







Murtada, Munibn Muh. al- Huszini al- Zabidi Ithaf al-sadah al-muttakini

> 893.791 G3452 Q-

## 毎一共一限で

من كتاب اتحاف السادة المتقين بشرح اسرار احياء عاوم الدين تصنيف خاتمة الحققين وعددة ذوى الفضائل من المدفقين العلامة السيد محمد ابن مجدالحسيني الزبيدي الشهور الماله وأثابه من فيض فضله حزيل الرضا

-C919-C9 # 69-4389

## 每 如 身

حيث تعقق ان الشارح لم يستكمل جميع الاحياء في بعض مواضع من شرحه فتقميا للفائدة وضعنا الاحياء المهد كور في هامش هذا الشرح ولاجل زيادة الفائدة بدأنا في أول الهامش بوضع كتاب تعريف الا حياء بفضائل الاحياء الاستاذ الفاضل العلامة الشيخ عبد القادر بن شيخ بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله سره العدر وس باعلوى قدس الله سره

و بالهامش أيضا بعد عمام الكتاب المذ كوركاب الاملاعن اشكالات الاحيا تصنيف الامام الغزالى رد به اعتراضات أو ردها بعض المعاصرين له على بعض مواضع من الاحيا وقد صاروضع كتاب الاملا بأولهامش الصيفة ومتن الاحيابا منوع علية



المديلة الذي أحمايد كره قاوب عباده العارفين وأماط عن بواطنهم حب الخفاء فقاموا لاحماء علوم الدن \* والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا مجد سيد الاولين والاسخوين \* وصفوة الانساء والمرسلين \* والدالغرالحعلين وخلاصة اللهمن خلقه أجعين وعلى آله السادة الاكرمين و وأعجابه الغرالمامين ب وألماعهم باحسان الى وم الدن \* و بعد فهذه تقر راتشريفة \* وتعر رات منفة \* امليها على كاب الاحما الامام محة الاسلام أي حامد الغزالي رجه الله تعالى حن سئلت في اقرائه \* مستعملا عول الله شاكرا المن بلاته باغافه الى حل عباراته بمشير الى كشف الغموض عن رموزه واشاراته بعفر ما أحاديثه على طريقة حفاظ الحدثين بمبينالاً سانيد مافيهمن أقوال العلماءوالعارفين بولم آلجهدافي مدنيه وريبه \* وتسهيله وتقريبه \* ولم أتعرض الغاته \* الامااحتيم اليه \* ولالسان فائدة سوى ماعول عليه \* وذال الني لو تتبعت جميع ألفاطه الشائقة واشاراته التي انتثابها من أفكاره الفائقة وطال الكلام وصف المرام \* وكات دون محاولته الافهام \* اذ ما خذه رجه الله تعالى فيه بعيدة الغور استنباطا واستكشافا \* حتى كاتنه بغترف من البحر الحيط اغترافا \* وأني لمثل العاحز القاصر عن تساحله \* وحسى أناقف لهذا البحرعند ساحله وعلى انى لمأر أحدامن العلماء قديماو حديثامع كثرة تداول هذا الكتاب بين أيديهم وتبركهم بقراءته في سائر الاقطار \* خصوصا في قطر البين المأنوس بالاخدار \* اعتنى بضبط ألفاظه المشكلة ولافصل بنود عقوده المجلة وقدشر مالله صدرى لشرحه الهام، وسفى بعبوب فكرى لتحصله باهتمام \* قاء تعمد الله عاللسو ارد \*مكملالفو الد \*ضابط الما أهمل \*مفصلال أجل \*مسيمًا لما استشكل من اللغات \* مقريا لما استهم من الاشارات \* كافلالمان ما فرق فيه من الاقوال \* معينالاً هل التدريس في سائر الأحوال \* بفوائد تقربها العين ، ويقول الغائص من أن أجد مثل درره من أن \* اشتمل على فقه وحدديث و رقائق \* وضوابط ودقائق \* وتاريخ وأدب \* تنسل المعالر غبات من كل

هذا كتاب تعريف الأحياء بفضائل الاحيا

الحدالة الذي وفق انشر المحاسن وطيها في أحسن كابوجعل ذلك قرة لاعين الاحباب وذخيرة ليوم المآب والصلاة والسلام على سيدنا محدالذي أحيا باحياء شريعته وطريقته قاوب ذوى الالباب وعلى المالطيين الطاهورين وجيع الاصحاب ماأشرقت شمس الاحياء للقالوب وتوجيت همتر وحانسة مصنفه الولى الموهوب الى وصحيم المطالق الموهوب الى وصحيم المطالون

\*(و بعد)\* فان الكاب العظم الشان المسمى ماحمة عالهم الدين المشهور بالجم والبركة والنفعين العلاء العاملين وأهمل طريق الله السالحكين والمشاء العارفين المنسوب الى الامام الغرالي رضي الله عند عالم العلماء وارث الانساء حمالا سلام حسنة الدهور والاعسوام باج الحتهدين سراح المتهدين مقتدىالاغهمسالل والحرمةزين الملة والدين الذى باهى به سدا ارسلن صلى الله علمه وسلم وعلى جدم الانساء ورضى عن

الغزالى وعن سائر العلاء الجهدن لما كانعظيم الوقع كثيرالنفع حليل المقدارليس له نظير في بايه ولم ينسم عيلى منواله ولا سمعت قرعمة عشاله مشتملا على الشريعة والطربقة والحقسقة كاشيفا عبن الغوامض الخفية مبينا للاسرار الدقيقة رأت ان أضم رسالة تكون كالعندوان والدلالة على صبالة صبالة من فضاله وشرفه ورشعة من فضل حامعه ومصنفه (ورتشه على مقدمة ومقصد وخاعة اللقدمة في عنوان الكاب والمقصدفي فضائله وبعض المدائم والثناء من الا كارعلمه والحواب عااستشكل منه وطعن وسيمه فمه والحاعة في رحة المسنف رضي الله عنسه وسسر حوعه الىهمذه الطريقة (القدمة في عنوانالكاب)اعلمان عاوم العاملة التي يتقرب ماالى الله تعالى تنقسم الى ظاهرةو بالمنة والظاهرة قسمان معاملة بن العبد و سالله تعالى ومعاملة ين العبد وبدين الخلق والباطنية أيضاقسمان ماعب تزكية القلب عنيه من الصفات المذمومة وما عب علية القلب من الصفات الحمودة وقديني الامام الغزالي رحمهالله

حدب ولست أقول ذلك لانفق البضاعة ببللاشق أرباب الصناعة وأجمع على حب هذا الكتاب أهل السنةوالجاعة وأعرف المريدين سلوا طريقه وأشيراهم الى كال تعقيقه وتدقيقه وانصح فضله طلع فاستغلظ فاستوى على سوقه \* وناداني لسان الانصاف عسرمتلب \*قل وأما بنعدمة ربُّ فدَّتْ \* فقدر وى الترمذي من حديث عرو بن شعب عن أبيده عن حدّه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يعبأن يري أثر نعمة على عبده فعنمدذاك قلت لا الفغر والسمعة ببلا بانة الحق وحسن الصنعة بان هذا الجموع شمس عوارف العارف وقراطائف الظرائف ونعم سماء العلى والناس تلقاء حرمه بين عا كف وطائف بمن شاهد وقال هكذا هكذا والافلالا بومن أنفق من خزان علم المخشمن ذى العرش اقلالا \* ومن تأمله منصفاحين عن معارضة وأنشد \* اهابك احلالا \* ومن لم يغترف من يحر درره ولم يعترف رفع قدره فهو الحروم نوالا ومن يكذا فم مرمن ب عدم الهماء زلالا ولكانى بمن يحسد شمس ضوئه و بحتهدأن يأنى له بنظير بهو يطاول الثريا وما أبعدها عن المتناول فيرجع اليه بصرونا ساوه وحسير وأتعب خلق الله من زادهمه وقصرعاتشتهي النفس وجده واستخرت الله تعالى فأن أسميه اتحاف السادة المتقين بشرح اسرارا حياء علوم الدين بو أنامع وضعى هذا الكتاب ماأىرى نفسى ولا كلىمن خلل وريب ولاأسعه بشرط البراءة من كلعب بل أعترف بكال القصور وأسأل الله الصفح عماح ي به القلم مذه السطور، وأقول لناظر جمى هـ ذالا تأخذن في نفسك على شي وحدته فيممغا را للفهم فان الفهوم قد تختلف ومن صنف قداستهدف وأعتذواك الماللنصف من خطا أوزلة فالجواد قديكبو والفتى قد يصبو ولا بعد الافضولات العارف وتدخل الزيوف على أعلى الصارف \*ولا تغنى عليك أن التعقب على الكتب سما الطويلة سهل بالنسبة الى تأليفها \* ووضعها وترصفها \* كا يشاهدني الابنية القدعة والهياكل العظمة ويث يعترض على بانهامن عرى في فنه عن القوى والقدر عمثلا يقدر على وضع عرعلى عر \*هذا حواني \*عاردعلى كلى \*وقدكت أستاذا المغاءالقاضى الفاضل عبد الرحيم البيساني والى العماد الكاتب الاصماني ومعتذراعن كلام استدركه عليه انه وقعلى شئ ولاأدرى أوقع ال أم لاوها أنا أخرك به وذلك انى رأيت انه لا يكتب انسان كما بافى بومه الاقال في عده لو غيرهذا لكانأحسن \* ولوز بدلكان يستحسن \* ولوقدم هذالكان أفضل \* ولوترك هذالكان أجل \* وهذامن أعظم العبر وهودليل على استملاء النقص على جلة الشردفأرجومساعة ناظريه فهم أهاوها وأؤمل جيلهم فهم أحسن الناس وجوها وهذاحين الشروع فى المقصود ولا ينبغي أنعل الناطرفي هذا الكاب كثرة الكاذم على تخريج حديث بذكر الاسانيد والاستطر ادالمز يدوف بعض المسائل والتراجم فانه اذاك وضع وعلى أعواد هذه القواعد رفع وسترى فيهمن الفوائد مالا بوجد في بجوع ومن الزوائد ماهوفوق الفرقدم فوع والله المسول أن يتقبله بقبول حسن وأن يعيني على اكاله في أقرب زمن على م برتضه أهل الحق بالوحه المستحسن \* وهو المعن الحس \* علمه تو كات والمه أنب وهذا بيان الكتب التيمنها أخذت \* وعنها بلاوا سطة نقلت واستفدت فن ذلك في علم اللغة شرحي على القاموس الذي أحاط عيداللغة، وحوشها الذي اذارآ والمنصف المعدون المراد قال كل الصيد في حوف الفراد فاستغنيت عراجعته عن جلة من الكتب المؤلفة في الفن \* وأوردت منه كل مستحسن \* ولم أخل مع ذلك نظرى فى كتاب النهاية لابن الاثير والفائق للز يخشرى والمفردات لابي القاسم الراغب وعدة الحفاظ السمدين الحلبى والتوقيف للمناوى وكلب الزينة لابي حاتم الرازى ومشكل القرآن لابن قتيبة فر بما استفدت منها جلا كثيرة أوردتهامع مناسباتها في مواضعها ومن كتب أصول الفقه التوضيح اصدر الشريعة وشرحاه التنقيع للسسيدالجرجانى والتأويح السعدالنفتازاني والمنهاج للبيضاوى وشرحه لمحدبن طاهرالقزويني وشفاءالغليل فيمسالك التعليل للمصنف ومن كتب الحديث التي احتاج الامرالي مراجعته شرح الغارى العافظ ابن عرالعسقلاني المسمى بفتح المارى وهوالعرالذي تقف عنده الافهام وتغترف

من فيوضاته الاعلام مع اعادة النظرف كلمن شروح القسطلاني وابن الملغن والكوراني والزركشي والسيوطى والسيندى وشرح الجامع الصغير للمناوى والسنن ليكلمن البهقي والدارقطني وشرح السيوطى على الترمذي ومن المسانيد للامام أحدو عبد بن حيدومسدد وابن أبي شيبة والديلي ومن المعاجم الكبير والاوسط الطبراني ولابن جدم الغساني ومن الكتب التي أعتمد عدلي تخريج أحاديث الكابعلماالغنى عن حل الاسفار للعافظ العراق فى علدفأذ كر كلامه عقب الحديث عُ أَرْ يدعله حسمافتم الله على في مطالعتي لكنب الفن ور بما نقلت في بعض الواضع من تخريجه الكمير عليه ولم أظفر منه الاعلى كراريس ومن ذلك الجامع الكبير والمغير والذيل عليه الثلاثة للشيوطي وموضوعات ابن الجوزى واللاك الصنوعة في الاحاديث الوضوعة استدرا كاعلى ابن الجوزى للسيوطى مع الذيل عليمله ونوادر الاصول العكم أبي عسدالله محدين على الترمذي والعلل للدارقطني اثناعشر محاداوال كامل لابن عدى نحوذ لله والاصلاح على الستدول للعراق الحافظ بخطه واقتضاء العمل العمل وشرف أصحاب الحديث كلاهمالاي مكر الخطب الحافظ وتاريخه الكبير الحافل في عشر معادات والذيل عليه البنداري فى المال وأنفالان الخارالحنسلى فى معلدات وتعريد العمام والسنزلوزين معاوية العبدرى السرفسطى والقول المسددفي الذبعن مسندالامام أحد المعافظ بنحر وتغريج أحاديث الاذ كأرله وحلية الاولياء للحافظ أيى نعيم الاصمهاني وتخريج أحاد بث المنهاج الاصولي لكل من الناج السبكي وابن المقن والتذكرة للبدر الزركشي والمقاصد الحسنة العافظ السخاوي والامالى على مسانيد أب حنيفة للزين فاسم بنقطاو بغاالحنني الحافظ واللا كالمتناثرة في الاحاديث المتواثرة لابن طولون الحنني وأطراف السائد العشرة الشهاب الاوصيرى وجمع الفوائد لمجدين سلمان وكاب العلاين حيثة زهيرين حوب النسائي الح غيرذاك مما استفدت من معانها وأسرارها كشرح المنلاعلى عنصرهذا المكاب السمى بعن العمر والذريعة الى محاسن الشريعة القفال الشاشي والذر يعة الى مكارم الشريعة لاي القاسم الراغب والعرال انولاى الطب حدان ن حدويه وجواهر القرآن للمصنف وفضائل القرآن القرطى أعاما تعلق بأصول الدن والاعتقاد والفقه وفروعه فسأتى سانما تخذ كلذلك في مواضعه على مادسر المنالى على في مراجعته والكشف عن مظانه فأذ كرفي كأب العقائد ما تحصل لدى وفي العبادات كذلك وأماالتصوف والرقائق فقدطالعت عليه كتباكثيرة وأجلهامقداراالرسالة للامام أبي القياسم القشيرى وشرحاهالابي محمدعبد المعطى بن محمودا المغمى ولشيخ الاسلام زكريا وقوت القاوب لابي طالب التي وعلهمامداركتاب الشيخ غالبا ومنازل السائر من لشيخ الاسلام الهروى وعوارف المعارف للشهاب السهروردي والتعرف لابي نصر المكلاباذي وتأييد الحقيقة العلية للعافظ السيوطي ومنارات السائرين ومقامات الطائر س الشيخ نعم الدسدانه ومفدد العداوم لاى مكر الخوارزي والذهب الاربز في مناقب مسدى عبدالعز بز تأليف أفضل المتأخرين أجدبن مبارك اللمطى السجاماسي ومن كتب النواريخ الوافي الوشات الصلاح الصفدى والطبقات الكبرى لابن السبكي وطبقات القطب الخيضري والحافظ عاد الدن من كثير الدمشيق وفي أسماء الرجال الكاشف للحافظ الذهبي والديوان له والمشتمله والكني لابن المهندس والتبصير المعافظ نحر وأمامانقات منهمسئلة أوفائدة أوكلةغر سةأونادرة عسمة من أخزاء ومعاحم ومسانيد ومشحات ورسائل وأمالى ومستخر جان فشئ لااحصه الاست كاستقف علىه عندرفع الستورعن وجهالبيان ولنطرف عنان الهمةعنذكر المأخذ الىسان الباعث الاعظم على جمع هدرا الشرح وترتيبه وتنسقه على هذا المنوال وتهذيبه بعداشارات صدرت من بعض العلاء وتكررا لااحهم على فيه فأقول \* اعلم أن الباعث لى على الاقدام في شرح هذا الكتاب أمور ثلاثة \* الاول الاكثار من ذكر الصالحين وأولى الخير والدمن وسياق أطراف من أحوالهم فانذلك من أكبر الاسباب الباعثة على عبقهم

كاله احساءعاوم الدسعلي هذه الإربعة الاقسام فقال فىخطىته ولقدأسستهعلى أربعة أرباع ربيع العيادات ور بع العادات وربع المهار كآت وربع المنعدات فامار بع العمادات فيشتمل على عشرة كتب كاب العلم كاب قواعد العقائد كان اسرار الطهارة كالاسرار الصلاة كال أسرارالزكاة كابأسرار الصام كاب أسرارا لجيم كلب تسلاوة القرآن كاب الاذكار والدعب ال كال ترتب الاوراد في الارقات واما و و المادات فنشمًا على عشرة كتب كاب آداب الاكل كالداداب النكام كان آدارالكست كان المادل والحرام كال آداك العمية كالالعيزلة كال آداب السفر كاب آداب السماع والوحد كاب الامل بالمعروف والنهي عن المنكركات أخدادت النبؤة وامار بمع للهلكات فيشتمل عشرة كتب كال شرح عائد القال كابر باضة النفس كان آفية الشهوتين النطن والفرج كابآ فةاللسان كال آفة الغضب والحقد والحسد كالدنم الدنما كأبذم المال والعلل كاب ذم الحاه والرياء كاب السكر والعسكاب

الغمرور وأنما ربسع المنحمات فيشتمل علىعشرة كتب كال التورة كاب الصبر والشكر كأب الخدوف والرجاء كاب الفية والزهد كتاب التوحددوالتوكل كان المحبسة والشوق والرضا كتاب النسة والصدق والاخلاص كتاب المراقبة والحاسبة كتاب التفكر كابذكر الموت عقال وجمالله فأمار بع العبادات فاذ كرفسه من خفاما آدابها ودقائت سننها واسرارمعانهامانططن العالم العاميل المهابيل لايكون منعلماءالا تحوة من لم اطلع علمهاوأ كيش ذالئ ماأهمل في الفقهات وامار بع العادات فاذكر فه اسرار الماملات الحارية بن الخلق ودقائق سننها وخفاماالورعفي محاريهاوهى مما لاستغنى المتدنعها وأماريع المهلكات فاذكر فعه كل خلق مذموم وردالقرآن باماطنه وتزكسة النفس عنده وتطهيرا لقلب منده واذكر في كلواحد من هـذه الاخـلاق حـده وحقيقته غمسيه الذيمنه يتولد مالا فات التي علمها يترتب ثم العلامات التي ما يتعرف تم طمرق المالجة التي منها يتخلص

وهيأحدأ سباب الفوزا بأخبرناه شخنا المسندا لجلمل عمر من أحدبن عقيل فيما شافهني فيه أخبرنا الامام الحدث عبدالله بنسالم بن عد بن عيسى أخبرنا الشمس مجد بن العلاء الحافظ أخبرنا النورعلى بن عيى أخبرنا وسف بن عبدالله أخبرنا محد بن عبد الرحن الحافظ أخسرنا أبوالفضل أحدبن على بن محد الحافظ أخبرنا الشهاب أحدين خلل العلائى أخبرنا والدى أخبرنا أبوالربيدع سليمان بنحزة أخبرنا ايجدبن عبد الواحدا لحافظ أخبرناأ حدبن محدبن نصر أخبرنا الحسن بنأ حدالمقرى حضورا أخبرنا أحدبن عبدالله الحافظ أخبرناأ وكبكر بنخلاد أخبرناالحرث بنأبي أسامة حدثناعب دالله بنبكر السهمى حدثنا حمدعن أنسرضي اللهعنه فالجاءاعرابي الحارسول اللهصلي اللهعليه وسلم فقال يارسول اللهمتي الساعة فقام النبي صلى الله عليه وسلم الى الصلاة تم صلى ثم قال أن السائل عن الساعة قال الرجسل أما قال ما أعددت لهاقال بأرسول الله ماأعدد تلها كبير صلاة ولاصيام الاأنى أحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسإالمرعمع منأحب وأنتمع منأحببت قالأنس فمارأ يتالمسلمين فرحوابشئ بعدالا لام فرحهم بها رواءالترمذي من حديث اسمعمل بنجعفر عن حيديه وقدردي عن أنس هذا الحديث خلق كثير غبر حمدمتهم الزهرى وسالم ب أبى الجعد فالمخارى واه من طريق سالم ومسلم من طريق معمر وسفيان كالاهماعن الزهرى وقدروى أيضاعن أبىموسى الاشعرى وأبىذرالغفارى وأبى مسعود البدرى رضى الله عنهم والحديث مشهو رجدا أومنوا نرعن النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة طرقه وليس هذا موضع ساقها \* الثاني من البواعث على جمع هذا الشرح رجاء الانتفاع بهلن ينظر فيه من الامة وذلك من الاعال الصالحة والامو والمهمة وقدوعدالني صلى الله علىه وسلم فاعله عساهمة المهتدى به من الثواب وناهيك بذلك منعل يتعدد للمرء بعدموته مدى الاحقاب أخرنا عبدالخالق بنأى بكر بن المزين ومحدب علاءالدين ابن عبدالبافى واسمعيل بن عبدالله بن على الحنفيون ومحدبن الطيب بن محد وآخرون سماعاعلهم فالوا أخبرناأ بوطاهر مجد نابراهم نحسن أخبرنا والدى أخبرنا القطب أجدن عبدالني أخبرنا أبوالمواهب أجد منعلى من عبد القدوس أخرنا والدى أخبرنا القطب عبد الوهاب بن أحد أخبرنا زكر باب محد أخبرنا أوالفضل أحدن على الحافظ أخبرناأ والخير ن أي سعيد أخبرنا أي أخبرنا أنو بكر ن أحد أخسرنا محد الأريلي أخبرتناشهدة الكاتبة أخبرنا أحدبن بندار أخبرنا مجذبن بكير أخبرنا الومحد بن بكيراخبرنا الوجد النماسي أخبرنا وسف الفاضي حدثنا محدين أبي بكر حدثنا ألوعوانة عن عبد الملك بن عبرعن المندر بن حر برعن أبيه رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلمن سن سنة حسنة كان له أحرها وأحرمن علها منغيرأن ينقص من أحورهم شئومن استسن سنة سئة فعملهما كان علىموز رها ومثل أوزار من على مامن غير أن ينقص من أورارهم شئ هذا حديث حسن الاسناد بل صحيم أخرجه مسلم من طرق والامام أحدوالترمذى والنسائى وابنماجه والدارى وأبوعوانة وابن حبانكلهم عنحربر وقدروى أيضا من طر المحذيفة بن المان رضى الله عنه وفيه قصة وفي الباب عن أبي هر مرة وأبي عنفة وواثلة رضى الله عنهم \* الثالث منهاحث النفس على ساول هذه الامور واتباعها والكف عن مذموم كل الاخلاق وارتداعهاواصغائهاالىمايقر بهاانى مولاها وحسن استماعها ومجاهدتهاعلى طلب الفوزف الاسخوة لعل صفقتها تكون رابحة لاخاسرة فأن النفس أمارة بالسوءالاأن يتداركهاالله برحته والشيطان حربص على اهلا كهابالغواية ولاعاصم لهامنه الاالله سحانه بلطفه وعانته ومحاهدة النفس فى أعمال الطاءات والانكفاف عن الخالفات الى الامور المطاوبة بالذات قال الله تعالى والذين جاهدوا فينالنهد يتهم سلمانا أخسبرنا السيدالحدث سليمان بن يعي بن عرب عبدالقادرالسيني الزبيدى سماعا والسيدالقطب أنوالراحم وجيه الدين عبدالرحن بنالسيد مصطفى العيدروسي اجازة مشافهة قالاأ خبرنا السيدالوجيه عبدالرحن بن عبدالله بن أحد العاوى الترفعي قال الاول اجازة مكاتبة وقال الثاني مشافهة أخسيرنا حالى

كلذلكمقر ونابشواهم الا مات والاخبار والا ثار واماربع المنجيات فإذكر فى كلخلق محود وخصلة مرغو بفهامن خصال المقرين والصديقانالي ينقر بماالعبدمن رب العالمة واذكرفي كل خصلة حدها وحقيقتها وسلما الذي به تعتلب وغرتها التيمنهاتستفاد وعلامتها التي مهاتعرف وفض التهاالي لاحلهافها مرغب معماو ردفهامسن سواهدالشرعوالعقل والمقصد فيفضل الكتاب المشاراليهو بعض المدائح والثناءمن الاكارعلسه والجيوان عااستشكل منه وطعن سسيه فيه) العلم ان فصائل الأحماء لا تحمى ال كلفضملة له باعتبار حشائهالاتستقعى جمع الناس مناقبه فقصروا وما قصر وا وغابء مسم أكشرهما أبصر واوعز مين أفردها فماعلت سأليف وهي جدرة بالتصنيف غاص مؤلفه رضى الله عند في بحار الحقائق واستخرج حواهر المعانى غملم برض الابكارها وحال فى بساتين العساوم فاجته فاجتهان فاجتدان اقتطف من أزهار هاوسما الى سماء المعانى فلم يصطف

منكوا كها الاالسياره

السيد الوجيه عبدالرجن من مجدالعدروسي ح وأخبرنا أعلى من ذلك عبر من أحد من عقيل ماعافي آخر من أخبرنا عبداللطف الازهري آخبرنا المستند أحد من عبد اللطف الازهري أخبرنا المبرية الم

\*(الاحوال المتعلقة عصنف هذا الكتاب وهي مشتملة على احدوعشرين فصلاو خاتمة) \*

قال ابن السبكى فى طبقاته هو الامام الجليل بحسد بن محد بن تجد بن أحدا الطوسى أو حامد الغزالى بحسة الاسلام و صححة الدين التي يتوصل به الحدار السلام جامع أشتات العلوم والمبرز فى المنطوق فيها والمفهوم حرت الاعتقاب بشأو ولم تقع منه بالغاية ولا وقف عند مطلب و راء مطلب لا محاب النهاية والبداية حتى أخد من القرناء كل خصم الغ مبلغ السها وأخد من نبران البدع كل مالا يستطيع أيدى الجيالد بن مسها كان ضرغ الما الا أن الاسود تتضاء لبين بديه و تتوارى و بدراتماما الاان هذا لا يشرق نهارا ويشرا من الخلق ولسكنه الطود العظم و بعض الخلق ولسكن مثل ما بعض الجرالدر النظم جاء والناس الى دفرية الخلق ولسكنه الطود العظم و بعض الخلق ولسكن مثل ما بعض الجرالدر النظم جاء والناس الى دفرية الفلاسفة أحو به من الظلماء لمصابح السماء وأفقر من الجسد باء الحقول الماء فلم يزل يناضيل عن الدين الحديث والمناسبة والماء من الفلاسفة أحو به من الفلم المناسبة والما كانت الاحديث الفرى هذا مع ورع طوى عليه ضميره و خلوة لم يتفذ والنكشف عماه والشكول وما كانت الاحديث المؤترى هذا مع ورع طوى عليه ضميره و خلوة لم يتفذ والماعة سميره و على مناسبة وقد توحد في محر النوحيد و باهى

ألقى العصفة كي يخفف رحله \* والزادة في نعله ألقاها

ترك الدنماوراء طهره وأقبل على الله تعالى يعامله في سره وجهره وزاد المناوى في طبقاته بعدة وله في أوّل الترجة في المنطوق منها والمفهوم ما نصب عرايس البحرماء فده من الجواهر وحسبر سما على السماء وأين السماء مثل ماله من الزواهر وروضة علم تستقل الرياض فنشرها ان تحكم مالديه من الازاهر انتظمت بقدره العظيم عقود المله الاسلامة وأبنست بدرة النظيم ثغور الشيريعة الحمدية فغلص من العاوم في بعارع مقه و وقال أبوابراهيم الفنح بن على البغدادى في بعارع مقه و وقال أبوابراهيم الفنح بن على البغدادى في ذيله على تاريخ بغداد هومن لم ترالعيون مشله السابا ونطقا وبيانا وخاطراود كاء وطبعا وقال ابن في ذيله على تاريخ بغداد الى سبيل الرشاد ما نصماسه و تنشر الصدور وتحيا النفوس و برسمه تفتخر الحيابر وتشمر الطروس ولسماء متفيد المسابل الرشاد ما نصما تنفي تأريخ بغداد ما نصاما ما الفقهاء على الاطلاق ورباني الامة بالا تفاق و بحتمد زمانه و عن وقته وأوانه في تاريخ بغداد ما نصاما الفقهاء على الاطلاق ورباني الامة بالاتفاق و بحتمد زمانه و عن وقته وأوانه ومن شاعذ كره في الملاد واشمة و فسله بين العباد وا تفقت الطوائف على تنجيسه و تعظيم و توقيم و وقيره ومن شاعذ كره في الملاد واشعت بين العباد وا تفقت الطوائف على تنجيسه و تعظيم و توقيم و توقيم و تنفي الملاد وا تفقت الطوائف على تنجيسه و تعظيم و توقيم و توقيم و ترجم الملاد وا تفقت الطوائف على تنجيسه و تعظيم و توقيم و ترجم الملاد والمناه المنظم المناه و تنفيم و توقيم و تنفيره و تفقت العاوائف على تنجيسه و تعظيم و توقيم و تفقت العاوائف على تنجيسه و توقيم و توقيم

وتكر عه وخافه المخالفون وانقهر يحجمه المناظرون وظهر بتنقيماته فضاغ المبتدعة والمخالفين وقام بنصرالسنة واظهارالدين وسارت مؤلفاته فى الدنيا مسيرالشيس فى البهجة والجال وشهدله الموافق والخالف بالتقدم والكال

\*(الفصل الثانى في سان مواده وشيَّ من أخيار نشأته)

قالوا ولد بطوس سنة خسين واربعمائة وكان والده بغزل الصوف و ببعه في دكانه بطوس فلماحضرته الوفاة أوصى به و بأخيه أحد الى صديق له متصوف من أهل الخير وقال ان لى لتأسفا عظم اعلى تعلم الخط واشتهى استدراله مافاتنى في وادى هذين فأقام مماوعلهما الخط وأدم ما الى ان فني ذلك النزر اليسر الذي كان خلفه لهما أبوهما و تعذر على الصوفى القيام بقوم مافقال لهما اعلما الى قد أنفقت على كما كان لكما وأنا رجل من أهل التجريد بعيث لامال لى فأواسيكا به وأصلح ما أرى لكما أن تلجا الى مدرسة فانكم من طلبة العلم فيصل لكما قوت بعيث كلمال لى فقد كما ففعلاذ لك وكان هو السبب في سعاد تهما وعاود رحتهما وكان الغزالي يحكى هذا ويقول طلبنا العلم لغيرا لله فأما أن تكون الالله

\*(الفصل الثالث في بانميد أطلبه العلم)\*

قرافى صباه طرفامن الفقه ببلده على أحد بن محد الراذكاني عمسافر الى حرجان الى الامام أبى نصر الاسماعيلي وعلق عنه التعليقة عمر جمع الى طوس قال الامام أسعد المهنى فسمعته يقول قطعت علينا الطريق وأخذ العنيار ون جميع مامى ومضوا فتبعثهم فالتفت الى مقدمهم وقال ارجع والاهلكت فقلت أما الشمالذي ترجو السلامة منه ان ترده على تعليقتك فقط في هي التنظعون به فقال لى وماهى تعليقتك فقلت كتب في تاك المخسلامة منه ان ترده على تعليقت فقط في الهي الناع وفت علمها وقلت كتب في تاك المخسر دت من معرفتها و بقيت بلاعلم عمل معلى أعياله فسلم الى الخلاة فقال الغزالى هذا مستنطق أنطقه الله يرشدني بعن أعياله على العلم على العلم على العلم يقلم أتجرد من على عمله ودولازم امام الحرمين حتى برع ماعلقته وصرت عيث لوقطع على العلم يقلم أتجرد من على عمله منافر والمحلمة والفلسفة وأحكم كل ذلك وفهم كالم أرباب ماعلقته وصرت عيث لودعلى مبطلهم وابطال دعاويهم وصنف في كل فن من هذه العلوم كلم أرباب المنافعة المعام الحرمين المنافعة المعام المعام المورضة في المنافعة المعام المورضة والمحلمة والمام المورضة والمحلمة والمعام المورضة والمحلمة والمنافعة ويقال كان الامام يظهر في الظاهر الافتخار به وعنده في المعام منه شي لمنافع و منافع و يقال كان الامام يطهر في الطاهر الافتخار به وعنده في المعام منه شي لمنافع و منافع و يقال كان الامام علم وقوة الطماع على العام المعام منه منه شي لمنافع و قوة الطماع على المام منه شي لمنافع و و يقال كان الامام علم وقوة الطماع على وقوة الطماع على العام منافع و توقية العام و المعام المورفة و العام و و يقال كان الامام على المام على المام المورفة و العام و المعام المورفة و العام و المعام و و يقال كان الامام على وقوة العام و العام و العام و المعام و المعام و المعام و المعام و و يقال كان الامام و و يقال كان

\*(الفصل الرابع في بيان ما آليا الما المستجلسة الما الما المالية المره) \*

المات امام الحرمين حرج الغزالي الى العسكر فاصد اللوز برنقام الملك اذ كان بحاسه بحاس أهل العسلم ومعط رحالهم فناظر الاغتقامة العلماء في بعلسه وقهر الخصوم وظهر كلامه عليم واعترفوا بفضله فتلقاه الصاحب التعظم وطاراسمه في الاتفاق واشتهر في الاقطار وولاه تدر بس مدرسته بعداد وأمها بالتوجه اليها فقدمها في سنة أربع وغانين وأربع مائة في تجمل كثير وتلقاه الناس ونفذت كلته حتى بالتوجه اليها فقدمها والفتيا والوزراء وأقام على تدريس العسلم ونشره بالتعلم والفتيا والتصنيف حتى غلبت حشمته الامثال وشدت المسالر عالى الى ان عرفت نفسه عن رذائل الدنيا فرفض ما في مان التقدم والجناء وترك كل ذلك وراء ظهر وقصد بيت الله الحرام فرج الى الحج في ذي القعدة سنة عان وعمانين واستناب أخاه في التدريس ودخل دمشق سنة تسع وعمانين فابث فيها بوعمان بسيرة على قدم الفقر ثم وحسه الى بيت المقدم من الجمام بها توجه الى بيت المناب المع بيت المناب المع بيت المناب المع بالمنازة الغربية من الجمام بالمع بها توجه الى بيت المناب المع بالمنازة الغربية من الجمام بالمع بالمناب الما بيت المناب الم

وحلبث علسه عدراثس اسرارالعائي في لرق في عسممنهن الامادية النضارة جنع رضى الله عنه فاوعى وسعى فى احداء عاوم الدين فشكرالله لهذال المسعى فلله درهمن عالم محقق محمد وامام جامع لشتات الفضائل محسر رفريداقد أبدع فيما أودع كابهمن اللهوائدالشوارد وقد أغرب فماأعر بفعمن الامثلة والشواهدوقدأماد فهماأفادفه وأملى بيدأنه فى العاوم صاحب القدح المعلى اذكان رضي الله عنه من أسرار العاوم بعيل لايدرك وأسمثله وأصله أصله وفضاله فضله معماتلاماتي الزمان عثلة

ان الزمان عثله لشعيم وماعسيت أن أقول فين جمع أطراف المحاسس ونظم أشمتات الفضائل وأخدذ برقاب المحامد واستولى على غامات المناقب فشحرته في فوارة العملم والعمل والعلا والفهم والذكا أسلها ثابت وفسرعها في السماء مع. كونه رضي الله عنه ذا الصدرالرحسوالقرعة الثاقبة والدرامة الصائبة والنفس السامية والهمة العاليةذكر الشيخ عبراللم ابن أسعد السافعي رجمة الله علمه أن الفقيه العالمة

٨

وكانت اقامته على ماذ كرالحافظ ابنعسا كرفيمانقله عنه الذهبي ولمأجده في كلامه وكان الغزالي يكتر الجاوس في زاو به الشيخ نصر المقد سي بالجامع الاموى العروفة اليوم بالغزالية نسبة البه قال ابنعسا كرفيما الغزالي بالشام بحوامن عشر سنين و نقل الذهبي انه صادف دخوله بوما المدرسة الامينية فو جد المدوس يقول قال الغزالي في الغزالي على الغزالي عني الغزالي على الغزالي عني الغزالي على الغزالي العرب المناه الغزالي الغزالي على الغزالي على الغزالي على الغزالي المناه العرب المناه العرب الغرب المناه المناه المناه المناه الغرب الغرب المناه المناه المناه المناه المناه الغرب المناه المناه الغزالي و مروض نفسه و يجاهدها جهاد الابرار و يكافهام شاف العباد ات و يباوها المناه المناه

أخذت بأعضادهم اذونوا \* وخلفك الجهداذ أسرعوا وأصعت بدى ولائم قدى \* وتسمع وعظا ولاتسمع فيا هرالشعر حسى من \* أسن الحديد ولا تقطع

فكان ذلك سيبالثر كه علائق الدنيا وذكر عبدالغافر بن اسمعيل الفارسي خطيب نيسا ورفى ترجت بعدان وصفه قال وسائطر يق الزهدوالتاله وترائ لخشمة وطرحمانال من الدرجة والاستغال بأسباب التقوى وزادالا تخوة وقصد جيبت الله الحرام ثمدخسل الشام وأقام فى تلك الديار قريبامن عشر سنين يطوف و بزورالشاهد وأخذ فى النصائيف الشهورة التى لم يسبق الها مثل احياء علوم الدين والكتب المختصرة منهامثل الاربعين وغيرهامن الرسائل التي من تأملها علم محل الرجل من فنوت العلم وأخدف محاهدة النفس وتغيير الاخلاق وتحسين الشمائل وتهذيب المعاش والتزييزي الصالحين وقصر الامل ووقف الاوقات على هداية الخلق ودعائهم الى مايعنهم من أمرالا تنوة وتبغيض الدنيا والاستعداد للرحيال الدار الباقية والانقياد لكل من يتوسم فيهأو يشم منه رائحة العرفة أو التيقظ بشئ من أنوار المشاهدة حتى مرن على ذلك ولان ثم عادالى وطنه لازما بينه مشتغلا بالتفكر ملازما للوقت مقصودا وذخوا الكلمن يقصده و يدخل عليه الى ان أنى على ذاك مدة وظهرت التصانيف وفشت الكتب ولم تبدفي أيامه مناقضة لما كان فيه ولااعتراض لاحد على ما تره حتى انتهت نوية الوزارة الى غرالما المهداء تغمده الله وجنه وتزينت واسان بحشمته ودولته وقدسمع وتحقق بمكان الغزالى ودرجته وكال فضله وحالنه وصفاء عقيدته ونقاءسر برته فتبرك به وحضره وسمع كالرمه فاستدعى منه أنلايبتي أنفاسه وفوائده عقبمة لااستفادة منها ولااقتباس من أنوارها وألح عليه كل الالحاح وتشدد في الاقتراح الى أن أجاب الى الخروج وحل الىنيسا بوروأ شيرعليه بالتدريس فى الدرسة المهونة النظامية فلي يحديدا من الاذعان الولاة ونوى بأظهار مااشتغل به افادة القاصد ندون الرجو عالى ماانعام عنه وكقر عصام بأخلاف والوقوعفيه والسعاية به والتشنيع عليه في اتأثر به ولاا شتغل يحواب الطاعنين ولقدر رته مراراوما كنت أحدس في نفسى ماعهدته فيسالف الزمان عليهمن الذعارة وايحاش الناس والنظر المهم بعين الازدراء اغترارا عارزق من السطة في النطق والخاطر والعبادة وطلب الجاه والعاوف المنزلة انه صارعلي الضد وتصفى عن تلك الكدورات وكنت أطن الهمتلفع يحلباب التكلف فتعققت بعد التنقيرأن الامرعلي خلاف المطنون وان الرجل أفاق بعدالجنون وحكى لنَّاعن كيفية أحواله من ابتداعما ظهرله سلوك طريق التأله وغلبة الحال عليه بعد تجروف العلوم والاستعداد الذي خصه اللهبه في تحصل أنواع المعارف وعمامه من الحث والنظر

قطب المن المعسل بن مجدا لحضرمي ثم الميني سئل عن تصالف الغز الى نقال من جهدوابه محدن عبد اللهصلى الله علىه وسلم سيد الانساءو محمد بن ادر يس الشافعي سيدالائمةوجمد ابن محمد الغزالي سيد المصنفين وذكراليافعي أسا انالسيغ الامام الكسراما المساعلي بن حرزهم الفقيد الشهور المغر بى كان بالغ فى الانكار على كاب احداءع اوم الدىن وكان مطاعامسموع الكامةفاص يحمع ماظفر به من نسخ الاحياء وهم باحراقهاني الجاميع وم الجعة فرأى لياه تلك الجعة كانه دخه ل الجامع فاذا هر مالني صلى الله عليه وسلم فسهومعهأ توبكر وعسر رضى الله عنهدما والامام الغزالي قائمين بدى الني صلى الله عليه وسلم فلما أقبل ان حرزهم قال الغيرالي هيذا خصمي مارسول الله فان كان الامر كازعهم تبت الى الله وان كان شسأحمل لىمن مركتك واتباع سنتك فذلي حــــــ من خصمي غماول النبي صلى الله عليه وسلم مكاب الاحداء فتصفعه الني صلى الله عليه وسلم ورقة ورقة من أوله الى آخره ثم قال والله انهانها المئ

جسن عماوله الصديق رضى الله عنه فنظر قب فاستعاده غ قال نعم والذي بعثكما لحقاله لشئحسن ممناوله الفار وقعر رضى اللهعنمة فنظرفيه واثني عليه كافال الصديق فامر الذي صلى الله عليه وسلم بتحسر مدالفقسه عسليان حرزهم عن القميص وان اضربو معدحدالمفترى فحرد وضرب فلياضرب خسسة أسواط تشفعونيه الصدريق رضى الله عنه وقال ارسول الله لعله ظن خالف سننك فاخطأفي ظنهفرضي الامام الغزالي وقب لشفاعة الصديق غم استبقطابن حرزهم وأثو السياط في ظهره وأعسلم أصحابه وتاب الى الله عن أنكأره على الأمام الغزالي واستغفر ولكنه بقيمدة طو يسلة منألمامسن أثر السياط وهو يتضرع الي الله تعالى ويتشفع برسول اللهصلي اللهعليه وسلم الى ان رأى الني صلى الله عليهوسلم دخل عليهومسم سلمالكرعةعلى ظهره فعوفى وشفى باذن الله تعالى عملازم مطالعة احداء علوم الدن ففتم الله عليه فه ونال المعرفة بالله وصارمن أكابرالشايخ اهل العمل الباطن والظاهر رجهالله تعالى قال المافعير وينا

حتى تبرم من الاشتغال بالعلوم الغريبة عن المعاملة وتفكر في العاقبة وما يجدى وينفع في الاسنوة فاقتدى بعجبة الفارمدى واستفتع منه الطريقة وامتثل ماكان بشبرعليه من القيام بوظائف العبادات والامعان فى النوافل واستدامة الاذكار والجد والاحتهادالي ان حارتاك العقبات وتبكاف تلك المشاق ومانحص على ما كان نطلبه من مقصوده عُم حكى انه راجع العاوم وخاص في الفنون وعاود الاحتماد في كتب العاوم الدقبقمة حتى انفقعت له أنوابهاو بقيمدة في الوقائع وتمكافؤ الادلة وأطراف المسائل شمحكي انه فتم عليه ماب من الخوف معمد شغله عن كل شئ وجله على الأعراض عماسوا محتى سهل ذلك وهكذا وهكذا الى ان ارتاض كلالرياضية وظهرت لهالحقائق وصارما كنانظنيه ناموساوتخلقا لهبعا وتحققاوان ذلك أثر السعادة المقدرة له من الله تعالى شمساً لناه عن كمف قرغبته في الخروج من بيته والرحوع الحمادي السه منأم نبسابور فقال معتذرا عنه ماكنت أجوزنى ديني أن أقف عن الدعوة ومنفعة الطالبين بالافادة وقد حق على ان أبو حبالق وأنطق بهوادعواليه وكان صادفافي ذلك ثم ترك ذلك وعاد الى سنه فاتخذ في حواره مدرسة لطلبة العملم وخانقاه الصوفية وكأن قدوز عاوقاته على وطائف الحاضرين منختم القرآن ومجالسة أهل القاوب والقعود التدريس محمث لاتخاو لحظةمن لحظاته ولحظات من معه عن فائدة وممما وجد بخط الزاهد قطب الدن محد بن الاردبيلي قال قال عة الاسلام كنت في مدامة أمرى منكر الاحو ال الصالحين ومقامات العارفين حتى صحبت شعني يوسف النساج بطوس فلم يزل بصقلني بالمحاهدة حتى حظمت بالواردات فرأيت الله في المنام فقال لي ما أما حامد قلت أو الشه طان مكلمني قال لا مل أنا الله الحمط عهاتك الست غرقال باأباحامد ذرمساطرك واصحب أقواما جعلنهم فىأرضى محل نظرى وهم الذين باعوا الدارن يحيى فقلت بعزتك الاأذقتني ودحس الظنجم فقال قدفعلت والقاطع بينك وبينهم تشاغلك عب الدنما فاخرج منها مختار اقبل أن تحرج منهاصاغرا فقد أفضت علال أنوار امن جوارقدسي ففزونل فاستيقظت فرحامسرو راوجئت الى شيخي بوسف النساج فقصصت عليه المنام فتبسم فقال باأباحامدهذه ألواحنا فىالبداية محوناهابار جلنابل ان محبتني سيكعل بصر بصيرتك باغددا لتأبيد حتى ترى العرش ومنحوله عملاترضى بذلك حتى تشاهد مالاندركه الابصار فنصفومن كدرطبيعتك وترقى على طورعقاك ونسمع الخطاب من الله زعالى كوسى انى أناالله رب العالمن ونقل القطب سدى عبد الوهاب الشعر انى فى كلبه الاحوية المرضية عن الشيخ الا كبرمانصه وكأن الغز الى يقول الردت أن أنخرط في سلك القوم وأشربمن شرابهم نظرت الىنفسي فرأيت كثرة حجبها ولميكن لهشيخ اذذاك فدخلت الخساوة واشتغلت بالرياضة والجساهدة أربعين وما فانقدح لىمن العلم مالم يكن عندى أصغى وأرق بمما كنت أعرفه فنظرت فمه فاذا فيه قوة فقهمة فرجعت الى الحاوة واشتغلت بألرياضة والمجماهدة أربعين بومافا نقدحلى علم آخرأرق وأصفى مماحصل عندى أوّلاففرحت به ثم نظرت فيه فاذا فيهقوة نظرية فرجعت الى الحاوة ثالثا أربعين يومافانقدحلى علمآ خرهوأرق وأصفى فنظرت فيه فاذافيه قوةبمز وجة بعلى علم ولمألحق بأهل العلوم اللدنية فعلت أن المكتابة على الحو ليست كالمكتابة على الصفاء الاول والطهارة الاولى ولم أعيز عن النظار الابيعض أمورثم قال الشيخ الاكبررحم الله أباحامدما كان أكثر انصافه وتحرزه من الدعوى اه \*(الفصل الخامس في ثناء الاكابر عليه من مشايخه وجمن عاصر ، وجمن أتى بعده) \*

قال ابن السبكى حكى عن الشيخ العارف أبى الحسن الشاذلى رضى الله عنه وكان سدعصره ولسان وقته وبركة زمانه انه رأى الني صلى الله عليه وسلم فى النوم وقد باهى عليه الصلاة والسلام موسى وعيسى عليه ما السيد العارف بالله سدوقته أيضا أبو السيد العارف بالله سدوقته أيضا أبو العباس المرسى عن الغزالى فقال أنا أشهد له بالصديقية العظمى ونقل المناوى فى طبقاته عن القطب اليافعي عن بعض العلماء الجامعين بين علم الظاهر والباطن انه قال لوكان نبى بعد النبى الكان الغزالى

وشهدله القطب سيدى محيى الدس بنعربي وناهيل به انه من رؤساء الطريقة وساداتهم ونقل عنه انه كان برى المناسبة ويقول بهافرأى في بيت المقدس حامة وغرا بالصق أحدهما بالاستحرو أنس به ولم يستوحش منه فقال اجتماعهم المناسبة فأشار الهمابيده فدرجافاذا بكل منهماعرج فال والمناسبة في مسأق الاشياء صحيحة ومعرفتها منمقامات خواصأهل الطريقة وهي غامضة موجودة في كل شئحتي بين الاسم والمسمى قالوالقائلون مآمن طريقتنا عظماءأهل المراقبة والادبولاتكون الابعد كشف على ومشهد ملكوتى وبروىءن بعضهم قال الاقطاب ثلاثة قطب العاوم كححة الاسلام الغزالي وقطب الاحوال كأعبى تريدالبسطامى وقطب المقامات كعبد القادرالجيلاني نقلتهمن كتاب القصدوالسداد في مناقب القطب السيدعبد الله باحداد وفيه أيضامن كلبان المترجم قدم سره هذا الثوب نسحه الغزالي وقصره عبد القادر الجيلاني أوقال الشعراني أوهما ونحن خبطناه ونقشناه وأمنمن للسمه قال ففسه اشارة الح أن الغزالى والشعراني قدبلغافي العاوم اللدنياة المبلغ الذي فاقابه السكل وقال السسبحي في حواب كتاب أي العفيف المطرى وقدسأله عن الغزالي مانصه وماذآيقول الانسان وفضله واسمه قدطبق الارض ومنخير كالممعرف انه فوق اسمه وقال محدبن يحيى النيسابوري تلميلذ الغزالي لابعرف الغزالي وفضله الامن بلغ أوكادأن يبلغ الكالفي عقله قال اس السبك يعبني هذا الكادم فان الذي عب أن يطلع على منزلة من هوأعلىمنه فىالعقل يحتاج الىالعقل والفهم فبالعقل عيزو بالفهم يقضى ولما كانعلم الغزالي في الغاية القصوى احتاج من و يدالاطلاع على مقداره أن يكون هو تام العقل وأقول لا يدمع تمام العقل من الغزالى اذلم يجيى بعده مثله ثم المدانى له انما يعرف قدره بقدرما دنده لا بقدر الغزالى نفسه سمعت الشيخ الامام الوالديقول لا يعرف قدر الشخص في العلم الامن ساواه في رتبته وخالط مع ذلك قال وانما يعرف قدره بمقدارما أوتيه هووكان يقول لنالا احدمن الاصحاب بعرف قدرا لشافعي كالعرفه الزني قال وانحا معرف الزنى من قدرالشافعي بمقدارة وى المزنى والزائد عليها من قوى الشافعي لم يدركه الزنى وكان يقول أيضا لايقدرأحدالنبي صلىالله عليه وسلرحق قدره الاالله تعالى وانمايعرف كل واحدمن مقداره بمقدارما عنده هوقال فأعرف الامة بقدره صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضى الله عنه لانه أفضل الامة قال واعا يعرفأ توبكرمن مقداوا الصطفى صلى الله عليه وسلم ماتصل اليه قوى أبي بكر وثم أمور تقصر عنها قواه لم يحط باعلمه ومحيط بهاعلمالله وهو كالم نفيس وقدقدمنا كالم شخه امام الحرمين فيهوناهيان به حلالة وقدرا ان الغز الي معرمغرق وقال الحافظ أبوطاهر السلفي معت الفقهاء يقولون كان الجويني يعني امام الحرمين يقول فى تلامذته اذا ناظروا التحقيق للغوافى والحربيات الغزالى والبيان المكا

\*(الفصل الساهان على من يوسف من تاسفين صاحب المغرب الملقب بأمير السلمين وكان أمير اعادلا نوها فاضلا عارفا بخد هم الك حدل السف من تاسفين صاحب المغرب الملقب بأمير السلمين وكان أمير اعادلا نوها فاضلا عارفا بخد هم الك حدل السف المادخلت مصنفات الغزالي و توعد بالفتل من وجد عنده شئ منها فاختلت حاله و ظهرت في بلاده منا كركثيرة وقو يت عليه الجندوع لمن نفسه العز بحيث كان يدعو الله بأن يقيض المسلمين سلطانا يقوى على أمرهم وقوى عليه عبد المؤمن من على ولم يزل من حين فعل بكتب الغزالي ما فعل في عكس و نكدالي أن توفي و قال أبو عبد الله مجد من عيم من عبد المنع العبدرى المؤذن وأيت بالاسكندرية سنة خسمائة في احدى عشرة من الحرم أوصفر في الرى النائم كان ألشيمس طلعت من مغر م افع سبرذ لك بعض المعبر بن بدعة تحدث فهم فبعد أيام وصات الراكب باحراق كتب الامام أبي عامد الغزالي بالمرية و ذكر الامام في الدين أبو بكر الشاشي انه كان في زماننا و حل بكره الغزالي يذمه و يستغيبه في الديار المصرية

ذلك بالاسانسد الصحة فاخترني مذاك ولي الله عن ولى الله عن ولى الله عن ولى اللهااشيخ الكبيرالقطب شهاب الدن أحدن الملق الشاذلي عن شعه الشيخ الكبير العارف بالله ماقوت الشاذلي عن شعفه الشييزالكبير العارف مالله أبى العباس المرسي عنشخهااشيمالكبرشم الشيوخ أبى الحسن الشاذلي قسدس الله أرواحهم وكانمعاصرا لابن حرزهـم قال وقال الشيخ أبوالحسن الشاذلي ولقد مات الشيخ أبوالحسن انحرزهم رجهالله لوم مات وأثر السماط ظأهر على ظهره وقال الحافظ امن عساكر رحمه الله وكان أدرك الامام الغزالى واجتمع به قال معت الأمام الفقيه الصوفى سعد بن على بن أبي هر مرة الاسفرايني يقول سمعت الشيخ الامام الاوحد وسالقراع جال الحرم أبا الفتر الشاوى عكة المشرفة يقرول دخلت المعدر الحرام بومافطرأ علىحال وأخذني عن نفسى درأقدر ان أقف ولاأحلس اشدة مایی فوقعت،لیحنی الاعن تعاه الكعمة العظمة وأناعلي طهارة وكنت أطرد عن نفسي النوم فاخذتني سمنة سالنوم

فرأى النبى صلى الله عليه وسلم في المنام وأبابكر وعروضى الله عنهما بجانبه والغرالي جالس بين يديه وهو يقول بارسول الله هدذا يشكام في فاذا النبى صلى الله عليه وسلم قال هاتوا السياط وأمر به فضر بلاجل الغزالى وقام هذا الرجل من النوم وأثر السياط على ظهره لم يزل وكان يبكى و يحكيه الناس ولهذه القصة نظيرة وقعت لابن حرزهم المغربي يأتى ذكرها عندذكر كاب الاحماء وقال ابن السبكى وحكى لى بعض الفقهاء أهل الخير بالديار المصرية ان شخصا تسكلم في الغزالى في درس الشافعية وسبه فمل هذا الحياك من ذلك همام فرطا و بات تلك الله له فرأى الغزالى في النوم فذكر له ما وحد من ذلك هما ما فرطا و بات تلك الله الشافعي فوجد ذلك الفقيه قد حضر طبيا في عافية تم فرج من الدرس فلم على الى بيته الاوقد وقع من على الدابة و دخل بيته في حال التلف وتوفى آخرذ الك النها و

\*(الفصل السابع في انتقاله من دارالدنيا الى دارالا توقي) \*
قالوا ولم يزل موزعا أوقاته على تلاوة القرآن و بحيالسة أرباب القياف وبوادامة الصيام والقيام حتى كان في جمادي الا تخوق سنة جس و جسمائة وفي كاب الثمات عند دالمات لا بنا لجوزى قال أحد أخو الغزائي لما كان يوم الا ثنين وقت الصبح توضأ أخى وصلى وقال على "بالكفن فأخذ ، وقبله ووضعه على عينه وقال سمعاوطاعة الدخول على الملك ثم مدرجا به واستقبل فانتقل الى رضوان الله تعالى قبل الا سيفار طيب الثناء أعلى منزلة من نجم السماء لا يكرهم الا حاسد أو زنديق ولا يسومه السوء الامن كان في قلبه ريب أوحاد عن سواء الطريق وقال فر الدين من عساكر مضى الحرجة الله يوم الاثنين الرابع عشر من جمادى الا تخو سنة خمس و خسائة ودفن بظاهر قصة طابران والله يخصه بأنواع الكرامة في اخراه كان حنه منه و نفقة أهله وأولاده في كان دنياه بنه ولم يعقب الا البنات وكان له من الاسباب ارثاو كسماما يقوم بكفايته ونفقة أهله وأولاده في كان يباسط أحداني المعمود المناقرة من الاسباب المن عبر من عمله في القدر الذي يصون به دينه ولا يحتاج معه الى التعرض للسؤال والمنالم من عبر المناسبة عبر من عمله المناسبة بعد والمنال المام اسمعيل الحائم بعدوفاة وينه ولا يعقب أباح عفر عرب من محدين أحد الطوسي مذا كرة يقول تمثل الامام اسمعيل الحائم بعدوفاة موس سمعت أباح عفر عرب محدين أحد الطوسي مذا كرة يقول تمثل الامام اسمعيل الحائم بعدوفاة

عبت لصبرى بعده وهوميت \* وكنت امرأ أبكى دماوهوعائب

الامام أني حامد الغزالي بهذا البيث

ووجدت فى كتاب م بعدة الناظر من وأنس العارفين للعارف بالله مجدين عبد العظيم الزمورى مانصده ومد تنابه من أدر كتامن المشعنة ان الامام أبا حامد الغزالى لماحضرته الوفاة أوصى رجلامن أهل الفضل والدين كان يخدمه أن يحفو تعرف فى موضع بيتمو يستوصى أهل القرى التى كانت قريبة الى موضعة ذلك محضور جنازته وأن لا يباشره أحد حتى يصل ثلاثة نفر من الفلاة لا يعرفون فى بلاد العراق بغسله اثنان منهما ويتقدم الثالث بالصلاة عليه بغيراً مراحد ولا مشورة فلم اتوفى فعل الحديم كل ماأمره به وحضر الناس فلما احتمعوا لحضور حنازته وأواثلاثة رجال موحوا من الفلاة فعمد اثنان منهم الى غسله واختنى الثالث ولم يعلم أسود معمما بعمامة صوف وصلى عليه وصلى الناس بصلاته ثم سلم وانصرف فتوارى عن الناس وكان بعض الفضلاء من أهل العراق من حضر الجنازة ميزه بصفاته ولم يعرفه الى ان سمع بعضه مما البيل هاتفا وكان بعض الفضلاء من أهل العراق من حضر الجنازة ميزه بصفاته ولم يعرفه الى ان سمع بعضه مما البيل هاتفا بقول لهم ان ذلك الزخل الذي صلى بالناس هو الشيخ أبو عبد الله تجدين اسحق المغار الشريف عاءمن المغرب واز جيم فلما سمعوا بذلك عبد أو الرحلة من العراق وأخبر وامنصوفة العراق وأشاعوا كرامتهم ثمان مجاءة منهم واستوهبوا منهم الدعاء الصرفوا الى العراق وأخبر وامنصوفة العراق وأشاعوا كرامتهم ثمان جماءة منهم واستوهبوا منهم الدعاء الصرفوا الى العراق وأخبر وامنصوفة العراق وأشاعوا كرامتهم ثمان جماءة منهم واستوهبوا منهم الدعاء وهوساف غريب المتعموا بذلك أو النهزيارة مؤو جدوهم أولئلن الذين ميزوا واستوهبوا منهم الدعاء وهوساف غريب

والبقظة فرأيت النبي صلي اللهعليه وسلم فىأكل صورة وأحسين زي من القميص والعسمامة ورأيت الائمية الشافعي ومالكا وأباحنيفة وأجد رجهم الله بعرضون عليم مذاهمم واحدا بعدواحد وهوصلى اللهعليه وسلم يقررهم علما أمحاء شخص منن وساء المتدعية ليدخل الحلقة فامر الني صلى الله عليه وسملم بطرده واهانته فتقدمت أناوقلت مارسول الله هيداالكاب أعنى احداء عاوم الدن معتقدى ومعتقد أهل السنة والجاعة فلوأذنت لىحتى أقرأه علىك فادن لى فقر أنّ على ١٠ كان ٠ قواعدااعقائد بسمالله الرحن الرحيم كاب قواعد العقائدوفهار بعةفصول الفصل الاول في ترجية عقيدة أهل السينة جي انتهيتالي قول الغرالي وأنه تعالى بعث النبي الامي القرشي مجداصلي اللهعليه وسلم الى كافةالعسرب والعمم والحسن والانس فرأيت البشاشة في وجهه صلى الله علمه وسلم ثم التفت وقال ان الغسر ألى واذا بالغير الى واقف سنديه فقبال هاأنا ذابارسول الله وتقدم وسلم فردعله السلام علىه الصلاة والسلام وناوله يدءالكرعةفاكب

علماالغرالي تقبلها و يتسبرك بهاومارأيت الني صلى الله عليه وسلم أشد سرورا بقراءة أحدعليه مثل ما كان بقراعتى عليه الاحياء ثمانتهت والدمع محرى من عسى من أثر تلك الاحوال والكرامات وكان تقر برهصلي الله عليه وسلملذاهب أتمة السنة واستبشاره بعقدة الغزالي وتقر برها نعهمة من الله عظمة ومنة جسمة نسأل الله تعالى ان عساعالى سنتمو يتوفاناعلى ملته آمن \*(فصل)أنى على الاحماء عالممن علىاءالاسلام وغير واحددمن عارفى الازاميل جمع أقطاب وأفرادفقال فسها لحافظ الامام الفقيه أبوالفضل العسراق في تغر معهانهمن أحل كتب الاسلام في معرفة الحلال والحسرام جمع فيسهبين ظواهرالاحكام ونزعالي سرائر دقتء سن الافهام لم يقتصرفه على مجردالفروع والمسائل ولم يتحرفي اللعة يحيث يتعذرالر حوعالي الساحل بلمربح فيهعلى الظاهر والباطن ومربح معانهافي أحسن الواطن وسيبال فيهنفائس اللفظ وضبطه وسال فمهمن النمط اوسطه مقتديا بقول على كرم الله وجهه خبرهده ٧ قوله على المين لعله

الغزيز كذا بهامش اه

\*(الفصل الثامن في ذكرشي مماري بعد موته)

فنذاك قول أى الظفر الاسوردى قال رشه

تكى على هذا الاسلام حن توى \* من كل حى عظم القدر أشرفه فالمن عبرى في الله عسرته \* عسلى أي حامد لاح يعنف النائل ربه تستوهى قوى حلدى \* والطرف تسهره والدمع تنزفه فاله خلة فى الزهد تنجيرها \* وماله شبه فى العسلم تعرفه منى فاعظم مف قود فعت به \* من لا نظيرله فى الناس يخلف من اللئين أسم من من المنائل منائل من المنائل من المنائل من المنائل منائل من المنائل منائل من المنائل من المنائل من المنائل من المنائل من المنائل منائل من المنائل منائل م

وقال القاضى عبد الملك بن أحد بن محدب المعافى

بكيت بعين واجم القلب واله \* فنى لم يوال الحق من لم يواله وسيت دمعاط الماقد حيسته \* وقلت لجف في واله ثم واله أبا حامد يحيى العاوم ومن بنى \* لشد عر االاسلام وفق مقاله

وفى بعض السخومن بتى صداالدين والاسلام وفق صقاله

\*(الفصل التاسع في ذكر شي من رسائله ومكاتباته الى أعجامه) \*

قال ابن السمعانى قرأت فى كتاب كتبه الغزالى الى أبي حامد أحد سسلامة بالموسل فقال في خلال فصوله المالوعظ فلا أرى نفسى أهدلاله لان الوعظ زكاة نصابه الا تعاظ فن لا نصاب له كيف بخرج الزكاة وفاقد الشوب كيف سستربه غيره بومنى يستقيم الظلوا عوداً عوج بوقد أوجى الله الى عيسى عليه السلام عظ نفست فان التعظت فعظ الناس والا فاستحى منى وقال ابن السمعاني أيضا محت أبا نصر الفضل بن الحسن بن على المقرى مذا كرة بمرويقول دخلت على الامام أبي حامد مودعافقال لى احل هد اللكتاب الى المعسن أبى القاسم البهق م قال وفيه شكاية على العز يزالتولى للاوقاف بطوس وكان ابن أجى المعين وعليه خطاف فقلت له كنت بهراة عند عماله ين وكان العمان الطوسى جاء بمعضر في الثناء به على المعين وعليه خطاف وكان عليه قربه ورضى عنه فقال الامام الغزالى سلم السكتاب وكان عليه من والمعان المعان والمعان والمعا

ولم أرظله امثل ظلم ينالنا \* يساء البناغ نؤم بالشكر

ذ كرالرسالة التى كتبهاالى بعض أهدل عصره ما نصه بسم الله الرّ جن الرحم الجدالله والعالم والعاقبة المتقدين ولاعدوان الاعلى الظالمين والصلاة على سيدالمرسلين محدوا له وصيمة أجعدين أما بعد فقد انتسج بيني و بين الشيخ الاجل معتمد الماك أمير الدولة غرس الله تأييده بواسطة القاضى الجلسل الامام مروان زاده الله توفيقا من الوداد وحسن الاعتقاد ما يحرى بحرى القرابة ويقتضى دوام المكاتبة والمواصلة والى لاأصله بصلة أفضل من نصحة توصدله الى الله وتقربه الدولي و يحله الفردوس الاعلى فالنصحة هي هدية العلماء وانه لن بهدي الى تحفة أكرم من قبوله له اواصعائه بقلب فارغ عن طلمات الدنيا المهاواني أحدره اذا ميزت عنده أرباب القاوب أحرار الناس أن يكون الافي زمن قال كرام الاكاس وقد قبل لرسول الله على الله على الله على الله على من أكرم المالا كاس وقد قبل لرسول وأشدهم استعدادا وقال صلى الله عليه والمالي تقاهم فقيل من أكيس الناس فقال أكثرهم الموت ذكرا وأشدهم استعدادا وقال صلى الله عليه والمناس غيادة الكيس من دان نفسه وعلى الموالي تعتم وان الفعار بهمه أن يعرف أنه من أهل الجنة أو الناروقد عرفه الله تعالى ذلك حيث قال ان الامرار لفي نعيم وان الفعار لي يقيم وقال فأمامن طفى وآثر الحياة الدنيا فان الحيمة وقال من كان ويدا لحياة الدنيا فان الحيمة والدنيا ون والمدنيا وزين المهم أعيالهم فيها الى قوله و باطل ما كانوا بعماون واني أوصيه أن يصرف الي هذا الهم أعياله فيها الى قوله و باطل ما كانوا بعماون واني أوصيه أن يصرف الي هذا المهمة أنا المهمة أعياله والموالي المهمة أن يورك المهمة أن يورك المهمة أعيالهم فيها الى قوله و باطل ما كانوا بعماون واني أوصيه أن يصرف الي هذا المهمة المهمة والمالي المهمة والمناس المهمة المهمة والمناس المهمة والمعالم المهمة والمناس المهمة والمهمة المهمة والمناس المهمة والمهمة والمهمة والموالية والموالية والمؤرك والمهمة والمالكان المهمة والموالية والمهمة والمهمة والمهمة والمهمة والمؤرك والمهمة والمؤرك والمؤر

الامة النمط الاوسط يلحق بهم التالى ورجع البهم الغالى الى آخرماذ كره مما الاولى سافى هذا الحل طمه مالانتقال الى نشر محاسن الاحساء لنظهر للمعب والمبغض رشده وغمه وقال عبد الغيافر الفارسي في مثال الاحداء الهمسن تصانفه الشهورة التيلم سيبق الهاو فال فيه النهوى كاد الاحماءان مكون قسرآ ناوقال الشيخ أنوعدالكازروني لومحت جمع العاوم لاستخرجت من الاحماء وفال بعض علاءالمالكمة الناسفي فضلة عاوم الغزالي اي والاحماء جاعها كإسأتي اله الحر الحدط وكان السدالل كبرالشان تابع العبار فسمن وقطب الاولساء الشيخ عبدالله العدروس رضى اللهعنه كاد معفظه نقلاوروى عنه أنه قالمكثت سنن أطالع كاب الاحماء كل فصل وحرف منهوأ عاوده واتدره فنظهر لي منه في كل وم عاوم وأسرار عظمية ومفهومات غسز مرةغسير التى قبلهاولم سبقه أحدولم يلحقه أحد أثنى على كتاب الاحياء بماأثني عليهودعا الناس مقوله وفعله السه وحث على التزام مطالعته والعسمل عافسه ومن

يحاسب نفسه قبل أن بحاسب و براقب سر برته وعلانيته وقصده وهمته وأفعاله وأقواله واصداره وابراده أهى مقصورة على ما يقر به من الله تعالى و نوصله الى سعادة الابدأ وهي مصروفة الى ما يعمر دنياه و يصلحها له اصلاحامنغصامشو بابالكدورات مشحونا بالهموم والغموم ثم يختمها بالشقاوة والعياذ بالله فليفتح عبن بصيرته ولتنظرنفس ماقدمت لغدول عسلم انه لامشفق ولاناظر لنفسه سواء وليتدبرماهو بصدد فانكان مشغولا بعمارةضمعة فلمنظركمن قرية أهلكهااللهوهي ظالمة فهي خاوية على غروشها بعدعالها وان كانمقبلا على استخراج ماءأوعمارة غرفليفكر كمن بترمعطلة بعمد عمارها وانكان مهتما بتأسيس بناء فليتأمل كمن قصورمش مدة البنيان يحكمه القواعدوالاركان أظلت بعد سكانها وان كان معتنما بعمارة الحداثق والبساتين فليعتبركم تركوامن حنات وعمون وزروع ومقام كريم الاتهة وليقر أقوله تعالى أفرأيت انمتعناهم سنين تمجاءهم ماكانوانوعدون ماأغني عنهم ماكانوا عتعون وانكان مشغوفا والعماذ بالله يخدمة سلطان فليذ كرماوردفى الخسيرانه ينادى مناديوم القيامة أس الطلة وأعوانهم فلايبقي أحد منهم مدلهم دواة أوبرى لهم قلما فافوق ذلك الاأحضروا فعمون في تابوت من نار فيلقون في جهم وعلى الجله فالناس كلهم الامن عصم الله نسوا الله فنسمهم فأعسرضو اعن التزود للا سنحق وأقبلوا على طلب أمر من الجاه والمال فان كان هوفى طلب عاه ورياسة فليتذكر ماورديه الحسير ان الامراء والرؤساء يحشرون توم القيامة فى صور الذر تحت أقدام الناس يعاؤنه مبأقدامهم وليقرأ ما فال تعالى فى كل مسكر جبار وقد فالصلى الله عليه وسلم يكتب الرجل جبارا وماءاك الاأهل بينه أى اذا طلب الرياسة بينهم وتكبر عليهم وقدقال عليه السلام ماذئبان ضاريان أرسلافي زريبة غنميا كثر فسادا من حب الشرف في دن الرجل المسلم وانكان في طلب المال وجعد فلتأمل قول عيسى عليه السلام يأمعشرا لحوار ين مسرة ف الدنيامضرة فى الا خوة بحق أقول لاندخل الاغتياء ملكوت السماء وقدقال نبينا صلى الله عليه وسلم يحشر الاغنياء أربع فرقرحل جمع مالامن حوام وأنفقه في حوام فيقال اذهبوابه الى النار ورحسل جمع مالامن حرام وأنفقه فى حلال فيقال أذهبواله الى النارورحل جمع مالامن حلال وأنفقه في حرام فيقال أذهبوا به الى النار ورجل جمع مالامن حلال وأنفقه فى حلال فيقال قفو اهذا وساوه لعله ضمع بسب غناه فيما فرضناه عليه أوقصرف الصلاة أوفى وضوئها أوفى ركوعها أوسعودها أوخشوعها أوضيع شيمأ من فرض الزكاة والحج فيقول الرجل جعت المال من حلال وأنفقته في حلال وماضعت شماً من حدود الفرائض بل أتيت بتم آمها فبقال لعاك باهيت بمالك واختلت في شيمن شابك فيقول بارب ما باهت بمالى ولا اختلت في شابي فيقال لعاك فرطت فيماأمرناك من صلة الوحم وحق الجيران والمساكين وقصرت فى التقديم والتأخدير والتفضيل والتعديل و يحيط به هؤلاء فيقولون وبناأ غنيته بن أطهر ناوأحو حتنا المسه فقصر في حقنافان ظهر تقصرذهب الى النار والاقبل اه قف هات الات شكر كل نعدمة وكل شرية وكل أكلة وكل ألذه فلا والبسئل ويسئل فهد وحال الاغنياء الصالحين المصلحين القاعب عقوق الله أن طول وقوفهم في العرصات فكيف حال المفرطين النهمكين في الحرام والشهات المكاثرين به المتبعين لشهواتهم الذين قبل لهم ألها كم التكاثرحتي زرتم المقابرفه فده المطالب الفاسدة هي التي استولت على قاوب الحلق تسخرها الشيطان وتحعلها نحكمتله فعلم موعلى كلمستمر في عداوة نفسه أن يتعلم علاجه فاللرض الذي حل بالقلوب فعلاج مرض القاوب أهممن علاجمرض الابدان ولاينعو الامن أتى الله بقلب سلم وله دوا آن أحدهما ملازمةذ كرالموت وطول التأمل فيسممع الاعتبار بخاتمة الملوك وأرباب الدنيبا كمفجعوا كثيرا وبنوا قصورا وفرحوا بالدنيا بطرا وغرورا فصارت قصورهم قبورا وأصبح جعهم هباءمنثورا وكان أمرالله قدرا مقدورا أولم بهداهم كأهلكامن قبلهم من القرون عشون في مسآكنهم ان في ذلك لآيات أ فلا يسمعون فقصورهم وأملاكهم ومساكنهم صوامت ناطقة تشهد باسان حالهاعلى غرورع الهافا نظرالان ف

كالامدرضي اللهعنها عليكم بالخواني عتابعية الكتاب والسينة أعنى الشريعة المشهر وحبأة فيالكتب الغزالمة خصوصا كتاب ذ كرالموتوكما الفقر والزهمذ وكتاب التموية وكتابر ماضة النفس ومن كالمسه علكم بالكتاب والسنة أولاوآ خراوطاهوا وباطنا وفكرا واعتباوا واعتقاداوشرس الكتاب والسنةمستوفى في كتاب احداءعاوم الدن للزمام حة الاسلام الغزالي رجه الله ونفعناته ومن كلامه و بعسد فليس لناطر بق ومنهاج سوى الكتاب والسنة وقدشر حذاككاه سسيدالمستفنو بقسة الحتهدن ع\_ةالاسلام الغزالي في كتابه العظم الشان للقب أعجبونة الزمان احماء عساوم الدس للذى هوعبارة عنشرح السكتاب والسئة والطريقة ومن كلامه على علازمة كاباحياء عداوم الدن فهوموضع نظر اللهوموضع رضاالله فنأحيه وطالعه وعلى عافيه فقداستوحب محبةالله وعبة رسولالله ومحمة ملائكة الله وأنسائه وأولسائه وجمع بسين الشريعية والطريقية والحقيقية في الدنسا والا تخرة وصارعالما في

جمعهم هل تحس منهم من أحد أو تسمم لهم ركز ا \* الدواء الثاني تدم كتاب الله تعمالي ففيسه شفاءو رجة للعالمين وقدأوصى رسول اللهصلى الله علىموسلم علازمة هذبن الواعظين فقال تركث فيكم واعظين صامتا وناطقاالصامت الموت والناطق القرآن وقدأصبع أكثر الناس أمواتاعن كتاب الله تعلى وان كانوا أحماء فىمعايشهم وبكماعن كلبالله وان كانوايناونه بألسنتهم وصهاءن سماعه وان كانوا يسمعونه بالتذانهم وعمياعن عجاثبه وانكانوا ينفارون اليهفي مصاحفهم وأمسن فيأسر اره ومعانسه وان كانو الشرحونه في تفاسيرهم فاحذرأن تسكون منهم وتدموأمرك وأمرمن لميندم كمف ندم وتعسر وانظر في أمرك وأمرمن لم ينظر فىأمى نفسه كيف حاب عندالموت وخسر واتعظ ما كه واحدة فى كلب الله ففيه مقنع و بلاغ لكل ذى بصيرة قال الله تعمالي بائيم الذين آمنو الاتله كم أموالكم ولاأرلاد كمعن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسر ون الى آخرها وإيال ثم إيال أن تشي تعتل يحمع المال فان فرحل به ينسيك أمر الاسخرة وينزع حلاوة الأعمان من قلبك قال عيسى علىه السلام لا تنظروا الى أموال أهل الدنيا فان ر بق أموالهم بذهب محلاوة اعانكم وهدذه ورقدردالنظر فكنف عاقبة الجمع والطغيان والبطر وأما القاضي الجليل الامام مروان أكثرالله في أهل العلم أمثاله فهو قرة العين وقد جدع بين الفضيلة بن العلم والتقوى واكمن الاستنمام بألدوام ولايتم الدوام الاعساعدة من جهة ومعاونة له عليه عاتز يدفى رغبته ومن أنعم الله على مبتل هذا الولد المنحب فلنبغى أن يتخذه ذخوا للا سخرة ووسلة الحاللة تعالى وأن يسعى فى فراغ قلبه لعبادةالله تعالى ولايقطع عليه الطريق الى الله تعالى وأول الطريق الى الله تعالى طلب الحلال والقناعة بقدرالقوت من المال وسلوك سبيل التواضع والنزوع من رعونات أهل الدنساالتي هي مصائد الشيطان هذا مع الهربمن مخالطة الاصراء والسلاطين ففي الخبران الفقهاء أمناء اللهمالم يدخلوا فى الدنيافاذا دخلوا فها فاتهدموهم على دينكم وهذه أمورقدهداه الله البهاو يسرها علمه فننبغي أن عده بعركة الرضاو عده بالدعاء فدعاء الوالد أعظم ذخراوعده فى الا آخرة والاولى و ينسغى أن يقتدى به فيما يأمره من النزوع عن الدنياو الولدوان كان فرعافر عاصار عزيدا لعلم أصلاولذاك قال ام اهيم عليه السلام ما أبت اني قدجاءني من العلم مالم يأتك الا ته ولعتهدأ نعمر تقصيره في القيامة بتوقيره ولده الذي هو فلذة كبده فأعظم حسرة أهل النارفي القيامة فقدهم في القيامة جيما يشفع لهم قال الله تعالى فليس له اليوم ههنا حيم أسأل الله أن يصغرفي عينه الدنيا التي هي صغيرة عند الله وأن يعظم في عينه الذي هو عظم عنده وأن يوفقنا والاهار ضاته ويحله الفردوس الاعلى من جناته عنه وفضله وكرمه

\*(الفصل العاشرفي ذكرشي من فتاويه غيرما تضمنته فتاويه المشهورة)\*

سئل ماقوله فيمن يغتاب كأفرا أيئم بذلك أم لاوهل يفترق الحال بين الذى والحربي وفيمن يغتاب مبتدعا بغير بدعت المتحرم أم لا الجواب وبالله التوفيق الغيبة المنهى عنها هي أن يذكر المغتاب عايم ها وان كان صادفاوهو في حق المسلم محذور لثلاث على احداها مافيه من الايذاء ان سمعه أو بنسبة ان الميسمعه والثانية ان في منه وخالق الخلق وهو خالق الفلاسم وأفعالهم وأخلاقهم حتى ينهى بسب هدا عن مذمة الاطعمة الرديئة وتنقصها والثالث الله مضيع الوقت عمالا يعنى وهو جارفى النطق عماليس فيه غرض صحيح والعلة الاوتى تقتضى التحريم فان ايذاء بنسب المسلم حام والثانية تقتضى الكراهة وهو يطرد فى الاطعمة والحلوانات والثالثة يقال ان تركه أولى وهو رتبة دون الكراهة وهو يسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه فاذا فهم هذا وتبهدون الكراهة فهم ذلك من قوله صلى الله عليه والمعالة وانضم المالا يعنيه فاذا فهم هذا فى المسلم فالكافران كان حريبا فايذاؤه ليس محرام اذلا عصمة له فنز ول علم الده الاشعار وقال ذلك من أثر من خلق الله تعلى فان كان ذلك تعرضا الذميم أخلاقه لا انشار السيئة فهذا الا كراهية فيه وان لم يكن ضلاله وكفره تنفيرا عن الكفرو تعقير اله بيبان انه مما ينتج الانحلاق السيئة فهذا الا كراهية فيه وان لم يكن فلاله وكفره تنفيرا عن الكفر و تعقير اله بيبان انه مما ينتج الانحلاق السيئة فهذا الا كراهية فيه وان لم يكن

الملك والملكوت ومسن كالاممهالوجيز العزيزلو بعث الله الموتى لماأوصوا الاحداء الاعافى الاحداء ومن كالرمسه اعلمو ا ان مطالعية الاحساء تحضر القاب الغافل في الطلة كمضورسوادا لحبر بوقوع الزاج في العفص والماء وناثير كتب الغزالي واضح ظاهر محرب عندكل مؤمن ومن كالرمه أجرع العلااء العارف ونبالله عملي اله لاشئ أنفع للقلب وأقرب الى رضاال بمن متابعة حجة الاسلام الغزالي وبحبة كتبه فأن كتب الامام الغيرالي لبيات الكتاب والسمنةولياب العقول والمنقول والله وكيلعلي ماأقول ومن كالرمسهأنا أشهدسرا وعلانسة ان منطالع كاباحياءعاوم الدمن فهومن الهتدين ومن كالمه من أرادطر تقالله وطير نقرسول الله وطريق العارف بن بالله وطر بق العلاء بالله أهل الظاهر والباطن فعلمه عطالعة كتب الغراني خصوصا احداءع اوم الدين فهرو البحرالهمط ومن كالامسه اشهدواء ليأن منوقع على كتب الغزالي فقد وقع على عن الشر بعة والطريقة والحقيقة ومن كالامهمن أرادطر يقالله ورسوله

على هذا القصد ولامع هذا الاشعار ولم تكن فيه فائدة التنبيه من تحذير وتعقير فالكراهة فيهاأخف وانما لاتستشعرالنفس فهاكراهة لانه سبق الهاان مذمت ممذمة الكفر واشارة المهوقد سمق انذلك لابأس بهوهذا بأن يكون مندو باأشبه من أن يكون مكروها وأماالتعرض لبشرة خلقته فالكراهة فها أخف من التعرض للاطعمة والهام لانه عماستحق الذاؤه و عكن أيضا أن يوهم ان ذاك من شؤم ضلاله وانه عذابله على كنره وأماالذي فهو كالمسلم فيما يرجع الى المنعمن الأيذاء لأن الشرع عصم عرضهم كاعصمدمهم وأموالهم وأماالبندعان كفرفهو كالحرتى وانلم يكفرفهو كالسلم وأماذ كره سدعته فليس مكروها وكذاذ كرأخلاقه في معرض التعليل بشؤم البدعة فلابأس به فأماذ كرخلقته فلاوجه له والله أعلم كتبه الغزالي وسلم ما يقول أدام الله عاوه هل يحوز الغرس في المسجد أم لاوان غرس فالفا كهة الحاصلة منها من علكها وان غرس على أن تكون الفا كهة مباحة للمسلين هل يجوز أم لا الجواب وبالله التوفيق ينظر الى الغارس فان غرس لنفسه منع منه مهما كان قصده الانتفاع بالمسجد فان فعل وحصلت الفاكهة فهيله وعليه أحرة المثل للمسحد لانه استوفى منافعه فهو كالوأحرق خشمامن المسحد تلزمه الغرامة ويحوزالا كلمن الفاكهة باذن المالك مادام حما فاذامات قبل اداء الاحرة تعلق حق الاحرة بالشحرة والثمرة وصارمهم وبافلا يحورالا كلمنه بالاذن السابق فانه متعلق يحق المسحدوان غرس على أن يكون الغراس للمسجدو ينصرف الريع الح مصالحه فذلك غسير مائز الاأن كون المسحدوا سعاوتكون فيهفائدة المصلين بالاستظلال انام يكن فسعما يحمع من الطيورما ينحس المسجد فمرخص فيه كافي ساء السقف فانفائدة الاستظلال من الشمس مقصودة وما يشغله الشحر من عرصة المحدأ قل ماتشغله الحيطان فأمااذا غرس على أن بكون وقفاعلى قوم لاتعلق لهم بالمسحد فمنع منه كالوغرس لنفسها ذلا يحوز صرفمنافع المسعد الاالى مصلحة المسعد ومصلحة قدام الصلاة فمهوان غرس على أن يكون وقناعلى الجاور سوالمصلين فيه فهذاله تعلق بالسحد محتمل حوازه و عكن أن لا يحوز صرف مال المسحد اذا فضل من مصالحهاالى المجاورين وانجاز صرفهاالى الامام والمؤذن فنهدذا الوجه يكاد يلتحق المجاور بسائر المسلمن وان أشكل الامرولم يدرانه على نمة قصد فالاصل بقاؤه على ملك فععل كأنه غرسه لنفسه فعلى المتولى قلعهلانه لاسبيل الى تركه محاناولا الى تركه للاحرة فانذلك اختمار لبسع المنفعة في المستقبل يخلاف ماحصل فواته فى الماضى فان غرامة ذلك تشبه غرامة اللاف الوقف والمستولدة وأما التبقية اختيارا بالاحرة فشبه اجازة المسحدو بسع الوقف والمستولدة فمنبغي أن ردما فضلمن الاحرة بعد القلع الى المالك أووارثه وان كان الغارس قدمات ولم يبقله وارث فهومتعلق أحرة المسحد فيؤخد فالمسحد بدل ماوحب من الاحرة فان فضل شي أولم تمكن أحرة باقسة فهومال المصالح فان وأى القاضي من المصلحة أن بتركه و يحعله وقفا على المسجد فلهذاك وان كان في المصالح ماهو أهم من المسجد وكان للمسجد فائد فبابقائه للاستظلال وأراد بقاء ليأخذ من فاكهته للمسجد بقدرالاحرة ويصرف الفاضل الى المصالح فهذا قد يصادم فيه محذوران أحدهما قلعهمع انه فيه فائدة للاستظلال كافى البناء والا خرابقاؤه بالاحرة وكائه احارة والالمق عصاعة الجوانب الرخصة فى الابقاء اذليس فى قلعه المسحد فائدة واه فى ابقائه فائدة ومع هذا فاواتسع خطة المسحد وأرادالمتولى أن يزرع بعضجوانب المسجد فيتخذه مستغلاللمسجد أويجعل بعض ببوته مستغلالم يجز الانذاك اكتساب مال المسجدوليس في نفس الزرع للمصلين فائدة بعلاف الشجرة ذات الظل فانه اتقوم في دفع حرالشمس عن المصلين مقام السعف فلاجل ذلك رخص فى غرسه وابقائه عند الساع المسعد والله أعلم كتبه الغزالى وسئل ماقوله دام علوه فى الملى البنى لصلاة العيد خارج البلد أله حكم المسعد فى الاحكام أملاوان لم يكن فاسبه ولم ين الالصلاة الجواب وبالله التوفيق لاشته حكم المعدد في الاعتكاف ومكث الجنب وغيرهمن الاحكام لان المسحدهو الذي أعدلروا تب الصلاة وعين له حتى لا ينتفع به في غيرها

وموضع صلاة العيدمعد للاجتماعات ولنزول القوافل ولركوب الدواب ولعب الصبيان ولم تجرعادةمن سلف بالمنع من شئ من ذلك فيه فلوا عتقدوه مسجد الصانوه عن هده الاستباب ولقصد لا قامة سائر الصاوات فصلاة العيد تطوع وهوأ يضالا يكثر تكرره ولايني ذلك لقصد الصلاة بل الاجتماع وتكون كالتبع فى القصدوالله أعلم كتبه الغزالى وسئل ماقوله دام علوه فيما أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيماالدار ى رضى الله عنه من الشام قبل ان ملكه أهل الاسلام ماوحمه صحته مع انه حرى قبل المان ولم يتصلبه القبض ولم يحوتحديد محل الاقطاع وهل يحوز للامام أن ينتزع ذلك من يدأولاده ومتى يعصل الماك للمقطع متفضل بشرح القول فسمالجواب وبالله التوفيق ذلك الاقطاع يحيع والملك حاصل اغم الدارى ومنتقل الى أعقابه بالوراثة ووقت حصول الماك عند تسليم الامام الستولى عليه المهووجه صحته انه كان صلى التهعليه وسلم يختصا بالصفايامن المغنم حتى كان يختار من المغنم ما ريد و برفع ملك المسلمين عنه بعدا ستيلائهم وكذاكه أن دستني نفعه من ديارالكفارعن ملك المسلمن و بعنه ليعضهم فيصير ملكاله ويكون سبب الملك تسليم الامام أمررسول اللهصلى الله عليه وسلم بالتسليم وقد نقل أمثال ذاك من التخصيصات قبل الاستيلاء وليس ذاك لغيره من الاعة فانه كان صلى الله عليه وسلم مطلعا بالوجي على ما سماك في المستقبل وعلى وجه المصلحة فى التخصيص والاستثناء وغيره لا يطلع عليه وأماقول من قال لا يصح اقطاعه لانه قبل الملك فهو كفر محض اذيقالاه هل حل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعله أوكان طالما بتصرفه قب لالكفان جعله طالما فقد كفروان قال حله ذلك ولكن الملك لا يحصل به فيقال وهل علم ان الملك لا يحصل به أملا فان قال انه لم معلم فقد حجله يحكم الشرعوهدا كفروان فالعلم ذاك فيقال لايبقى لاقدامه عليه مع العلم ببطلانه الا تطييب قلب عم الدارى عالاحاصل له ولاطائل تعته وهو بعض الحداع والتلبيس ومن نسبه الى شئ من ذلك فهوكافر وأماقوله ان القبض لم يتصل به فهو ما طل من وحهن أحدهما ان أفعال رسول الله صلى الله علمه وسلم حمة تتعرف ماشروط الافعال فاماأن يتحكم علمها بالشرط فلاففعله بمين انذاك ليس بشرط وهوكالونكع بغمير ولى ولاشمهودأو بين بهان ذاك خاصيته ونكاح تسع نسوة من هذا القبيل بللواقطع مثلاز وجةمسلم لسلمآخر لوجب أن يقال قدأوحى المهانه احرمت على زوجها وحلت للا تحوفان فعله صلى الله علمه وسلم نصفى الحواز والثاني ان الاقطاع ليس بتمليك في الحال حتى بشترط اتصاله بالقيض بل هوكالوأقطع الامام بعض أراضي الموات لعسه القطع فانه لاعلكه الامالاحماء وفى الحال لاعلكه والقبض ليسشرطاني محةهذا التخصيص وأماذ كرالحد فليسشرط اللحعة لاسمافي الامور السلطانية وانمايشترط للتسلم وللامام عندا لتسليم أن يعول فيه على الاشتهاروله أن يسائح فيا يقع منه في محل الاشتباه فان مبنى هذه الامورعلى المساهلات بخلاف التصرفات الجزئية والله أعلم كتبه الغزالى وسئل ماقوله دام علوه فبمن له ادرار من سلطان العصرا تقبل شهادته أملافان لم تقبل فاحكم القضاة الذين لهم ادرار من السلطان أمنعز لون أملا الجواب وبالله التوفيق ادرار السلطان منقسم الى ماهو حلال كألجز ية والفيء فأخذذ لك لابوحب الفسق ان كان الا تخديمي تقتضي مصلحة بوجه من الوجوه أن بصرف السهومهما كان من مظنية المسلحة واتصل به اجتهادا لسلطان فلايفسق فأماالذى ليس بفقير ولامر تب لعمل ولامصلحة للناس مثل كونه فقهاأوطييماأومعلماأوغيرهبلهو بطالفي نفسه عن هذه الاشغال غيرمفتقر أيضااليه فأخذ ذاك لارخصة فدهوآ خذه فاسق لاتقبل شهادته وأماالفقه ومن بحرى في بحراه فهو على الجلة من قبسل من يصرف المه مال المصالح وان كتبله ادرارعلى ملك السلطان أحياه أواشتراه لم يفسق بأخذه وان لم يكن من أهل مال المصالح فانذلك ينزع ومايثبت عن ملك اشتراه السلطان فى الذمة هوملكه وان كان الثن الذى فمهلم مكن من حله فالثمن في ذمته بعد والثابت من الارض ملسكه واعبا احتنابه من الورع وان كتب الادرار على الخزانة وهي جامعة للغسراج المأخوذ من المسلين وهو حرام والعزية والفي عوالواريث وهي حلل

ورضاهما فعلسه عطالعة كتب الغرالي وخصوصا العرالحيطاحياؤه أعجوبة الزمان ومن كالأمه نطق معاني معنوىالقرآن ولسان حال قلبرسول الله صلى الله علمه وسلم وقلوب الرسال والانساء وحسع العلاءاللهو حدم العلاء مامرالله الاتقداء بلجسع أرواح الملائكة بلجمع فرقالصوفكة مشل العارفين والملامنية بل جيع سرحقائق الكأثنات والمعقولات وما يناسب رضيا الذات والصفات أجمه ولاءالذكورون انلاشئ أرفع وأنفع وأجيى وأبهج واتقى وأقسرب الى رضا الرب كتابعة الغرالي ومحبة كتبه وكتب الغيزالي قلب الكتاب والسينة بل قلب المعقول والمنقول وانفع يوم ينفي اسرافسل فى الصور وفى توم نقر التاقور والله وكسل عالى ماأقول وما الحماة الدنما الامتاع الغرور ومن كارمه كاب احداء عاوم الدىن فىسه جميع الاسرار وكابدانة الهداية فيه التقوى وكاب الاربعين الاصلفيه شرحالصراط المستقيم وكتاب منهاج العامدس فسهالطز بقالي الله وكتأب الخلاصة في الفقه فيه النور ومن كلامه

السركاه في البناع الكتاب والسنةوهوا تباعالشريعة والشر بعةمشر وحيةفي كاب احداء عداوم الدن المسمى أعجو به الزمان ومن كالمسه بخابخ لن طالع احساء عاوم الدس أوكتبه أوسمعه ومنكلامه رضي اللهعندفي تصانيفه وغيرها مشحون إمن الشاء على الامام الغسرالي وكتبسه والحث على العدمل ما خصوصا احماءعاوم الدين وقد كانسدى ووالدي الشيخ العارف بالله تعالى شيخ نعبدالله العبدروس رضى الله عنه بقول ان أمهل الزمان جعت كلام الشيخ عبدالله فىالغزالى وسميته الجوهر المتسلاك خصوصامن كالمالشيخ عبدالله فى الغرالي فلم يتيسرله وارجوان وفقني الله لذلك تحقيقا لرحائه ورجاءان يتناولمني دعاء الشيخ عبدالله رضي الله عنه قال غفر اللهان يكتب كلاي في الغير الي وناهمان سشارة في هدده العبارة التي ورت منولى عارف وقطب مكاشف لايحارف فيمقال ولا سطق الاعن حال وفي هـدامن الشرف للغزالي وكتبسه مالايحتاج معهالى من مدان فى ذلك الدكرى لن كان له قلبأوألتي السمعوهيو

والهداياوهي فى محل الاحتهاد أعنى هدايا الماولة فان كان الغالب على مال ذلك السلطان جهات الحللم يفسق بأخذه وكذا اذالم يكنجانب التحريم غالباالاأن يعلم عين مايأخذه على الخصوص منجهة محرمة وانكان الغالب الحرام ولكن احقل أن يكون ما يأخذ وقع من جلة ما يحل فهذا أصل قد عارضه غالب اذا لاصل فى الاموال الخلوف الايدى الدلالة على الماك وقدعارضه الغالب فهوقريب من قول الشافعي رضي الله عنه فى تعارض الأصل والغالب فى النحاسات كطين الشوارع وغيره ولكن لم الوضاع ررضي الله عنه من ماء في حرة نصرانية والغالب النجاسة ثمكانوااذار أوااحتمال النحريم في المأكول اليهذا الحديت فعصون عنه دل على أن الامر في الحلوا لحرمة أضيق منه في الطهارة والنجاسة فهذا في محل الاجتهاد والرأى فيه الى القاضي والاولى أن لاتردشهادته انكان يأخذ مثل ذاك عن حاجة وان تردشهادته انكان يأخذ مع الاستغناء واذا أخدذ القاضي من الأدرار ماقضينا بالتفسيق فيه فيتعين على السلطان عزله والكن لايحكم بانعز اله لاحل المصلحة فاناسم مرارالولاية لواشترط فيهاستمرارالعصمة من موجمات الفسق معان الشهوات غالبة والشيطان بالمرصادلادى ذائالي أنلايدوم قضاءقاض الاساعةقر يبة فنقضى باطراد الولاية ووجب العزل والاستبدال مهماطهر ذاك للسلطان والله أعلم كتبه الغزالي وسئل ماقوله دام علوه في المنتصبين على أبواب السلاطين والوزراءمن أرباب الحشمة والجامن العلاء وغيرهم لقبض ادرارات الناس وتسو يفاتهم ودفع ظلاماتهم وقضاءحقوقهم طمعافى مال صاحب الحق اذا قضى حقه أيحل لهذاك المال أولاوكيف يحل له ورجمالم تصدر منه الا كلة واحدة بشفع بماالي السلطان فقط فهذا مقابلة الجاه والحشمة بالمال في اطريق حلمله ومامعنى الرشوة المحرمة فى الشرع وانلم يحللهم هذا أصلافر بما أفضى ذلك الىحر جاذلا غنسة بالناس عنذلك وهل يفترق الحال بن أن يتعب هذا الرجل في قبض الادرار في تبكر برالمراجعة والمطالبة وتكثيرالتقاضي والالحاح أولايتعب بليتكام على سبل الشفاعة الجواب وبالله ألتوفيق انه أن كان السع الملتمس منه حرامالم يحل أخذالمال عليه وان كان فرض عن عليه مثل اقامة الشهادة على من ظلمة أو مليحرى بجراه لم يحل أخذال الوان كأنمن قبيل فرض الكفايات فى دفع الظلامات أو كان مباحا نظرفان كان فيه تعب يحيث لو كان الفعل معاوما اصم الاستثبار عليه جاز أخذ المال عليه بطريق الجعالة وان لم يكن فسه تعب نظر فان لم يكن فيه ابتذال حشمة وجاه لم يحل أخذالم الفان مقابلة مالا يتقوم بالمال غيرجا تروان كانالمتمادل محتاج البه حتى لواشترى حبة حنطة لحعلهافى فغطائر حيث لا محد غيرها لم يحز وصورة هذاان لايلتمس منه الاوضع القصة بين مدى السلطان أوان يقول البواب لا تغلق الباب دونه فهذه الكامة الخفيفة لايحوزأخذجعل عآمها وانكان فمه تمذلهن حمث الحشمة ولكن الفعل قلمل في نفسه فهذا في يحل النظر والاشبه المنعمن مشارطة الجعل عليه فانتجو نزه لامستندله الاتخلمة الناس والتراضي في المعاوضات وبذل المال في مقابلة مافيه عوض ولاخلاف في انه لا يحوز مقابلة المال باسقاط حق الشفعة وخمار الرد وأمور أخرفها اعراض فهذا يدل على ان المال انحايشترط فى مقابلة بضع أومال أوعل متقوم والجاء ليس من هذا القبيل وأما مسيس الحاحةاليه فالطر وق فيه ترك المشارطة للععل وهو العادة ولاعتنع على ذى الجاءأن يقبل هدية من الحتاج بطر بق الهبة وانكان يعلم انه لم يبذله الاطمعا في معونة ولكن قوله عليه السلام تهادواتحابوا وقوله تعالى فيوابأ حسن منها أوردوها بوجب الرخصة فان الهدى يستعلب يخبة المهدى البهو بواسطة الحبة يستحثه على بذل الجاه في مقابلته فهذه همة تقتضي ثوا بالقرينة الحال والصيح انذلك جائز وانالثواب واجب فيمثل هذه الصورة فلرعلم دى الفقيرالى ذى الجاه طمعاني أن عكنه من أن عشى بين يدى فرسه في معرض العلمان لكون له بالانتساب المحاه فعصل الذي الجاه يخدمته زيادة حاهم عالمال ولاعكن أن يحعل ذلك معاوضة ولاعنع النوصل الى مثل ذلك بالهدية بل أقول يحل القياضي أن يقبل الهدية وانكانتلاغ دىاليه لولم يكن قاضاولكن اغمايج وزاذاعلم أن المهدى يبغي مودته وحشيمته وعنما يتعفى

أمورلا تعرم عليه ولا تجب وجوب عن عكم القضاء وانما الرسوة المحرمة التى يبذلها صاحب اجعلاعلى حكم بالحق واجب أوميل بالظلم معرم ولذلك قال عررضى الله عنه لا بن مسعود وقد ولاه بلدا أجب الداعى ولا تقبل الهدية وليس بعرام ولكنى أخشى عليك القيل والقال واذامنعنا المشارطة بطريق الجعالة في مثل هذا في تعدى النظر في مثل بذل الجعل على فعل لا تعب فيه ولكنه عظم الجروى بسب علم صاحبه فرب سف ومنواله معوج تتضاعف قيمته بدقة واحدة من بصير بجعل الدق والا شبه ان انضمام العلم الى الفول القليل لا يكون كا نضمام الجاه وان أخذا لجعل على هذا يجوز فان هذه صناعة مكتب لكسب المال ودون هذا مالوعلم لطبيب دواء ولم يذكره الا يجعل فأخذا لمال على محرد التنبيه عليه من غير على باليدفيه نظروهو بين مسئلة السيف ومسئلة بذل الجاه في كلة والمة أعلم كتبه الغزالي نقلت هذه الفتاوى أجعها من خوم سينة على الفضل من نسخه في ثاسع عرم سينة عده والم بدمشق

\*(الفصل الحادى عشر في بيان حال المنتسب اليه) \*

قال صاحب تعفقا الارشاد نقلاعن الامام النووى في دقائق الروضة التشديد في الغزالي هو المعروف الذي ذكره ابن الاثير و بلغنا انه قال منسوب الحفز الة بغفف الزاى قرية من قرى طوس قلت وهكذاذكره النووى أيضافي التبيان وقال الذهبي في العبروا بن خلكان في الناريخ عادة أهل خوارزم وجرجان يقولوب القصارى والحبارى بالباء فهما فنسبوه الغزل وقالوا الغزالي ومثل ذلك الشعامي وأشار اذلك ابن السمعاني أيضاو أذكر التخفيف وقال سألت أهل طوس من هذه القرية فأنكر وهاوز بادة هذه الباء قالوا التأ كد وفي تقرير بعض شيوخنا التمييز بين المنسوب الى نفس الصنعة و بين المنسوب الحسام من كان صنعته كذلك وهذا طاهر في الغزالي فاله لم يكن من يغزل الصوف و بيبعه واغياهي صنعة والاه وجده والحكن في المصباح المفيوي ما يؤيد التخفيف وان غزالة قرية بطوس والهانسب الامام أبو حامد قال أخبر في بذلك الشيخ مجد الغزالي ببغداد سنة عشر وسبعمائة وقال لى أخطأ الناص في تثقيل جدنا والمحاهو مخفف وقال الشسهاب الخزالي ببغداد سنة عشر والمائية عنه المناق وقال الشياب القولة ولي ابن الاثير انه بالتشديد وسمعت شيخنا والمعمد وسنة عنه التعليد وسنة عائمة المناق عنه النه المناق النه عليه وسلم في وقعة منامية وعلي السيد العيد ووسنفع النه به يقول انه هكذا سمعه من لسان النبي صلى الله عليه وسلم في وقعة منامية وعليه والمناق وعلي وعلية المناق المناق وقيالين وقد أحاد

مالاعوادل في هواك ومالى \* روحى فداك باحبيب ومالى غزال طرفك الدرنا أحيابه \* وكذاك الاحباء للفرالي

\* والفصل الثانى عشر في سائمن تكنى بأي طمد من شيوخ مذهبه قبله ) \*
وأحد سنجد بن اسمعيل بن نعم النقيه أبوطه د الطوسى الاسمعيلي حدث بالطابران قصبة طوس توفى سنة ٥٤٠ وأحد بن نجد بن الحسن الحافظ أبوطه د أي الشرقين صاحب مسلم توفى سنة ٥٣٥ وأحد بن شخد بن الحسن الحافظ أبوطه د أي الشرقين صاحب مسلم توفى سنة ٥٣٥ وأحد بن المحد بن نجد بن شارك الفقيه أبوطه د الشاركي الهروى توفى سنة ٥٥٠ وأحد بن الحسب بن بن أحد بن جعفر الفقيه أبوطه د أنى توفى سنة ١٩٤ وأحد بن على بن حامد البهتي أبوطه د توفى سنة ٤٨٠ وأحد بن نجد بن تجد بن يحد بن

شهيد فأن العظم لابعظم فيعينه الاعظم ولابعرف الفضل لاهل الفضل الا أهل الفتين واذا تصدى العندروس لثعر بفهفقد أغنى تعريفه عين كل تعريف ووصف والشهادة منه خعرمن شهادة ألف أاف وحصل من الاحماء في زمانه بسببه تسمرعسد بدة حستي ان بعض العسوام حصلهالمارأى من ترغسه فمه وألزم أخاه الشيخ علسا قراءته فقرأه علمسه مدة حباته خساوعشر نامرة وكان اصلع عند كل ختم مسافةعامة الفقراء وطلبة العلم الشريف ثمان الشيخ علياألزم ولدهعبد الرحن قراءته علسهمدة حساته نفتمه علسه أنضاخسا وعشر سمرة وكانواده سيدى الشيخ أنوبكر العدد وسصاحب عدن الترم بطريقة النذرعلي نفسه مطالعة شي منه كل وم وكانلا والعصلمنه أسعنة بور نسخة ويقول لا أترك تحصل الاحماء أبداماعشت حيق احتمع عنسدممنه تعوعشرنسخ قلت وكذلك كانسدى الشيخ الوالدشيخ بنعبد الته بن شيخ ابن الشيخ عبد الله العدر وس رضي الله عنه مدمنا على مطالعته وحصل منه نسيعا عدمدة

يحوالسبغ وأمريقراءته علمفرمرة وكان بعمل فى حمدافة عامة فلازمته سرات عسدروسي وتوفيدق قدوسي فن وفقه الله لامتثاله والعمل بمافيه واستعماله بلغ الرتبة العليا وحازشرف الأسنوة والدنما وقاله لسيدالصكيير العارف بالله الشهيرعلي بن أبى بكرين الشيخ عبد الرحن المسقاف لوقلب أو راق الاحياء كافرلاملم ففيهسرخ ويعذب القاوب شبه المغناطيس قلت وهو صحيح فانى مسع خسيس قصدى وقسارة قلى أجد عذدمطالعتي أدمن أنبعاث الهمة وعيزوف النفس عن الدنيام الامل يدعليه ع يفتر يرجوعي الىماأنافيه ومخالطة أهل المكثافات ولاأجدذاك عندمطالعة غيرهمن كثب الوعظ والرقائق وماذاك الالشئ أودعه الله فيسه وسرنفس مصنفه وحسن قصده والراد بالكافسرهنافيمايظهسر الجاهسل بعيو بالنفس الجعوبعن ادراله الحق أى فبمعسرد مطالعتم للكتاب المذكور يشرح اللهصدرور بنورقلب وذلك لان الوعظ اذاصدو عن قلب متعظ كان حريا ان يتعظ مه سامعه وكان ان الله تعالى حعل لعباده

شعناالذهبي بمن هذالما كنت أقر أعليه مطبقات الشيخ أبي اسعق وذكره في قدماء الشيوخ فقاله هذا رادة من الناح فاللانعرف غز الماغير هذا لاسلام وأخيه و يبعد كل البعد أن يكون ثم آخر فقلت م دليل فاطع على أنه لم يود هذا لاسلام فقال ماهو فلت قوله لم يحضر في تاريخ وفاته فان هذا دليل منه على اله لم يود هذا لاسه المعالى في ترجة الزاهد أبي على الفارمدى في كاب الانساب الان السمعانى في ترجة الزاهد أبي على الفارمدى في كاب الانساب الان السمعانى في ترجة الزاهد أبي على الفارمدى في كاب اله تقدم في النقدم قال وله ابن اسمه أحد وكنيته أو حامد فاق والده في العلم ثم بلغنى انه قريب هذا للاسلام عمر أبيه أنبو المناب المنابع المنابع وقد وحدت أثار حلين من أهل عصره بعرفان بذاك عمره المناب المنابع والمنابع المنابع والمنابع والمنا

\*(الفصل الثااث عشر في شيوخه في الفقه والتصوّف والحديث)

أولمشا يحه في الفقه كاتقدم الامام أبو حامداً جدين محدال از كاني الطوسي ثم أبونصر الاسمعيلي ثم امام الحرمين قرأ على الاول بطوس وعلى الثاني بعر جان وعلى الثالث بنيسابور وفي التصوّف الامام الزاهدا بو على الفضل من محدين على الفاومدى الطوسي من أعيان تلامذه أبي الفاسم القشيرى صاحب الرسالة توفي بطوس سينة ٧٧٤ ومن مشابعه أيضابوسف السعاج وفي الحديث أبوسهل محمدين أجدين مبدرالله بطوس سينة ٧٧٤ ومن مشابعه أيضابوسف السعاج الحاسمي الطوسي وأبو محمد عبد الله بن محمد المحمد الحاسمي الموزى والحافظ أبوالفتيان عبر من أبي الحسن أحداث واسي الدهستاني ونصر بن ابواهيم المقدسي على قول الذهبي وقال غيره لم يدركه فهؤلاء شيو خه في العلوم المثلاثة ولم أطلع على أسماء شيوخه في العرب من المنافق المنافقة في المنافقة

\*(الفصل الرابع عشرفي تفصيل ماسمع من هؤلاء ورواه عنهم)\*

قال ابن السمعانى لماعادانى وطنه كانت حائمة أمره الاقبال على طلب الحديث ويجالس أهداه وقراءته ونسخه واستدى الحافظ أبالفتيان عربن أبي الحسن الرؤاسي الى طوس وأكر مه واغتنم ايامه وسمع منه الصحيحين وما أظن الهدد ثبيئ وان حدث فيسير لان رواية الحديث ما انتشرت عنه وذكر الحافظ ابن عساكر اله سمع صحيح المخارى عن ابي اسمعيل الحفصي وقال ابن النجار في تاريخه ولم يكن له استناد ولا طلب شيأ من الحديث ولم أراه الاحديث اواحداً وقول ابن النجار كائنه بشير لى أقل أمره فان اقباله كان اذذ المناه على تحصل الذنون وفي سياق الذهبي في ترجمه خرج عالى بغداد وعقد به المحلس الوعظ و تكلم على الدذ المناه على حديث المحلى المنان أهل الحقيقة وحدث محاله الاحياء وقال عبد الغازي ومسلم اللذين هما حقالا سلام ولوعاش لسبق صدى الله عليه وسلم ومجالسة أهله ومطالعة الصحيحين المخارى ومسلم اللذين هما حقالا سلام ولوعاش لسبق الدكل في ذلك الفن بيسير من الايام ليستفرغ في تحصيله ولاشك نه سمع ألحديث في الايام الماضة واشتغل في آخرى وسيم عالم المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف اله بعده فال وسمعت اله سمع من سنن الانواع يخلدذ كره و تقرر عند المطالعين الستفيدين منها انه لم يخلف مثله بعده فال وسمعت انه سمع من سنن الانواع يخلدذ كره و تقرر عند المطالعين الستفيدين منها انه لم يخلف مثله بعده فال وسمعت انه سمع من سنن الانواع يخلد كره و تقرر عند المطالعين الستفيدين منها انه لم يخلف مثله بعده فال وسمعت انه سمع من سنن

أبي داود السجستاني عن الحاكم أبي الفتح الحاكي الطوسي وماعثرت على سماعه وسمع من الاحاديث المنفرقة أيضاا تفاقامع الفقهاء فماعثر تعليه عمامي من كاب مولدالني صلى الله عليه وسلم من تأليف أبى بكرأ حدين عرو بن أبي عاصم الشيباني رواية الشيخ أبي بكر أحدين محد بن الحرث الاصماني عن أبي محسد عبدالله بن محد بن جعفر بن حباد عن المصنف وقد معدالغز الحمن الشيخ أبي عبدالله محد بن أحد الحوارى معابنيه الشخين عبدالجبار وعبدالجيدوجاعةمن الفقهاءومن الرواية عن عة الاسلام اخبرنا المسندعرين أحدبن عقيل أخبرناعبدالله بنسالم بنجدوأ جدبن بجدبن أحد والحسن بنعلى بنيعي فالوا أخبرنا الحافظ شمس الدين مجدبن العلاء أخبرنا النورعلى بنصى أخبرنا بوسف بن عبدالله الارميوني ووسف بنزكر ياوأحدبن محدبن أبى بكر قالوا أخبرنا الحافظ محدب عبدالرحن أخبرما محدب عبدالرحيم ابن محدالحا كأخبرناأ بونصر عبدالوهاب بنعلى بنعبدالكافى قرأت على أبي عبدالله محدبن أجدالحافظ فى سنة ٧٤٣ أخبرني الحافظ أبومجد الدمياطي عن الحافظ عبد العظيم بن عبد القوى المنذري أنبأنا أبوالمنضور فقم بنخلف السعدى أخبرنا الامام شهاب الدين أبوالفتم محدين محود الطوسي أخبرنا محمي الدن مجدبن يحى الفقية أخبرنا عقالاسسلام ألوحامد مجدبن مجدالغزالي حدثناالشبخ مجدبن يعي بنعمد السجاعى الزوزني ورنفي داره قراءة عليه حدثناأ بوالقاسم الحسن بن محد بن حبيب المفسر أخبرنا أبوبكر يجدب عبدالله نجد حدثناأ والقاسم أحدن عبدالله بنعام الطائي البصرة حدثني أبي في سنة ٢٦٠ حدّ شي على سموسي الرضي في سنة ١٦٤ حدّ شي أبي موسى بن جعفر حدّ شي أبي جعفر بن محد حدّ شي أبي محد بنعلى حدَّثنى أبي على بن الحسين حدَّثنى أبي الحسين على حدَّثنى أبي على بن أبي طالبرضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يفاهر قوم لا خلاق الهم فى الدنسا شاجم فاسق وشيخهم مارق وصبهم عارم الآحر بالمعروف والناهيءن المنكر بينهم مستضعف والفاسق والمنافق بينهم مشرف أن كنت غنيا وقروك وانكنت فقيرا حقروك همماز ونالمازون عشون بالنميمة ويدسون بالخديعة أولئك فراش نار وذباب طمع وعندذاك والهمالله أمراء ظلةو وزراء خونة ورفقاء غشمة وتوقع عندذاك واداشاملاوغلاء متلفاورخصا مجعفاو يتتابع البلاء كإيتنابع الحرزمن الخيط اذا انقطع قال ابن السبكي هدناحديث ضعيف واوقلتذ كرابن النجارف تار بخسه عن الدارقطني عن أبي حاتم البستي في كلبه قال عدلي بنموسى الرضى روىءن أسهالعجائب وكانهم ويغطى وقال الذهبي فى الدوانء لى بن موسى له عجائب عن أبيه عن جده وقال في الذيل مثل هذه المقالة عن ابن طاهر عمقال قلت الشان في صحة الاسناد اليموجة الله عليه ومنمرو بات الغزالي من تسخة المواد بالسنداليه قال أخبرنا أبوعبدالله الحواري أخبرنا أبو مكر الاصهاني أخبرناأ ومجدب حبان أخبرناأ وبكر بن أبي عاصم حدد تناابراهم بن المنذرا لحزامي حدثنا عبدالعز بزبن أبي تأبت حدّثنا الزبير بن موسى عن أبي الحو رث قال معت عبد الملك بن مروان قال قبل الغياث بنأشيم الكناني أنتأ كبرأم وسول الله صلى الله عليه وسلم قال وسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر منى وأناأسس نمنه ولدرسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل هكذا نقله عبد الغافر قال وعمام المكابف حزأن مسموعله وقال الحافظ عمادالدين بنكثيرني طبقاته قرأت على شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزني قلت أخبرنا الشمس أبوعبدالله مجدبن عبدالرحم المقدسي قراءة عليه أنبأنا أبوا اظفر عبدالرحيم بن السمعاني اذنا أخبرنا السيدأ والفاسم عبدالله نجدن الحسين الحسني الكوفى قراءة عليه أخبرنا أوعلى الفضل بن مجدالفارمدى أخبرنا الامام أبوط ، دأجدين مجدالغز الى الفقية أخبرنا أبو بكر مجدين أجد القطان حدثنا أنوس عددا معمل بن محد بن عدد العز بزاللال الحرجاني حدثنا أبوالعباس محد بن الحسن بن قتيبة حدثنا مجد بن أبي اللث العسقلاني حدَّثنا المَّهُ عَر بن سلمان عن أبيه عن سلم ان بن مهر ان عن زيد بن وهب عن ابن مسعودرضي الله عنه حدّثناني الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق هكذا وقع في روا يتناوهو

الذن لاخوف علمم ولاهم معزنون رتبةذوق غارهم كذاك حعل البرزمنهم و يؤخذعنه مركةزائدة على غسره لان ألسنة م كرعة وأنوارة لوبهم عظيمة وهممهم غلية واشاراتهم سنبقحني كون القرآن أثر عظم عند ١٥٠ عدمنهم والاحادث بمعة وحلالة والدةاذاأخددتعمهم والمواعظ منهم تاثيرني القاوب طاهر ولعاومهم وفقههم أنوار ونفع متظاهر حتى تحدالر حله العلم الفليل ويعدذلك ينتفعه كثير لسئ نشهوو حود وكته وغيرهاه أكترمن ذلك العلم ولم ينتفعه مثله لانه دونه في منزلته ومن تامل ذلك وحده أمرا ظاهر امعهودا وشامحريا موجودا فانظرالي نفع الناس مكتاب الخلاف في مندهالكرجمالله تعالى والتنسه في مذهب الشافعيرج مالله تعالى والجلفى العربية والارشاد فيء إلكارم وانتشارها معانماحوت من العلم في فنونهاقلسل وقدجع غير هؤلاء في هـذ والفنون في مثل أحرام هده الكتب أضعاف مافهامع تعقق تحريرالعبارة وتشقيق المعاني وتلخمص الحدود وبعد هدافالنفع بهذه أكثر

وهي أظهر وأشهرلان العسليمز يدالتقوى وقوة سرالاغانلابكثرة الذكاء وفصاحة السان كاسنذلك مالأرجهالله تعالى بقوله ليس العسلم بكثرة الرواية انماالعلم نؤر يضعهانلهفي القلب قلت وعما أتشده الشيخ على بن أبي بكروضي الله عنه لنفسه فسقوله أخى انتسه والزم ساوك الطراثق وسارع الىالمولى عدد وسايق أيا طالبا شرح الكتاب وسنة \* وقانون قاس القلب محر الرقائق وايضاح منهج العقيقة مشرق وشرب حما صدغوراح الحقائق واحسلاءاذ كار المعانية ضواحكا بماهي حسن جاذب للخلائق علىالماحماءالعاوم ولها وأسرارها كرقدحوى من دقائق وكم من اطمفات اذى اللب منهل وكمن ملحات سبت لب كاب حليل لم صنف قبله ولابعده مثل له في الطرائق فكمف بديع اللفظ يجلي عرائسا وكمين شموس في حماه شوارق معانسه أنحت كالبدور

سو اطعا

حديث متفق على محتمر وادالستةمن طرق متعدد من حديث سلمان من مهران الاعش عن زيد من وهب عن ابن مسعود قال حد ثنار سول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ان خلق أحد كم يحمع فى بطن أمه أر بعين لدلة عمساق الحديث قات ولى مؤاخذ ان على الحافظ ابن كثير الاولى هذا الحديث من رواية أبي حامد الغز الى الكبير وهوعم أبي عامد صاحب الترجة فكنف ورده في عدادم وبات عة الاسلام ومن الدله على ذلك ان هذا اسمه أحدوجة الاسلام اسمه محدوثانيا فان أباعلى الفارمدي شيخ حقة الاسد الم الأتلذ والثانية أوردفى السندمجدين أي اللهث العسقلاني وهو غلط صوابه مجدين أبي السرى والحديث المذكورخ بمالحافظ بنجرف خرمستقل ثمقال ابنكثير وبالاسناد المتقدم الى الغزالي حدثنا أحدن محد بنعر الخفاف حدثناأ والعباس السراج حدثناا محق بنابراهم حدثنا أبوالوليد حدثنا أنوعوانة عن هلال الو زانعن عائشة رضى الله عنها قالت فالرسول الله صلى الله على موسلم لعن الله المهود والنصارى اتخذوا قبورأنبيائهم مساجدالحديث قال شيخنا المزىكذا وقعفى مماعنا لبس بينابي عامد وبينا الحفاف أحدوه وخطأ قدسقط منهشئ فلتوهذا كذلكمن روايه عم عقالا سلام وهو روى عن الخفاف بلاواسطة ولم يسقط من الاسنادشي واغايكون ذلك اذاادى انه من رواية حجة الاسلام وليس كذلك \*(الفصل الخامس عشرفىذ كرشي من كل آله المنتورة البديعة عما نقلتهامن طبقات المناوى وغيرها)\* قالوجسهالله الدنيامن رعةالا تنوة وهيمنزل من منازل الهدى واغماسميت دنيالانها أدنى المنزلتسين وقال رجهالله ر عاوج مبعضهم فنفسه انساوتقر يبافى عبادته ومجلسه فظن انم ايغفر لسعمن حضره فضلاعنه ولوانه تعالى عامله عايستعقه على سوءاديه فى ذلك لا هلك وقال رجمالته انما تفرق كل سالك بالمنزل الذى يبلغه فى ساوكه وماخلفه من المنازل وأماماين بديه فلا يحيط بحقيقته على ابل قد يصدق به اعاما بالغبب وفالرجهالله أنوارالعلوم لم تعجب من القلوب لخل ومنعمن جهة المنع تعالى عن ذلك بل البث وكدو رةوشم فلمنجهة القاوب فأنها كالاوانى مادامت مماوأة بالماءلا يدخلها الهواء والقلب المشغول بغسرالته لاتدخله المعرفة عدلاله وقال رجه الله أشرف أنواع العلم العلم بالله عزوجل وصفاته وأفعاله وفسه كالانسان وفى كاله سعادته وصلاحه عوارحضر الخلالوالكال وفال رجسه اللهجسلاء القاوب والابصار يحصل بالذكر ولايتمكن منه الاالذين اتقوافا لتقوى بأب الذكر والذكر باب الكشف والكشف بابالفوز الاكبر وقال وجهالله من ارتفع الجاب بنسه وبين قلبه متعلى له الملائ والملكوت في قلمسه فيرى حنسة عرضها السموات والارض وقال رجه الله عالم الملكوت هوالاسرار ٧ المشاهدة عن مشاهدة الابصار الخصوصة بادراك البصر وجدلة عالم الماك والملكوت تسمى الحضرة الربو بيةلانها محمطة بكل الموجودات اذايس فى الوجودسوى الله وأفعاله ومملكته وعسده من أفعاله وقال وجدالله مدارالطاعات وأعال الجوارح كاهاتصفية القلب وتزكية اشراق نورا لعرفة وقال رجه الله الاعان ثلاثمراتب الاولى اعان العوام وهواعان التقليد الحض والثانية اعان المتكامن وهوعمز وببنوع استدلال والثالثة أيمان العارفين وهو المشاهدة بنوراليقين وقال رحه ألله ظنمن يفان أن العاوم العقلية مناقضة للعاوم الشرعية وان الجع بينهماغير مكن طن صادرعن عي في عين البصيرة نعوذ بالله منه والعاوم العقلمة دنمو به وأخرو به فالدنمو يه كالطب والحساب والنعوم والحرف والصنائع والاخروية كعلم أحوال القلب وآ فات الاعمال والعملم بالله وصفاته وأفعاله وهماعلمان متناقضان أعنى من صرف عنا بتمالي أحدهماحتي بعمق فيمقصرت بصيرته عن الاستحملي الاكثر وقال رجمالته مهما معت أمراغر يمامن أمورالدن حده أهل الكاسة من سائر العلوم فلاينفر نك حودهم عن فبولها اذمحال أن يظفر سالك طريق الشرق بما فى الغرب وقال رحمه الله تهب ماح الالطاف فتكشف الحجب عن أعين القاوب فيتعلى أها بعض ماهومسطورف اللوح المحفوظ وفالرجه اللهميل أهل التصوف الى العلوم الالهامية دون التعليمة

ولذلك لميحرصواعلى دراسة العلم وتحصيل ماصنف المصنفون والبحث عن الاقاو يل والادلة وقال رحمالله لدسالور عفىالجمة حتى تقطب ولافى الخدحتي بصفر ولامى الظهرحتى ينحني ولافي الرقسة حتى تطأطئ ولا فى الذيل حتى تضم انماالورع في القاوب امامن تلقاه ببشر فهلقاك بعبوس عن علمك بعلمه فلاأ كثرالله في المسلمن منهه وقال رجمالته قلسالؤمن لاعوت وعلم عندالوت لاينمعني وصفاؤه لابتكدروالمه أشار الحسين بقوله التراب لايأ كل محل الاعمان اماما حصله من نفس العلم أوما حصله من الصفاء والاستعداد بقبوله وقال رجهالله العلوالباطن سرمن أسرارالله تعالى عذفه في قاوب أحماله وقال رجه الله القرآن مصرح بانالتقوى مفتاح الهداية والكشف وذلك علم من غيرتعلم وقال رجه الله العلم اللدنى الذي ينفتح فى سرالقلب من غير سبب تنانوى ٧ من حارج وقال رحه الله اذا حضرفى القلب ذكرشي أنعدم عنهما كان فممن قبل وقال أعظم أنواع عاوم المعاملة الوقوق على خدع النفس ومكايد الشيطان وذلك فرض عين على كلحسد وقدأهمله الخلق واستقلوا بعلوم تحرالهم الوسواس وتسلط علهم الشمطان وقال رجه الله مهمارأ سالعلماء يتغامرون ويتحاسدون ولايتا أنسون فاعلم اشتروا المياة الدنيابالا مخرة فهسم خاسرون وقال رجهالله كلمن ادعى مذهب امام ولاسترسرته فذلك الامام خصيمه بقولله كانمذهبي العمل دون الحديث باللسان وكان الحديث باللسان لاحل العمل لالهذبان فبابالك خالفتني في العمل والسبرة التيهيمذهي الذي سلكته وذهبت فيمالي الله ثمادعيت مذهبي كاذبافهذامدخل من مداخل الشيطان أهلك به أكثر العالم وقال رجه الله أشدالناس حاقة أفواهم اعتقادا في فضل نفسه وأثبت الناسعقلاأ شدهما تهامالنفسه وقالرجه الله العامى اذارني أوسرق خبرله من أن بتكلم في العلم فانهمن تكلم فيممن غبراتقان العلم في الله وفي دينه وقع في الكفرمن حيث لايدري كنركب في البحر ولايعرف السماحة وقال رجهالته أورع الناس وأتقاهم وأعلهم من لاينظر الناس كاهم المه بعين واحدة بل بعضهم بعن الرضا و بعضهم بعين السخط ، وعين الرضاعن كل عيب كليلة ، وقال رحمالله مهماراً يث انسانا سيئ الظن بالله طالباللعيوب فاعلم أنه خبيث في الباطن والمؤمن سلم الصدر في حق كافة الخلق وقال رجه الله حقيقة الذكر لاتتمكن من القلب الابعد عمارته بالتقوى وتطهيبر ممن الصفات المذمومة والافكون الذكرحد سننفس ولاسلطان أهعلى القلب ولايدفع الشيطان وقال رحمالله الروح أمرر ماني ومعنى كونهر بانباأنه منأسرارعاوم من المكاشفة ولارخصة فى اظهار واذلم يظهر والرسول صلى الله عليه وسلم وقال رجه الله الشهوة اذا غلبت على القاب ولم تتمكن من سويدائه فيستقر الشيطان في سويدائه وأما القاوب الخااية من الصفات المذمومة فيطرقها الشيطان لالاشهوات بل الحاوها بالغفلة عن الذكر واذاعاد للذكرخنس وقال رحمالله كأأنك ثدعوولا يستحاب لك لفقد شرط الدعاء فكذا تذكر الله ولاجهر بالشطان الفقد شروط الذكروقال رحماله الشياطين جنود محندة ولكل نوعمن المعاصي شيطان يخصه ويدعواليه وفالرجه الله الصورةفى عالم الملكوت تابعة الصفة فلامرى المعنى القبيع الافى الصورة القبحة فيرى الشيطان فيصورة نعوالكك والضفدع والخنز بروالماكفي صورة حملة فتكون تلك الصورة عنوان المعاني ومحاكمة الها الصدق ولذلك يدل القردوالخنز ترفى النوم على انسان خبيث والشاة على انسان سليم الباطن وكذا كل أنواع التعبير وقال رجه الله خالص الرياضة وسرهاأن لا تثمتم النفس بشئ لانوجد في القرالا يقدر الضر ورة فيقتصرمن أكله ونكاحه واباسه ومسكنه على قدرا لحاحة والضرورة فاله لو تتم بشئ منه ألفه واذامات تمني لرحوع الى الدنماولا يمني الرجوع الماالامن لاحظله في الأخوة وقال رجمه الله النفس اذا لمتمنع بعض المباحات طمعت فى الحظورات وقال رجمه الله المستقل بنفسه من غير شيخ كشعرة تنبت بنفسها فانها تتجفءن قربوان بقيت مداوأ ورقت لم تثمر وقال رجه الله النوم يقسى القلب وعيته الااذا كان يقدر الضرورة فكون سببالمكاشفة أسرار الغيب وقال رجه الله لابدالسالك من ضبط الحواس الامن

على درلفظ المعانى مطابق وكم منعز يزات زهتني صحية عن غير كفؤمسابق وكمن لطمفمع بديح حلاوثها كالشهد تعلولذا ثق بساتنء حرفان وروض لطائف وحنةأ نواع العلوم الفوائق رعى الله صبار اتعافى جنائها روح وبغدو بسين تاك ألجراثق ويقطف منزاك جناها فوا كها بساحل محربالجواهردافق خضم طمى عنى علافوق من بشامخ معدمشرق بالمقائق فانلم مداالقول تؤمن فرين وأقبل على تلك المعانى وعانق وارجع طرفافى بديدع جالها وطف في جاهامنشدا كل سابق ترى فى بدورا لحى أقماراقد بعالى جالمدهش لب فكحالم التصبا وكرقشعت وكرقد سعث فى غــربها والمشارق فيضى واحالحب سكران مغرما أصمعن العذال غيرموافق

وعسى بناديه اطر يحاساما منسم عيش في الربوع الغوادي

صلاةعلى سرالو جود شقيعنا

محدالختارخرا علائق وأصحابه أهل المكارم والعلا وعترته وراتعلم الحائق \*(فصل)\* واماماأنكر عليمه فيممن مواضع شكلة الظاهر وفى التعقيق لااشكال أواخب اروآ ثار تكام فى سندها فامامن جهة تاك المواضع فمن أحاب المنف نفسه في كما به المسمى بالاجوية وأسوق سننمن ذلكهنا قالرجه الله سالت يسرك الله لراتب العلم تصعد مراقها وقرب الدمقامات الاولياء تعلمعالها عن بعضما وقع في الاملاء الملقب بالاحداء عاأشكل على من حب وقصرفهمه ولم يغز بشئمن الحظوظ الملكمة قدحم وسهمه وأظهرت التحزنا شاهدته من شركاء الطعام وأمشال الانعام واتباع العوام وسفهاء الاحلام وعارأهل الاسملام حتى طعنواعليه ونهواعس قراءته ومطالعته وأفتوا بالهوى محردا على غسر بصمرة باطراحه ومنابذته ونسمبوا ثمليه الى ضلال واضلال ورمواقسراءه ومنعلسه بزيغ عسن

قدرالضر ورزوليس ذاك الابالخلوة في مكان مظلم فان لم يكن فيلف رأسه في الجيب أو يتدثر بكساء أوازار منلهذه الحالة السمع نداءا لحق و بشاهد جلال حضرة الربو بية أماثرى أن نداء المصطنى صلى الله عليه وسلم بلعه وهو بهذهالصفةفقيل ياأيها المدثر ياأيها المزمل وقال رحسه الله البطن والفرج باب من أبواب النار وأصله الشبع والذل والانكسار بابمن أبواب الجنة وأصله الجوع ومن غلق بابامن أبواب النار فقد فقع بابامن أبواب الجنة لتقابله مافالقرب من أحدهما بعدعن الاسخر وقالر حسه الله السعادة كلهافى أن علك الرجل نفسه والشقاوة فى أن تملكه نفسه وقال رجه الله الشبع عنع العبادة واشراق القلب والفكر وينغص العيش والجوع يدفع ذلك كله لان قلة الاكل تصح البدن وبكثرته تحصل فضلة ادخلاط فى المعدة والعروق وفالورجهالله حدالمراعك اعتراض على كالآم الغير باطهارخلل فيه والمجادلة قصدا فحام الغيروتعجيزه وتنقيصه بالقدحفى كالرمهونسيتهالى القصوروا لجهل فيه وقال رجما للهمن عودنفسه الفكر فىجلال اللهوعظمته وملكوت أرضه وسمائه صارذاك عنده ألذمن كلنعيم فالذة هذافي عجائب المكوت على الدوام أعظم من الذهمن ينظر الى أغار الجنةو بساتينها بالعين الظاهرة هذا حالهم وهم فى الدنياف الظن بهم عندا نكشاف الغطامى العقبي وفالرجسه اللهان كنت لانشتاق الىمعرفة الله فأنت معلف ورفالعين لاتشتاق الحالذة الوقاع والصي لايشتاق للملكوا شوق بعدالذوق ومن لم يذف لم يعرف ومن لم يعرف لم يشتق ومن لم يشتق لم يطلب ومن لم يطلب لم يدوك ومن لم يدوك بقي من المحرومين في أسفل سافلين وقال رجه الله منفاته اللعاق بدرجة الاكارف الدين لم يفته ثواب حبه لهم مهما أحبذاك وقال رحمالته الحسدليس مظلة يحب الاستحلال منهابل معصة بينك وبن الله وانحايج الاستحلال بمايج وعلى الجوارح وفال وجهالله دنياك وآخرتك عبارتان عن حالتين من أحوال قلبك فالطرف الداني منهما يسمى دنيا وهي كاها قبل الموت والمتأخر يسمىآ خرة وهي مابعده وكل مالك فيه حظ وشهوة عاجلة قبل الوفاة فهي الدنيا في حقك وقال رحمه الله لايبقى مع العبد عند الموت الاثلاث صفات صفاء القلب أعنى طهارته من أدناس الدنيا وانسه بذكرالله وحبهلله وطهارةالقلب لاتحصل الابالكف عن شهوات الدنيا والانس لابحصل الابكثرةالذكر والحب لابحصل الابالمعرفة ولأتحصل معرفة الله الابدوام الفكر وقال رحمالله ليس الموت عدما وانماهوا لفراق لحماب الفه القدوم وقال رجه الله معنى الربو بمة التوحد بالكال والتفر دبالوجود على سبيل الاستقلال والمنفردبالوحودهواللهاذلاموجودمعه سواففا ماسواه أثرمن آثارقدرته لاقوامله بذاته بلهوقائميه وقال وحمالته من لم يطلع على مكايد الشيطان وآفات النفوس فأكثر عبادته تعب ضائع تفوت عليه الدنيا ويخسرفى الاسخرة وقال رجمالته الكبردليل الامن والامن مهلك والنواضع دليل الخوف وهومسعد وقال رحمالله من أدوية الكبرأن يجتمع مع أقراله فى المحافل ويقدمهم ويجآس تحتهم والشيطان هنامكيدة وهوأن يقعدفى صف النعال أو يحمل بينه وبين أقرانه بعض الارذال فيظن انه متواضع وهوعين التكبر لابهامه انه ترك مكانه بالاستحقاق فيكون تكعرا باطهار التواضع بل يقدم أقرانه ويجلس تحتهم ولاينحط الىصف النعال وقال رحمالته أساس السعادات كلهاالعقل والككاسة والذكاء وصحة غريزة العقل نعمة من الله في أصل الفطرة فاذا ما تت ببلادة أوجهاقة فندارك له وقال وجمالله كن من شياطين الجن في الامان واحذرشياطين الانس فانهم أراحوا شياطين الجنمن المتعب فى الاغواء والاضلال وقال رجه الله مامن أحددالاوهوراض عنالتهفى كال عقله وأشدهم حاقة وأضعفهم عقلاأ فرحهم بكال عقله وقال رحمالته علماءالا مخرة بعرفون بسيماهم من السكينة والذلة والتواضع أما النمشدق والاستغراق في الضعاف والحدة أفى الحركة والنطق فنآ ثارالبطر والغفلة وذاكمن دأب أبناءالدنيا وقال رجمه اللهمن شرط من له حاجة أ أن لا يفطر ذلك النهار حتى تقضى ولوعندالغروب قال بعضهم وقد بحر بناه فصم لان الانسان اذا شبع فدعاؤه كسهم يخرجمن غيروترمشدود وقالى رحمالله من الذنوب مانورت سوء آلحاتمة وهوادعاء الرجل الولاية

الشريعة واختلال الىأن قال ستكتب شهادتها و مسئاون وسسعار الذين ظاواأى منقلب سقلبون غرذ كرآمات أخرى في المعنى غرصف الدهر وأهله وذهاب العمل وفضله ثم ذكرعذرالعترضين بما و حدم حاصلها الى الحسد والىالجهل وقلة الدمن ال أفصر مذلك فيالا مخر حب قال عبواءن الحقيقة بار بعة الجهل والاصرار ومحبسة الدنيا واظهار الدعوى غينماور ثوهعن الار بعة المذكورة قال فالجهل أورثها المنحف الى آخى ماذ كره واماما اعــترض به من تضمينه أخباراوآ ثاراموضوعية أوضعفة واكثارهمين الاخماروالا تاروالا كثار يتحاشى منه المتورع لئلا يقع فى الموضوع وحاصل ماأحسه عسن الغزالي ومن الحيسين الحافظ العراقيان أكثرماذ كره الغسرالى ليسعوضوعكا مرهن عليه في التخريج وغير

الاكثر وهوفى عابة القلة

رواه عنغيره أوتسعفه

غبرهمتبرتامنه بكوصيغة

ووى وأماالاعتراض علمه

ان فيماذ كره الضيعيف

بكثرة فهو اعتراض ساقط

لماتقر رائه بعيمل يهفي

الفضائل وكتابه فىالرقائق

مع فقد هامنه وقال رحه الله ليس كل أحداه قلب وقد سئل عن تفسير هذا القول القطب السيدعبد الله احداد شيخ بعض سيوخنا فأجاب عافيه غاية الخدقيق تركنه لطوله وهومذ كور في آخر كتاب القصد والسداد وله رحمالته دعاء عيب الشائح به أهل العرفان عند حلول الفاقة وهوهذا اللهم باغني باحيد بامبدئ بامبدئ بام عيد باودود أغنى بعلا النعن حرامك و بطاعتك عن معصدتك و بفضاك عن سواك قال من ذكره بعد صلاة الجعة وداوم عليه أغناه الله عن خلقه ورزقه من حيث لا يحتسب ورقى رحمه الله في النوم فسئل عن حاله فقال لولاهدذا العلم الغريب لكاعلى خيركثير قال ابن عربي فتأ وله علماء الرسوم على ماكان عليه من علم هذا الطريق قصد ابليس بهذا الطريق الذي ينه لهدم أن يعرضوا عن هدذ العلم في مواهذه الدرجات أثراه أمر بان يطلب الجاب عن الله تعالى

\*(الفصل السادس عشرفي بيان شئ من الشعر المنسوب له وما أنشده لنفسه)\*

قال ابن السبكى أخبرنا الحافظ أبو العباس الاشعرى اذنا عاصاعن أبي الفضل أحد بن هبة الله بن عساكر عن أبي المظفر عبد الرحيم أخبرنا والدى الحافظ أبو سعيد عبد البكريم بن مجد بن منصور أنشدنا أبو سعيد محد بن أبي العباس الخليلي املاء بنوقان في الجامع أنشد نا الامام أبو عامد الغز الى رحمالته

ارفدسال امرئ عسى على ثقة \* ان الذي خلق الارزاق برزقه فالعرض منهم عن ونلايدنسه \* والوجهمنه جديدلس بخلقه ان القناعة من يحلل بساحتها \* لم يلق في دهره شماً يؤرقه

قال وكتب الى أحدب أبي طالب المسندعن الحافظ أبي عبد الله محدين محمود عن أبي عبد الله محدين أحد ابن سليمان الزهرى أنشدنى أبو بكر بن العربي أنسدنى أنسدنى أبو بكر بن العربي أنسان المسابق المنسون العربي أنسان التعربي أنسان أنسان أبو بكر بن العربي أنسان المنسون المنسون المنسون العربي أنسان المنسون العربي أنسان أنسان المنسون العربي أنسان العربي أنسان المنسون المنسون العربي أنسان المنسون العربي أنسان المنسون العربي أنسان المنسون المنسون العربي أنسان المنسون العربي أنسان المنسون المنسون العربي أنسان المنسون المنسون المنسون العربي أنسان المنسون العربي أنسان المنسون المنسون العربي أنسان المنسون المنسون المنسون العربي أنسان المنسون المنسون

سقمي في الحب عافي \* ووجودى في الهوى عدى وعداب ترقضون به \* في في أحمل من النعم مالضرف عبية عندنا والله من ألم وثما ينسب للامام الغزالي أنه قال في أمام ساحته

قد كنت عبد اوالهوى مالكى « فصرت حراوالهوى خادى وصرت بالوحدة مستأنسا » من شر أصلف بنى آدم ماقى اختلاط الناس خبرولا « ذوالجهل بالاشياء كالعالم بالاثمى فى نرككم جاهلا » عذرى منة وشعلى الحاتم

وكان نقش خاتمه وماوحدنا لا كثرهم من عهدوان وجدنا أكثرهم لفاسقن و بالسندالى الحافظ أبي عبدالله عبدالله قال قراب المعرب أبي عبدالله الحوهري قال أنشدنا لا يحدب أبي عبدالله الحوهري قال أنشدنا لا يحامد الغزالي وجهالله

فقهاؤنا كذبالة النبراس \* هى فى الحريق وضوء هاللناس حبردميم تعترا ثق منظر \* كالفضة البيضاء فوق نعماس

وقال ابن السبكي أيضا أخبرنا على بن الفضل الحافظ أنشدني أبويجد عبد الله بن وسف الابدى أنشدني أمية ابن أبي الصلت أنشدني أبومجد النكريتي أنشدني أبو حامد الغز الى لنفسه

حلت عقارب صدعه في خده \* قرايح لم اعن التشديه ولقد عهد ناه يحل برجها \*ومن العائب كيف حلت فيه

وذكرابن السمعاني في الذيل والعماد في الخريدة له

فهومن قسلها ولاناه أسوة بأغةالاعة الحفاظ في اشتمال كتبهم على الضعنف مكثرة النب على ضعفه تارة والسكوتعنهأخرى وهذه كتب الفقه المتقدمن وهي كتب الاحكام لاالفضائل بوردون فها الاحاديث الضعيفة ساكتين علها حتى جاءالنورى رجمالله في المتأخرين ونبهعلى ضعف الحديث وخلافه كاأشار الىذلك كلهالعراقي قال عبدالغافر الفارسي سبط القشيرى ظهرت تصانيف الغزالى وفشت ولم يبدق أمامه مناقضةلا كانفمه ولالما " نروالي آخرماذ كره ومالداك على حلالة كتب الغزالى مانقل النالسمعاني منرؤ بابعضهم فمارى النائم كان الشمس طلعت من مغر بهامع تعبير ثقات المعران بدعة تحسدت فدنتفجد المغرب بدعة الامرباحراق كتبه ومنأنه لمادخلت مصنفاته الى الغرب أمر سلطانه على من دوسف ماحراقها لتوهمه اشتمالهاء الفلسفة وتوعدالقتل مروحدت عنده بعدذاك فظهر بسب أمره في عمله كمته منيا كمو وواسعلمه الجندولم رل من وقت الامر والتوعد في عكس ونكدبعدان كان عادلا \*(خاعة في الاشارة الى ترجة المستفرضي اللهعنب وعنابه ونطيعنا

حلت عقارب صدغه في خده \* وحظيت منه بلثم خداً زهر انى اعتزات فلا تاوموا انه \* أضحى يقابلني بوجــه أشعر

قلت والشخناالسيدالقطب عبدالرجن بنالسيد مصطفى العيدروس أمتع الله به في هذا المعنى بيت واحد وهو مما معناه من لفظه وكتبته عنه بالطائف وقد أجاد

وقيل لم اعترات فقلت الله يقابلني وجه أشعرى

وعما أنشده الغزالي ببغداد في أثناء درس الاحياء ورواه عنه أبوسعبد النوقاني الاتي ذكره في الرواية عنه

وحبب أوطارالرجال الهمم \* مآرب قضاها الفؤادهنالكا اذاذ كرواأوطانهم ذكرتهم \* عهودالصافها فنوالذلكا

قال فبكى وأبكى الحاضر من ورآه بعضهم فى المرية عليه مرقعة وبندة ركوة وعكاز بعدان كان رآه بعضر في عجاسه ثلاث أنة مدرس ومائة من مراء بغداد فقال بالمام أليس تدريس العلم أولى فنظر اليه شرراوقال لمانغ مدرالسعادة فى فاك الارادة جنعت شمس الافول الى مغرب الوصول وأنشد

تركشهوى لىلى وسعدى بمغزل به وعدت الى معمو ب أول منزل فنادت بى الاشواق مهلا فهذه به منازل من نموى رويدك فانزل

ومماينسب اليه هذه الابيات فيأسر ارالفاتحة رخة الله عليه

اذا ما كنت ماتمسا لرزق \* ونبل القصد من عبدو حر وتفافر بالذي ترجوسر بما \* وتأمن من مخالفة وغدر فطاتحدة المكتاب فان فيها \* لما أمات سرا أي سر فالزم ذكرها عقى مساء \* وفي مع وفي ظهر وعصر وقمى مقدر بافي كل بلال \* الحالة سعين تتبعها بعشر تسلم ماشئت من عروجاه \* وعظ ممها به وعداوقد روسيتر لاتفسيره اللسالي \* محادثة من النقصان تجرى وقوق من وأفراح دواما \* وتأمن من من عاوف كل شرومن عرى وجوع وانقطاع \* ومن بطش لذى نهى وأمي

\*(الفصل السابع عشرف بيان بعض مااعترض عليه والحواب عنه)\*

قال الفغرا بن عساكر وتماكان يعترض به عليه وقوع خلل من جهة النحو يقع فى أثناء كالرمه وروجيع فيه فانصف من نفسه واعترف بانه مامارس ذلك الفن واكتنى بما يحتاج اليه من كالرمه مع انه كان يؤلف الخطب و بشرح الكتب بالعبارات الرائعة التي تعيز الادباء والقصاء عن أمثا الهاو أذن الذين بطالعون كتبه في عثر ون على خلل فيها من جهة اللفظ أن يصلحوه و يعذروه فياكان قصده الاللماني و تحقيقها دون الالفاظ و تلفيقها و ممانية ما يسم المنافرة عن المنافرة المعادة والعلوم وشرح وتلفيقها و مانع المسائل محيث لا يوافق مراسم الشرع و خلواه رماعليه قواعد الأسلام وكان الاولى والحق العصال و والمسائل محيث لا يوافق مراسم الشرع و خلواه رماعليه قواعد الأسلام وكان الاولى والحق المحتمان والمحتمد و ينسمون أصول القواعد البراهين والحجم فاذا المعواقية منافرة والاعراض عن الشرع و منافرة و معارض المهاشارات الشرع وان لم الموائل على أن المنصف اللبيب اذار جمع الحي نفسه علم ان أكثر ماذكره ممارض المهاشارات الشرع وان لم يجيه و يوحد أمثاله في كالم مشايخ الطريقة مرموزة ومصر طبها متفرقة وليس لفظ منه الاوكان عوان لم وجوهه منافرة و منافرة والموائل المنافرة المهالا والماليلة فلا يعياد المالا القلام و المالة و المعلم و المنافرة والموائل والمالة و المنافرة والموائل والمالية فلا يعياد المالية و المنافرة والموائل والمالية والمنافرة والموائل والمالية والمنافرة والموائلة والمنافرة والموائلة والمنافرة والموائلة والمنافرة والموائلة والمنافرة والموائل والمالية والمنافرة والمنافرة والمالية والمنافرة والمالية والمنافرة والمالية والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمالية والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمالية والمنافرة والمنافرة

وقالفها

بعاومه وأسراره وسب رحوعهالى طريقة الصوفية رضي الله عنهم) \* أما ترجته رضى الله عنده فهو الامام رن الدن عدة الاسلام أنو حامد محدين محدين بحسد الغزالى الطوسي النيسابوري الفقه الصوفي الشافعي الاشعرى الذى انتشرفضله فى الا تفاق وفاق ورزق الحظ الاوفر فيحسن التصانيف وحودتهاوا لنصيب الاكبر فى حزالة العسارة وسهواتها وخسسن الاشارة وكشف المعضلات والتحرفي أصناف العماو فروعها وأصولها ورسوخ القدم في منقولها ومعقولها والتحكم والاستبلاءعملي أجالها وتغصلها مع مأخصه الله مهمن الكرامة وحسسن السعرة والاستقامة والزهد والعزوف عنزهرةالدنيا والاعدراضعن الجهات الفانية واطراح الحشمة والتكاف قال الحافظ العلامة اسعساكروالشيخ عظيف الدمن عبسدالله من أسعد المافع والفقيه حال الدمن عبد الرخم الأسنوى وجهم الله تعالى وإدالامام الغزالى بطوس سنة خسين وأربعمائة وابتدأمهافي صماه بطرف من الفقه قدم نيسا بورولازم دروس امام الحرمين وحدواحتهد حتى تخرج في مدةقر يبة وصار أنظر أهسل زمانه

وأوحدأقرانه وحلس

عتاج الى من يظهره و يقوم به وكان الاولى أن يترك الافصاح بذلك والله أعلم هذا ما يتعلق بالطعن عليه مجلا في سائر كتبه وكذلك أنكر عليه ابن الصلاح على قوله في أقل المستصفى هذه مقدمة العلوم كلها ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه أصلاو قد تُعامناه ابن القيم في مفتاح دار السعادة و أقام النكير عليه وعلى من يقول بعلم المنطق بماسياتي بعضه في الباب الثاني وقد أجاب عنه التي السبكر وأوسع فيه بما نقله عنه ولده التاج في الطبقات فراجعه و أماما يتعلق بكتابه الاحياء فسه بياتي كلام المنكر بن عليه و الجواب عنه عند ذكر هذا الكتاب في مصنفانه

\*(الفصل الثامن عشرفى سانكونه عدد القرن الحامس)\*

ولنذكر أولاالحديث الذي استنبط منه العلماء التحديد روى أبود اود في الملاحم والحاكم في الفتن وصححه والبهيق في كتاب المعرفتاله كلهم من حديث أبي هربرة رضى الله عنه رفعه ان الله تعالى يبعث الهذه الامة على رأس كل مائة سنة من محدد لها أمردينها قال العراقي وغيره سنده صحيح أى يقيض لها على رأس كل مائة من الهجرة أوغيره المحالم المناوأ كثر من يمين السنة من البدعة و يكثر العلم و ينصر أهله و يذل أهل البدعة فالواولا يكون الاعالم الما العاوم الدينية الظاهرة والباطنة فكان في المائة الاولى عربن عبد العزيز والثابية الشافعي والثالثة الاشعرى أوابن سريج والوابعة الاسفرايني أوالصعلوكي أوالباقلاني والحامسة عالله النفرالي وقال من السبكي يتعين عندى تقديم ابن سريج في الثالثة على الاشعرى فان الاشعرى وان كان أيضا شافعي المذهب الاانه رجل متكام كان قيامه الذب عن أمول العقائد دون فروعها وكان ابن سريج فقها وقال المنابعة من أحل عن رأس القرن الى بعد العشرين وقد صح أن هذا الحديث ذكر في مجلس ابن سريج فقام شيخ من أهل عن رأس القرن الى بعد العشرين وقد صح أن هذا الحديث ذكر في مجلس ابن سريج فقام شيخ من أهل العلم فقال أبشر أيها القاضي بان الله بعث على رأس المائة عربن عبد العزيز يزوعلى الثانية الشافعي و بعث لل على رأس الثلاث عائدة عمل الشائمة على وأس المائة عربن عبد العزيز يزوعلى الثانية الشافعي و بعث لل على رأس الثلاث عائدة عمل الشائمة على وأس الثلاث عن الشائمة المائه عول الثانية الشافعي و بعث لل على رأس الثلاث عائدة عربة المائمة على وأس المائدة عربي عن عبد العزيز يزوعلى الثانية الشافعي و بعث لل على ورأس الثلاث على الثلاث عن المائمة عربي المائمة على الثلاث على الثلاث المولى المائمة عربية المائمة على الشائمة عربية المائمة عن المائمة عن المائمة على المائمة المائمة على الشائمة عن المائمة على المائمة على المائمة عن المائمة عن المائمة على المائمة على الثانية المائمة على المائمة على المائمة عن المائمة عن المائمة على المائمة عن المائمة المائمة عن المائمة المائمة المائمة المائمة عن المائمة عن المائمة ال

أثنان قدمضافبورك فهما \* عرائليفة عم خلف السودد الشافعي الالمي عجد \* ارث النبوة وابن عم محد أرحواً ما العماس أنك ثالث \* من بعد هم سقما لتربة أحد

قصاحابن سر به فيما يحكروبك وقال لقدنى الى نفسى وقيل اله مان فى تلائالسنة قال وأماال ابعة فقد قيل الاستاذ سيهل الصعاوك وقد كان من لا يدفع عن هذا المقام بوجه يتضع لمشاركة الشيخ أبي حامد فى الفقه وقرب الوفاة من رأس المائة بخلاف الاشعرى مع ابن سر بج قال والحامس الغزالى وقد قال فى قصيدة نظمها فى أسمائهم والحامس الحبر الامام محمد هو حجة الاسلام دون تردد وكذلك ذكره الحافظ جلال الدين الاسيوطى فى أرجوزة له فقال

والخامس الحمرهوالغزالى \* وعدهمافعمن حدال

والشرط فى ذلك أن تمضى المائة \* وهو عملى حماته بين الفئسة يشار بالعسلم الى مقامه \* وينصر السنة فى كلامه وأن يكون جامعا لكل فن \* وان يم علمه أهمل الزمن وان يكون فى حديث قدروى \*من أهل بيت المطفى وقد قوى وسكونه فردا هو المشهور \* قد نطق الحديث والجهور

ونقل العراقى عن البعض الهجعل في الرابعة أبا استحق الشير ازى و الخيامسة أباطاهر السافي ولامانع من الجمع فقد يكون الجمدد أكثر من واحدقال الذهبي من هنا للجمع لا للمفرد فتقول مثلا على وأس الثلا عمائة ابن سريج في الفي قدم الاصول والنسائي في الحسديث وقال في جامع الاصول قد تكاموا في

تأويل هدا الديث فيكل أشارالى العالم الذى هوفى مذهبه وجل الحديث عليه والاولى العموم فان من يقع على الواحد والجمع ولا يختص أيضا بالفقهاء فان انتفاع الامة أيضا يكون بأولى الامر وأهل الحديث والقراء والوعاظ لكن المبعوث ينبغى أن يكون مشارا المسه فى كل من هده الفنون فو رأس الاولى من أولى الامرعر بن عبد العزير ومن الفقهاء محد الباقر والقاسم بن محد وسالم بن عبد الله والحسن وابن سير بن ومن القراء ومن الحدثين الزهرى وفى رأس الثانية من أولى الامر المأمون ومن الفقهاء الشافعي واللؤلؤى من الحدثين والكرخى من المالكية وعلى بن موسى الرضى من الامامية والحضرى من القراء وابن معين من الحدثين والكرخى من الزهاد وفى الثالثة من أولى الامر المقتدر ومن الفقهاء القراء وابن معين من الحدثين والكرخى من الزهاد وفى الثالثة من أولى الامر المقتدر ومن المفقهاء العمن الفقهاء المنابق ومن المنابق ومن المنابقة ومن المنابقة ومن المنابقة هوا الرادة عدد أم لا والبحث فى هدذ المقام يستدعى اذكر مهمات بشي من تلك الاوصاف عند رأس المائة هوا اراد تعدد أم لا والبحث فى هدذ المقام يستدعى اذكر مهمات ولكن اقتصر ناعلى المقصود منه

\*(الفصل التاسع عشرفي ذكرمص فاته التي سارت بهاالركان)\*

فال المناوى نقل النووى فى بستانه عن شيخه التغليسي قال نقلاعن بعضهم انه أحصيت كتب الغزالي التي صنفها ووزعت على عمره نفص كل يوم أربعة كراريس قلت وهذامن قبيل نشر الزمان لهم وهومن أعظم الكرامات وقدوقع كذلك الغيروا حدمن الائمة كابنح برالطيرى وابن شاهين وابن النقب والنووى والسبك والسبوطي وغيرهم ثمان الامام الغزالى رجه الله تعالى له تصانيف فى غالب الفنون حتى في عاوم الحرف وأسرار الروحانيات وخواص الاعداد ولطائف الاسماء الالهية وفي السمياء وغيرها على ماسيأتي بيانهاقر يباان شاءالله تعالى فن أشرف مصنفاته وأشهرهاذ كراو أعظمهاقدر اهذاال كتاب المسمى باحماء علوم الدين فنشرح حاله ونتكام على ما يتعلق به و بغيره على ترتيب حروف المحم لاحل سهولة الكشف والمعرفة فاقتضى تقديم هذا المكتاب فى الذكرلوجوه الاولان اسمه مبدوء بالالف الشاني شرفه على غيره لما فيهمن علوم الاستوة والثالث شهرته فى الاتفاق وسيرورته مسير الشمس في الاختراق حق قيل انه لوذهبت كتب الاسلام وبقى الاحماء لاغنى عماذهب وهومن تبعلى أربعة أقسام ربع العبادات وربع العادات وربع المها كاتوربع المتحمات في كل منهاعشرة كتب فالجلة أربعون نقل في لطائف المناعن القطب أبى الحسن الشاذلي انه قال كتاب الاحياء بورثك العلم وكتاب القوت بورثك النور وقال ابن السبك وهومن الكتب التي ينبغي للمسلمن الاعتناءم اواشاعتها لهتدى مها كشرمن الخلق وقل ما ينظر فيه فاظر الاوتيقظ له في الحال وقال أيضاولولم يكن للناس في الكتب التي صنفها أهل العلم الاالاحياء لكفاهم وأنا لاأعرفله نظميرافي لكتب التي صنفها الفقهاء الجامعون ف تصانيفهم بين النقل والنظر والفكر والاثر ونقل المناوىء رلواقيح الانوا والشعراني قالوا ولماأفتي القاضي عياض بأحراق كتأب الاحياء بلغه ذلك فدعا عليه فاتوقت الدعوة في حام فأة وقيل بل أمر المهدى بقتله بعدان اعى عليه أهل بلده وزعواله م ودى لانه كان لا يخرج وم السبت لكونه كان يصنف كتاب الشفاء وعندى فى قوله فيات وقت الدعوة توقف فان وفام القاضي عمرا كشي وم الجعمة سابع جمادي الاخوذ وقيل في رمضان سنة عده فتامل ذلك وروى الامام اليافعي عن اس الميلق عن ماقوت العرشي عن أبي العباس المرسى عن القطب الشاذلي أن الشيخ انحرزهم خرج على أصابه وماومعه كاب فقال أتعرفونه قال هذا الاحداء وكان الشيخ المذكور اطعن فى الغزالى وينهي عن قراءة الأحياء فكشف لهم عن جسمه فاذاهو مضروب بالسياط وقال أناني الغزالي

للاقراء وارشاد الطلبةفي أمام امامه وصدنف وكان الامام يتخيريه ويعتدعكانه منه ثم خرج من نیسانور وحضر محلسالوز برنظام الماكفاقيل علمه وحارمته محسلاعظمالعاو درحته وحسن مناظرته وكانت حضرة نظام الملك محطا لرحال العلماء ومقصد الاثمة والفض الاء ووقع للامام الغزالي فهاا تفاقات حسنة من مناظرة الفحول فظهر اسمه وطارصيته فرسم عليه تظام الملك بالمسترالي بغداد القيام بتدريس المدرسة النظامية فسار الهاوأعب الكلدرسه ومناظرته فصارامام العواق بعدان حاز امامة خواسان ارتفعت درجته فى بغداد عملي الامراء والوزواء والاكاروأهل دارالخلافة ثم انقلب الامل من حهدة أخرى فارك بغداد وخوب عما كان فدهمن الحاه والخشمة مشتغلاباساك التةوي وأخذني التصانيف المشهورة التيلم سبق الها مثل احماءهماوم الدين وغيره التيمن تاملهاعرف محل مصنفها من العلم قبل ان تصانيفه وزعت على أمام عمره فاصاب كل نوم كراس مسارالى القدس مقيدلا على اهدة النفس وتمديل الاخلاق وتحسن الشمائل حتىمرن علىذلك ععاد الىوطنه طوس لازما بيته

فى النوم ودعانى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وقفنا بين يديه قال بارسول الله هذا بزعم انى أقول عليك مالم تقل فأمر بضر بي فضر بث وأخبر القطب محي الدين بعر بي عن نفسه انه كان يقرأ كاب الاحياء المحبة وقال المولى أبوالخبر أول ما دخل الاحياء المغرب أنكر عليه بعض المغاربة أساء فصنف الاملاء فى الدعن الاحياء في أو المولى أبوالمراف وقال ابن تهمة وتليذه ابن القيم بضاعة الغزالى فى الحديث من حاة وقال أبوالقر جبن الجوزى قد جعت اغلاط فى الاحياء كأب وسميته اعلام الاحياء باغلاط الاحياء وأشرت الى بعض ذلك فى كاب تلبيس اللبس وقال سبطه أبو المنافر وضعه على مذاهب الصوفة وتوك فيه قانون الفقه فأنكر واعليه مافيه من الاحاديث التي لم تصح فلا ينكر عليب من الرواد فى الترغيب والترهيب قال المحدث كشف الغلنون وليس ذلك على اطلاقه بل بشرط أن لا يكون موضوعا قلت والامركذ الكنافان الاحاديث التي ذكرها المصنف ما بين مته قي عليه من صحيح وحسن بأقسامهما وفيه الضعيف والشاذ والمنافر والموضوع على قلة كاستقف عليه ان شاء الما المنافرة ال

\*(ذ كرطعن أي عبد الله المارري وأي الولىد الطرطوشي وغيرهمافيه والجواب عن ذلك)\* اماالمازرى فقال يحسللن سأله عن حاله وحال كله الاحياء مانصه هذاالر حل بعني الغزالي وانلم أكن قرأت كتابه فقدر أيت تلامذته وأحصابه فكلمنه معكى في فوعامن حاله وطريقته فاتاوح بها من سيرته ومذهبه فأقاملى مقام العيان فانا أقتصر على ذكرحال الرجل وحال كلبه وذكر جل من مذاهب الموحدين والفلاسفة والمتصوفة وأصحباب الاشارات فان كتابه متردد بين هذه الطوائف لادمدوها ثم اتبع ذلك بذكر حمل أهمل مذهب على أهل مذهب آخر ثم أبيز عن طرق الغرورفة كشف عادفن من خيال الباطل لحذرمن الوقوعف حبالصائده غمأني على الغزالى بالفهة وقالهو بالفقه أعرف منه باصوله وأماعلم الكلام الذىهو أصول الدن فانه صنف فمه أنضاوليس بالمستحرفها ولفد فطنت لسبب عدم استجاره فهاوذاك انه قرأعلم الفلسفة قبل استجاره فى فن الاصول فكسبته قراءة الفاسفة حراءة على المعاني وتسهيلا للهيعوم على الحقائق لان الفلاسف ترمع خواطرها وليس لهاحكم شرع بزعها ولايخاف من مخالفة أئمة يتبعهاوعرفني بعض أصحابه انه كاناه عكوف عملي رسائل اخوان الصفاوهي احدى وخسون رسالة ومصنفها فيلسوفى قدخاض فى علم الشرع والنقل فمزج مابين العلمين وذكرا لفلسفة وحسنها في قاوب أهل الشرع ماكات يتاوها عندها وأحاديث بذكرهاثم كأت في هذا الزمان المتأخور جل من الفلا سفة يعرف بابن سننا ملا الدنما تأليفانى علم الفلسفة وهوفه المام كبيروقد أدّاه قوته في الفاسفة الى ان حاول ودأصول العقائد الىعلم الفلسفة وتلطف جهده حتى تمله مالم يتمرلغبره وقدرأ يتجلامن دواوينه ورأيت هذا الغزالى بعول عليه في أكثر ما يشمر اليه من الفلسفة عم قال وأمامذاهم الصوفية فلست أدرى على من عولفها عمأشارالحانه عولعلى أبي حمان التوحسدي عمذ كرتوهمة كثرمافي الاحماء من الاحاديث وقال عادة المتروعين أنلا بقولوا قال مالك قال الشافعي فيمالم يثبت مندهم ثم أشار الحانه يستحسن أشمياء ممناهاعلى مالاحقيقة لهمثل قوله في قص الاطفاران تبدأ بالسباية لان لها الفضل على بقية الاصادع لكوم المسجةالي آخرماذ كرممن الكيفيةوذ كرفيه أثوا وقالمن مات بعد باوغه ولم يعلم ان البارى قديم مات مسلااحاعا فالومن تساهل ف حكامة هذا الاجاع الذي الاقرب أن يكون الاحاع فيد معكس ماقال فقمق أنلابوثق عانقل وقدرأ يتلهانهذكرأن في علومه هذه مالابسوغ أن بودع في كتاب فليت شعرى أحقهوأمباطلفان كانباط لافصدق وانكان حقاوهوم راده بلاشك فالالاودع فى الكتب ألغموضة ودقته فان كان هو فهدمه فاللانع أن يفهمه غيره هذا الخص كالم المازري وسبقه الى قريبمنه من المالكية الامام أوالوليد الطرطوشي تريل الاسكندرية فذكر في رسالة الى ابن مظفر فأماماذ كرتمن

معبد الاعلى العبادة ونصم العبادوار شادهم ودعائهم الىالله تعالى والأستعداد الدارالاتنز مرشد الضالين ويفيدالطالبين دونان رحم الىماانعلم عنيهم والحاه والماهاة وكان معظم تدريسه التفسيروا لحديث والتصوف تعالى نوم الاثنين الرابيع عشرمن جادى الاولسنة خس وخسمائة نصهالله تعالى بانواع الكرامة أخراه كإخصهمافىدنداه قمال وكانتماة القطيمة الغير الى للله أمام على ماحكى في كرامات الشيخ سعندالعمودىنام اللهبه وذ كرالشيخ عفيف الدين عبدالله سأسعد البافعي رجمالته تعالى باستناده الثابت إلى الشيخ الكبير القطب الرباني شهاب الدس أحدالصاد المني الزسدي وكانمعاصرا الغزالي نفع الله بهما قال بينما أناذات وم قاعدا اذنظرت الى أواب السماء مفتحة واذا عصبةمن الملائكة الكرام قدنز لوا ومعهم خلم خضر ومركو بانفيس فوتفوا على قبرمن القبوروأخرجوا م احسيه وألسوه اللع وأركبوه وصعدوالهمن سماءالى سماءالى انجاوز السموات السيم وخرق بعدهاستن خاماولاأعلم أن بلم انتهاؤه فسألت

عنه فقتل في هدا الامام الغزالى وكأن ذلك عقب موتهرجهالله تعالى ورأى فىالنوم السدالحللأو الحسن الشاذلي رضي الله عنهالني صلى الله عليه وسلم وقدياهي موسى وعيسي علمما الصلاة والسلام بالآمام الغرالى وقال أفي أمت كما حمركهذا قالالاوكان الشيخ أنوالحسنرضي الله عنه يقول لا محاله من كانت له منصكم الى الله عاجة فلمتوسئل الغزالي وقال جاعمة من العلاء رضى التهعنهم منهم الشيخ الامام الحافظ ابن عساكر فى الحديث الواردعن الني صلى الله عليه وسلم في ان الله تعالى يحدث لهذه الامة من يحدد لهادينها على رأس كل مائة سينة الله كان على رأس المائة الاولى عمر ن عبد العز بزرض اللهعنه وعلى رأس ألمائة الثانية الامام الشافعي رضي الله عنه وعلى رأس المائة الثالثة الامام أبوالحسن الاشعرى رضى الله عنده وعلى وأس المائةالرابعةأ ويحكر الباقلاني رضي الله عنه وعلى رأس المائة الخامسة أبوحامدالغزالي رضيالله عندور وىذاكءنالامام أحدث حنبل رضي اللهعنه فى الامامين الاولين أعنى عربن عبدالعز بزوالشافعي ومناقبه رضى الله عنه أكثر منأن تعصر وفماأوردناه

أمر الغزالى فرأ يتالرجل وكلته فرأيته من أهمل العلم قدم ضتبه فضائله واجتمع فيسه العقل والفهم وممارسة العاوم طولعره وكانءلى ذلك طولزمانه غبداله عن طريق العلماء فدخسل في غمار العمال غ تصوف فهدر العلوم وأهلهاودخل في علوم الحواطر وأرباب القلوب ووساوس الشيطان عمشام الاراء الفلاسفة ورموزاللاج وجعل بطعن على الفقهاء والمتكلمين فاقدكاد ينسلخ من الدين فلماعل الاحماء عمديتكام فىعاوم الاحوال ومرامر الصوفية وكان غيرأنيس بهاولا خبير بمعرفتها فسقط على أمرأسه وشعن كليه بالموضوعات فال ابن السبكي عقب هذا الكلام وأناأ تسكلم على كلامه ماثم أذكر كلام غيرهما وأتعقبه أيضاواجتهدأن لاأتعدى طورالانصاف وأسأل الله الامداد بذلك والاسعاف فاأحد منهم معاصر الناولاقر يباولابيننا الاوصلة العلم ودعوة الخلق الىجناب الحق فأقول أماالمازرى فقبل الخوض معه في المكلام أقدم المعمد مقوهي أن هذا الرجل كان من أذكي الغاربة قريحة وأحدهم ذهنا بحيث اجت ترأعلى شرح البرهان لامام الحرمين وهو لغز الامة الذي لا يحو منعوجاه ولايد نوحول أثره الاغواص على المعانى تاقب الذهن فبرزف العلم وكان مصمماعلي مقالات الشيخ أبي الحسن الاشعرى جليلها ودقيقهالا يتعداها خطوةو يبدعهن خالفه وأوفى النز واليسير وهومعذلك مآلكي المذهب شديد الميل الي مذهبه كثيرا الماضلة عنه وهدذان الامامان أعنى امام الحرمين وتليذه الغزالى وصلامن التحقيق وسعة الدائرة في العلم المبلغ الذي يعلم كل منصف بانه ما انهمي اليه أحمد بعدهما وريح احالفا أبا الحسن في مسائل من علم الكلام والقوم أعنى الاشاعرة لاسما المغاربة منهم يستصعبون هذا الصنع ولا رون يخسالفة أبى الحسن فى نة يرولا قطمير ور بماضه فامذهب مالك فى كثير من المسائل كما فعلا في مسئلة المصالح المرسلة وعندذ كرالترجيم بين المذاهب فهدذان أمران بغص المازري منهما وينضم الىذلك أن الطرق شتي مختلفة وقلمادأ يت سألك طريق الاويستة جالطريق التي لم يسلكها ولم يفتم عليه من قبلها ويضع عند ذاكمن أهلهالا ينجومن ذاك الاالقليل من أهل المعرفة والتمكن ولقد وجدت هذا واعتبرته حتى في مشايخ الطريقة ولايخفي انطريقة الغزالى التصوف والتعمق في الحقائق ومحمة اشارات القوم وطريقة المازرى الجودعلي العبارات الظاهرة والوقوف معها والكلحسن وللهالجد الاان اختلاف الطريقين بوجب تبامن المزاحين و بعدما بين القلب ين لاسما وقد أنضم اليه ماذ كرناه من الخالفة فى المذهب وتوهم المازرى انه يضعمن مذهبه وانه يخالف شيخ السنة الاشعرى حتى رأيته أعنى المازرى قال في شرح البرهان فيمسئلة خالف فهاامام الحرمين أباالحسن الاشمعرى لبست من القواعد المعتبرة والاالمسائل المهمةمنخطأشيخ السنةأبا الحسن الاشعرى فهوالخطئ وأطال فيهذاوقال في المكلام على ماهية العقل فى أوائل البرهان وقد يجر ان الاشعرى بقول العقل العلم وان الامام وضى مقالة الحرث المحاسى اله غريزة بعدان كان فى الشامل أنكرها اله انمارضها لكونه فى آخر عروة وعماب قوم آخو من بعسني بشمرالى الفلاسفة فليت شعرى مافى هذه المقالة بما يدل على ذلك وأعسمن هذا أنه أعنى المازرى في آخر كالرمه اعترف بأن الامام لا ينحو نحوهم وأخذ يحل من قدره وله من هذا الجنس كثير فهده أمو رتوجب التنافر بينهم وتعمل المنصف على أن لا يسمع كلام المازري فهما الابعد عة ظاهرة ولا تعسب أن نف عل ذلك ازراء بالمازرى وحطامن قدره لاوالله بل تبيينا الطريق الوهم عليه وهوفى الحقيقة بيان لعدده فان الرء اذا ظن بشخص سو أقلما أمعن النفار بعد ذلك في كلامه بل يصير بأدني لحة يحمل أمره على السوء ويكون مخطئاف ذاك الامن وفق الله عن مرئ من الاغراض ولم يظن الاالخير و توقف عندسماع كل كلة وذلك مقام لمنصل الممالا الاتحادمن الخلق وليس المازري بالنسبة الى هذبن الامامين من هذا القسل وقدر أستمافعله فىحق الامام فى مسئلة الاسترسال وكمف وهم على الامام وفهم عنه مالاتفهمه العوام وفوق نحوه سهم الملام فاذا عرفت ذاك فاعلم أن ماادعاه انه عرف مذهبه عيث قام له مقام العيان كلام عسفا الانعير أن نعكم

على عقيدة أحدم ذاالحكم فانذاك لانطلع علىه الاالله وال تنتهي المهاالفرائن والاخبار أبداوقد وقفنانعن على غالب كلام الغزالى وتأملنا كتب أحدامه الذس شاهدوه وتناقلوا أخباره وهميه أعرف من المازرى عُلم ننته الى أكثر من غلية الظن بأنه رحل أسعرى العقيدة خاض في كالم الصوفية وأماقوله وذكرجلا من مذاهب الوحدين والفلاسفة والمتصوفة وأصحاب الاشارات فأقول انعني بالموحدين الذين وحدون الته فالسلون أولداخل فهم عطف الصوفية علهم نوهم انهم ليسواه سلين وحاشاته وانعني بهم أهل التوكل على الله فهم من خير فرق الصوفية الذين هم من خير المسلمين في او حه عطف الصوفية علمم بعد ذلك وانأرادأهل الوحدة الطلقة المنسوب كثيرمهم الى الاتحادوا لحلول فعاذالله ليس الرجل في هذا الصوب وهو مصرح بتكفيرهذه الفئةوليس في كلبه شئ من معتقداتهم وأماقوله انه ليس بالمتحر في علم الكلام فأنا أوافقه على ذلك لسكن أقول ان قدمه فمدرا ح ولسكن لابالنسبة الى قدمه في بقية علومه هذا طنى وأماقوله انه اشتغل بالفلسفة قبل استعاره في فن الاصول فليس الامر كذلك بل لم ينظر في الفلسفة الابعد ما استعرف فن الاصول وقد أشارهو أعنى الغزالي في كله المنقد نمن الضلال وصرح بالله توغل في علم المكلام قبل الفلسفة غمقول المازرى قرأع لم الفلسفة قبل استجاره فى علم الاصول بعد قوله اله لم يكن بالمستجرف الاصول كلام يناقض أوّله آخره وأمادعواه انه تجرأعلى المعانى فليستله حراءة الاحمددله الشرع ومدعى خلاف ذلك لايعرف الغزالي ولايدرى مع من يتحدّث ومن الجهل بحاله دعوى اله اعتمد على كتب أبي حيان النوحيدي والامر يخلاف ذاك ولم يكن عدته في الاحياء بعدمعار فدوعاومه وتعقيقاته التي جمع م اشمل المكاب ونظم م المحاسنه الاعلى كاب قوت القلوب لابي طالب المسكد وكتاب الرسالة للاستناذ أبي القاسم القشيرى المجمع على حلالته مما وجلالة مصنفهما وأماابن سيناء فالغزالي يكفره فكمف يقال اله يقتدى به ولقد صرح ف تكليه المقذمن الضلال انه لاشيخ له في الفلسفة وانه أطلعه الله على هدنه العلوم بمجردالمطالعة فأقل من سنتين ببغداد مع اشتغاله بالافادة والتدريش وقوله لاأدرى على من عوّل في النصوّف قلت عوّل على كتاب القوت والزسالة مع ماضم المه من كالام مشايخه أبي على الفارمدي وأمثاله ومع مازاده من قبل ننسه بفكره واظره ومافقر به عليه وهوعندي أغلب مافي الكتاب وليس في الكتاب للفلاسفةمدخل ولم يصنفه الابعدما ازدرى عاومهم ونهي عن النظر في كتبهم وقدا شار الى ذلك في غسير موضع من الاحياء عم في كتاب المنقد من الضلال فهذاو حل ينادى على كافة الفلاسفة بالكذروله في الرد علمهم الكتب الفائقة وفي الذبعن حريم الاسلام الكامات الرائقة ثم يقال انه بني كتابه على مقالتهم فبالله وللمسلمين نعوذ باللهمن تعصب يحمل على الوقيعة في أعمالات وأماماعاب به الاحماء من توهسة بعض الاحاديث فالغزالى معترف بأنهلم تمكله فى الحديث يدباسطة وعامة مافى الاحياء من الاخبار والاتارار مبدد في كتب من سبقه من الصوفية والفقهاء ولم يستبد الرجل عديث واحدد وقداعتني بتخريج أحاديث الاحياء بعض أصحابنا فلم يشذعنه الااليسير وأماماذ كرهف قص الاطفار فالاثر المشار السهمين على كرمالة وحهه غيرانه لم شت وليس فى ذلك كبير أمر ولا يخالفه شرع وقد معتجاعة من الفقراء يذكر ونالنهم حربوه فوجدوه لا يخطئ من داومه أمن من وجمع العين وأماقول المازرى عادة المتورعين أنلا يقولوا فالمالك الخفق لماقال الغزالى فالرسول اللهصلى الله عليه وسلم على سبل الجزم واعماية ولعن وبتقد والجزم فاولم بغلب على ظنه لم يقله وعايته انه ليس الامر على ماظن وأمامستلة من مات ولم يعلم قدم المارى ففرق بن النفاء اعتقاده بالقدم واعتقاده أن لاقدم والثاني هو الذي أجعوا على تكفير من اعتقده فن استحضر بذهنه صفة القدم وذاها عن البارى أوحسم امنفية أوشك في انتفائها كان كافراوأما الساذج من مسئلة القدم الخالى الجلف المؤمن بالله على الجلة فهوالذى ادعى الغزالى الاجاع على الهمؤمن على الجدلة ناجمن حيث مطلق الاعان الجلي ومن البلية لعظمي أن يقال عن مثل الغزالي اله غسرمو ثوف

مقنع وبلاغ ومن مشهورات مصنفاته السيط والوسيط والوحسير والخلاصةفي الفقه واحياء عاوم الدين وهدومن أنفس الكتب واجلهاوله فيأصول الفقه المستصفي والمنخول والمنتحل فىعلم الجدلوم افت الفلاسه فةومحك النظر ومعيار العلم والمقاصد والمضنونيه علىغير أهله ومشكاة الانوار وألمنقد من الضلال وحقيقة القوليز وكماب ياقوت التأويلفي تفسيرالتنزيل أربعين معلداوكابأسرارعلم الدىن وكتاب منهاج ألعامد من والدرة الفاخرة في كشف عاوم الا خرة و اباب الانيس في الوحدة وكتاب القريةالى الله عزوجل وكتاب اخــلاق الامرار والنعاةمن الاشرار وكمأب بداية الهداية وكتاب حواهر القرآن والاربعين في أصول الدين وكاب المقصد الاسدى فيشرح اسم اءالله الحسي وكات مهران العدمل وكتأب القسطاس المستقم وكتاب التفرقة سبن الاسلام والزندفة وكتابالذريعة الح مكارم الشريعة وكتاب المبادى والغايات وكتاب كمياء الساعادة وكتاب تلبيس اللس وكتاب نصعة اللوك وكالاقتصادف الاعتقاد وكال شاء العلمل في القياس والتعليل وكات القاصد وكاب الحام

بهفى نقله فسأذرى ماأقول ولابأى وجهيلة الله تعالى من يعتقد ذلك في هذا الامام وأماتقسم المازري فى العلم الذى أشار يحة الاسلام اله لابودع في كتَّاب فو ددت لولم يذكره فانه شبه عليه وهـــذا المــازري كان رجلافاضلاذ كاوما كنت أحسبه يقع فىمثل دذا أوخنى عليهان لله لوم دقائق نهيى العلماء عن الافصاح بماخشية على ضعفاءالخلق وأمور أخولاتح طبماالعبارات ولايعرفها الاأهل الذوق وأمور أخرلم يأذن اللهفي اظهارهاوماذا يقول المازري فبماخرته البغارى في صحيحه من حديث الطفيل سمعت عليارضي الله عنه يغول حذثوا الناس بمايعرفون أتحبون أنكذب اللهورسوله وكمسئلة نصالعلماءعلى دمالافصاح بهما خشيةعلى افهام منلايفهمها ورعاوقع السكوت عن بعض العلم خشةمن الوقوع في محدور وأمثلته تمكثر وأما كادم الطرطوشي فن الدعاوى العاربة عن الدلالة ولاأدرى كيف استحاز في دينه أن ينسب هذا الحبرالى أنه دخـــل فى وساوس الشيطان ولامن أمن اطلع على ذلك وأماقوله شابها ما "راء الفلاسفة ورموز الحلاج فلاأدرى أى رموزفى هذا الكتاب غيراشارات القومالتي لاينكرها عارف وليس المعدلاج رموز يعرفبها وأماقوله كادينسك من الدمن فمالها كلة وقاه المهشرها وأمادعوا هاله غسير أنبس بعلوم الصوفية فن الكلام المدارد فاله لا برتاب ذونظ مان الغزالي كانذا الدم راسخ في التصوّف وليت شعرىانل كمن الغزالى مدرى التصوّف فن مدر مه وأمادى واهانه سقط على أمرا سه فوقعة في العلاء بغير دليل فانه لم يذكر لنابم اذا سقط كف اه الله وايانا غائلة التعصب وأما الموضوعات فى كتابه فليت شعرى أهو واضعهاحتي ينكرعليه انهذا الاتعصب باردوتشني عيالا يرتضيه باقدومن تكام عليه أيضاو بسط لساله فيهابن الصلاح قال التق السبكي في حواب كتبه العميف المطرى المقيم بالمدينة المنورة مانصه ماذا يقول الانسان في الغز الى وفضله واسمه قد طبق الارض ومن خسير كلامه عرف أنه فوق اسمه وأماماذ كرهان الصلاحمن عندنفسه ومن كالرم وسف الدمشقى والمازرى فاأشبه هؤلاء الجماعة رجهم الله الابقوم متعبدن سلمة قاومهم قدركنواالى الهوينار أوافارساعظمامن المسلن قدرأى عدواعظم الاهل الاسلام فملعلمهم وانغمش فيصفوفهم ومازال فيغرثهم عتى فلشوكتهم وكسرهم وفرق جوعهم شذومذر وفلق همام كثيرمنهم فأصابه يسيرمن دمائهم وعادسالمافرأ وووهو يغسل الدم عنه غردخل معهم فى صلائهم وعبادتهم فتوهموا ابقاءأ ثردم علمه فأنكروا عليه هذاحال الغزالي وحالهم والكل ان شاءالله مجتمعون في مقعدصدق عندملك مقتدر وأمالل أزرى فعذور لانهمغربي وكأنت المغاربة لماوقع بمركاب الاحماءلم يفهموه فرفوه فن تلك الحالة تكلم المازرى ثم ان المغارية بعد ذاك أقباوا عليه ومدحوه بقصائ منهاقصدة أماحامد أنت المخصص مالجد \* وأنت الذي علمتنا سمن الرشد

وضعت لناالاحماء يحيى نفوسنا \* وسنقذ نامن ربقة المارد المردى

وهي طويلة وان كنت لا أرضى بقوله أنت الخصص بالحدو يتأول لقائله انه أرادمن بين أقرانه أومن بين من يتكلم فيهوأ ين نعن ومن فوقناومن فوقهم من فهم كالرم الغزالي والوقوف على مرتبته في العلم والدين والتأله ولاينكر فضل الشيخ ابن الصلاح وفقهه وحديثهودينه وقصده الخير واكن اكرعل ولا ينكرعاو رتبةالمازرى ولكن كلحاللا يعرفهمن لهيذقه أو يشرف عليسه وكلأحدا نمايتكيف بمانشأ علميهووصلالمه ثمقالوانكانفىالاحياء أشياءيسيرة تنتقدلاترفع بحاسنأ كثرهالتي لاتوجدني كتاب غيره وكممن منقب ةالمغزالى وقدأطال فى الكلام فراجعه في طبعات ولده فانه نفيس في الباب وفي الجزء التاسع عشرمن تذكرة الحافظ جلال الدين السيوطى قالومماوقع للعلماءمن ضرب المثل لاهل عصرهم مالا كات ماوقع لجة الاسلام الغزالي في كتابه الانتصار لمافي الاحياء من الاسرار حين أنكر عليه علماء عصره مواضع منه ألف المكتاب المذكور لجواب ماأنكروه فقال فى أوَّله مانصه سألت بسرك الله لمراتب العلم تصعدهم اقها وقرباك مقامات الولاية تعلم عالمهافي بعض ماوقع في الاملاء اللقب بالاحماء يما

العوام عنء في الكلام وكتاب الانتصار وكتاب الرسالة اللدنسة وكتاب الرسالة القدسية وكتاب اثبان النظر وكمال المأخذ وكاب القول الجيل في الرد على من غير الانعدل وكتاب ا المستظهري وكتاب الامالي وكتابفي علم أعدادالوفق وحدوده وكاك مقصد الخلاف وحزء فىالردعلى المنكر منف بعض ألفاط احماءعاوم الدن وكتبه كشرة وكلها نافعية وقان عدجه تلمذه الشيخ الامام ا بوالعباس الاقليشي المحدث الصوفىصاحب كاب المحم والكوا كبشعر أباحامد أنث الخصص بالحد

وأنت الذى علمتناسن الرشد وضعت لنا الاحياء تعيي

وتنقذنا من طاعة النازغ

فر بع عبادات وعاداته التي \* تعاقبها كالدرنظم في العقد وثالثها في الملكات وانه لمنج من الهلاك المرح والمعد ورابعهافي المنعمات وانه ليسرح بالارواحفي حنة

ومنهاابتهاج العوارح ظاهر ومنهاصلاح القاوب من الحقد

واماسسر حوعه الىهذه الطر بقدة واستحسانه لها فذكررجهالله في كاله المنقذمن الضلالماصورته مابعد فقدسألتني أيهاالاخ

أشكل على من حب فهمه وقصر عله ولم يفز بشئ من الخطوط المكمة قدحه وسهمه وأطهرت التعزن الما شاش به شركاء الطعام وأمثال الانعام واجماع العوام وسفهاء الاحلام وذعارأهل الاسلام حتى طعنوا علىه وغروا عن قراءته ومطالعته وأفتوا بحردالهوى على غير بصيرة باطراحه ومنابذته وتسبوا عمليه الحضلال واضلال ونبذواقراءه ومنتعلمه يزيغ فى الشريعة واختلال فالى الله انصرافهم وماسبهم وعليه فى العرض الاكداية افهم وحسابهم فستكتب شهادتهم ويستاون وسعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون بل كذبواعمالم عيطوا العلمواذلم يمتدوا به فسيقولون هذا أفك قديم ولوردوه الحالرسول والى أولى الامن منهم العلمالذين يستنبطونه منهم واكن الظالمون فى شقاق بعيدولا عيف فقد توى أدلاءا لطريق وذهب أرباب التحقيق فلم يبق فى الغالب الاأهل الزور والفسوق متشيثين يدعاوى كاذبة متصفين بحكايات موضوعة متز ينين بصفات منفة متظاهر من بظواهر بالعلم فاسدة ومتقاطعين محميم غيرصادقة كلذلك لطلب دنساأ ومحمة ثناه أومغالبة نظراء قددهبت الواصلة بينهم بالبروتا لفواجمعاعلى الفعل المنكروعدمت النصائح منهم فى الامر وتصافوا باسرهم على الخديعة والكران نعيتهم العلماء أغروام موان صمت عنهم العقلاء أزرواعلهم أولئك الجهال في علهم الفقراء في طولهم الخلاء عن الله عزو جل بأنفسهم لا يفلحون ولاينجي تابعهم وأذلك لانظهر عليهم موارثة الصدق ولاتسطع حولهم أفوار الولاية ولاتتحقق الديهم اعلام العرفة ولايسترعوراتهم لباس الخشمة لانهم لمينالوا أحوال النقباء ومراتب النعباء وخصوصية البدلاء وكرامات الاوتاد وفوائد القطب وفي هذه أسباب السعادة وتتمة الطهارة لوعرفوا أنفسهم لظهر الهمالحق وعلواعله أهسل الباطن وداءأهل الغضب ودواءأهل القوة ولكن لبسهذا من بضائعهم حبواعن الحقيقة بأربعة بالجهل والاصرار ومحية الدنيا واظهار الدعوى فالجهل أورثهم السحف والاصرار أورثهم التهاون ومحبة الدنداأ ورثتهم طول الغفلة واظهار الدعوى أورثهم الكمر والاعجاب والرماء واللهمن وراثهم محمط وهوعلى كل شئ شهيد فلا يغرنك أعاذنا الله وإياك من أحوا الهم شأنهم ولا يذهلنك عن الاشتغال بصلاح نفسك تمردهم وطغيائهم ولايغوينك عازين أهم من سوءاتها أهم شيطانهم فكان قدجمع الخلائق فى صعيدو جاءت كل نفس معها سائق وشهدو والى لقد كنت فى عفلة من هذا فكشفنا عنك عطاءك فبصرك المومحدد بدفالهموقفاقد أذهل ذوى العقول من القال والقيل ومتابعة الاماطيل فأعرض عن الجاهلين ولاتطع كل أفالة أنهم فان استطعت أن تبتغي نفقافي الارض أوسلما في السماء فدا تبهم ما مه ولوشاء الله لحعل الناس أمةواحدة فاصرحتى عكم اللهوهو خيرا لحاكين كل شي هالك الاوجهه له الحكم والمه ترجعون الى هذا كلام الغزالي \*(تنبه) \* وقد أنكر على الامام الغرالي في مواضع من الاحماء منها ماهوقول منسوب المهومنهاما نقله عن غيرهمن العارفين وأثبته وسكتعليه فنذلك قوله فيهليس في الامكان أبدع مماكان قالواهذا يفهم منه العجزف الجناب الالهى وهوكفرصر يجوقد أجاب عنه القطب سيدى عبد الوهاب الشعراني في كأبه الاحوية المرضمة عن أعمة الفقهاء والصوفية بثلاثة أحوية الاول نقلاعن القطب بنعر بى والثانى نقلاعن عبد الكريم الجيلي والثالث نقلاعن الشيخ محدا الغربي شيخ الجلال السوطى وكلمن الاجو بة الثلاثة قدأو ردهاشيخ مشايخناسيدى أحدبن مبارك السحلماسي فى كلبه الذهب الامر مزو بسط الكلام عليه ورأيت ذلك بعينه فى تأليف الشعرانى المذكور بخط أحد تلامذته قال أحدث مبارك وقلت لبعض الفقهاء ماقواك فى قول أبى حامد ليس فى الامكان أبدع مما كان فقال قد تكلم علمه الشعر انى وغيره فقات انماأ سألك عماعندك فيه فقال لى وأى شئ عندى فيه فقلت و يحك انها عقيدة أرأيت لوقال القائل هل يقدر رينا حل حلاله على اتحاد أفضل من هدا الخلق فقال أقوله أن مقدورات الله لاتتناهى فيقدرهلي المحاد أفضل مى هذا الخلق بألف درجة وأفضل من هذا الافضل وهكذا الىمالانها به له فقلت وقوله ليس في الامكان أبدع ما كان ينافى ذلك فتفطن عند ذلك للعمارة المنسوية

في الدن ان أبث لك عامة العلوم وأسرارهاوعاله المذاهب وأغوارها وأحكى الئماقاسته في استخلاص الحق من سن اضطراب الفرق مع تبان المسالك والطرق ومااستحرأت علمه من الارتفاع من حضيض التقليدالي بفاع الاستيصار ومااستفدته أولا منعلم الكلاموما احتويتهمن طرق أهل التعليم القاصرين الدرك الحق على تعليم الامام وماازدر شه ثالثامن طرق أهل التفلسف وماارتضيته آخرامن طرق أهل التضوّف وماتف لى فىنضاعف تفتشيعن أقاو بلأهل الحق وماصرفني عن نشر العلم ببغدادمع كثرة الطلبة وما دعاني الى معاو دنه بنيساور بعد طولاللدة فاستدرت لاحاسك الى طلبتك بعدالوقوف على صدق وغمتك فقلت مستعسا مالله تعالى ومتوكلاعلسه ومستوفقامنه وملتعثا ألمه اعلى اأحسن الله ارشادكم وألانالي قبرول الحمق انقماد كاناختلاف الخلق فى الادمان والملل ثم اختلاف الاعتفى المذاهب على كثرة الفرق وتبان الطرق بعر عمق غرق فعه الا كثرون ومانحا منه الاالاقاون وكلفريق وعماله الناحي وكل حزب بمالديهم فرحون ولمأزل في عنفوان شبابي مدراهقت الباوغ قبل اوغ

العشير الله أن أناف السنعلى المسسناقتهم لجةالبحرالعميق وأخوض غرته خوض الحسور لاخوض الجمان الحذور وأتوغهل في كلمظاـة وأهعم على كلمشكلة وأتقعم كلورطة وأتفعص عن عقدة كلفرقة وأتكشف أسرارمذاهب كل طائفة لاميزيين كل يحق ومبطل ومستن ومبتدع لاأغادر باطنياالا وأحب ان أطلع على باطنيته ولا ظاهر باالاوأريدان أعملم حاصل ظاهر سه ولا فاسطمأ الاوأقصد الوقوف على فلسفته ولامتكاما الا وأحتهدني الامالا عملي غامة كلامه ومحادلتهولا صوفماالا وأحرصءلي العثورعلى سرصوفيته ولا متعبدا الاوأر يدمابرجع لمعطاصل عمادته ولازنديقا معطلاالا وأتحسس وراءه للتنبه لاسساب حراءته في تعطلمله و زندقته وقد كان التعطش الىدرك حقائق الاموردأبيوديدنيمنأول أمرىور ىعان بجرى غريزة من الله وفطرة وضعهاالله ف حملني لا باختماري وحملتي حتى انعات عدى رابطة التقلسد وانكسرتعني العقائدالروية علىقرب عهدمي بالصيااذرأب صيبان النصارى لايكون لهسم نشوالاعلى التنصر وصيبان الهود لايكون

لابى حامدو جهالله تعالى وهكذا وقعلى مع كثير من الفقهاء فاذاسا لمهدم عن عبارة أبي حامد استشعروا حلالة قدره فتوقفوا فاذا مدلت العبارة وعبرن عماسق في سؤالنا للعامة خرموا بعموم القدرة وعدم نهاية المقدورات قال وقد اختلف العلماء في هذه المقالة المنسو به الى أبي حامد على ثلاث طرائق فطائفة أنكرتها وردتم أوطائفة أولتها وطائفة كذبت النسبة الى أبي حامد ونزهت مقامه عنها والاولي هم الحققون من أهل عصره ومن بعدهم الى هلم حرامتهم أنو بكر من العربي تليذه فيمانة له أنوعبد الله القرطي في شرح أسماء الله الحسني مانصه قال شيخنا أبوحامد الغزالي قولاعظها انتقد عليه أهل العراق وهو بشهادة الله موضع انتقاد قالليس فى القدرة أبدع من هذا العالم فى الاتقان والحكمة ولو كان فى القدرة أبدع منه وادخر ولكان ذلك منافياللحودو أخذا بنالعربي في الردعليه الى أن فالونعن وان كاقطرة في معر وفاتالا تردّعل مالابقوله م قال فسعان ، نأكل بشعناهذا فواضل الخلائق عم صرف به عن هذه الواضعة في الطرائق ومن ساك هذا المسلك ناصرالدين بن المنير الاسكندري وصنف في ذلكر سالة سماها الضاء المتلالي في تعقب الاحساء الغزالي وقال السئلة الذكورة لاتمشى الاعلى قواعدالفلاسفة والممتزلة وفي مناقضة هذه الرسالة ألف السيد السمهودى رسالة عظمة نحوسبعة كرار يس ومن نقل عنه انكاره الحافظ الذهبي في تاريخ الاسلام والامام بدرالد من الزركشي وقاله دامن الكامات العقم التي لا ينبغي اطلاق مثلها في حق الصانع والكمال من أبي شريف والبرهان البقاعي وألف رسالة فى المسئلة سماها نهديم الاركان وغيرهم والطائفة الثانية وهم المنتصرون لابى حامد والؤقلون الكلامه على وجه صحيح في ظنهم فأقل ذلك الامام أبوحامد نفسه فانه سئل في زمانه عن هذه المسئلة فأجاب علمومسطورف الاحوية المسكنة ومنهم ي الدين بن عربي وعبد الكريم الجيلى ومجدا اغربي نقل عنهم الشعراني كاسبقت الاشارة اليه ومنهم الامام جلالالدين أبوالبقاء مجد البكرى الشانعي والبدرالز ركشي أيضا والشيخ سيدى أحدزروق في شرح قواعد العقائد للمصنف والبرهان بن أبي شريف أخو الكمال المتقدم في الطائفة الاولى والشيخ أبوالمواهب المتونسي وشيخ الاسلام زكر باالانصارى والحافظ جـ لالالدن السيوطي وألف رسالة ناقض ماعلى البرهان المقاعي سماها تشييدالاركان قلت وفدسئل عن هذه السالة كلمن مشايخنا القداب نحم الدين أبي المكارم يجدين سالم الحفني الشافعي نفعنا اللهبه والسيد القطب أبى المراحم عبد الرحن بن مصطفى أنعيدروس نفعنا الله به فأجابا بتأويل كلامه على أحسن الظنات والطائفة اثالثة وهم الذاهبون الى عدم نسبة المقالة الى أبي حامد وانها مدسوسة في كتبه ومستدهم في ذلك انهم عرضوها على كالمه في كتبه فو جدوها مع كالمه على طرف النقيض والعافل لا يعنقد النقيض فضلاعن أبي حامد وعباراته التي هي مناقضة لتلك المقالة في مواضع من كتابه الاحماء وفي المنقذمن الضلال وفي المستصفى مماتصدي لجعها جميعا البرهمان البقاعي في رسالتها الذكورة هذاخلاصة ماأشارا ليهسيدي أجدين مبارك السحلماسي ولم نطول بنصوص الاجوية ومانوقضت بهلافيهمن الاسهاب الخلف هذه المقدمة امام الكتاب وعسى أن نلم بنفصيل كالرمهم انشاء الله تعمالي في كتاب التوكل والله على مانشاء قد مر وقال القطب الشعر اني في كتابه الاحوية المرضة ويما أنكروه على الغزالى قوله يباح الصوفية تمزيق تباج معند غلية الحال ان قطعت قطعام بعة تصلح لترقيع الثياب والسحادات كإيجوز تمز يق الثوب ليرقع به قيص آخر قال المنكر ولقد عبت من هـ قدا الرجل يعنى الغزالي كيف استلبه حب مذهب الصوفية - تى ذهل عن أصول الفقه ومذهب الشافعي واختار بدع الصوفية على مذاهب الاعمة والحواب انه لاينبغي الانكار عليه عوافقة الصوفية في هدفه المسئلة فان ذلك غرض صحيم في معاملة أر باب القاوب فان الصوفي لولارأي صلاح قلبه وحضور قلبمه مع الله تعالى بذلك مامرق توبه بل كانهو ينكر على من فعل ذلك وبالجلة فاو كان جميع أموال الدنيا وأمتعتم اسد الفقير و رأى حضورقلبه مع الله تعمالي لحظة باتلافها كاها بحرقها أورمها في بحر لكان لهذاك بطريق الاجتهادولالوم الاعلى من عزق ثبابه و يتلف ماله اسرافا وسفها ولكل مقاه رجال وأتشدوا للحجهاد ولالوم الاعلى من الكنه ماذا تها

فاعلم ذلك والزم الادبمع عقة الاسلام في دوائي الظاهر والباطن قال ومما أنكر واعلم مقوله في الاحداء القصود بالرياضة تفريغ القلب وليس ذلك الابالخلوة والجلوس في مكان مظلم فان لم يكن مظلم الف رأسه في جببه أوند تربكساء أورداءفانه فيمثل هذه الحالة بسمع نداء الحق تعالى ويشاهد جلال الربوبية فال المنكر انظروا الى هذه الترهات العيمية وكمف صدرت من فقيه ومن أمن له ان الذي يسمعه اذذاك هو لداء الحق تعالى أوان الذى بشاهد و حلال الربو بية وما يؤمنه أن يكون ما يحده هومن الوساوس والحيالات الفاسدة وهذاهوالغالب من يستعمل التقلل فى المطعم فاله يغلب عليه الماليخوليا والجواب أن ماقاله الغزالي تبعا لغبره معيم لكن له شروط عندأهل الطريق من باوغه في الورع الغاية القصوى ومداومة مراقبة الله مع الانفاس وعدم شغل قلبه بنعم الدنيا والاحق وهناك يخرج العبد من مواطن التليس من النفس والشيطان وتصرر وحه ملكية فيشاهد حلال الربوسة كاتشاهده الملائكة وكلمن دخل الحاوة على مصطلع أهل الله عرف ماأ قول ومن لم يدخل فهو معذور في انكاره لعدم و حداله ماذ كره الغزالي في نفسه وعماأنكرواعليه أيضاتهر موه فى الاحماء قول أبى سلم ان الدار انى اذا طاب الرحل الحديث أوسافر في طلب المعاش أونزوج فقدركن الى الدنما فال المنكرهدة والثلاثة أشماء يخالفه لقواعد الشريعة وكنف لابطاب الحديث وقدوردوان الملائكة لتضع أجنعتها لطالب العلم وكيف لابطلب المعاش وقدقال عمر رضى الله عنه الأناموت من سعى رجلي اطلب كفاف وجه عن أحد الى من أن أموت غاز ما في سل الله وكمف لابطلب التزو يجوصاحب الشرع صلى الله عليه وسلم يقول تنا كواتنا ساواف أدرى هذه الاوضاع من الصوفية الاعلى خلاف الشرع والجواب انمثل الامام ألغز الى لا يجهل مثل هذه الاموريد ليل مدحها في مو اضع اخومن كالدالاحداء وانحاص اده ان الدخول في هذه الامور من لازمه غالبا دخول الا فات الني تحبطها فان من طلب الحديث لزمته الرياسة وصارمقدما عند الناس في التعظيم والا كرام على من لم بطالمه وقل من يتخلص من المل أو المجملل وأما التحارة والبسع والشراءمع الخلاص من المسل الى الدنمافلا يكون الاعن عل او كه ودخل حضرة الله وعرف المواقع كلهاف كالم أبي سلمان حرىء إلى الغائب فلالوم على الغزال في تقر برواياه وأما كون التزويج من جلة الميل الى الدنيافه وظاهر لانه في الغالب يطاب الاستمتاع وذلك لا يحصل الابالوقوع فى الا فات التى كان عنها معزل أيام عزو بسه لاسماان كان متحردا عن القمام في الاسباب التي تعامله أمر معاشه فانه يتلف بالكلمة و يلزمه الرياء لكل من أحسن المهلقمة أوخرقة أوغيرهما فأبغض الخلق البه من بذمه عنده خوفاأن يتغيرا عتقاده فبه فيقطع عنهره فكان عبادة هذا كالهالاحل الذي أحسن البه وفي الحديث خيركم بعد المائتين الخفيف الحادة أي الذي لازوجة له ولاولد وفي الحديث أيضا سأني على أمتى زمان يكون هلاك الرجل على يدرو حسمه وولد فدكر الحديث الى أن قال وذلك النهم بعيرونه بضيق العيشة الى أن يوردوه موارد الهالاك وقد استشار شخص سدى على اللواص في الترويج فقال له شاور غبرى فقال له فقيه مامنعك أن تشير عليه بفعل السنة فقيال له الشيز أنتماحفظت الاكونه سنة أماتنظر الافات المرتبة عليه من هلاك الدين وأكل الحرام والشهات فاعلمذاك ومماأنكروه عليه تقريره قول الجنيداذا كان الاولادعقوية شهوة الحلال فاطنكم بعقوية شهوة الحرام فال ابن القيم هذا غلط من الجند ومن أقره على ذلك فان الجاع سنة أوم اح وكالاهدما لاعقوبة على فاعله حرباعلى تواعدالشريعة والجواب انممادا لجنيد العقوبة التي تحصل الازمذاك لابعينه قال الله تعالى انما أموالكم وأولاد كم فتنسة وقال تعالى ان من أزواجم وأولاد كمعدوالكم فاحذروهم ولايحذرالله تعالى الامافيه رائحة الاثم ومن مصطلح القوم أن يؤاخذوا المريدعلي فعل الماح

نهيم نشو الاعلى التهود وصيبان الاسلام لانكون لهم تشو الاعلى الاسلام وسمعت الحددث المروى عنالنىصلىاللهعلىهوسلم كلمولود نواد على الفطرة فانواه يهودانه و مصرانه وغعسانه فتعرك ماطني الي ملب الفطرة الاصلية وحقيقة العقائد العبارضة بتقليد الوالدين والاستاذين والتميرسهدالتقليدات وأواثلهاتلقسات وفي تمسز الحيق منهامن الباطل اختلافات فقلت فينفسى أولااغمامط اوبي العملم عقائق الامورولابد من طاب دقيقة العملم ماهي ففاهرلى ان العلم اليفين هو الذى يذكشف فيهالم اوم انكشافا لايبقى معدريب ولا تقيارته امكان الغلط كالوهم ولانسع العقل لتقدير ذاك بل الأمانمن الخطأ ينبفى أن يكون مقارنا النفس مقارنة لو تعدى بأطهار بطلانه مثلا مسن يقلب الجسر ذهبا والعصائعبانالم بورثذاك شكاوامكانافاني اذاعلت ان العشرة أكثر من الواحدلو قال لى قائل الواحد أكثرمن العشرة بدلسل أنى أقلب هذه العصائعيانا وقام اوشاهدت ذلكمنهلم أشان في معرفتي الكذبه ولم معصل معيمته الاالتعب من كلفة قدرته علموأما الشك فهماعلته فلاغ علت

ان كلمالاأعلمعلىهدا الوحه ولاأتنفنهمن هذا النوع من البقين فهوعلم لاثقة به وكل علم لاأمان معه ليس بعلم بقسي عم فتشتء عاومي فوحدت نفسى عاطلاعن عملم موصوف مهذه الصفة الافي الحسمات والضرور مات فقلت الا تنبعد حصول الماس لامطمع فى اقتمام المستيقنات الامن الجلمات وهى الحسيات والضروريات فالاند من احكامها أولا لاتبين ان يقيى الحسوسات وأمانى مسن الغسلطفي الضروز بالتمسن جنس أماني الذي كانمن قبل فى التقليدات أومن حس أمان اكثرالخلق في النظر ماتوهو أمان يحقق لاتحور فسه ولاغائلة له فاقبلت بعديليغ أتاملف الحسوسات والضروريات انظرهم لعكنني أشكك نفسى فها فانتهدى بعد طول التشكك الحانه لم تسميح نفسى بتسليم الامان فى الحسوسات وأخذيتسع الشكفها غمانى التدأت بعارالكلام فصلته وعلقته وطالعت كتب المحققين منهم وصنفتما أردت ان أصنفه فصادفته علماوافها عقصوده غبرواف عقصودى ولمأزل أتفكر فممدة وأنا يعدعلى مفام الاحتمار أصمم عرمى عملى الخروجين بغدادومفارقة تلك الاحوال

و بعاقبوه علىه من حيث كونه وقف عن الترفى ولكل مقامر حال وعما أنكروه علم مأ نضا تقر موقول أبي حزة البغدادي انى لأستحى من الله أن أدخسل البادية وأناشعان وقداعتقدت التوكل لللزيكون شبعي زاداتز ودتبه قال النكر ومن العماعتذاره عن أبى حزة بقوله كلام أبي حزة بحيم لكن محتاج الى شرطين أحدهماأن تكون للانسان قدرة من نفسه بحيث عكنه الصبرعن الطعام أسبوعا ونعوه \*الثانى أن عكنه الثقوت بالحشيش ولاتغلوالبادية من أن يلقاه الذي معه طعام بعد أسبوع أو ينتهسي الى علة أوحشيش يجدبه مايقونه قال ابن القيم أقبع مافي هذا القول صدوره من فقيه فانه قدلا للق أحداوقد مضل وقد عرض فلا يصلح له الحشيش وقد بلقاء من لا يطعمه وقد عوت فلا بدفنه أحد والجواب أما كلام أى حزة فهوفى نهاية الاخلاص وكذلك ماشرطه الغزالي هوصيم ينمشي على قواعدالفقه وأماماذكره ان القيم فلا ينهض عدة واضحة على أي حرة والغز الى لانه لوحل أيضا الزاد يحوز أن يقع له ما يقع لن لم يحسمله من الاحوال التي ذكرها لكن لا يخفي ان حل الزادسنة ومن فعل السنة كان تحت نظر الله تعلى بالامداد واللطف لانه فعلما كاله مخلاف من لم عمل زادا فانه موكول الى نفسه ولو كان من صحت تحريت مالعق تعالى فان الحق حل وعلالا تقسد عليه يقعل ما نشاء الاان قيد على نفسه بشي فالعبد طلبه منه عبودية وقد قالرحل للعسن البصرى انى أريدأن أحلس في مسجد وأثرك السب لاعتقادى ان الله لا يضيعني فقال له الحسن البصرى ان كنت على يقين السيدام اهم الخليل عليه السلام فافعل والافالزم الحرفة والله أعلم \* وعما أنكر ومعلمة أيضا تقر رهما حكام عن بعضمهم انه بات عند السماع في وية ليمتعن توكله على الله تعالى هـ ل صح أم لا قال المنكر كيف يحو زالغز الى أن سكت على ما فعله هذا الرحل مع تعرضه لاسماب الهلاك ساته عندالسباع لاسماان كانتجيعانة وقدقال تعيالي ولاتلقوا بايديكم اليالتهليكة والجواب ان ذلك في حق أر ما ب الاحوال الذين بغلب حالهم حال السبع و تركبونه و يعركون اذنه و ينقاد لهدم بل يخماف هومنهم وهذامقام يبلغه المريدأوائل دخوله فى الطريق فيمسح الله من قلبه الخوف من شيئمن المخلوقات جلة وأحدة وقدوقع ذلك لجلة من الاولياء وفوق هذا المقام مقام أرفع من هداوهو الخوف من كل شئ يؤذى والتباعد عنه ولوعلناان الحق تعالى قدرعلمناما وذينا فنتحفظ من الاذي حسب طاقة ناويفعل الله بعدذ للتمانشاء ويثاب على ذلك الحذولا سماان كأن مشهد أحدثاان نفسنا ودبعة عندالله تعالى وقد أمرناعدافعة الافدارعنها والله أعلم ومماأنكروه عليه أيضا تقر مرماحكاه عن أبي الحسن الدينوري انهج اثنتى عشرة عة وهو حاف مكشوف الرأس قال ابن القم هذا من أعظم الجهل لما ف ذلك من الاذى للرأس والرحلين ولاتسلم الارض من الشوك والوعر وكان هؤلاء الصوفية التكر وامن عند دأنفسهم شريعة مع وهابالتصوف وتركواشر يعة محدصلى الله عليه وسد لم يحانب فنعوذ بالله من تلبيس الليس فان مثل هذه الحكايات تفسد عقائد العوام و يظنون ان فعله من الصواب والجواب لا ينسغي المبادرة بالانكار على من أتنف جسمه فيمرضاة الله تعالى وتعظيم حرماته وربما كانمنخرج للعج حافيامك وفالرأس وقع فىذنب عظم عنده وظن ان الحق تعالى قد مخط عليه بسبيه غرج بتلك الهيئة اطلب التنصيل من ذنويه على وجه الذل والانكسار وقدوقع اسفيان الثورى انهجمن البصرة عافيا فتلقاه الفضيل بن عياض وابن أدهم وابن عيينة من خارج مكة فقالواله يا أباعبد الله أما كان من الرفق بذا تك ان تركب ولوجمارا فقال أما برضي العبدالا تبق من سده أن يأني الى مصالحة والارا كافه كي الفضل والجاعة فانظر ذلك واقتد بهوالله أعلم ومماأنكر واعليه أيضاما أجابيه من سأله عن رجل يدخل السادية بلازادمن قوله همذامن فلر حالأنه قيله فانمات قال الدية على العاقلة قال المنكرهذ وفتوى جاهل بقواعد الشرعة اذلاخلاف بين فقهاء الاسلام الهلايجوز لاحدد خول البادية بغير زادوان كل فعل ذلك ومات بالجوع فهوعاص مستحق للعقوية فالاسترة والجواب يحتمل أن يكون مرادالغر الحامن رجال الله أرماب الاحوال الذين غلبت

عليهم أحواله ملاالعارفين من مشايخ الطريق بقرينة مامرفي الجواب قبله فلالوم على الغزالي الالوحعل ذلك شائعافى حق كل الناس ومماأنكر واعلمه أيضا تقر مرهعن أبى الخير الاقطع التبناتي قوله اني عقدت مع الله عهدا أنلاآ كل شيأمن الشهوات نددت يدى الى عُروفى شجرة فقطعتم أفييما أنا أمضغها اذذكرت العهدفرميت بهامن في فدار بي فرسان وقالواقم وأخرجوني الى ساحد ل بحراسكندرية واذا أميروحوله خيل و جند فقالوا أنتمن اللصوص واذامعهم جماعة من لصوص السودان فسألوهم عنى فقالوا لانعرفه فكذبهم الامير وشرع يقدم بداو يقطعهاالى أن وصل الى وقال لى تقدم ومديدك فددتها فقطعت الى آخرها قال قال المنكر فانظروا الى هذا الجهل العظم مافعل بصاحبه ولوأن عندالتيناتي را تحة علم لعلم المافعله حرام عليه وليس لا بليس عون على الزهاد والعبادأ كثرمن الجهل وماأطن غالب مايقع لهؤلاء الامن المالعفوليات والجواب لاينبغي الانكارعلي أبى الخير ولاعلى الغزالى فانهما عجتهدان فىذال فرأياأن نقض العهد عندالا كامرا عظم من سرقة ربعدينار وأيضافان مشهد الاكامرحضرة التقد والالهد فهمم الذي تدوالقطع لامع الجلادالذي يقطع المدمثلاف كالم الغزالي في حق الا كام وقول المذكر فى حق الاصاغر فانه كان يكفي عقو به أحدهم أن يتوب ويستغفر من نقض العهد وليس له أنعكن الجلادمن قطع بده ماأمكن لانذاك لم يأمربه الشرع والله أعلم ومماأنكر واعلمه أيضا قوله ان الاشتغال بعلم الظاهر بطالة فال ابن القيم هذاجهل مفرط منه وأصل ذم الصوفية العلم انهم رأواطريق الاشتغال بهلا يوصلهم الى الرياسة الابعد طول زمان بخلاف طريقتهم المبندعة من لبسهم الزى وصلاتهم بالليل وصيامهم بالنهار وتقصيرالثياب والاكمام والجواب لاينكرعليه ذلك فانعم اده الاشتغالبه على طريق الجدال بطالة بالنسبة الى طريق العلماء العاملين لاأن مراده بطالة من كل وجه وكمف نظن به أنر بدمافهمه المنكروهو يعلمان علمالشر يعةهوأساس علم الحقيقة اذالشر يعةلها تقويم صور العبادات الظاهرة والحقيقة الهاتة وبمصور العبادات الباطنة بحيث تستحق أن قبلها الله تفضلامنه وقد بلغناان الغزالى مافال ذلك الافحق نفسه لمادخل طريق القوم ورأى كالهاوآ دابها فقال ضيعنا عرنافي البطالة والله أعلم \* وتما أنكر واعليه أيضا قوله اعلم أن ميل قاوب أهل التصوّف انماهو الى تحصيل العلوم اللدنية دون العاوم النقلية ولذلك لم يحضوا على دراسة العلم ولا تحصيل ماصنفه المصنفون وانحاحضوا على الاشتغال بالله تعالى وحده والاشتغال بذكرالله فقط الى آخرماقال وعدالمذكرون ذلك من جلة ماغلط فيه الغزالي وقالوا قدحث الشارع على طلب العلم فكيف عدح من لم يعض على تعصيله من الصوفية وقالوا عز رهدذا الكلام أن بصدومن متشرع فاله لا يخفي قعه وهو كالطي لبساط الشريعة حقيقة تم على هذا المذهب فقد فاتت الفضائل علماء الامصاركاهم فانهم لمسلكوا طريق الصوفية على هددا النحوالذيذ كره الغزالي واذاترك الانسان الاشتغال بعلم الشر يعة خلت النفس بوساوسها وخيالاتهاولم يبق عندهامن العلم مايطود ذلك ويلعب بالبليس أىملعب والجواب انمرادااغزالي فيماحكاه عنهما غاهو بعداحكام الفقيرعلم الشريعة فانه حكى اجماع القوم على اله لاينبغي لاحد أن بدخل طريق القوم الابعد تضلعه من عماوم الشر يعة عيث نصير يقطع علاء الشريعة بالخبيج فى باس المناظرة فلاينبغي حلمشل كلامه على ان مراده مدح الاشتغال بأحوال طريق القوم من غير تقدم علهم للشريعة فانذلك أبعد من البعيد فالغزالي فى وادوالمنكر فى وادوالله أعلى ومماأنكر ووعلمه أيضافى تفسير قوله تعمالى حكاية عن الراهم علمه السلام واجنبني وبني أن تعبد الاصنام ان الاصنام هو الذهب والفضة وعبادتهما حهما والأغترار بهما قال ابنااعم وهذا تفسيرلم يقله أحدمن الفسر بوالجواب لا ينبغى أن ينكر عليه بسبب ذلك فقدوردفى الحديث تعس عبدالدينار والدرهم وعبدالليصة فسمى محبهذه الامورعبدالهامع انهالاتعقل ولاتدرى من يحمها ولامن يبغضها فكانث كالاصنام والعبادة في اللغة الميل الشي والطاعة له قال تعالى يابني آدم

نومأواحل العزم نوما وأقدم فمهرحلا وأؤخرفه أخرى ولاتصدق ليرغبة في طلب الا حرة الاحل علم احدد الشهوة حلة فنغيرهاعشية فصارت شهوات الدنسا تحاذبني بسسب مملهاالي المقام ومنادى الاعان منادى الرحيل الرحيل فلم سقمن العسمر الاالقليل وبين يد لخالسفرالطويل وجمع ماأنت فيسهمن العمل واعوتغسل وانلم تستعدالا تالا تخرةفني تستعدوان لم تقطع الاتن هذه العلائق في تقطعها فعندذلك تنبعث الرغبة وينعزم الامرعلى الهرب والفرارغ يعودالشيطان و بقول هذه حالة عارضة الماك انتطاوعها فانها سر بعة الزوال وان اذعنت لهاوتركت هدا الحاه الطويل العريض والشان العظيم الخالى عن التكدير والتنغيص والامرااسالم الخالى عن منازعة الخصوم رعاالتفتت المهنفسك ولا تيسراك المعاودة فللمأزل أثردد سنالتعادب بن سهوات الدنماو الدواعي قرسا من ستة أشهر أولهار حف من سنة ست وثمانين وأر بعمائة وفي هذاالشهر جاوزا لامرحد الاختمارالي الاضطرار اذقفل الله على لسائى حقى اعتقال عن التدرس فكنتأحاهد تغسى اتأدرس وماواحدا

تطسيالق اوب المتلفة الى فكانلا منطق لساني كامة ولاأستطعها ألبتة حتى أورثت هدنه العقدلة في الاسان حربا في القلب بطلت معشهقوة الهضم ومرى الطعام والشراب وكأن لاتنساغلى شرية ولا تنهضم لى لقدمة وتعدى ذلك الى ضعف القوى حيق قطع الاطباءطمعهم فىالعلاج وقالواهذا أمر نزل بالقلب ومنهمسرى الى المزاج فلا سيبل البه بالعلاج الابان يتروح السرعن الهمالهم مملا أحسست بعيرى وسقط بالكلمة احتماري التحأت الى الله التحاء الضطر الذي لاحيالة فاجابي الذى يحس المضطر اذادعاء وسهل على قلبي الاعراض عن المال والجاه والاهمل والاولادوأظهرت غرض الخروج الىمكةوأناأدس فىنفسى مفرالشام حذرا من ان الطلع الطلامة وحلة الاصحاب عملي غرضي في المقام بالشام فتلطفت بلطائف الحيل فى الخروج من بغدادعكي عزمان لاأعاودها أبدا واستهزأ بى أعدة العراق كافة اذلم بكن فيممن محور ان يكون الاعراض عما كنت فيه سساد شااذطنوا انذاك هو المنصب الاعلى في الدن فكان ذاك هومبلغهمن العيام فارتبك النياسف الاستنباطات فظن من يعد

لاتعبدوا الشيطان أىلاتطيعوه فى وسوسته الكم بالسوء فالاتنى الحق تعالى عن طاعة ابليس بالعبادة له استعار المجازية كذلك حرللغز الى استعارة العبادة للذهب والفضية الذي هوعبارة عن شدة محبتهما ومقاتلة الناس لأحلهما يحامع ان القلب يشتغل بهماعن الله تعالى كميشتغل عباد الاصنام باعن الله تعالى والله أعلم ومماأنكروه علىه تقريره في الاحماء قول سهل التسترى ان الربو بية سرالوظهر لبطلت النبؤة وانالنبوة سرالوظهر لبطل العاروان العلماء بالله سرالوظهر لبطلت الاحكام والشرائع قال ابنالقيم انظرواالي هذا التخليط القبيح ودعواهان ماطن الشير بعة يخيالف ظاهرها وذلك من الهيد مان والجواب لاينكرعلى سهل ولاعلى الغزآلى لائماذ كراه انماهوعلى سبيل الفرض والنقد وأى ان لله تعالى في عباده وشرائعه أسرارااختصبم ادون خلقه لشدة عيابهم ولورفع ذلك الحاب لتساوى علهم وعلم سيدهم ولاقائل بذلك ومن أرادأن يشمرا تعتماذكر ناه فلينظر الىحضرة ربه سبعايه قبل خلقه الخلق سجدا أحدافر ادالاثاني معه يشهد أبدا ثم يستُعب هذا المشهد وهو نازل فى المراتب من غير تخلل غفله أو جاب وأكثر من هذا لايقال واذالم يكن الاواحد لاخلق معهذهبت الرسالة والرسول لعدم وجودمن تتوجه علمهم الاحكام فكان بقاءالرسالة واحكامها بعدم كشف أسرار الربو بية فافهمه والله أعلم ومما أنكر واعليه أيضاقوله ضاع لبعض الصوفية ولدصغيرفقيلله لوسألت الله تعيالى أن يردّوعليك فقال اعتراضي عليه أشدمن ذهاب ولدي قال ابن القيم لتدطال تعبى من أبي حامدهذا كيف يحكر هذه الحكايات على وجه الاستعسان لها والرضاعن أصحابهاو يعددالدعاء والسؤال لله تعالى اعتراضا لقد طوى هذابساط الشر يعفطما اذالدعاء مشروع بالإجاع والجوابان مرادالغزالى انذلك فيعمعني الاعتراض لاانه اعتراض والضاحه ان الاعتراض برجيع الى تمنى غيرما سبق في علم الله عزوجل وقد سبق في علمه تعالى ضماع ولدهذا الصوفي فرضي بقضاء ربه ولم يطالب رجوع والمه ليتساوى وجود والده وعدمه عنده فى أى مكان كان ولافرق بين كونه فى داره أو أقصى الارض لانه عبدلله تعالى لاعبد لولده فافهمه ومماأنكرواعليه أيضاقوله في الاحماء كان بعض الشموخ فيبدأيته يكسل عن قهام الليل فالزم نفسه القهام على رأسه طول اللهل لتصهر نفسه تعهيمه الي قهام الليل اختيارا وكذلك عالج بعضهم حب المال فباع جميع أمتعته ورمي غنهافي المحرخوفا من أن مقع في حب تزكية الناس لهو وصفه بالجود أوالرياء فى فعلها المذكور ولذلك كان بعضهم يستأحمن بشنمه على رؤس الاشهادليعودنفسها لحلم وكانآخر ركب البحرف الشتاء عنداضطراب الموج ليعود نفسه الشعاعة وكان بعضهما ذاخاف النوم يقف على رأس حائط عال حي لايأخذه النوم قال المنكر أعب من جميع هؤلاء عندىأ يو حامد كمف حكى هذه الاشباء ولم يذكرها ولكن كيف ينكرها وقد أنى بم افي معرض النعايم ولم رنها بمزان الشريعة وقبل أن يوردهذه الحكايات قال ينبغي الشيخ أن ينظر حال المبتدى فان رأى معه مالآ حاضرازا لداعن حاجته أخذه فصرفه في الخير وفرغ فلبالر مدمنه حتى لا يلتفت المهوان رأى الكبرقد غلب عليه أمره أن يخرج الى السوق الحرفة والسؤال بالالحاح ويكافه المواظبة على ذلك وازرأى الغالب علب البطالة استخدمه في أعهد الاخلية وتنفليفهامن القذر وملازمة المطبخ وكنس القاذورات ومواضع الدخان وانرأى شرو حب الطعمام غالب اعليه ألزمه الصوم وانرآه عزبا ولم تنكسر شهوته بالصوم أمره أن يفطر لله على الماء دون الخبر وليلاعلى الخبردون الماء و عنعه المعمر أسا قال ابن القسيم واني لانعب من أبى حامد هذا كيف يأمر بهذه الامور التي تخالف ظاهر الشريعة وكيف يحل لاحد أن يقوم على رأسه طول الليل وكيف بعل رمى المال فى المعروكيف بعلى سب المسلم بلاسب وهل بعور السلم أن ستأحرمن يشتمه وهل يجوزلاحدأن يقوم على وأسجدار عال ويعرض نفسه الوقو عبالنوم فتنكسر رقبته فموت فأرخص ماباع أبوحامد الفقه بالتصوف الذي براء والجواب ن أهل الطريق في جدع ذلك مجتهدون لاسمافيرجع الاعال بعضهاعلى بعض فكاماأدى اجتهادهم الىانه أرضى لله تعالى أوفيه

تقريب الطريق على الريدن قدموه على انه يحتمل أن الشيخ كان من أقدره الله تعالى على جمع ذلك المال الذى أمر مريده برميه فى البحر وكذلك بحمسل أن الشيخ ما أمره بالوقوف على رأسه أوعلى رأس جدار الا بعدانعلم فدرته علىذاك ولو بادمان سابق والله أعلم وتماأنكر واعلمه أيضاحكا يتمعن أبي تراب النفشي انه قال لمر يدله لوراً يت أبا مزيدم، واحد كان أنفع المن روبه الله عزوجل سبعينم، قال ابن القيم هذاال كلام فوق الجنون بدرجات والجواب لايسكر تقر موا با تراب على مقالته لان مراده ان ذلك المريد يحهل مقام الادب والعرفة تنه تعالى فهولا ينتفع برؤ يتهولا يصم أن يخصه الحق تعالى بشي من الآداب بخـ لافرؤية أبى فريدفانه انعله طريق الادب مع الله تعالى ومع خلقه فكانت أنفع له من رؤية ربه وهو لابعرفانه هووه فاشأنأ كثرالناس اليوم فلابصع لهم الاخذعن الله تعالى لكثرة همهم الني بينهم وبينه فهذامعنى قول أبى تراب وليس مراده أن رؤية أبى بزيد أفضل من رؤية الله تعالى لن يعرفه فافهمه والله أعلم ومماأنكر واعليمه أيضافى حكايته عناس المكريني شيخ الجنيدانه فالترلت في محلة فعرفت فهابالصلاح فشت قلى ونفرمني فدخلت الحام وسرفت ثما بافاخرة ولبستهائم لبست مرقعتي فوقها وخرجت فعلت أمشى فلمل الفليلاف لحقوني وأخذوامني الشاب وصفعوني وسموني اص الجمام فسكنت نفسي فال الغزالى فهكذا كانوا برقضون نفوسهم حتى يخلصهم الله تعالى من فتنة النظر الى الخلق ومراعاتهم لهم ثم أهمل النظرالي النفس وأرباب الاحوال ربماعالجوا أنفسهم بمالايفتي به الفقيه مهمارا واصلاح قاوبهم بذلك غينداركون مافرط منهم من صورة التقصير كافعل هذافي الحمام قال ابن القم سعان من أخرج أبأ حامد من دائرة الفقه متصنيف كأب الاحماء فليته لم عل فيه مثل هذه الامور التي لا عل لاحد السكوت علمها والعبانه عكى هذه الامورو يستعسنهاو يسمى أصابها أرباب الاحوال وأى حالة أقجمن حالمن الف الشريعةو رأى المصلحة في النهي عن اتباعها وكيف عوز أن يطلب صلاح القلوب بفعل العاصى ثم كيف عوزالتصرف فى مال الغير بغيراذته فان في نص الامام أجدوالشافع انمن سرق من الحام شاباعلها حافظ وجب قطعيده ثم أين أرباب الاحوال أولاحتى بعمل العبد على وفاقهم من الرياضة كالاوالله أنها شر يعةلوراممشل أي بكررضي الله عنه أن يخرج عنها لماوحد لذلك مساغا ولواله خالفها وعلى رأيه لكان علهم دوداعليه إذا لحق تعالى لا يقبل من الاعمال الاما كان على وفق الشريعة المطهرة قال وتعيى من هذا الفقيه الذي استل التصوف عله وعقله أكثرمن تعيى من هدا المستل الشاب من الحام فعالت أماحامديق مع قواعد الفقه واستغنى عن هذه الهذبانات والجواب عن هذا كله كاسبق قر يباان القوم عنهدون فيأحكام الطريق فكامارأوه أصلح القاوم معاوايه وذلكمن باب تعارض المفسدتين فعب ارتكاب الاخف منهما وأماما يترتب على ذاك الفعل شرعافقد حربوا جمايتهم من وقوع العقوية لهم بسيمه بل تعرفهم الناس بعدذلك ويقباون أيديهم فاعلم ذلك قلت وقد يقل الغزاليم الهذه الحكاية التي حرتف المام لانالكريني عن الراهم الخواص وأنكر علمان القيم كانكاره من الاولو تعب من أبي حامد وقارفياليته لم يتصوف والجواب واحدوان للفقيرأن يداوى قلبه ببعض المحرمان ليدفع عنسه محرماآخو هوأشدمنه قياساعلى مداواة الاجسام والامراض اعائداوى باضداد علهاوأ ينهلاك الابدان منهلاك القاوب ومماأنكرواعلمه أيضافى تقر مره الشبلي على رمىما كان معمن الدنا نبرفى الدحلة وقالما أعزك عبدالاأذله التهتعالى وقال ابن القيم وأناأ تجب من أبي حامدا كثر من تجي من هؤلاء الجهلة بالشر يعسة كيف يحكى ذلك عنهم على وجه المدح لهم لاعلى وجه الانكاروأى رائعة بقيت من الفقه عند أبي عامد حنى يكنب عنه شئ من العلم فان الفقهاء كالهم يقولون ان رمى المال في العراد يحوز والجواب قد تقدم مراراان أهل الطريق يجهدون في أحوالهاوان من فواعد أهل الشريعة ارتكاب أخف الضررين اذا تعارض معنامفسد نان وقد تعاوض هناأمران أحدهمامفسدة الدس فقدموه على الفسد للدنسا فافهم والله أعلم

عن العراق انذلك كان لاستشاءارمن حهة الولاة وأمامن قربمنهم فكان يشاهد لجاجهم فى التعلق بى والانكار على واعراضي عنهم وعن الالبقات الى قولهم فيقولونهذا أمر ممادى ليس له سب الاعسا أصاب أهل الاسلام وزمرة العلم ففارقت بغداد وفارقتما كانمدعيمن مال ولمأذ خرمن ذلك الاقدر الكفاف وقوت الاطفال ترخصانان مال العسراق مرصدالمصالح لكونه وقفاعل المسلمن ولم أرفى العالم ماباخذ العالم لعماله أصلومنه ثمدخلت الشام وأقت فسمه قريبا من ستتنالاشغللي الاالعزلة والخاوة والرياضة والمجاهدة اشتغالالتر كمةالنفس وتهذيب الاخلاق وتصفية القلب لذكرالله تعالى كا كنت حصلته منعلم الصوفعة وكنت أعتكف مذة بسعد دمشق أصعدمنارة المسحد طول النهاروأغلق بابهاعلى نفسي تمتحرك بي داعسة قريضة الحج والاستمداد من ركات مكة والمدينة وزيارة النبيصلي اللهعلموسل بعد ألفراغ من ر يارةا فليل صاوات اللهعليه وسلامه غسرت الى الحار محديتي الهمم ودعوات الاطفيال الي الوطن وعاودته بعدان "كنت أبعد الخلق عن ان

أرجع المهوآ ثرت العزلة حصاعلى الخاوة وتصفية القلب للذكر وكانت حوادث الزمان ومهمات العبال وضرورات المعيشة تغبرفي وحمالم ادوتشوش صفوة الخلق وكان لابصفو لى الحال الافي أوقات متفرقمة لكني مع ذلك لاأقطع طمعيءتها فيدفعني عنماالعوائق وأعودالها ودمث على ذلك مقدار عشر سنبن وانكشف لى فى اثناء هذه الحلوات أمو رلاعكن احصاؤها واستقصاؤها والقدر الذي سرغى أن نذكره لينتفع به أني علت يقيناان الصوفية همم السالكون لطر نقالله خاصة وان سرتهم أحسن السيروطر يقتهم أصوب الطرق وأخلاقهم أزكى الاخلاق بلاو جمع عقل العيقلاء وحكمة الحكاء وعلم الواقفين علىأسرار الشرعمن ألعلاء ليغيروا شأمن سرتهم وأخلاقهم ويبدلوه عاهو خبرمنهلم محدوا المسسلافان جمع حركانهم وسكانهم في ظاهرهم وباطنهم مقتسة من نورمشكاة النبوة وليس وراءنور النبوة على وحه الارض نور ستضاءيه ومالجلة ماذا يقول القائل في طريقةأول شروطها تطهير القلب بالكلية عاسوى الله تعالى ومفتاحها الجارى منها بحسري التعسرم

ومماأنكر واعليه أيضا ماحكاه عن شفيق البلخى انه رأى مع شخص رغيفاليفطر عليه من صومه فهجره وقال عسك رغيفاالى الليل قال ابن القيم انظر واالى هذا الجهل العظيم بالشريعة كيف ياعل محرمالاجل أمر مباح وكيف يجوزهم المسلم بغيرسب مسوغ لذلك والذى عندى أن هؤلاء الاعلماقل علهم بالشرع صدرت منهم هذه الاقوال والافعال الخالفة الشر يعة وقدكان عيى بنعيى يقول عندى ان مخالفة الصوفية من جلة طاعةالله عزوجلولكن اصطلح الذئب والغنم وقدأنكر الفقهاء بصرعلى ذى النون وأخرجوه من انجيم الى الجزيرة الى بعداد وكذلك أنكروا على أبى مزيد البسطامي وعلى أبي سلم ان الداراني وأحد من أبي الحوارى وسهل التسترى وغيرهم كلذاك لماكأنوا يقعون فيمس مخاافة ظاهر الشرع قال وكانت الزنادقة فىالعصرالاة ليكتمون مالهمم ولم يتعاسرواعلى اظهارماعندهم حتى عاءت الصوفية فرفضوا الشريعة جهراوتستروابسى الحقيقةوصاروا يقولون هذاشر يعةوهذا حقيقة وهذامن أقيرالامورلان الشريعة فدوضعها الحق تعالى اصالح العبادفي الدارين فياالحقيقة بعدذاك الاالقاء الشيطان في النفس وقد عمادي هؤلاء الجهلة في عمم حي سار أحدهم يقول حدثني قلى عن ربي وفي ذلك تصريح بالاستغناء عن بعثة الرسل وهوكفروهى حكمةمدسوسةفى الشريعة تعتهاهذه الزندقة واكن قدصارا الحوارج عن الشريعة كثيرا بالسكوت على هؤلاء الجهال الذين سموانفوسهم صوفية وأطال فى ذلك والجواب أماهيم شقيق لمن أمسك الرغيف الح آخوالهارفهو جائز أيخرجه من ورطة الحرص وطول الامل والوفوع في رائحة الانهام العق جل وعلافيانه يضيعه وعيته جوعااذالم عسك الرغيف ولوانه قوى يقسنه لكان تركه امساك الرغيف وطلبه وقت الحاجة المه فقط واستراح من الوقوع في الحرص والشك في ان الله تعالى بضعه فان ذلك الرغيف الا يخاواما أن يكون مقسوماله فلا يقدر أحدأن يأ كله فهوولو رماه فى السوق بعود السه واما أن لا يكون مقسوما له فاى فائدة فى امساكه فانه اذا أمسكه الى وقت الفطر لا يقدر على أكله بلياً كله غـ يره فتأمل ثم ان العلة في تعريم الهبعبرانم اهوالاذى للمسلم بغيرطر يؤشرى كائن يكون لحظ نفس وأماهعر الشيخ للمريد ليقبحف عينه المباح الذى يجره الىحرام فلامنع منه لانه بطب نفس من الشيخ والمريد وقد كان ابعه على امتثال أمره والرضاع ايفعله معهمن العقو بات على أعماله الردينة فافهم وأماقول ابن القيم ان بخمالفة الصوفية من طاعة الله فهوفى غاية القبم فان حقيقة الصوفى اله عالم على بعلم على وجه الاخلاص فيكمف يكون بخالفة مشله مذافى أفعاله وأقواله من طاعة الله تعالى والاطلاق في يحل النفصيل خطأ وكان الواجب عليه أن يقول ان مخالفة من انتسب الى الصوفية وليس هومنهم طاعة وقربة الى الله تعالى لبخرج أعمة الطريق وأما انكاره على أهل الحقيقة وقوله النالشريعة كانت كافيةعن الحقيقة فهو كالام صدر الاتأمل فقد قدمنا أناطقيقة غاية مرتبة الشريعة وذلك أنالناس فى مرتبة الشريعة على مرتبتين احداهما من على بالشريعة تقلدامن غيرأن بصل الحمقام المقن والثانية منعل بهابعد وصوله الحمقام اليقن فليست الحقيقة بامر زائد على الشر يعة لان الحقيقة هي الاخبار بالامورعلى ماهي عليه في نفسهاو هذا هو حقيقة الشريعة فان الشارع لا يغبر الابالوافع فغاية أمر التصوف الوصول بالرياضات والجساهدات الحمقام العسار والدقين وأما قوله انمن قال حد الني قلى عن ربي يكفر فليس عسل لقائله على الاطلاف اعما يكون كفرا لوقال أعطاني الله أمرا يخالف الشر يعةوصار يتدنيه وآمااذا أطلعه اللهمن طريق الالهام والتحديث الذي هومقام ميدناعررضي الله عند معلى أسرأوالشر يعةود قائقها وعلى زيادة آداب في العدمل بها فلامنع من ذلك وما بلغناان أحدا من الاولياءادي انه خوج من التقليد الشارع أوخرج عن دائرة على صلى الله عليه وسلم أبدابل كلهم مجعون على أن جيع عاومهم من ماطن شرعه صلى الله عليه وسلم ولا يحوز لاحد منهم العمل بما فهمه منهاالابعد عرضه على المكأب والسنةوم وافقته لهمافاعله والله بغفر لابن القيم ماطنه بالصوفية فانه ذب على الشر يعة يحسب فهمنوم اأنكر واعليه قوله لاوجه انحريم سماع الاصوات المطربة مع الضرب بالقضيب

فى الصلاة استغراق القلب مذكرالله وآخرها الفنساء مالكامة فيالله تعالى وهو أقواها بالاضافة الىمائحت الاختسار انتهي قال العراقي فلما نفذت كلته وبعد صيته وعلت منزلته وشدت السه الرحال وأذعنته الرحال شرفت نفسهعن الدنيا واشتاقت الىالاخرىفاطرحهاوسعي فى طلب الباقسة وكذلك النفرس الزكمة كا قال عر الاعبدالعز الااللي نفساتوا ققلاناك الدندا تاقت الى الا تخرة قال بعض العلماء رأيت الغزالي رض ألله عنسه في البرية وعليهم قعة ويبده عكاز وركو: فقلت له باامام ألبس التدريس ببغداد أفضل من هدا فنظرالي شمذرا وقال لمالز غيدر السعادة في ذاك الارادة وظهرت شموس الوصل

. وعدت الى مصوب أول منزل ونادتنى الاشواق مهلافهذه منازل من تمسوى رويدك فانزل

تركتهوى لملي وسعدى

تم كتاب تعدر يف الأحماء بفضائل الاحماء بعمدالله وعونه \* ويليه كتاب الاملاء في اشكالات الاحماء الاحماء الاحماء المام الغرالي ويسمى أيضا الاحوية المسكة عن الاسئلة المهنه

والتصفيق فان آحادهذه الامور حلال فكذلك اذاا جنعت تكون مباحة ولادل إعلى تعريم السماع من نص ولاقماس واذا كان الصوت موزونا فلا تعريم قال ابن القيم لقد نزل أبو حامد بهذا الاحتجاج عن رتبة الفهم العقيم وانى لا تعب من انسلاخه عن الفقه الى مثل هذه الهذيانات والجواب ان الغزالى رحمالله كان محتهدا في مثل ذلك فلالوم عليه من قوله با احتجاج عده الامور قال ابن القيم وقد بلغناعن الغزالى ماهو أقيم من القول با باحة الغناء مع الاكه المطربة وهو قوله من أحب الله تعالى وعشقه واشتاق الى لقائه فالسماع في حقه مؤكد لعشفه قال وهذا خطأ لا يجوز اطلاق العشق على الله تعالى لانه يقتضى مماسة العاشق لله تعالى وذلك محال ثما في توكيد لعشقه في نعوقول الغني

ذهي اللون تحسب من \* وجنتيه النار تنقدح

وماوجه المناسبة بين الماء والطين وبين خالق السموات والارضين حتى بعشق تعالى الله عن قول هؤلاء الملحدين عاوا كبيراقال ثم العب من الصوفية باباحة مثل ذاكمع دعواهم انهم أعرف بالله تعالى من غيرهم هذامن أدلدليل على جهلهم بالله تعالى قال وكثمراما بقولون عن بعض الناس سلواله عاله وليس اناأحد من الخلق يسلم له ما يفعل الاالشارع صلى الله علمه وسلم لاغبر لعصمته مغلاف غبر العصوم والجواباله الاانكار على الغزالى وغيره في تسميدة يحبة الله عشقالانه لم يرد لنائم يعن ذلك وأيضا فان العشق أوائل مقدمات المحبة فاوسمينا العاشق لله تعالى بحباله كانكذيا فالعاشق بطلب القرب من حضر فعجبو به لاالانصاليه لانه بعلمانذلك بحسال فلااء تراضءلي الغزلي ولالوم عليه في قوله بأخذا لاشارات من الاشعار وغيرها فأنكلمافى الوجوددليل على الله تعالى فلافرق بينأن يأخذ تلك الاشارات المحركة الوجدمن نفسه أومن غيره كامعلى حسد سواء وتقدم أن القوم شكامون غالما للسان السكر والشوق لايلسان الصحو والعمل وانجمع ماتحده في كالمهم لا ينبغي لناانكاره الااذاوحد ناأحدهم صاحبامن سكرا لحمال فهذا مغاربة ومشارقة ومالكية وشافعية وحنابلة فن الاولى ان العربي والمازري والطرطوشي والقاضي عياض وابن المنبر ومن الثانيدة إبن الصلاح و توسف الدمشق والدر الزركشي والبرهان البقاع ومن الثالثة ابنا لجوزى وابن تمية وابنالقم وآخرون وقدأور دفااعتراضائهم وبيناوجه الجوابات والاعتذار عن الغرالى حسمانقلناه عن الاثبات المتقنن وأما الحبون لطريقته والمهتدون مديه فكثيرون وجلالة قدره ونفامة كثابه أشهرمن الشمس فى وابعة النه اووما أحاط عقام كتابه الامن أفاض الله على قلب الانواو اذ كله متكفل بيان العاوم الشرعية التي هي علم العقل وعلم الاحوال وعلم الاسرار ومافيه من علم الاحوال فلاسبيل الىمعرفته الابالذوق ولايقدرعاقل على ذوقه ولاوحدانه ولاأن يقيم على معرفته دايلا وهو متوسطين علم العقل وعلم الاسرار وهوالىء لم الاسرار أقرب منه الى علم العقل النظرى ولايكاد يلتذبه اذا جاءمن غيرنبي الأأصح اب ألاذواق السليمة وعلامة هذاالذوق كونه خارجا عن موازين العقول عكس العملم المكتسب اذالعل المكتسب من شأنه أن يكون واخلافى ميزان العقول ولذلك لاتتسار ع الناس الى انكاره وعلم الاذواق لما كان خارجاعن موازين العقول تسارعت الناس الى انكاره ورده وهذا القدركاف في بيان \*(عودوا نعطاف الىسانما يتعلق بكتاب الاحماء)\* المقصودواللهأعلم

\*(بيانمندم الاحياء)\*

المأرمن شرح هسذا المكتاب ولا تعرض أحدلا يضاح سسماقه المستطاب الاما كان من المصنف نفسه لما بلغه انكار بعض المنكر من على مواضع منه كتب في الردعلم سم كتابا صغيرا سبماه الاملاء على الاحماء وسسماني ذكره في تعداد مصنفاته وانحاض أحاديثه الامام الحماسا زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي رحمالله تعالى في كتابين أحدهما كبيرا لجم في مجلدات وهو الذي صنفه في سنة ٧٥١ وقد تعسد ر

\* (هذاكتاب الاملاء في اشكالات الاحياء) \*

STRUCTURE STRUCTURE الجدلله على ماخصص رعم وصلىالله علىسد جميع الانبياء المبعوث الى العرب والعسم وعلىآله وعرنه وسلم كثيرا وكرم سألت يسرك اللهاراتب العلم تصعد مراقها وقرب الدمقامات الولاية تحل معالمهاعن بعض ماوقع في الاملاء اللقي بالاحداء بماأشكل على من حب فهمه وقصرعله ولم نفر بشيمن الحظوظ الملكمة قلحه وسهمه وأظهرات التحزن لماشاس بهشركاء الطعام وأمشال الانعام واجماع العوام وسمقهاء الاحلام وذعارأهل الاسلام حتى طعنو اعلىه وغمواعن قراءته ومطالعته وأفتوا بعدرد الهوى علىغدر بصيرة باطراحه ومنابذته ونسبوا عمليه الىضلال واضلال ونبذوا قراءه ومنتحليه بريغ في الشريعة. واختلال فالى الله انصرافهم وماتبهم وعليه في العرض الاكرابقافهم وحسام فستحتب شهاد تهم ويسألون وسيعلم الذمن ظلواأي منقلب ينقلبون بل كذبوا بمالم يحيطوا

الوقوف فيه على بعض أحاديثه م ظفر بكثير بماعزب عنه الى سنة ٧٦٠ م اختصره في مجلد وسماه المغنى عن حل الاسفار اقتصرفيه على ذكر طريق الحديث وصحابيه ومخرجه وبيان سحته وضعف مخرجه وحدث كررالصنف الحديث اكتفى بذكره فى أول من قور بما أعاده لغرض من الاغراض ثم أتى تلميذه الحافظ شهاب الدين ابن حرالعسقلاني فاستدرك عليه مافاته في مجلد وصنف الشيخ قاسم بن قطاو بعا الحنني كابا سماه تحف الأحداث الماحية على العض أحاديثه المشكلم على العض أحاديثه المشكلم فيها سرده على ترتيب الابواب في آخر جمته من طبقاته الكرى

\*(بيانمن اختصر كاب الاحياء)\*

أولمن اختصره أخوالمصنف وهو أبوالفتوح أحد بن محمد الغزالى نوفى بقرو بنسنة ٥٢٠ وسماه لباب الاحياء ثم اختصره أحد بن موسى الموصلى المتوفى سنة ٦٢٠ ثم محمد بن سعيد المهنى و يحيى بن أبى الحير المهنى و محمد المهنى المحمد بن على المحمد بن على المحمد بن المحمد المهنى المنتصرات والجمد المناقدة المعمد المعمد المعمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد و المحمد المحمد و المحمد المحمد و المحمد و المحمد و المحمد المحمد و المحمد المحمد و المحمد المحمد و المحمد و المحمد المحمد و المحم

الاملاء على مشكل الاحداء أجاب فيه عن بعض مااعترض عليه في كتابه و يسمى أيضا الاحوية المسكنة عن الاسئلة المبتة وهومؤاف لطبف عندى ومنهاالاربعين وهوقسم منكابه المسمى بحواهر القرآن وقدأجاز أن يكتب مفرد افكتبو ووجعلوه مستقلاوهوعندى ومنها كتاب الاسماء الحسني ومنها الاقتصادفي الاعتقاد ومنهاا لجام العوام عن علم السكلام ومنهاأ سرار معاملات الدين ومنها أسرار الانوار الالهية بالا كات المتلوة وهوم تبعلى ثلاثة فصول ومنها أخلاق الابرار والنعاة من الاشرار ومنهاأسرار اتباع السنة ومنهاأسرار المروف والكامات ومنها أبهاالولد وهي فارسية عربها بعض العلماء وسماه بهذا الاسم مشهور وحرف الباء \*بداية الهداية وهو مختصر في الموعظة ذكرفيه مالابد منه العامة من المكافين من العادات والعبادات ومنهاالبسيط فى فروع المذهب وهو كالختصرانهاية المطلب لشيخه امام الحرمين الذي فأل فمه ابن خلكان ماصنف فىالاسلام مثله ومنها بيان القولين للشافعي ومنهابيان فضائح الاباحية ومنهابدائع الصنيع \* وف النّاء \* تنبيه الغافلين ومنها تلبيس اليس ومنهام افت الفلاسفة صدره بار بعمقد مان ردفها على الفلاسفة ثمذكر بعدها المسائل التي تناقض مذهبهم فهاوهي عشرون مسئلة وذكر في خاتمته ما يقطع القول بكفرهم من ثلاثة وجوه وقدصنف فى الردعليه أحد على اء الاندلس القاضي أبوالوليد مجد بن أحد ابنرشدقال فيهفى آخوه لاشكان هذاالرجل أخطأعلى الشريعة كاأخطأعلى الحكمة ولولاضرورة طلب الحق مأتكامت فى ذلك ثم تكلم فيما بعد في الحياكة بينهما من علماء الروم مصطفى بن يوسف البرموني المعروف بخواجه زاده والمولى علاءالدمن على الطرسوسي وعلى الاول منهما تعليقة لابن كالباشا ومنها التعليقة فى فروع المذهب كتم الحرمان عن الاسماعيلي ومنها تحصين الما تخذومنها تحصين الادلة ومنها تفسيرالقرآن العظيم ومنهاالتفرقة بين الاعمان والزندقةذ كره عياض في آخوا لشفاء \*حوف الجيم \* جواهرا لقرآنذ كرفيمه أنه ينقسم الى علوم وأعمال ظاهرة وباطنة والباطنة الى تزكية وتعلية فهي أربعة أقسام وكل قسم رجع الى عشرة أصول فيشتمل على زبدة القرآن وهوعندى \* حرف الحاء \* حة الحق ومنها حقة عدًّا لروح ومنها حقيقة القولين وف الحاء خلاصة الرسائل الى علم المسائل في فروع المذهب أحدالكتب المشهورةذ كرفيه انه اختصره من مختصر المزنى وزادعليه بحوف الراءرسالة الاقطاب ومنهارساله الطير ومنها الردعلى منطعن ومنهاالرسالة القدسية بأدلتهاالبرهانية فيعلم الكلام كتبهالاهل القدس وقد شرحها المصنف وفالسين والسرالمصون وهومؤلف صغير رتب فيه الايان

القرآنية على أساوب غريب يذكر بعد كل جلة منها أعداؤنا لن يصاوا السنام النفس ولا بالواسطة لاقدرة لهم على إيصال السوء المنا محال من الاحوال وفي الشين وشرح دائرة على من أبي طالب المسماة نخية الاسماء وهومشهور بن أيدى الناس ومنها شفاء الغليل في سان مسئلة التعليل رتبه على مقدمة وخسة أركان وهوعندى المقدمة فيسان معانى القياس والعلة والدلالة الركن الاول في السات علة الأصل الثانى في العلمة الثالث في الحكم الرابع في القياس الخامس في الفرع المحق بالاصل وف العين عقيدة المصباح ومنهاعيات صنعالله ومنهاعنقود المختصر وهوتلخيص المختصر المقتصرمن الزنى لابى مجدا لجوينى \* حف الغين \* عامة الغورف مسائل الدور ألفها فى المسئلة السريجية على عدم وفوع الطلاق ثمرجيع وأفتى بوقوعه ومنهاغور الدورفى المسئلة المذكورة وهوالمختصر الاخسير ألفسه ببغدا د فى سنة ٤٨٤ حرف الفاء \* الفتاوى مشتملة على مائة وتسعين مسئلة غير مرتب فاتحة العاوم وهو مشتمل على فصلين فضائم الاباحية الفكرة والعبرة فواتح السوروالفرق بين الصالح وغير الصالحذ كرمف كُله نصعة الماول: حرف القاف والقانون المكلى ومنها قانون الرسول ومنه القربة الى الله عزوجل ومنهاالقسداس المستقيم مختصر جعلهميزا فالادراك حقيقة المعرفة قواعد العقائد وهوفى علم الكلام شرحهالسيدركن الدين الاسترابادي والعلامة محدأمين بنصدر الدين الشرواني القول الحيل فالردعلي من غير الانجيل حرف الكاف كيماء السعادة والعاوم بالفارسة وهو كتاب كبير يقال انه ترجم فيهكلبه الاحياء وقدرأ يتمكة وقدتكام عليه فىمواضع منه تقدمت الاشارة اليه وكتاب آخرصغير بالعربية نحو أربعة كرارس سماه كذلك وهوعندى ومنها كشف علوم الآخرة ومنها كنزالعدد فيدحرف اللام \* اللباب المنتخل في الجدل و المه المستصفى في أصول الفقه مؤلف ضخم رتبه على مقدمة وأربعة اقطار وخاتة فالمقدمة فهاالتوطئة والنمهيد والقطر الاؤل فى الاحكام الشنملة على لباب القصود الثاني فى الادلة الحكمية الثالث فىذكرالاشتهار والمناسبة الرابع فىالاستمرارات والخياتة فىالايقياعات وذكر فى أوّاله انه صنفه قبل الاحباء واختصره أبوالعباس أحد بن محد الاشبيلي المتوفى سسنة 201 وشرحه الفاضل أوعلى الحسن بن عبد العز والفهرى المتوفى سنة ٧٧٦ وعليه تعليقة اسلمان بنداود الغرناطي المتوفى سنة ٨٣٠ ومنها المنخول في الاصول قال إن السبك ألفه في حياة أستاذه امام الحرمين قلت والذي يقتضي سياق عبارة المستصفى في أوله انه متأخر عن الاحياء وكيمياء السعادة وجواهر القرآن لانه بعدماذ كرهذه الكتب الثلاثة فالتم ساقني التقد والالهي الى التصدوللندر يس فكتبمن تقر وى في علم أصول الفقه فصلوات منها على طريق لم يقع مثله في تهذيب الاصول فلما كاوه عرضوه على ولم أخسسهم وسمينه المنخول وللشيخ شمس الائمة المكردي الحنني في الردعليه مصنف اطمف وهو عندى ومنهاالما منحذ في الحلافيات من الحنفية والشافعية ومنها المادى والغامات في أسرار الحرف المكنونات ومنهاالمحالس الغزالية ذكران السبك انهلاعقد مجلس الوعظ ببغداد ازدحه الناس عليه فكالسدون بجالس وعظمه من وراء الناس الشيخ صاعد بن فارس المعروف بابن اللبان فبلغتمائة وثلاثة وغانين مجلساغم قرأها بعدد ذلك عليه فأجازه بهابعدان صعها فبيضها فيجلدين ضمين ومنها مقامدا الفلاسفة عرف فيهمقاصدهم وحرمن معاوماتهم ومنها المنقذمن الضلال والمفصوعن الاحوال بث فيه غاية العاوم وأسرار هاوالمذاهب وأغوارهاوردفيه على الحكاء الف السفة ونسبهم الى الكفروالفلالوهوعندى ومنهامعيارالنظر ومنهامعيارالعلم فى المنطق ومنها محل النظر ومنهامشكاة الانوار فى لطائف الاخمار فى الموعظة حصرمقصوده فى عمانية وأربعمن بابا قال فى أوله انكشف لارباب القاوب ان الوصول الى السعادة الانسان الاباخارص العلم والعمل الرجن فستح في خاطرى ان أجمع كتابا

يعلسه واذلم يهشدوا به فسيقولون هذا افكقدم ولوردوه الى الرسول والى أولى الافرمنهم لعله الذي يستنبطونه منهم ولكن الظااون في شهاق بعد ولاعب فقدد توى أدلاء الطر مق وذهب أر باب القعقيق ولم يبقى في الغالب الاأهل الزور والفسوق متشيشه نادعاوى كاذبه منصفين بحكامات موضوعه متز شن بصفات مفقعه متظاهر ف بظواهدرمن العملم فأسساده متغاطين الجيء غسيرصادقه كلذاك لطاب الدنما أومحب ثناء أومغالبة نظراء قدذهبت المواصيلة بينهه بالسع وتالفوا جيعاعلي المنكر وعدمت النصائح بينهمفى الامر وتصافوا بأسرهم على الحسديعة والمكران نصنهم العلاء أغروابهم وان صمت عنهم العقلاء ازر واعلمهم أولئك الجهال فعلهم الفقراء في طولهم المغلاء عنالله عزوجل بانفسهم لايفلحون ولاينجع تابعهم ولذاك لاتظهرعلهم مواريث الصدق ولاتسطع حولهم أنوار الولاية ولا تحقق البيم اعلام المعرفة ولاسترعو راتهم لياس الخشسة لاتهم لم بنالوا أحوال النقباء ومراتب النعباء وخصوصة البدلاء

وكرامسة الاوتاد وفواثن الاقطاب وفيهذه أسباب السعادة وتتمة الطهارة لو عرفوا أنفسهم لظهرلهم الحق وعلواء له أهمل الماطن وداءأهل الضعف ودواء أهل القوة ولكن ليس هذامن بضائعهـم حبواعن الحقيقة باربع بالجهل والاصرار ومحبة الدنيا واظهار الدعوى فالجهل أورثهم السخف والاصرارأورتهم التهاون وبحبة الدنيا أورثتهم طول الغفلة واظهار الدعوى أورثهم الكير والاعماب والر باءواللهمن ورائهم معيطارهوعلى كلشي شهيد فلانغرنك أعاذنااللهواماك منأحوالهم شأنهمولا يذهلنكعن الاشتغال بصلاح المسك تمردهم وطغياتهم ولا بغوينك بمازين لهممن سوءأعمالهم شمطانهم فكأن فدجع الخلائق في صعدو جاءت كلنفس معهاسائق وشهدوتلي لقدكنتفى غفلهمن هذا فكشفناعنك غطاءك فبصرك السوم حمدت فماله منموقف قدأذهل ذرى العهول عن القال والقيل ومتابعة الاباطس فاعرض عن الجاهلين ولا تطـع كل أفاك أثيم وان كان كبرعلسك اعراضهم فان اسمنطعت أن تنتغي

جامعالجم أشياءمن آبات الغرآن العظيم وسنن الرسول عليه الصلاة والسلام وكامات الاولياء ونكت الشايخ رجهم الله تعالى وحكم أهل العرفان وأخذت من كلما يشوق القلب اليه سيحانه وطاعته ويقطع لذة النفسعن الدنياوشهوانه او برغهافي الاتنوة ودرجانها اليهآ خرما فال وهوعندي ومنها المستظهري فىالردعلى الباطنية ومنهاميزان العمل ومنهامواهم الباطنية قال ابن السبكي وهوغير المستظهري فىالردعلهم ومنهاالمنهج الاعلى ومنهامعراج السالكين وهومختصر أوردف المواعظ والنذكير ومنها المكنون فالاصول ومنهامسلم السلاطين ومنهامفصل الحلاف فيأصول القياس ومنهامنهاج العابدين الىجنةرب العالمين قبل هوآخرنا ليفهرتبه على سبع عقبات وقال فى أوّله صنفنا فى قطع طريق الا خوة وماعتاج المهمن علموعل كتبا كاحياء العلوم والقربة الىالله عزوجل فلم يحسنوها فأعمأ كلام أفصح من كالرمرب العالمين فقد قالوا أساطير الاقرلين واقتضت الحال النظر الى كافة خلق الله بعين الرحة وترك لممارات فابتهلت الى الله سيعامه أن يوفقني لتأليف كتاب يقع عليمه الاجماع ويحصل بقراءته الانتفاع فأجابني وأطلعني بفضله وكرمه على أسرارذاك وألهمني نرتيبا عجيبالم أذكره في التي تقدمت وقد شرحه شهمس الدين البلاطنسي شرحين كبيراوصغيراثم اختصر المنهاج فى خرعسى اه بغية الطالبين قلت ولم يذكره ابن السبكي في تعداد مصنفاته ورأيت في كتاب المسامرة الشيخ الاكبر يحيى الدين بن عربي قدس سره مانصه ان الشيخ أبا الحسن على بن خليل السبي كان عالم الحقيقة عارفا محمول الذكر رأيته بسبتة وتباحث معه ورأيت له تصانيف منهامنهاج العايدين الذي يعزى لابي حامد الغزالي وليس له وهوغريب يستفاد ورأ النون \* نصحة الماوك فارسى نقله بعضهم الى العربية وسماه النير المسوك \* حرف الواو \* الوحير في الفروع أخده من البسيط والوسيط له و زادفيه أمورا وهوكتاب حليل عدة في المذهب شرحه الفغر الرازي وأبو الثناء يحود بنأبي بكر الارموى والعسماد أبو حامد مجد بن ونس الار بلي وأبوالفتو حالع إي وأبوالقاسم عبدالكريم بن يجدالقزويني الرافق وسماه العزيز على الوجيز وقدتورع بعضهم فسماه فنع العزيز وقداختصرالنووى منشر حالرافعي كمابا مماه الروضة وقدخدم الوجيزعلماء كثيرون يقال انله نحو سبعين شرحا وقدقيسل لوكان الغزالى نبيا اكان معزنه الوجسيز وأمامن خوج أحاديثه فابن الملقن في سبع مجلدات سماه البدرالمنبر ثم اختصره فى أربع مجلدات سماه الخلاصة ثم لحصه وسماه المنتقى فى جزء وهوعندى والحصائضا لحافظ انعرومهم البدر بنجاعة والبدرالزركشي والشهاب البوصرى والجلال السيوطى وآخرون ومنهاالوسط فى فروع الفقه وهوملخص من بسيطه مع زيادات وهوأحد الكتباللس المتداولة شرحه تليذه محدبن يعي النيسابورى سماه المحيط فسنة عشر بجلدا وشرحه نجم الدن أجدبن على بن الرفعة في ستين مجلد اوسماه المطلب وشرحه النعم القمولي وسماه المعر المحسط وشرحه الظهرجعفر بنعى التزيني ومحدب عدالحا كوالعزعر بنأحد الدلجي وأبوالفنوح العجلي وابراهم ابن عبدالله بن أبي ألدم وابن المسلاح على الربع الاولف ضربين والكال أحد بن عبدالله الجلي الشهير بابن الاستاذف أربع مجلدات ويعي بن أبي الجيرالمني وعليه حواش للعماد عبد الرحن بن على الصرى القاضى وخرج أحاديث الوسيط السراج ابن الملقن سماءتذ كرة الاخبار بمافى الوسيط من الاخبار في مختصر واختصره النورا راهم بنهبة الله الاسمنوى وشرح فرائف مفقط الراهم بناسحق المناوى وقدمدح كتبه الاربعة أوحفص عرب عبدالعز وبنوسف الطرابلسي فقال هذب المذهب حبر \* أحسن الله خلاصه بيسيط ووسيط \* ووجير وخلاصه

\*حرف الياء \* يا قوت التأويل في تفسير التنزيل أربعون بجلدا \* رتنبيه) \* اعلم اله قدعزى الى الشيخ أبي

حامد دالغزالي كتب وقدصر حأهدل التحقيق انهاليست لهمن جلتها السرا أكتوم فيأسرار النجوم

ونسب هدذا الكتاب الحالامام الفخر فأنكركونه له أيضالكن أصحاب الروحانيين وأهل التعجيج ينقلون منه أشياء كثيرة بقولهم قال الفخر الرازى في كتابه السرالمكتوم فى أسرار النجوم كذاركذا قال صاحب تحفة الارشاد هوموضوع عليه ومنها كتاب تحسين الظنون وله فيه

لاتظنوا الموت مونا اله \* لحساة وهي غايات المسنى المسنى الفان بوراحم \* تشكر واالسعى وتأثّوا أمنا ماأرى نفسى ألا أنستم \* واعتقادى الكم أنستم أنا

وقد صرح الشيخ الاكبرانه موضوع ومنها كاب النفخ والنسوية فأنه كذلك موضوع عليه ومنها المضنون به على غيراً هله قال ابن السبكر ذكر ابن الصلاح انه منسوب اليه وقال معاذاته أن يكون له وبين سبب كونه مختلقا موضوع عليه والام كاقال وقد اشتمل على التصريح بقدم العالم ونفى علم القديم بالجزئيات وكل واحد من هذه يكفر الغزالى قائلها هو وأهل السنة أجعون قديف يتصوّر انه يقولها وهو عندى وفى المسامرة انه من تأليف على بن خليل السبقى وكذلك صرح صاحب تحفة الارساد بانه موضوع عليه وقد صنف أنو بكر مجد بن عبد الله المالي كابانى رده وتوفى سنة ٧٥٠

\* (الفصل العشرون في سان من تلذعليه و تفقه به و محمه وروى عنه وفي أثناء ذلك نورد بعض أسانيد ناالي المصنف) \*

فنهم القاضى أنونصر أحدبن عبدالله بنعبدالرجن الجقرى منسوب الى خس قرى الني تعرف بسيخريه والدسنة ٢٦٦ وتفقه بطوس على أبي حامد الغزالي وسمع الحسد يثمن آخر من ثوفي سنة ٤٤٥ ومنهم الامامأ بوالفتح أحدبن على بن محدبن برهان بفتح الموحدة الاصولى كان حنبلياثم انتقل وتفعملي الشاشي وأبى عامد الغزالي والمكا وكان بدرس فى النظامية في أنواع العلوم وكان بدرس لهم فى الاحماء فى نصف الليل وقد سمع الحديث من ابن البطر وأبي عبد الله النعالي وسمع البخاري قراءة على أبي طالب الزيني ولدسسنة ٢٧٦ وتوفى سنة ٥١٨ ومنهم أنومنصور محمد بن اسمعمل بن الحسب بن القاسم العطاري الطوسي الواعظ الملقب يحفدة لاتوفى سنة ٤٨٦ وتفقه بطوس على أبي حامدالغزالي وبمروعلي أبي بكر السمعاني وسمع من البغوى كتبه وأبي الفتيان الدهستاني الحافظ توفي عروسنة ٥٧١ ومنهـم السديدأ بوسعيد محدين أسعدين محدالنوقاني تفقه على أبي طمدالغزالي وقتل في مشهد على بنموسي الرضى في سنة ٥٥٤ في واقعة النفر ومنهم أبوعبد الله مجد بن عبد الله بن تومرت المصمودي المقت بالمهدى صاحب: عوة سلطان المسلمن عبد المؤمن بن على ماك الغرب دخول المشرق فتفقه على أي عامد الغزالي والكما وأخباره طويلة ذكرهاالاخبار نون ومنهم أنوحامد يحمد بنعيد المائن مجمدالجوزقاني الاسفرايني تفقه على أبي حامد الغزالي سغداد وسمع اس أبي عبد الله الحدى الحافظ لقيه ابن السمعاني باسفران ومنهسم أنوعبدالله عمدبن على بن عبد الله العراقي البغدادي تفقه على أبي حامد الغزالي والككا والشاشى وبقى بعدالار بعين وخسمائة ومنهم أبوسعيد يحسد بن على الجاواني الكردى حسدت بكتاب الجام العوام الغزالي عنه وقرأ المقامات الحريرية على مؤلفها ومنهم الامام أبوسع يدمحد بن يحيى بن منصور النيسانورى ولدسنة 277 وهومن أشهر تلامذة أبى عامد الغزالى تفقه علىه وشرح كاله البسيط وسمع الحديث من أبي حامد من عبدوس ونصرالله الخشناني وعلب ه تفقه الموفق الخوشاني المدفون تعترجلي الامام الشافعي عصراستشهد في رمضان سنة ٥٤٨ في واقعة الفنز ومنهم أبوط اهر إبراهم بن المطهر الشيبانى حضردروس امام الحرمين بنيسانور غص الغزالى وسافر معدالى العراق والخازوالشام عماد الى وطنه يحرجان وأخذ في التدريس والوعظ قتل شهيد اسنة ١٦٥ ومنهم أبو الفتح نصر بن محد بن الراهيم الاذر بعانى الراغى الصوفى حكى عن أبي حامد الغزالى وغيره حكى عنه أبوسعد بن السمعانى قال

اللهما فرالارض أوسلماني السماء فتأتهم باسية ولو شاءالله لجعهم على الهدى فلاتكوننمن الجاهلين ولوشاء ربك لعل الناس أمةواحدة فاصرحي يحكم الله وهوخرالا النكل شي هالك الاوحهه له الحكم والبه ترجعون ولقهد حشاك محول الله وقوله و بعدا ستخارته عماساً لت عنه وخاصة مازعت فسه من تخصيص الكلام بالمثل الذىذ كرفه الاقلام اذ قداتفق ان يكون أشهر مانى الكتاب وأكثرتصرفا عالى السنة الصدور والاجعاب حتى لقدمار المثل الذكور في الجالس تعسة الداخل وحديث الحالس فساعدتنا أمنيتك ولولا العملة والاشمتغال لاضفناالي املائناهذا بيانا غيره ماعدوه مشكلا وصاراءة ولهم الضعيفة مغبالا ومضالا ونعن تستعيد بالله من الشيطان ونسستعصميه منحراءة فقهاء الزمان ونتضرع البه فى المزيد من الاحسان اله الحوادالمنان (ذكر مراسم الاسئلة فى المثل) د كرترزقك اللهذكره وجعاك تعقل بهده وأمره كمف حازانقسام التوحيد علىأر بعنسات ولفظة التوحيد تنافى التقسيمى

معت أبا الفنو حنصر بن محد بن ابراهيم المراغى الملاء بأصل طبرستان يقول اجتمع الاعدة أبو حامد الغزالى واسمعيل الحاسمي و واسمعيل الحياسي وابراهيم الشباك وأبوالحسن البصرى وجماعة كثيرة من أكابر الغرباء فى مهد عيسى عليه السلام بيت المقدس وأنشد فقال هذين البيتين

فدينك لولاالحب كنت ديتني \* ولكن بسحر القلتين سنيتني أتينك المان صدرى من الهوى \* ولو كنت ندرى كيف شوقى أتبينني

فتواحد أبوالحسن البصرى وحدا أثرفي الحاضر بن ودمعت العيون ومزقت الجيوب وتوفى مجدد الكازروني من بين الجاءة في الوجد قال المراغي وكنت معهم حاضر اوشاهد نذلك ومنهم الامام أبو عبدالمهالمسن بناصر بنجدب الحسن الجهني الموصلي تفقه على الغزالي وسمع من طرادالزيني وابن البطر توفى سنة ٥٥٥ ومنه سم خلف بن أحد النيسابوري بمن تفقه على الغزالي وله عنه تعليقة ذكره ابن الصلاح في مشكل الوسيط وقال بلغني انه توفى قبل الغزالى ومنهم أبوالحسن سعدا للير بن مجد بن سهل بن سعدالانصارى البلنسي المحدث أحدالسماحين تفقه ببغداده لي الغزالي وسمع بهامن طراد وابن البطر روى عند السمعاني وابن المورى وابنته فاطمة بنت سعد قوفى سدنة ١٥٥ ومنهم أبوعمد الله شافع بن عبدالرشيد بنالقاسم الجيلي تفقه على الكاوالغزالي وسمع الحديث بالبصرة روى عنده ابن السمعاني ترفى سنة ١٤١ ومنه-م أوعام ردغش بن على بن أبى العباس النعمى الموفق خرج الى طوس وأقام عند أبى عامد الغزالي مدة وأخذ عنه توفى سنة م ٥٤ ومنهم الاستاذ أبوطالب عبد الكريم ن على من أبي طالب الرازى تفقه على الغز الى ببغداد والكاو محدبن تأبت الجندى روى عنه أبوالنضر الفامي مؤرخ هراة وكان أبوطالب يحفظ الاحياء سرداعلي القلب نوفى بمروالروذسنة ٨٦٥ ومنهم الامام أبومنصور سعيدين محمد بنجر بنمنصور الرزازولدسنة عءء وتفقه على الشاشي والغزالي والمتولى والطسبري والكا ودرس بالنظامية توفى سنة ٥٠٠ وولده سعيد وحفيده سعيد بن مجدو حفيد حفيده سعيد بن مجدين سعيد كلهم حدثواذ كرنهم فى شرح القاموس ومنهم أبوا لحسن على بن محدين حوية الجويني الصوفى صحب الامام الغزالي بطوس وتفقه عليمه ووى الحديث عن عبد الغفار الشمروى ومنهم أومحدصالح بنجد بنعبدالله بنوازم لقبه بالقوس وصحبه واتفقت لهمعه عفريمة حكاها الشهاب أجد انعبدالله بنالقاض السخلماسي فى كله الاصليت ومنهم أوالحسن على بنالطهر بن مكى بن مقلاص الدينورى من كارتلامذ الغزالى فى الفقه وسمع الحديث من أبن البطر وطبقته روى عنه ابن عساكر قوفي سنة ٥٣٣ ومنهم مروان بن على سلامة تن مروان بن عبد الله الطنزى من قريه درار مكر ورد بغداد وتفقهم على الغزالى والشاشي روى عنه ابن عساكرتوفي بعد سنة ووه ومنهم أبوا لحسن على بن مسلم ان محدين على السلى بحال الاسلام لازم الغزالي مدة مقامه بدمشق وأخد ذعنه يحكى ان الغزالي قال بعد خروجه من الشام خلفت بالشام شايا انعاش كان له شأن بعنى جمال الاسلام هذا فكان كاتفرس فمهوجن وىعنه الحافظ أوالقاسم بنعسا كروالحافظ السانى ومركات الخشوعى والقاسم بنعسا كرآخوهم وفاة القاضي عبد الصمد الحرستاني توفى سنة جع وقعت لناروا به الكتاب من طريقه أخبرناه غبرواحد منالشيوخ كالسيدان المعمر بنعبدالحي بنالحسن بنز من العابدين ومحسد بن محدالحسنيان الجارة منهماشفاها عن محدبن عبدالبافي بن وسف ومحدبن القاسم بناسمعيل قال الاقل أخبرنا أبوالحسن على ابنعلى الازهرى أخبرنا أحدبن خليل أخبرنا محدبن أحدبن على وقال الثانى وهوأعلى أخبرناعي موسى امناسمعيل أخبرناعبدالوهابن أحدقالا أخبرناقاضي القضاة أبو يحيى الانصارى أخبرنا الحافظان أيو الفضل بن حرواً بوالنعيم العقى قال أخـ برناا خافظان الزين العراق والنور على بن سليمان الهجمي قالا أخبرنامسندالشام أبوعبدالله محدين اسمعيل بنابراهم الدمشتي أخبرنا أبوعمداسمعيل بنابراهم بنأبي

المشهود كإينا فيالنكرس التعديد وانصم انقسامه على و جه لايند فع فهل تصم تلك القسمية فها الوجدأ وفها يقدر ورغبت مريدالسان في تعقيق كل مرتبعة وانقسام طبقات أهلهافهاان كان يقع بينهم التفاوت وماوحه تمثيلها بالجو زفى القشوروا للموب ولم كان الاول لاينفسم والا خزادى هوالرابع لا يحمل افشاؤه وما معنى قول أهل هذا الشان افشاء سرالر بوسة كَفِر أَن أصل ماقالوه في الشرعاذالاعانوالكفر و الهدداية و الضلال والتقسريب والتبعيد والصديقية وساثرمقامات الولاية ودركات الخالفة اغاهىما خنشرعية وأحكام نبسو يةوكلف يتصور مخاطبهاالعقلاء الحادات ومخاطبة الحادات للعقلاء وبماذا تسمع تلك الخاطبة أبحاسة الاستذان أم بسمع القلب وماالفرق بن القلم الحسوس والقطم الالهيئ وماحد عالم الملك وعالم الحسير وتوحد عالم الملكوت ومامعني انالله تعالى خلق آدم على صورته وماالفرق بين الصبورة الظاهرةالستي لكون معتقدها منزها عالم

البسرحضورافى الرابعة أخسيرنا أنوطاهر مركات بن الواهم الخشوعي قال أخبرنا جال الاسلام على بن المسلم بنجد بن على السلمي قال أخبرنام ولفه فذكره وتمن روى عنسه كاب الاحماء عبد الخالق بن أحد ابن عبد القادر بن وسف البغدادى وقعت لناروا شمن طريقه أخبرنا السيد المسندعر بن أجدب عقيل الحسنى اذناخاصا أخسرني خالى يحدث الجازعد الله تسالم ين محد بنعيسي البصرى أخبرنا لحافظ شمس الدين مجدين العلاء قراءة عليه وأناأ معمن أوله الى كتاب العلم ومن أول بداية الهداية الى القسم الاولف الطاعات واحازة لسائرهم وسائر تصانيقه عن سلمان بعد الدائم البابلي عن النحم محد بأحد عن الامن مجد من أحد من عسى من المحار الدراني عن الشيخ حلال الدمن من الملقن عن أبي اسعق الراهم ان أجد التنوخي عن التي سلمان ن جزة عن عربن كرم آلد سوري عن عبد الحالق ن أحد عن مؤلفها ومن روى عنه كالدحاء بحديث التين الحسن بن على الجندي من ولدا الهلب بن أى صفرة وقدروي عنه الحافظ أبوسعد بن السمعاني وعبد الكريم بن أبي طالب الرازى ومن أحفاده محد بن عبد اللطيف ابن مجد كان رئيس أصمان وتوفى سنة ٥٥٥ وولده عبد اللطيف سمع من أبي الوقت توفى سينة ٥٦٥ و ولده محمد انتهت المه الرياسة بأصبهان توفي سنة ٧٥ وقعت لنار وايته من طريقه أخبرنا الشيخ الحددث الصوفي رضى الدين عبدالخالق بن أى بكر من الزين المزجاجي الحنفي الزييدي والسيد العارف الصوفى عبد الله من أجد مندامل الحسيني قال الاول أخبرنا السند الحدث عماد الدمن يعي انعم بن عبدالقادرالحسيني أخبرناأ والاسرارالحسن بنعلى نبعي الجنفي المتى أخبرنا البرهان الراهيم بن محمد الميونى أخسرنا الشمس محمد بن أحد بن حزة الرملي م وقال شيخنا الثاني وهوأعلى أخبرناعبدالخالق منالز من المزجاج الحنفى فزيل صنعاء أخبرنا أبوالوفاء أحد بن محد بن العيل المعر أخد برنايعي بنمكرم الطبرى الحازة فالا أخبرناشيخ الاسلام زكريا بنجد الانصارى زاد الطبرى فقال والحافظ شمس الدمن أموالخير محمد بن عبد الرحن السعناوي قالاأخبرنا الحافظان الشهاب أمو الفضل أحد بنعلى بنحر العسقلاني وأبوالنعم رضوان بنجد بنبوسف العقبي مشافهة قالاأخمرنا أوالحسن على بنجد بن أي المجلد الدمشق قدم علمنا حدثنا التق سلمان بن جزة الحاكم حدثنا مجد نعاد الحراني في كانه حدثنا أبو سعد عبدالكر عن بحد السمعاني الحافظ في كانه حدثنا مجد بن ثابت أخبرنا مؤلفه وبالسند ألى الحافظ السخاوي وشيخ الاسلام قالا أخبرنا أنومجمد عبد الرحم بنجد بنالفرات الحنفي أخيرنا التاج أونصر عبد الوهاب بعلى بن عبد الكافي أخسبرنا الشمس أبوعبدالله مجد بنعبدالله الحافظ أخبرنامؤرخ هراة أبوالنضرالفاى أخبرناعبد الكريمين أبى طالب الرازى أخبرنا محدن ثات وأعلى من ذلك رواه الرازى عن مؤلفه وكتب الى فرالد ارالشامية أوعبد الته محد ن أحدن سالم الحنبلي أنبأ ناأ نوالمواهب محد بن عبد الباقى وأنوالتق عر ن أى تغلب الشيباني وعبد الغني بناسمعيل النابلسي والمعر بن عبد الرجن بن عبى الدين السلمي قالوا أخبرنا أوالتقي عددالباقى نعبدالباقى السعلى وهو ولدالاقل أخبرنا الشمس محد بن وسف المدانى عن الشهاب أحد ان بدر الطبي عن الكال محد بن جزة الحسين عن أى حفص الحندلي عن سلم ان ن جزة بسند، المتقدم قال شعناونروى أكثر الاحماء سماعا عن الشيخ اسمعيل العجاوني عن أبي المواهب عن والده بسمنده المذكور وممن ويءنسه كتاب الاحماء أبوا لفتوح أسسعد من أحد الاسفرا بني وقعت لناروا بتهمن طر بقسه أخبرنا شخناالعلامة شمس الدن مجدين علاء الدين المزجاحي الحنفي الزييدي وشخناسدي عدانخالق قالاأخرناعلاء الدسن عبدالباقى الزجاحي وهووالدالاول عن اخيه عبدالله نعبدالباق عن عسدالهادي تعسدالجبار تنموسي تحسد القرشي عن البرهان الواهم بن أبي القاسم بن حعيان الزسدى أخبرناالشريف طاهر منالحسن الاهدل أخبرنا الوجه عبدالرجن بن على بنجد

ومامعنى العاريق فى فانك ماله ادالقدس طوى ولعله ببغد دادأواصه فهانأو نسابو وأوطيرستانف غير الوادى الذى مع فسموسى علىه السلام كالم الله تعالى ومامعني فاستمع بسر قليل لمانوحي وهل بكون مماع القآب بغسير سره وكنف دسمع لمالوحي من ليس بأي أذال على طريق التسليم أمعلى سيسل التخصيص ومناه بالتسلق الحامثال ذلك المقام حتى يسمع اسرار الاله وان كان على سيل التخمص والنبؤةلست محعورةعلى أحدالاعلىمن قصرعن سلولة تاك الطريق وماسمع فى النداء اذا سمع هل أسمع موسى أوأسمع نفسه ومامعي الامرالسالك مالر حوعمن عالمالقدرة ونهدعن ان يتعطى رقاب الصديقن وماالذي أوصله الى مقامهم وهوفي المرتبة الثالثة وهي توحيد القربين ومامعني انصراف السالك بعد وصوله الىذاك الرفيق والى أن وجهته فى الانصراف وكنف صفة انصرافه وماالذى عنعيه من البقاء فىالموضع الذى وصل المه وهوأرفع منالذي خلفه وأنهذآمن قول ابى سلمان الداراني المذكورفي غير الاحياءلو وصاوامار جعوا ماوصل منرجع ومامعنى

بان ليسفى الامكان أدع من صورة هـ ذاالعالم ولا أحسن ترتسا ولا أكل صنعاولو كان وادّخوه مع القدرةعليه كانذلك علا بناقض الجودوعز ابناقض القدرة الالهمة وماحكم هذه العاوم المكنونة هل طلها فرض ومندوب المه أوغس ذلكولم كسيت الشكل من الالفاط واللغز مسن العسارات وان حار ذاك الشارع فماله ان يختر به وعقدن فالالمن ليس شارعا انتهى جلة مراسم الاستلة فالمثل فاسال الله تعالى ان على علىناماهو الحق عنده فيذلك وان محرى على السنتناما يستضاءيه في ظلمات المسالك وان يعم بنفعه أهل البادى والمدارك عُلاندان أمهد مقدمة وأو كد قاعدة وأو كد وصية أما القدمة فالغرض بهاتسين عبارات انفرد بهاأر ماب الطريق تغمض معانهاعلى أهل القصور فنسذكر مالغمض منها ونذكرالقصدم اعتدهم فربواقف على مايكون من كالمنابختصام ذاالفنفى وهذاوغيره فسوقف عليه فهم معناه منحهة اللفظ وأما القاعدة فنذكر فهاالاسم الذى يكون ساو كاف هذه العاوم عليه والسمت الذي ننوى عقصدنا السليكون

ابنالربيع الشيباني الزبيدى أخبرناالشهابأحدين أحدين عبداللطيف الشرحي أخبرنا النفيس سليمان بنابواهم العلوى أخبرناموفق الدينعلى بنأى مكر بنشدادالقرى أخبرنا الشهاب أجدين أبي الحير الشماخي السعدى أخسرنا العزالفاروني أخبرناأ بوالفضل الموفق البوشنجي أخبرناأ بو الفتوح الاسفرايني أخبرنامؤلفه اجازة مناولة وممن روى عنه كالدالاحياء أبوعب دالله محداللبني المالسك تفقه على الغزالي وروى الحديث روى عنه والده الفقيه أبو محدعبد المولى أحد مشايخان الجواني النسامة عصر وقعت لنا روايته وكذابدامة الهدامة له من طريقة وبالسند الى الحافظ الدابلي أخسرناأ ومجد عبدال وف منعدالمناوى أخبرنا الشمس مجد منعبد الرحن العلقمي أخبرنا الحافظ السيوطى أخبرتني أم الفضل هاحر بنت الشرف مجد القدسة اجازة أخبرنا أبوالفرج القرى سماعا فى الحامسة أخبرنا أبوالحسن على بن قريش أخبرنا السكال أبوالحسن على نشعاع الضرير أخبرنا أبوعبدالله محدين عبد المولى اللبني أخسرنا أبى عن المؤلف ومن روى عنه كال الاحماء القاضي أبو بكر محدين عبد الله بن العربي وقعت لنارواية من طريقه أخبرنا شيخنا السدعر بن أجد بن عقسل وشعناالفقسه الحدت أنوالعماس أحدن الحسن نعد الكرم الخالدى والعسلامة المعر مركة الوحود أحدن عبدالفتاح بنوسف الحبرى والاستاذ الاحل عبدالله نعدن عامى الشافعيون اذنامنهم لحناصا فالواأخبرنا يحدث الخازعد اللهن سالم بنجد والشهاب أحدين بجدين أحدالمسكى م وأخبرنا الامام الصوفى العارف عبدالله بن الراهم بن حسن الحسيني النسفي أخسرنا أحدين محد بن أحدالم وأخبرنا الامام أوالعالى الحسن بنعلى بن أحد بنعب دالله القاهرى أخبرناالهد ثأوالعزيجدين أحدين أحدالقاهري فالواوهم ثلاثة أخبرنا أبوعيداله بجدين يحدين سلمان السوسي أخبرنا أوالحسن على ب محد الاحهوري والشهاب أحد بن محد الخفاحي كالاهماءن الشمس مجدين أحداله ملى والسراجعر بناطاى والبدرالكرجى فالوائدرناشيخ الاسلام زكريا الانصارى م وأخر باذوالفنون محد بن الطب بن محد الفاسى واسمعيل بن عبد الله بن على في آخر بن قالوا أخبرنا مجد بناواهم نحسن أخبرناوالدى أخبرنا القطب صفى الدن أحدين محدالقشاشي أخبرنا أوالمواهد أجدن على منعدالقدوس أخبرناوالدى أخبرنا القطب سدىعدالوهاب الشعراني أخدرنا شيخ الاسلام أخبرنا الحافظ أبوالفضل بنعرح زادابن سلمان وأخبرنا أبوعمان سعيدبن الواهم الجزائرى أخمرنا ألوعمان سعد سأحد التلساني عن أين مدعب دالرحن سعلى سأحدد العاصى عن الرهان القلقشندى أخبرنا الحافظ بحرعن أبي حمان محدب حمان عن حدواً بي حمان عد بنوسف بنحمان الاندلسي عن الحسن بن أبي الاحوص الفهرى عن أحد بن عمد الخرر حي عن القاضي أيبكر بنالعربي عنمؤلفه وتمن ويعنه كابالاحماء والبداية أبوالعماس أحدين مجد المنداي وقعت لناروا يتهما من طريقه وبالسند الى الحافظ السخاوي أخبرنا المسند محدين مقدل الحاي أخبرنا مجد بنعلى الحراوي أخبرنا الحافظ شرف الدين عبد المؤمن بنخلف الضماطي أخبرنا المسندالمعرأ والحسن على تحدالبغدادي الشهير بابن المغير أخبرناأ والعباس المنداي عن مصنفه وممن وي عنب كاله الاحساء اجازة الحافظ أبوط اهرأ حدين مجدين الراهم السلفي نريل الاسكندرية وقعت لناروايته من طريقه وبالسندالي النورالاجهوري قال أخبرنا البدر مجدين محيى القرافي أخبرنا الحافظ حلال الدن السيوطي أنبأني أنوالفرج محدن أبي كرا اراغي عن أبيه ح وبالسند المتقدم الى الزالفرات عن الناج عبد الوهباب من تغي الدين السبك ح وبالسند الى الحافظ من حر وأبي النعم العقبي قال أخبرنا البرهان الراهم بنعبد الواحد التنوخي قالواوهم ثلاثة أخبرنا ألوالعباس أحدين أبي طالب الصالحي عنجعفر بن على الهمداني أخبرنا الحافظ أبوطاهر السلني أنبأ ناالامام أبوحامد

الغزالى اجازة مراسلة وجمن روى عنه كتابه الاحماء أنوسعيد مجدين أسعد بن محد الخليل النوقاني وقعت لنار وابيته من طريقه و بالسند المتقدّة م الى ابن السمعانى قال سمعت أباسه عبد النوقاني عرويقول حضرت درس الامام أبي حامد الغزالى لكتاب احياء علوم الدين وذكر الانشاد الذي قدمناه آنفا حضرت درس الامام أبي حامد الغزالى الفصل الحادى والعشرون)\*

وهو خاتمة الفصول في الاعتذار عن المصنف في ايشاره الرخصة والسعة في النقل والرواية في كتابه هذا من الأخبارعن الذي صلى الله عليه وسلم ثم الا " ثارعن الاصحاب وعن التابعين و تأبعهم ثم عن بعدهم من متقدّى السلف فانه قد يتفق له في سياقه مخالفة الالفاظ والنقديم والتأخير والزيادة والنقص مع موافقية المعنى ولم بعثبر رحسه الله تعالى فى بعض المواضع ألفاظ الاخبار والا "ثار اذلم يكن تحرير الالفياظ عند. واحبا اذا أتى بالمعنى بعدعله بتصريف الكلام وبتفاون وجوه المعانى واحتنامه لما بكون يه تحر يف أواحالة بن لفظتين وقدرخص في وق الحديث بالمعنى دون ساقه على اللفظ جماعة مهم على وابن عباس وأنس بن مالك وأبوالدرداء وواثلة بن الاستعم وأبوهر مرة رضى الله عنهم ثم جاعة من التابعين مكثر عددهم منهم امام الأعمة الحسن البصرى عم الشعى وعروب ديناروا براهم النعى ومحاهد وعكرمة نقل ذلك عنهم في كتب سيرهم بالخبار مختلفة الالفاط وقال ان سير بن كنت أسمع الحديث من عشرة المعنى واحد والالفاظ مختلفة وكذلك اختلفت ألفاظ الصحابة في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهم من ترويه تاما ومنهم من يأتى بالمعنى ومنهم من يورده مختصرا وبعضهم يغابرين الفظين وبراه واسعا اذألم يخالف المعنى وكالهم لايتعمد الكذبو جميعهم يقصد الصدق ومعنى ماسمع فلذلك وسعهم وكأنوا يقولون انماالكذب علىمن تعده وقد روىعن عمران انمسلم فالقالر حل للعسن باأباسعيدانك تعدث بالحديث أنت أحسن الهسياقا وأجود تحبيرا وأفصم به اسانًا منه اذاحد ثنابه فقال اذا أصبت المعنى فلابأس بذلك وقد قال النضر بن شميل كان هشم لحانًا فكسوت لكم حديثه كسوة حسنة بعنى بالاعراب وكان النضرنعو ياوكان سفيان يعول اذارأيتم الرحل يشدد فى ألفاظ الحديث فى المحلس فأعلم انه يقول اعرفونى قال وجعل رجل يسأل يحيى بن سعيد القطان عن حوف فالحديث على لفظه فقالله يحي باهذاليس فالدنيا أجل من كتاب الله تعالى قدرخص القراءة فيه بالكامة على سبعة أحرف فلاتشدد وفاشرح التقريب العافظ السيوطي في النوع السادس والعشر سفالفرع الرابع منه مانصه مع بعض اختصارات لم يكن الراوى عالما الالفاظ نعسرا عاعمل معانهالم تجزله الرواية لماسمعه بالمعنى الاخلاف بل يتعين اللفظ الذي سمعه فان كان عالما بذلك فقالت طائفة من أهل الحديث والفقه والاصول لا يحوز الابلفظه واليه ذهب ابن سير بن وتعلب وأبو بكرالرازى من الحنفية وروى عن ابن عر وقال جهور السلف والخلف من الطوائف منهم الائمة الار بعية يحوز بالمعنى في جميع ذلك اذا قطع باداء المعنى لانذلك هو الذي بشهديه أحوال العصابة والسلف وبدل عليه روايتهم اللفظة الوآحدة بألفاظ مختلفة وقدوردفىالمسئلة حديث مرفوع رواه ابنمنده في معرفة الصحابة والطبراني في الكبير من حديث عبدالله بن سليمان بن أكثم الليثي قال قلت ارسول الله اني اذا سمعت منك الحديث لاأستطيع أن أرويه كاأسمع منك تزيد حرقا أوينقص حرفافقال اذا لم تعاوا حراما ولم عرموا حلالا وأصبتم المعنى فلابأس فذ كرذاك العسن فقال لولاهذا ماحدثنا وقداستدل الشافعي لذلك بحديث أنزل القرآن على سبعة أحرف وروى البيهقي عن مكعول قالدخلت أناوأ بوالازهرعلي واثلة بنالاسقع فقلناله حدثنا يحديث سمعته منرسو لاالله صلى الله علمه وسلم ليس فيه وهم ولاتريد ولانسيان فقال هل قرأ أحد منكم من القرآن شأ فقلنانع ومانحن له معافظين حدا انا لنزيد الواو والالف وننقص قال فهدذا القرآن مكتوبين أظهركم لاتألونه حفظا

ذاك أقرب عملي المنامل وأسهل على الناظر المتفهم وأماالوصبة فنقصد فها تعريف ما على من نظرفي كلام الناس وآخذنفسه بالاط الاعملي اغراضهم فيما الفوه من تصانيفهم وكنف بكون نظره فها واطلاعه علمها واقتباسه منها فذلك أوكد علمان يتعلمهن ظهورهافشردوا عنهاوغلفت فىوحوههم الاواب واسدل دونه-م الخياب ولوأتوهامسن أنوام ابالترحب وولحوا على الرضايا لحبيب لكشف الهم كشرمن يحسالغموب والله يهدى من بشاءالى صراط مستقيم (القدمة) اعإ ان الالفاظ المستعملة منها ماستعمل الجاهير والعموم ومنهاما يستعمله أرباب الصنائع والصنائع علىضر سعلسةوعلية فالعملية كالمهن والحرف ولاهل كلصناعة منهم ألفاظ يتفاهــمون بها آلاتهم ويتعاطمون أصول صناعتهم والعلمة هي العاوم المحفوظة بالقوانسن المعدلة عا تحسر ر من المواز بن ولاهل كلعلم أيضا ألفاط اختصوابها لأيشاركهم فها غيرهم الاأنيكون ذاك بالاتفاق من غبرقصد وتكون المشاركة اذا أتفقت

امافى صبورة اللفظ دون المعنى أوفى المعسني وصورة اللفظ جمعا وهمذامعرفه من بعث عن يحارى الالفاط عندالجهدوروأرماب الصنائع وانحاسمنامن العاوم صنائع ماقصد فهاالتصينع بالترتيبي التقسم وأختيار لفظ دون غاره وحده بطرفين مبدأ وعامة ومالم مكن كذاك فلانسمنه صناعة كعاوم الانساء صاوات الله علمم والصالة رضى الله عنهـم فانهم لم يكونوافي اعندهم من العسارعلى طريقمن بعدهم ولأكانت العاوم عندهم بالرسم الديمو عند منخلفهم ومثلذاك عاوم العر والسائها لانسههاعندهم صناعة ونسمها بذلك عند ضبطها عااشة رمن القدوانين وتقرر منالحصر والترتيب ولار ماب العاوم الروحانية وأهمل الاشارات الي الحقائق والمسلمن بالسادة والملقبين بالصوفسة والمتشمهن بالفقراء والمعروفين بالرقةوا اعزى اليهم العلم والعمل ألفاظ حرى رسمهم بالتخاطب مها فعمايت ذاكرون أو يذكرونه ونحن انشاءالله نذ كرما بغمض منهاا ذقد يقع مناعند مانذكر شأمن عاومهم ونشيرالي غرض

وانكم نزعون انكم نزيدون وتنقصون فكيف بأحاديث سمعناها منرسول الله صالي الله عليه وسلم عسى أن لا يكون سمعنا لها منه الامرة واحدة حسمكم اذا حدثنا كم بالحديث على المعنى وأسند أسفا فى المدخل عن حاربن عبدالله قال قال حذيفة الاقوم عرب نورد الحديث فنقدم ونؤخر وأسدأ بضاعن شعب س الجاب قال دخلت أنا وعبدان على الحسن فقلنا باأبا سعيدالر حل يحدث مالحديث فبزيد فيسه أوينتص منه قال انحاالكذب من تعمد ذلك وأسند أيضا عن حرب بن حازم قال سمعت الحسن يحدث بأحاديث الاصل واحد والكلام مختلف وأسندعن ابنعون قال كان الحسن والراهم والشعى يأثون بالحديث على المعانى وأسند عن أويس فالسألنا الزهرى عن التقديم والنأخير في الحديث فقال هذا يجوزني القرآن فكيف به في الحديث واذا أصيب معني الحديث فلم يحل به حراما ولم يحرم به حلالا فلابأس ونقل ذلك سفيان عن عرو بن دينار وأسند عن وكيم عال ان لم بكن العنى واسعا فقد هاك الناساه ماتعلق الغرضبه وقوله في أوّل سياقه منهم الاعمة الاربعة أي أعمة الذاهب والشهو رعن امامنا الاعظم أبى حنيفة رجه الله تعالى عند الاصحاب انه لايحو زنقل الحديث الاما الفظ دون المعنى قالوا وجهذا الاعتبارقلت روايته للعديث ورويناعن الامام أبي جعفر الطعاوى انه قال حدثنا سلمان بنشعب حدثناألى قال أملى علينا أبو نوسف قال قال أبوحنيفة رضى الله عنه لاينبغي للرجل أن يحدد أن من الحديث الاعماحفظه من يوم سمعه الى يوم يحدث به وهكذا ذكره الحافظ الذهبي في ترجة الامام من تاريخه عن أبي يوسف عنسه فافهمه فان اطلاقه في العبارة رعا وهم خلاف ماذ كرناه والمه ذهب القاضي عماض من المالكية حدث قال فيما نقله السموطي في شرح الكتاب الذكو رينبغي سدباب الرواية بالعني لئلايتسلط من لا يحسن من يظن انه يحسن كاوقع الرواة كثيرا قدعاوحديثا وعلى الجواز الاولى الراد الحديث بلفظه دون التصرف فيه ثمان المصنف قدروى في كله هذامراسيل ومقاطيع ومنها مافى سنده مقال ورعما كان القطوع والمرسل أصم من بعض المسنداذ رواه الاعَّة وجازلهم رسم ذلك في الورع لعان أحدها يقول أنا لسنا على يقين من باطلها والثاني يقولان معناجمة بذلك وهورواية أصحاب الحديث لهوهم قدسمعوه فان أخطؤا الحقيقة عندالله تعالى نذلك ساقط عنهسم والثالث يقول انالاخبار الضعاف غبرمخالفة الكتاب والسنة فلايلزمناردها بلفهمامايدل علمها والرابع يقول الممتعبدون بحسن الظن منهيون عن كثير منالظن والخامس يقول الهلا يتوصل الدحقيقة ذلك الامن طريق المعاينة ولاسبيل الهمافاضطرونا الى التقليد والتصديق لحسن الفان بالنقلة مع ماتسكن اليه قلوبنا وتلين له أبشارنا ونرى انه حق كما حاءفى الحمرو يقول أيضا انه ينبغى أن نعتقد في سلفنا المؤمنين انهم خـم مناثم يقول نحن لانكذب على رسول الله صلى الله علمه وسلم ولا على التابعين فكيف يظن بهم أن يكذبوا وهم فوقنا على اله قد جاءت أحاديث ضعاف بأسانيد صحاح فكذلك يصلح أن زرد أحاديث صحاح بسيندضعيف لاحتمال نيكون قدروى من وجه صحيم اذلم نعط بحملة العلم أولان بعض ماتضعف بهرواة الحديث وتعطل به أحاديثهم لامكون تعليلا ولاحرما عندالفقهاء ولاعند العلماء مالله تعمالي مشل أن يكون الراوى مجهولا لايشاره الخول وقدندباليه أولقلة الاتباعله اذلم يقسم لهم الأثرة عنه أو ينفرد بلفظ أو حديث حفظه أوخص به دون غيره من الثقات أو يكون غير سائق العديث على لفظه أولا يكون معنى الدرسه وحفظه أو يسمع منه كارم لايحرحه عندالفقهاء عاله به بعض المجرحين من الرواة وان بعض من يضعفه أصحاب الحديث هومن علماء الاسخرة ومن أهل العرفة بالله تعمالي وله في الرواية والحديث مذهب غيرطر يقة بعض أحجاب الحديث فيعمل في روايته عذهبه فلايكون أصحاب الحديث عة عليه بل هو عدة علمهم أذليس هو عند أصحابه من العلماء دون أصحاب الحديث فنضعفه اذ رأى غير مذهبه

وقد يتكلم بعض الحفاظ كابن الجوزى واضرابه بالاقدام والجراءة فعاوز الحدفي الجرحو يتعدى فى الفظ و يكون المنكم فيه أفضل منه وعند العلماء بالله تعالى أعلى درجة فيعود الجرح على الجارح وان بعض من يضعفه أهل الحديث يقو به بعضهم و بعض من يحرحه و يذمه واحد بعد لهو عدحه آخر فصار مختلفافيه فلم مردحديثه بقول واحد دون من فوقه أو مثله وقال بعض العلماء الحسديث وان كان شهادة فقد وسع فيه يحسن الظن كاحق زفيه قبول شاهد واحد أى الضرورة كشهادة القابلة ونحوهاو بروى بمعناه عن الامام أحمد والحديث اذا لم ينافه كتاب أوسنة وان لم يشهداله أولم يخرج تأويله عن احماع الامة فاله لوحب القبول والعمل لقوله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل والحديث الضعيف عن الامام أحد آثر من الرأى والقياس وقال محدين حزم جيد ع الحنفية مجعون على ان ، ذهب أي حنيفة انضعيف الحديث عنده أولى من القياس والرأى نقله الذهبي والحديث اذا تداوله عصران أورواه الغرون الثلاثة أودارفي العصر الواحد ولم ينكره علىاؤه أوكان مشهورا لانتكره الطبقةمن المسلمن احتمل ووقعيه حجةوان كأن فيسنده قول الايما خالف الكتاب والسنة العيعة أواجماع الامة أوظهر كذب ناقليه بشهادة الصادقين من الاغة وذكر رحل عند الزهرى حديثًا قال ماسمعنا مهذا فقي ال أكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت قاللا قال فثلثاً وقال لاقال فنصفه فسكت فقال عدهذا من النصف الذي لم تسمعه نقله صاحب القوت وهوفى الحلمة لايى نعم في ترجة الزهري وأخرج ابن عساكر في التاريخ في ترجة أبي سهيل مَافع بن مالك عم مالك بن أنس من رواية أبي أسامة عن حرير بن حازم عن الزبير بن سعيد الهاشي عنه قال قلت الزهري الماللغك أن رسول الله صلى الله علمه وسلم قال من طلب شيأ من هذا العلم الذي يراديه وجه الله ليطلب به شيأ من عرض الدنيا دخل النار فقال الزهرى لامابل في هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له وكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغك قال لا قلت فنصفه قال عسى قلت فهذا من النصف الذي لم يبلغك وقال وكيع بن الجراح ماينبغي لاحد أن يقول هذا الحديث باطل لان الحديث أكثر من ذلك وقال أبوداود قال أبو زرعة الرازى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر س ألف عين نظرته كلواحد قدروى عنه ولوحد يثاولو كلة ٧ رواية فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك قال أحد بن حنبل كان ريد بن هرون يكتب عن الرجل و يعلم انه ضعيف وكان لهذ كاء وعلم الحديث وقال استق بنراهويه قبللاحد هذه الفوائد الق فهاالناكير ترى أن يكتب الجيد منهافقال النكر أبدا منكر قيل فالضعفاء فالبحتاج الهمفى وقت كأنه لم ير بالكتابة عنهم بأسا وقال أنو بكر المروزي عنه ان الحديث عن الضعمًا عقد يحتاج الله وعمام الناعلي مذهبه في التوسعة اله أخر جديثه كله في المسمد المأثورعنه ولم يعتبر الصحيح منه وفيه أحاديث يعلم النقاد انم اضعيفة وهو أعلم بضعفها منهم ثم أدخلهافي مسنده لانه أراد تخريج السند ولم يقصد صحيم السند فاستعازروا نها وقدأنو جابن الجوزي بعضا منهافي الموضوعات وافقه على بعضها الحافظ العراقي في حرء لطيف ورد علمهما تليذه الحافظ بنحر فاوسم الكلام على تلك الاحاديث التي طعن علما ابن الجوزي في حزء سماه القول المسدد في الذب عن مسند الامام أحد كالهماعندى وكان الامام أحد قد قطع أن يحدث الناس في سنة عمان وعشرين وتوفى سنة احدى وأربعين فليسمع أحدمنه فيهذه المدة الاأبن منسع حزأ واحدابشفاعة حدوا جدبن منيع وبروى عنه قال كان عبد الرحن ينكر الحديث تم يخرح البنا بعد فى وقت فبقول هو صحيح قد وجدته قال وأما وكبع فلميكن ينكر ولكن كان يقول ان سئل عنه لاأحفظ و بروى عن ابن آخت عبدالرجن بن مهدى قال كان عالى قدخط على أحاديث عصع علما بعدذاك وقرأم اعايه فقلت قد كنت خططت علها فقال نع م تفكرت انى اذا ضعفتها أسقطت عدالة ناقلها فان حانانى بن بدى الله

من اغراضهم فلم أو أن يكون ذلك بغير ماعرف من الفاظهم وعباراتهم ولاحرج فى ذاك عقلا وشرعادنعن بحكمصرف التقديروهو على كلشئ قدد ريه فن ذلك السفر والسالك والسافر والحال والمقام والمكان والشطي والطوالع والذهاب والنفس والسر والوصل والغصل والادب والرياضة والتعلى والتغلى والتعسلي والعله والانزعاج والشاهدة والمكاشفة واللوائح والتلوين والغيرةوالحرية واللطيفة والفتوح والوسم والرسم والسط والقبض والفناء والبقاء والجم والتفرقة وعين التحالم والزوائد والارادة والمريد والمراد والهمة والغربة والكر والاصطلام والرغبة والرهمة والوحدوالوحود والتواجدفندن كرشرح هذه على أوحرما يمكن بمشيئة الله ثعالي وان كانت ألقاظهم المصرفة بينهم فى عاومهم أكثر مماذكرنا فاعاقصدنا اننريانمنها أغوذها ودستو راتتعلم به اذاطرأ علىكمالم نذكره ال هها اذلها محث والهاسسل فتطلبه بعدداك والطريق) فالرادم ـما سفرالقلب باله الفكر

تعالى وقال لى أسقطت عدالتي رأيتني معت كلاى لم يكن لى هدة كان هذا مذهب الورعين من السلف وقال بعضهم فى تضعيف الرواة ان خلصت نيتك يعنى ان أردت الله تعالى والدين بذلك لم يكن لك ولاعليك فهذا الذى ذكرت الله هو أصل فى معرفة الحديث وهو علم لاهله وطريق هم سالكوه وماقصد تبذلك الازراء ولا التنقيص لمقام أصحاب الحديث كلاوالله بل الخصب لهم ومعتقد حسن طريقتهم وانما أوسعت فى الكلام ايظهر بذلك علونظر الامام أبي عامد وان أكثر ماقيل فيه من جهة الراده الاحاديث الضعيفة فى كتابه غير متحه اذمقصده جبل لا يتعدى عن حسن الظن به ولاء الذين و وهافى كتبهم ونقل هو عن تلك المصنفات والله تعالى يحعل ما كتبته خالصا لوجهه الكريم ومقر ما الى جنات النعيم آمين آمين آمين

ومعرفة هذه المسئلة مهمة قال ابن السبكي في الطبقات في ترجة أبي جعفر أجد بن صالح من الطبقة الاولى من أصحاب الشافعي مانصة بنه لف هناعلى قاعدة عظيمة في الجرح والتعديل ضرورية نافعة لا تراها في شي من كتب الاصول قلت وقد انتقيت من كلامة في هنده المسئلة ما يدل على المقصود منه قال فانك اذا سبعت أنا لجرح مقدم على التعديل ورأيت الجرح والتعديل في الانسان وكست عربا الامور وقدما مقتصراعلى منقول الاصول حسبت أن العمل على جرحة فاباله ثم اياله والحذر كل الحذر من هذا الحسبان بل الصواب ان من ثبت امامته وعدالته وكثر مادحوه ومن كوه و ندر جارحوه وكانت هذالة قرينة دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبي أوغيره فلا يلتفت الى الجرح فيه و يعمل فيه بالعد الة والالوفت خناهذا الباب على سبب جرحه من تعصب مذهبي أوغيره فلا يلتفت الى الجرح فيه و يعمل فيه بالعد الة والالوفت خناه ذا الباب فيه هالكون وقد أشار لذلك ابن عد البرف كتاب العلم واستدل أن السلف تسكلم بعضهم في بعض بكلام فيه ما حل عليه التعمل والحسد ومنه مادعا اليه التأويل واختلاف الاجتهاد كالايلزم المقول فيه ما قال القائل فيه وقد حل بعضهم على بعض بالسيف تأويلا واجتهادا قال ومن تعمل شياعاداه وكلام وعيب به كلامة في الشافعي وهو لا يعرف الشافعي ولا يعرف ماقاله الشافعي ومن جهل شياعاداه وكلام أبي الزاد في ما لك بن انس وعادا عليه أشياء وقد برأ، الله عز وجل عاقالوا قال ومامثل أبي يعني وابن أبي الزاد في ما لك بن أنس وعادا عليه أشياء وقد برأ، الله عز وجل عاقالوا قال ومامثل من تسكلم في مالك والشافعي ونفائرهما اللاكم قال الاعشى من تسكلم في مالك والشافعي ونفائرهما اللاكم قال الاعشى من تسكلم في مالك والشافعي ونفائرهما اللاكم قال الاعشى

كاطح مخرة يوما ليفلقها \* فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل

أوكما قال الحسن بن حيد

باناطح الجبل العالى ليكامه \* أشفق على الرأس لاتشفق على الجبل ولقد أحسن أبوالعناهية حيث يقول

ومن ذا الذي ينعبو من الناس سالما \* وللناس قال بالظنون وقيل

وقيل لابن المبارك فلان يتكلم فى أب حد فة فأ نشد

حسدولة الرأولة فضاك المسمعا فضلته النعماء

وقيل لابي عاصم النبيل فلان يتكلم في أبي حذيفة فقال هوكما قال نصب

\* سلت وهل حي من الناس سالم \* وقال أبوالاسود الديلي

حسدوا الفتي اذلم ينالواسعيه \* فالقوم أعداء له وخصوم

هذا كله كلام ابن عبد البروفصل الحطاب فيه ان الجارح لايقبل منه الجرح وان فسره في حق من علبت طاعته على معاصيه ومادحوه على ذاميه ومن كوه على جارحيه اذا كانت هناك قرينة بشهد المقل

في طريق المعقولات وعلى ذلك التسيلظ السالك والسافر في لغته مم ولم رد مذلك سلوك الاقدام الي مايقطع مسافات الاحسام فان ذلك عماشاركه فسمه الهائم والانعام وأول مسالك السفر الىالله تعالى عز وحلمعرفة قواءدالشرعوخرقحب الامروالنهى وتعلق الغرض فهاوالمر ادم اومهافاذا خلف وانواحها وقطعوا معاطمهاأشر فواعلى مفاور وسعو برزتالهم مهامه أعرض وأطول منذلك معرفة أركان المعارف النبو به النفس والعمدق والدنما فاذا تخلصه امن أوعارها أشرفواعلى غيرها أعظهمنها فىالانتساب وأعرض بغيرحساب من ذلك سرالقدر وكيف خفي يحكم في الخلائق وقادهم الطف في عنف وشدة في الن و بقوّة في ضعف و باخسار فىخبر الى ماهوفى بحاريه لانخرج المخلفون عنسه طرفةعن ولاستقدمون ولا سأخر ونعنه والاشراف عملى الملكوت الاعظم ورؤ ية عائب ومشاهدة غرائب مثل العلم الالهيى واللوح الحفوظ والمسن الكاتبة ومراد تكةالله يطوفون حول العسرش و بالبيت العمور وهم

انذلك مستعصب مذهبي أومنافسة دنبوية كمايكون بينالنظراء فلا يلتفتالي كالاماب أبيذئب فىمالك وابن معين فى الشَّافعي والنسائي في أحد بن صالح لان هؤلاء مشهور ون صار الجارح لهم كالاتتى بخبر غريب لوص ملتو فرت الدواع على نقله فكان القاطع قائماعلى كذبه فيماقاله ومماينبغي أن يتفقد عند الجرح حال العقائد واختلافها مالنسسمة الى الجارح والمحروح فرعا خالف الجارح المجروح في العقيدة فحرحه لذلك وقدوقع هذا الكثير من الائمة حرحو ابناء على معتقدهم وهم المخطؤت والمجروح مصيب والىهذا أشارابن دقتق العمد فىالاقتراح وقال اعراض المسلمن حفرة من حفرا لنار وقف على أشفيرها طائفنان منالنـاسالمحدثون والحكام اه ثمقال ومنشهد علىآخر وهومخـالف له فىالعقيدة أوجبت مخالفته له ريبة عندالحا كالمتبصر لا يحدها اذا كانت الشهادة صادرة من غير تخالف فى العقيدة ثم المشهود به يختلف باختلاف الاغراض والاحوال فرياوضم غرض الشاهد على المشهود عليه ايضاحا الا يخفى على أحد وذلك لقربه من نص معتقده أوماأ شبهذلك ورعادق وغمن محبث لا بدركه الاالفطن من الحكام وربشاهد من أهل السنة ساذج قدمقت المبتدع مقتازا لدا على ما يطلبه الله منه وأساء الظن مهاساءة أوحمتله تصددق ماسلغه عنه فبلغه عنه شئ فغلب على ظنه صدقه كافدمناه فشهديه فسيبل الحاكم التوقف في مثل هذا الى أن يتبين له الحال فيه وسبيل الشاهد الورع ولو كان من أصلب أهل السنةأن يعرض على نفسه مانقلله عن هذا المبتدع وقدصدة، وعزم على أن يشهد عليه به ويعرض على انفسه مثلهذا الحبربعينه انالوكان عن شخص من أهل عقيدته هل كان يصدقه و بتقديران لوكان تصدقه فهل كان مادر الى الشهادة علمه به ويتقديرانه كان سادر فلموازن ماس المادرتين فأن وجدهما سواء فدونه والا فليعلم انحظ النفس داخله وأز يدمنذلك انالشيطان استولىعليه نفيلله انهذه قربة وقيام في نصرا لحق وليعلم من هذه سيله انه أتى منجهل وقلة دين هدا قولنا في سنى يجرح مبتدعا فالظن عبندع يحرح سنيا وفي البندعة زيادة لاتو حدد في غيرهم وهواتهم يرون الكذب لنصرتهم والشهادة على من يخالفهم في العقيدة بما يسوءه في نفسه وماله بالكذب تأسدا لاعتقادهم ويزداد حنقهم وتقر مرهم الحالله بالكذب عليه عقدار زيادته فالنيل منهم فهؤلاء لا يحل اسلم أن يعتبر كالمهم ثمقال وتميا ينبغي أن يتفقد عندالجرح أيضاحال الجارح فى الحمرة عدلولات الالفاظ ولاسميا العرضة التي تختلف باختلاف عرف الناس ويكون فى بعض الازمنة مدحا وفى بعضها ذما وهذا أمر شديد لايدركه الا فقمه بالعلوو يعتبرا يضاحاله فىالعلم بالاحكام الشرعية فرب جاهل ظن الحلال حراما فحير حبه ومنهنا أوجب الفقهاء التفسير ليتضم الحال فالصاحب المحرحك أسر حلاح حرجد وقالانه طين سطعه بطينا استخرج من حوض السبيل ومماينبغي أيضا تفقده الخلاف الواقع بين كثيرمن الصوفية وأصحاب الحديث فقدأ وحب كلام بعضهم في بعض كاتبكام بعضهم في حق الحرث الحماسي وغيره وهذافي الحقيقة داخل فى قسم مخالفة العقائد والطامة الكبرى الماهى فى العقائد المثيرة التعصب والهوى نعم وفي المنافسات الدنموية على حطام الدنيا وهذا في المتأخرين أكثر منه في المتقدمين وأمر العقائد سواء فى الفريقين ثمقال لاشك ان من تكام في المام استقرفي الأذهان عظمته وتناقلت الرواة ممادحه فقد ح الملام الى نفسه ولكمالانقضى أيضاعلى من عرفت عدالته اذاحرح من لم يقبل منه حرحه اياه بالفسق المنعوزأمو راأحدها أنيكونواهما ومنذا الذىلابهم والثانىأن يكونمؤ ولاقدح حبشئ ظنه حارجا ولابراه المحروح كذلك كاختلاف المحتهدين والثالث أن مكون نقله اليه من براه هوصادقا ونعن نواه كاذما وهذالاختلافنافي الجرح والتعديل فربجروح عندعالم معدل عندغيره فيقع الاختلاف في الاحتمام حسب الاختلاف فى تزكيته فلم يتعين أن يكون الحامل العارح على الجرح بحرد التعصب والهوى خي نحرحه مالحرح ومعناأصلان نستصهما الىاننتية نحسلافهما أصل عدالة الامام

يستحويه ويقدسونه وفهم كالام الخاوقات من الحروانات والجادات ثم التخطى منهاالي معسرفة الخالق المكل والمالك للعميع والقادر عمليكل شئ فتغشاهم الانوار المحرقة ويتعلى لمرآة قماومهم المقائق الحتحمة فمعلون الصفات بشاهدون الموصوف ويحضرون حمث غاب أهـل الدعـوى و بیصرونماعیعنه أولو الابصارالضعطة بحعب الهوى (والحال) منزلة العيد فيالجن فسعوله فى الوقت حاله و وقته وقبل هوما يتحول فسه قلسه و يتغمرهما برد على قلبه فاذاصفا تارة وتغبرأخرى قبل له حال وقال بعضهم الحاللا بزول فاذا زاللم يكن حالاً (والمقيام) هو الذي يقوم به العبد في الاوقات من انواع المعاملات وصنوف المجاهدات فتي أقيرا لعديشي منهاعلى القمام والكال فهومقامه حتى ينقل منسه الى غسيره (والمكان) هو لاهمل الكالوالفكنوالهالة فاذاأكل العبد فيمعانيه فقد تحكن من المكان وغير المقامات والاحوال فيكون صاحب مكان كما قال بعضهم مكانك من قلى هو القلب كله

فليس لشئ فيه غيرك موض

(والشطع) كالأم يترجم به الاسان عن وحد يفيض عسن معندنه مقسرون بالدعموى الاأنكون صاحبه يحفوظا (والطوالع) أنواع التوحيد اطلع على قاوب أهل المعرفة شعاعها فعطمس سلطان نورها الالوان كاأن ورالشمس يحو أنوار الكواكب (والذهاب) هوأن نغب القلب عن حسكل معسوس عشاهدة محبومها (والنفس) روحسلطه الله على نار القلب ليطفي شرها (والسر)ماخني عن الخلق فلا بعلم به الاالحق وسر السر مألا يحس به السر والسرئلاتة سرالعل وسرالحال وسراطقها فسرالعل حقيقة العالمن باللهءر وحسل وسرالحال معسر فةمن ادالله في الحال منالله وسرالحقيقية ما وقعت به الاشارة (والوصل) ادراك الغائب (والفصل) فوتماتر حوه من محسو مل (والادب) ثلاثة أدب الشريعة وهو التعلق باحكام العسار بعجة عرم الدمة والثاني أدب الحدمة وهوالتشهرعن العملامات والتحردعن الملاحظات والثالث أدب this this test the هذا اول الاحما

BUTTER THE STREET

التدالر حمن الرّحمة

PARTOTOTOTOTOTO

أجدالله

الجروح الذىقد استقرت عظمته وأصل عدالة الجارح الذى ثبنت فلايلتفت الىحرحه ولانحرحه يجرحه ثمقالوقولهم انالجرح مقدمانمايعنونبه حالة تعارضالجرح والتعديل فأذاتعارضاعنسد التجر يحقدمناا لجرح لمافيه من زيادة العلم وتعارضهما هو استواء الظن عندهممالان همذاشأن المتعارضين أمااذا لم يقع استواء الظن عندهما فلاتعارض بل العمل بأقوى الظنين منحرج أوتعديل وفيمانحن فيه لم يتعارضا لان غلبة الظن بالعدالة قائمة وهذا كمان عددا لجمارح اذا كان أكثرقدم الجرح اجاعالانه لاتعارض والحالة هذه ولايقولهنا أحد بتقديما لتعديل لامن قال بتقديمه عند التعارض ولاغيره فظهر بهذا الهليس كلح حمقدما عمقال ولنعتم هذه القاعدة بفائدتن عظمتين احداهما أنقولهم لايقبل الجرح الامفسرا اعاهو أيضافى حرح من ثبتت عدالة صاحبه واستقرت فاذا أراد رافع رفعها بالجرح قيلله اثت برهان على هذا أومهم لم يعرف حاله ولكن ابتدأه جارحان ومن كنان فيقال اذذال العيار حين فسراما رميتماه به أمامن ثبت انه مجر وح فيقبسل قول من أطلق حرحه لجريانه على الاصل المقرر عندنا ولانطالبه بالتفسيراذلا عاجة الى طلبه والفائدة الثانية انالانطلب التفسير من كلأ مدبل اعمانطلبه حيث يحتمل الحال شكا اماللاختلاف فى الاحتماد أولتهمة فى الجارح أونحوذلك ممالانو حسسقوط قول الجارح ولاينتهي الى الاعتباريه على الاطلاق بل يكون بين أمااذا انتفتالظننون واندفعتالتهم وكانالجارححبرا منأحبارالامةمبرأعن مظانالتهمة أوكان المجر وحمشهورا بالضعف متروكا بين النقاد فلايتلعثم عندحرحه ولايحو جالجار حالى تفسيربل لهلب التفسير منه والحالة هذه طلمالغيبة لاحاجة الها هذاخلاصة ماذكره فافهمه فهذاما تبسر لناجعه من أحواله ومشايخه ومن محبه وروى عنه أوتفقه عليه وما يتعلق بكتابه ومااعترض عليه فيهوالجواب عنه على قدر الامكان مع الاختصار الزائد وعسى ان وقفت على زيادة على ماذكرت ألحقتها به وقدعن لناأن نرخى العنان الى المقصود الاعظم الذى هو شرح أسرار كتابه المعظم والله أسال أن بوفة في لاعمامه على نم يرتضيه أهل الحق ويستحسنه من كشف له على الجمع والفرق ، وأن مرزقه القبول كا صله وان وقعه موقع الرضا عند أهله \*انه بالاجابة جدر وعلى مايشاء قدر وصلى الله على سيدناومولانا محد وعلى آله وصبه وأزواجه وذريته وسلم \*(تنبيه) اعلم أن غنار السيد الجرجاني ان أسماء الكتب والتراجم موضوعة الدلفاظ باعتباردلالها على المعانى لاالمعانى والنقوش لان النقوش غيرمتيسرة لكل أحدولانى كلوقت فلايناسب أن تكون مدلولا ولاحزء مدلول ككتب العلم المحمولة لاهلهاالى قيام الساعة ولم تكن المعانى لان الغالب فها ان ادرا كهامتوقف على ادراك درالها التي هي الالفاط فلاتناب أن تكونمدلولا ولاحزء مدلول فتعن أن تكون الالفاظ وانماقيل باعتبار دلالتها على المعاني لان الالفاظ وحدها غبرمقصودة بالذات كذافى تقر وشخنا المرحوم الشيخ عطيمة الاجهوري في بعض مؤلفاته وتقر برشخنا السيد محدا لبليدى فىأثناء درس البيضاوى تغمدهما الله برحثه قال المصنف رحهالله تعالى بعدقوله (بسمالله الرحن الرحيم أحدالله تعالى) اعلم انهمذ كروا ان من الواجب على كلمصنف كتاب ثلاثة أشياء وهي البسملة والحدلة والصلاة ومن الطرف الجائزة أربعة أشياء وهي مدح الفن وذكر البياعث وتسمية المكتاب وبيان كيفية المكتاب من التبويب والتفصيل فهي سبعة أشياء أما البسملة والحدلة فان كتاب الله مفتوح بهما ولقوله صلى الله عليه وسلم كل أمرذى ماللا يبدأ فيه مذكر الله و بيسم الله الرحن الرحيم أقطع رواه الحافظ عبدالقادر بن محدالهاوى فى أربعيه وقوله عليه السلام كل كلام لايبدأ فمهتعمدالله فهوأجذم رواءأنوداود والنسائى وفيروانة ابنماجه كلأمرذىباللايبدأفيه بالجدأقطع ورواءا بنحبان وأنوعوانة فىصحيهما وقال ابنالصلاح هذاحديث حسن بلصيم وأما الصلاة فلانذكره صلى الله عليه وسلم مقرؤن بذكره تعالى ولهذا فال محساهد في تفسير قوله تعالى ورفعنا

لك ذكرك لاأذكر الاذكرت ومعنى البسملة أي باستعانة المعبود بالحق الواحب الوجود المطلق المدع للعالم أصنف هـ ذا الكتاب اجمالا وأؤلف من كل ماب و باب تفصيلاوفي تأخر برالمتعلق اعماء لا فادة الاختصاص واشعار باستعقاق تقدح ذكرامه الخاص والابتداء بالسملة حقيق وبالحدلة اضافي وكل حقيق اضافي ولاعكس فبينه معاعوم وخصوص مطلق اذالحقيقي مالمسبق بشئ أصلا والاضافي ماتقدم امام المقصود سبق بشئ أملا تمالجد الغوى وعرفي فالاؤلهو الوصف فضيلة على فضيلة علىجهة التعظم باللسان فقط والثاني فعل يشعر بتعظيم المنع لكونه منعماهبه فعل اللسان أوالاركان أوالجنان فهو ينقسم الىقولى وفعلى وحالى فالقولى حد اللسان وثناؤه على الحق عاأثني به على نفسه على لسان أنسائه ورسله والفعلى الاتمان بالاعال البدنية ابتغاء لوجه الله والحالىما يكون عسب الروح والقلب كاعتقاد الاتصاف بالكالات العلمة والعملية والنخلق بالاخلاق الالهمة والشكر اللغوى فعل ينئ عن تعظم المنعم بسبب الانعام سواء كأن ذكرا أواعتقادا أوجعبة بالجنان أوعملا وخدمة بالاركان والعرفي صرف العبد جميع ماأنع الله عليه من السمع والبصر وغيرهما لماخلق له وآثرا لله الانشائية على اللمرية لكونها لدلالتها على الحدوث والتحدد تقتضي الانوبة والحسنات المنظو والهافى الاعمال قال ابن الهمام في بعض رسائله لو كان الجدخير المحضالم الذي وحسن تكراره في محلس واحد لان من كرر خمرا واحدا في مجلس عد أحق ناقص الغريزة وقد علم من السنة الشريفة الترغيب في تكرير الحد والتكبير وغيرهما من الكلمات الصالحات فيناس ذلك كله الانشاء لاالاخبار أذفى الانشاء تعديد ومغابرات الكامات يقتضي عسمها تعددالاثوبة والحسنات ولهذانقل الشرع كثيرا من الكامات اللغوية كالصلاة والزكاة وغبرذلك الحمعان أخرغبر ماوضعتله في اللغة فان الصلاة مثلاوضعت للدعاء فقط وقد وضعها الشارع للافعال المخصوصة ممايدل عليه التحديدات العملية الشرعية فمكون الجدكذلك فكانمن باب الانشاءفن قال خبرقصر نظره على اللغة ومن قال انشاء نظر الى الشرع فكان لفظمااه وجلة تعالى فعلىة معترضة (أولا) هو نقيض الاسنو وأصله أوال على وزن افعل مهموز الاوسط قلبت الهمزة واواوأ دغم يدل على ذلك قولهم هذا أولمنك والجع الاوائل والاوالي أيضاعلي القلب وقال قوم أصله وولعلى فوعل فقلبت الواوالاولى همزة واغالم عمع على أواول لاستثقالهم اجتماع الواوس بينهما ألف الجمع وانتصاب أؤلا وكذا ثانيا وثالثاو وابعاعلى الظرفية وأماالتنوين فىأولامع آنه أفعل التفضيل بدليل الاولى والاوائل كالفضلي والافاضل فلانه هناظرف ععنى قبل وهو حنئذ منصرف لاوصفمة له أصلا وهذامعني ماقال الجوهرى فى العداح اذاجعلته صفة لم تصرفه تقول لقبته عام أول واذا لم تجعله صفة صرفته تقول لقيته عاما أولا ومعناه في الاول أول من هذا العام وفي الثاني قبل هذا العام أشار لذلك السعد في أوائل الناويم وقدنظرفيه بعضهم فقال بصيرصفة أيضاوانمامعناه على الثاني أولهدذا العامعلى أن يكون منصو باعلى الظرفية بدلامنه فتكون الملاقاة فى خوء أول من هذا العام بخلاف المعنى الاول (حداكثيرا منواليا)أي متنابعاني كل آن ليس بين كل من افراده ماليس منه (وانكان يتضاعل) أي بتصاغر من صنل كفرح اذالصق بالارض من حقارة وفي الحديث ان العرش على منكب اسرافيل وانه ليتضاء ل من خشية الله حنى يصبر من مثل الوصع أي يتصاغر وبدق تواضعا قاله ابن الاثير (دون) حق (جلاله) أى مايليق من عظمته وكبريائه (حداللمدن) ولو بلغواالى أقصى مراتب الحد (وأصلى على رسوله) الما كان أجسل النع الواصلة الى العبد هودين الاسلام وبه التوصل الى النعم الدام فدار السلام وذاك بتوسط رسله علمهم الصلاة والسلام وحسارداف الصلاة والسلام علمهم بعد الحد والصلاة من الله لعباده تزكية لهم و وكته علمهم ومن الملائكة استغفار ومن الناس الدعاء وأصل الرسل الانبعاث على رودة ومنه ناقة رسله أي سهلة الانقياد وابل مراسيل و يصدرمنه نارة الرفق ونارة الانبعاث ومنه أشتق

الحق وهوموانقة الحق مالمعرفة والرياضة) اثنان رياضة الادنوه والخروج عنطبع النفسرر باضة الطلب وهوصحة المراد (والتعلى) التشبه باحوال الصادقين بالاحوال واظهار الاغال (والغلي) اختيار العاوة والاعراض عن كل مانشغل عن الحق (والتحلي) هو منكشف القاوبمن أنوار الغموب (والعلة) تنسه عن الحق (والانزعاج) انتياه القلب منن سنة الغفلة والتحسرك للانس والوحدة (والمشاهدة) ثلاثة مشاهدة بالحق وهي رو ية الاشباء بدلائيل التوحدومشاهدة العق وهىرؤسلكق فيالاشاء ومشاهدة الحق وهي حقيقة اليقين بلا ارتباب (والكاشفة) أتم من المشاهدة وهي تدلاتة مكاشفة بالعلم وهي تعقيق الاصابة بالفهرم ومكاشفة بالحال وهي تعقبق و و به زيادة الجال ومكاشفة بالتوحيد وهي تعقق صحة الاشارة (واللوائم) ماياوح الاسرار الظاهرة أولاجدا كثيرامتوالما وان کان شضاءل د ون حق حلاله جدالحامدين وأصلى وأسلم على رسله نآنما

قوله الوصع طائر أصغر
 من العصفور قاله فى الختار

الرسولوا المع رسل بضمتين ويطلق الرسول تارة على المخمل بالرسالة وتارة على القول المخمل وتارة يطابق مايراديه وتارة يفرد وان أريد به غيرالواحد وقد براد بالرسل الملائكة وفى الاصطلاح انسان بعثه الله لتبليغ الاحكام (ثانيا) منصوب على الظرفية كاتَّقدم (صلاة تستغرف) أى تعم فالسين ليست الطلب (مع) المصاحبة واختلف في كونه اسما أوحرف خفض وقسل ان مع المتحركة تكون اسما وحرفا وسأشحنه العن حرف لاغمر وأنشد سيبو به

وريشيمنكموهواىمعكم \* وانكانت ريارتكم لما ما

وحكى الكسائى عن ربيعة انهم يستكنون العين في مع فيقولون معكم ومعنافاذا جاء الالف واللام أوألف الوصل اختلفوافها فيعضهم يفتح العن وبعضهم يكسرهاف عولون مع القوم ومع ابنك وبعضهم يقول معالقوم ومعابنك فالوكالامعامةالعرب بفتح العينمع ألفالوصل وأماسن سكن فقال معكم كسرعند ألف الوصلانه أخرجه مخرج الادوات مثلهل وبلوقدوكم فقالمع القوم كقواك كمالفوم وقدينون فيقال جاؤا معانقله الازهرى فىالتهذيب وقال الراغب والسمين مع تقتضي الاجتماع أمافي المكان نحوهمامعافيالدار أوفيالزمان نحو ولدامعا أوفي المعني كالمتضايفين نحوالاخ مع الاخ كأن أحددهما صارأخالا تحرفى حالماصارالا خوأخاه وأمافي الشرف والرتبة نحوهمامعافي العاوو تقتضي معني النصرة فان المضاف اليه الهظ مع هو المنصور نحوقوله تعالى ان الله معناوان معى ربى سهدين ونظائرذاك اه والمراد هنامعمة الشرف والرتبة ولايلزممنه التساوى في سائر وجوه الشرف كالايخ في على المتأمل (سيد البشر) هونيننا محدصلى الله عليه وسلم ثبتت سيادته على البشر بنص الكتاب ويقوله صلى الله عليه وسلم فيماروا. الخارى فى صححه أناسدولد أدم وم القيامة وعرعن عالم الانسان بالبسرا عتبارا بظهور جلده من الشعر يخلاف الحيوان الذى عليه نعوصوف ووبر (سائر المرسلين) جمعهم أو باقهم على اختلاف مشهور في اشتقاقه ثماني رأيت سياق هذه العبارة التي أتي ما المصنف في جلة الحد والصلاة في أول الجزء الرابع من تحر مدالعماح لايى الحسن رزين بن معاوية العبدرى فقال مانصه أحدالله حدايتضاءل دون باوغ مداه حدالحامدين وأصلى على سيدنا محدنبيه ورسوله وخيرته منخلقه صلاة تعمع سيدالبشر جميع الملائكة والنبيين والمرسلين صلاة الله عليه وسلم وعلمهم أجعين وعلى آله وأحصابه وعلى التابعين لهم باحسان الى وم الدين أه فلعل ذلك من وقع الحافر على الحافر وتوارد الحاطر على الخاطر (واستخبره سحاله) أى أطلب منه الخيرة فالسين والناء للطلب وهو أصل هذا الباب الاماشذ كاستفرج وأسنع بعر واستعلاه فانه في الاوّل يمني خرج وفي الثاني يمعني الصهرورة وفي الثالث يمني الوجدان وأتي بصيغة المضارع اتباعا للعملتين السابقتين ليكن على نسق واحد وكذا الحكم فيمابع دهامع الاشارة الى شدة الاستحضار في الذهن ثم الاستخارة مطاوية شرعا وقدوردفها أحاديث سيأتى بيانها والضمير راجع لله تعالى (نالثا) منصوب على الظرفية كاتقدم (فيما انبعث) أى تحرك وانتشط (له عزى) هو عقد القلب على امضاءالامر (في تعرير) أى تأليف (كتاب احياء عاوم الدين)فيدارية عاضافات وفيدراعة الاستهلال (وانتدب) أى أسار ع يقال انتدب له اذا أجامه بسرعة ومنه حديث أبي هر مرة رضى الله عند انتدب الله لَن خرج في سدلها لخ أي سارع بثوامه وحسن حزائه أوأجابه الى غفرانه أوأوجب تفضلا أن ينجزله ذلك نقله ابن الاثير (لقطع تعبك وابعائم العاذل) أى المارم وقدعذله اذالامه والاسم العذل بالتحريك وقال ابن الاعرابي العدل الاحران فكان اللائم يحرق بعدله قلب المعذول (المتعالى) أي المتعاوز عن الحد (منبن زمرة) طائفة (الجاحدين) المنكر بن الحق (السرف) المبعد في جاوزة الحد (في التقريع) التعنيف والتوبيخ والعسدل وقيل هو الايحاع باللوم وقيل هوالنصح بين الملا (و) على المعنى الاخير يكون عطف (الآنكار) عليه من بابعطف العام على الخاص (من بين طبقاتُ المنكر بن الغافلين)

الصافية من السمومن حالة الىطالة أتممنها والارتقاء مندر حـةالىماهوأعلى منها (والتاون) تاون العبدف أحواله وفالت طائفةعلامة الحقيقة رفع التاوين يظهورالاستقامة الحقيقة التاون لانه نظهر فمهقدرة القادر فكسبمنه العبد الغبرة (والغبرة) غبرةفي الحق وغيرة على الحقوغيرة منالحق فالغييرةفي الحق مرؤمة الفو احش والمناهي وغبرة عـــلى الحــقهى كتمان السرائر والغيرة من الحق ضنه على أولسائه (والحرية) اقامة حقوق العبودية فتكون للهعبدا وعندغيره حرار واللطيفة) اشارة دقيقة العني تاوح في الفهم ولاسعها العدارة (والفتوح) ثلاثة فتوح العبادة في الظاهر وذلك صلاة تستغرقم ع سسد النشر سائر المسرسلان وأستخبره تعمالي ثالثافيمها اتبعثله عزمي من تحرير كأبف احساء عاوم الدس وأنتدب لقطع تعمل رابعا أيما العاذل المتغالى في العدال من بدين زمرة الجاحدون المسرف في التقسر يمع والانكارمن بين طبقات المنكر من ا لغافلن

أثمن قوله أحدالله الدهناخس محعات الاولى متعلقة بالله تعالى والثانية متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم والثلاثة بعدهمام تعلقات سفسه الاولى منهافي الابتهال الى الله تعالى وطلب الخبرة منه وحسن العونة والثنتان فى تبكيت الخصم العائد وكل واحدة من الثلاثة الاول أشرف مما بعدها وأشار لذلك بالترتيب والسحم توافق الفاصلتين من النثر على خوف واحد وفي الجهرة هومو الاة الكلام على روى واحد كقولهم فيصفة محسةانماؤها وشل ولصها بطل وغرها دقل ان كثر الجيش ماحاعوا وانقلوا ضاعوانقله اللث وهوعلى أقسام مطرف ومرصع ومتواز فالمطرف مااتفقت فاصلتاه فى حف السجيع لافى الوزن كالرمم والامم والرصع ماوافق جيع مافى الفقرة الثانية أوأ كثره بالاولى والمتوازي ماروعي في الكامتين الوزن وحرف السجع كالقلم والنسم فتأمل وهنا على المصنف مؤاخذتان الاولى أفرد الصلاة عن السلام وهومكروه فى مذهبه صرحبه غيير واحدمهم الامام النووى والجواب أن الصنف عن لابوافقهم على كراهة الافراد مطلقاعلى أن بعضهم حل الكراهة هناعلى خـ الف الاولى اعدم النهبي المخصوص وأحاب بغضهم فقال انه أراد بالصلاة مايشمل السلام أيضا كأن رادمطالق الاكرام فيكون منعوم المحاز أوالجعين الحقيقة والحاز وهذاقدرده بعض الحققين فقالهذ الانظهر الااذالم تكن الصلاة والسلام من الالفاظ المتعبد بما يخصوصه اأما اذا كانمنها وهو الاظهر فلاوعبارة النووى في الاذ كاراذا صلبت على النبي صلى الله عليه وسلم فاجمع بين الصلاة والسلام ولاتقتصر على أحدهما فلا تقل صلى الله علمه ولاعلمه السلام فقط اه والصعيم مأذ كره ابن الجزرى في مفتاح الحصن ان الجعين الصلاة والسلام هوالاولى ولواقتصر على أحدهما جازمن غيركراهة وقدح يعلمه جماعة من السلف والخلف منهم الامام مسلم في أول صححه وهلم حراحتي الامام ولي الله الشاطبي في قصيدته الوائية واللامية وأماقول النودى وقدنص العلماءعلى كراهة الاقتصار على الصلاة من غيرالسلام فليس كذلك فاني لاأعلم أحدا نصعلى ذلك من العلماء ولامن غيرهم اه الثانية لم يذكر الصلاة على الاس والانصاب وقد قال أن القيم الختار الذي عليه الحققون ان الصلاة والسلام على الانساء والملائكة وآلاالني وأزواجه وذريته وأهل الطاعة على سبل الاجال حائز و يكره في غير الانساء الشخص مفرد مفرد العيث صيرشعارا ولاسمااذا ترك فى حق مثله أوأفضل منه فلواتفق وقوعذلك فى بعض الاحايين من غير أن يتخد فشعارا لم يكن به بأس عندعامة أهل العلم والجواب انه أراد من الرسل العني الاعم فدخل فيه الملائكة وسائر الانساء وجميع أتباعهم من العلماء والاصفياء ورخل آله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهم دخولا أوليا فتاً ملذاك (فلقد حل عن لساني عقدة) اسم لما يعقده العاقد بين الطرفين المفترقين يحيث يشق حلها (الصهت) السكوت وقبل طوله ومنهم من فرق بينهما كما سيأتى في محله وضم الصاداغة فيه (وطوّقني عهدة الكلام) أي جعله طوقا في عنقى (وقلادة النطق) القلادة بالكسر اسم لما يشمَل على الشيئ و يحيط به وتعاويقها تعليقها شبه العاوق ومن أشهر الامثال حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق (ما أنت علمه مثار) أي واطب مداوم وحريص ملازمله (من العمى) الرادهنا ضد البصيرة وهو الجهل عن جلية الحق) أى وانحه ومكشوفه (مع اللحاج) هو ألف ادى (في) الفساد في الفعل الزجو رعنه الذي هو (نصرة الماطل) هو بالاتباتله عندالتنفيرعنه لانه نقيض الحق والحق هو الثابت ويقال ذلك بالاعتمار الى القال والفعال (و تحسين الجهل) أى تزيينه والجهل التقدم فى الامور المنهمة بغير علم ذكره الحراني وهوءلي قسمين بسيط ومركب فالبسيط هوعدم العلم عما من شأنه أن يعلم والركب اعتقاد جازم غير مطابق الواقع وقال الراغب والسمين الجهل ثلاثة الاول خاوالنفس من العلم هذا أصله وقد جعله بعضهم معنى مقتف باللافعال الخارجة عن النظام كاجعل العلم معنى مقتضما للافعال الجارية على المظام الثاني اعتقادالشئ خلاف ماهوعليه الثالث فعل الشئ بغلاف ماحقه أن بفعل هيه اعتقد فيه اعتقادا محما

سب اخلاص القصد وفتو خالحلاوة فى الباطن وهو سبحدن الحيق باعطافه وفتوح المكاشفة وهوساب العمرفة بالحق (والوسم والرسم)معندان يعر مان في الابد عماحري فى الازل (والنسط) عبارة عن حال الرحاء (والقبض) عمارة عين حال الخوف (والفنا) فناء العاصي و مكون فناء رو له العبد لفعله بقيام الله تعالى علىذلك (والبقاء) بقاء الطاعات وبكون بقاعروية للعبدقيام الله سحانه على كل شيّ (والجمع) التسوية في أصل الخلق وعن آخر س معناه اشارة من اشار الى الحق بلاخلق (والتفرقة) اشارة الى اللون والخلق فن أشار الى تفرقة بالاجمع فقد حدالبارى سحانه ومن أشارالي جمع سلا تفرقة فقد أنكر قدرة القادرواذاجع بنهمما فقدوحد (عن التحكم) اظهار غاية الحصوصية ملسان الانبساط فىالدعاء (والزوائد)ر بادات الاعان فلقدحل عن لسانى عقدة الصمت وطوتني عهدة الكلام وقلادة النطق ماأنت مثابرعليه من العي عن حلية الحقمع العياج في نصرة الباطل وتحسن الجهل

بالغب والمقن (والاراداث) تلاثة ارادة الطلب من الله سحانه وتعالى وذلكموضع التمين وارادة الحظمنه وذاكموضع الطاب وارادة الله سعانه وذلك موضع الاخلاص (والمريد) هو الذى صمرله الابتلاءودخل في جهد المنقطع من الى الله عزوحل الاسم (والمراد) هوالعارف الذي لم يبقاله ارادة وقدوصل الى النهاية وغير الاحوال والمقامات (والهمة) تلاثة همة منبة وهي تحرك القلب المني وهممة ارادة وهي أول صدقالر مدوهمة حقيقة والتشغيب على من آثر النزوع قليلا عن مراسم الخلق ومال مملا سيرا عن ملازمة الرسم الى العمل عفتضى العلم طبعافي نيل ماتعبده الله تعالى بهمن تزكمة النفس واصلاح القلب وتداركا لبعض مافرط من اضاعة العسمر يأسا من عام التسلافي والجبر والعساراعن عمار من قال فهسم صاحب الشرعص اوات الله علمه وسلامه أشدالناسعدايا وم القيامة عالم لم ينفعه الله سعاله بعله ولعمرى اله لاسب لاصرارك على النكير الاالداء الذيءم الجم الغيفيريل شميل الجاهيرمن

أم فاسدا كتارك الصلاة عداوالجهل يذكرتارة للذم وهوالاكثر وتارة لاله نعو يحسمهم الجاهل أغنياء أىمن لايعرف حالهم ونقل الناوى عن العضد أن الجهل البسيط أصحابه كالانعام لفقدهم مابه عتماز الانسان عنها بلهم أضل لتوجهها نعوكالانها ويعالج علازمة العلاء ليظهرله نقصه عندماراتهم والجهل الركب ان قبل العلاج فعلازمة الرياضات ليطع لذة اليقين عمالتنسيه على كل مقدمة مقدمة بالتدريج (والتشغيب) هوتهيج الشر والفتنة والخصام (علىمن آثر)أى اختار (النزوع) بالعين المهملة هوالانتهاءعن الأمر والكفعنه وماوجد في بعض النسخ بالغين المجمة خطأ لفساد المعني (قليلا عنم اسم الحلق) جمع الرسم على خلاف القياس (ومالمسلابسيرا) أى قليلا (عن ملازمة الرسم) النااهري (الحالعمل) الذي وصله الى علوم الا تنوة ( عقتضي العلم) الذي أوتبه وانكشف له عنه الغطاء (طَمعافى نيل) ادراك (ماتعبده الله تعالىبه) أى ألزمه له عبادة (من تزكية النفس) أى تنمينها ونطهيرها من رعوناتها (واصلاح القلب) بتغليثه عماسوى الحق (ونداركا) أى تلافيا (لبعض مافرط)أى سبق (من اصاعة العمر) فيمالا يجدى نفعا (ياسا) وهوقطع الرجاء (من بمام التلافي) أي التدارك (والجبر)وفي بعض النسخ في الحيرة وفي بعضها والحير بلفظ الجدع (وانتحدادا) أي انضماما (عن عار) بكسر الغين المعمة جع عرة بالفتح هومز دحم الناس (من قال فيهم) أى في حقهم (صاحب الشرع صاوات الله عليه) وسلامه فيمارواه البهتي في شعب الاعمان والطبراني في الصغير وابن عدى في الـكامل بسندضعيف عن أبهر يرة رضى الله عنه (أشد الناس عذابا وم القيامة عالم في ينفعه الله بعله) أى بانلم بعمل به لانعصمانه عنعلم فهو أعظم حرما وأقبع اثما عنعصاه من غيرعلم ولهدا كان المنافقون فىالدرك الاسفل مناانار لكونهم حدوا بعدالعلم الحق قاله المناوى وقيه ل معناه لم بوفق العمليه ومنجلة عله نفعه غيره اناحتاج الىعله غانلفظ الحديث عندالمذكور من فيمارأ يتسه لم ينفعه علمه وقدضعف هذا الحديث المنذرى وغبره وقال الخطيب في كتاب اقتضاء العلم العمل قالسهل ابن من احم الامن أضيق على العالم من ٧ التسعير مع أن الجاهل لابعذر بجهالته لكن العالم أشدعذا با اذاترك ماعلم فلم يعمليه وأخرج أبونعيم في الحلمية من طريق أبي كبشة الساولي قال يمعت أبا الدرداء رضى الله عنه يقول انمن شرالناس عندالله منزلة نوم القيامة عالمالا ينتفع بعله وفيه أيضا من طريق الراهيم بن الاشعث حدثنا سفيان قال كأن يقال أشد الناس حسرة بوم القيامة الا تقرح ل كان له عل فحاءغيره ومالقيامة بأفضل علامنه ورجل كأناه مال فلإينصد فمنه فورثه غيره فتصدقمنه ورجل عالم لم ينتفع بعلمه فعلم غيره فانتفع به وسيأتي للمصنف عن أبي الدرداء ويل للعباهل مرة وويل للعالم سبع مرات ثم انمن قوله فلقد حل عن لساني الى قوله حلمة الحق معمتان متوازيتان ومن بعده استرسال في الكلام من عبر تقسيد على روى (ولعمرى) أقسم بعيشه وبقائه وحياته ودوامه والعمر بالضم لغة فيه ولكنخص القسم بالفتوحة (أنه لاسبب لاصرارك) أي تماديك ولزومك (على الذكبر) مصدر بمعنى الانكار (الاالداء الذي عمالم الغفير) يقال جاوا جماعفيرا وجم الغنير بالاضافة وجماء الغفيروالجاء الغفير وجماء غفيرا ممدود فىالكل وجم الغفيرة وجماء الغفيرة الثلاثةذ كرهاالصاغاني والجماءالغفيرة وجماء غفيرة وبحماء الغفير والغفيرة اذاجاؤا جيعا شريفهم ووضيعهم ولم يحلنسيبو يه الاالجاء الغفير قال وهومن الاحوال التي دخلها الالف واللام وهونادر وقال الغيفير وصف لازم للعسماء بمعنى ذلك لاتقول الجاء وتسكت فهوعنده اسمموضوعموضع المدر وجعله غيره مصدرا وأجازا بنالانباري فيه الرفع على تقد رهم وقال الكسائي العرب تنصب آلجهاء الغذير في النمام وترفعه في النتصان (بل شمل الجاهبر ) جمع جهور بالضم الى ماهو المعروف وماحكم ابن التلساني في شرح الشفاء وتبعه شيخ مشايخناسيدى محمد الزرقاني من ان الفتح لغدة فمه فقدرده الشهاب واستغريه ومعناه للاالس (من

القصور عينملاحظةذروة هدذا الإمر والجهل قان الامن ادو الخطب حدد والاسخوة مقسيلة والدنيا مديرة والاحسل قسريب والسقر بعيدوالزادطفيف والعطرعظم والطسريق سسد وما سوى الخالص لوجه اللهمن العلم والعمل عنددالناقداليصيررد وساول طريق الاسترة مع كثرة الغوائل من غير دليل ولارقىق متعب ومكد فأدلة الطريق هم العلاء الذينهم ورثة الانساء وقد شغرمتهم الزمان ولم يبق الا المترسمون وقداستحوذعلي أكثر هسم الشمطان - واستغواهم الطعّمان وأصبح كل واحد بعاجل حظهمشعوفافصار رى المعروف منكرا والمنكر معروفاحتي ظل علم الدس مندرسا ومنار الهدىق أقطار الارض منطمسا ولقدخياوا الىالخلق أن لاعلى الافتوى حكومة تستعن به القضاة على فصل الحصام عندتهارش الطغام أوجدل بتدرعبه طالب الماهاة الى الغلبة والاعام أوسحم مزخرف ينوسل مه الواعظ الى استدراج ألعوام اذلم رواماسوى هذه الثلاثة مصدة الحرام وشبكة للعطام فأماعلم طريق الا تخرة ومادرج

علىهالسلفالمالح

القصور) أى التأخر (عن ملاحظة ذروة هذا الامر) بكسر الذال المجمة أى رأسه وملا كه (و)من (الجهل بأن الامراد) بالكسر أى عظم أوفظ ع أومنكر (والخطب) هو العظم من الامور (جد) ضد الهزل أى فينبغي أن يجتهدله وأخرج أبن أبي الدنيا من طريق اسمعبل بن أمية قال كان الاسود بن مزيد يجهدف العبادة ويصوم حتى يخضر جسده ويصفر فكانعاقمة يقول لم تعذب هذا الجسد فكان الاسود يقول أن الامرجد فدوا (والا نوة مقبلة) لا يحد عنها (والدنيامديرة) لا يحالة (والاجل) المضروب (قريب) جدا (والسفر) الى الا منوة (بعيد) لكثرة عقباتها (والزاد) المحمول لاجله (طفيف) أى يُسير من ألطفافة أسم لما الأبعتد به وفي نسخة ضعيف بالضاد المجمعة أى قليل (والحمار عُمَايم والطريق سد) أىمسدود (وماسوى الخالص لوحه الله) سبعله (من العلم والعمل عند الماقد البصيررد) أى مردود أى لا يقبل من العلوم والاعمال عندالله تعالى الاماشام ما الاخلاص وحسن اليقين (وسماول طريق الاسخرة) باستعمال علومها (مع كثرة الغوائل) أى المهالك جمع غائلة (من غيردليل) هو العلم النافع (ولارفيق) هوالع مل الصالح (متعب ومكد) عطف تفسير لمتعب (فأدلة الطريق) جعدليل أى أدلة طرق الحق (هم العلماء) بالله خاصة (الذين هم) في ارواه ابن النجار في الريخه عن أنس رصى الله عنه رفعه (ورثة الانبياء) وسيأتى الكلام عليه (وقد شغر) كنصر أى خلامن شغرت الارض شغورااذ خلتمن ألناس ولم يبق بهاأحد يحميه أو يضبطها فهي شاغرة (عنهم الزمان) ، وتهمم (ولم يبق الا المترسمون)المتشبون برسومهم (وقداستعوذ) أىساق مستولياً (على أكثرهم الشطان) من حذا الابل يحذوها اذا ساقها سوقا عنيفا قال النحو نون استحوذ خرج على أصله فن قال ما يحوذ لم يقل الا استحاذ ومن قال أحوذ فاخرجه على الاصل قال استحوذ (واستغواهم) أى أضلهم (الطغيان) وهو مجاورة الحدف كل شي وغلب فى تزايد العصيان قاله السمين (وأصبح كل واحد) منهم (بعاجل حظه) الدندوى (مشغوفا) أي أصاب حبه شغاف قلبه وهو وسطه قاله أنوعلى الفارسي أو باطنه قاله الحسن (فصار برى المعروف منكراوالمنكر معروفا)هذاغاية النكير والاستقباح لماهم عليهفان كانت الرؤية اعتقادية فالامراعظم (حتى طل)أى صار (علم الدين) هو بالتحريك مارضع علامة للاهتداء به (مندرسا)قدعفت آثاره (ومنارالهدى) هوكالعلم بهتدى به قال امرؤ القيس

على لاحب لايمتدى لمناره \* اذاساقه العود النماطي حرحوا

(فى أقطار الارض) أطرافها (منطمسا) قد خفيت أنواره (ولقد خياوا) أى أوهموا وأدخاوا فى مخيلاتهم (الى الخلق ان لاعلم) من حيث هو هو (الافتوى حكومت) هو ما يكتب فى أجوبه المسائل فى الوقعات والنوازل من الحلال والحرام والاباحة والمنع والجدع الفقاوى بكسرالواو وفتحها (تستعين القضاة) والحكام (على فصل الخصام) أى المختاصة (عند تهارش) هو الافساد بين الناس وتحريش بعضهم على بعض (الطغام) بالفتح والغين مجمة هم الاغبياء والرذال (أو جدل) هو القياس المؤلف من المشهورات أو السلمات والغرض منه الزام الخصم وافهام من هو قاصر عن ادرال مقدمات البرهان ريندرع) أى يتلبس (به طالب المباهاة) أى المفاخرة (الى الغلبة) فى الزام الخصم (والا فعام) أى الاسكات (أوسجم ) أى كالم مقفى (من خوف) أى من ين (يتوصل به الواعظ الى استدراج) أى الاسكات (أوسجم ) أى كالم مقفى (من خوف) أى من ين (يتوصل به الواعظ الى استدراج) أى الاسكات (أوسجم ) أى كالم مقفى (من خوف) أى من ين كذاوكذا حتى أناه فلان فاستدرج أى أى خدعه حتى حله على ان درج فى ذلك (اذلم يروا ماسوى هذه الثلاثة) من الخصال (مصدة المحرام) هى خدعه حتى حله على ان درج فى ذلك (اذلم يروا ماسوى هذه الثلاثة) من الخصال (مصدة المحرام) هى خدعه حتى حله على ان درج فى ذلك (اذلم يروا ماسوى هذه الثلاثة) من الخصال (مصدة المحرام) هى التى يصد بما فى العروس به الواعظ المناف المالا الوذل والخبيث والحرام ودقاف التي يصيد بما فى العربة السلف المال ودقاف التبر (فأماع لم طريق الاستحق) الذى هو النافع العبد (ومادر ج) سالك (عليه السلف الصالح) وهم التبر (فأماع لم طريق الاستحق) الذى هو النافع العبد (ومادر ج) سالك (عليه السلف الصالح) وهم التبر (فأماع لم طريق الاستحق) الذى هو النافع العبد (ومادر ج) سالك (عليه السلف الصالح) وهم

وهي جمع الهميم بصفاء الالهام (والغربة) ثلاثة غريةعن الاوطان من أحل حققة القصد وغربةعن الاحوال من حقيقة التفرد بالاحوال وغرية عنالحق منحققة الدهش عن المعرفة (والاصطلام) نعت وله ود عن القاوب مقوة سلطان فيستحكما (والمكر) ثلاثة مكرعوم وهدوالفاهدرفي بعض الاحوال ومكر خصوص وهسو في سيائر الاحوال ومحكرخني فىاظهار الاحمات والكسرامات (والرغبة) ثلاثة رغبة النفسف الثواب ورغبة القلب في الحقيقة ورغبة السرفالحق (والرهبة) and and a salasan عماسيماه الله سسعانه في كتاب فقها وحكمة وعلما وضماء ونورا وهداية ورشدا فقد أصبع منبين الخلق مطويا وصارنسسيا منسما والماكان هذائلما فىالدىن ملاوخطبامدالهما رأىت الاشتقال بتحر و هذاالكاب عامهمااحاء لعاوم الدىن وكشفاعن مناهج الأغة المتقدمين وايضا حالماهي العاوم النادمة عندالنسن والسلف الصالحين وقدأسسته على أربعة ارباعوهيربع العبادات وربع العادات وربع المهاكات وربع

المنحمات

من سلفك من آبائك وذوى قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضل ومنه قول طفيل الغنوي يرفي . مضواسلفاقصر السيل علهم \* وصرف المنايا بالرحال تقلب أرادانهم تقدمونا والمرادهنا الصدرالاقلمن التابعين وأتباعهم والجيع الاسلاف (بماسماه الله سحانه) وتعالى (فى كتابه) العزيز (فقها) فى قوله لعلهم بفقهون (وحكمة) فى قوله بوتى الحكمة من بشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا (وعلما) في قوله والراسخون في العلم (وضياء) في قوله وضياء وذ كراللمتقين(ونورا)فى قوله قد حاء كمن الله نور وكتاب مبين وقوله فهوعلى نور من ربه (وهداية) فى قوله قل ان هدى الله هو الهدى (ورشدا) فى قوله لعلهم برشدون اما الفقه فهو أخص من مطلق العلم والحكمة معرفة الموجودات وفعل الخيرات وهدذا هوالذي وصف بهلقمان ثم الحكمة الالهية هي العلم يحقائق الاشياء على ماهي علمه والعمل عقنضاها والحكمة المنطوق بهاهي علوم الشريعة والطريقة والمسكوت عنها هي أسرار الحقيقة التي اذا اطلع علما علماء الرسوم والعوام تضرهم أو تهلكهم والعملمعرفة الشئ على ماهو علمه والضاء أخص من النور والنور هوالضوء المنتشر وهو ضربان دندوى وأخروى ثم الدندوى ضربان معقول بعين البصيرة كنورا العقل ومحسوس بعين البصر كنورالشمس والقمر وتخصيص الشمس بالضوء والقمر بالنور من حيثان الضوء نورقوى والهداية سلوك طريق توصل الى المطلوب و مراديها تارة الرشد وتمارة البيان وتمارة الدعاء وتمارة الدلالة والرشد مستعمل استعمال الهداية وقد رادبه الاستقامة وسيأتى زيادة ابضاح لكلماذ كرناه في الباب الرابع (فقدأصع من بين الحلق مطوياً) ذكره لعدم سلهم الى نحصيله (وصار نسيا منسياً) أى شــــبأ تافها لأبؤ به له بماحقه أن ينسى و يترك لقلة مبالاتهم به والنسى فعل بمغى مفعول والنسى مبالغة فيهلم يكفه انوصف تلك الاحوال بكونها تافهة حي بالغ بوصفها لان النسي يقال لما لااعتدادبه وانلم ينس (ولما كانهذا)الذيذ كرت (تلما) أى خلا (فى الدين ملما) أى مقار باداخلا (وخطبا) أى أمرا عظما (مدلهما) أى مفالما كشفاشيه الخطب بالليل في اجهامه عُمانيت له ماينا سبهمن الاطلام وكثافة السواد (ورأيت الاشتغال بنحرير) وفي بعض النسخ بتحريد (هذا المكاب) وعني الاحماء (حما) واحبا (مهما) بهتمله و يعتني بشأنه (احماء لعاوم الدين وكشفالمناهج) أى سبل (الأئمة المتقدمين) وفى بعض النسخ المتقين (وايضا حالمناهي ألعاوم النافعة عند) النيين (والسلف الصالحين) وهمم اتماع الانساء علمهم السلام (وقد أسسته) أي الكتاب (على أربعة أرباع) جمع ربع بضمتين أو بضم فسكون شبه الكتاب بقصر منجهة أن الملتجئ السمه يامن غوائل عدة الدين وعذاب النار فأضاف المشبه به الى المشبه كافي لجين الماء والمكتاب على كثرة مافيه من الاحكام الشرعية برجيع الى أربعة هي اركان ذلك القصر نذ كرها في أثناء المكلام على الترتيب فقال (وهو ربع العدادات) وقدمه على الذي يلمه لشرفها (وربع العادات) لانه اذا تعقق بالعمادات وأسرار هالم يستغن عاتعوده مماهولازم له منحيث قوام المعاش فناسبذ كرهذا الربع بعدر بع العبادات والعادة مااستمر الناس عليه وعادوا المه مرة بعد أخرى (و) اذا اشتغل جار عما استولى على هوا والاغفال عن رعونات النفس وآفاتها فناسب ذكر (ربع المهلكات) لما فيه من ذكرالا فات التي تملك صاحبها وتلقيه في هوة النار (و) اذا تحقق ذلك وتجنب عن تلك المسمرات التي في وسمها ناسب ذكر (ربع المعيات) لمافيه من ذكر أوصاف المخلصين التي من تعلى بها أنجى نفسه من العتاب والعقاب فتقد بمر بع المهلكات على المعيات من باب تقديم التخلي على التحلي فأن من لم يتخل عن رعوناته كيف يتعلى بعلية أهل الصدق والصفاء ثم ان تأسيس المصنف كتابه على هدده الارباع من باب المصر الاستقراق اذ الحصر هو الراد الشيعلى عدد معين والاستقراء هوالحكم على كلى لوجوده في أكثر حزئياته ولعدده الاربعة سرغر ببسار

وهية الغيب المتقنق أمر السبق والوحد مصادفة القلب بصفاءذكركان قدنقده (والوحود) عام وجد الواحدن وهوأتم وصدرت الجلة بكتاب العلم لانه عاية المهملاء كشف أوّلًا عن العلم الذي تعبد الله على لسان رسوله صلى اللهعليه وسلم الاعيان بطلبه اذقال رسول ألله صلى الله عليهوسلم طاب العلم فريضة على كلمسرواميرفه العلم النافسع من الضار اذقال صلى الله عليه وسيلم أعود باللهمن علم لا ينفع وأحقق مسل أهل العصر عن شاكلة لصواب والمخداعهم بلامع السراب واقتناعهم مِن العاوم بالقشرعن اللياب \*(واشمل بعالعبادات

\*(واشهل بعالعبادات على عشرة كتب)\*
كاب العلم وكاب قواعد العدقائد وكاب أسرار الصلاة وكاب أسرار الصلاة أسرار الصيام وكاب أسرار وكاب آداب الاذكار وأما ربع العادات المنه فيشهد على عشرة كث فيشهد العادات المنا) \*كاب آداب الاكل وكاب أيضام الكسب

فغالب المكتات (وصدرت الجلة بكتاب العلم) في فضله وفضل تعليمه وتعله (لانه) في الحقيقة (غاية المهم) أى غاية ما يقصده الانسان ويهتم له وينهم اليه (لاكشف) بذكرى ذلك (أوّلا عن العلم الذي تعبدالله) عز وجل (على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الاعيان) الاشتخاص من أمّته (بطلبه اذ قال) فيمار وىمن طرَق عن أنس بن مالك رضي الله عنه (طلب العلم فريضة على كل مسلم) وسيأتى ما يتعلق به قريبا (وأميزفيه العلم النافع) الذي ينفع صاحبه في الاستوة و يعجبه معه (من الضار) الذي يضر بصاحبه فيكون سببالهلا كه (اذ قال صلى الله عليه وسلم) فمارواه ابن عبد البر من حديث جامر بسندحسن(نعوذ بالله من علم لاينفُع) وفي بعض النسخ تعوُّذُوا كماعندا بن ماجه من طريق جامر أيضاوقد يذكره المصنف أيضافي الباب الثالث ونذكرهناكما يتعلق به (واحقق ميل أهل العصر) من المشتغلين برسوم العلم (عن شاكلة الصواب) أى ناحيته ووجهته وطريقته (وانخداعهم بلاقع السراب) هومالم فى الفازة كالماءسمي به لانسرابه فى رأى العين و راديه مالاحقيقة له وفى تسخة ببلاقع السراب (واقتناعهم من العاوم بالقشرعن اللباب) شبه العاوم التي يشتغاون مها بالقشر الذي لا ينتفع به الاككل وانماجعل غطاء وحفظ المافى باطنه وعاوم الانتزة باللباب لانهاخلاصة المعارف ونقاوة الاسرار (واشنمل ربيع العبادات على عشرة كتب) الاقل (كتاب العلم) قدمه فى البيان لشرفه الثانى (كلب قواعدالعقائد لان المعلوم اماأن لايفتقر الى عل ظاهرأو يفتقر فالاقل الاعتقاد يات فلذاذ كرقواعدها يعدا لعلم والذي يفتقر يأتىذ كره بعدذلك الثالث (كتاب أسرار الطهارة) لانه بم ايدخل في حضرة الملك وهى من مقدمات الصلاة الرابع ( كتاب أسرار الصلة) لانم امعراج أهل الله والديوان العظيم الذي يحصل السالك فيه الشهود ولانما منآ كدالعبادات وأعظمها وألزمهاحتى انهالاتسقط عالعن المكاف ولاباليجز عن الاعماء ولو يجفون العين على رأى الخامس (كتاب أسرار الزكان) لانها أخت الصلاة وقر ينتهافى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم السادس ( كتاب أسرار الصيام) لمافيه من المشقة الزائدة على النفس والزكاة مالية والمال شقيق النفس والروح فناسب ذكر وبعدها السابع ( كتاب أسرارا لحبي) لان العبادة على قسمين سرية وجهرية والصوم عبادة سرية لايطلع على كنهها من العبد الامولاه والحيمبادة جهرية يطلع على حقيقتها ولامحالة فقدم السرعلى الجهرعلى انه لوقدم الحجالي الصوم لكاناله أيضا وجه لماان الحججعل سببا الصوم كج المتمتع والقارن تشرط عدم القدرة على الهدى والسبب مقدةم على المسبب وقوعاالاانه راع موافقة الفقهاء في وضعهم كذلك في كنب الفروع الفقهية ثمو جدت مناسبة أخرى لتقديم الصوم على الحيهى انهاسا كان الحيم مشتملاعلى صفات حليلة عظيمة من الخروج عن الديار ومنارقة الاهل والتحرد عن تساب الاحياء وكشف الرأس والدوران حول البعث كأنه خائف ولهان وكذا السعى بن المروتين مشابه محال الهارب المستغمث الى غير ذلكمن الامور الكثيرة الختلفة الحقائق التي لايمتدى لعرفتها الاالفعول من العلماء مخلاف الصوم فانه أمر واحد لايخفي على العاقل والامرالواحد مقدم على الامور الكثيرة وأيضافان رمضان قبل ذى الحجة الواقع فيهالج فينبغى أن يقد مالصوم وضعاكافى كتب القوم وأيضافان الصوم أعظم اهتماما من الحج نواسطة ان الصوم يتكرر على المكلف بشكرر الزمان فلاسقط عنه بالكلمة كافى الصلاة والمشكرر بهتم به المتعلم والتعلم الثامن (كتاب تلاوة القرآن) لشرفه وتضمنه تلك العبادات المذكورة فتفهمه حق التفهيم التاسع (كتاب الاذكار والدعوات) لكونها مأخوذ تمن القرآن غالباالعاشر (كتاب الأوراد في الاوقات) لانهامن آخر وظائف المتعبدين (وأمار بع العبادات فيشتمل على عشرة كتب أيضا) رتب هذا الربع أيضًا كذلك بترتب لائق فقدم (كُلْب آداب الآكل) لكونه مهمااذ به غذاء الأحسام وبقاؤهام ( كتاب آداب النكاح) لما تنبعث الشهوات عقب الأكل م ( كتاب أحكام الكسب)

وكُتَّابِ الْحَلالُوالْحُرام وكُتَّابِ آدَابِ الصحية والمعاشرة مع أصسناف الخلق وكُتَّابِ العزلة وكُتَّابِ السفر وكُتَّابِ السماع والوجد، وكُتَّابِ العربالمعروف والنهى عن المنكروكُتُاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة (٦١) \* (وأ مار بع المهلكات في شغل على عشرة كتب أيضا) \*

كابشرح عائب القلب وكنان وياضة النفس وكناب آفات الشهوتين شهوة البطن وشهوة الفرج وكاب آ فات اللسان وكتاب آفات الغض والحقدوا لحشيد وكتاب ذم الدنيا وكتابذم المال والمغل وكاب ذم الحاه والرباء وكتابذم الكدر والعجب وكتاب ذمالغرور \* (وأماربع المنحيات فيشتمل على عشرة كتب أيضا) \* كتاب التوبة وكتاب الصبروالشكروكاب الحوف والرجاء وكتاب الفقر والزهد وكتاب التوحيد والتسوكل وكتاب الحبسة والشوق والانس والرضا وكتأب النيسة والصدق والاخلاص وكاب المراقبة والمحاسبة وكتاب التفكر وكابذكرالموت وفامار بح العبادات فاذكر فسممن خفاما آدام اودقائق سننها وأسرار معمانهما مانضطر العالم العامسل اليسه بل لايكون من على اءالا تحق من لا يطلع عليه وأكثر ذلك عما أهممل في فن الفقهات

وأمار بع العادات فأذكر في في أسرار المعاملات الجارية بين الخاق وأغوارها ودعائق السنة اوخفارا الورع في

لاحتياجه البهحينيذلاعالة عر مُكاب الحلالوالحرام) اذيلزم معرفتهم اللمكتسب ع (كاب آداب الصية والمعاشرة)مع (أصناف أخلق) لافتقار الكسب الى مخالطتهم عم ( كتاب العزلة )لانهاضد العجبة فناسب ذكرها بعد هائم (كتاب آداب السفر) النعه من البعد الطاهري عن الأوطان وفراق الاهل والخلان ثم ( كُتَابِ السماعُ والوجد) لما فيه من الناشيط للارواح والاعالة على التجريد للمسافرين الى حضرة الله تعالىثم (كاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر) لمافيه من ابقاء سلسلة الانتظام ومنع التعدى في الحقوق عُم (كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبقة) لانم اغاية كل كال ونهاية الوصول لاهن الظاهر في الحال والما "كوهو آخرد رجات السالكين (وأمار بع المهلكات فيشتمل على عشرة كتب أيضا) رتبه كذلك على أبدع أساوب فقدم (كابشرح عبائب القلب) لان بصلاحه صلاح كل الجسد وعائبه فى الحقيقة لاانقضاء لها ثم ( كتاب رياضة النفس) لتعلقها بالقلب شديدا ولان في رياضها عمام التصفية من الكدورات م (كاب آفات الشهوتين) لانتشائهما عن النفس وهما (شهوة البطن وشهوة الفرج) ثم (كتاب آفات اللسان) لانه مرشهوة البطن خاصة ثم (كتاب آفات الغضب والحقدوالسد) لانها تنشأ غالباعن حدة الاسان فيبوح بهاغم (كتاب ذم الدنيا) لانها السبب الاعظم لصدور تلك الاتفات ثم (كُلُب ذم المال والبغل) لان المال أعظم مناع الدنماو البغل من لوازمه ثم (كلب ذم الجاه والرياء) لان الجُلُومنشؤ والمالوالر ياء يقع لقصيله عم (كتابذم الكبروالعب) لانهامن لوازم الجاه والمالوما أشبهذاكم كابذم الغرور) لكونه ينشأمن الكبر والعجب غالباوهو آخر درحات المنقين (وأماربع المنحيات فيشتمل على عشرة كنب أيضا) رتبه كذاك على ترتيب عجب ووضع غريب فقدم (كاب النوية) لانهاأشرف أعمال العبد وأقر بالى الوصول وأول فتع للبابثم (كتاب الصبروالشكر) اذهما ننيجتها وهما من علاماتها الدالة على صحبها م (كتاب اللوف والرجاء) لانهما ينشا أن عن الصبر والشكر م (كُتُابِ الفقر والزهد) لانهمارأس مال الحائفين ثم (كُتَابِ التوحيدوا لتوكل) لان من شأن الفيقير الزاهد التجرد عماسوى الله فناسبه المتوحيد والتوكل على الله ثم (كتاب المحبة والشوق والرضا) لان الموحد المتوكل لايصل الى مطاويه الااذا كان الحبدليله والشوق سائقه والرضاأ مامه تم (كتاب النية والصدق والاخلاص) لتوقف كل ماذ كرعلى الذية مع الصدق في ذلك واخلاصه والحماضة ثم (كتاب المراقبة والماسبة) أذهما من تتائج الاخلاص والصدق عم كاب التفكر ) لكونه عمرة ألمراقبة والماسبة عم ( كابذ كرالوت) وهو آخر درجات الخلصين (فامار بع العبادات فاذ كرفيه من خالا آدامها) التي لم اطلع علمها غالب العلماء (ودقائق سننها) التي خفيت على أكثرهم (وأسرار معانها) التي استنبطها العارفون (مايضطر) أي يحتاج ضرورة (العالم العامل اليه بل لا يكون من علماء الاستنوة من لم يطلع علمه ) لكونه من اللوازم الضرورية في حقد، (وأكثر) ذلك يماذ كرته (بماأهدمل في فن الفقهمات) ولم يتعرض له أصلا (وأمار بع العادات فاذكر فيه أسرار المعاملات ألجرية بين الحلق واغوارها) معطوف على أسرارجم غور وهوماخني من الامور (ودقائق سننها) المستنبطة (وخفالا الورع) بأقسامه الاربعة (في عباريها) أى القالمان (وهي ممالا يستغني متدين) وفي نسخة متدير (عنها) أذبها كماله (وأمارُ بع المهاكمات فاذكرفيه كل خلق مذموم وردالقرآن بأماطته) أى ازالتـــه (وتزكية النفس)أى تطهيرها (عنه وتطهير القلب منه وأذكر من كل واحد من تلك الاخلاف حده)أى وصفه المحيط ععناه سمى الحد حدالك ونه مانعالفاعله عن معاودة مثله ولغيره عن ساول منعه (وحقيقته) هوا سملاً أربدبه ماوضعله (م) اذكر سببه) هوماطهرا لحكم لاجله هبه شرطاأودليلا أوعلة (الذي

محاربها وهي ممالا بستغنى عنهامتدىن و أما ربع المهلكات فأذكر فيه كل خلق مذموم و ردالقرآن باماطته و نزكمة النفس عنه ونطه برالقلب منه واذكر من كل واحد من تلك الاخلاق حده وحقيقته ثم أذكر سبه الذي

منه يتولد عمالا مفات التي علها تترتب ثم العدلامات التي بها تتعرف ثم طرق العالجة إلى مها منها يتخلصمةرونابشواهد الا يات والاخبار والا مار وأمار بعالمه باتفأذكر فيهكلخلق بحود وخصلة مرغوب فها من خصال المقربن والصديقين التي نهايتقرب العبد منرب العالمنوأذكرفىكلخصلة حدها وحقيقتها وسبها الذىمة تعتلب رغرتهاالتي منهاتستفادوعلامتها التي بهاتتعرف وفضليتها التي لاحلها فما برغب مع ماورد فمامن شواهد الشمرع والعقل ولقدصنف الناس في بعض هذه المعاني كتما ولكن يتمسزهدا الكادعن المحمدة أمور الاولحل ماعقدوه وكشف ماأج اوه الثاني ترتب مابدوه ونظم مافرقوه الثالث اعدازماطولوه وضبط ماقسرروه الرابع حذف ماكرروه واثباتماحرروه الحامس تحقيق أمور عامضة اعتاصت عملي الافهام لم يتعسرض لهافي الكتب أصلااذ الكل وانتوارد على منهم واحد فلامستنكر أن يتفردكل واحد من السالكين بالتنبه لامر مخصه

منه يتولد) و ينشأ (ثم) إذ كر (الا "فات التي علم اتترتب ثم) أذ كر (العلامات التي مها تنعوف ثم) اذكر (طرق العالِية التي بها) أي باستعمالها (منها) أي من الثالا "فات (يتخاص) فذكر في كل خلق من تلك الاخلاف سنة أشياء الحدوا لحقيقة والسبب الباهث لتولد الا كفأت عماينر كب عليه من الا فاتم العلامات مم طرق المعالجة وهكذا شأن الطبيب الماهر اذا أواد تخليص مريض من علة يعرفه أولاحدالعلة وحقيقتها غيذكر لهسبماالذى تولدتمنه غوارضها غمستدرجالىذ كعلاماتها فاذا تأمل المريض ذلك كشف له الحاب وطالبته النفس عمامز بالهافيردد عليه طريق المعالجة فيتلقاها المر بض بقلب المهو ينحومن تلك العلة سريعا (كل ذلك مقرونًا بشواهد الاتيات) جمع آية تطلق على جلة من القرآن سورة كانت أوفصولا أوفصلا من سورة ويقال لكل كلام منه منفصل بفصل لفظي آية وعلمه اعتبار آبات السورالتي تعدم السورة عندالجهور (والاحمار) جمع خبر وهوالحديث المنقول فهومرادف للعديث عندالجهور (والا أر) جمع أثرهومن اصطلاح الفقهاء فانهم يستعملونه في كالم السلف والحديث في خبر الرسول صلى الله عليه وسلم وفي ذلك بحث طويل محله كنب أصول الحديث (وأما ربع المنحيات فاذكر فيه كل خلق محود)ورد بمدحه القرآن (و) كل (خصلة) حسنة (مرغوب فيها) مطاوب تعصيلها (من) جلة (خصال المقرين) عندالله في حظائر القدس (والصديقين) تخصيص بعد تعميم (التي بها يتقرب العبد) في ساوكه (من رب العالمين وأذكر في كل خصلة حده او حقيقتها وسبها الذي يه تعتلب وغرته التي منها نستفاد و الامتهاالتي مها تعرف وفضيلتها التي لاجلها مرغب فيها) ذكر في هذاالربع فى كلخصلة ستة أسياء الحد والحقيقة والسب والثمرة والعلامة والفضيلة وهي نظير الستة التيذ كرت في ربع المهلكات فقابل الثلاثة الاولبالثلاثة الاان هناك سيتولد وهناسب اجتسلاب ولايخفي مابس التولد والاجتلاب من الفرق وقابل استفادة الثمرة بترك الاستفاداة بالعلامة والفضيلة بالمعالجة لان تلك طرف التحلى وهذه أحوال التحلى والحلمقام مقال (مع ماوردفيها من شواهد الشرع) الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ومن بعدهم (والعقل) الادلة العقلية وماقالته الحكاء الاقلون (ولقد صنف الناس) بن تقدم (في) تحقيق (بعض هذه المعاني) التيذكرت (كتبا) كقوت القاوب والرعاية ومنازل السائر من والرسالة والتعرف وغيرها (ولكن يتميزهذا الكتابعنها) عن تلك الكتب ( بخمسة أمور الاول حلماعقدوه) في كتبهم (وكشف مأ) ستروه وتفصيل ما (أجاوه الشاني ترتيب مابددوه) أي فرقوه في موامع شني (ونظم مأفرقوه) أي جعه والجلة الثانية في كل تفسير للاولى (الثالث المحاز ماطولوه وضبط ماقرروه) والرادبضبط القرر تفسيره وبيانه عيث ينكشف على مطالعه وأماالا يجاز فهوأداء المقصود بأقل من العبارة التعارفة (الرابع حدف ما كرروه) أى أعادوه مرارا والتكرار يشبه العموم من حيث التعدد ويفارقه بان العموم يتعدد فيه الحكم بتعدد أفراد الشرط والتكرار يتعدفيه الحكر بتعدد الصفة التعلقة بالافراد (الخامس تعقيق أمور عامضة) خفية المدرك (اعتاصت) ضد انقادتُ (على الافهام)أى عسر كشفها علما ومن ثم (لم يتورض لها في الكتب أصلا) لصعوبتها ولهذه الامو رالجُسمة الني ذُكرها فوائد لاتخفي عند المنصفين اماالاول فلان الكلام اذا كان معقود الاتظهر عُرة نَفعه وأماالثاني فلان المفرق في مواضع يشتت أذهان المتأملين وأماالثالث فن التطويل كات الهمم وأماالرابع فلان المكرر منحيث هومكرر عماعل منه ذهن السامع وأماالحامس فلان الامور الخفية الصعبة التي تشتبه على الافهام وتلتبس على الاذهان فان التعرض لهاوالاهمام بكشفهاأ كثر فائد ذوا جل عائدة (الكل) من العلماء (وان تواردوا) أى أتوا على سبيل المواردة واحدا بعدواحدد وأصل الورود ورود الابل على الماء ثم استعير (على منهج) أى طريق (واحد ولا مستنكر) اى لاانكار ولابدع (أن ينفرد كلواحد من السالكين) ويتميز عن غيره (بالتنبة لامريخصه) فيكشف عنه

ويغفل عنه رفة اوه أولا يغفل عن التنبه له ولكن يسهوعن الراده في الكتب أولا يسهوو لكن يصرفه عن كشف الغطاء عمة صارف فهد لمه خواص هذا السكتاب مع كونه حاويا لمحامع هدنه العاوم وانحا جلني على تأسيس هدن الدكتاب على أربعة ارباع أمران (أحدهما) وهو الباعث الاصلى أن هذا الترتيب في المحقيق والتفهيم كالضروري لان العلم الذي يتوجه به الى الاستحرة ينقسم الى علم المعاملة والى علم المكشفة وأعنى بعدلم المعاملة (٦٣) ما يطلب منسه مع الكشف العدمل به

والقصودمن هذا الكتاب علم المعاملة فقط دون علم المكاشفة التي لارخصةفي الداعهاالكتبوان كانت هى غاية مقصد الطالين ومطمع نظر الصديقين وعلم المعاملة طويق السه ولكن لم يشكلم الانساء صاوات الله علمهمع اللق الافء الماريق والارشادالسة وأماءلم الكاشفة فلم شكاموا فيه الا بالرمن والاعاء على سبسل التشلسل والاحمال علمامن بقصور أفهام الخلق عن الاحتمال والعلماء ورثة الانساء فالهم سيل الى العدول عن م ب التأسى والاقتداء في كمانه عانعلم العاملة ينقسم الىعلم طاهرأعني العملم بأعمال الجوارح والىعلم باطن أعنى العملي بأعمال القاوروالجارى عالى الجوارح اماعبادة أواماعادة والوارد على القاوب التي هي عيكم الاحتداب عن الحواس منعالماللكوت اما محسود وامامسذموم فبالواحب انقسم هذاالعلم الىشطر ىنطاهرو باطن

(و يغفل عنه رفقاؤه) والله يختص برحته من يشاء (أولا يغفل عن التنبه له ولكن يسهو عن الراده في الكتب) وهومعذورفني الحديث رفع عن أمتى الخطأ والنسان ومااستكرهوا عليه (أولا يسهو ولكن يصرفه) ينعه (عن كشف الغطاء عنه صارف) أى مانع كبيز العامة عن فهمه أوصدور ملام البه أو شهه فقدورد لأتطرحوا الدرفى أفواه الكلاب وفال أبوهر برة وأماالا خرلو بثتته لقطعتم بلعوى هذا (فهذه) الامورالتي ذكرن (خواص هذا الكتاب) أى انه اشتمل على علوم خفية المجلى يكشف الغطاء عنها ما أغفلها كثير من المصنفين أولم يفسروها (مع كونه حاويا) حامعا (لجامع هذه العاوم) الظاهرية والباطنية(وانماحلني على تأسيس) هذا (الكتاب) ووضعه (على أربعـة أرَّباع أممان) أكيدان (أحدهما وهوالباعث الاصلي أنهذاالترتيب في التحقيق والتفهم كالضروري) الذي لايحتاج الى أقامة برهان (لان العلم الذي به يتوجه الى الأسخوف ينقسم الى علم المعاملة والى علم المكاشفة وأعنى بالمكاشفة مايطاب منه كشف المعاوم فقط )وهو المعبر عنه بعلم الباطن وسيأتى تفصيله (وأعني بعلم المعاملة مايطلب منه مع الكشف العمليه) أي من المأمو رات والمنهات (والقصود من هذا الكتاب علم العاملة فقط دون علم المكاشفة التي لارخصة) أى لاجواز (في الداعها) أى وضعها في (الكتب) لفقد الرواية تصريحاوانك اتروى احيانا تلويحا (والكانتهي عاية مقصد الطالبين ومطمع نظرًا لصديقين وعلم المعاملة طريق المه)أى ودليل عليه (ولكن لم يتكلم الانساء علم مالسلام معاللق الافي علم الطريق والارشاد اليهوأماعلم المكاشفة فلم يتكاموا فيه الابالومز والاعماء على سبيل التمثيل والاجمال) لانه من الامور الوجدانية فان العاقل يكفيه الاشارة والغافل لايفيده صريح العبارة (علمامهم بقصورا فهام الحلقءن الاحتمال) أيعن احتمال ما يلقى المسم لصعوبتها (والعلماء ورثة الانساء) وهو حديث أبي الدرداءوسياتي السكلام عليه (فيالهم) أي للعلياء (سيل الى العدول) والتعاوز (عن مج) أي طريق (التأسي) اتخاذه أسوة (والاقتداء) عطف تفسير (في كنمانه) الابالتاويم (ثم أن علم المعاملة ينقسم الى على ظاهر أعنى العلم باعمال الجوارح والى على باطن أعنى العلم باعمال القاوب والجاري على الجوارح الماعب أدة أوعادة والوارد على القاوب التي هي يحكم الاحتجاب عن الحواس) الظاهرية ( من عالم الملكوت) هو عالم الغيب الختص بأرواح النفوس (اما محمود واما مذموم فبالواجب انقسم هذا العلم الىشطر بن ظاهرو باطن والشطر الظاهر المتعلق بالجوارح انقسم الى عبادة وعادة والشطر الباطن المتعلق بأحوال القلب واخلاق النفوس انقسم الى مذموم ومحود فكان الجيع أربعه أقسام ولايشذ)أى لا يخر ب (نظرفى علم المعاملة عن هذه الاقسام) فالحصر استقرائي (الباعث الثاني) في تاسيس هدذا الكتاب على الترتيب المذكور (اني رأيت الرغبة من طلبة العلم صادقة في الفقه الذي صلح عند من لا يعاف الله عز وجل التدرعيه )أى النلبس (الى الباهاة) أى المفاخرة (والاستظهار) أى الاستقرار (بحاهه ومنزلته في المذافسات) وهي مجاهدة النفس التشبه بالافاضل وأللحوق بهم من غيراد خال ضررعلى غيره (وهومن تبعلى أربعدة أرباع والمتزيي بزى المحبوب محبوب) أى المتشبه والزى بالكسر البزة الحسنة والا لان المجتمعة (فلم أبعد) في المر مي (ان يكون تصوير) هذا (الكتاب)

والشرطرالظاهرالمتعلق بالجوارح انقسم الى عبادة وعادة والشطرالباطن المتعلق بأحوال القلب واخلاق النفس انقسم الى مذموم ومحودف كان المجموع أربعة أقسام ولايشذ نظر في علم المعاملة عن هذه الاقسام (الباعث الثاني) أنى رأيت الرغبة من طلبة العلم صادقة فى المفقه الذي صلح عندمن لا يخيف الله سيحانه وتعالى المدرع به الى المهاة والاسسنظهار بجاهه ومنزلته فى المنافسات وهو مرتب على أربعة أرباع والمتربي عنوب فلم أبعد أن يكون تصو مراكمًا ب

أى تنزيله بمــذه الصورة الموجودة (بصورة) تنزيل كتب (الفقه تلطفا) أي أخذا باللطافة (فياستدراج القاوب) أى خديعتها والدخول الهادرجة درجة (ولهذا تلطف بعض من رام) أى طلب من الحكاء (استمالة قاوب الرؤساء) أى الامراء (الى) علم (الطب) الرأى عدم اشتغالهميه ونزوع أنفسهم الى علم النحوم (فوضعه على هيئة تقو بم النحوم) التي يألفونها (موضوعافي الجداول) جمع حدول وهي الخطوط المتعارضة بعضهاعلى بعض (والرقوم) جمع رقم والمرادبه الحساب الهندى (وسماه تقويم الصحة) وكانه عني به كتاب الخت ارلابي الحسن بن عبدون التطبب فانه مماه كذلك وعلى خَجه بني ابن حزلة وابن البيطار كابهما (ليكون انسهم بذلك الجنس) وميلهم له (جاذبا) مشوّقا (لهم الى المطالعة)فيه (والتلطف في اجتذاب القاوب) وصرفها (الى العلم الذي يفيد) ويكسب (حياة الابد) فى الدنياوالا من وأهم) وأعنى (من التلطف في اجتذابه الى) علم (الطب الذي لا يفيد الاصحة الجسد) فقط ولا ينظر الىمادون ذلك (فشرة هذا العلم) الذي هوعلم الاستوة (طب القلوب) لمعرفة عجائهاوما يطرأعلها (والار واح) بتزكيم اوتنميم اللتوصليه الى حد (حياة) حقيقة (تدوم) وتستمر (أبد الا تادفان منه ) علم (الطب الذي معالجيه الاحساد ) الظاهرية بمعرفة الامرجة وتراكيب الادوية (وهي) أي الاحساد (معرضة بالضرورة للفساد)أي يعرضها الفسادوالهرم بالوت ثم ان شرف الطب تحسب موضوعه وشرف العلم بالله يحسمه و يحسب عرته والجامع بين الشرفين يهتم لتحصله أكثر ماديه شرف واحد (في اقر بالا ماذ) جمع أمد الغاية قال الراغب الامدو الابدمتقار بان لكن الابدعبارة عنمدة الزمان التي لاحدلها ولاتنقيد والامدمدة لهاحد محهول اذا أطلق وقد ينحصر فيقال أمدكذاكما يقالزمن كذا (ونسألاً لله سجانه التوفيق للرشاد والسداد اله هوالكريم الجواد) و به تمشرح خطبة الكتاب وألجد لمولاناالوهاب \* (كتاب العلم وفيه سبعة أبواب) \*

ومناسبة هذه الأبواب لن تأملها بفكره الثاقب ظاهرة فقدم بمان فضل العاروا لتعلم اهم المابشانه مم بين في الباب الثاني ما يفرض من ذلك على العين وعلى الكفاية وبين فيه ماهو من علوم الدنه اوماهو من علوم الا تحرة ثم ذكر في الثالث بيان علوم الدين واخراج ماليس منها خلاف ما توهمه العامة ثم ما ينشأ من تلك العاوم المناظرة وآفاتها والجدل والخدلاف ثم ذكر في الرابع ما يقطع به تلك الا تفارقة بين الا تحاب ثم بين في السادس الا فات التي تعرض العلم تارة والعلمات والعلمات متوقفا على موهبة العالمين ثم لما كان تحصيل ذلك كله و بيان النم ين تلك المقامات والعلامات متوقفا على موهبة على من الله تعلى في السابع

\*(الباب الاولى فضل العلم والتعلم والنقل) \*

أوردفيه رخه الله تعالى من شوا هد القرآن ثلاث عشرة آبة تدل على فضل العلم والعلماء ومن الاخبار غمانية وعشر سحديثا مابين محاح وحسان وضعاف ولبس فيها ما حكم عليه بالوضع فالحديث الاقل محيم متفق عليه والثانى عشر حسن أوصحيح والسابع عشر حسن أوصحيح والتابع عشر حسن أوصحيح والتابع عشر حسن أوصحيح والتابع عشر حسن أوصحيح والتابع عشر حسن وماعدا هاضعاف كاسمأتي بيان ذلك ثما ختلف في ان تصور ماهية العلم المطلق هل هوضر و رى أو نظرى بعسر تعريفه أو نظرى غير عسايرالتعريف والاول مذهب الامام الرازى والثاني رأى امام الحرمين و تلميذه المصنف والثالث هوالراج ولهم عليه تعريفات الاول اعتقاد الرازى والثاني رأى امام الحرمين و تلميذه المصنف والثالث هوالراج ولهم عليه تعريفات الاول اعتقاد الشيئ على ماهو به وهو مدخول بالتقليد المطابق للواقع فزيد فيه قيد عن ضرورة أودليل لكن لا يمنع الاعتقاد الراج المطابق وهو الظن الحاصل عن ضرورة أودليل الثاني معرفة المعلوم على ما هو به وهو مشتق من العلم فيكون دورا مدخول أيضا الحروب عمل الله تعالى اذلا يسمى معرفة ولذ كرالمعلوم وهو مشتق من العلم فيكون دورا

النحوم موضوعاني الجداول والرقوم وسماءتقوع الصحة لكون أنسبهم بذلك الجنس حاذبالهم الى الطالعة والتلطف في احتمداب القلوب الى العلم الذى مفد حياة الاندأهم من التلطف في احتدام الى الطب الذىلايفدالاعةاليد فقرةهذا العلمط القاوب والارواح المتوصليه الى حياة تدوم أبدالا آباد فاسمنه الطب الذى بعالج مه الاحسادوهي معرضة مالضرور: الفسادفي أقرب الآمادفنسأل الله سحانه التوفيق للرشاد والسداد انه کریم جوّاد

\*( كتاب العلم وفيه سبعة )\*

(الماب الأوّل) في فضل ألعسلم والتعليم والتعسلم (البابالثاني) في فرض العناوفرض الكفايةمن العاوم وسانحدالفقه والكلام من علمالدين وبيانعلم الاحرة وعلم الدنيا (الباب الثالث) في اتعده العامية منء اوم الدن وليسممها وفيه بيان حنس العملم المذموم وقمدره (الباب الرابع) في آفات المناظرة وسيب اشتغال الناسبالخدلاف والجدل (الباب الخامس) في آداب المعملم والتعملم (الباب

السادس) في آفات العلم والعلم العلمات الفارقة بي علما عالدنيا والا تخوف (الباب السابع) في العقل وفضله ولان ولان و أقسامه وماجاء فيه من الأخمار (الباب الاوّل) في فضل العلم والمتعلم وشواهده من النقل والعقل

الوجدعندهم وسئل بعضهم عن الوحد والوحود فقال الوحدماتهالبه فتعده وكسك واحتهادك والوجودمن تجدهمن الله الكريم والوجد عن غير تحكين والوجودمع التمكن (والتواحد)اسيدعاء الوجد والنشيه فيتكافه بالصادقين من اهل الوجد (القاعدة) وأما القاعدة الى سنى علماهذا الفن باسره قداك اجتداب أرواح المعانى والاشارة الى العبد في القرب قصد الاستدلال بالاقدوال والاعالوالاحوالعالي اللهقصدا ذاتمالاعملي ماسلسكه أرباب عاوم الظاهر ثمالتصديق بالقوة والنظرالي الملكوت من وة ومعرفة العاوم فىالانصراف ومصاحبة القدر بالمساعدة وبالغروف ومعاطاة الوجودات الخس الذاتي والحسى والخيالي والعقلي والشبهسي حسيا فهدم من الشرع وثبت معناه في الحفوظ من الوحي وقلماأدرك شئ من العجز والعلم لاينال واحقاليسم ومن يتق الله يجعله من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله البكرومن يتوكل على الله فهو حسبه أن الله بالغ أمن قدحعل الله لكل شي قدرا (والوصية) أيها

ولان معنى ماهو به هومعنى المعرفة فيكون زائدا الثالث هوالذى يوجبكون من قامبه عالما وهو مدخول أيضا لذكر العالمفى تعريف العلم وهودور الرابع هوادراك المعلوم على ماهوبه وهو مدخول أيضالمافيه منالدور والحشوكمام ولأن الادراك مجازعن العلم الخامس هو مايصح أن قام به اتقان الفعل وفدانه تدخل القدرة ويخرج علنااذلامدخله في صقالاتقان فان افعالناليست بايجادنا السادس تبين العاوم على ماهو به وفيه الزيادة الذكورة والدور مع ان التبين مشعر بالظهور بعد الحفاء فبغرج منه علمالله تعالى السابع اثبات المعلوم على ماهويه وفيه الزيادة والدور وأيضا الاثبات قد بطُّلَق على العلمُ تجوزًا فيلزم تعريف الشيُّ بنفسه الثامن الثقة بأن المعلوم على ماهو به وفيه الزيادة والدورمع أنه يلزم منه كون البارى واثقاعا هوعالم به وذلك مماعتنع اطلاقه عليه شرعا التاسع اعتقاد جازم مطابق لموجب الماضر و وة اودليل فيه وفيه الله يخرج عنه النصو رلعدم اندراجه في الاعتقاد مع انه علم و يخرج علم الله تعالى أيضالان الاعتقادلا بطلق عليه ولانه ليس بضرورة أودليل وهذاالنعريف الفغرالرازي عرفه به بعدتنز لهكونه ضروربا العاشر حصول صورة الشئ في العقل قال ابن صدر الدين هوأ حج الحدود عند الحققين من الحكاء و بعض المتكامين ولكن فيه انه يتناول الظن وألجهل المركب والتقليد والشك والوهم الحادى عشرغتيل ماهية المدرك في نفس المدرك وفيه مافى العاشر وهذان النعر يفان العكاء مبنيان على الوجود الذهني والعلم عندهم عمارة عنه فالاوّل يتناول ادراك الكليات والجزئيات والثاني ظاهره يفيد الاختصاص بالكليات الثاني عشر هوصفة توجب لحلها تميزا بين المعاني لا عمل النقيض وهوالحد المتارعند المسكامين الاانه يخرج عنه العاوم العادية كعلنا مثلابان الجبل الذي وأيناه فيمامضي لم ينقلب الاسن ذهبافانم اتعتمل النقيض لجواز خرق العادة وأحساعنه فيمحله وقد يزادفيه قيدبين المعانى الكلية وهذا معالغني عنه يخرج العلم بالجزئيات وهو المختار عندمن يقول العلم صقمة ذات تعلق بالمعلوم الثالث عشر تمييز معنى عندالنفس تميز الا يحتمل النقيض وهوالحدالختارعند من يقول منالمتكامين ان العلم نفس التعلق الخصوص بن العالم والمعلوم الرابع عشر هوصفة يتحلى م الذكو رلمن قامت هي به قال السيد الشريف وهو أحسن ماقيل فى الكشف عن ماهمة العلم ومعناه انه صفة ينكشف بهالمن قامت به مامن شأنه ان يذكر انكشافا آما لااشتباه فيه الخامس عشرحصول معنى فى النفس حصولالا يتطرق علمه فى النفس احتمال كونه على غير الوجه الذي حصل فيه وهو للا تمدى قال ونعني بحصول المعنى فى النفس تمييزه فى النفس عماسواه ويدخل فيه العلم بالاثبان والنفي والمفرد والمركب ويخرج عنه الاعتقادات اذلايبعد فىالنفس احتمال كون المعتقد والظنون على غيرالوجه الذي حصل فيها فهذه تعاريف العلم ثما ختلفوا في ان العلم بالشي هل يستلزم وجوده فىالذهن كإهومذهب الفلاسفة وبعض المتكامين أوهو تعلق بين العالم والمعلوم فى الذهن كما ذهب اليهجهورالتكامين ثمانه على الاوللانزاع في انااذا علىناشياً فقد تحقق أمور ثلاثة صورة عاصلة في الذهن وأرتسام تلك الصورة فيه وانفعال النفس عنها بالقبول واختلف في ان العلم هل هو من مقولة الكيف أو الانفعال أوالاضافة والاصح الدمن مقولة الكيف على مابين في محله ولهم في تقسيم العلم آراء مختلفة فقال بعض أعمة الاشتقاق العلم ضربان ادراك ذات والثاني الحكم على الشئ بوجود شئ هو موجود له أونفي شئ هومنفي عنه فالاول يتعدى لواحد قال تعالى لا تعلهم نعن نعلهم والثاني يتعدى لا ثنين قال تعالى فان علتموهن مؤمنات وقالآخرون العلم من وجهآ خونوعان على ونظرى فالنظرى مااذا علم فقدكل نحوالعلى عوجودات العالم والعملي مالايتم الابان يعمل كالعلم بالعبادات ومن وجهآ خزنوعان عقلي وسمعي وقد يَخُوَّزُ بِهِ عِنِ الظِّنِ كَانِسْتِعَارِ الظِّنِ لَلْعَلِّم ثُمَّ انْ لَفَظَ الْعَلْمِ كَانِطْلَقَ عَلَى مَاذَ كُرَّ يَطُّلُقَ عَلَى مَا مِرَادَفَهُ وهوأسماء العلوم المدؤنة كأنحو والفقه فيطلق كاسماء العلوم تارة على المسائل المخصوصة كمايقال فلان

يعلم النحو وتارة على التصديقات بتلك المسائل عن دليلها وتارة على الملكة الحاصلة من تكرر تلك التصديقات أى ملكة استحضارها وقد تطلق الملكة على النهبؤ النام وهوان يكون عنده ما يكفيه لاستعلام مامرادوالتحقيق انالمعني الحقيق للفظ العلم هوالادراك ولهذا المعنى متعلق هوالمعلوم وله تابع فى الحصول تكون وسلة المه في المقاء هوالملكة فاطلق لفظ الملوعلي كل منهما اماحقمقة عرفمة أو اصطلاحية أومجازمشهور وقد يطلق على مجوع المسائل والميادي التصورية والمبادي التصديقية والموضوعات وقدنطلق أسماء العاوم على مفهوم كالى اجالى يفصل فى تعريفه فان فصل نفسه كان حدا رسميا وان بين لازمه كان رسما اسميا وأماحده الحقيق فانماهو بتصوّر مسائله أو بتصوّ رالتصديقات المتعلقة مهافان حقيقة كلعلم مسائل ذاك العلم أوالتصديقات ما وأما المبادي وانية الموضوعات فاعما عدت حزًّا منهالشدة احتماحها الهائم أن الظاهر ان العلم المصدريه هنا هو الجامع بين على المكاشفة والمعاملة بلالمستحمع بنعلمي الشريعة والحقيقة المؤدى الىمرتبة الطريقة وأماالتعلم والاعلام فهماواحدالاان الاستعمال خصالاعلام باخبارسر يعوالتعليم بمايكون فيه تكر بروته كثير يحصل منهأثر فىنفس المتعلم وقال بعضهم التعليم تنبيه النفس لتصو يرالمعاني والتعلم تنبه النفس لتصوّر ذلك ورعااستعمل في معنى الاعلام اذا كان فيه تكثر نحوقوله تعالى أتعلمون الله بدينكم وقوله تعالى وعلم آدمالا مماء كلهافتعلمه الاسماء هوان حعلله قوّة بهانطق ووضع أسماء الاشساء وذلك بالقائه في روعه وكتعليمه الحيوانات كلواحدفعلا يتعاطاه وصونا يتحراه قاله السمين وقدأ جمع العلماعطي فضل التعليم والتعلم من أفواه الشيوخ الامن كان من على بن رضوان الطبيب المصرى فانه صنف كتابا في اثبات انالتعلم من الكتب أوفق من المعلين وكان رئيس الاطباء الحماء كم بمصر ولم يكن له معلم في صناعة الطب ينسب المه وهو كالدم لا بعباً به ولا يلتفت اليه قرأت في الوافي بالوفيات الصلاح الصفدى ان ابن يطلان وغيره من أهل عصره ومن بعدهم قدردوا علمه هذا القول وبينوه وشرحوه وذكر واله العلل التي من أجلها صارالتعلم من أفواه الرحال أفضل من التعلم من الصحف اذا كان قبولهما واحدا الاولى منهاوصول العانى من النسيب الى النسيب خلاف وصولها من غير النسيب والنسيب الناطق افهم التعلم وهو المعلم وغيرالنسيبله جادوهوالكتاب الثانية النفس العلامة علامة بالعقل وصدور العقل عنها يقالله التعلم والتعليموالتعلم من المضاف وكل ماهوللشئ بالطبع أخص مماليسهو بالطبع والنفس المتعلة علامة بالقوة وقبول العلم فهمايقالله تعلم والمضافان معآبالطبع فالتعليم من المعلم أخص بالمنعلم من الكتاب الثالثة المتعلم إذا أستجم عليه ما يفهمه المعلم من لفظه نقله الى لفظ آخر والكتاب لاينقل من لفظ الى لفظ فالفهم من المعلم أصلح للمتعلم من الكتأب وكل ماهو بهذه الصفة فهو في ايصال العلم أصلح للمتعلم الرابعة موضوعه اللفظ واللفظ على ثلاثة أضرب قرأيب من العقل وهوالذى صاغه العقل مثالاً لماعنده من المعاني ومتوسط وهو المتلفظ به بالصوت وهو مثال العقل و بعيد وهو المثبت في المكتاب وهو مثال ماخرج ماللفظ فالكتاب مثال مثال مثال المعاني التي في العقل والمثال لا يقوم مقام المثل فالمشأل الاوّل هو اللفظ والثانى هوالكتاب فالفهم من لفظ المعلم أسهل من لفظ الكتاب الخامسة وصول اللفظ الدال على المعنى الح العقل يكون منجهة حاسة غريبة من اللفظ وهوالبصر لان الحاسة النسيمة للفظ هي السمع لانه تصويت والشئ الواصل من النسيب وهوا الفظ أقرب من وصوله من الغريب وهوالكتابة فالفهم من المعلم باللفظ أسهل من الفهم من الكتابة بالخط السادسة بوجد في الكتاب أشياء تصدعن العلم وهي معدومة عندا اعلم وهي التحيف العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ والغلط بروغان البصر وقلة الخبرة بالاعراب أوعدم وجوده مع الخبرة بالاعراب أوفساد آلوجودمنه واصلاح الكتاب وكنابة مالا رقرأ وقراءة مالايكتب ومذهب صاحب الكتاب وسقم النسخ ورداءة النقل وادماج القارئ مواضع

الطالب للعاوم والناظرفي التصانيف والمستشرف على كالم الناس وكتب الحكمة لكن نظرك فيما تنظر فممالله ولله وفي الله لانهان لم يكن نظرك به وكالخالى نفسك أوالىمن حعلت نظرك به اذ كان غير ممن فهم أوعلم أوحفظ أوامام مشبع أوسحة ميز أوماشا كلذاك وكذاكات لم يكن نظرك له فقد صار على الغمر ونكمت على عقبال وخسرت في الدار من صفقتك وعادكل هول علىك في كان يرحو لقاءر به فليعمل عملاصالحا ولاشرك بعمادة رمه أحدا وكذلكان لم يكن نظرك فسه فقد أثبت معه غيره ولاحظت بالحقيقة سواه ورؤية غيره دونه تعمى القلب و ختك السرتر وتعمب اللب واذانطرت في كالرم أحدمن الناس منقدشهر بعلم فلاتنظر مازدراء كدن يستغنىءنه فى الظاهر وله السهكشر حاحة فىالساطن ولانقف به حبث وقف به كلاميه فالمعانى أوسعمن العبارات والصدور أفسيم من الكتب المؤلفات وكتسير عراعالم بعبرعنه وطمع بنظر قلبك في كلامه الي غابة ما يحمّل فدلك لمعرفتك قدره ويطقم باب

قصده ولايقطع له بعدولا محكم علىه بفسادوليكن تحسن النظر أغلب علىك فسمحتى بزول الاشكال عنك عايشقن من معانمه واذارأ يثله حسنة وسيئة فانشر الحسينة واطلب المعاذ والسئة ولا تكن كالذمامة تنزلء في أقذر ماتحده ولانعل على أحد ما التخطئة ولاتبادر مالتحهل فر عاعادعالمال ذلك وأنت لاتشعرفا كلعالم عورةوله في بعض ماراتيمه احتمام وناهسك ماحرى من ولى الله تعالى الخضروكاسمه موسى على نسنا وعلمما السلام واذاعرض لكمن كلام عالم اشكال بؤذن فىالظاهر بمعال أواختلال فذماظهراك علمه ودع مااعتاصعلىكفهمهوكل العلمفه الىالله عز وحل فهذه وصيتى الذفاحة ظها وتد كيرى الله فلالذهل

اسمع وصلق انتحفظ.

شواهدهامن القسرات قوله عز وجل شهدالله أنه لااله الاهو والملائكة وأولو العسلم قائما بالقسط فانظر كيف بدأ سحانه وتعالى بنفسه و ثنى بالملائكة وثلث باهل العلم وناهيل مهذا شرفاو فضلا واجلالا

المقاطع وخلط مبادى التعليم وذكر ألفاط مصظلم علمافى تلك الصناعة وألفاظ بونانية لم يخرجها الناقل من اللغة كالثوروس فهمذه كاهما معوقة عن العلم وقدا ستراح المتعلم من تكلفها عند قراءته على المعلم واذاكان الامرعلى هذه العورة فالقراءة على العلماء أجدى وأفضل من قراءة الانسان لنفسه وهو ماأردنا بيانه قالوانا آتيك بييان شائع أطنه مصدقا لماعندك وهو ماقاله المفسدون في الاعتياض عن السالبة البسيطة بالموحبة المعدولة فأنهم مجعون على أن هذا الفصل لولم يسمعه من ارسطو تليذاه لامسطيوس وأوذعوس لمافهمقط اهكارم ان بطلان قال الصفدى ولهذا قال العلماء لاتأخذ العلممن صحفى ولامن مصحفى يعنى لاتقرأ القرآن على من قرأ من المحف ولا الحديث وغيره على من أخذذلك من الصف وحسبك بماجرى لجماد لماقرأ فى الصف وما محفه وقدوقع لابن خرم وابن الجوزي أوهام وتصيف معروفة عندأهلهافناهيك بهذن الاثنين وهذ االرئيس أبوعلى بنسينا وهوا استبد بنفسه فى الادوية المفردة اتكالا على ذهنه لماسلم من سوء الفهم لم يسلم من التحييف وهو أثبت ابنطافلن وهو بتقديم الباعملى النون ومعناه ذوخس أوراق فى حوف النون اه وهو كالمحسن ينبغي الاهتمام بمعرفته (الكلام فى فضل العلم شواهده من القرآن قوله عز وجل شهد الله اله لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم فأعُما القسط) يحمّل ان واد بذلك الاعلام أى أعلم الله وان واد البيان اى بينوان وادالحكم اى الحقيقة والجاز وكلاهما مقولبه والاستدلال علىذلك فىغير هذا فشهادة الله بذلك اعلامه وبيانه وحكمه وشهادة الملائكة ومن معهم افرارهم بذلك وقد بينها بعضهم بعبارة أخرى فقال شهادة الله بوحدانيته هي أيجاد مابدل على وحدانيته فى العالم وفى نفوسنا قال بعض الحكماء ان الله تعالى ماشهد لنفسه كان شهدته ان نطق خلقه بالشهادة له وأما شهادة الملائكة بذلك فهي اظهارهم افعالا يؤمرون بهاوأما شهادة أولى العلم فهي اطلاعهم على تلك الحكم واقرارهم بذلك وانماخص أولى العملم لانمم هم المعتبر ونوشهادتهم هي المعتبرة وأما الجهال فبعدون عنهاو على ذلك نبه بقوله تعمالي انمايخشى الله من عباده العلماء وهؤلاء هم المعنبون بقوله والصديقين والشهداء والصالحين (فانظر كيف بدأ سبحانه بنفسه) فقيال شهد الله (وثني بالملائكة) أي ذكرهم ثانيا (وثلث بأهل العلم) فقال وأولوالعلم (وناهيك بمذاشرفا واجلالاونبلا) أى لكفايته كانه ينهاك عن طلب غيره استشهدهم على أجل مشهود عليه وهو توحيده فال ابن القيم وهذا بدل على فضل العلم وأهله من وجوه أحدها استشهادهم دون غميرهم من البشر والثاني اقتران شهادتهم بشهادته والشالث اقترانها بشهادة ملائكته والرابع أن هذا من تزكيتهم وتعديلهم فانالله لايستشهد من خلقه الاالعدول والخامس انه وصفهم بكونهم أولى العلم وهذا يدل على اختصاصهم به وانهم أهله وأصحابه ليس بمستعارلهم والسادسانه سجانه استشهد بنفسه وهوأجل شاهد تجعيار خلقه وهم الملائكة والعلماء من عباده ويكفى بهذا فضلا وشرفا والسابعانه استشهد بهم علىأجل مشهوديه وأعظمه وهوشهادة أن لاأله الاهو والعظيم القدر انما يستشهد على الامر العظيم أكابرا لحلق وساداتهم والثامن انه سيمانه جعل شهادتهم عجة على المنكر من فهم بمنزلة أدلنه وأكاته وبراهينه الدالة على توحيده والتاسع انه سيحانه أفرد الفعل المتضمن لهذه الشهادة الصادرة من ملائكته ومنهم ولم يعطف شهادتهم بنعل آخر غير شهادته وهذا يدل على شدة ارتباط شهادتم بشهادته فكانه سجانه شهد على نفسه بالتوحيد على ألسنتهم وأنطقهم بمذه الشهادة فكان هوالشاهديما لنفسه اقامة وانطاقا وتعليماوهم الشاهدون بهاله اقرارا واعترافا وتصديقاواء نا والعاشرانه سعانه جعلهم مؤدين لحقه عندعباده مهذه الشهادة فأذا أدوها فقدأدوا الحق المشهوديه فثبت الحق المشهود به فوجب على الحلق الاقراريه وكان فيذلك

وان مخالف فقد بردى بك الحلف

و أزيد ك زيادة تقتضي التعريف اصناف العلماء لكي بعرف أهل الحقيقة من غيرهم فلك في ذلك أكرمنفعةولىفىوصفهم أملغ غسرض قال علماؤنا العلائة يحية وحجاج ومحعوج فالخية عالمالله وبأمره وبأسماته مهتما بالخشسة لله سحانه والورع فىالدىن والزهد فى الدنياو الايثاريله عزوجل المستقيم والجاج مدفوع الى ا قامة الحجة واطفاء نار البدعدة قدد أخرس المتكامين وأفحم المتخرصين برهانه ساطع وبيانه قاطع وحفظه مابناز عشواهده بينة ونعومه نبرة قد حي صراط الله المستقيم والمحصوج عالم بالله وبامره وبالمياته ولكنه فقدا المسية لله برؤيته وقال الله تعالى برفع الله الذن آمنوامنكم وآلذن أوتوا العلم درجات قالان عباس رضى اللهعم الما العلماء درحات فوق المؤمنين بسبعمائة درجة مابن الدرجتن مسرة خسماتة عام وقال عزو حل قل هل يستوى الذن يعلون والذن لا يعلون وقال تعالى اغما يخشى الله من عبادهالعلاء

(وقال الله تعلى) يا أيها الذين آمنوا اذاقيل لكم تفسحوا في الملس فافسحوا يفسح الله لكرواذاقيل انسروافانشروا ( يرفع الله الذين آمنوامنكم والذبن أوتوا العلم درجات) والله عاتعملون خبير تنبيه على تفاوت منازل العاوم وتفاوت أرباج اورفعة درجات أهل العلم والاعيان وقد أخبرالله سحانه في كمامه برفعة الدرجات في أربعة مواضع أحدها هذا والثاني قوله تعالى أولئك هم المؤمنون حقالهم درحات عندربهم والثالثقوله درجآت منه ومغفرة ورحة والرابع قوله فاولئك لهمالدرجات العلى فهذه أربعة مواضعفى ثلاثة منهاالرفعة بالدرجات لاهل الاعمان الذي هوالعلم النافع والعمل الصالح والرابع الرفعة بالجهاد فعادت رفعة الدرجات كلهاالى العلم والجهاد اللذين بهما قوام الدين (قال) عبدالله (بن عبا مرضي الله عنهما) في تفسير هذه الاكية (العلماء درجات قوق درجات الوَّمنين بسبعمائة درجة) ولفظ القوت وقال ابن عباس في قوله تعالى برفع الله الذين الآمة قال در حات العلماء فوق در حات الذين امنوا بسبعمائة درجة (مابين الدرجتين خسمائة عام)اه والدرجة هي نحوا لمنزلة لكن يقال للمنزلة درجة أذا اعتبرت بالصعود دون الامتداد على البسيطة كدرجة السطح والسلم و بعبر بهاعن المنزلة الرفيعة وهي المرادهنا وروى للانبياء على العلماء فضل درجة وللعلماء على الشهداء فضل درجتين (وقال تعالى قل هل يستوى الذين يعلون والذين لا يعلون) قال البيضاوي نغي لاستواء الفريقين باعتبار القوة العلمية بعدنفه اباعتبار القوة العملية على وجه أبلغ لزيد فضل العلم وقيل تقرير الاول على سبيل التشبيه أى كالايستوى العالمون والجاهاون لايستوى القانتون والعاصون اهقال الشهاب في حاشيته قوله وقيل تقر ير للاول عطف على مأقبله بحسب المعنى اذ التقدير والذين يعلون والذين لا يعلون هم القانتون وغيرهم فيتحدان بحسب المعنى أوالمراد بالثانى غير الاقل واغاذ كرعلى طريق التشبيه كاه قيل لايستوى القانت وغيره كالايستوى العالم والجاهل فيكون ذكره على سبيل التمثيل ففيه تأكمد من وجه آخر (وقال تعالى المايخشي الله من عباده العلماء) ان الله عز يزغفور الخشية أشد الخوف وقيل خوف يشو به تعظيم الخوف منه وأكثر مايكون ذلك من علم مايخشى منه ولذلك خص العلماء في هذه الآية أى انمايخافه من عباده العلماءالذين علموا قدرته وسلطانه فمن كان أعلم كان أخشى لله وقال ابن عباس فى تفسير هذه الآية أى من علم سلطانه وقدرته وهم العلاء وقال الزيخشرى المرادالعلاء الذىن علوه بصذاته وعدله وتوحيده ومايحو زعليه ومالا يجوز عليه فعظموه وقدروه وخشوه حق خشيته ومن ازداديه على ازدادمنه خوفا

على قدر علم المرء يعظم خوفه \* فلا عالم الامن الله خائف وآمن مكر الله بالله جاهل \* وخائف مكر الله بالله عارف

قال النعمانى فى شرح البخارى لأن من يفعل ما تريد من غير مبالاة بحب ان يخاف منه قال الله تعالى لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون اه و تروى عن النمسعود رأس الحكمة مخافة الله أى لا نها تنافس عن المخالفات وعنه أيضا كفي يخشية الله علما وكفي بالاغترار بالله جهلا و و ردا يضا الما أخشا كم لله واتقا كم أنا وقرئ الما يخشى الله موقع الجلالة ونصب العلماء وهى قراءة عربن عبد العزيز وأبى حنيفة الامام ولا عبرة بقول الحلى وفي حفظى عن بعض العلماء انه أبو حنيفة الدينورى صاحب كماب النيات قان صاحب كماب النيات القراءة ان

لنفسه وجبه عن الورع والزهدف الدنيا الرغيسة والرص وبعده من تركات علمه عبدة العاوو الشرف وخوف السقوط والفقر فهوعبدالعبيدالدنيا خادم الدمها مفتون بعدعله مغتر بعد معرفته مخذول بعدنصرته شأنهالاحتقار لنع الله والازدراء لاولمائه والأستحلاف بالجهالمن عباده ونفره للقاء أمره وصالة سلطانه وطاعة القاضي والوزيروا لحاحب \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* وقال تعمالي قل كفي بالله شهيدا بيني وبينكرومن عنده عإالكتاب وقال تعالى قال الذىعندهعلمنالكتاب أناآتمك بهتنيها علىانه اقتدر بقوة العماروقال عزوحل وقال الذن أوتوا العلم ويلكم ثواب اللهخير لن آمن وعل صالحا بين أنعظم قدرالا خوابعلم بالعملم وقال تعالى وتلك الامثال نضر بهاللناس وما يعقلها الاالعالمون وقال تعالى ولوردوه الى الرسول. والى أولى الامر منهم لعلم الذين يستنبطونهمنهم رد جدمه في الوقائع الى استنباطهم والحقرتيتهم مرتبة الانساءفي كشف حكم الله وقسل في قوله تعالى يابى آدم قدر أنزلناعليكم لباسا بواري سوآتكم يعنى العلمور بشابعني اليقين

الخشية فها تكون استعارة والمعني انمايحلهمو بعظمهم ومنالوازم الخشية التعظم فبكون هذامن قبيل المنزوم وارادة اللازم قال العيني وفى أيام اشتغالى على الامام العلامة شرف الدين أبي الروح عيسي السرماوي حضر رحل في الدرس فقال خشبة الله مقصورة على العلياء مقضة الكلام وقد ذ كرالله في آية أخرى انالجنة لمن يخشى الله وهوقوله تعمال ذلك لمن خشى ربه فيلزم من ذلك ان لاتكون الجنة الا للعلم اعظامة فسكت جسع من حضرمن المتعلمن فأحاب الشيخ ان المراد من العلماء الموحدون وانالجنة ليستالا للموحدين الذمن يخشونالله تعالى وفى القوت قال المهدى لسفيان ابن الحسين لمادخل عليه وكان أحدالعلماء أعالم أنت فسكت فأعاد عليه فسكت فقبل الاتحيب أمير المؤمنين فقال سألتني عن مسئلة لاجواب لها أن قلت لست بعالم وقد قرأت كلب الله كنت كاذباوان قلت انى عالم كنت جاهلا اذر وى أبو جعفر الرازى عن الربسع بن أنس فى قول الله عز وجل انما يخشى الله منعماده العلماء قال من لم يخش الله عز و جل فليس بعا (وقال الله تعمالي قل كفي بالله شهيدا بيني و بينكم)أى لايفوت علمه شي قال السفاوي كفي بعني أقام من الحجم على صحة نبو تك ٧ عن الاستشهاد بغيره وقال السمينفى كفي قولان أحدهمااسم فعل والثانى وهو الصيح انها فعل وفى فاعلها قولان أحدهما وهو العجيم الهالحرور بالماء والماء زائدة وفى فاعلى مضارعه نحوأ ولم يكف ربك باطراد وقال أبو البقاء زيدت لتدل على معنى الامر اذ النقدير اكتف بالله والثاني مضمر والتقديركني الا كتفاء و بالله على هذا في موضع نصب لانه مفعول به في المعنى وهذا رأى ابن السراج ورد هذا بان اعمال المصدر المحذوف لايجو زعند البصر بين الاضرورة وقال الزجاج الباءد خات مؤكدة للمعنى أى اكتفوا بالله فى شهادته وقوله شهيدا فى نصبه وجهان أحدهما وهو الصيح انه تمييزيدل على ذال صلاحية دخول من عليه والثاني انه حال وتمام هذا العث في حاشية عبد القادر عمر البغدادي على شرح بانت شعاد لابن هشام (ومن عنده علم الكتاب) هو العلم الخاص الخفي على البسر الذي يرونه مالم يعرفوه منكرا بدليل مارآه موسى عليه السلام من الخضر لما تبعه فانكره بظاهر شريعته حتى عرفه (وقال تعالى قال الذي عنده علم من المكتاب) وهو وزير سيدنا سليمان عليه السلام واسمه آصف بن مرخمان المموثل (انا آ تمك به) أي بالعرش (تنبهها على انه اقتدر عليه) أي على اتمان العرش في طُرفة عين (بقوّة) ذلك (العلم) الذي بيناه (وقال الله تعالى وقال الذين أوتوا العلم) أتماهم الله العلم والحكمة (و يُلكم ثواب الله خير لن آمن) أي حزاؤه بالعمل الصالح في الا سنوة خير من هذه الزخارف (بين) في هذه الأية (انعظيم قدرالا تحرة) ومافيها من الثواب والعقابلا (يعلم) الا (بالعلم وقال تعالى وتلك الامثال) الضروبة (نضربها)نينها (للنامن وما يعقلها) أى تلك الامثال وحسنها وفائدتها (الاالعالمون) بكسر اللام أي المتدير ون فأخبر الله تعالى عن أمثاله التي يضر بهالعباده يدلهم على محة مأأخبريه انأهل العلم هم المنتفعون بهالختصون بعلها وفي القرآن بضعة وأربعون مشلا وكان بعض السلف اذا مر عمل لا معرفه يبكرو يقول است من العالمن (وقال تعالى ولو ردّوه الى الرسول والى أولى الامر منهم) هم العلماء بما أنزل على الانساء (لعلمه الذين يستنبطونه) أي يستخر جونه (منهم) فانظر كيف (رد حكمه في الوقائع) والنوازل (الي استنباطهم) أي العلماء (وألحق رتبتهم مرتبة الانبياء) علمهم السلام فيذكرهم بعدالرسول (في كشف حكم الله) عزوجل (وقبل فىقوله تعالىمابنى آدمةد أنزلنا علىكم لباسا بوارى) يستر (سوآ تسكم بعنى العلم) عبر به عنه بضرب من المجاز لانه يغطى عن قبيح الجهل وأصل اللباس مايلبس ويستنربه وقديعبرعنه أيضابالعمل الصالح و بسترالعورة وهذا بطريق التلميع فانه بدل على أن جل القصد من اللباس انحا هو سترالعورة ومازادفتحسن ونزين الا ما كان لدفع حر أو برد (و ريشايعني اليقين) مستعار من ريش الطائر وقال

له قد أهاك نفسمه حين لم ستفع بعلمه والاتساع له ومن يكون بعد ، قدوة به ومراده من الدنيا مشله فمشهداضرباللهالش حنقالواتل علمهمنبأ الذى تيناه آماتنا فانسلخ منهافا تبعمه الشمطان فيكان من الغياوين ولو شــ شنالو فعناه بهاولكنه اخلد الىالارض واتبع هو ا فقد له كثل الكاب انتعمل علسه بلهثأو تتركه بلهث فويل لن صحب مثله هدنداه وويل لن تبعه في دينسه وهذاهوالذىأ كليدينه غير منصف لله سحانه في نفسه إولانا صحله في عباده تراه ان أعطى من الدنسا رضى بالدحة لن أعطاه وانمنع رش بالدملن منعه وقدالنسي منقسم tettete<sup>t</sup>ettetet ولباس التقوى بعنى الحياء وقالعز وحلولقدحتناهم بكتاب فصلناه على علم وقال تعالى فالمقصن علمهم بعلم وقال عروحل بلهوآ بات بينات فى صدور الذمن أوتوا العملم وقال تعالى خلق الانسان علمالسان واغما ذ كرذلك في معرض الامتنان (الاخسار) قال رسولالله صلى الله عليه وسلمن ودالله مهخميرا يفقهه فى ألد ن و للهدمه

أبوالمنذر القارى الريش الزينة وقال غيره هو الجال (ولباس التقوى أى الحياء) نقله ابن القطاع أوالاعمان نقله السدى (وقال تعمالي ولقد حثناهم بكتأب فصلناه على علم هدىورجة وقال تعمالي فلنقص علمم بعلم وقال تعالى بل هو آمات سنات في صدور الذين أو توا العلم وقال تعالى خلق الانسان علمه السان) سمى الكلام سامًا لانه يكشف المقصود وهو أعم من النطق لان النطق مختص بالسان وفي الكشاف البيان المنطق الفصيح العربعا في الضمير (واغاذ كرذلك في معرض الامتنان) وتعداد ونعمه عليه وفي كتابالله عزوجلآ بات دالة على فضل العلم سوى التي ذكرها المصنف منهاقوله تعمالي و مرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل اليك من ربك هو الحق وقوله تعالى فاسألوا أهل الذكران كنتم لاتعلون وقوله تعالى فالذن آتيناهم المكتاب يعلون انه منزل من ربك بالحق وقوله تعالى ان الذمن أوتوا العلم من قبله اذا يتلى علهم الا "مة وقوله تعالى بل هوا بات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وقوله تعالى وقلرب زدنى علما وكفي م ذاشرفا العلم اذ أمرنسه ان سأله المزيد منه وقوله تعالى قل مفضل الله وبرجمته فبذلك فليفرحوا فسرفضل الله بالأعبان ورجته بالقرآن هماالعلم النافع والعمل الصالح وقوله تعالى وعلك مالم تمكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وقوله تعالى و يعلم كم مالم تكونوا تعلمون وقوله تعالى وعلم آدم الاسماء كالهاالاسية وفها شرف العلم من وجوه كثيرة وقوله تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيراكثيرا قال ابن قتيمة الحكمة اصابة الحق والعمل به وقوله تعالى اقرأ بأسم ربك الاسمة وغير ذلك من الاسمات الكثيرة الدالة على فضل العلم وفي هذا القدركفاية والله تعالى أعلم (الاخبار) جمع خبروقد تقدّ الفرق بينه وبين الانرالاول (قال الرسول صلى الله عليه وسلم) كذافي السخونقل الماج السبك عن بعض الشافعية كراهة ذلك واغما يقول قالرسول الله صلى الله علية وسلمفانه أدل على التعظم (من رد الله به خبرا يفقهه في الدين) متفق عليه من حديث معاوية قاله العراقي قلت وكذا أخرجه الامام أحد من طريقه والترمذي وأجدأ يضاعن ابن عباس وابن ماجه عن أبي هررة قال الحافظ بن حجر وقد أخرجه أبو بعلى منحديث معاوية من وجه آخرضعمف وزار في آخره ومن لم يفقهه فى الدين لم بيال الله به قال العراقي وأما قوله و يلهمه رشده فعند الطيراني في الكبير اه قلت ورواه مع هذه الزيادة أيضا أنونعم في الحلمة عن ابن مسعود وسنده حسن وفي الصحيحين ومسند أحد بعد قوله فى الدس زيادة انماأنا قاسم والله بعطى ولن تزال هذه الامة قائمة على أمرالله لا بضرهم من خالفهم حتى يأتى أمر الله عز وجل قال بعض الشراح ان لم نقل بعموم من فالامر واضم أذ هوفي قوّة بعض من أريدله الخبر وان قانا بعمومها بصرالعني كل من براديه الخبر وهو مشكل عن مات قبل البلوغ مؤمنا ونعوه فانه قد أريديه الخير وليس يفقه و يحاب مانه عام مخصوص كاهوأ كثر العمومات أوالرادمن ردالله به خيراناصا على حذف الصفة اه قال شيخ مشايعنا أبوالحسن السندى في ماشية المحارى الوحه حل الحبر على العظم على ان التذكير للتعظم فلا أشكال على انه عكن حل الحير على الاطلاق واعتبار تغزيل من لم يتفقه فى الدين منزلة العدم بنسبته الى الفقيه فى الدين فيكون المكلام مبنيا على المبالغة كان من لم يعط الفقه فى الدين ما أريد به الخير وماذكر من الوجوه لايناسب القصود و عكن حل من على المكافين لان كالم الشارع غالبا يتعلق ببيان أحوالهم فلا رد من مات قبل الباوغ أوأسلم ومات قبل مجيء وقت الصلاة مثلا أى قبل تقررال للمامف والله أعلم اه وقال القسطلاني قوله يفقهه أي يحعله فقها في الدين والفقه لغة الفهم والجل عليه هنا أولى من الاصطلاحي ليعم فهم كل علم من علوم الدين ومن في الحديث موصولة تضمنت معنى الشرط وخبر نكرة في سياق الشرط فتصير كالنكرة في سياق النفي أي جميع الخيرات اه وفيه أمران الاول ماذكره في أنمن موصولة وانها تضمنت معنى الشرط وهوصر يحفى انها عومات معاملته في الجزم بها وكلام الغني صريح في خلافه حيث قال من على أربعة أوجه شرطمة الارزاق وقدر الاقدار وأحرى الاسباب وفرغ من الحلق كلهم فنعوذ مالله من الحور بعد الكور ومن الضلالة بعدالهدى واغا زدتك هذه الزيادة وان ظهر لكشراخ اليست الغرض الذى نحن فمه فقصدى ان يعلمن ذهب من الناس ومنن بقي ومن أبصر الحقائق ومنعى ومن اهتدىء لى الصراط المستقم ومنغوى فليعلم ان الصنفين الاولين من العلماءقدذهبواوانكان بقيمن بمأحد فهو عبر محسوس للناس ولامدرك بالملاحظة شعر

عاب الذين اذا ماحدثوا صدقوا

وظنهم كيقينانهم حدسوا وذلك اسبق في القضاءمن طهورالفساد وعدمأهل الصلاح والرشاد نع didititititi وقالصلي الله علمه وسلم العلاء ورثة الانساء ومعاوم أنه لارتبة فوق النبسوة ولاشرف فوق شرف الوراثة لتلك الرتمة وقال صلى الله علمه وسلم يستغفر للعالم مافى السموات والارض وأي منصب مزيد على منصب من تشتغل ملائكة السموات والارض بالاستغفارله فهو مشغول بنفسه وهمم مشغولون بالاستغفارله

واستفهامية وموصولة ونكرة موصوفة ثم قال تقول من تكرمني أكرمه فعتمل من الاوحه الاربعة فانقدرتها شرطمة خرمت الفعلن أوموصولة أوموصوفة رفعتهما أواستفهامية رفعت الاول وحزمت الشانى لانه جواب بغير الفاء اه والحديث محتمل الموصول والموصوف والنكرة الموصوفة أيضافتأمل والثاني ان النكرة في سياق النفي أوالشرط لاتعم بهذا الوجه أي بان يراد بها جيع الافراد مرة واحدة وانماتهم بمعنى من ود الله به خيرا أي خير كان كايقال جاءني رجل أوأحد من الرجال وأيضا من ود الله به جيم الخيرات يفقهه فى الدين يفيد ان حمازة جميع الخيرات لاتتم بلافقه فى الدين فانه أمر ظاهر ولا يفيد أن الفقه في الدين لبيان كيفية اعطاء جميع الخيرات الذي يتضمنه الشرط والجزاء قد يقصد بهذاك فتأمل قال ابن القم وهذا اذا أريد بالفقه العلم المستلزم للعمل وأماان أريديه مجرد العلم فلايدل على أن من فقه في الدس أراد به خيرا فان الفقه حديثة بكون شرطا لارادة الخير وعلى الاول يكون مو حما الثاني (وقال عليه السلام العلماء ووثة الانساء) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماحه وابن حيان فىصحيحهُمن حديث أبى الدرداء قاله العراقي وقال السخاوي في المقاصد رواه أحد وأبوداود والترمذي وآخرونءن أبحالدرداءبه مرفوعا مزيادة انالعلماء لمراورثوا دينارا ولادرهما انميأو رثوا العام وصحيعه ابن حبان والحا كوغيرهماوحسنه حزة الكتاني وضعفه غيرهم بالاضطراب في سنده لكن له شواهد يتقوى ماولذا قال شحناله طرق بعرف ماان العديث أصلااهم قال السحاوي وافظ الغرجة عندالديلي من حديث مجد بن مطرف عن شريك عن أبي اسحق عن البراء بن عازب بزيادة يحبهم أهل السماء ويستغفر لهم الحيتان في البحراذا ما تواوكذاورد لفظ الترجة بلاسند عن أنسيزيادة وانما العالم من عل بعلمه اه قلت و بمثل زيادة الديلي عن الهراء أو رده ابن النحار في تاريخه عن أنس وقال المدر الزركشي فى اللاكل النشورة هو بعض حديث أخرجه أمحماب السنن وأحد في مسنده والطبراني في محمه وابن حبان في صحيحه اه وفي كتاب الضعفاء للدارقطني من حديث جار بن عبدالله رفعه أكرموا العلَّاء فانهم ورثة الانساء قال فيه الضحاك بن ضمرة ولا يجوز الاحتجاج به وقدروى العلماء ورثة الانساء بأسانيد صحيحة رواه ابوعمر من حديث الوليد بن مسلم عن خالدبن يزيد عن عثمان بن أبمن عن أبي الدرداء اله وأخرج الخطيب فى تاريخه من حديث نافع عن ان عر رفعه حلة العلم فى الدنيا خلف الانبياء وفى الاسوة من الشهداء قال حديث منكر لم نكتبه آلا بهذا السند وهوغير ثابت وانما سمى العلماء و رثة الانبياء لقوله تعمالي ثم أورثنا المكتاب الذمن اصطفينا من عبادنا الآية اه قال الحافظ في الفتح أورد. البخاري في صحيحه ولم يفصم بكونه حديثا فلهذا لانعدفي تعاليقه لكن الراده في الترجة بشعر بانله أصلا وشاهده في القرآن قوله تعمالي ثم أو رثنا المكتاب الآية وله شواهد يتقوّى بها ومثله للعيني وزادالعلل التي ذكرناها يعني مأنذكره في أوَّل حد مثافضل التعلم وخالفهما الكرماني في شرحه فقال أورده البخارى تعليقا لانه ليس على شرطه فتأمل (ومعلوم انه لارتبة فوق رتبة النبوة ولا شرف فوق شرف الوراثة لتلك الرتبة) الثالث (وقال عليه السّلام يستغفر للعالم ما في السموات والارض وأي منصب بزيدعلى منصب من تشمتغل ملائكة السموات والارض بالاستغفار له فهو مشغول بنفسه وهم مشغولون بالاستغفارله) قال العراقي هو بعض حديث أبي الدرداء التقدّم قلت هذه الزيادة ععناها أيضا فىحديث البراءين عاز بكاعند الديلي وأنس بنمالك كاعند ابن النحار وقد سيققر سا وسأتى له بمعناها من حديث الترمذي عن أبي امامة في الحديث الثاني عشر وأخر بران عبد العرفي اللم من طريق أنسوان طالب العلم يستغفرله كلشي حتى الحيتان في البحر يعني أن العالم لما كان سلما في حصول العلم الذيبه نحاة النفوس من أنواع المهلكات وكان سعمه مقصوراعلي هذاوكانت نعاة العماد على بديه جوزى من جنس عمله و جعل من فى السموات والارض ساعيا فى نجاته من أسباب الهلاك

وعسدم الصنف الشالث على غرية وأعزشي عــلي وجهالارض وفى الغالب مايفع عليه في الحقيقة اسم علم عند شخص مشهور به واغااللو جودالموم أهل سخافة ودعوى وحاقة واحتراء وعب بغير فضلة ورياء يحمون أنحمدوا عمالم يفعلوا وهمأ كثر من عهرالارض وصبروا أنفسهم أوتاد البلاد وارسان العوام وهم خلفاء ابليس وأعدداء الحقائق وأخدان لعوائد السوء وعنهم يردعت الحكم الشائعة وأنتقاض أهلالارادة والدنن شعر مثل المام - هال عالقهم الهم تصاوير لم يعرف لهن عد كل روم على مقد ارحلته زوائر الاسدوالنماحة اللهثا فاحذرهم فأتلهم الله أنى مؤفكون اتخذوا أعانهم \*\*\*\*\*\* وقال صلى الله عامه وسلران الحكمة تزيد الشريف شرفا و ترفع الملوك حتى مدرك مدارك الماوك وقد نبسهم ساداع سلى عسرته في الدنما ومعملوم أن الاسخرة خبروأبق وقال صلى الله علمه وسلم خصلتان لايكونان في منافق حسن سمت وفقمه فى الدىن ولا تشكن في الحديث لنفاق بعض فقهاء الزمان فانه ماأراده الفقه الذى طننته

باستغفارهم وقوله من فى السموات والارض عام فى الحيوانات ناطقها وبهمها طيرها وغيره الرابع (وقال عليه السلام أن الحكمة تزيد الشريف شرفا وترفع الملول حتى تجلسه مجالس الملوك وقدنبه ج ذا على غرته في الدنما ومعلوم أن الا تخرة خير وأيق) قال العراقي روا. أبو نعم في الحلية وابن عبد المرفى بيان العلم وعبد الغني الازدى في أدب المحدث من حديث أنس باسناد ضعيف اه قلت أورده الجلال في ذيله وعزاه فيه الى أبي نعيم وفي الصغير اليه والى اتن عدى وكلاهما من طريق أنس بلفظ الحكمة نزيد الشريف شرفا والباقي سواء قال المناوى هومن حديث عمر بن حزة عن صالح عن الحسن عن أنس وقال أبونعيم غريب تفردبه عن صالح وقال العسكرى ليس هذا من المرفوع بل من كالام الحسن وأنس اه وأخرج الدينوري في المجالسة قال حدثنا عبد الرحن بن فراس حدثنا مجمد بنالحرث المروزي حدثنا العلاء بنعمرو الحنني حدثنا ابن أبيزائدة عن أبي خلدة عن ابي العالية قال کنت آنی ابن عباس وقر اش حوله فیاخذ بدی فعلسنی معه علی السر بر فنغامرت فی قریش ففطن لهم ابن عباس فقال هكذا العلم بزيدانشريف شرفا ويحلس المماول على الاسرة اه وهذاعطاء ابن أبير باح أحد الوالى للدخل على هشام بن عبد الملك كان عليه قيص دنس وجبة دنسة وقلنسوة لاطمة دنسة على حارا كافه خشب فلمارآه قال مرحبا مرحبا ههنا ههنا فرفعه حتى مست ركبته ركبته وعنده أشراف الناس يتحدثون فسكنوا وقال الرهيم الحربي كانهطاء عبدا أسود كان أنفه باقلات قالوجاء سليمان بن عبد الملك اليه هو وابناه فحاسوا اليه وهو يصلى فلماصلي انفتل عليهم فما زالوا يسالونه عن مناسك الحيج وقد حوّل قفاه البهم ثم قال سليمان لا نيه قوما فقاما فقال يابني لاتنيافي طلب العلم فانى لاأنسى ذلناً بين بدى هذا العبد الاسود وقال أبوالعالية كنت آتى ابن عباس وهو على سريره وحوله قريش فيأخذ بيدى فعلسني معه على السرير فنغامز في قريش فلطن الهم ابن عباس فقال كذا هذا العلم يزيدالشريف شرفا و يعلس المأول على الاسرة وكان محد بن عبد الرحن الاوقص عنقه داخيل في بدنه وكان منكاه خارجين كأنههما زجان فقالت أمه يابني لاتكون في مجلسالا كنت المضحول المسخوريه فعليل بطلب العلم فانه برفعك فولىقضاء مكة عشرين سنة وكان الخصم اذا جلس بين بديه برعد حتى يقوم الخامس (وقال عليه السلام خصلتان لا يكونان) وفي رواية لا يجتمعان (في منافق حسن سمت) قال ابن الاثير أي حسن الهيئة والمنظر في الدين وفي الفائق حسن السمت أخدد التهجد ولزوم المحمة ثم قبل اكل طريقة ينتعمها الانسان في تحرى الحسير والتربي فيزى الخبر سمت (وفقه في دين) وفي بعض الروايات في الدين وفي أخرى ولافقه في الدين قال السروطي حسن عطفه على ماقبله وهو مثبت لانه في سماق النبي قال التو ربشتي حقيقة الفقه في الدين ما وقع في القلب ثم ظهر على اللسان فأفاد العلم وأورث التقوى والخشية وأماما يتدارسه المغرو رون فانه بمعزل عن ذلك واليه أشار المصنف بقوله (ولاتشكن في) هذا (الحديث لنفاق بعض فقهاء الزمان ) من علماء الدنيا فانهم يبطنون من الحب والميل للدنياو الرياسة والجاه خلاف مانظهرون من الزهد وشعار الورع (فانه ماأراد الفقه الذي ظننته) بل ماذ كرناه قال ابن القيم وهذه شهادة بان من اجتمع فيه حسن السُّمت والفقه في الدين من أخص علامات الاعمان ولن يجمعهما الله في منافق فان النفاق ينافهما وينافيانه وقال السيوطي ليس المراد ان واحدة منهما قد تحصل في المنافق دون الاخرى بلهو تحريض المؤمن على اتصافه بهمامعا والاجتناب عن ضدهما فان المنافق من يكون عار باعنهما وهذا من باب التغليظ اه قال العراقي أخرجه الترمذي من حديث أبي هر مرة وقال حديث غريب اله قلت قال التروذي حدثنا أبوكريب حدثنا خلف بن أبوب عن عوف عن ابن سير من عن أبي هر برة عن الذي صلى الله عليه وسلم فذكره ثم قال هذا حديث غريب لانعرفه من حديث عوف الا

جنة فصدواعن سبيل الله المهمساء ما كانوا يعماون أولئك كالانعام بل هسم أضل أولئك هم الغافلون شعر

ولوالنفاق فانق**لت آمدةوا** كذبوا

من السفاه وان قلت اكذبوا مصدقوا

(ولنأخد ) في جواب ما سألت عنمه على نحو مارغبت فيه واستوهب الله نفوذ البصيرة وحسن السريرة وغفران الجرعة وسيأنى معنى الفقه وأدنى در حات الفقيه أن يعلم أن الاسخرة خسير من الدنها وهدذه العرفة اذاصدقت وغلبت علسه برأبهامن النفاق والرباء وقالصلي الله علمه وسلم أفضل الناس المؤمس العالم الذي ان احتم المهنفع واناستغنى عنه أغنى نفسه وقالصلي الله عليه وسلم الاعان عريان ولباسم التقوى. وزينته الحياء وغرته العلم وقال صلى الله عليه وسلم أقرب الناس من درجة النبوة أهل العام والجهاد أماأهل العلم فدلوا الناس على ماحاءت به الرسل وأما أهل الجهاد فاهدوا بأسيأفهم على ماجاءت مه الرسل وقال صلى الله علمه وسلم أون قبيلة أيسرمن موتعالم

من هذا الشيخ خلف بن أنوب العامري ولم أرأحدا ردى عنه غيراني كريب مجد بن العلاء ولاأدرى كمفهو أه ولذلك قال غيرواحد ان اسناده ضعيف وأخوجه ابن المبارك في الزهد من رواية مجدبن حزة ابن عبد الله بن سلام مر سلا ولفظه لا يكونان كافي سياق المصنف (وسيأتي بيان معني الفقه وأدني در حات الفقيه أن تبكون الا تنوة عنده خيرا من الدنما وهذه المعرفة اذاصدقت وغلبت تبرأ بها من النفاق والرياء) السادس (وقال عليه السلام الأعمان عريان ولياسه التقوى وزينته الحياء وغرته العلم) أخرجه الحاكم في اريخ نيسانو رعن أبي الدرداء باسناد ضعيف قاله العراقي قلت هوفي كتاب القوت لاي طالب عن وهب منمنه قال وقد أسنده جزة الخراساني عن الثوري فرفعه الى عبيدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد رويناه أيضامسندا اه وأورده الراغب فى الذريعة من غيرا سنادوكذا عبدالرجن بنعبد السلام الصفوري في كله نزهة الجالس عنوهب هكذا الاانه ذكر بدل الجلة الثالثة ورأسماله الفقه قلت وحزة الخراساني الذيروي عن الثوريان كان هوجزة بنبهرام فقد فال الذهبي فيذيل الدبوان انه مجهول لا يعرف غراريت الشهاب الابوصيرى أوردفى كتابه اتحاف المهرة عن مسدد في مسنده حدد ثنايحي عن سفيان حدثنا عبد العز يزين ربيع سمعت وهب بن منبه يه ول الاعبان عريات ولباسه التقوى السابع (وقال عليه السلام أفضل الناس المؤمن العبالم الذي ان احتج البه نفع واناستغنى عنه أغنى نفسه ) أخرجه البه في في شعب الاعمان موقوفا على أبي الدرداء باسناد ضعيف ولم أره مرفوعا قاله العراقى وفى القوت انما العالم عندهم الغني بعلمه لابعلم غيره وكان الفقيه فبهم هوالفقيه بفقه علم وقلبه لاعدت سواه كإجاء فى الاثر أى الناس أغنى قال العالم الغنى بعلم ان احتج المه نفع والا اكتفى عن الناس بعله لان كل عالم بعلم غيره فاعماصار عالما بمحموعه فمعموعه هم العلماء وكل فاضل بوصف سواه فوصوفه هم الفضلاء فاذاتر كهم وانفرد سكت فلم رجع الى علم لنفسه يختصبه فصار فى الحقيقة موصوفا بالجهل واصفالطريق أهل الفضل موسوما بعلم السمع والنقل ولاحالله ولامقام اه وفي معناه ما أخرجه الخطيب في الريخه عن عبدالله بن عر وأفضل المؤمنين اعانا الذى اذاسئل أعطى واذالم يعط استغنى وسنده ضعيف أيضاو أخرج أبونعيم فى الحلية من رواية مجدبن قدامة قال وسمعت مفيان بن عيينة يقول قال لقمان خير الناس الحي العي قبل العي من المال قال ٧ الذي أذااحتيج البه نفع واذااستغنى عنه قنع قبل فن شر الناس قالمن لايمالي أن يراه الناس مسيئا الثامن (وقال عليه السلام أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم وأهل الجهاد أماأهل العلم فدلوا الناس على ماجاءت به الرسل وأماأهل الجهاد فجاهدوا بأسيافهم على ماجاءت به الرسل) أخرجه أبونعيم فى فضل العالم العطيف من حديث ابن عباس باسناد ضعيف قاله العراقي وأورده صاحب القوت فقال وقد روينا عن عبدالرجن بن غنم عن معاذ بن جبل رفعه فذكره و بروى ان أقر ب الناس ثم قال ألاتراء كيف جعل العلم دالا على الله تعالى كالجهاد أخرجه ابن القيم هكذا فعله من قول اسحق ابن عبدالله بن أبي فروة المناسع (وقال عليه السلام لموت قبيلة أبسر من موت عالم) أخوجه الطبراني وابن عبد البرمن حديث أبى الدرداء وأصل الحديث عند أبى داود قاله العراقي قلت الذي رواه الطبراني عن أبى الدرداء ورفعه موت العالم مصيمة لا تجبر وثلة لا تسدد وموت قبيلة أيسر من موت عالم وهو نجم طمس أورده السخاوى فىالمقاصد وله شواهدمنها ماأورده الزبير بن كار فى الوقفيات عن مجد بنسلام الجعى عن على بن أبي طالب من قوله اذا مات العالم أثل في الاسلام علمة لايسدها شي الى وم القيامة وهومعضل وأخرج أبو بكر بن لال في فوائده من حد يث جا برمر فوعا موت العالم ثلمة في الاسلام لانسد مااختلف الليل والنهار وأخرج الديلي عن ابن عرماقبض الله عالما الاكان ثغرة في الاسلام لاتسد وللبهي من حديث معروف بن خريوذ عن أبي جعفر أنه قال موت عالم أحب الى ابليس من

وهور يى ورب كل شي والمة الصر (اسداءالاحويةعن مراسم الاستلة) حرى الرسم فى الاحداء بتقسيم التوحيدعلي أربع مراتب تشبها الوافقة الغرض في التمشل به وذكرتأن بالخواطر هعس بأنالفظ التوحيد ينافى النقسماذ لايخلوابان يتعلق نوصف الواحد الذي ليس برائد علمه فذلك لا ينقسم لامالخنس ولا مالفصل ولا بغسرذاك واماأن متعلق وصف المكافئ الذن توجب لهم حكمة اذاوحد فهم فذلك أيضالا ينقسم منحث انتسامهم البسه مالعقل وذلك لضمق المحال وقال علمه الصلاة والسلام النياس معادن كعادن الذهب والفضة نفيارهم في الجاهلية خسارهم في الاسملام اذافقهواوقال صلى الله عليه وسلم نوزن وم القيامة مداد العلياء بدم الشهداء وقالصلي الله عليه وسلم من حفظ على أمتى أربعن حديثا منالسنة حتى يؤديها الهم كنثله شفيعا وشهيدانوم القيامة وقال بسسلي الله عليه وسلم من حل من أملى أربعين حديثالقي اللهعز وحلاوم القيامة

فقها عالما

موت سبعين عابدا وأخر به الحاكم من حديث عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى ننقصها من أطرافها قال بموت علمائها وفقهائها اه قلت وأخرج أبو يعلى في مسنده من طريق عثمان بن أعين عن أبي الدرد اء عثل ماقد مناه عن الطبراني وفيه زيادة ولكن في الاسناد رجل لم يسم العماشر (وقال عليه السلام الناس معادن غمارهم في الجاهلية خمارهم في الاسلام اذا فقهوا) متفق عليه من حديث أبي هر من قاله العراقي قلت زاد مسلم والارواح جنود محنسدة في اتعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف وأخرجه العسكرى منحديث قبس بنالربيع عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هر يوة رفعه الناس معادن تعادن الذهب والفضة قال السحاوى فى المقاصد ولابى هر مرة فى المرفوع حديث آخر الفظه الناس معادن في الخير والشر خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام اذا فقهوا أخرجه الطمالسي وابن منبع والحرث بنأبي أسامة وغيرهم كالبهق منحديث ابنعون عن محد بنسيرين عن أبي هر مرة وأصلة في العجيم وللديلي عن ابن عباس مرفوعا الناس معادن والعرق دساس اه وأخرجه البهمق أيضاعناب عباس وفيه وأدب السوء كعرف السوء ونقهوا بكسرالقاف وبضمها يقال فقه كعلم زنة ومعنى وكمكرم صار فقها وسيئاني الزيادة لبيانه في أوّل الباب السادس الحادي عشر (وقال عليه السلام بوزن بوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء) أخرجه ابن عبد البرمن حديث أبى الدرداء بسند ضعيف قاله العراق قلت وأخرحه الشيراري في الالقاب من طريق أنس مريادة فبرح مداد العلاء على دم الشهداء وأخرجه الذهبي في فضل العلم عن عران بن حصين وابن الجوزى فى العلل عن النعمان بن بشير والديلي عن ابن عر قال ابن الجورى حديث لا يصم وهرون بن عنترأحد رجاله قال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به مروى المناكير و يعقوب القمى ضعيف وفي الميزان متنه موضوع وهذا الحديث ممااحتم به على فضل العالم على الشهيد وقال ابن الزملكاني والانصاف ان ما ورد الشهيد من الحصائص وصم فيه من رفع العذاب وغفران النقائص لم رد مثله للعالم لمجرد عله ولا عكن أحدا أن بقطع به فى حكمه وقد يكون لن هو أعلى درجة ماهو أفضل من ذلك وينبغي أن بتعن حال العالم وغرة عله ومازاد عليه وحال الشهيد وغرة شهادته وماأحدث عليه فيقع التفضيل عسب الاعمال والفوائد فكم من شاهد أوعالم هون أهوالا وفرج شدائد وعلى هذافيتعه أن الشهيد الواحد أفضل من جماعة من العلماء والعالم الواحد أفضل من كثير من الشهداء كل يحسب حاله وما ترتب على على على على هذا الحديث قريبا الثاني عشر (وقال عليه السلام من حفظ على أمنى أربعين حديثا حتى يؤديها الهم كنتله شفيعا وشهيدا بوم القيامة) أخرجه ابن عبد البرفى العلم من حديث ابن عمر وضعفه قاله العراقي قلت وأخرج ابن التجارف تاريخه عن أبي سعيد الدرى من حفظ على أمنى أربعين حديثًا من سنى أدخلته وم القيامة فى شفاعتى وهو شاهد قوى لحديث ابن عمر الاان اسناده ضعيف كذلك والراد بالحفظ النقل الهم بطريق التخريج والاسناد صحاحا كن اوحسانا فيل أوضعافا بعمل بها فى فضائل الاعمال وخص الاربعين لانها أقل عدد أه ربع عشر صيع وحفظ الحديث مطلقا فرض كفاية نقله المناوى وأخرج ابن عدى فى الكامل عن ابن عباس من حنظ على أمنى أربعين حديثا من السنة كنت له شفيعا وشهيدا يرم القيامة وهو أيضا شاهد لمافى الماب وسنده ضعيف كذلك الثالث عشر (وقالعليه السلام من حل من أمتى أربعين حديثًا لقى الله نوم القيامة فقيما عالما) أخرجه ابن عبد البرمن رواية بقية عن العلى عن السدى عن أنس وضعفه قاله العراقي قلت وأخرجه ابن عدى في الكامل من هذا الطريق أيضا وقال السحاوى في المقاصد أخرج أبونعيم في الحلية عن ابن مسعود وابن عباس من حفظ على أمتى أربعين حديثا بعث وم القيامة فقيها قال وفي الباب عن أنس ومعاذ وأبي هر رة وآخر من أخرجها ابن الجورى في العلل

فيهولهمذا لايتصور فته مذاهب وانماالتوسيند مساك حق بين مسلكين باطلن أحدهماالشرك والشاني الالساس وكلا الطرفين كفر والوسط اعان محض وهو أحدمن السنف وأضيق من خط الظل ولهدذاقال أكثر المتكلمين بقيائل اعيان جديم المؤمنان والملائكة والنسن والمرسلين وسائر عوم المسلن وانما تختلف طرق اعانهم التي هي عاومهم ومذهبهم فيذاك معروف ونعن لانارف هذه الاحامة كلهابشي من أنحاء الجدال ومقابلة الاقوال بالاقوال النقصدارالة غير الاشكال ورد ماطعنيه أهل الضلال والاضلال (وإعلم) أنالتقسيم على الاطلاق استعمل على انحاء سوحه ههنابشي أقلحه المعترض أيوهعس به الخاطر وانماا لستعمل ههنامن انعائه ماتقسرته بعض الاشخاص عا اختصت به من الاحوال وكلمالة منها تسمى توحسداعلىجهة تنفردها لانشاركهافها غيرهافن وجد التوحيد بلسانه يسمى لاحلهموحدا مادام نظن انقليمسوافق. السانه وانعلم منعتلاف ذلك سلب عنه ألاسم وأقم عليماشرعف الحكرومن

المتناهية قال النوري طرقه كاها ضعيفة وليس بثانت وكذا قال شحننا جعت طرقه فيحزم ليس فهما طريق تسلم من علة قادحة قال البهتي في الشعب عقيب حديث أبي الدرداء منها هذامتن مشهور بين الناس وليس له اسناد صحيح اه وقرأت في كتاب الار بعين البلدانية للحافظ أبي طاهر السلني مانصه فان فرا من العلماء لمارأوا ورووا قول أطهر منسل وأطهر مرسل من حفظ على أمتى أربعين حديثا بعثه الله وم القيامة فقها من طرق وثقوابها وعولوا عابها وعرفوا صحتها وركنوا أليها حتى خرج كل منهم لنفسه أربعين حديثا حتى قال اسمعيل بنعبد الغافر الفارسي اجتمع عندى من الاربعينيات ماننف على السبعين وقد استفتيت شخنا الامام أبا الحسن على بن مجد بن على الطبرى المعروف بالكا ببغداد سنة خس وتسعن وأربعمائة أوقبلها أو بعدها بقليل لكلام حرى بين الفقهاء فى المدرسة النظامية التي هومدرسها اقتضى الاستفتاء وعد المستفتى فيه الشفاء ما يقول الامام وفقه الله تعالى فرحل وصى بثلث ماله العلاء والفقهاء هل يدخل كتبة الحديث في هذه الوصية أم لا فكتب بخطه تحت السؤال نعم كيف لأوقد قال الذي صلى الله عليه وسلم من حفظ على أمتى أربعين حديث امن أمر دينها بعثه الله وم القيامة فقها عالما الحديث فقد أخررنا أبو عبدالله الثقفي عمساق سسنده من طريق أبي بكر الأحرى حدثنا مجد بن مخلد العطار حدثنا أبو مجد جعفر بن محد الخددق وكان له حفظ حدثنا محدين الراهم السائح حدثنا عبدالجيد بن عبدالعزيز بن أبي رواد عن أبيه عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ على أمتى أربعين حديثا من أمردينها بعثه الله ومالقيامة فىزمرة الفقهاء والعلماء ثم ساق حديثا آخر من طريق ابن أبي الدنيا حدثنا الفضل بن عائم حدثنا عبد الملك بن هرون بن عنرة عن أبيسه عن جده عن أبى الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ على أمتى أر بعين حديثا من أم دينها بعثه الله فقها وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا قال هذا مار واه معاذ وأبو الدرداء وقد رواه أنوهر مرة بلفظ هو أرحى للراوي من هذا اللفظ وللعصول على الاحر قبل الحفظ عُ ساقه من طريق أبي صالح حدثنا استحق بن نجيم حدثنا عطاء عن أبي هر من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من روى عني أربعن حديثًا جاء في زمرة العلماء نوم القيامة قال ومن أحسن ما يذكرهنا وأغربه ما كتب الى أبو الفتيان الدهستاني الحافظ من تواسان ثم ساقه من طريق محد بن أبوب الهنائي حدثنا حيد بن أبي حيد عن عبد الرحن بن دلهم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ على أمتى حديثا واحدا كان له أحر أحد وسبعين نسا صديقا قال أبوالفتيان كتب عندي هذا الحديث الحافظ أو بكر البغدادي الخطب بصور وقدروي هذا الحديث غير النسائي عن حمد فقال أحراثنين وسبعين ثم ساقه من طريق محمد بن موسى حدثنا حيد ولفظه من حفظ على أمنى حديثا واحدا من أمردينهم أعطاه الله عزوجل أحراثنين وسبعين صديقا ثم ساق من طريق الثورى عن ليث عن طاوس عن ابن عباس رفعه من أدى الى أمنى حديثا واحدا يقيم به سنة و رد به بدعة فله الجنة انتهى كالرم السلفي وهذا الحديث الاخير قد أخرجه أبونعم فى الحلية وفى سنده كذاب وقرأت في آخر كتاب الاربعين المتباينة الاسناد للحافظ ابن حروقد ذكر كالم السلفي من أقله وساق الحديث من طريق أب الدرداء الذي ذكرناه وقال هـ ذا حديث مشهو وله طرق كثيرة وهو غريب من هذا الوجه تفرد به عبد الملك بن هرون أخرجه ابن حبان في كتاب الضعفاء له من طريق عبدالملك هذا واتهمه به وقال لا يحل كتب حديثه الاللاعتبار وضعفه غييره و باقى رجاله ثقات ولم عفرج هذا المتن أحد من الاعمة في الامهات المشهورة لا الخرجة على الانواب ولا المرتبة على المسانمد الا ان أبا يعلى رواه في مسنده عن عمر و بن الحصين العقيلي عن محمد بن عبد الله بن علاقة عن خصيف عن مجاهد عن أبي هر رة وخصيف وابن علائة صدوقان ليس فهما مقال والا فقفيه من عمرو بن الحصن فقد كذبه أحد وابن معين وغيرهما ورواه الحسن بن سفيان فيأر بعيه عن على بن حر عن اسمق بن نعيم عن ابن حريج ن عطاء عن ابن عباس به ورحاله ثقات الا اسمق فقد المهمه بالوضع ا من معن والله أى شيبة والفلاس وغيرهم ولكن تابعه عليه عن الن حريج حاعة منهم حمد بن مدرك وخالد من مزيد العمرى وأبو المحترى وهب بنوهب القاضى وروى عن يقية بن الوليد ومعمر أيضا فامارواية حيدين مدرك فأخرجها الحافظ أبويكرين الجوزي فيأر بعسه وحيد مجهول وأما رواية خالد من مزيد فرواها اس عدى في الكامل في ترجته وضعفه واتهمه جماعة وأمار وابة أبي العترى فر واهاً ان عدى أيضا في الكامل في ترجمه بالدال ان عباس بالي هر برة وأبو الحترى أجعوا على تكذيبه وأمارواية بقية بنالوليد فرواها مظفر بنالياس السعدى فيأر بعيه من طريقه وبقية صدوق مشهور بالتدليس عن الضعفاء فان كان محفوظا عنه فكائه مجعه من انسان ضعف عن ان حريج فاستقط الضعيف ودلسه وأما رواية معمر فرويناها في الاربعن للامام أبي المعالى اسمعيل بن ألحسن الحسيني قال حدثنا أبوالحسن محد بن أحدا لغزى المعروف بابن بشت عن عبد المؤمن بن خلف النسفي الحافظ عن اسحق بن الراهم عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن حريج وابن بشت تكلموا في صحة سماعه من عبد المؤمن بن خلف وذكر الحافظ أبو صالح المؤذن انه سقطاسم شيخه الذى حدثه عن عبد المؤمن بن خلف على كاتب الطبقة قلت الذي عندى في هذا انه دخل علبه اسنادفي اسناد والاقعمر غير معروف بالروابة عن ابن حريج وعبد دالرزاق معروف بالرواية عنهما جمعا والعديث طرق غيرهذه منها مأخرجه الجوزى من طريق زيد بنا لحريش عن عبدالله بن خواش عن عبه العوّام من حوشب عن الراهيم النهي عن أنس من مالك به وعبدالله من خواش وزيد ان الحريش ذكرهما ان حمان في كان الثقات وقال في كل منهما رجم أخطأ قلت أخطأ ابن حبان فى تُوثِيقَ عبدالله من خواش فقد اتفق الائمة على تضعيفه وانهمه بعضهم ومنها مأرواه أبو ذرالهروى في كتاب الجامع له عن شافع بن محد بن أبي عوانة عن يعقوب بن اسحق العسقلاني عن حسد بن رنعو به عن عيى من عبد الله من بكيرعن مالك عن نافع عن ابن عر قال ابن عبد البرمن روى هذا عن مالك فقد أخطأ علمه وأضاف ماليس من روايته اليه قلت ليس في رواته من ينظر فحاله الا بعقوب ناسحق فقدذ كرمسلة عن القاسم إنه لقيه والماس يختلفون فيه فبعضهم يوثقه وبعضهم بضعفه والظاهر أنهدخل علمه حديث فىحديث ومنهاما أخرجه الحافظ أبوبكر الاتحرى في كتاب الاربعين له عن محد بن مخلد عن جعفر بن محد الخندقى عن محد بن الراهم السائع عن عبد الحدد بن عدالعز بزبن أيى روادعن أبيه عن عطاء عن ابن عباس عن معاذ بزجيل وليس في رواته من ينظر فى ماله الاالسائم فانه غير معروف وعندى أنهذه الطريق أجود طرق هذا المتن مع ضعفها وروى أنضا من طرق ضعيفة عن على بن أبي طالب وسلمان وعبد الله بن عروب العاصى وأبى سديد الدرى وأبى أمامة الباهلي وجارب سمرة وجاربن عبدالله ونو رة ولايصر منهاشي قال أنوعلى سعيد ابن السكن الحافظ ليس مروى هــذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق يثبت وقال الدارقطني لاشت من طرقه شئ وقال البهق أسانيده كاها ضعمفة وقال النعسا كرأسانيده كلها فها مقال ليس العجيم فهاجال وقال عبد القادر الرهاوى طرقه كلها ضعاف اذلا يخاوطر بق منها أن يكون فها يجهول التصرف أومعر وف مضعف وقال الحافظان رشدالله بن العطار وزك الدين المنذرى تعوذلك فاتفاق هؤلاء الأغة على تضعيفه أولى من اشارة السلفي الى عدته قال المنذرى لعل السلغي كان برى أنمطلق الاحاديث الضعيفة اذاانضم بعضها الى بعض أحدى قوة قلت لكن تلك

وحندهلهعلى طريق الركوناليه والمسل الي اعتقاده والسكون نحوه الاعلم بعصيه فسهولا وهان بر بطاله سمى أنضا موحدا علىمعنى انه بعتقد التوحيد كإسهىمن بعثقد مذهب الشافعي شافعنا والحنبلي حنبلها ومن رزق عملم التوحيد ومايتحقق بهعنده وسعى من أجله بشكوكه العارضةله فيسمى موحدا لانه عارف به القالحدلي ونحوى وفقسه ومعناه يعرف الجدل والفقه والنعو (واما)من استغرق على التوحد قليه واستولى على جلته حتى لاعد فيه فضلالغيره الاعلى طريق التبعية له و تكون شهود التوحسد لكل ماعداه سابقالهمع الذكروالفكر مصاحبامن غيران بعتريه ذهولعنه ولانسسانه لاحل اشتغاله دفسه كالعادة فيسائرالعاوم فهذابسمي موحداو مكون القصد بالمسجى من ذلك المالغسة فيه (فاما) الصنف الاول وهم أرباب النطق المفرد فلانضر بون في التوحيد بينهسم ولايفورون منه بنصيب ولا يكون لهمشي من أحكام أهله في الحياة الامادام الظن عسم ان قلب أحدهم موافق الساله كم مفرد القول عليه بعد

هذا ان شاءالله عز وحل (واما) الصنف الثاني وهم أرياب الاعتقاد الذين سمعوا الني صلى الله عليه وسلم أو ألوارث أوالملغ الخبرعن توحدا للهعزو حل او تأمريهو سلزم البشر قوللاله الاالته المنيّ عنه فقباواذاك واعتقدوهعلي الجلة من غير تفصيل ولا دليل فنسبو االىالتوحيد وكانوامن أهله عنزلةمولى القوم الذى هومنهم عنزلة مى كثرسوادقوم فهـم منهم (وأماالصنف الثالث والرابع) فهم أرباب البصائر السلمة الذن نظروام الحانفسهم ثمالي سائر أنواع الخاوقات فتأملوها فرأواعلي كل منهاخطامنطبعافهاليس بعر بى ولاسرانى ولاعراني والاغيرذاك من أحساس الخطوط فبادرالي قراءته من لم يستعم عليه وتعله مهممن استعمعليه فاذا هوالخط الالهى المكتوب على صفعة كليخ اوق المنطبع فسمه منمرك ومفرد وصفة وموصوف وحى وجادونا طق وصامت ومتحرك وساكن ومظلم \*\*\*\*\*\*\*\*\* وقال صلى الله عليه وسلم من تفقه في دين الله عز وحمل كفا والله تعمالي ماأهمه ورزقه من حث

القوة لا تخرج هذا الحديث من مرتبة الضعف فالضعف يتفاون فاذا كثرت طرق حديث وجت على حديث فرد فيكون الضعيف الذي ضعفه ناشئ عن سوء حفظار وانه اذا كثرت روانه ارتقى الى من تبعة الحسن والذي ضعفه ناشئ عن تهمة أوجهالة اذا كثرت طرقه ارتق عن من تبعة المردود والمنكر الذي لا يحوز العمل به يحال الى رتبة الضعيف الذي يحوز العمل به في فضائل الاعمال وعلى ذلك يحمل ماقاله الامام النووى في خطب تكلب الاربعين له وقد اتفق العلماء على حواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال وقال بعد ان ذكر هذا الحديث اتفق الحفاظ على انه حديث ضعيف وان كثرت طرقه اه ساق الحافظ ان حررجه الله تعالى وقوله قلت الذي عندي في هذا انه دخل عليه اسناد في اسناد والا فعمر غير معروف بالرواية الخ وهوكما قال فقد أخرجه على الصواب أبو اسمعيل الهروى الانصارى من طريق على من الحسن حدثنا عبدالر زاق حدثنا معمر عن أبي غالب عن أبى أمامة كاستأتى الاشارة المه وقوله الاالساع فاله عير معروف فلت فقدذ كره ان قطاو بغا فى أمالى السانيد فقال فسم قال ابن عدى عامة أحادثه غير محفوظة وقال الدارقطني كذاب وقال أبونعيم روى موضوعات وقوله وروى أيضا من طرق ضعيفة عن على بن أبي طالب الخ قلت أما حديث على فقدد أخرجه الامام أبو سعد اسممل بن أبي صالح الحافظ والامام أبو بكر البهق بسندهما الى أبي القاسم عبدالله بنأحد بن عامر الطائى حدثنا أبي حدثنا على بن موسى الرضاعن آبائه عن على بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم من حفظ على أمتى أربعين حديثًا ينتفعون بها بعثمالله نوم القيامة فقها عالما قال البهتي هذا الاسناد من على بن موسى الح كالشمس غير انهذا الطائى لم يشت عند أهل العلم بالحديث فىعدالته مالوجب قبول خبره وقد يكون ثقةعلى حسن الظن والله أعلم قلت وقد رأيت في تاريخ ابن النجار في ترجّه على بن موسى ذكر أحد بن عام ابن سليمان الطائى فى جلة الرواة عنه وساق من طريق ولده أبى القاسم عبدالله بن أحد عن أبيه هذا قصة وقدروى عن أبى القاسم هرون الضي وأما حديث أبى أمامة فقد أخرجه أبو اسمعيل الهروى من طريق عبد الرزاق حدثنا معمر عن أبي غالب عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ على أمتى أربعن حديثا فما ينو بهمو ينفعهم في أمر دينهم حشره الله في وم القامة فقها الرابع عشر (وقال عليه السلام من تفقه في دين الله كفاه الله همه ورزقه من حيث الايعتسب) أخرجه الخطيب فى التاريخ من حديث عبدالله بن حزء الزبيدى باسناد ضعيف قاله العراق وقال الحافظ ان عر وفي مسند أي حندفة عن أي حندفة عن عبدالله ن حزء ولا يصم اه قلت أخرجه ان خسر وفي مسنده من طرق الاولى فهامكرم من أحد عن محد من سماعة عن بشر من الوليد عن أبي بوسف عن أى حنيفة والثانية فها أحد بن مجد بن الصلت عن محمد بن أبي شحاع عن أبي بوسف والثالثة فها أحدين محد الحانى عن محدبن سماعة وأخرجه ابن المقرى في مسنده وابن عبدالبرفي العلم من رواله أبي على عبيدالله بن جعفر الرازي عن أسه عن مجد بن سماعة عن أبي يوسف وأخو حسه الحاكم في الريخة من طريق اسمعيل من محمد الضرير عن أجدين الصلت ثم اتفقوا على أبي يوسف قال سمعت أباحنيفة يقول عجعت مع أبي سنة ست وتسعين ولى سنة عشر سنة فلا دخلت المسحد الحرام رأيت حلقة عظمة فقلت لابي حلقة من هذه قال حلقة عبد الله بن حزء الزيدى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدمت فسمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تفقه الحديث قال ابن قطاو بغافي أماليه هكذا رأيت الطريق الاولى عندكل هؤلاء المصنفين وعندي هوانه مكرم عن أحدين محد عن ابن مماعة وأحد بن محدهذا هو ابن الملت و يعرف أيضا بالحاني وبابن المغلس كذاب وقال ابن عدى ما رأيت في الكذابين أقل حساء منه وقال ابن حبان والدارقطني كان يضع

ونبر وهوالذى سمى ارة بعلامة و ارة بسمة و ارة باثرالقدرة و ارة با كه كا قال الشاعر ولا أدرى عن سماع أورؤ به قلب وفى كل شئ له آية

تدلعلى انهواحد فاوقر ؤاذاك الخطوحدوا تفسرذاك المكتوبعليه وشرحه أندية مالكه والتصريف له بالقدرة على حكم الارادة عاسبق في فاستالعلم منغسير مزيد ولاتقصرفتركوا الكتابة والمكتور وترقو االىمعرفة الكاتب الذي أحدث الاشماء وكونم اولا يخرج عن ملكه شيمتها ولا اسيتغنت بانفسهاعن حوله وقوته ولاانتقلت الي الخريةعنارق استعباده ererrerrers en وقالصلى اللهعليه وسلم الراهم عليمه السملام بااراهم اني عليم أحب كل علم وقال صلى الله علمه وسلم العالم أمين الله سحاله في الأرض وقال صلى الله علىه وسام صنفان من أمتى اذاصلحواصلح الناسواذا فسيدوافسيدا لنياس الامراء والفقهاء وقال علىهالسلام اذا أنَّى على" وملاأزدادفيه علمايقربني ألىالله عز وحل فلانورك لى فى طاوع شمس ذلك اليوم

الحديث ثم قال وأماالمسند الذي ساقه اس المقرى هكذاراً يته في أصل شخفا من مسنده و بين جعفرو مجد استهاعة أجد بن الصلت عاء مصرحا في رواية الخطيب ثم نقل عن الذهبي في الميزان هذا كذاب فابن حزء مات عصر ولاي حنيفة ستسنين وقال الحافظ بن عرفي اللسان وقد وقع الماهذا الحديث من وجه آخر ثم ساق سنده قال وهو باطل أيضا وأو رده ابن الجوزي في الواهمات وابن النجار في تاريخه والسبوطي في موضوعاته ونقل الكلام في ابن الصلت الذي قدمناه قال ابن قطاو بغا وفي مناقب أبي حنيفة المععليات ابن حزء مات سنة عمان وتسعين على خلاف ماذكره ابن ونس قال وأخرج أبو العباس المرهي في فضل انعل من حديث زياد الصدائي رفعه من طلب العلم تكفل ألله برزقه قلت رويناه في الجزء الثاني من معم أبي على الحداد من طريق وقال ابن خسرو بعد ذكر الحديث المتقدم وأنشد أبو حنيفة من قوله بعد ذكر الحديث المتقدم وأنشد أبو حنيفة من قوله

من طلب العلم للمعاد \* فار بفضل من الرشاد \* و بالخسران من أناه \* لنيل فضل من العباد فلت وأخرج البهرقي فى الشعب عن ابن مسعود رفعه من جعل الهم هما واحدا هم آخرته كفاء الله عزوجل ماهمه من أمردنهاه وأخرجه الرافعي من طريق أبى وسف عن أبى حنيفة نبه عليه السيوطي في الجامع الكبير وهوعادل شاهد لحديث ابن خرء والله أعلم \* الحامس عشر (وقال صلى الله عليه وسلم أوحى الله الىنىيه ابراهيم ياابراهيم انى عليم أحب كل عليم)ذكره ابن عبد البرتعليقا ولم أطفر له باسناد قاله العرافي قلت العالم والعليم في وصفه تعالى هوالذى لا يخفى عليه شئ الاأن في العليم مبالغة وبه فسرقوله تعالى وفوق كلذي على علم اذ فسر بعضهم ان المراد بالعلم هذا هو الله تعالى وان كان لفظه منكرا اذ الموصوف بالعليم فى الحقيقة هو الله تعالى وهناك في الآية وجه آخرذ كره الراغب والسمين السادس عشر (وقال عليه السلام العالم أمين الله فى الارض) أخرجه ابن عبد البر من حديث معاذ بسند ضعيف قاله العراقي قلت رواه من رواية عيسى بن الراهم الهاشمي حدثنا الحكم بن عبدالله حدثنا عبادة بن نسى عن عبدالرحن ابن علم عن معاذ مرفوعا وعسى بن الواهم منكر الحديث قاله العفارى والنسائي وأورده الجلال في جامعه هكذا والفارق فيشرح عينالعلم أيضاومن شواهده ماأخرجه القضاعي وابن عساكرعن أنس العلاء أمناءالله على خلقه وأخرج الحسن بنسفيان والعقيلي عن أنس أيضا العلاء أمناء الرسل مالم بخالطوا السلطان ويداخاوا الدنبا وأخرج الديلى فيمسند الفردوس عن عثمان بنعفان العلاء أمناء أمتي وأخرج العسكرى عن على الفقهاء أمناء الرسل مالم يدخلوا فى الدنيا ويتبعو االسلطان فاذا فعلواذلك فاحذروهم والامين فى اللغة هو الثقة المرضى عندالله والناس ؛ السابع عشر (وقال عليه السلام صنفان من أمنى اذاصلح واصلح الناس واذافسدوا فسد الناس الامراء والفقهاء) أخرجه ابن عبد البروأ يو نعيم منحديث ابن عباس بسند ضعيف قاله العراقي قلت روياه من رواية محد بن زياد عن معون بن مهران عن ابن عباس ولفظ أبي تعيم في الحلية صنفان من الناس اذاصلح الناس واذا فسد أفسد الناس العلياء والامراء وأخرجه الديلي أيضافى الفردوس عنابن عباس بدا اللفظ ومحدبن زيادهذا كذبه الامام أحد والفلاس وفى هذا المعنى قال ان المبارك

وهلأفسد الدين الاالماؤك \* وأحبار سوء ورهبانها

الثامن عشر (وقال عليه السلام اذا أنّى على يوم لاأزداد فيه على يقر بنى الى الله عزوجل فلابورا للى ف ذلك اليوم) أخرجه الطبرانى فى الاوسط وأبو نعيم فى الحله وابن عبد البرفى العلم من رواية الحكم بن عبدالله عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن عائشة بسند ضعيف قاله العراقى قات وأخرجه أيضا ابن عدى فى الكامل من هذا الوجه ولكن لفظهم كلهم فلابورك فى طلوع شمس ذلك اليوم كذا نص الحلال فى جامعه وقال العراقى الحكم بن عبدالله الديلى متروك كذاب وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات

قو جدوه كأوصف نفسة ليسكثله شئ وهوالسميع البصير فلصت لهم التفرقة والجعوعقات نفسكل واحدمنهم توحيد خالقها باذنه والحادهعن غيره وعقلت انهاعقلت توحيده فسحاتمن يسرهالذلك وفتح علها عالس في وسعهاأت تدركه الامه وهواللطيف الخبعر لكن الصنف الثالث لم يقصركل منهم أن اعرف نفسه موجدالديه فعالا تزالوهم القسر ون والصنف الرابع لم يقصركل واحد منهمانعرفريهموحدا لنفسه فمالم ترلوهم الصديقون وينهما تفاوت كثير (وأماطريق) معرفة معة هداالتقسم فلان العقلاء باسر همم لايعاو كلواحدمهممانوجد اثرالتوحد باحد الأنعاء الذكورة عنده وأمامن عدمت عنده فهو كافران كأنفيزمن الدعوة أوعلى قرب عكن وصول علهاالمه أوفى فترة بتوحه عليه فيها التكالف وهذا صنف مبعدعن مقام هذاالكازم وأمامن لوحدعنده فلا وقالصلي اللهعليه وسلم في تفضيل العسلم على العبادة والشهادة فضل العالم عدلي العابد كفضلي على ادنى رجل من أصحابي

وحكى عن الصورى قالهذا حديث منكرلا أصل اعن الزهرى ولا يصع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاأعلم أحدا حدثبه غيرالحكم اه قال الناوي وهو معاول من طرقه كلها بل فيه موضوع قال وقوله علما أى طائفة من العلم والتنكير للتفغيم وقوله فلابورك الخ دعاء أوخبروذ لك لانه كان دائم النرق في كل لحة فالعلم كالعدالة ومقصوده تبعيد نفسه منذلك وسانأن عدم الازدياد ماوقع قط ولايقع أبدالما ذكرقال بعض العارفين وأراد بالعلم هناعلم التوحيد لاالاحكام فان الاحكام زيادة تمكاليف على آلامة وقد بعثصلي الله عليه وسلم رحة العالمين وقال بعضهم أراد بذلك أن العارف دائم النطلع الى مواهب الحق فلا يقنع بماهو فبه وقد يكوندام الطلب قارعا باب النفعات راحماحصول الزيد ومواهبه تعالى لاتعصى ولا نهاية لها وهي متعلقة بكلماته التي ينفد الجردون نفادها وتنفد الرمال دون اعدادهااه قلت ويشهد لهذا الحديث ماأخرجهالديلى فىالفردوس عن على مرفوعا بسندضعيف من استوى وماه فهومغبون ومن كان آخر وميه شرا فهوملعون ومن لم يكن على الزيادة فهوفى النقصان ؛ التاسع عشر (وقال عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضلى على أدنى رجل من أصحابي ) أخوجه الترمذي من حديث أبي أمامة وقال حسن صحيم قاله العراقي قلت الذي عزاء الجلال في حامعه الترمذي لفظه كفضلي على أدناكم ومثله الدارى لكن عزاه كالترمذي أيضا لابي الدرداء وعند الجلال فيرواية الترمذي في الاولزيادة ان الله عزوجل وملائكته وأهل السموات والارضين حتى النملة فى جحرها وحنى الحوت ليصاون على معسلم الناس الخير ومن شواهده ماأخرجه الحرث بن أبى أسامة عن أبي سعيد الخدرى فضل العالم على العابد كفضلي على أمتى وهكذا أخرجه ابن عبد العرائضا وفيه زيدالعمى مختلف فيه ورواه أبوطاهر السلفي من رواية مسلة بنرجاء حدثناجيل الدمشق عن القاسم عن أبيهر برة ولفظه كفضلي عليكم والمعروف رواية سلة عن رجاء عن الوليد عن جيل عن القاسم عن أبي أمامة كاعند الترمذي وأخر بم الخطيف تاريخه عنأنس فضل العالم على غيره كفضل الني على أمته وأخرج البزار في مسنده والطبراني في الاوسط عن حذيفة بن اليمان باسمناد حسن واللما كم عن سعد بن أبي وقاص فضل العلم أحب الى من فضل العبادة وخبردينكم الورع رواه النرمذى فى العلل عن حديقة ثمذ كرانه سأل عنه المخارى فليعده معفوطا وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات وقال لا يصم قال المناوى فى تفسيرا لحديث الذى صدره الشيخ مانصه اى نسبة شرف العالم الى نسبة شرف العابد كنسبة شرف الرسول الى أدنى شرف الصحابة فان الخاطبين بقوله أدنا كم العجب وقد شهوا بالنحوم في حديث آخر وهذا التشبيه ينبه على اله لابدالعالم من العبادة وللعابد من العلم لان تشبهها بالمصلفي وبالغلم يستدعى المشاركة فيمافضاوابه من العلم والعمل كيفلا والعلم مقدمة للعمل وصحة العمل متوقفة عليه ذكره الطيبي وقال الذهبي انما كان العلم أفضل لان العالم اذالم يكن عابدا فعلم وبالعليه وأماا لعابد بغيرفقه فع نقصه هو أفضل بكثير من فقيه بلا تعبد كفقيه همته في الشغل بالرياسة اه ولتفضيل العلم على العبادة بحث سبأتي في كلام المصنف ونشرحه هناك وقال السيوطي عن ابن الزملكاني في كلبه تعقيق الاولى في أهل الرفيق الاعلى اعلم أن التفضيل تارة يكون بن الصفتين وثارة يكون بن المتصفين ثم التفضيل بن المتصفين قد راد به الا كثر منهما ثوا باوقد براديه الاقرب الى الله تعالى وفى كلام كثير من العلاء الاشارة الى أن الفضيلة تسكون بكثرة الثواب وهذا يحتاج الى تفصيل لانه ان أريد بكثرة الثواب ما يعطيه الله للعبد فى الا تخوة من درجات الجنة ولذاتها ونعمها الجسماني فللمنع فيذلك عال وانأريد به مقامات القرب ولذة الشاهدة والمعارف الالهية التي تحصل عند كشف الغطاء فهومن القول الا منو والاقرب أن يقال ان الثوابين مت الازمان فن كان أرفع في أحدهما فهوأرفع فى الاتخروفي ذلك نظر المتأمل ثمقال والانصاف ان المفاضلة نارة تكون بكثرة الثواب وتارة بعسب مقاماتهما وتارة بعسب الوصفين بالنظر الهدما وتارة بحسب أرثهما وقد تمكون بأم

تعاوأن مرتما لداني عقده اوعالماله والمقلدون هم العوام وهم اهل الرتبة الثانسة في الكتاب فاما العلاء عقبقة عقدهم فلا يخساوكل واحد أن يكون بلمغ الغماية التي أعدت لصنفهدون النبوة أولم سلغ ولكنه قريب من الماوغ فالذى لم يبلغ وكان على قرمهم القر بونوهم أهل الرتبة الثالثة والذن بلغو الغابة التي أعدت لهم وهمالصديةونوهمأهل المرتبة الرابعة وهذا تقسم ظاهر الصحةاذ هودائربين النفي والاثبات ومحصور بسين المبادى والغايات ولم مدخلأهل المرتبة الاولى التقسم اذليس هم من أهله الا بانتسباب كاذب ودعوى غيرصافية ثملايد من الوفاء عا وعدناك به tiettestesesses فانظر كنف جعل العلم مقارنالدرجةالنبؤةوكيف حط وتبة العمل المحردعن العلموان كانالعابدلايخلو عنعلم بالعبادة التي واطب علماولولاه لم تكن عبادة وقالصلي اللهعلمه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر لملة البدر علىسائرالكواكدوقال صلى الله عامه وسلم يشطع بوم القيامة ثلاثة الانساء ثم العلاء ثم الشهداء

عرضى وأما المفاضلة بين الذاتين فقد تكون لامر برجع الى الجنسين وقد تكون لامر برجع الى النفضيل بالاوصاف ثمقال واعلم أن فضيلة العمل على العمل أو الوصف على الوصف أو الشخص على الشخص من الامور الدقيقة التي لا يسع الانسان الكلام فها من قبل نفسه ولاينبغي لاحد أد يحكم بتفضيل شخص على شخص ولانوع على قوع الا بتوقيف عن له التفضيل أويدليل سندل به من كاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أواجاع الامة ثم قال والدرجات تتفاوت تارة بحسب تفاوت الاعمال وتارة عسبرت الاعال وتارة عسب خصوصية عل خاص ووقت خاص فاذا حاولنا الكلام في تفضيل مي تبة على مرتبة أوعل على على فلابد من ملاحظة ذلك فعالم يكن فيه نص بتفضيل فيعتاج الى الاجتهاد في حهات الترجيع وأما ماورد النص بكونه أفضل من شئ آخرمن غيرمعارض فلامعدل عن النصوص عليه ولا حاكم سوى شريعة الله المأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اه وهو نفيس فاعرفه (فانظر كيف نزل العلم مقار بالدرجة النبؤة وكيف حط رتبة العمل المجرد عن العلم وأن كان العابد لا يخاوعن علم بالعبادة التي بواطب عليها ولولاه لم تكن عبادة) العشرون (وقال عليه الصلاة والسلام فضل العالم على ألعابد كفضل القمرلياة البدرعلى سائر الكواكب) أخرجه أبوداود والترمذي والنسائي وابن حبان وهوقطعة من حديث أى الدرداء المتقدم قاله العراقي وقال السخاوى في المقاصد روى عن أبي الدرداء مرفوعا عند أصحاب السنن الاربعة وعن عبدالله ينهر وفي الترغب الاصهاني مهذا اللفظ وعن عبد الرجن بنعوف نعوه أخرجه أبو يعلى اه قلت وفي مسند أبي بعلى أيضا من رواية عثمان بن أعين عن أبي الدرداء ولفظه للعالم من الفضل على العامد وفعه على أصغر كوك في السماء وأخرحه أو نعيم في الحلمة عن معاذ كذافى الجامع للحلال وهومن رواية عثمان بنعطاء الخراساني عن أبيه عن معاذ وكذا أحدفي مسدره والدارى وفيه زيادة وان العلماء ورئة الأنبياء وبه تعلم قصور الجلال حيث اقتصر على عزوه لايى نعيم فقط قال البيضاوى العبادة كالونور ملازم ذات العابد لا يتخطاه فشابه نور الكواكب والعلم كال توجب للعالم فىنفسه شرفاوفضلا و يتعدى منه الىغيره فيستضىء بنوره ويكمل واسطته لكنه كأل ليس للعالم فىذاته بلنو ريناها من المصطفى صلى الله عليه وسلم فلذلك شبه بالقمر قال الطيبي ولاتظن أن العالم المفضل عارعن العمل والاالعابدعن العلم بلان علم ذلك غالب على عله وعلهذا عالب على علم واذلك جعل العلماء ورثة الانبياء الذين فازوا بالحسنيين العلم والعمل وحازوا الفضيلتين الكمال والتكميل واذا عرفت ذاك ظهراك سرقول المصنف فماقبل وقال اساللقن فيه ان فور العلم يزيد على فورا العبادة كاشله بالقمر بالنسبة لسائر الكواكب اه ثمان الرادفي هذه الاخبار بالعالم من صرف نفسه للتعليم والارشاد والتصنيف وبالعابد من انقطع العبادة تاركاذاك وانكان عالمافتاً مل بالحادى والعشرون (وقال صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة الانساء عم العلماء عم الشهداء) أخرجه انماجه من حديث عمان انعفان باسناد ضعيف قاله العراقي قلت أخر جه من طريق عنبسة بنعبد الرجن القرشي عن علاق اس أى مسلم عن أبان عن عمان وقدرمن لسنه وهوعليه رد فقد أعله ابن عدى والعقيلي بعنسة ونقلا عن البخارى أنهم تركوه ومن عرض العراق بضعف الليرقاله المناوى قلت عنيسة هذاهو ابن عبد الرحن النعنسة بن سعد بن العاصى الأموى روى عنه اسعق بن أبى اسرائيل وعبد الواحد بن غياد وجع وهو من رجال الترمذي والنسائي وابن ماجه قال الذهبي في الديوان متروك مهم وعلاق ضعفه الازدى ولم يرو عنه غيرعنسة وبه تعلم ان قول العز يزى شارح الجامع انه حسن يحل تأمل وأورده صاحب القوت من غيرعزو وليس فيه لفظ ثلاثة ثم قال بعد ذاك فقدم العلاء على الشهداء لان العالم امام أمة فلهمثل أجور أمته والشهيد عله لنفسه اه قال القرطبي فأعظم منزلة هي بين النبوة والشهادة بشهادة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولما كان العلماء يحسنون الى الناس بعلهم الذي أفنوا فيهنفانس أوقاتهم أكرمهم الله

مهن الداء يعث ومزيد شرحوبسط سان تعرف منه باذن الله حقيقة كل مرتبة ومقام وانقسام أهله فسه ععبث الطاقة والامكان عايحربه الواحد الحقءلي القلب واللسان (سان مقام أهل النطق الحرد وعسير فرقهسم) فاقسول أرماب النطسق الحردأر بعية أصناف أحدهم نطقوا بكلمة التوحدمع شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم عملم معتقدوا معنى مانطقواله لمالم تعلوه لاستصدو رون جحته ولافساده ولاصدقه ولا كــنه ولاخطأه ولا صواله اذلم يعثو اعلمه ولا أرادوافهمه امالبعدهمتهم وقلة اكترائهم واما لنفو رهم من التعب وخوفهم أن لايكافوا العثعانطة والهأويبدو الهمم ما يازمهم من الاعتقاد والعمل ومابعد ذلك فان الترموها فأرقوا واحات أبدامهم العاجلة BEBERREITERE TERRE فأعظم عرتبة هي تأوالسوة وفوق الشهادة معماوردفى فضل الشهادة وقالسلي الله عليه وسلم أعبد الله تعالى بشئ أفضل من فقه فىدىن ولفقه واحدأشد على الشطان من ألف عامد ولكل شئعادوعادهذا الدسالفقه

تعالى بولاية مقام الاحسان الهم فى الآخرة بالشفاعة فهم حزاء وفاقا وقد أخذ ، قضة هذا الخبرجم فصرحوا بأن العلم أفضل من ألقتل في سبيل الله لان الجاهد وكل عامل انما يتلقى عله من العالم فهو أصله واسه وحكس آخرون وقدرو يت أحاديث من الجنانيين وفها مايدل للفر يقين وفال ابن الزملكاني وعندى انه يجب التفصيل فى التفضيل وان حل على بعض الاحوال أو بعض الاشتخاص كل بدليل (فاعظم عرتبة هي تتاوالنبوة وفوق الشهادة معماو رد في فضل الشهادة) \*الثاني والعشرون (وقال عليه السلام ماعمدالله بشئ أفضل من فقه في دين ولفقيه واحداً شد على الشيطان من ألف عابد ولكل شي عماد وعهاد الدن الفقه) أخرجه الطبراني في الارسطوأ بوبكر الآجري في فضل العلم وأبونعهم في رياضة المتعلن من حديث أى هر رة باسناد ضعيف وعند الترمذي وانماجه من حديث ابن عباس بسند ضعمف فقمه واحد أشدعلي الشيطان من الفعابدقاله العراقي قلت كل جلة من الثلاثة حديث مستقل أماالاولى منهافقد أخرج البهبق في شعب الاعبان من رواية عيسى من زياد الدورق حدثنا مسلمة من ثقب عن افع عن ابن عمر رفعه ماعمدالله بشئ أفضل من فقه في دين وقال تفرديه عيسي بنزياد بهذا الاسناد قال وروى من وجه آخر ضعيف والمحلموظ هذا اللفظ من قول الزهرى وفي بعض ر واماته ما عبدالله بأفضل وأماقول الزهرى فتد أخرجه أبونعيم في الحلية من رواية هشام بن يوسف حدثنا معمر عن الزهرى قالماعبدالله بشئ أفضل من العلم وأماالثانية فقد أخرجه الترمذي وأبن ماجه عن ابن عمام إقاله العراقى ولفظ ابن ماجه فقيه واحدمن غيرلام ولفظ الترمذي فقيه أشد من غيرذ كر واحداما الترمذي فأخرجه في كتاب العلم وابن ماجه في كتاب السنة من سننهما وقال الترمذي غريب لانعرفه الامن هذا الوجه أى من رواية الوليد بن مسلم عن روح بن جناح عن مجاهد عن ابن عباس وأورد. ابنا إوزى فى العال وقال لا يصح والمهم به روح بن جناح قال أنوحاتم بروى عن الثقات مالم يسمعه من ليسمتجرافى صناعة الحديث شهدله بالوضعاه وأوردا لحديثين معاجاعة وهم الثلاثة الذبن ذكرهم العراقي آنفاوالبيهي في الشعب والدارقطني في السنن والقضاعي في مسندالشهاب وأحد بن منسع في مسنده كاهم منحديث تزيدبن عياض عنصفوان بنسليم عنسليان بنيسار عن أبي هر مرة مرفوعا و مزيد بن عياض قال فيه النسائي متروك وقال ابن معين لايكتب حديثه وقال الشيخان منكر الحديث وقالمالك هوأ كذب منابن سمعان وقال العدني في مسنده حدثنا يوسف بن خالد البصري عن مسلم ابن قضب عن نافع عن ابن عمر رفعه مأعبدالله بشيَّ أعضل من تلمَّه في دين وفي المقاصد قال الطبراني لم بروه عن صفوان الابزيد وسمند ه ضعيف والعسكري من حديث الوليد بن مسلم حدثنا راشد بن حناح عن بالهد عن ابن عباس رفعه الفقيه الواحد أشد على الميس من ألف عايدوروا ه الترمذي وقال غريب وابن ماجه والبهتي تلاثتهم من جهة الوليد بن مسلم فقال عن روح بن حناح بدل راشد ولفظه فقمه وأحدأشد على الشيطان من ألف عابد وسنده ضعيف لكن يتأكد أحدهما بالا تحروفي الفردوس للديلي الاسند عن ابن مسعود رفعه لعالم واحد أشد على ابليس من عشر بن عابدا وفى الباب عن ابن عرو عندالحكيم الترمذي في التاسع عشرعن أبي هر مرة رفعه لكل شئ دعامة ودعامة الانسان الفقه فى الدين والفقيه أشد على الشيطان من ألف عابد رواه البه في وقال تفرد به أبوالر بسع السمان عن أبي الزيادين الاعرج عنه به مرفوعا اه وروى الخطيب في تاريخه من طريق الاعرج عن أبي هريرة ولفظه ان لكل شي دعامة ودعامة هذا الدن الفقه وأخرج أحد بن منسع في مسنده من طريق زياد بن عياض عن صفوان بنسليم عن سليمان بن يسار عن أبي هر من وفعه لكل سي عادوعاد الدين الفقه وأخرج أبو تعمر في الحلمة من هذه الطريق ولفظه ماعبد الله بشيَّ أفضل من فقه في دين قال وقال أوهريرة لان أتفقه ساعة أحب الى من أن أحيى ليلة حتى أصبح أصلها ولفقيه أشد على الشيطان من ألف عابد ولكل شي

دعامة ودعامة الدين الفقه قال المناوى في شرح الحديث الاول ماعبدالله بأفضل من فقه في دين أي لان أداء العبادات يتوقف على معرفة الفقه اذ الجاهل لايدرى كيفيتقي لافي جانب الامر ولافي جانب النهي وبذلك نظهر فضل الفقه وتميزه عن سائر العلوم بكونه أهمها وانكان غيره أشرف والمراد بالفقه التوقف علىهذلك مالارخصة المكلف في تركه دون مالا يقع الا نادرا أونعو ذلك وذهب بعض الصوفية الى أن المراد بالفقه هنا المعنى اللغوى فقال هو الفهم وأنكشاف الامور والفهم هو العارض الذي بعترض فى القاب من النور فاذا عرض انفتح بصرالقلب فرأى صورة الشئ في صدره حسنا كان أو قبحافالانفتاح هوالفقه والعارض هوالفهم فأذا فهم سرمعاملات الله هانت عليه الكاف وعبد الله بانشراح وانتساط وذلك أفضل العيبادات بلاريب وغال في شرح الحديث الثاني فقيه واحد أشدعلي الشيطان من ألفعايد أىلان الشيطان كلافتح بابا على الناس من الهوى بين الفقيه العارف مكايده فيسد ذلك الباب و مرده خاسنًا والعايد ربحا اشتغل بالعبادة وهوفي حبائل الشيطان ولابدزي وقال الذهى هذاا لحديث توصونص فالفقيه الذى تبصرف العلم ورقى الى درجة الاجتهاد وعل بعله لاكفقيه اشتغل بمعض الدنيا \*الثااث والعشرون (وقال عليه السلام خير دينكم أيسره وأفضل العمادة الفقه) أخرجه ابن عبد البرمن حديث أنس بسند ضعيف والشطر الاوّل عند أحد من حديث محعن بن الادرع باسناد حيد والشطر الثاني عند الطبراني من حديث ابن عمر بسند ضعيف قاله العراقي قلت أماحديث محمن فقد أخرجه أبوداود والطمالسي فيمسنده فقال حدثنا أبوعوانة عن أي بشرعن رحاء عن محمعن قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدى حتى انتهيماالى سدة المسجد فاذار جل وركع ويسجد وتركعو يسجد فقاللى منهذافقلت هذافلان وجعلت أطريه وأقولههذا هذا قالرسول اللهصلى الله علمه وسلم لاتسمعه فتهلكه ثم الطلق بيحتى بلغ باب حرة احدى نسائه ثم أرسل بده من بين يدى قال فقالرسول اللهصلي الله عليه وسلم خير دينكم أيسره قالها ثلاثا وأخرجه مسدد في مسنده فقال حدثنا بزيد بنزريع حدثنا بونس عنزياد بنخراق عنرجل منأسلم قال كان منائلاتة صحبوا النبى صلى الله علمه وسلم ربدة ومحعن ومسكبة فقال محعن لبريدة ألاتصلي كا يصلى مسكمة قال لالقد راً نتني أقبلت معرسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد نماشي بدى في بده فر أى رجلا نصلى فقال أثراه حدا أتراه صادقاً فذهبت أثني علمه قال فلادنونا نزعيده من يدى وقال و يحك اسكت لاتسمعه فتهلكه انخبرد بنكم أسيره وأخرجه أبو بكرين أبي شيبة فيمسنده فقال حدثنا شبابة منسوار حدثنا شعبة عنجعفر بنااس عن عبدالله بنشقيق عن رجاء بن أبي رجاء قال دخل مريدة المسجد ومحمن على باب المسحد فقال بريدة وكان فممنزاح يامححن ألاتصلى كإصلى مسكبة فقال نزل النبي صلى الله عليه وسلم من أحد وهو آخذبيدى فدخل المسجد فاذارجل يصلى فقال لى من هذا فأ ثنيت عليه خيرا فقال اسكت لاتسمعه فتهلكه عُم أتى على باب حرة امرأة من نسائه فقبض يده من يدى عُم قال ان خير دينكم أيسره انخبر دينكم أيسره مرتين وقدعلم ماسقناه انالحديث يروى من طريق بريدة أيضا وقد أخرجه أيضا من طريق محمن المخارى في الادب والطبراني في الكبير وبروى من طريق عمران بن الحصن أخرجه الطبراني في المكبير وقال تفرد به اسمعيل بن يزيد ومن طريق أنس بن مالك أخرجه الطبراني فىالاوسطوابن عدى فىالكامل والضياء القدسي فىالختارة فاقتصار العراقي على محجن ومن يخرجيه على أحد قصور ظاهر وقول العراق باسناد جيدصيع فانرجاله من الطرق التي سقناها تقات ليس فهم متهم أومتروك غيران في سياف سند مسدد رجلا من أسلم لم يسم ومن شواهده ما أخرجه أحدبن منيح فىمسنده من طريق غاضرة بن عروة الفقيى عن أبيه قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول باأيها الناس اندين الله في يسر باأج الناسان دين الله في يسر وقد رواه الامام أحد أيضا من هذا

وقراغ أنفسهم وان لم للتزموا شأمن ذلك وقد حصل لهم العلم فتكون عيشتهم منغصة وملاذهم مكدرة من خوف عقاب ترك ماعلوا لزومه ومثل هؤلاءمثل من ويد قراءة الطب أو بعرض علسه ولكنه عنعه عنه يخافه أن يتطلع منهعلي مايغير عنه بعض ملاذه من الاطعمة والاشرية والانكيمة أو كثيرمنها فتعناج الىأن يتركهاأورتكماءيلي رقسمه وخوف أن نصيبه صورةما يعلم ضرورة منها فسدعقراءة الطب رأسا سيئل هذا الصنف عن معيى مانطقوا به وهل اعتقدوه فيقولون لانعل فيهما يعتقدو مادعا ناالي النطق الامساعدة الجاهس انخراطاماطهارالقولف الجم الغفير ولايعرفهل ماقلناه بالحقيقة من قبل العرف والنكمر ولاشك ان هدد الصنف الذي أخبرصلي الله عليه وسلمعن حاله عسئلة الماسي أحدهم فى القبر اذيقولات من ربك ومن تبسك وما دسل فقول لاأدري معتالناس يقولون قولا فقلته فيقولان له لادريت وقالصلي الله عليه وسلم حير دينكم أسره وأفضل العبادة

الرد واستنبطوا خلاف ماظهرمنهمن الاقران واذارحعوااليأهل الالحاد أعلنوا عنسدهم كلمة الكفرفهؤلاء المنافقون الذىنذكرهم اللهفى كتامه بقوله واذالقو االذن آمنوا فالوا آمنا واذا خاواالي شياطينهم قالوا انامعكم اغانعن مستهزؤن الله يستهزئ م-موعدهم طغيائهم يعمهون والصنف الرابع قسوم لمنعسرفوا التوحيد ومانشؤ اعليه ولا عرفوا أهله ولاسكنوابن أطهرهم والكنهم حين وصاوا الينا أو وصل الهم أحدمنا خوطبوا بالاس المقتضى النطق بالشهادتين والاقرار بهما فقالوا لا نعلم مقتضي هدااللفظ ولانعقل معنى المأموريهمن النطق فامروا أن يظهروا الرضا ويفهموا بلامهاة فسكنوا الى ماقيل لهم وتطقوا بالشهادتين ظاهرا وهم على الجهل عا معتدون فها فاخترم أحدهم من حينهمن قبل أن يأتى منه استفهام أوتصور عكن أن يكون له معه معتقد فمرحى أنالاتضى عنهسعة وحةالله عزو حلوالحكم \*\*\*\*\*\*\*\* وقالصلى الله عليه وسلمين العالم والعامد ماثقدر حقس كلدر حتى حضرالحواد المضمر سبعين سنة

رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ا بنعبد البربلفظ المصنف وفي وابه الا خرين تقديم وتأخير وصدقة بن عبد الله السمين ضعيف وحوام بغنم الحاء والراء مختلف فيه وعه عبدالله بن سعد هكذا ورد مسمى منسو با في رواية ألى نعيم وفي كتاب العلم لابن خيثة حدثنا حر برعن عبدالله بن بزيد عن معمل بنزياد عن عبدالله بز مسعود قال انكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه وان بعدكم زمان كثير خطباؤه العلاء فيه فليل قال القارى في شرح عبث العلم المعنى اظهار العمل خبر من اظهار العلم لتقتدى الناس فلاينافيه ماسبق من الاحاديث الدالة على أفضلية العلمطلق اه وفي مسند الامام أحد من رواية حجاج بنالاسود سمعت أباا لصديق يحدث ثابتا عن رجل عن أبح ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم فى زمان علم الله كثير وخطباؤه قليل من ترك فيه عشر مابعلم هوى أوقال هلك وسمانى على لناس زمان يقل علماؤه ويكثر خطباق من تمسك فيه بعشر ما يعلم نجا وللعديث المذكور شواهد منهاءند الترمذي من حديث أبي هر مرة انكم في زمان من ترك فيه عشر ما أمريه هاك ثم يأتى زمان منعل منهم عشر ماأمر به نجا وعند الطبراني في الاوسط والحاكم في التاريخ عن أبي هر برة أيضا سيأنى زمان تكثرفيه القراء وتقل الفقهاء ويقبض العلم ويكثرالهرج ثميأتى بعدد ذلكزمان يقرأ القرآن رجال من أمتى لا يجاوز تراقهم ثم يأتى بعد ذلك زمان يحادل المشرك بالله المؤمن في مشل مايقول وأخرج أبوالقاسم اللالكاني فسننه من طريق علقمة عن عبدالله قال كيف أنتم اذا لبستم فتنة مرمو فهاالصغير وبهرم فهما الكبير اذا ترك فهاشئ قيل ترك السنة قيل متى ذلك يا أباعبد الرحن قالذلك اذاذهب علماؤكم وكثرت جهالم وكثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم والسادس والعشرون (وقال علمه السلام بين العالم والعايد مائة درجة بين كل درجتين حضرالجواد المضمر سبعين سنة) كذا وقع فى الروايات سبعين والتدر مقدارسبعين وفي في هذه العراقي سعون بالواو قال العراقي خرجه الاصهاني فىالترغيب والترهيب من حديث عبدالله بنعرو غير انهقال سبعون درجة بسند ضعيف وكذارواه صاحب مسند الفردوس من حديث أبي هر مرة اه قلت رواه أبوالقاسم الاصهاني في كتاب الترغيب والنرهب من رواية خارجة بنمصعب عن ريد بناسلم عن عبد الرحن أطنه انرافع عن عبدالله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ولفظه فضل العالم على العمايد سبعون درجة بين كل درجتن حضر الفرس سبعون عاما وذلك لان الشطان عضع البدعة الناس فيتبصر ما العالم فينهى عنها والعابد مقبل على عبادة ربه لايتوجه الها ولابعرفها وخارجة ضعيف وقد تقدم ذلكف الحديث الرابع والعشرين وقال السحاوي في المقاصد ولابي يعلى وابن مدى من رواية عبدالله بن محرر عن الزهرى عن أبي سلة عن أبي هر رة مرفوعامدا اللفظ قال وقدد كر الن عمد البرفى العلم ان ابنعون رواه عن ابن سير بن عن أبي هر برة فينظر من خرجه اه وافظ العراقي ذكره ابن عبد البر فالعلم من غير أن وصله بالأسناد وقال ومن حديث ابن عون عن انسر بنعن أبي هر رة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره الاانه قال درجة موضع سنة ثم قال ومن دون ابن عوت لا يحتج به اه وتقدم حديث عبد الرحن بنعوف الذي أخرجه أبو يعلى الموصلي ولفظه فضل العالم على العابد سبعين درجة مابينكل رجتين كابن السماء والارض وقول العراقي رواه صاحب مسندالفردوس بعني به الديلمي واسناده ضعيف أشار الحاله رواه من طريق بقية عن عبدالله بن محرز عن الزهرى عن أبي سلة عن أبي هر رة رفعه وساقه كساق حديث عبدالله بن عروالمتقدم وعبدالله بن محرر قاضي الرقة ضعيف حداو قد عنعن الحديث بقية وهو مدلس والظاهر أنه لم يسمعه من عبدالله وانما معه من غماث بنابراهم أحدالوضاعين فقد روىعنه بقية وقدروى أبونعيم هذا الحديث مقتصراعلي أوله من رواية غياث بن الراهم عن عبدالله بن محرز وأخرج ألونعم في الحلية من رواية سلمان الشاذكوني

ولاتلت وسماءالني صلى الله علمه وسلم الشاك والمرتاب والصنف الثاني نطق كم نطق الذين من قبلهم ولكنهم أضافوا الى قولهم مالاعصل معه الاعان ولاينتظم بهمعني التوحدوذاكمثل ماقالت السسابة طائفة من الشعةالقدماءانعلياهو الاله ويلغ أمرهم عليا رضى الله عنده وكانوافي زمنه فرقمنهم جاعة وأمثال من نطق الشهادتين كثير ثم أحجب نطقهمشل هـ دا النكرويسيون لزنادقة وقدرأ يناحد شاعنه صلى الله علمه وسلفى ذلك ستفتر ق أمنى على ثلاث وسبعين فرقة كلهافى الجنة لاالزنادقة والصنف الثالث نطقوا كانطق الصينفان المذ كوران قبلهم ولكنهم آثروا التكذيب واعتقدوا 2515252 22545252625252546452525 وقالصلى الله عليه وسلم فضل المؤمن العالمعلى المؤمن العابد سيعون درحة وقال صلى الله علمه وسلم انكم أصبعتم في زمن كثير فقهاؤه قليل فراؤه وخطماؤه قلسل سائلوه كشير معطوه العلفيه خميرمن العل وسمأتي على الناس رمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤ. قليل معطوه كثير ساثاوه العلم فمخرمن العمل

الطريق وغاضرة بنعروة ويقال ابنعم والفقهى ذكره ابن حبان في الثقاف وقال ابن المديني مجهول وأخرج أنوبكر بن أبي شيبة من طريق داود س الحصن عن عكرمة عن ابن عباس سئار رسول الله صلى الله عليه وسلم أى الادمان أحب عندالله قال الخنيفية السمعة وقد أخرجه أحد بن حنبل وعمد بن حيد فى مسنديهما بهذا الطريق والسندفيه مقال وقول العراقى أخرجه ابن عبد البرعن أنس فقدوا فقه على اخراجه ذلك أنوالشيخ فىالثواب والديلي فىالفردوس كلهم منرواية عبدالرحم بنمطرف حدثنا أبو عبدالله العذرى عن ونس عن الزهرى عن أنس ولفظهم وخير بدل وأفضل وأبوعبدالله العذرى لايدرى منهو وأما الشطر الثاني فقد أخرجه الطبراني في الصغير بزيادة وأفض لاالدين الورع وله شاهد جيد منحديث سعد بنأبي وقاص أخرجه الحاكم في التاريخ ومن حديث حذيفة أخرجه الطبراني فى الاوسط فضل العلم أحسالي من فضل العمادة وخبر ديسكم الورع وقد تقدم هذا والكلام عليه وأخر بهالطبراني فيالكبير والصغير من رواية مجدين عبدالرجن بن أبي للي عن الشعبي عن الن عررفعه أفضل العبادة الفقه وأخوج الطهراني أنضا من روامة أبي سلة بنعيد الرجن عن عبدالرجن بن عوف رفعه يسيرا لفقه خير من كثيرالعبادة وأفضل أعمالكم الفقه وفي اسناده خارجة بن مصعب وهو ضعيف جدا \* الرابع والعشرون (وقال عليه السلام فضل المؤمن العالم على المؤمن العالد سبعون درجة) قال العراقي أخرجه ابن عدى من حديث أبي هر برة باسناد ضعيف ولاي بعلي نعوه من حديث عبدالرجن بنعوف اه قلت وأخرجه ابن عبدالمر من حديث ابن عباس بسند ضعمف أخرجه من رواية يحيى بنبكير حدثنا يحيى بنصالح الايلي عن اسمعيل بن أمية عن عبد بن عير عن ابن عباس رفعه بلفظ المصنف وزيادة لفظ المؤمن اشارة الى أن الكلام في عالم كامل الاعمان عامل بعلمه وفي عابد كامل الاعمان عارف بالفروض العمنية والافهو غبر عامد وقول العراق أخرحه انعدى قدأشار المه السخاوي في المقاصد وأغفله الجلال أخرجه فى الكامل ثم البهتي من طريقه وابن السنى وأبونعيم فى كتابهـما رياضة المتعلمين كلهم من رواية عمرو من الحصن حدثنا اس علائة حدثنا خصف عن محاهد عن أبي هر رة وفي آخره الله أعلم مابين كل در حدّن وأماقوله ولايى معلى نعوه أى في المعنى فقط دون اللفظ كا هو مقتضى قولهم نحوه وحديثه هذا أى الذي أخرجه أبو بعلى في مسنده قال حدثنا موسى بن محمد ابن حبان حدثني محدبن عبرو بن عبد الله معت الخليل بن مرة بحدث عن مبسرة عن الزهري عن أبى سلة بن عبد الرحن بن عوف عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد سبعون درجة مابين كل درجتين كإبين السماء والارض قال الهيثمي فيسماق حديث أبي بعلى الخليل بن مرة قال المخارى منكر الحديث وقال ابن عدى هوجمن يكنب حديثه وليس عَبر ولا قلت هو من رجال الترمذي روى عنه الليث بن سعد حاء تضعيفه عن ابن معين وفي الكاشف الخليل بن مرة الضبعي تريل الرقة عن أبي صالح وعكرمة وعنه ابن وهب ووكسع قال أنوحاتم ليس بقوى كان أحد الصالحين توفى سنة ١١٦ وأخرج أبوالقاسم الاصهاني في كتاب الترغيب والترهيب من رواية خارجة بن مصعب عن زيد بن أسلم عن عبد الرحن أطنه ابن رافع عن عبدالله بن عرو قال النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وفي آخره زيادة بين كل درجتين حضرالفرس سبعون عاما وسيأتى ذكره قريبا \*الخامس والعشرون ( وقال عليه السلام انكم أصحتم في زمان كشرفقهاؤه قليل خطماؤه قليل سائلوه كشر معطوه العمل فيه خير من العلم وسيأتى على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه قليل معطوه كثير سائلوه والعلم فيه خير من العمل) فالالعراقي أخرجه الطبراني من حديث حرام بن حكم عنعه وقيل عن أبيه واسناده ضعيف اه قلت ورواه كذلك ابن عبدالبرفى كتاب العلم وأنونعيم في كتاب رياضة المتعلمين كلهم من رواية صدقة بن عبدالله عن زيد بن واقد عن حرام بن حكيم عن عمسه عن

عليه بالنار والحاودفيرامع الكفار تحكم عدلي غب الله سحانه وريما كان من هذا الصنف في الحكم عن الله عز و حل قوم ر زقوا من بعد القهم وغير الذهن وفرط البلادة أن يدعوا الى النظق فعسو امساعدة ومحاذاة غميدعوا الىتفهم العني بكل وحه فلابتأتي منهم قبول لما يعرض علمهم تفهمه كأثما تخاطب بميمه ومثل هذا أيضافى الوحود كشرولاأحكمعلى أحدمثله مخاودف النأرولا بعدات هذا الصنف بأسره أعنى المخترم قبل تعصيله العقدمع هذاالبليدالبعيد بعض ماذ كره الذي صلى

\*\*\*\*\*\* وقال علمه السلام لما قيدله مارس ولاالله أى الاعمال أفضل فقال العلم بالله عزوحل فقيل الاعمال نرىدقالصلى اللهعلمهوسلم العلم بالله سحاله فقسل فسألعن العمل وتحب عن العلم فقال صلى الله عليه وسلران فلمل العمل ينفع مع العلم وان كثير العمل لاينفع مع الجهل وقال صلى الله عليه وسلم يبعث الله سحاله العساد وم القيامة ثم يبعث العلماء ثم يقول بامعشر العلماءاني المأضع على فيكم الالعلى بكم ولم أضع على فيكولا عذبكم اذهبوا فقدغفرت لكم

حدثنا ابن عان عد بعد بع الزهرى قال فضل العالم على الجهد مائة درجة مابين كل درجة خسمائة سنة حضرالفرس الجواد المضمر وبهدنا ويما تقدم يسقط قول ملاعلي في شرح عن العلم وأما مافىالاحباء مائة درجة لاأصلله والحضر بالضم وسكونالضادنوع من أنواع سييرالفرس وهو فوق الهملجةوالمضمرهو الجواد الهيأ للحضروالركض \*السابع والعشرون (وقال عليه السلام لما قبل له يارسول الله أى الاعمال أفضل فقال العلم بالله عز وجل فقيل الاعمال نريد فقال العلم بالله فقل له نسأًل عن العمل وتحب عن العلم فقال ان قليل العمل ينفع مع العلم وان كثير العمل لا ينفع مع الجهل)قال العراق أخرجه ابن عبد البرمن حديث أنس بسند ضعيف أه قلت هومن روالة الحسن ابن حيد حدثنا محدين وم بنعران القشرى حدثنا مؤمل بنعبد الرجن عن عباد بنعبد العمد عن أنس بتكرار أىالاعمال أفضل مرتين وفيه أسألك بدل نسألك وتخيرني بدل تحيب والبساقي سواء وعباد منكر الحديث ومؤمل ضعيف وتحدبن وح منكر الحديث والحسين ب حيدالمصرى تكام فيه أيضا وأخرجه الحاكم والترمذي في الاصل السادس والسستين بعد المبائتين من نوادر الاصول فقال حدثنا عيسي بنأحد حدثناالؤمل بنعبد الرجن حدثنا عباد بنعبدالصمدعن أنس ابن مالك قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بارسول الله أى الاعمال أفضل قال العلم بالله هُ أَنَّاه فساله فقال مثل ذلك فقال بارسول الله أنا أسألك عن العمل قال ان العلم يتفعل معه فلل العمل وكثيره وان الجهل لاينفعك معه قليله ولاكثيره دقوله أن قليل العمل ينفع مع العلم أى فانه يصحه وكثيرالعمل لاينفع مع الجهللان المتعبد من غيرعلم كالحار فى الطاحون وقد أخوجه الديلي فى الفردوس عن أنس أيضاً ومن شواهده ما أخرجه أبوالشيخ عن عبادة العلم خير من العمل وملال الدين الورع والعالم من يعمل وأخرج ابن عبد البرعن أبي هريرة العلم خير من العبادة وملاك الدين الورع وأخرج ابن أبي شيبة والحكيم عن الحسن مرسلا والخطيب عنه عن جابراا علم علمان فعلم في القلب فذلك العلم النافع وعلم في اللسان فذلك عنه الله على ابن آدم وسيأتى في الباب الخامس \* لشامن والعشرون (وقال عليه السلام يبعث الله يوم القيامة العباد ثم يبعث العلماء ثم يقول بامعشر العلماء اني لم أضع على بينكم الالعلمي بكم ولم أضع على فيكم لاعذ بكم اذهبوا فقد غفرت الكم) أخرجه الطبراني من حديث أبي موسى بسندضعيفقاله العراقي قلتوأخرجه أنضا يعقوب نن سيفيان في تاريخه قاله الحافظ نرجم ولفظ الطعراني في السكبير عن أي موسى ببعث الله العباد يوم القيامة شم يمزز العلماء نمقول بالمعشر العلماء اني لم أضع فيكم على الاواناأر يدان لاأعذبكم اذهبوافقد غأرن لكم فلتأخرجه الطبراني في الكبير والصغيرمنّ رواية عروب أبى المة التنسى وأبوالشيغ فى الثواب وابن عبد البرفى العلم من رواية منبه بن عثمان كالأهما عن صدقة بن عبدالله عن طلحة بنز يدعن موسى بنعبدة عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي موسى رفعه وصدقة وطلمة وموسى ضعفاء وأضعفهم طلحة وفى ترجمنه أخرج ابن عدى هذا الحديث ومروى أبضاء حديث أبي امامة أوواثلة هكذا بالشكر واه انعدى في ترجة عمّان بنعبد الرجن الجمعي عن مكعول عنه مرفوعابلفظ اذا كنوم القيامة جم الله العلاء فقال انى لم استودع على فيكرو أناأر بدان أعذبكم أدخلوا الجنةو بروى أيضامن حديث تعلية بنالح كم أخرجه الطبراني من رواية سمال بن حرب عنه رفعه يقول الله عز وحل العلماء وم القيامة اذا قعد على كرسه الفصل عباده انى لم أجعل على وحكمي فدكر الاوأناأريد ان أغفرلكم علىما كان فيكم ولاأبالى ومن شواهده ماأخرجه ابن عدى فى الكامل والبهبق بسند ضعمف عنجامر رفعه يبعثالله العالم والعابد فيقيالالعابد أدخل الجنة ويقال للعالمأثبت حتى تشفع الناس بماأحسنت من أدبهم وذ كر أبوالطب فى البحر الزاخر متك ان اسمعمل بن أبى رجاء قال وأيت محد ابن الحسن الشيبانى فى المنام فقلت له ماذ ول الله بك فقال غفرلى ثم قال لو أردت ان أعذبك ماجعلت هذا

الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الذن أخرجهم اللهعز وحل منالناو بشفاعتهدن هول تعالى فرغت شفاعة الملائكة والنسن وبقت شفاعتي وهوأرحم الراحين فعرج من النار أقوا مالم بعسماوا حسنةقط وسخاون الحنة وبكون في أعناقهم سمات و بسمون عتقاءالله عزوحل والحديث بطول وهوصحيم وانمااختصرت منهقدر الحاحة على المعنى وحكم الصنف الاول والشاني والثالث أجعين أن لانحب لهم حرمة ولايكون لهم عصمة ولا مسمون الى اعان ولا اسلام بلهمأجعون من زمرة الكافر سوحلة الهالكين فان عثر علمهم فى الذنباقتاوا فهابسوف الموحد سوان لم يعترعلهم فهم صائرون الى حهم خالدون تلفع وجوههسم النار وهمقها كالحوث \*(فصل) \* ولما كان اللفظ المنيءلي التوحيد اذاالفردعن العقدوتحرد \*\*\*\*\*\*\*\* ( الا مش ثار) قال على بن أبى طالب رضي الله عنه لكميل باكيل العلم خيرمن المال العاريحرسك وانت تحرس المال والعلم ما كروالمال محكوم عليه والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو بالانفاق

العلم فيحوفك واعاختم الصنف مذا الحديث تفاؤلا بقوله فقد غفرت لكم اشارة الحان ما لاالعالم بالله العامل للهالغفران وهذاختام حسن نسأل الله حسن الخاتمة والواردفي فضل العلم والعلماء أحاديث كثيرة ولوتتبعناذ كرهالطال علىناالكتاب ولكن اقتصرنا على تبيين ماذكره الشيخ رجمه الله تعمالي والله أعلم (اللا مار) جع أثرتقدم تعريفه وكذا الفرق بينه وبين الخمرفى أول الكتاب أوردفه ارحه الله تعالى أقوال بعض الصابة تعلى وابن عباس وابن مسعود وعربن الخطاب رضى الله عنهم وبعض التابعين كابى الاسود والحسن والاحنف والزهرى ومن بعدهم كابن المبارك والشافعي والزبيرين ألي بكر رجهم الله تعالى ومن بعدهممن أهل الصلاح كفتم الموصلي وغيره من الحبكاء (قال) أنوالحسن أمير المؤمنين (على) بن أبي طالب (رضى الله عنه) لتلمذه (يا كمل) بالتصغير هوكل بنز بادالنعى من مشاهير أحداب على رضى الله عنه وكان من أعيان الزهاد وألساد أت الصوفية سند في ليس الخرقة اليه أخرج أبونعم في الحلية من طريق عاصم بن حيد الحناط حد ثناثاب بن أبي صفية أبوجزة الثمالي عن عبد الرجن بن تحند ب عن تسل امن وادقال أخذ على من أبي طالب يدى فاخرجني الى ناحية الحيان فلسا أمحرنا جلس غرتنفس غمقال ما كمل من الدالقاوب أوعمة فيرها أوعاها فساق الحديث بطوله وفيه (العلم خمر من المال) أشارالي فَصَلَ العلم مُمْذَكُ سِيبِه فقال (العلم يحرسك وأنت محرس المال) قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة في شرحهذا الحديث يعنى ان العلم عفظ صاحبه و يحميه من مو أردالهلكة ومواقع العطب فان الانسان لابلق نفسه فىعطب وعقله معه ولابعرضها الهلاك الااذا كانحاهلا بذلك لاعلم له به فهو كن أكل طعاما مسموما فالعالم بالسموضر ره يحرسه علمو عتنعبه من أكلموالجاهل به يقتله جهله فهذامثل حراسة العلم العالم وكذا الطبيب الحاذق عتنع بعلمه عن كثير ما يحابله الامراض وكذا العالم بمفاوف طريق سلكه يأخذ حذره منها فعرسه علمه من الهلاك وهكذا العالم الله و بامره و بعدوه ومكامده بحرسه علم من وساوس الشمطان وخطراته فعله بحرسهمنه وكلاحاء لمأخذه صاحبه حرس العلم والاعان فبرجع خائبا فهذا السبب الذى من العبدوالله وراء واسته فتى وكله الى نفسه طرفة عن تخطفه عدوه وهذا هو التوقيق اه (والعلم اكم والمال يحكوم عليه) وهذاهوالوجه الثاني الفضل العلم والمراد بالعلم هناعلم الباطن فني القوت علم الظاهر حكروعل الباطن عالخوالحكم موقوف حتى يعيءالحالكم يحكم فيه وهذه الجلة في الحديث ليست في سياق الملية ولافى كتاب ابن القيممو حودة في اق القوت ثم قال رضى الله عنه (والمال تنقصه النفقة والعلم بزكوعلى الانفاق) هكذانص القوت وفى الحلية العلم تركوعلى العمل والمال تنقصه النفقة قال ابن القيم فى كتابه المذكو رالعالم كلما فدله المناس وانفق منه تفحرت بناسعه وازداد كثرة وقوة ويقينا وظهو را فيكسب بتعليمه حفظ ماعلمو يعصل لهعلم مالم يكن عندهو رعاتكون السألة في نفسه غيرمكشو فة فاذاتكم م اوعلها اتضته وأضاءت وانفقه منهاعلوم اخرتم قال ولز كاء العليطر يقان أحدهما تعلمه والشاني العمليه فان العمل به أيضا ينمه ويكثره وقوله والمال تنقصه النفقة لايناف قوله صلى الله عليه وسلما نقصت صدقة من مال فان المال اذا تصدقت منه وأنفقت ذهب ذلك القدر وخلفه غيره وأما العلم فكالمقتس من الناولواقتيس منهاالعالم لم يذهب منهاشي بل مزيد غ قال وفضل العلم على المال بعرف و حوه سوى الاوحه الثلاثة التيذكرهاأميرا الممنن الحدهاان العلم ميراث الانساء والمال ميراث الملوك والاغساء دالثاني انصاحب المال اذامات فارقه ماله والعلم مدخل مع صاحبه قعره \*الثالث ان المال يحصل المؤمن والكافر والعروالفاحر والعلم النافع لا يحصل الاللمؤمن ﴿ الرابع أن العالم يحتاج الله الماول فن دوم م وصاحب المال الماعتاج الله أهل العدم والفاقة \* الخامس النفس تشرف وتركو بحمع العلم وتحصيله وذلكمن كالها وشرفها والماللا بزكما ولايكملها ولابزيدهاصفة كالبل النفس تنقص وأشم وتخل يحمعه والحرص علمه فرصهاعلى العلم عين كالها وحرصها على المال عين نقصها ؛ السادس المال يدعوها الى

عنه لم يقع به في حصيم الطغمان والفعر والعلم بدعوهاالى التواضع والسابع انغني العلم أجلمن عني المال فان المال لوذهب في الشرعمنقعة ولالصاحبه بسيبه نحاة الامدة حماته عن السيف أن راق دمه والسدان تسلط على ماله اذالم بعملم خني طاله حسن فيه أن يشبه بقشى الجوزالاعلى فهولا يعتمل ولا رفع في البيوت ولا يحضرفي المحالس أي يجالس الطعام ولاتشتهيه النفوس الامادام منطويا على مطعمه صوناعلى لمدهاذا أز لعنه بكسرأوعلم منه انهمنطوعلى فراغ أوسوس أوطعمه فاسدام يصلح لشئ ولم يبق فسمغرض لاحد وهدالانحفاء في صحنه والغرض بالنمشل تقريب ماغمضالي نفس الطالب وتسمهل مااعتاص على المتعار والسامع فهمه وليس منشرط المثال أن عطابق المثل بهمن كلوجه فكأن يكون هو ولكن من شرطهان يكون مطابقا الواحدالم ادمنه \*(فصل) \*فانقلتماالذي صدهؤلاء الاصناف الثلاثة من أهل النطق عن النظر والعثمة تعلوا أوعن الاعتقادحتي تخلصوا من عذاب الله وهم فى الطاهر قادرون على ذلك وماللانع كفى الذى منعهم وأبعدهم عنده وهيم يعلون ان ماعلمهم كبير مؤنة ولا

الله أصبح صاحبه فقبرا معدمارغني العلم لايخشى عليه الفقر بلهوفى زيادة أبدافهو الغني العالى حقيقة كا غنيت بلا مال عن الناس كلهم \* فان الغني العالى عن الشي لابه \* الثامن ان المال ستعبد صاحبه ومحبه فععله عبد او العلم ستعبد الربه فهو لا بدعو و الاالى عبودية الله وحده \* التاسع أن حب العلم وطلبه أصل كل طاعة وحب المال وطلبه اصل كل سينة \* العاشر قيمة الغني ماله وقيمة العالم علم فهذا متقوم عاله فاذاعدم ماله عدمت قيمته والعالم لاتزول قيمته بلهي ف نضاعيف دامًا والحادي عشران جوهرالمال من جنس جوهرالبدن وجوهرالعلمين جنس جوهرالروح والفرق ببنهما كالفرق بين الروح والجسد \* الثاني عشران العالم اذاعرض عليه بعظه من العلم الدنياء افهالم برضها عوضاعن عُلَّه والغنى العاقل اذارأى شرف العالم وكماله به تودُّلوان له علمه بغناه أجمع \*الثالث عشر ان العالم يدعو الناس الىالله بعلمه وحاله وجامع المال يدعوهم الى الدنيا بحاله وقاله \* الرابع عشران عني المال قد يكون سبب هلاك صاحبه فأنه معشوق النفوس فاذا رأت من يستأثر عمشوقها عليها سعت في هلاكه وأما غنى العملم فسبب حياة الرجل وحياة غبره والناس اذا رأوا من يستأثر علمهم به أحبوه وخدموه \* الحامس عشر الالذة الحاصلة من عني المال الالتفصاحيه بنفس جعه فوهمية وأما بانفاقه في شهواته فهيمية وأمالذة العلم فعقلية وفرق بينهما والسادس عشران المال انماعد حصاحيه بتخليه عنه والعما الماعدح بتعليمه \* السابع عشران طلب الكال بفناء المال كالجامع بن الضدين و سانه ان القدرة صفة كالوصفة الكال يحبوبة بالذات والاستغناء عن الغبر أيضا صفة كال يحبوبة بالذات فاذا مال الرجل بطبعه الى السخاء فهذا كالمطاوب العقلاء تحبوب النفوس واذا التفت الى ان ذلك يقتضي خروج المال من بده وذلك وجب نقصه واحتماحه ألى الغيرو زوال قدرته نفرت نفسه عن فعل المكرمان وظن ان امساكه في المال كاله فلاجل مل الطبع الى المدح عب الجود ولاجل فوت القدرة بسبب أخراحه عب ابقاء ماله فبق القابف مقام المعارضة ببنهما فنهم من يترج عنده جانب البذل ومنهم من بؤثرالامساك ومنهمن بلغبه الجهل الى الجمع بن الوجهين فيعد بالجود رجاء المدح وعند حضوره لايفي فيقع فى أنواع الفضائح واذا تأملت أحوال الاغنياء نراهم يشكون ويبكون وأماغني العلم فلا يعرض له شي من ذلك وتعب جعه أقل من تعب جمع المال ؛ الثامن عشران اللذة الحاصلة من المال اعما هي حال تحدده فقط وأماحال دوامه فاما ان مذهب أوتنقص لحاولته تحصيل الزيادة داعمافهو فى نقر مستمر لبقاء حرصه بخلاف غنى العلم فان لذته فى حال بقائه مثلها فى حال تجدده بل أزيد \* التاسع عشرات غنى المال يستدعى الاحسان الى الناس فصاحبه ان سد على نفسه هذا الباب مقتوه فيتألم قلبه وان فقعه فلابد من الميل الى بعض وامسال عن بعض وهذا يفتم عليه باب العداوة والمذلة من الحروم والرحوم فالمحروم يقول كيف ماد على غيرى والمرحوم دائماً يستشرف لنظيره على الدوام وهذاقد يتعذر غالب افيفضى الى مأذ كرنا ولذا قيل أتق شرمن أحسنت المه وصاحب العلم عكنه بذله للكل من غيرنقص فيه \*العشرون ان عنى المال يبغض الموت المتمع عدله وأما العملم فأنه يحبب العبد لقاء ربه و يزهده فيهذه الدنيا\* الحادى والعشر ون ان الاغنياء عولون فموتذكرهم والعلاء بخلاف ذلك كاقال على رضى الله عنه (مات خزان المال) أي جماعه (وهم احماء) فهم أحياء كاموات (والعلماء باقون مابق الدهر )أى نذ كرهم الحسن على الالسنة وعلهم الفائض في القلوب خلفاعن سلف الى يوم القيامة فهم (أعيانهم) أى ذواتهم (مفقودة) بالموت الظاهر (وأمثالهم) أى الجمهم وعوارفهم (في القلوب) أى فى قاوب العلماء (مو حودة) أبدافهم كاحماء الناس بعد موتهم وهذا الحديث يرتى بطوله في آخر الباب السادس مى هذا الكتاب ونلمان شاء الله تعالى بشرحه ماعدا هذه الكلمات بتوفيق من الله

عظم نفقة فاعل ان هذا السوال يفتح باماعظما و يهز قاعدة كسرة بحاف من التوغل فها ان يخرج من المقصد ولكن لابداذا وقعفى الاسماع ووعتمه قاو بالطالبين واشتاقت الىسماع الجواب عنهان نوردفىذلك قدرما يقع به الكفاية وتقنعبه النفوس يحول الله وقو ته نعرماسيق فى العلم القدر علا تجرى يخالا فمالمقاد رفعهممن ذلك ارادة المهعز وحلماء اختصاص قاويهم بالاخلاق الكلابية والشم الذئاسة والطباع السبعية وغليثها وقالعملى الضارضي الله عنه العالم أفضل من الصائم القام الحاهد واذامات العالم ثلم في الاسلام ثلمة لاسلفا الاخلف منه وفالرضي اللهعنه نظما ماالفغرالالأهل العلمانهم

وقدركل امرئها كان عسنه

على الهدى لن استهدى

والجاهاون لاهل العلم

ففر نعلم تعش حيابه أبدا الناس مونى وأهل العلم أحياء

وقال أو الاسودليس شئ أعز من العلم الملوك حكام على الناس والعلم احكام على الملوك

عز و جل (وقال رضى الله عنه العالم أفضل من الصائم القائم واذا مات العالم ثلمة لا بسدها الاخلف منه) هذا القول أخرجه الحطيب في تاريخه وافظه فان المؤمن العالم لاعظم أحرا من الصائم القائم الغازى في سبيل الله تعلى فاذا مات العالم انثلت في الاسلام ثلمة لا يسدها شي الى يوم القيامة والثلمة بالضم الحلل في حائط والخلف محركة من يخلف غيره في الاعبال الصالحة و بسكون اللام بالعكس ومن شواهده ما تقدّم في الحديث الثامن عن جابوم فوعا موت العالم ثلمة في الاسلام لاتسد ما اختلف الليل والنهار وعن ابن عمر ماقبض الله عالما لاكان تغرة في الاسلام لاتسد وقوله الاخلف منه استشناء حسن لا يخفى موقعه (وقال أيض نظم) قال صاحب القاموس في تركيب ودق نقلا عن أبي عمان المازني الله لم يصم عندنا ان عليارضي الله عنه تكلم بشئ من الشعر غير هذين البيتين

تلكم قريش تمنانى لتقتلنى \* فلاوربك لابر واولاطفروا فان هلكت فرهن ذمتى لهم \* بذات ودقين لا يعلمو لهاأثر

ونقل الصغانى عن المسازئى ذلك أيضاً ونقله المرز بالى في الريخ النصاة عن يونس ماصح عندنا ولا بلغناانه قال شعرا الاهدين البيتين وصو به الزيخ شرى قال شعنا في حاشيته ولعل سندذلك قوى عندهم والافقد وى عنه شعر كثير مساشاع وذاع لاسما وقد قال الشعبي كان أبو بكر شاعرا وكان عرشاعرا وكان على أشعر الثلاثة أتظر تمامه في شرحى على القاموس وقدو حدت قبل هذه الاسات بيتين وهما قوله

الناسمنجهة التمثال كفاء \* أبوهم آدم والام حواء وان يكن لهم في أصلهم شرف \* يفاخرون به فالطمين والماء (ما الفخر الالاهمل العلم انهم \* على الهدى لن استهدى أدلاء) (ووزن كل امرئ ما كان يحسنه \* والجاهاون لاهل العلم أعداء) (ففز بعلم ولا تجهل مواضعه \* فالناسموتى وأهل العلم احياء)

انالا كابر يحكمون على الورى ﴿ وعلى الا كابر بحكم العلماء

واعلمان العلم حاكم على ماسواه ولا يحكم عليه شئ فكل شئ اختلف وجوده وعدمه ومحته وفساده ومنفعته

عليهم والملائكة لالدخل ستافسه كلمه كذلك فال عليه السالام والقاوب سوت تولى الله شاءهابده وقال ابن عباس رضي الله عنهما خيرسلمان بنداود علهماالسلام بين العلم والمال والملك فاختارالعلم فاعطى المال والملائمعم وسئل ابن البارك من الناس فقال العلماء قبل فن الماوا قال الزهاد قبل فن السفلة قال الذين مأ كاون الدنما بالدن ولم يحعل غيرالعالم من الناس لان الخاصة الى يتميز م الناسعن سائرالهائمهو العلم فالانسان انسانعا هوشر بفالاحله وليسذلك قوة معصه فانالجل أقوى منه ولا بعظمه فان الفيل أعظم منه ولابشحاعته فان السيع أشعمه ولا بأكله فان الثور أوسع بطنامنه ولالحامع فات أخس العصافير أقوىعلى السفادمنسه بللم تخلق الا العالم وقال بعض العلاء لتشعرى أىشئ أدرك من فاته العلم وأى شي فاته من أدرك العلم وقال عليه الصلاة والسلام من أوتى القرآن فرأى أن أحدا أوتى خدرامنه فقدحقر ماعظم الله تعالى وقال فتع الموصلي رجمالته

ومضرته ورسحانه ونقصانه وكاله ونقصه ومدحه وذمه ومرتبته فى الخير وجودته ورداءته وقريه وبعده الى سأترجهات المعلومات فان العلم حا كم على ذلك كله فاذا حكم العلم انقطع النزاع ووجب الاتباع وهو الحا كرعلى الممالك والسياسات والاموال والاقلام فلكلايتأيد بعلم لايقوم وسيف بلاعلم مخراق لاعب وفلم بلاعلم حركة عابث والعلم مسلط حاكم على ذلك كله ولا يحكم شئ من ذلك على العلم وستأنى من قول على رضى الله عنه العلم حاكم والمال محكوم عليه (وقال) ترجمان القرآن عبدالله (ابنعباس) رضى الله عنهما فمار ويعنه باستنادحسن (خيرسلمان بنداود) بنايشا (صلى الله عليه) وعلى نبينا وسلم ( بين العلم والمال والملك فاختار العلم) دونهما لانه نظر الى العلم فرآه بأقيا الى الابدور أى المال والملك عارضين زائلين فاختار الباقى على الفانى (فاعطى العلم ) كما أختار (و ) أعطى (المال والملك معه ) زيادة على ما اختار وذلك لحسن نظره واخلاصه صلى الله عليه وسلم ولذلك أثني الله عليه في كتابه فقال و ورث سليمانداود واتفق المفسر ون على ان هذه الورائة هي النبوة والعلم وهذا هوالمناسب للالة مقام الانبياء (وسئل) أبوعبد الرحن عبدالله (بن المبارك) بنواضع الحنظلي مولاهم الروزى شيخ خواسان روى عن سلمان التمي وعاصم الاحول والربسع من أنس وعنه ابن مهدى وابن معين وآلن عرفة وألوه تركمولى تاحروأمه خوار زمية ولدسنة ١١٦ وتوفى بهيت سنة ١٨١ قال أبونعيم في الحلية حدثنا أبوجه فرأ حدين محد حدثناعبد الله بن محد حدثنا الفضل بن محد البهق معت سعيد ابن داوديقول سألت ابن المبارك (عن الناس) أى الكمل منهم ورواية الحلية من الناس (فقال العلماء) أي بالله (فقيل من الملوك) و رواية الحلمية قلت فن الملوك (فقال الزهاد) زاد في الحلمية فن الغوغاء قال خر عة وأصحابه (فن السفلة) ورواية الحلية قلت فن السفلة قال الذين يعيشون بدينهم ثم قال أبونعيم حدثنا أبوتحد بن حبان حدثنا الراهيم بنجمد بن على حدثنا أحد بن منصور حدثنا عابس بن عبد الله قال قيل لعبد الله بن الممارك من أعمة الناس قال سفيان وذو وه فقيل من سفلة الناس (فقال من يأ كلبدينه) ورواية الكتاب الذي ياكل بدينه ومارواه الشيخ هو نص أبي طالب في القوتالاانه وادفقال وقال مرة الذين يتلبسون ويتطيلسون ويتعرضون للشهادات والسفلة بكسر السين المهملة ٧ وفتح الفاء الارذال (ولم يجعل غيرالعالم من الناس) لمار ويعن ابن مسعود مرفوعا الناس وجلان عالم ومتعلم ولاخير فيما سواهما (ولان الخاصية التي بها يتميز الناس عن) سأر (البهائم هو العلم) والبيان خاصة (والانسان انسان عماهو شريف لاحله) أى العلم (وليسذاك) الشرف (بقوة معضه) فيما ري (فأن الجل) الذي ضرب به المثل في عسن خلقه (أقوى منه ولا) شرفه (بعظمه) أى كبرجشته (فان الفيل أعظم منه) جثة (ولا شجاعته) وقوته (فان الاسد) وفي نسخة السبع (أشجَعَمنه) وَأَقْوَى (ولا) شرفه (ليَّا كل) كثيرًا (فان الجل أوسع مُنه بطنا) وأَ كثراً كالمُوكِذَلُكُ الفيل أيضا (ولا) شرفه (لحامع) النساء (فان أخس العصافير) وهي الدورية (أقوى على السفاد منه) وهي جماع الطبور خاصة (بل لم يخلق الالاعلم) بالله ومعرفته وتوحيده لقوله تعالى وماخلقت الجن والانس الاليعبدون فمده الخاصية الخاصة يتميزعن غيره من المائم فاذاعدم العلم بق معه الفدر المشترك بينهو بين سائر الدواب وهي الحيوانية المحضة فلايبني فبه فضل علمهم بلقد يبني شرامتهم كاقال تعالى فى هذا الصنف من الناس ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون فهؤلاءهم الجهال الذين لم يحصل لهم حقيقة الانسانية التي يتميز بهاصاحها عن سائر الحيوان (وقال بعض العلاء) وفي نسخة الحكماء (ليت شعرى) أي على (أيشي) وفي نسخة خير (أدرك من فاته العلم) لان العلم هو مصدرالخيور كلهافن فاته لم يدرك شيأمن الخير وكان المرادهناما اعلم التفقه في الدين والمهدشير الحديث من بردالله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشد مكاسبق (وقال) أبومجد (فنح) بن سعيد (الموصلي)

γ لعله وسكون الفاء كما في القياموس اله مصح أحدالصوفية والزهاد صاحب الجد والاجتهاد من أقران بشرالحافي والسرى السقطي وكان كبير الشان فىالورع والمعاملات وسألدر جل المعافى بن عمر ان هل كان لفتح الموصلي كبير محل فقال كفاك بعله تركه للدنما ترجمه الشعراني والمالناوي اله توفي سنة ١٣٠ (أليس المريض اذامنع الطعام والشراب) والدواء (عوت قالوانع) وعندا ن القم قالواللي وذلك لان حكمة الله تع لى اقتضت علاءمة الادو بة الأمراض تحسب طبائعها فأذا منع منهذاك الدواء الملائم لمرضه فانه يكون سببالازدباد المرض وازهاق الروح وأماالطعام والشراب فن الآواز ملامريض وغيره ولكن معاهدته بهماأ كثراقتضاء فان الصيح ر بمايصر عنهما بالرياضة مثلا (قال كذلك القلب) فانه كالمريض ودواؤه العلم والحكمة والعارف الالهية (اذا منع منه) ذلك الدواء الذي هو (الحكمة والعلم ثلاثة أيام) فأنه (عوت) والذى في طبقات الشَّعراني في ترجَّته وكان يقول القاباذا منع الذكرماتُ كاان الْانسان اذا مُنعمنُ الطعام والشراب عوت ولو على طول و مز ول عنه احساسه (ولقدصدق) رجمه الله تعالى (فان غذاء القلب)وشرابه ودواء ه (العلم والحكمة) والمعارف الالهية (وبهاحياته) وتوقد ه وذ كاؤه (كان غذاء ألجسد) وتقويته (الطعام) والشراب (ومن فقد العلم) بالله والحسكمة (فقلبه مريض) بأمراض الجهل (وموتَّه لازم) لعدم وصول مايلامُّه (ولكن لايشعريه) أي لايدركُ موتقلبه (اذْشغل الدنيا وحبها) والميل الى ملاهيها وملاذها قد (أبطل) عنه (احساسه) بذلك وادرا كه لهذا السرالعظيم \*وأُخرِج أون م في الحلية بسند ، الى مالك بندينار قال أن العبد اذا سقم لم ينجر فيه لاطعام ولاشراب ولانوم ولاراحة وكذلك القلب اذاعلقه حب الدنيا لم تنجع فيه الموعظة ( كَأَن غلبة الحوف) من شئ إذا انتهدى الى غاية (فقد تبطل احساس ألم الجراح في الحال وان كان واقعا) ومنهم من يشنغل بالحرب فيقع عضو من أعضائه فلايدرى منه وعضى فى محاربته ولا يحس به الااذارجع عن شغله وهذا مشاهد وكذَّلَكُ المحب والمفكر قد يبطل احساسهم بألم الجراحات فاذا صحواوعادوا الىحالة الاعتدال أدركوا آلامهاوكذلك العبد (فاذاحط الموتعنه اعباء الدنيا) أي احالها الثقيلة وشواغلها (أحس) حمنتذ (لهلا كه) وموت قلبه (وتحسرتحسرالا ينفعه) اذذاك ولذا يثمني أن بعودالي الدنما (وذلك كاحساس الآمن من خوفه والمفيق من سكره) فانه مادام في سكره لا يحس بشيّ من الآلام فاذًا أمن أوأفاق أحس ( عماأصاله من الجراحات في حالة السكر أوالخوف ونعو ذمالته من فضحة وم كشف الغطاء) اذلا ينفع فيه الندم ولاالتحسر وفي ذلك قبل

فَقَامُ لِلا تَعْمُو وَقَدَ قَرَبِ المَسَدَى \* وحَمَّامُ لا يَتَجَابُ مِنْ قَلْبُكُ السَّكُرِ بلى سوف تعمومين ينكشف الغطا \* ونذكر قولى حين لا ينفع الذكر

فاذا كشف الغطاء وبرح الخفاء وبليت السرائر وبدت الضمائر وبعث ما في القبور وحصل ما في الصدور فيند يكون الجهل طلة على الجاهلين والعلم حسرة على البطالين (فان) كاروى من قول على وضى الله عند على ماحققه السخاوى في المقاصد (الناس نيام فاذا ما توا انتهوا) أى أحسوا بما كانوا فيه وقد عزا الشيخ هذا القول الى الذي صلى الله عليه وسلم في آخرال كتاب و تبعه على ذلك عبد الوهاب المنهود المرافى مختصرال كتاب و لم يعرب عليه العراقي وسيأتي المكادم عليه ان شاء الله تعالى (وقال) أوسعيد (الحسن) ابن يسار البصرى مولى زيدبن ثابت وقبل مولى حلى بن قطبة وأبوه يسار من سبى ميسان أعتقته بنت النضر ولدا لحسن زمن عروس عثمان وشهد الدار ابن احدى عشرة سنة وروى عن عران بن حصين وأبي موسى وابن عباس و جندب وعنه ابن عون ويونس كان كبيرالشان رفيع عن عران بن حصين وأبي موسى وابن عباس و جندب وعنه ابن عون ويونس كان كبيرالشان رفيع عن عران بن حال الما في رجب سنة ، ١ إ (يوزن يوم القيامة مداد العلماء بدم الشهداء فيرج مداد العلماء) قدر وى ذلك مرفوعا عن أبي الدرداء كا تقدم ذكره في الحديث العاشر وأخرجه الشيرازى العلماء) قدر وى ذلك مرفوعا عن أبي الدرداء كا تقدم ذكره في الحديث العاشر وأخرجه الشيرازى

واعدها لان تكون خواش علمه ومشارق مكنوناته ومهيط ملائكته ومغاشي أثواره ومهاب نفيجاته ومحال مكاشفاته ومحارى رحته وهبأها لتعصل المرفةبه فقي كان فها ثي من تلك الاخلاق المذمومة لم يدخلها الملائكة ولم ينزل علماشي من الله عرمن قبله اذهبي inconcuste conside أليس المسريض اذا منع الطعام والشراب والدواء عوتقالوا بلي قال كذلك القاب اذمنع عنه الحكمة والعذ للاثة أمام عوت ولقد صدق فانغذاء ألقلب العل والحكمة ومهما حماته م كاأت غذاء الحسد الطعام ومن فقد العسلم فقليسه مريض وموته لازم ولكنه لانشاعر به اذحب الدنيا وشغله بها أبطل احساسه كالنغلية الخوف قد تبطل ألم الجراح في الحال وان كان واقعافادا حطالوت عدد وأعباء الدندا أحس مالا كه وتعسر تعسرا عظما علا ينفعه وذلك كاحساس الاحمن من خوفه والمفسق من سكره عماأصامه من الجراحات في حالة السكر أوالخوف فنعوذ بالله من يوم كشف الغطاء فان النياس نيام فاذا مأتوا انتهدوا وقال الحسن رجه الله ورنمداد العلاء بدم الشهداء فيرج مداد العلاء بدم الشهداء

الوسائط بيناشه تعالى وبين خلقه وهم الوفود منمه الخيرات والموصاون المه وعنه بالباقدات الصالحات ولولاتلك الاخلاق المذمومة التي حلت قمهم وهي التي دُم الكاب الاحلها ال احترست الملائكة باذن الله عنحاولهافهاوهي لاتخاو من خبر تنزل به و مکون معهافشمامأحلت حل الحرر في ذلك القلب تعاولها وانما هي لها فيشما وحدت قلبا حالما ولوحينا مناادهر وزمنا تزلتعليه ودخلته وثبتت ماعندها من الخيرعنده فانلم ٧ تطرعلي الملائكة ما رُجِها عنه من تلك الاخلاق المذمومة تواسطة الشياطين الذين هيم في مقابلة لللاتكة ثبتتعنده وسكنت فيه والمترجعنه وعرنه بقدر سعة الببت وانشراحه من الخير فان 21303030000303030303030303030 وقال إن مسعود رضي الله عنه عليكم بالعلم قبلأن رفع ورفعه موث رواته قو الذي نفسي سده ليودن ر حال قتساوا في سمل الله ش\_هداء أن يبعثهم الله علاهلارونمن كرامتهم قان أحدا لم والدعالماواتما الغلم بالتعلم وقال ابن عباس رضى الله عنهما تذاكر العلم بعض ليلة أحب الى من

في الالقاب من حديث أنس مرفوعا فلعل الحسن سمعه من أنس وقد اختلف في تفضيل مداد العلماء على دم الشهداء وعكسه فذ كرلكل قول وجوه من النراجيم والادلة ونفس هذا النزاع دلبل على تفضيل العلم ومرتبته فان الحاكف هذه المسئلة هو العلم فيه واليه وعنده يقع النحاكم والتخاصم والمفضل منهما منحكله بالفضل فانقمل فكمف يقبل حكمه لنفسه قبل دهذا أدنيا دليل على تفضيله وعلوم تبته وشرفه فأنالحا كمانما لم يسخ أن يحكم لنفسه لاجل مظنة التهمة وأماالعلم فلا يلحقه تهمة فيحكمه لنفسه فاذاحكم حكم بماتشهدالعقول والنظر بصته وتتلقاه بالقبول ويستعمل حكمه لتهمة فانه اذاحكم مهاانعزل عن مرتبته وانحط عن درحته فهوالشاهد المزكى العدل والحاكم الذي لايحور ولايعزل فانقيل فماذاكمه فى هذه المسئلة التيذكرتموها قيل الذي يفصل النزاع ويعيد المسئلة الىمواقع الاجاع \*الكلام فىأنواع مراتب الكمال وذكر الافضل منها والنظرفى أىهذبن الامرين أولى به وأقر باليه فهذه الاصول الثلاثة تبين الصواب ويقعبها فصل الخطاب فأمامراتب الكمال فأر بم النبوّة والصديقية والشهادة والولاية كاهي في الاته هكذا على هذا الترتيب فأعلى هذه النبوة والرسالة ويلهاا اصديقية فالصديقون أغمة اتباع الرسل ودرجتهم أعلى بعد النبوة فانحرى قلم العالم بالصديقية وسال مداده بها كان أفضل من دم الشهيد الذي لم يلحقه في رتبة الصدريقية وانسال دم الشهيد وقطرعلها كأن أفضل مندم العالم الذي قصرعها فأفضلها صديقهافات استو بافى الصديقية استو بافى المرتبة والله أعلم والصديقية في كال الاعمان عماجاء به الرسول علما وتصديقا وقيامابه فهيهراجعة الحنفس العلم فكلمن كأن أعلم بماجاءيه الرسول صلى الله عليه وسلم وأكل تصديقا له كان أتم صديقية والصديقية شحرة أصولها العلم وفروعها التصديق وغرته االعمل فهذه كلات جامعة في مسئلة العالم والشهيد وأيهما أفضل والله أعلم (وقال) أبوعبد الرجن عبد الله (أن مسعود) الهدنى حلف بني زهرة أحد السابقين الاولين من الصحابة روى عنه علقمة والاسود و زر بن حبيش توفى سنة اثنين وثلاثين من الهجيرة (عليكم بالعلم قبل أن برفع و رفعه جلاك روانه) وفي رواية ورفعه هلاك العلماء (فوالذي نفسي بيد أليودُّن رجال تتلوافي سبيل الله شهداء أن يبعثهم الله علما علما مرون من كرامتهم وان أحدالم والدعالما) من بطن أمه (وانما العلم بالتعلم) هَكَذَا أُورِدَهُ بِمُمَامِهُ ابْنَالَقِيمُ وغيرِهُ وأَخْرِجُ الدُّلِّكُائَى فَالْسَنَّةُ مِنْرُوانِهُ أَنُوبُ عِن أَيَّ قَلَابِهُ عِن ابن مسعود قال عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبضه أن يذهب أهله أوفال أصحابه قال وعليكم بالعلم فان أحدكم لا مدرى متى يُعْتَقد أو يفتقر الى ماعنده الحديث وعند البهق في الدخل من طريق على بن الاقر والعسكرى منحديث أبى الزعراء كالاهماعن أبى الاحوص عن ابن مسعود قال ان الرجل لالولد علما وانما العلم بالتعلم وفي كتاب العلم من صحيم البخاري من ردالله به خيرا يفقهه في الدن وانما العلم بالتعلم قال الحافظ في مقد مقالفتم روا ، ابن أبي عاصم في كتاب العلم من حديث معاوية هاتين الجلمين اه أى مرفوعاوقال في الفقرورواه الطعراني كذلك من طريقه بلفظ بأبيها الناس تعلوا انحا العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن برد آلله به خبرا يذقهه فى الدبن واسناد ه حسن قال القسطلاني ورواه أبونعم في رياضة المتعلمن من حديث أبي الدرداء مرفوعاً انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالشحلم ومن يتحر الخير بعطه اه قلت وأخر حه الطبراني في الاوسط والخطب عن أبي الدرداء مزيادة ومن يتق الشر يوقه ثلاثمن كنّ فيه لم ينل الدرجات العلى ولاأقول الحم الجنة من تكهن أواستقسم أورده من سفره تطير (وقال ابن عباس نذاكر العلم) أىمذاكرته مع نفسه ليرسخ فى ذهنه أومع غيره بقصد الفائدة له أو لصاحبه أولهما (بعض ليلة أحب الى من احمامها) كلها بالصلاة ونحو هالتعدى النفع فى المذاكرة قال ان القيم وفي مسائل اسحق بن منصور قلت لاحدين حنبل قوله تذا كر العلم بعض للذالخ أي علم

كان المت كثير الاتساع أ كثرت فنسه من متاعها واستعانت بغيرهاحتي عتلئ البيت من متاعها وجهازها وهوالاعان بالله والصلاح وضر وبالمعارف النافعة عندالله عزوحل فاذاطرق ذاك البيت طارق شطان ليسرقمن ذلك الخيرالذي 234244244444 وكذلك عن أبى هر رة رضي الله عنه وأحسد بن حنبل رجه الله وقال الحسن في قوله تعالى ربنا آتنافي الدناحسنة وفىالآخرة حسنة ان الحسنة في الدنيا هي العمل والعبادة وفي الا منح في الجنة وقبل المعض الحكاء أى الاشاء تقتني قال الاشماء التي اذا غرقت سيفيننك سجت ممكره في العلم وقبل أراد بغرق السفشة هلاك بدنه ما اوت وقال بعظ من الغذالحكمة لجاما التخذه النياس اماما ومن عرف بالحكمة لاحظته العبون والوقار وقال الشافعي رجة الله عليه من شرف العلم أن كل من نسب الهده ولوفي شئ حقيرفرح ومن رفع عنه حزن وقال عرودى الله عنه ما أيم الناس عامكم بالعل فان شه سعدانه رداء عدمفن طلب بأما من العلم رداءاله عزوجل بردائه فات أذنب ذنباا ستعتبه تلاث

مرات لئلا يسلبه رداء وذاك

أراد قال هو العلم الذي ينتفع به الناس في أمردينهم قلت في الوضوء والصلاة والصوم والحج والطلاق ونعوها قال نع وقال لى استحق بنراهو به هو كما قال أحد اه (وكذار ويءن أبي هريرة) رضي الله عنه لان أجلس ساعة فأتفقه في ديني أحب الى من أن أحي ليلة الى الصباح وهذا قد أخرجه أبونعيم فى الحلية من رواية تزيد بن عياض عن صفوان بن سلم عن سلمان بن يسار عن أبي هر يرة كامر في الديث الحادى والعشرين (وأحدين حنبل) واسعق بنراهو به وغيرهم من العلماء فانهم نهوا على ذلك في أقاو يلهسم فن ذلك ما أورد ، صاحب القوت عن وهب بن منبه تجلس يتنازع فيه العلم أحبالى من قدره صلاة لعل أحدهم يسمع الكامة فنتفع بهاالسنة أومابق منعره (وقال الحسن) البصرى (في) تفسير (قوله تعالى ربنا آتنا في الدنياحسنة) قال (هي العلم والعبادة) أي العمل بما علم (وفي ألا تُحرة حسنة ) قال (هي الجنة) قال الراغب والسمين الحسنة بعبر بهاعن كل مايسرمن نعمة تدال الانسان في نفسه و بدنه وأحواله والسئة تضادها وهمامن الالفاط المشتركه تفسرفي كل موضع ما ليق به والحسنة ان كانت اسمايستعمل في الاعيان والاحداث فاوصارت وصفا فالمتعارف انها فىالاحداث اه وانماسمي العلم المقرون بالعبادة حسنة لانه يبهج صاحبه و رغب فيسه ومن ذلك يفسرها بالجنة أيضا وقال غيرالحسن المراد بالحسنة فىالموضعين النعمة والخصب (قيل لبعض العلماء أى الاشماء تقتني) أى تحفظ وتدخر وتضن ما (قال الاشماء الذى اذا غرقت سفينتك) في الحر (سحت معك) أي عامت وسلت من الغرق ( يعني العلم) وكونه محفوظ في الصدور والاذ هان ومن كان علمه من كلابهر بماغرق مع السفينة ومن هناقالوا العلم مادخل معك في الحام و يحكى عن بعض العلماء اله ركب مع تجار في الركب فانكسرت بهم السفينة فأصحوا بعد عز الغني فيذل الفقر ووصل العالم الى البلد فأكرم وقصد بأنواع التحف والكرامات فلماأرادوا الرجو عالى بلدهم فالواهل للثالى قومك كتاب أو حاحة قال نعرتة ولون لهم اذا اتخذتم مالا فاتخذ وامالا لابغرق أذا انكسرت السفينة (وقيل أراد بغرق السفينة هلاك بدنه بالموت) أي ذكر السفينة كلية عنجسمه والموت كلية عن الغرق في المحرفادا عرض به عارض المون بق علم حيا الى وم القيامة (و) ذكر ان الاثير في النهاية أن الحكمة مأخوذة من الحكمة يحركة وهي الحديدة التي في فع الدابة المركوبة بها يحكم را كها أمرها ومن هنا قال بعضهم (من اتخذا لحكمة لجاما اتخذه الناس اماما) نقله النعماني في شرح المخارى وفي طبقات ابن السبكي في ترجة أي الحسن الاشعرى دخل رجل على الحمائي فقال له هل يحوز أن يسمى الله تعمالي عاقلا فقال الج إثى لا لان العقل مشتق من العقال وهو المانع والمنع في حق الله محال فامتنع الاطلاق قال الشيخ أبو الحسن فقلتله فعلى قباسك لايسمى الله تعالى حكماً لانهذا الوصف مشتق من حكمة اللعام وهي الحديدة المانعة للدابة عن الخروج ويشهد لذلك قول حسان

فنعكم بالقوافي من همانا \* ونضرب حين تختلط الدماء

أى تنع بالقوافى من هعانا فأذا كأن الله ظ مشتقا من المنع والمنع على الله محال لزمل أن تمنع الحلاق حكم علمه سيمانه وترالى قال فلم يجد جوابا (ومن عرف بالحكمة) فى القول والعمل (لاحظته العيون بالوقار) أى الهيمة والتعظيم (وقال الشافعى) فيما روى عنه باسناد حسن (من شرف العلم ان كلمن نسب اليه ولوفى شئ حقير فرح) لا تصافه بما يتميزيه عن غيير و (ومن دفع عنه) بجهل أونسيان (حزن وقال) أمير المؤمنين (عر) ابن الخطاب العدوى القرشي (ردى الله عنه) فيما رواه الاسماعيلي والذهبي في مناقبه (أبه الناس عليكم بالعلم) أى الاشتغال بطلبه (فان الله رداء يعبه) الرداء كالكساء ما يتردى به الانسان (فن طلب باما من) أنواب (العلم) باخلاص نيته (رداه بردائه) ذلك أي كساه به (فان أذ نبذ نبا استعتبه) أي طلب حوعه اليه واستقالته ومنه الحديث والمنالعتي

هو مناع الماكوشت فيه خلقامذمومالالوحدالاني الكابوهومتاع الشطان. فأتلهالله وطرده عنذلك المحل فانحاء للشدمطان مددمن الهوى من قبل النفس ولمتحد الملك نصره وهو عزم المقن من قبل الروح انهزم الملك وأخلى البتوم المناعوري 99991999999999999 وانتطاوليه ذلك الذنب حنى عوت وقال الاحنف رجهالله كاد العلماء أن يكونوا أرباباوكل عزلم توطدبعلم فالى ذل مصره وقالسالم بن أبي الحمد اشتراني مولاي شلتمائة درهم وأعتقني فقلت ماي شئ احــترف فاحترفت بالعلم فاتمتلى سنةحتى أتانى أميرالمدينة والرافلم آذناله وقال الزبيرين أبي بكركت الى أبي بالعراق عليك بالعلم فانكان افتقرت كأناك مألا واناستغنت كاناك حالا وحتى ذلك فى وصاما لقمان لابنه قال بابى حالس العلماء وراجهم ركسك فان الله سعاله يحى القاوب سورا لحكمة كا يحى الارض واسل السماء وقال بعض الحكاء اذامات العالم بكاه الحوت فى الماء والطبر في لهوام ويفقدو حهده ولاينسى ذ كره وقال الزهرى جم

حتى ترضى (وانتطاول به ذلك الذنب حتى موت) هذا من شرف العلم و ركته هكذا في سائر النسخ والذي في المفتاح لابن القم استعتبه لئلا يسلبه رداء وذلك حتى عوت به قال واستعتاب الله عبد وأن يطاممنه أن بعتبه أى مزيل عتبه علمه بالتو بة والاستغفار والانابة فاذا أناب المه رفع عنه عتبه فكون قد أعتب ربه أي أزال عتبه عنه والرب تعالى قد استعتبه أي طلب منه أن يعتبه (وقال) أبو يحر (الاحنف) ابن قيس بن معاوية التهميي الغبري من العلياء الاجلاء قيل اسمه صخر وألاحنف لقب له وقسل اسمه الضال ويه حرم الحافظ استحر ولدفي عهده صلى الله عليه وسلم ولم يدركه ( كاد العلاء أن يكونوا أربابا ) أى ملوكا وسادات لكثرة ما يخضع لهم وينقاد الى أوامرهم كقولهم كاد العروس أن يكون سلطانا (وكل عزلم يؤكد بعلم فالدذل مصيره) أىمرجعه وما له (وقال سالم ابن أبي الجعد ) الأشجعي مُولاهم المكوفي من كَبَار النابعين روي عن عمر وعائشة وهو مرسل وله حديث واحد في الصحين عن أنس وروى أيضاعن ابنعروابن عباس وعنه الاعش وابن منصور توفى سنة مائة وهو ثقة (اشـ تراني مولاي) من بني أشجع (بثلا عَمائة درهم وأعتقني فقلت) في زفسي (بأى حرفة أحترف) أشتغل ( فاحترفت بالعلم) واشتغلت به في تحصيله ( في المتلى سنة ) واحدة (حتى أتمانى أمين المدينة) أي حافظها وما لكها وفي نسخة أمير بالراء (زائراً) فاستأذن في الدخول على" ( فلم آذن له ) وهذا الهد هدمع حقارته أجاب سدنا سلمان عليه السلام مع علو رتبته بصولة العلميقوله أحطت بما لم تحط به غيرمكترث بتهديده (وقال) أنوعبد الله (الزبير بن أى بكر )و يعرف ببكارالز بيرى قاضي مكة ولد سينة ١٧٦ سمع عن أبن عيينة وأبي ضمرة وعنه ابن ماجه والحياملي صدوق اخبارى علامة توفى سنة ٢٥٦ ( كتب الى أبي) هو أبو بكر بن عبد الله بن الزبير روى عن حديه الزيروأسماء وعنه عمان بن أبي حكم وابن أبي خبرة أخر جحديثه ابن ماحه (بالعراق) أي اله كونه به (عليك بالعلم فالنان كنت فقيرا كان)العلم (لك مالا)أى تحصل به المال (وان استغنيث) وكنت عالما (كان النَّج الا) و زينة وج عة فأن العلم العلماء كالحلي الناهد وقدر وي مثل ذلك في فضل حسن ألخط وليس اسناده بمستقم (وحكو ذلك في وصايا لقمان لابنه) وهوالذي أثني الله تعالى عليه في كتابه اختلف في نبوته قيل كان حكميا وقيل كان رجلاصا لحاوكان خياطاأ ونجاراأ و راعما وقيل حبشيا وقيل نو بيا كلذلك نقله الزجاج (وقال) أيضا كافي الموطأ قال لقمان لابنه (بابني جالس العلماء وزاحهم وكبتيك) اشارة الى شدة القرب وهدم الحياء في التعلم فانه اذا تأخو عن مجالسهم ولم يقربهم لم يستفد وانظر الىحديث جبريل عليه السلام وأسندركبتيه الىركبتيه وهكذاشان التعلين (فان الله يعيى الفاوب بنو رالح. كممة) بعدان ماتت بظلمات الجهل كايعي الارض) الجدمة (بوابل المطر) فشبه القلب بالارض الجد بة التي لانبات بها محامع عدم الانتفاع وشبه الحكمة بالمطر الغز تربيحامع الانتفاع والارض انمائعتاج الىالطر فيبعض الاوقات فاذاتناب علمها احتاجت الى انقطاعه وأما العلم فعمتاج اليه القلب بعدد الانفاس ولا يزيد ، كثرته الاصلاحا ونفعا (وقال بعض الحكاء اذا مات العالم بكاه الحوت في الماء والطيرى الهواء) شاهد ، ما أخرجه ابن النجار عن أنس ويستغفر لهم الحيتان في الحر اذا ماتوا الى يوم القيامة وقد تقدم شرحه في الحديث الثاني والسرفذلك لان العلماء هم الذين يعلون الناس أحكام الصد والذباغ والاحسان فى الذبح والفتل وما عل من الصد ومالا عل وم عن البهلة العوام عن قتل مالا يؤذى وعن صد مالاينتفع به واشباه ذلك وهناك وجه آخر سيأني قريبا (ويفقد وجهه ولاينسي ذكره) شاهده كلام على رضي الله عنه فى أول هذا الباب العلماء باقون ما بقي الدهر أعيامهم مفقودة وأمثالهم في القاوب موجودة (وقال) بو مكر محدد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب (الزهرى) روى عن ابن عمر وسهل وابن

المسبب وحديثه عن أبيهر مرة في الترمذي وعن رافع من خديج في النساقي وعنه مونس ومعمر ومالك توفى سنة ١٦٤ في رمضان قال أبونعم في الحلية حدثنا أحد من اسحق حدثنا أبوالطب أحد من وحدثنا السرى من عاصم حدثنا سفيان قال معمت الزهري يقول (العلمذكر ولا يحبه الاذكران الرجال) ونص الحلية العلم ذكر لا يحبه الاالذكور من الرجال أي أقو ياء الرجال وأخرجه الحطيب في كله أشرفية أصحاب الحديث من طريق محسد من بونس قال حدثنا محدث عبيد الله العتبي حدثنا سعيد الحصاف عن الزهري فساقه وزاد ولا مزهد فيه آلا انائها والباقي سواء ومعني قوله ذكر أي علم ومنه الحديث القرآن ذكر فذكره أي عظموه و يعبر بالذكر أيضا عن القوى الجلد وقال أبونعم أيضا الحديث القرآن ذكر فذكر والرجال و يكرهه مؤثرهم وأخرجه الحليب في كاب شرف أهل الحديث قلت نع قال انما يجبه مذكر والرجال و يكرهه مؤثرهم وأخرجه الحليب في كاب شرف أهل الحديث من طريق بكر من سلام أبي الهيثم حدثني أبو بكر الهذلي فساقه وفيه أماانه يجب ذكو رالرجال والباقي سواء وأنشد العباس من محدا لحراساني تغمده الله المخانية

ورويناه أنفافى كاب الجمالسة للدينورى قال حدثناعبدالله بن مسلم بن قتيبة حدثنا الرقاش عن أبى رمقو بالخطابي عن عه قال قال قال الزهرى الحديث في حوالم جال ويكرهه مؤنثوهم ورأيت في حواشى الزركشي على علوم ابن الصلاح ان بعض الناس ضبط في قول الزهرى في كر بالكسروهو

( في فضالة التعلم)

استدل فيها با يتين من كتاب الله عزوجل فقال (أماالا يات) فأنهافي كتاب الله تعالى كثيرة ممايدل على فضيلته وأكن وقع الاقتصار منها على آيتين لاشتمالهما على المقصود الاعظم الاولى (قوله تعالى) وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة (ليتفقهوا في الدين) ولينذروا قومهم اذار جعوا البهم لعلهم يحذرون أى ليتعلموا الفقه فى الدين ندب ألله تعالى المؤمنين الى التفقه فى الدين وهوتعله وانذارقومهماذارجعواالهم وهواالتعليم وسأتى الكلام علىهذه الاته في فضلة التعليم فأن الشيخ رجه الله لما رأى الآية متضمنة على الفضلتين أو ردها في موضعين استدلالا على مطاويه (والثانية) قوله تعالى (فاستلوا أهل الذكر) أي تعلموا منهم ولايكون التعليم الا بالسؤال (ان كنتم لاتعلون والمراد باهل الذكر أهل العلم من كل أمة وقبل أهل القرآن وقيل أهل الكتب القديمة أى عن آمن منهم قاله السمين عمان التعلم هوتنبيه النفس لتصور المعاني كالن التعلم تنبههالتصورها وقد تقدم بمان ذلك (وأما الاخبار) الدالة على فضيلة النعلم فهـي كثيرة اقتصرمنها اشيخ رضي الله عنه على عشرة أحاديث مابن صحاح وحسان وضعاف وموضوعة على قول فالاول حسن أوصحيم والثماني صحيم والثامن موضوع والباقي ضعاف كإساني بمانذاك تفصيلا \* أما الحديث الاول (فقوله علمه) الصلاة و(السلام من سلك طريقا بطلب فيه علما سلك الله مطريقا الى الجنة) قال اعراق ورد من حديث أبى الدرداء وأبي هر مرة أماحديث أبي الدرداء فرواه أبو داود والترمذي وابنماجه وابن حبان في صحيحه في أثناء حديث وقد تقدم في الحديث الثاني من هذا الباب وهذا الفظ الترمذي الاانه قال يبتغىبه بدل يطلب فيه وتقدم لفظ أبى داود وقال ابن ماحه يلتمس بدل يطلب وقال سهل الله له وأما حديث أبي هر رة فرواه مسلم واسماحه من رواية أبي معاوية عن الاعش عن أبي صالح عن أبي هر وه رفعه بلفظه الاان مسلما قال سهل الله له وقال ابن ماحه به وقال أيضا يلتمس بدل بطلب اه قلت وعزا الجلال فيذيله على الجامع الى الامام أجد والاربعة وابن حبان كلهم عن أبي الدرداء بلفظ اطلب فها على اسهل الله له طريقا من طرق الجنة ونص الترمذي في المعه حد تناجمود بن خداش عن محد بن ويد

المت بعد عارته وأظلم بعد نوره وضاق بعد انشراحه وهكذا حالمن آمن وكفر وأطاع وعصى وضل واهتدى فانقلت) فمزلى اصناف هذه الاخلاق الذمومةالتي صدتهؤلاء الاصناف الذكور سعن اعتقاد الاعان ونفرت الملائكة عن النزولالي قاوم سم بكشف معانى التوحيد ومنعهم من الحاول فهاحتى لم يذالوا شمأ من الحيرات الكائن معهافاعلم ان الاخلاق الي لايحتمع معهاللاتكةني قلب واحد كثيرة والتيفي قاوب هؤلاء منهامعظمها وهى الطمع في غير خطير والحرص على فان حقير (أما) الصنف الاول فانهم وحعوا وخافواأن تبدو لهـم عن ماسغلهم عن الدائم وينغص علمسم مارغبوا فيه من راحاتهم العملم ذكر ولا يحبه الا ذ كران الرحال

\*(فضلة التعلم)\*
(أماالا يأن)فقوله تعالى فلولانفرمن كل فرقةمنهم طائفة ليتفقهوا في الدن وقوله عزوجل فاسئلوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلون (وأماالا حبار)فقوله صلى الله علم من سلك طريقا بطلب فسمه على صلك المنه في ما الحالة في المناسلة على المناس

وتكدر لديهم مذال شهواتهم فانقوا أمرهم علىماهم علموأماا لصنف الثانى والثالث فصدهم أنضاخوف وحزع وحرص على ماألفو ممن تنحسل أحدهم أن رول ومؤانسة أشباعهمان تتغير وتذهب ومواساة اللافهم أن تتقطع والستثقالا لما بشاهدونه من اهل الاعان أن يلمرموه وفرارا من شرائطه وما يصحب الاعمال والوظائف أن يتمشاوا والكاب ماذم الصورته وانحاذم عدده الاخلاق التي هي الطمع فى الحسائس والجزعمن الصرعلي مابعده من الفضائل حتى احــ ترمت الملائكة أنتدخل سافيه كالفان قلت فكمف آمن من كفروأ طاعمن عصى واهتدىمن ضلاادا كأنت الشياطين الاتفارق قلب الكافر والعياصي والضال عما تشون من الاخلاق المذمومةالي هي كالسناعية وذئاب عادية وسسباع ضارية وأصناف الخيرانم اتردمن الله عز وحل واسطة المرثكة وهي لاتدخل موضعاعل فيه شيء territaries de la constitución d وقالصلى الله عليه وسلران الملائكة لتضع أجعتها لطالب العلم رضاع الصنع

الواسطى عن عاصم بنرجاء أبي حيوة عن قيس بن كثير عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سال طريقا يطلب فيه على اسهل الله له طريقا الى الجنة عُساق جلا مضى ذكر بعضها فىأحاديث فضل العلم ويأتى بعضها ثم قال كذاخد تناجحود وانما بروى هذا الحديث عن عاصم عن داودبن جيل عن كثير فنقس عن أى الدرداء وهذا أصم من حديث محود ولا بعرف هذا الحديث الامن حديث عاصم وفي العلل الدارقطني رواه الاوزاعي عن كثير من قيس عن تزيد بن عمرة وغيره من أهل العلم عن كثير من قيس قال وعاصم من رحاء ومن فوقه الى أبي الدرداء ضعفاء وقال البزار داودين جيل وكثير بن قيس لا يعلمان في غير هذا الحديث ولانعلم روى عن كثير غير داود والوليد بن مرة ولا تعلم روى عن داود غير عاصم قال ابن القطان اضطرب فيه عاصم فعنه في ذلك ثلاثة أقوال أحدها قول عبدالله بنداود عن عاصم عن واقد عن كثير بن قيس والثاني قول أبي نعيم عن عاصم عن حدثه عن كثير والثالث قول محد بن مزيد الواسطى عن عاصم عن كثير ولمهذ كرينهما أحدا والمتحصل من علة هذا الخبر هو الجهل عدال رأو بن من رواته والاضطراب فيه عن لم تثبت عدالته اه وقد مرعند الترمذي في رواية محود سخداش عن محدن بزيد فسماء قيس س كثير فصار اضطرابا رابعا والخامس قال في المهذيب داود بن حيل وقال بعضهم الوليد بن حيل وفي جامع العلم لابن عبد العرمن رواية ابن عياش عن عاصم بن جيل بن قيس مُ قال وَل حرة بن مجد كذا قال أن عياش فيهذا الخرجيل ابن قيس وقال محد بن بزيد وغيره عن عاصم عن كثير بن قيس قال والقلب الى ماقاله محد بن بزيد أمل وهذا اضطراب سأدس وسابع ونامن ذكره ان قانع في المجم وزعم أن كثير بن قيس الله وانههو الراوى عن الذي صلى الله عليه وسلم وتبعه ابن الاثير على هذا وقول ابن القطان لا يعرف كثير فى غير هذا الحديث مرد ، قول ابن عبد المرار وى عن أبى الدرداء وعبدالله بنعر ومع ذلك فقدقال ان عدد البرقال جزة وهو حديث حسن غريب والتزم الحاكم صحته وكذا ان حيان رواه عن محد ابن اسحق الثقني حدثنا عبد الاعلى بن حاد حدثنا عبدالله بن داود فذكره بطوله وقال الترمذي بعد اخراجه للجـملة الاولى من الحديث عن أبي هر رة حسن قال القسطلاني وانمـالم يقل صحيح لتدليس الاعش لكن في رواية مسلم عن الاعش حدثنا أبرصالح فانتفت تهمة تدليسه اله وقال الحاكم في المستدرك فهو صحيح على شرطهما رواه عن الاعمش جماعة منهم زائدة وأنو معاوية وابن نهمي اه وأورده النخاري في أول صححه ولفظه سهل الله له طريقا الى الجنة والباقي مثل ساق مسلم والحديث محفوظ وله أصل وقد تظاهر الشرع والعقل على أن الجزاء من جنس العمل فكاما سلك طريقا يطلب فيه حياة قليه ونعاته من الهلاك ساك الله به طريقا محصل له ذلك وروى ابن عدى من حديث مجد بن عبداللك الانصارى عن الزهرى عن عروة عن عائشة مرفوعا أوحى الحانه من ساك مسلكا بطلب العلم سهلت له طريقا الى الجنة قال العيني وابن حرو وانحالم يفصم البخارى بكونها تعليقاللعلل الني ذكرت وقال المناوى في شرح الحديث طريقا أى حسبة أرمعنوية وعلمانكره لمعم كل علم شرعى وآلته ومعنى تسهمل الطريق في الدنسا أن بوفقه للعمل الصالح وفي الاستخرة بأن بساك به طريقا لاصعوبة فها ولاهول الى أن يدخله الجنة سالما الحديث الناني (وقال صلى الله عليه وسلم النالمائكة لتضع أجنعته الطاب العلم رضا عايطلب)وفي تسعة عايصنع الاجنعة جمع حناح بالفتح وهو الطائر عنزلة البد للانسان ووضع أجنعتها عبارة عنحضو رها محاسه وتوقيره وتعظمه أو اعانته على باوغ مقاصده أوقيامهم في كيد أعدائه وكفايته شرهم أوعن تواضعها ودعائها له يقال الرجل المتواضع خافض الجناح قال السمد السمهودي والاقرب كورة عمني ما ينظم هذه المعاني كلها كم مرشد المه ألجم بين ألفاظ الروايات وروى النووى فى بستانه بسنده الى زكريا الساحى كناغشي فى أرقة البصرة الى بعض

أخدتين فأسرعنا المشي ومعنا رجل فاحر فقال ارفعوا أرجلكم عن أجعة الملائكة لاتكسر وها كالسهرئ فازال من موضعه حتى حفت رحلاه وسقط وروى مجد بن طاهر المقدسي بسند الى الامام أبي داود قال كان في أحصاب الحديث خلسع سمع عديث ان الملائكة لنضع الخ فعل في نعله مسامير حديد وقال أريد أن أطأ أجنحة الملائكة وأصابته الاكلة في رحله وفي رواية فشلت بداه ورجلاه وسائر أعضائه قال العراق أخرجه أحد وانحمان والحاكم وصعه من حديث صفوان بن عسال وهذا اللفظ لاحد وفي رواية له ما من خارج مخرج من بينه الا وضعت له الملائكة أجنعتها رضا بما يصنع وهو لفظ ابن ماجه وقال الحماكم بضع وأخرجه الثلاثة وابن حبان من حديث أبي الدرداء وقالوا رضا لطالب العلم ليس فيه بمايضع وأخرجه الذهبي في كتاب العلم من رواية زياد بن مهون عن أنس عمله اله قلت أما حديث أنس فقد أخرجه ابن عساكر والطمالسي والبزاروالديلي ولفظهم طالب العلم تبسطله الملائكة أجنعتها رضا بما يطلب وأما حديث أبي الدرداء فقد أخرجه الامام أحد أيضاوان ماجه وأماحديث صفوان فأخرجه الطيالسي أيضاو لفظه عمايطلب كالمصنف وقرأت في اصلاح المستدرك للعافظ العرافي بخطه وقد ساق هذا الحديث من طريق الامام أحد حدثنا عبد الرزاف حدثنا عر عن عاصم بن أبي النحود عن زربن حبيش أتيت صفوان بن عسال الرادي فقال ماجاء بك قال فقلت جنت لاطلب العلم قال فاني سمعترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مامن خارج بخرح من بيته في طلب العلم الا وضعت له الملائكة أجنعتها رضا بما يصنع ثم قال وأخرج الطبراني عن اسعق بن ابراهيم عن عبد الرزاق مثله وهو حديث صحيم أخرجه ابن مأجه عن محد بن يحيى عن عبد الرزاق مقتصرا على المرفوع منه دون سؤال صفوان لزر عماجاء به وجوابه ورواه ابن حبان في صحيحه في ثلاثة أنواع عن ابن خرعة عن محمد بن يحيى ومجمد سرافع عن عبد الرزاق وقال فى نوع منها وأخرنا مجد بن اسحق بن خز عة عفر غريب ورواه الحاكم عن مجد بن بعقوب الاصم عن محد بن عبدالله بن عبد الحكم عن ابن وهب عن معاوية بن صالح عن عبدالوهاب بن عنتعن زر عن صفوان قوله غير مرفوع وزاد في آخره حنى رجع وقال هذا اسناد صحيح فان عبد الوهاب ابن بخت من ثقات الصريين واثباتهم وقد احتجابه ولم يخرجا هذا الحديث قال ومدار هذا الحديث على عاصم عنزر وله عن زر شهود ثقبات غير عاصم منهم المنهال بن عمر و وقد اتفقا عامه ثم رواه من رواية عارم عن الصعق بن حرر عن على بن الحكم عن المنهال بنعرو عن زربن حبيش قال جاء رجل من مراد يقال له صفوان بن عسال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذ كره مرفوعا لكنه مرسل كما سيذ كره بعد ثم قال الحاكم وقد خالفه شيبان بن فروخ فتمال حدثنا الصعق بن خرر حدثنا على ن الحكم البناني عن المنهال بنعرو عن زر بنحبيش عن عبدالله بن مسعود قالحديث صفوان بنعسال المرادى قال أتبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوفى قبة من ادم أجر فتلت بأرسول الله انى جنت أطلب العلم فقال مرحبا بطالب العلم انطالب العلم لتعفه الملائكة بأجنعتها ثم يركب بعضها بعضاحتي يبلغوا السماء الدنيامن معبتهم لمايطلب قال هذا حديث رجاله محتج بهم في الصحيم الا أن ذكر أبن مسعود فيه نوع من المزيد في منصل الاسانيد وقال وقد صرح زر بسماعه له من صفوان و يحمّل اله سمعه من ابن مسعود عن صفوان ثم سمعه من صفوان ثم قال الحاكم وقد أوقف هذا الحديث جاعة منهم أنو خباب الكلى عن طلعة بن مصرف عن زر ثم رواه من رواية الحسن ابنصالح عن أي خباب موقوفا على صفوان والذى أسنده أحفظ والزيادة منهم مقبولة وهذا حديث صيم وقد أورد العراق على الحاكم فيهذا السياق عمان مؤاخذات تركتها خوف الاطالة والله أعلم \* الحديث الثالث (وقال صلى الله عليه وسلم لأ تنفدو فتنعلم بابا من العلم) أي نوعا منه وفي بعض

د كر ماواذا لم مدخل لم يصل الى الخرالذى بكون معها ولم تصل المه نعلى هذا يحب أن سقى كل كافرعلى حاله ومن لم يخلق مؤمنامعصوما فلاسسله الىالاء انعلى هذا الفهوم فاعلم اتهذا يستدعى ٧ أصنافامنعلم القاوب ولاسسل الحذلك في مثل هذاالقام المعاوم والقول والمعنى فيحواب ماسالت عنهان الشيطان غفلات والاخلاق المذمومة عدمات كان الملائكة لهاعن القاوب غسات ولتواتر اللير علمها فسترات فاذا وحدالماك كاأعلت لأقلبا خالماولوزمناتمافرودخل فده وأراءماعنده من الحير فانصادف منه قبولاوليا عرض عليهمن الخير تشوقا وتزوعا أورد عليه ماعلا و استغرق لبهوان صادف منه محواوه عممنه محنود الشساطي استغاثة مالاخلاق الكلاسة استعانة رحل عنه وتركه ولهذاقل ماخلال عن الة ماكأو نزغة شيطان (فانقلت) فاي ست فهم عن الني صلى الله عليه وسلم في اللطاب وأى كاب أذهل بيت القلب كاب الللسق أوبيت المن وكلب الحيوان فاعلم أن الحديث خارج Brer Prenegatie وقالصلي الله عليه وسلم لان تغدوفتنعلم بابامن العلم

على سب ومعناه و-حلتهان المقصود بالاخبار هو بيت اللبن وكاب الحموان معاوم ولايسك فىذلك ولكن سستقرأ منسه ما قلناه ويستنبط من مفهوميه مأنهناك بملمه ويتخطى منه الى ما اشر نالك نعودولا نكرفى ذلك اذادل علمه العلم وجلة الاستنباط ولم تمعه القاوب المستضاءة ولم تصادم به شأ من أركان الشربعة فلاتكن عاحدا ولاتحزع من تشنيع حاهل ولامن نفو رمقلد فكشرا ماو ردشرع مقرون بسب فرأى أهل الاعتمار وحه تعديه عنسبيه الىمافى معناه ومشايه له من الجهة التي تصلح ان بعديها المه ولولاذاك لماقال الني صلى اللهعليه وسلم ربمبلغ أوعى من سامع وحامل فقه الىمن هو أفقهمنه (سؤال) فانقلت فقد قالالني صلى الله عليه وسلم لالذخل الملائكة بينا فسمصورة وعلم السبب الذي جاءهذا الحديث عليه وفيه فهل العسدىعن سابه ويترقى منهالىمشلماترقىمن الحديث الاستحرفهدا كا قسل الحسديث شعون خيرمن أن تصليما تةركعة وقال صلى الله علمه وسلم باب من العلم يتعلم الرحل خيرلهمن الدنياومافها

الروايات بابا من الخير (خير من أن تصلى مائة ركعة) وفي بعض النسخ مائتا ركعة قال العراقي رواه ابن عبد البر من رواية على بن زيد بن حد عان عن سعيد بن المسيب عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وابن جدعان ضعيف والحديث عند ابن ماجه من هذا الوجه الاانه قال ألف ركعة وزاد فيه عمل به أولم يعمل به وزاد فىأوله لان تغدو فتتعلم آية من كتابالله خير لك من أن تصلى مائة ركعة واسنادابن ماجه متقطع فانه عنده منرواية عبدالله بنغالب العباداني عنعبدالله ابنزياد التحراني هكذا معنعنا وفي رواية ابن عبد البر عبدالله بن غالب العباداني قال حدثنا خلف ابن أعين عن عبد الله بنزياد فزاد فيه رجلا اه قلت قال ابن القيم أخرجه ابن عبد البرعن معاذ مرفوعا ولا يثبت رفعه هكذا قاله عن معاذ ولعله سهو من قلم الناسخ ﴿ وأماحد يث ابن ماجه الطو يل فأخرجه الحاكم أيضا فى تاريخه ويأنى بطوله فىالحديث التاسع انشاء الله تعالى وروى الطبراني في الاوسط من رواية ابن جدعان عن ابن المسيب عن أبي ذر مرفوعا ماك من العلم يتعلم أحد كم خبر له من مائة ركعة بصلها تطوّعا وروى الخلص في فوائده عن ابن صاعد حدثنا القاسم بن الفضل حدثنا حاج بن نصير حدثنا هلال بن عبدالرجن عن عطاء بن أبي ممونة عن أبي هر وة وأبي ذر انهما قالًا بأب من العلم نتعله أحب الينا من ألف ركعة تطوّعاً وباب من العلم نتعله عمل به أولم يعمل أحب الينا من مائة ركعة تطوّعا وقالا معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذاجاء الموت طالب العلم وهو على هذه الحال مات شهيدا ورواه ابن أبي داودعن شاذان عن حياج به وروى الخطيب عن أبي هر رة قال لان أعلم بابا من العلم في أمن أونه عن أحب الى من سمعين غز وة في سبيل الله \*الحديث الرابع (وقال صلى الله عليه وسلم باب من العلم يتعلم الرحل خير له من الدنيا ومافيها) قال العراقيلم أحده بهذا اللفظ مرفوعا وهو معروف هكذا من قول الحسن البصرى رويناه في أمالي أبي عبد الله بنمنده ورواه ابن عبد البرفى العلم وابن حبان فى روضة العقلاء موقوفا عن الحسن اهو بروى عن الحسن لان أتعلم بابا من العلم فأعلمه مسلما أحب الى من أن يكون لى الدنيا كلهافى سبيل الله بالحديث الخامس (وقال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كلمسلم) أخرجه ابن عدى والسمني عن أنس والطبراني في الكبير عن ابن مسعود وفي الاوسط عن ابن عباس وفيه أيضاوكذا البهق عن أبي سعيد وتمام فى فوائده عن إبن عروالطيب فى الريخه عن على قلت أماحديث أنس فأخرجه الخطيب فى رحلته من رواية طريق بن سلمان وأبوعلى الحداد في معم شيوخه من رواية هشام بن الصلت عن مسلم وابن خسرو في مسنده من رواية أحد بن الصلت عن بشر بن الوليد عن أبي بوسف عن أبي حنيفة وابن عدى في الكامل من رواية معاذ بن رفاعة عن عبد الوهاب بن بخت وابن ماجه في سننه من رواية مجد بنسيرين خستهم عن أنس وروينا فىالكامل من رواية أحد بن عبد الملك عن الغع عن ابن عر وعن محد بن المنكدر عن جابر وفي مشجة أبى على بن شاذان من طريق جاد عن أبى وائل عن ابن مسعود وفي معمم شيوخ الحداد من رواية الشعبي عن ابن عباس قال البهتي في الشعب متنه مشهور واسناده ضعيف وقد روى من أوجه كالها ضعيفة وقال النو وى فى فتاويه هو حديث ضعيف وان كان معناه صحيحا وقال البزار أسانيده واهية وقال ابن القطان لم يصيم فيه شئ وأحسن مافيه ضعيف وسكت عنه مغلطاى وقال البدر الزركشي روى عنعدة من الصحابة وفي كل طرقه مقال وأجودها طريق قتادة وثابت عن أنس وطر بق مجاهد عن ابن عمر وقد أخرجه ابن ماجه في سننه عن كثير من شنظير عن ابن سيرين عن أنس وفيه زيادة و وأضع العلم عند غيرأهله كقلد الخناز بر الجوهر واللؤلؤ والذهب وكثير بن شنظير مختلف فيه فالحديث حسن قال ابن عبد البر روى من وجوه كلها معاولة ثم روى عن اسحق بن راهو يه ما معناه أن في أسانبد مقالا ولكن معناه صحيم عندهم وقال البزار أحسن

وأتبعناهذا الياب مايقرب منه وسعد علسا التخاص عينه نعم يثر قىمندالى قريب من ذلك وشمه وبكونهذاالحديثمنها علموهوان الصورة المنحوتة قداعنذت الهةوعسدت من دون الله عز وحل وقد نبسهالله عز وحل قاوب الؤمنانعلىعسافعلمن رضى ذلك ونقص ادراك مندانيه حنقال بخسرا عنابراهم عليهالسلام حث قال أتعبـــد ون ماتنحتون والله خلقك وماتعاون فكان امتناع الملائكة مندخول بيت فه صورة لاحلان فيه ماعبدمن دون الله سحانه أوماحكينه ماهوعلىمثاله و يترقى من ذلك العني الي ان القلب الذي هو ست مناه الله للكون مهطا الملائكة ومحالا الذكر ومعرفة عبادته وحده درتغــره فاذاحل فــه معبود غيرالله سحانه وهو الهوى لم تقريه الملائكة الضا (فانقيل) فظاهر الحددث القنضي منافرة الملائحكة لكل صورة عوما وما ذكرته تعلىلا وقالصلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم ولوبالصي وقال صلى الله عليه وسلم طلب العلوفر تصةعلي كل

طرقه مارواه الراهيم بن سلام عن حماد عن الراهيم عن أنس قال ولانعلم اسناد الراهيم عن أنس سواه واراهم بن سلام لانعلم روى عنه الاأبوعامم وأخرج ابن الجورى في منهاج العالدين من رواية أَبَى بَكُرُ بِن أَبِي داود حدثنا جعفر بن مسافر حدثناً يحيى بن حسان عن سليمان بن قدم عن ثابت عن أنس فذكره ثم قالمابن أبي داود سمعت أبي يقولُ ليس في طرقه أصح من هذا وقال السحاوى في المقاصد أخرجه ابن ماجه وابن عبد البرفي بيان العلم له من حديث حفص بن سليمان عن كثير بن شنظير عن ابن سير بن عن أنس مرفوعًا بتلكُ الزياد أ وحفص ضعيف جداً بل المهمه بعضهم بالكذب والوضع ولكن له شاهد عند ابن شاهين في الافراد ورويناه في ثاني الشهونيات من حديث موسى بن داود حدثنا حماد بن سلة عن قتادة عن أنس به وقال ابن شاهين اله غر ب قال السخاوى ور جاله ثقات بل مروى عن نحو عشر من تابعيا عن أنس كامراهم النخعي وثابت واسحق ابن عبدالله بن أبي طلحة وله عنه طرق وحيد والزيير بن فريت وزياد بن ميون بن عبار أو ان عبار وسلام الطويل وطريق بن سلمان بن عاتكة وقتادة والمثنى بن دينار والزهرى ومسلم الاعور كلهم عن أنس ولفظ حمد طلب الفقه حتم واجب على كلمسلم ولزياد والله عداغاتة اللهفان ولابي عاتكة فى أوَّله اطلبوا العلم ولو بالصين وفي كل منهما مقال ولذا قال ابن عبد المرفساق ما أوردناه آنفا غنقل عن البزار ماقدمنا ذكره ثم قال وهو عندالبهق فالشعب وابن عبدالبر في العلم وتمام في فوائده من طريق عبد القدوس بن حبيب الوحاطى عن حماد ثم ساف طريق ابن أبي داود الذي قدمناه قال وكذا رواه ابن عبد البرمنجهة جعفر بل وفي الباب عن أبي دحاير وحذيفة والحسين بن على وسمان وسمرة وابن عباس وابن عروابن مسعود وعلى ومعاوية بن حيوة ونبيط بن شريط وأبي أنوب وأبي سعيد وأبي هر برة وعائشة بنت قدامة وآخر بنوقال أبوعلي الحافظ انه لم بصم عن النبي صابى الله عليه وسلم ثم ساف كالأم ابن الجوزى فى العلل ونقل عن الامام أحد انه قال لا شت عند نافى هذا الياب شي غنقل كلام ابن راهو يه وكلام القطان وكلام البهتي غ قال ومثل به ابن الصلاح للمشهور الذي ليس بصحيح وتبع فىذلك أيضا الحاكم ولكن قال العراقى قد صحيح بعض الائمة طرقه اهكارم السخاوى وقال الزنى هذا الحديث روى من طرق تبلغ رتبة الحسن وقال السيوطى فى التعليقة المنيفة وعندى انه بلغ رتبة الصحيم لاني رأيت له نحو خسين طريقا وقد جعتها في حرء ونقل المناوى عنه قال جعت له خسين طريقاً وحكمت إسحته الهيره ولم أصحح حديثًا لم أسبق لتصححه سواه اه قلت ان أراد السموطي مانه لكثرة طرقه ارتق من الضعف آلى العجة فهذا منظور فسمه لان كثرة الطرق لاترقى الحديث اذا كان فها مقال كما صرح به الحافظ وغيره وتقدم ذلك فى حديث من حفظ على أمتى وان كان اعتمد على طريق قتادة ونابت فالامر سهل قال السخاوى وقد ألحق بعض المصنفين في آخره ومسلمة وليس لها ذكر في شيّ من طرقه وان كانت صحيحة المعنى والله أعلم الحديث السادس (وقال صلى الله علمه وسلم اطلبوا العلم ولو بالصين) قال العراق أخرجه ابن عدى في الكامل والبهرق في الشعب والمدخل وابن عبد البرقى العلم من رواية أبي عاتكة عن أنس وأبوعاتكة منكر الحديث وقال البهرقي هذا الحديث مشهور وأسانيده ضعيفة وأخوجه ابن عبد البرأيضا من رواية الزهري عن أنس وفي اسناده بعقوب بن اسحق العسقلاني فقد كذبه البهتي قلت رواه من طريق عبيد بن مجدعن ابن عمينة عن الزهرى قاله السخاوى اه وأخرجه ابن عدى أبضا من رواية الفضل بن موسى عن محد ابن عرو عن أبي سلة عن أبي هر برة رفعه ثم قال هذا من وضع الجو يبارى لابن كرام باطل مذا الاسناد اه قلت وحديث أنسأ يضا أخرجه الخطيب فىالرحلة والديلي فىمسند الفردوس وزادا كالبهتي وابن عبد البربا منوه فأن طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال الحافظ في اللسان وقد

ينبغى الايقتضى الامناقرة ماعيد أومانغت علىمثاله (قلنا) تشامت الصور المنحوتة كلهافى المعني الذى قصديها التصور لاجله وهومضارعةذى الار واح ومانعت للعسادة اغاقصديه تشيمه ذيروح فلاكانهذاالمني الجامع لهاوجب تعسرع كل صرورةمنافرة للملائكة (فانقيل) فيا وجمه الترخيص فيما رقيم في ثوب فذاك لانها لبست مقصودة في نفسها وانما المقصبود الثوب الذي رقت فيسه (فان قيل) فالله الثياب رخص في محاكاتها بالتصو مرودات انواط في العرب مشهورة

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* وقالعلمه الصلاة والسلام لعل خرائن مفاتعها السؤال ألافاسألوافانه يؤحرفيه أر بعدةالسائل والعالم والمستمع والحسلهم وقال صلى الله علمه وسلم لا سفي العاهـ لأنسكت على جهله ولاللعالم أتندسكت على على وفي حديث أبي ذر رضى الله عنه حضور محلس عالم أفضل منصلاة ألفن ركعة وعدادة ألف مريض وشهودأ فسحنارة فقيل بارسول الله ومئ قراعة القرآن فقال صلى القاعليم وسلموهل ينفع المقرآن الا

روى أيضا من طريق النخعي سمعت أنسا وهو باطل أيضا فان النخعي لم يسمع من أنس اه وقدروي هذا الحديث عن أبي عاتكة ستة محدين غالب المتنام وجعفر بن هاشم والحسن بن على بن عباد وأبو بكر الاعين والعباس بن طالب والحسن بن عطيسة وقد خرج الخطيب هذا الحديث فى رحلته من طرق هؤلاء وكذاالبهق والديلي وابن عدى والعقيلي وتمام وقد ألفت في تغريجه والحديث الذي قبله حرّاً لطيفا أوردت فيه ما تيسرلي من الاسانيد \* الحديث السابع (وقال صلى الله عليه وسلم العلم خزائن ) جمع خزينة (مفاتحها) جمع مفتع ومفتاح كنبر ومصماح وفي بعض النسخ مفاتيحها بريادة التحقية وفي بعض الروايات ومفتاحها (السوَّال) قال الماوردي حكران بعض الحكاء رأى شيخا بعب النظرفى العلم ويستحى من السؤال فقال باهذا تستحى ان تكون في آخر عمولة أفضل مما كنت في أوله (فاسألوا) وفي بعض النسخ فسلواوفي بعض الروايات هنامزيادة مرجكم الله (فانه مؤحرفيه أربعة) من الانفس (السائل والعالم) وفي بعض الروايات والمعلم بدل العالم (والمستمع والحب لهم) وفي بعض النسخ والمحيب لهم والمراد بالسؤال سؤال تفهم لاتعنيت فذلك منهىءنه قال العراقي أخرجه أنونعم في الحلية من رواية داود بن سليمات الغازى عن على بن موسى عن آبائه عن على بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ورواه الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه من طريق الطيراني عن عبدالله بن أحمد بن عامر عن أبيه عن على بن موسى قال في الميزان ما ينفك عن وضعه أووضع أبيه وأيضا فداود الغازى كذبه ابن معين وله نسخة موضوعة عن أهل الميت وهذا الحديث معروف من قول الزهرى رواه عبد الغنى بن سعيد في كتاب آداب الحديث والمحدث اه قلت وأخوجه العسكري في الامثال بمثل رواية الحلمة وأورده صاحب القوت فقال وفي الخبر الذي رويناه من طريق أهل البيت وسافه وزادفي الميزان ان تلك النسخة الموضوعة رواها عن داود الغازى على منجد بن مهرويه القرويني العدوى فها هذا الحديث اله وأما عبدالله بن مجد بن عامر الطائي فقدذ كر. ابن النحار في تاريخه في ترجه على الرضا وذكرله جلة أحاديث رواهاعنه بواسطة أسه وأماقوله وهذاالحديث معروف من قول الزهري فقد أخرج أبونعم فى الحلية من رواية ابن وهب أخبرني بونس عن ابن شهاب قال العلم خوائن و تفتحها المسائل وأخر جأيضا من رواية قتيبة بن سعيد حدثنا رشدن بن سعد عنابن شهاب قال مثله وأخرج من رواية تحمد بنا محق عن الزهرى قال كان يصطاد العلم بالمسئلة كا يصطاد الوحش والحديث الثامن (وقال صلى الله عليه وسلم لاينبغي للجاهل أن يسكت على جهله ولا للعالم أن يسكت على علمه) هكذا أورد. صاحب القوت فقال وكذلك روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للعاهل أن ستقرعلي حهله ولاينبغى العالم أن يسكتعن علمه وقدقال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لانعلون وقال العراقي رواه ان السني وأبونعم في كما بهمار باضة المتعلن وأبو بكرين مردويه في تفسيره وأبو الشيخ في كلف الثواب من رواية محدين أبي حيد عن إبن المنكدر عن جارين عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وقدم ذكرالعالم وفى آخره فانالله قال فاسألوا أهلالذكر انكنتم لانعلون ومحد بن أبي حيدا منكر الحديث قاله المخارى وغيره اهقلت هو حاد بن أبي حيد الراهم الزرق الانصاري أبوالراهم المدنى من رحال الترمذي واسماحه ضعمف وقد أخرجه الطبراني في الاوسط من هذا الطريق وسماقه كسياق الجاعة \* الحديث الناسع (وفي حديث أبي ذر) جندب بن جنادة الغفاري رضي الله عنه رفعه (حضور محلس عالم افضل من صلاة ألف ركعة وعمادة ألف مريض وشهود ألف جنازة فقيل ارسول الله ومنقراءة القرآن فقال وهل ينفع القرآن الابالعلم) قال العراقي هذا الحديث موضوع وانما أعرفه منحديث عر المنحديث أي دركاذكره ابنا الجوزى فالوضوعات فقال روى محد بن على بنعر المذ كر قال حدثنا استق من الجعد حدثنا أحد من عبدالله الهروى حدثنا اسحق من تجيم حدثناهشام

معاومية فاعسلم اندات انواطانما كانت شحرةفي أبام العرب الجاهابة تعلق علمها نوما في السنة فاخر ثمامها وحلى نسائها لاحل اجتماعهاعندها وراحتها قى ذلك اليوم ولم يكونوا يقصدونها بالعبادة لما كانت بغسرصفة التماثل المنحوتة والاصمنام ولو كان ذلك ماسال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحعل لهم ذات انواط حتى أنكر الذي صلى الله عليه وسلمذلك علمم ولوعبدت فقد عبد كثير من خلق الله تعالى كالملائكة والشمس والقمر وبعضالنحوم والمسيم عليه السلام وعلى رضى اللهعنسه ولم بعبدوا مانعت على شكل النبات فلاتعب من هده الاذات روح فاأبعد غندركها منحرمه الله تعالى الاهافله الجسدو هو أهله (بيان اصناف أهل الاعتقاد المحرد) وأمااهل الاعتقاد الجرد عن تعصينه بالعمل وتوثيقه بالادلة وشده بالبراهين فقد انقسموافي الوحود الى ثلاثة أصناف وقالعليهالصلاة والسلام منجاءه الموت وهو بطلب العلم لعمى به الاسلام فسينه و بن الانساعق الجنة درحةواحدة

ابن حسان حدثنا محد بنسير من حدثنا عبدة السلماني عنعر بن الخطاب رضي الله عنه قال جاءرجل من الانصار الدرسول الله صلى الله عليه وسلم وأناشاهد فقال يارسول الله اذاحضرت جنارة وحضر مجلس عالم أيهماأحب اليك أن أشهده فقال ان كأن المعنازة من يتبعها ويدفنها فانحضور بجلس عالم أفضل من حضور ألف جنازة تشبعها ومن حضور ألف مربض تعوده ومن قيام ألف المالة ومن ألف اوم تصومه ومن ألف درهم تتصدق بها ومن الف عمة سوى الفرض ومن ألف غزوة سوى الواجب تغزوها فىسبيل الله بنفسك ومالك الحديث وفيه فقال رجل قراءة فقال ويحك وماقراءة القرآن بغيرعلم وماالحيم بغيرعلم وماالجعة بغيرعلم أما علت أنالسنة تقضى على القرآن والقرآنلايقضي على السنة فال ابن الجورى هذاحديث موضوع أماللذكر فقال أبوبكر الخطيب هو متروك وأماالهروى فهوالجو سارى وهوالذى وضعه واستحق بننجيم فالمأحد أكذب الناس اه قلت ونصابن الجورى بعدقوله بنفسك ومالك وأنن تقع هذه المشاهد من مشهد عالم أما علت ان الله يطاع بالعلم و يعبد بالعلم وخير الدنيسا والا آخرة فى العلم وشمرالدنما والا خرة فى الجهل فقال رجل الخ وقد أقره على كونه موضوعا الحافظ ابن حمر في السان وقال هذا من طامات الجو ساري وتبعه الحيافظ السيوطي في اللاسلي المصنوعة وقدوحدت لحديث أى ذرطر مقاأخرى أخرحه انماحه كافي الذرل السيوطى والحاكم في تاريخه كا فى الجامع الكبيرله فى مسند أى ذر ولفظه باأباذر لان تغدو فى أن تتعلم آية من كتاب الله خيراك من أن تصلى مالة ركعة وانتغدو فتتعلم بابا من العلم عمل به أولم يعمل به خير من أن تصلى ألف ركعة تطوعا فيحتمل أن الشيخ أشارالى هذا والله أعلم وانحرج الخطيب وابن النجار في تاريخهما عن ابن عباس مرفوعا من تعلم بابا من العلم عمل به أولم نعمل به كان أفضل من صلاة ألف ركعة فان هوع ليه أو علمه كانله ثوابه وثواب من يعمل به الى نوم القيامة \* الحديث العاشر (وقال صلى الله عليه وسلم من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيى به الاسلام فبينه وبين الانبياء درجة واحدة) قال العراقي روأه أمونعيم فى فضل العالم العقيف والهروى فى ذم الكلام من رواية عروبن أبى كثير عن أبي العلاء عن الحسين ابنعلى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منجاءه الموث فذكره وزاد فيه فمات على ذلك وفحرواية الهروى عروبن كثير وهكذا رواه الدارمى في مسنده الاانه قال عن الحسن ولم ينسبه وأطلقه ابن السنى فى رياضة المتعلين وابن عبد البرف العلم وقال بعد ذلك اله من مراسيل الحسن فعله اللعسن البصرى وهذا هو الظاهر فقد ذكر ابن حبان أبا العلاء هذا في أتباع التابعين من الثقات وقال اله روى عن الحسن واله روى عنه ابن عيبنة وقد اختلف فيسه على عرو بن أبي كثير فقصره بعضهم على الحسن وزاد بعضهم بعد الحسن ابن عباس وهو حديث مضطرب اه قلت ورواه بونس بن عبد الاعلى عنابن أبي فديك قال حدثني عروبن كثير عن أبي العلاء عن الحسن مرسلا هكذا قال عرو من كثير وأخرجه ابن عساكرعن الحسن مرسلا وأخرجه ابن النحارعن الحسن عن أنس الا انهما قالايحيه الاسلام لم تكن بينه و من الانساء الادرجة في الجنة قال العراقي و مروى أيضاعن ابن عباس رواه أبن السني وأبو نعم في كلبهما رياضة المتعلين من رواية عمرو بن كثير عن أبي العلاء عن الحسن عن ابن عباس فال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءه أجله وهو يطلب العلم ليحيى به الاسلام لم تفضله النبيون الابدرجة واحدة وعرو بن كثيرً لاأدرى من هو وقد اختلف عليه فيه كما تقدم ورواء الازدى فىالضعفاء وأبو نعيم فى كتاب فضل العالم العفيفوا بن عبد البرفى العلم من رواية مجد بنالجعد عن الزهرى وعلى بن رب بنجد عان عن سعيد بن المسبب عن ابن عباس و محدبن الجعد ضعفه الازدى اه قلت ومجمد بن كثير ذ "كره الذهبي في ذيل الديوان وقال يروىءن أبي الزناد مجهول وأخرج الطبراني في الاوسط عن ابن عباس منجاء وأجله وهو يطلب العلم لتي الله لم يكن بينهوبين

احدهم سنف اعتقدوا مضمون مااقسر وا مه وحشواله قاو بهممنغير تردد ولاتكذب اسروه فيانفسهم ولكنهم غسر عارفين بالاسمتدلال على مااعتقدوا وذلك لفسرط بعسدهم وغلظ طبائعهم واعتماص طرق ذاك عليهم ويقع عليهم اسم الموحدان وتحققنا وحود أمثالهم كثيرا على عهدد سيدالمرسلين صلى الله علمه وسلم والسلف الصالحين رضى الله عنهم عملم يبلغنا انهاعترض احداسلامهم ولااوحبعلهم الخروج منه والمسروف عنه ولاكلفوا مع قصور فهمهم ويعدهم عنفهم ذلك بعمل الدلالة وقراءة طرق البرأهسين وترتيب الحاجيل تركواعلى ماهم عليه وهؤلاء عندى معسدورون بمعسدهم ومقبولون عاتوافوا عليه مناقرارهم وعقدهم والله سعانه قد عذر هــم مح 291717917917917917917979179 (وأماالا " ثار )فقال ابن عماس رضي الله عنهما ذلت طالمافع زتمطاوماوكذلك قال ان أى ملكة رجه الله مارأ شمثل النعباس اذه رأشهرأ ت أحسن الناس وحها واذاتكام فاعرب الناس لسانا واذا أفتي فا كثرالناسعكا

النبيين الادرجة النبؤة وأخرجه الخطيب من رواية سعيد بن المسيب عن ابن عباس من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيى به الاسلام لم يفضله النبيون وقال العراقي و مروى من حديث أبي الدرداء رواه أبونعيم فى كتاب فضل العالم العفيف من رواية عبدالله بن زياد عن على بن زيدبن جدعان عن سعيد بن المسيب عن أبى الدرداء قال قال والرسول الله صلى الله عليه وسلم من طاب بابا من العلم ليحيى به الاسلام كان بينه وبي الانبياء درجة واحدة فى الجنة وابن جدعان مشهور بالضعف وعبدالله بنزياد المحراني قال فه الذهبي لاأدرى من هو اه قلت وقد أخرجه كذلك ابن النجار في ناريخه وقال العراقي و بروى من حديث أنس رواه سلم الرازى في الترغيب والنرهيب ولفظه من طلب بعني العلم حتى يأتيه الموت لم يكن بينه وبمن الانبياء الادرجة واحدة واسناده ضعيف اله قلت تقدم أن أن النافخار أخرجه من رواية الحسن عن أنس وقال الزعبد البرومهم من رواه عي سعيد بن السيب عن أبي هو برة وعن أبي ذر ومنهم من رسله عن سعيد وذكر أنونعيم انه بردى منحديث معاوية بنحيدة أيضًا ولم نوصل اسناده والحديث مضطرب الاسناد جداً اه (وأماالا "فارقال) عبدالله (ابن عباس) رضي الله عنهما (ذلات طالبا) أى صرت ذله لا في حال الطلب العلم كانه يقول أهنت نفسي واخسترت المشقة في طلب العلم ( فعز زت مطاوبا) أى فصرت عزيزا في حال كوني مطاوبا ويدل اذلك ما أخرجه الحاكم في المستدرك من رواية يزيد بن هرون والطبراني من رواية وهب بن جرير كالاهما عن جرير بن عارم وهو والدالاخير قال معمت يعلى بن حكيم يحدث عن عكرمة عن ابن عباس قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلتلر جل هم فلنتعلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم كثير فقال العب والله الحياا بنعباس أثرى النام يحتاجون اليك وفي الناس من ترى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركت ذلك وأقبلت على المسئلة وتنبيع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فان كتت لا تقالر جل في الحديث يبلغني انه معه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجده قائلا فأنوسد ردائى على باب داره تسفى الرياح على وحهى حتى يخر برالى فاذا رآنى قال باان عمرسول الله صلى الله عليه وسلم مالك قلت حديث بلغني اللُّ تحد له عن رسول الله صلى الله علمه وسلم فأحميت أن أسمعه منسك فيقول هلا أرسلت الى ا فاستيك فاقول أناكنت أحق أن آتيك وكان ذلك الرجل رانى فذهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد احتاج الناس الى فيقول أنت كنت أعلم من (ولذلك قال) أيوبكر عبدالله بنعبدالله (ابن أبي مليكة) وأبومليكة اسمه زهير بن عبدالله بن جدعان التيمي كان أنو بكر مؤذن ان الزبيروقاضية سمع عائشة وابن عباس وعنه أبوب واللبث قال بعثني ابن الزبيرعلى قضاء الطائف فكنت أسأل ابن عباس توفى سنة عمانية عشر ومائة (مارأيت مثل ابن عباس اذارأيته رأيت أحسن الناس وحها) وكان جمل الصورة (كابيه فاذا تكلم فاعرب الناس) أى أفعهم وأظهرهم (لسامًا) وبيانًا (فاذا أفتى فأكثر الناس عُليا) وأخرج أبو نعيم في الحلية من رواية بونس من بكير حدثنا أبو حرة التمالي عن أبي صالح قال لقد رأيت من ابن عباس مجلسالو أن جيع قريش فرت به لكان لها فرالقدر أيت الناس اجتمعوا حتى ضاق مم الطريق فيا كان أحد يقدر على أن يعي ولا يذهب قال فدخات عليه فأخبرته عكانهم على مانه فقال ضع لى وضوأ قال فتوضأ وجلس وقال اخرج فقل لهممن كان مريد أن يسأل عن القرآت وحروفه فلمدخل فرحت فأذنتهم فدخاواحتى ملؤا البيت والخرة فاسألوه عن شئ الا أخبرهم عنه وزادهم ممقال اخوانكم نفرجوا ممقال اخرج فقل من أراد أن يسأل عن تفسير القرآن وتأويله فليدخل قال نفرجت فاذنتهم فدخاوا حتى ملؤا البيت والحجرة فا سألوه عن شئ الاأخبرهم بهوزادهم ثمقال اخوانكم فرجوا ثمقال أخرج فقلمن أرادأن يسألءن الحلال والحرام والفقه فليدخل فقلت لهم فدخلوا حتى ملؤا البيت والحِرة فيا سألوه عن شئ الا أخبرهم وزادهم ثم قال اخوانكم فغر جوا

م قال احرب فقل لهم من أراد أن يسأل عن الفرائض وما أشمها قليدخل فرحت فاذنتهم فدخلوا حتى ملؤ البيت والجرة في سألوه عن شئ الا أخبرهم به وزادهم ثم قال اخوانكم فغرجوا ثم قال اخرج فقل من أراد أن يسأل عن العربية والشعر والغريب من الكلام فليدخل فدخلوا حيملوا البيت والحرز فاسألوه عن شي الا أخبرهم به وزادهم قال أبوصالح فلو أن قريشا كلها فغرت بذلك لكان نفرا لهافارأيت مثل هذا لاحد من الناس (وقال إن المبارك) تقدمت ترجمه (عبت لن لم يطلب العلم كيف تدعوه نفسه الى مكرمة) بضم الراء واحد المكارم أيلان المكارم كلها في طلب العلم فانه العز الباقي وماعداه يزول (وقال بعض الحكماء) وفي بعض النسخ العلاء (اني لا أرحم رجلا كرجتي لاحد رجلين رجل يطلب العلم ولايفهم)أى لايم - كن من الفهم لاسراره وحقائقه فهو أبدافي تعب حقيق أن برحم (ورجل يفهم) أي أعطى ذهنا وقادا وفكرة قابلة للفهم (ولا يطلب) اما كبرا أوحياء أو غير ذلك فهو يضع نفسه حرى أن يرحم وقريب من هذين من طلب وفهم ولم يجد من يعله (وقال أبوالدرداء) عوعر من عامر الانصارى صاحب وسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم عقب بدر وفرض له عرفا لحقه بالبدريين لجلالته مات سمنة اثنين وثلاثين (لان أنعلم مسئلة) أي في الدين أي مسائل العلم (أحب الى من قيام ليلة) وأخرج الخطيب بسمنده اليه قال مذاكرة العلم ساعة خير من قسام ليلة وأخرج أبونعيم في الحلية من رواية قيس سعار الرهبي عن سالم س أبي الحصد عن معدادعن أبي الدرداء قال تفكر ساعة خيرمن قيام ليلة (وقال) أبو الدرداء (أيضاالعالم والمتعلم شريكان في الخير وسائر الناس هم لاخير فيهم) الهمم محركة ذبأب صغير كالبعوض يقع على وجوه الدواب ويقال الرعاع همم على التشبيه وهذا قدروى مرفوعا من حديثه أخرجه الطبراني في الكبير والديلي في مسلند الفردوس بسند فيه معاوية بن يعي الصدفى الاانه ليس فيه همج وقوله شريكان فى الخير أى لاشتراكهما فى نشم العلم ونشرة أعظم أفواع البروبه قوام الدنياوالدين وأخرج أبونعيم فىالحلية من رواية زائدة عن منصور عن سالم بن الجعد عن أبي الدرداء قال فاني أرى علماءكم بذهبون وجهالكم لا يتعلون فان معلم الخير والمتعلم فىالاحرسواء ولاخير فى سائر الناس بعدهما وأخرج أبوخيثمة في كتاب العلم عن حرارعن الاعش عن سالم بن أبي الجعد فساقه الاانه قال وليس في الناس خير بعده وأخرج أبو نعيم من رواية يحيى بن اسحق حدثنا فرج بن فضالة عن لقمان بن عامر، عن أبي الدرداء قال الناس ثلاثة عالم أومتعلم والثالث هميج لاخبرنيه وأخرج أيضامن رواية شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال قال أبو الدوداء تعلوا فان العالم والمتعلم في الاحرسواء ولا خير في سائر الناس بعد هما وأخرج أيضا من رواية تزيدب هرون أخبرنا جو يمرعن الضعال قالقال أنو الدرداء باأهل دمشق أنتم الاخوان في الدين والجبران فىالدار والانصار على الاعداء الحديث وفيه ألا فتعلوا وعلوا فان العالم والمتعلم فالاحرسواء ولاخير فى الناس بعدهما وأخرج أيضا من رواية الجاج بندينار عن معاوية بن قرة عن أبيه عن أب الدرداء قال تعلموا قبل أن برفع العلم ان رفع العلم ذهاب العلماءان العالم والمتعلم في الاحرسواء وانما الناس رجلان عالم ومتعلم ولأخير فيما بن ذلك (وقال) أو الدرداء (أيضاكن عالما أو متعلا أومستمعا ولا تكن رابعا فتهلك ) وفي بعض الروايات متبعا بدل متعلما وقد روى مثل ذلك عن ابن مسعود أيضا وأخرج البهق والطبراني فى الاوسط والبزار فى مسنده من رواية عطاء بن مسلم الخفاف عن حالدا لحذاء عن عبد الرحن بن أبي بكره عن أبيه رفعه أغد عللها أو متعلما أو مستمعا أو محماولا تمكن خامسا فتهاك ثم قال البيهق تفرد به عطاء عن خالد وانما يروى عن ابن مسعود وأبى الدوداء من قولهما قال عطاء قال في مسعر زدتنا خامسة لم تمكن عندنا قال ابن عبد البر الخامسة معاداة العلماء وبغضهم ومن لم عبهم فقد أبغضهم أوقارب وفيه الهلاك قال الهيثى ورجال الحديث موثقون وتبعه السمهودى قال

غيرهم بقوله سيحاله لا يكاف الله نفسا الاوسعها ولا يخرحون عن مقتفى هذه الآبان عال وسنبدى ال طريقامن الاعتبار تعرف به صحة اسلامهم وسلامة توحيد همان شاء الله عزوجل \* والصنف الثالث إعتقدوا الحقمع ما ظهر منهم من النطق واعتقدتمع ذلك أنواعا من الخاييل قام في مخيلتها انها أدلة وطأنها يراهن ولست كذلك وقد وقع فيهذا كثيرعن بشاراليه فضلاعن دو نهم فانوقع الىهذا الصنف من بزعزع علمهم تلك الخاسل بالقدح وسطلها علمهم بالعارضة أو الاعتراض لم يلتفتوا المهولاأصغو الماماتيه introcerate to وقال ابن المبارك رجه الله عبت لن لم يطلب العلم كرف تدعوه نفسمه الى مكرمة وقال بعض الحيكاء انىلاأرحمر جالا كرجتي لاحدرحلن رحل اطلب العلرولا يفهم ورحل يفهم العلم ولا يطلبه وقال أنو الدرداء رضى اللهعنه لات أثعلمسئلة أحساليمن قدام ليلة وقال أيضا العالم والمتعلم شريكان في الخير وسائرالناس هميم لاخير فيهم وقال أيضا كنعالما أومتعلماأ ومستمعاولاتكن الرابع فتهلك

و يترفعو االى أن يحاو بوملا محملهم علىفمن سوءالفهم أورداءةالاعتقادوعندهم ان جيع تلك الخاييل في بابالاستدلال أرسخمن شوافخ الجمال فنهسمن امتقددليل مذهب شخه ألرفيه القدر المطلع على العاوم ومنهم من يكون دليله خبراله ومنهم من بكون دليله بعض مملات آيه أوحديث صحيم واجرى تمهم يتبغى اذاصادفوا السنة باعتقادهم ولم يقعواني شئمن الضلال أن يتركوا علىماهم علىه ولا يحركوا بامرآخر بل بصدقوا بذلك وتسلم لهم لثلايكوناذا anangaranan pan وقالعطاء مجلسعلم يكفر سبعن محلسا من محالس اللهو وقال عررضي اللهعنه موت ألفعابد قائم اللمل صائم النهار أهوت من موت عالم بصريحلال الله وحرامه وقال الشافعي رضى اللهعنه طلب العلم أفضل من النافلة وقال النعبد الحكم رجه الله كنت عند مالك أقرأ عليه العلم فدخل الظهر فمعت الكتب لاصلي فقال ماهذاماالذى قتاليه بافضل ماكنت فديه اذا صحت النية وقال أبوالدرداء رضى الله عنه من رأى ان الغدو الى طلب العلم ليس عهاد فقد نقص

المناوى وهو غير مسلم فقد قال أبوز رعة العراقي الحافظ في المجلس الثالث والاربعين بعد الجسمائة من املائه هذا حديث فيه ضعف ولم يخرجه أحد من أعصاب الكتب السنة وعطاء بن مسلم مختلف فيه وقال عبيد عن أبي داود اله ضعيف وقال غيره اله ليس بشئ اه وأخرج أبو حيثمة في كاب العلم وهو أوّل حديث الكتّاب فقال حدد ثنا وكيع حدثنا الاعش عن عمّان بن سلّة عن أبي عبدة قال قال عبدالله أغد علما أومتعلما ولا تغدىن ذلك وقال حدثنا اسحق بن سلمان معت حنظلة يحدث عن عون عن عبدالله قال قلت لعمر بن عبد العز يزيقال ان استطعت أن تكون عالما فكن عالما فان لم تستطع فكن متعلا فان لم تكن متعلا فأحمهم فان لم تعهم فلا تبغضهم فقال عرسحان الله لقدد جعل الله له مخر حا (ولنع الجلس مجلس تذكر فيه الحكمة) أي يتذا كرم افيه والمرادبها العاوم الشمرعية (وتنشر فيه الرحة) أي مايكون سببالنيل الرحة وهذه الجلة بتمامها سقطت من بعض النسخ (وقال عطاء) هو أبو تجد عطاء بن أبي رباح القرشي مولاهم المكر أحد الاعلام روى عن عائشة وأبي هريرة وخلف وعنه الاو زاعي وأبن حريج وأبوحنيفة واللبث مات سنة خسة عشر وماثتين عن ثمان وثمانين (محلس ذكر) أعم من أن يكون محلس علم أو اجتمعوا بذكرون الله (يكفر سيعين محلسا من محالس اللهو) الرادية التكثير لاخصوص العدد وقد ورد في كفارة المالس أحاديث (وقال عر) ابن الخطاب رضي ألله عنه (موت ألف عابد قائم الليل والنهار) أي في عبادة الله تعالى (أهون من موت عاقل بصير) أى كامل العقل تامه متبصر ( بحلال الله وحوامه ) أى بعرفة ماأحل الله مما حرمه وذلك لان العابد نفعه من عمادته قاصر على نفسه وأما العالم فانه يفيد غسيره فيكون سببا لبقاء هذا الدين والمراد بالعابد مع الجهل أوالذي أشتغل بالعبادة مع عله وترك التعليم و مروى عنه موت ألف عابد أهوت من موتعالم بصير بحلال الله وحرامه ووجهه انهذا العالم يهدم على الليس ما ينسه بعله وارشاده والعابد عله مقصوره لى نفسه (وقال) محدين ادريس (الشافعي) رحمالله تعالى فيما تحرجه الخطيب فى شرف أصحاب الحديث من رواية الاصم قال معت ألر بيع بن سليمان يقول معت الشافعي يقول (طلب العلم أفضل من صلاة النافلة) وقال حرملة معت الشافعي يقول ماتقرب الى الله عز وجل بعد أَداء الفرائض بأفضل من طلب العلم ( وقال ) الفقيه أبو محد عبدالله (ابن عبد الحكم) بن أعين بن الليث مولى أمرأة من موالي عمان بن عفان وهو من الطبقة الصغرى من أحصاب مألك من أهل مصرأخذ عن مالك وروى عنه الاكابر واليه انتهت الرياسة والجاه عصر وعليه نزل الامام الشافعي فأ كرمه وعنده مات مأت سنة ٢١٤ عن ستين سنة وأما ابنه مجد فقال ابن نونس كان مفني مصرروي عن ابن وهب وطائفة وعنسه النسائي وابن خرعة والاصم وآخرون مات سنة غمان وسمتين ومائتن (كنت عند مالك) ابن أنس الامام بالمدينة (أقرأ عليه العلم فدخل) وقت (الظهر فجمعت الكتب) وُقت (الاصلى) أي النافلة كما يدل له السياق (فقال) مالك (ياهذا ما الدي قت اليه) من النافلة (بافضل عما كنت فيه ) من الاشتغال بالعلم (اذا صحت ألنية ) بان يكون تعلمه للعمل به لله تعالى فنبه مالكُ بقوله هذاعلى فضل طلب العلم وشرط فيه صحة النية وهذه القصة نسماابن القيم الى ابن وهب ولفظه وقال ابن وهب كنت عند مالك فحانت صلاة الظهر أو العصروأنا أقرأ وأنظر في العلم بين يديه فحمعت كتبي وقت لاركع ققال لى مالك ماهذا فقلت أقوم إلى الصلاة ففال أن هذا لجب ماالذي قت اليه أفضل من الذي كنت فيه اذا صحت النية وبمثل هذا روى عن سفيان أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث من رواية وكبيع قال معمت سفيان يقول لا نعلم شيأ من الاعمال أفضل من طلب العلم والحديث لمن حسنت فيه نيته (وقال أبو الدرداء) رضى الله عنه (منرأى أن الغدو) أى الذهاب أوّل النهار وزاد فرواية والرواح (الى) طلب (العلم) وتعصيله (ليس بجهاد) أى حقيقة أوقامًا مقامه (فقد نقص في

تنبع الحال معهم ربحاً لعنوا شبهة أو ترسخ في المحوسه بدعة بمسر المحلالها أو يقعوا في تكفير مسلم وتضليله بله هناك أسباب الخلائق وعلها من أعذية المخوس فن رغب في التهالم يقنع بدونها واذا حصل له ذلك ولم تطمع همته الحماهو ولم تطمع همته الحماهو وعيش عبس الطفيف ولكنه وعيش عبس الطفيف والما عبال من لا لغقله لا يحدها عبال من لا يلغقله لا يحدها عبال من لا يكون المناه و المناه و

ئىرأىد رعقله

\*(فضالة التعلم)\* (أماالا مات) فقوله عز وحل ولينذرواقومهماذا رجعوا الهم لعلهم يحذرون والمرادهوا لتعلم والارشاد وقوله تعالى واذأخ فالله مشاق الذمن أونوا الكتاب ليسننه الناس ولا يكتمونه وهو ايحاب التعلم وقوله تعالى وان فريقامن بم ليكتمون الحقوهم يعلون وهو تعريم الكفيان كما قال تعالى فى الشهادة ومن يكتمهافانهآ غرقلبه وقالصلي الله عليه وسلما آتي الله عالماالاوأخذعلى النسن أن سنوه الناس ولا يكتموه وقال تعالى ومن أحسن قولاين دعاالى الله وعل صالحا وقال تعالى أدعالي سيلر بكبالحكمة والموعظة الحسنة

عقله ورأيه) بل هو المجاهد الاكبرلان الجهاد يقاتل قوما مخصوصين في قطر مخصوص والعالم حجة الله على المعارض في سائر الاقطار وبيده سلاح العلم يقاتل به فقد أخرج الديلي وأبو نعيم عن عاربن ياسر وأنس بن مالك رفعاه طالب العلم كالغادى والرائح في سبيل الله عز وجل وأخرج الديلي أيضاعن أنس طائب العلم أفضل عندالله من المجاهد في سبيل الله ومثله قول كعب الاحبار طالب العلم كالغادى الرائح في سبيل الله عز وجل فضيل الله عز وجل و

تقدم تعريفه والاختلاف فيه وانحا قدم التعلم عليه لكونه أهم أورد فيها ست آيات فقال أماالا يات فقوله تعالى) وماكان المؤمنون لمنفروا كافة فاولا نفر من كل فرقة منهـم طائفة لمتفقهوا في الدين (ولمنذروا قومهم اذار جعوا الهم لعلهم يحذرون) قال (والمراد) من الاندار (هوالتعليم والارشاد) قَال ابن عرفة الانذار هو الاعلام بالشئ الذي يحذر منه وكل منذر معلم ولا عكس اه فينتذ تفسيره بالتعليم هوالطابق كاانه يأتى بمعنى الاعلام أيضاكما تقدم واما بالارشاد فهو تفسير باللازم كالايخفي غم ان الانداريتعدى باثنين لنفسه كقوله تعالى أنا أنذرنا كم عذابا قريبا و يحوزنى ثانى مفعوليه الحذف اقتصار الااختصاراكم هناونعوكلوا واشربوا وهذه الاكة ندب الله تعالى ماالمؤمنين الى التفقه في الدين وهو تعله وقد تقدم ولينذروا قومهم اذا رجعوا الهم وهو التعليم وقد اختلف فى الآته فقيل المعنى أن المؤمنين لم يكونوا لينظر واكلهم للتفقه والتعلم بل ينبغي أن ينفر من كل فرقة منهم طائفة تتفقه تاك الطائفة ثم ترجع تعلم القاعدين فبكون النفير على هذا نفير تعلم والطائفة يقال على الواحد فبازاد قالوا فهودامل على قبول خبر الواحد وعلى هذا جلها الشافعي وجماعة وقالت طائفة أخرى المعنى وماكان المؤمنون لينفروا الى الجهاد كالهم بل ينبغي أن ينفرمهم طائفة للعهاد وفرقة تقعد تنفقه في الدين فاذا جاءت الطائفة الى نفرت فقهم القاعدة وعلم الزل من الدين والحلال والحرام وعلى هذا فمكون قوله لينفقهوا ولينذروا للفرقة التي نفرت منها طائفة وهذا قول الاكثرين وعلى هذا فالنفير نفيرجهاد على أصله فانه حيث استعمل انما يفهم منه الجهاد وعلى القولين فهو ترغيب في التفقه في الدين وتعلم وتعلمه فان ذلك بعدل الجهاد بل رعماً يكون أفضل منه كم تقدم (وقوله) تعالى (واذ أخذ الله مشاق الذين أوتوا الكتاب) أي أعطوه (ليسننه الناس) أي ليظهر نه بالاعلام والتعلم (ولا يكتمونه) قال (وهو انجياب للتعليم) ويسمى هذا بيان الاختيار ومنه أيضاقوله تعالى لتبين للناس مازل الهم (وقال تعالى وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلون) قال (وهو تحريم الكتمان كا قال في الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه )وحقيقة الكتم سترالشي وتغطيته وغلب في الحديث وأخرب الطعراني باسناد لاباس به عن ابن عباس رفعه من كم عليا بعله ألم بلجام من نار قال هي الشهادة تمكون عند الرجل بدعى الها أولايدى وهو يعلها فلا وشد صاحبها الهافهذ اهو العلم وأخرج أيضامن حديث سعيدبن الدخاس من علم شيأ فلا يكتمه (وقال) تعالى (ومن أحسن قولا بمن دعا الى الله وعل صالحا) وقال انني من المسلين قال الحسن هو الوَّمن أجاب الله في دعوته ودعا الناس الى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في اجابته فهذا حبيب الله هذا ولى الله فقام الدعوة إلى الله أفضل مقامات العبد (وقال) تعالى (ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة) الحسنة وجادلهم بالني هي أحسن اعلم أن المنتفع با يات الله من الناس فوعان أحدهما ذو القلب الواعى الذك الذي يكتني بهدايته بأدنى تنبيه فهذا لا يحتاج الاالى وصول الهدى اليه لكمال استعداده وصعة فطرته فاذا جاء الهدى سارع قلبه الى قبوله كاته مكتوب فيه وهذه حال أكل الخلق استجابة الدعوة الرسل كماهي حال الصديق رضي الله عنه والنوع الثانى من ليس له هذا الاستعداد والقبول فاذا ورد عليه الهدى أصغى اليه معه وأحضر قلبه وعلم صعته وحسنه بنظره واستدلاله وهذه طريقة أكثر المستحسين والاقلون هم الذن يدعون بالحكمة

أو يحدها ولكنها تكون عن جاعمضرة مدعة وسموم كفر فلاتذهل عماسارلك المهواغاللوغو بتشهل والله المستعان وقل مأس الصنف الثاني والاول من لتفاوت من حدث ان أوللك مقلدون فبما يعتقدونه دليلا غيرائهم اوثق رياطا من الاولين لان أولئك ان وقع الهم من شككهم رتما شكوا وانعل رماط عقدهم وهؤلاء فى الاغلب لاسبيل الى انحلال عقودهم اذلا رون انفسهم انهم مقلدون وانحا يظنون انهم مستداوت عارفون فلهذا كأنوا حسنحالا والصنف الثالث أقرواواعتقمدوا كافعل الذمن من قبلهم وقدعمدمواالنظر أبضا وأحكنهم لعدم ساوكهم سيله مع القدرة عليه ومعهم من الذكاء والفطنة والشقظ مالو نظروا لعلوا ولواستدلوالمعققوا ولو طلبوالادركوا سيراللعارف و وصاواولكنهم أثروا الراحسة ومالوا الىالدعة واستبعدوا طرنق العلم واستثقاوا الاعال الموصلة وقال تعالى ويعلم الكتاب والحكمة (وأماالاخمار) فقوله صلى الله علىه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنهالى المن لان بدى الله بكرجلاوا ـ داخيراك من

وهؤلاء يدعون بالموعظة الحسنة فهؤلاء نوعا المستحسين وأما المعارضون الدافعون العق فنوعان نوع بدعون بالمحادلة بألتي هي أحسن فان استحابوا والافالحالدة فهؤلاء لابد لهم من حدال أوحلاد ومن تأمل دعوة القرآن وجدها شاملة لهؤلاء الاقسام كربين ذلك قوله تعالى ادع الى سبيل ربك الاكية وأما أهل الجلاد فهم الذين أمر الله تعالى بقتالهم حتى لا تمكون فتنة ويكون الدين كله لله وأما من فسرقوله ثعالى ادع الى سبيل ربك بالحكمة انها القياس البرهاني والموعظة الحسنة ألقياس الخطابي وجادلهم بالتي هي أحسن القيام الجدلي فهدذا ليس من تفسير الصحابة ولا التابعين ولا أحد من أثمة التفسير بل هو تحريف لكلام الله تعالى وحل له على اصطلاح المنطقية وهدا من جنس تفاسير المقرامطة والباطنية والمعتزلة والقرآن برىء من ذلك كله منزه عن هذه الهذا يانات (وقال) تعالى (ويعلهم الكتَّابِ والحكمة) الحكمة في معارف الشرع اسم العاوم المدركة بالعقل وقد أفرد ذ كرها في عامة القرآن عن الكتاب فعل الكتاب اسما لمالا بدرك الامن جهة النبوة والحكمة لما بدرك من جهة العقل وجعلا منزلين وان انزالهما من الله تعالى وقد يكونان مختلفين وجع بينهما في الذكر لحاجة كل واحد منهماالي الاستحرفقد فيل لولا المكتاب لاصبح العقل حائرا ولولا العقل لم ينتفع بالسكتاب وفيل السكتاب عنزلة أليد والحكمة عنزلة المران ولا تعرف المقاد برالابم ماولذلك عبرعن الحكمة بالمران فى قوله تعالى الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان ولايبلغ الحكمة الاأحد رجلين امامهذب في فهمه موفق في فعله ساعده معلم ناصح وكفاية وعروأما الهيى يصطفيه الله فتفنع عليه أبواب الحكمة بفيض الهي ويلق المهمقاليد حوده فببلغه ذروة السعادة وذلك فضل الله يؤتيه من بشاء والله ذو الفضل العظم (أما الاخبارةال الذي صلى الله عليه وسلم ماآئي الله علما علما الاأخذ عليه من المثاق ماأحذ من النيمن أَن يسنه للناس ولا يكمنه )قال العرافي مروى عن أبي هر مرة وابن مسعود أماحد يث أبي هر مرة فرويناه فى خود ابن نظيف وفى فوالد الخلعي من طريقه من رواية موسى بن محدد عن زيد بن مسور عن ابن المسبب عن أبي هر و وزفعه وفيه أن لايكتم وموسى بن محد البلقاوى كذبه أبوز رعة وأبوحاتم وغيرهما ورواه ابن الجوزى في العلل المتناهية من طريقه وأعله به وقد رواه الديلي في مسند الفردوس من رواية عبد الملك بن عطية عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هر برة وعبد الملك بن عطية قال فيه الازدى ليس حديثه بالقائم وأما حديث ابن مسعود فرواه أبو نعيم فى فضل العالم العفيف من رواية عبدالله ابن صالح عن محد بن عبدالله الموصلي عن الاعش عن الراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من عالم الاوقد أخذ الله عليه ميثقاقه وم أخذ مثاق النبين وعبد الله بن صالح مختلف في الاحتماج به اه قلت أما حديث أبي هر رة فقد أخرجه العرافي في حزء له ألفه في الذب عن مسند الامام أحد وساق سنده الي يحد بن الفضل بن نظيف أخبرنا أحد بن الحسين الرازى أخبرنا بكربن سهل الدمياطي حدثنا موسى بن محد فذكره م قال موسى بن مجد هو البلقاوى متهم لكن له شاهد باسناد صالح من حديث ابن مسعود رويناه في كتاب فضل العالم العقيف لابي نعيم وقال تلمذه الحافظ ابن حرفي القول المسدد بعد ان نقل كلام شيخه هذا احتجاجه بهذاالحديث وأعترافه بأن موسى البلقاوى منهم أى ان الحفاظ انهموه بالكذب لابصح لانه اذا لذلك لا يحتم عديته وقد أخرج أبونعم في الحلمة هذا الحديث من وحد آخر عن أبي هر مرة وفد من لا يعرف وهو من رواية محد بن عبدة القاضي وكان يدعى سماع مالم يسمع وهو مشهور اه كالام الحافظ وقد أورد الديلي في الفردوس هذا الحديث عن أبي هر مرة وساقه مم قال وفي البابعن ابن عباس وعلى بن أبي طالب ولفظ الاخير ماأخذ الله ميثاق الجاهل أن يتعلم حتى أخذ ميثات العالم أن يعلمه (وقال صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى المن لان بهدى الله بك رحلا واحدا خيراك من

اليمه وقنعوا بالقعود في حصص الحهل فهولاءفهم اشكال عندكثيرمن الناس فى البديهة ويتردد فيحالهم النظر وهل يسمون عماة أوغرذاك عاجالي عهدآ خرلنس هذامقامه والالتفات (٧) إلى الصنف أوجبخلاف المتكامين فى العوام على الاطلاق من غير تفريق بن بليد ومشقظ وفطن فنهممنالم وأنهم مؤمنون ولكي يحفظ عنهم المهم اطلقوا اسمالكفرعلهم ولعلك تقول ان مذهبهم الشهور ان الحل لا يخاوعن الصفات الاالى صدهافن لم يعكمه فالاعان حكاعليه بالكفر كالنمن لم يحكم له بالحركة حكم علمه بالسكون وكذاك الحماة والموت والعلم والجهل وسائرماله من الصفأت قلنا فلننصم ذلك فى الصفات التي هي اعراض فقد الانصمر في الأوصاف التي هي احكام الاعمان والكفر والهدامة والضلال والبدعة والسنةر عاكانت ليستمن enenciennaghte الدنياومافيها وقالصلي الله علمه وسلم من تعلم ما با من العمل ليعمل الناس أعطى ثواب سبعن صديقا وقالعيسي صلى الله علمه وسلمنعلم وعل وعلم فذلك مدعى عظمافي ملكوت السهوات

الدنيا وما فيها) وفي نسخة خيراك من حرالنع قال العراقي رواه أحد في مسنده قال حدثنا حيوة بن شر بحدد تني بقية حدثني ضبارة بن عبدالله عن دريد بن نافع عن معاذ بن نافع عن معاذ بنجبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يامعاذ لان بهددي الله على بديك رجلاً من أهل الشرك خير ال من أن تكون ال حر النع واسناد ومنقطع لان دريد بن نافع لم يسمع من أحد من العماية الحا أرسل عنهم اه قلت حر النع خيارها وأفضلها عند أهلها وفيه دليل على قضل العلم وحليل منزلة أهله حيث اذا اهتدى رجل واحد بالعلم خيرله من الله فالظن عن بهتدى على يديه كل يوم طوائف من الناس قال العرافي وفي الباب عن سهل بن سعد رواه المخارى ومسلم والنسائي من رواية أبي حازم عن سهل بن سعد فى قصته بعث النبي صلى الله عليه وسلم على بن أبي طالب الى خيبر وفى آخره فوالله لان بهدى الله بكرجلا واحدا خبر لك من أن تكون الله حرالنع اه قلت ولفظ البخاري في الصحيم حدثنا قشبة حدثنا بعقوب بن عبد الرجن عن أبي حازم أخبرني سهل بن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فالدوم خيبرلاعطين الراية غدا رحلا يحب الله ورسوله و يحبه الله ورسوله يفتح الله على مديه فذكر الحديث فى طلبه علما واعطائه الراية وفيه فقال على بارسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال اقعد على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم الى الاسلام واخبرهم عما يجب علمهم من حق الله فوالله لان يهدى بك رجلا واحدا خير لك من أن تكون لك حر النع وأخرج الطبراني والترمذي الحكيم عن أبي رافع قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا الى المن فعقد له لواء فلما مضى قال باأبا رافع الحقه ولا تدعه من خلفه وليقف ولا يلتفت حتى أحيمه فأتاه فأوصاه بما شاء وقال لان يهدى الله على يديك رجلا خيراك ما طلعت عليه الشمس وغربت قال البهتي فيه تزيد بن أبي زياد مولى ابن عباس ذكره المزى فى الرواية عن أبى رافع وابن حبان فى الثقات وأخرج أبو داود عن سهل بن سعيد بلفظ والله لان بهدى بداك رجل خير آل من حر النعم (وقال صلى الله عليه وسلم من علم وعلى وعلم فذاك يدى عظميا في ملكوت السموات) لم يخرجه العراقي وفي بعض النسم وقال عيسي عليه السلام وهكذا أخرجه أبو خيثمة زهير بن حرب النسائي في كتاب العلم قال حدثن اعبد الرجن بن مهدى عن بشير بن منصور عن ثورعن عبدالعز بز بنظيمان قال قال المسيع عيسى بنمريم عليه السلام من تعلم وعلم وعل فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماء وأخرج ابن الجوزي في كتاب ترجة سفيان الثوري بسنده الى شعب بنحرب عن سفيان قال من علم وعلى وعلى دعى عظم افى ملكوت السماء اه وقال الترمذي سمعت ابا عبار الحسين بنح يث الخزاعي قال سمعت الفضيل بنعياض يقول عالم عامل معلم بدعى كبيرا فى ملكوت السماء قلت وقد روى مرفوعا من حديث ابن عمر أخرجه الديلي في مسند الفردوس ولفظهمن تعلم لله وعللله كتب في ملكوت السموات والارض عظما (وقال صلى الله عليه وسلم من تعلم بابا من العلم ليعلم الناس أعطى ثواب سبعين صديقا) قال العراقي رواه الديلي في مسند الفردوس من طريق أبي عبد الله الحاكم قال حدثنا أبو الحسين مجمد بن أحمد بن الحسن حدثنا جعفر بن سهل الذكورحدتنا محدين مروان الاميدى حدثنا الجارودين بزيد حدثنا محدين العاضى حدثنا عبدة بن أبي امامة عن الاسودين بزيدعن ابن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم بأما من العلم لمعلمه الناس ابتغاء وحه الله أعطاه الله أحرسيعين نيما كذا قال نيما وهو منكر وجعفر ابنسهل والجارود بنسهل كذابان ومجدبن عبدالله بنعلانة القاضي مختلف فى الاحتماجيه اه قلت وفى الفردوس للديلي عن أنس من تعلم بابامن العلم وعليه حشره الله يوم القيامة مع المتقدمين الاخيار الابرارالا تقياء وله في الجنة سبعون فهرمانا فال العراقي وللطبراني في المعيم الكبير من رواية وسف ن عطية فالحدثنا مرزوق أبوعبدالله الجصىعن مكعول عن أبي امامة رفعه أعما ناشئ نشافي ملك العلم

قبيل الاعراض واعاد كرت الدهذا في معرض الشاك فى شعوب مانورد على ذلك ومنهم من أو حدلهم الاعان ولكن أوحب لهم العرفة وقدرها لهم وعزهم عن العبادة ووجو بالعبادة فى الشرع جارعلى هذاالنعووهولاء لم يخالفوا المذكورين قبلهم لان أولئك سلبوا الاعان عن لم سدر اعتقاد معندللوهولاء أوجبواالاعاتلى اضافوا البه المعرفة المشروطة في وقالرسولالله صلى الله علسه وسلماذا كانوم القيامة يقول الله سعانه للعابدين والمحاهدين ادخاواا لجنة فيقول العلاء بفضل علنا تعبدواو حاهدوا فمقولالله عزوجل أنتم عندى كبعض ملائكتي اشفعو اتشفعو افتشقعوت م يدخلون الجنة وهذااعا يكون بالعدلم المتعدى بالتعلم لاالعلم اللازم الذي لاستعدى وقالصلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل لابتزع العملم انتزاعامن الناس بعدأت بؤ تهماياه ولكن بذهب بذهاب العلاء فكاما ذهبعالم ذهبعا معهمن العلم حتى اذالم يبق الاروساء حهالا انستاوا أفتوا بغسيرعلم فيضاون و مضاون

والعبادة حتى يكبر أعطاه اللهلوم القيامة ثواب اثنين وسبعين صديقا ولوسف بنعطية الصفار منكر الحديث ورواه الطعراني في مسند الشامين من رواية أبي سنان الشابي عن مكعول مقتصراعلي ذكر العبادة وقال أحرتسعة وتسعن صديقا وأبوسنان هو الغسملي مختلف فيه (وقال صلى الله عليه وسلم اذا كان نوم القيامة يقولالله تعالى للعابدان والمجاهدان ادخلوا الجنة فيقول العلماء بفضل علنا تعبدوا وجاهدوا فيقول الله تعمالي أنتم عندى كبعض ملائكتي اشفعوا تشفعوا فيشفعون ثم يدخلون الجنة) قال العراقي رواه المرهبي في العلم عن رواية محدين السائب عن أبي صالح عن ابن عباس قال قال وسول اللهصلى الله عليه وسلم أذاكان نوم القيامة يجمع الله العلماءوالغزاة والمرابطين وأهل الصوم والصلاة والزكاة والحبح فيقول للمرابطين والغزاة وأصناف الخيرادخلوا الجبة فيصيم العلماء صيحة واحدة فيقولون ياربنا بفضل علمنا جاهدوا ورابطوا وصاموا وصلوا وزكواوجموا فيقول الله عزو حل استم عندى فى عداد أولئك أنتم عندى فى عداد الملائكة قفواحتى تشفعوا لمن أحبيتم ثم تدخلوا الجنة ومحد ابن السائب الكايي ضعيف جدا ورواه ابن السني مختصرافي رياضة المتعلين من رواية حبيب ن أبي حبيب حدثنا شبل بن عباد عن محدين المنكدر عن جار بن عبدالله رفعه يبعث العالم والعابد فيقال للعايد ادخل الجنة ويقال العالم اثبت تشفع الناس كا أحسنت أدبهم وحميب من أبي حسن هو كأتب مالك كذبه ابن معين وغيره وقدر واه ابن عبد البرفى العلفقال فيه حبيب بن ابراهم قال حدثنا شيل بن العلاءعن محدن المنكدر والصواب ماتقدم من اله شبل بن عباد وهو القارئ المكر وقد أخر جله المخارى وحبيب بنابراهم هوكاتب مالك واسم أسهابراهم على أحد الاقوال وقبل مرز وق وقبل زريق اه قلت وحديث جابر هذافد أخرجه أنضا ابن عدى فى الكال والبهيق وضعفه قال العراقي و روى الاصهاني فىالترغيب والترهيب من طريق ابن أبي عاصم حدثنا الحاواني حدثنا حازم بنخ عة عن عمان بنعر القرشيءن مكعول عن أبي امامة رفعه يجاء بالعالم والعابد فيقال للعابد أدخل الجنة ويقال العالم قف حتى تشفع للناس وحازم بن خرعة هوأ بوخرعة الخارى قال السلماني فيه نظر قلت ورواه اس حريج عن عطاء عن ابن عباس بلفظ اذا كان وم القيامة وأى بالعابد والفقيه فيقال للعابد ادخل الجنة ويقال الفقيه اشفع تشفع وبروى أيضا اذا كأن وم القيامة يقول الله للعابد ادخل الجنة فانما كانت منفع الن لنفسك ويقال للعالم اشفع تشفع فانما كانت منفعتك للناس انتهى (وقال صلى الله عليه وسلم ان الله لا منزع العلم انتزاعا من الناس بعد أن مؤتمهم أماه ولكن بذهب بذهاب العلماء فيكاماذهب عالمذهب عا معه من العلم حتى اذالم يبق الار وساء جهالاان يسألوا أفتوابغير علم فيضاون ويضاون) قال العراق أخرجها استة خلاأ باداود من رواية عروةعل عبدالله بنعرو بنالعاص وفعه ولفظهم انالله لايقبض العلم انتزاعا ينترعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يترك عالما تخذالناس رؤساء جهالافسئاوا فافتوا بغيرعلم فضاوا وأضاوا لفظمسلم وقال المخارى من العباد بدل من الناس وقال حتى اذالميبق وفيرواية له أن الله لاينتزع العلم بعدان أعطا كوه انتزاعاولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلهم فيبتى ناس جهال يستفتون فيفتون وأيهم فيضاون ويضاون وفى الفظ لمسران الله لاينزع العلم انتزاعاولكن يقبض العلماء فينتزع العلم معهم ويبنى فى الناسر وؤساء جهالا يفتوغهم بغيرعلم فيضاون و يضاون وفي رواية العبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة ان الله لا ينتزع العلمين الناس بعد ان معطمهم الماه ولكن يذهب بالعلماء كلما ذهب عالم ذهب بمامعه من العلم حتى يبقى من لا يعلم فيضاوا ويضاوار واه النسائي اه قلت و روا الامام أجد في مسند ، وسياقه كسياق البخاري وزاد الترمذي حسن صحيح وأخرجه الخلفي في فوائده وزادفي آخره عن سواء السبيل وأخرجه ابن عساكر برواية يحيين يحيين عبدالرحن عن عباد ومن طريق هشام بنعار عن عبد الله بنا الرث الجعي كالأهما

عن هشام بنعروة عن أبيه وقال الحافظ ابن حر قداشتهر هذا الحديث من رواية هشام فوقع لنامن روايةً أكثر من سبعين نفساعنه اله قلت منهاما أخرجه المخارى في العلم عن أبي او يس عن ما الم عن هشام و رواه مسلم في القدر عن قتيمة عن حرير وعن أبي الربسع الزهر اني عن حماد بن زيد وعن يحي بن يحيى عن عماد بن عماد وأبي معاويه وعن أبي بكربن أبي شبية وزهر بن حرب كالاهماءن وكبع وعن أبي كريب عن أبي عبدالله بن ادريس وأبي اسامة وعبدالله بن نمير وعبدة بن سلمن وعن إبن أبي عمر عن سفيان بن عيينة وعن محد بن حاتم عن يحيى بن سلميد وعن أبي بكرين نافع عن عربن على المديني وعن عبد بن جدد عن بزيد بن هر ون عن شعبة الثلاثة عشركاهم عن هشام و بروى أيضا من حديث عائشة وأبي هر الله وأبي سعيد فحديث عائشة عندالبزار من رواية لونس عن الزهري عن عر وة عنها وقال تفردبه نونس وأماحديث أى هريرة فعند الطبراني في الاوسطّ من رواية العلاء من سلميان الرقي عن الزهرى عن أبى سلة عنه وقال تفردته العلاء وأماحديث أبى سعيد فروا والطبراني فيه أيضامن رواية عرو بن الحرث عن دراج عن أبي الهيثم عنه وقال تفرد به الحجاج بنرشدين عن أبيه عن عرو بن الحرث وقدجه فىطرق هذاالحديث الحافظ أبوبكرالخطيب حزأ حافلا (وقال صلى الله عليه وسلم من علم علما فكمها لجم يوم القيامة الحاممن نار) روى هذاعن أبي هر برة وعبدالله بعروو أبي سعيدوأنس ب مالكوان مسعودوانعماس وانعمر وطلق بنعلى وجابر ولايصم منهاالاحديث أبيهر ووعبدالله ا من عمرو وابن عباس ولم أرو بلفظ المصنف الافي الريخ ابن التعارعن ابن عرو الاان فيه م كمه أماحديث أبيهر مرة قال العراقي رواه أبوداود والترمذي وآنماجه وابنحبان فيصححه من رواية على من الحكم عنعطاء بنأبير باح عنموفعه ولفظهمن سئل عنعلم فكتمه ألجهالله بلحام من نار يوم القدامة لفظ أبى داود وقال الترمذى من سئل عن علم علمه فكثمه ألجم نوم القيامة الجام من نار وقال حديث حسن وقال ا بن ماجه مامن رجل يحفظ على افيكمه الاأتى بوم القيامة ملجما بلجام من نار وقال ابن حبان من كتم علما يلجم بلجام مناار يوم القيامة ورواه الحاكم فى المستدول من رواية القاسم بن محمد بن حماد عن أحد ابن عبدالله من ونس عن محد بن أورعن ابن حريج قال جاء الاعش الى عطاء فسأله عن حديث فدئه فقلناله تحدث هذاوهو عراقي فقاللاني معتأبا هرارة يحدث عن النبي صلى الله علموسلم قالمن سنلعن علم فكتمه حيء به وم القيامة ملجما بلجام من أو وقال هذا حديث حسن اصحبع على شرط الشيخيزولم يخرجاه قال العراق لا يصعمن هذا الطريق لضعف القاسم بن محد بن حاد الدلال الكوفي قال الدارقطني حدثناعنه وهوضعيف فلهذالم أخرجه منهذا الوجه قال الدارقطني في الجزء السابع من الافراد واغما يعرف هذامن حديث على بن الحمكم عن عطاء عن أبي هريرة ثم قال الحاكم ذا كرت شخناأ باعلى مدا الباب مسألته هل يصح شئ من هذه الاسانيد عن عطاء فقاللا فلتلم قال لان عطاء لم يسمعهمن أيهر رة مر وادله أبوعلى عن عد بن أحد بن سعيد الواسطى عن أزهر بن مروان عن عبد الوارث بن سعيد عن على بن الحكم عنعطاء عن رجل عن أبي هر برة قال الحاكم فقلتله قد أخطأ فيه أزهر بنمروان أوشيخ كروغير مستبدع منهما الوهم غرواه الحاكم من رواية مسلم بنابراهم عن عبدالوارث عن على بن الحكم عن رحل عن عطاء عن أبي هر مرة قال فاستحسنه أبوعلي واعترف لي به قال الحاكم ثما إجعت البابو جدت جاعة ذكر وافيه سماع عطاء من أبي هر مرة اه وقال العراقي في اصلاح المستدرك وقدر واه أبوداود الطيالسي فقال حدثناع ارة بنزاذان حدثنا على بن الحكوعن عطاءعن أبيهر مرة وفعه من حفظ على افسلاعنه فكثمه حيءيه يوم القيامة ملجما بلجام من نار وقال هذا حديث حسن أخر جه الترمذي عن أحد من بديل اليامي عن عبد الله بن نمير وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن اسود بن عامر كالدهما عن عمارة بن زاذان وقد تابيع عمارة عليه حاد بن سلة أخر حه

صعة الاعان واعافر واعن الشناعة الظاهرة فسروا عنالجهورمذاالاحمال ورادواعلى انفسهم انهم ألموابقول منجعل المعارف كالهاضرور به ولم بشعروا بذلك حين قالوا انماعجزت العامة عن سرد الدلسل وتعظم العبارة عنمه وأنه لاتعب عليهم لائهم اذانهوا وعرضعلهم ماقربمن الالفاظ واعتلدوا من الخاطمات دلائل الحدوث ووجوه الافتقارالي المدث بعد لاعتقدوا وعددوا من هذه العارف كثير و وحدوا أنفسهم عارفين بذلكواعلم أنمن يقول ان العاوف كلهاضرورية هكذا بقول انماافتقر الناس الى النسسة ولم يتمر تواعلي العبارة على مواضع العاوم والا فهم اذ انهواً عليها وتلطف مم في تفهد مها بالزوال الى ماألفوه من العبارات وحدوا أنفسهم غير مفكرة لمانهوا علمه وسارعواالى الفشة ومثال هذا كننسي شيأ كان معهأوانسان نصعه أورآه فنسسه وغفل عنملاحل غيبته غرآه بعدداك فدكر فانه يقال بدا لاأنه كان عارفا عما غاب عنه لكنه APPENDITED BEING وقالصلى الله عليه وسلم منعلم علمافكتمه ألجهالله وم القيامة بلجام من نار ناس له أو غافل عنه ولولا عرفانه به ماوحد عدم الانكاروسرعة الألفة عنه وطائفة من المتكلمين أيضاأ وجب لهم الاعدان عدم المعرفة الشروطة عند أولئك وأى الاتراء عند أولئك وأى الاتراء المواضع والماغرضنا تبعيد المفاول والاغلال فلايفت مشلهذا الباب وقد أبدينا الزلف ما بغنى فيها باذن الله

عزوحل \*(فصل) \*فيسان أصناف اهل الاعتقاد تفصل آحر منجهة أخرى هومن تقةما حرى فلتعلم المامنهم صنف الاوله على التقريب ثلاثة احوال لاستبد أحدهم من احدها يحكم الاعتقاد الضرروى فاصفى الحالات الهمان يعتقد أحدهم جسع اركان الاعانعلي ما يكمل عليه في الغالب لكنه على طريق التفاوت كاسبق الحالة الثاندة أن لانعتقدوا الابعض الاركان ممافيه خلاف اذانقر ولم ننصف السه في اعتقاده سواعهل يكون مؤمنا أو مسلما أن بعثقد وجود الواحد فقط او بعتقد اله موجود حيلاغير وأمثال هذه التقد برات و معاوعن اعتقاد ماقى الصفات خاوا

عبد الله بنجد الازدىعن اسعق بنابراهم عن النضر بن شميل عنه وتابع على بن الحكم على روايته سلمان التمي وابن حريج قال العراقي قد أعله أبوالحسن القطان في كلب بان الوهم والابهام برواية عبدالوارث وادخاله رجلابين على بنالح عطاء قال وقدقيل انه عاج بنارطاة قلت قدصع عن على ان الحكانه قال في هذا الحديث حدثنا عطاء وهير وابه ابن ماحه فاتصل اسناده موحدته عن جاعة صرحوا بألاتصال فى الموضعين رويناه فى الجزء السادس والعشرين، ن فوائد غمام من رواية معاوية بن عبدالكريم والعلاء بنخالد الدارى وسعيد بنراشد فالواحد ثنا عطاء فالسمعت أباهر مرة فالابن القطان واعلم انله اسناد اصححا غرذ كرمن طريق قاسم بن أصبغ من رواية معتمر بن سلمان عن أبيه عنعطاء عن أبي هر رة فال ابن القطان هؤلاء كالهم ثقات قال العراقي وله طريق آخر صحيح من رواية ابنسيرين عن أبي هر موة أو رده ابن ماجه وقال الحافظ ابن حمر في القول المسدد والحديث وانلميكن فينهاية الصمة لكنمصالح للمسجة وهوعلى كل حالة ولى منحديث البلقاوي يعني الذي تقدم ذكره وأماحديث ابنعر وفقال العراقى رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم فى المستدول فابن حبان من طريق أبى الطاهر بن السرح والحاكم من رواية ابن عبد الحكم كالهماعن ابن وهب عن عبد الله بن عياش عن أبيه عن أبي عبد الرحن الجيلي عن عبد الله بن عرو رفعه ولفظه من كنم على ألجهالله نوم القيامة بلجام من نار قال الحاكم هذا اسناد صحيم لاغبار عليه من حديث المصريين على شرط الشيخين وليس لهعلة قال العراقي في اصلاح المستدرك أما على شرط الشيخين فلا وقد عله ابن الجوزى فى العلل المتناهية بان فيه عبد الله بن وهب النسوب قال بن حبان دحال يضع الحديث قال العراق وهذا تخليط من ابن الجوزى وانما هوعبد الله بنوهب لامام صاحب الامام مالك والاسناد مصر يون فلا التفات الى كلام ابن الجوزى ولوأعله بعبدالله بنعباش لكان له وجه فقد ضعفه أبوداود والنسائى وهو قريب من ابن لهيعة وأخر حله مسلم حديثا واحدا و وثقما بن حبان قلت وحديث ابن عروهذا قد أخرجه الطبراني أبضا في الكبير وأماحديث أبي سعيد الخدري فقال العراقي رواه ابن ملحه من رواية مجد بنداب عن مفوان بن سلم عن عبد الرحن بن أبي سعيد عن أسه رفعه ولفظه من كتم على الماينفع الله به من أمر الناس في الدين ألجه الله يوم القيامة الجام من الروج دين داب كذبه أبوزرعة اه قلتوفي بعض نسخ السنن عما ينفع الله به الناس. ن أمر الدين وأماحديث أنس قال العرافى رواه ابن ماجه أيضامن رواية بوسف بن ابراهم قال معت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ية ول من سئل عن علم فكمه الحديث و يوسف هذا ضعفه أبوعاتم والمخاري اه قلت وأخرج ابن عدى عن أنس من كتم علما عنده وأخذ عليه أجرة لقى الله يوم القيامة ملجما بلحام من نار وأماحديث ابن مسعود فرواه الطبراني باستنادين ضعيفين قاله العراقي فلتولفظه من كتم علماءن أهله ألجميوم القيامة لجامامن نارهدذا لفظ أبىداود وعند ابنعدى فىالكامل والسعرى فى الابانة والخطيب فى التاريخ من كتم علما ينتفع به ألجه الله يوم القيامة بلجام من نار وأماحديث ابن عباس فرواه الطبراني أيضا باسناد لابأس به وأبو يعلى باسناد جيد فاله العراقي قلت ولفظه من كتم علماينتفع به يعلمه الحديث وفيآخره زيادة ذكرناها فيأوّل الفصل عندذكرالا آيات وأخرج ابن عساكر والطمب والطبراني أيضابلفظ من سئل عن علم فافع فكتمه جاءوم القيامة ملجما بلجامهن ناد وأماحديث ابنعر فقال العراقى رواه ابنعدى فى الكامل من رواية حسان بنسياه عن الحسن بن ذ كوان عن نافع عن ابعمر وقالهذا الحديث عن نافع لاأعلم بروى الا من هذا الوجه وحسان ا بن سياه له أحاديث عامم الايتابعه غيره علمها والضعف بين على رواياته وحديثه اه قلت وأخرجه

أبوداود عنموسي بنام معيل عنه وأخرجه ابن حبان فى النوع الناسع والمائة من القسم الثالث عن

كذلك الطبراني في الاوسط والدارقطني في الافراد بلفظ حديث أبي هر مرة وأماحديث طلق بنعلى فقال العراقي واه ابن عدى أيضا والطيراني من رواية أبوب بن عتبة عن قيس بن طلق عن أبيه قال النعدى وهذا الحد شمذا الاسنادغر يسحدا وأنوبضعف قاله ابن معن والمخارى اه قلت وأخرجه الخطب أيضامن هذا الطريق وأماحديث عابر فأخرجه السعزى فىالابانة والخطيب في التاريخ للفظ من كتم على الفعاعنده الخ وهذا قد أعفله العراق كاأغفل فى يخر حى حديث أبي هر ال الامام أحد والبهق (وقال صلى الله عليه وسلم نع العطية ونع الهدية كلة حكمة تسمعها فنطوى عليها مْ تَعملها الى أَخْ لَكَ سُلمِ فَتَعلِه الاهاتعدل عبادة سنة) قال العراقي وامابن عدى فى العلم من حديث ابن عماس مذا اللفظ ولم يذكر اسناده وقد أسنده الطهراني فقال حدثنا جام بنعران السدوسي كاتب بكارالقاضي حدثناعرو بنالحصن العقالي حدثنا ابراهم بنعبد الملك السلي عن قتادة عن عروة عن سعيد بنجيبرعن ابن عباس وفعه نع العطية كلفحق تسمعها عم تحملها الى أخلك مسلم فتعلمها أياه وعرو ا من الحصي ثركه أبوحاتم وغيره (وقال صلى الله عليه وسلم الدنياملعونة) أى مطر ودة مبعودة من الله تعالى فانه لم ينظر النها مندخاهُما (ملعون مافها) ماشغل عن الله تعالى وأبعد عنه الا ماقر بالبه فانه محبو ب محود كما أشار اليسه قوله ( الاذكرالله وماوالاه) أى ما أحبه الله من الدنيا وهو العمل الصالح والموالاة المحبة بين اثنين وقد تتكون من واحد وهو المراد هنا (أومعلم أومتعلم) قال ابن القيم لما كانت الدنيا حقيرة عندالله لاتساوى لديه جناح بعوضة كانت ومافها في غاية البعد منه وهذاهو حقيقة العنة وهوسيحانه أنحاخلقها مررعة للا خرة ومعمر الهايترود منهاعباده البهافلم يكن يقرب منهاالاما كان متضمنا لاقامة ذكره ومقتضا الى محابه وهوالذى به بعرف و بعبدو يذكرو يثني عليه و يحدولهذا خاتها وخلق أهلها وهوالمطاوب وماكان طريقااليه من العلم والتعلم فهوالمستثني من اللعنة واللعنة واقعة على ماعداه اذهو بعدعن الله وعن عايه وعن دينه فهو متعلق العقاب والله سحانه انماعب من عباده ذكر وعبادته ومعرفته ومحدته ولوازمذلك وماأفضى المه وماعدا وفهوم بغوضله مذموم عنده وقال أوالعباس القرطبي لايفهم منهذا الحديث اباحة لعن الدنيا مطلقا لمار ويمن حديث أسموسي الاشعرى رفعه لاتسبوا الدنيا قال العرقي واه الترمذي وا بنماجه من رواية عطاء ان قرة قال معتعبدالله بن حرة قال معتأيا هرارة يقول معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الدنها فذكره وقال وعالم أومتعلم لفظ الترمذي وقال حديث حسن غريب وقال إن ماجه للدنيا وقال أوعالما أومتعلما اله قلت وأخرجه الترمذي الحكم في النوادر من طريق وهيب عن عطاء بن قرة الساولي عن عبد الله بن جزة ومن طريق الراهم الاسلى عن رحل عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هر رة ولم يذكر قتيبة بعني شخه في الاسناد الاول عن ابي هر رة وسياقه كسياق المصنف الاانه ليس فيه ومأوالاه قال المناوي وعالما ومتعلما بنصهما عطف علىذ كرالله ووقع الترمذي وعالم ومتعلم لالكومهمام مفوعين لان الاستثناء منموحب بلان طريقة كثير من الحدثين اسقاط الالف اه وفيه تأمل قال العراقي وفي البياب عن ابن مسعود ذكره الدارقطني في العلل فقال رواه أبوالمطرف مغررة منمطرف عن عبد الرحن تابت بنو بان عن عبدة بن أب المامة عن شقيق عن عبدالله رفعه الدنيا ملعونة ملعون مافهاالاعالم أومتعلم وذكر الله وقالهذا اسناد مقاوب وانمار واه ابن فو بان عن عطاءً عن أبن ضمرة عن أبي هر يرة وهو العميم (وقال صلى الله عليه وسلم أن الله وملائكته وأهل سماواته وأرضه حتى النملة في جمر ها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخبر ) قال العراقي أخرجه الترمذي من واله القاسم عن أبي المامة رفعه فذكره ولم يقل في البحر وقال هسذا حديث حسن غريب صحيم وهو بعض الحديث التاسع عشر وقد تقدم وقد فصله الطبراني منه

كاملالانخطر سأله ولانعتقد فهاحقا ولاباطلاولا صو الماولاخطاول التقد والذي اعتقدهمن الاركان الثلاثة موافق العق عبرمنسو ببغيره المالة الثالثة أن متقد الوحود كإقالنا والوحود والوحدانيةوالحياة ويكون فها يعتقد في ماقى الصفات على مالالوافق الحقماهو علمه علمو مدعة وضلالة وليس بكفر صريخ فالذى بعدل عليه العلم ويستنبط من ظواهم الشرعان أر ماس الحالة الاولى والله أعلم على سيل نعاة ومساك خالأص ووصف اعمان أو اسمالام وسواء في ذلك الصنف الاول والثاني من أهل الاعتقاد ويبقى الصينف الثالث عملي 121111111111111 وقالصلى الله عليه وسلم نع العطية ونعم الهدية كلة حكمة تسمعها فتطوى علها م تعملها الى أخ لكمسلم تعلما باهاتعمدل عمادة سنة وقال صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون مافهاالاذكرالله سحانه وماوالاه أو معلما أومتعل اوقال صل اللهعلمه وسلمان الله سبحانه وملائكته وأهل مجواته وأرضه حتى النسملة في حمرها وحتى الحوت في البحر للصاون هلىمعلم الناس الخبر

محملات النظركم نهناك علمه وأماأهل الحالة الثانيةوهي الاقتصارعل الوجود المفردأ والوجود ووصف الخو معيه مع الخاوعين اعتقادسائر الصفات التي للكمال والجدال وأركانها فالمتقدمون من السلف لم تشتر عنهم في صورة السئلة مايخر برصاحب هذاالعقدعن حكالاءان والاسلام والتأخرون مختلفون فكثير خاف أن بخرج من اعتقاد وحود اللهعزوجل واظهار الاقرار بنسه صلى الله علمه وسلم من الاسلام ولايبعد أن يكون كثير عمن أسلم من وقال صلى الله عليه وسلم ماأفاد المسلم أخاهفائدة أفضل منحد يتحسن للغه فبلغه وقال صلى الله عليه وسلم كأنمن الخبر يسمعها المؤمن فتعلمها ويعملها خبرله منعبادة سنة وخرج رسولاالله صلى الله عليه وسلم ذات وم فرر أى علسن أحد هما مدعوت الله عز وحلو رغبون اله والثاني يعلون الناس فقال أما هؤلاء فيسألون الله تعالى فان شاء أعطاهم وانشاءمنعهم وأماهؤلاء فيعلون الناس واغمابعثت معلا غعدل المهمو حلس

إ فجعلهما حديثين وقال فيمه وحتى الحوت في البحركاذكره المصنف الاانه لم يقل وأهل السموات والارض و بروى عن أبي هر برة أيضا وقد تقدم في الحديث الناسع عشرقلت وحديث أبي هر برة أخرجه الطبراني في الكبير أيضًا والضياء في المختارة وسياقه كسياف حديث أبي امامة (وقال صلى الله عليه وسلم ماأفاد السلم أخاه فائدة أفضل من حديث حسسن بلغه فبلغه) قال العراقي رواهابن عبد البرمع اختلاف مرسلا منحديث مجدين المنكدرعن الني صلى الله علمه وسلم قال من أفضل الفوائد حديث حسن يسمعه الرحل فعدث به أخاه وهو مرسل حسن الاسناد قال ابن عينة لم يدوك أحدا أحدر منان يقبل الناسمنه اذا فال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن المنكدر وروى أبو تعيم منر واية اسمعيل بنعياش عنع ارةعن غزية عن عبيدالله بن أبي حعفر عن عبدالله بنعرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهدى مسلم لاخيه هدية أفضل من كلة حكمة نزيده هدى أو ترده عن ردى و رويناه من طريق أبي بعلى الموصلي من هذا الوجه وهو منقطع فان عبيد الله بن أبي جعفر المصرىلم يسمع من عبد الله بن عمر و شيأ انما روى عن التابعين اه قلت وأخرجه البهتي في الشعب وتعقبه بأن في اسناده ارسالا بن عبيد الله وعبدالله وأورده الديلي في الفردوس بهذا اللفظ والضاء في الختارة ولفظه ماأهدى المرء السلم لاخيه هدية وفيه بزيده الله بماهدى أو برده بماعن ردى وقال الذهبي في الدنوان عبيد الله بن أبي جعفر قال أحد ليس بالقوى قال المناوي وفي اسناده أبضا ا-معمل ابن عياش قالوا ليس بالقوى وعمارة بن غزية ضعفه ابن خرم لكنه خولف وفي معنى الحديث قيل كلة الله من أخيل خير الله من مال لان الحكمة تنجيل والمال يطغيك (وقال صلى الله عليه وسلم كلة من الخير يسمعها المؤمن فيعمل مهاو يعلها خيرله من عبادة سنة صيام نهارها وقيام ليلها) وفي بعض الله من الحكمة وسقطت الجلة الاخبرة من أكثر النسخ قال العراقي رواً. الديلي في مسند الفردوسمن رواية مجد بن محد بن على بن الاشعث حدثنا شريح بن عبد المريم الثميمي حدثنا أو الفضل جعفر بن محد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب حدثنا الوليد بن مسلم عن الاوراعى عن حسان بن عطية عن محد بن أبي عائشة عن أبي هر برة رضى الله عنه رفعه فذ كره دون قوله فيعمل مهاو يعلها واب الاشعث هذا من الشيعة رماه ابن عدى والدارقطني بالوضع ورواه أبن المبارك في الزهد والرقائق مرسلا فقال أخبرنا عبد الرحن بنزيد بن أسلم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرجن بنزيد ضعفه أحد وأبو داود والنسائى وغيرهم اه فلت ورواى الديلي أيضاعن أبى هر مرة كلة يسمعها الرحل خبرله من عبادة سنة والجاوس ساعة عند مذاكرة العلم خبر من عتق رقبة (وحرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات نوم فرأى مجلسين أحــدهما يدعون الله) وفي بعض النسخ الى الله (و وغبون اليه والثاني يعلون الناس فقال أما هؤلاء فيسألون الله انشاء أعطاهم وان شاء منعهم وأما هولاء فيعلون الناس وانما بعثت معلما ثم عدل الهم وجلس معهم) هكذا أورده صاحب القوت بالا اسمناد الاان فيه والا منح يتفقهون في الدين و يعلون الناس فوقف بينهما وقال العراقير واه ابنماجه من رواية داود بنالز برقان عن بكر بنخنيس عن عبد الرحن زياد بن أنع عن عبدالله من مزيد عن عبد الله من عروقال حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من بعض حره فدخل المسعد فاذآهو مخلقتن أحدهما كذايقرؤن القرآن ويذكرون الله والاستحركذا يتعلمون ويعلون فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل على خيره ولاء يقرؤن القرآن ويدعون الله فان شاء أعطاهم وان شاء منعهم وهؤلاء يتعلون ويعلون وانمابعثت معلماو جاس معهم ومداره على عبد الرجن بنزياد وقد وثقه يحيى بن سعيد وقال المحارى مقارب الحديث وضعفه جماعة وابن الزبرقان وبكربن خنيس ضعيفان وقد تابع بكربن خنيس عليه زهيربن معاوية وعبدالله بنوهب وعبدالله بنالمبارك الا

انهم قالواعنه عن عبد الرحن بنرافع بدل عبد الله بن تريد وقولهم أولى بالصواب من رواية بكر بن خنيس فأمارواية زهم فأخرجها الطمراني ولفظه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل السعد فرأى محاسين أحد المحلسين مدعون الله و رغبون المه والاستحر يتعلون الفقه و بعلون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كال المجلسين على خير أحدهما أفضل من الآخر أما هؤلاء فيدعون الله و برغبون اليه انشاء أعطاهم وانشاء منعهم وأماهؤلاء فيتعلون ويعلون الجاهل وانمابعثت معلما وهؤلاء أفضل فأتاهم حتىجلس البهم وأمار واية عبدالله بنوهب فرواهاا بنالسني فيرياضة المتعلين وابن عبدالبر فىالعلم بنحولفظ الطبراني وأمارواية ابنالمباول فرواها أبونعهم فيرياضة المتعلين نحوه وعبد الرجن بن رافع هذا قال العفارى في حديثه مناكبر وذكره ابن حبان في الثقات الاان قال لا يحتم بعبره اذاكان من رواية ابن أنع عنه اه وقال صاحب القوت بعد ماأورد الحديث و يحكى عن بعض السلف قال دخلت المسعد ذات وم فاذا يحلقنين احداهما يقصون ويدعون والانوى يتكامون فى العلم وفقه الاعال قالفلت الى حلقة الدعاء فيلست الهم فملتني عيناى فنمت فهتف بي هاتف جلست الى هؤلاء وتركت مجلس العلم أمالو جلست المهم لوجدت حريل علىه السلام عندهم (وقال صلى الله علىه وسلم مثل ما بعثني اللهمه من العلم والهدى تشل الغث الكثير أصاب أرضا فكانت منها بقعة قبلت الماء فأنبت الكلا والعشب الكثير وكانت منهابقعة أمسكت الماء فنفع الله بهاالناس شربوا منهاوسقوا وزرعوا وكانت منها طائفة لاتمسك ماء ولا تنبت كلا) هكذا في النَّسيخ وفي نسخة بعد قوله فانبتت الكلا والعشب وتصيب أرضا أخرى انماهي أجاذب أمسكت الماء ولم تنبت الكلا فمل النياس عنها الماء الى غيرها فزرعوا علها وسقوا وأسقوا وكانت منها بقعة لاتسك ماء ولاتنبت كلا ونسخة العراقي بعدقوله والعشب التكثير وكانت منهاأ جاذب أمسكت الماء فنفع الله بهاالناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وكانت منها طائفة لاتسانما، ولاتنبت كلا (فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه عما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم ترفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به ) قال العراقي رواه البخارى ومسلم من رواية ريد بن عبد الله بن أي ودة عن حده أي ودة عن أي موسى عن النبي صلى الله علمه وسلم واللفظ الحارى الاانه قالمن الهدى والعلم وقال في الرواية المشهور : قمة بدل بقعة ولم يقل في الثانية بقعة وقال وأصاب منها طائفة أخرى انما هي فيعان وذكر بقية الحديث اه قلت البخارى في أوّل صحيحه ومسلم فى فضائله صلى الله عليه وسلم والنسائى فى العلم والرامهر مزى والعسكرى فى الامثال كلهم من رواية أبي اسامة حياد بن اسامة عن مريد ولفظ النخاري مثل مابعثني الله به من الهدى والعلم كثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منهانقية قبلت الماء فأنبتت الكلا والعشب الكثير وكانت منها أجذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشر بوامنها وسقو اورعوا وأصاب طائفة أخرى منها انماهي قمعان لاتمسك ماء ولا تنبُّت كلا فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم رفع بذلك رأساولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به بشرح هذا الحديث قوله مثل هو بالتحريك قوله من الهدى والعلم بالجر عطف على الهدى من عطف المدلول على الدليل لان الهدى هو الدلالة الموصلة للمقصود والعلم هو الدلول وهو صفة ترجب غيزا لايحمل النقيض والراديه هنا الادلة الشرعية قاله القسطلانى ولايحنى انجعل العلم مرادابه الادلة الشرعمة فيه مسامحة لظهو ران الادلة ليست مدلولا للدلالة وعليه فالراد مدلول الادلة الشرعية وهو الاحكام الشرعية كوجو بالصلاة مثلافتدير قوله نقية من النقاء بالنون والقاف أي طبهة قوله قبلت الماء بكسر الموحدة من القبول وقال اسحق بنراهو مه قيلت المناء بالتحتية المشددة والمعنى شربت القيل وهو شرب نصف النهار وحزم الاصيلي بأنه تعميف وذ كرااعشب بعد الكلا من باب ذ كراكاص بعد العام اذ السكلا النبات يابسا ورطبا والعشب

الاحملاف والرعمان وضعفاء النساء والاتباع على هذا بلامريد عليه لو سئلوا واستكشفواعن الله عز وحل هله ارادة أو بقاء أوكلام أو ماشا كلذالثوهله صفات معنو به لست هي هوولا هي غيره رعاوحدوا تعهاون هذا ولا مقاون وكيف بخرج من اعتقد وحودالله ووحدانيته مع الاقرار بالنبوة مسن كم الاسلام والنبي صلى الله عليسه وسلم قد رفع القتال والقتل واوجب جكم الاعمان أوالاسلام لمن قال لااله الاالله واعتقد علمها وهـ ذه الـ كامات لاتقتضى أكتر مين اعتقادالو جودمع الوحدة فىالظاهر وعلى البديهة منغيرنظرم سمعناعن قالهافى صدر الاسلام وقال صلى الله عليه وسلم مشل مابعشي الله عز وحليه من الهدى والعلم كثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانتمنها بقعة قيلت الماء فانتث الكلاء والعشب الكثير وكانت منهابقعة أمسكت الماء فنفع اللهعز وحلم الناس فشر بوامنها وسقواوزرعوا وكانت متهاطاتفة قدعان لاعسائماء ولاتنت كالأاه

عن أذى المسلم ولم يبلغنا الم مدرسوا علم الصفات واحو الهاولاهل الله تعالى عالم بعلرأوعالم لنفسهوهو باقسقاء أوباق لنفسمه وأشباه هذه المعارف ولا يدفع ظهورهذا الامعاند اوحاهل سبرة الساف ومأ حرى سنهم ويدل على قوة هذاالجانب فىالشرعان من استكشف منده على هذهالحالة وتحققت منه وابى ان يذعن لتعلم مازاد على ماعندهام مفت أحد بقتله ولااسترقاقه والديم علمه بالحاود في النار عسر حددا أوخطر عظم مع ثبوت الشرع ماتمن قال لااله الاالله دخل الحنة ولعاك تقول قد قال في مواطن أخرى الا يحقها شم تقول اعتقاد في الصفات التي ما كون اعتقاد حلال الله حل وعزو كاله من حقها نعم هي من حقهاعندمن بلغه أمرها ومهمع بهاأن يعتقدهاوأما منخلامن اعتقادها ولم يقوله أن يلقاها ولا يسمع بها ففيه رمى هذا النظر فالاولذكره مثلالمنتفع بعلموالشانىذ كرممشلا للنافع والثالث للحمر وم

اله لم يعل بعدها الافرائس

الوضوء والصلاة وهيات

الاعال البدنية والكف

الرطب منهوفي رواية الحيدي والخطابي ثغية بالثلثة مفتوحة وغين محمة ساكنة وهو مستنقع ألماء فى الجبال والاودية ورده عياض وحكم بتصيفه وقلبه للتمثيل قال لانه انما جعل هذا الثل لما ينبت والثغاب لاينبت وفى كماب مسلم طائفة طيبة قبلت الماء قوله أجادب جمع جدب محركة على غير قياس وصوَّبه الاصيلي وقيل بالذال المُعمة وهكذا ضبطه المازري ووهمه عياض وفي رواية أبحذراك ذات بالكسر جمع اخاذة وهي الارض التي تمسك الماء كالغدير وعند الاسماعيلي أحارب يحاء مهملة وراء وآخره موحدة وفى المصابع ويروى أجارد أى حرداء بارية لأيسترها النبات قوله ورعوا وفي رواية وزرعوا قوله وأصاب منهاطائفة أخرى والاصيلي وكرعة وأصابت ووقع كذلك عند النسائي (فالاوّلذ كره مثلاللمنتفع بعله والثاني للنافع والثالث للمعروم منهما) أى الاوّل هو العالم العامل المعلم وهو كالارض الطيبة شربت فانتفعت فىنفسها وأنبتت فنفعت غيرها والثانى الجامع للعلم المستغرق زمانه العلم غيره لكنه لم يعمل بنوافله أولم ينفقه فيماجم فهوكالارض التي يستقر فهآالماء فينتفع الناس به وقوله في الحديث ومثل من لم يرفع بذلك رأسا هو كلية عن تكبره وعدم التفاته وهومن دخل في الدين ولم يسمع العلم أوسمعه ولم يعمل به ولم يعلم، فهو كالارض السخة التي لا تقبل الماء أو تفسده على غيرها وأشار بقوله ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به الى من لم يدخل في الدين أصلا بل بلغه فكفر به وهو كالارض الصماء الملساء المستوية التي عرعلها الماء فلاتنتفع بهوهذا هوالمشاراليه بالقول الثالث في كلام المصنف وقال الدماميني فى المصابيح وتشبيه الهدى والعلم بالغيث الكريم المذكور تشبيه مفرد عركب اذالهدى مفرد وكذا العلم والمشبهبه غيث كثيرأصاب أرضا منها ماقبلت الماء فانبتث ومنها ماأمسكت خاصة ومنها مالم تنبت ولم تمد كامن كب مىعدة أموركانواه وشبه من انتفع بالعلم ونفع به بارض قبلت الماء وأنبتت وهو غشيللان وجهالشبه فيههوالهيئة الحاصلة من قبول المحل لما يردعله من الخيرمع ظهور الماراته وانتشارها على وجه عام الثمرة متعدى النفع ولا يخفي ان هذه الهيئة منتزعة من أمور متعدد، ويحوز ان يشبه انتفاعه بقبول الارض الماء ونفعه المتعدى بانباتها الكلا والاول ادخل واحزل ثمقال قد وقع فى الحديث انهشبه من انتفع بالعلم في خاصة نفسه ولم ينفع به أحدا بارض أمسكت الماء ولم تنبث شأ أوشبه انتفاعه المجرد بامساك الارض للماءمع عدم انبائها وشبهمن عدم فضيلتي النفع والانتفاع جيعا بارض لمتمسلماء أصلاوشبه فوات ذالئله بعدم امساكها الماء وهذه الحالات الثلاث مستوفية لاقسام الناس ففيه من البديع التقسيم فانقلت ليس فى الحديث تعرض للقسم الثاني فاته قال فذلك مثل من فقه فى دين الله وذعه ما بعثني الله به فعلم وعلم وهددا القسم الاول ثم قال ومثل من لم برفع رأسا الخ هذا هو القسم الثالثفان الثاني فالجواب ذكرمن الاقسام أعلاها وأدناها وطوىذ كرمابينهما لفهمه من أقسام المشبه به المذ كورة أوّلا أوان قوله ونفعه معطوف على الموصول الاوّل أى فذلك مثل من فقه في دين الله ومثل من نفعه فتكون الاقسام الثلاثة مذكورة فن فقه في دين الله هو الثاني ومن نفعه الله من ذلك فعلم وعلم هوالاقل ومن لم برفع بذلك وأسا هو الثالث ففيه لف ونشر غير مرتب هذا كالم الدماميني وقال ابن القيم شبه صلى الله عليه وسلم العلم والهدى الذي جاء به بالغيث لما يحصل بكل واحد منهما من الحياة والمنافع والاغذبة والادوية وسائرمصالح العباد فانهابالعا والمطروشيه القاوب الاراضي التي يقع علم اللطر لآنم الله الذي عسل الماء فينبت سائر أبواع النبات النافع كان القاوب تعي العلم فتمر ونزكو وتظهر مركته وغرته ثم قسم الناس الى ثلاثة أقسام يحسب قبولهم واستعدادهم لحفظه وفهم معانمه واستنباط أحكامه واستخراج حكمه وقوائده أحدها أهل الحفظ والفهم الذين حفظوه وعقاوه وفهموا معانيه واستنبطوا وجوه الاحكام والحبكم والفوائد منه فهؤلاء بمنزلة الارض التي قبلت الماء وهذا بمنزلة الحفظ فأنبتت الكلا والعشب الكثير وهذا هو الفهم فيه والعرفة والاستنباط فهو بمنزلة

الكاد والعشب بالماء فهذا مثل الحفاظ الفقهاء أهل الوواية والدراية والقسم الثاني أهل الحفظ الذين رزقوا حفظه ونقله وضبطه ولم برزةوا تفقهافي معانيه ولا استنباطا واستخراجا لوجوه الحكم والفوائد منه فهم عنزلة من يقرأ القرآن ويحفظه و براعي حروفه واعرابه ولم برزق فيه فهما خاصاعن ألله تعالى والناس متفاوتون في الفهم عن الله تعالى ورسوله أعظم تفاوت فرب شخص يفهم من النص حكما أو حكمين ويفهم منه الا خرمائة أومائنين فهؤلاء عنزلة الارض التي أمسكت الماء للناس فانتفعوا بههذا يشرب منه وهذا يسقى وهذا بزرع فهؤلاء القسمان هم السعداء والاقلون أرفع درجة وأعلى قدرا وذلك فضل الله يؤتمه من بشاء \* القميم الثالث الذين لانصيب لهم منه لاحفظا ولافهما ولا رواية ولا دراية بلهم بمزلة الارض التي هي قمعان لاتنت ولأتسك الماء وهؤلاءهم الاشقماء والقسمان الاولان اشتركاني العلم والتعليم كل محسب ماقبله ووصل البه فهذا بعلم ألفاط القرآن و يحفظها وهذا يفهم معانيه وأحكامه وعاومه والقسم الثالث لاعلم ولاتعلم فهم الذين لم يرفعوا بهدى الله رأسا ولم يقبلوه وهوِّلاء شرمن الانعام وهم وقود النار فقد اشمل هذا الحديث الشريف على التنبيه على شرف العلم وعظم موقعه وشقاء من ليس بأهله وذكر أقسام بني آدم بالنسبة فيه الى شقيهم وسعيدهم وتقسيم سعيدهم الى سابق مقرب وصاحب عن مقتصد وفيه دلالة على ان حاجة العباد الى العلم كاجتهم الى المعار بل أعظم وانهسم اذا فقدوا العلم فهم عنزلة الارض التي فقدت الغيث قال الامام أحد النياس معتاجون الى العلم أكثر من حاجبهم الى الطعام والشراب لأن الطعام والشراب يعتباج اليه فى اليوم مرة أومرتين والعلم يحتاج اليه بعدد الانفاس (وقال صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن آدم انقطع عله الا من ثلاث علم ينتفع به أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعوله ) قال العراقي رواه مسلم وأبوداود والترمذى وقال حسن صحيم والنسائى من رواية العلاء بن عبد ألرحن عن أسه عن أبي هر برة رضى الله عنه رفعه اذا مات الانسان وفيه تقديم صدقة عارية والباقي سواء اه قلت خرجه مسلم في الوصايا والنخارى فى الادب الفرد ورواه الدارى عن موسى بن اسمعيل حدثنا اسمعيل بن جعفر عن العلاء بن عبدالرجن ولفظه انقطع منعله وباقي ساقه كسياق المصنف الاانه قال تحريله بدل جارية قال العراقي وفى الباب عن جابر وأبي قتادة وأبي امامة وأنس فديث أنس رواه أبونعيم فى رياضة المتعلمين من رواية القاسم بنعبد الله عن مجد بن المنكدر عن حامر رفعه ولائة بدركون المت رجل علم سنة هدى وعمل ماالحديثوحد يثأبي قتادةرواه ابنماحهمن رواية زيدبن أبي أنيسة عنزيدبن أسلم عنعمدالله بنأبي قتادةعن أسه وفعه خبرما تخلف الرحل من بعده ثلاث واد صالح يدعوله وصدقة تجرى يبلغه أحرها فعمل تعمل به من بعده واسناد. حيد و زادبين الزيدين في رواية قليم بن سلمان اه قلت وأخرجه أيضا هكذا ابنخزءة في صححه وابن حبان والطبراني فى الكبير والضياء في الختارة ولفظهم خبر ما يخلف الانسان بعده قال العراقي وحديث أبي امامة رواه أحد من رواية الن لهيعة عن عالد بن أبي عران عن حدثه عن أبي المامة رفعه أربعة تجرى علهم أجورهم بعد الموت من ابط في سيل الله ومن علم علما فأحره بحرى علمه ماعل به الحديث قلت تمامه ومن تصدق بصدقة فاحرها بحرى ماوحدت ورحل ترك ولداصالا فهو مدعوله وقد أخرجه كذلك الطبراني في الكبير والبزار في مسنده وأعله الهيمي وغيرهان لهبعة ورجل لم يسم ولكن صحه المنذرى قال العراقي وحديث أنس رواه أبونعم في الحلمة من رواية محدين عبيدالله الزرى عن قتادة عن أنس رفعه سبع بجرى أحره العبد بعد موته وهو فى قبره من على أوكوى نهرا أو حفر بئرا أوغرس نخلا أو بني مسجدا أو ورث مصفا أو ترك ولد يستغفر له بعد موته قال أنونعيم هذا حديث غريب من حديث قتادة تفرد به أنو نعيم راو به عن ألز رمى والزرى ضعف أه قلت وكذلك رواه العزار في مسلمده وسمويه في فوائده والديلمي في

وغلبتنه يقع مثل هنظا الاحتفاظ وفىمثلة يتخاف أن يطلق علىه اسم الكفر هذا وأنت تسمعهن الله عزوحل بقول في الا حزة أخوجه امن النارمن كأن فى قليهم شقال ذرة اعمان من وذ كرمن المنقال ألى الذرة والخردلة من الاعبان الي أنأخ جمنهامن لم اعمل حسنة نطف الدريكأن يكونوا هؤلاء وأمثالهم الم ادمنالان التقديروقع في الاعمان لافي الاعمال فان قلت فان من الناس وائمة العلماء من لم يوجب الاعانان اعتقد حسم الاركان اذالم يعما معرفة ولم يقصدها دلمل فكمف عن فاته اعتقاد بعضهاوكلهافلناقدأر سال وحه الاعتراض على هذا المذهب ونهناك عملي بعدد أهلم عنوحه الحق فبه والمسم أرباب تعسف ولواستقصى معكثيرمنهم القولف ذلك لبداله اله تسب الى مانظهر له من تصوره عن معرفة شرطها فىاعمان غيره ولاسترمن حسة الركون الى مارأ بنا أولى من رأيه وأحــق مالصدواب والعدل من 2 NO 24 PER PARA DE 12 PER PER CA CO CARGADO POR SA SA SA CO CO وقالصلى اللهعليه وسلماذا ماتابن آدم انقطع عدله الا من ثلاث عدلم منتفعيه

مذهبة م بعد ذلك تراهم حسين أخبروا عن سلك الاعمان عنهم ثم لم يبقوا اسم الحسكفر علمهم عُ معرضوا على الاستتابة ان كانتمن مذهبه تم يحكم فمه مالقتل والاسترقاق فاذأ تأملت هذا لمعف عللك عسماقالوه ونقص مامالوا البه فلنرجه الحمانعن بسسله ونستعن مالله عز وحل وأما أرياب الحالة الثالثية وهي اعتقاد السدعدة في الصفات أو بعضها فان حكمنا بعدة اعان أهل الحالة الذكورة قبل همذا أواسلامهم حققنا أمر هؤلاء فيما اعتقدوه اذلم يقعوافسه وجه قصد يقطعهم عن الصال العذولان هؤلاءقد حصل لهم في العقد ماهو شرطاناللاص والنعاقمن الهلاك الدائم وأصيبوا فبما وراء ذلك فان امكن ردهم في الدنباوز حرهم عنه أن أظهر وا المنعون الاقلاع والرحوع بالعقوية المؤلمة دون قتل كان ذلك وانفاتوا بالموت لمنقصرهم في اعتقادنا عن أرباب الحالة الثانية الذكورة قملهم واللهأعسا بالناحي والهاأكمن خلقه والمطيع والعاصي من عباده غيرهذا

الحالة الثانية المذكورة وحده أبوالقاسم طلحة من محد والهاكمن خلقه والله أعلى الماح وأخرجه المن خسروفي مسنده والعالمي من عباده غيرهذا والعاصي من عباده غيرهذا والعاصي من عباده غيرهذا وقال صلى الله عليه وسلم المن طريق اسمى من يوسف الدال على الله عليه وسلم الله على الله عليه وسلم الله على الله عليه وسلم الله على ال

الفردوس والبهتي وقال كالمنذري اسناده ضعيف وتبعهما الذهبي في كاب الموت والهيثي وقد خالفهم السبوطي فرمن لصمته وفيه نظر ولاتعارض من الحديث الذي ساقه المصنف و بين حديث أبي امامة أربعة الخ لان أعمال الثلاث متحددة وعمل المرابط ينموله وفرق سنابحاد المعدوم وتكشر الموحود وكذا الآنحالفة بينهو بين حديث أنسهذا فقد قال فيه الامن صدقة جارية وهي تجمع ماذكر من الزيادة أشارله البهتي ور وىالامام أوحنيفة عن حاد بن ابراهيم قال ثلاثة يؤ حرفهن الميت بعد موته ولدله يدعوله بعد موثه فهو مؤحر بدعائه و رجلعام علما بعمل به و يعلمه الناس فهو يؤحر على ماعل وعلم ورحل ترك أرضا صدقة هكذا أورده محمد من الحسن في الا ثار قال ابن قطاو بغا في أماليه وهذا في حكم المرفوع اه قلت والمراد بالولدالفرع السلم هبه ذكرا كان أوأنثي أوولدولد كذلك وان سفل وحاء تقسده في الحديث الاول بالصالح وقوله بدعوله أى بالرحه والمغفرة فان دعاءه أرجى للاجامة وأسرع قبولا من دعاء الاجنبي وقال الحافظ صلاح الدس العلائي في مقدمة الاربعين له لاتعارض بن هذا الحديث وبن ماروي من استن خبرا فاستن به فله أحره وأحر من عمل به الى يوم القيامة من غيران ينقص من أجورهم شيأ الحديث بطوله لانه اما ان يجعل حديث من استنعاماً في كل الامور وحديث اذا مات الانسان أخص منه فيحمل العام على الخاص و يقتصر على هذه الثلاثة أشياءأو يكون قوله اذا مات الزمنها بها على ما عداها مماهوفي معناها من كل مايدوم النظع له للغير فلا تعارض بينهما بل يبق قوله من استن معمولاً بعمومه والظاهر والله أعلم انهذا أظهر الاحتمالين مدلمل قوله مناستنالخ فقد أخبر بتعدد الاوزارلهذا المتلما يعده من السمات التي سنها نعوْذُ بَالله من ذلك وهو زَّائد على الثَّلاثُ التي في الحديث الا ۖ خُرُّ لان تلك من أعمـال البر وهذه الجلة الشانية لا معارض لها وعلى كل تقدير فالعلم وتعليم الخير من جلة الاعمال الصالحة بيق المرء أحرها بعد موته بحسب تجدد العاملين به (وقال صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله) قال العراق أخرجه الترمذي من رواية شبيب بن بشرون أنس بلفظ ان الدال وقال حديث غريب قال العراقي و رجاله ثقات اه قلت وفي الحديث قصة قال أنس جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل يستعمله فلريحد مايحمله فدله على آخر فمله فأنى النبي صلى الله علمه وسلم فأخبره فذكر قال العراق ورواه أحدق مسنده من رواية سلمان بن يريدة عن أبيه بلفظ حديث أنس باسناد ضعف ورواه ابن عدى في الكامل في نرجة سليمان الشاذ كوني ورواه مسلم وأبوداود والنرمذي وقال حسن صحيح من رواية ابن عرو الشيباني واسمه سعد بناياس عن الى مسعود البدرى رفعه ولفظه من دل على خير فله مثل أحرفاعله وفي الباب عن سهل ن سعد وان مسعود اه قلت وقد أخرجه كذلك الامام أجد وابن حبان وفيه القصة التي تقدمت وقال السخاوى في المقاصد أخرجه العسكري وانتجمع ومن طريقه المنذري من حديث طلحة بنجرو عن عطاءعن ابن عباس رفعه كل معروف صدقة والدال على الخير كفاعله والله يحب اعانة اللهفان ومثله بل بطوله للدارقطني في المستجاد من حديث عروبن شعب عن أسه عن حده به مرفوعا والعسكري من حديث اسحق الازرق عن أي حديقة عن علقمة بن مرتدعن سلمان بن بريدة عن أبيه مرفوعا لفظا لترجة وكذا هو عند البزار عن أنس ولابن عبد البرعن أبى الدرداء فى قوله الدال على الخير وفاعله شريكان اه قلت أخرجه أبوالقاسم طلحة بنجد ابن جعفر العدل في مسندأي حنيفة من طريق صالح بن أحد بن حنيل وأخرجه ابن خسر وفي مسنده من طريق عبد الله بن أجد قالاحدثنا أي حدثنا اسعق بن يوسف أنبأ نا أبوفلان كذا قال أي لم يسمه على عد وسماه غيره فقال يعني أباحنيفة عن علقمة بنمر ثد عن سليان بنريدة عن أبيه بلفظ الترجة وفي بعض رواياته قالله اذهب فان الدال الخ وأخرجه القضاعي أيضا من طريق اسحق بن نوسف

الازرق عن أبى حنيفة به وأخرج ابن خسروفي مسنده من رواية أبي حنيفة عن أنس بزيادة والله يحداغانة اللهفان من طريق تدورهلي أحد بن محد بن الصلت ورواه العيني في شرحه على معاني الاستمار للطعاوي يسنده وللعديث شاهدآخر مما أخرجه النعطاف فيمعمه وابن النحارعن على مرفوعا دلمل الخبر كفاعله قال الراغب والدلالة ما يتوصل به الى معرفة الشيّ وقال الزيخشرى دالته على الطريق أهديته المه ومن الجازالدال على الخير كفاعله ودله على الصراط المستقيم اه و يدخل فىذلك دخولا أولما أولو بامن يعلم الناس العلم الشرعى ويتعملون عنه (وقال صلى الله عليه وسلم لاحسد الافي اثنتين رحل آناه الله حكمة فهو يقضى ماو يعلها الناس ورحل آناه الله مالاوسلطه الله على هلكته في الحق فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار) قال العراقي رواه العفاري ومسلم والنسائي في الكبري وابن ماحه من رواية قيس بن أبي حازم قال معت ديدالله بنمسعود رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله علمه وسلم لاحسد الافي اثنتين رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضى مهاو يعلهاوفي و واية النخارى الحكمة اه قلت أخرجاه من طريق الزهري سمعت قيس اسأبى حازم ومن هذا الطريق أخرجه الامام أجدوأ بوداود وابن حبان وأخرجه البخارى فى الاعتصام فقال الا في اثنين بغيرتاء وفي رواية ابن ماجه رجل بالنصب على لغة ربيعة فانهم برسمون المنصوب بالنون بغير ألف كإيقفون علمه كذاك وقال العرافي في الباب عن ابن عرواني هر مرة وأي سعيد ومزيد ا بن الاخس قلت بني ان الناري رواه في صححه في مواضع في التوحيد وفي الاغتباط بالحكمة وفي الزكاة وفى الاحكام وفى الاعتصام وفى فضائل القرآن فني التوحيد عن على بن عبدالله عن سفيان عن الزهرى عن سالم عن أبيه مختصرا وساقه مسلم الما عن زهير بن حرب عن سفيان وأخرجه المخارى في فضائل القرآن الما من طريق الزهرى عن سالم وكذا الترمذي والنسائي في الكرى وابن ماحه ولفظهم لاحسد الافي اثنتن رجل آناه القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آناه الله مالافهو منفقه آناء اللمل وآناء النهار لفظ مسلم وفي رواية له الاعلى اثنين وهكذا قال البخاري وقد آناه الله الكتاب وقال مسلم اهذا الكتاب والباقى سواء ومن طريق شعبة عن الاعش عن أبي صالح عن أبي هر مرة ومن طريق ألاعش سمعت ذكوان عن أبي هر مرة وفي الزكاة عن محمد بن المثني عن يحيي القطان وفي الاحكام وفي الاعتصام عن شهاب بن عباد عن الراهم بن حيد الرودسي وأخرجه مسلم في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شبية عن وكبع عن محد بنعبد الله بنغير عن أبيه ومحد بن بشر وأخراحه النسائي في العلم عن اسعق بن الراهم بن حرو ووكيع عن سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك خستهم عن اسمعيل سُ أي خالد عنه و وأخوجه اس ماجه في الزهد عن يحد سعيد الله سنعربه وأماحد يشأ في سعيد الحدرى فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف من رواية الاعش عن أبي صالح عنه ولفظه لاحسد الافي اثنتين وحلآناه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار فسمعه حارله فقال ليتني أوتيت مثل ماأوتى به فلان فعملت مثل ما يعمل و رجل آثاه الله مالافهو يهلكه في الحق فقال رحل المتني أوتيت مثل ماأوتي فلان فعملت مثل مانعمل وأخرجه كذلك أبو بعلى في مسنده والضباء في الختارة وأخرج أبونصر في الصلاة عن عبد الله بنعمرو رفعه لاحسد الافي أثنتين رجل آثاه الله القوآن فهو يقرؤه في اللمل والنهار وزحل أعطاه الله مالا فانفقه في سمل الله وأخرجه أنونعم في الحلمة عن أبي هر وه بلفظ لاحسدالا في اثنتن رحل آتاه الله مالافصرفه في سبل اللير ورحل آناه الله على افعله وعليه بشرح الحديث لالنغي الجنس وحسد اسمه مبنى معه على الفتح وخبره محذوف أى لاحسد حائز أوصالم أو نعوذلك والحسدتني الرجل ان تتحوّل اليه نعمة الاتخر أوفضلته ويسلمهما وهو مذموم والغبطة ان يتمنى مثل ماله من غير ان يفتقر وهومباح ان كان من أمر الدنيا ومجود ان كان من أمورا اطاعات

شغى أن مكون مذهب من نظر في خلق الله تعالى بعن الرأفسة والرحة ولم بدخل من الله عسر وحل ومنعباده فماغاب عنه علموعدمفهمسلاليقن وفهممعى قوله عزوجل ولاتةف ماليس للنبه علم ان السمع والبصر والفواد كل أولئلَ عنهمسؤلا فان فلتوأن أنتمن تمكفير كشرمن الناس والحديث لجسع أهل البدع عامة وخاصة وقول الني صلى الله علموسلف القدرية انمم يحوس هذه الامة وقوله صلى الله علىه وسلم ستفترى أمتى الى ثلاث وسيعن فرقسة كلها في النار الا واحمدة وقال عن قوم بخرحون علىحين فرقة من الناس يقولون بقول خبرالبرية أومن قولخبر البرية عرقونمن الدين كاعرق السهم من الرمية والاحادث الواردة ذمن اعتقد شمأ من الاهواء والبدع كثيرة غيرهذه عما توجب فى الظاهر تكفيرهم بالاطلاق فاعلم أنه واتكان كفرهم كثيرمن العلاء وقال صلى الله علمه وسلم لاحسد الافي المشن حل آنا مالله عز وحل حكمة فهو يقضى بها ويعلها الناس ورحلآ تاه أنته مالا فسلطه على هلكته في الخبر

فقد أبقى عليهم دينهم وتردد فهم كشر أوأكثر منهم وكل فريق منهم في مقابلة من الفيه فليقع التحاكم عندالعالم الاكبر المؤيد بالعصمة سيد البشر امام المتقين صلى الله عليه وسلم فهو عليمه الصلاة والسلام حسن قال محوس هده الامدة أضافهم الىالامية وما حكمه أن لم يقل مجوس على الاطلاق وحين أخبر عن الفرق والمهم فى المارفن أخبر الم مالدون فها وحين قال عرقون من الدين كاعرق السهم من الرمية فقد قالمتصلابهذا الفول وتتمارى فى الفرق وما موضعهذا التمارى من المثل الذي ضريه فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أفالى أواك تلاحظ حهة وتترك أخرى وتذكر شأ وتذهل عن غيره عليك بالعدل تكن من أهله واستعمل التفطن تشاهد العائب المعمة وتفهم قول الله وكذلك حعلناكم أمة وسطالتكونواشهداء علىالناس وبكون الرسول علىكمشهدا

عُلَمُكُمُ مُلِمُكُمُ مُلِمُكُمُ مُلِمُكُمُ مُلِمُكُمُ مُلِمَ الله على خلفات وحمد الله قبل ومن خلفاقك قال الذين يحيون سنتي و يعلونها عباد الله

والاؤل محرم اجماعاقاله ألنو وىوأراد بالحسد هنا الغبطة مجازامن اطلاق اسم المسبب على لسب وقوله الافي اثنين أي في شيئين أو خصلتين وفيه قول بانه تخصيص لاباحة نوع من الحسد واخراج له من جلة ماحظرمنه فالعني لاحسد مجودالافي هذا أواستثناء منقطع بمعنى لكن وقوله رجل بالرفع أي خصلة رحل فلما حذف المضاف اكسى المضاف اليه اعرابه والنصب على اصمار أعنى وهي رواية ابن ماجه وفيه وجه آخرتقدم بيانه و بالجر على انه بدل من اثنين وأما على رواية اثنتين بالتاء فهو مدل أيضاعلى تقد رحدف المضاف أى خصلة رجل وقوله رجل لامفهوم له والافالانثى تشترك معه قوله فسلط بالبناء للمفعول هير واية أبي ذر وعند الباقين فساطه وعبر بالتسليط لدلالته علىقهر النفس الجبولة على الشح وفي هذه الجلة مبالغتان احداهما التسليط لانه يدل على قهر النفس والاخرى لفظ الهلكة والهلكة محركة الهلاك فانه بدل على انه لا يبقى من المال شيأ ولماأوهم اللفظان التبذير وهو صرف المال فيما لا يعنى ذكر قوله فى الحق دفعالما يتوهم من ذلك والحكمة المراد منها القرآن وفعه اشارة الى الكال العلى وقوله يقضى مهااشارة الى الكال العملي ومها التكميل والله أعلم (وقال صلى الله علمه وسلم على خلفائي رحمة الله قبل ومن خلفاؤك قال الذمن يحبون سنتي و يعلمونها عُماد الله) قال العرافي رواه ابن عبدالرفى العلم والهروى في ذم الكلام من رواية عروبن أبي كثير وقال الهروى عروب كثير عن أبى العلاء عن الحسن زادالهروى ابن على قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحة الله على خلفائي مرتين ولم يكر رها الهروى فجعله الهروى متصلا وقال ابن عبد البرانه من مرسلات الحسن فعله البصرى وهو الصواب وعمرو لاأدرى منهو وقد تقدم الكلام علمه في آخر الحديث الثامن والثلاثين وفى الباب عن على بن أبي طالب رواه الطبراني في الاوسط وابن السني وأبو نعم في كتابهمار ياضة المتعلمين وأبونعم أنضا فىفضل العالم العفيف والرامهرمزى فى المحدث الفاضل والهروى فىذم الكلام من روادة ابن عباس قال معت على بن أى طالب يقول خرج على ارسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم ارحم خلفائي قلنا بارسول الله من خلفاؤك قال الذي يأتونمن بعدى مروون أحاديثي وسنتي و يعلونها الناس وفي اسناده أبو الطاهر أحد بن عيسي بن عبدالله بن مجد بن عرب على بن أبي طالب وهو كذاب كافاله الدارقطني وقدر واه ابنعسا كر فى أماليه من طريق آخر وفيه عبد السلام ابن عبيد نسبه ابن حبان الى سرقة الحديث واحتج به أبوعوالة في صحيحه ولا يغتر برواية أبي المظفر هنادبن ابراهيم النسفي لهذا الحديث منطريق ابنداسة عن أبي داودعن عبيد بنهشام الحلي فان هذا لم يروه أبوداود هناوالنسفي كانراو به الموضوعات كا قالصاحب الميزان انهيى قلت أماحديث على فقد أخرجه الخطنف في شرف أصحاب الحديث والضاء القدسي في مناقب أصحاب الحديث كالدهما من رواية أحد بن عيسي العاوى حدثنا ابن الى فديك عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء ان بسار عن ابن عماس قال معت عليا يقول خرج الذي صلى الله عليه وسلم فساقه وأخرجه الضاعمن رواية أبي القاسم عبدالله بنأجد بنعام الطائى حدثني أبى حدثني أبوالسن على بن موسى الرصى عن آبائه عن على بلفظ اللهم ارحم خلفائي ثلاثا والباقي سواء وأخرج خطيب والضاء أيضا من رواية سعمدين عياس بنالخليل حدثناعيد السلام بنعبيد حدثنا ابن أبي فديك فذكره وفي بعض طرق العاوى عندالخطب عنعطاء بنأبي رماح عناس عباس قال الخطب والاؤل أشبه مالصواب وقال الطعراني في الاوسط بعد ما أخرجه تفرد به أحدين عيسي العاوي وفي المزان هذا الحديث باطل وأحد كذاب واستدل م ذاالحديث على حواز اطلاق لفظ الخلفاء على أصحاب الحديث ومثل ذلك مامر فى حديث على رضي الله عنه أولئك خلفاء الله في أرضه ودعاته الى دينه وفي قوله تعالى ويحملكم خلفاء الارض وقال سهل التسترى من اراد أن ينظر الى عبالس الانبياء فلينظر الى عبالس العلم أء فهم

خلفاء الرسل فيأعمهم ووارثوهم فيعلهم فمعالسهم مجالس خلافة النبؤة وهوأحد الوجهين فىالاطلاق ومنعه آخرون وأولوا مافى الحديث والقرآن وأمااحماء السنة فقد أخرج الترمذي من رواية على بن زيدعن سعيد بن المسيب عن أنس رفعه من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة وفي الحديث قصة وروى الدارى من رواية مروان بن معاوية عن كثير بن عبدالله عن أبيه عن حده رفعه قال لبلال بن الحرث اعلم بابلال من أحيا سنة من سنتي قد أمينت بعدى فان له من الاحر مثل من عل ما من غير أن ينقص من أجورهم شئ وكثير من عبدالله مختلف فيه والله أعلم (الاستار)ذكر فيه من قول عروان عماس رضي الله عنهم ومن قول عطاء والحسن وعكرمة وهؤلاء من التابعين عم من قول يحيى من معاذ و بعض الحكاء وأورد فيه قول معلذ من حبل موقوفا عليه وقد روى مرفوعا أيضا كاسيافى بيانه (قال عمر ) إن الخطاب رضى الله عنه (من حدث عديث) أى المافيه من الاحكام الشرعية (فعمل به) امتثالاللامر وتشوّفا لحصول الاحر (فله) أى المعدث (مثل أحرذاك العمل) وشاهده حُديث بلال بن الحرث المتقدم قريبا (وقال ابن عباس) رضي الله عنهُما (معلم الحير يستغفر له كل شي حتى الحوت في البحر) وهذا قد من في أثناء حديث أي أمامة فيما رواه الترمذي أن الله وملائكته وأهل السموات والأرض حتى النملة في حرها وحتى الحوت للصاون على معلم الناس الخيروفي حديث أبي الدرداء وصلت عليه ملائكة السماء وحمتان الحرو بروى أيضا ان العالم يستغفرله من فى السموات والارض وحتى الحسّان فى الماء وذلك لانه لما كان معلم الخير سيبا فى حصول العلم الذى به نعاة النفوس من أنواع الهلكات وكان سعيه مقصورا على هذا وكأنت نعاة العباد على بديه حوزى من جنس عله وجعل من في السموات والارض ساعما في تعاته من أسباب الهلكات باستغفارهم أه وقد قبل انقوله كل شئ عام في الحموانات ناطقها و مهمها طبرهاوغيره و يؤكده قوله حتى الحوت في البحر والسرفيه انالعالم أشفق الناس على الحبوان وأقومهم بسان ماخلق له فالعالم معرف لذلك فاستحقأن تستغفرله الهائم وذكرالاجهورى في شرح مختصر المخارى مانصه انماخص الحوت بالذكر الكونه لالسان له ومالالسان له ريما يتوهم عدم استغفاره لمعلم الخير بخلاف غيره من الحيوان فانه وان صغرله لسان اه (وقال بعض العلماء العالم بدخل بين الله وبين خلقه) أي هو الواسطة في وصول الخلق وارشادهم ودلالتهم على الحق ( فلينظر كيف يدخل) أى فعليه بالمحاض النبة واستعمال الحشية ليكون تعليمه على طبق المعرفة من غير كتمان ولا بخس وتحوذاك أولينظر كمف تكون منزلته عندالله وليشكر على هذه النعمة التي أوتها من بن العباد اذ صار من خلفاء الانساء ووارث مقامهم للخاص والعام (وقدروى أنسفيان) ان سعد (الثورى) ستأتى ترجته فهابعد (قدم عسقلان) وهي مدينة من أعال فلسطين على الحركانوا وابطون بها وهذا قد أخرجه ابن الجوري في ترجته من رواية داود إبن الجراح قال قدم الثوري عسقلان (فَكُمْتُ) ثلاثًا (لايسأله انسان) عن شيَّ (فقال كتروالي) ونص ابن الجوزي اكتر لى خطاب لداود بن الجراح (لاخرج من هذا البلد هذا بلد عوت فيه العلم) أى لقلة سائليه عنه (وانمـاقال ذلك حرصا على فضيلةُ التعليم واستبقاء للعلم به) فان مذاكرة العلم ومساءلته حياة له وابقاء و تروى عن حزة قال كان سفيان ربحيا حدث بعسقلان فريميا اذا حدث الحديث قال الرحل هذاخير ال من ولايتك صور وعسقلان (وقال عطاء) هو عطاء بن أبي رياح (دخلت على) أبي مجمد (سعيد بن المسيب) ابن خون المخر ومي القرشي أحد الاعلام وسيد التابعين تُقة حة رفسع الذكر روى عن عمر وعمَّان وسعد وعنه الزهرى وقتادة و عبى من سعيد توفي سنة أربيع وتسعين عن ستوسبعين (وهو يبكر فقلت له مايبكيك فقال) يمكيني اله (ليس أحد يسألني عن شيً) فزنه على فوات فضيلة التعليم والارشاد ولولاخطر مقامه وعظيم منزلته لمأ تكى على فواته (وقال بعضهم

\*(فصل) \* ولما كأن الاعتقاد الجردعن العملم يحتمده صعفا وتفردهعن المعرفةقر يباعن رآء ألقي عليهشيه القشر الثانيمن الجوزلان ذلك القشر يؤكل معماهو عليه صونا واذاانفردأمكن أنيكون طعاما للمعتاج ويالاغا العائع وبالجالة فهولن لأشئ معدمخبرمن فقده وكذلك اعتقاد التوحد وان كان محرداعن سبل العرفة وغيرمنو طبشيءن BITTS SEPTEMBER OF (وأما الا " ثار) فقد قال عررضي الله عنسه من حدث حديثا فعمل به فله مثل أحرمن عمل ذلك العل وقال ان عباس رضي الله عنهما معلم ألناس اللير مستغفر له 'كل شي حتى الحوت في المحروقال بعض العلماء العالم يدخل فيما بناللهو بينخلقه فلينظر <u>کف یدخل وری ان سفیان</u> الثورى رحمه الله قدم عسقلان فكث لاسأله انسان فقال اكروالى لاخرج منهذاالبلدهذا بلدعوت فيه العلم وانما قال ذاك حرصا على فضلة التعلم واستبقاء العلم به وقال عطاءرضي الله عنهدخات على سعدد بن السيب وهو سكى فقلتما سكلكقال ليس أحد بسألني عن شئ وقال بعضهم

الادلة ضعيقا فهوفي الدنية والاستخرة وعند لقاءالله عز وحلخرمن التعطيل والكفر ومتى ركب أحد هذا فقد وقع في أعظم الحرج والمنكر (سان أرباب المرتبة الثالثة وهو توحيد القير بين) والكلام في هذا النوع من التوحيدله ثلاثة حدود احدها أن يتكلم في الاسباب التي توصل المه والمسالك التي تغبرعلها نحوه والاحوال التي يتخذها محضوله كاقدره العزين العلمى واختار ذلك ورضاه وسماء الصراط السيتقيم والحد الثانيان بكون الكلام فيعسن ذلك التوحسد ونفسه وحقيقته وكيف متصو وللسالك المهوالطالب له قبل وصدوله المه وانكشافه له مالشاهدة والحدالثالث في عرات ذلك التوحد وما بلق اهله به \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* العلاء سرج الازمنة كل واحد مصباح زمانه سسفىء به أهل عصره وقال الحسن رحمالله لولا العلماء لصار الناسمتل البهائم أى الم مبالتعلم يخرجون الناس منحد الهيميةالىحدالانسانية وقال عكرمة ان لهذا العلم عنا قسل وما هو قالان تضعه فمن يحسن حله ولا

الضعه

العلماء سر ج الازمنة كل واحد منهم مصباح زمانه يستضىء به أهل عصره) السرج بضمتين جمع سراج هووالصباح شئ واحد والازمنة بمعزمان هووالعصرشي واحد قال صاحب الصباح السراج بالكسر المصباح وجعه سرج كماب وكتب والمسرجة بالفنع الني فها الفنيلة والدهن وبالكسرالتي توضع فها المسرجة والجمع مساوج وأسر بالسراج أوقد ثمقال والمصباح معروف والجمع مصابيح ثمقال والزمان مدة قابلة القسمة ولهذا يطلق على الوقت القليل والكثير والجمع أزمنة والعصر الدهر والجمع عصور وأعصرفاذاعرفت ذلك فاعلمأن مغمارة التعبير معاتحاد المعنى تفنن وهذاالذىذكره عن البعض قد جاء مصداقه في الحديث الذي أخرجه الديلي في مسند الفردوس عن أنس رفعه بسند فيه القاسم بن الراهيم الملطى قال الدارة طنى كذاب اتبعوا العلماء فانهم سرج الدنيا ومصابيح الالخرة والحديث وأن كان أورد و ابن الجوزى فى الموضوعات وحزم به السيوطى وغيره فالمعنى صحيم أى يستضاء بهم من ظلمات الجهل كا يتجلى ظلام الليل بالسراج المنير بالليل و بهتدى به فيه فن اقتدى مم اهتدى بنورهم وشبه العالم بالسراج لانه تقتيس منه الانوار بسهولة وتبق فروعه بعده وكذاالعالم ولان الست اذاكان فيه سراج لم يتحاسراللص على دخوله مخافة أن يفتضم وكذاا العلماء اذا كانوابن الناس اهتدوا مهم الى طلب الحق وازاحة ظلمة الجهل والبدعة ولانه اذا كان في البيت سراج موضوع في كوّة مسدودة بزجاج أضاء داخل البيت وخارحه وكذا سراج العلم نضىء في القلب وخارج القلب حتى نشرق نوره على الاذنس والعسنن واللسان فتفلهر فنون العاعات من هذه الاعضاء ولان البيت الذي فيه السراج صاحمه متأنس مسرور فاذاطفي استوحش فكذلك العلماء ماداموافي الناس فهممستأنسون مسرورون فاذا ماتواصارا لناس فى غم وخزن فان قلت ما الحكمة فى التشبيه يخصوص السراج وما المناسبة التامة بينهما قلث المصباح تضره الرياح والعلم بضره الوسواس والشهات والسراج لابيق بغيردهن والعلم لاسق بغير توفيق ولابد السراج من حافظ يتعهده ولابد لمصباح العلم من متعهد وهو فضل الله وهدايته ولان السراج يحتاج الى سبعة أشباء زناد وحر وحراف وكمر يتومسرحة وفتيلة ودهن والعبد اذاطاب ايقاد سراج العلم لابد من قد حزناد الفكرعلى حرالتضرع واحراق النفس بمنعها من شهواتها وكبريت الانابة ومسرحة الصروفتيلة الشكر ودهن الرضا وقدورد أيضاتشيه العلماء بالنعوم والكواكب بالقمر تقدم ذاك في حديث أبي الدرداء الطويل فلا مرد لم لم يشههم بالقمرين والنجوم مع انها أنور وأرفع في المشارق والمغارب (وقال الحسن) البصرى (لولا العلماء) باللهو بأحكام الله (اصار الناس) في جاهلية جهلاء (مثل البهام) والانعام لأبهتدون سبيلًا (لانهم) أى الناس وفي نسخة أى انهم (بالتعلم) لامور الدن (يخرجون الناس منحد المنهمة الىحد الانسانية) وتعقيق المقيام ان الانسان وان كان هو بكويه انسانا أفضل موجود فذلك اذ مراعي مايه صارا نساناوهوالعلم والعمل المحكم فبقدر وجود ذلك المعنى فيه يفضل وهذالاسبيل اليه الأبالتعليم وأما هو منحيث مأيتغذى وينسل فنبان ومن حيث ملعس ويتحرك فحيوان ومن حيث الصورة التخطيطية فكصورة فىجدار وانحافضيلته بالنطق وقواه ومقتضاه ولهذاقيل ماالانسان لولاالاسان الاجممة مهملة أوصورة تمثلة وهذه المراتب لاتعصل له الا بالتعليموبه ينميزمن الحيوانية ويخرج منها الى حد الانسانية فالعلماءهم الذين يعلون الناس بما تصيرون به انسانا (وقال عكرمة) أبو عبدالله المفسر مولى ابن عباس روى عن مولاه وعائشة وأبي هر رة وطائفة وعنه أوب وخالد الخذاء وخلف روى له مسلم مقرونا مات بعد المائة (ان لهذا العلم) أراديه العلم بالله وأوامره وأحكامه (ثمنا) أى قمة وقدرا (قيل وماذلك) الثمن قال (ان تَضعه) في موضعه (فين يحسن حله) مان يكون مراده بذلك العمل به والنفع لغيره بأنصاله اليه لألقصد المباهاة وغير ذُلكُ ( ولاتضيعه ) بعدم العمل به أو يوضعه فين لا يحسن حمله فواضع العلم في غير أهله كالدالخنار بر

ا بالدر والمواقمت وسيأتى ذلك وفي قول النسامة البكرى ان للعلم آفة ونكداو هجنة فأ تنته نسيانه ونكده الكذب فيه وهجنته نشره عند غير أهله (وقال يحيى بنمعاذ) الرازى أحد أعيان الصوفية المشاهير (العلماء أرحم) أي أكثر رحمة وشفقة وحنوًا (بامة محمد) صلى الله عليه وسلم (من آبائهم وأمهاتهم قَيلوكيف ذلك قَال لان آباءهم وأمهاتهم يحفظونهمُ) عقتضى الشفقة المجبولين عليها (من نار الدنيا) أى من الوقوع فها (وهم يحفظونهم) عقتضي الرحة التامة والهداية العامة (من مارالا منحق) أي يعلونهم عمايكون سنبالنجاتهم منهاوللعلماء فىالارجية بهم وجوه أخركتغذيتهم أياهم بالحكمة التيبهاقوام الروح والابوان يغذيانهم بما فيه قوام الجسد والعلماء يحاونهم بالحياء والسكينة والوقار والابوان يسترانهم بلباس الظاهر والعلماء بلباس الباطن (وقيل أوّل العلم الصمت ثم الاستماع ثم الحفظ ثم العمل مُنشره) هذاالقول روى عن كل من السفيانين فأخرج أبونعيم في الحلية في ترجة ابن عيينة قال حدثنا الراهم بنعبدالله حدثنا محد بنا محق الثقني معتبشر بن محد الجرشي يقول معتابن عمينة يقول أول العلم الاستماع ثم الانصات ثما لحفظ ثم العمل ثم النثر وأخرج ابن الجوزى في ترجة سفيان الثورى فقال وروى عن سفيان بطرق انه قال أوّل العلم الصمت والثاني الاستماع له وحفظه والثَّالث العمل به والرابُّع نشره وتعليمه اه فللعلم مراتب خس فى قول ابن عيينة وأربعة على قول النورى وفصل الخطاب في ذلك أن العملم ست مراتب أوّلها حسن السؤال الثانية حسن الانصات والاستماع الثالثة حسن الفهم الرابعة الحفظ الخامسة التعليم السادسة وهي غرته هي العمل به ومراعاة حدوده فن الناس من يحرمه لعدم حسن سؤاله امااله لايساً ل بحال أو يسال عن شي وغيره أهم اليه منه كن يسأل عن فصوله التي لا يضر جهله بها و يدع مالاغني له عن معرفته وهذه حال كثير من الجهال المتعاطين ومن الناس من يحرمه لسوء انصاته فيكون الكلام والمعاواة عنده آثر من حسن الاستماع وهذه آفة كائنة في أكثر النفوس الطالبة للعلم وهي تمنعهم على كثيراولو كأن حسن الفهم ذكرابن عبدالبر عن بعض السلف انه قالمن كان حسن الفهم ردىء الاستماع لم يقم خيره بشره وذكر عبدالله ابن أحد في كتاب العلل له قال كان عبدالله بن الزبير يحب بماراة ابن عباس فكان يخزن علم عنه وكان عبيدالله بن عبدالله يلطف له في السؤال فيعره بالعلم عراء وقال ابن حريج لم أستخرج العلم الذي استخرجت منعطاء الارفقيه وقال بعض السلف اذاحالست العالم فسكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول وقد قال تعالى ان فى ذلك لذكرى لن كانله قلب أوالقي السمع وهوشهيد فتأمل ما تحت هذه الالفاط من كنور العلم وكيف تفتح مراعاته اللعبد أيواب العلم والهدى وكيف ينغلق باب العلم عنه من اهمالها وعدم من اعاتما فاله سحالة ذكر أن آياته المسموعة والمرثبة المشهودة انماتكون تذكرة لن كانله قاب فانمن عدم القلب الواعي عن الله لم ينتفع بكل آبة عرعليه ولومرن به كل آبة فاذا كان له قلب كان عنزلة البصير اذا مرت به المرئيات فهو مراها ولكن صاحب القلب لاينتفع بقلبه الابأمرين أحدهما أن يحضره ويشهده لمايلتي اليه فاذا كان غائباعنه مسافرا في الاماني والشهوات والليالات لاينتفعيه فاذا أحضره وأشهده لم ينتفع الابان يلتي سمعه و يصغى بكليته الى ما يوعظ به ويرشد اليه وهنا ثلاثة أمور أحددها سلامة القلب وصحته وقبوله الثاني احضاره وجعه ومنعه من الشرود والتفرق الثالث القاء السمع واصغاؤه والاقبال على الذكر فذكر الله تعالى الامور الثلاثة في هذه الآية وفي الكشاف لن كان له قلبواع لانمن لايعي قلبه فكائنه لا قلب له والقاء السمع الاصغاء وهو شهيد اى حاضر بفطنته لان من لا يحضر ذهنه فكائنه غائب اه والمقصود بيان حرمان العلم من هذه الوجوه الستة أحدها ترك السؤال الثاني سوء الانصات وعدم القاء السمع الثالث سوء الفهم الرابع عدم الحفظ الخامس عدم نشره وتعلمه فان من خزن عله ولم ينشره ولم يعلمه ابتلاه الله بنسباله وذهابه منه

"أو نظلعون علب بسببه ويكرمون به من اجله ويتعققون من فوائد المزيد منجهته أماالحد الاول فالكلامعلمه والسان له والكشفاد قائقهوتذاله الصغير والكبير ماموريه مشددفي أمره متوعد بالذار على كمه فمه بعث الانساء ومن أحله ارسل الرسل و سانه الناس كافة نزات من عندالله عزوجل على أمناء وحمه الصعف والكتب وليقع التفقه في القاوب بتعقيقه ولتصديقه أبدت الرسل بالمعزات والاولياء والانساء مالكرامات لئلا مكون الناس على الله عة بعدالرسل وعلمه أخذالته المثاق على الذين أوثوا الكتاب لسننه للناس ولا يكتمونه وفسه أنزل الله ماأيها الرسول بلغ ما أنزل المكمن بكوان لمتفعل فحا بلغت رسالته واماه عنى رسول الله صلى الله علمه وسلم بقوله من سئل transation and the وقال يحيين معاذ العلاء أرحمامة مجد صاليالله عليه وسلم من آ بائر-م وأمهائم مقدل وكيف ذلك قال لان آباءهـم وأمهام محفظوم من نارالدنيا وهم يحفظونهمن نارالا خوة وقيل أول العلم المهت ثم الاستماع ثم الحفظ ثمالعهمل ثمنسره

عنعم فكثما لجم وم القدامة الجام من كار وجسع ذلك مصوّر فى اثنتين العز بالعبرة والعمل بالسنة وهما مبينان على آشن الحرص الشدنيد والنبة الحالصة والسرفي تحصيلهما اثنان نظافة الماطن وسلامة الجوارح و يسمى جميع ذلك بعلم المعاملة وأماالحد الشائى فالكلام فمهأكثرما يكون على طريقة ضرب الامثال تشسيها بالرمز تارة وبالتصريح أخوى ولكن على الجلة عايناسي علوم الظواهرولكن شرف بذاك اللس الحاذق على بعض المرادو القهيمنة كشرامن القصودو لنكشفه لهجل مانشارالهاذا كانسالا artice assessment of وقيل عارعلك من يجهل وتعالم نمن بعالمانحهل فانك اذافعات ذلك علت ماحهلت وحفظت ماعلت وقال معاذ بنجسل في التعلم والتعملم ورأيت أيضا مرفوعا تعلوا العلم فأن تعلماله حشة وطلبه عبادة ومدارسة تسبيع والعثعنه جهادوتعلمه من لا تعلمصدقة وبدله لاهاد قرية وهو الانيس في الوحدة والصاحب في اللياوة والدليل على الدين والمصير عملي السراء والضراء

خراء منجنسعله السادس منعدم العمليه فانالعمليه بوجب تذكره وتدبره ومراعاته والنظرفيه فاذا أهمل العمل به نسبه قال بعض الساف كا نستعين على حفظ العلم بالعمل به فالعمل به من أعظم أسباب حفظه وتباته والله أعلم (وقيل علم علك من يحهل) أى ليكن تعلمك المعاهلين (وتعلم من يعلم) أى وتعلل من العالمين أى اذا رأيت من دونك فافد م عاعندك ولاتكتم عليه واذار أيت من فوقك في العلم فاستفد منه بما ليس عندل (فانك اذافعلت ذلك علت ماجهلت) بتعلك من العالم (وحفظت) أى أثبت واستوثقت (ماعلت) بافادتك الغير والمدارسة توجب الرسوخ فى الذهن والثبات فى الفكرة (وقالمعاذ بنجيل) ابنعرو بن أوس بن عائذ بنعدى بن كعب بنعرو بن أدى بن معدبن على بن أسد بن ساردة بن بزيد بن جشم بن الخزر جالانصارى الخزر جي أبوعبد الرحن المدني الصحابي رضي الله عنه قال ابن الكلى عن أبيه لم يبق من بني أدى بن سعد أحد وعدادهم في بني سلة بن سعد وكان آخر من بقي منهم عبد الرجن بن معاذ بن جبل مأت في الشام بالطاعون فانقرضوا قال ابن عبد البر وهو أحد السبعين الذين شهدوا العقبة من الانصار وآخى رسول اللهصلي الله عليه وسلم بينه و بين عبدالله بن مسعود وهو أعلم هذه الامة بالحلال والحرام مان فى طاعون عمواس وهوا بن ثلاث وثلاثين (فى التعليم والتعلى أي ففظهما موقوفاعليه وهوالاشبه بالصوابكا ذهب المه أبوط البالمكروأ بونعم في الحلمة والطالب وابن القيم وغيرهم (ورأيته أيضام فوعا) الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذارواه أبونعيم فىالمجم ولايثبت وحسبه أن يصل الى معاذ ورواه ابن عبد البرفىالعلم من رواية موسى بن مجد بن عطاء القرشى حدثنا عبدالرحم بنزيد العمى عنأسه عن الحسن بن معاذبن حبل رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره هذا سند المرفوع وأما سند الموقوف فقال أبو طالب المكى في الفصل الحادى والثلاثين من القوت وروينا فى فضل العلم بالله تعالى من رواية رجاء بن حيوة عن عبد الرحن بن غنم عن معاذ بنجبل قال فذكره وأورده أبونعيم في الحلية في ترجمة معاذ فلم يذكر بين رجاء ومعاذ عبدالرجن فقال حدثنا أبيحدثنا محد بنابراهيم بن يحى حدثنا بعقوب الدورق حدثنا محد ابن موسى المروزي أبوعبدالله قال قرأت هذا الحديث على هشام بن مخلد وكان ثقة فقال معته من ابن عصمة عن رجل مما عن رجاء بن حيوة عن معاذ بن حبل رضى الله عنه قال (تعلوا العلم فان تعلم لله خشية) هكذا في سائر الروايات وفي القوت حسنة وهو ان لم يكن تصيفا فالمعني صحيح (وطلبه عبادة) و بروى عنه من وجه آخر عليكم بالعلم فان طلبه لله عبادة (ومدارسته) وفي الحلية ومذاكر ته وهكذا عند ابن عبد البر (تسبيم) أي مذاكرته مع الاخوان بقصد النفع يقوم مقام التسبيم في حصول الاجور ( والبحث عنه ) في الغدر والرواح في تفحص أسراره وحكمه (جهاد) لما فيه من مذل قوة البدن والحواس والمال (وتعلمه لن لا يعلم) هكذا عند الجاعة وعند ابن القيم لن لا يحسنه (صدقة) جارية الى يوم القيامة (و بذله ) أي صرفه (لاهله) بمن يحسن حله (قرية) أي سبب للقرب الى الله تعالى وعند ابن القم بعد هذه الجلة به بعر ف الله ويعبد ويه يوحد ويه تعرف الحلال والحرام وتوصل الارحام وفي الحلية وكذا عند ابن عبد البربعد قوله قرية لأنه معالم الحلال والحرام ومنار سبيل أهل الجنة ثما تفقوا فقالوا وهوالانيس فى الوحدة هكذا فى النسخ ومثله عند ابن القيم وفى نسخة العراقى وهو الانس فى الوحدة وفى الحلية والانس فى الوحشة أى يؤنس صاحبه فى وحدته أى فى القبر وحال توحده عن الناس وتوحشه منهم (والرفيق في الغربة) كذا في النسخ وسقطت من بعض النسخ وفي الخلية والصاحب في الغرية أي معن له في أسفاره (والصاحب في الخاوة) ونص الحلية وابن عبد البروالحدث فى الخاوة أى مغن له عن التحاد أصحاب التسلية (والدليل على السراء والضراء) كذافى النسخ وعند ابن القيم والمعين على الضراء وزاد في الحلبة بعدها والسلاح على الاعداء وكذاعند ابن عبد البرأيضا (والوزير

عند الاخلاء) كذا في النسط وعند ابن عبد البر والزبن بدل الوزير ومثله في الحلمة (والقريب عند الغرباء) كذانص القوت وإن القم وليست هذه الجلة فى الحلية ولاعند ابن المر (ومنارسيل الجنة) كذا هذه الجلة هنافي واله الخطيب وابن القبم وتقدمت بعدقوله فرية غند ابن عبد البروأبي نعم الاانهما قالا ومنار سبيل أهل الجنة ( برفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير ) وفي الحلية و يجعلهم بالواو (قادة هداة) كذا في القوت وليس في الحابة هداة (يقتدى بهم) وعند الخطيب قادة وسادة يقتدى مِم وفي بعض النسخ بهندى مهم ( أدلة في اللير ) وفي بعض السم على اللير ( تعتص ) أي تتسع (آثارهم وترمق) أى تنظر (أفعالهم) ونص الحلية بعد قوله قادة وأعُة تقتبسآ ثارهم ويقتدى بفعالهم وينتهى ألى رأيهم ومثله عند أبن عبد البرالاانه قال تقتص بدل تقتبس (وترغب الملائكة فى خلتهم ) أى مصادقتهم (وبأجنعتها تمسعهم) تبركابهم أونحف علمهم بأجنعتها حفظاو صيانة (كل رطب ويابس) وفي بعض النسخ بزيادة واوالعطف (لهم يستغفر) وفي بعض النسخ يستغفر الهم وعند ان عبد البر يستغفر لهم كل رطب و بابس وكذا في الحلية وعند الخطيب حتى حيثان البعر وفي الحلية حتى الحينان فى البحر وعند ابن عبد البر بعد قوله ويابس وحينان البحر (وهوامه) جسم هامة ماله سم يقتل كالحية وقد تطلق على مايؤذي والضميرعائد الىالبحر (وسماع البروا نعامه والسماء ونعومها) وهذه الجلة الاخيرة ليست في الحلية ولا عند ابن عبد البر (لان العلم حياة القلب من العمى)وفي الحلية من الجهل وعندا بن عبد البرحياة القاوب من الجهل وعنداً بن القيم والعلم حياة القاوب من العمي (ونور الابصار) وعند ان القم ونو رالابصار وفي الحلمة ومصاح الابصار وعند ان عدد البرومصابع الأنصار (من الظلم) وفي الحلية من الظلمة (وقوة الابدات) وعند ابن القيم الديدان (من الضعف) وسقطت هذه الجلة الاخيرة من الحلية وعند ابن عبد البر ( يبلغ به العبد منازل الابرار والدر حات العلي) وعند ان عبد البروأي نعم الاخداريدل الاراروفي آخره في الدنيا والاستوة الاأن أبانعيم قال يبلغ بالعلم وقالالدوجات العليا (التفكر قيه يعدل بالصيام ومدارسته بالقيام) وعندا بن عبدالبر يعدل الصيام ومدارسته تعدل القدام (به نطاع الله و به نعيد و به بوحد) وفي بعض النسم يو حر (و به نتور عو به توصل الارحام) هذه الحل سقطت من الحلمة وهي عند الخطيب وابن القيم في أول الحديث كاأثمر نااليه والذى في الحلمة وكذاعند ابن عبد البر بعد قوله بالقيام ويه توصل الارحام ويه يعرف الحلال من الحرام وتحقيق هذاالحل انكل ماسوىالله يفتقرالىالعلم لاقوامله بدونه فانالوجود وجودان وجودالخلق ووجود الامر والخلق والامر مصدرهما علم الرب وحكمته فكلماضمه الوجود من خلقه وأمره صادر عن علمه وحكمته فيا قامت السموات والارض وما بينهما الا بالعلم ولا بعثت الرسل وأنزات الكتب الا بالعلم ولاعبدالله وحده وحد وأثنى عليه ومجد الابالعلم ولاعرف الحلال من الحرام الا بالعلم ولا عرف فضل الاسلام على غيره الابالعلم (هوامام والعمل تأبعه) وعندا لخطيب للعمل والعمل تابعه وعند ابن عبد البروأي نعم وهو امام العمل والعمل تابعه (يلهمه السعداء) أي من سبقت له السعادة الازلية الهم بالعلم (و يحرمه الاشقياء) أى ليس لهم نصيب منه هكذا رواه أبونعم في الحلية وأبو طالب المتكى فى القوت والخطيب وابن القيم وغيرهم موقوفا ورواه أبو نعيم فى المجم وابن عبد البركاتقدم مرفوعا وقال في آخره وهو حديث حسن والكن لبسله اسناد قوى وقدرو يناه من طرق شنى موقوفا عُرواه من روالة أى عصمة نوح بن أبي مربم عن رحاء بن حدوة عن معاذ موقوفا قال العراقي قوله حسن أراد به الحسن العنوى لاالحسن المصطلح عليه بين أهل الحديث فان موسى بن عد البلقاوى كذبه أنوزرعة وأنوحاتم ونسبه العقيلي وابتحبان الدوضع الحديث وعبدالرحن بن زيد متروك وأبوه مختلف فيه والحسن لم يدرك معاذا وأبوعهمة المذ كورفى الموقوف ضعيف أيضا

من شرك التعصب بعدا من هوة الهوى تظلفامن دنسالتقليد وأماالحيد الثالث فلا سل الىذكر شئ منه الامع أهله بعد علهم به على سيل النذ كار لاعلى التعلم انما كانت أحكام هذه الحدود الثلاثة على مارصفناه لان الحسد الاول فيسه عض النصم terestrianismos عند الاندلاء والقريب عندالغر باءومنارسبيل الجنسة ترفع الله به أفواما فجعلهم فى ألخير قادة سادة هداة يعتدى بهم أدلة في اللير تقنصآ نارهم وترمق أفعالهم وترغب الملائكة فيخلتهم وماجنعتها تسعهم وكل وطب وبايسالهم يستغفر حتى حسّان العروهوامه وسباع البر وانعامه والسماء وتحومهالان العلم حساة القاوب من العمى ونو والابصارمن الظلموفقة الابدان من الضعف يبلغ مه العبد مشارّل الابرار والدرحات العلى والتفكر فيه بعدل بالصيام ومدارسته بالقداميه بطاعالله عزوجل و به نعدونه نوحدونه عدد ويه يتورعويه توصل الاوحام وبه يعرف الحلال والحرام وهوامام والعمل تابعيه بلهيمه السعداء و تعرمه الاشقىاء تسأل ابته تعالى حسن التوفيق

للغلق واستنقاذهسممن غرات الجهل والتنكس بسم من مهاوى العطب وقودهم الىمعرفةهذا المقام ومأوراءه مماهو أعلى منه بمالهم فمهالماك الا كبروفور الاندوقدس لهمغاية الممان واقترعليه \*(الشواهد العقلية)\* اعلم أن المطاوب من هذا البابمعرفة فضميلة العلم ونفاسته ومالم تفهم الفضيلة فانفسها ولم يتعقق المراد منهالم عكن أن تعلم وجودها صفة للعلم اولغيره من المصال فلقد ضل عن الطريق من طسمع أن بعرف أن ر بداحكم أملاوهو بعدلم يفهم معنى الحكمة وحقيقتها والفضملة مأخوذهمن الفضل رهى الزيادة فاذا تشارك شساس في أمر واختص أحدهماعو مد مقال فضله وله الفضل علمه مهما كانت زيادته فما هو كالذلك الشي كالقال الفرس أفضل من الحار ععمني أبه بشاركه فيقوة الجلو يزيد علسه يقوة الكر والفروشدة العدو رحسن الصورة فاوفرض حاراختص بسلعة زائدة لم نقل أنه أفضل لان تلك ربادة في الجسم اونقصان فى المعنى وليست من السكال فيشئ والحيوان مطاوب العناء وصفاته لالجسمه

كان يقال له نوح الجامع قال ابن حبان جمع كل شي الاالصدق ورجاء ابن حيوة أيضا لم يسمع من معاذ وروى الموقوف سليم الرازى فى الترغيب والترهيب من طريق آخر وفيه كتَّالة بن جبلة ضعيف جدا قلتواكن صرح ألوطالب ان رجاءين حيوة سمعه من عبدالرجن بنغنم عن معاذ فهدا أشبه والله أعلم وقال العراقي في تخريجه الصغير أخرجه بطوله أبوالشيخ في كتاب الثواب له وقال في تخريجه الكبير وفي البابعن أنس وأبيهر ووعبدالله بن أبي أوفى فديث أنس رواه المرهبي في العلم من روابة بزيدالرقاشي عن أنس رفعه والرقاشي ضعيف وحديث أبي هر برة رواه الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه مع اختلاف با سناد ضعيف من رواية العلاء بنعبد الرحن عن أبيه عن أبي هر رة وحديث ابن أبى أوقى رواء المظفر بن الحسين الغزنوى فى كتاب فضا ئل القرآن وقال تعلموا القرآن بدل العلم وزاد فيه زيا دات منكرة وهو منكر جدا \*(الشوا هد العقلية)\* لمافرغ من بيان الشواهد النقلية فى فضيله العلم والتعلم والتعليم شرع فى بيان الشواهد العقلية والشاهد هو المعلوم المستدل به قبل العلم بالمستدل عليه سواء علم ضرورة أو استد لالا والمراد بالشواهد هنا الجزئيات التي يؤتى بها لاتبات القواعد (اعلم أن المطاوب من سياق هذا الباب معرفة فضيلة العلم ونفاسته) أى خطره وعزة قدر ه (وما لم تفهم الفضيلة بنفسها و لم يتحقق المراد منها لم يمكن أن يعلم وجودها صفةالعلم أولغيره من الخصال) فلابد من معرفتها با شتقاتها وحدود ها أوّلا( ولقد ضل عن الطريق)أى طريق الرشد (من طمع أن يعرف انزيدا) مثلا (حكم أملا وهو بعد لم يفهم معنى الحكمةوحقيقتها) واطلا قائمًا وحيثكان الامركذلك (فالفضيلة) فعيلة (مأخوذة من الفضل) ودائرة الاخدذ أوسع من دائرة الا شتقاق ولذا لم يقل مشتقة (وهو) أي الفضل لغة (الزيادة) زاد الراغب في مفرداته على الاقتصاد وهو اسم لما يتوصل به الى السيعادة و بضاد ها الرذيلة وقال ابن السيد في الفرق الفضل اذا كان راد به الزيادة ففيه ثلاث لغات كنصروع لم وكرم وأما الفضل الذي هو يمعني الشرف فليس فيه الالغة واحدة وهي فضل يفضل كقعد يقعد وتمام العثف شرحنا على القاموس (فاذا تشارك شياآن في أمر) من الامور (واختصأحد هما عزية) فعيلة من مزى وهي فضيلة عَمَّاز بها عن غيره قالواولا ينبني منه فعل (يقال فضله وله الفضل مهما كانت زيادته فيما هو كال ذلك الشيئ والباوغ الى أقصى مراتبه (كايقال الفرس أفضل من الجار) يقبال ذلك (عمني انه بشاركه) أي الفرس (في قوّة الحل) أي ينهض بالحل الثقبل فسكل منهما مشاركان في هذا الوصف (و تزيد عليه الفرس) بأوصاف أخرى (بقوّة البكر) أى قوّة اقدامه في الكرأى الحل على عدوه فانه ينقض عليه كالبازي (والفر) أي مُرضته للفرار اذالم عكن صاحبه المقا تلة (وشدة العدو) أى الجرى مع سهولة في الحالتين كما قالوا انسبق لحق وان سبق لم يلحق (وحسن الصورة) مع مافيه من الاوصاف قال الدميرى في حياة الحيوان الفرس أشبه بالانسان ال فُه من الكرم وشرف النفس وعلق الهمة والزهو والخيلاء ومن شرفه أن لاياً كل بقية علف غيره و برى المنامات كيني آدم و يوصف بحدة البصر و ربحا بعيش الى تسعين سنة اه (فاو فرض حيار اختص بسلعة زائدة) وتغولى غنه (لم يقل انه أفضل) من الفرس (لان تلك زيادة في الجسم وهو نقصان من المعنى وليس من الكمال في شي والحيوان مطاوب عمناه وصفاته ) التي منها حل الاثقال والصبر والابلاغ (لالجسمه) اعلم أن الفضل أذا استعمل لزيادة حسن أحد الشيئين على الا تحرثلاثة اضم عفضل من حيث الجنس كفضل جنس الحيوان على جنس النبات وفضل من حث النوع كفضل الانسان على غيره من الحيوان وفضل من حيث الذات كفضل رجل على آخر فالاوّلان جوهران لاسبيل للناقص فعهما أن نزيل نقصه وأن يستفيد الفضل كالفرس والحاولا يمكنه اكتساب فضيلة

الانسان والثالث فديكون عرضا عكن اكتسابه ومن هذا النحوالتفضيل المذكورفي قوله تعمالي والله فضل بعضكم على بعض أي في المكنة والجاء والمال والقوّة (واذا فهمت هذا لم يحف علمانان العلم فضيلة) على الاطلاق بل أصل كل الفضائل الداخلية ( وان أخذته بالاضافة الى سائر الحيوانات بل شدة العدو) أي الركض والجرى (فضيلة في الفرس وليس فضيلة على الاطلاق والعلم فضيلة في ذاته على الاطلاق من غير اضا فه ) ونسبة الى شئ آخر ( فانه وصف لكال الله تعمالي وبه شرف الملا تُكة والانساء) اذ لم يبعث الرسل ولا أنزات الكتب الا بالعلم بل ماقامت السموات والارض وما بينهما الا بالعلم فكاماضمه الوجود منخلقه وأمره صادر عن عله وحكمته واختلف هنافي مسئلة وهي هل العلم صفة فعلية أوانفعالية فقالت طائفة هوصفة فعلية لانه شرط أوجزء سبب في وجود المفعول فان الفعل الاختياري يسندعن حماة الفاعل وعلمه وقدرته وأراد ته ولا يتصور وجود مبدون هذ . الصفات وقالت طائفة هو انفعالي فانه تاسع المعاوم يتعلق به على ما هو عليه فان العلم درك العاوم على ما هو به فادرا كه تابع له فيكون متقد ما عليه والصواب ان العلم قسمان فعلى وهو علم الفاعل الختار بماسر يدأن يفعله فأنه موقوف على ارادته الموقوفة على تصو رالمراد والعلم به فهذا علم قبل الفعل متقدم عليه مؤثرفيه وعلمانفعالى وهوالعلم التابع للمعاوم الذى لاتأثيرله فيه كعلنا وجود الانبياء والماول وسائرالمو جودان فانهذا العلم لابؤ ثرفيه العاوم ولا هوشرط فيه فكلمن الطائفتين تظرت خزئيا وحكمت كليا وهذا موضع بغلط فيه كثير من الناس وكالا القسمين صفة كال ونقصهمن أعظم النقص ( بل الكيس) فيعل من الكاسة (من الفرس خيرمن البليد فهي فضيلة على الاطلاق من غيراضافة ) اعلم ان الله سيمانه خلق الموجودات وجعل لكل شيٌّ منها كالايختص به هو غاية شرفه فاذاعد م كما له أنتقل الى الرتبة التي دونه واستعمل فيها فكان استعماله فيها كمل أمثاله فاذا عدم تلك أيضا نقل الىمادونها ولاتعطل وهكذا أبداحتي اذاعدم كلفضلة صاركالشوك والحطب الذى لا يصلح الاللوقود فالفرس اذا كانت فيه فروسيته التامة أعد لمراكب الماوك وأكرم اكرام مثله فاذانز لعنها قليلا أعد اندون الملك فاذا زادتقصيره أعدلا حادالاجناد فان تقاصرعنها جلة استعمل استعمال الحار اماحول المدار وامالنقل الزبل ونعوه فأنعدم ذلك استعمل استعمال الاغنام للذبح والاعدام كإيقال فىالمثل ان فرسين النقيا أحدهما تحت الملك والآخر تحت الردايا فقال فرس ألماك أما أنت صاحى وكنت أنا وأنت في مكان واحد في الذي نزل بك الى هذ ، المرتبة فقال ماذال الا انك هملت قليلا وتكسعت أنا ( واعلم أن الشي النفيس المرغوب فيه ) المعرعنه بالحر (ينقسم) من وجه (الى ما يطلب لغيره) أى تأثيره لغيره (والى ما يطلب لذاته) ليكون تأثيره لذاته (والى ما يطلب لذاته) ثارة (ولغيره) تأرة لكون تأثيره كذلك (و) القسم الثاني وهو (ما بطلب لذاته أفضل وأشرف مما يطلب لغيره) اذا لمؤ ثولذاته أشرف من ألمؤ ثراغيره (والمطلوب لغيره الدراهم والدنانير) جمع دينار ودرهم ( فانهما) نظرا الى حرمهما ( حران )لتكو ينهما من المعادن (لا منفعة فهما) فا نهمالايشيعان ولا برويان (ولولاان الله تعالى يسر) أى سهل (قضاء الحاحة ) الضرورية (بهما) وارتفعت الضرورات التي تدفع بهما (لكانت)هي (والحصاء بثأبة )أى بمزلة (واحدة) فهي حواتيم الله في الارض خلقت لاستدفاع الضرورات بهافتأ ثيرها لبس لذا نها وأخرج أبونعيم في الحلية فقال حدثنا سلمان حدثنا على بن البارك حدثنا زيد بن المباوك حدثنا مرداس بن صافنه أبوعبيدة حدثنا أبورفيق قال سألت وهببن منبه عن الدنانير والدراهم فقال الدنانير والدواهم خواتيم وبالعالمين فى الارض لعايش بنى آدم لا تؤكلولا تشرب فأين ذهبت بحاتم رب العالمين قضيت حاحتك وأخرج الطبراني في الاوسط من رواية ابن عيينة وابن أبي فديك كلا هما عن مجد بن عرو عن أبي لبيبة عن

واضم البرهان وهو يومئذ الطريق وأول سهييل السعادة فنعزعنذاك كان عن غدره أعجز ومن سلكه على استقامة فالغالب عليبه الوصول ان الله لايضيع أحرمن أحسن علا ومنوصل شاهدومن شاهمد علم وذلك غابة ATTER TO THE PARTY OF THE PARTY فاذافهمت هدا لمعف علىك أن العلم فضيله ان أخذته بالاضافة الىسائر الاوصاف كما أن للفرس فضلة ان أخذته بالاضافة الىسائرا لحروانات بلشدة العدو فطسيلة فيالفرس ولينست فضيلة على الاطلاق والعلم فضيلة فيذاته وعلى الاطلاق من غسير اضافة فانه رصف كال الله سحانه وبه شرف الملائكة والانبياء بل الكيس من الحيل حير من البلد فهي فضيلة على الاطلاق من عـراضافة واعدارأن الشئ النفيس المرغو بفسه ينقسم الى ما تطلب لغيره والى ما تطلب لذاته والىمانطلب لغسيره واذاته جيعافا يطلب اذاته أشرف وأفضل بمايطلب لغسره والمطأوب لغسيره الدراهم والدنانس فانمهما حران لامنفعة لهما ولولا أنالله سحانه وتعالى سر قضاء الحاجات بهسما الكانا والحصياء عشابة واجدة

المطأوب ونهاية المرغوب والجبوب ومن قعدحهم والذى بطلب لذاته فالسعادة فى الا خرة ولذة النظر لوجه الله تعالى والذى يطلب لذاته ولغسره فكسلامة البدن فانسلامة الرحل مشالا مطاوية منحيث انهاسلامة البدنعن الالم ومطاوية للمشي بها والتوسيل الحالماروب والحاجات وبهذا الاعتبار اذانظرت الىالعظررأيته الديدافي نفسه فبكون مطاويا لذاته وحدته وسلةالى دارالا خرة وسعادتها وذر بعةالى القرب من الله تعالى ولا يتوصل البه الابه وأعظم الاشسياء رتبةفي حق الاحمالسعادة الابدية وأفضل الاشمياء ماهو وسيلة الماولين يتوصدل الهاالابالعملم والعممل ولا يتوصل الى العدمل الابالعلم بكيفية العمل فأصل السعادة في الدنياوالا خرةهوالعملم فهواذا أفنسل الاعمال وكيف لاوقد تعرف فضالة الشئ أيضا بشرف عسرته وقدعرفت أنتمرة العسلم القرب من رب العالمين والالتحاق بأفق الملائكة ومقارنة الملاء الاعلى هدا فى الا تخرة وأمانى الدنسا فالعزوالوقار ونفوذالحكم علىالماوك

أبيه عن أبي هر مرة مرفوعا الدنانير والدراهم خواتيم الله في أرضه منجاء بخاتم ربه قضيت حاجته وأخرج في الاوسط أيضاوا لصغير عن المقدامين معديكرب مرفوعا يأتى على الناس زمان لاينفع فيه الاالدينار والدرهم (وأماالذي يطام لذاته فالسعادة في الاسخرة ولذة النظر الىوجه الله تعمالي) وهو أعلىأ نواع نعمالله الوهو بة والمكتسبة وأشرفها واياها قصد بقوله تعمالى وأماالذين معدوافني الجنة الآية وذلك هو الخير الحض والفضلة الصرف وهو أربعة أشياء بقاء بلا فناء وقدرة بلا عجز وعلم بلاجهل وغناء بلافقر ولاتمكر الوصول الى ذلك الاباكتساب لفضائل النفيسة واستعمالهاكما قال تعماني ومن أواد الا خوة وسعى لها سعهماالا كية (وأماالذي يطلب لذاته) تارة (ولغيره) تارة (فكسلامة البدن) وصحة الجسد (فان سلامة الرجل) بكسر الراء (مثلامطاوب من حيث انه سلامة عن الالم ومطلوب المشي بها والتوصل الى الما ربوالحاجات ) بذلك المشي أي ان الرحل وانأريد المشي فالانسان ريد أن يكون صيم الرجل وان استغنى عن المشي (وبهذا الاعتباراذا نظرت الى العلم رأيته لذيذا في نفسه فيكون مطلو بالذاته ) فيكون أشرف بهذا الاعتبار (ووجدته وسيلة ) موصلة (الى دار الا حرة وسعاد تها) والمراد بسعادة الا حرة حسن الحياة فها وهي الاربعالتي تقدمذ كرها وقد يقال لما يتوصل به الىهذه السعاد ات الاربع أيضاسعادة كالعلم فانه يسمى سعادة مذا الاعتبار وخبرامطلقا (وذريعة)أى وسيلة (الحالقرب من الله تعالى) فداركرا منه (ولايتوصل الابه) أي بالعلم (وأعظم الأشياء رتبة) وأكبرها وأشرفها (فحق الا دى) المنسوب الى جده آدم عليه السلام أي في حق الانسان ( السعادة الابدية ) وهي السعادة المطاوية التي تقدم ذكر هـ (وأفضل الاشماء ما هو وسلة المها)أي الى الوصول مها (ولن يصل الى ذلك الابر) اكتساب الفضائل النفيسة واستعمالها وأصول ذلك أربعة أشياء العقل وكاله (العلم) والعفة وكالهاالورع والشجاعة وكالهاالحاهدة والعدالة وكالهاالانصاف (و) هذه الثلاثة هي (العمل)و بعير عنهابالدن أيضا وكملذلك بالفضائل البدنية وهي أربعة أشباء الصحة والقوة والجيال وطول العمر وبالفضائل المطيفة بالانسان وهي أربعة أشياء المال والاهل والعز وكرم العشسيرة ولا سبيل الى ذلك الا بتوفيق الله عز وجلوذلك بأر بعة أشياء هداينه ورشد ، وتسديد ، وتأييد ، فمسع ذلك خسة أنواع وهي عشر ون ضر باليس للانسان مدخل في اكتسام االايما هو نفسي فقط (ولايتوصل الى العل أيضا الا بالعلم بكمفية العمل) فصار العل متوقفا على العلم أيضا بهذا الاعتبار (فأصل السعادة فى الدنياوالا خرة هو العلم فهواذا أفضل الاعمال) واعلم أن السعادة الحقيقية هي الخيرات الاخروية وما عدا هافتسميته بذلك امالكونه معاونا في بأوغ ذلك أونا فعا فيه فكل ما أعان على خير سعادة والاشياء التي هي نافعة ومعينة في بلوغ السعادة الاخروية متفاولة الاحوال فمنها ما هو نافع في جمع الاحوال وعلى كلوجه ومنهاما هونافع فى حالد ون حال وعلى وجهدون وجه وربحا يكون ضرب أكثر من نفعه فق الانسان أن يعرفها عقائقها حتى لا يقع الخطأعليه في اختياره الوضيع على الرفيع وتقد عه الحسيس على النفيس (وكيف لا وقد تعرف فضيلة الشي أيضابشرف غرته) ونتجنه (وقد عرفت ان غرة العلم) عظيمة شريفة هي (القرب من الله تعالى) وفي أسحنة من رب العالمين أي في دار كرامته مع المشاهدة بالنظر (والالتحاق بأفق الملائكة) ويشيراليه ماتقدم فى الحديث أنتم كبعض ملائكتي أشفعوا فيشفعون (ومقارنة الملاالاعلى) مع الملائكة حول العرش (هذافي الاسخرة وأمافي الدنيا فالعز) والسعادة (والوقار)وهوالحلم والررائة (ونفوذالحكم) أى احراؤه (على الموك) فضلا عن غيرهم وقد تقدم ان العلم حاكم وماعداً ، محكوم عليه ولا يقطع النزاع الا العلم وقد شوهد من أحوال السلف من العلماء العارفين كابي حازم وسفيان والفضيل ومن بعدهم كالعزبن عبدالسلام

واضرابه مع ماول زمانهم ما هوأشهر من أن يذكر (ولزوم الاحترام) والتعظيم (في) أصل (الطباع) مركورًا ذلك فيها (حتى ان أغبياء) جع غبي (الترك) بالضمقوم معروفون غباوتهم في أصل حبلتهم لانوصف (واجلاف العرب) الذين لايشهدون ألمدن والحضرو يتبعون مساقط الغيث وأذناب الانعام كالنالغرا لمجاورتهم الجبال الشواهق وبعدهم عن المدن صاروا أغمياء كذلك العرب بذلك صاروا اجلافا لكنهم مع ذلك (يصادفون طباعهم محبولة على التوقير) والتعظيم (الشيوخهم) وكارهم (الاختصاصهم عز يد علم مُستفاد من التحرية) ولولم يستفيدوا من الكنب والشيوخ بالتلقين فتراهم يصغون الى كالامهم و يعملون بما يأمرونهم في القضايا والحوادث (بل البهيمة بطبعها)مع حيوانيتها (توقر الانسان) وتحتشمه بعض الاحتشام وتنزحرعنه بعض الأنزجار (نشعورها) وعلمها (بتميز الانسان) عن غيره ( بكال مجاوز لدرجتها) وهذا السكلام بعينه يأني للمصنف في باب العقل والعقل والعلم من واد واحد لاطلاق كل واحد منهما على الا خرمع فرق سيذ كرفيما بعد وأيضافان العلم عرة العقل فاجاز على العقل جاز على العلم (وهذه فضيلة العلم مطلقاتم تختلف العلوم) بانقسامها الى ما يحمد ويذم ( كم سيأتى بيانه وتتفاوت لا محالة فضا ثلها بتفاوتها) في در جاتها (اما فضيلة التعليم والتعلم) بالشواهد العقلية (فظا هرة مماذ كرناه فان العلم اذا كان أفضل الامور) وأشرفها (كان تعله) والسعى في تحصيله (طلباللا فضل وكان تعليه أفادة الأفضل) وبذلاللا شرف (و بيانه أن مقاصد الخلق) سائرها (مجوعة فى الدين والدنيا) منوطة بهما معا (ولانظام للدين الابنظام الدنيا فان الدنيا مررعة الا منحرة ) سيأتى المصنف انه حديث وقال السخاوي لم أقف عليه مع ابراد الغزالي له في الاحياء وفي الفردوس بلا سند عن ابن عر مرفوعا الدنيا قنطرة الآخرة فاعتروها ولا تعمروها ( وهي الالة الموصلة الى الله تعالى لن اتخذ ها آلة) ينوصل بها فلايتناول منها الابقدر الحاجة الضرورية له (و) اتخذ هما (منزلا) ينزل فيه ثم يسافر (ولم يتخذ ها مستقرا ووطنا) بطمئن اليه بكايته وكل مأفها من الاموال والاولاد والزينة عواركافال الشاعر

وما المال والاهلون الاودائع \* ولابد وما أن ترد الودائع

(وليس انتظم أمم الد نما الا بأعل الآد مدين و آعالهم وحوفهم وصناعتهم) الحرف جمع حوفة وهي الا كنساب اسم من احترف لعياله والصناعة بالكسراسم من صنعه صنعا ( تخصر في ثلاثة أقسام أحد ها أصول لاقوام للعالم دونها وهي أربعة ) أولها (الزراعة) أى الحرائة (وهي للمطعم) بالنظر الحالمات ل (والحياكة) أى النساحة (وهي الملس) تستر به العورة (والبناء) أى بناء البيوت والمنازل (وهي للمسكن) يأوى اليه (والسياسة) بالكسر وهي رعاية الامور (وهي التأليف) بين النياس (والاجتماع) في الكلمة (والتعاون على أسباب المعشة وضبطها) بعيث لا يختل نظامها القسم (الثاني ما هي مهيئة) أى مرشعة (لكل واحد من هذه الصناعات وحاد مة لها كالحدادة) بالكسر (فامها تخدم الزراعة) وهي الضرب الاول من القسم الاول بل (وجلة من الصناعات باعدادة الانها) مما تحتاج الهاوية وجوده على وجودها (وكالحلاجة) بالكسر (والغزل) أى غزل المكتان والقطن (فانها الثالث ما هي متممة الاصول) الاربعة التي ذكرت (ومزينة لها كالوعانة والخال بهما (القسم الثالث الما هي متممة الاصول) الاربعة التي ذكرت (ومزينة لها كالوعانة والخلف ما المسمر وفي تسخة كالطعن والخبز الزراعة ) فانه اذاحمد الزرع لولاانه يطعن فعنبرلايتم الاكل (وكالقصارة والخياطة العياكة) وفات المائلة الم

عزيدعام مستفادمن التحرية بل الهجمة بطبعها توقر الانسان الشعورها بثمير الانسات بكال محاور الدرحة الهدده فضراة العلمطلقا ثم تختلف العاوم كأسساني سانه وتتفاوت لامحالة فضائلها بتفاوتها وأمافضلة التعليم والتعلم فظاهرة ممآذ كرناه فان العلم اذا كان أفضل الامرو ركان تعلمه طلبا للافضل فكان تعليها فادة للافضل وسانه أن مقاصد الخاسق مجموعسة فىالدىن والدنيا ولانظام للدىن آلا بنظام الدنسا فات الدنسا مررءة الاسخرة وهي الا له الموصيلة الىالله عز وحل لن انخذها آلة ومنزلا لالن يتخذهامستقرا ووطناوليس بنتظهم أمر الدنياالاباعالالاكمين وأعما لهم وحرفهم وصناعاتهم تنعصرفى ثلاثة أقسام أحدها أصول لاق وامالعالمدونها وهي أربعةالزراعةوهي للمطعم والحساكة وهي للملس والبناء وهدو للمسكن والسياسة وهى للتأليف والاجتماع والتعاونعلي أسبباب العيشة وضبطها \*الثاني ماهي مهستة لحكل واحدةمن هذه الصناعات وخادمة لهاكالحدادة فانها تخدم الزراعة وحلة من

الصناعات باعدادا لنهاو كالحلاجة والغزل فأنها تغدم الحماكة باعداد محله الشالث ماهى متممة للاصول ومزينة الشخص كالطعن والخرالز واعة وكالقصارة والخماطة المعماكة وذاك بالإضافة الى جلته

فانها الانة أضرب أيضا اماأصول كالقلب والسكبد والدماغ واماخا دمة لها كالمعذة والعروق (١٢٧) والشرابين والاعصاب والإوردة واما

كمملة لهاومزينة كالاظفار والاصابع والحاحبين وأشرف هذاالصمناعات أصولها وأشرف أصولها السناسة بالتأليف والاستصلاح واذلك نستدعي هذه الصناعة من الكال فيمن يتكفل بها مالا يستدعيه سائرالصناعات ولذلك ستخدم لامعالة صاحب هذه الصناعة سائر الصناع \* والسماسة في استصلاح الخلق وارشادهم الىالطريق المستقيم المنحيي فى الدنساو الاستحقاعلي أربع مراتب والاولى وهي العلما سساسة الانساء علمسم السلام وحكمهم عالى الخاصة والعامة جمعا فى ظاهرهم وباطنهم \* والثانية الخلفاء والملوك والسلاطين وحكمهم على الحاصة والعامة جمعاولكن على ظاهرهم لاعلى باطنهم \*والثالثة العلماء مالله عزوجلو بدينه الذينهم ورثة الانساء وحكمهم على باطن الخاصة فقط ولا وتفع فهم العاممة على الاستفادة منهم ولا تنتهى قوترسم الىالتصرف في ظواهرهم بالالزام والمنع والشرع والرابعة الوعاظ وحكمهم على واطن العوام فقط فأشرف هذه الصناعات الاربع بعد

الشين سواء (بعينه فانها) على (ثلاثة اضرب اما أصول) وهي ثلاثة (كالقلب والكبد والدماغ) وتسمى الاعضاء الرئيسة (وا ما خادمة لها) ومرشعة لها (كالمعدة) بفتح فكسر (والعروق والشرايين) جمع شريان عرق مخبرة ن المكبد (والاعصاب) وهي اطناب المفاصل (والاوردة) جمع وريد عرق يخبر عن القلب فهذه كالها من شحة لتلك الاصول (واما مكملة لهاومزينة لها كالاظفار والاصابع والحاجبين) ففي كلذلك تكميل وتزيين ومنافع جليلة يأتى سان ذلك كله في محله (وأشرف هذه الصَّناعات أصولها) التي لاقوام للعالم دونها (وأشرف أصولهاالسياسة بالتأليف والاستصلاح) وهي القسم الرابع من الاصول (ولذلك تستدى هذه الصناعة من الكمال فين يتكفل مها) أي عدمتها (ما لايستدعيه سائر الصناعات) الذكورة (ولذلك يستخدم لايحالة صاحب هذه الصناعة سائر الصناع)و يفضلهم (والسياسة في استصلاح الخلق وارشادهم ألى الطريق المستقيم المنجيي في الدنيسا والأسخرة على أربعة مراتب الاولى وهي العلماسياسة الانبياء) علهم السلام (وحكمهم على الخاصة والعامة في ظاهرهم و بأطنهم ) لماانالله سحانه قد أطلعهم على تواطنهم كأ طلعهم على طواهرهم فهم رشدوتهم الى الطر بق المستقم وهم أفضل السواس (والثانية ) سياسة ولاة الامور (الخلفاء) ممن استكملت فيه شروط الامامة منقريش كالحلفاء الاربعة ومن بعدهم من بني أمية وبني العباس (والمأوك) هم نواب الخلفاء كا "ل سلجوق بالروم وآل رسول باليمن (والسلاطين) هم الذين علمكون البلاد يقهر وسطوة وغلبة وهم بهذا الترتيب وقد فرق ابن السبكر في الطبقات بن الملك والسلطان فقال السلطان بطلق على من ملك العراقين والملك من ملك دون ذلك أو نحو هذا (وحكمهم على الخاصة والعامة جمعا لكن على طاهرهم لا على باطنهم ) ولو قال على ظاهر الخاصة والعامة لاباطنهم كان أخصر (والثالثة) سياسة (العلماء باللهو بدينه) وهم الحكاء (الذين همورثة الانبياء) ورنوا عنهم العلم والحكمة وهم الجام ون بن الحقيقة والشريعة (وحكمهم على باطن الخاصة فقط ولا ترتفع فهم العامة الى الاستفادة منهم) لعدم المناسبة بينهما لان ماس الحكم والعامي من تنافي طبعهما وتنافرشكاهمامن التفاوت قريب لمابين الماء والنار والليل والنهار وقدقيل لسلة بن كهيل مالعلى رضى الله عنه وفقه العامة وله فى كل خبر ضرس قاطع فقال لان ضوء عاومهم قصر عن نوره والناس الى أشكالهم أميل (ولاتنته ي قوتهم الى التصرف في طواهرهم بالالزام والمنع) والدفع والرفع (الرابعة) سياسة الفقهاء (والوعاظ وحكمهم على بواطن العوام فقط) وليست لهم قوّة الى التصرف فى طواهرهم وصلاح العالم ونظامه عراعاة هذه السياسات لتخدم العامة الخاصة وتسوس الخاصة العامة ثمان السياسة فيحد ذاتها على قسمن سياسة الانسان نفسه ويدنه وما يختص به والثانية سياسته غيره من ذويه و بلده ولا يصلح لسياسة غيره من لا يصلح لسياسة نفسه لان السائس يحرى على المسوس مجرى ذى الظل من الظل ومن المحال أن يستقم الظل وذوالظل أعوج ويستحيل أن يهتدى المسوس مع كون السائس ضالا والناس ضربان خاص وعام فالحاص من يتخصص من البلد عما ينخرم بافتقاده احدى السياستين البدنية والعام من لاينخرم بافتقاده شئ منها وهذا اذا اعتبرنا أمور الدنياوهم من وحد آخر ثلاثة خاصة وعامة وأوساطهم السمون في كلام العرب بالسوقة فالخاص هوالذي بسوس ولايساس والعمام الذي يساس ولا يسوس والوسط الذي يسوسه من فونه وهو يسوس من دونه (وأشرف هذه السياسات الاربعة بعد النبوة) والرسالة وما يلبها من الصديقية (افادة العلم) النافع (وتهذيب نفوس الناس عن الاخلاق المذمومة) الرديثة (المهلكة وارشادهم الي الاخلاق المحمودة المسعدة) وهو مقام شريف لابعاده مقام الا النبوّة والرسالة والصديقية وأمحياب هذا المقام هم الجامعون بين على الشريعة والحقيقة فان افادة العلم ترجيع الى العلوم أاظاهرة وتهذيب النفوس والارشاد بعلماء الحقيقة المتصرفين في واطن مريدهم (وهي الراد بالتعلم) ثمين ذلك بقوله (وانما

النبؤة افادة العلم وتهذيب نفوس الناس عن الاخلاق المذمومة المهاكة وارشادهم الى الاخلاق المحمودة المسعدة وهو المراد بالتعليم واغما

قلناانهدا أفضال من سائرالحرف والصناعات لانشرف الصناعة بعرف بثلاثة أمو راما بالالتفات الى الغريزة التي مها يتوصل الى معرفتها كفضل العاوم العقبلة على اللغوية اذتدرك الحكمة بالعقل واللغمة بالسمع والعمقل أشرف ميزالسمع واما بالنظرالي عوم النفع كفضل الزراعة على الصاغة واماعلاحظة الحل الذي فده التصرف كفضل الصاغةعلى الدباغة اذيحل أحدههما الذهب ومحل الاستوحاد المتة ولس مخفى أن العاوم الدينية وهي فقه طريق الاسخوة انما تدرك بكال العمقل وصفاء الذكاء والعقل أشرف صفات الانسان كاسأتى سانه ادمه تقيل أمانة اللهويه بتوصل الى حوار الله سيحانه وأما عى مالنفع فلاستراب فيه فان نفعه وغرته سعادة الاسخرة وأماشرف الحل فكيف يخفى والعلامتصرف فيقاوب البشر ونفوسهم وأشرفموجودعلى الارض جنس الانس وأشرف حزء من جواهر الانسان قلمه والمار مشتغل سكميله وتعليته وتطهيره وساقته الى القرىمن الله عروحل فتعلم العلم من وجه عادة الله تعالى ومن وحه حلافة الله تعالى وهو من أجل خلافة الله فأن الله تعالى قدفتم على قلب العالم العلم الذي هوأخص صفاته

قلنا ان هذا أفضل من سائر الحرف والصناعات لانشرف الصناعات بعرف بثلاثة أمور اما الالتفات الى الغريزة التي بها يتوصل الى معرفتها) أي يحسب النسبة الى القوة المرزة لها ( كفضل العلوم) الحكمية (العقلية على) العلوم (اللغوية اذ تدرك الحكمة بالعقل) أي هي متعلقة بالقوة العقلية (و) تدرك (اللغة بالسمع) أي متعلقة بالقوة الحسبة (والعقل أشرف من السمع والمابالنظر الى عوم النفع كفضل الزراعة على الصماغة) فان الزراعة نفعها عام بخلاف الصاغة (واما علاحظة الحل الذي فيه التصرف) أي عسب شرف الموضوع المعمول فيه (كفضل الصباغة) وشرفها (على الدباغة اذ عل أحدهما الذهب) ولا يخني شرفه (و يعل الا خرجلد المية) فهي ثلاثة وجوه استبان بماشرف الصناعة واستعمل الألتفات في الوجه الأول والنظر في الثاني والملاحظة في الثالث تفننا في العبارة (وليس يخفي) على العاقل (أن العاوم الدينية) وهي الشرعبة المعبرعنها بالحكمة (وهي فقه طريق الأشخرة انما تدرك بكال العقل وصفاء الذكاء) وهي القوة المفكرة (و)هي أشرف قوّة كما أن (العقل أشرف صفات الانسان) وأجلها ( كاستأنى بيانه) في الباب السابع (اذبه قبل أمانة الله تعالى وبه يوصل الىجوارالله تعالى) وذلك أبلغ نفع (وأماعوم النفع فلا تستريب) وأى لاتشك (فيه سعادة الاسرة) وهي الاشباءالار بعة المذكورة آنفا وذلك أبلغ كذلك (وأما شرف الحل) ومرضوعه الذي بعمل فيه (فكيف يخني والمعلم منصرف في قاوب البشر ونفوسهم وأشرف موجود على وجه الارض حنس الانس وأشرف جزء من جوهر الانسان قلبه) الصنو برى وهو مهبط ملائكة الرجمة فهو أشرف موضوع (والمعلم مشتغل بتكميله وتخليته ) كذا بألحاء المجمة وهو مناسب لقوله ( وتطهيره ) عن الأوصاف الذهبية وفي بعض النسم بالجيم وهو التصفية (وسيافته الى القرب من الله تعلى) بتعليمه اباه بما يكون سبباً لذلك ( فتعليم العلم من وجه عبادة الله تعالى ) لكونه ذكر الله تعالى ( ومن وجه خلافة الله تعالى وهو أجل خلافة) وهل يحوز أن يقال فلان خليفة ا لله في أرضه أملا قولان واحتم الجيزون بقوله تعالى للملائكة انى حاعل فى الارض خليفة و بقوله ثعالى وهو الذي حعلكم خلائف و بقوله تعالى و يجعلكم خلفاء الارض و بقول على رضى الله عنه أولئك خلفاء الله فى أرضه ودعاته الى دينه واحتيالا مخوون مان الخليفة انحامكون من نغب و يخلفه غيره والله تعالى شاهد غيرغائب قريب غمر بعمد فمحالأن يخلفه غيره بلهوسحانه الذي يخلف عبده المؤمن فيكرون خليفته قالواو اهذا أنكر الصدوق على من قال باخليفة الله قال لست بخليفة الله ولكن خليفة رسول الله وحسى ذلك وأجابوا عن تلك الآبات والحق انه ان أريد بالاضافة الى الله تعالى انه خليفة عنه فالصواب قول الطائفة المانعة منهاوان أريد بالاضافة انالله استخلفه عن غيره عن كان قبله فهذالاعتنع فيه الاضافة وحقيقتها خليفة الله الذي جعله خلفاعن غيره وجدا مخرج الجواب عن قول على رضى الله عنه أولئك خلفاء الله في أرضه فانقط هذا لامدح فمه لانهذا الاستخلاف عام في الامة وخلافة الله التي ذكرنا في قول على رضى الله عنه خاصة لخواص الخلق فالجواب أن الاختصاص المذكور أفاد اختصاص الاضافة فالاضافة هنا الشرف والتخصيص كما في نظائره (فان الله تعالى قدفتم على قلب العالم العلم الذي هو أخص صفاته) وهذه مسئلة اختلف فها فالمنقول عن الاشعرى أخص أوصاف البارى القدرة وقال المعتزلة اله القدم ورد بانه سلى فكيف يكون نفسها فكيف يكون أخص أوصافه ومنهم من زعم انه حال توجب له كونه حماعالما قادرام بداولاافصاح لى في هذه القالة عن هذه الحال واحتم الفغر لقول الاشعرى بحواب سيدنا موسى عليه السلام قال رب السموات والارض وما بينهما ورد ابن التلساني عليه وقال معنى كلام الاشعرى ان القدرة خاصة لله سحاله وليس للعبد قدرة خلافا للمعتزلة وليس معنى كلام الاشعرى انالقدرة أخص الاوصاف كافهمه عنه فاخص الاوصاف مجهول كان الاصيم انالذات العلية غير

معروفة للبشرحتى في الآخرة والخلاف في حال لان الكل متفقون على أن الكنه لا يعرف وعلى انه معروف بالعلم والحياة الى آخرها واختار في شرح الكبرى انه غير معروف كما ان الذات غير معروفة والذي اختاره الشريف ركريا في شرح الاسرار العقلية ان الاخص غيرموجود بالكبرى ولاقتضائه نفيه باستحالة اشتراك القديم مع الحادث في حقيقة مّا و زاد أحد المنحور في حاشية الكبرى ولاقتضائه التركيب في حقيقة البارى جل وعز من جنس وفصل اذ الاخص هو الذاتى المميز للحقيقة عما يشاركها في الجنس ولاخفاء في بطلان هذا لانه لاجنس المارى تعالى ولا تركيب فيه كذا في تذكرة المجدولي في الجنس ولاخفاء في بطلان هذا لانه لاجنس المارى تعالى ولا تركيب فيه كذا في تذكرة المجدولي اليه والشرف منه (على كل محتاج (نهو كالحازن لا نفس خزائنه) وأجلها (ثم هوماً ذون في الا نفاق) والصرف منه (على كل محتاج اليه) وكلا كان انفاقه على ما يجب وكا يجبأ كثر كان جاهه عند مستخلفه أكثرواً وفر (فاية رتبة أجل) وأعظم الى الله زاني وسياقتهم الى الجنة المأوى) وقد أورد هدذا البحث بطوله مع اختلاف يسير تقريبهم الى الله زاني وسياقتهم الى الجنة المأوى) وقد أورد هدذا البحث بطوله مع اختلاف يسير تقريبهم الى الله زاني وسياقتهم الى الجنة المأوى) وقد أورد هدذا البحث بطوله مع اختلاف يسير تقريبهم الى الله زاني وسياقتهم الى الجنة المأوى) وقد أورد هدذا البحث بطوله مع اختلاف يسير تقريبهم الى الله زاني وسياقتهم الى المنه والله أعلى المنه المناه المنه والله أعلى المنه المناه والله أعلى المنه المناه المناه المناه المنه والله أعلى المنه المناه المناه المنه والله المناه الله المناه المن

\*(المباب الشاني)\*

(في) بيان (العلم المحمود والذموم وأقسامهما وأحكامهما وفيه بيان ماهو فرض عين وما هو فرض كفاية وبيان أنَّ موقع الفقه والكلام منعلم الدين الى أى حد هو وتفضيل علم الاسخرة) على علم الدنيا \* (بيان العلم) وفي نسخة في العلم (الذي هو فرض عين) على كل مكاف (قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم) تقدم المكلام عليه في الباب الاوّل مفصلا قال السخاوي ويوجد في بعض الكتب زيادة ومسلمة وليس لهاأصل في الرواية (وقال صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم ولو بالصين) وهذا أيضا قد تقد م الكلام عليه مفصلا في الباب الاقلوذ كرنا ان بعض الروايات هم احديث واحد والغظه اطلبوا العلمولو بالصين فأن طاب العلمفريضة وهكذا أورده صاحب القوت ووضع عليه الباب والمصنف تابيع له في سياقه في غالب ما أورد . في هذا الباب والحديث وان كان اسناد ، ضعيفا فالمعنى صحيح فان الاعان فرض على كل أحد وهوما هية من كبة من علم وعمل فلا يتصور وجود الاعان الا بالعلم والعل تمشرتم الاسلام واجبة على كلمسلم ولايمكن اداؤها ألابعدمعرفتها والعلم بهاوالله أخرج عباد ه من بطون أمهامم لايعلون شأ فطاب العلم فريضة على كل مسلم وهل تمكن عبادة الله الني هي حقه على العباد كلهم الابالعلم وهل ينال العلم الا بطلبه (واختلف الناس في العلم الذي هوفرض على كل مسلم وتبحز بوافيه أكثر من عشرين فرقة) أى صاروا أحزابا وقال ابن عبد البرفى بيان العلم للفظ العفراطلاقات متباينة ويترتب على ذلك اختلاف الحدوالحكم كافظ العالم والعلماء ومن هذا اختلفوا فى فهم هذا الحديث وتجاذبوا معناء اه (ولانطوّل الكلام بنقل التفصيل فىذلك ولكن حاصله) وجمله (ان كل فريق نزل الوجو بعلى العلم الذي هو بصده )وفي تعصيله ( فقال المسكلمون هوعلم السكلام اذ به بدرك التوحيد و بعلم ذات الله وضفاته )وعزاه صاحب القوت الى بعض السلف ونصه وقال بعض السلف اغما معناه طلب علم ما لا يسعجهله من علم التوحيد وأصول الامروالنه على والفرق بن الخلال والحرام'ذ لا غاية لسائر العاوم بعد ذلك وكلهايقع علمها اسم علم من حيثهي معاومات اه والى هذا أشارالبهق فالمدخل فقال أراد والله أعلم العلم العام الذى لايسع العاقل البالن جهله اه قال صاحب القوت ثم اختلف القائلون بأنه علم التوحيد في كيفية الطاب وما هية الاضافة فنهم من قال من طريق الاستد لال والاعتبار ومنهم منقال من طريق البعث والنظر ومنهم منقال من طريق التوقيف والانر وقالت طائفة من هؤلاء انماأراد طلب علم الشبهات المشكلات اذا معهها العبد وأبتلي بها وقد كان يسعه ترك الطلب اذا كان غافلا عنها على أصل التسليم ومعتقد جميع المسلين لابقع في وهمه ولايحيك

فهوكا الزنلانفس خزائده مهوماذ ونله فى الانفاق منه على كل منكون البدفاى واسطة بين ربه سجانه و بين خلقه فى تقريبهم الى الله ذائى وسياقتهم الى حنسة المأوى جعلنا الله منهم على كل عبد مصطفى

\*(بيسان العلم الذي هو فرضعن)\*

قالرسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على عليه وسلم اطلبوا العلم ولو بالصين واختلف الناس في بالصين واختلف الناس في كل مسلم فتفرقوا فيه أكثر من عشر من فرقة ولانطبل بنقسل النفسيل ولكن من عشر من فرقة ولانطبل بنقسل النفسيل ولكن بنقسل النفسيل ولكن الوجوب على العلم الذي يدرك بصدده فقال المتكلمون الوجوب على العلم اذبه يدرك بصدده فقال المتكلمون التوحيد و بعلم به فات الله يدرك سحانه وصفائه

في صدر و شي من الشهات فيسعه ترك الحث فاذاوقع في معه شيمن ذلك و وقرفي قلمه ولم يكن عنده تعليل ذلك وقطعه ومعرفة تميز حقه من باطله لم يحلله أن يسكت عليه لئلا بعنقد باطلا أوينفي حقا فافترض عليه طلب علم ذلك من العلماء به فيستكشفه حتى يكون على البقين من أمره فيعتقد من ذلك الحق وينفي الباطل ولايقعد عن الطأب ليكون مقماعلي شهة فيتبع الهوى أو يكون شاكافي الدس فيعدل عن طريق الومنين أو يعتقد بدعة فخرج بذلك من السنة ومذهب الجاعة وهو لايعلم ولهذا المعنى كان الصديق يقول اللهم أرنا الحق حقافنتبعه وأرنا الباطل باطلافت تنبه وهذامذ هب أبى تورابراهم بن الدالكاي وداود بن على والحسين الكرابيسي والحرث بن اسدالحاسي ومن تبعهم من المتكلمين أه (وقال الفقهاء هو علم الفقه أذ به يعرف العبادات والحلال والحرام و ما يحرم من المعاملات وما يحل وعنواله ) أى أرادوالدلك (ما يحتاج اليه الاتحاد)من المسلمين (دون الوقائع النادرة) الغريبة وهذا القول مشتمل على ثلاثة أقوال من حيث التفصيل فأما معرفة العبادات وهي أحكام الطهارة والصلاة والحج والزكاة وتوابعهاوشروطها فهوقول مستقل لعامة الفقهاءوذ كرالبهتي في المدخل عن عبد الملك بن حبيب أنه سمع عبد الملك بن الماجشون قال سمعت ما لـكا وسئل عن طلب العلم أواجب قال أمامعرفة شرائعه وسننه وفقهه الظاهرفواجب وغيرذلك منضعف عنه فلاثئ عليه اه وانأريد بعرفة الحلال والحرام مايحل ويحرم في عباداته فهو داخل في القول الاوّل والافهو قول مستقل لبعض صوفية الفقهاء كم سأئىبيا نه وأما معرفة ما يحلو يحرم من المعا ملات فهو قول فقهاءالكو فقناصة فال صاحب القوت وفال بعض فقهاء الكوفة معناه طلب علم البسع والشراء والنكاح والطلاق واذا أراد الدخولفيه افترض عليه مع دخوله في ذلك طاب عله لقول عروض الله عنه لايتعرفي سوقناهذا الامن تفقه والاأكل الربا شاءأم أبي وكماقيل تفقه ثم اتجرومال الى هذا سفمان الثورى وأبوحنيفة وأصحابهما (وقال المفسرون المحدثون هوعلم الكتّاب والسنة اذبهما يتوصل الى العاوم كلها) هما قولان فالمفسر ون قالوا هوعلم المكتاب وقال الحدثون هو علم السنة ولما كانت العلة متحدة جعهمافي قول واحد (وقال المتصوّفة المراديه هذا العلم) أي علم التصوّف ثم اختلفوا على أقوال (فقال بعضهم هو علم العبد بحاله وقوامه من الله تعالى) يعنى حال العبد من مقامه الذي أقيم فيه بأن بعلم أحد هم حاله بينه و بين الله تعالى في د نياه وآخرته فيقوم بأحكام الله في ذلك وهذا القول عزاه صاحب القوت الى سهل التسترى (وقال بعضهم هو العلم بالاخلاصو) معرفة (آفات النفوس) ووساوسها ومعرفة مكايد العدة وخدعه ومكره وغروره وما يصلح الاعمال ويفسدها فريضة كله من حيث كان الاخلاص بالاعمال فريضة ومنحيث علم بعداوة آبليس ثم أمر بمعاداته وهذا القول ذهب البه عبدالرحيم ن يحى الارموى الشهير بالاسودمن الشاميين ومن تابعه وقال بعض البصريين في معناه طلب علم القاوب ومعرفة الخواطر وتفصيلها فريضة لانهارسل الله تعالى الى العبد ووساوس العدة والنفس فيستحب اليه تنقيذها منه ومنها ابتلاء من الله العبد واختبار تقتصمه مجاهد انفسه في نفها ولانها أولالنية الني أولكل عمل وعنها تظهر الانعال وعلى قدرها تضاعف الاع ال فعمتاج الى عميرلة الملك من لة الشيطان) وخاطر الروح ووسوسة النفس من علم البقين وقوادح العقل ايميز بذلك الاحكام وهذاعند هؤلاء فريضة وهومذهب مااك بندينار وفرقد السنعي وعبد الواحد بنز بدوأ تباعهم من نسالُ البصرة وقد كان أستاذهم الحسن البصري يتكام في ذلك وعنه حلوا علم القلوب (و قال بعضهم هو) طلب (علم الباطن) فريضة على أهله قالوا (وذلك يجب على أقوام مخصوصين) من أهل القاوب فن استعمل به واقتضى منه دون غيره من عوام المسلين ( هم أ هلذلك) العلم و لأنه جاء في لفظ الحديث تعلموا البقين فعناه اطلبواعلم البقين وعلم البقين لاتوحد الاعند الموقنين وهو من أعمال

الوصول ومايعده فضل الله الحاهدان على القاعدين أحراعظما ومن غات لم تنفعه الأخبار ولم بفده كشرمن الاحاديث وأيضا فان الاخمار عاوراءالد الاول والثاني على رحهه وكشف للخائ كافة لو أمكن عاوعدمن الكادم وحرى بسن الناس من عرف التخاطب كان فسه ز يادة محقة وسبب فيه اهلاك أ كثرهم من أهل ذلك المقام وذلك لغرابة العلم وكثرة غوضه ودقة معناه وعاومني منازل الرفعة وبعده بالجلة والتقصل منجيع معاهده فعالم Properties of the second وقال الفقهاء هوعلم الفقه اذبه تعسرف العبادات والحلال والحرام ومايحرم من المعاملات وما يحل وعنوا به ما يحتاج السه الا حاددوت الوقائع النادرة وقال المفسرون والحدثون هوعلم الكتاب والسنةاذ بهما يتوصل الى العاوم كالها وقال المتصوفة الراديه هذا العلم فقال بعضهم هو علم العبد محاله ومقامهمن الله عز وحلوقال بعضهمهو العلم بالاخلاص وآفات النفوس وعسرلة اللكمن لمة الشنطان وقال بعضهم هوعلمالهاطنوداك يحب على أقوام تخصوصان هم أهلذلك

المائه والشهادة وخروحه عن تلك الحدود المألوفة ومباينته لكل مانشؤ اعلمه ولم يشاهد واغديره من محسوسات ومعقولات وضروريات ونظريات فلما كان لابدرك شيمن ذلك بقياس ولا يتصفور واسطةلفظ ولابحمل علمه مثل كأقال عزوجل فلا تعلم نفس ماأخفي لهم من فرةأعن وحكى عنابن عباسرحه الله اله قال لسعند الناس منعلم الا منحرة الاالاسماء وأراد من لم منكشف له شيمن علها وحقائقها فىالدنيا وأيضا فاوحارالاخبارجا لغر أهلها لم يكن لهمم سيل الى تصورها الاعلى خلاف ما هي عليه بمعرد تقليدو بتطرق المهمن أهل الغفله وذوى القصور حود وتبعدد فلهدذا أمروا بالكتم اشفاقاعلي من حب من العلم ولهذا قال سسد الشرصلي الله عليه وسلم لانعد نواالناس بمالم تصله عقولهم أتريدونان يحكذب الله ورسوله وقالصلي الله عليه وسلم ماحدث احدكم قوما يعدنث لمتصله عقولهم الاكانعلمهم فتنةوعلى هذا يخرج قول المشايخ افشاء سرالربوبية كفر رزقنا الله والم كم ELECTRICAL PROPERTY وصرفوا اللفظ عن عرمه

الموقنين المخصوصين فى قاوب العارفين وهواللم النافع الذى هوحال العبد عندالله تعالى ومقامه من الله تعمالي كاشهد به الخبرا لا تخر من قوله صلى الله عليه وسلم العلم علمان فذكر وعلم باطن في القلب وهوالعلم النافع فهذا تفسيرها أجل فىغيره وقال حندب كأمعر سول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمنا الاعمان ثم تعلَّمُنا القرآن فازدد نا اعمانا وسيأتى قوم يتعلون القرآن قبل الاعمان عنى تعلمنا علم الاعمان وهذا مذهب بعض نسال البصرة (وهؤلاء صرفوا اللفظ عن عمومه) حيث خصوه بمأ ذكر وقد ظهر من سياق المصنف ذكر خمسة أقوال \* الاوّل قول المتكامين \* والثاني قول الفقهاء \* والثالث قول الفسرين والحدّثين \* والرابع قول الصوفية ثم فصله الى قولين فصار وا خسة سوى القول الاخير الذي نقله عن أبي طالب المسكر وسيأتي بيا به وسنذكر لك تلك الا قوال بأحوالهما بمجموعها على التفصيل الغريب ثم نتبعها بماذكر وأبوطالب ولم يذكر والمصنف ثم ماذكر غيره من العلاء فنقول اختلف العلاء في تفسير هذا الحديث وفهم معناه على أقوال شتى فن متكلم يحمله على علم السكلام ويحتم لذلك بانه العلم التقدم رتبة لانه علم التوحيد الذي هو المبنى والقائلون بهذا اختلفوافي كمفهة الطلب كاتقدم ويندرج فيهذا القول قول آخروهو مستقل بما فبله الا أنفائله من المتكامين هوطلب علم الشبات والمشكلات من علم التوحيد وقد تقدم نه مذهب أبي ثور وداود الظاهري والكرابيسي والمحاسي ومن فقيه يحمله على علم الفقه مطلقا قال ابن عبدالبر رذلك هو المتبادر من اطلاق العلم في علم الشرع وتندرج فيه ثلاثة أقوال في قائل هو علم العبادات بشر وطها وفرائضها وسننها وقد تقدمت الأشارة اليه منقول مالك ومن قائل هومعرفة الحلال من الحرام واستدلعليه بحديث ابن مسعود طلب الحلال فريضة بعدفر يضةو بحديث أنس طلب الحلال واجب على كلمسلم و بعديث ابن عباس وابن عرطلب الحلال جهاد ويروى ان من الذنو بمالا يكفرها الاالهم فى طلب الحلال وعندالبهم في في السنن والديلي في المسند طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة أىلان طلب كسب الحلال أصل الورع وأساس التقوى وروى النووى في استانه عن خلف بن تميم قال رأيت الراهيم بن أدهم بالشام فقلت ماأقدمك قال لم أقدم لجهاد ولا لرباط والكن لاشبع من خبر حلال وهذا قول عباد أهل الشام والممال وسف بن أسباط وحبيب بن حرب ودهيب بن الورد وابراهيم بن أدهم وآخرون ومن قائل هو علم العاملات وهو قول أهل الكوفة كسفيان الثورى وأبى حنيفة وأتباعهما ومن مفسر بحمله على علم التفسير ومن محدث بحمله على علم الحديث وقدد كرت عله كل منذلك ومن نعوى يحمله على علم العربية ويقول الشريعة اعاتتلقي من الكتاب والسنة وقد قال تعالى ومأرسلنا منرسول الابلسان قومه لسينالهم فلاندمن اتقان علم البيان ذكره ابن عبدالبرومن طميب يحمله على علم الطب الذي يعرف به الحجة والمرض ويقول العلم علمان علم الابدان وعلم الاديان وعلم الابدان مقدم على علم الادمان ذكر و بعضهم وفعه نظر وا راده في فروض الكفامات أشبه كاستأتى ومن صوفي يقول هوعلم التصوّف خاصة وتندرج في هذا القُول خسة أقوال الاوّل هو علم حال العبد من مقامه وهو قول سهل التسترى والثاني هوطلب علم العرفة وقدام العبد يحكم ساعته وهو قول بعض العراقيين والثالث هوطاب علم الاخلاص ومعرفة آفات النفوس وهو قول عبد الرحم الاسود ومن تابعه من الشامين نقله أبوطال في القوت والسهر وردى في عوارف المعارف والرابع طل علم القاوب ومعرفة الخواطروهو قولمالك بندينار وفرقد السنحي وعبد الواحد بن زيد وأتباعهم نقله صاحب القوت والسهر وردى والخمامس هوعلم الباطن نقله صاحب القوت عن أساك البصرة وقال السهروردى فى العوارف هو ما يزداد به العبد يقيناوهو الذي يكتسب بصحبة الاولياء فهم وارثو المطفى صلى الله عليه وسلم فهذه الاقوال الخسة مندرجة فى علم التصوّف وقال بعض المتقدمين من علاء خراسان

هو أن يكون الرجل في منزله فيريد أن يعمل شيأ من أمر الدين أو يخطر على قلبه مسئلة تله تعالى فهما حكم وتعبد وعلى العبد فيذلك اعتقاد أوعل فلانسعه أن سكت علىذلك ولايحوز أن بعمل فيه مرأيه ولا يحكم بهوا ، فعلمه أن يلبس نعليه و يخرج فيسأل عن أعلم أهل بلده فيسأله عن ذلك عند النازلة فهذا فريضة وحكم هذا عنابن البارك وبعض أصحاب الحديث فاله أبوطال وروى البهق في المدخل بسنده الى ابن المبارك انه سئل عن تفسيرهذا الحديث فقال ليس هو الذي نظنون انماطلب العلوفريضة أن يقع الرجل في شي من أمر دينه فيسأل عنه حتى يعلم وروى ابن عبد البرفي كلبه بيان العلم عن ابن المبارك عثل ماتقدم وقال بعضهم أراد به علم مايطر أللانسان خاصة ذكره البهرقي في المدخل وهوقريب منقول النالمارك وبروى عن أحد بنجد بنرشدين قال معت أحد بنصالح وسئل عنهذا الحديث فقال معناه عندى اذا قاميه قوم سقط عن الباقين مثل الجهاد و عرب منه قول سفيان تعيينة فمارواه عنه أبو الفتح نصر بن الغيرة قال طلب العلم والجهاد فريضة على جماعتهم ويجزئ فيه بعضهم عن بعض وتلاهذه الآية فلولانفرمن كلفرقة منهم لهائفة الآية ويقرب منهما أيضا قول من يقول أنه فريضة على كل مسلم حتى يقوم من فيه الكفاية ذكر هذه الاقوال الثلاثة البهتي في المدخل وأما الامام مالك رجه الله فقد اختلف عنه في تفسير هذا الحديث على ثلاثة أقو الالاول نقله ابن وهب قال سئل مالك عن طلب العلم أهو فريضة على الناس فقال لاولكن يطلب منه المرعما ينتفعه في دينه الثاني رواه مجد امن معاوية الخضرى قال سئل مالك وأما أسمع عن الحديث الذي يذكرفيه طلب العلم فريضة على كل مسلم فقال ماأحسن طلب العلم فأما فريضته فلاالثالث قول ان الماحشون قال معتمالكا سئل عن طالب العلم أواجب هو فقال أما معرفة شرائعه وسننه وفقهه الظاهر فواجب وهذا قد قدمناذكره ويقرب من هذاالاخير قول اسحق بن راهو يه فيمارواه عنه اسحق بن منصور الكوسيج قال طلب العلم واحب ولم يصعرفه الخبرالان معناه انه يلزمه طلب علم مايحتاج المه من وضوئه وصلاته وزكاته ان كان له مالوكذلك الحير وغيره ومنهم من قال ان الرادية تعلى على مكارم الاخلاق أى اسعوا الى تحصله حتى لولم سق الاأهل الصن لوجب السفر الهم وليس في مكارم الاخلاق شئ بعادل الشفقة على الخاوقات على مايليق بكل نوع وهذا القول ذكره العلاء على بن محد الشيرازي في كمَّابه سلم الساول للرعايا والماول فتعصل مماذ كرناه نعوعشر من قولا أو أزيد غير القول الاخير الذي نقله المصنف عن أبي طالب المسكى فسيأتي بيانه وشرحه قال المناوي كل فرقة أقامت الادلة على علها وكل لكل معارض و بعض لبعض مناقض وأحود ماقمل قول القادي هوالعلم الذي مالنا مندوحة عن تعلمة تعرفة الصانع ونبوّة رسله وكمفية الصلاة ونحوهافان تعلمه فرض عين اه وقال المصنف في كتابه المنهاج العلم المفروض في الجلة ثلاثة علاالتوحيد وعلاالسروهو مايتعلق بالقلب وعلرالشيريعة والذي بتعين فرضه من علرالتوحيد مأبعرف به أصول الدين وهو أن تعلم أن لك الها قادرا حيا مريدا متكاما سميعا بصيرا لاشريك له متصفا بصفات الكمال منزها عن دلالات الحدوث منفردا بالقدرة وان محدا رسوله الصادق فما حاء به ومن علم السر معرفة مواجبه ومناهيه حتى يحمل ال الاخلاص والنية وسلامة العمل ومنعلم الشريعة كلماوجب عليل معرفته لتؤديه ومافوق ذلك من العلوم فرض كفاية اه وقال ابن القيم في مفتاح دار السعادة العلم الذي هو فرض عين لا يسع مسلما جهله أنواع \* النوع الاول علم أصول الاعمان الجسة الاعمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والموم الاخرفان من لم يؤمن مهذه الجسة لم يدخل في باب الاعمان ولايستحق اسم المؤمن قال الله تعالى ولكن البرمن آمن بالله والبوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين وقال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا والماسأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاعدان قال تؤمن بالله وملائكته واليوم الاستوركتبه ورسله قال صدقت فالاعدات

قاورا واعدة الحراله ولي كل صالح واذاعلت ان الحد الاول قد تقررعله في كتب الرواية والدرابة وملئت منه الطروس وكثرته في المحافل الدروس وهوغير يجهوب عن طالب ولا منوع عن راغب قدأم الجهال به أن يتعلموه والعلماءان يبذلوه ويعلوه فلانعمدفه ههناقولاولما كان حكم الحيد الشالث الكتم ارة وتسكت الكلام عنه مع غير أهله على كل الله يكن لناسيل الى تعيد الى محدودات الشرع فلمنى العنان الى الكلام بالذى يليق بهذا الحال والمقام فنقول أرباب المقام الثالث في التوجيد وهم المقر ونعلى ثلاثة اصناف وعلى الجلة فسكلهم تظروا الى المخاوقات فراؤا علامات الحدوث فهالائعة وعاش احالات الافتقارالي الله تعالى علمهم واضحة وسمعو اجمعها تدل على توحده وتقريده واشدة ناصحة غرر أواالله تعالى باعان قلوبهم وشاهدوه بغب أرواحهم ولاحظو اجلاله وحاله عفي أسرارهم وهم مع دالمة في در حات القرب علىقدرحظ كلواحدمتهم فى المقدين وصفاء القلب وهؤلاء الاصناف الثلاثة انما عرفوا الله مسحاله عفاوقاته وانقسامهم

فى تلك المعرفة كأنقسام حفاظ تلاوة القرآن مثلا فن حافظ لمعضه و مكون ذلك المعض أكثرا وكثيرا منه دون كالهومن حافظ لجمعه لكنه متلعثم فسمه متوقف على الانهممارفي قراءته ومنحافظفى تلاوته غرمنوقف في شئ منه وكاهم ينسب المهويعد في المشهد والمغسمن أهله وكذلك أهل هـذه المرتبة أبضا منهيم متوصل الى العرفة من قراءة صحفات اكثر المخلوقات أوكثير منها ورعاكان فمايقرأ من الصفعات مانغم علىمومن فارئ لجمعها متفهم لهالكن سنوع تعب ولزوم فكرة ومداومة عبر ذومن ما هرفى قراءتها مستخرج لرمو زهاناقد المصرة فيرؤ بة حقيقتها مفتوح السعع تناطقه الاشماء في فراغه وشغله وعس ذلك اختلفت أحوالهم فى الخوف والرحاء والقبض والبسط والفناء والبقاء ولامن مدعلي هذا المثال فهوأصلح لذرى الافهام من شمس النهار وقت الزوال وعلت لم سمى أهل هذهالمرتبةمقر بينفذلك لبعدهم عن ظلمات الجهل وقربهم مننبران المعرفة والعلم ولاأبعدمن الجاهل ولاأقرب من العارف العالم ولقرب والبعدد ههظا عبار تان عن حالتي على

بهذه الأصول فرع معرفتها والعلم بها النوع الثاني علم شرائع الاسلام واللازم منها ما يخص العبد من فعلها كعلم الوضوء والصلاة والصام والحجوالز كاة وتوابعها وشروطها ومبطلاتها النوع الثالث علم المحرمات الخس التي اتفقت علمه الرسل والشرائع والكتب الالهمة وهي الذكورة في قوله تعالى قل انماحرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وانتشركوا بالله مالم ينزل به سلطاناوان تقولوا على الله مالا تعلون فهذه محرمات على كل أحد في كل حال على السان كل رسول لا تماح قطولهذا أتىفها بانماالفدة للحصر مطلقا وغيرها محرم فىوقت مباحف غير كالميتة والدم ولجم الخنزير ونعوه فهذه ليست محرمة على الاطلاق والدوام فلم تدخل في النحريم المحصور الطلق النوع الرابع علم أحكام المعاشرة والمعاملة التي تحصل سنه وسنالناس خصوصا وعوما والواحب فى هذا النوع الحتلف باختلاف أحوال الناس ومنازلهم فليس الواجب على الامام مع رعيته كالواجب على الرجل مع أهله وجبرته وليس الواجب على من نصب نفسه لانواع التعارات من تعلم أحكام الساعات كالواجب على من لايييم ولانشترى الاماندعو الحاجة اليه وتفصيل هذه الجلة لاينضبط بعد لاختلاف الناس فيأسباب العلم الواحب وذلك مرجنع الى ثلاثة أصول اعتقاد وفعل وترك فالواحب في الاعتقاد مطابقته للحق في نفسه والواحب في العمل معرفة موافقة حركات العبد الظاهرة والباطنة الاختمارية للشرع أمي أواباحة والواجب فى الثرك معرفة موافقة الكف والسكون لمرضاة الله تعالى وأن المطلوب منه ابقاء هذاالفعل علىعدمه المستعمل فلايتحرك فيطلبه أوكف النفس عنفعله على الطريقتين وقد دخلفي هذه الجلة علم حركات القاوب والابدان اه وهونفيس وفىمنية السالكين وبغية العارفين قداختاف العلاء في العلم الذي هو فريضة ولايسع الانسان جهله وكثرت أقاويلهم فذلك وأقربها الى المقصودمن قالهو علوالاوامي والنواهي والمأمور مايثاب على فعله و بعاقب على تركه والمأمورات والمنهات منها ماهولازم مستمر للعبد بحكم الاسلام ومنها مايتوجه الامرفيه والنهي عنهعند وجود الحادثة فاهولازم مستمر لزومه متوجه يحكم الاسلام علمه واحب من ضرورة الاسلام وما يتعدد مالخوادث و بتوحه الامر والنهى عنه عله عند تعدده فرض لايسع مسلماعلى الاطلاق أن عهله و يتعصر ذلك في ثلاثة أنواع من العاوم علم بالاوامر الشرعة وعلم بالنواهي الشرعة وعلم بالمساحات الدنماو به ومدارل الحواس الضرورية والضرورة العقلمة وتفصل ذلك مستقصى فى كتب الفقه والاصول ولكن ننهل بلعة بسيرة تقف بالاشارة منهاعلى مجله وتفصيله اماعل الاوامرفهو علم الفرائض والسنن والفضائل وأماعلم النهسى فهوعلم الحلال والحرام والمكراهة والتنزيه وأماعلم المباحات فهوالعلم بالدنيا وأهلها وكيفية آداب المخالطة واكتساب العيشة وهذه الاقسام الثلاثة تعلم من طريق الشرع والسمع وأمامد ارك الحواس والعلوم الضرورية فغداشترك فهاالحبوان العاقل فلايحتاج الىاكتساب وانماالراد هناالكلام على الشرعية فقدعم العلم الظواهر كلها فلا يحوز لاحد أن يعمل علاالا يعلم الام الظاهر وهو موحود كله مضبوط في كتب الفقه كالعلم بالاستنعاء و لطهارة والصلاة وما يتعلق مها واختلاف أنواعها والزكاة وأنواعها ومصارفها وعلى من تحب والصوم والجهاد والحج وأنواعها وغيرذلك من الاحكام الأمور بهاوأما علم النهي فالعلم بالمحرمات كلها على اختلاف أنواعها كالعلم بمايفسد الطهارة والصلاة والصوم والحج وغير ذلك وكالعلم بالاطعمة والاشربة المحرمة وأبوات الربا وغير ذلك وكالعلم بالمكروه كاه وذلك كله موجود فى كتب الفقه وأماعلم الباح وأمور الدنيا فكالعلم بالصد وآداب ألا كل والشرب والجاع والمخالطة ومعرفة الدنيا وأسبامها وهذا كله موجود فى الكتب محر را فاذا أراد العبد أن لا يتحرك بعركة الابعلم وجد ذلك فى العلم لان العلم واسع جدا منال ذلك اذا أراد أن يسم أو يشى فى السوق فمقول هلالسباحة والمشي في السوق أصل في العلم أم لا فيحد ذلك منصوصا عليه وكذا المزح واللعب

سنسل التعور في لسان الجهور وعلى الحقيقة عند الستعملن لهمافي هاذا الفناحد الحالتسعاء البصيرة وانطماس القلب والخلوعن معرقة الرب سحانه وتعالى ويسمى هذا بعدا مأخوذ من البعد عن يحلل الراحة والمزل الواجب وموضع العمارة والا نس والا نقطاع في مهامهالقفروأ مكنةالخوف ومظان الانفراد والوحشة والحالة الثانية عبارةعن اتقاد الماطن واشمنعال القلبوانفساح الصدر بنو والمقنن والمعرفة والعقل وعيارة البيت عشاهدة ما عال عنه أهل الغفلة واللهو ولكنه بدل على انه المنصل العلاقة تقول أرى بعدائمة الكلام عن لحوق هذا القام كأن لم يضر وا فيهبسهم ولم يفز قدحهم منه بحظ ولاسهم وأراهم عشدالجهور في الظاهر وعند أنفسهم المهمأهل الدلالة على الله تعالى وقادة اللق الى مراشد هـم ومجاهدون أر مابالعل esternisticist وقال أبوطالب المكي هو العلم عما يتضمنه الحديث الذي فيه مياني الاسلام وهوقوله صلى الله عليه وسلم بني الاسملام على خس شهادة أن لااله الاالله الى آخوا لحديث

وغير ذلك لكن مع سعة العلم قد توك العمل به وأوثر العمل بالجهل فعليك بالعلم في جميع الحركات والسكنات وهوالعصمة في مواطن المهلكات وليكن سيلك في العاوم اختمار أشرفها منزلة والمرالي أنفعها عُرة للدين والدنيا فتحعل نظرك في نيل ذلك الفرع من العلم عما لابداك منه ولاغني لك عنه وتجعله عما ترضى أن ينسب ليك وتنسب اليه وتنزل غيرها من العلوم في نفسل على قدر مراتم اومواقع اقدارها من د منك ومنفعة نفسك في دنماك وآخرتك الاوكد فالاوكد والانفع فالانفع وبالله التوفيق (وقال) الامام (أبوطال) محدين على بن عطية الحارث (المركم) في كلبه قوت القلوب الى لقاء المحبوب ترجه الطيب فى التاريخ والذهي في المران فقال الزاهد الواعظ صاحب القوت حدث عن على من أحد الصبص والمفد وكان عبهدا في العدادة حدث عنه ابن عبد العزيز الأرجى وغيره وقال الخطيب كان من أهل الحيل ونشاعكة ووعظ بمغداد ماتسنة ستوعانين وثلاعائة اه قلت وأخذعن أبيالحسن أحدين محمد انسالم وأي سعيد بن الاعرابي وأبي عمان الغربي وعنه ولده عرب أبي طالب وفي كتاب لطائف المن نقلا عن الشاذلي أن كتاب الاحماء تورث العلم وكتاب القوت تورث النور وكان يقول عليكم بالقوت فانه قه توتاقاه كل الصوفية بقبول وأثنوا عليه كسيدى عبد الجليل القصرى صلحب شعب الاعمان وابن العرف وكان سيمه السهروردي ديوان الاسلام وأثنى على مؤلفه في عوارفه وابن عباد في رسائله قال رجهالله في كتابه المذكور بعد ان أورد الاقوال التي ذكرناها مانصه فهذه أقوال العلماء في معنى هذا اللبر حكمنا ذلك عن علمائنا عذاههم على معنى مذهب كلطائفة واحتجعنا لكل قول فالالفاظ لنا والمعنى لهم وهذا كله حسن ومحتمل وهؤلاء كلهم وان اختلفوا في تفسيرا لحديث بألفاظ فانهم متقاربون فى المعنى الأأهل النااهر منهم فانهم حلوه على ما يعلون و هل الباطن تأوّلوه على علهم ولعمرى ان الظاهر والباطن علان لايستغني أحدهما عنصاحبه عنزلة الاسلام والاعان منبط كل واحد منهما مالا منوكالجسم والقلب لاينفك أحدهما عنصاحبه وهؤلاء الختافون فيالاقوال مجعون على أنهصلي الله علمه وسلم لم مرد بذلك طلب علم الاقضية والفتاوى ولا علم اختلاف للذاهب ولا كتب الحديث ممالا يتعين فرضه وان كان الله تعالى لا يخلى من ذلك من يقمه محفظه والذي عندنا في حقيقة هذا الخبر والله أعلم ان قوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة (هو العلم عايتضمنه الحديث الذي )ذكرت فيه (مباني الأسلام وهو قوله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خس) هكذا في النسخ وهي الرواية المشهورة وفي نسخة على خسة وهيرواية لمسلم والتقدير خسة أشياء أو أركان أوأصول وفيرواية عبدالوزاق على خس دعائم ولنذكر أولا تخريج هذا الحديث ثمنلم ببقية كالم الامام أبي طالب قال العراقي رواه النخاري ومسلم والترمذي والنسائي من رواية عكرمة بن خالد عن ابن عمر رفعه بني الاسلام على خمس شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله واقام الصلاة وايدًا عالزكاة والحج وصوم رمضان قال النرمذى حديث حسن صحيم وأخرجه مسلمأ يضامن رواية عاصم سنزيد بن محمد ابنعر عن أبيه عن ابنعر ورواه الترمذي من رواية حبيب بن أبي ثابت عن ابنعر وقال حسن صحيم اه قلت رواه المخارى في أوّل صححه فقال حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن أبي خالدعن ابن عمر ورواه في التفسير وقال فيه وزاد عثمان بن وهب أخبرني فلان وحيوة بنشر يم عن بكر بنعر وعن بكير بن عبدالله الاشم عن نافع عن ابن عر وأخرجه مسلم فىالاعان عدين عبد الله بن غيرعن أبيه عن حنظلة وعن أبن معاذعن أبيه عنعاصم بن محمد عن أيه عن جده وعن ابن غير عن أبي خالد الاحر عن سعد بن طارق عن سعد بن عير عن ابن عروعن سهل بن عثمان عن يحيي بن زكريا بن أبي ذائدة عن سعد بن طارق به فوقع لسلم من جمدع طرقه خاسيا والمخارى رباعباو زادمسلم فى روايته عن حنظلة قال ممت عكرمة بن حالد يحدث طاوسا أن

المردية والملل الضالة المهاكمة وقدسيق في الاحماء انهم مع العوام في الاعتقاد سواء وانما فارقوهم باحسانهم واسةعقودهم فاعلم انمارأيت فى الاحماء صم ولكن بق في كشفه مرالا يخفى على المستبصر من ولايغب عن الشاذين اذا كانوا منصفن وهو ان المتكامين من حسصناعة لكارم فقط لم يفارقواعقود العوام وانماح وهمم بالجدل عن الانعدرام والجدل علم لفظي وأكثره احتيال وهمى وهوعيل النفس وتخلىق الفيهم وليس بثمرة المشاهسدة والكشف ولاحل هذا كان فيه السمن والغث وشاع في حال النضال الراد القطعي وما هو حكمه من غلبة الظنوابداء العميم description and the state of لان الواجب هذه اللس فعب العلم بكيفية العمل فها وبكيفية الوجوب والذى ينبغي أن يقطع مه المحصل ولانسستر سفيه ماسنذ كرهوهوأن العلركما قدمناه فيخطمة الكتان ينقسم الىعلم معاملة وعلم مكاشفة وليسالمراديهذا العلم الاعلم العاملة والعاملة التي كأف العبد العاقل البالغ العمل بها تلاثة اعتقاد وفعل وترك فاذابلغ الرجل

رجلا قال اعبدالله بنعم الاتنفروا فقال الى معت رسول الله صلى الله علمه وسلم فذ كرالحديث وقال البيه في اسم الرجل السائل حكم كذا في شرح العيني على المخاري قلت وفي المخلصات من رواية بزيد بنبشر السكسكي عن سني والدعمادة كنت عندابن عرفساً له رجل من أهل العراق فذكره و نزيدبن بشير مجهول وروا . كذلك الامام أحمد في مسند . وممن روى عن حبيب بن أبي ثابت سعيد ابن الجس ومسعر بن كدام وهوفي الخلصات من رواية مجد بن ميمون الحناط عن سفيان بن عمينة عنهما وأخرجه المدنى في مسنده عن سفيان عن سعير وحده عنه وهو في الغيلا نيات من رواية حادبن شعب الحانى عن حبيب ف أبي ثابت وأخوجه ألونعم من رواية عاج بن منهال حدثنا همام ابن يحيى عن مجدبن بحادة عن طلحة بن مصرف عن ابن عروفيه زيادة وليس لطلحة عن ابن عربشي فى الكتب الستة قال العراقي و بردى عن حريراً ضا رواه أحد وأبو بعلى في مسنديهما والطبراني فى الكبير من رواية عامر عن حرير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الاسلام على خسفذ كرهاولم يقلمان محمدا رسولالله اه قلت والمعنى واحد لان الشهادة هي قولنا أشهد أن لااله الاالله وأن محدار سول الله كاعرفت (لان الواحب هذه الخس فحب العلم بكمفية العل فهاو بكيفية الوجوب) ونص القوت ثم أن العل لا يصم الا بعله فأول العل العلمية فصار علم العل فرضا من حيث افترض العل فلما لم يكن على المسلمين فرض من الاعمال الاهذه الملس صار طلب علم هذه الجس فرضا لانه فرض الفرض اه (والذي ينبغي أن يقطع به الحصل ولا يستريب) أى لايشك (فيد) هو (ما نذكره)ونورد . الاتن وهذا الذي يذكر ، المصنف هوخلاصة ماذكر ، أبوطالب في كتابه مع زيادة البضاح وبيان لتقريره كما يظهر لمن تأمل في كلامهما (وهو ان العلم كما قد مناه فيخطبة الكتاب ينقسم الى علمعاملة وعلم مكاشفة وليس المراد بهذا العلم الاعلم المعاملة) أي علم المعاملة القلمية والقالمية واعسلم أن الفرض بعد التوحيد نوعان أحدهما مايكون فرضا على العبد بحكم الاسلام وهوعلم المعاملة القلبية واصلاح الباطن لازدياد الانوار النفسية وازالة الاخلاق الردية واثبات الشمائل المرضية وثانهماما هو فرض عليه عند تجدد الحادثة كدخول وقت الصلاة والصوم والحيح والزكاة وغيرها وأما العبد اذا أسلم في وقت لم تجب عليه فيه هذه الاشياء فليس عليه أن يعلها بفرض ٧ أد راك لانه لم يدرك وقتها واعما يكون الفرض عليه حيننذ علم المعاملة القليمة فلووجد برهة بعد الاسلام وفراغا ولم يشتغل فى تحصل علم العاملة القلبية كان تاركا للفرض مسؤلا عنه وم القمامة وأن لم يتحددله من تاك الفروض الفاهرة شي كالصلاة ونعوها فتأمل فانه اجال سيفصله المصنف فيم ابعد (والمعاملة التي كاف العبد العاقل بها ثلاثة اعتقاد) هو عقد القلب على الشيُّ واثباته في نفسه وسُمَّاني ذكره في الباب السادس (وفعل) قال الراغب الفعل التأثير منجهة مؤثر وهو عام لما كان بالعاده أو بغيره ولماكان بعلم أو بغيره ويقصد أو بغييره ولمامن الانسان والحيوان والعمل والصنع اخص منه (وترك) هو رفض الشي قصدا واختيارا أوقهرا واضطرارا وهذا التقسيم فيه تصريح انالترك غير ألفعل كاصرح به غير واحد وقال ابن السبكي في الطبقات لقد وقفت على ثلاثة أدلة تدل على أن الكف فعل لم أر أحدا عثر علمها أحدها قوله تعالى وقال الرسول بارب ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وتقريره ان الاتخاذ افتعمال من الاخذوهو التناول والمهمعور المتروك فصار العني تناولوه متروكا وفعلوا تركه وهذاوا صحعلي حعل اتمخذ في الاكه متعدياالي مفعولين والثاني حديث أبي حمفة أي الاعال أحب الي الله عز وحل قال فسكتوا فلم يحمه أحد قالحفظ اللسان والثااث قول قائل من الانصار والنبي صلى الله عليه وسلم يعمل بنفسه في بناء مسجده لقد قعدنا والنبي يعمل لذاك هو العمل المضلل اه (فاذا بلغ الرجل) فيه المحياز بالاول وفي معناه المرأة

وسيأتى الاختلاف فيه (العاقل) لان الجنون لاتتوجه عليه الاحكام حتى يعرأ لماروى ابن ماجه من حديث عائشة مرفوعا رفع الغلم عن ثلاثة عن النائم حتى تستيقظ وعن الصغير حتى يكبروعن الجنون حتى بعقل أو يفيق (بالاحتلام أوالسن محوة نهار مثلا) قال التقى السبكي في الراز الحكم أجمع العلم على أن الاحتلام يحصل به الباوغ فحق الرجل ومن الدليل على ذلك قول الله تعالى واذا للغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا والمراد بالاحتلام خروج المني سواء كان في المقطة أم في النوم يحلم أوغير حلم ولما كأن في الغالب لا يحصل الافي النوم يحلم أطلق عليه الحلم والاحتلام ويكون الخروج بغير حلم مداولا عليه باللفظ اناخناف اللفظ على الاقسام الثلاثة لوجود المعنى في جمعها أولا يكون مدلولاعليه ولكن الحسكم نابت فيه اجاعالمشاركة في المعنى لمادل اللفظ عليه ولو وجد الاحتلام من غير خروج مني فلاحكم له مم قالواان وقت امكان خروج المني باستمكال تسع سنين ولاعبرة بماينفصل قبل ذلك وقبل مضي الامكان بستة أشهر من السنة العاشرة وقبل تمام العاشرة ثم قال واختلف أصحابنا في باوغ النساء بالاحتلام والصحيح انه باوغ فى حقهن كالر جال وفيه وجه انه لانو حب الباوغ فيهن لانه نادر فيهن ساقط العبرة وأما الباوغ بالسن فعن أبمحنيفة أنباوغ الغلام بثمان عشرة سنة وفي الجارية عنه روايتان احداهما كذلك والثانية لسبع عشرة وقال الشافعي ان البلوغ فبهما بخمس عشرة واختلف أصحابه فيضبطها فالذهب المشهور أن المعتبرة السنة الخامسة عشر وفي وجه مشهور من طريق المراوزة اله بالطعن فها وفي وجه غريب اله بمضي سنة أشهر منها واستندوافيه الىحديثين أحدهما عن ابن عرقال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنااب أربع عشرة سنة فلم يحزني وعرضت يوم الخندق وأنااب خسعشرة فأجازني متفق عليه ولنافع فدئت مذا الحديث عربن عبدالعز نزفى خلافته فقال انهذا لحد بن الصغير والكبيروقيل انعمر من عبد العزيز أمر بذلك بعد وكان يحعل من دون خس عشرة في الذرية وكتب الى عاله ان افرضوا لابن خس عشرة وما كان سوى ذلك فالحقوه بالعمال والخالفون اعتذروا عن هذا الحديث بان الاجازة في القنال منوطة باطاقته والقدرة عليه وان اجازة الذي صلى الله عليه وسلم لابن عرف اللس عشرة لانه رآه مطبقاللقتال ولم يكن مطبقاله قبلهالالانه أواد الحكم على البلوغ وعدمه ولعمرى ان هذا العذر ياوح ولكن رده ان جاعة مع ابن عراتفق لهمذلك وأسنانهم متساوية وكان فمن رد من يتشوّق القنال و يظهر من نفسه الجلادة والقوّة وذ كرابن عرالسن فى المقامين دليل على أنه فهم ان ذلكمنوط بالسن ويعضد ذلك تفهم عربن عبدالعز يزومن وافقه والامرفيه محتمل وأمرعرين عبد العز مزجعل من دون خس عشرة في الذرية ظاهر لما قدمناه وكذلك محد حج عدم البلوغ على ماقبل تمامها فلابلوغ قبل استكال خسعشرة سنة بغير الاحتلام واعما النظر في البلوغ بنمامها والاحازة في القتال لاتدل على البلوغ لان الصي القادر على القنال يجوزله الحضور وان لم يجب عليه وقدذكر الرافعي فهدا الحديث زيادة وهي قول ابن عرفي المدة الاولى ولم يرني بلغت وفي الخندق ورآني قد بلغث وهذه الزيادة انصحت كافية فى الاستدلال مع امكان أن يجعلها الخصم على بلوغ القدّال ولكن الظاهر خلافه و بعض هذه الزيادة رواه البهتي وهوقول ابن عرفى وم أحد ولم برنى بلغت ورواه ابن حربر عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر وفي رواية جاعة عن عبد الله فاستصغرني وأما الحديث الثاني فرواه الدار قطني على مانقله أمام الحرمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استكمل المولود خس عشرة سنة كتب ماله وما عليه وأقيمت عليه الحدود وهذا الحديث نص فى المقصود فان الذى دلت عليه السير انابن عمر وم الخندق كان في ستعشرة سنة الكن لم يحسب تلك الزيادة فقال وأنا ابن خس عشرة لانه كان الملهاوراد علمها فاجازة الني صلى الله عليه وسلم له يحفل أن تكون اقدرته على القتال مع صباه و يحتمل أن تكون لاستكاله خس عشرة ويحتمل أن تكون لبلوغه قبل ذلك أو بعده وأماهذا الحديث فنص في اعتباركال

والزام مساذهب اللهمم والقام الشاراليه بالذكر وشههاغ اهوعلم التوحد وفهم الاحوال ومعرفته باليقين التام والعلم المضارع الضرورى بانلااله الاالله اذلافاعل غيره ولاحا كمفى الدار من سواه ومشاهدة القاوب لماحد عن الغروب ومن أن للنازل طى المنازل ومالعلم الكلاممثلهذا القاميل هو منخدام الشرعوحواس نوعمهمن أهل الاختلاس والقطع وله مقامعلىقدره ويقطع به ولكن ليسعن مطالع الانوار ومدارك الاستبصار والمدار في الا وقات الضرورات والاختسار وسنما وادلوقت عاجتهان دعت وتحصام صاحب بدعمة ومناضلة ذي ضلالة عاينغص على ذرى المقين العيش ويشعل الذهنو بكدرالنفسوما أهله الذبن حفظ عنهم ووقع عله فيما مضي من الزمان الهم لانقول في أكثرهم انهم لايحسون غبره ولايختصون بالتوحيد عقامسواه عاهو أعلىمنه بلالظن ب-مانهم علاء مثلماذ كرنافهم نصراء الكنهدلم يبدوا من العلم في الظاهرالاما كانت الحاحة reterritaries العاقل بالاحتلام أوالسن فعوة تهارمثلا

البه أمس والصباحة به لتوجمه الضرورة أعم وأوكدولما كان نحيم في وقتهم منالبدع وظهرمن الاهواء وشاعمن تشتمت كلة أهمل الحق وتحرق العوام معكلناعق فرأوا الرد علمهم والمنازعة لهم والسعىفاجتماع الكامة على السينة بعد افتراقها واهملاك ذوى الكدفي احسالهم واخاد نارهم الذن هم أهـــلاهواه والفتن وأولى مهمن الكلام بعلوم الاشارات وكشف أحوال أرباب المقامات ووصف فقه الارواح والنفوسوتفهم كل ناطق وحامدفان هذه كاهاوان كانتأسى وأعلى فانذلك منعلم الخواص وهممكف ونااؤنة والعامة أحق بالحفظ وعقائدهم أولى مالحراسة واستنقاذ من عاف علمه الهلاك أولىمن مؤانسة وحيد والتصدق على ذي للغة من العيش فكمفان كانعن غناء وأسافات علمالكادم انماء إدكافلنا للعدال وهو يقمع من العلماء العارفين مع أهل الالحاد والزيغ لقصورهم عن فأول واحب علىه تعلم كلتي الشهادة وفهم معناهما وهو قوللاله الاالله يجدرسون اللهو ليس يحب علمه أن محصل كشف ذلك لنفسه

خسعشرة سنةوصر يحفى انه يكتب ماله وماعليه وتقام عليه الحدود وهذا معنى التكليف فأن صح هذا الحديث فلاريبة فيهذا الحكو والافنقول في اعتماراً يحتيفة أيضالسبع عشرة أوغمان عشرة لأدليل عليه وبقاء الصبالدالا صائراليه ورعالا يعتلم شخص وقددل القرآن على باوغ النكاح وهو السن الذي تتوق فيه نفسه الى الحاع ويقدر عليه وهو يختلف باختلاف الاشتخاص والغالب وجوده في ابن خمس عشرة وماقار بها وقدشهد له حديث ابنعمر والحديث الاسخر فهو أولى بالاعتبار واقامته مظنة فلذلك تختار موافقة الشافعي فىالحكم بالبلوغ باستكمل خسعشرة ظاهرالاقطعا أمااذا استكمل سبسع عشرة أوثمان عشرة فعكم بالباوغ باتفاق منا ومن الحنفية ومخالفة مالك بعيدة لانه لاغاية بعدها ثم قال واختلف العلماء في انبات العالة هل يقتضي الحركم بالبلوغ فن العلماء من أنكر ذلك وهو أبوحسفة رجه الله تعالى ومنهم من قال به في حق المسلمن والكفار وهو أحدو حهمن لا صحابفا بناء على الله باوغ حقيقة كسائر أسباب البلوغ أوانه علامة يحتاج المهاعند الاشكال فها وهومذهب مالك ومنهم من قال في حق الكفارخاصة وهوالعجم عند أصحابنا بناء على انه ليس ببلوغ واكنه دليل على البلوغ وأمارة لانه يستعل بالمعالجة ولان تواريخ المواليدفي المسلين بسهل الكشف عنها بخلاف الكفار فانه لااعتماد على قولهم ععل علامة في حق الكفار خاصة مم قال واذا اعتبرنا الباوغ بخمس عشرة سنة فهو تحديد لان كل عدد نص الشارع عليه فهو تحديدوا تما يختلف فيماليس مقدرا من حهة الشارع هذا كاه نص النق السمكي نقلته برمته لمافيه من الفوائد قلت وماذكر وعن أبي حنيفة في الوغ الغلام عمان عشرة سنة هو الرواية المشهورة عنهوقد ذكرصاحب الدر وغيره عنه رواية أخرى تسع عشرة سنة وقال بعضهم المراد من ذلك أن يطعن فى التاسع عشر فلا اختلاف بين الروايتين وحاصل ماذ كره أصحابنا فى متونهم وأجعوا عليه أن الوغ الغلام باحدى ثلاث الاحتلام والاحبال والانزال لانهاأمارات الباوغ والافتى يتم عان عشرة سنة وبأوغ الحارية بالحيض والاحتلام والحبل والافتى يتملها غانعشرة سنة ومروى عن أبى حنيفة أيضا بلوغهما بخمس عشرة سنةوهو قول الصاحبين وعليه الفتوى قالوا وأدنى المدة في حق الغلام اثنتا عشرة سنة وفي حقهاتسع سنين فان راهقا الحلم وأقرا بالبلوغ صدقا بالاجاع (فاول واحب علمه تعلم كلتي الشهادة وفهم معناهما) ولو اجالا (وهوقوله لااله الاالله يحد رسول الله) صار لفظ الشهادة علما عليه لقول القائل أشهد أن لااله الاالله وأن مجد ارسول الله والشهادة تطلق على معان كثيرة كاتقدم ولكن المناسب هناهو الاخمار بمعرفة الشئ عن شهادة وعمان لاتخمين وحسمان ومعنى الشهادة في أشهدأن لااله الاالله تصديق بالجنان واقرار باللسان وهومحما زلغوى وحقيقة شرعية شبه الاقرار والتصديق في البيان والكشف فأطلق علىذلك الشهادة كإأطلق الاسد على الرجل الشحاع فتكون استعارة ثم أشهد هناان كان اخماراعمامضي ففائدته أن يكون التصديق والاقرار نصىعين الجنان وورد اللسان بحيث يشغل المؤمن بهماطاهره وباطنه وانكان انشاء ففائدته النجاة واستحقاق الاحسان والاعلام بالاعان حققه الكافيحي وقال ابن السبكر في الطبقات واعلم أن جمع ماسقناه في قول لا اله الا الله المراديه في أكثر الاحاديث صغة الشسهادتين وقد صاوا كالشئ الواحد لآن الاعتبار باحدهما متوقف على الاسخر ومن ثمقال القاضي أبوالطبب الطبرى وجماعة في تلقين المت يلقن الشهاد تن لااله الاالله مجد رسول الله وقدما ، مصرحاً في بعض ألفاظ الحديث فني الصحين من حديث ابن عر أمرت أن أقاتل الناس حتى نشهدوا الحديث وفيرواية أخرى عند هما لاني هر برة كذلك وفي رواية أخرى المجاري والثلاثة منحديث أنسرفعه حتى يقولوا وقيه فاذاشهدوا أنالااله الاالله وأن محدار سول الله الحديث وكذلك حديث بني الاسلام على خس فحل الشهادتين شيأ واحداوه والامرالذي بني عليه الاسلام والا فلو كاناشيئين لمكان الاسلام مبنيا على ست لاخس (وليس يحب عليه أن يحصل كشف ذلك لنفسه

بالنظر )قد راد به التأمل والفعص وقد راديه المعرفة الحاصلة بعد الفعص وهو أعم من القياس لان كل قياس نظر ولاعكس وعند الاصولين هو الفيكر المؤدى الى علم أوظن (والحث) هو اثبات النسبة الايجابية أوالسلبية بين شيئين بطريق الاستدلال (وتحر را لادلة) والعَقَيق فيها (بل يكفيه أن يصدق به و يعتقد ه حرما ) أي حمماً يقال حكم حرم لا ينقض ولا رد (من غيراختلاجريب) أي شك (واضطراب نفس) والاختلاج هوالاضطراب (وذلك قد يحصل بمجرد التقليد والسماع من غير بعث و مرهان ) أي شبع غير ه فيما يقوله معتقدا فيه من غير نظر وتأمل و بعث في الدليل كأنه يجعل قول غير و قلادة في عنقه والبرهان مأيفصل الحق من الباطل وعير الصيح من الفاسد بالبيان الذي فيه (اذ اكتفي رسول الله صلى الله علمه وسلم من أجلاف العرب) وحفاتهم الذين لم يتزنوا بزى الحضرُ في رفقهم ولين أخلاقهم (بالتصديق والاقرار) فقط (من غيرتُعليم دليل) قال العراق هو [ مشهورفى كتب السير وفي العميم فن ذلك حديث أنس المتفق عليه في قصة ضمام من تعلبة وفيه فاء رجل من أهل البادية فقال بالمحد أتانارسولك فزعم انك تزعم ان الله أرساك قال صدق الحديث وفي آخره نقال الرحل آمنت بماحثت به وأنارسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن تعليه أخو بني سعد اس مكر وفي العدها أنضامن حديث أبي أبوب ان اعرابا عرض لرسول الله صلى الله علمه وسلموهوفي سفر فأخذ يخطام نافته أو بزمامها ثم قال بارسول الله أو يامجمد أخسبرني بمايقربني من الجنة وما بماعدني من النار وفيه فقال تعمدالله ولاتشرك به شيأ الحديث زاد مسلم فقال ان تمسك عما أمربه دخل الحنة وفي الصحين أيضا من حديث أيي هر برة إن اعرابها ماء الى رسول الله صلى الله علمه وسلم فقال بارسول الله دلني على عمل اذاعملته دخلت الجنة قال تعبد الله ولاتشرك به شأ الحديث وفيه فقال من سره أن ينظرالي رجل من أهل الجنة فلينظرالي هذا والاحاديث في هذا كثيرة مشهورة اه وقال صاحب القون فاذا بطلت هـ ذه الوجوه بعني التي ذكرها في حديث اطلبوا العلم الخ صم أن المراديه علم ما بني الاسلام عليه فافترض على السلين علمه فريضة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم للاعرابي حين سأله ما افترض الله على وفي لفظ آخر أخبرنا بالذي أر سلك الله اليها فاخبره بالشهادتين والصلوات الجسوالزكاة وصومشهر رمضان وسج البيت فقال هل على غيرها فقال لا الا أن تنطق ع فقال والله لا أزيد عليه شيأ ولا أنقص منه شيأ فقال أفلح ودخل الجنة ان صدق فكان علم هذه الخسالفر يضة منحيث هي كالمعلوم وقريضة اذ لاعم الابعلم اه قلتوحديث ضميام في أوّل كلف الخاري روا ، عن عبدالله بن نوسف التنسي وروا ، أنوداود والنسائي وابن ماحه جمعاعن عيسي بن حلة بنعتبة كالاهما عن الليث بن سعد عن سعيد المقبرى عن شريك بن عبدالله بن غير عن أنس وأخرجه الترمذي عن مجد بن اسمعيل الترمذي عن على بن عبد الجيد والنسائي عن محد عن ابن عامر العقدى وعبد بن حيسد عن أبي النضر هاشم بن القاسم وأبوعوانة فى صحيحه من رواية موسى بن اسمعيل خستهم عن سلمان بن المغيرة عن ابت عن أنس وفي روأياتهم اختلاف فى الفظ وأكل الروايات لهذا الحديث حديث ابن عباس وهو بطوله فى الخلعيات من و واله مجد من المحق وحدثني مجد بن الوليد عن كريب عنه وفي آخر ، يقول عبدالله بنعباس فيا سمعنًا توافد قوم كان أفضل من ضمام بن ثعابة وقدوقع في هذه الطرق كلهاذ كرالحج ماعدا رواية البخارى وقدوم ضمام كانفى سنة تسع وبه خرم ابن أسعق وأبوعبيدو وقع فى معمم الطيرانى من حديث سعيد بنجبير عن ابن عباس التصريح بان قدوم ضمام كان بمكة والله أعلم (فاذا فعل ذلك فقد أدّى واحب الوقت وكان العلم الذي هو فرض عين في الوقت تعلم السكامتين وفهمهما )أى فهم معانهما اجمالا (وليس يلزمه أمر وراء هذافى ذلك الوقت بدليل انه لومان) أى لوقدرمونه (عقب

ملاحظة الحقموقع السيف الانساء والمرسلين يهلهم السلام بعدالتماسخ مع أهل العناد والتسادي على الغي وسيل الفساد فكالايقال السيف أبلغ حجة الني صلى الله علمه وسلم كذاك لايقالء لم المكلام والجدال أبلغ مقام من ظهر منه من العلاء وكالا بقال في الصدر الاول فقهاء الامصار ومن قبلهم حين لم يعفظ عنهم في الغالب الاعاوم أخر كالفقه والحديث والتفسير لان الخلق أحوج الى عمل ماحفظ عنهم وذلك لغلبة الجهل على أكثرهم فأولا ان حفظ الله تعالى تلك بالنظر والبحث وتبحر تر الادلة بل يكفيه أن بصدق يه و يعتقده حزماً من غير اختلاجريب واضطراب نفس وذلك قد يعصل بعرد التقلد والسماع منغبر معث ولارهان اذا كنفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجلاف العرب بالتصديق والاقرار من غير تعلم دليل فأذا فعل ذاك فقد أدى واجب الوقت وكان العلم الذيهو فرض عن عليه في الوقت تعلم الكامتين وقهمهما وليس بلزمه أمروراء هدذافي الوقت بدليل أنه لومات

لانفكال عنهادتال العوارض اماأن تكون في الفعل واماني الترك واما في الاعتقاد \* أما النعل فبأن يعيش من ضحوة نهاره آلی وقت الظهـر فيتحددعلمه مدخول وقت الظهر تعلم الطهارة والصلاة فان كان صححا وكان بعيث لوصرالى وقت زوال الشمسلم يتمكن منتمام التعلم والعمل في الوقت بل بخرج الوقت أو اشتغل بالتعلم فلا يبعد أن يقال الظاهر بقاؤه فعب علمه تقديم النعلم على الوقت ويحتمل أن يقال وحوب العلم الذي هوشرط العمل بعد وحوب العمل فلا عب قبل الروال وهكذافي بقية الصاوات فانعاش الى رمضان تعدد بسيبه وجوب تعلم الصوم وهو أن بعلم أن وقته من الصبح الى غروب الشمس وأن الواحد فعه النهة والامساك عن الاكل والشر بوالوقاع وانذلك يتمادى الى رو مة الهلال أوشاهدين فانتحدداهمال أوكان له مال عدد ماوغة لزمه تعلم ما يحب عليه من الزكاة واكن لايلزمهفي الحال انما الزمه عند تعبام الحول من وقت الاسلام فات لم على الاالادل لم مازمه الاتعاركاة الابلوكذلك فيسائر الاصناف فاذادخل في أشهر الحيم فلا يارّمه المبادرة الى علم الحج مع أن فعله على التراخي فلا يكون تعلم على الفور ولكن سنفى لعلماء الاسلام أن ينهوه

ذلك مات مطبعا لله تعمالي غير عاص) وكذلك من أيقن با لاعمان وحال بينه و بين النطق به الموت فهو ناج استنبطه المصنف من قوله صلى الله عليه وسلم أخرجوا من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل من اعمان قال وأمامن قدر على النطق ولم يفعل حتى مات مع ايقاله بالاعمان بقلبه فيحتمل أن يكون امتناء منه بمنزلة امتناعه عن الصلاة فلا يخلد في النار ويحمل خلافه ورج غير ، الشاني فيحتمل تأويله كذا نقله القسطلاني (وانما يجب غيرذلك بعارض يعرض) والعارض للشي ما يكون محمولا عليه خارجا وهو أعم من العرض اذيقال العوهر عارض كالصورة تعرض الهيولي ولا يقال له عرض (وليس ذلك ضروريا في حق كل شخص بل يتموّر الانفكاك عنها) أي الانفصال (وتلك العوارضُ ) التي تعرض على المكاف ( اما أن تكون في الفعل أو في الترك واما في الاعتقاد ) قدم الفعل والترك اهتماما بشأ مهما لان عالب الشرائع مداره عليهما (أما الفعل فيأن يعيش من ضحوة النهار) مثلا بعد أن تصيراً هلا لوجو بالصلاة عليه ببلوغ واسلام (الى وقت الظهر) الغاية هنا داخلة نحت المغيا بقرينة قوله ( فيتحدد عليه بدخول وقت الظهر تعلم الطهارة) من الاحداث والاخباث (والصلاة) أي صلاة الظهر وتقديم الطهارة ليكونها من مقدمان الصلاة (وان كان صحيحا وكان بحيث لوصرالي زوال الشمس لم يتمكن من تمام التعلم والعمل) ولامن بعضهما (في الوقت بل يخرج الوقت لواشتغل بالتعلم فلا يبعد أن نقول الظاهر بقاؤه ) وهو الراج (فيجب عليه تقديم التعلم على الوقت) وانما عبر بقوله لا يبعد لانه لم يرفيه تصريحا وانما هو من تحقيقاته و يكون المراد بالتعلم الذى وجب تقدعه قدر مايستطيعه ويسعه فهمه وان جعل التعلم شرطا للصلاة فلامحالة يقدم عليها تقدم العلة على المعاول (ويحمل أن يقال وجو بالعلم الذي هوشرط العمل بعد وجوب العمل فلا عد)أى لاستدعى وحويه (قبل الزوال) ويقال هلايكون المراد من قوله بعد وجوب العمل أي بعهد معرفة وجويه قبل دخول وقته فيكون مستدعيا تقدمه بالذات ولولم يكن بالزمان فالعلم لىس مقارنا له في الوحوب بالزمان فتدمر (وهكذا) الحال (في بقية الصلوات) المفروضة (فان عاش الى رمضان) الشهر المعروف ( تجدد بسببه ) أى بسبب دخوله فيه (وجوب تعلم الصوم وهو أن يعلم ان وقته من علوع (الصبح الى غروب) قرص (الشمس وان الواجب النية) وهي اجماعية والكن اختلفوافى تعيينها فقال مالك والشافعي وأحدفي أظهرر وايتبه لابد من التعيين فان لم يعين لم يجز ولو نوى صوما مطلقا أوصوم النطق علم يجز وفال أبوحنيفة لا يجب النعيين وان نوى مطلقاأ ونفلا أخزاً. وهي الرواية الاخرى عن أحدثم اختلفوا في وقت النية على ما يأتي بيا نه في الكتاب الثالث انشاء الله تعالى (والامسال) أى الامتناع (عن الاكل) والشرب (والوقاع) أى الجاع وما في معناه (وان ذلك يتمادى) أى تنم يمد ته (الى وقتر وبه الهلال) أى هلال شوّال (فان نحد د له مال) كسب أوهبة أو أرث والمراد بالمال النقدان (عند بلوغه ) أوقبلأن يبلغ بقليل (لزمه تعلم ما يحب عليه من الزكاة) أى من مسائلها (لكن لاتلزمه) الزكاة (في الحال الماتلزمه عند تمام الحول من الاسلام) بتحديد الشارع والعنبرفيه الشهور القمرية كافي البلوغ لاالشمسية (فان لم علك الاالابل لم يلزمه تعلم زكاة الغنم) وكذا في عكسه (وهكذا في سائر الاصناف) من الاموال (فاذا دخل أشهر الج عند جهور العلماء شوّال وذو القعدة وعشر ذى الجة مي بعضه شهر انحازا تسمية البعض بأسم السكل والعرب تفعل ذلك كثيرا في الابام يقولون زرتك العام وزرتك الشهر والمراد وقت من ذلك قل أو كثر وهومن افانين الكلام وعنمالك ذوالجة عملا بظاهر اللفظلان أقله ثلاثة وعن ابن عرو الشعبي أربعة هذه الثلاثة والحرم (فلا يلزمه المبادرة الى علم الحج معان فعله على التراخي) أيَّا متداد الزمان (فلا يكون علمه على الفور ولكن ينبغي لعلماء الاسلام أن ينهو.

على ان الج فرض) على كل مسلم (على التراخى) هذاهو مذهب الشافعي وأحد في رواية وقول لحمد ابن الحسن قالوالانه وظيفة العمر وظاهر المتون على الفور عند أبى حنيفة وهو مذهب مالك وقوللابي نوسف واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم من أراد الخيم فليتجل فانه قد عرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة رواء أحد والبهتي وأبن ماجه قال العيني في شرح الكنز فان قلت ج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سنة عشر وكان مرضه فى سنة ست فهذا يدل على التراخى قلت الحج وجب بقوله تعالى ولله على الناس ج البيث وهي نزات سنة تسع والذي زل في سنة ست قوله تعالى وأعوا الجيم والعمرة لله وهو أمر بأعمام ماشر عفيه وليس فيه دلالة على الايجاب من غير شروع وأما تأخيره عليه السلام الى السنة العاشرة فعتمل أنيكون لعذر امالاتها نزات بعد فوات الوقت أولخوف مس الشركين على أهل المدينة أوعلى نفسه وأما ماقاله بعضهم انه عليه السلام كان قد علم انه يدرك الجم قبل موته فليس بشئ اه وقال مسكن الخارى في شرحه عليه مانصه فرض من على الفور عند أبي توسف و محد وهواحدى الروايتين عنهانه على التراخي وهوقول الشافعي الاانه يسعه التأخير بشرط أن لايفوته بالوت فاذا أخر حتى مات أغم فى التأخير وفى النهر لا بن تعيم الحاصل أن الفورية واجبة احتماطا حتى لوأتى به متراخما كانأداء اتفاقا وغرة الخلاف اغاتظهر في الفسق بالتأخير والائم ورد الشهادة وقال أبو بوسف نعم ونفاه محمد وأجعوا على انه لوج في آخر عمره لم يأثم ولومات ولم يحيم أثم اه وقال صاحب الجوهرة عند أي وسف على الفور لانه يختص وفت خاص والموت في سنة وآحدة غير نادر وعند مجد على التراخي لانه وظيفة العمر والخلاف فيماأذا كان غالب ظنه السلامة أما اذا كان غالب ظنه الموت امالسب المرض أوالهرم فانه يتضيق عليه الوجوب جماعا فعند أبي توسف لايباح له التأخير عند الامكان فان أخره كان آغما وحمته الحديث من ملك زادا وراحلة تبلغه الى بيت الله الحرام فلايحيم فلاعليه أنعوت بهوديا أونصرانيا ثماحتم لهمد عماذكره العينى في نزول الآية وقال صاحب الدرروقت الجم في اصطلاح الاصوليين بسمى مشكلا لانفيه جهة العيارية والظرفية فن قال بالفور لا يقول بان من أخر و يكون فعله قضاء ومنقال بالتراخي لا يقول بان من أخره عن العام الاوّل لا يأثم أصلاكما اذا أخر الصلاة عن الوقت الاول بلجهة المعدارية راجة عند من يقول بالفورحتى أن من أخره يفسق وتردشهادته لكن اذاج بالآخرة كانأداء لانضاء وجهة الفارفية راجحة عند من يقول بخلافه حتى اذاأداه بعد العام الاقل لايأمْ بالنَّاخير ولكن لومان ولم يحج أمْ عند . اه ورأيت لشمس الائمة الحلواني في رسالته الردعلي من رد على أبي حنيفة في مسائل فنها أنه قال قال أوحنيفة يوجوب الجيعلى الفور مع أنه لم يرتبط به حاجة مسلم فنقول لانص عن أبي حسفة في الخبع على انه على الفور أوعلى التراخي وانما أصحابه الحملفوا فيه فقال أنوسهل بنالز عاجي على قول أي يوسف يعب على الفور وعلى قول مجد على التراخي وروى محد بن شعاع عن أي حسفة الله من ملك ما يحمِيه فأراد أن بترقيج بحمِيه قبل هذا بدل على وحويه على الفور عندمم أن في كونه دليلا عليه احمالا فال كان كذلك فراده منه ماهو مراد أبي وسف من وجويه على الفور فان أبا يوسف نص على أن المراديه في حق الاداء احتماطا لللا يؤدى الى الفوت لان موت المرء فى السنة الواحدة لا يندر مخلاف وقت الصلاة بدل عليه انه قال التي يستفاد منها وجوب الجيم مطلقاعلى الوقت فقضيتهاالوجوب على التراخي الاانا أظهر فالتقسد بالسنة الأولى فيحق الاداء احتياطا مدلعلي أنوجوبه على التراخى عندهم بالاجاع على انه لوأخوا لج عشرسنين ثم أدى يقع أداء لاقضاء فلوكان الوجوب على الفو رلفات بالتأخير عن وقته في السنة الاولى فوقع أداؤه بعد ذلك قضاء فلا لم يقع الاداء دل على أن وجوبه على التراخي عندهم فلم يصم اضافة الوجوب على التراخي الى أبي حنيفة لانه نص عنده ولاالى أحدابنا لمابينا اه (على كل من ملك الزاد والراحلة اذا كان هو مالكا) وذلك بمافضل

العلوم بمنذكرنا لجهلت العبارات وانقطع عملم الشرع وتعنمعهده الحالة نعلم انهم عارفون بالتوحيد علىجهة المقن بغيرطر يقعملم المكلام والجدل يتحلون بالمقامات المذ كورةوان لمستهر عنهم ذلك اشتهار ماأخذه عنهم اللااص والعام ومثل ذلك عالة الصعابة رضي الله عمم بعد التي صلى الله عليه وسلمل الحافوادر وس الاسلام وأن يضعف ويقل أهلهو ترجع البلاد والعامة الى الكفركا كأنوا أول مهة فقدمات صاحب المجزة صلى الله علبه وسلروالمعوث ادعوة ألحق علىه السلام رأواات ألجهاد والرباطفى تغسر إلعدة والغزوفي سيدلالته وضر دو حوه الحصيفو مالسمف وادخال الناسفي دِين الله أولى بهم من سائر الأعال وأحقمن تدريس العاوم كالهاظاهرا وبأطنا واغما كانت تؤخذ عنهم غاؤم الشرع على الاقل وهم فى حال ذلك الشغل والنظر الى عال العسموم أوكد من النظر الى الخصوص لان الخصوص اؤخذ فهم inimis principle على ان الجيم فرض على التراخىء لى كلمن ملك الزاداوالراحلةاذا كأبهو

حَيْر بِمَا رِى الحرْم لفضه فى المبادرة فعند ذلك اذاعزم عليه لزمه تعلم كيفية الحيج ولم يلزمه الا تعلم أركانه و واجبائه دون نوافله فان فعل ذلك نفسل فعلمه أيضا نفل فلا يكون تعلمه فرض عين وفى تحريم السكوت عن التنبيه على وجوب أصل الحيج فى الحال نظر يليق بالفقه وهكذا التدريج فى علم سأر الافعال التي هى فرض عين وأما النروك فعب تعلم علم (١٤١) ذلك بحسب ما يتجدد من الحال وذلك

يختلف يحال الشخص اذ لاعب عسلي الابكر تعلى مأعرممن الكلام ولاعلى الاعي أعلم ما عرم من النظر ولاعلى البدوى تعلم ماعرم الحاوس فيه من المساكن فسذلك أنضا واحب عسب ما يقتضمه الحال فالعرا أنه ينفل عده لاعب تعله وماهوملابس له يحب تنسهه علمه كالوكان عند الاسلاملايساللعرو أوحالسافي الغصب أوناظرا الى غـيزذى محرم فعب تعريفه بذلك وماليس ملابساله ولكنه بصدد التعرضله عملي القرب كالا كل والشرب فعي تعلمه حتى اذا كان في بلديتعاطي فسه شرب الجروأ كل لحم الخنز و فعس تعلمه ذلك وتنبيه علىهوماوحب تعليه وحب علىه تعلمه وأماالا عبقادات وأعمال القاوب فعب علها محسالخواطر فانخطر له شك في المعانى التي تدل علما كلتاالشهادة فعب علىه تعليما يتوصل به إلى ازالة الشك فان لم تغطر له ذلك ومات قبل أن معتقد أن كلام الله سعاله قد م واله مرئى والهوليس مجلا

عن مسكنه وعمالا بدله منه وعلى نفقة مدة ذهابه وايابه ونفقة عماله كاسبأتي ذلك (حتى ربما بري الحزم لنفسه في المبادرة) المه (فعند ذلك اذاعزم عليه لزمه تعلم كيفية الحج ولم يلزمه الاتعلم أركانه وواجباته ) ما يصح به عده ويفسد بدونه (دون نوافله فان فعل ذلك نفل فعله أيضانفل فلا يكون فرض عين وفي تحر بم السكوت عن) وفي بعض النسخ على (التنبيه على وجوب أصل الحيم في الحال نظر يليق بالفقه ) وحكمه مبسوط في كتبه (وكذا التدريج في علم سائر الافعال الني هي قرض عين) قياسا على ماذكر (وأماالتروك فعب علم ذلك عسب ما يتعدد من الحال وذلك يختلف بعال الشخص) أى باختلاف حاله (اذلا يجب على الأبكم) هو الذي لا يقدر على النطق (تعلم ما يحرم) علمه (من السكارم ولا على الاعبى) هو فاقد البصر (تعلم ما يحرم) عليه (من النظر ولا على البدوى) ساكن القفار (تعلم مايحل الجاوس فيه من المساكن فذلك أيضا واجب تعلمه ( يحسب ما يقتضه الحال في ايعلم اله ينفك عنه) و ينفصل منه (لا يحب تعلمه وماهو ملابس له )غير منفل عنه ( يحب ) على العلماء ( تنبهه ) وتعليمه وارشاده ليرتدع عالا يجوز ( كالو كأن عند) دخوله في (الاسلام لابساللعر مر) مثلا (أوجالسا على العصب) سواء كانت بقعة مغصوبة او مافرش تحته كذلك وفي معناه مااذا كان را كاعلى دابة مغصوبة أومتصرفا فيما ليسله فيه حق شرعي (أونانلوا الى غير محرم) هو من لا يحلله نكاحها أداوحم أو رضاع أو مصاهرة (فعب تعريفه ذلك) وارشاده بانذلك حوام فى الشرع (وماليس ملابسا له) حالا (واكنه بصدد التعرض له على القرب) منه بحيث انه كاد أن يقع فيه بأن يكون حامًا حول جاه ( كالا كل)ونعوه (حتى اذا كان ف بلد يتعاطى)أى يتناول (فيه شرب الخروأ كل لم الخنز وفعب تعليمه ذلك) بان تناول ذلك وتعاطيه حرام لا يجوز للمسلم (وتنبهه عليه وماوجب تعليمه وجب تعلم) هذافي الترواد (وأما الاعتقادات وأعمال القاوب) هو من عطف الخاص على العام أوعظف تفسير فان ماعقده القلب علله (فعب علمها بحسب الخواطر) جمع خاطر اسم لما يتحرك في القلب من رأى أومعنى تمسى عله باسم ذلك وهومن الصفات الغالبة يقال خطر ببالى وعلى بالى أمر وأصل التركيب يدل على الحركة والاضطراب قاله الطرزي (فانخطرله شك) وتردد (في)فهم (العاني التي تدل علمها كلتا الشهادة) كلها أو بعضها (فيجب عليه تعلم ما يتوصل به الحازالة) ذلك (الشك) والتردد ويكتفي على ذلك القدر ولا يتحاوز (وان لم يخطر له ذلك ومات قبل أن يعتقد أن كلام المه قديم )غير حادث (واله) عروجل (منى) أي واه المؤمنون في الا خوة بانظارهم (وانه ليس محلا للحوادث الى غيرذلك) من السائل الاعتقادية (مما تذكر في المعتقدات) في الكتاب الثاني (فقدمات على الاسلام اجاعاً) من أهل السنة وان خالفهم المعتزلة والمتدعة فقد صرح غيرواحد من العلماء ان عالفة ذوى البدع ونفاة القياس الجلي لابعد خرقا فى الاجماع (ولكن هذه الخواطر الوحية للاعتقادات بعنها يخطر بالطبع) والجبلة (و بعضها) يخطر (بالسماع) من أفواه الناس (من أهل البلد فان كأن في بلد شاع فبهااله كادم) أى عله (وتناطق الناس بالبدع) والامور المنكرة (فينبغي أن بصان) و يحفظ (في أول باوغه) بالسن أو بالاحتلام (عنها)أى عن الله المقالات (بتلقين الحق) إياه والقائه له في ذهنه كاقالوا أنانه واهاقبل أن أعرف الهوى \* فصادف قلب الحالما فتمكنا (لانه اذا ألتى) وفى نسخة فانه لو ألتى (اليه الباطل) ولقنه (لوجب ازالته) وابعاده (من قلبه) لئلا يرسخ

العوادث الى غير ذلك ممايذ كرفى المعتقدات فقدمات على الاسلام اجماعاولكن هده الخواطر الموجبة الاعتقادات بعضها يخطر بالطبيع و بعضها يخطر بالسماع من أهل البلدفان كان في بادشاع فيه السكلام وتناطق الناس بالبدع في ينبغي أن يصان في أول باوغم عنها بتلقين الحق قانه لو ألتى اليه الباطل وجبت ازالته عن قليه

ورعبا عسر ذلك كاأنه ل كالهدنا السلم تاحرا وقد شاع في البلد معاملة الر باوحب علمه تعالم الخر من الرباوهذاهوالحقفي العلم الذيهو فرض عين ومعناه العلم بكيضة العمل الواحب فن عسلم العسلم الهاحب ووقت وحويه فقد علم العلم الذي هو فرض عيزوماذ كرهالصوفيةمن فهم خواطر العدو ولة الملائخق أنضا ولكن في حق من يتصدى له فاذا كأن الغالب أن الانسان لانتفائ عن دواعي الشر والرياءوا لسدف لزمهأن يتعلمه نعلم بعالهلكات مابرى نفسمه محتاجا البه وكنف لاعت علمه وقد قالرسول الله صلى الله علمه وسالم ثلاتمها كاتشم مطاعوهوىمسعواعاب المرء بنفسه ولا ينفسك عنهابشر ونقيةماسنذكره من مدندمومات أحوال القل كالكر والعب والحوائهما تتبع همذه الثلاث المهلكات وازالتها فرضعين ولاعكن ازالتها الاععرفة حدودها ومعرفة أسبابها ومعرفة علاماتها ومعرفة علاجها فأن من لانعرف الشريقع فنسه والعلاج هومقابلة ألسنب المضالة

فيه (وربماعسرذلك)وصعب لانه يصبركالطبيعله (كيانه لوكان هذاالمسلم تاجراوقد شاع فىالبلد) الذي هوفيه (معاملة الربا) وتعاطيه (وحب عليه تعلم الحذر من الربا) لللابقع فيه (هذا هو الحق في العلم الذي هو فرض عين) وعليه عمل الحديث المذكور (ومعناه العلم بكيفية العمل الواحب) اذا لعلم الما كانروحه وعرته العمل كانمتقدم الوجود على العمل اذلابد أن يحصل العلم أولا ثم بعدذاك يقع التعبد بالعلم لان الجهل لا و جب شأمن العمل (فن علم العمل الواجب وقت وجوبه علم العلم الذي هو فرض عبن وماذ كرم) السادة (الصوفية) بان المراد مالعلم المفروض هو القدر الواجب (من فهم خاطر العدق) وهوالشيطان (ولة اللك) والمميز بينهما واعلم أن الخاطر عندهم مابرد على القلب من الخطاب من غيراً قامة وهو على أر بعة أقسام رباني وهوأقل الخواطر ولا يخطئ أبداوقد يعرف بالقوة والتسلط وعدم الاندفاع وملتك وهوالباعث على مندوب أومفروض ويسمى الهاما ونفسى وهوما فيهحظ للنفس ويسمى هاجسا وشيطاني وهوما بدعو الى مخالفة الحق قذاك (حق أيضاوا كن) ليس في حق كل أحد انماهو (في حق من يتصدىله) و يتعرض بمن هو في ساول طر بق الحق (واذا كان العالب) فى الاحوال (ان الأنسان لا ينفك عن دواعي الشروالرياء والحسد) وغير ذلك من الاوصاف الذمية (فيلزمه أن يتعلم من وبع الهلكات ما رى نفسه محناجا اليه) غير مستغن عنه (وكيف الا يجب)عليه (وقد قال صلى الله عليه وسلم) فيمارواه أبو بكر البزار في مسند. وأبونعيم في الحلية من رواية زالدة بن أبى الرقاد عن رياد الهيرى عن أنس بن مالك رفعه ثلاث كفارات وثلاث در مات وثلاث منعيات و (ثلاث مهلكات ) أيموقعات في الهلاك لفاعلها أماالكفارات فانتظار الصلاة بعد الصلاة واسباغ الوضوء في البردات ونقل الاقدام الى الجاعات وأماالدر حاتفاطعام الطعام وافشاء السلام والصلاة بالليل والناس نمام وأماالمنحمات فالعدل فىالغضب والرضا والقصد فىالفقر والغنى وخشبة الله فىالسر والعلانية وأما الها كات ( فشح مطاع وهوى متبع واعاب المرء بنفسه الديث) أى الخ اشارة الى أن الحديث له رقمة وهو الذي أوردناه والمراد بالشم المطاع هو البخل الذي يطبعه الناس فلا يؤدون الحقوق قال الراغب خص الطاع لبنيه أن الشم في النفس ليس بمما يستحقيه ذماذ ليس هو من فعله وأنما يذم مالانقبادله وقدأخرج هذاالحديث بتلك الزيادة أيضا أبوالشيخ فيالتو بيخ وقد روى مقتصراعلى ذكر الهلكان كالمصنف مزرواية أوب منعتبة عن الفضل سنكرعن قتادة عن أنس وهكذار واه البهق فى شعب الاعمان وكلا الاسنادين ضعيف ورواه ابن حبان في الضعفاء والطيراني في الاوسط من رواية حد بنالحكم عن الحسن عن أنس و بروى أيضا عن ابنعر أخوجه الطيراني في الاوسط من رواية ابن لهدعة عن عطاء بندينار عن سعيد بن حير عنه وأخر ج ابن حيان في الضعفاء من رواية عجد بن عون الخراساني عن محد بن ريدعن سعيد بن جبيرعن ابن عباس رفعه الملكات ثلاث اعاب الرء بنفسه وشم مطاع وهوى متسع ورواه ابن عدى من هذاالوحه ومن رواية عيسى بن معون عن محد بن كعب عن أن عباس وفي الباب عن أبي هر مرة وابن أبي أوفي والي تعلبة ( فلا ينفك عنها بشر و بقية ماسنذ كره من مذمومان أحوال القلب) وصفائها ( كالكبر والعب وأخواتهما تتبع هذه الثلاث المهلكات) ولما كانتهذه الثلاث كالاصول لبقية المهلكات وقع الاقتصار علهالانه مآمن صفة ذمية الاواصلها احدى هذه الثلاثة (وازالتها) عن القلب (فرض عين ولا عكن) ذلك (الاعمرفة حدودها ومعرفة أسبام اومعرفة علاجها) وهذه الثلاثة قد أشار الهافى أوّل كله (فان من لابعرف الشريقع فهه) وسأتى للمصنف فالباب السادس عندذ كرحذيفة بنااجان وأنشد هناك قول بعضهم عرفت الشرلا الشراكن لتوقيه \* ومن لا يعرف الشر من الناس يقعفه والعلاج)عندهم (هو مقابلة السبب بضده) هذاهوا اشهور عند الاطباء وفي قول عندهم هو مقابلة

وسڪيف تکن دون معرفية السببوالسيب فأكثرماذ كرناه في ويم اللها كات من فروض الاعمان وقد تركها الناس كافة اشتغالا بمالا يعنى وعنا ينبغى أن يبادر فى القائه المه اذالم يكنفد انتقل عندلة الىمسلة أخرى الاعان بالجنسة والنبار والخشر والنشر حتى بؤمن به ويصدق وهومن تثمة كلتي الشهادة فاله بعد النصديق بكونه عليه السلام وسولا ينبغي أن يفهم الرسالة التي هو مبلغها و هو أن من أطاع الله ورسوله فلهالجنة ومنعصاهمافله النارفاذا انتهتالهذاالتبريعات أن المذهب الحق هوهذا وتعقتت أنكل عبدهوفي محارى أحواله في توممه ولىلته لايخاومن وقائعفي عباداته ومعاملاته عن تعدد لوازم علىه فعلزمه السؤال عن كلمابق عله م النوادرو يلرمه البادرة الى تعلما يتوقع وقوعه على القرب غالما فأذا تبسن أنه علىه الصلاة والسلام أغما أراد بالعلم المعرف بالالف واللامق قوله صلى الله علمه وسلمطلب العلم فريضة على كلمسلم علم العسمل الذي هومشهورالوحوبءلي المسلين لاغبرفقداتضم وحدالندر بج ورقت وحويه واللهأعل

السبب بمايلاء (فكيف يمكن) ذلك (دون معرفة السبب والمسبب) وهوظاهر (فأ كثرماذ كرناه في ربع المهاكات من فروض الاعبان) الذي نبغي الاهتمام بعرفتها (وقد تركه الناس كأفة) جمعا (استغالا) عنها (علايفني) ما ثلا ولا عدى نفعا (وما ينبغي أن سادر في القائه المه) وتلقينه أما و اذا لم يكن قد انتقل عنملة أخرى الاعمان بالجنة والناروالحشر والنشر وعذاب القبر عني يؤمن به و يُصدق) ذلك بقابه (وهو من تنمة كلتي الشهادة) داخل في ضمنها في الاعمان التفصيلي (فانه بعد التصديق بكونه صلى الله عليه وسلم رسولًا) من الله تعالى (ينبغي أن يفهم الرسالة التي هو ) أى الرسول (مبلغها) الهم (وهو ان من أطاع الله ورسوله فله الجنة ومنعصاه فله النار ) وضميرعصاه عائد الى الله أوالى الرسول ولميات بضمير التثنية حذرا من جمع الله ورسوله فيضمير واحد نظرا الى انكاره صلى الله عليه وسلم على خطيب الانصار اذفال من أطاع الله ورسوله فقد هدى ومن بعصهما فقدغوى فقال بئس خطب القوم أنت (واذاانتب لهذاالتدريم) الذي ذكرنا وعلت أن الذهب الحق هو هذا) لاغير (وتعققت أن كل عبد) لله تعالى (فهو في عبارى أحواله في ومه والملته لا يخاو عن وقائع) تقع له في عباداته وفي معاملاته (تعدد عليه لوازم فيلزم السؤال عن كل ما يقعله من النوادر) والوقائع (فيلزمه المادرة والمسارعة الى علم ماينوقع ) و رتجي (وقوعه على القرب عالما فاذا تبين انه عليه) الصلاة و (السلام انه انما أراد بالعلم المعرف الالف واللام) أى المعهود المعروف بادخال التعريف عليه (في توله )صلى الله عليه وسلم (طل العلم فريضة علم العمل الذي هومشهور الوحوب على المسلين لاغير وقدا تضم وجه الندريج فى وقت وجوبه) وفي القوت بعد ماذكر اختلاف الآراء في شرح الحديث المذكور مأنصه وكلها ساقطة والخبر بلفظ العموم بذكرا الكامة وبمعنى الاسم فقال طلب العلم فريضة ثمقال على كل مسلم بعد قوله اطلبوا العلم فكانهذا على الاعمان وكائه ماوقع عليه اسم العلم ومعناه المعهود المعروف بادخال التعريف عليه فاشير بالالف واللام اليه اه وهذا آخر ماذ كره ألمصنف فيسان العلم الذى هو قرض عين وقد قسم بعضهم العلم على ثلاثة أقسام قسم ظاهر في مقام الاسلام وعالم الحس وقسم باطن في مقام الاعمان وعالم الغيب وقسم في مقام الاحسان وعالم الروح ثم العلم ليس هو الاقرار بأن الله بعث الرسل وأنزل الكتب وقولك بلسانك انهذاالقرآن حقوان الذي حاءيه صدق والتزام الشرائع بالاستسلام اذكل من انتسب الى الاسلام مقر بهذا والكن لا يبلغ به منزلة العلم ولا يرتفع به عن منزلة آلجهل وانحا يفارق بذلك ملة الكفرو يتحرم بحرمة الشريعة تم ترتفع العالم عن الجهل بمعرفة حقائق ذلك معرفة يقين فالعلم هواثبات صورة المعلوم فينفس العالم الاأنه قدتتراءى وتثبت في النفس صورة ليس لهاوجود في الحق فعماج أن ينظر في هذا الباب نظر اشافيا فان أكثر مالدخل الشهة من هذا الباب فأول طلب العلم أن يستمع الراغب فيه فيروى مايسهم بلسانه ويعي حروفه فيحفظه أوصيفته فعلم اللسان هوجمة الله على ابن آدم وعلم القلب هو العلم النافع فعلم اللسان والاذن ليس له حقيقة في نفع وضرحتي يستقر بأحد الجانبين ويسائبه احدى الجادتين ثم الطالب العلم ان استلهاه علم اللسان بالشهوة في تعرف وجو والاخمار سماعاورواية وتراغبت نيته الى التزين مها فى الناس والتشوق والتطاول علمم حرم علم المقيقة فىذلك وشغل عن علم النور به من حهة القام فلم يعرف مايشهديه قلبه فيعتقد مماينفيه ويكذبه وانهولم يستلهه علماللسان ولم يفضل شهوة السمع والنلذذ بظاهرا لخبرعلي شهوة الانتفاع والوصول الى عُرة القلب فكلما روى شيأ عرضه على قابه فأن أدرك الحقيقة منه والاصبر على حادة الطريق في النظرحتي يعتقده صافيا قويا من جهة اخلاص قلمه وطمأ نينته بلاريب ولا تقليد فلاحرم ان الله يقيسه نو رالعلم في صر قلبه فيدرك بقليل ذلك كثيرا عمالعاوم ثلاثة العلم الاعلى منها علم الدن وأفضله العلم بالله وأسمائه وصفاته وعلم الاوسط وهو علم الدنما الذي يكون معرفة الشئ بمعرفة تظيره والعلم

الاسفل وهواحكام الصناعات والاعال التي لانهاية لهاوقال أبوعبدالله الخوارزي في كتابه مبيدالهموم ومفيد العاوم الفرائض الواجبة على قسمن منهاماهو فرضعين وهوأن عسعلى كل آدمى خاص وعام أمير ووز برحر وعبد شيخ وشاب مسلم وكافر ففرض العين ما يجب على كل مكلف ولا يسقط بفعل بعض الناس عن بعض وذلك معرفة الله تعالى توحد انبته والتنزيه وأنه بعث الانساء وانه بعث نبساصلي الله عليه وسلم الى الناس كافة فطاعته فر يضة وشر بعته مؤيدة واله نبي فى قبره ما بطلت رسالنه فعرفة فرض العين أركان الشريعة الجسة وشرائط المعاملات انكان تاحرا وأحكام النكاح انكان متأهلا وأحكام الامارة والوزاوة ان كان أمعراو يحب على الامعرأن يعرف حقوق الرعبة وشروط السباسة وكيف استيفاءالحقوق وعلى السوق مايحرم من البيع والشروط الفاسدة الى غيرذلك كلمن يتولى أمرافعي عليه فرضعين أن يحصل لنفسه علمذاك الشئ من الحلال والحرام الذى لا يسعه جهله ومن تركها فلا يعذر فى القيامة اه \* (فى العلم الذى هو فرض كفاية) \* اعلم (أن الفرض لا يثمر عن غيره الابذكر أقسام العاوم والعلوم بالاضافة الى الفرض الذي نعن بصدده تنقسم الى شرعية وغير شرعية وأعنى بالشرعية مايستفاد من الانبياء صاوات الله علمهم ولا رشد العقل اليه مثل) علم (الحساب ولا) ترشد المه (التحرية مثل) علم (الطب ولا) وشد السه (السماع) من الافواه (مثل) علم (اللغة) فهذه الثلاثة من العاوم الايقال لها شرعية والشرعية النسوية الى الشرع باعتبار كون تعلقها مستفادامنه ومتوقفا عليه وفي التأويح مالا يدرك لولا خطاب الشارع بنفس الحكم أو بأصله المقيس هو عليه اه والعلوم الشرعمة ثلاثة التفسير والحديث والفقه (والعلوم التي ليست شرعية تنقسم الىماهو مجود والى ماهو مذموم والى ماهو مباح فالمحمود ما ترتبط به مصالح الدنيا) وتنتظم به أمورها (كالطب والحساب) أحمدهما لانتظام الابدان والثاني لضبط الاموال (وذلك ينقسم الى ماهو فرض على الكفاية والى ماهو فضيلة وايس بفريضة) وسيأتى بيان ذلك ثم أن الفرض اصطلاحا الفعل المطاوب طلبا جازما و يرادفه الواجب عند المصنف ثم هو على قسمين كفاية وعين (أمافرض الكفاية فهو كل علم) مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات (ولايستغني عنه في قوام أمر الدنيا) ونظامه (كالطب اذهو) أى الدلميه (ضرورى في حاجة بقاء الابدان وكالحساب فانه ضرورى) أيضافي (المعاملات) الدنيوية (وقسمة الوصايا والواريث وغييرها) فان في كل منها مسائل يحتاج في معرفتها الى علم الحساب ولهدذه الضرورة اللازمة أعد الماوك مواضع خاصة بالمرضى ورتبوا على ذلك أوقافا وأؤل منع لذلك في الاسلام الوليد بنعبد الملك كذاذكره أو بكرأجد بنعلى الحلواني في لطائف المعارف وعينوا القسمة التركات والمواريث قضاة يتولون ذلك خاصة دون غيرهم (وهذه هي العاوم التي لو خلاالبلد عن يقوم بها) أى بخدمها وتحصيلها (حرج أهل البلد) أى أفضوا الى الحرج المؤدى الى هلاك الابدان والاموال (واذا قام م اواحد كفي) واستغنى به (وسقط الفرض عن الا حوين) قال أبوعبد ألله الخوازري فيمبيد الهموم فرض الكفاية مايجب على كل الخليقة الاانه اذاقام به البعض سقط عن الباقين لدفع الحرج كرما ولطفامن الشارع كالجهاد والامر بالعروف وتجهيز الموتى والفنوى والقضاء والامامة وعمارة المساجد والاذان وجواب السملام واشباع الجائع الى غير ذلك كل ذلك فرض كفاية اذاقام به البعض سقط عن الباقين واذا تركوا بأجعهم اعموا جيعا اه (ولا يتجب من قولناان الطب والحساب من فروض الكفايات فان أصول الصناعات أيضامن فروض الكفايات كالفلاحة) هي الزراعة (والحياكة) هي القزازة (والسياسة) بأقسامها وكذلك البغاية (بل الجامة) وهي اخراج الدم بالحاجم وفي حكمه الفصادة (فلوخلا البلد عن الجام تسارع الهلاك المهم) بنبوغ الدماء ( وحرجوا) أى وقعوا في الحرج ( بتعريضهم أنفسهم للهلاك) وهذا بالنسبة البلاد الحيارة

الذي عن بصدد و تنقسم الى شرعية وغير شرعية وأعنى بالشرعية مااستفيد من الانساء صاوات الله علم وسلامه ولا رشد العقل النب مثل الحساب ولا التحرية مثال الطبولا السماع مثل اللغة فالعاوم التي ليست بشرعية تنقسم الىماهو مجمود والى ماهو مذموم والى ماهومياح فالمحمودما ترتبط به مصالح أمو والدنما كالطب والحساب وذلك بنقسم الي ماهو فرض كفاية والى ماهو فضالة وليسافر الضة أمافوض الكفاعة فهوكل على لانستنىعنه فى قوام أمور الدنساكالطب اذهو خبرورى في حاحة رقاء الامدان وكالحساب فانه ضرورى فى العام لات وقسهة الوصاما والمواريث وغيرهماوهذههيالعاوم التي لوخلا البلدعن يقوم مهاحرج أهل اللدواذاقام بها واحد كني وسقط الفرض عن الاسخوان فلا يتعب من قولناان الطبوا لحساب من فروض الحكفامات فانأصول الصناعات أبضامن فروض الكفامات كالفسلاحة والحماكة والسياسةبل الخيامة والخياطة فانه لو خلاالبلدمن الجام تسارغ

لانفسهم عناء ولهم محالهم قسام والعموم اثلم يكن مشتغلابهم وذائد الهمعن هلكاتهم وسائقا بهم الى مراشدهم وصلاحهم كان الهلاك المهمأسرع ثم لايكون من بعد ذلك ان فسدحال الجوم المغصوص قدر ولانظهر لهم أو رولا بةدرون على شي كامل من البر فلاخاصة الابعامة ولقد كانت رعامة النبي صلى الله عليه وسلم محال الجاهيرأ كثروالخوف علمهمن الزيدغ والضلال والهلاك أشد واللطف بهم في تخفيف الوظائف والاخذ بالرفق أبلغ وكان أهل القوة وذوو ابصائرفي الحقائق بأخذون به أنفسهم بالشقات وكان هوصلى الله علمه وسلم أن بعمل بالعلمن الطاعة فاعنعهمنه أومن المداومة عليه الاخوف ان يفرض على أمته حين علم من أكثرهم الضعف ولمركره لهم وفعه رادة الاحروكثرة الثواب والقرب ونالله تعالى ولكناف علمهم ان يقعوا في تضييع الفرض فيكون علمهم THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PARTY O فانالذي أنزل الداءأنزل الدواءوأرشدالي استعماله وأعد الاسباب لتعاطيه فلا يحوز التعرض للهدلاك باهماله

كمكة والمين والصعيد وأما أهل البلاد الباردة فقل ما يعتاجون الى الجامة (فان الذي أنزل الداء أنزل الدواء) لماروي ابن ماحه عن ابن مسعود رفعه ما أنرل الله داء الا أنزل له الدواء و رواه هو أيضاو أبو نعيم في الطب عن أبي هر مرة بلفظ الأأثرل الله له شفاء ورواه بهذا اللفظ الحاكم عن ابن مسعود وعند الطابب في حديث أبهر مرة زيادة وهي علم من علمه وجهله من جهله وهو عند البخاري في الطب بلفظ ابن ماجه و زاد مسلم فأذا أصبت دواء الداء برئ باذن الله تعالى واختلف في معنى الانزال فقيل اعلامه عباده ومنع بأن في الحديث اخبارا بعموم الانزال وأكثر الخلق لا يعلون ذلك وقبل انزال أسبامهما من مأحمل ومشرب وقبل انزالهما خلقهما و وضعهما في الارض كما دشير البه خبران الله لم يضع داء الا وضع له دواء وتعقب بأن لفظ الانزال أخص من لفظ الخلق والوضع واسقاط خصوصة الالفآظ بلا موجب غيرلا ثق وقبل انزالهما بواسطة الملائكة الموكلين بتدبيرالنوع الانساني وقبل علامة الادواء والادوية وهي بواسطة انزال الغيث الذي تتولد منه الاغذية والادوية وغيرها وقال بعضهم أن العلة تحصل بغلبة بعض الاخلاط والشفاء رجوعها الىالاعتدال بالتداوى وقد يحصل بمحض لطف الله تعمالي بلا سبب ثم الموت ان كان داء فالحسبر غيرعام اذلادواء له ولذا وقع الاستثناء منه في بعض الروايات (وارشد الى استعماله وأعد الاسباب لتعاطيه) وتناوله (ولا يحوز النعرض للهلاك بأهماله ) وتركه كما قال تعالى ولا تلقوا بأبديكم الى التهلكة ثم ان هذا الذي ذكره المصنف في بيان فرض الكفاية هوالمشهو رعندالعلماء وقدوافقه الخوارزي في بعض ماذكره وقال ابن القيم أمافرض الكفاية فلا أعلم فيه ضابنا صححا فان كل أحد يدخل في ذلك مايظنه فرضا فيدخل بعض الناسف ذلك علم الطب رعلم الحساب وعلم الهندسة والمساحات وبعضهم تزيد على ذلك علم أصول الصناعات الفلاحة والحماكة والحدادة والخماطة ونعوها وبعضهم تزيد على ذلك علم المنطق ورعما حعله فرض عين وبناه على عدم صحة اعمان المقلد وكل هذا هوس وخبط فلا فرض الأ مافرضه الله تعمالي ورسوله فيا سحمان الله هل فرض الله على كل مسلم أن يكون طبيبا حجاماً حاسبا مهند دسا أوحائكا أوفلاحا أونحارا أوخياطا فان فرض الكفاية كفرض العين في تعلقه بعموم المكافين وانما يخالفه في سقوطه بفعل البعض ثم على قول هذا القائل يكون الله قد فرض على كل أحدجلة هذه الصنائع والعلم فانه ليس واحدمنها فرضاعلي معين والاستوعلي معين آخربل عوم فرضيتها مشتركة بين العموم فعيب على كل أحدان يكون حاسبا أوحائكا خماطا نحارا فلاحا طميما مهندسا فان قال المجموع فرض على المجموع لم يكن قولنا ان كل واحد منها فرض كفاية صححالان فرض الكفاية يجب على العموم وأما المنطق فلو كان علما صحيحا كان غايته ان يكون كالمساحة والهندسة رنيحوها فكيف وباطله اضعاف حقه وفساده وتناقض أصوله واختسلاف ميانيه بوحب مراعاتها للذهنأن مزيغ فى فكره ولايؤمن بهذا الامن قدعرفه وعرف فساده وتناقضه ومناقضة كثير منه للعقل الصريح ومن الناس من يقول انعاوم العربية من التصريف والنحو واللغة والمعاني والميان ونعوها تعلها فرض كفاية لتوقف فهم كلامالله ورسوله عليها ومن الناس من يقول تعلم أصول الفقه فرض كفاية لأنه العلم الذي يعرف به الدليل ومرتبته وكيفية الاستدلال وهذه الاقوال وان كأنت أقربالي الصواب من القول الاول فليس وجوبها علماءلي كل أحد ولافي كلوقت وانماعت وحوب الوسائل في بعض الازمان وعلى بعض الاشخاص مغلاف الفرض الذي يعم وجوبه كل أحد وهو علم الاعمان وشرائع الاسلام فهذا هو الواجب وأما ماعداه فان توقفت معرفته عليه فهو من باب مالانتم الواجب الابه ويكون الواجب منه القدر لموصل المه دون المسائل التيهي فضلة لا مفتقر معرفة اللطال وفهمه علها فلايطلق القول بأن علم العربية واحمالي الاطلاق اذ الكثير منه ومن مسائله وعوثه

كفسل من الوزر الاترى كمف لم عن الحلق عن قدام اللمل كله وكانعثمان رضى الله عنه يقومه فإينهه ومنع السفمن كلمن أرادأخذه عاشرطعليه فسهدي طاء من علم منه القدرة على الوفاء عاشرط علسه فاعطاء الا ، وقال لعائشة رضى اللهعنها لولا خدثان عهدقومك بالكذر لرددت البيت على قواعد وأماما بعد فضالة لافريضة فالتعمق في دقائق الحساب وحقائق الطب وغيرذلك مايستغنى عنه ولكنه رفدد زيادة قوة فى القدر الحتاج المهوأماالذموم منه فعلم المعروالطلسمات وعملم الشعبدة والتلبيسات وأمأ الماحمنه فالعطم بالاشعار الني لاسخف فها وتواريخ الاخبار وما يحرى محراه وأماالعاوم الشرعبةوهي القصودة بالسان فهي مجودة كلها ولكن قدر يلتيس مها مانظن أنها شرعة وتكونمذ مومة فتنقسم الى الحسمودة والمذمومة \* أماالحمودة فلهاأصول وفروع ومقدمات ومتممات وهيي أربعية أصرب (الضرب الاول الاصول) وهي أربعة كماب اللهعز وجلوسنة رسوله علىه السلام واجاع الامة

وآثار العماية

لابتوقف فهم كادم الله ورسوله علمها وكذلك أصول الفقه القدرالذي توقف فهم الخطاب علمه منه عدمعرفة دون المسائل القدرة والاعات التي هي فضلة فكنف بقال ان تعلها واحد ومالجلة فالمطاوب الواجب من العبد من العلوم والاعمال اذا توقف على شئ منها كأن ذلك الشئ واحباو حوب الوسائل ومعلوم أن ذلك التوقف يختلف باختلاف الأشعاص والالسنة والاذهان فايس لذلك حد مقدر والله أعلم اله كلامه (وأما ما يعد فضيلة لافريضة) اعلم ان العلم فريضة وفضيلة فالفريضة مالابد للانسان من معرفته ليقوم بواجب الدين والفضيلة مازاد على قدر حاجته مما يكسبه فضيلة فى النفس (فالتعمق في دقائق) علم (الحساب) أي الدخول في عنى الفن كالسائل الملغزة (وخفايا) وفي نسخة وحقائق (الطب)و يلحق بذلك التوغل في دقائق التشريح (وغيرذاك ممايستغني عنه واكنه يفيدز بادة قوة في القدر المتاج المه ) وشرط فيه موافقة الكتاب والسنة اذكل علم لاتوافق الكتاب والسنة وماهو مستفاد منهما أو يعين على فهمهما أو يستند الهما كائنا ما كان فهو ردّيلة وليس فضيلة بزدادالانسان به هوانا ورذالة في الدنيا والا تنحرة (وأما المذموم منه فعلم السحر) وهوالعمل بما يقرب فيه الى الشيطان وبمعونة منه وأصله صرف الشي عن حقيقته الى غيره فكان الساح لما رأى الباطل في صورة الحق وخيل الشئ على غيرحقيقته فقد سحر الشئ عنوجهه أي صرفه وقال الفغر الرازي في الملخص السحر والعين لايكونان من فاضل ولا يقدان ولا بصان منه أبدالان من شرط السحر الجزم بصدور التأثير وكذاك أكترالاع المن المكنت من شرطها الجزم والفاضل المتحر بالعلوم مرى وقوع ذاك من الممكات الني يحوزان توجد وان لاتوحد فلا يصحله عل أصلا وأماالعين فانه لابد فها من فرط التعظيم المرئى والنفس الفاضلة لاتصل في تعظيم ما تراه آلى هذه الغاية فلذلك لا يصع السحر الامن العجائز والتركمان والسودان ونحو ذلكمن النفوس الجماهلة أنهمى نقله شيخ مشايخنا مصطفي ابن فتم الله الجدي في تاريخه (والطلسمات) جمع طلسم بكسر الطاء وفتع اللام المخففة وسكون السين وقد تشدد اللام وهوعلم أستنزال قوى الارواح العاوية وأحل كاب ألف عيه السرالم كمتوم وهو الفغر الرازى ونهاية الحكم للمعر يطي وابن سينا و يجمع أيضا على الطلاسم (وعلم الشعبذة) هو بالدال المهملة والمعمة خفةفي البد ومخاريق واخذ كالسحريري الشئ بغيرماعليه أصله فيرأى العينوقال بعضهم هوتصوير الحق فى صورة الباطل ويقال فيه الشعوذة أيضا وأنكر الثعالي في منتصر عمار القاوب قولهم مشعبذ وقال انما هومشعوذ بالواو وأثبته الزممشري وغيره (والنابيسات) وهي شبه ماتقدم فكل ماذكرمن ذلك فهومذموم شرعا لايماح الاشتغاليه (وأما الباح منه فالعلم بالاشعار) جاهلية واسلاماً (التي الامخف فها)أى لاهذل ولاسخرية فها ولا المبالغة التي تدخل في حد الكذب ولاهير ولاغبة ولاطمن فى الانسان ومااشبه ذلك فسنها حسن وقبحها قبيم (و)علم (تواريخ الاحبار) جاهلية واسلاما (وما يحرى محراه) ممالاضر رفى معرفته (وأما العاوم الشرعية وهي المقصودة بالسان فهي الحمودة كلها ولكن قد يلتيس مامانطن في بادئ الرأى انها شرعية و ) الحال (هي مذمومة ) باعتبار ما يترتب علما ومنها (فتنقسم ) بهذا الاعتبار (الى الحمودة والمذمومة وأما المحمودة) منها (فلها أصول وفروع ومقدمات ومتممات فهي أربعة أضرب الضرب الاقل الاصول) جمع أصل وهوفى اللغة ما يبني علمه غبر وابتناء حسيا يعنى أن يكون البتني عليه وغيره ابتناء حسيا لاعمني أن نفس الابتناء حسى لان ابتناء الشي على غيره اضافة بينهما وهو أمر عقلي كذا حققه السيدفي شرح التنقيم (وهي أربعة كاب الله وسنة رسوله واجماع الامة وآثار الصحابة) والكتاب اغة اسم المكتوب غلب في عرف الشرع على كتاب الله المثبث في المصاحف كاغلب في عرف العربية على كتاب سيبويه والقرآن تفسيرله لا تعريف كافى التلويم والمرادبسنة رسوله قوله وفعله وهما أصلان أصلان فى الدرجة الاولى والمراد بالاجاع

الراهم وقال للانصار أمأ ترونان بذهب النياس بالشاء والبعير فتذهبون الرسول الله صلى الله علمه وسلمالي رحالكم ومعذلك فالذى حفظ عنه صلى الله علمه وسلروعن الصحابةمن بعده وفقهاء الامصار وأعمان المتكلممن من الاشارات سلك العداوم المذكورة كثعر لابعصى وانماالقليل من حله اليوم in a service de la company والاجاع أصل منحت اله مدل على السنة فهو أصل فىالدرحة الثالثة وكذا الاثرفائه أنضا بدلءسلي السنة لان العالة رضى الله عنهم قد شاهد وا الوحى والتنز يلوادركوا مقدرات الاحوال ماغاب عن غيرهم عاله وريالا تعبط العيارات عا أدرك بالقرائ فن هـ ذاالوجه رأى العلاء الاقتداعهم والقسك بالتارهم وذلك بشرط مخصوص عند من الراه ولا يلتق بماله بمدا الفن (الضرب الشاني الفروع)وهومافهـمن هـ الاصول لاعوجب ألفاظهابل ععان تنسهلها العقول فاتسع بسبها الفهم حتى فهم من اللفظ اللفوظ بهغمره كافهم من قوله علمه السلام لا يقضى القاضى وهوغضبان انهلا يقضى لذا كانحاقنا

اجاع الامة بعدوفاة ندما في عصر على أي شي كان (والاجماع أصل من حدث انه بدل على السنة فهو أصل في الدرجة الثانية) وهو على ثلاثة أقسام قطعي فلا يحوز خرقه وظني وهو على قسمين استدلالي وهو السكوتيان يقول بعض الجمتهدين حكم ويسكت الباقون علمه بعدالعليه ومنقول على لسان الاتحاد فعور خرقهما ونعني بالاجاع الاتفاق وهوالاشتراك امافي القول أوالفعل أوالاعتقاد وفي باب الاجاع مسائل ينبغي معرفتها اذا اختلف العصر الاولاعلى قولن لا يحوز بعدهم احداث قول ثالث ان وقع مجمعاعلمه والافحو زواذا اجتمعت الامة علىعدم الفصل بن مسئلتن لايحوز لن بعدهم الفصل بينهما انارتضوا بعدم الفرق واتحاد الجامع والافعوزو بحوز حصول الاتفاق بعد الاختلاف في العصر الواحدوفي اتفاقهم فى العصر الثاني قولان وانقراض العصرليس شرطا خلافا لقوم واذا حكم بعض الائمة وسكت الباقون فليس ماجماع ولاحمة وهو نص الشافعي في الجدمد اللهم الااذا تكر رفي وقائع كثيرة فانه يكون اجماعا وحمة واذا اتفق أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الاول انعقد اجماعا والاجاع المروى بالاتحاد عة خلاعا للا كثرواذا استدل أهل العصر بدليل آخر فلا يحو زابطال الاول وأما الثاني فانلزم منه ايطال الاوّل بطل والافلا وتعتمر مخالفة الواحد في ابطال الاجماع و يحوز ان ينعقد الاجماعءن القماس والدلالة والامارة وحوزه قوم بغير دلمل بل بمعرد الشمه والحثولا تعتبر فيهجلة الامةالي وم القيامة والاعتبارفي كلفن بأهله فيعتمر في الكلام المتكامون وفي الفقه الفقهاء ولاعبرة بالفقيه الحافظ للاحكام والمذاهب اذالم يكن بحتهداوالله أعلم ذكره اسمعيل بن على بنحسن الشافعي في اللبث العابس (وكذلك الاثر) عن الصحابة (فانه بدل) هو (أيضاعلي السنة لان الصحابة) رضوان الله علمهم (قد شاهدوا الوحى والتنزيل) أىنزولهما (وادركوا بقرائن الاحوال) ونظائرها (ماغابعن غيرهم عيانة) أىمعاينة (ور بما لانحيط العبارات عادرك بالقرائ فن هذا الوحهراى العلماء الاقتداء جم والتمسك ما " ثارهم وذلك بشرط مخصوص وعلى وحه مخصوص عند من رآ .) واعتقده وقداستدل اللالكائي في كتاب السنة على محة مذاهب أهل السنة بماوردفي كتاب الله تعمالي وبحار ويعن رسول الله صلى الله علمه وسلم قال فان وجدت فهما جيعاد كرتهما جمعاوان وحدت في أحدهما دون الا تنحرذ كرته وان لم أحد ألاعن الصحابة الذين أمر الله ورسوله ان يقتدي مهرويه تدي بأقوالهم ويستضاء بأنوارهم اشاهدتهم الوحى والتنزيل ومعرفتهم معىانى التأويل احتمعت بها فان لم يكن فيها أثرعن صحابي ففي النابعين الهم باحسان الذين في قولهم الشفاء والهدى والتدين بقولهم القربة الحالله والزلغي فاذا رأيناهم قدأجعوا على شئ عوّلناعليه اه فهؤلاء الاربعة وهي التي جعلها أصولا ولم يذكر القماس فانهمن وطمفة الاصولمن وهوفرع للثلاثةاذ العلة فمه مستنبطة منمواردها فيكون الحسكم بالقياس ثابتا بتلك الادلة الثلاثة فال السيدفي شرح التنقيع وأمر القياس فاظهار الحكم وتغيير وضعهمن الخصوص الىالعموم فالقياس أصل بالنسبة الىالحكم فرع بالنسبة الىالثلاثة يخلاف الثلاثة فأنها أصول مطلقة لان كل واحد مثنت للمكم فان قلت بلزم من ذلك ان لا يكونالاجماع أصلامطلقالانه مفتقرالي السنة الجواب انالاجماع انمأتعتاج اليالسنة فيتعققه وفي دلالته على الحكم فأن المستدليه لايحتاج الى ملاحظة السنة يخلاف المستدل بالقماس فانه لاعكن له الاستدلال به بدون ملاحظة واحد من الاصول الثلاثة منها والعلة المستنبطة منها اه (ولا بلتي سانه بهذا الفن) لأن اللائق به فن أصول الفقه (الضرب الثاني الفروع وهو مافهم من هذه الاصول) المذكورة واستنبط منها (لابموحب ألفاظها) وتراكيبها (بل بمعان تنبه لها)أى لأدراكها (العقول) المضيئة الراجمة (وتسع بسببها الفهم) بالغوص عن أسرارها (حتى فهم من اللفظ الملفوظ به غيره كا فهممن قوله صلى الله علمه وسلم لا يقضى القاضى وهو غضبان اله لا يقضى وهو حاقن) أى حابس بول

عنهم وتفقه اسلهم فاقصد تحسد وتصد لاقتباس المعارف تعملم وطالع كتب الحسديث والتوآريخ ومصمنفات العلوم توقن ومن دؤت الحكمة فقد أوتى خبرا كثيراومايذ كرالاأولو الالباب (يمان الرتبدة الرابعية) وهوتوحيد ا صديقن واماأهل الرتبة الوابعة فهم قوم وأواالله سنعانه وتعالى وحده ثمرأوا الاشهاء بعدداك مه فلم روا أو حائعا أومتالما عرض وهذاعلى ضربن أحدهما بتعلق عصالح الدنماو يحويه كنب الفقه والتكفل به الفقهاء وهم علاء الدنيا والثاني ما يتعلق عصالح الاسخرة وهو علمأحوال القلبوأخلاقه المحمودة والمذمومة وما هومرضي عندالله تعالى وماهو مكروه وهو الذي يحو به الشطر الاخرمن هدا الكتاب أعنى حملة كاب احداء عاوم الدس ومنه العساء عا يترشم من القلب على الجوآرم في عنيا داتها وعاداتها وهوالذى يحوية الكتاب (والضرب الثالث المقدمات)وهي التي تجرى منه محرى الاكان كعلم اللغةوالنحوفانهما آلةلعلم كال الله تعالى وسنة

أوغائط (أوجائع أومتاً لم عرض) والكلام عليه من ثلاثة أوجه \*الاول قال العراقي رواه الشتة من حديث عبد الرجن بن أبي بكرة عن أبيه وهذا لفظ النسائي وابن ماحه وزاد بين اثنين وقال المخارى لايقضن حكم وقالمسلم لا يحكم أحد وقال أبوداود لايقضى الحركم وقال النرمذى لا يحكم الحاكم وقال فهذا حديث حسن صحيم اله قلت و بمثل سياق ابن ماجهر واه الامأم أحد أيضاوكذا أبوداود و بمثل سياق مسار واه المرمذي والنسائي أنضا وعثل سياق الخارى رواه أيضا الامام أحد وأبوداود وابن ماجه وأخرج ابن ماحه وضعفه والداقطني فى سننه والخطيب وسمو يه فى فوائده عن أبى سعدد رفعه لا يقضى القاضى بين ائنين الا وهو شبعان ريان وأخرج النسائي والطبراني في الكبير عن أي بكرة لا يقضن أحد فى قضاء بقضاء من ولا يقضى أحد بن خصمين وهو غذمان بالوحمالثاني المقضاء يطلق على معان الانسب هنامعني الحبكم الشبرعي والغضبان من قاميه الغضب وهوفي الاصل ثوران دم القلب ارادة الانتقام ومنه الحديث اتقوأ الغضب فأنهجرة توقد فى قلب ابن آدم ألم تروا الحالتفاخ أوداحه وحرة عيسه وقيل الغضبان كالغضوب من صيغ المبالغة والحاقن من حقن بوله أى حصره وأمسكه وجعه وقال ابن فارس يق ل لماجمع من لبن وشد حقين ولذلك مهى حابس البول حاقنا اه ومنه لارأى لحاقن ولاحاذق \* الوجه الثالث ذكر صدر الشريعة من علمائنا في تنقيم الاصول في المسائل من كتاب الاجماع مانصه وشرط بعضهم قيام النص في الحالين وانه لاحكم له نظيره ان الرء اذاقام الى الصلاة وهومتوضي لايحب الوضوء واذاقعد وهومحدث بحدفعلم انالوحوب دائرمع الحدث وقوله عامه السلام لايقضى القاضى وهوغضبان فانه يحلله القضاء وهوغضبان عندفراغ القلب ولايحلله عندشغله بغير الغضب قال السد في شرحه على قوله في الحالين أى في حال وجود الوصف وفي حال عدمه قال والحال اله لاحكم أي للنص وقال عند قوله عند فراغ القلب فالنص قائم في حالة عدم الغضب بدون شغل القلب مع عدم حكمه الذي هو حرمة الفضاء وقال عند قوله بغير الغضب نحوجوع أوعطش مع عدم حكمه الذيهو اباحة القضاء عند عدم الغضب اما بطريق مفهوم الخالفة أو بالخالفة الاصلية أوالنصوص المطلقة فى القضاء عندعدم الغض امابطريق مفهوم المخالفة أوبالاباحة الاصلية أوالنصوص المطلقة اه وزاد السعد فى التاويح بعدهذا و يجعل من حكم النص المذكور مجازا اه ومفهوم المخالفة هوان يكون حكم المسكوت عنه نالفا و سمى دليل الخطاب (وهذا على ضربن أحدهما ما يتعلق عصالح الدنيا) أى التي تصليه أمورها ويعتدل نظامها (و يحويه) أي يجمعه (من الفقه) بتمامه (والمتكفليه) أي بسانه واتقانه وشرح ماأجه فيه السادة (الفقهاء) المدرسون وهم أصحاب الاساطين (وههمن علماء الدنيا) نظرا الماذ كرناه (والثاني ما يتعلق بالا تحرة) أي بأمورها وأحوالها الني لا تعلق للدنيام ا وهوعلم أحوال القلب) وما يعتريه من اللمم الملكمة والشيطانية (و)علم (أخلاقه المذمومة والحمودة وماهوم،ضي) مقبول (عند الله تعالى) كم يحب وكما ينبغي (وما هو مكروه) مسترذل (وهو الذي يحويه الشطر الاخيرمن هذا المكاب بعنى جلة كاب احياء علوم الدين ) فأنه تكفل بدان ماذ كرعلى وحدالتفصيل كاسيأتى (ومنه العلم عما يترشع من القلب) أى يفيض منه (على الجوارح) أى الاعضاء (في عباداتها وعاداتها) وسائر حركاتها (وهوالذي يحويه الشطرالاول) منهذا الكتاب (الضرب الثالث المقدمات وهوالذي يحرى مجرى الأسلات) وتقدم امام العلوم المقصودة بالذات لارتباط لهابها وانتفاع بهافها سواء توقفت علماأملا (تعلم اللغة) وهو علم باحث عن مدلولات جواهر المفردات وهما تما الجزئمة التي وضعت تلك الجواهر معها لتلك المدلولات بألوضع الشخصى وعاحصل من تركيب كلجوهر وهما تهامن حيث الوضع والدلالة على المعانى الجزئية (و)علم (النحو)وهوعلم بقوانين تعرف بها أحوال التراكيب العربية من الدعوات والبناء وغيرهما (فانهما) أي كال منهما (آلة) موصلة (لعلم كتاب الله وسنة

فىالدار سفيره ولااطلعوا فى الوحود على سواه فقد كأن سان اشارة العمالة رضى الله عناهم أجعن فماخصوا من العرفة في هعيراهم فكان هعير أي بكرالصديق رضي اللهعنه لااله الاالله وكان همر. عررضي الله عنه الله أكر وكان هعدعثمان رضي اللهعنه سحان الله وكان هحسرعلى رضى اللهعنه الجدلله فاستقرى السابقون من ذلك ان أما مكر لم يشهد فىالدار منغيرالله سعانه نبيه صلى الله عليه وسلم وليست اللغة والنحو من العاوم الشرعية في أنفسهما ولكن يلزم الخوص فهما بسبب الشرع اذ جاءت هذاالشر معة بلغة العرب وكلشر بعةلاتظهر الاللغة ويصيرتعلم تلك اللغة آلة ومن الا لات علم كما مة الخط الااتذاكليسضرور بااذ كانرسول اللهصلي اللهعلمه وسلم أساولو تصوراستقلال الحفظ تحمدع مارسميع لاستغنى عن الكتابة ولكنه صاريحكم العمرفي الغالب ضرور با (الضرب الواجم المهمات) وذلك في عدلم القرآنفاله ينقسمالي ما يتعلق باللفظ كتعسلم القرا آتو مخارج الحروف والى مايتعلىق بالمعسى كالتفسير

رسوله ) صلى الله عليه وسلم فهما من المقدمات ويجرى مجراهما علم التصريف والاشتقاق (وليس اللغة والنحو من العلوم الشرعية في أنفسهما) أي في حدد النهما (ولكن لزوم الخوض فهما) والأشتغال بهما (بسبب الشرع اذ جاءت هذه الشريعة بلغة العرب) مخلاف غيرهامن الشرائع التي تقدمت فانها باللغة السريانية (وكل شريعة) من الله تعالى (فلا تظهر الابلغة خاصة) أى لغة كانت (فيصير تعلم تلك اللغة آلة) موصلة لفهمها (ومن جلة الاكلات علم كتابة الخط) وهو معرفة كيفية تصوير اللفظ بحروف هجائية والحاجة اليهأ كيدة لانه لايظهر فائه التخاطب الابالالفاظ وأحوالها (الاان ذلك ليس ضروريا) فقد يستغني عن أحواله التي هي النقوش والحركان والمدات والنقط والشكل والتركيب وغيرذاك (اذ كان رسول الله صلى الله علمه وسلم أميا) أى لايح. ن المكتابة قيل نسبة الى الام لان الكتَّابة مكتسبة فهو على ما ولدته من الجهل بالكتَّابة وقيل نسبة الى أمة العرب لانه كان أكثرهم أمين كذا في المصباح و تروى انا أمة أمية لانكتب ولانعسب أخرجه الشيخان من حديث ابنعم أرادانهم على أصل ولادة أمهم لم يتعلوا الكتابة والحساب فهم على حبلتهم الاولى وقبل له صلى الله علمه وسلم الاى لان أمة العربلم تكن تكتب ولاتحسب وبعثه الله رسولا وهو لايكتب ولا يقرأ من كتأب كانت هذه الخلة احدى آياته المجزة لانه صلى الله علمه وسلم تلاعلهم كتاب الله منظوما تارة بعد أخرى بالنظم الذي أنزل علىه فلم يغيره ولم يبدل ألفاظه ففي ذلك أنزل الله تعالى وما كنت تثلوا من قبله من كتاب ولا تخطه بمينك اذالار تاب المطلون قال ابن مردويه في تفسير وحدثنا أجدين كلمل حدثنا محمد بن سعد حدثنا أي حدثنا عر حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس قال كان ني الله صلى الله عليه وسلم أميالا يقرأ شيأ ولا يكتب وروى أيضا من رواية ابن الهيعة عن عبد الله بن هيرة عن عبد الرجن بن حبير عن عبد الله بنعرو بن العاصى فالخرج علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كالودع فقال الانجد الذي الاي المامجد النبي الاي الحديث وهكذا أخرجه أجد أيضا وروي البخارى من حديث البراء في قصة صلح أهل مكة فأخذ الكتاب وليس يعسن يكتب الحديث وروى ابن حبان والدارقطني والحاكم في المستدرك والبهق من رواية محدبن عبدالله بنزيدعن الى مسعود البدرى عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال اذا أنتم صليتم على فقولوا اللهم صل على محد النبي الاى الحديث قال الدارقطني اسناده حسن وقال الحاكم هوحديث صحيم وقال البهتي في المعرفة هذا اسناد صحيح وروى أحد ومسلم والثلاثة من حديث أبي سعيد الانصاري مثله وقال الحافظ ابن حرفى تخريج أحاديث الرافعي ان مماحرم عليه صلى الله عليه وسلم الخطوالشعر وانميا يتحيه التحريم ان قلنا انه كانلايحسنهما ولكن عيزبين حيدالشر ووديثه وتمام البحث في شرحنا على القاموس (ولوتصوّر استقلال الحفظ بحميع مايسمع) و بروى (الستغني عن الكتابة والانهاء ولكنه صار يحكم العجز)عن ذاك في الغالب ضروريا) فانه بها عام افادة أحد التخاطبين (والضرب الرابع المتممات) لتلك الاصول والفروع والالات قسم هذا الضرب على قسمين منهما قسم يتعلق بالقرآن وقسم يتعلق بالاخبار والا " أرثم قسم كلا منهما الى أقسام فقال (فذلك في علم القرآن فانه ينقسم الى) ثلاثة أقسام منها (ما يتعلق باللفظ) أى بلفظ القرآن ( كعلم القراآت) وهو علم يجث فيه عن صور نظم كالم الله تعالى من حيث وجوه الاختلافات المتواترة الواصلة الى حد الشهرة (و) علم (مخارج الحروف) وهومن فروع علم القراءة والتصريف (والى ما يتعلق بالمعنى) وهو القسم الثاني (كالتفسير) وهو علم باحث عن معنى نظم القرآن يحسب الطاقة البشرية و يحسب ما تتتضيه القواعد العربية ومباديه العلوم العريبة وأصول الكلام وأصول الفقه والجدل وغير ذلك والغرض منهمع في النظم وفائدته حصول القدرة على استنباط الاحكام الشرعية على وجه الععة وموضوعه كالم الله سجانه الذي هو منبع كل

وتعالى فلذاو كأن الصديق وسمى به كاعلت وكان بقول لااله الاالله وكانعم ومن مادون الله صغيرامع آنه وفيحنب عظمته فيقول الله أ كروكان عثمان لارى التنزيه الالله تعالى اذالكل قائمه غسيرمعرى من النقصان والقائم بغيره معاول فكان يقول سحان الله وعلى لا رى نعية في الدفع والرفع والعطاء والمنع في المركر وهوالحمون الإمن الله ستحانه فكان بقول الجدلله وأهلهذه الرتبة على الحله في حال خصوصهم فمهاصدنفان مريدون ومرادون فالمريدون في الغالب لابدلههم منأن يعلوافي المرتبة الثألاة وهي توحسد المقرين ومنها ينتقاون وعلما بعيرون الى المرتبة الرابعة ومتمكنون فها ومن أهلهذا المقام مكون القطب والاوتاد والبدلاء ومنأهل المرتبة الثالثة يكون النقماء والنحماء والشمسهداء والصالحون والله أعلم فان قات أليس الوجودمشتركا بين الحيادث والقسديم والمألوة والاله غمعاومان فأن اعتماده أيضاعلي النقل اذاللغة بمعردها لاتستقل به رالى ما يتعلق باحكامه كمعرفة الناسخ والنسوخ والعاموالخاص

حكمة ومعدن كل فضلة وغايته النوصل الى فهم معاني القرآن واستنباط حكمه الفو زالى السعادة الدنموية والاخروية وثبرف العلم وجلالته باعتبار شرف موضوعه وغايته فهو أشرف العاوم هكذا ذكره أبوالخيروابن صدر الدين (فاناعماده أيضا على النقل) بالاسناد العجيم الى أحد الاعة المشهورين فيه على اختلاف الطبقات (اذاللغة جيردها)أى وحدها (لاتستقلبه) فلابدمن النقل فيه والمفسرين طبقاتفن الاولى على وابن عباس والن مسعود وأبي ودونهم كانس وأبي هريرة وابن عروابن عرو وألى موسى ولكل هؤلاء طرق مشهورة أماان عماس فن الطرق الصححة المه على ن أى طلحة عنه وقيس بنمسلم عن عطاء بن السائب عذه وأوهى طرقه ابن الكلى والسرى الصغير وسلمان بن بشير الازدى وطريق النحال بن مزاحم منقطعة فانه لم يلقه ورواية بشيربن عمارة ضعيفة جدّا وأما أبى ابن كعب فعنه نسخة كبيرة رواها أبوجعفر الرازى عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عنه صحيحة ومن الطبقة الثانية أحداب هؤلاء فن أجحاب ابن عباس مجاهد بنجبير المسكى وسعبد بنجبير وعطاء ابن أبي رباح وعكرمة وطاوس بن كيسان ومن أصحاب ابن مسعود علقمة بن قيس والاسود بن تزيد وابراهيم النخعي والشعى ثم من بعدهم طبقة اتباعهم وهم كثير ون ومن بعدهم كذلك ثم صنف من بعدهم قوم برعوا في العماوم وملؤا كتهم بما غلب على طبعهم من الفن واقتصر وافيه على ماتهر وأفيه كان القرآن أنزل لاجل هذا العلم لاغير مع انفية تبيان كل شي وأما كلام الصوفية في القرآن فليس بتفسير كما حققه ابن الصلاح وهذا العلم يستدعى التبحر في كل الفنون فلذا قل أربابه وانقرض خطابه وقال بعضهم تفسير القرآن على ثلاثة أقسام \* الاول على مالا يطلع عليه الله أحدا من خلقه وهذا لا يجوز لاحدال كلام فيه والثاني مااطلع عليه نبيه من أسراره واختصبه فلا يجوزال كلام فيه الاله صلى الله عليه وسلم أولن أذن له فيه قبل وأوائل السورمن هذا القسم وقبل من الاول والثالث مااطلع عليه نبيه وأمره بتعليمه اياه وهوعلى قسمين منه مالا يحوزال كلام فيه الابطريق السمع كاسباب النزول والناسخ والنسوخ والقراآت واللغات وقصص الامم وأخبار مأهوكان ومنه مايؤخذ بالنظر والاستنباطمن الالفاظ وهو قسمان قسم اختلفوا في حوازه وهوتأويل الاكات المتشاجات وقسم اتفقوا عليه وهواستنباط الاحكام الاصلية والفرعية والاعرابية لانبناءها على الاقيسة وكذلك فنون البلاغة وضروب المواعظ والحكم والامثال والاشارات لاعنع استنباطها لمن له أهلية ذلك وما عدا هذه الامورهو التفسير بالرأى الذي مهاي عنه وهو على خسة أقسام \* الاول التفسير من غير حصول العلوم التي يحو زمعها التفسير والثاني تفسير المتشابه الذي لا بعلمه الاالله سحانه والثالث التفسير المقر وللذهبه الفاسد بان يحعل المذهب أصلاوالتفسير تابعاله فيرداليه بأى طريق أمكن وان كان ضعيفا والدع التفسير مان مراد الله كذاعلى القطع من غير دليل والخامس التفسير بالاستحسان والهوى (والى ما يتعلق باحكامه) وهذا هو القسم الثالث ( تعرفة الناسخ والمنسوخ) ألف فيه جاعة ككر بن أبي طالب القيسي وابن جعفر النحاس وأبي داود السحستاني وأبي بكر بن العربي والجلال السبرطي وغيرهم والنسخ هورفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخروهو بائز عقلاو واقع معاو يحوز نسخ الشئ قبل وحود وقته ونسخ الشئ الىدل ولاالىدل ونسخ النلاوة دون الحكم ونسخ السنة بالسنة وتسخ المكتاب بالسنة المتواترة خلافا الشافعي وأصحابه وأمانسخ الكتاب بالاحاد فأثر عقلا غبر واقع سمعا ويحوز نسخ الفعوى ويستلزمه نسخ الاصل ولاعكس خلافالما في منهاج السفاوي وقال المكرخي نقصان مايتوقف عليه الصلاة كالجزء والشرط لايكون نسخنا للعبادة بل الهما (و )معرفة (العام) هولفظ وضع وضعا واحدا لكثير غير محصور يستغرق جميع ما يصلحله (والخاص) وهوكل لفظ وضع لمعنى معساوم على الانفراد والمراد بالمعنى ما رضع له اللفظ عينا كان أو عرضا وبالانفراد

الاله واحد والحوادث كثيرة فكمف برى صاحب هذه المرتبة الاشباء شيأ واحدا أذاكعلى طرىق قلب الاعبان فتعمود الحوادث قسدعة ثم تحد بالواحد فترجع هيهو وفيهمذا من الإستعالة والروق عن مصدر العقل مانغنى عن اطالة القول فسه وانكانعلى طريق التخسل الولى لاحقيقة له فكنف يحتم بهأوكيف معد حالالولى أو فضملة لبشر (الجواب)عنذلك ان الحوادث لم تنقاب الى Transferred attack والنص والظاهر وكيفية استعمال البعض منهمع البعض وهوالعملم الذي يسمى أصول الفقه ويتناول السنة أنضا وأما المتمات فى الا منار والاخسار قالعلم بالرجال وأسمائهم وأنسابهم وأسماء الصدالة وصفاتهم والعليا لعدالةفي الرواةوالعلم باحوالهم لميز الضعيف عن القوى والعسلم باعمارهم ليمميز المرسل عن المسند وكذلك مايتعلق به فهذه هي العاوم الشرعمة وكلها محودةمل كالهامن فروض الكفايات فان قات لم ألحقت الفقه بعرالانماوا لحقت الفقهاء بعلماء الدنيافاعلم أنالله عز وحل أخرج آدم عليه السلام من التراب

اختصاص اللفظ بذلك المعنى وانما قيد بالانفراد ليتميز عن المشترك وألفاظ العموم كل والذى والتي وتثنيتهما وجعهما وأيفى الشرط والاستفهام ومن وماومتي وأس وحيثما ونحوها حقيقة وكذاالجع المعرف باللام والاضافة مالم يتحقق عهد والمفرد المحلى مثله وجيسع وسائر وان كانت بمعنى الباقى واسم الجنس والنكرة فىسياق الامتنان والالم تعريخلاف وقوعهافي الخبر والفعل فىسياق النفي يع والنكرة فىسياق الشرط أوالنغي للعموم وضعاان بنيت على الفتح وظاهرا انلم تبن ويستثنى من قولنا النكرة في سياق النفي تعم مانقل عن العلماء نحولار جل بالرفع فآنه لاعموم فيه وكذا سلب الحكم عن العمومات ويسمى رفع الابعاب الكي تعوليس كلبيع حلالافانه نكرة في سياق النفي ولاعوم له لانه سلب للحكم عن العموم لاحكم بالسلب على العموم حققه السبكي في رسالة أحكام كل (و)معرفة (النص والظاهر) النصهو ماازداد وضوحاعلي الظاهر لمعني في التكام وهو سوق الكلام لاحل ذلك المعني (وكيفية استعمال البعض منه) دون بعض (وهوالعلم الذي يسمى أصول الفقه) يعرف منه استنباط الاحكام الشرعية من أدلتها الأجالية والغرض منه تحصيل ملكة استنباط تلك الأحكام على وجه العجة (ويتناول السنة أيضا) لاتحاد أحكامها مع أحكام الكتاب في سائر ماذ كر (وأما المتممات في الاخبار والاتثار) وهذاهو القسم الثانى من القسمين الاوّاين (فالعلم بالرجال) الذين يروى من طريقهم (وأسمائهم) بألقامهم وكناهم وقدروى الحبافظ بن ناصر ألدىن الدمشقي بسنده آلى احجق التحيرمي أنه قال اولى الاشماء بالضبط أسماء الناس لانه شي لايدخله القياس ولاقبله شي يدل علمه ولا بعده شي بدل علمه (وباسماء الصحالة وصفاتهم) وقد ألف في كل من ذلك كتب مستقلة ( والعلم بالعدالة في الرواة) العدالة صفة توحب مراعاتها التحرز عما يخل بالمروءة ظاهرا فالمرة الواحدة من صغائر الهفوات وتحريف الكلام لاتخل بالمروءة ظاهرالاحتمال الغلط والسهو والتأويل بخلاف مااذا عرف منهذلك وتكرر فمكون الظاهرالاخلال ويعتبرعرف كلشخص ومايعتاد من لبسه وفي شرح جمع الجوامع العدالة ملكة في النفس تمنع عن اقتراف كل فرد فرد من الكائر وصغائر الخسة كسرقة لقمة وتطفيف تمرة والرذائل الجائزة كبول بطريق وأكل غير سوفى به (والعلم بأحوالهم) حرحاوتعديلا (ليَّمْير الضعمف) منهم (عن القوى) والمتروك من القبول ويندرج فى ذلك على عقائد الجارح والمجروح من التي تؤثر في الجرح ومالاتؤثر وقد أورد ذلك الحافظ ابن حرفى مقدمة فنح البارى (والعلم باعمارهم) ععرفة المواليد والوفيات (ليتميز المرسل من المسند) وهذا بالنسبة الى طبقة التابعين (وكذلك ما يتعلق يه) من الفنون والانواع التي ذكرها أئمة المصطلح (فهذه هي العلوم الشرعية) النسوية الى الشرع (وكلها محودة) شرعا (بل كلهامن فروض الكمفالات) وقال ابن السبكي عاوم الشرع في الحقيقة ثلاثة الفقه والمه الاشارة فيحديث ان مسعود وانعم بالاسلام وأصول الدن والمه الاشارة بالاعان والنصوف واليه الاشارة بالاحسان وماعدا هذه العاوم اما راجيع اليه واماخار بعن الشريعة فالفان فلت علىاء الشرع أصحاب التفسيروالحديث والفقه فبالكأهملت التفسير والحديث وذكرت بدلهما الاصول والتصوّف وقدنص الفقهاء على خرو جالمتكام من سمة العلماء قلت أما خروج المتكام من اسم العلماء فقد أنكره الشيخ الامام والدى في شرح المهاج وقال الصواب دخوله اذا كان متكاما على قوانين الشريعة ودخول الصوفى اذاكان كذلك وهذاهو الرأى السديدعندنا وأما انالم نعد أصحاب التفسير والحديث فحاذاك اخراج اهم معاذ الله بل نقول التفسير والحديث من أصول الدن وفروعه فهما داخلان في العلمين اه (فان قلت فلم ألحقت الفقه بعلم الدنيا وألحقت الفقهاء) المتكفلين بنشره (بعلامالدنيا) ومعرفة الاحكام الشرعية هوالمقصود الاعظم الذي ينال به الانسان السعادة فهلا يلحق بعلم الا تنوة وجلتها بعلماء الا تنوة (فاعلم انالله) عز وجل (أخوج آدم) عليه السلام (من التراب)

القدمول تتعد بالفاعل ولا اعترى الولى تغسل فتغسل مالاحقىققله وانعاهوولى وأخرج ذريته من سلالة من طين ومن ماء دافق فاحر حهم من الاصلاب الى الارحام ومنها الى الدنسا م الى القرم الى العرض م الىالجنة أوالىالنارفهذا مدؤهم وهذاغايتهم وهذه منازلهم وخلق الدنيازدا المعادليتناول متهاما يصلح التزودفاو تناولوها بالعدل لانقطعت الحصومات وتعطل الفقهاء ولكنهم تشاولوها بالشمهوات فتولدت منها الخصومات فست الحاجات الى سلطان سوسهم واحتاج السلطان الوقانون سوسهم به فالفقيه هو العالم بقانون السماسة وطويق التوسط بناالخلق اذاتنازعوا يحكم الشهوات فكان الفقسه معلم السلطان ومرشده الى طـريق سـماسةالخلق وضبطهم لمنتظم باستقامتهم أمورهم فى الدنماولعمرى اله متعلق أيضا بالدس ولكن لاينفسه بل واسطة الدنيا فان الدنيامن رعية الاسخوة ولايتم الدمن الا مالدنما والملائ والدمن توأمان فالدس أصبل والسلطان حارس ومالاأصل اهفدوم ومالاحارس له فضائع ولايتم الملك والضبط الا بالسلطان

أى خلقه منه (وأخرج ذريته) ونسله (من سلالة) أى صفوة استلت من الارض (من طين ومن ماء دافق أى النطفة (فأخرجهم من الاصلاب) أى من أصلاب الآباء (الى الارحام) أى أرحام الامهات (ومنها الى الدنيا) هذه الدار الحيط مهاجيل قاف (ثم الى القبر) أول منازل الا تنوة وآخر منازل الدنيا (ثم الحالعوض) بين بدى الله تعالى في الحشر (ثم الى ألجنة) ان حتم له بصالح (أوالى النار) ان كان بغير ذلك (فهذا) أى خلقه من السلالة (مبدؤهم وهذا) أى خروجهم الى الدنيا ثم القبر ثم العرض (غايتهم) وفى نسخة نهايتهم (وهذه منازلهم) التي يستقرون بهاأشار بتقريره الى الاسفار الستة فالاول سفر السلالة من الطين \* الثاني سفر النطقة من الصلب الى الرحم \*الثالت سفر الجنيز من الرحم الى الدنيا الرابع سفره منها الى القبر الخامس سفره من القبر الى العرض في الموقف \* السادس منه الى أحد المنزلين وبه يعلم ان الانسان اذا نظر البه في الحقيقة عامرسيل (وخلق الدنيا زادا) يبلغ المسافر (المعاد) ومن هناقمل الدنما قنطرة الا منحرة فاعبروها ولا تعمروها (ليتناول منها ما يصلح للترود) أي اتخاذ الزاد والمراديه الاعمال الصالحة (فلوتناولوها بالعدل)والسوية (انقطعت الخصومات)وارتفعت الظلامات (وتعطل الفقهاء) ولم يحتم الهم (ولكن تناولوها) وتعاطوا أمورها (بالشهوات) بماتمل له النفوس وتشميم (فتولدت منهاالخصومات) وكثرت الشكايات وانتجت الظلامات (فست الحاجة الى) وجود (سلطان) أي حاكم متسلط (اسوسهم) برعاهم وينظر أحوالهم فيما يختصمون فيه (واحتاج السلطان) نفسه (الى قانون) رجع اليه (ويسوسهم به) والقانون هوالام الكلي الذي ينطبق على جدع حزنياته التي تتعرف أحكامها منه (فالفقيه هو العالم بقانون السياسة) الشرعية (وطريق التوسط بين الخلق) في ما كانهم (اذا تسازعوا بحكم الشهوات) وتجاذبوا فها (فكان الفقيه معلم السلطان ومرشده) وهاديه (الى)معرفة (طريق سياسة الخلق وضبطهم لتنتظم استقامة أمورهم في الدنيا) بالعدل والاصلاح والحم والاحسان وفي نسخة لتنتظم باستقامتهم أمورهم في الدنيا (ولعمري) قسم بالعمر بالفتح وهو البقاء والحياة (هو متعلق أيضا بالدين) حيث أنذلك القانون الذي يستقيم به أمر السلطان والرعمة لا يخرج عن الأحكام الشرعمة (ولكن لا بنفسه بل بواسطة الدنما) فتعلقه بالدين في الدرجة الثانية (فأن الدنيا منرعة الا تحرة) وعمر المعاد (ولايتم) نظام (الدين الأبالدنيا) أى بعــمارتها وصلاحها (والملك والدين توأمان) أى قرينان والتوأم أصله و وأم من الوئام وهو الوافقة والمشاكلة وهذا توأم هذاوهما توأمان وأبى اليث قولهم توأمان وخطاه الازهرى قال والقول مافاله ابن السكيت وهوقول الفراء والنحويين الذبن بوثق بعلهم قالوايقال الواحد توأم وهما توأمان اذاولدا في بطن واحد (والدين أصل والسلطان حارسٌ)له وحامية (ومالاأصلله فهومهدوم) اىساقط (ومالا حارساله فضائع) وهالك (ولايتم الملك والضبط الا بالسلطان) وأخرج أبونعيم في ترجة عبدالله ابن المبارك من رواية أبى بكر الصولى عن بعضهم قالورد على الرشيد كتاب صاحب الخبر من هيت انه مات رجل مذا الموضع غريب فاجتمع الناس على جنازته فسألت عنه فقالوا عبدالله بن المبارك فقال الرشيد انالله وانا البهراجعون يافضل يعنى وزيره فضل بنالر بيبع ائذن للناس يعزونا فأظهر الفضل تعيما فقال وعل أن عبد ألله هوالذي يقول

الله برفع بالسلطان معضلة \* عنديننار حة منه ورضوانا لولاالاً عُمَّة لم تأمن لناسبل \* وكان أضعفنا ثهما لاقوانا

من سمع هذا القول من إن البارك مع فضله وزهده وعظمه في صدور العامة ولا يعرف حقنا قلت هذه الابيات من قصيدة له طويلة أوردها ابن السبكي في أوائل الطبقات وفي كلام بعض الحكماء نظام الدين منوط بنظام الدنياونظامها بالمال والمال يتعصل من الرعية ونظام الرعية بعدل الحكام والعدل

يحشى وصددق مرتضى خصه الله تعالى يعمر فيه علىسدلالمقننوالكشف المتام وكشف لقلبه مالورآه بيصره عبانًا ما ازداد الا annarannarusi وطريق الضبط في فصنل الحكومات بالفقه وكاأن سياسمة الخلق بالسلطنة ليسمنعلمالدنفالدرحة الاولى بلهومعن علىمالا يتم الدين الايه فكذلك معرفة طريق السياسة فعلوم أنالج لايتم الابد فرقة تحرس من العسرب في الطريق ولكن الحج شئ وسلوك الطريق الى الحج شي ثان والقمام بالحراسة التي ولابتمالح الابهاشي ثالث ومعرفة لمرق الحراسية وحلهاوقوانينهاشي رادع وحاصيل فن الفقه معرفة طرق الساسة والحراسة ويدلء ليذاك ماروى مسندالا يفتى الناس الائلاثة أمير أومامورأومتكاف فالاميرهو الامام وقد كانوا هم الفتون والمأمور نائبه والمتكلف غبرهما وهوالذي بنقلد تالغالعهدة منغبر ماحة وقدكان الصعابة رضي الله عبر ونعن الفتوىحتى كان يحمل كل واحدمنهم علىصاحمه وكانوالا يحترزون اذاسئاوا عنعملم القرآن وطويق الا حرة وفي بعض الروامات بدل المتكلف المرائي

انمايتم بالعلم فنظام الدين منوط بالعلم (وطريق الضبط) والمراعاة (في فصل الخصومات) والمنازعات ( بالفقه في الدين وكما أن سياسة الخلق بالسلطنة ليس من علم الدين في الدرجة الاولى بل هو معن على مالايتم الدين الابه) فهو فى الدرجة الثانية نظرا الى هذا وقد يكون فى الدرجة الرابعة نظرا الى قول الحكاء السابق فكذلك معرفة طريق السياسة ليس من علم الدين في الدرجة الاولى بل هومن متعلقاته فالثأنية (فعلوم أن الحج لايتم الا بمدرقة) بالدال المهملة وقيل بالمجمة الخفارة فارسى معرب كافي الحمكم وهوقول ابندريد ومثله لابن خالويه الاانه أنكر اهمال الدال ومنه قول المتنبي \* الذرق وسيقي معى وقاتل حتى قتل \* والمبذر في الخفيرنقله الصغاني (نحرس من) ذعار (العرب) وشياطينهم الذين يغيرون على ركب الحج فى الطريق (ولكن الحج شى وساوك الطريق الى الحج شي النان) أى فالدرجة الثالثة (ومعرفة طريق الحراسة وحيلها وقوانينها شيَّرابع) أى في الدرجة الرابعة (والحاصل في الفقه معرفة طريق السياسة والحراسة) فهو بهذا الاعتبار في الرابعة من درجات علوم الدين وهي دقيقة يتفطن لها (ويدل على ذلك ماروى مسندا) أى مرفوعا بالاسناد الى النبي صلى الله عليه وسلم (لا يفتى الناس الاثلاثة أميراً و مأمور أومتكاف) هكذا في مائر نسخ الكتاب ومثله في قوت القلوب لابي طالب والذي في الاحاديث على ماسيأتي بيانم الايقص بدللايفتي ولكن المصنف تبيع صاحب القوت أخرجه الطبراني في الاوسطامن حديث وف بن مالك الاشجعي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقص الاأمير أومأمور أومتكاف وفىالجلس الخامس عشرمن أمالى عبدالله بن منده من رواية خالد بن عبد الرجن حدننا عرو بنزرعن مجاهد عن أبي هر وة رفعه لايقص في مسهدى هذا الاأمر أومأمور أومسكاف وأخرج الطيراني في الكبير عن عبادة من الصامت رفعه لا يقص الا أميراً ومأمور أومت كاف (فالامير هو الامام) الاعظم الذي يتولى أمور المسلين (وقد كانوا) أى الاص اء (هم المفتون) في الاقضية والاحكام قبل أن يشتغلوا بأمرالجهاد (والمأمور نائبه) الذي ينوب عنه قد أذنه فيذلك وقال المناوي هوالمأذون له في القص عن الحاكم (والمتكاف غيرهما) أى لاأمير ولامأمور (وهوالذي يتقلد تلك العهدة من غير حاحه) المه ونص القوت الامير هو الذي يتكلم في أمن الفتيا والاحكام وكذلك كان الامراء بسألون ويفتونوا لأمور الذي يأمره الامير بذلك فيقيمه مقامه فيستعينيه اشغله بالرعية والمتكاف هوالقاص الذى يسكلم فى القصص السالفة و بعض أخبار من مضى لأن ذلك لا يحتاج المه فى الحال ولم يندب المتكام المه وقد تدخله الزيادة والنقصان والاختلاف فلذلك كره القصص فصار القاصمن المتكافين اه ووحدت لسياق المصنف وهوقوله لايفتي شاهدا حسنا وهوماأخرجه ابن عساكر منحديث حذيفة ان المان المايفي أحد ثلاثة من عرف الناسخ من المنسوخ أورجل ولى سلطانا فلا يعد بدامن ذلك أومتكاف وأيضا فالقص هوالتكام بالقصص والمواعظ والافتاء داخل فبها وحل الزيخشري القص في خصوص الخطبة محل نظر (وقد كان العماية يحتر زون عنه) أيعن الافتاء المفهوم من القص ولذالم نظهر في زمانهم وانماظهر في آخر زمان معاوية لما اختلفت الاحوال (حتى كان يحيل كل واحد منهم الفتها على صاحبه) حتى تعود اليه وهذا قد يأني التفصيل فيه في الباب السادس من قول عبد الرجن ابن أبي ليلي وغيره (وكانوا لا يحترزون اذاستاوا عن علم القرآن )والاعمان (وطريق الاسترة)وماأشبه ذاك ونصالقوت وكم يكونوا يقولون ذلك فيعلم القلوب ولاعلم الاعمان واليقين بلكتب عرالي أمراء الاجناد احفظوا مانسمعون من المطبعيناته عزوجل فانهم تجلىلهم أمور صادقة (وفي بعض الروايات بدل المتكاف المرائي) وهكذا رواه الاماء أحد وابن ماجه والترمذي والحاكم في النوادر من رواية عروبن شعب عن أبيه عن جده رفعه لا يقص على الناس الاأمير أومامور أو مراء رواه الدارجي في

مسنده وزاد في آخره قلت لعمروبن شعب انا كنا نسمع مشكلف فقال هذا ما مععت قلت و روى بدل المتكاف والمرائى المختال رواه أبوداود من حديث عوف بن مالك معت رسول الله صلى الله علمه وسلم يقوللا يقص الاأمير أومأمور أومختال وأخوجه الطبراني في الكبير مثله وأخرجه النعساكر عن عبد الرجن بن عوف وقال الامام أحد في مسنده حدثنا بزيد بن هرون أخبرنا العوام حدثني عبدالجمارانلولاني فالدخل رجل من أصحاب رسولالله صلى الله عليه وسلم المسعد فاذا كعبيقص فقال من هذا قالوا كعب يقص قال معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقص الاأمير أومأمور أويختال فباغ ذلك كعبا فمارؤي يقص بعد وفي القوت وقدجاء في لفظ الحديث الا تخريتاً ويل معناه لايتكام على الناس الاثلاثة أمير أو مأمور أو مراءفكان قوله أمسير هو المفتى في الاحكام والاقضية ومعنى مامو رهو العالم بالله عزوجل الزاهد فى الدنما يتكلم فى علم الاعمان والبقين وفي علم القرآن والحديث على صالح أعمال الدين بأمر من الله تعالى أذن الله في ذلك بقوله واذ أخذ الله مشأق الذين أوتوا المكتاب الآية وبقوله صلى الله علىه وسلم ما آتى الله عالما على الا أخذ عليه من المشاق ما أخذ على النسين أن يسنه ولا يكنمه و بقول أبي هر مرة لولا آيتان في كتاب الله تعالى ماحد تشكم حديثا وأما المراثى فهوالمتكام فيعلوم الدنيا الناطقعن ألهوى يستميل بذلك أهلها ويجتلب بكلامه للزيد منها والرفعة فيها اه واليه يشيرقول المصنف (فان من يتكلف خطراالهٰتوى) أى يتحمل باعبائه (وهو غير منعين للعاحة فلا يقصد به الاطلب الجأه والمال) باستمالة قلوب أهل الدنما بكلامه ووعظه وقال الراغب فى الذريعة لا يصلح الحكم لوعظ العامة لالنقص فيه بل لنقص فى العامة اذ بينهما من تنافى طبعهما وتنافر شكامهما من النفار كإبن الماء والنارو الللوالنارغ فال يحق الواعظ أن يكون لهنسبة الىالحكيم والى العامة بأخذمنهم و يعطبهم كنسمة الغضاريف الىاللعم والعظم جمعا ولولاها لم يكن العظم ا كنساب الغذاءمن اللعم (فان قلت هذا ان استقام لك) واتضم أمره (في أحكام الحدود والجراحات والغرامات وفصل الخصومات) فانها التي يحتاج الى الفقهاء فيها غالبا (فلا يستقيم) لك (فيميا يشتمل عليه ربع العبادات من الصام والصلاة) وما يتعلق بهما من الاحكام (ولا فيميا يشتمل عليه ربع العاملات من بيان الحلال والحرام) وغير ذلك (فاعلم أن أقرب مايتكام الفقيه فيه من الاعالاالتي هي أعمالال نوة ثلاثة أقسام الاسلام) وهو أعظمها (والصلاة) الكونما شعار أهل الاسلام (والحلال والحرام واذا تأملت) منتهسي (نظر الفقيه فها) ومرمى ملحظة (علت أنه لا يحاوز حدود الدنيا الى الا تنوة) ولا يتعداها (فاذاعرفت هذافي هذه الثلاثة فهي ف غيرها أظهر )وأوضم (أماالاسلام فيتكلم الفقيه فيما يصح منه وفيما يفسد وفي شروطه) من البلوغ وغير ذلك (وليس يلتفت فيه الاالى اللسان) فقط فتى وجدت شروطه وسمع منه الاقرار حكم باسلامه (أما القلب) الذي هو تحل التصديق (فارج عن ولاية الفقيه) ليسله مدخل فيه ولا يحوم حاه (بعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم السميوف) وفي نسخة أرباب السيوف والسلطنة (عنه حيث قال هلا شقفت عن قلبه) فنظرت أصادق هو أم كاذب قاله (فى الذى قتل من تكلم بكامة الاسلام) أى كلة الشهادة (معتذرا بانه) انما (قال ذلك من حوف السيف) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني فى الكبير وأبن أبي شيبة في المصنف من حديث جندب بن عبدالله المجلى رفعه وهكذا هوفي الجزء الرابع من فوائد أبي أحد الحاكم بلفظ فهلا شققت على قلبه وفي اسناده شهر بن حوشب وثقه أحدوا بنمعين وتكلم فيه غيرهما فالبالعراقي والحديث عند مسلم وليس فيه قوله هلاشققت على قلبه قال و روى عن أسامة بن زيد أخرجه مسلم وأبوداود والنسائي وكذا مالك في الموطأ والامام أحد وابن أبي شيبة والعدنى فى مسانيد هم وأنوعوانة في صححه وابن حبان والحا كروالطعاوى والبهقي كاهم من رواية أبي

بقيئا وان أنكرت أن مكون وهالله المعرفة به على هذا السيل حد من خلقه فااطم مصيتك 1414111111111111 فان من تقلد خطر الفتوى وهوغير متعين العاحة فلا يقصد به الأطلب الجاه والمال ( فأن قلت) هذا ان استقام لك في أحكام الجسراحات والحسدود والغرامات وفصل الخصومات فلايستقيم فيما يشتمل علتهر بغرالعباداتمن الصيام والصلاة ولافيما يشتمل عليه ربع العادات من المعاملات من سان الحلال والحرام فاعلم أن أقرب ماشكام الفقله فسه من الأعال التي هي أعال الا خرة ثلاثة الاسلام والصلاة والزكاة والحلال والحرام فاذا تأملت منتهسي انظر الفقد وفهاعلت انه لاعمار حدود الدنسالي الاسخرة واذاعرفتهذا فيهذه الثلاثة فهوفي غيرها أظهر \* أما لاسلام فيتكام الفقيه فمايصم منسه وفهايفسد وفي شروطه وليس للتفت فيه الاالى اللسان وأماالقلب فغارج عن ولاية الفقيه لعز لرسول الله صلى الله عليه وسلمأرياب السيوف والسلطنة عنه حسث قال هلاشققتعن فلبه للذى قتـــل من تـكام بكامة الاسلام معتذرا بأنه قال ذلكمن خوف السيف

وماأعظم العزاء فيكحين فتشت الخلق ععدارك وكالمسم عكالك وفضلت نفسانعلى الجسع اذلاسيب لانكارك ان صم الاانك تخلات اله ورق أحدا مالم ترزقأو يخصمن المعرفة مالم تعصفاذا تقررت هذه القاعدة فصارما كشف لقلمالانخر جمنه ومااطلع علىهلاىغسىعنهوماذكره من ذلك لانتساه ولافي حال نومه وشغله وهذامو حود فين كثر اهتمامه بشي وثبت في قلبه حاله انه اذا نام واشتغل لم يفقده فيشغله ونومه كالايفقده في يقظته وفراغه ولهدذا والله أعلم اذارأى الولى الممكن في رتبة الصديقين مخاوقا كان

\$200,000 \$100,000 \$100,000 \$100,000 \$100,000 بل يحكم الفقيه بصهة الاسلام تحت طلال السيوف مع أنه يعيل أن السيف لم يكشف لهعن نبته ولم بدفع عن قلبه غشاوة الجهل والحيرة ولكنه مشيرعلي صاحب السف فان السف متداني رقبته والبدمتد الىماله وهدده الكامة بالاسان تعصم رقبته وماله مادامت له رقسة ومال وذلك فى الدنما ولذلك قال رسول الله صلى الله علمه وسلم أمرت أن أقاتل الناسحق مقولوا لاالهالا الله فاذا فالوها فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم

ظبيان واسمه حصن بن حندب عن أسامة من ريد قال بعثنار سول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصحنا الحرقات من حهسنة فأدركت رحلا فقال لااله الاالله فطعنته فوتع في نفسي من ذلك فذكرته النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لااله الاالله وقتلته قال قلت بارسول الله انحا قالها خوفا من السلاح قال أفلا شققت عن قامه حتى تعلمن أجل ذاك قالها أملا من ال بلااله الله وم القيامة فمازال يكررها حتى تمنيت انى أسلت ومئذ قال العراقي والحديث عند المخارى أيضا ولكن ليس فمه قوله أفلا شققت عنقلبه (بل يحكم الفقيه بعدة الاسلام تحت طلال السبوف) كاحكم الذي صلى الله علمه وسلم بصحة اسلام هذا ألر حِل ولذا عاتب أسامة في قتله (معانه يعلم) قطعا (الدالسيف لم يكشف له عن شبهة ) وريبة (ولم ترفع عن قلبه غباوة الجهل) وظلته (ولا الحيرة ) والتردد المستولى علمه (ولكنه مشير على صاحب السيف فان السيف عند الى رقبته) بالقُنل (واليد عندة الى ماله )بالنهب (وهذه الكامة) الشريفة (تعصم رقبته )عن السنك (ومالة )عن النهف (مادامت له رقبة ومال وذلك في الدنها) قال الْفَعْرِ الرازي نُقلا عن بعضهم ان الله تعالى حعل العذاب عذَّا بن أحد هما السمف من يد المسلمن والثاني عذاب الا منحرة فالسيف في غلاف لا برى فقال لرسوله من أخرج اسانه من الغلاف المرقى وهو الفم فقال لااله الاالله أدحلنا السنف في الغمد الذي برى ومن أخرج لسان القلب من الغلاف الذى لأمرى وهوالسر فقال لااله الاالله أدخلنا سيف عذاب الاستحرة في غد الرحة حتى يكون واحدا بواحد ولا ظلم ولا حور اه (ولذلك قال صلى الله علمه وسلم أمرت أن أقائل الناسحتي ، قولوا لااله الأالله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم) الا يحقها وحسامهم على الله عز وجل قال المناوى قال الرافعي وبين الشافعي ان الحديث يخرجه عام و راد به الحاص والقصد به أهل الاوثان وهوأصل من أصول الاسلام وفي بعض روا بالله حتى شهدواً أي بقرّوا وسينوا وهذا الحديث رواه سنة عشر من الصحابة كاقاله العراق وهم أنوهر برة وعروا بنعر وجابروأنس ومعاذ وأوسب أبي أوس وأبوبكر الصديق وسعد بنأبي وقاص وحربر بن عبدالله وسهل بن سعد وابن عباس وأبو بكرة وأبو مالك الاشععى عن أبه وسمرة بن حندب والنعمان بن بشير أما حديث أبي هر مرة فأخرجه الائمة السنة وهذا لفظ الترمذي وابن ماحه في الفتن الاانهمالم يقولا فقد وكذا قال أبو داود الاأنه قال منعوا بدل عصموا وقال الشيخان فن قال لا له الاالله قال مسلم عصم وقال المخارى فقدعهم مني نفسه وماله الا يحقه وحسابه على الله قلت وأخرجه أبو بكر بن مردويه من رواية الحسن بن عمر وعن منذر الثورى عن مجد بن الحنفية عن أبي هر رة رفعه كسياق الصنف وفي آخر ، قبل له طفت على أسل قال اني لم أفعل ان الناس انطلقوا الى أئي فبالعوم طائعت غير مكرهن فنكث ناكث فقتله و بغي ماغ فقتله ومرق مارق فقتله وابن الحنفية هذا لم يخرج له عن أبي هر برة في شئ من الكتب السنة وأخرجه الخلعي في فوائده من رواية مالك عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة ثم قال وأما حديث عرفروا ، السنة خلا ابن ماجه من رواية أبي هر برة عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نعو . قلت أخرجه أحد والمخارى قال أحد حدثنا عاصم بن خالد وأبو الممان وقال البخارى حدثنا أو المان قال حدثنا شعيب تي حزة عن الزهرى حد تناعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعرد أن أياهر مرة قال لمنا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبوبكر بعد ، وكفر من كنر من العرب قال عرباأ با بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرتأن أفاتل الناس الحديث بطوله ورواه البخارى أيضاومسلم عن قتيبة عن الليث ورواه عروب عاصم الكلابي عن عمران القطان عن معر عن الزهرى عن أنس عن أبي بكرمر فوعا أمرت أن أقاتل الناس الحديث قال ان أي حام مالت أباز رعة عنه فقال هذا خطأ انماهو الزهرى عن عبيد الله بن عبدالله بن عبة عن

أبيهر وذانع واللابي بكرالقصة قلت لابوزرعة الوهم عن قال منعران ثم قال العراق وأماحد بثابن عرفا خرجه الشعفان وقالاحتى شهدوا أنلااله الاالله وأن مجدا رسول الله ويقموا الصلاة ومؤتوا الزكاة قال الهاري فاذا فعلواذاك وقال مسلم فاذافعاوه عصموامني دماءهم وأموالهم الحديث وأما حديث جامر فرواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماحه ولفظ الترمذي كلفظ المدنف الاأنه لم يقل فقدوقال مسلموا بنماحه فاذاقالوا لااله الاالله وأماحديث أنس فرواه المخارى وأوداود والترمذى والنسائي زاد البخارى فاذا قالوها وصاوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبحتنا فقد حرمت علينا د ما و هم وأموالهم الحديث وقال أبوداود والترمذي حيى يشهدوا أنالاله الاالله وأن محمدا عمد. ورسوله وأن يستقبلوا قبلتنا وأن يأكلوا ذبحتنا وأن بصلواصلاتنا فاذا فعلواذلك حرمت الحديث قلت وأخرجه أيضا الطهراني في المحم الكبير قال وأما حديث معاذ فروا وابن ماجه ولفظه حتى بشهدوا أن لااله الاالله واني رسول الله ويقموا الصلاة و يؤتوا الزكاة وفي استناده شهر بن حوشب وأما حديث أوس بن أبي أوس بن حذيفة فروا ، النسائي وابن ما جه ورجاله رجال الصحيح قلت وأخرجه أنضا الطبراني في المجم الكبير من طريق شعبة عن النعمان بن سالم قال سمعت أوس بن أبي أوس وقال سماك من حرب عن النعمان بنسالم عن أوس وقال حاتم عن النعمان عرجر بن أوس عن أبيه عن الذي صلى الله عليه وسلم قال أوجى الى أن أقاتل الناس حتى يقولوا لااله الا الله الحديث قال أنوطاتم وشعية احفظ القوم قال وأماحديث أبى بكر الصديق فرواه البزار في مسنده من رواية عمران القطان عن معرعن الزهرى عن أنسعن أبيكر قال البزار أحسب ان عران أخطأ فاسناد وولذا قال الترمذي في الجامع التحديث عران خطأ وكذا قال الدارقطني في العلل الهوهم فيه على معروان الصواب رواية الزهرى عن عبيدالله بن عبد الله بن عنبة بن مسعود عن أبي هر برة قال قال أو بكر لعمر رضى الله عنهما فلتقد تقدم ان الذى رواه عن عران القطان هوعرو بن عاصم الكلابي وتقدم أيضاسؤال ابن أبي حاتم لابيز رعة و جوابه له وانالوهم فيه من عر ان القطان قال وأماحديث سعد فرواه الترمذي بقوله وفي البابقال وأماحديث حربروسهل وأبي مالك الأشجعي عن أبيه فرواهما الطهراني فالمعيم الكبير وأما حديث سمرة فرواه الطهراني فىالاوسط وحديث انعباس وأبى بكرة رواهما فى الكبير والاوسط وحديث النعمان بشيررواه البزار وقال أخطأ فيه أسود بنعام اه قلت و مروى هذا الحديث أيضامن رواية عياض الانصاري وهو صحابي أخرجه البزار في مسنده فتم العدد سبعة عشر وهو متواتر صرح به غير واحد من المحدّثين فانظر كيف (جعل أثر ذلك في الدم والمال وأماالا منوة فلا تنفع فهاالاقوال) الظاهرة (بل أنوارالعلوب) الحاصلة من الاعمان الكامل (وأسرارها) الباهرة (وأخَّلاقها) المجودة أخرج مسلم فى الادب وابن ماجه فى الزهد عن أبي هريرة رفعه انالله تعالى لاينظرالى صوركم وأموالكم ولكن انما ينظرالى قاوبكم وأعمالكم وسأتى الكلام عليه (وليس ذلك من فن الفقه) في شي (وان) قدرانه (خاص الفقيه فيه )واستعد القبولة (كان كالو خاص في الكلام والطب وان كان خارجاعن فنه )لان كلاهماذ كرلايتعلق به غرضه هذا حال الاسلام (وأما الصلاة فالفقيه يفني بالصحة اذا أتى بصورة الاعالمع) مراعاة (ظاهر الشروط) الذكورة فى الكتب (وان كان غافلا) بقلبه (عن جميع صلاته من أوّلهاالى آخرها) بغلبة الخواطروالوساوس والشواغل النفسانية (مشغولافي التفكر) والتدبير (فىحساب معاملاته) ومشاركاته (في السوق) أوفى البيت (الا عند التكبير) أي عند افتتاح الصلاة وهي تكبيرة الاحرام فانه يتعين احضار القلب حينتُذ ولا يكاف ماعدا . (وهد ف الصلاة ) بهذه الصفة (لاتنفع في الا خرة ) لشوبها بالغفلة عن أعسال القلب ( كما أن القول بالسان) فقط (في الاسلام لا ينفع) في الا خرة (ولكن

حاأوجاداصغرااوكبرا لم رمين حث هو هو وانما برأة من حاث أو حداده ألله تعالى بالقدرة وميزه بالارادة على سابق العمل القدم ثمادام القهرعليه في الوحود ثم لما كانت الصفات المشهورة آثارها فى المخاو قأت ليست لغير الموصوف الذي هو الله عز و حدله في الولىءن غدره وصارلم برسواه ومعني ذاك أنه لا يتميز بالذكرفي سرالقلب وخسرالمرقة ولا مالا دراك في ظاهم الحس دون ما كان موحودابه وصارعته فانسا فدعد هدفاعليمن أصحمه ESERCISIONE PROPERTY OF THE PR جعل أثرذلك في الدم والمال وأماالا خرة فسلا تنفع فهاالاموال الأنوار القاوب وأسرارها واخسلاصها وليس ذلك من فن الفقه وانخاص الفقيه فيه كأن كالوخاض في السكلام والطب وكان خار حاعن فنهوأما والصلاة فالفقيه يقتي بالعمة اذ أتى بصورة الاعمال مع طاهرائشروط وانكان عا فلا في جميع صلاته من أولهاالي آخرها مشغولا بالتفكرفي حساب معاملاته فيالسوق الاعندالتكبير وهذه الصلاة لاتنفع في الا َّخُرَهُ كَمَا أَنْ الْقُولُ بالسانق الاسلام لاينفع

الفقية يفتى بالصهة أيان مافعله حصل به امتثال صغةالاس وانقطعه عنه القتل والتعز بزفاما اللحشوع واحضار القلب الذي هو عمل الاستحرة وبه ينفع العمل الظاهر لابتعرض له الفقه ولو تعرض له ليكان خارجاءن فنهدو أماالزكاة فالفقيه ينظر الىما يقطعه مطالبة السلطان حتى أنه اذاامتنع عن أدائهافاخذها السلطان قهراحكم مانه رثتذمته \* وحكى أن أما وسف القاضي كانبهب ماله لزوحته آخرالحول ويستوهب مالهااسقاطا للزكاة في ذلك لاي حنفةرجهالله فقالذلك مى فقهه وصدق فان ذلك من فقمه الدنداول كن مضرته فى الا تنحرة أعظم من كل حنابة ومثلهذا هوالعلم الضار \* وأما الحلل والحرام فالورع عن الحرام من الدس ولكن الورعله أربع مراتب \* الاولى الورع الذي سُــترط في عدالة الشهادة وهوالذى مخرج بتركه الانسانعن أهلية الشهادة والقضاء والولاية وهوالاحترازعن الحرام الظاهر \* الشانية ورع الصالحين وهو التوقى من الشهات التي يتقابل فهاالاحتمالات قال صلى الله على وسادع ما يريك الىمالار يبك

الفقيه يفتي بالصحة )و يقول (ان مافعله حصل به صبغة الامر) الدالة على الوجوب (وانقطع به عنه القتل والنعزير) وهو التأديب دون الحد والتأديب نصرة بقهرتًا وفي بعض النسخ القتال أو التعز بر (فأما الخشوع) والاطمثنان والاخبات (واحضارالقلب)ولوتكالها (الذي هوعل الاسخرة وبه ينفّع العل الظاهر لأيتعرض له الفقيه) الاقليلا (ولو تعرض له) بالفرض والتقدير ( كانخار جا من فنه) و يقول انما كلفنا باصلاح الظاهر وأما الباطن فبد الله تعالى وهو حق فيما يقول اذ التعرض لمثل ذلك ليس من فنه هذ . حال الصلاة (وأما الزكاة) وهي قرينة الصلاة في الذكر (فالنقيه ينظر الى ما يقطع به مطالبة الساطان) ونظر ، فاصر عليه (حتى انه اذا امتنع) من دفع الزكاة (يأخذ السلطان منه) ولو قهرا (فهو يحكم بانه برئت ذمنه) بأخذه لها منه وهذا أذا أخذ السلطان منه مما يجب عليه من الزكاة المالوصادره بمال ثم حال عليه الحول لا تعب الزكاة على صاحب المال عند أى حنيفة (وقد حكى ان أبا وسف) بعقوب بن الراهم بن خنيس وقيل حبيب بن سعد بن حبثة بفتم الحاء المهملة وسكون الموحدة وفق المثناة الفوقية القاضي صاحب الامام ولا ، الهادي ثم الرشيد وروى عن يحى بن سعيد الانصارى والاعش وأبي اسحق الشيباني وعنه محد بن الحسن وغيره ولد سنة 11٤ وتُوفى ببغداد سنة ١٨٣ وحبتة في نسبه هي ابنة مالك بن عروبن عوف الانصارية الصابة (كان بهدماله لزوجته في آخر الحول و يستوهد مالها فحكى) ذلك (لاي حنيفة مقال ذلك من فقهه) أي من معرفته بالاحكام ومن هنا قولصاحب الملثقي من علماننا وتبكره الحيلة لاسقاطها عند محد خلافالابى وسف قال شارحه محد بن محد المنسى الحنني انما تكره عندمحد لتضمنها ابطال حق الفقراء بعد انعقاد سبب الوجوب وعلمه الفتوى خلافا لاي توسف لانه امتناع عن الوحوب لابطال حق ثابت وعلى هذا الخلاف حيلة اسقاط الشفعة اه (وصدق) أبوحنيفة (قان ذلك من فقه الدنيا ولكن مضرته في الا حرة أعظم من كل خيانة ومثل هذا العلم هو الضار) وقد أورد هذه الحكاية صاحب القوت فقيال وقد حدثنا عن أبي نوسف اله كان اذا صار رأس الحول وهب ماله لامرأته واستوهها مالها فسقط عنهما الزكاة فذكر ذاك لابي حنيفة فقال ذلك من فقهه وانما يطلب العلم لمعرفة الورع والاحتياط للدين فهذا هوالعلم النافع فاذا طلب لمثل هذا ولتأويل الهوى كان الجهل خيرا منه اه (وأما الحلال والحرام فالورع من الحرام من الدين) أي معرفته من جلة أمور الدين والورع محركة التقوى والقعرب والكف عن المحارم وقد ورع الرجل كورث وهي اللغة المشهورة وزاد اللعماني مثل وحل ونقل سببويه عن العرب مثل وضع ونقل عن غيره مثل كرمو راعة وورعا بالفتح ويحرك ووروعا يفتع ويضم وأصل الورع الكف عن الحرام ثم استعير للكف عن الحلال والمباح هذا قول أمَّة اللغة وأما عند الصوفية فهو توفي مستقصى على حذر أو تحرج على تعظم وهوآ خرمقامات الزهد للمريد قاله الهروى في منازل السائرين (ولكن الورعله أربع مراتب الاولى الورع الذي يشترط في عدالة الشهادة) عند النزكية (وهو الذي يخرج به الانسان عن أهلية الشهادة) عند القضاة (والقضاء) على الاحكام الشرعية بالتولية علمها (والولاية) المناصب الشرعية كالحسبة وغيرها (وهو الاحترازعن الحرام الظاهر) وقد تقدم تعريف العدالة وقد قسمه الهروى فى منازل السائر بن على الاثدر حان فقال الاولى تعنب القباع لصون النفس وتوفير الحسنات وصيانة الاعمان اه (الثانية ورع الصالحين وهو التوقى) أى التحفظ (من الشهات التي تتقابل فه االاحتمالات) هل هو حرام أم حلال وقال الهروي في منازل السائر من الثانية حفظ الحدود عند مالا بأس به القاء على الصيانة والتقوى وصيانة عند الدناءة وتخلصا عند الانتخام في الحدود اه (قال صلى الله عليه وسلم دع ما يو يبك ) بفتح الماء وضمها والفتح أفصح أى ما وفعل فى الريب (الى مالا ريبك) والامر

للندب لما ان ترقى الشهات مندوب لاواجب على الاصح أى أثرك ماتشك فيه واعدل الى مالانشك فيه من الحلال البين لان من اتفي الشهرات فقد استبرأ لعرضة ودينه والمعنى ان من أشكل عليه شئ والتبس ولم يتبين اله من أى القبيلين فليتأمل فيهان كأن من أهل الاجتهاد وليسأل المجتهدين ان كانمي أهل التقليد فانوجد ماسكن به نفسه و يطمئنيه قلبه وينشرح به صاره فليأخذه والافليدعه وليأخذ عالا شهة فيه ولاريبة هذا طريق الورع والاحتياط قال العراقي رواه الترمذي والنسائي من رواية أبي الجوزاء عن الحسن بن على رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم فذكر وزاد الترمذي فان الصدق طمانينة وان الكذب ريبة وقال هذا حديث حسن صحيم ورواه ابن حبان في صحيمه اله قلت أخرجه من رواية شعبة أخبرنى يزيد بن أبى مريم معمت أبا الجوزاء السعدى يقول قلت المعسن بن على ماتذ كرعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يقول فذ كره وأخر حه كذاك أحد والدارى وأبو يعلى والطمالسي بتلك الزيادة وعند الطبراني في الكبير والبهرقي والحاكم وان الشر ريبة بدلوان الكذب وعند ان قانع بلفظ فان الصدق ينجى وقال الذهبي فيحديث الحسن هذا سنده قوى وأخرجه الحاكم في الناريخ بهذا اللفظ عن أبي الدرداء ووقفه عليه ثم قال العراقي ورواه أيضاأ بو يعلى الموصلي في مسنده من رواية عبيد بن القاسم عن العلاء بن تعلية عن أبي المليم الهذلي عن واثلة ابن الاسقع عن الذي صلى الله عليه وسلم في أثناء حديث وعبيد بن القاسم ضعيف حدا منسوب الى المذب والوضع ورواه الطبراني في الكبير من رواية بقية بى الوليد حدثني اسمعيل بن عبدالله الكندى عن طاوس عن وثيلة قال قلت باني الله فذكر الحديث وقيه فان الخير طمأ نينة والشك ويبة واسمعيل جهول اه قلت وكذلك رواه أبو عبدالرجن السلى في أماليه ثم قال العراقي ورواه الطعراني في الصغير من رواية عبدالله بن أبي رومان عن ابن وهي عن مالك عن مافع عن ابن عرعن الذي صلى الله عليه وسلم ولا أصل له من حديث مالك وابن أبى رومان ضعيف اه قلت وأخرجه أبو نعيم في الحلية من رواية أبي بكر بن راشد عن عبدالله بن أبي رومان وقال انه غريب من حديث ما لك تغر ديه ابن أبى رومان عن ابن وهب وأخرجه الخطيب فى التاريخ فى ترجة الباغندى منحديث قتيبة عن مالك مزيادة فانك لن تعد فقد شئ تركته لله عمقال هذا باطل مذا الوجه وانما اشتهر به ابن أى رومان عن ان وهد عن مالك وهو ضعيف والصحيح عن مالك من قوله وقد سرقه ابن أبي رومان وقال الجلال في حامعه الكبير نقلا عن الخليل الصواب وقفه على ابن عمر قال العراقي وروه أبوالشيخ في كاب الطبقات من رواية صالح بن موسىعن الغيرة عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وصالح بن موسى القرشي منكر الحديث قاله النفاري ورواه الطبراني في الكبير من رواية طلحة بنزيد عن راشد بن أبي راشد قال سمعت وابصة بن معبد يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل شي حتى سألنه عن الوسخ الذي يكون في الاطفار فقال دع ما ريبك الى مالا ريبك وطلحة ضعيف ورواه أحد في مسنده من رواية أبي عبدالله الاسدى بسكون السين عن أنس رفعه فذكره وأبو عبدالله الاسدى قال أبوحاتم مجهول تفرد عنه يعي بن أبوب المضرى وهو معروف وسماه بعضهم عسى بن عبد الرجن قلت وقال الهيثي وهو رفيق العراق في الشيوخ أبو عبد الله الاسدى لمأعرفه وبقية رجاله رجال الصيع ثم ان المصنف أورده في المرتبة الثانية من الورع اشارة الى أن المعنى مه هم أر باب الصلاح ذو والبصائر والعقول المرتاضة والقلوب السلمة كان نفوسهم بالطميع تصبوالي اللير وتنبو عن الشرقان الشئ يتحبب الى ما لاعمو ينفر عما مخالفه فيكون بما يلهمه الصواب غالبا على انه عكن حل هذا الحديث على سائر مراتب الورع لان عمومه يقتضى وقوع الريبة في العبادات والمعاملات وسائر أبواب الاحكام الظاهرة والباطنة وان ترك الريبة فى كلذلك ورع قالواوهذا الحديث

الله نوفيقه وفئم له منهاجه وطريقه وعلىهذا حرى المثل في الاحماء يرو في مة من مى انسانا والانسان الرقى لأشان والاحزاء كثيرة ثم لاراه الرائيمم ذلك الا واحداولا يخطر سالكشي من أحراثه من حيثات احراء الانسان الطاهرة لأحولفها ولاسكونولا قمض ولأبسط ولا تصرف فمانظهر الاعمانيماكان انسا نامن أحدله وهدو الراك للعسد المتولى على سائر الاحزاء المصرف بقدرة الله تعالى الاعضاء بلقب بالروح تارة والقلب أخرى وقد يعبرعنه بالنفس فاذارأى الدمن الانسان مثلالم رها منحيث انها لحم وعصب وعظم وغسير ذاك منجوعاشعاص الجواهر وانما براهامن حثماظهرعلمامنآثار صفاته التي هي القدرة والعملم والارادة والحياة والصفات لاتقوم بنفسها يشاهد غيرالعني الحامل الصفات المشهود أثرهافي الاعضاء وألحوارح فظهر صيةرؤ بهالرائي الانسان واحداوه وذواحزاء كثيرة ومثل هدذا قد بعترى الداخلى على المأوك والحبن مع من قد شغفوا به من المفاوقين والامثال غيرهذا كثبرمن هذا المعنى وأرحو

أنلاعتاج الهامع هدا الوضوح ولافهم الاماللة ولاشرح الامنه ولانو رالا منعنده وله الحول والقوة وهوالعلى العظيم \*(فصل) \* وأمامعنى افشاء سرالر بوسة كفر فعنر ج على و حهان احدهماأن يكون المواد مه كفرادون كفرويسي مذاك تعظما لما أني يه المفشي وتعظمالماارتكمه و معترض هذامان يقال لايصم أن يسمَى هـ ذا \*\*\*\*\*\*\* وقال صلى الله علمه وسلم الاغ خازالقاوب والثالثة ورعالمة قاسن وهو ترك الحلال الحض الذي تخاف منه أداؤه الى الحرام قال صلى الله عليه وسلم لا يكون الرحل من المتقن حتى يدع مالاباسيه مخافة عمامه باس وذاك مشل التورعين التحدث ماحو المالناس خيفية من الانعرار الي الغببةوالتورعين كل الشهوات خيفية هجان النشاط والبطر المؤدى الى مقارفة الحظورات الرابعة ورع الصديقين وهو الاعراض عاسوى الله تعالى خو فا من صرف ساعة من العمر الى مالا يفدر بادةقرب عندالله عز وجل وان كان بعلم ويتعقق أنه لايفضى إلى

قاعدة من قواعد الدن وأصل في الورع الذي عليه مدار اليقين وقال العسكري لو تأمل الحذاق هذا الحديث لتيقنوا انه استوعب كل ما يتعنب في الشهات والله أعلم (وقال صلى الله عليه وسلم الاثم حزاز القالوب) هكذا في النسخ نزاء من مكررتين الاولى مشددة فعال من الخز حكاه ابن الاثير عن رواية شمر و مروى حواز القلوب بنخفيف الواو بعد الحاء وآخره زاى مشددة جمع حاز وبه حرم الهروى في الغريبين وصدر ابن الاثيريه كلامه فى النهاية وقال هى الامورالتي تؤثر فى الشي كابؤثر الحزف الشي وهو ما يخطر أيها من أن يكون معاصى كفقد الطمأنينة الهما يقال اذا أصاب مرفق البعمير طرق كركرته فقطعه وأدماه قبل به حاز وحكى الهر وى عن الليث هو ماحزفى صدرك وحك ولم يطمئن عليه القلب قال ابن الاثير و بروى بتشديد الواو وتحفيف الزاى حكاه عن شمر أيضا قلت وهذه أوردها الصغاني فىالتكملة وقالمعناه مايحوز القلب ويغلب عليها هذاما يتعلق باللغة والروايات قال العراق رواه البهبق فى الشعب من طريق سعيد بن منصو رحد تناسفيان عن منصور عن مجد بن عبد الرحن ابن بزيد عن أبيه قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاثم حواز القلوب قال المعروف انه من قول ابن مسعو د قال الاثم حواز القاوب وما كان من نظيره فأن الشيطان فها مطمعا واسناده صحيم رويناه في مسند المدنى حدثنا سفيان عن منصور عن مجد بن عبد الرحن بن تزيد عن أبيه عن ابن مسعود وكذار واه الطهراني في الكبير موقوفا اه قلت وأخرجه أبو نعيم في الحلية كذلك موقوفا على عبدالله رواه من رواية حربرعن منصور عن مجد بن عبدالرجن بن بزيد عن أبيه قال قال عبدالله اما كمو حزائر القاوب وما حزفي قلبك من شئ فدعه قال العراقي وقد ورد معناه مرفوعا في عدة أحاديث منها حديث النواس بن معان الاثم ماحاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس ومنها حديث وابصة ابن معبد والاغم ما حال في نفسك وتردد في الصدر ومنها حديث واثلة والاغم ماحال في الصدر (الثالث ورع المتقين وهو نرك الحلال الحض) أى الخالص الذي لاشمة فيه ولاريبة (الذي يخاف منه أداؤه) أى وقوعه وافضاؤه (الى الحرام) والطلاق الورع عليه بطريق الاستعارة كما تقدمت الاشارة اليه (قال صلى الله عليه وسلم لايكون الرحل من المتقين حتى بدع مالاباس فيه حذرا عمايه بأس) وفرواية تخافة مما بأس قال العراق رواه الترمذي وابن ماحه من رواية عبدالله بن يزيد قال حدثني ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس عن عطية السعدى وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايبلغ العبد أن يكون من المتقبن فذ كره وقال لمايه بأس قال الثرمذي هذا حديث حسن غريبُ لا نعرفه الامن هذا الوجه ورواه الحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح الاسناد اه قلت وأخرجه كذلك الطبراني في الكبير والبهيق مذا اللفظ (وذلك مثل التورع عن التعدُّث بأحوال الناس) وأمورهم التي تعدث لهم (خيفة من الانتجرار) والانسحاب (الى الغيبة) المحرمة (و)مثل (النورع عن أكل الشهوات) أي مماتشته النفس ( حيفة من هجان) أي ثوران (النشاط) أى الخفة والاسراع ( والبطر ) وهو أخف من النشاط لانه دهش بعترى الأنسان من سوء احتمال النعمة وعدم القيام بعقها وصرفها عن وجهها (الودى) أى الموصل (الى مقارفة) أى ملابسة (الحظورات) الشرعية (الرابعة ورع الصديقين وهو الاعراض عما سوى الله تعمالي) وترك النظر عن السوى بالكلية (خوفا من صرف ساعة من العمر الى مالا يفيد زيادة قرب عندالله تعالى) والبه الاشارة بالحديث المتقدم اذا أنى على وم لاأزداد فيه تقر باالى الله تعالى فلا بورك لى في طاوع شمس ذلك اليوم (وان كان يعلم و يتعقق الله لايفضي الى حرام) وجعل الهروى في منازل السائر من من هذه الرابعة ثالثة وفسرها بقوله هو التورع عن كل داعية تدعوالى شتات الوقت والتعلق بالتفرق وعارض يعارض الوقت واستدل على الكل بقوله تعالى وثيابك فطهر اه والمصنف جعل له أربع مراتب وأضافها لاربابها فالاولى هي مرتبة أهل الظاهر من العلماء والثانية هي مرتبة الصالحين والثالثة هي مرتبة المتقين وهم أعلى درجة من الصالحين كما ان الصالحين أعلى رتبة من مطلق أهل العلم والرابعة هي مرتبة الصديقين وهي آخر المراتب الرفيعة ولذلك جاز أن يعني بالصديقين ماهو أعم ليشمل النبين اذكل ني صديق ولا عكس فتأمل فهذه الدرجات كلها خارجة عن نظر الفقيه )لايتكام علمها (الاالدرجة الاولى وهو ورع الشهود والقضاة) وولاة الاحكام الشرعة (ومايقد - فالعدالة) فان الفقيه يتكام فها (و) لا يخفي أن (القيام بذلكُ لا ينفي الاثم في الآخون) ولا يقبل عذره في ترك المُعقق ببقية المراتب (قال صلى الله عليه وسلم لوابصة) ابن معبد الازدى يكني أباسالم وأبا الشعثاء وأباسعيد من خيار الصحابة ولد سنة تسع روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن مسعود وعنه والداه سالم وعر وزر بن حبيش وشداد مولى عياض وراشد بن سعد وزياد بن أبي الجعد نزل في الجزيرة كذا فى الاصامة وقال بكار قبره بالرقة (استفت قلبك وان أفتوك وأفتوك وأفتوك) هكذا بالتكرار ثلاث مرات فى سائر النسم قال العراقي رواه أحد في مسنده فقال حدثنا بزيدبن هرون حدثنا حاد ابن سلة عن الزبير بن عبد السلام عن أوب بن عبد الله بن مكر زعن وابصة قال أتنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه باوابصة استفت نفسك البرمااطمأت اليه القلب واطمأنت اليه النفس والاثم ماحال في القلب وتردد في الصدر وان أفتاك الناس وأفتوك وقال في رواية له عن الزبر عن أنوب ولم يسمعه منه قال حدثني حلساؤه وقد رأبته عن وابصة وقال استفت نفسك واستفت نفسك ثلاث مرات الحديث اه قلت وهكذا أخرجه أيضا الدارمي وأبو يعلى في مسنديهما والطعراني في الكبير وأبونعم في الحلية من رواية أنوب وسياق سند الدارمي حسن نبه عليه النووي في رياضه وفي سياق سند الطبراني العلاء بن تعلمة وهو مجهول وأخرجه أيضا البخارى في التاريخ وله أشار الجلال في جامعه الصغير مقتصرا عليه وهو قصور ولفظه استفت نفسك وان أفتاك المفتون ولم أرفى طرق المخرجين لهذا الحديث تسكرار قوله وان أفتول ثلاث مرات الاانصاحب القوت بعد ماذكر الحديث بالسماق المشهور قال وقد حاء بالفظة مؤكدة مالتكر مروالمبالغة فقال استقت قلبك وأن أفتوك وأفتوك والمصنف تمعه في سياقه فتأمل وسيأتي المصنف التعرض لهذا الحديث فبميابعد والمعني استفت نفسك المطمئنة الموهوية نورا يفرق بن الحق والباطل وعلى الرواية الثانية عوّل على مأفي قلبك والترم العمل عا أرشدك البه وان أفتاك الناس مغلافه لانهم انما طلعون على الظواهر والكلام فين شرح الله صدر ، بنور البقين فافتاه غيره بمعرد حدس وتخمين من غير دليل شرعى والالزمه اتباعه وان لم ينشرح له صدره وهذا اذا كان الخطاب عاما قال العراقي وفي الباب عن واثلة ولفظه بأبي أنت وأمى بارسول الله لتفتنا عن أمرنافا تخده من بعدك قال لتفتك نفسك قال فقلت وكيف لى بذلك قال دع ما ريبك الى مالا مريبك وان أفتاك المفتون الحديث وقال السخاوي وفي البياب عن النواس من معان وغيره (والفقية لايتكام في خزازات القاوب) التي تؤثر فهما (وكيفية العمل م) ومعالجها (بل فيما يقدح فى العدالة) الظاهرة بما يتعلق بالولايات فى سقوط الشهادة وعدمه (فاذا جميع نظر الفقيه يرتبط بالدنيا التي فيها صلاح طريق الا حرة) وفي بعض النسم مرتبط وبها بدل فيها (فان تكام) وما (في الاثم) وما ينشأ منه (وصفات القلب) المحمودة والذمومة (وأحكام الا تنحرة فذلك يدخل في كادمه على سبيل التطفل) والاستتباع غير مقصود بالذات (كما قد يدخل في كلامه) تارة (شي من الطب والحساب والنحو وعلم الكلام) فكل ذلك على سبيل التبعية (وكما تدخيل الحكمة في النحو والشعر) استطرادا (وكان سفيان بن سعيد الثورى) رحمه الله تعالى يأتى ذكر قريبا (وهوامام فعلم الظاهر) جليل القدر صاحب فتوى وحديث يقول مع حلالة قدره في العلم (ان طلب هذا) أي

كفرا لانه ضد الكفر أذ الكفر الذي سمى عملي معناه ساتر وهذاالفشي السر ناشر وأمن النشر والاظهار من النقظية والاعلان من الحكتم والدفاعهداهين بأن يقال لبس المكة والشرعي تابيع الاشتقاق وانما هو حكم لمخالفة ةالامر وارتكاب فهذ الدرجات كالهامارحة عن نظر الفقيه الاالدرجة الاولى وهو ورعالشهود والقضاة ومايقدحني العدالة والقيام بذلك لاينفي الاثم في الاستخرة قالرسول اللهصلي اللهعامه وسلم لوابصةا ستفت قلبك وان أفتو لأوان أفتول وان أفتو لأو الفقسه لايتكام في حرارات القاوب وكمفهة العمل بها بل فيما يقدح فى العدالة فقط فاذا بجميع نظر الفقيه مرتبط بالدنيا التي بها صلاح طريق الاستحرة فان تكلم فى شى من صفات القلب وأحكام الاكنوة فذلك مدخل في كالرمه على سبل التطفل كما قد مدخل في كلامه شئمن الطب والحساب والنحوم وعسلم السكلام وكأندخل الحسكمة فى النحوم والشعر وكان سفيان الثوري وهو امام فى علم الظاهر يقول ان طلبهدا

لبسمن زادالا منزة كيف وقدا تفقوا على ان الشرف في العسل العمل به فكيف يظن أنه عَلَم الظهار واللعان والسلم والاجارة والصرف ومن تعلم هذه الامورليتقرب ما الى الله تعلى فهو يحنون واعما العل بالقلب والجوارح (١٦١) في الطاعات والشرف هو علم تلك الاعمال

(فان قات لم سويت بين الفقه والطباذ الطب أيضا يتعلق بالدنيما وهو صعة الجسد وذلك ينعلق به أيضا صلاح الدن وهذه التسوية تخالف اجماع المسلين فاعلمان التسوية غيرلازمة بل بينهـما فرق وان الفقه أشرف منه من ثلاثة أوجه \* أحدها اله علمشرعاذ هومستفاد من النبوة بخلاف الطب فانه ليسمن علم الشرع \*والثاني اله لايستغنى عنه أحد من سال كي طريق الا حرة البتة لا الصيع ولا المسريض وأماالطب فلا عتاجاليه لاالرضي وهم الاقاون والثالث انعلم الفقه مجاو رامسلم طريق الا مخرة لانه نظرفي أعمال الجوارح ومصدر أعال الجوار حومنشؤهاصفات القاوبفالحمودمن الاعال بصدرعن الاخلاق المجودة المنعمة في الا تخرة والمذموم اصدرمن المذموم وليس يخمني اتصال الجوارح بالقلب وأماالهعة والمرض فنشؤ هماصفات في الزاج والاخــلاط وذلك من أوصاف البد ن لامن وصاف القلب فهما أضف

علم الحديث (ليس منزَّاد الآخرة) نقله صاحب القوت وانما قال ذلك سفيان لان حب الاسناد وشهوة الرواية غلبا على قلبه حتى كان يحدث عن الضعفاء ومن لا يحتم بروايته فن اشتهر منهم باسمه ذكر كنيته تدليسا للرواية عنه نفاف على نفسه من ذلك ولم يجعله من زاد الا خرة وسأتي الكارم عليه في آخرالباب الخامس من هذا الكتاب (كيف وقد اتفقوا) وأجعوا (على أن الشرف) المقصود الذاته (في العلم ليعمل به) على وجهه (فكيف يظن انه علم اللعان والظهار والسلم والاجارة والصرف) وغيرها من أحكام المعاملات (ومن تعلم هذه الامور) وانفرد في تدقيقاتها ومعرفة الراج منها من الرجوح (ليتقرب بتعاطبها) وتناولها (الى الله تعالى فهويجنون) غطى على عقله وشبه عليه (وانما الاعمال بالقَّلب) أي باحضاره (والجوارح) معا (في) سائر (الطاعات) والتقريات (والشريف هو علم تلك الاعمال) وهذا تقرير واضح وقد أنكر عليه المغاربة لماوصل الهم المكتاب وأقاموا عليه السكير وقالوا كيف يقول العالم بالاحكام الشرعية انه يجنون (فان قلت قد سويت بين الفقه والطب اذ الطب أيضاً يتعلق بالدنيا ومصالحهاوهو صحة الجسد) التي فيها قوام المعاش (وذلك يتعلق به أيضا صلاح الدين) منجهة القيام بالاوامر والنواهي (وهذه النسوية) بينهما في المنزلة (تخالف اجماع السلين) أى لماجعت الفقه به نظام مصالح الدنيا المنوط به نظام مصالح الدين فهو فى الدرجة الثانية من علوم الا تخرة وعلم الطب أيضا كذلك لان موضوعه بدن الانسان والعث عن كيفية صحة المزاج وفساده فهو أيضا منوطبه نظام مصالح الدنيا فيكون من علوم الآخرة بالمرتبة الثانية ولزم بذلك النسوية بينهما وهو خلاف ماعليه الناس من شرف علم الفقه وعاو منزلته فاذا ساواه علم الطب في منزلته لزم أن يكون مثله وليس كذلك (فاعلم أن النسو ية غير لازمة) أى اذا وجد النسوية بينهما من هذا الوجه فغيرلاز مأن يساويه في سائر المراتب (بل بينهما فرق) بوجوه أخروأ شاراذلك بقوله (والفقه أشرف منه من ثلاثة أوجه أحدها أنه علم شرعي) مستند والكتاب والسنة وآثار الصحابة والاجماع وهذا معنى قوله (أي مستفاد من النبوّة بخلاف علم الطب فانه ليس هو من علم الشرع) بل مداره على التعارب وهي تختلف (والثاني اله لايستغني عنه أحد) في سائر الاحوال (من سالسكي طريق الا خرة ألبتة لا الصحيم والمريض وأ ماالطب ولا يحتاج اليه الاالمرضي ) خاصة (وهم الافاون) أى بالنسبة الى الاصحاء ولاحكم الاقل (والثالث انعلم الفقه مجاور لعلم طريق الاستخرة) باعتبارات كثيرة (لانه نظرفي أعمال الجوارح ومصدر الاعمال ومنشؤها صفات القلوب والمجود من الاعمال يصدر من الاخلاق المنحية) أى المخلصة (في الآخرة والمذموم يصدر من المذموم وليس يخفي اتصال الجوارح بالقلب) بهذا الاعتبار ( وأما الصعة والمرض فنشؤهما صفات في المزاج) وهي كيفية مشاجة من تفاعل عناصر منفقة الاحزاء الماسة عدت بكسرسورة كل منهاسورة الا خر (والاخلاط) جمع خلط وهي الطبائع الاربعة التي عليها بنية الانسان (وذلك من أوصاف البدن لأمن أوصاف القلب فهما أضيف على أي نسب ( الفقه الى الطب ظهر شرفه ) ومزيته ( واذا أضيف علم طريق الا خوة الى الفقه ظهر أيضا شرف علم الا منوة) وهو فرق ظاهر (فان قبل فصل لى علم الا منوة تفصيلا) يتضم الدذهان (يشير )بذلك (الى تراجه) جمع ترجمة والتاء زائدة وقبل أصلية يقال ترجم كالرم غير وأذا عبرعنه بلغة غير المتكلم واسم الفاعل ترجمان وفيه لغات (وان لم يمكن استقصاء تفاصيله فاعلمانه ) أى علم الا حرة (قسمان علم معاملة ) وقد تقدمذ كر وعلم مكاشفة وهو علم

( ٢١ - (اتحاف السادة المتقين) - اول ) الفقه الى الطب طهر شرفه واذا أضيف علم طريق الا تخرة الى الفقه ظهر أيضا شرف عسلم طريق الا تخرة تفصيلا بشبر الى تراجه وان لم يمكن استقصاء تفاصيله فاعلم انه قسمان علم مكاشفة وغام علم الدين علم المكاشفة وهو علم

أوحد نعتمتفضل فعال علمه كافر لجهتن احداهما من حهة الاشتقاق ولكون اذذاك اسمايني عنرصف والثانية منجهة الشرع ويكوناد ذالاحكا وحب عقوية والشرع قدوردبشكر المنع فافهم ولاتذهبمع الالفاظولا يغيرنك العبارات ولا تعصل التسمات وتفطن تلهداعتها واحترسمن استدراحها فاذامن أظهر ماأمر بكتمه كان أن كتم ماأمر بنشره وفى مخالفة الامر فمسما حكم واجد على هذأ الاعتبار وبدل الباطن وذلك عاية العاوم فقد فال بعض العارفين من لم مكن له تصيب من هذا العسلم أخاف علسه سوء الخاتة وأدنى نصسمنه التصديق بهوتسلمه لاهله وقال آخرمن كانفه خصلتان لم يفتعرله بشيءن هذاالعل بدعة أوكبروقيل من كان محباللدنيا أومصرا علىهوى لم يتعققبه وقد يتعقق بسائرالعاوم وأقل عقو له من منحكره أنه لابذوق منه شمأو ينشد علىقوله وارضلن غابعنك غييته الدنب عقابه فيه

النهي فن رداحسان محسن

وهوعملم الصديقين والقربين أعيعلم

الباطن) وهوالعلم بالله عز وجل الدالعليه الراد اليه الشاهد بالتوحيد له من علم الاعان واليفين وعلم المعرفة (وذلك عاية العلوم) كلهاواليه تنتهى همم العارفين لا بوجد وراء ، مرمى الانظار (فقد قال بعض العارفين) فيمانقله صاحب القوت (من لم يكن له نصيب) أى حظ (من هذا العلم) أى علم الباطن (أخاف عليه سوء الخاتمة ) ولاسبيل الى معرفته الا بالذوق الصحيح ولا يكاد يلتذ به اذا جاءً من غير أي الا أحداب الاذواق السلُّمة وهو فوق طور العقل ولذار عما مجته العقول الضعيفة التي لم توف النظر والعددقه ولهذا كان صاحبه اذا أراد أن يفهم منه لاصحاب الظاهر فلابد له من ضرب الامثال الكثيرة والخاطبات الشعرية وقديتسارعالىالانكار علىصاحبه وذلك لانه فوق طورالعقل و عصل من نفث روح القدس يخص به تعالى الذي والولى لا يكون لغير هما وعاوم المحتهدين كلها من هذا الباب لكنهم أفعموا في العبارة ففهمها الناس ولم ينكروها علهم وقال القطب الشعراني رحه الله تعالى وكان أخى أفضل الدين يتكلم على الآية من سبعين وجها ويقول حقيقة العلوم التي تسمى باطنا انحاهي منعاوم الظاهرانها ظهرت القائل بماولوانها بطنت منه لما اهتدى المهمها ولالذ كرها فقلت له صحيح ذلك ولكن ذلك خاص باجل الكمل فقال نع فان الظاهر هو المعقول والمقمول الذى تكون منه العاوم النافعة والاعال الصالحة وأماالباطن فاغاهوالمعارف الالهية التي هي روح تلك العلوم والعقولة المقبولة اه (وأدنى النصيب منه) اذا لم عكنه التعلي به (التصديق به) حزماً من غير تردد ولاشك (وتسلمه لاهله) بعدم الانكار عليهم بقبول ما رد من حهم بانشراح صدر وعدم اختلاج باطن فيكون في منزلة المجبن لهم فان من ينكر على أولما ، الله الوارثان لعاوم أنساء الله يخاف عليه سوء الخاتمة والسلام على أهل النسليم ( وقال آخر ) فيما أو رده أيضاصاحب القون ( فن كان فيه خصلتان ) أي من و جداً فيه ( لم يفتح له شئ من هذا العلم) أي علم الباطن (مدعة) وهي الفعلة المخالفة السنة (أوكب) أن برى نفسه أكبر من غيره وقال الجنيد أعلى درجات ألكر أن ترى نفسك وأدنا هاان تحطر بمالك معنى نفسك (وقيل من كان محبا للدنيا) ماثلاالى شهواتها وكذا محبالاهاها وللعاوم تقربة البها (أومصراعليهوى) نفسي أو شيطاني (لم يتحقق به) أي بعلم الباطن ولا يكونله منه نصب (وقد يتحقق بسائر العاوم الفا هرة وأقل عقو بة من ينكره أن لايرزق) وفي تسخة أن لا يذوق (منه شير )أي يكون سببا لحرمانه من هذا العلم وعبارة القوت ان لابر زقمنه شماً أبدا هكذا عن أي مجمد سهل التسترى اه وقال أبو تراب النخشي وهو من رجال الرسالة "اذا ألف القلب الاعراض عن الله محمته الوقيعة في أولياء الله أى لانه أدبر عن النور وأقبل على الظلام فقاس حال أهل الله على حال نفسه وفي القوت من لم يكن له مشا هدة من هذا العلم لم يعر عن شك أوعن نفاق لانه عارعن علم البقين ومن عرى عن علم البقين وحدد فيه دقائق الشك اه ونقل الشعراني عن القطب أبي الحسن الشاذلي قدَّس الله سره من لم يتغلغل في علوم القوم مات على غير سينة فعنشي عليه سوء الخيائمة أه وفي كتاب القصد والسداد لبعض السادة من أهل البهن قال القطب السيد عبد الله بن أبي بكر العيد روس قدَّس الله سره عليك بحسن الظن بالصالحين ومحب محسمهم فهومن أعلى الراتب وأجل المواهب ولصاحبه سابقة وعنابة وتخصيص وهدابة وسوء الظن مذ موم مطلقا وقال آخر عليك بعسن الظن فانه دليل على نور البصيرة وصلاح السريرة وكفي به سببا لحصول السعادة ونيل الدرجات ومن فوائده فائدة يندرج فها كلفائدة وهي انه ورثحسن الخاتمة وغرته قد لاتظهر الاعند خووج الروح فيفضى بصاحبه الى السعادة المتضمنة مأ لاعين رأت ولاأذن سمعت ولا خطر على قلب بشر (وهو علم الصديقين والمقربين) وعبارة القوت واتفقواعلى انه علم الصديقين وان من كان له نصيب منه فهو من القرين فوق درجة أصحاب المين (أعنى علم

عملي ذلك من جهمة الشرع قوله صلى الله عليهوسلم لانحدثواالناس \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* المكاشفة فهو عبارة عن نوريظهر فىالقلب عند تطهيره وتزكسه منصفاته المذمومة و منكشف من ذاك النور أموركثيرة كات يسمع من قبل أسماءها فيتوهم إلهامعاني مجلة غبر متضية فتتضم اذذاك حتى نحصل المعرفة الحقيقية بذات الله سعانه و بصفاته الماقمات الثامات وبأفعاله و يحكمه في خلق الدنسا والآخرة ووحه ترتيبه للا منحرة على الدنما والمعرفة ععنى النبوة والني ومعنى الوحى ومعنى الشمطان ومعنى لفظ الملائك والشاطن وكنفية معاداة الشاطن للانسان وكنفية ظهو والملك للانساء وكفية وصولالوحىاليهم والمعرفة علكوتالسموات والارص ومعرفة القلب وكنفية تصادم حنود الملائكة والشماطين فمهومعرفة الفرق سلمة الملك ولمة الشطان ومعرفة الاسخرة والجنة والناروعذاب القبر والصراط والميزان والحساب ومعنى قوله تعالى اقرأ كال كفي منفسك البوم عليك حسيما ومعمى قوله تعالى وانالدار الا خرة لهي الحبوان لو كانوا يعلون

المكاشفة فهوعبارة عن نور) الهي (يظهرف القلب) أى قلب العارف يقذفه فيه (عند تطهيره) من الادناس المعنوية واليه تشيرقوله تعمالي وثيابك فطهرعند من فسر الثياب بالقلب وعند تزكيته أى تصفينه (منصفاته المذمومة) وهذا القول من مختارات أقواله كاسبقت الاشارة اليه في أوّل الكتَّاب وقال بعضهم المكاشفة الحضور بنعث البيان من غير افتقار الى تأ مل البرهان فأضيف العلم المه وقال الشيخ الاكبر قد تطلق المكاشفة بازاء تحقيق الامائة بالفهم وبازاء تحقيق زياد ةالحال وبازاء تحقيق آلاشارة (وتنكشف منذلك النور) أى تقبلي له (أمور) تخلقا رتحققا (كأن يسمع من قبل فلك (أسماءها) نقلاو تقليدا (فيتوهم لها) عسب فهمه (معاني مجلة) غير مفصلة من غير تحقق فيها (غير مفصمة) عن أسرارهاوفي أسحة غير متفعة أى لغموضها ودقتها (فتتضم) وتنجلي (اذذاك) بعد تعققه بهذا العلم (حتى تحصل) له (العرفة الحقيقية بذات الله تعالى) وحقيقته (و بصفائه المامات) أى الكالات الذاتية الثبوتية والسلبية والاضافية وغيرها (وبأفعاله )أشار بذلك ألى توحيد الذات والصفات والافعال (و يحكمته في خلق الدنها والا خرة) وما فهما من الأسرار البحسة (و وجه ترتيبه للدنياعلى الاتخرة) وكونهامزرعة الهاومنظرة الها (والعرفة عمني النبوة والنيو) يندوج فيه معرفة (معنى الوحى) وأقسامه ودرجاته الاتنى بيبانها في آخر البياب السابيع (ومعنى لفظ الملائكة) جلة الوحى وأقسامهم ( والشياطين ) ومراتبهم وكيفية معادا ة الشييطان للانسان وما سبها وكيف التحرزمنهم (و) يندرج في معنى الوحى وحامله معرفة (كيفية ظهو رالماك للانساء) على الصور المختلفة ومخاطبتهم ومحادثتهم (وكيفية وصول الوحى الهم) وينتقل منه (الى المعرفة بملكوت السعوات والارض) أي عقيقة الاحرام العلوية وانها خادمة مستغنى عنها وما فها من الملائكة الموكلين بهاوالكموا كب التي خلقت فهازينة لها وهداية لخلقه وعلاما تلك الهيته وكذلك الارض التي جعلها اللهمقرا لعباده وبمافها مما أودعه فهامن الحائب لاكم تزعم الفلاسفة من أمور مخرومة القواعد كبيرة المفاسد ويندرج فها معرفة الخلق وسرالقليق مما تحار فيه العقول (و) برجع بعد هذا الى (معرفة القلب) الذي هواغوذج لتلك العوالم وما فيه من العجائب (و) حينتذ تسكشف له ( كيفية تصادم حنود الملائكة والشياطين فيه ) في تعميره بالانوار والفيوضات وافساده بالسكلام والاوصاف الذميمة ويندرج فيه (معرفة الفرق بين لمة الملك ولمة الشيطات) ففي بعض الاخباران الشيطان لمة بابن آدم والملك لة فاما لمة الملك فوعد بالخير وتصديق بالحق وأمالمة الشيطان فايعاد بالشر وتكذيب بالحق مم قرأ الشيطان بعدكم الفقر الآية وقال بعض الحكاءان ولى الله أذا أتته لمة الشيطان انزعج لذلك ورأى بيصيرته ظلمة ووجد روعة فاذا أتنه لمة الملك انشرح صدر. وأولياء الشيطان علافه و يندرج في هذا معرفة الخاطر الذي يعرض من جهة الهوى (و) يتدرج بعدهذا الى (معرفة) دار (الاسخرة) وعالمها وعجائبها و يندوج في هذا العلم معرفة (الجنةوالنار) ومالهما من الاحكام (و) يفكشفله هنا معرفة (عذاب القبر) الذي هو البرزخ بين العالمين (و) يندر جني عالم الا معرفة أسرار (الصراط والمران والحوض والحساب ) بكيفية المر ورعلها واختلاف أحوال المارين (و) يحقيقة وزن الاعمال وما فيه من الاسرار و يحقيقة الحوض ومعرفة من ردين يذادعنه ويحقيقة الحساب وكيفينه ومن يؤتى كثله بالهين أوبالشمىال وحينئذ تنكشف له أسرار جلة من القرآن خصوصا (معنى كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا) أي عاسبا كالجليس بعني الحالس وقد يعبر به عن المكافئ بالمساب وقوله كفي بالله حسيبا أى محاسبالهم لانه لا يحفى عليه من أعمالهم شئ (ومعنى قوله تعمالي وان الدار الا خرة لهـى الحيوان لو كانوا يعلُّون) الحيوان في الاصل مقرُّ الحياة ثم يقال باعتبار من أحدهما ماله عاسة كالحيوانات الحساسة والشاني ماله بقاء سرمدي وهو

عالم تصله عقولهم وفي ارتكاب النهيي عصيان ويسمى في بأب القياس على الذكوركفران البدن وقسمة اخرى وذاك ان العلم انحلل الى مأعلم من أحزا ثه بالاستقراء فسرأس الانسات تشابه مهاء العالم منحيثان كلماعلافهوسما هوحواسه تشابه الكواكب والنحوم من حيث ان الكواكب احسام مشفة تسميد من نو رالشمس فتضيء بهاوالحسواس أحسام اطفةمشفة تسترد من الروح فيضيء مسلك المدركات وروح الانسان مشاجهة للشمس فضياء العالم ونورنساته وحركة ضواريه حيوانه وحما ته فمها تظهر مثلك الشمس وكذلك روح الانسان به حصل في الظاهر غو أحراء بدنه ونبات مره PROPERTY THE CONTRACTOR ومعيني لقاءالله عزوجل والنظرالى وجهه البكريم ومعنى القرب منه والنزول في حواره ومعين حصول السعادة عرافقة الملاالاعلى ومقارنة الملائكة والنيين ومعنى تفاوت در حات أهل الجناندي رى بعضهم البعض كابرى السكوك الدرى فى جوف السماء الى غدير ذلك ممانطول تعصاله

ما وصفت به الآخرة في قوله لهبي الحيوان ونبه بحرفي التأكيد بان الحيوان الحقيقي السرمدي الذي لا يفني لا ما يبتي مدَّة ثم يفني وقبل الحيوان يقع على كلشيَّ حي ومعناه من صار الي الاسخوة أفلح ببقاء الابد (و) يندر برفي عالم الآخرة (معرفة لقاء الله عز وجل) ومعنى (النظر الى وجهه الكريم)ولذنه (و)معنى (القربمنه والنزولف جواره و)معرفة معنى (حصول السعادة) الابدية المعر عنها بمانية أشياء كما تقدمت الاشارة اليه (بمرافقة الملا الاعلى) والملاجاعة علا العيون رواء والقاوب جلالة وبهاء (ومقارنة الملائكة) فيه تخصص بعد تعيم (والنبين) والصديقين (و) معرفة (معنى تفاون درجات أهل الجنان) على اختلاف منازلهم (حتى ترى بعضهم البعض كما رى) أحدنا (الكوكب الدرى) أى المضيء (في حوّ السماء والي غير ذلك مما يطول تفصلة) فما يندر به فيماذ كره علم العلوم التي تخلع على أهل الجنة اذا دخاوها وأهل النار اذا دخاوها وفليلمن يكا شف بهذا العلم في هذه الدار وعلم أحكام العوالم التي تحت الارض السابعة ومعرفة أحكامهم وطبائعهم وعلم أحكام الملائكة السفرة ومعرفة أماكنهم فيالسموات ومعرفة علمأسباب العداوات وعلم كيفية الأفلاك العلوية وهل السماء أكرة في خمة أوخمة في أكرة أوتشبه ذلك وهل ندور الارض بدورانها أملا وهل النعوم سائرة تسرى في السماء والسماء ساكنة أوالسموات دائرة عافها وقليل من يكاشف عاالامرعليه في نفسه وعلم الشيئة الالهمة وكيف قبلها الوعيد في عدم الخاود دون الوعد مع ان النصوص القطعمة قد جاء تبعدم خروج الكفار من النار وعلم شهود سريان الجنة في أحسام الموحدين وسريات النارفي أجسام المشركين وعلم أسباب الطرد عن دخول حضرة الله وعلم الشاهدات الزعال المالحة المادرة من العبد وعلم أحكام الرؤية وكيف صع البشرمع غلظ حابه وعلم شهود المون لسائرا لجواهر والاعراض من جميع ماتضمنته هذه الدار وعلم معرفة أصناف المعذبين من هذه الامة ومعرفة من بعدنب في الدنيا والأسخرة ومن بعذب في الآخرة فقط وعلم الالهام والنفث فىالروع وعلمعرفة آداب الملائكة مع ربهم وعلم معرفة الشهود العام ومنه يعرف ان الوجود السفلي مرآة للعالم العاوى وعكسه ومنه يشهد العبد ألجسم الواحد في مكانين وفي ألف ألف مكان فعد له صورة في كل ذرة ولا يشهد صورة أحق به من صورة وعلم انتقالات الارواح في البرزخ وعلم مراتب الاعال وشروطها وأركانها وسننهافى حضرة الاسلام وحضرة الاعان وحضرة الاحسان وحضرة الايقان وحضرة اسلام الاسلام وحضرة اعمان الاعمان وحضرة احسان الاحسان وحضرة يقان الايقان وعلم معرفة الدوائر الالهية ومعرفة كلبم اوكيف يكتبون وعلمعرفة الاعال التي يتوصل منهاالى معرفة منطق الطيور وعلم الاستحالات الكونية في سائر أحوالها وعلم التنزلات على القلوب والابصار والاسماع ومعرفة العاوم الخاصة بكل لطيفة منهذ والثلاث وعلم آداب المعارج الروحية في حال الصلاة ومانصل اليه كل مؤمن في معراجه القلي من الاما كن السماوية وعلم آداب تلقى الملائكة الصاحبين المغواطر وعلم الحياة والاحياء وعلم أمهات عقائد الخلق منسا توالموحدين وعلم آداب الجاوس على المنصات الالهية حال التشهد في الصلاة وهي مائة ألف خصلة وعلم التحليات الليلية والنهارية ومعرفة آدابها وهو خاص بأهل المراقبة وعلم خواص الاسماء الالهيسة وسانان كل اسم منهاله خواص وانكانف كل اسمقق وجميع الاسماء وانها كلهاترجع الى الاسم الله وهوعلم شرنف وعلم حواهر القرآن ودرره وعلم تلوينات النفوس والقلوب والاسرار وعلم الكشف الالهيى وتميزه من الكشف الشيطاني وسائر مراتبه وعلم ماينفرديه الحق تعالى من العلم دون عماده وعلم ماينفرد به الني دون الولى والولى عن غيره من مسائل العبادات والمعاملات وعلم منازل أهل القربة والآداب المتعلقة بها وعلم مقامات الرسل وما يتميز بها عن غير ، وعلم حضرات الاسماء وعلم الاخلاق

لغباده الصالحين مالاعسين رأت ولا أذن سمعت ولا خطره \_لى قلب بشر وأنه ليسمع الخلق من الجنة الإ الصفات والاسماء وبعضهم رى ان بعضها أمشلة وبعضها نوافق حقائقها المفهومة من ألفاظهاوكذا الرى بعضهم أنمنتهى معرفسة الله عروجل الاعتراف العيز عن معرفته و بعضهم يدعى أمورا عظمة فالمعرفة باللهعز وحل وبعضهم بقولحد معرفةاللهعز وحلماانتهني المه اعتقاد حسم العوام وهو أنهمو جود عالم قادو سمسع بصعر متسكلم فنعني بعمرالمكاشفة أن وتفع الغطاء حتى تتضم له حلية الحق في هذه الاموراتضاحا يحرى يحرى المدان الذي لايشلافيه وهدذا بمكنفى حوهمرالانسان لولا أن مرآة القلبة مرآة القلب صد وهاوت شها مقاذو رات الدنياوانمانعني بعلمطريق الا خرة العار مكفة تصقيل هذه المرآة عن هذه الخمائث التي هي الحاب عن الله سحانه وتعالى وعنمعرفة ضها ته وأفعاله وانما تصفيتها وتطهيرها بالكف عن الشهو ات والاقتداء بالانساء صاوات الله علمهم فيجيع أحوالهم فبقدر ما ينحلي من القلب ويحاذى به شطرالحق بتلالا فبمحقائقه ولاسبل اليه الابالرياضة التي باق تفصيلها في موضعها وبالعلم وهده هي العاوم التي

الالهية وعلم آداب العبودية وعلم علامات الساعة وهي ألف علامة كبرى وعلم أصناف المقربين من حسع العالم حتى مراتب الحادات كاأشار المه الحديث أحد حيل يحبناونحيه وعلم تطورات الاعال الحسنة والقبيعة وعلم أحكام الجنو دفى السموات والارض وعلم الحياة الدنيا والماذا اختصت الدار الا تخرة باسم الحيوان مع أن الدنسا مثلها في هذه الصفة عند أهل المكشف فهذه وأمثالها علوم شريفة لاتنكشف حقائقها الا ان قذف له نو راليقين في قلبه وكل هذ . العلوم داخلة في قسم علم المكاشفة (اذ الناس في) معرفة (معاني هذه الامور بعد النصديق) الجازم (بأصولها مقا مات) ومراتب (فبعضهم وى) و يعتقد (ان جيرع ذلك أمثلة) وذلك انه لمارأى انه الأيدرك شي منها بقياس ولايتصور بواسطة لفظ ولايحمل عليه حقيقة وذلك لغرابتها وكثرة غوضهاودقة معناهاوخر وجهاعن الحدود المألوفة ومباينتها لكلمانشؤا علمه ولم بشاهدوا غبره من الحسوسات ومعقولات وضروريات ونظر بات (وان الذي اعد) وهي (العباد الله الصالحات مالاعن وأت ولا أذن سمعت) ولاخطر على قلب بشر وانه ليس مع الخلق (من الجنة) الاالصفات والاسماء فقط قال المصنف في الاملاء و يحكى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال ليس عندالناس من علم الانو ةالاالاسماء (و بعضهم برى بعضها أمثلة وبعضها بوافق حقائقها المفهوم من ألفاظها وكذا يرى بعضهم أنمنتهى معرفة الله ألاعتراف بالعجز عن معرفته) ويقول العجزعن درك الادراك ادراك وهذه المقلة قد حكيت منحضرة الصديق رضى الله عنه ولفظه البحر عن الادراك ادراك (و بعضهم يدعى أمورا عظيمة في المعرفة بالله) على قدرا القام الذي أقيم فيه و بحسب الفيض الذي أفيض عليه (و بعضهم يقول حدمعرفة الله عزوجل ما انتهى الميه اعتقاد جميع العوام وهو )معرفته بذاته وصفاته (انه مو جود عالم قادرسميم بصير مشكلم) و يقتصرعلىذلك (فنعني بعلم المكاشفة أن يرتفع الغطاء) وينكشف الحجاب الظلَّماني ثم النوراني (حتى يتضم عند ، ) ما هو (الحق ) رفي نسخة حتى تتضم جلية الحق (في هذ ، الامور انضا ما يجرى مجرى العيان) والمشاهد ، (الذي لايشك فيها) ولا عترى وهو مرتبة حق البقين وقد ذكر خسة أقوال في هذا الجال الاوّل أن جميع ذلك أمثلة من غير حقيقة والشاني ان بعضها أمثلة وبعضها حقائق والثالث انه لا يعرف كنه ذلك من حث الاحاطة المحز عقول البشر والرابع الادعاء المعرفة من حبت الحقائق والخامس الاقتصار على ما انتهمي البه اعتقاد العوام ثم قال ولا يرفع الغطاء عن هــذه الامورويبين الحق على مافي نفس الامر الا من رزق علم المكاشفة ( وهذا تمكن في جو هر الانسان) لما فيه من القابلية الذاتية التي أودعها (لولا أن مرآة القلب) المنيرة (قد تراكم صداها وخبثها) أي وسخها ( بقاذو رات الدنيا) أي نجاساتها وفي حكم ذلك الاستغال بالاعال التي ليس للا خرفهما نصيب (وانما معني علم طريق الا خرة) وفي نسخة وانما نعني بتعلم طريق الا خرة (العلم بكيفية تصقيل هذه) المرآ ، (عن هذه الخبائث) والادناس (التي هي الحجاب) المانع (عن الله تعالى وعن معرفة صفاته وأفعاله ) كما هي وأسرارها وما يترتب علمها (وانما) يتم (تصفيته وتطهيره با لكف ) أي المنع والاحتماء (عن الشهوات ) التي للنفس فيها تمام الحفاوفي نسخة عن الشهات وهذا هو التخلي (والاقتداء بالانساء) عليهم السلام أي اتباع طريقتهم (فيجسع أحوالهم) وهذا هو التحلي (فبقدر ما ينحلي) وينكشف (من القلب و يحاذي) اي يقابل (به شطر الحق) نحو . (تذلاً لا فيه) أى تظهر وتلع (حقائقه) أى العلم المذكور (ولا سبيل اليه) أى الى انتحسلاء قلمه (الابالرياضة التي يأتى تفصيلها ) أي باذابة النفس في المحاهدات وتذليلها ولهما آداب وشروط يأتى بيانم افي هذا الكتّاب (في موضّعه) اللائق به (وبالتعلم) من مرشد حق على حد قوله \* ولا بد من شيخ مريك شخوصها \* وفي نسخة و بالعلم والتعليم (وهذه هي العلوم التي) أمر

وحماو حماته وحعلت الشمس وسط العالم وهي تطلع بالنهار وتغرب باللمل وحعات الروح وسطحسم الانسان وهي تغسمالنوم و تطلع با ليقظة و نفس الانسان تشابه القمرمن حستان القمر يستمدمن الشمس ونفسه تستمدمن الروح والقمر خالف الشمس والروح خالف النفس والقمرآبة كعوة والنفس مثلها ومحو القمرفي آن لا يمكون ضاؤه منهومحو الذفس فآن ليس عقلها مهاو بعيرى الشمس والقمروسائرالكواكب كسوف وتعترى النفس والروح وسائر الحواس غيب وذهول وفي العالم نبات ومياه ورياح وجبال وحبوان وفى الانسان لاتسمار في الكتب ولا يتحدث بها من أنعمالله عليهبشئ منها الامع أهله وهوالشارك فبهعلى سيل المذاكرةو بطريق الاسرار وهذا هوالعلم الخني الذى أراده صدلى الله عليه وسلم بقوله الأمن العلم كهيثة المكنون لايعلسه الاأهل المعرفة بالله تعالى فاذا نطقوا بهاعها الاأهل الاغترار بالله تعالى فلانحقر واعالما آ تاه الله تعالىء لمامنه فان الله عز وحدل لم يعقره اذ allol-T

بكتمانها وانها (لانسطر في الكتب) لانها علوم ذوقية كشفية تدرك عن مشاهدة لاعن دليل و رهان ولان المسطور في كناب يقع في يد الاهل وغير الاهل فان لم يكن أهلا لعرفته يقع في حيرة عظمة تترتب علم امفاسد (ولا يتحدث مامن أنعم الله علمه بشئ منها الامع أهله) والافقد وضع الشي في غير محله وقد نهى عن ذلك (وهو ) أى أهله (الشارك فيه ) بذوقه السليم وفهمه المستقيم ويكون ذلك التعدث (على سبيل المذاكرة وبطريق الأسرار) وقال المصنف في كتابه المنقذ من الضلال الما يعب على العلماء بيانماتبين لهم من الحق لامالا يتبين لهم وليس لهم ان يبينوا لكل أحدمابي لهم الحق اعما يبينون لكل أحدما يبلغه عقله وينتفع به لاغير اه وقال الشيخ الا كبرقدس سره فىوسالة أرسلها الى الشيخ فرالدين الرازى يقول فها وأيضافان العلم بالله خلاف العلم وحدانيته وغاية المعقول ان نعرف الله تعالى من حدث كونه مو حودا أومن حدث السلب والاثبات وهو خلاف ما علمه الجاعة أصحاب المقامات العلية من العقلاء والمتكامن الاسيدنا أباحامد الغزالي قدس الله سره وروحه فانه معنافي هذه القضية والله تعالى أجل ان يعرفه العقل بفكره وينظره ولذلك ينبغي العالى الهمةان لايكون تلقيمهند هذامن عالم الخيال وهي الانوار المتعسدة الدالة على معان وراءها فان الخيال من شأنهان ينزل المعانى العقلية في القوالب الحسية بريك العلم في صورة اللبن والقرآن في صورة الجبل والدين في صورة القيد ثم قال وينبغي للعاقل الالايطلب من العاوم الاماتكمل به ذاته وينتقل معه الى الدار الا تنحرة ليتأهب لها من هذه الدار بالاعمان والتسليم والخوف الى آخرماقال (وهذا هو العلم الخفي الذي أراده صلى الله عليه وسلم بقوله أن من العلم كهدئة الكنون لا يعرفه الاأهل المعرفة بالله فاذأ نطقوابه لمعهله الاأهل الاغتراريه فلاتحقروا) كسرالقاف مخففامن حد ضرب (علا آناه الله على فان الله لم يحقره اذآتاه العلم) قال العراقي رواه أبوعبد الرحن محد بن الحسن السلى في الاربعين التي جعها في التصوّف من رواية عبد السلام بن صالح عن سلمان بن عبينة عن ابن حريج عن عطاء عن أبي هر مرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم انمن العلم كهيئة المكنون لا يعلم الا العلماء بألله عز وجل فاذا نطقوا به لا يذكر ، الا أهل الغرة بألله عز وجل ومن طريق السلمي رواه الديلي في مسند الفردوس وعبد السلام بن صالح أبو الصلت الهروى ضعيف حدًّا اله قلت وأورده السيوطي في الاسلى المصنوعة فقال أخرجه الطيسي في ترغيبه فقال أخبرنا القاضي أبوبكر أحدبن الحسن أبوعلى عامد بن محد الرفاء أخبرنا نصر بن أحد حدثنا عبد السلام بن صالح فساقه وزاد بعدقوله الاأهل الاغترار بالله انالله جامع العلماء يوم القيامة في صعيد واحد فيقول الى لم أود عكم على وأنا أريد أعذبكم وأورده كذلك في كلام تأييد الحقيقة العلبة وتشييد الطريقة الشاذلية من هذه الطريق الاان فها الاأهل الغرة بالله عز وجل كاعند السلى اه ثم قال وهذا اسناد ضعيف وعبد السلام برصالح كانرجلا صالحا الاانه شعى وهو من رجال انماحه وقد اختلف فيه فقال أبوحاتم لم , كمن عندى بصدوق وقال العقيلي رافضي خبيث وقال النسائي ليس بثقة وقال الدارقطني رافضي متهم وقال عباس الدهرى سمعت يعي نوثق أباالصلت وقال ابن محرزعن يحيى ليس ممن يكذب وأثني علمه أحدبن يسارف تاريخ مرو وقال السيوطي فالحاصلان حديثه فىمرتبة الضعيف الذى ليسبحوضوع فالوقد أورد القطب القسطلاني هذا الحديث في كابله في التصوّف وقال ان له شاهدا من مرسل سعيد بن المسيب اه قال العراقي وأما آخر الحديث فرواه أبوعبد الله الحسن بن فنحو به الدينوري في كتاب المعلمين من رواية كثير بن سليم عن أنس فذ كرحديثا طويلا فيه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول لا تعقر واعبدا أعطيته علما فاني لم أحقره حين وضعت ذلك العلم في قلبة وكثير بن سليم ضعيف اه قلت وأخرجه ابن عدى فى الكامل فى ترجة طلحة بن ريد من حديث

نبات وهوالشمعر ومماء وهوالعروق والدموع والريق والدم وفيه حيال وهى العظام وحدوان وهي هوام الجسم فصلت الشامةعلى كلحالولما كانتأخزاء العالم كثهرة ومنهاماهي لناغير معروفة ولا معاومة كان في استقصاء مقابلة جمعها تطويسل وفعماذ كرناه مايعصل به لذوى العقول تشبيه وغثيل فان قلت أراك 444444444444444 (وأماالقسم الثاني) وهن علم المعاملة فهو علم أحوال القلب أمامايح مدمنها كالصروالشكر والخوف والرحاء والرضا والزهدد والنقوى والقناعة والمخاء ومعرفة المنسةلله تعالىق جسع الاحوال والاحسان وحسن الظن وحسن الحلق وحسن المعاشرة والصدق والاخلاص فعرفة حقالق هذه الاحوال وحدودها وأسبابهاالتيجاتكتس وترتها وعلامتها ومعالحة ماضعف منهاحتي يقوى ومارال حق يعود من علم الا حرة وأماما يدم غوف الفقر وسخط المقدور والغل والحقدوا لحسد والغش وطلب العلووحب الشناء وحسطول البقاءفي الدنيالاتمتع والكمروالرياء والغصب والانفة والعداوة والمغضاء

أبي موسى الاشعرى رفعه انالله تبارك وتعالى يقول لاتحقروا عبدا آتيته علما فاني لمأحقره حين علته وطلحة من زيدمتر ول قال السيوطي وقد أخرجه الطبراني من طريق صدقة بن عبد الله عن طلحة بنزيد به تلت ووجدت في كتاب تأليف الشيخ صفى الدين أبي عبد الله الحسين بن على بن أبي المنصور ظافر بن الحسن الازدى نازل القرافة في نرجة شخه عنى الدمشق اله كان معشخه أي النحاء بالموصل وذكر اجتماعه بقضيب البان فسأله عن الشيوخ الذين رآهم حال سياحته من المغرب فكان يقول قضيب البان عند ذكر رجل منهم هدذا وزنه كذاحتي ذكر شيخا مشهورا ببلادااشرق فقال له عند ذكر من الرجال من رفع صيته ماين المشرق والغرب ولايسوى عندالله جماح بعوضة ثم قال قضيب البان يا أبا انجاءان من العلم كهيئة المكنون لا يعرفه الاالعلماء بالله ولا ينكره الاأهل الغرة ٧ تم هذا الحديث قالله الشيخ ماأعرف له تماما قال قضيب البان عمامه فلا تعقرن عبدا آناه الله علما فان الله لم يحقره حين آناه ذلك العلم و ودع الشيخ ومضى وسافر اه قلت وهذا الذي ذكره قضيب البان لقد جاءفي الخبركم في القوت إن العبد لينسُرله من الثناء مابين المشرق والمغرب وما بز نعند الله جناح بعوضة (وأما القسم الثاني وهوعلم المعاملة) فهوعلم أحوال القلب تما يحمدمنها ويذم قدسبق ان العلم منه المحمود والمذموم والمأمور بطلبه من العاوم قسمان علم بالله وعلم بأحكام الله عُمَّاحِكَام المكلفين على ضربين لهاهر و باطن والباطن على قسمين مكاشفة ومعاملة فلما فرغمن سانعلم المكاشفة شرعفى سانعلم المعاملة وقسمه كذلك على قسمين مجود ومذموم وذلك لان علم المعاملة عبارةعن علم بالنفوس ومراتبها وعامها ونقصها ومعاسما ومعايما ولاحلهذا فالتعالى وفى أنفسكم أفلاتمصرون وكانت أحكام النفوس مخصرة فيوصفن اماازالة النقص أونحصل الكمال فالاول داخل في المذموم نظرا الى تلك الاوصاف التي أمر بازالتها والثاني هو المحمود وقدم المصنف ما عمد منها الذي يحصل به الكال على ما يذم نظر الى ظاهر الاوصاف ولشرفها والافكان اللائق تقدم ماعنه يتخلى السالك على مابه يتحلى فقال (أماما يحمد منها) أي يستحق الثناء على الاتصاف بهاو به تحصيل كال كل سالك ( فكالصبر والفكر ) وفي نسخة والشكر بدل الفكر ( والخوف والرحاء والرضا والزهد والتقوي والقناعة والسيخاء ومعرفة المنة لله تعالى فيجيع الاحوال والاحسان وفي نسخة والاحساس بدل والاحسان (وحسن الظن وحسن الخلق وحسن العباشرة والصدق والاخلاص) وهي ستة عشر ولكلمن ذلك مراتب وأقسام يأتى تفصيلها وسامافي مواضعها ويلحق مها أيضا مثل محاهدة النفس والورع واليقن والتوكل والتفويض والتسلم والاحتساب فى الاعمال وسلامة الصدروالمادرة الدمروالمراقبة والحاسبة وحسن الطاعةتله تعالى وحسن المعرفة بالله تعالىفهذه وأشباهها داخلة في حدالهمود من علم المعاملة قال (فمرفة حقائق هذه الاحوال وحدودها) التي تثميز بهاعن غبرها (وأسبابها) الظاهرة والباطنة (التي بها تكتسب) وتحصل (و) معرفة (ثراثها) الحاصلة منها (و) معرفة (علامانها) الدالة علمها (و) معرفة طرق (معالجة ماضعف منها) تحسب ضعف السالك (حتى يقوى) ذلك الحال (ومازال) كذلك (حتى يعود من علم الا خرة وأماً مايذم) منهاو يسترذل عند أهل الحق (نفوف الفقر) ومنشؤه عدم البقين بالله عز وجل (و منط المقدور) ومنشؤه عدم التعلى عقام الرضا (والغل) هوندرع الخيانة (والحقد) هو الانطواء على العداوة (والحسد) عني زوال نعمة الغير ( والغش) عدم الامحاض في النصحة (وطلب العاو) والارتفاع والنميز عن الاخوان (وحب الثناء) لنفسه (وحب طول البقاء في الدنيا الممتع) بهاوالاشتغال بشهواتها ولذاتها (والكبر) على اخوانه في سائر أحواله (والرياء) في الاحوال والافعال والاقوال (والغضب) هو ثوران دم القلب ارادة الانتقام (والانفة) محركة هي الحية بغير الحق (والعداوة) لاحل أمو رالدنيا (والبغضاء)

هونفار النفس عن الشي الذي رغب عنه (والطمع) نروع النفس الى الشي شهوة له (والغل) وهو امساك المال عن مستحقيه ( والرغبة ) هي السعة في الارادة وقد تطلق على الحرص والسُّدّة (والبذخ) يحركة هوالتطاول بالكارم والافتخار (والاشر) محركة هوكفر النعمة (وتعظيم الاغنياء) لاحل غناهم (والاستهانة) أى الاذلال (بالفقراء) لاجل فقرهم (والفغر) بالاحساب والانساب (والليلاء) بضم ففق مدودا هوالتكبر عن نغيل فضيلة تتراءى الدنسان فيضمير نفسه (والتنافس) هوالتعالى وقد يكون مجودا فيراد به مجاهدة النفس النشبه بالافاضل من غير ادخال ضرر على غيره و يسمى حينئذ المفافسة (والمباهاة)أى المفاخرة بما عنده من المال أوالعلم والجاه (والاستكار) أى التأنف (عن) قبول (الحق) ومنشؤه من الاعجاب (والخوض فيمالا بعني) أى لا يكون مقصودامه تما بشأنه (وحب كثرة الكلام) في الجالس (والصلف) محركة هو النيه (والتزين للغلق) أي لاجل ارادتهم سواء كان في العادات أو العبادات (والمداهنة) أي الملاينة (والنُّحب) بالضم تصوُّ راستحقاق رتبة لايكون مستعقا لها (والاشتغال عن عبوبه بعبوب الناس) ومنشؤه الغفلة والاعجاب (وزوال الخزن من القاب) ومنشؤه من عدم الاهتمام بأمور الاتنوة (وخروج الخشية منه) ومنشؤه من عدم التقوى (وشدة الإنتصار النفس اذانالها الذل) من أحد وهو ألانتصاف وارادة الانتقام (وضعف الانتصار للعق)وعدم المبالاةبه (وانخاذ اخوان العلانية على عداوة السر) أي الباطن (والامن من مكرالله فى سلب ماأعطى من نعمة ظاهرة أو باطنة والمكرمن جانب الحق هوارداف النع مع الخالفة وابقاء الحال مع سوء الأدب والاتكال على الطاعة ومنشؤه من غرور النفس (والمكر) هو اعلا الحيلة في هدم بناء باهر (والحمانة) هي مخالفة الحق بنقض العهد في السر (والخادعة) هو اظهار خلاف ماأبطنه (وطول الامل) في توقع حصول الشي والامل يستعمل فيما يستبعد حصوله بخلاف الطمع والرجاء بينهما (والقسوة والفظاطة) هما مترادفان بمعنى غلظة القلب (والفرح بالدنيا) وأحوالها مع الركون ألمها (والاسف) محركة أي التحسر (على فواتها) وعدم أدرا كها (والانس بالمفاوةين) و يدخل فيه عشق الصور الملاح ومنشؤه الغفلة (والجاب والوحشة لفراقهم) وهو من لازم الانس جم فان من أنس بشئ استوحش عند فراقه (والجُفاء) هو ترك الرفق فى الامور (والطيش) هوالخفة (والعجلة) أى في الامور الذمومة (وقلة الحبُّاء) ومنشؤها من ضعف الايمان (وقلة الرحة) ومنشؤها من قساؤة القلب (فهذه) سبعة وخمسون عالا في ازالتها عن القلب تحصيل عن الكال (وأمثالها) من الحرص والقعة وسوء الخلق واتباع الهوى والركون الحالدنيا والتحير والظلم والعناد والبغى وغمض الحق والغيبة والنميمة وطاب المغالبة بالباطل والانكار على أهل الله والاعتراض في القادير وغيرذاك مماسيأتي شرحه في ربع المهلكات (من صفات القلب) وأحواله التي تعتريه وتعرضه (مغارس الفواحش) اى بسبها تنبت فيم الفواحش أى القباغ وكل شئ جاوز الحد فهو فاحش والغارس جمع مغرس على القياس أوجمع غرس (ومنابت الاعمال المحظورة) أى المنوعة شرعا (وأضدادها وهي الاخلاق الهمودة) شرعاً (منابع الطاعات والقربات) وفي تخصيص الغارس والمنابت بالاخلاق المذمومة والمنابغ لاضدادها حسن لا يخفي على المتأمل ( فالعلم بحدود هذه الامورو) معرفة (حقائقها وأسباج اوترتها وعلاجها) ولم يذكر العلامات اكتفاء أولوضوحها يخلاف الأحوال المحمودة (هو علم الا خرة) المأمور بمعافظته (وهو فرض عين في فتوى علماء الاَّخْرَةُ) لا يَتْكَامُونَ الْأُفْيِهَا وَاذْا أَشْبَكُلُ فَى ثَنَيَّ مَنْهَا يِبَادِرُونَ فَى تَفْسِيرِهُمَ (فَالْعَرْضُ عَنْهَا) الى غيرها (هالك بسطوة مالك الملك) وفي نسخة الملوك وفي أخرى ملك الملوك (في الاستحرة كما ان العرض عن الاعمال الظاهرة) من صلاة وصيام و ج وزكاة (هالك بسيف سلاطين الدنيا) اذا أنكر شيأ

والطمع والعل والرغبة والبدخ والاشر والبطر وتعظم الاغساء والاستهانة بالفقراء والفغر والخيلاء والتنانس والمباهاة والاستكار عن الحق والخوض فمالا مفي وحب كثرة الكلام والصاف والتزمن للعلق والمداهنة والعب والاشمتغالءن عسوب النفس بعبوب الناس و زوال الخزن من القلب وخروج الخشيةمنه وشدة الانتصار للنفس اذا تالهاالذل وضعف الانتصار للعق وانخاذا خوان العلانمة على عداوة السر والامن من مكر الله الله اله في ساب ماأعطى والأتكالء لي الطاعسة والمكروالخمانة والخادعة وطولالامل والقسوةوالفظاظةوالفرح بالدنها والاسف على فواتها والانس بالخاوقين والوحشة لفراقهم والجفاء والطيش والعلة وقدلة الحماء وقلة الرجة فهذه وأمثالهامن مسفات القلب مغارس الفواحشومنأت الاعال المحظورة وأضدادهاوهي الاخلاق الحمودة منبع الطاعات والتر باتفالعلم يحدودهذه الاموروحقائقها وأسباجاوغرائهاوءلاجها هو عسلم الاخرة رهو فرضعين في فتوى علياء الا حرة قالعسرص عنها هالك بسطو قملك الماوك في الا تنوة كماأن المعرض عن الاعمال الظاهرة هالك يسف سلاطين الدنيا

بحكم نترى فقها عالدنيا فنظر الفقها ع فى فروض العين بالاضافة الى صلاح الدنيا وهدا بالاضافه الى صلاح الا تنح و ولوستل فقيه عن معنى من هدنه المعانى حتى عن الرياء لتوقف فيسهم عالله فرض عينه من هدنه المعانى حتى عن الرياء لتوقف فيسهم عاله فرض عينه

الذى فى اهـماله هلاكه فى الا منح ، ولوساً لنه عن اللعان والظهار والسبق والرمى لسردعلىك محلدات من النفر يعات الدقيقة التي تنقضي الدهور ولا محتاج الى شئ منها وأن احتيم لم تغل البلدعن يقوم بهاو بكفسه مؤنة التعدفها فلالزال يتعب فهاليلا ونهارا وفىحفظه ودرسهو يغفل عماهومهم نفسه في الدين واذار وجمع فيه قال اشتغلت به لانه علم الدىن و فر ضالىكفا ية وبلس على نفسسه وعلى غيره في تعلم والفطن اعلم أنهلو كانغرضه أداءحق الاس في فرض الكفاية لقدمعلسه فرضالعن بل قدم علسه كثيرامن فسروض الكفايات فك من بلدة ليس فها طبيب الامن أهل الذمة ولا يحوز فبول شهادتهم فيما يتعلق بالاطباء منأحكام الفقه م لانرى أحدا بشتغل مهو يتهاترون على عسلم الفقه لاسما الخلافيات والجدليات والبلدمشعون من الفقهاء عن يشتغل بالفتوى والجواب عن الوقائع فلتشعري كيف رخص فقهاء الدس في

منها ( يحكم فتوى فقهاء الدنيا فنظر الفقهاء في فروض العين بالاضافة الى صلاح) أمور (الدنيا) ونظامها على وجه الاستدلال والسوية (و)النظر (في هذا بالاضافة الى صلاحاً مو رالا تخرة) وانتظامها (ولو سئل فقيه عن معني من هذه المعاني) الذكورة (حتى عن الاخلاص مثلا)الذي هو شرط في الاُعسال و يتعلُّق غرضهم به في الاغلب وهو أوَّل أحوالُ نقيه الا تنورة وآخراً حوال فقيسه الدنيا (أوعن التوكل) الذي هو من الامور الظواهر عندهم (أو عن وجه الاحتراز عن الرياء) فى الاعمال (لتوقف فيه) عن الخوض (مع اله فرض عينه الذي في أهماله وتركه هلا كه في الا تنزة ولو سألته عن ) مسئلة في ( اللعان والظهار ) والسلم والاجارة والشفعة (والسبق والرمي) وما أشبه ذلك (لرد علمك) أي املاء من حفظه ما يكون ( محلدات) ان جمع (من التفريعات) الغريبة (الدقيقة) عيث تحير العقول (التي تنقضي الدهور) وتمر الاعصار (ولا تعتاج الى شي منها) لانها لم تقع (وان احتيم) الهما بفرض الوقوع (لم ينحسل البلد عمن يقوم بهما) ويحررها (ويكفيه مؤنةً) أَى مشقة (النعب فيها) بالتحرير والنقُل وأخرج أبو نعيم في الحلية من رواية ابن وهُب قال أخبرني موسى من على الله سأل ابن شهاب عن شئ فقال ماسمعت فيه بشئ وما نزل بنا قلت الله قد نزل ببعض اخوانك فقال ماسمعت فيهبشئ وما نزل بناوما أنا بقائل فيه شيأ اه فهذا كله كان تحرز السلف في عدم الجواب لمالم يقع بهم (فلا مزال يتعب فيها) أى في تلك التفريقات الغريبة وفي نسخة فيه (ليلا ونهارا و) يدأب (في حفظه) على الغيب (ودرسه) وتسكراره (و يغفل عما هومهم نفسه في الدين) ومقصود الذانه فيه (واذار وجمع فيه) بالانكار عليه فيماهوعليه (قال) في الجواب (اشتغلتبه) كا ترى (لانه من) مسأئل الفقه وهو (علم الدين) المتفقّ عليه فىذلك (وفرض على السكفاية ويلبس) فی جوابه أی بغطی و بشبه (علی نفسه وعلی غیره فی تعلله) وفی نسخة فی تعلیله وهذا ر بما مروج عند الاغساء (و) أما (الفطن) العاقل النبيه ( يعلم) ويتعقق (انهلوكان) هذا (غرضه أداعحق الامر) الخياطب (في فرض الكفاية لقدم عليه فرض العن) واشتغل به ولكنه عرف ثم أنكر (بل قدم عليه كثيراً من فروض) توجهت عليه (من الكفايات ) مما غير ، ليس بقائم به في عصر ، مع شدة الاحتياج اليه (فكم من بلدة من بلاد الاسلام ليس فيها طبيب) مطلقا اللهم (الا من أهل الدمة) كالبهود والنصارى وعبدة الاوثان على اختلاف مالهم (ولايجوز قبول شهادتهم فيما يتعلق بالاطباء) في أحكام الفقه لفقدان الامانة والعدالة (ثم لاترى رأسًا أحدا يشتغل به) أي بالطب قراءة وتعلما وفي نسخة يستغل به (و ينها ترون) أي يتنافسون ويترامون بأنفسهم (على) تحصيل فروع (علم الفقه) ومايستنبط بهامن النوادر التي لاتقع غالبا (لاسما الخلافيات) فيه (والجدليات) التي الغرض منها الزام الخصم باقامة الحجة (والبلد مشعون) أي عاوة (من الفقها عمن يستقل بالفنوي) أي عمله استقلالا (والجواب عن الوقائع) والنوازل (فليت شعرى) أىليث على حاضر أو عيط عاصنعوا وأصله شعرتى حُذفت الناءمع الآضافة لكثرة الأستعمال ( كيف رخص فقهاء الدين) أى كيف يرون رخصة و حوازا (في الاشتغال بفرض كفاية قام به جماعة) منهم (واهمال مالافاعبه) ونركه رأسا (هل لهذا سبب) لم نعله و (ليس الاان) علم (الطب ليس يتيسر الوصول به الى تولى الاوقاف) قبضا واستحقاقا بنظارة أوتدر بس أوتنزل في أحدى الدارس (والوصايا) أى الدخول فيها (وحيازة مال الايتام) بان يكون وصياعليهم أوقيماعلى أموره نظرا الى دبانته (وتقلد) منصب (القضاء) العام والخاص وقد كان السلف يفر ون من ذلك (و) تقلد (الحكومة) والرياسة على قوم (والتقدّم على

الاشتغال بفرض كفاية قدقام به جماعة وا همال مالافائم به هل الاشتغال بفرض كفاية قدقام به جماعة وا همال مالافائم به هل الهمذا سبب الاأن الطب ليس يتبسر الوصول به الى تولى الاوقاف والوصايا وحيازة مال الايتام وتقلم دالقضاء والحكومة والتقدم به على

فرقت بن النفش والروح وحعلت كل واحدمه ما غـير الا منو وهذا قل ماتساعد علمه أذ قد كثر اللاف في ذلك فاعلم اله اغماء إلانسان أنسي كلامه علىمالعلم لاعلى مايحهل وأنت لوعلت النفس والروح علت انهما اثنان فان قلت فقد سبق فىالاحماءاتهماشئ واحد وقلت في هذ والاحامة ان النفس من أسماء الروح فالذى سيبق فى الاحساء ورأيت في هذه الاحامة وهوشئ واحد لايتناقض مع ماقلناه الان وذلك \*\*\*\*\*\*\*\* الاقران والتسلطيه عسلي الاعداء همات همات قد الدرس علم الدن بتلبيس علياء السوء فالله تعالى المستعان والمه الملاذفي أن بعبذنامن هذاالغرو رالذي يسغط الرجن ويضعل الشعطان وقدكان أهل الورع من علاء الظاهر مقران بفضل علماءالباطن وأرباب القاوب كان الامام الشافعي رضى الله عنه معلس بن مدى شيان الراعى كايقعد الصيىفي المكتب وسأله كنف يفعل في كذ اوكذا فيقال له مثال سنأل هذا البدوى فعهل انهدؤا وفقلا أغفلناه

الاقران) والاصحاب و يندرج فيه مشيخة الجوامع والخوانق والتسلطبه على الاعداء (بأن ينتصف لنفسه منهم بحاه على همات همات) وهي كلة تستعمل لتبعيد الشئ ومنه قول الشاعر فهمات همات العقيق ومن به \* وهمات حل بالعقيق نواصله

وفها لغات ذكرتها في شرح القاموس (قدائدوس علم الدين) وانطمس أثره (بتلبيس علماء السوء) وتغليطهم وتصويرهم الباطل بصورة الحق (فالله المستعان) لاغيره (والبه اللماذ) أى الالتحاء وأصله اللواذوفي بعض آلنسخ اللاذ(في أن يعيذنا) أي يخلصنا (من هذا الغرور) وهو سكون النفس بما وا فق الهوى و عيل اليه الطبيع ( الذي يسخط الرحن) و يغضبه (و ينحك الشيطان) و يعجبه ثم لما أحس بان أهل الظاهر ينكرون ذلك وأشباهه على من يعظهم من أهل الباطن وينسبونهم الى الجهل شرع فى الرد عليهم فقال (وقد كان أهل الورع من علماء الظاهر مقرين بفضل علماء الباطن وأرباب القاوب) وهذه العبارة منتزعة من القوت ونصه وقد كان علاء الظاهراذا أسكل عليهم العلم فىالمسئلة لاختلاف الادلة سألوا أهل العلم بالله لانهم أقرب الى التوفيق عندهم وأبعد من الهوى والمعصية (وكان الشافعي) رجمالله ونص القوت منهم الشافعي رجمه الله كان اذا اشتبهت عليه المسئلة لاختلاف العلماء فهما وتكافئ الاستدلال علها رجع الى علماء أهل المعرفة فسألهم وكان ( يحلس بين يدى شببان الراعى) أحد الاولياء العارفين المشهور من بالصلاح والتقوى ترجه الحافظ أبونعيم باختصار جدا وكذا الحافظ الذهبي وهذا نصه شيبان الراعى عبد صالح زاهد قانت لله لا أعلم منى توفى ولا من حل عنه ولا ذكر له أبو نعم في الحلية الاحكامة واحدة عن محد بن حزة المربضي قال كان شيبان الراعي اذا أحنب وليس عند م ماء دعا فياءت سحابة فأطلته فاغتسل منها وكان يذهب الى الجعة فعظ على غنمه فعيء فعد هاعلى حالتها اه قلت مات عصر ودفن بقر بالمزنى بينه وبن قبرالخماط أحد الصالحن وزعم أهل أسبوط انه مدفون عندهم وقد زرته حين دخلت بهاوذ كر المناوى في طبقاته ان أبا على بن سينا كاتب شيمان الراعي بمانصه الحكمة صناعة نظرية يستفيد منها الانسان تحصيل ماعليه الوجود بأسره في نفسه وماعليه الواجب فيما ينبغي أن يكتسبه بعمله فتفوق بذاك نفسه ويستكمل ويصبرعالمامعقولا مضاهيا للعمالم الوجود ويستعد السعادة القصوى في الا منحرة وذلك عسب الطاقة الانسانية والعقل له مراتب وأسماء يحسب تلك المراتب فالاقل هو الذي استعد به الانسان لقبول العلوم النظرية والصنائع الفكرية وحدة غريزة يشمأ بها ادراك العلوم النظرية ثم يترقى في معرفة المستعيل والممكن والواجب ثم ينتهي الى حد يقمع الشهوات البهمة واللذات الحسمة وتقدلي له صورة الملائكة اذا تحلي يحلماو بعلم بغايته وموضعه ولما خلق فأجاب من شبيان الابله الالكن الى الحبر أبي على وصل كتابك مشتملاعلى ماهية العقل وحقيقته وقد ألفيته وافيا بمقصودك لابمقصودي ومأ أظنه أدرك شيبان ولاطبقة من روى عنه فتأمل ذلك (كما يقعد الصي في المكتب بين يدى المعلم)ونص القوت بين يدى المكتب (ويسأله كيف يفعل في كذا وكذا) لمسائل بذكر ها (فيقالله) يا أبا عبدالله (تسأل هذا البدوى) أى لانه كان على هيئتهم و برعى ألغنم ولا يخالط الناس ومعرفة ألعاوم بعيدة عن مثلهم (فيقول ان هذا وفق الما أَفْفَلْنَاهُ ) وفي القوت لما علمناه أي قد كشف له الغطاء فصارت العاومات عنده يقينية وفي المقاصد العافظ المعاوى أنكر الامام لبن تهيدة اجتماع الامام الشافعي مع شيبان الراعي فقال مانصه مااشتهر بأن الشافعي وأحد اجتمعا بشيبان الراعى وسألاه فباطل باتفاق أهل المعرفة لانهما لميدوكاه اه أي لم يدركا عصره لتقدم وفاته وقد تقدم أن الذهبي قال لاأعلم متى توفى وقد أثبت لقم ما الماه غير واحد من العلماء فني لفتوحات الشيخ الاكبرقدس سره مانصه أما سأله أحد والشافعي عن زرة

الرةوبالتفس أخرى وبغير ذاك تملا يبعدان مكون لهامعني آخرينفردباسم النفس فقطولا يسمىيه روح ولاغسرذاك فهذا آخرالكلام في أحد وجهيي الاضافة التيف ضمينر صورته والوجه الاستحروهو أن من حل اضافة الصورة الى الله تعالى علىمعنى التخصصيه فذلك لانالله سعانه نيا بانهجي قادر ميع بصيرعالم مريد متكام فأعل وخلق آ دم علىهالسلام حماقادراعالما سيمعابصرامي بدامتكاما فاعلا وكانت لا دم علمه السلام صورة محسوسة مكنونة مخاوفة مقدرة بالفعل وهياله تعالى مضافة باللفظ وذلك انهذه الاسماء لم يحمد مع صفات آدم الافىالاسم اءالتي هي عبارة تلفظ فقط ولايفهمم ذلك نفي الصفات فليسهو مرادناواغيا مرادناتيان مابن الصورتين بابعسد وحوه الامكان حيى لم يعمم صفات الله تعالى الافي الاسماء الملفوظ بهالاغير. وفرارا انشتصورة الله enenenenenene وكان أحدبن حنبل رضي الله عنسه ويحيي بنمعين يختلفان الي معسروف الكرخي ولم يكن في الظاهر عنزلتهما وكانا يسألانه

ان لها معنی بسمی الروح

الغنم قال على مذهبنا أو مذهبكم ان كان على مذهبنا فالكل لله لانملك شيأ وان كان على مذهبكوفني كل أر بعين شاة شاة وعن نسى صلاة من الحس لايدرى ماهي ما يلزمه قال هذا قلب غفل عن الله فيؤدب بأعادة الخس حتى لايغفل عن مولا ه بعدها اه و زاد صاحب القوت وقدكان الشافعي اعتل علة شديدة وكأن يقول اللهم ان كان في هذارضاك فزدني منه فكتب البه المعافري من سواد مصرياً با عبدالله لست واياك من رجال البلاء فنسأل الرضا الاولى بنا ان نسأل الرفق والعافية فرجع الشافعي عن قوله هذا وقال أستغفر الله وأقوب البه فكان بعد ذلك يقول اللهم اجعل خبرتى فيما أحب اه ثم قال صاحب القون (و)قد (كان أحد بن حنبل) رحه الله تعالى (و) أبوزكر يا ( يحيى بن معين ) بفتح الميم وكسر العين المهملة ابن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحن وقبل يحيى معن بن عماث ابن زياد بن عون بن بسطام وقيل يعي بن معين بن عون بن زياد بن نهار بن خيار بن نهار بن بسطام المرى الغطفاني البغدادي الحافظ مولى غطفان وهو من أهل الانبار قال أبو بكر الخطيب كان اماما ربانيا عالما حافظا ثبتا متقنا وقال أنو أحد بنعدى أخبرني شيخ كانب ببغداد في حلقة أي عران بن الاشيب ذكر انه ابن عم لعي بن معين قال كان معين على خراج الرى فيات نفلف لابنه يعبي ألف ألف درهم وخسين ألف درهم فانفقه كله على الحديث حتى لم يبقله نعل بليسه وقال أبو عبيد القاسم ابن سلام انتهى العلم الى أربعة أبي بكر بن أبي شبية أسردهم له وأحسد بن حنيل أفقههم فيه وعلى بن المدنى أعلهم به ويحيى من معين أكتهم له وفيرواية أخرى ربانهو الحديث أربعة فاعلهم بالحلال والحرام أحدبن حنبل وأحسنهم سياقة الحديث وأدائه ابن المديني وأحسنهم وضعا لكتابته ابن أبي شببة وأعلهم بصمح الحديث وسقمه يحى بن معين وسئل أبوعلى من أعلم بالحديث ابن معين أوأحد فقال اماأحد فاعلم بالفقه والاختلاف وأما يحبي فاعلم بالرجال والكني وقال هرون من بشهر الرازي كاتب ابن معين استقبل القبلة رافعا يديه يقول اللهم ان كنت تكامت فيرجل وليس هوعندي كذابا فلاتغفرلي وقال أبو بكر مجد بن مهرويه سمعت على بن الحسين بن الجنيد يقول سمعت ابن معن بقول أنا لندعن على أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة أكثر من ماثتي سنة قال ابن مهرويه فدخلت على عبد الرحن بن أبي الم وهو يقرأ على الناس كتاب الجرج والتعديل فد تتمبر ذه الحكاية فبكي وارتعدت يداه حتى مقط المكمّا ب من يده وجعل يبكي و تستعيدني الحكامة أوكما قال ولد سنة عمان وخسين ومائة ومات بالمدينة لسبع ليال بقين من ذي القعدة سنة تلاث وثلاثين ومائتين وغسل على أعواد الذي صلى الله عليه وسلم وحمل على سر بره ونودي بين بديه هذا الذي كان ينفي الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم روى له البخاري ومسلم وأبو داود وروى له الباقون ( يختلفان ) أي يترددان (الى) أبي محفوظ (معروف) إبن فيروز الكرخي من المشايخ الكار بجياب الدعوة يستشفي بقيره يقول البغداديون قبرمعروف ترباق مجرب وهومن موالي على بن موسى الرضا مان سنفمائنين وقيل أحدى وماثتين وكان استاذ السرى السقطى كذا فيرسالة القشير يوقيل في سنة أربع والاؤل أصع والكرخاسم لعدة مواضع ومعروف من كرخ بغداد موضع بجانبه الغربي وقيل هو من كرخ حداق وقدد كرنا تفصيله في شرح القاموس وكان اماما جليلا زاهدا سمع الحديث من بكر بن خنيس والربيح بن صبح وعنه خاف بن هشام البزاروله نرجة واسعة في تاريخ الاسلام للذهبي وفي الحلية (ولم يكن في علم الظاهر بمنزلتهما) أي لأنه غلب عليه الزهد ونص القوت ولم يكن يحسن من العلم والسنن مايحسنانه (وكانا يسألانه) عن المسائل زاد صاحب القوت وحدثنا عن عبدالله بن أجدقال قلت لابي باغني انك كنت تختلف الى معروف أكان عنده حديث فقال بابني كان عنده وأسالام تقوى الله عزوجل اه وقال الشعراني في الاجوية المرضية عن العزبن عبد السلام في رسالته مما

تعالى و بطلق علماحالة الوحود فافهم هذا فانه من أدق مايقرع معك ويلفلنك ونظهر لعقاك ولهذا قبل لك فان كنت تعتقد الصورة الظاهرة ومعناه ان حلت احدى الصورتن على الاخرى في الوحودتكن مشهامطلقا ومعناه لتشقن انك من المشهنالامن المزهن على تفسك بالتشسه معتقداولا شكركم قبل كن بهوديا صرفاوا لافلاتلعب بالتوراة أى تتليس بدينهم وتريد أن لاتنسب المهم أي تقرأ التورية ولاتعمل بهاوان كنت تعتقد الصورة الباطنة منزها محالا ومقدسا معلصا أى ليس تعتقد من الاضافة في الضمير الى الله تعالى الا الاسماء دون العانى فتاك المعانى المسماة لايقع علها اسمصورة على حال وقد حفظ عن الشسليرحةالله عليهفي معنى ماذكرناه من هدا الوحدة قول للمغ يختصر حينسل عنمعنى الحديث فقال خلقه الله على الاحماء destatos destatos de la constante وكمف وقدقالرسولالله صلى الله علمه وسلم لماقيل له كمف نفسعل اداحاءنا أمرام نعده في كأب ولاسنة فقال صلى الله عليه وسلم ساوا الصالحين واجعاوه شو رى سنهم

يدلك على ان القوم قعدوا على قواعد الشريعة وقعد غيرهم على الرسوم مأيقع على يد أحدهم من الكرامات والخوارق ولايقع ذلك على يد فقيه قط ولو باغ الغاية فىالعلم الا ان سلا طر يقهم وأعتقد صحتها وكان الشيخ قبل ذلك يقول وهل ثم طريق أوعلم غير مابأ بدينا من مسائل الشهر يعة وأصولها وينكر طريق الصوفية لعدم ذوقه لها واعتقاده فهاأنها طريقة زائدة على الشريعة فلما اجتمع بالشيخ أبي الحسن الشاذلي وأخدف عنه قال ماقال وكان امام الحرمين ينكر على الصوفيسة أقرلا ثم لما رأى البرهان اعتقدهم ثم قال وقد كأن الامام أحد اذاأ شكل علمه أمر سأل عنه أباجزة البغدادي ويقول ماتقول في هذه السئلة باصوفي فاذا قال له معناه كذا وكذا رج عاليه وكان ابن سريج يتردد الى علس الجنيد والشبلي و يقول قد استفدت من هؤلاء علوما لم أجدها عند غيرهم وكانوااذا سألو. عن شيَّ من مشكلات الطريق التي يسمعها من الجنيد والشبلي يقول لمأفهم منهما شيأ الحمن صولة الكلام ليست بصولة مبطل اه وقال صاحب القوت قيل لاحد لاى شئ ذكرهؤلاء الاغة ووصفوا فقال ماهو الا الصدق الذي كان فهم قبل له ماالصدق قال هو الاخلاص قيل له فيا الاخلاص قال الرهد قيل وما الزهد فأطرق ثم قال ساوا الزهاد وساوا بشر بن الحرث (كيف لا) والذي في القوت بعد قوله ساوا بشر بن الحرث (وقد قال صلى الله عليه وسلم لما قيل له كيف نفعل اذا جاءنا أمر لم عده في كاب الله ولا السنة) وفي نسكة في كاب ولاسنة فقال في الجواب (سلواالصالحين واحعاوه شورى منهم )الشورى بالضم فعلى من الشورة قال العراق فيه عن على من أبي طالب وابن عماس أما حديث على فرواه الطبراني في الاوسط من رواية الوليد بن صالح عن محمد بن الحنفية عن على قال قلت يارسول الله أن نزل بنا أمر ليس فيه بيان أمر ولانهي في اتأمرنا قال تشاور واالفقهاء والعابدين ولاتمضوا فيهرأى خاصة رجاله رجال الصميم ورواه ابن عبد البرقى العلم من رواية ابراهيم ابن أبي الفياض عن سلميان بن مر يع عن مالك عن يحي بنسعيد عن سعيد بن المسيب عن على ابن أبي طالب رضي الله عنه قال قلت بآرسول الله الامر ينزل بنالم ينزل فيه قرآن ولم عض فيه منك سنة قال اجعوا له العالمين أو قال العابدين من المؤمنين فاجعلوه شورى بيذكم ولاتقضوا فيه يرأى واحدوفى رواية له اجعواله العابدين من غير شائقال ابن عبد البرهذا حديث لا يعرف من حديث مالك الالهذا الاسنادولاأصله فىحديث مالك عندهمولافى حديث غيره والراهيم وسليمان ليسا بالقويين والله أعلم اه وقال ابن بونس سلمان بن بريع منكر الحديث وابراهم بن أبي الفياض روى عن أشهب منا كيروأما حديث ابن عباس فرواه الطبراني من رواية اسحق بن عبد الله بن كيسان المروزى عن أمه عن عكومة فذ كرحديثا قال فيه قال على مارسول الله أوأيت ان عرض لشاما لم ينزل فيه قرآن ولم يمض فيه سنة منك قال تجعلونه شورى بين العابدين من المؤمنين الحديث وعبد الله بن كسان منكر الحديث قاله البخاري وابنه اسحق نسبه الحاكم وقد ورد منوجه آخر مرسلا رواه الدارى فىمسند من حديث أبي سلمة ان الذي على الله عليه وسلم سئل عن الامر يحدث اليس فى كابولا سنةقال منظرفيه العابدون من المؤمنين وهذاانك الصممن قول ابن مسعود موقوفارواه الطبراني وابن عبد البر في اثر طويل وفيه فان أناه أمر ليس في كتاب الله ولم يقض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنقض بمناقضي به الصالحون واسناده ثقات يحتج بهم اه وفى القوت وقدروينا فىخبرقبل بارسول الله كيف نصنع فذ كرمثل ساق المصنف وفي آخره ولا تقضو افيه أمر ادومهم عمقال وفي حديث معاذ فان حاء له ما ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقض فيه بما قضى الصالحون فقال الحديثه الذى وفق رسول رسوله وفي بعضها اجتهد رأبي وكأن سهل يقول لا تقطعوا أغراض الدين والدنيا الابمشورة العلماء تعدوا العاقبة عندالله تعالى قيل باأبا محد من العلماء قال الذين

والصفات لاعلى الداتفان قلت فكذا قالاان قتيبة فى كتابه المعروف بتناقض الحديث حن قال هو صورةلا كالصور فلمأخذ عليه فيذلك وأقمتعله الشناعةبه واطرح قولهولم وصه أكثر العلماء وأهل المعقيق فاعلم انالذي ارتكبه ان قتسة عفا الله عنهنعن اشداعراضاعنه وأباغ فىالانكار علمه وأبعد الناسعن تسويخ قوله وليسهوالذي ألمنا نعن به وأفد ناك يحول الله وقوته اماه بل مدمنك انك لم تفهم غرضا وذهلت عن عقل مرادناولم تفرق من قولنا و من ما فاله اس قتسة ألمأخرك انماأ تعتنا الصورة في التسميات وهو أشتاحالة الذاتفان منك \*\*\*\*\*\*\*\*\* ولذلك قمل علماءالظاهر والنة الارض والملك وعلياء الباطن زيئية السماء والماكوت وقال الجندرجم الله قال لى السرى شيخي وما اداقت من عندى فن تحالس قلت المحاسى فقال نعرجد منعله وادبه ودع عنك تشقيقه الحكلام ورده على المتكامين عمل أولت معتده بقول حعلك الله صلحب حديث صوفاولا جعلك صوفساك حديث أشار الى أنمن حصل الحديث والعلم أموف أفلح ومن تصوف قبل العلم خاطر بنقسم

يؤثر ون الا تنحرة على الدنماو إؤثرون الله عزوجل على نفوسهم وقد قال عروضي الله عنه في وصيته وشاور في أمورك الذمن يخشون الله عز وجل اه (ولذلك قبل علماء الظاهر زينة الارض) كمأن الكمواكب زينة السماء (و) زينة (الملك) وهو عالم الشهادة من الحسوسات الطبيعية (وعلماء الباطن زينة السماء واللكوت) وهو عالم الغيب الخنص بأر واحالنفوس وفيه حسن المقابلة بن الارض والسماء والملائ والمكوت والظاهر والباطن وقد أورده صاحب القوت فقال كانوا يقولون علم الظاهر من عالم الملك وعلم الباطن من عالم اللكوت يعنون ان ذلك من علم الدنيا لانه يحتاج اليه في أمور الدنيا وهذا منعلم الاسخرة لانه منزادها وهذا هوكافالوه لان السأن طاهرفهو من المال وهو خزانة العلم الظاهر والقلب خزانة الماحوت وهو باب العلم الباطن فقدصار فضل العلم الباطن على الظاهر كفضل الملكوت على الملك وكفضل القلب على اللسان (وقال) أبو القاسم (الجنيد) محمد بن الجنيد النهاوندي الاصل البغدادي القوار برى سيدالطائفة ومقدم ألجاعة واما مأهل الخرقة وشيخ طريقة التصوّف وعلم الاولياء في زمانه ومشهور العارفين تفقه على أبي ثور وكان يفتي في حلقته وهو ابن عشر من سنة وسمع الحديث عن الحسن بن عرفة وغيره واختص بعبة السرى السقطى والحرث بن أسد المحاسي وأبى حزة البغدادي وكان ورده كليوم ثلاثماثة ركعة وثلاثين ألف تسبيحة ثوفي سنة ٢٩٨ كافي الطبقات لابن السبكي وفي الرسالة سنة ٢٩٧ (قال لي السرى) ابن المغلس أبو الحسن السقطى شيخيى وهو خال الجنيد ومربيه صاحب معروف الكرخي وغيره توفي سنة ٢٥٧ (اذاقت منعندى من تجالس فقلت الحاسي) هو أبو عبدالله الحرث بن أسد عالم العارفين في زمانه وأستاذ السائرين الجامع بين على الظاهر والماطن ويقال اغماسي بالماسي لكثرة محاسبته لنفسه قال ابن السمعاني هوامام السلين في الفقه والتصوّف والحديث والكلام وكتبه في هذه العلوم أصول من بصنف فها واليه ينسب أكثر مشكامي الصفاتية فال ابن السبكي روى عن نزيد بن هرون وطبقته وعنه أبو العباس بن مسروق وأحد بن الحسين بن عبد الجبار والشيخ الجنيد واسمعيل بن أسحق السراج وغيرهم قال الخطيبله كتب كثيرة فى الزهد وأصول الدمن والزد على العتزلة والرافضة وقال جميع من الصوفية كتبه تبلغ مائي مصنف قال الاستاذ أبو عبدالله محد بن خفيف الشيرازي اقتدوا يخمسة من مشايخنا والباقون سلوا الهم أحوالهم الحرث بن أسد والجنيد بن محدوا بويجد رويم وأبو العباس بنعطاء وعربن عممان المسكى لانهم جعوابين العلم والحقائق توفى سنة ٢٤٦ (فقال نعم خذ من أدبه وعله ودع عنك تشقيقه الكلام ورده على المتكلمين) قال ابن السبك وكان الحرث قد تسكلم في شيّ من المسائل في السكلام في الرد على المبتدعة قال أنو القاسم النصر اباذي باغني ان الامام أحد هعر والاحل هذا السب أى لان الامام أحد كان اشدد النكر على من يتكلم في علم الكلام خوفا أن يجرذلك الىمالا ينبغي قال ابن السبك والفان بالحرث انه انماتكام حيث دعت الحاجة والكل مقصد (ثم لما وليت) عنه بظهري (معته يقول جعال اللهصاحب حديث صوفيا ولا جعال صوفيا صاحب حديث) وهذا القول أورد مصاحب القوت ملفظ كنت اذا قت من عند السرى قال لى اذا فارقتني من تجالس فساقه كسياق المصنف (أشار الى أن من حصل الحديث والعلم بالاحكام أولاثم تصوّف أ فلم) لان التصوّف عبارة عن تطهـ بر السرائروتز كينها عن الاخلاق الذُّ مومة وهو متوقف على تعصل العاوم الشرعية ممتدى بمانى ساوكه والمراد من تعصيل الحديث أخذه عن الثقات وحفظه ثم العمل به والمراد بالعلم التفقه في الدين فيكون من عطف العام على الخاص (ومن تصوّف قبل) تحصيل (العلم) المعهود (خاطر منفسه) أي أوقعهافي الخطر والهلاك ولايفلح أبدا وفي القوت بعد ماأورد قول ألسرني هذامأنصه يعنى انك اذا ابتدأت بعلم الحديث والاثر ومعرفة آلاصول والسننثم تزهدت وتعبدت

الجو زقشور تفرقع والذي وغلب على الظان في أن قتيبة اله لم نقرع سمعه هاله الدقائق التيأشرنا البها واخر خناها الى مرالوحود متأسد الله تعالى بالعبارة عنهاواتاظهرله سيلم يكن له يه الف و علا والدهش فتوقف سنظاهر الحديث الذيمو حسعنددوي القصور تشبهاو بسن التأويل الذي ينفيه فاثبت المعنى المرغوب عنه وأراد نفي ماناف من الوقوع فده فإيتأتله اجتماع مارام ولا نظام ماافترف فهاهو صورة لا كالصورة ولكل ساقطة لاقطة فتمادر الناسالي الاندن عنه

\*(فصل)\* ومعنى قاطع الطريق فانكبالوادا لقدس طوی أی دم على ماأنث adresia de la companya de la company فانقلت فلم أوردفى أقسام العاقم الكادم والفاسفة وتبين أنهمامذمومانأو المجود ان فاعلم ان حاصل مايشتل عليه علم الكلام من الأدلة التي ينتفع بها فالقرآن والاخبار سنملة علمه وماخرج عنهما فهو اما بحاد لة مذمومة وهي من البدع كاساني سانه واما مشاغبسة بالتعلق عناقضات الفرق وتطويل منقل المقالات التي أكثرها ترهات وهذبانات تزدريها الطباع وتمعها الاسماع وبعضهاخوض فمالا يتعلق الذين

تقدمت فى علم الصوفية وكنت صوفيا عارفا واذا ابندأت بالنعبد والتقوى والحال شغلت به عن العلم والسنن فرجت اما شاطعا أوغالطا لجهلك بالاصول والسنن فأحسن أحوالك أن ترجع الى العلم الظاهر وكتسالحديث لانه هوالاصل وقد قيل اعماحرموا الوصول لتضييع الاصول هي كتب الاصول ومعرفة الات ثار والسنن اه وفي الرسالة للقشيري و يحكى عن السرى اله قال المتصوف اسم لئلاث معان وهوالذى لابطفئ نور معرفته نورورعه ولايشكام لباطن فيعلم ينقضه عليه ظاهر لكتاب ولا تحمله الكرامات على هتك محارم الله وقال الجنيد الطرق كلها مسدودة على الخلق الاعلى من اقتفى أثرالرسول صلى الله عليه وسلم قال وسمعت محد بن الحسين يقول سمعت منصور بن عبد الله يقول سمعت أباعر الانماطي يقول سمعت الجنيد يقول من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يمتدى به في هذا الامر لانعلنا هذا مقيد بالكتاب والسنة وسمعت عجد بن الحسين يقول سمعت أبا نصر الاصفهاني يقول سمعت أبا على الرود بارى يقول عن الجنيد مذهبنا هذا مقيد بالاصول و الكتاب والسنة اه فهذا وأمثال ذاك بمايؤ يد قوله السابق في تقديم الحديث على التصوّف ومن هنا قال بعضهم من تفقه ولم يتصوّف فقد تفسق ومن تصوّف ولم يتفقه فقد تزند ق ومنجم بينهما فقد تحقق (فان قلت فلم لم تورد فى أقسام العاوم) علم (الكلام وعلم الفلسفة) معشدة شهرته مآوا كاب الناس على تعصيلهما (وتبين انهما مذمومان) فيتركان (أومجودان) فيعتني بهما (فاعلمان) علم (الكلام) وهوعلم يقتدر معه على اثمات العقائد الدينية ما راد الحبيج عليها ودفع الشبه عنها (وحاصل مايشتمل عليه) علم (الكلام من الادلة التي ينتفع بها فالقرآن والاخبار) النبوية (مشتملة عليه وماخرج عنهما) أي عن الكتاب والسنة (فهو) لا يخلومن حالتين (اما مجادلة مذمومة) نهى الشارع عنها (وهي من البدع كاسمأني بيانه وامامشاغبة) أي مخاصمةمع رفع الصوت (بالتعلق بمناقضات الفرق) أي المسائل الني ناقض بها بعضهم بعضا (وتطويل) وقت (بنقل المقالات) الكثيرة الختلفة (التي أكثرها ترهات) أي بواطل قال الزيخ شرى والترهات في الاصل الطرق الصغيرة التشعبة من الجادة ثم استعيرت في الافاويل الخالية عن طائل (وهذ يا نات) لامزية فيها (تزدريها) أى تعقرها (الطباع) السلمة (وتمعها) تلقيها (الاسماع) المستقمة (وبعضها خوض) واشتغال (فيما لا يتعلق بالدين) أصلا وفي سياق هذا الكلام رد على بعض جهال المناطقة الزاعين ان الشريعة خطاب المعمور ولا احتجاج فيها وان الانبياء دعوا الجهور بطريق الخطاب والجبج للغواص وهم أهل البرهان يعنون نفوسهم ومن سلك طريقتهم وربحا تعلق بعضهم بفاا هر قولة تعمالي وقل آمنت بما أنزل الله من كلب وأمرن لا عدل بيذكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حمة بيننا وبينكم وهذا الذى فهموه ليس بشئ ومعنى الآنة قد وضم الحق واستبان وظهر فلاخصومة بينناو بينكم بعدظهوره ولا محادلة فان الجدال شريعة موضوعة للتعاون على اطهار الحق فاذا طهرا لحق ولم يبق به خفاء فلا فائدة في الخصومة والجدال على بصيرة فعفاصمة المنكر ومجادلته عناد لاغني فيه هذا معني هذه الآية وأما انكارهم الاحتمام في القرآن فن جهلهم بالشريعة والقرآن فان القرآن عماوء من الجيم والادلة والبراهين في مسائل التوحيد واثبات الصانع والمعاد وارسال الرسل وحدوث العالم فلايذ كرالمتكلمون وغيرهم دليلا صححاعلى ذلك الا وهوفي القرآن بأفصم عبارة وأثم معنى وقد اعترف بذلك حذاقهم من المتقدمين والمتأخرين فن ذلك تقر برالمصنف السابق ومن ذلك قال الفخر الرازي في كتابه أقسام اللذات لقد تأملت الكتب الكلامة والمناهج الفلسفية فيارأيها تروى غليلاو رأيت أقرب الطريق طريقة القرآن أقرأ في الاثبات اليه يصعد ألكام الطيب الرجن على العرش استوى وأقرأ في النفي ليس تمثله شئ ومن حرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي وقال بعضهم أفنيت عرى فى المكلام أطلب

الدليل واذا أنا لا أزداد الابدا منه فرجعت الى القرآن أتدبره وأتفكر فيه واذا أنا بالدليل حقامعي وأنالاأشعربه فقلت والله مامثلي الاكاقال القائل

> ومن العائب والعائب جة \* قرب الحبيب وماالسه وصول كالعبس في البيداء يقتلها الظما \* والماء فوق ظهو رهما مجول

> > وادا هو كاقبل بل فوق ماقبل

كَفِي وَشَفِي مَا فِي الْفُؤَادِ فَلِمِ يَدْعَ \* لَذِي أَرْبِ فِي الْقُولُ جِدَا وَلَا هُزِلا

والمقصود أن القرآن مملوء بالاحتماج وفيه جيم أنواع الادلة والاقيسة الصححة وأمر صلى الله عليه وسلم فيه باقامتها وهذه مناظرات القرآن مع الكفار موجودة ومناظراته صلى الله عليه وسلم وأصحابه المصومهم لاينكرها الاجاهل مفرط في الجهل كاسيأتي بيان ذاك في كتاب قواعد العقائد ثم اعتذر المصنف فعال (ولم يكن شئ منه مألوفا في العصر الاقل) عند الصابة والتابعين (فكان الخوض فيه بالكلية من البدع) والمنكرات (ولكن تغير الآن حكمه) باختلاف الازمنة (اذحدثت البدع) من المبتدعة (الصارفة عن مقتضى نص القرآن والسنة) ومقتضى النص مالابدل اللفظ عليه ولايكون ملفوظ السكن يكون من ضرورة اللفظ (ونبغت)أى طهرت (جاعة الهقوا)أى جعوا (لها) لتلك البدع (شهما) والرادات (ورتبوا فيها كارما مؤلفا) يقرؤه الناس (فصار ذلك المحذور) أي المنوع منه (عجم الضرورة) والاحتياج (مأذونا) بالتكام (فيه) تعلما وتعليما (بل صار) القدر المحتاج البه (من فروض الكفايات) وقال السبكي ولا شك أن السكوت عنه مالم تدع البه الحاجة أونى والكلام فيه عند فقد الحاجة دعة وحيث دعت اليه الحاجة فلا بأس به (وهو القدر الذي يقابل به المبتدع اذا قصد الدعوة) أى دعاء الناس (الى البدعة) وحلهم علمها (وذلك الىحد محدود)معين ومازاد وتحاور عن ذلك الحد فضر مذموم وذلك المحدود (سنذكره في الباب الذي يلي هذا) انشاء الله تعالى (وأما الفلسفة)وهي معرمة عاوم يحصل بم االتشبه بأخلاق الاله بحسب الطاقة البشرية لتعصيل السعادة الابدية في زعمهم (فليست علما برأسها بل هي أربعة أجزاء) يطلق على الكل بهذا الاسم (أحدها الهندسة والحساب وهما مباحان كما سبق وماءنع منهما الامن يخاف عليه أن يتعاوزهما الى عاوم مذمومة) داخلة فهما كَايِأَتْي بِيانَه (فَانَ أَكْثَرَ الْمُمارِسين لهما) المُشتغلين بهما(فد خرجوا منهما الى البدع) ولم يكتفوا بالوقوف عليهما (فيصان الضعيف) العقيدة (عنه لا لعينه كالصان الصي عن شاطئ النهر خيفة من الوقوع في النهر) فيكون سببا لهلاكه (وكما يصان حديث العهد بالاسلام) قبل أن يتمكن الاعان فى قلبه (عن مخالطة الكفار ومخالتهم خوفاعليه) في افساد عقيدته (مع أن القوى) في اسلامه (لايندب الى مخالطتهم) ولا يؤذن له مع أمنه على دينه وتحر بركلامه فيه أن أنواع الفلسفيات الاربعة رياضية ومنطقية والهية وطبيعية فالرياضة على أربعة أقسام الاؤل علم الادتماطيتي وهو معرفة خواص العدد ومأيطا بقهامن معانى الموجودات التي ذكرها فيتاغورس وتعته علم الوفق وعلم الحساب الهندى وعلم الحساب القبطى والزنجى وعلم عقد الاصابع الثاني علم الجومطريا وهوعلم الهندسة بالبراهين المذ كورة فى اقليدس ومنها علية وغلية وعنها علم المساحة وعلم التكسير وعلم رفع الاثقال وعلم الحيل المائية والهوائية والمناظر والحرب الثالث علم الاسطر قوميا وهوعلم النحوم بالبراهين المذكورة في المجسطي وتحته علم الهيئة والميقات والريج والتحويل الرابيع علم الموسيتي وتحته علم الايقاع والعروض فهذا كله النوع الاول من الفلسفيات (والثاني المنطق وهو يحث عن وجه الدليل وشروطه ووجه الحدوشروطه) وفي المنقذ من الضلال للمصنف وهو نظر في طرق الادلة والمقاييس وشروط مقدمات البرهان وكيفية تركيها وشروط الصعيع وكيفية ترتيها اه وهذا باعتبار الموضوع وباعتبار الغاية

ولم يكن شيءمنه مألوفافي -العصر الاول وكان الخوص وسمه بالكلية من البدع وليكن تغيرالات حكمهاذ حدثت البدع الصارفةعن مقتضى القرآن والسننة ونبغت جاعة لفقو الهاشها ورتبوا فها كال مأمؤلفا فصار ذاك المحذور عكم الضرو رةمأذونافسهبل صارمن فروض الكفامات وهوالقدر الذي يقابله المتدعاذاقصدالاعوةالي البدعة وذلك الىحد محدود سنذكره في الساب الذي الم هذا ان شاء الله تعالى (وأما الفلسفة) فلست على الرأسها بل هي أربعة أحزاء \*أحدها الهندسة والحساب وهمماميالان كاسبق ولاعنع عنهما الا من يخاف علمه أن يتحاوز بهماالى علوم مذمومة فان أكثرالممارسين لهما قد خرجوامنهما الى المدع فيصان الضعيف عنهسما لالعنهما كالصانالسي عن شاطئ النهر خيفة عليه سالوقوعنى النهروكا نصان حدديث العهد مالاسلام عن مخالطة الكفار خوفاعلمه مع أن القوى لاسدب الى مخالطتهم \* الثاني المنطق وهو بحث عنوجه الدليل وشروطم ووحه الحدوشر وطموهما داخــ لان في علم الـ كادم

عليه من البحث والطلب فانك على هداية ورشد والوادى المقدس عبارة عن مقام السكليم موسى عليه السلام معاللة تعالى والما تقد كر الوادى الله المفاف وأقام المضاف الله مقامه والافالمقصود ما حذف المواضع لا تأثير لها والما المواضع لا تأثير لها والما الله المواضع لا تأثير لها والما الله المواضع لا تأثير لها والمحالة المحالة المح

\*(فصل) \* ومعنى فاستمع أى سر مقلبك لما يوحى فلعاك تعدعلي النارهدي ولعاك من سرادقات العز تنادى عانودى به موسى الى أنار مل اى فرغ قلبك الماردعلالة من فوالد المر مدوحوادث الصدق وغمار المعارف وارتماح سأوك الطريق وأشارات قر بالوصول وسرالقلب كإيقول أدن الرأس ووسع الا "ذان وما وحى اى ما رد من الله تعالى بو اسطة ملك أوالقاءفي روعاومكاشفة تحقيقه أوضرب مثلمع العلم بتأويله ومعبى لعلك حرف تر و یج ومعنی ان لم تدركك آفة تقطعانعن شماع الوحى من اعجاب عالأواضافة دعوىالي النفس أوقنوع عاوصات المه واستبداديه عن غيره

آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ ويسمى أيضاعا الميزان وسماه أبونصر الفارابي رئيس العلوم ولكونه آلة في تحصل العلوم الكسبية النظر به والعملية لامقصودا بالذات سماه ابن سينا يخادم العلوم وهما داخلان في علم الكلام وقد اختلف في الاشتغال به على أقوال فنهم من جعله فرض عن وبناه على عدم اعمان المقلد وهو أبعد الاقوال وأليق بان يقال لصاحبه

أوردها سعد وسعد مشتمل ب ما هكذا باسعد تورد الابل

ومنهم من قال فرض كفاية واليه أشار السيد الجرجاني وغيره وقد رده ابن القيم فقال لافرض الامافرض الته ورسوله فياسجان الله هل فرض الله على كل مسلم أن يكون منطقيا فان فرض السكفاية كفرض العين فى تعلقه بعموم المكافين وانما يخالفه فى سقوطه بفعل البعض والمنطق لوكان علما صححا كان غايته أن يكون كالمساحة والهند سه وتعوها في كمف وباطله اضعاف حقه وفاسده وتناقض أصوله واختلاف معانيه فوجب من اعائم اللذهن أن يريغ فى فيكره ولا يؤمن بهذا الامن قد عرفه وعرف فساده وتناقضه أه ونقل عن الصنف فى كتابه المستصفى فى أوله هذه مقدمة العلوم كلها ومن لا يحيط بافلاثقة له بعله أصلا وهذا الذى رد عليه أبوع عرف وأقل من بن فساده وتناقضه ومنافضة كثير منه لا يعمل المنووى وسيأتى الجواب عنه قريبا وأول من بن فساده وتناقضه ومنافضة كثير منه للعقل الصريح وألف فيه أبو بكر بن الطب والقاضى عبد الجباق والمناف وأبو القياسم الانصارى وخلق لا يحصون وآخر من تجرد اذلك تنى الدين وبه أفتى الحافظ خلال الدين السيوطي وألف فيه القول المشرق في تحريم المنطق ونقل فيه عن الأعق وبه أفتى الحافظ حلال الدين السيوطي وألف فيه القول المشرق في تحريم المنطق ونقل وبه وقد رد عليه الاربعة مادل على تحريمه وهوفى الحقيقة مختصر مافى كلى ابن تهية مع زيادات فرعمة وقد رد عليه الوعدائلة محد بن عبد الكريم المغيلي من المغاربة وقال ابن القيم فى الرداد على المنطق نظما

واعبالمنطق البونان \* كم فيه من افك ومن بهتان \* مغيط لجدد الاذهان ومفسد لفطرة الانسان \* ومبحكم للفلدواللسان \* مضارب الاصول والمبانى على شفاها وبناه البانى \* أحوج ما كان عليه العانى \* بخوبه في السروالاعلان بيشي به اللسان في الميدان \* مشي مقيد على صفوان \* متصل العشار والتوانى كائه السراب من قيعان \* بد العدن الظامئ الحيران \* فأصه بالظن والحسبان برجوشفاء علم الظمات \* فلم يحدث عموى الحرمان \* فعاد بالحية والحسران يقدم عن العمر في أمانى \* وخائل الحقية في ميران يقدم عن العمر في أمانى \* وخائل الحقية في ميران

ثم قال وما كان من هوس النفوس بهذه المنزلة فهو بان يكون جهلا أولى منه بان يكون علما فعلم فرض كفاية أو فرض عين وهذا الشافعي وأحد وسائر أئمة الاسلام وتصانيفهم وسائر أئمة العربية وتصانيفهم وسائر أئمة النفسير وتصانيفهم لمن نظر فيها هل راعوا فيها حدود المنطق وأوضاعه وهل ضع الهم علمهم بدونه أملا بل كانوا أجل قدراواعظم عقولا من أن تشغلوا أفكارهم بهذيان المنطقين وما دخل المنطق على علم الا وأفسده وغير أوضاعه وشوس قواعده اه وقال على القارى هو من العلوم المذمومة و يسمى دهليز الكفر ونقل عن ابن تهية انه قال ماأ ظن الله عز وجل يغفل على المأمون ولا بدأن يعاقبه عما أدخل على الأمة من نقل هذا العلم من الدونانية الى العربيسة أه وأما الجواب عن الغزالى فيما أورده عليه ابن الصلاح على المشيخ تقى الدين الصلاح وفقهه وحد يشه وقصده الخبرولكن السبكى بعد كلام طويل ولانفكر فضل الشيخ تقى الدين الصلاح وفقهه وحد يشه وقصده الخبرولكن السبكى بعد كلام طويل ولانفكر وغروضي الله عنهما في هذا المقام فالله يوفقنا واياه لفهم مقامهما لكل على رجال وأمامن ذكر أبا بكر وعروضي الله عنهما في هذا المقام فالله يوفقنا واياه لفهم مقامهما

وسرادفات الجدهي حب الملككوت ومانودى يهموسي هوعلمالتوحيد التي وسعت العبارة اللطيفةعنه يقوله حين قالله ماموسي إني أنا الله لااله الاأنا والمنادي باسمسه أزلا وأنداهواسم موسى لما مى السالك الموحودفي كالامالله تعالى فىازلالازل قبل أن مغلق موسى لاالى أول وكلام الله تعالى صدفة لا يتغدركا لأيتغيره واذليست صفاته المعنو به لغيره وهو الذي لا يحول ولا يزول وقدرل قوم عظم اقتراحهم وهو انهم حاوا صدور هذا القدول على اعتقاد اكتساب النبؤة وعساذا بالله من أن يحمل هذا القولماجاوهمن الذهب أليسوا وهمم يعرفونان كثيرا عمن لكون بعضرة ماكمن ماوك الدنسا وهو يخاطب انسانا آخر قلد ولابة كثيرة وفوض المه علاعظما وحياه حماء خطيرا وهو ينادى باسمه أو مامره عاعتشل من أمره ثمان السامع للملك الحاصر معه غيير آلولي لم يشارك المولى المخاوع علمه والمفوض المه فيشيء ولى وأعطى ولم تحب له بسماعه ومشاهدته أكثر من عظوة القرية وشرف الحضور ومنزلة المكاشفة من غير وصول الىدرجة

على قدرنا وأماعلى قدرهما فمستعيل بلوسائر العمابة لايصل أحد ممن بعدهم الى مرتبتهم لان أكثر العلوم التي نتعن نتبع وندأب فيهاالليل والنهار حاصلة عندهم بأصل الخلقة من اللغة والنحو والتصريف وأصول الفقه وما عندهم من العقول الراحجة وما أفاض الله علها من نور النبوّة العاصم من الخطأ فى الفكر يغني عن المنطق وغيره من العاوم العقلمة وما ألف الله بين قاويهم حتى صاروا بنعمتما خوانا يغنى عن الاستعداد في المناظرة والمجادلة فلم يكونوا يحتاجون في علهم الا الى مايسمعونه من النبي صلى اللهعليه وسلم من الكتاب والسنة فيفهمونه أحسن فهم وبحماونه على أحسن مجل وينزلونه منزلته وليس بينهم من عمارى فيه ولا يجمادل ولا بدعة ولا ضلالة ثم التابعون على منوالهم قريبا منهم ثم أتباعهم وهم القرون الثلاثة التي شهد الني صلى الله عليه وسلم بانها خير القرون بعده ثم نشأ بعدهم وربما فى أثناء الثاني والثالث أصحاب بدغ وضلالات فاحتاج ألعلاء من أهل السنة الى مقاومتهم ومجادلتهم ومناظرتهم حتى لا يلبسوا على الضعفاء أمردينهم ولا يدخلوا في الدين ما ليس منه ودخل في كلام أهل البدع من كلام المنطقيين وغيرهم من أهل الالحاد شي كثير و رتبوا علمها شها كثيرة فان تركاهم وما يصنعون استولوا على كثير من الضعفاءوعوام المسلمين والقاصرين من فقائهم وعلمائهم فاضاوهم وغير واما عندهم من الاعتقادات الصيحة وانتشرت البدع والحوادث ولم يكن كل واحد يقاومهم وقد لا يفهم كلامهم لعدم اشتغاله به وانما بردعلي الكلام من يفهمه ومتي لم بردعليه تعلو كلته ويعتقد الجاهلون والامراء والماوك المستولون على الرعية صحة كالام ذلك المبتدع كالتفق في كثير من الاعصار وقصرت همم الناس عما كان عليه المنقدمون فسكان الواجب أن يكون في الناس من يحفظ الله به عقائد عباده الصالحين و يدفع به شبه المحدين وأحره أعظم من أحر المجاهد بكثير و به يحفظ أمربقية الناس وعبادات المتعبدين واشتغال الفقهاء والمحدثين والمفسرين والمقرين وانقطاع لا يعرف الشوق الا من يكايده \* ولا الصبابة الا من يعانها

فاللائق بابن الصلاح وأمثاله أن يشكر الله تعالى على ما أنم به عليه من الخير ومأقيض له الغزالى وأمثاله النبن تقدم و حتى حفظوا له ما يتعبد به وما يشتغل به اه وقال العلامة الحسن اليوسى فى حاشيته على الكبرى مانصه وعن تفوه بذمه السبوطى ذكر فى كتابه الحاوى فى الفتاوى انه سئل عن انسان كان يقول ان توحيد الله متوقف على علم المنطق وان علم المنطق فرض عين على كل مسلم وان السكل متعلم منه بكل حرف عشر حسنات ولا يصع فرحيد من لا يعلمه وان أفتى وهو لا يعلمه فيا ينتى به باطل فأجاب بان المنطق خبيث مذموم يحرم الاشتغال به وذكر انه لا عرف له دينية أصلا بل ولا دنيوية فأجاب بان المنطق خبيث مذموم يحرم الاشتغال به وذكر انه لا عرف له دينية أصلا بل ولا دنيوية يظن انه ينفع فيه الامن هو حاهل بالمنطق لا يعرفه لان المنطق انما براهمنه على السكامات والسكامات لا وجود لها فى انظار ج ولائدل على حزى أصلا قال هكذا قرره المحققون والعارفون بالمنطق قال فهذا السكادم الذى ذكره القائل استدالنا به على انه لا يعرف المنطق ولا يحسنه فلزم عقتضى قوله انه مشرك لا نه قال التوحيد متوقف على معرفته وهو لم يعرفه بعد هذا حاصل الغرض من كلامه وقد علت مما لانه قال التوحي تقدم بيان فسادها وأما قوله انه لامنفعة له فانكار المعسوس وليكن

مَاضَرَتْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّه وكيف يحكم عليه بعدم الفائدة وهو لا يعرفه لكن منجهل شيأ عاداه

قد تنكر العين ضوء الشَّبس من رمد \* وينكر الله ملم الماء من سقم \* فاذا كنت بالمدارك غوا \* ثم أبصرت حاذة الاتمارى

واذالم تر الهـ الله فسلم \* لاناس رأوة بالابصار

وأما قوله ان الكامات لاوحود لها في الخارج فاعب أن اصدرهذا الكلام احتماما في نعو هذا المقام عنعاقل فضلا عن فاضل وماكنت أحسبه بهذه المنزلة ولقد كنت أراه رجه الله تعالى رتفع عنها وممن لهمشاركة وهذا الكلام يني انه لم يشم رائعة العقول وتلرمه عليه شناعات منها أن هذا الكلام الذي استدل به يستدعى ويقتضى انه نزعم أن جميع العاوم التي ينتعلها خارجية أي محسوسة وهذا مع بداهة بطلانه ومضاهاته قول السمنية وكونه من قبيل السوفطاية يقتضي انه لم يدرك قانونا فقهيا ولا أصولها ولا نعويا ولا غير ذلك وان جميع مايدركه منها خزئيات خار جية اذلو كان غير ذلك لكان مما يفيده المنطق فتكوناله عُرة ولاخفاء أن من كان م ذه المثالة ليس له من العاوم مشاركة ولايستحق جوابا و يقتضي انه لم يدرك شيأ من العلوم أصلا لان جيع النسب ليست خارجية بل معان اما كلية أو حر شية وهذه المنزلة لم يكن فها شيَّ من الحموالات الناطقة ولاالعهم أماالناطقة فلانها تدرك الثلاثة أعنى المعانى الكاية والصور الخارجية والمعاني الجزئية موجودة في الصور أم لا وأما العجم فلانها تدرك الصور والمعانى الجزئية الوجودة فها أما الحاضر المدرك في الخارج فليس من الحيوانات أصلاومنها أن هؤلاء العلماء الذين زعل عنهم هذا يلزمه أن لا يشق بنقلهم لانهم فساف حيث اشتغلوا بالمنطق المحرم لاعترافه انهم عارفون به ومنها مايفعله أغة الاصول والكلام في تأليفهم بتصدير الكتاب يحملة من المنطق كصاحب المختصر وصاحب الطوالع وغيرهما حرام ويلزمه أن لا يقر أشمأ من هذه الكتب أوان يتغطى ذلك الموضع ومنهااله يلزمه أن لايدرك الاالكتاب والسنة ويحرم مأسواهما كاتقدم من مذهب الحشوية والظاهرية لانعلم الكلام اعاهو على منوال النطق الى غيرهذا من النكت السوء التي يسفر عنها وجه هذا الكلام مع ماقبله وما بعده ومفاسد قلة التأمل أكثر من أن يحيط ما نطاق البيان ومن ادعى على غير بصرته ففعته شواهد العمان ولو تصدينا لهذه المسئلة لاسمعناك منها مايشلج الصدور وبطلع في سمائها لوامع البدور ولكن أعرضناعنها مخافة الساحمة وقد كنت هممت لما اطلعت على ذلك الكلام أن أضع فها حزاً مستقلا فرأيت ذلك كالبطالة ولولاأن يستميل البلداء مافي مقالتي من الاغراب و نظنوا أنه هو فصل الخطاب لكان السكوت عن هذه المسئلة رأساهو الصواب واعارتهااذنا صماء هو غاية الجواب

ورب كادم طارفوق مسامعي ، كاطار في لوح الهواء ذباب

وما قصدنا بهذا الكلام تنقيص العلماء ولا اهتضام الجلال السيوطى واعا ألز مناه ذلك لكلامه وانا نعلم انه من الفضلاء وانه ليس بتلك المنزلة التي ألز مناه لكن وان كان بعين التوقير والاجلال فالحق أحق أن يتبع ومن كلام ارسطو الحكيم في حق شيخه افلاطون انانحب الحق وتعب افلاطون ما تفقا فاذا اختلفا كان الحق أولى منه هذا ان أراد تحريم المنطق رأسا وأما ان أراد الزجرعن التوغل فيه والافراط والاشتغال بمشدق فيه عن الكتاب والسنة أو أراد نهي البليد عن الحوض فيه فهذا مسلم صبح وكذا بطلان ذلك المكلام المسؤل عنه وماذكر في المنواق هو كذاك و بعد كتبي هذا رأيت كلام الشيخ الماهر الفقيم المتبحر أبي عبدالله محد بن عبدالكريم المغيلي في رده على السيوطى وكان السيوطى اذا ألف تأليفا بعثه ليه فلما ألف تأليفه الذي سماه القول المشرق في تحريم المنطق وعنه المه فرد عليه الغيلي في الانكار عليه وقال في ذلك قصدة منها

معت بأمر ما معت عشله \* وكل حديث حكمه حكم أصله أعكن ان المرء فى السلم حمة \*وينه عن الفرقان في بعض قوله هل المنطق العدى الاعبارة \* عن الحق أو تعقيقه حين جهله

الخاطب بالولاية والفوض السيه الام ولذلك هدا السالك المذكوراذاوصل في طريقه ذلك بحث يصل بالمكاشفة والمشاهدة والمقن التام الذي وحب المعرفة والعلم بتفاصبيل المعاوم فلاعتنع أن سمع مانوحى اغيرهمن غييرأن بقصدهو بذلك اذهوعا سماع الوخي على الدوام وموضع الملائكة وكؤيها انها الحضرة الربويسة وموسى علىه السلام استحق الرسالة والنبرة ولااستوجب التكاسم وسماء الوحي مقصودا بذلك عداوله في هذا المقام الذيهو المرتبة الثالثة فقط مل قداستحق ذاك فضل الله تعالى حين خصسه ععني آخر ترقى الى ذلك المقام اضمافا فاور المرتبة الوابعة لان آخو مقامان الاولماء أول مقامات الانساءوموسي علىه السلام ني مرسل فقامه أعلى بكثير ممانحن آخذونفي أطرافه لان هذا المقام الذي هو المرتبة الثالثة ليست من غايات مقام الولاية بل هوالىمباديها أقرب منه الى عايتها فن لم يقهم درجات القام وخصائص النبوة وأحوال الولامات كف يتعرض للكلام فها والطعنء لي أهلها هذالا بصلح الالن لا بعرف الهمؤاخذ بكالمه يحاسب

معانيه في كل المكالم فهل ترى \* دلي الاصحالا برد الشكاه أوهل هداك الله منسه قضية \* عن غيير هذا تنفها عن محله ودع عنك أبداء كفور وذمه \* رجال وان اثبت حمة نقسله خذا لعلم حتى من كفور ولا تقم \* دليلا على شخص عذهب مثله عرفناهم بالحق لا العكس فاستبن \* به لا بهم اذهم هداة لا به لنن صح عنهماذ كرت ف حكم \* وكم عالم بالشرع بالم بفضله لنن صح عنهماذ كرت ف حكم \* وكم عالم بالشرع بالم بفضله

وأراد بالفرقان المنطق لآنه يفرق بين الخطأ والصواب وفي قوله ان أثبت حمة نقله مع قوله قبله ما معت وقوله عقبه لننصح عنهم ماذكرت اشاره الىعدم تسايم يحة مانقله وتأمل ماأشار اليه رجهالله تعالى في أبماته من الردود القاطعة والاحوية القامعة ولولا خشية الاطالة لوشحنا هذه الابيات عما يحررف هذا المحث أقصى الغايات وتنصب على منهجه سواطع الاسيات اهكلام البوسي رجه الله تعالى قلت اعلم ان الشيخ أبا الوفاء الحسن بن مسعود اليوسي وأبا عبد الله محمد بن عبد الكريم المغيلي لاينسكر فضلهما ولأحلالة قدرهما وأننهما من معرفة مقام السيوطي فانالكل علمرجالا ولنقدم قبل الخوض فىالكلام يمقدمة لطيفة ثمنتكام معهما بالانصاف وان لمأبلغ شأوهما أن الانسان قد ينشأ فى قطر ألف أهله فنامن الفنون وتعودوا على تحصيله فيربى عليه من الصغر حتى يصير ذلك عادةله وديدنا كا يتربى اللحم والعظام على القدر المعتاد والعادة أذاقو يت غلبت حكم الطبيعة ولذا قبل هي طبيعة ثأنية غمناته ما خالفه وهلة واحدة بريد ازالته واخراجه من قلبه وان بسكن موضعه فيعسر عليه الانتقال ويصعب عليه الزوال وهذا أغلب الاسباب على أرباب المقالات والنحل ليسعلي أكثرهم بلجمعهم الاماعسي ان يشذ الاعادة ومربى تربى عليه طفلا لا بعرف غيره ولايحس به فالانتقال عنه كالانفكاك عن الطبيعة الى طبيعة ثانية ركان قطر المغرب المحروس في أوّل ما نشافيه الاسلام الغالب على أهله الميل الى عاوم الشر يعة رعدم الخوض في عاوم الفلسفة رأسا فكان فهم مثل الامام الحافظ بقين مخلدالقرطى صاحب المسمند المشهور وابن حزم وابن عبد البر وأمثالهم ثم القاضي عماض وأنوعبد الله المازري والطرطوشي وأمنالهم فهؤلاء كانوافى غاية الصلابة في علوم الشريعة وذم الفلسفة وعدم النظرفي كتمهم ولما كالالقرن الخامس وفد جماعة منهمالي عراق العمم ونقلوا عنهم المنطق وغيره فكان من الامام المازري وابن حرزهم والقاضي عماض ما كان في افتائهم باحراق كتاب الاحياء لما رأو. على طريقة غريبة تخالف ظاهر طريقة الفقهاء وكان من ابن رشد ما كان من الطامات ثم في الاواخر ظهرت من جبال تقوسة والجربة قوم خوارج نظروا فى الفلسفة وخالطوا علاء الاسلام وأوردوا عليهم شها لفقوها فاحتاج علماء ذلك العصر الىالخوض في المنطق وتوغلوا في المكارم لاجل الردعليهم خوفامنهم على ضعفاء العقائد من المؤمنين حتى جاء القطب الكامل أبوعيدالله سدى مجدن السنوسي الحسني نفع اللهبه فنصدى للرد علمهم وبالغرني الانكار والتعصيب لمدافعتهم فألف رسائلني المنطق والكلام وشغلالناس مءاوفي آخر الامردعا علهم فأبادهم الله تعالى وكفي الله المؤمنين شرهم وكاب قصده فىذلك جيلالانه ذبعن عقائد المسلمين وحاها عن التسلط بالراد الشبه علماواتى من بعده من العلماء والفضلاء فولع بطريقته معصلاح المشار اليه وشهرته بالكرامات فىذلك القطر وتلقاها خلف عنسلف وخاضوا فبهاحتى صاروا أئمة فىذلك يشار الهم بالبنان ثما ختلط الامربعد ذلك ونشابعدهم من تلقى عنهم ذلك فظن انه لا كال الا في اهو مشتغل به فصار ما يشتغل به من المنطق وغيره كالغذاء له فلاسمع فيه عذل عاذل ولالوم لائم حتى نزعت عنهمرواية الحديث والات الاخبارية بقست على نهيج الرعمل الآول حتى ترىءصرشيوخ مشايخنا منهم الذين وفدوامصر لم يكن عندهم من الرواية الاشئ قلبل

بظنه ويقينه مكتوب عليه خطراله معفوظ عليه لحظاته مخلصامنه يقظانه وغف الانه فيا للفظمن قول الالديه رقسعتسد فانقلت أراك قد أوحمت له نداء الله تعالى ونداء كالامهوالله تعالى بقول تلك الرسل فضلنابعضهمعلى بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درحات فقد نبه أن تكليم الله تعالى لن كلهمن الرسل انما هوعلي سبل المالغة في التفضيل وهذا لانصل أن مكون الغسير وعن ليسيني ولا رسولواذا ابتدأالسب وقصد بادر الشك العارض فىمسالك الحقائق فنقول السفالا يتما بردماقلنا ولانكسر ولانا مأأوحينا انه كله قصدا ولاتوخاه بالخطاب عداوا غاقلنا محوز أنسمع ماتخاطب الله نعالى به غيره تماهو أغلى منه أليس من يسجع كالرم انسان مثلاثما يسكلم به غير السامع فيقال فيهانه كلممه وقدحكي ان طائفة من بني اسرائيل "ععوا كلام الله تعالى الذي خاطب به موسی حین کله ثماذا شتذلك لمعدلهم بهدر جسة موسى عليسه السلام ولاالمشاركةفي نبوته ورسالته على المانقول نفس ورود الخطاب الى السامعين من الله تعالى،

فبسبب ذلك راج أمره في مصر وكبوا على تحصيلة بعد ان لم يكونوا يشتغاون به الامذاكرة في بعض الاحمان تشعيذا للاذهبان وهذا هو السبب في اضمعلال علم الحديث ودروس آ ناره وقلة حلته وذهاب أحباره فاذا عرفت ماذ كرناه للناج الافاعلم ان قول السيوطى في حواب السائل انه أى المنطق خبيث صحيع وتقرر وذلك ان القلب يعترضه مرضان يتواردان عليه اذا استحكافيه كانهلاكه وموته وهمامرض الشهوات ومرض الشهات وهوأصعهما وأقتلهما للقلب واليه يشير فوله تعيالي فىحق المنافقين فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاوقوله تعمالي المععل مايلتي الشيطان فتنةلذن في فاوبهمرض والقاسية قلوبهمومن أمراض القلب حدالر ماسة والعلوفي الارض وهذا المرض مركب من مرض الشهوة والشهة فاله لايدفيه من تخيل فاحد واراده باطلة كالعب والفخر والحيلاموالكم المركب من تخمل عظمنه وفضله وارادة أعظم الخلقله ومخدتهم فلايخرج مرضه عن شهوة أوشهة أو مركب منهما وهذه الامراض اذا تدبرت لها بالفكر الصيع مفسدة للقلب متولدة من المنطق فهوأحرى بان يسمى خبيثالذلك فان الخبيث ضد الطيب وما فسد ألقلب الذي هو خزانة الله لاسرار معرفته فهو خبيث يخبث واذا فسد القلب فسد المكر فلايخطر بباله سوى مناقضات ومحادلات مذمومة بينهاوبين علماء الاسخرة فرق كثير وأماقول السيوطي انه مذموم فصيح أيضانظرا لمباذكرنا وناهبك منذمه من علاء الاسلام كان عيد السيرافي الضوى وأبي طالب المسكى والقاضي أبي بكربن الطيب والامام أى المعالى وأي القاسم الانصاري وأي عمرو بن الصلام والشرف النووي والحافظ بن تبمية وغيرهم وهم كثير ون فهؤلاء أساطن الاسلام وعد الدين وكفي السيوطي أسوة بهؤلاء من جالينوس وأفلاطون وكونه علما يرأسه مسلم والكن كممن علم هومعاوم اصاحبه وصاحبه يسمى بذلك عالما الا الهليس من العاوم التي ينفع صاحبه فى الا حرة بل من عاوم الدنما المو رث الصفات المتقدمة وكونه وسلة الى العلوم مسلم ولكن أكثر بحوثه ومسائله فضلة لايفتةر معرفة الخطاب وفهمه علمها بل أكثرها ترهات وبعضهاخوض فهما لايتعلق بالدمن أصلا فكدف يقال ان تعلمها واجب ونحن نقول ان الطاوب الواجب من العبد من العاوم والاعبال اذا توقف على شيَّ منها كان ذلك الشيُّ واحبا وحوب الوسائل ومعاوم أن ذلك التوقف يختلف ماختلاف الانحاص والالسنة والاذهان وليس اذال المدر ولعمرى ان الشيطان و يصعلي القاع العبد في أسباب طرق الهلال لا يفتر يقظة ولامناما ولأبدله اذا أيس منان يحول بينه وبين الاعبان الذي هو غاية مراده ان يوقعه في احدى هؤلاء اماان يحرضه على البدعة وهي أحب البه من المعصمة فان العصمة يتاب منها والبدعة لابتاب منهالان صاحبها برى انه على هدى واما ان شغله بالعمل المفضول عمنا هوأفضل منه واماان يسلط علمه حزيه برمونة بالعظام ايشغل قلبه عماهواهم وأنضافان اشتغال الفكرة فيصدر تحصيله مرض القلب وأمراض القاوب أصعب من أمراض الابدان لانعابة مرض البدن ان يفصى بصاحبه الى الموت وأمامرض القلب فيفضى بصاحبه الىالشقاء الابدى وأنهذا من قوله تعالى باأيها الناسقد جاء تكم موعظة من ربكم وشفاء لمافى الصدور وهدى ورحة للمؤمنين بل جعل بعضهم الاشتغالبه نوعامن من الغفلة و بمنزلة عشق الصور الذي سئل عنه بعض العلماء فقال قلوب غفلت عن ذكر الله فابتلاها الله بعبودية غيره وأنث لاتجدفي كتب هؤلاء ذكر الله وذكر رسوله قط ماعدا الخطبة ولا تعد تعالسهم الامشعونة بالجدال الذموم والخصام المنهي عندوالرد والتعيير والطعن والتعقيرومن مارسهم عرف منهم ذلك رما كان م ذه المشامة فاحرى ان يبذر في القلب أنواع الاماني والشهات والشهوات والخيالات فيتمر كل شوك وكل بلاء ولا بزال عده بسقيه حتى ينطوى على القلب و بعميه وليسله دليل أوضع من المعاينة وانظر الحالجديث نعوذ بالله من علم لاينفع والنطق لاينفع صاحبه

عكن الاختلاف فمه فمكون ألني المرسل يسمع كالرم الله تعمالي عز وحل الذاتي القدم الاحاب في السمع ولاواسطة سنهوس القلب ومن دويه اسمعه على غير الله الصدورة عمايلق في ووعنه وعما منادى به في المعه اوسره واشباه ذلك كما ذكران قومموسي علته السلام حين سمعوا كالام الله سحاله معموسي أنهم سععوا صوتا كالشبور v وهوالقرآنفاذاصمذلك فيتمان القيامات آختاف ورود الخطاب فوسي سمع كارم الله بالحقيقة الذي هوصلقة له بلا كنف ولا صورة نظم الحسروف ولا أصوات والذن كانوامعه أيضاسهمواصوتا نخاوقا حعل لهم علامة ودلالة على صحة الدكام وحلق الله سعانه لهسم بذلك العلم الضروري وسمى ذلك الذى معوه كالمهاذكان دلالةعلمه كاتسمى التلاوة وهذه الحروف المتلوّة بها القرآن كالم الله تعالى اذهى دلالة عليه فانقلت فابيق عملي السامع اذا سمع كلام الله تعالى الذي يستفسد معرفة وحدانيته ونقه أمره ونهيسه وفهم مراده وحكمه يلحقه العالم الضرورى فعسا أرىفانه الشئ المرسل الامان ستغل بامسلاح الخلق دونهولو

كأن عوضامنها خرعثه ومقامهمقامه فاعلران الذي أوحسعتورك ودوام زالك واعتراضك غلى العاوم بالجهدل وعدلي الحقائق بالخايل أنك بعيدعن غور المطالب قعدد في شرك المطالب قعمد صوب الصوت عسد صف السعانان الذى استحق به الناطير السالك الواصل المرتبة الثالثة سماع تداءالله تعالى معنى ومقام وحال وخاصة أعلىمن النالاولي أحل وأكر وينهماماسمن استحق المواحهة مالخطاب والقصديه ويستأمن لايستعق أكثرمن سماعه من يخاطب به غيره فهذا من الاشارة باختلاف ورود الخطاب الهما بماوح نفو واوتيا نماينهما فان فهمت الاتنو الافتدعني لاندر عيال ٧ فان قبل ألم بقل الله تعالى فلا نظهر على غبه أحد الامن ارتضى من رسول وسماع كالمالله تعالى بحماب أو بغير حماب وعلم مافى الملكوت ومشاهدة االائك اللائد الشاهدة والحس من أحل الغبوب فكمف بطلع علمامن ليسرسل قلنافي الكلامحذف مدل على محة تقديره الشرع الصادق والمشاهدة الصور بهوهو أن ركون معنا والا منارتضي منرسول دمن

نعرف الدنما لكونه ورثله الجاه والسمعة والرياسة والعلو على الاخوان وانظر الى الحديث من تعلم العلم لمارى به السفهاء أو يحارى به العلاء أو يصرف وجو . الناس اليه لم يرح رائحة الجنة وهذه الاوصاف الثلاثة موجودة فىالمنطق وأخرج أبونعيم فىالحلية من تعلم علما بمياينتني به وجهالله لايتعلمه الاليصيببه غرضامن الدنيالم يشم رائعة الجمة والمنطق ليس بما يبتغي به وجهالله وان فرض ذلك لكونه وسيلة فلا يتعلمه الانسان الالاصابة غرض من الدنها كالجاه والشهرة والرياسة وهذا في علماء البحم المتأخرين الذين أكبوا على تحصيله ليلا ونهارا وصرفوا نفائس أعسارهم عليه معاوم لايحتاج الى برهمان وان كنث في ريب منذلك فطالع تراجههم وأحوالهم ومناظراتهم في مجالس الماوك وقول السيوطي انه لاينفع في التوحيد أصلا تصحيح أيضا فانه لبس الراد بقوَّة الاعان الحاصل من التوحيد مأكان موثقا بالبراهن المنطقمة كالوهمه قولهم وانماهو هعوم العلم بصاحبه على حقيقة الامر وعلامته انشراح الصدولمنازل الاعبان وانفساحه وطمأ نينة القلب لأمرالله والانابة الىذكرالله ومحبته والفوز بلقائه والتعافى عن دارالغرو ركافى الاثر المشهور اذادخل النور القلب انفسم وانشرح قبل وماعلامة ذلك قال التحافى عن دارالغرور والانامة الى دارالخلود والاستعداد للموت قبل نزوله وهذاهو العلم التام وهو العاصم من الخطأ في الفكر وقال الحافظ الذهبي في زغل العلم المنطق نفعه فلمل وضرره وبيل وما هومن عاوم الاسلام والحق منه كامن فى النفوس الزكية بعبارات غريبة والباطل منه فاهر ب منه فانك تنقطع معخصمك وأنت تعرف انكالحق وتقطع خصمك وتعرف انك على الخطأ فهيي عمارات دهاشة ومقدمات دكاكة فنسأل الله السلامة وان قراءته الغرجة لا العجمة والدنسا لاللا "خرة فقد عذبت الحيوان وضبعت الزمان والله الستعان وأماالثواب فتيأس منه ولاتأمن من العقاب الاعتاب اه واعلمانه اغلبستعين العالم عند المشكلات في الدين و يحتاج الى العارف عندشهات حاث الصدور كاقال ان مسعود رضى الله عنه لا تزالون مخمر مااذا حال في صدر أحدكم شي وجد من يخبره به و بشفيه منه وأيمالته أوشك ان لاتحدوا ذلك وقد حصلت في زمانك هذا في مثل ماخافه ابن مسعود لان مشكلة لو وردت في معانى التوحيدوشهم لواختلجت في صدر مؤمن من معانى صفة الموحد وأردت كشف ذلك على حقيقة الامر بما شهده القلب الموفق و يشطوله الصدر المشروح بالهدى الكان ذلك عز بزافي وقتك هذافانك اناستكشفها من المتكامن المناطقة الذنهم رؤساء علم التوحيد الاستنافتاك تنصورعله عن شهادة الموقنين وبقياس معقوله على ظاهر الدين وهذا شهة فكيف تنكشف شهة بشهة ولقد أنسكرأ جد من حنبل على الحرث المحاسى رجهما الله تعالى في الرد على المعتزلة فعالله الحرث الرد على المبتدعة فرض فقالله أحدنم ولكن حكيت شهنهم أولا ثم أجبت عنهافي تأمن انطالع الشهة من يتعلى ذاك بفهمه ولا يلتفت الى الجواب أو ينظرفي الجواب من لايفهم كنهه وكذا أنكر على المصنف اذكشف عن تحقيق مذاهب المبتدعة للردعلهم وهو ببغداد وقالواله هذاسعي لهم فانهم كانوا يعزون عن نصرة مذهبهم بمثلهذه الشهة لولا تحقيقك وبالجلة فالاشتغال بالمنطق اشتغال في فنهول الماوم وغرائب الفهوم فان المقصود بشهادة التوحيد الخالصة من خفايا الشرك وشغب النفاق هوحسن الادب فى المعاملة بمعرفة ويقين وذلك هو حال العبد من مقامه بينه وبين ربه عز وحل وحظه من مزيد آخريه والمشتغليه مشتغل بصلاح قالبه وظواهر أحواله عن بأطن حاله وسدما الي مهجب الرياسة وطلب الحاه عند الناس والنزلة عوجب السياسة والرغبة في عاجل الدنسا فاذهب أيامه لايامهم واذهب عروفي شهواتهم ليسمى عالما ويكونفي قاوب الطالبين عندهم فاضلا وقدحعل الله لكرعمل عاملا واكراعا عالما أوائك ينالهم نصيبهم من المكتاب كلميسر لما خلقله والشنغل بالمنطق تراه في أكثر مناظراته تكلم فهمالم يتكاف ويجادل فهما لم ينطق فيه السلف ويتعلم ويعلماعله بتكلف وقد وردفي بعض

الاخبار الحياء والعي شعبتان من الاعان والبذاء والبيان شعبتان من النفاق وفي بعضها مفسرا والعي عن اللسان لاءن القلب وفي خبر آخر أن الله يبغض البلبغ من الرجال الذي يتعلل الدكالم بلسانه كما تتعلل البقرة الخلا بلسائها والخلا الحشيش الرطب وقال الخافظ الذهبي في النصحة وهي رسالة صغيرة أرسلها الى بعض أصحابه مانصه ماأحلى قول الاو زاعى علىكما " ثار من سلف وأو رفضك الناس والل وآراء الرجالوان زخرفوه السبالقول فنبيك صلى الله عليه وسلم هو القائل تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يز دغ عنها بعدى الاهالك وخرج رسول الله صلى ألله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر فكانه فقي وجهه حب الرمان وقال أجذا أمرتم وذكرالحديث فن خاص في علم الكادم والجدل والمراء والمنطق طالبا لحقيقة معرفة حقالله تعالى فقد أخطأ الطريق وماكه الى ثلاثة أحوال أردؤها ان يتزارُل اعانه و يشكفها كانمستيقنا من النوحيد الفطرى والاعدان القرآني ورعاتزندف والثاني ان ينعير و نظلم قلبه و يتنكر عيشه من تلك الشبه الرديئة التي لاتشنى علىلا فالغالب \* والثالث انه لابزداد بهااعاناقبل النفارفه افعلم الكارم داءالدمن وعلم السنة دواء الدمن وعلم الذكر والموعظة قوت الدين وحياة الدين فن أدخل نفسه في مرض فاما ان يكون فيه خفة واما ان يصر حسد دائم العلة يفيق أرة ويتنكس أخرى واماان يعافى من مرضه فيقوم كما كان رأسا مرأس اه ثمذ كر الموسى رجهالله تعالىانه تلزم السيوطى فى حواله شناعات فذكرها ومنها ان هؤلاء العلماء الذين نقل عنهم هذا يلزمه اللايثق بنقلهم الخ فالجواب عنه ال مثل هؤلاء الذين نقل عنهم يثق بنقلهم في خصوص مايتعلق بهذا الفن لانهم زعاء فيه ولانوثق بهم فى علوم غيره وكانوثق بنقل الطبيب فى علم الطب ولا بوثق بنقله في غيره وكما وثق بنقل بعض المبتدعة تقر وات قواعدهم لاجل الردعلهم وهذا ظاهر ولسكن شدة التعصب دعت الذابن عن الحق الى تعلويل النزاع ثم قال ومنها أن ما يفعله أئمة الاصول والكلام في تأليفهم بتصدر الكتاب يحملة من المنطق كصاحب المختصر وصاحب الطوالع وغيرهما حرام ويلزمه ان لا يقرأ شيأ من هذه الكتب أوان يتخطى ذلك الموضع فأقول صاحب الخنصر والطوالع وأضرابهم اعاصدروا كتبهم بعملة من النطق لتوقف بعض مسائل كتبهم علماولاعترى أحدمنهم انه من جلة الفلسفة النهاي عن الاشتغال م افلا ملزم السبوطي إن تخطى ثلا ألجل واستفاد من بقمة الكتاب فيأخذ منهماصفاويدع ماكدر ولاأن تركهما وأسافانه ليس بمأمو رفى فىقراءتهما فان قلت كيف يستفيد من الكتاب مع نوقف مسائله على تلك الجل قلت يستفيد منه كايستفيد الأمام الشافعي رضى الله عنه الذيهو أوّل من استنبط علم أصول الفقه أتفلن انه استعان في استنباط دلك على البراهين المنطقية أوخلطه حين أملاه بالجل المنطقية فتأمل غاية النامل ودع ماتطابق عليه الناس والحق أحق ان يتمع وانظر الى هؤلاء العلاء المتقنين الذين صنفوا فى الاسلام كتباهى مدار أهل الاسلام وعدمهم فى فنون شنى هل خلط أحدمنهم بشئ من الجل المنطقية وحشافيه من العلوم الفلسفية ولاأراك تنكر ذلك فلاذا لاترجع الى الحق الصريح ولا تجد فى العصر الاول من القرن الرابع والخامس من كان بتكلم فيه الاالقليل بمن أقامه الله لود المبتدعة وضوال الفرق مع ان هؤلاء الفرق كانت في العصور الاول أ كثر من هذا الزمان ومن قبل هذا بكثير م هؤلاء الذين اشتغلوايه المافرغوا من القدر الحمتاج المه تنصاوا عنه وتباعدوا وانفصاوا واقبلواعلى عاوم الاستحرة كاهو ظاهر من حال المصنف لن طالع كله المنقذ من الضلال ومن عال الفغرالرازي وغيره ومن طالع تراجهم وأحوالهم ظهرله ماذكرت تمقال ومنهاانه يلزمه انلايدرك الاالكتاب والسنة ويحرم ماسواهما الخفاعلم انالسدوطي لايحهل انمدارك العاوم بعدالكتاب والسنة آثار الصحابة والاجماع والقياس مثلا ولايفهم من سياقه مانسبه اليه الشيخ وأعدده ان وهمه بحرد معنى يفهمه من لوازم منطوقه وقوله لان علم الكلام على منوال المنطق أي

اتبع الرسول بالاخلاص والاستقامة أوعل عاحاء بهلان الني صلى اللهعليه وسلمقال اتقوافراسة المؤمن فانه ينظر بنورالله وهل سق الاماعاب عنهأن منكشف السه وقالاان بكن مذكم محدثون فعمر اوكاقال المؤمن منظر منور الله وفي القرآن العيزيز قال الذي عند وعلمن الكتاب أماآ تمكمه قبل أن رتد اليك طرفك يعلم ماغابعن غيره من امكان سانماوعديه وأرادانه قدر علىه ولم تكن نسا ولارسولا وقد أنبأ الله سحانه وتعالى عن ذي القرئين من اخباره عنالعاوم الغيبة وصدقه فممحنقال فاذاحاءوعد ر بى حدله دكاء وكان وعد ربى حقا وان كانوقمع الاختلاف في نبوّةذي القرنين فالاجماع على انه ليس برسول وهوخلاف المسطورفي الاسية وان رام أحدالمدافعة بالاحتيال لماأخر يهذو القرنينوما ظهرعسلي بدى الذي كان عندهعلم منالكتابوأراد أن محور على عر النسبه بالحقائق فالصنع فيما حرى للحضر وما انبأالله سحاله وأظهرعليهمن العاوم الغسيةوهو بعد ان يحيكون نسا فلس ورسول عملي الوفاق من المحمع والله تعالى بقول

الامنارئضي منرسهول فدل على ان في الاسمة حذف مضاف معناه وانظر الئ ماتلهرمن كالمسعدرضي الله عنده انه رى الملائكة وهوغب الله واعلاأبو مكريما فيالبطن وهي من غيرالله وشواهد الشرع كشرة حدايعي المتأول ويلهوالعائدهذاوالقول بتخصيص العموم أظهر من الجراءة وأشهر ممانقل الكافةو يحتمل ان مكون المراد في الاسمة مالوسول المذكورفها ملك الوحى الذى واسطته ينحل العاوم وتنكشف الغيوب فتي لم ترسل الله ملكا باعلام غب او بخاطب مشافهة أوالقاءمعيفير وعأو مربمنل في يقظة أو منام لم يكن الى عسلمذاك الغسسسل ويكون تقدير الاته فلانظهر على غسه أحداالامن ارتضى من رسول ان برسله الىمن نشاء من عماده في بقطة أومنام فانه يطلع على ذلك ايضاويكون فائدة الاخبار مدا في الا مالامتنان على من ورقهالله أهالى علم شيءن مكنوناته واعدلامه بهان تصل الما نفسه ولا مخلوق سواه الابالله تعالىحسى أرسل المه الماك بذلك وبعثه اللهجي يشرأ المؤمن من حوله ومنحول كل يخلوق وقوّته و رجع الى الله

داخل فى حده ولذلك ذم علم الكلام من ذم وأخرج الحاكم من رواية الربيع بن سلمان قال ناظر رجل الشافعى فى مسئلة فدقق والشافعى ثابت يحيب ويصيب فعدل الرجل الحالم فى مناظرته فقال له الشافعى هذا غير ما نحن فيه هذا كلام است أقول بالكلام واحدة فأخرى لا بست السئلة مقاوية ثم أنشأ يقول من متى تقد متى تنقد

اذاماأتنت للام من غير بأنه \* ضلات وان تقصد الى البات مدى

وقال أبو بوسف رجه الله من طلب العلم بالكلام تزندق وقال الامام أحد العلم انماهو ماجاء من فوق بعني الهاما وقال أنضاعلماء أهل الكلام زنادقة وغيرذاك مماسيأني المصنف في قواعد العقائدفانما ذم الكلام لاحل هذه النهو يلات والتشكيكات الشيخاطت بهحتى صار بعد ان كان شرعيا ملحقا مالفلسفيات غمقال وماقصدنا مذا الكلام تنقيص العلباء ولااهتضام الجلال الخقلت وهذا كإقال القياضي الحافظ أنوبكر في تاريخه في ترجة الامام أبي حنيفة رحمه الله مانصه قد سقناعن أنوب السختماني وسفمان الثورى وابن عمينة وأيى مكر بن موسى وغيرهم من الائمة أخمارا كثيرة تتضي تقريظ أي حديفة والمدح له والحفوظ عند نقلة الحديث من أحَّة المتقدمين وهؤلاء المذكور من منهم فيأبى حنيفة خلاف ذلك وكلامهم فيه كثيرلا مو رحفظت عليه يتعلق بعضها يأصول الدمانات وبعضها مالفروع نعن ذاكر وهاعشيئة الله تعالى ومعتذرون الىمن وقف علما وكره سماعها بان أباحنيفة عندنا مع حلالة قدره أسوة غيره من العلماء اه ولا يخفي ان قصده خلاف ماذ كرمن المعذرة وانما قصده الشناعة حراءة منه على هذا الشيخ وانى لا تعميف تقررره كلام المغيلي على تسميته بالفرقان عاية العب كيف سما وبأجماء الكتب المتراة الالهدة وكذا أنكر على الامام أبي القاسم الرافعي حن سمى شرحه على الوحير مالعزيز ولكن له أسوة بانسينا حيث سماه رئيس العلوم وكذافى قوله فى قصيدته مامعمت عثله وهذا وشدك الى أنما بلغه من كلام العلاء الحققين عن ألف كتباعديدة وبالغ فى ذمه حيث أفهم كالممان السيوطي هوالذي أبدع في الذم وخالف كلة الاجماع فانه لو بلغه كالرمهم لم يقل ماقال وانما كلام السيوطي وتأليفه فيه نقطه في يحركلام السلف ولوعل بسبب قيام ابن الصلاح و وسف الد مشق وان تمدة على المصنف لاعذر السيوطى فى تقر مره مع ان المصنف قد أبدى عذر النفسه في كله المنقذ من الضلال وذ كرسب خوضه فيه عمالتنصل عنه بعدداك عمقول المعيلي في قصيدته ودع عنك أبذا وكفوروذمه عمقوله خذالعلم ختى من كفور ماتمعه الطباع وتنفز عنه الاسماع وكذا قوله لننصح عنهم ماذ كرت وقول اليوسي أنه اشارة الى عدم تسلم صحةمانقله عس وهل يحو زالعقل أن يتلقى كلام الحكاء ومدحهم فيه ومن تمذهب عذههم ولايسلم نقل حفاظ الاسلام ونقلة العلم وجاة الدمن ويطرح كلامهم وأساعرة فتأمل في هذا المقام غاية التأمل مع الانصاف ودع الاعساف وفصل الططاب فيه ماقاله المصنف في المنقذ من الضلال فاعتمد . واثرك القيل والقال وهذا نصه بعد ان ذكر أقسام عاوم الفلسفة وأما المنطقيات فلا يتعلق شئمنها بالدس نفيا واثباتا بل هونظرف طرق الادلة والمقاييس وشروط مقدمات البرهان وكيفية تركيها وشروط الحدالعجيم وكيفية ترتيها وان العلم مها اماتصور وسبيل معرفته الحدواما تصديق وسبيل معرفته البرهان وليس في هذا مأينبغي أن ينكر بل هو من جنس ماذكره المشكلمون وأهل النظرفي الادلة وانما يفارقونهم في العبارات والاصطلاحات ومزيادة الاستقصاء في التفريقات والتشغيبات ومثال كالرمهم فيه قولهم اذا ثبت ان كل ابلزم ان بعض با فاذا ثبت ان كل انسان حيوان لزم ان بعض الحيو المات انسان و بعبر ون عن هذا بان الوحية الكلية تنعكس موحبة خزئية وأى تعلق لهذا بمهمات الدىن حتى يجعد وينكر واذا أنكر لم يحصل من انكاره عند أهل المنطق الاسوء الاعتقاد في عقل المكربل في دينه الذي تزعم انه موقوف على

مثل هذا الانكارنع لهم فوع من الفالم في هذا العلم وهوانم م يجمعون للبرهان شروطاتعلم انه يورث علم اليقين لامحالة لكنهم عند الانتهاء الحالمقاصد الدينية ماتكنهم الوفاء بتلك الشروط بل يتساهاوا غاية التساهل فريماً ينظر في المنطق أيضا من يستحسنه ويرا ، وانها فيظن انما ينقل عنهم من الكفريات مؤ يدبتك البراهين فيستجل الكفرقبل الانتهاء الى العاوم الالهية فهذه الا فة أيضا تتطرق اليه اه كلامه والله أعلم ((والثالث الالهيات) وهي خسة أنواع علم الواحب وصفته والبه الاشبارة بقوله (وهو بعث عن ذات الله وصفاته) الثاني علم الروحانيات وهي معرفة الجواهر السيطة العقلية العنانية النيهي الملائكة الثالث العساوم النفسانية وهي معرفة النفوس المتحسدة والارواح السيارية في الاحسام الملكمة والطبيعية من الفاك الحيط الىمركز الأرض الرابع علم السياسات وهي خسة أنواع الاؤل علمساسة النبوة الثاني علم ساسة الملك وتعته الفلاحة والرعاية الثالث علم قود الجيش ومكايد الحرب والبيعارة وآداب الملوك الرابع العلم المدنى كعلم سياسة العامة وعلم سياسة الخاصة وهي سياسة المزل الخامس علم سياسة الذات وهو علم الأخلاق (وهو أيضاد اخل في الكلام) أي بالنظر الى النوع الاوَّلُمن أَنْوَاعِه الْجُسَةُ (والفَلاسفة لم ينفردوا فهما بنمط آخر من العلم بل انفردوا بمذاهب بعضها بدعة وبعضها كفر فكان الاعترال ليس هوعلم رأسه بلأعصابه طائفة من المشكامين وأهل البعث والنظر الفردوا بمذاهب باطلة فكذلك الفلاسفة) وقد أشبع المصنف في هـ ذا ا قام في كتابه النقذ من الضلال فقال وأما الالهيات ففها أكثر أغا لبطهم ومآفدروا على الوفاء بها بالبراهين على ماشرطوافى المنطق واذاك كثرالاختلاف بينهم فيموجموع ماغلطوا فيه رجع الى عشر من أصلا يحب تكفيرهم فى ثلاثة منهاو تبديعهم فى سبعة عشر ولابطال مذههم فى هذه المسائل العشر من صنفنا كتاب الهافت وأما المسائل الثلاث فقد خالفوا فها كافة الاسلاميين وذلك فيقولهم انالاجسام لاتحشر وانالثاب والعاقب هي الارواح المجردة والعقو مات و وعائمة لاجسمانية وكفروا بالشريعة فيما نطقوا به ومن ذلك قولهم ان الله بعلم الكامات دون الجزئمات وهذا أيضا كفرصر يح بل الحق الهلا بعزب عن علمه مثقال ذرة فى السموات ولافى الارض ومن ذلك قولهم بقدم العالم وأزَّليته فلم يذهب أحد من المسلين الى شيَّ منذلك وأما السياسات فحميع كلامهم برجع الى الحكم المصلمة المتعلقة بالامورالدنيوية والامامة السلطانية وانماأ خذوها من كتب الله المزلة على الانساء ومن الحيكم الأثورة عن سلف الاولياء وأماالخلقمة فحميع كالامهم فمهاالى حصرصفات النفس وأخلاقهاوذ كرأجناسها وأنواعها وكيفية معالجتها ومحاهدتها وانماأخذوها من كالرم الصوفمة وهم المتأ لهون المثامرون على ذكرالله تعالى وعلى مخالفة الهوى وسلوك الطريق الى الله بالاعراض عن ملاذ الدنيا وقد انكشف في حالاتهم من أخلاق النفس وعبوبها وآفات أعمالها ما صرحوابه فأخذتها الفلاسفة ومزجوا بها كالأمهم توسلا بالتعمل الى ترويج كلامهم الباطل ولقد كان في عصرهم بل في كلعصر جاعة من المتألهين لا يخلى الله سيحانه وتعالى العالم عنهم فانهم أوناد الارض بيركانهم تنزل الرحة على أهل الارض كأصاب الكهف فتولد من ٧ جهة كلام النبوة وكلام الصوفية في كتبهم آ فتان آ فة في حق القائل وآفة في حق الراد مُ أطال ف ذلك بماليس موضع ذكره هذا (الرابع الطبيعيات) وهوالنوع الرابع من عاوم الفلسفة والطبيعي علم يبحث فيه عن أحوال سا ترالاجسام الطبيعية وموضوعه الجسم وهو على سبعة أنواع علمالبادى وهومعرفة خسة أشياء لاينفك عنها جسم وهي الهيولى والصورة والزمان والمكان والحكمة الثاني علم السماء والعالم ومافيه الثالث علم الكون والفساد الرابع علم حوادث الجق الخامس علم العادن السادس علم النبات السابع علم الحيوان ويدخل فيه علم الطب وفرومه (و بعضها مخالف للشرع والدين الحق فهو جهل وليس بعلم حتى يورد في العاوم وبعضها بحث عن

أعالى وحده ويتعققانه لا ردعلبه شيءن علم أو معرفة أوغرداك الارادته ومششته ويحمل وحدآخ وهو ان مكون معناه والله اعلر فلانظهر على غيبه احدا الامنارتضي يريدمن سائر خلقه وأصناف عباده و بکون معنی من رسول ای عند رسول من الملائكة \*(فعسل)\* ومعنى ولا يتخطى رقاب الصديقين انقلتماالذي أوصله الى مقامهم اوجاوزيه ذلك وهو في المرتبة الثالثة عال المقر سنماوصل حست طننت فحسك ف عاوره وانما خاصسة منهوفيرتسة الصديقت عددمالسؤال \* والثالث الالهمات وهو عث عن ذات الله سعاله وتعالى وصفاته وهو داخل فىالىكلام أيضاو الفلاسفة لم ينفردوا فهما بنمط آخر من العمل بل القمردوا عذاهب بعضها كفروبعضها مدعة وكاأن الاعترال ليس علارأسه اأمحابه طائفة من المتكامن وأهل العث والنظر انفردوا عدداهم باطلة فكذلك الفلاسفة \* والرابع الطبيعيات ويعضها مخالف الشرع والدىن الحقفهو جهل وليس بعلم حتى بورد فىأقسام العاوم وبعضها

تعثعن

صفات الاحسام وحواصها وكيفية استحالتها وتغيرها وهوشيه بنظر الاطماءالا أن الطبيب ينظر في بدن الانسان عسلى الخصوص من حيث عرض ويصم وهم ينظرون في جميع الأحسام منحث تتغيير وتتعرك ولكن الطب فضل علمه وهو أنه محتاج المهو أماعاومهم فى الطبيعيات فلاحاحة اليها فاذا الكلام صارمن جلة الصناعات الواجبة على الكفاية حراسة لقساوب العوامعن تغييلات المتدعة وانماحدث ذلك معدوث البدع كإحددثت عاجة الانسان الى استعار المدرقة في طريق الخيم بحدوث ظلمااعر بوقطعهم الطريق ولو ترك العرب عدواتهم لم يكن استعار الحراسمن شروط طريق الحج فلذلك لوترك المتدع هذبانه لماافتقر الحالز بادة على ماعهد في عصر الصابة رضى الله عنهم فلنعلم الشكام حد ممن الدين وان موقعه منه موقع الخارس في طريق الحيح فآذا تجرد الحارس العراسة لم يكن من جلة الحاج والمتكام اذاتجرد للمناظرة والمدافعة ولم ساك طريق الاستحرة ولم بشتغل بتعهد القلب وصلاحه لم يكن منجلة علماء الدن أصلا

صفات الاجسام وخواصها وكيفية استحالتها وتغيرها وهو شبيه بنظر الاطباء الاأن الطبيب ينظرني بدن الانسان على الخصوص من حيث يحرض و يصع وهم ينظرون في جيه ع الاجسام من حيث تتغير وتتحرك ولسكن الطب فضل عليه) ومزية (وهواله تحتاج اليه) لتعلقه ببدن الانسان (وأما علومهم في الطبيعيات وفلاحاجة البها) قال الصنف في المنقذ من الضلال أما العام يعيات فهو بعث عن أجسام العالم السموات وكوا كبها ومأتعتها من الاجسام المفردة كالسماء والهواء والتراب والنار ومن الاجسام المركبة كالحيوان والنبات والمعادن وعن أسباب تغيرها واستحالتها وامتزاجها وذلك يضاهي بحث الطبيب عنجسم الانسان وأعضائه الرئيسة والخادمة وأسباب استحالة مراجها ولاينكرفه الاعلى مسائل مبينة ذكرناها في كتاب تهافت الفلاسفة وماعداها مماتجب المخالفة فيها فعندالنا ويليتعين أنها مندرجة تحتما وأصل جلتها أن تعلم ان الطبيعة مسخرة لله تعالى لاتعمل بنفسها بل مستعملة منجهة فاطرها والشمس والقمروالنجو موالطبائع مسخرات بأمره لاتعمل بنفسها بل لافعل لشئ منها بذاته عن ذاته اه (فاذا الكلام صارمن جلة الصناعات الواجبة على الكفاية) وأيده ابن السبك في مواضع من طبقاته والمراديه علم العقائد بالجبيم الشرعية والبراهين النقلية وهو أشرف العلوم الدينية لانه يبحث فيه عما يتوقف صحة الاعمان عليه وتنماته اللازمة لديه وأما ما تنصب فيه الادلة العقلمة وتنقلفيه أقوال الفلاسفة والحكاء الطبيعية فقد بقل ذمه نص الامام الشانعي رضي الله عنه لان يلقي الله العبد بكل ذنب ماخلا الشرك خير له من أن يلقاه بشيّ من علم الكلام وذكر في غياث المذنى عن أبي وسف اله لا يجوز الصلاة خلف المنكلم وان تكلم بحق لانه مبتدع ولا نجوز خلف المبتدع وقال صاحب القوت اعلم أنعلم الكلام ينقسم سبعة أقسام العلم منه قسم واحد وسائر السنة لغو مطروح يلتقطه من لايعرفه ولايفرق بينالعلم والجهل والعرب تقول لكل ساقطة لاقطة ولكل قائلة ناقلة فألسنة افك وسفه وخطأ وظن وزخرف ووسوسة هذه أسمياؤها عندالعلماء يغصلون ذلك مميا فصل الله تعلى من بانه واستحفظهم من كلبه و جعلهم شهداء على دينه وعباد . والقسم السابع من أقسام الكلام دوماعدا هذه الستة ولم يقع على اسم منهااسم مذموم فهو علم وهو نص القرآن والسنة أومادلا عليه واستنبط منهماأو وجد فهما اسمه ومعناه من قول وفعل والتأويل اذالم يخرج من الأجماع داخل في العلم والاستنباط اذا كانمستودعا في الكتَّاب يشهدله الجمل ولاينافيه ألنص فهو علم اه (حراسة)أى حفظا (لقلوب العوام)في اعتقاداتهم (عن تخيلات المبتدعة) وشبههم التي يلةونها (واعماحد شذلك) بعد عصرالسلف (بعدوث البدع)المستنكرة ( كاحدث حاجة استثمار البدرقة) أى الخفراء (في طريق الحبيم للدوث طلم العرب) وتعديهم (وقطعهم الطريق) على الحاج (ولوترك العرب عدوانهم) وامتنعوا من قطع الطريق (لم يكن استعاد الحراس من شروط طريق الحج) اشارة الى ماقاله الفقهاء من شروط الحج أمن الطريق وهوأن يكون الغالب فيه السلامة وقد اختلف عندناهل هوشرط الاداء أوشرط ألوجو بوهو الععيم وتظهر غرة الخلاف في وجوب الايصاء على من لم يحيج وأدركه الموت والطريق غيرمأمون فيجب على الثاني دون الاول ولو كان الطريق بحرا لا يعب ولو كأن نهرا أوكان الغالب في العرالسلامة بعب كذافي شرح الملتقي الهبتي (وكذلك لوترك المستدع هذيا نه)أى كلا مه الذي لافائدة فيه (الماافتقر) أي مااحتاج (الى الزيادة على ماعهد في عصر العماية) رضى الله عنهم اذ كانعلهم عن مشاهدة ويقين (فليعلم السكام حده من الدين وان موقعه موقع الحارس في طريق الجم) فقط (فان تجرد الحارس العراسة) أي نصب نفسه الهاولم ينو غيرها ( لم يكن من جلة الحاج) قطعا (والمتكام) كذلك (ان تحرد للمناطرة والمدافعة) عن العوام ( ولم يُسلك طريق الا خرة ولم يشتغلُ بتعهد القلب وصلاحه) من طرق الاوصاف الذميمة لم يكن

من جلة علماء الدين أصلام ذا الاعتبار فظاهر كلام السبكي في شرح المنهاج ان المتكام من جلة علاء الدين اذا كأن على قوانين الشرع ولم يخرج عنها الى الفلسفة (وايس عند المتكلم من الدين الاالعقيدة التي بشاركه سائر العوام فهاوهي من جلة أعمال ظاهر القلب واللسان وانماتميز عن العامى بصنعة الجادلة) والمناظرة (والحراسة)عما ودعلها من الشكول والشهات (فأما معرفة الله تعالى وصفاته وأفعاله وجميع ماأشرنا اليه في علم المكاشفة فلا يحصل من الكلام) ولا يثمر ، (بل يكاد يكون الكلام حجابا عليه وصادا عنه) فلايتجاوزعن الحدالذي هوفيه (وانماالوصول اليه المجاهدة) وهي مدافعة النفس والشيطان باستفراغ الوسع فيها (التي جعلها الله سحاله وتعالى مقدمة الهداية) الحقيقية (حيث قال والذين جاهدوا فينا) أى لاجلنا أى لاللرياء والسمعة أوغيرهما (لنهدينهم سبلنا) أى لنرشد م المها وهو أشارة الى مجاهدة النفس والشيطان وهو أصعب وأشق و بعبر عنها بالجهاد الا كبرفان مراجعة النفس ومقاتلتها أصعب من قتال العدة وقال المنف في الاملاء في الردّ على من أنكر علمه هذا القول وهو ان أئمة الكلام في الاعتقاد مع العوام سواء وانما فارقوهم في حراسة عقائد هم ونصه ما رأيت في الاحياء صحيم ولكن بقي في كشفه أمرالا يخفي عن المستبصر من ولا يغيب عن الشاردين اذا كانوا منصفين وهو أن المنكمين من حيث صناعة الكلام فقط لم يفارقوا عقائد العوام وانماحرسوها بالجدل عن الانخرام اذ الكلام والجدل علم افظى وأكثر ه احتمال وهمى وهو عل النفس وتخليق النهم وليس بشدة المشاهدة والكشف ولهذا كان فيه السمين والغث وشاع في حال انتضاله ابراد القطعي وما هو في حكمه من غلبة الظن وابداء الصحيح والزام مذهب الخصم والمقام المشاراليه بالذكروشبه انماهو علم الوجود وفهم الاحوال ومعرفة اليقين النام والعلم المضارع الضرورى بان لا اله الا الله ولافاعل غيره ولاحاكم سواه ومشاهدته بالقاوب لما جبه عن العيون ومن أين للنازل طى المنازل ولعلم الكلام مثل هذا القام بل هوفى خدام الشرع وحراس نواحيه من أهل الاختلاس والقطع وله مركة على قدره ونفع ولكن شتان بين مطالع الا نوار ومدارك الاستبصار والراد فى أوقات الضرورات والاختمار وبين مابرادلوقت حاجته انعنت وخصام صاحب بدعة ومناضلة سخيف ذي ضلالة بماينغص علىذى البقين العيش ويشغل الذهن ويكدر النفس وأماأهله الذبن حفظ عنهم ذلك لاتقول في أكثرهم انهم لا يختصون في التوحيد بمقام سواه مماهو أعلى منه بل الظن بهم انهم علماء بمثل ماذكر بالكنهم لم بعدلهم العلم في الظاهر الاماكانت الحاجة اليه أمس والمصلحة به لتوجه الضرورة أعم وآكد حين ظهر في وقتهم من الاهواء والبدع فان ذلك كان أولى بهم من الاشتغال بفقه الارواح والنفوس فانهذه وانكانت أهني فذلك منعلم الخواص وهمم مكفون المؤنة والعامة أحق بالحفظ وعقائد همم أولى بالحراسة ثم قال ولقد كانترعاية رسول الله صلى الله عليه وسلم لحال الجاهير أكثر والخوف علمهم من الزيغ والهلاك أشدواللطف في تحفيف الوظائف والاخذ بالرفق أبلغ وكان يكل أهل القوة وذوى البصائر بالحقائق الحماكانوا يأخذون به أنفسهم ثمقال ومع ذلك فالذي حفظ عنه صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه من بعده وفقهاء الامصار وأعيان المسكمين من الاشارات بثلث العلوم المذكورة كشرلا يعصى واغماالقليل منحله البوم عنهم وتفقه فيه مثلهم فاعت تعد وتصد لاقتباس المعارف تعلم وطالع كتب الحديث والتاريخ ومصنفات العلوم توقن ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خبرا كثيرا وما يذكر الأأولوالالباب (فانقلت فقد رددت حدالمتكلم الى حراسة العوام عن تشويش المبتدع) والراده الشبه علمها (كان حدالبذرقة حراسة أقشة) جمع قياش بالضم وهو المتاع (الجيم عن نهب العرب) وأخذهم أياها بالتعدي (ورددت حد الفقه الى حفظ القانون) السياسي (الذي به يكف السلطان) أي عنع (شر بعض أهل العدوان) أي التعدي (عن بعض وها نان رتبتان نازلتان)

لكثرة الشقق بالاحوال وخاصية من هوفي رتبية القرب كثرة السؤال طمعا فى الوغ الاحمال ومثالهما فهاأشيراليه مثال انسانين دخلا فى بستان أحدهما يعرف جميع أنواع نبات السيتان يعقق أنواع \*\*\*\*\*\* وليس عند المتكاممن الدين الاالعسقيدة التي مشاركه فها سائر العوام وهي من جمالة أعمال ظاهرالقلبواللسانواعا يتم ترعن العامي بصنعة المحادلة والحراسية فاما معرفة الله تعالى وصفاته وأفعاله وجسع ماأشرنا اليه فيعلم المكاشفة فلا يحصل من على السكادم بل يكاد أن يكون الكلام سحاباعليه ومانعاعنهوانما الوصول المه مالجاهد ذالتي جعلهاالله سحانه مقدمة الهداية حسث قال تعالى والذن عاهدوافسالهديهم سبلنا وانالله لعالمسنن فانقلت فقدرد دتحد المتكام الىحراسة عقدة العدوام عن تشدوس المبتدعة كالنحد البذرقة حراسة أقشة الجيمان ثهب العربورددت حد الفقه الى حفظ القانون الذي به يكف السلطان شر بعض أهل العددوان عن بعض وها ان رسان مازلتان

بالاضافة الىء الدن وعلامة المشهورون بالفصل هم الفقهاء والمتكامون وهمأنضل الخلق عند الله تعالى فكيف تنزل درجاتهم الي هذه المزلة السافلة بالأضافة الىعلم الدن فاعلم أنمن عرف الحق بالرجال حارفي متاهات الضلال فاعرف الحق تعرف أهسله ان كنت سالكا طريق الحق وانقنعت بالتقليد والنظيز الىمااشىتهر من درحات الفضلين الناس فلاتغفل عن الصحابة وعلومنصهم فقدأ جمع الذس عرضت بذكرهم على تقدمهـم وانهسم لايذرك في الدن شأوهم ولانشق غبارهم ولميكن تقدمهم بالكالم والفقه بل بعسار الاستخرة وسأوك طرية لهاومافضل وبكر رضى الله عنه الناس بكثرة صمام ولاصلا ولا كثرة رواية ولافتوى ولا كلامولكن بشئ وقرفي صدره كأشهدله سيد المرسلين صلى الله علمه وسلم فليكن حرصان في طلب ذاك السر فهوالجوهر النفيس والدرالمكنون ودع عنك ماتطابق أكثر الناس عليهوعلى تفعيمه وتعظيم لاستماب ودواع بطول تفصلها فلقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آلاف من العداية رضي

سافلتان (بالاضافة الى علم الدين وعلماء الامة المشهو رون بالفضل) والتقدم (هم الفقهاء والمتكلمون) وهم زعماًوُّه (وهم أفضل الخلق عند الله) لاقامتهم الدين وتعجيعهم عقائد المسلمين ( فكميف تنزلُ درجاً مم الى هذه المنزلة السافلة) أى المنعطة (بالاضافة الى علم الدين فأعلم ان) الحق لأ يعرف بالرجال و (من عرف إلحق بالرجال حارفي مناهات الضلال) والمناهة ما يحملك على النيه وهو التحير (فاعرف الحق حيث كان (تعرف أهله ان كنت سالكا طريق الحق)وفي المنقذ من الضلال المصنف عادة ضعفاء العقول معرفة الحق بالرجال والعناقل يفتدى بقول أمير المؤمنين على بن أبي طنالب حيث قال لاتعرف الحق بالرحال اعرف الحق تعرف أهله وُهو ماروىانه قال ذلك لمن قال له أتطن ان طلحة والزبير كاناعلى الباطل فقال باهذا انه ملبوس علمك ان الحق لابعرف بالرجال اعرف الحق تعرف أهله أى ان العاقل يسمع القول ثم ينظر في نفس القول فان كان حقا قبله سواء كان قائله محقا أو مبطلا (وان قنعت بالتقليد) الحص وأخلدت اليه (و) الى (النظر الى ما اشتهر من درجات الفضل بين الناسُ فلا تغفل عن) أحوال (الصحابة) رضى الله عنهم (و) انظر الى (عاومنصهم) الذي أقامهم الله فيه (فقد أجمع الذين عرضت بذكرهم) من الفقهاء والمتكامن (على تقدمهم ورفعة قدرهم وانه لا مدرك في الدن شأوهم ولايشق غبارهم للاعش عن أبحارى في صحيحه من رواية شعبة عن الاعش عن أبي صالح عن أبي سعيد رفعه لاتسبوا أصحابي فاوان أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا مابلغ مد أحدهم ولانصيفه تابعه حر رومعاوية ومحاضرعن الاعمش (ولم يكن تقدمهم بالكلام والفقه) أى بمذين العلمن (بل بعلم الاسخرة) الذي مداره على تطهير القلب واخلاص النية (وسلوك طريقها) بالصيروقع النفس (ومافضل أبوبكر)عبدالله بن عممان التمي الصديق (رضى الله عنه الناس يفضل صلاة ولا بكثرة صيام ولا بكثرة رواية ) العديث (وفتوى وكلام ولكن بسر) وفي بعض النسخ بشي (وقر في صدره كماشهد له سد البشر صاوات الله عليه ) وسلامه قال العراق لاأصل اهذا مرفوعا وأنما يعرف في قول بكر بن عبدالله المزني كذلك رواه الحكم الترمذي في نوادره اه قلت ولفظ الحكميم مافضل أبو بكر بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام ولكن بسروقر فىصدره وبكر بن عبدالله المزنى ثقة سمع من ابن عباس وابن عروعنه سلمان النَّمِي ومبارك وخلف توفى سنة ١٨٠ وعزاه ابن القيم الى أبى بكر بن عياش من قوله ولفظه ما سبقكم أبو بكر بكثرة صومولا صلاة ولكن بشئ وقرفى قلبه قال وهذا موضع المثل المشهور

من لى بمثل سيرك المذلل ﴿ تَمْشَى رُوبِدًا وَتَحِي فَى الأَوْلُ

أوردذاك في بحث أفضلية العلم فقال العلم يعرف عقاد برالاعمال ومراتبها وفاضلها من مفضولها وراجها من مرجوحها فصاحبه لا يختار لنفسه الأأفضل الاعمال والعامل بلا علم يظن أن الفضيلة في كثرة المشقة فهو يتعمل المشاق وان كان ما يعانيه مفضولا ورب على فاضل والفضول أكثر مشقة منه واعتبرهذا بحال الدوق رضى الله عنه أفضل الامة ومعلوم أن فيهم من هو أكثر علا و حماوصوما وقراءة وفيذاك فليكن حرصك) واجتهادك (في طلب ذلك السر) المصون (فهو الجوهر النفيس والدر المكنون) وفيذاك فلتنافس المتنافس المتنافسون (ودع عنك ما تطابق) أي توافق (أكثر الناس على تفخيمه) وتعمله (وتعظيمه لأسباب) ظاهرة (ودواع) متوافرة (يطول تفصيلها) في هذا الموضع (فلقد قبض رسول الله صلى الله على الله وغيره قال السيوطي قال الحراب فكانوا أربعين ألفا وفي طبقات عبد القادر القرشي قال أبو زرعة قبض رسول الله صلى الله علمه ومناه أن السيوطي قال الحافظ العراق وهذا القول عن أبي زرعة لم أقف له على اسناد ولاهوفي كتب عليه وغيره قال السيوطي قال الحافظ العراقي وهذا القول عن أبي زرعة لم أقف له على اسناد ولاهوفي كتب

التواريخ الشهورة وانحاذ كره أبوموسي المديني في الذيل نغيرا سناد قال السبوطي وقد وقفت أناعلي السناده في بعض كتب الخطيب البغدادي وأوردته في شرح التقريب اه وفي الاكليل العاكمين أن وزعة كانوا بتبول سبعين ألفا ونقل ابن الاثير عن أبي زرعة وسئل عن عدة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال ومن يضبط هذا شهدمعه حجة الوداع تسعون ألفا وشهد معه تبول أربعون ألفا قال ابن السبمعاني وكان بالشام عشرة آلاف عين رأت النبي صلى الته عليه وسلم وقال ابن حزم قد غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن يحنين في اثني عشر ألف مقاتل كلهم يقع عليه اسم العجبة ثم غزا أنبول في كثر من ذلك (كلهم علماء بالله) عز وجل (أنني عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم) كا ورد ذلك في عدة أخبار (ولم يكن فيهم احد يحسن صنعة المكلام) كما هو عليه الآن (ولم ينصب نفسه للفتوى فيهم أحد) كان وحد يله ومعاذ وأبي هر يرة وأنس وزيد بن ثابت وعر بن عباس وابن مسعود وأبي الدرداء وعلى وحذيفة ومعاذ وأبي هر يرة وأنس وزيد بن ثابت وعر بن المسيوطي رحه الله تعالى بمنه وأما الذين كانوا يفتون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نظمهم المسيوطي رحه الله تعالى بمنه وكرمه في قوله السيوطي رحه الله تعالى بمنه وكرمه في قوله

وقد كأن في عصر النبي جماعة \* يقومون بالافتاء قومة قانت فأر بعدة أهل الخلافة معهم \* معاد أبي أن عوف ابن ثابت ونظمهم الشيخ نعم الدبن قادني عجلون صاحب تصميح المنهاج فقال

لقد كان يفتى فى حياة نبينا \* مع الخلفاء الراشدين أعمة معاذ وعمار وزيد بن نابت \*أبي النمسعود ابن عوف حذيفة ومعهم أبوموسى وسلمان والتق \* كذاك أبو الدرداء وهو تهة وأفتى عيرات أبو بكر الرضى \* وصد قده فها وتلك من به

(وكانعبدالله بن عرب الحطاب رضي الله عنهما منهم) أى من الذين يفتون في عصر الصالة وقد روى انالني صلى الله عليه وسلم قال انعبدالله رحل صالح وقالجار مامنا أحد الا مالت به الدنيا وماللها الاعبدالله بنعرقال ابن لسيب مات وماأحد أحب الى أن ألق اله عثل عله مات سنة أربع وسبعين (فاذاسئل) ونص القوت وكان ابن عر أذا سئل (عن الفتياية ول) وفي القوت قال (اذهب الحهذا الامير الذي تقلد أمور الناس وضعها) وفي القوت فضعها (في عنقه) وروى ذلك عن أنس بن مالك ثم عن جاعة من العماية والنابعين باحسان وكان من الفقهاء من يقول لاأدرى أكثر من أن يقول أدرى منهم مفيان الثورى ومالك بن أنس وأحد بن حنبل والفضيل بن عياض وبشر بن الحرث وضى اللهعهم وكانوا في السهم محسون عن بعض و يسكنون عن بعض ولم يكونوا محسون عن كل ماسالون عنه وسيأتى ذلك في الباب السادس بابسط من ذلك (اشارة الى أن الفتيا في القضاء والاحكام) الشرعية (من توابع الولاية والسلطنة) لمامر لايفتي الأأمير أو مأمور أومتكاف وتقدم الكلام عند بيان هذا الحديث (والما مات) أمير الومنين (عمر بن الخطاب رضي الله عنه) في وم الأربع بقين منذى الحجة سنة ثلاث وعشر بن (قال) عبد الله (ابن مسعود) رضى الله عنه (مات تسعة أعشار العلم) أخرجه أبوضيمة في كأب العلم عن حر رعن الاعش عن الراهيم بن عبدالله قال انني لاحسب عر قد ذهب بتسعة أعشار العلم (فقيل له أتقول ذلك) وفي القوت تقول هذا (وفينا جلة الصعابة) أي عظماؤهم ونص القوت وأسحاب وسول الله صلى الله عليه وسلم متوافر ون (فتال لست أريد علم الفتيا والكادم اغما أريد العلم الله) ونص القوت نقال اني لست أعنى العلم الذين تذهبون اليه انماأعني العلم بالله عزوجل (افترى) أى تظن (انه) أى ابن مسعود (أراد) بذاك العلم (صنعة الكلام والجدل)

ثلك المهاو ويعلم أسماعها ومنافعهافهو لانسأل عن شئ مماراه ولاعتاج الي أن يخبريه والثاني لا يعرف بمارأى شأأو اعرف بعضا وبحهل أكثر مما معرف فهو سأل لصل ألى علم الماقى وذلك من تكامنا عليه حيناً كثر السؤال عما سعدعنه حاله ويتخلف عن مقامه الى ماهو أعلى منه وكان غيرم اداذاك كاهم علماء بالله أثنى علمم رسول الله صلى الله عليه وسلمو لم يكن فهم أحد

بحسن صنعة الكادم ولا نصنفسه الفتيا منهم أحد الا بضعة عشررجلا ولقد كان اس عررضي الله عنهمامنهم وكاناذا سئل عن القتابقول للسائل اذهب الى فللان الامير الذي تقلداً مور الناس وضعها في عنقه اشارة الى أن الفتما في القضاما والاحكام مين ترابح الولاية والسلطنة ولماماتعر رضى اللهعنه قال انمسعود مات تسعة أعشار العلم فقبل اه أتقول ذلك وفسنا حدلة الصمامة فقال لم أرد عملم الفيما والاحكام انجاأر بدأاهم مالله تعالى افترى انه أراد صنعةالكازموالحدل اما في ذلك الوقت أوالاند و تلك العاوم مي كانت لا تنال بالمحفقيل له لا تغط تنال بالمحفقيل له لا تغط وقاب الصديقين بالسؤال فذلك عمالا يغطر به وليس هومن الطرق الموصلة الى مقامهم فارجع الى الصديق وسيرته فعسالة ترزق مقامه وان لم يكن قتبقي على حالة القرب وهي تتاوالصديقية إ فهذا معناه

\*(فصل) \* ومعنى انصراف السالك الماطر بعدوصوله الىذلك الرفيق الاعلى اما اله لماوصل المعالسوال صرف المه مالاق عه من الاحوال لتحكمانق علمه من الاعمال كاقال المصطفى صلى الله عليه وسلم للذى Add to the state of the الالعرص على معرفة ذاك العرالذي مات عوت عرتسعة أعشاره وهو الذي سدياب الكادم والجدل وضرب صدغارالدرة لماأورد علمه سؤالاني تعارض آسن في كاب الله وهعره وأمر الناس بمعسره وأما قوالدان الشهور سمن العلاءهم الفقهاء والمتكامون فاعلم أنمأ يناله الفضل عند الله شئ وما بنال به الشهرة عندالناسشي آخرفلقد كانشهرة أي بكر الصديق

الذي هو معر وف ألاَّن (فـالكُ لانحرص) أبها الانسان (على معرفة ذلكُ العلم الذي مات بموتَّعر رضى ألله عنه تسعة أعشاره) وهوالعلم بالله عزوجل (وهو) أى سيدنا عمر الذي (سد باب الكلام والحدل) وحسم ماديمما (وضرب صيفا بالدرة) بكسر الدال السوط جعهادرر كسدرة وسدر وصيدغ بالصاد المهملة الفتوحة وكسر الوحدة وسكون التحتية وآخره غين مجمة هواب عسل بكسر العين وسكون السين المهملتين هكذا ضبطه الحافظ ابنجر فىالتبصير ووقع فى نسخة القاموس عسيل فقيل هو كامير وقبل كربير كالهماغلط وهو رجل من بني عمم عم من ربوع حدث عنه ابن أخمه عسل ابن عبدالله بنعسل وقال ابنحصين هوصبيغ بن شريك قال الحافظ ابن حمر والقولان صحيحان هو شريكُ بن صبيع بن المنذر بن قطن بن قشع بن عسل بن عمر بن بربوع التمهي فن قال صبيع بن عسل في دنسبه الى حده الاعلى وله أخ اسمه ربيعة شهد الحل قال وهو الذي كان يعنت الناس بالغوامض والسؤالات في متشابه القرآن (لماأورد عليه سؤالا في تعارض آيتين من كتاب الله تعالى) فنفاه عمر الحالبصرة (وهمره) بعد ضربه اياه (وأمر الناس بمعره) بان كتب الى والى البصرة أن لا يؤويه تأديباله فرأيت بخط الحافظ الذهبي في كتاب له سماه نع السمر في سبرة عمر مانصه حدثنا متى بن ابراهيم حدثنا الجعد بن عبد الرجن عن يزيد بن خصفة عن السائب بن يزيد قال أنى رجل عرفقال بأأمير المؤمنين أنا لقينا رجلا يسأل عن تأويل القرآن فقال اللهم أمكني مندفيينا عرجالس اذجاءه وعلمه عمامة وثباب فقال باأمير المؤمنين والذار بات ذروا فالحاملات وقرا قالعمر أنت هوفقام اليه وحسر عن ذراعيه فلم رل محلده حتى سقطت عمامته فقال والذي نفس عمر بيده لو وحدتك معلوقا لضربت به رأسل ألبسوه ثبابه واجلوه على قتب وأخرجوه حتى تقدموا به بلاده ثم ليقم خطيبا فليقل انصبيغا ابتني العلم فأخطأ. فلم مزل وضعا في قومه حتى هلك وكان سيد قومه قال بزيد بن هروت أخبرنا سلمان التممي عن أبي عثمان النهدى عن صيغ انه سأل عرعن الرسلات والذاريات والنازعات فقالله عمر القماعلي وأسك فاذا ليس لهضفران قاللو وجدته محلوقا لضربت الذي فيه عيناك ثم كتب الى أهل البصرة أن لاتجالسوه قال أنوعهمان كان لوأتانا ونعن مائة تفرقنا عنه وقال أبو شهاب عن اسمعيل من أبي خالد عن قيس قال جاء رجل الى عمر فسأله وقال حثت أبتغي العلم قال بلجئت تمتغى الضلالة ثم كشف عن رأسه فو جده ذاسعر فق للوكنت محلوقا لضربت عنقك وقال الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن الزهري ان عرجاد صبيغاالتميي عن مسئلته حتى اضطربت الدماء في جلده وقال حادين زيدعن بزيد بن حازم عن سلمان بن يسار ان صيدغ بن عسل قدم الدينة فعل يسأل عن المتشابه فبعث المه عرواعدله عراجين النفل فلماحضر قالله من أنت قال عبدالله صبيغ قالوأنا عمدالله عمر ثم قام فضرب وأسه بعرجون فشعه ثم تابع ضربه حتى سال الدم على وجهه فقال حسبك ما أمير الومنين قد والله ذهب ما كنت أحد في رأسي وقال حاد بن زيد عن قطر المغربي عن رجل عن أسه قال لقد رأيت صبيغا وانه اشل البعير الاحرب لا يحلس الى قوم الاتفرقوا وتركوه وحده وقال هشام عن ابن سيرين قال كتب عمر الى أبي موسى أن لا يحالس صبيغ وأن يحرم عطاء ورزقه وبروى عن اراهم التممي انه كان لبث كذلك حولا ثم أصابه الجهد فقام الى اسطوانة أمير المؤمنين واستغاث وروجع عر فكتبأن لاتحالطوه وان تكونوا منه على حذرو بروى عن سعيد بن السبب انه حلف لاي موسى الاعبان المغلظة ما يجد في نفسه عماكان شيأ فكتب في ذلك الى عرفاً جابه أظنه محل صدق فغلى بينه وبين الناس (وأما قولك ان الشهور سمن العلاء) الذي يقتدى بهم (هم الفقهاء والمكلمون) خاصة (فاعلم أن ماينال به الفضل) والرتبة والشرف (عندالله) عزو جل (وما ينال به الشهرة) بالنشر والتعليم (عند الناس) عامتهم وخاصتهم (شي آخر) وهما مفترقان (فلقد كان شهرة أبي بكررضي الله

عنه بالخلافة وكان فطله بالسرالذى وقرفى قلبه وكان شهرة غررضى الله عنه بالسياسة وكان فطله بالعلم بالله الذى مات تسعة اعشاره عونه و بقصده التقرب الى الله عز وجل فى ولا يتموعد له وشفقته على خلقه وهو أمر باطن فى سره فاما سائراً فعاله الظاهرة فيتصق وصدورها من طالب الجاه والاسم والسمعة (١٩٠) والراغب فى الشهرة فتسكون الشهرة في الهوالم المفال في اهو سرلا بطلع عليه أحد فالفقهاء

عنه بالخلافة)أى بانه خليفة رسول اللهصلي الله عليه وسلم (وكان فضله بالسر الذي وقرفي صدره) وأودع فيه (وكان شهرة عر) رضي الله عنه (بالسياسة) العامة في انتظام أمور الاسلام وسد أفواه المحادلين (وكان فَصْلَهُ بِالعَلْمِ بِاللَّهُ تَعَالَى الَّذِي أَشَارِ ابْنَ مُسعود لوم موته الى انه (مات تسعة أعشار العلم بموته) وكذا (بقصده التقرب الى الله تعالى في ولايته وعدله) في الرعبة (وشفَّقته على خلقه) مع كمال زهده وورعه واقتصاده في العيشة كما هو معروف في مناقبه (وهو) أي قصد. التقرب إلى الله تعالى في تلك الاحوال (أمر باطني في سره) لا يطلع عليه الاالله عز وجل (فأما سائر أفعاله الظاهرة فيتصو رصدورهامن طالب الجاه) عند ذي النروة (و)طالب (الاسم) ليقال انه كذا (و)طالب (السمعة) ليسمعيه (و)من (الراغب في الشهرة) الظاهرة (فتكون الشهرة فيما هو المهاك والفضل فيما هوسر) خفي (لايطلع عُليه أحد) لبطونه عن الادراك (فالفقهاء والمسكامون) من طوائف العلماء (مثل الخلفاء والقضاة) فى السياسة واحراء الاحكام (وقد انقسموا) على أقسام (فنهم من أراد) وجه (ألله) تعالى فقط ( بعله) الذي ينشره (وفتواه) في الأحكام الشرعية (وذبه) أي دفعه (عن سنته) أي طريقة الله عزوجل (ولم يطلب فيه رياء ولا سمعة) ولا شهرة ولا عاها ولاغيرذلك (فأولك أهل رضوان الله) الذين عل علمم رضاه في داركرامته (اعملهم بعلهم) أي لم يكتفوا بعلهم حيع اوابه (ولاراد مهم وجه الله) عزو جل ( بفتواهم) عند ماأحتاج الناس أليه (ونظرهم) وبحثهم (فان كل علم عل به) أي بمقتضاء وفي نسخة فأن كل علم على ولكن لا يلائمه قوله (فأنه فعل مكتسب وليس كل عل علما) لصدور بعض الاعمال خالبة عن الاخلاص والنية فلايسمي على حقيقة (و)ليس هذا الذيذ كرناه خاصا في العلوم الشرعية بل (الطبيب) أيضا (يقدر على التقرب الى الله تعالى بعله) اذا أراد بذلك وجه الله تعالى (فيكون مثابا على علمه من حيث الله عامل لله) عز وجل (بهو) كذلك (السلطان يتوسط بن الخلق لله عز وجل) فى سياسته بانتظام الخلق وأحوالهم (فيكون مرضيا عند الله لامن حيث انه متكفل بعلم الدين) ونشره وافادته وقائم بازائه (بل) من حيث (هو متقلد لعمل) السياسة (يقصد به التقرب ألى الله تعالى) بالعاض النية فيه فهذه أقسام من بريد بعله وعله وجه الله عز وجل من الفقهاء والسلاطين (وأقسام مايتقرب به الى الله تعالى ثلاثة علم مجرد) عن العمل أى لاحظاه فيه (وهو علم المكاشفة وعلى مجرد) عن العلم لا ينظر اليه ( كعدل السلطان مثلا وضبطه للناس) بالسياسة (و) ماهو (مركب من علم وعل) كل منهما ملاحظ (وهو علم طريق الآخرة) المنوط بهما (فان صاحبه من العلماء والعمال جمعا) عالم بالله وبأمر الله وعامل بماعلم لوجه الله (فانظر) أبها المناسل الىنفسك تعبأن (تكونوم القيامة في حرب على الله) مع السلاطين (أو) حرب (علاء الله) مع أهل المكاشفة (أوفى حربهما) معا (فتضرب سهمك مع كل فريق منهما) أي تأخذ بعظك مع كل منهما (فهذا) الذي ذكرناه ال (أهم) وأعلى (من التقليد) الصرف (بمعرد الاشتهار) فقط (كما قبل فيما نص في مثل هذا المقام (خدما تراه ودع شيأ سمعتُ مه في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل)

زحل كصرد ممنوعا من الصرف قال المبرد المعرفة والعدل كوكب من الخنس سمى به لانه زحل أى بعد ويقال انه في السماء السابعة وفي بعض النسخ في طلعة البدر (على الاستنقل) في هذا السكاب (من سيرة فقهاء السلف) أى طريقتهم (ما يعلم به) ويتحقق (ان الذين انتحاوا) أى اتحذوا (مذاهبهم) نحلة الهم

والتكامون مثل الخلفاء والقضاة والعلماء وقسد انقسموا فنهممن أرادالله سيحاله وتعالى بعله وفتواه وذبه عن سنة نده ولم يطلب بهرياء ولاسمعة فأولئك أهمل رضوانالله تعالى وفغلهم عنسدالله لعملهم بعلهم ولارادتهم وجهالته سيحانه بفتواهم ونظرهم فان كلعلم على فاله فعل مكتسب وايس كلعهل علاوالطبيب يقدرعلى التقر بالىاللة تعالى بعله فكونمثابا على علممن حدثانه عاملاته سعانه وتعالىبه والسلطان يتوسط من انطلق لله فسكون مرضيا عندالله سحانه ومثا بالامن حيث الهمتكفل بعلم الدين بالمنحث هو متقلد يعمل يقصديه التقربالي اللهعز وجل بعله بوأقسام ما يتقرب به الى الله تعالى ثلاثة عسلم مجرد وهوعلم الكاشفة وعل محرد وهو كعدل السلطان مشلا وضعطه للناس ومركب من ع ــ ل وعلم وهوعلم طريق الا تحرة فان صاحبه بهن العل اءوالعمال جمعا فانظر الى المسك أتمكون

هوم القيامة في وبعلماء الله أوعال الله تعمالي أوفى وبهما فتضرب بسهمك مع كل فريق منهما فهذا أهم عليك من اى النقل من سيرة النقل من سيرة في النقل من النقل من سيرة في النقل من النقل النقل النقل من سيرة في النقل ال

الطلوهم والمهمن أشدخص الهمم يوم القيامة فالهم مافصدوا بالعلم الاوجه الله تعلى (١٩١) وقد شوهد من أحواله يهم ماهومن

علامانعلاء الاستخوكا سأتى سانه في ال علامات علاء الاسخرة فانهم ما كانوا متحسردين لعلم الفقهل كانوا مشتغلين بعإالقاوب ومراقبين لها واحكن صرفهم عن التدريس والتصنيف فيه ماصرف الصالة عن التصنيف والتدريس في الفقهمع أنهم كانوا فقهاء مستقلن بعلم الفتوى والصوارف والدواي متهنة ولاحاحة الاذكرها ونعين الاتن نذكرمن أحوال فقهاء الاسلام ماتعلمه انماذ كرناه ليس طعنافهم بلهوطعن فبمن أظهر الاقتداء بهممنتعلا مذاههم وهومخالف لهم في أعالهم وسرهم فالفقها الذسهم زعماء الفقه وقادة الحلق أعسني الذن كثر أتباعهم فىالذاهب خسة الشافع ومالك وأحدت حندا وألوحنه فةوسفيان الثورى رجهم الله تعالى وكل واحدمتهم كأنعاندا وزاهدا وعالما بعماوم الا مخرة وفقهافي مصالح الخلق في الدنداوم مدا مفقهه و جهالله تعالى فهذه خس خصال اتبعهم فقهاء العصرمن جلتهاعلى خصلة واحدة وهي التشمسير والمبالغةفى تفاريع الفقه لان الخصال الاربع لا تصلح الاللا خرة وهذه الخصلة

أى نسبة والانتحال الانتساب والاعتزاء (طلوهم) ونقصوا من قدرهم (وانهم) أى أولئك الائمة (من أَشْد خَصِمَاتُهُم ) وأ كبر أعدائهم ( يوم القيامة ) حين العرض بن يدى الله تعالى (فانهم ) أي الأمَّة (ماقصدوا بالعلم) الذي حملوه (الأوجه الله تعالى) فقط (وقد شوهدمن أحوالهم) الظاهرة في حركانهم وسكاتهم (ماهو علامات) دالة على (انهم من علماء الآخرة) وهوالبابالسادس (وانهم ما كانوا متعردين لعلم الفقه) أي لم تمكن همتهم مصروفة الى تحصيله فقط (بل كانوا مشتغلين بعلم القاوب) الذي هوالاهم لسالك الاستخرة (ومراقبين لها) أي للقاوب حافظين لها تمايطر أعلم المنالمم المختلفة (ولكن صرفهم)أى منعهم (عن التصنيف)أى التأليف والتدريس أى التعليم والافادة لذلك (فيه) أى في علم القلوب (ماصرف الصفاية) رضى الله عنهم (عن التصنيف والتدريس في الفقه مع انهم كانوا فقهاء) عرفاء مستقلين (بعلم الفتاوي) تلقى عنهم الاحكام (والصوارف والدواعي متعينة ولاحاجة الى ذ كرها) قالصاحب القوت كان العلَّاء الذين هم أعمة هؤلاء العلماء من طبقات الصحابة الاربعة ومن بعد الطبقة الاولى من خيار التابعين الذين أنقرضوا قبل وضع الكتب كانوا يكرهون كتب الحديث وتصنيف الكتب لنلايشتغل بهاعن القرآن وعن النذكر والتفكر وقالوا احفظوا كما كانحفظ ولئلا يشتغل عن الله برسم أو وسم وكذلك كانوا يتلقون العلم بعضهم من بعض ويحفظونه حفظا ظاهرا لطهارة القلوب من الريب وفراغها من أسباب الدنما وقوة الاعمان وصفاء اليقين وعلو الهمة وحسن النية وقوّة العزيمة اله (ونحن الا "ن نورد من أحوال فقهاء الاسلام) المشهور بن بتقليد مذاهبهم (ما يعلم به ان ماذكرنا وليس طعنا فيهم ولاازدراء بشأنهم (بلهوطعن فين أظهر الاقتداء عذاههم )والاتباع لاقوالهم (منحلا) أى منتسبا (مذهبم وهو) معذلك مخالف (لهم في علهم وسيرتهم) أى طريقتهم (فالفقهاء) السادة (الذين همزعاء الفقه) أي رؤساؤه (وقادة الخلق) بهم يقتدون (أعني الذين كثر أتباعهم) ومقلدوهم (في الذاهب خسة) المشهور منهم (الآن) أرابعة لاغير (الشافعي ومالك وأبو حنيفة واحد بنحنبل وسفيان الثوري رجهم الله تعالى وكان مذهب سفيان باقيا الى القرن الحامس وكان من ينتحله موجودا الى زمان المصنف وكان من مشاهير من كان على مذهبه أبوعمد الله الحسين ابن محد بن الحسين الدينورى وأبو مجد عبد الرحن بن محد بن الحسين الدوى الثوريات الاخير راوى سننالنسائي عن أبي نصر الكسار توفي سنة احدى وخسمائة وأما الآن فلم يبق من تقيد مذهبه أو يمتزى البه (وكلواحد منهم كان)متصفاح ذه الاوصاف الجسة كان (عابدا) أى عاملا بعله (وزاهدا) فى الدنيا (وعللا بعلوم الا تنزة وفقها في مصالح الخلق في الدنيا ومريداً بفقهه وجه الله تعالى فهذه خس خصال) وهي العبادة والزهد والعلم الانووى والعلم الدنبوى وحسن النبة في الاخير (اتبعهم فقهاء الفرق على كترتهم من جلتها) أي من جلة تلك الحصال الحس على خصلة واحدة وهي الشمير) بذل الجهد (والمبالغة في) حفظ (تفاريسع الفقه) بأنواعها (لان الخصال الاربعة) وهي العبادة والزهد والعلم الاخروى وحسن النية (لاتصلح الاللاسنحرة وهذه الخصلة الواحدة تصفح للدنيا والاخرة وانأر يدبها الا تنحق أذ الاعمال بالنَّية (قل صلاحها) ولياقتها (بالدنيا) ومنَّاه لها (تشمر والها) واجتهدوا في تعصيلها (وادعوا بها مشابهة أولئك الائة) في سائرأُحوالهم (وهمات) أي بعيد ذلك (فلايقاس الملائكة) وفي بعض النسخ الملوك (بالحدادين) وشتان مابينهما لبعد ما بين المنزلتين (فلنو رد من أحوالهم ) وأخبا رهم (ما يدل على هذه الخصال الاربعة) المذكورة (فان معرفتهم بالفقه) الظاهر (ظاهرة) فلا يعناج الى الرادادلة لذلك ( أما الشافعيرضي الله عنه) هو الامام ألوعبد الله عجد بن أدريس بن العباس بن عُمَّان بن شافعُ بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن

الواحدة تصلح للد نماوالا تنوة ان أريد بهاالا تنوة لل صلاحه اللدنيا شمروالها وادعوا بهامشا به أولئك الائمة وهبهات أن تقاس الملائكة بالحدادين فلنوردالا ن من أحوالهم ما يدل على هذه الحصال الاربع فان معرفتهم بالفقه ظاهرة أما الامام الشافعي رجه الله تعالى ب

سأله ان يعلم غراث العلم اذهب فاحجكم ماهناك وكذلك أعلك غرائب العلم وأماصفة انصرافه فالهنهض بالعدورجع بالنذكر وفوائدالمزيدووجهمانمن لمستعام المقام فى ذاك الموضع بعد وصوله السه فذلك لتعلق خبرالمعرفة بالمدن ومسكنه عالماللك ولم يفارقه بعد بالموت وطول الغيب عنه لاعكم في العادة ولو أمحكن لهاك الجسم وتفر قتالاوصال والله تعالى أرادع ارة الدنياقد سيق في عله ولن تعدلسنة الله تبديلا ومعنى قولانى سلمان الداراني لو وصاوا مارحموا مارجع الىمالة الانتقاص مروصل اليحالة الاخلاص والذيطمع الناظر في المصول فيه سؤاله وتماديه الحال القربمنه اذلم يصلح لذلك ولم يصف ولم عاله

\*(فىسل) \* ومعنى بان ليسفى الامكان أبدع من سورة هذا العالم ولاأحسن في المكاف أبدع من في المكاف المكا

المطلب بنعبد مناف بنقصي يجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف وجده شافع الذي ينسب اليه له رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ذكره جماعة من العماية وأبوه السائب أسر توم مدر ففدى نفسه ثم أسلم وكان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم وأما عثمان ولد شافع فعاش الى خلافة السفاح وأماأم الامام الشافعي فالصحيح انها ازدية وقيلها شمية واسمها فاطمة بنت عبدالله بن الحسن ابن الحسن ولم يثبت هذاولد بغزة سنة خمسين ومائة وحل الىمكة وهوابن سنتين وقبل بعسقلان والجمع بينهما ممكن وقال ابن طيش الذي علمه مجوع الروايات انهواد بغزة ثم حلمنها الى عسقلان ثم الى مكة فنشأج ا وروى ابن أبي حاتم انه ولد بالبين قال الذهبي وهو خطأ ولعله أراد بالولادة النشأة وأما شيوخه الذين حل عنهم العلم بالحرمين والبين والعراق ومصر فكثيرون أوردهم الحافظ اب حرفى توالى التأنيس والقطب الخيضرى في الالعبة وكذا من أخذ عنه فهم كثرة أوردهم التاج السبكي في طبقاته الكبرى والخيضرى وابن كثير وغيرهم وقالعالر بيع أقام الشافعي بمصرأر بع سنين فأملي ألفا وخسمائة ورقة وخرج كتابالام ألني ورقة وكتاب السنن وأشياء كثيرة كلها في مدَّ: أربيع ســنين وتوفى سنة أربع ومائتين رضي الله عنه قلت وأما المسند المنسوب اليه فن تخريج أبي عمرو مجمد بن جعفر بن مطر النيسابوري الاصم عن الربيع عنه والسنن المنسوب اليه فن تخريج الحافظ أبى جعفر الطحاوي عن خاله المزني عنه وكل منهما من مسهوءاتنا يحمد الله تعالى ومن مصنفات الامام الرسالة الكبيرة في أصول الفقه قال أبو فوركت عبدالرجن بن مهدى الى الشافعي وهو شاب ان يضع له كتابا فيهمعانى القرآن ويجمع قبول الاخبار فيه وجهة الاجاع ربيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة فوضع له كتاب الرسالة (فيدل على كونه عابدا) وهي الخصلة الاولى من الخصال الاربعة (ماروى اله كان) كثيرالصلاة بالليل (يقسم الليل ثلاثة أحزاء ثلثا للعلم وثلثا للصلاة وثلثا للنوم) رواه البهتي عن الحا كمحد ثني أبو بكر محمد بن محمد البغدادي حدثنا أبوالحسن على بن قر مرعن الربيع فذكره بلفظ كان قدقسم الليل ثلاثة أحزاء فثلثه الاول للاشتغال والثاني الصلة والثالث ينامه ليقوم الى صلاة الفعرنشيطا (وقال الربيع) ابن الميان بن عبد الجبار بن كامل المرادي مولاهم أبو يحد المؤذَّن صاحب الشافعي وراوية كتبه ولدسنة ١٧٤ واتصل بخدمة الشافعي وجلعنه الكثير وحدث عنهيه وروى عنه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأبوزرعة الرازي وأبوحاتم وابنه وزكرما السباجي وأبو جعفر الطحاوى وأبو بكر بنزياد النيسابورى وأبوالعباس الاصموآخرون وآخرهم أبوالفوارس المسندى وروى عنه الترمذي بالاجازة وكان مؤذنا بعامع مصر وكان الشافعي بعبه كثيرا وعيل اليه قال الحليلي فى الارشاد ثقة متفق عليه توفى وم الائنين لاحدى وعشر من ليلة خلت من شوّال سنة . ٢٦ قال (كان الشافعي يختم القرآن في كل شهر رمضان ستينم، الله في الصلاة )ر وي ذلك ابن أبي حاتم حد ثنا الربيع بن سليمان المرادى المصرى قال كان الشافعي يختم القرآن في رمضان ستين مرة كلذلك في صلاة وروى الحطيب المغدادي عن على من الحسن القاضي عن أي كر محدين احق بن الراهم الصفار عن عبدالله بن محمد بن حعفر القرو يني عن الربسع قال كان الشافعي كثير التلاوة للقرآن ولا سمافي شهر رمضان كان يقرأفى اليوم والليلة خممتين وفيما عداه فى كل يوم وليلة خمة وقال البهرقي أخيرنا عبد الرحن السلى معتملين عر الحافظ معت أما بكر النيسانوري معت الربيع قال كان الشافعي عنترفي كلشهر ثلاثين خمة وفي رمضان ستين حمة سوى مايقرأ في الصلاة (وكان) أبو يعقوب يوسف ا بن يحيى (البويطي) المصرى (أحد أصحابه) المصريين منسوب الى يويط كزيير قرية بصعيد مصر كان أماما جليلا عابدا زاهدا مح عدا تاليا سريع الدمعة روى عنه وعن عبد الله بن وهب وعنه الربسع المرادى وهو رفية والراهم الحربي ومحد بنا معيل الترمذي وأبوحاتم وقال صدوق مات

الليل فارأيته يزيدعلى خسنآ به فاذاأ كثرفائة آية وكان لاعربا لهرجة الاسأل الله تعالى لنفسه ولجيم المسلين والمؤمنين ولاعر بالمتنة عسداب الا تعودفها وسأل النحاة لنفسه وللمؤمنين وكاثفا جمعه الرجاء والخوف معافانظر كم مدل اقتصاره على حسن آية على تعره في أسرار القرآن وتدبره فهاوقال الشاذي رجهاللهماشبعت منذست عشرة سنة لانالشبع يثقل البدن ويقسى القلب ويزيد الفطنية ويحلب النوم ويضعف صاحبه عن العبادة فانظر الى حكمته فىذكرآ فات الشبيع ثم في جده في العبادة اذطرح الشبع لاجلها ورأس التعبد تقلمل الطعام وقال الشافعيرجه اللهماحلفت بالله تعالى لاصادقا ولا كاذبا قطفانظر الى حرمته وتوقيره لله تعالى ودلالة ذلك على علم تعلال الله سعانه وسئل الشافعي رضي الله عنهعن مسئلة فسكت فقيل له ألاتحسرحك الله فقال حتىأدرى الفضل في سكوني أو في حدو الى فانظر في مراقبته السانه مع أنه أشد الاعضاء تسلطاعلى الفقهاء وأعصاها عن الضيط والقهمرو به يستبين أنه

سنة ٢٦٦ في محن بغداد في القيد ( يختم القرآن في كل يوم مرة ) تبعا لاستاذه وقد نقل في مناقب البويطي انه كان كثير التلاوة للقرآن لاعربه نوم ولا ليلة عالبا حتى يختم مع اشتغاله بالفتوى ثمان السلفعادات مختلفة في القدر الذي يختمون فيه فنهم في كل شهر خيمة وآخرون في كل جعة وآخرون فى كل يوم وليلة وآخرون فى كل ركعة أو ردذلك النووى فى الاذ كار وسيأتى ما يتعلق بذاك فى آداب تلاوة القرآن من هذا الكتاب (وقال) أبوعلى (الحسين بن على بن يزيد) الكرابيسي كان اماما جليلا تفقه أوّلا على مذهب أهل الرأى مم الشافعي ولازمه واختص به وسمع منه الحديث ومن غيره وله مصنفات الا أن أحد بن حنبل كان يشكلم فيه بسبب مسأ له اللفظ وهو أيضا كان يشكلم في أحد فتحنب الناس الاخذ عنه لهذا السبب ماتسنة ٢٤٥ قال (بتعند) وفي بعض السخ مع (الشافعي غيرليلة) وثيت في بعض الروامات التصريح بثمانين ليلة (فكان بصلى نحوامن ثلث الليل) وفي رواية نعوثلث الليل (فارأيته) وفي رواية ومارأيته ( مزيده لي خسين آية )أى من القرآن في الصلاة (فاذا أ كثر فعائة) آية (فكان لاعر با ية رحة الاسأل الله لنفسه ولجيم المؤمنين) وفي رواية وللمؤمنين أجعين (ولا) عر (با يه عذاب الاتعود باللهمنه) أى من العذاب وفي عالب النسخ منها (وسأل النحاة لنفسه وللمؤمنين) أجعينوفي بعض النسخ ولجياح المؤمنين (فكانه جمعه الرجاء والرهبة)رواهر كريا الزاجي فى مناقب الشانعي حدثني محدبن اسمعيل حدثنا حسين بنعلى الكرابيسي قالبت مع الشافعي فكان يصلى فذكره وقال الحافظ بن كثير بعدا براده قول الكرابيسي مانصه هكذا يكون عمام العبادة ان يجمع الرغبة والرهبة كاصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذامر بالية رحة وقف فسأل واذامر بالية عذابوقفوتعوَّذ وقال تعالى أمن هوقانت آناءالليل ساجدا وقائما يحذرالا خوَّة و يرجو رحمة ربه اه (فانظر كيف بدل اقتصاره على خسين آية )خاصة (على تبحره) وسعته (في معرفة أسرار القرآن وتديره فيها)أى فى معانيها (وقال الشافعي) فيمارواه ابن أبي حاتم حدثنا الربسع قال قال الشافعي رضى الله عنه (ماشبعتمند ستعشرة سنة) الاشبعة أطرحها بعني فطرحتها (لات الشبع يثقل البدت) أي لامتلاء العروق بالطعام والشراب (و يقسى القلب) أى يغلظه (و بزيل الفطنة) ومنه قول الحكاء البطنة تذهب الفطنة (و يجلب النوم) أي لارتخاء العروق (و يضعف صاحبه عن العبادة) قال المصنف (فانظرالي حكمته في ذكرا فات الشبع) الحسة (ثم في جده) وتشمره (العبادة اذطرح الشبع لاجله و) قدقالوا (رأس التعبد) وملاكه (تقليل الطعام) وافراغ الجوف منه (وقال الشافعي) فيمَّار واه عنه حملة بن يحيى (ماحلفت بالله تعالى لاصادفا ولا كاذباقط ) روا، هكذا الزبير بن عبد الواحد الاسداباذى سمعت ابراهيم بن الحسن الصوفي يقول سمعت حرملة يقول سمعت الشافعي يقول فذكره الاانه ليس فيهقط ورواه الربيع أيضاعنه فزاد بعدقوله ولا كأذبا جادا ولاهازلاو يروى عن الربيع عنه قالما كذبت قط ولاحلفت بالله لاصادقا ولاكاباذ ولائركت غسل الجعة فيحر ولامرد ولاسفر ولأغيره (فانظر الى حرمته وتوقيره) أى تعظمه (لله تعالى) حيث لم يحلف به قط (ودلاله ذلك على علم يحلال الله) وعظمته (وسئل الشافعي) يوما (عن مسئلة فسكت) ولم يحب (فقيلله ألا تحبب رجل الله فقال حتى أدرى الفضّل في سكوني أوفى الجواب) وهدّذا كان شأن الأعّة يسكتون عن جلة من المسائل ويكلون علها الى الله تعالى (فانظر الى مراقبته) أي محافظته (السانه) بعدم النطق (معانه) أى الاسان (أشد الاعضاء تسلطا على الفقهاء وأعصاها على الضبط والقهر) ومنه ماورد فى الحديث وهل يكب الناس على مناخرهم الاحصائد ألسنتهم وفي الاحاديث التي لاطرق لهامن حفظ مابين لقلقه وذبذيه دخل الجنة (وبه تسنبين انه كان لا يتكلم ولا يسكت الالنيل الفضل وطلب الثواب) من الله نعمالي (وقال) أبو عبدالله (أحدين سبط) يحيين (الوزير) بنسليمان بن الهاحر السعيني المصرى الحافظ النعوى

( ٢٥ - (اتحاف السادة المنقبين) - اول ) كان لا يتكام ولا يسكت الالنيل الفضل وطلب الثواب وقال أحد بن يحيى بن الوزير

مولاهم أحد الأغة روى عن عبد الله بن وهب وشعب بن اللبث وأصبغ بن الفرج وعنه النسائى وقال ثقة وأبو بكر بن أبى داودولدسنة ١٧١ وصب الشافعي وتفقه له مات في سعن أحد بن مجد بن المدبر الست خلون من شوّال سنة ٢٥١ (خرج الشافعي بومامن سوق القناديل) وكان بالقرب من جامع عبر و عصر تباع فيه القناديل و باحدى أزقته ولدا بن الجواني النسابة وقدا مدثر رسمه الاتن (فتبعناه فاذار حل يسفه على رجل من أهل العلم) أي يشمه (فالتفت الشافعي البنا فقال بزهوا أسماعكم عن الشاعات أى الفقائل الشهم شريك القائل وان السفيه لينظر الى أخبث شي في وعائه) أي في قلبه (فيعرص ان يفرغه في أوعينكم) أى في قالوبكم (ولوردت كلة السفيه لسعد وادها كمايشتي قائلها مها) والى هذا نظر ابن المنبر فقال وأجاد قلوبكم (ولوردت كلة السفيه لسعد وادها كمايشتي قائلها مها)

الاذن كالوردة مفتوحة \* فـلا تمـرن علمهـا الحنى فانه أنستن من حلفـة \* فاحوص على الوردة أن تنتنا

(وقال الشافعي كتب حكيم الى حكيم) ياهذا (قد أوتيت علما) بالله تعمالي (فلا تدنس علمك بظلمة الذنوب) لانمعاصي الله تعالى لهاطكات فلايستقر النورمع تلك الظلمات ليكوم ماضدين (فتبقى فى الظلة يوم بسعى أهل العلم بنو رعلهم) رذاك يوم العرض بين يدى الله تعالى فيفوز المقر بون بأنصبائهم ونورعلهم بدلهم الىطريق الجنة وأهل الذنوب يعتارون فى ذبوبهم فلايهتدون سبيلا وأورد الدينورى فى المالسة فقال حدثنا محد بن عبد العزيز قال سمعت أبي يقول سمعت أبن السمال يقول كتب رجل الى أخله باأخى انك قد أوتبت على فلاتمافي فورعلك بظلة الذنوب فتبقى في الظلة يوم يسمى أهل العلم بنورعلهم اه فهذا الذي ذكره متعلق بعبادته رضي الله عنه (وأمازهده) وهي ألحصلة الثانية من الخصال الاربعة (فقد قال الشافع من ادعى أنه جمع بين حب الدنيا وبين عالقها في قلبه فقد كذب)أى لانه ماضدان لايحُتمعاناذا نزل أحدهما بالقلب آرنحل الا خرعنه (وقال) أنوبكر عبدالله بن الزبير ابنعيسى القرشى الاسدى (الجيدى) المكى منسوب الىجده حيد بنزهير بن الحارث بن أسدروى عن الشافعي وتفقه عليه وذهب معه الى مصر وعن سفيات بن عيينة والدار وردى وفضيل ابن عياض و وكسع وعنه الخارى وعدبن يعي الذهلي وأبوز رعة وأبوحاتم الرازايان توفى بكة فى سنة ١٩ (خرج الشافعي الى المن مع بعض الولاة) تقدم اله نشام المن ولى تعران وما بنوا لحرث وموالى تقيف فشكوه الى الخليفة فطلبه فدخل بغداد لاجلهذه الشكاية واجتمع حينذ بمحمد بنالحسن غررجع الى الين (وانصرف الى مكة بعشرة آلاف درهم فضرب خباءه في موضع خارج من مكة فكان الناس يأتونه فابرح من موضعه حتى فرقها كلها) وقد اختلف في قول الجيدى هذا فقال انعساكر أخبرنا أبو الحسن القرطى حدثنا أونصر الخطيب حدثنا أوبكر بنالحديد أخبرنا مجد بنبشر البكرى سمعت الربيع يقول سمعت الجيدى يقول قدم علينا الشافعي من صنعاء فضربت له الجمة ومعه عشرة آلاف دينار فاء قوم وسألوه فاقلعت الحمة ومعه منها شئ ثم روى من طريق أبي جعفر الترمذي عن الربيع عن الجدى قال قدم الشافعي بثلاثة آلاف دينار فدخل عليه بنوعه وغيرهم فعل بعطمم حتى قام واليس معهشي وقال البهق أخبرنا لحاكم سمعتأبا العباس مجدبن يعقو بالاصم سمعت الرسع بنسلمان بقول معت الجيدى يقول قدم الشافعي من صنعاء الى مكة بعشرة آلاف دينار في منديل فضرب عماءه في موضع خارجاعن مكة وكان الناس يأتونه فيه فالرحت حتى ذهبت كلهاقال البهتي وقال غيره عن الربيع في هذه الحكاية وفرق المال كله في قريش غم دخل مكة قلت وروى ابن غرَّ عة عن الربيع عثل رواية البهق الاولى وفيه معه عشر ون أالف دينار وفيه وأقام حتى فرقها وقال الزبير بن عبد الواحد الاسداباذي وأخبرنى أومحد البستي السحستاني فهاكتب الى قال حدثني أبو ثور قال أراد الشافعي ان يخرج الى مكة

عرتيباولاأ كلصفعاولو كان وادخره معالقدرة كان ذلك على الله الماقض الكرم الالهبي وأن لم مكن قادراعلمه كان ذلك 25959293333333333333333333333 خرج الشافعي رجه الله تعالى ومآمن سوق القناديل فتبعناه فاذارحل سفهعلى رجلمن أهل العلم فالتفت الشافعي المنا وقال نزهوا أسماعكم عناسماع اللني كا تنزهو ن ألسنتكم عن النطق به فان المستمع شريك القائل وان السفية لينظر الى أخبث شئ فى انائه فعسر صأن يفسرغه في أوعيتكم ولورد تكلة السفيه اسعدرادها كأ شقي بهاقا ثلها وقال الشاذبي رضى الله عنه كتب حكم الىحكم قدأوتيت علافلا تدنس علك بظلة الذنوب فتدقى في الظلة يوم يسعى أهلالعلم بنورعلهم وأما رهدهرضي اللهعنه فقدقال الشافعيرجه اللهمن ادعى انه جمع بينحب الدنيا وحب حالقهافي قلبه فقد كذب وقال الحيدى شرج الشافع رحمه الله الحالمن مع بعض الولاة فانصرف الىمكة بعشرة آلاف درهم فضربله خباء فيموضع خارجا من مكة فكان الناس يأ تونه في الرحمن موضعه ذلك حتى فرقها

ومعه مال فقلتله وقلما كان عسك الشئ من سماحته ينبغي ان تشترى بهذا المال ضبعة تكون الت ولوادك من بعدك فورجم قدم علينافساً لته عن ذلك المال مافعل به فقال ماو حدث بمكة ضبعة عكنى ان أشتر بها لمعرفتي بأصلها أكثرها قد وقفت ولكن قد بنيت بني مضر با يكون لا الا الخاجوا ينزلون فيه ورواه أبوعبدالله مجدبن أحد غنجال الحافظ البخارى حدثنا خلف بن مجد حدثنا ابراهيم ابن محمود بن حزة حدثني داود بن على بن خلف حدثني ابراهيم بن خالد المكلى يعني أباثور الشافعي بهذا و زاد بعد قوله ينزلون فيه قال فكاني اهتمت فأنشد الشافعي قول ابن أبي حازم

اذا أصحت عندى قوت وم \* فل الهم عنى يا معيد \* ولم تخطر هموم غد ببالى لان غدا له رزق حديد \* أسلم ان أراد الله أمرا \* وأثرك ما أريد لما يريد وما لارادى وجده اذاً ما \* أراد الله لى ما لا أريد

(وخرج من الحمام مرة فأعطى الحماي مالا كثيرا) قال ابن أبي علم حدثنا عبد الرجن من الواهم حدثنا محمد بن روح حدثنا الزبير بن سليمان القرشيعن الشافعي قال خرج هرثمة فاقرأني سلام أمير المؤمنين هرون وقال قد أمراك بخمسة آلاف دينارقال فحمل اليه المال فدعا الحجام فأخذ من شعره فأعطاه خسنن دينارا عم أخذ رقاعا فصر من تلك الدنائير صررا ففرقهافي القرشس الذينهم في الحضرة ومنهم بمكة حتى مارجع الى بيته الابأقل من مائة ديناروقال ابن عساكر قرأت بخط أبي الحسن الراري عن الزبر بن عبد الواحد الاسداباذي حدثني أحد بن مروان حدثنا عبد الرحن ب محدا لحنفي قال سمعت أبى يقول قال خرجنا من بغداد مع الشافعي تريد مصر فدخلما حران وكان قد طال شعره فدعا حِاماً فاخذ من شعره فوهب له خسمن دينارا (وسقط سوطه من يده فدفعه له انسان فأعطى حزاء عليه خسين دينارا) قال البهق أخبرنا الحاكم أخبرنا نصر بن محد حدثنا أبوعلى الحسن بن حبيب بن عبدالملك بدمشق قال معت الربيع بن سلمان يقول رأيت الشافع راكب حارفر على سوق الحدادين فسقط سوطه من يده فوثب غلام من الحدادين فأخذ السوط ومسعه بكمه وناوله اباه فقال الشافعي لغلامه ادفع تلك الدنانير التي معك الى هذا الفتى قال الرسع قلت لاأدرى كانت تسعة دنانير أوسعة دنانير (وستخاوة الشافعي أكثرمن ان تعصى) وقال إن أى حاتم حدثنا محد سعيد الله ن عدالحك قال كان الشافعي أستخي الناس بمايجد وقال داود بنءلي الظاهري حدثنا أبوثو رقال كان الشافعي من أجود الناس وأسمعهم كفا وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي ٥٠٠عت عرو بنسواد الدحى قال كان الشافعي أسحنى الناس على الدينار والدرهم والطعام وقال مجد بن عبيدالله بن محد أخبرنا أوعر مجدين الحسين البسطامي أخبرنا أحد بنعبد الرحن بنالجارود سمعت الزني سمعت الشافعي بقول السخاء والمكرم يغطيان عيو بالدنيا والا تخرة بعد ان لا يلحقها مدعة (ورأس الزهد السخاء) عاملكة مدال من مال وطعام ومابوس (لان من أحب شيأ أمسكه ولايفارقه فلايفرق المال الامن صغرت الدنيافي عينه وهو معنى الزهد) كأسيأتي بيان ذلك في باب الزهد (و) مما (بدل على قوّه زهره) عن الدنيا (وشدة خوفه من الله تعالى واشتغال همه بالآخرة ما روى انهروي سفيان بن عيينة) هو أبو محمد الهلالى مولاهم الكوفي أحد الاعلام روى عن الزهرى وعرو بن دينار وعنه أحد وعلى الزعفراني ثقة تبت حافظ المام مات في رجب سنة ثمان وتسعين ومائة (حديثا من الزقائق) وروى أبو سعيد بن زياد حدثناتميم بن عبد الله أبومحد معت سويد بن سعيد يقول كاعند سفيان بن عيينة بمكة فياء الشافعي فسلم و جلس فر وى ابن عيينة حديثارقيقا (فغشني على الشافعي فقيلله ) ياأبا محمد (قدمات) ابن ادر يس (فقال) ابن عيينة (ان مأت) ابن ادريس (فقد مات أفضل أهل زمانه )هكذا رواه الحافظ بن كثير (وماروى عبد الله بن مجمد الباوى) في كتابه رحلة الشافعي قال ابن كثير هو كذاب وضاع اختلق

غرايناقض القدرة الالهاة فكف مقضى عليه بالعر فمالم يخلقه اختمارا كان ذاك ولم ينسب المسهذاك قبل حلق العالم ويقال ادخار اخراج العالم من العدم الى الوحود عجز مثل ماقبل فهاذ كرناوما الفرق ينم ماوذلك لان تأخيره بالعالم قبل خلقهاين أن يخر جه من العدم الى الوجـود يقـع تحت الاختيار المكن منحث ان الفاعل المختار له أن يفعل وان لا يفعل فاذا فعل فليس فى الامكان أن رفعل الانهالة ما تقتضه الحكمة وخرج من الحام مرة فاعطى الجامى مالا كثرا وسقط سوطه من يده مرة فرفعه انسان اليه فاعطاء خراءعليه خسندينارا وسخاوة الشاذي رحمالله أشهرمن أن تحكرورأس الزهدالسعاء لانمن أحب شمأ أمسكه ولم يفارقه فلا يفارق المال الامن صغرت الدنيافي عشمه وهومعني الزهدو بدلعلى قوةزهده وشدة خوفه من الله تعالى واشتغال همته بالاسخرة ماروى أنهر وى سقدان ن عيينه حديثا فىالرقائق فغشى على الشافعي فقيله قدمات فقال انمات فقدمات أفنل أهل زمانه وماروى عبداللهن محدالبلوى

فى كُلُّوهُ أَشْيَاء لاأصل لها فن ذلك مناظرة الشافعي أبالوسف بعضرة الرشيد وتألب أبي لوسف عليه فهو مكذو بباطل اختلقه هذا البلوى قعهالته تعالى فان الشافعي قدم بغداد أول قدمته سنة أربع وغانين ومائة بعد موت أبي بوسف بسنتين فلم يدركه ولارآه وأبو بوسف كان أحل قدرا وأعلى منزلة تمانست الله وانحاأ درك في هذه القدمة محدين الحسن الشيباني فأنزله في داره وأحرى اليه نفقته وأحسن اليه بالكتب وغيرذلك وكانا يتناظران فيما بينهما كاحرت عادة الفقهاء هذا على مذهب أهل الجازوهذا على مذهب أهل العراق وكالرهما يحر لايكدره الدلاء اه وقال الذهبي في الميزان في ترجه أحمد بن موسى النجارما لفظه حبوان وحشي قال قال مجد بن سهل الاموى حدثنا عبد الله بن محمد الباوى فذكر محنة مكذو بة الشافعي فضيحة أن تديرها وذكر في ترجة مجد بن عبد الله بن مجمد البلوى انه روی عن عارة من تز مدیختر مذکر ذکر و این الجوزی وکذبه (قال کنت آناو عمر بن نباتة) لم أعرف من حاله شيأ ولا وجدت له ذكرا في طبقة أصحاب الشافعي ولاغيرها وان كان هووالدأبي نصر بن عبد العز مز فبعمد لان هذا متأخر الوفاة في سنة ٥٠٥ فليتحقق من حاله (جلوسًا نتذاكر العباد والزهاد فقال لي عمر مارأيت أورع ولاأفصم من مجد بن ادر بس الشافعي خرجت أنا وهووا لحرث ابن أسد هوأبو عبدالله الحاسى المتقدم ذكره وقد ذكره السمعاني في الطبقة الاولى من أصحاب الشافعي عن صبه وقد رده ا ن الصلاح فقال و عبته الشافع لم أرأ حدا ذكر هاسواه وليس يعتمد على قول السمعاني فيما تفرد به والقرائن شاهدة بانتفائها اه قال ابن السبكي ان كان السمعاني صرح بانه صحب الشافعي فالاعتراض عليه لاغ والافقد يكون أراد بالطبقة الاولى منعاصر الشافعي وكانف طبقة الاستخذين عنه وقد ذكره في الطبقة الاولى أيضا أبوعامم العباداني وقال كان بمن عاصر الشافعي واختار مذهبه ولم يقل كان بمن يحبه فلعل هذا القدر مراد السمعانى اه وقد تقدم ان وفاته ببغدادسنة ١٤٦ (الى الصفا) وهو الجبل المطل على الحرم (وكان الحرث تليذ الصالح المرى) هو الصالح بن بشير بن وادع ابن أبي الاقعس أبو بشرالقاضي المعروف بالمرى روى عن ألحسن وابن سير بنوقتادة وغيرهم وعنهسيار ابن حاتم و يونس بن محمد وعفان وغيرهم اختلف كادم ابن معين فيه وقال ابن عدى هو رجل قاص حسن الصوت وعامة أحاديثه مناكير وعندى مع هذا انه لا يتعمد الكذب بل يغلظ شيأ نقله الحافظ ابن عجرفى ثهذيب التهذيب وفى الكاشف للذهبي صالح بن بشير أبو بشرالمرى الواعظ الزاهد روىءن الحسن ومحدوعنه بونس المؤدب ويحيى بنيحيي وخالد بنخراش ضعفوه وقال أبوداود لايكثب حديثه توفى سنة ١٧٨ اه وذكره العراق في كتابه البّاعث على الخلاص من حوادث القصاص في عدد بزيدالرقاشي والحرث بن أسدمن المشهورين بالصلاح والزهد المعروفين بالضعف فىرواية الحديث (فافتنم)أى الحرث (يقرأ)خربا من القرآن (وكان حسن الصوت فقرأ) قوله تعالى (هذا يوم لا ينطقون ولايؤذن لهم فيعتذزون فرأيت الشافعي قد تغير لويه واقشعر جلده فاضطرب اضطرابا شديدا وخرت مغشَّماعليه ) خوفا من هول الموقف (فلما أفاف قال أعوذ بالله من مقام الكذابين )بين بديك (واعراض الغافلين)عنك (اللهم لكخضعت قاوب العارفين و)لك (ذلت هيبة المشتاقين) وفي نسخة رقاب المشتاقين (الهي هبال حودك وجللي) أي عطني (بسترك واعف عن تقصري مكرم وجهان قال) أي عرب نباتة (ثمقنا) من المجلس (فانصرفنا) من مكة (فلادخات بغداد وكان هو )أى الشافعي الراق اقليم معروف يذكرو يؤنث وهما عراقان عراق العرب وعراف العجم وبغداد والكوفة من عراق العرب (فقعدت على الشط) أى شط دجلة (أمياً للصلاة) بالوضوء (اذمربي رجل فقال باغلام أحسن وضو أله أحسن الله الميك في الدنيا والا تخرة فالتفت فاذًا أنا برجل تتبعه جماعة فأسرعت في وضوئي وجعلت أقفو) أى أتتبع (أثره) خلفه (فالتفت الى فقال هل من حاجة قلت نعم تعلى ماعلك الله شما ) أراد النصحة

قال كنت أناوعر بن نباته حملوسا نتذاكر العماد والزهاد فقال لىعرمارأيت أورعولاأفصومن محدين ادر سالشافعيرضي الله عنه خرجت أناوهو والحرث بنالسدالى الصفا وكان الحرث تلدذ الصالح المرى فافتتم يقسرأ وكان حسن الصوت فقر أهذه الا " بة عليه هدا الوم الاينطقون ولايؤذن لهم فمعتذرون فرأيت الشافعي رجمه الله وقد تفسيرلونه واقشعر حلده واضطرب الضماراما شمديدا وخو مغشياعليه فلااأفاق حعل بقول أعوذ بكمن مقام الحكاذبن واعراض الغافلين اللهم لكخضعت قلوب العارفين وذلت اك رقاب الشماقين الهيي ه لي حودك وحالي بسترك واعفءن تقصيرى بكرم وحهك قال عمشى وانصرفنافل ادخلت بغراد وكانهو بالعراق فقعدت على الشط أتوضأ للصلاة اذ مربي حلفقال لياغلام أحسن وضوءك أحسن الله المكفى الدنداو الاستخرة فالتفت فاذا أنا رحل يتبعه حاعة فاسرعتفي وضوئى وجعلت أقفوأثره فالتفت الى فقال هـ ل اك منحاجة فقلت نعم تعليى أسميان إحارم

فقال لى اعلم أن من صدق الله نعيا ومن أشفق على دينه سلم من الردى ومن رُهد فى الدئيا قرت عيناه عنا يراه من ثواب الله تعالى غدا أفلا أربيا له فالدئيا قرت عين المنكر وانتهسى وحافظ فلت نع قال من كان فيه تلاث خصال وقد داستكمل الايمان من أمر بالمعروف (١٩٧) و أتنمو و فه عن المنكر وانتهسى وحافظ

على حــدودالله تعالى ألا أز مدك قلت الم فقال كن فى الدنساز اهداوفي الاستخرة راغ اوأصدق الله تعالى في جمع أمورك تنم مع الناجين غمضي فسألت منهذافقالواهو الشافعي فانظر الى سقوطه مغشيا علىه ثم الى وعظه كنف مدل ذلكعلى زهده وغالة خوفه ولا يحصل هدذا اللوف والزهد الامن معرفة اللهعن وحل فانه اعماعشي الله من عباده العلااء ولم يستفد الشافعي رجمه الله همذا الخوف والزهد من عملم كأبالسلم والاجارة وسائر كت الفقه بلهومن عاوم الاسخرة المستفرجة من القرآن والاخماراذحكم الاؤلىن والا مخرس مودعة فهما وأماكونه عالما بأسرار القلب وعباوم الا منوة فتعرفه من الحركم المأثوره عنهروى أنه سئل عن الرياء فقال على البديرة الر العقشة عقدهاالهوى حال أيصار قاوب العلياء فنظروا الهابسوء اختيار النفوس فأحبطت أعمالهم وقال الشافعير حمالله أذا أنتخف على علك العب فانظر رضا من تطلب وفي أى ثواب ثرغب ومن أى عقاب ترهب وأىعا فسة

(فقال لى اعلم أن من صدق الله) أى في معاملانه (نجا) أى من عذابه (ومن أشفق) أى خاف (على دينه سلم من الردى) أى الهلاك (ومن زهد فى الدنيا) بالاعراض عن لذائها (قرت عبناه ممايرى من ثواب الله غدا) ثم قال لما رأى من حرصه على الملتق (أفلا أز يدك قلت نعم قال من كان قيه ثلاث خصال فقد استكمل الاعمان من أمر) غيره (بالمعروف) هو كلماعرف فى الشرع (واثتمر) بنفسه (ونه-ي) غبره (عن المنكر) هو كل مأأنكره الشرع (وانتهي) بنفسه (وحافظ على حدود الله تعالى) فَلْمِ يَتْجَاوِزُهَا ثُمْ قَالُ (الأَازُ يَدْلُ قَلْتُ نَعْمَ قَالَ كَنْ فَى الدَّنِّيا زَاهِدا ) أى مِقَالًا منها (وفي الاسخرة راغبًا وأصدق الله في جيم أمورك سرا وعلانية (تجمع الناحين ممضى فسألت من هذا فقالواهو الشافعي) وفيهذه الحكاية نظرمن وجُوهِ أماأوُّلا اجتماع الحرث بالشافعي وقد تقدم أنه لم يثبت وثانيا كون الحرث تلميذا للمرى وسنةوفاة اارى كان الحرثلم يولد أوكان رضيعا وثالثاقوله فسألت منهذا بعد قوله أولامارأيت أورع ولاأفصح الخوعند التأمل يظهر فهاغيرماذ كرت والا فقه فها من البلوى فانه اختلقها وفي الصيم من الاقوال الدالة على زهد الشافعي وخشيته ممانقله غير واحد من أصحابه مقنع من هذا الذي اختلقه الباوى (فأنظر الى سقوطه) على الارض (مغشيا عليه ثم)قال (انظر الى وعظه) العمر (كيفيدل ذلك على زهده وغاية خوفه) من الله تعالى (ولا يحصل هذا ألحوف والزهد الا من معرفة الله تعالى فاعما يخشى الله من عباد والعلماء) وكان الشافعي أخشى الناس لانه كان أعلم الناس ومن كان أعلم الناس كأن أخشى الناس وهذا مركب من الضرب الاول من الشكل الاوّل والمقدمة الصغرى ينبغي أن تكون محققة باتفاق أوغيره فكان كونه أعلم الناس أمر مفروغ منه حتى استنتج منه كان أخشى الناس (ولم يستفد الشافعي هذا الخوف)والخشية والزهد (من علم كلب السلم والاجارة وسائر كتب الفقه بل) استفاده (من علوم الاسخرة المستفرجة من القرآن والاخبار اذحكم الاولين والا منوين مودعة فهما) أى في الكتاب والسنة علها من علها وجهلها من جهلها (واما كويه عالماً بأسرار القلب وعجائبة (وعاهم الاتحرة فتعرفه من الحكم المأثورة عنه) مماجعها غبر واحد كالبهتي والطميب والحاكم وقد أفردت بتا كيف (روى عنه انه سئل عن الريام) أى عن حقيقته (فقال) فى الجواب (على البديهة الرياء فتنة عقدها الهوى) أى هوى النفس وميلها الى الشهوات (حيال) بالكسر أَى تَعِاهُ (أَبْصَارُ فَلُوبِ العَلَمَاءِ) أَنْبِتَ للقَلْوبِ أَبْصَارًا على سبيل الجمازُ (فنظروا الهما) أَى تلك الفتنة (بسوءاختيارالنفوس فأحبطت أعمالهم) أى أفسدت وأهدرت ويروى عنه أيضا انه قال لابعرف الرياء الا مخاص قال النووى أى لا يفكن ف معرفة حقيقته والاطلاع على غوامض خفياته ودقائقه الامن أراد الاخلاص فانه يعتهد أزمانا منطاولة فى الحث والفكر والتفتيش عليه حتى بعرفه أويعرف بعضه ولايحصل هذا لمكل أحد وانمايحصل للخواص ومن بزعممن آحاد الناس انه يعرف الرَّياء فهو جاهل بحقيقته (وقال الشافعي اذا أنت خفَّت على عملكُ الْجَعْبُ فاذكر رضا من تطلُّبُوفي أى نعيم ترغب ومن أى عقاب ترهب وأى عاقبة تشكر وأى بلاء نذكر فانك اذا فكرت فى وأحدة منهذه الخصال) الخسة (صغر في عيلن علان) أو رده ابن كثير في ترجته الى قولة ترهب وقال بعده فيند يصغر عندك علك (فانظر كيف ذكر حقيقة الرياء وعلاج الجيب وهما من كارآ فات القلب) فدل ذاك على تبحره في معرُفة علوم الا خرة (وقال الشافعي) من تعلم القرآن عظمت قيمته ومن نظر فى الفقه نبل قدره ومن كتب الحديث قو يت عته ومن نظر فى الفقة رق طبعه ومن نظر فى الحساب حل رأيه ( ومن لم يصن نفسه لم ينفعه عله وقال) أيضا (ومن أطاع الله بالعلم تنبه سره) وفي نسخة

تشكير وأى بلاء تذكر فانك اذا تفكرت في واحد من هذه الخصال صغر في عينك علك فانظر كيف ذكر حقيقة الرياء وعلاج المجب وهما من كارآ فات القلب وقال الشاذي رضي الله عندمن لم يصن نفسه لم ينفعه علم وقال رحم الله من أطاع الله تعمالي بالعلم نفعه سره وقال مامن أحد الاله نحب و مبغض فاذا كانكذاك فكن مع أهل طاعة الله عزوجل وروى أن عبد القاهر بن عبد العزيز كان رجلا صالحاور ما وكان يسأل الشافعي (١٩٨) رضى الله عنه عن مسائل في الورع والشافعي رحه الله يقبل عليه لورعه وقال الشافعي وما أعل

نفعه سره وفي أخرى تفقه سره (وقال) أيضا (مامن أحد الاله محب ومبغض فاذا كان) الامر (كذلك فكن من أهل طاعة الله) مصلحًا بينك وبن الله فالحب لك يسعد وبرحم والمبغض عقت و برجم (و يروى أن عبد القادر بن عبد العزيز كان رجلا صالحا و رعا) لم أعرف من حله سمأ (وكان يسال الشافعي عن مسائل في الورع) والاحتماط (والشافعي يقبل علمه لورعه) وصلاحه (فقال) له يوما (أيما أفضل الصبر أوالمحنة أوالممكين)وهو ثلاث مقامات العارفين (فقال الشافعي الممكين درجة الانبياء) عليهم الصلاة والسلام وهوغاية قصد الكاملين ويعبر عنه بالاستقامة أيضا (ولا يكون النمكين الا بعد المحنة)والابتلاء (فاذا امتحن)العبد (صعر) على المحنة (واذا صبرة كمن)وفي نسخة مكن ثم استدل عليه فقال (ألا ترى أنالله تعانى امتحن الراهيم)عليه السلام بأنواع المحن (ثم مكنه) بعد (وامتحن موسى) عليه السلام كذلك (مُمكنه وامتحن أنوب) عليه السلام كذلك (مُمكنه وامتحن سلم ان) عليه السلام كذلك (ثم آتاه ملكا) ومكنه فيه (صاوات الله علمم أجعين) واليه بشير قوله تعالى ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتون وقوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولمايأتكم مثل الذين خاوامن قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا الآية (والتمكين أفضل الدرجات) لانه حال أهـل الوصول (قال الله تعـالى وكذلك مكمَّا ليوسف في الارضُ) يتبوَّأ منها حيث يشأه نصيب مرحمتنامن نشاءوذاك بعد ان امتعن بالسحن والجب والاسر وغير ذاك (وأبوب) عليه السلام (بعدالحنة العظيمة) المشهورة في كتب النفائس (مكن قال الله تعالى وآتينا وأهله ومثلهم معهم) الى آخر (الآية) وهو قوله عز وجل رحة من عند أا وذكرى للعابدين (فهذا لكادم من الشافعي يدل على تبحره في) معرفة (أسرار القرآن) وروى الربيع قال كنت نوما عند الشافعي اذجاءه كتاب من الصعيد يسألونه عن قوله عزوجل كال انهم عن ربهم يومئذ لحيو بون فكتب لما جب قوما بالسخط دلعلى انقوما برونه بالرضا قلتله أوندين بهذا باسيدى فقال والله لولم يؤمن عمدب ادريس انه مرى ربه فى المعاد لماعبد وفى الدنيا وقد رواه الراهيم بن محد بن هرم عن الشافعي فهذا أيضاً بدل على تبعر ، في أسرار القرآن (و) بدلذلك أيضاعلي (اطلاعه على مقامات السائر بن الى الله عزوجل من الأنساء والاولماء وغير ذُلكُ وكل ذلك من علوم ألا من لا تعلق له بعاوم الدنيا أصلا (وقبل الشافعي متى يكون الرجل عالما) أي كاملاف العلم (قال اذا تحقق في علم يعله) أي عرفه معرفة جددة (وتعرض) بعد ذلك (لسا ترالعلوم فنظرفها) بأمعان (فانه قبل المالينوس) أحد حكماء المونان (انك تأمر للداء الواحد بالادوية المكتبرة المجتمعة) مع انتتلاف طبائعها (قال انما المقصود منها) أى من تلك الادوية (واحد) أى حزء واحد مضاد لذلك الداء (وانما يجعل معه غيره) بالاضافة عليه (يسكن حدية) وقوته ولقد صدق فيمافال (لان الافراد قاتل) عمافيه من الحدة والقوة فاذا لاقى الدواء الواحد حدة الداء تصاكا وعجز المريض عن تعمله وانما يداوى بما يلائم المريض فكذلك الانفرادفى العلم الواحدورث حدة المزاج فاذاصاحبته عاوم أخرفا عاتكون ملاغة له مسكنة لحدته ولكن الواحد هوالمقصود بالذات (فهذا وأمثاله مما لا يحصى) ممانقل عنه (بدل على عظم رتبته) وجلالة قدره (فيمعرفة الله سبحانه و) في(علوم الا خرة وأماارادته بالفقه خاصة و بالمناظرة فيه) مع الاقران (و جه الله) تعالى وهي الحصلة الرابعة (يدل عليه ماروي عنه اله قال وددت ان الناس انتفعوا بهذا العلموما نسب الى منهشي قال ابن حاتم حدثنا الربيع قال معت الشافعي ودخلت علمه وهو مريض فذ كرما وضع من كتبه فقال وددت ان الخلق تعلم ولا ينسب الى منه شي أبدا وحدثنا أبي قال حدثنا حرملة قال معمت الشافعي يقول وددت أن كل علم أعلمه يعلمه النياس أوجرعليه ولا

أفضل الصرأوا أعنة أو الم كن فقال الشافعي رحه اللهالم كندرحة الانساء ولاتكون الفيكن الابعد الحينة فاذاامتحن صعرواذا صرمكن ألاترى انالله عزو حل امتدن الراهم علمه السلام ثم مكنه وامتحن مو بي عليه السلام عُملنه وامقن أنوب عليه السلام مْ مَكنه وامقعن سليمان وليه السلام عمكنه وآثاه ملكا والتمكن أفضل الدر حاتقال اللهعزوجل وكذلك مكالموسفف الارض وأنوب عليه السلام بعدالهنة العظمة مكن قال الله تعالى وآ تيذاه أهله ومثلهم معهم الاتية فهذا الكادممن الشافغي وجه الله مدل على تبحره في أسرار القرآن واطلاعه عيلى مقامات السائر من الى الله تعالى من الانبياء والاولساء وكل ذلك من عاوم الاسخرة وقسل الشافعي رجه اللهمي يكون الرحل عللا قال اذا تعقق فيعلم فعاله وتعرض لسائر العاوم فنظر فمافاته فعندذلك يكون عالما فانه قيل المنوسانك تأمر الداء الواحد بالادوية الكثيرة الحمعة فقال اعاللقصود متهاواحدواعاععل معه

عُبره السكن حدته لان الافر ادقاتل فهذا وأمثاله مما لا يحصى مل على علو رتبته في معرفة الله تعالى وعلوم الا تخرف ومدوني وأما ارادته بالفقه والمناظرة فمه وحه الله تعالى فمدل علم مأروى عنمه أنه قال وددت ان الناس لنتفعو المذا العلم ومانسب الى شئ منه

الى عرفناانها حكمة وا بعر فنابذاك الالنعل محارى أفعاله ومصادر أمو رهوأت تعقق ان كلمااقتضاه فانظركمف اطلع عملي آفة العلم وطلب الاسمام وكيف كان منزه القلب عى الالتفات المعجر دالسة فسهلو حهالله تعالى وقال الشافعي رضى الله عند ماناظرت أحداقط فاحست أن يخطئ وقال ما كلت أحداقط الاأحدثأن بوفق و سدد و بعان و مكون علىه رعاية من الله تعالى وحفظ وماكلت أحداقط وأناأبالي أنسن الله الحق على لساني أوعلى السانه وقالهماأ وردت الحق والحة على أحدفقالهامني الاهبته واعتقدت محبته ولا كارني أحد على الحق ودافع الحة الاسقط من عسى ورفضته فهذه العلامات هى التي تدل على ارادة الله تعالى الفقه والناظرة تنظر كمف تابعه الناس منجلة هذه الخصال الجسعلي خصلة واحدة فقط ثم كمف عالفوه فهاأسا ولهذاقال أورو رجه الله مارأ سولارأى الراؤن مثل الشافعي رجه الله تعالى وقال أحدن حنيل رضى الله عنه ماصلت صلاةمنذأر بعن سنةالا وأناادعو للشافع رجهالته

يحمدونى (فانظر كيف اطلع على آفة العلم وطاب الاسم به وكيف كان منزه القلب عن الالتفات المه بمجرد النية في ملوجه الله تعلى وقال الشافعي ماناظرت احدا قط فأحبت أن يخطأ ) وقال البهق أخبرنا أبوعبد الله الحافظ سمعت أبا العباس شهد بن يعقو ب يقول سمعت الربيع بن سلمان المرادى يقول دخلت على الشافعي وهومريض فسألنى عن أصحابنا فقلت لهانهم يسكلمون فقال لى الشافعي ماناظرت أحداقط على الغلبة و ودي أن جيع الخلق تعلوا هذا الكتاب يعنى كتبه على اللاينسب الى منه شيئ قال هذا الكارم نوم الاحد ومات هو نوم الجيس وانصرفنا من جنازته ليلة الجعة فرأينا هلال شعبان سنة أر بع ومائتين (وقال) أيضا (ما كلت أحداقط الاأحبيث أن وفق و يدد و عان و كمون علمه رعامة من الله تعمالي وحفظ) أورده النووي في بعض مصنفاته بأسناد صحيح قال (وما كلت أحداقط وأنا أبالي أن يبين الله الحق على لساني أولسانه ) وروى النووي باسنادله وددت اذا فاظرت أحدا أن يظهر الحق على بديه (وقال) أيضافي مسئلة (ما أوردت الحقوا لجة) أى الدليل على اثبات ذلك الحق (على أحد فقبلهامني) بالانصاف وحسن القبول (الاهبته) أي وقعت هبيته في قلي (واعتقدت يحبته) لخلوص نيته وميله الى الحق وفي نسخة مودته (ولا كابرني) أى نازعني (أحد على الحقودافع الحجة) عناداوتعنتا (الاسقط) مقامه (عن عيني و رفضته) أي تركت صبته والمكامن هي المنازعة في مسئلة لالاظهار الصواب لللازام الخصم و روى من وحه آخر قال ماعرضت الحجة على أحد فقبلها الاعظم فيعيني ولا عرضتها على أحد فردها الاسقط من عيني (فهذه العلاماتهي التي تدلعلي ارادته وجه الله تعلى بالفقه والمناظرة) دون غيره (فانظر كيف تأبعه الناس من جلة هذه الحصال الجس على خصلة واحدة فقط) وهي التشمر والبالغة في تفاريع الفقه (ثم كيف خالفوه فها) بعدم الاخلاص (ولهذا قال أبوثور) ابراهيم بن خالد بن البيان الكلبي البغدادي ويقال كنيته أبوعبد الله ولقبه أبو ثور روى عن سفيان بنعينة وابنعلية وعبدب حيد ووكمع وعبد الرحن بن مهدى والشافعي وتزيدبن معروف وعنه مسلم خارج الصيم وأبوداود وابن ماجه وأبوالقاسم البغوى وجهد إبن اسمحق والسراج قال ابن حمان كان أحد أمَّة الدنمافقها وعلما وورعا توفى سنة . ٢٤ (مارأيت ولارأى الراؤن مثل الشافعي) أخرجه البهتي عن الحاكم سمعت اسمق بن سعد بن الحسن بن سفيان يقول سمعت أباثور يقول مارأ ينامثل الشافعي ولارأى الشافعي مثل نفسه وذكر ابن السبكى في ترجة أبي ثور من طبقاته عثل سباق المصنف وزادكان أصحاب الحديث ونقاده يحيؤن اليهفيعرضون عليه فر بما وقفهم على غوامض الحديث لم يقفوا علما فيقومون وهم يتعبون وقال الحطيب أخبرنا جد بنعلى القرى أخبرنا محد بنجعفر التميى بالكوفة أخبرنا عبدالرجن بنجد بنعاتم بنادريس البلغي أخبرنا نصربن المسكى حدثنا ابن عبد الجمكم قال مارأ ينامثل الشافعي كان أصاب الحديث ونقاده يحيؤن فساقه مثل قول أبيثور وزاد بعد قوله وهم يتحبون ويأتيه أصحاب الفقه المخالفون والموافقون فلا يقومون الاوهم مذعنون أه بالحذق والدراية ويحبئه أصحاب الادب فيقرؤن عليه الشعر فمفسره ولقد كان محفظ عشرة آلاف بيت شعرمن أشعار هذيل باعرابها وغريها ومعانها وكان من أضبط الناس للتاريخ وكان بعينه على ذلك شيات وفورعقل وصحة دمن وكان ملاك أمر، صعة العمل لله تعالى وأخرج الخطيب من رواية الزبير بن بكار قال قال لى عى مصعب لم ترعيناى مثل الشافعي قال قلت ياعم أنت تقول لم ترعيناي مثل الشافعي قال نعم لم ترعيناي مثله وقدروي مثل هذا عن أوب بن سويد وكان قد رأى الاو زاعى وروى ذلك أيضاعن ابن عبد الحكم والزعفراني وغيرهم (وقال أحد بن حنبل) الامام (ما صلبت صلاة منذ أربعين سنة الاوأنا أدعو الشافعي) قال زكر ما بن يحيى الساجي حدثني محمد بن خلاد البغدادي حدثني الفضل بن رياد عن أحد بن حنبل

قال هذا الذي ترون كله أو عامته من الشافعي ومابت منذ ثلاثين سنة الاوأنا أدعو الله للشافعي وأستغفر له وأخر بم الخطيب من رواية أبي عثمان مجد من احد من الدريس الشافعي عال قال أحد من حنبل أبول أحد الستة الذن أدعولهم في السحود قلت وقال المون قال أحد سنة ادعولهم سحرامهم الشافعي وأخرج الخطيب أنضامن رواية خطاب بنبشر قالسمت أجد بن حنيل بذكر أما عمان أمرأبيه فقال برحم الله أيا عبد الله ماأصلي صلاة الا دعوت فيها المسة هو أحدهم وما يتقدمه منهم أحد و بروى مثل هذا القول عن عبدالرجن بن مهدى قال ما أصلى صلاة الاوآنا أدعو للشافعي فهما (فانظر الى انصاف الداعى) في نفسه (والى درجة المدعق له) عندالله تعالى مع معرفة كلمنهما قدرصًا حبه فقد روى حرملة عن الشافعي قال خرجت من بغداد وماخلفت فها أفقه ولاأورع ولاأزهدولاأعلم من أحدرضي الله عنه (وقس به الاقران والامثال من العلماء في هذه الاعصار وما) يجرى (بينهم (من المشاحنة) والعداوة (والمغضاء) وقلة المعاونة (لتعلم تقصيرهم في دعوى الاقتداء بمؤلاء) الائمة (ولكثرة دعائه له قال له ابنه) هو أنوعبد الرجن عبد الله بن أجد بن حنبل ولدفي سنة ٢١٣ وحدثُ عن أسه وعبد الاعلى بن حماد وكامل بن طلحة و يحيى بن معين وأبي بكر وعممان ابني أبي شيبة وشيبان بن فروخ وعباس بن الوليد النرسي وابن خيثة وزهير بنحرب وسويد بن سعيد وأبي الربيع الرواني وعلى بن حكم الاودى ومجد بن جعفر الوركاني ويعيى بن عبدر بهوزكريا بن يعيى ان حويه وعبد الله بن عمر بن أبان الجعني ويحد بن أبي بكر وسفيات بن وكيبع وسلة بن شبيب وداود بنعر الضيء ونفى طبقتهم وروى عنه أنوالقاسم البغوى وعبدالله بناسعق المداثني ومجدن خلف و وكسع و يحيى بن صاعد وصد الله النيسابورى والقاضيان والحاملي وأحد بن كلمل وأبو على بن الصوّاف وأنو بكر النحاد وأنو الحسن ابن المنادي ومحد بن مخلد وأنو بكر الحلال وآخرون وكان ثبتًا فهما ثقة (أي رجل كان الشافعي حتى لد عو له كل هذا الدعاء فقال أحد بابني كان الشافعي كالشمس الدنيا وكالعافية للناس) وفي نسخة للابدان (وانظر هل لهذين) أي الشمس والعافية (من خلف) أى عوض ( وقال أحد) فيما أخرجه الحاكم فقال حدثني أو الحسن أحد ان مجدد بن السرى المقرى حدَّثنا أبو جعفر مجد بن عبد الرجن حدثنا أبو القاسم عبد الله بن عجد بنالاشعرى البغدادي معت الفضل بن زياد العطار يقول معت أحد بن حنبل يقول (ماعس) وفي رواية الحاكم مامس (أحد محمرة) زاد الحاكم ولا قلما والمحمرة الدواة (الا والشافعي في عنقه منة) ويقرب منه قول أبي زرعة الرازي ماأعلم أحدا أعظم منة على أهل الاسلام من الشافي (وقال) أبو سعيد (يحيى بن سعيد) إبن فروخ التميي مولاهم (القطان) الحافظ أحد الاعلام روى عن هشام وحيد والأعش وعنه أحد وابن معين وابن المديني قال أحد مارأت عيناي مثله وكان رأسا في العلم والعمل ولدسنة ١٥٨ وتوفى سنة ١٩٨ (ماصليت صلاة منذ أربعين سنة الاوآنا أدعو فه اللشافعي لمافتح الله عزوجل عليه من العلم ووفقه السداد فيه) رواه ابن أبي ماتم عن الزعفراني قال أخبرت عن يحيى بن سعيد القطان قال اني لادعوالله الشافعي في كل صلاة أوفى كل وم المافتح الله عليه من العلم ووفقه السداد فيه (ولنقتصر علي)ذكرهذه (النبذة) المختصرة (منأحواله) رضي الله عنه (فانذلك خارج عن الحصر) والتعداد (وأكثرهذه المناقب نقلناها من الكتاب الذي صنفه الشيخ) الفقيه الزاهد أبوالفق (نصر بن ابراهيم) أبن داود (القدسي) تفقه على الفقيه سليم بصور عمر رحل الى ديار بكر وتُفقه على محد بن نبات الكاروني ودرس بيت المقدس مرة ثم انتقل الى صور وأقام بهاعشر سنين ينشر العلم ثمالى دمشق فأقام بهاتسع سنين يحدث ويفتى ويدرس وهوعلى طريقة واحدة من الزهد والنصنيف وسلوك منهاج السلف ومن تصانيفه كتاب الحجة على تاوك المحة والتهذيب والكافى والمقصود وشرح

و يقضسه من خلقه بعله وارادته وقدرته ان ذلك على عاله الحكمة وعاله الاتقان ومبلغ جودة الصنع الععل كال ماخلق دليلا قاطعاو رهاناعلي كالهفى صفات حلاله الوحمة لاحــ لاله فاو كانماخلق فانظر الىانصاف الداعي والىدر حةالمدعوله رقس مه الاقران والامثيال من العلاء في هدده الاعصار وما ينهدم من الشاحنة والمغضاءلتعلم تقصرهم في دعوى الاقتداء بمؤلاء وليكثرة دعائه إفاله النه أى رحل كان الشافعي حتى يدعوله كلهذا الدعاء فقال أحدد يابني كان الشافع رجمه الله تعالى كالشمس للدنياو كالعافية الناس فانظرهل لهذن من خلف وكان احدرجه الله يقولمامس أحد سده عجرة الاوالشافعير حمالته فىعنقه منة وقال يحين سعيدا لقطان ماصلت صلا منذأر بعن سيئة الاوأنا أدعوفه الاشافعي لمافتح الله عزوحل علمه من العلم ووفقه للسدادف موانقتضر على هذه النبذة من أحواله فانذلك خارج عن الحصر وأكثرهذه المناقب نقلناه من المكتاب الذي صدفة الشبخ اصر بن الراهب المقدسي رجهالله تعالى

تأقصا بالاضافة الىغد بره ماقدر على خلقه ولولم تعلق لكان بظهر النقصان المدعىءألي هذاالوحودمن خلقه كانظهر علىماخلقه غبرذاك كون الجسعمن باب الاستدلال على ماصنع من النقصان قطعا وما بحمل علمه من القدرة على الحسل منه ظنا اذ خلق للخلق عقولا وجعل الهم فهوما وعرفهماأكن وكشف لهمما يحدوأجن فتكول منح ثعرفهم كاله دلهم على نقصه ومن حث أعلهم بقدرته بصرهم بعجزه فتعالى اللهرب العالمين الملائ الحق الممن وأيضافلا يعترض هنا ويتزريه الا من لابعرف مخلوقاته ولم بصرف الكلام العيم في مشابهذاكأصلافي العلاأو كان نسخاله ومعنى نقيس عليه غيره وأما انكشافه عبر من رق علم ذلك كان بطلان العلف حق المخدادا فشاه لغبر أهله وأهداهان لايستحقه كاروى عن عيسىء لى نسنا وعليه السلام لاتعلقواالدرفى أعناق الخناز برواعاأراد اقطاع العلم غبرأهله وقدماء لأغنعوا الحكمة أهلها interesters in

فى مناقب الشافعي رضى الته عنه وعن جميع المسلين

(وأما الامام مالك رضى الله عنه)

الخطيب وهو من شيوخه وأبو القاسم النسيب وأبو الفضل يحيى بن على وجال الاسلام أبو الحسن السلى وأنوالفتح نصرالله المصمي وهما من أخص تلامذته وأنو على حزة الجبوبي توفي نوم الثلاثاء تاسع محرم سنة ٥٠٥ بدمشق وقبره معروف في اب الصغير تحت قبر معاوية رضي الله عنه قال النووى سمعت الشيوخ يقولون الدعاء عند قبره نوم السبت مستهاب (في مناقب الشافعي رحه الله تعالى) وهذا بيان من صنف في مناقبه فأوّلهم داود بن على الظاهري ثمر كربا بن يحيي الساجي وعبدالرحن ابن أبي حاتم وأفو الحسن محد بن الحسين الهمداني المعروف مان حكان قال ابن كثير وهو ضعيف وفيما ينقله نكارة ولا يكاد يخاومار واه عن غرابة ونكارة وأبو الحسين الرازى والدعمام وأبوعبدالله ابن شاكر القطان والزاهد اسمعيل بنجد السرخسي وعبد القاهر بن طاهر البغدادي والحافظ أبو بكرأحد بنالحسين البهقى والحافظ أبو بكرالطمي فى الريخه والحافظ أبو عبدالله يحدبن محدين أبى ويدالاصهاني العروف مابن المقرى وأبو الحسن بن أبي القاسم البهتي والفقيه تصر المقدسي والحافظ أبوالقاسم بن عساكر في تاريخه ذكر ترجة بليغة أطنب فها وذكر أشياء من ترجة ابن حكان وهوضعيف وأشياء منكتاب البلوى وهووضاع كذاب وكذلك جمع فىمناقبالامام أيوعبدالله فغر الدن محد بنعر الرازى أستاذ المتكامن في زمانه في معلد وأطال العبارة فها قال ابن كثير ولكنه اعتمد على منتولات كثيرة مكذوبة ولا معتمد عنده في ذلك فلهذا كثر فهما الغرائب وكذلك الحافظ الذهبي في تاريخ الاسلام والحافظ عماد الدبن بن كثير في أوّل ٧ طبقاته والتباج السبكي في أوّل طبقاته الكبري والحافظ ابن حر في كلام مستقل مماه توالى التأنيس والحافظ قطب الدين الخيضرى فىأوّل كتابه اللمع الالمعية والحافظ السيوطي فى كتاب سماه شافى العي بمناقب الشافعي فهؤلاء الذين بلغنا عن صنف في مناقبه شكر الله سعمهم وحزاهم عن الاسلام حيرا (وأما مالكُرضي الله عنه) قال السيوطي في تزيين الارائك في مناقب الامَّامُ مالكُ مأحاصله هوامام الأعُّهُ أيو عبدالله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عرو بن الحرث من غممان بن خشل من عروبن الحرث هوذ واصبه بن سويد بن عرو بن سعيدبن عوف بن عدى بن مالك بن زيد بن سهل بن عرب قبيل بن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن عريب بن زهير بن أعن بن الهميسم بن حير الاكبر بن سباالا كبر بن عبد شمس بن بعرب بن يشعب بن قعطان قال أبو مصعب مالك بن أنس من العربوحلفهمن قريش في بني تهم بن مرة قال الغافق وأمه العالمة ابنة شريك الازدية وقبل اسمها طليعة وذكر القاضي بكر بن العلاء القشيرى ان أباعامر حد مالكله صحمة وابنه مالك حد مالك من كار التابعين ويقال انجده أباعام تامع مخضرم ولد الامام مالك سنة ثلاث وتسعين فيربيع الاول وقبل سنة أربع قاله محدين عبد الحكم وقبل سنة ثلاث وسبعين وقبل غيرذلك قال ان سعيد وأخمرنا مطرف بن عبد الله قال كان مالك بن أنس طويلا عظيم القامة أصلع أبيض الرأس واللعية أبيض شديد المماض الىالشقرة وكان لباسه الثياب المدنمة الجماد وكان يكره حاق الشاربو بعممهو براهمن الثل وشيوخه كثيرون قدأ فردوا بالنا كيف منهم نافع والمزهرى والمقرى وربيعة الرأى وغيرهم وروى عنه ألف رجل سوى سبعة عدهم الحافظ أبو بكر ألخطيب مرتبا على حروف المجم من كارهم ابراهيم بن أدهم الزاهد والامام الشافع والامام أنوحنيفة ومجدين الحسن الشيباني ووالد البخارى صاحب الصحيح واسمعيل من حاد بن أبي حنيفة واستحقّ بن امراهيم الموصلي صاحب الاغاني وأشهب بن عبد العزّ مزّ

الاشارة لشيخه سليم الرازى ومن شيوخه في الحديث عبد الرحن بن الطبيز وعلى بن السمسار وجمد

ابن عوف المرنى وأبن ساوان وأبو على الاهوازى هؤلاء بدمشق وسمع بغزة من محمد بن جعفر المماسى

وبالتمد من هبة اللهبن سليمان و بصورمن الفقيه سلم وآخرون وأملي مجالس روى عنه أنوبكر

٧ هناساض بالاصل

المصرى وبشر بنا لحرث أبو نصر الزاهد والحسن بنزياد اللؤلؤى وذو النون المصرى وسفيان الثورى ومات قبله وسفيان بن عيينة والحسين الكرابيي وابن المبارك وعبدالله بن عبد الحكم والاوزاعي وهو أكبرمنهوالاصهى والليث بن معد وهو من أقرانه والزهري وهو من شيوخه وابن أبي ذؤ يبومجد الباقر و يحيى بن سعيد الانصارى وهو من شيوخه وتونى في ربيع الاول سنة ١٧٩ وقال مصعب فى صفر وصلى عليه عبدالله بن محد بن الراهم الهاشمي أمير المدينة وكان أحدمن حل نعشه وخلف من الاولاديحيي ومحمداو حمادة وأم أبيها وبلغت تركته ثلاثة آلاف دينار وثلاثمائة دينار ونيفا (فانه كان متعلياج ذه الحصال الحس) المذكورة (فانه سئل ما يقول مالك) وفي نسخة يامالك ما تقول (في طلب العلم) المفهوم من حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم (فقال في جواله) هو (حسن جيل وليكن انظر الذي يلزمك ) تعلمه (من حين تصبح الى حين تمسى فالزُّمه) وهذه القالة قد رويت عنه من أوجه ثلاثة الاول رواه أبن عبد البرفي كتاب سان العلم من طريق أبن وهب قال سئل مالك عن طلب العلم أهو فريضة على الناس فقال لا والله ولكن يطلب منه الرء ما ينتفع به في دينه الثاني من طريق محمد بن معاوية الحضرى قال سئل مالك وأناأسمع عن الحديث الذي يذكرفيه طلب العلم فريضة على كل مسلم فقال ماأحسن طلب العلم فامافر يضته فلا الثالث من طريق عبد الملك بن حبيب انه سمع عبد الملك بن الماجشون قال معت مألكا وسل عن طلب العملم أواجب فقال أما معرفة شرائعه وسننه وفقهه الظاهر فواحب وغير ذلك منه من ضعف عنه فلاشئ عليه وهذه الاقوال مع غيرهاذ كرناها مبسوطة فيماسلف عند ذكر الحديث المذكور (وكان رجه الله في تعظيم علم الدين مبالغاحتي) روى عنه انه (كاناذا أراد أن يحدث توضأ وجلس على صدر فراشه) أى أعلاه (وسرح لحيته) بالمشط (واستعمل الطب وعَكن في الجاوس) على ركبته (على وقار وهيمة) وخشوع وسكون (مُعدث فقيل له فيذلك فقال أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم) و بروى عن معن بن عيسى قال كان مالك اذاأراد أن يحلس العديث اغتسل وتبخر وتطيب فان رفع أحدصوته فى علسه زبره وقال قال الله تعالى ما أيم الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الني فن رفع صوته عند حديث رسول الله صلى الله علمه وسلم فكأتما رفع صوته فوق صوت رسول اللهصلي الله علمه وسلم اه ومنهنا قال بعض الحفاظ ماأعهد من نفسي انى أمسكت حزاً من الحديث وأناعلى غيرطهارة (وقال مالك العلم نور) الهي ( يجعله الله تعالى حيث يشاء) من عباده وفي نسخة فين يشاء (وليس) العلم (بكثرة الرواية) وهذه الجلة الأخيرة قدرويت عن عبدالله من مسعود أخرج أبو نعم في الحلمة من طريق عون من عبدالله من مسعود قال مَال عبد الله بن مسعود ليس العلم بكثرة الرواية لكن العلم الخشية وسيأتى ذلك (وهذا الاحترام والتوقير) العلم (يدل على قوة معرفتُه بجلال الله عز و جل) وْخوفه منه (وأما ارادتهُ وجه الله تعالى بالعام فيدل عليه قوله الجدال فى الدن) أى المعادات فى عاومة (ليس بشيّ) أى لا غرة له وه ومذموم عند السلف وأخرج الخطيب من رواية سعيد بن بشير بن ذكوان قال كان مالك اذا سئل عن مسئلة فظن أن صاحبها غيرمتعلم وانه تريد المغالطة نزع له بهذه الآية يقول قال الله تعالى وللبسنا علمهم ما يلبسون (و يدل عليه) أيضا (قول الشافعي) فيما روى عنه (انّي شهدت مالكاو) قد (سلل عن عَمَانُ وأر بِعَينُ مسئلة فقال في اثنين وثلاثين منها لاأدرى) وأجاب عن الباقي وهكذا كان عبد الله ابن عر اذا سئل عن عشرة بحب عن واحدة ويسكت عن تسعة وسيأتي أن لاأدرى نصف العلم وفي رواية ثلث العلم وقال أحمد بن شيبان ممعت عبدالرجن بن مهدى قال كنا عندما لك فحاءه رجل فقال منمسيرة ستة أشهر حلني أهل بلادي مسئلة قال سل فسأله عنها فقال لاأحسن قال فأي شي أقول الاهل الدى قال تقول قالما لله لاأحسن وأخرج أبونعم من طريق أبي مصعب قال سمعت مالكا

فتطلوهم ولاتضعوهاعند غير أهاهافتظلوها وأما سرالعل الذي وحب كشفه بطلان الاحكام فان كان كشفهمن الله سحانه لقاوب ضعيفة بطات الاحكامفي حقهاان بطلع علمه فيذلك 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 فانه كان أدضا متعلسا م ــ ذه الحصال الحسفاله قيل له ماتقول بامالك فيطاب العلم فقال حسن جملولكن انظرالى الذى يلزمك منحين تصحالي حين تمسي فالزمه وكان رجمه الله تعالى فى تعظم علم الدس مبالغاخي كان اذا أراد أن محدث توضأ وحلس علىصدرفراشه وسرح لحيشه واستعل الطب وعكن من الحاوس على وقاروهسة غحدث فقيل له فى ذلك فقال أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مالك العدام نور بحعله الله حث بشباء وليسبكترة الرواية وهنذاالاحترام والتوقير مدل عملي قوة معرفته يحلال اللهتعالى \* وأماارادته وحمهالله تعالى بالعلم فيدل عليه قوله الحدال في الدن ليس بشي وبدل علمه قول الشافعي وجماللهاني شهدتمالكا وقدستلءن تمان وأربعين مسللة فقال في اثنتين وثلاثن منها لاأدرى

يقول ماأفتيت حتى شهدلى سبعون أنى أهل لذلك (ومن بريد غير وجه الله بعله فلا تسميح نفسه) بمقتضى المبلة بان يقرعلى نفسه بانه لايدرى بل يحب أن يحيب فى كل مسئلة مهما أمكن لئلا ينسب الجهل الى نفسه (فاذلك قال الشافعي) في ارواه عنه بونس بن عبدالاعلى الصوفى (اذا ذكر العلماء فالك نعيم) و بروى اذا جاء مالك في الك النجم وفي الحلية من طريقه اذا جاء الاثر في الك النجم وقال بونس وسمعته يقول لولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز وأخرج البخارى فى تاريخه عن يحيى بن سعد القطان قال مالك أمير المؤمنين فى الحديث وقوله (الثاقب) ليس فى الرواية المذكورة وقد سدقط من بعض النسخ وقال ابن عساكر فى تاريخه أنشد نا أبو بكريحي بن ابراهيم أنشد فى والدى عن عبدالله المحدى الاندلسي

اذا قبل من عجم الحديث وأهله \* أشار أولو الالباب بعنون مالكا المنه تناهى علم دن عجد \* فوطاً فيه الرواة المسالكا ونظم بالتصنيف أشتات نشره \* وأوضع مالولاه قد كان حالكا وأحيا دروس العلم شرقا ومغربا \* تقدم فى تلك المسالك سالكا وقد الحق الا تارمن ذال شاهد \* على انه فى العدلم خص بذلكا فن كان ذا طعن على علم مالك \* ولم يقتبس من نوره كان هالكا

وروى يونس عن الشافعي انه قال (ما أحد أمنّ عليّ من مالك) أي أكثر منة منه (وروى ان أبا جعفر من الخلفاء) وهو المنصور عبدالله بن على بن عبدالله بن عباس اني الخلفاء العباسة (منعه من رواية الحديث في طلاق المكر م) هكذا في النسخ أبا جعفر والصيح ان المانع له من ذلك هو جعفر بن سليمان الهاشمي لاأمير المؤمنين كاهو نص الحلية وغيرها (غردس عليه) خفية (من يسأله) عن هذا الحديث (فروى على ملائمن الناس ايس على مستكره طلاق فضريه بالسماط ولم يترك رواية الحديث) أخرج أبونعيم فىالحلية انجعفر بن سليمان ضرب مالكا فى طلاق المكره قال ابن وهب وجل على بعير فقال ألامن عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنامالك بن أنس بن عامر وأناأ قول طلاق المكروليس بشئ فبلغ جعفر بن سليمانانه ينادى على نفسه بذلك فقال ادركوه والزلوه وفى تاريخ الذهى قال المفضل ا من والد سألت أحد من الذي ضرب مانكا قال ضربه بعض الولاة في طلاق المكره كان لا يحيره فضربه لذلك وقال أبو داود السنجي ضرب جعفر بن سلمان العباسي مالكا في طلاق المكره فحدثني بعض أصحاب ابن وهبان مالكاضر بوحلق وحل على بعير فقيل له ناد على نفسك فنادى فذكر مثل مأتقدم من سماق الحلية وعن المحق القروى وغيره قالضرب مالك ونيل منه وحل مغشما عليه وعن مالك قال ضربت فماضر بفيه سعيد بن المسيب ومحد بن المنكدر ورسعة ولاخير فين لايؤذى في هذا الامن وعن اللبث بن سعد قال آني لارجو أن ترفعه الله بكل سوط درجة في الجنة قال مصعب بن عبدالله ضر بوه ثلاثين سوطا ويقال ستين سوطا وذلك في سنة ست وأربعين ومائة قال الاصمعي ضربه جعفر إبن سليمان ثم بعد مشيت بينهما حتى جعله فى حل وقال الواقدى حسدوا مال كا وسعوابه الى جعفر ابن سلم ان وهو على المدينة وقالوا الهلاس يسعتكم هذه شماً ويأخذ بحديث في طلاق المكره الهلايحوز فغضب ودعابه وحرد ومدت بده حتى انخلع كتفه وفي رواية بداه حتى انخلعت كتفاه قال الواقدي فوالله مازال بعددلك الضرب في علو ورفعة وروى الحافظ أبو الوليد الباحي قال ج المنصور فأقاد مالكا من جعفر بن سليمان فامتنع مالك وقال معاذ الله قلت وطلاق المكره غير عيم وخالفهم أبو حنيفة فصححه ودليلهم مارواه أحد وأبوداود وابن ماجه والحاكم عن عائشة لاطلاق ولاعتاق في اغلاف وقال الحاكم بعد ماأخرجه من طريقينانه ضحيم على شرط مسلم ورده الحافظ الذهبي بان فيه من احدى طريقيه

السرمن معرفة مألك الأشداء وعواقب الخلق وكشف أسرارالعباد ومانظن من مقدور فنءرف نفسه مثلااله من أهل الحنة لم يصدلولم تصم ولم يتعب نفسمه فيخبر وكذاكل الكشفاهاله من أهسل النار كل انهدما كه فلا يحتاج الى تعب زائد ولا تصيبه مكامدة فاوعرف كل واحدعاقبته وماكله بطلت الاحكام الجارية عليهوان كان كشفها من مخسر استروح الضيعف الى مايسمع من ذلك فيتعطل وينخرم حاله وينعل قيده و بعدهذافلاعمل كلام سهل الاعلى ما يقدر لاعلى مانوحدولذلك جعلهمقرونا يحرف لوالدال على امتناغ الشئ لامتناع غديره كإ 

ومن بردغير وجهالله تعالى ومن بردغير وجهالله تعالى يقر على نفسه بأنه لا يدرى يقر على نفسه بأنه لا يدرى الله عنده الشاف على وضى الله عنده الثاني على من مالك وروى على من رواية الحسديث في من الناس ليس على من الناس ليس على من الناس ليس على بالسياط ولم يترك رواية الحدد به بالسياط ولم يترك رواية بالسياط ولم يترك رواية الحدد به بالسياط ولم يترك رواية الحدد به بالسياط ولم يترك رواية الحدد به بالسياط ولم يترك رواية الحدد بث

مجد بن عبيد بن صالح لم يحتم به مسلم وضعفه أبوحاتم وفى الاخرى نعيم بن حاد صاحب منا كيروادا ضعفه الحافظ ابن حر والاغلاق الا كراه قال ابن الاعرابي أغلق زيد عمرا على شي يفعله اذاأ كرهه عليه واعتبر الامام أبو حنيفة وجود اللفظ العتبر من أصله في محله ولم يعتبر وجود الرضابشبوت الحكم ومنهم من فسر الاغلاق،عنى انه لاتغلق التطليقات كلهادفعة واحدة حتى لا يبقى منها شيُّ ولكن يطلق طلاق السنة وقبل غير ذلك و يحله كتب الفقه (وقال مالك ما كان رجل صادق فى حديثه) أى عود اسانه بالصدق (لايكذب)فيه (الامتع بعقله) أمتعه الله به (ولم يصبه مع الهرم) أي كبرالسن (آفة) فى بدنه وحواسه (ولاخرف) أي فساد العقل وهذا ظاهر في أهل الحديث المشتغلين به عوت أحدهم عن التسعين وأكثر وأقل ممتما يحواسه بمركة صدقه في الحديث وروايته له (وأما زهده في الدنيا) وتقاله منها (فيدل عليه ماروى أن المهدى أمير المؤمنين) هو أنوعبدالله مجد بن عبدالله بنعلى بن عبدالله بن عباس ثالث الخلفاء العباسية (سأله وقال هل لك دار) أى بالملك (فقال لاولكن أحدثك نيه حديثًا معتر بيعة بن أبي عبد الرحن) هو أبو عثمان ربيعة بن فروخ مولى آل المنكدر فقيه المدينة المعروف بالرأى روى عن أنس والسائب وربيعة بن عبدالله بن المهدى وعنه مالك والميث والدراور دى وأبو حزة توفى بالانبار سنة ١٣٠ (يقول نسب الرء داره) وهذا من قوله موقوف عليه وسماه حديثاتي وا(وسأله الرشيد) هرون بن محد بن عبدالله بن عباس رابع الخلفاء العباسية وذلك فى سنة حمه وهي السنة التي توفى فيها مالك (هل الدار فقال لا فأعطاه ثلاثة آلاف دينارقال اشتربها دارا)و وصله أيضاعي مخمسمائة دينار (فأخذها ولم ينفقها) أيلم يصرف منهاشياً (فلماأرادالرشيد الشَّخُوص)أى الحروب من الحِبار الى العراق بعد أداء نسكه (قال الله ينبغي أن تُخرب معنا) الى العراق (فأنى عزمت أن أحل الناس على الموطأ) أي على العمل عما فيه ( كما حل) أمير الوَّمنين (عُمَان) بنعفان (الناس على القرآن) وأبطل جيم المصاحف قال أبوالحسن بنفهرفى كتاب فضائل مالك أخبرنا أحدبن الراهيم بن فراس معت أبي يقول معتعلى بن أحد اللفعي يقول معت بعض المشايخ يقول قال مالك عرضت كلى هذا على سبعين فقها من فقهاء المدينة فكلهم واطأني عليه فسميته الموطأ قال ابن فهر ولم يسبق مالكا أحد الى هذه التسمية فان من ألف فى زمانه بعضهم سمى بالجامع وبعضهم سمى بالمصنف وبعضهم بالمؤلف والموطأ بمعنى الممهد المنقيم المحرر المصغي قال الشافعي مابعدكتاب الله أصح من الموطأوفى رواية أصح من كتاب مالك وقال السيوطي أطلق جاعة على الموطا اسم العيم واعترضوا على ابن الصلاح فى قوله أول من صنف فى الصيم البخار ى بانمالكا تقدمه وقال النووى فىالتقريب أولمنصنف فىالصحيح المجرد فزاد المجرد احترازا عن الموطأ فان مالكا لم يجرد فيسه الصيح بل أدخل فيه المرسل والمنقطع والبلاغات وقال الحيا فظ مغلطاي لافرق بين الموطأ والبخارى فى ذلك لوجوده أيضافى الجارى من التعاليق ونعوها قال الحافظ ابن حركاب مالك صيع عنده وعند من يقلده على مااقتضاه نظره من الاحتماح بالمرسل والمنقطع وغيرهما لاعلى الشرط الذى استقر عليه العمل فيحد الصحة قال والفرق بينمافيه من المنقطع وبين مافي البخاري ان الذي فى الموطأ هوكذلك مسموع المالث غالبا وهوجة عنده والذى في البخاري قدحذف اسناده عدالاغراض قر ردفى التعليق قال فظهر بهذا ان الدى في الخارى من ذلك لا يخرجه عن كونه حرد فيه الصيع بخلاف الموطأ (فقال) مالك (أماحل الناس على الموطأ فليس الى ذلك سبيل لان أمحاب رسول الله صلى الله عليه وسُلم افترقوا بعدهُ في الامصار فدنوا) وقد تقدم ان بااشام كانت عشرة آلاف عينرات رسول الله صلى الله عليه وسلم (فعند كل أهل مصرعلم) ماليس عند أهل مصر أخرى (وقد قال صلى الله عليه وسلم اختلاف أمتى رحمة) قال العراقي ذكره البهرقي في رسالته الاشعرية بغيرا سنادم ذا

يقال لوكان الانسان حناحان لطار ولوكات السماء درج اصعدولها ولوكان البشر ملكالفقد الشهوات فعلى هذا يخرج كلام سهل في طاهر العلم \*(فصل \*)وأماخطاب العقلاء للحمادات فغمير AND THE PROPERTY OF THE وقالمالك رحماللهما كان ر حلصادقا فيحديثه ولا يكذب الامتع بعقله ولم دصيبه مع الهرم آ فةولا حوف \* وأما زهده في الدنمافد \_ دل علمه ماروى أنالهدى أمير الؤمنين سأله فقالله هل لكمن دار فقاللا واحكن أحدثك معت ربيعة بن أبي عبد الرجن هول تسمالمرء داره وسأله الرشد هلاك دار فقال لافأعطاه ثلاثة آلاف د شار وقال اشتر بها دارافأخددهاولم ينفقها فلماأرادالرشيدالشخوص فالبلاالكرحهالله ينبغىأن تخرج معنا فانىء ـ زمت على أن أجل الناس على الموطأ كإجل عثمان رضى اللهءنه الناسعلي القرآن فقاليله أماحل الناسعلي الموطأ فليس اليه سييللات أعدادر سول الله صلى الله عليموسلم افترقوا بعدهف الامصار فدروا فعندكل أهلمصر علم وقبدقال صلى اللهعليه وسلم اختلاف أمتىرحة

مستنكر فقدعانك الناس الدبار وسالوا الاطلال واستغيرواالا كاروقدماء فىأشعار العرب وكالرمها من ذلك كثير وفي حديث الني صلى الله علمه وسنلم أسكن أحدد فاغاعللك نى وصديق وشهدان وقال بعضهم اسأل الارض تخرك عن شق المرارها وفحر محارها وفتق أهواءها ورتق أحواهـا وأرسي جبالها انلم تجبك اجابتك اعتبارا واغماالذى سوقف على الاذهان ويتعسرفي قوله السامعون وتتعجب منه العقول هو كيفية كالام الحادات والحبوانات الصامنات ففي هدا وقع الانكار واضطرب النظاو وكذب في تصييم وحوده ذو السميع من الاعتبار ولحكن لتعلم أن تلتي السكارم للعقلاء عن لم يعقل منه في المشهود مكون على جهات من ذلك سماع الكادم الذاتي كاتتلق من أهلالنطقاذاقصدواالي نظهم اللفظ وذلك أكثر مايكون الانساء والرسل صلوات الله علمهم في بعض الاوقات كمنين الجذع للني صلى الله عليه وسلم وكأت حر بساعليه في طريقه قبل منعشه ومنها تلقي الكادم فيحس السامح من غير ان يكون له وحود من حارج الحسود معترى

اللفظ وأسند في المدخل من رواية سلمان بن أبي كرعة عن جو يبرعن الفعال عن ابن عباس رفعه فذ كرحديثاف آخره واختلاف أصحابي لكم رحة وسلمان وجو يبرضعيفان جداوالفحال بنمراحم مختلف فيه وكان شعبة ينكران يكون سمع من إن عباس أه قلت وأوّل ألحد بث الذي في المدخل مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به لاعذر لاحد في تركه فان لم يكن في كتاب الله فسنة مني ماضية فان لم تمكن ستة منى فاقال أمحابي ان أحدابي كالنحوم في السهاء فأعا أخذتم به اهتديتم واختلاف أصحابي المجرحة قال السخاوى ومن هذا الوجه أخرجه الطهراني والديلي في مسنده بلفظه سواء قلت وكذا أنو نصر السحزى في الابانة وقال غريب والخط موابن عساكر في تاريخهما كذا في الجامع الكبير السيوطي وقال ابن السبكي في تخريج أحاد مث المنهاج هذاشئ لا أصل له وقال والدملم أقف له على سند صحيح ولاضعيف ولاموضوع اهوأورده الحلمي في كتاب الشهادات من تعليقه والقاضي حسين وامام الحرمين وقال ابن المقن في تخريج أحاديث المنهاج لم أرمن خرجه مرفوعا بعد البحث الشديد عنه واعانة له أن الاثير في مقدمة جامعه من قول مالك وقال الزركشي في تذكرته رواه الشيخ نصر المقدسي في كتاب الخية من فوعا ورواه البهق فىالمدخل عن القاسم بن محدقوله وعن محى بن سعمد نعوه وعن عبر بن عبد العز بزاله كان يقول ماسرنى لوان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مختلف والانهم لولم يختلفوا لم تكن رخصة اه كادم الزركشي وقال العراقي وله اسنادآ خومرسل رواه آدم بن أبي اياس في كتاب العلم والحلم قال حدثنا بقية حدثنا أبو الجاجمهدى حدثني شيخمن لحم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلاف أصحابي لامتى رحة وهذا اسناد فيه جهالة والمعروف انهذا من قول القاسم ن محداله قال اختلاف أمة محدصلي الله عليه وسلم رحةر واهالبه في في المدخل اه قال السخياوي وقد عزاه الزركشي الي كتاب الحجة لنصر المقدسي مرفوعاً من غير بمان أسنده ولاصحابيه وكذاعزاه العراق لا كدم بن أبي أياس في كتاب العلم والحلم قال هو مسل صعيف وبهذا اللفظ بعني لفظ ابن اياس ذكره البهقي في رسالته الاشعرية بغير اسناد وفي المدخل من حديث سفيان عن أفلم بن حيد عن القاسم بن حيد قال اختلاف أصحاب محد رجة لعباد الله ومن حديث قنادة ان عربن عبد العز بزكان يقول عمساق عثل سياق الزركشي ومن حديث الليث بن سعد عن يحى بن سعيد قال أهل العلم أهل توسعة وما برح المفتون مختلفون فحل هذا و يحرم هذا ولا بعب هذاعلى هذا ثم قال السخاوى وقرأت بخط شخنا بعني استحر الحافظ انه أى هذا الحديث مشهو رعلى الالسنة وقدأورده ابن الحاجب في المختصر في مباحث القياس بلفظ اختلاف أمتى رجة الناس وكثر السؤال عنه و زعم كثير من الائمة أنه لا أصل له لكن ذكره الخطابي في غريب الحديث مستطردا وقال اعترض على هذا الحديث رحلان أحدهما أماضي والاتخوملحد وهما اسعق الموصلي وعمر وسعر الجاحظ وقالاجمعالوكان الاختلاف رحة لكان الاتفاق عذاباغ تشاغل الخطابي فردهذا الكالم ولم يقع في كالمه شفاء في عزوا لحديث ولكنه أشعر بانله أصلا عنده اه ثم ان المراد من الامة في الحديث الجتهدون منهم فى الفروع التي يسوغ الاجتهاد فهاقال السيكرولا شك أن الاختلاف فى الاصول ضلال وسبب كل فساد كاأشار اليه القرآن وأماماذهب اليهجع من ان المراد الاختلاف في الحرف والصنائع فهو مردوداذ كان المناسب على هذا ان يقال اختلاف الناس رُجة اذلا خصوص للامة مذلك فات كلالام مختلفون في الحرف والصنائع ولايد من خصوصة قال وماذكره الحلمي كامام الحرمين في النهاية من ان المراد اختلافهم في النياصب والدرجات والراتب فلا ينسياق الذهن من لفظ الاختلاف اليه ورحةنكرة فيسياق الاثبات لايقتضي العموم فكفي في محته ان محصل الاختلاف رحة تنافي وقت تنافي حالمناعلى وجه منا اه ونقل السمهودي هذه القصة عن مالك وقال هو كالصريح في ان المراد الاختلاف فى الاحكام كانقله ابن الصلاح عن مالك انه قال فى اختلاف أحداب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمغطى

هنافي سائرالحواس تكثل لمايسهم الناغم في منامعمن مثال شغصمن غيرمثال والمثال المرئى للنائم ليسله وحودفي سمعه واماما يحده غيرالنام في المقطة فنها خاصة وعامة عينادى السلم بالسلمخاني يهودى فاقتله وانام يخلق الله تعالى العرعر حماة ونطقا ويذهبعنه معنى الخرية أوبوكل بالخر من يتكلم عنه بمن تســ بر عن الابصار في العادة من الملائكة والجن ويكون كالم يخلقه الله عز وحل في أذن السامع ليفيده العمل باختفاء الهودي حتى يقتله وكالقال في العرضالا كربوم القيامة اذا نودى فسه بأسم كل واحدعلى المصوص وفي الخلائق مثل اسم المنادى مه كثير وقد قالت العلاء انه لاسمع النداء فيذلك الج ع الامن نودى فعدمل أن يكون ذلك النداء عفلق للمنادى في حاسة أذنه ابتعرل الى الحساب وحده دون من شار که فی اسمه ولا يكون نداء من خارج tististististist وأما الخروج معمل فلا سيل البه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة خبرلهم لو كانوا يعلون وقال عليه الصلاة والسلام المدينة تنفى خبثها كماينني الكير خيث الحديد

ومعيب فعليك بالاجتهاد فالوليس كا قال ناس فيهتوسعة على الامة اغماهو بالنسبة الى الجتهد لقوله فعليك بالاجتهاد فالجنهد مكاع عا أداه اليه اجتهاده فلا توسعة عليه فى اختلافهم وانما التوسعة على المقلد فقوله اختلاف أمنى رحة للناس أى لقلديهم وسياق قول مالك مخطئ ومصب اعماهوالرد على منقال من كان أهلا للاجتماد فله تقليد الصابة دون غيرهم وفي العقائد لا بن قدامة الحنبلي ان اختلاف الامة رجة واتفاقهم عجة (وأما الخروج معل) إلى العراق (فلا سبيل المه) لانه (قال صلى الله علمه وسلم المدينة خبر لهملو كأنوا يعلمون كال العراقى قدرواه كذلك ابن أبي حائم فى مقدمة الجرح والتعديل عن مالك عن الذي صلى الله عليه وسلم بغير اسناد وهو مسند متصل من حديث مالك وغيره من حديث سفيان بن أبي زهير وأبي هر رة وسعد بن أبي وقاص وجار وأبي أبوب وزيد بن ثابت وأبي أسيد أما حديث سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه فأخرجه البخاري والنسائي من طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبدالله بن الزبير عن سفيان عن أبي زهير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح البمن فيأنى قوم يبسون فيتحملون لاهلبهم ومن أطاعهم والمدينة خيراهم لوكانوا يعلون الحديث رواهمسلم من رواية وكسع وابن حريج والنسائى من رواية عبدة بن سلمان ثلاثهم عن هشام ابنءروة قلت لفظ مسلم يفنح الشام فعفرج من المدينة قوم بأهلهم يبسون والمدينة خيرلهم لو كانوا يعلمون غرذ كراليمن غمالعراق بمذا اللفظ قال العرافي وأماحديث أي هر مرة فرواه مسلم في افراده من رواية العلاء بنعبد الرحن عن أبيه عن أبي هر رق رضي الله عنه انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتى على الناس زمان يدعو الرجل ابن عه وقريبه هلم الى الرخاء هلم الى الرخاء والمدينة خبرلهم لو كانوا يعلمون الحديث قلت أخرجه مسلم من طريق الدار وردى عن العلاء عن أبيه قال وأما حديث سعد فرواه مسلم والنسائي من رواية عمان بن حكيم حدثني عامر بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انى أحرم مابين لابني المدينة ان تقطع عضاهها أو يقتل صيدها وقال المدينة خبر الهملو كانوا يعلمون وأماحديث جار فرواه أحدفي المسند من طريق أبي الزبير عن جابر والبزار من طربق الحرمى عن أبي بصرة عن جام ورجاله ثقاف وأماحديث أبي أبوب وزيدين ثابت وأبي اسيد فرواها الطبراني في الكبير بأسانيد جيدة (وقال) صلى الله عليه وسلم (المدينة تنفي خبثها كماينفي الكبر خبث الحديد) الخبث محركة مايلتي من وسخ الفضة والنماس وغيرهمما اذا أذيبت قاله ابن الاثير وقال العراقي وهو متصل من حديث مالك وغيره من حديث أبي هر برة وجابر وزيد بن ثابت أماحديث أبي هر و: فروا. البخاري ومسلم والنسائي من طريق مالك عن يحيي بن سعيد قال معت أباالحباب معد بنيسار يقول معت أباهر برة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تاً كل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناسكاينفي الكير خبث الحديد ورواه مسلم من رواية ابن عيينة وعبد الوهاب الثقفي كالاهما عن يحيى بن سعيد وأماحديث جابر فرواه النخارى ومسلم والترمذي والنسائي منطريق مالك عن مجد بن المنكدر عن حاربن عبد الله رضي الله عنه ان اعرابا بالبع الذي صلى الله عليه وسلم فذ كرحديثا في آخره فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الما المدينة كالكبر تنفي خبثها وتنصغ طبها ورواه الخارى والنسائي من رواية سفيان الثوريءن ابن المنكدر وفى رواية لاحد من رواية زهيرعن زيد بن أسلم عن جابر فذكر حديثا فيه خروج المنافقين والمنافقات من المدينة الى الدجال ثم قال ذلك يوم تنفي المدينة الحبث كاينفي الكبر خبث الحديدوذكر بقية الحديث ورجاله رجال العجيع وأماحديث زيدبن ثابت فرواه المخارى ومسلم والترمذي والنسائي من رواية صدالله بن زيد بن تأبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انها طيبة يعنى المدينة وانها تنفي اللبت كاتنفي النارخ بثالفضة اه قلت ولفظ المغارى من حديث جارجاء اعرابي فبابعه بعني الني صلى

مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهكذا كان زهد مالك في الدندا ولما حلت البه الاموال الكثيرة من أطراف الدنيا لانتشار علموأصحاله كأن افرقهافي وجوه الخير ودل سخاؤه على زهده وقلة حبه للدنيا وليس الزهد فقدالمال وانماالزهد فراغ القلب عنمه ولقد كان سليمان علىه السلام في ملكه من الزهاد وبدلعلي احتقاره الدنيا ماروىءن الشافعي رجه الله أنه قال رأيت على ماب مالك كراعامن أفراس خراسان وبغال مصر مارأيت أحسن منه فقلت لمالك رجهالله ماأحسنه فقال هوهدية منى البل باأباعبد الله فقلت دع لنفسك منهاداية تركبها فقيال انى أستحىمن الله تعالى أن أطأ ترية فهاني الله صلى الله عليه وسلم محافردا بقفانظرالى سخائه اذوهب جسع ذاك دفعية واحدة والى توقيره لثرية المدينة ويدلعلى ارادته بالعملم وجمهالله تعمالي واستحقاره للدنياماروي عنده أنه قال دخلت على هز ون الرشيد فقال لي يا أما عبدالله شغى أن تختلف البناحي يسمع صدائنا منكالموطأ فالفقلت أعز

اللهمولانا الامرانهدا

الله عليه وسلم على الاسلام غمجاء من الغد مجهوما فقال أقاني بيعتي فأبي شمحاء فأبي ثم جاء فقال أقاني بيعتى فأبي فرَّر ج الاعرابي فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما المدينة الحديث قاله أبن السبكي في تَخْرِيجِ أَحادِيثُ آلمْهاجِ وَقَالَ ابن المُلْقَنِ فِي تَخْرِيجِ أَحادِيثُ الكِتَابِ المَدْ كُورِ أخرجه الشيخان في صحيحتهما من طرق أحدها عند أبي هر برة مطولًا وفيه الا أن المدينة كالكير تخرج الخبث لاتقوم الساعة حتى تنفى المدينة شرارها كإينفي الكير خبثه الثاني عن الرمطولا أيضابقصة وفيه انحاللدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيها الشالث عن زيدبن ثابت ولفظه انها طببة يعني المدينة وساق كسياق العراقي قال وفي بعض طرق الخارى تنفي الذنوبذ كره في المغازي (وهذ ، دنانيركم) موضوعة (كاهي ان شئتم نفذوها وانشئتم فدعوها) أي اتركوها يعني انك انما تكافني مفارقة المدينة بما اصطنعته لدى من الواساة بالمال (فلا أوثر الدنيا على مدينة رسول الله) صلى الله عليه وسلم (فكذا كانزهد مالك رحه الله فى الدنيا وحقارتها فى عينه (ولما حلت اليه الاموال) والهداما الكشرة (من أطراف الدنما) خاصة من المغرب الاقصى (لانتشار عله) وفضله (وأصحابه كان يفرقها في وجوه اللير )ولاعسكها لنفسه الا بقدر الحاجة (ودل مخاؤه) وكرم نفسه (على زهده وقلة حبه الدنيا) ونزاهة ساحته فها (وليس) حقيقة (الزهد) عندهم (فقد المال) وذهابه (وانما الزهد فراغ القلب عنه) أى خروج حبه عن القلب (فلقد كان سلمان عليه السلام في ملكه) الذي لا ينبغي ان يكون لاحد من بعده (من الزهاد) وأشتُّغاله باعباء الملك ظاهرا لاعنع الزهد (و بدل على احتقاره للدنيا مار وي عن الشافعي اله قال وأيت على باب مالك كراعا) المكراع اسم الجيم الخيل والسلاح (من افراس خواسان) كورة مشهورة بالعجم يحلب منها حيادا الحيل (وبغالمصر) أي ما أرسات اليه في الهدايا (مارأيت أحسن منها فقلت لمالك ماأحسنه فقالهو هدية منى البكيا أباعبد الله فقلت دع لنفسك منها دائة تركها فقال أما أستحى من الله ان أطأ تربة) أى أرضا (فيهاني الله صلى الله عليه وسلم يحافرداية فانظر الى ستخاوته ) وكرمه (ادوهب جميع ذلك) أي من الدواب الشافعي (دفعة واحدة) بمعرد قوله له ماأحسنه (والى توقيره لتربة المدينة التي فيها الذي صلى الله عليه وسلم) وانما نشأ هذا من مراقبة الله تعالى في أحواله كاهاوعدم الالتفات الىزهرة الدنيا (ويدلعلى ارادته بالعلموجه اللهوا ستحقاره للدنياماروى عنه انه قال دخات على هرون الرشيد) حين جاء اليه يحيى بن خالد بطلبه (فقال لى ما أما عبد الله) وهي كنية مالك والشافعي وأحد وسفيان (ينبغي ان تختلف اليما) أي تتردد (حتى يستمع صماننا منك الموطأ قال قلت) له (أعزالله الاميران هذا العلم منكم خرج) يعنى قريشا (فان أنتم اعز رتموه عز) أى صارعز بزا (وان أذلا تموه ذل) صار دليلا (والعلم يؤتى) اليه لرفعة قدره (ولا يأتى) وفي المدارك للقاضي عماض أنه قال لهر ون أدركت أهل العلم يؤتون ولا يأتون ومنكم خرج العلم وأنتم أولى الناس باعظامه ومن اعظامكم له اللاندعوا حلته الى أنوابكم وقال السخاوي فى المقاصد العلم يسعى المه هومن قول مالك و روى العلم أولى ان بوقر و، و يؤتى المه فاله للمهدى حين استدى به لولديه ليسمعامنه وتروى الفظ العلم تزار ولاتزورويؤتى ولايأتى اهوقرأت فى أمالى الحافظولى الدين أبي زرعة ابن العراقي قال أنشدنا أبوالحرم القلانسي حضورا في الثالثة واجازة أنشدنا أبوالمعالى الابرقوهي حضورا فىالرابعة واجازة أنبأنا أبوعبد الله محمد بنظفر اليزدي لنفسه

ارع الحديث وعظم أهله أبدا \* واعلم بأن لهم فيسه ولايات ان كنت تطلبه قم فأت صاحبه \* فالعلم يا سيدى يؤتى ولايات

(فقال صدقت) ثم قال الصبيان (اخرجوا الى السعد حتى تسمعوا مع الناس) وهذه القصة أوردها إن عساكر بسياق آخر فقال أخيرنا أبو الحسن الماليكي أخبرنا أبو العباس الفقيه أخبرنا عبد

العلم منكم خرج فان أنتم أعزز توو عزوان أنتم أذللتموه ذل والعلم يؤتى ولا ياتى فقال صدقت الحرجوا الى المسجد حتى تسمعوا مع الناس

الوهاب أخبرنا أبو يعلى عبدالعز بزالحراني أخبرنا أبو بكر بنهرون أحبرنا ابراهم بننصر الهاوندي أخبرناعتيق بن يعقوب الزبيرى قال قدم هر ون الرشيد المدينة وكان قد بلغه ان مالك بن أنس عنده الموطأ يقرؤه على الناس فوجه المه البرتكي فقال افرأه السلام وقلله اجل الى المكتاب فتقرأ وعلى فأتاه البرمكي فقالله مالك اقرأه السلام وقلله ان العلم يؤتى ولا يأتى فأتاه البرمكي فأخبره وكأن عنده أبو وسف القاضى فقال باأمير المؤمنين أخبرني الزهرى عن خارجة بنزيد عن أسه قال كنت اكتب ألوجي بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم لايستوى القاعدون من المؤمنين وابن أم مكتوم عند الذي صلى الله عليه وسلم فقال بارسول الله انى رجل ضر مروقد أنزل الله عليك في فضل الجهاد مأعلت فقال الذي صلى الله علمه وسلم لاأدرى وقلى رطب فساحف حتى وقع فغذ الذي صلى الله عليه وسلم على غذى مُم أغى عليه مُ جلس فقال يازيد اكتب غير أولى الضرر وياأمير المؤمنين حوف واحد بعث فمحمريل والملائكة علمهم السلام من مسيرة خسين ألف عام ألا ينبغيله ان تعزه وتعله وان الله تعمالي رفعك وجعلك في هذا الموضع بعلك فلا تكن أنت أوّل من نضيع عز العلم فيضيع الله عزل فقام الرشمد عشى معمالك الح منزله فسمع منه الموطأ وأجلسه معه على المنصة فلماأراد أن يقرأه على مالك قال تقرأً، على قال ماقرأته على أحد منذ أزمان قال فعفر بم الناس عنى حتى أفراً ، انا عليك فقال ان العلم إذا منع عن العامة لاحل الخاصة لم ينفع الله به الخاصة فأمراله معن بن عيسى الغزاني ليقرأه عليه فلمأبدا ليقرأه قالمالك لهرون ياأمير المؤمنين أدركت أهل العاربيلدنا وانهم ليحبون التواضع للعلم فنزل هر ون عن النصة فجلس بين يديه (وأما أبوحنيفة رحمالله نعمالى فلقد كان أيضا عابدا) لله تعمالي (زاهدا) للدنيا (عارفا بالله تعمال خائفًا منه مريدا وجه الله بعله) هوالامام الاعظم والجنهد الافخم النعمان بن ثابت بنز وطي كسكري بنماه الكوفي الفقيهمولي بني تيمالله بن تعلبة على قول وقيل متصل نسبه الى كسرى أحد الاعمة الاربعة قال أبو نعم الفضل بندكين ولدأ بوحنيفة سنة عانين ورأى أنس بن مالك غيرمرة مالكوفة قاله ابن سعد في الطبقات وروى عن عطاء بن أبي رياح قال مارأيت أفضل منه وعن عطية العوفى ونافع وسلة بن كهيل ومحد الباقر و ولده جعفر وعدى بن ثابت وقتادة وعبد الرجن بنهرمن الاعرج وعروبن دينار ومنصور بن المعتمر وأى الزبير وحادين أي سلمان وربيعة بن أبي عبد الرحن وشعبة بن الجاج والاو زاعى وعاصم بن أبي النحود وغيرهم بنيفون على أربعة آلاف على اختلاف طبقائهم وأما الرواة عنمه فلا ينحصرون وفهم من هو من رحال الستة وقدأو ردهم البدرالعيني وقاسم بن قطاو بغاعلى حروف المعم منهم الامامان أبو يوسف ومحد بنالحسن وبعرفان بالصاحبين والحسن بنزياد اللؤ لؤى و زفر بن الهذيل وابنه حماد بن أبي حنيفة وحنص النفداث وحربر سازم وحاد سزيد بندرهم وخارجة بنمصعب والراهم سأدهم الزاهدوشقيق النالواهم البطني الزاهد وداود بنناصر الطائي الزاهد وفضيل بنعماض الزاهدوالليث تنسعد وعبد الله بنالبارك المروزى وأبوعاصم النبيل والقاسم بنمعن وقتادة وهاشم بن القاسم والوليد بنمسلم ويحيى بن البمان و يزيد مزر بع وأبوأ حد الزبيرى وأبواسامة حادبن اسامة وأبومعاوية الضرير ونوح بن أبي مريم الروزي وأبو مطيع الحكم بن عبد الله البلخي وأسد بن عمر و ومغيرة بن معسم ومسعر وسفيان وزائدة وشريك والحسن بن صالح بن حي وعلى بن مسعر و وكيم واسحق الازرق وسعد بنالصلت وحمد الرزاق وعبيدالله بنموسي وهوذة بنخليفة وجعفر بنعوف وأبوعبدالرجن المقرى وغيرهم وقدروى عنه الامام مألك أيضا كأذكره السيوطى وابن عر المسكر قال محد بنعر

الواقدى مات أوحنفة في شعبان سنة خسين وماثة في خلافة أي جعفر المنصور رضى الله عنه وعن

أحبه (فأما كويه عابدا فيعرف بماردى عن) عبد الله (ابن المبارك) ابن واضم الحنظلي مولاهم

والامثلة كثيرة في الشرع وقيما معت غنية ومقنع ومنها تلقى الكلام في العقل وهو المستفاد بالعسرفة المسهوع بالقلب الفهوم بالتقدير على الفظ المسمى بالتقدير على الفظ المسمى بلسان الحال كاقال قيس شعر

واجهشت النوداد حيزراً ينه وكبر الرجن حيزراً في فقات له أن الذين عهدتهم حواليك في عيش وخفض ذماني

فقال مضوا واستودعونى للادهم

ومن الذس يبقي على الحدثاني وفي أمثال العوام قال الحائط الوتدلم تشقني فقال الولد للحائط سلمن مدقني فلو كانت العبارة يتأتى منها ماعرت الاعاقد استعيرلها وعلى هذا المعنى حل كثير من العلماء قدوله تعالى اخداراعن السماء والارض حن قالتا أتساطا تعنوفي قوله تعالى اناعرضنا الامانة عسلي السموات والارض والحمال فأسنأن بحمانها وأشفقن منها وجلها الانسان انه كان ظلوما and a second second (وأما أبوحنىفةرجه الله تعالى فلقد كان أيضاعاندا زاهداعارفا بالله تعالى عائفا منه مربداو حهالته تعالى بعليه فاما كونه عامدا فيعرف بماروى عنابن

جهولا ومنهاتاتي الكلام فى الجمال مثل قوله صلى الله علىه وسلم كاني أنظرالي الواس من علىه السلام عباء ان قطو بنان يلي وتعسمه الجمال والله يقول لبمك مالونس فقوله كاني تدلعلى انه تخدل حالة سبقت لم تكن لهافى الحال وحودذاتي لانونسن متى علمه السلام قد مات وتاك الحالة منه سلفت وفي هدذا الحديث الخبارعن الوحود الخسالي في البصر والوحودا لحمالي في السمع ومنها تلقى الكادم بالشبه وهوأن يسمسع السمامع كالاماأوصوتا منشخص حاضر فللق علىهشمه غيره ماغاب عنه كقوله عليه السلام في صوت أبي موسى الاشعرى اذسهعه يترخم بالقررآن لقد أعطى أنه قال كانأبوحنيفـــة رجهالله له مروءة و كثرة صلاة وروى حادبن أبي سلمان اله كان يحسى الليل كلهور وى اله كان يحسى نصف اللسل فر بومافي طريق فاشارالسه أنسان وهو عشى فقال لا خرهذاهوالذيعي اللمل كله فلم تزل بعد ذلك يحى السل كله وقال أنا أستحى من الله سعاله أن أوصف عاليس في من

سلطان الحدثين أبوعبد الرجن المروزي رحل الى البين ومصر والشام والبصرة والكوفة كان من رواة العلم وأهل ذلك كتب عن الصغار والكمار قال شعبة ماقدم علمنا مثله وقال سفيان ب عيينة لمانع المه ان المبارك رجه الله لقد كان فقها عالما عامدا زاهدا سخما شحاعا شاعرا وصنف كتما كثيرة في فنون العلم حلها عنه قوم وكتبها الناس عنهم توفى سنة ١٨١ عن ثلاث وستين وقيل غيرذ لك وكان في عداد طبقات تلامذة الامام أبى حنيفة لازمه واستملى عنه فوائد ونقل قاسم ابنقطاو بغا الحافظ عن المدر العيني ان ابن المبارك روى عن الامام حكاية فان كان الراد منه انهر وىعنه حكاية بعينها فالام سهل والا فظاهر سياقه دال على اله لم بروعنه سوى هذه كيف وقد أخرج الحافظ ابن عساكر في تاريخه أخبرنى أبوبشر الوكيل وأبو القنع الضي قالاحدثنا عمربن أحدالواعظ حدثنا أحدبن محمد عن عصمة الخراساني حدثنا أحد بن بسطام حدثنا الفضل بن عبد الجبار سمعت أباعثمان حسدون ابن أبي الطوسي سمعت عبدالله بن المبارك يقول قدمت الشام على الأوزاعي فقال لي بالحراساني من هذا الذي خرج بالكوفة يعني أبا حنيفة فرجعت الى بيتي فأقبلت على كتب أبي حنيفة فاخرجت منها مسائل من حياد المسائل و بقيت في ذلك ثلاثة أيام فئته يوم الثالث وهو مؤذن مسجدهم وامامهم والكتَّابِ في بدى فقال أي شيُّ هذا الكتَّابِ فناولته فنظر في مسئلة منه وقف علمها قال النعمان بن ثابت فازال قاعمابعد ماأذن حتى قرأ صدرا من الكتاب ثم وضع الكتاب في كه ثم أقام وصلى ثم أخرج الكتَّابِ حتى أنَّى عليه فقال لى ماخواساني من النعمان بن ثابت هذا قلت شيخ لقبته بالعراق فقال هذا نبل من المشايخ اذهب فاستكثر منه فقلت هذا أبوحنيفة الذي نهيت عنه آه فقوله فاقبلت على كتب أبحنيفة أى الفوائد التي تلقاها عنه في حال ملازمته له لانه لم يكن أذ ذاك كتاب حاص مؤلف في المسائل التى اجتهد فهاوا عاحدت الكتب بعد وفاته على أن عندى في سياق الحطيب نوع توقف فان الاوراعي معدود منجلة مشايخه وهو من أقرانه ولد بعد الامام بسبع سنين ومات بعده بسبع سنين فاذا كان كذلك كيف يعقل منهمن هذا الذي بالكوفة وكيف يخني عليه اسمه اذ قال لابن المبارك من النعمان بن ثابت هذا ولم يكن أذ ذاك من يقالله ابن ثابت غير الامام أبي حنيفة فتأمل ذلك وفي تاريخ الذهبي قال حبان بن موسى سئل ابن المبارك امالك أفقه أم أبوحنيفة قال أبوحنيفة (قال كان أبوحنيفة له مروءة) وهيقوّة للنفسهيمبدؤ لصدورالافعال الجيلة منها المستتبعة المديح شرُعاوعقلا وعرفا (وكثرة صلاةً) أى بالليل لما سيأتي انه كان يحيى الليل كله أو نصفه وروى عن شريك قال كان أبو حنيفة يسمى الولد لكثرة صلاته (وروى) أبوا متعيل (-حادين سليمان) واسمه مسلم الاشعرى الكوفى الفقيه مولى أبي موسى الاشعرى روى عن ابرا هيم النعنعي وأنس بن مالك وابن المسيب وعنه ابنسه اسمعيل وابن أبي خليفة ومسعر وشعبة امام بجتهد كريم جواد قالمغيرة قلت لابراهيم انحادا قعد يفتي فقال وماعنعه وقد سألني هو وحده عمالم تسألوني كاكم عن عشره اه وعن أبي اسحق الشيباني قال ما رأيت أحدا أفقه منه قبل ولاالشعبي قالولاالشعبي وقال شعبة كانصدوق اللسان وقال أنوحاتم صدوق لايحتج بعديثه وهو مستقهرفى ألفقه فاذاجاء الاثرتشوش وقال العجلى والنسائي هوثقة مات سنة عشران وماثة وقال الخارى فى العميم وقال حاد اذا أقرم، عند الحاكر حريعنى الزانى وروى له مسلم مقرونا بغيره والباقون ذكره ابن أبي العوام السعدى في مسنده فين روى عن أبي حنيفة قات وقد ذكر أيضا في شيوخه كما تقدم ( انه كان يحيي الليل كله )وذلك في أواخر عمره (وروى)عن غيره (انه كان يحيي نصف الليل) أولا (فرفى طريق) من طرق الكوفة (فسمع انسانا يقول) وروى فأشأر اليه انسأن وهو عشى (هذاالذَى يحيى الله ل كله فلم يزل) أبوحنيفُة (بعد ذائيحي كلَّ الليل)وفي نسخة اللَّيل كله (وقال أَمَا اَسْتَعَى من الله تعالى أن أوصف بماليس في من عُبادته )وفي رواية بعبادة ليست في يعني احتراز امن

دخوله فىقوله تعالى يحبون أن يحمدوا بمالم يفعاوا وروى بشرين الوليدعن أبي يوسف قال بينما أمشى مع أبي حنيفة اذ سمعت رحلا يقول لا خرهذا أبو حنيفة لا ينيام الليل فقال أبو حنيفة والله لا يتحدث عني بمالم أفعل فكان يحيى الليل صلاة ودعاء وتضرعا وقدروي من وجهين الهختم القرآن فى ركعة كل له رواه على بن المحق السمر قندى عن أبي يوسف وعن أسد بن عمرو أن أباحنيفة صلى العشاء والصبع بوضوء واحد أربعينسنة وروى يحي بنعبد الجيد الجانى عن أبيه اله يحب أباحنيفة ستة أشهر قالفارأيته صلى الغداة لابوضوء العشاء الاخبرة وكان يختم القرآن في كل ليلة عندالسجر وقال الحسين بن مجمد السمناني في كتابه خزانة المفتين ووفاته سنة ١٧٤ حكى ان أباحنيفة لما جحة الوداع دخل الكعبة وقام بن العمود من على رجله البنى حتى قرأ نصف القرآن و ركع وسعد مم قام على رجله اليسرى وقد وضع قدمه اليني على ظهر رجله اليسرى حتى ختم القرآن فلا سلم تكى وناجى وقال الهي ماعبدل هذاالعبد الضعيف حق عبادتك ولكن عرفك حق معرفتك فهبه نقصان عبادته المكالمعرفته (وأمازهده فقد روى عن الرسع بن عاصم) لم أجده هكذا فى الرواة عن أبي حنيفة وفى الميزان الربيع بن اسمعيل أنوعاصم عن الجعدي من والدجعة ربن هبيرة وعنه بكربن الاسود ومجمد ابن اسمعيل الاحسى فلعله هوهوو تعمف على النساخ ثم وحدت بعد ذلك هذا السياق بعينه في كتاب الماريخ لابن أبي حييمة أورده بسنده من طريق الربيع بن عاصم هكذا (قال أرسلني يزيد بنعربن هبيرة)والى الكوفة من قبل مروان بن مجد واليه نسب قصرابن هبيرة بالكوفة (فقدمت بأبي حنيفة عليه فأراده) أن وليه (على بيت المال) وقيل القضاء ( فلم يله وضربه عشر بن سوطا) وأخرج الططيب من طريق أبى بكرين عماش ان أبا حنيفة ضرب على القضاء زاد أبو معمر الراوى عن أبى بكر بنعياش مائة سوطفى أيام باردة وذلك فى ولاية مروان بن محد فانه أمر ابن هبيرة على العراق فا كره أباحنيفة فلم يل وأخرج العسكرى من طريق يحيى بن أكتم عن أبي داود قال أواد ابن هبرة أن نولى الامام قضاء الكوفة فأبي فلف انلم يقبله يضربه بالسباط على رأسه و يحبسه فلف الامام على أنه لا يلى منه فقيل له انه حلف على أن يضربك فقال ضربه فى الدنيا أهو ن من معالجة مقامع الحديد فىالعقبي والله لاأفعل ولوقتلني فقيل اله حلف لا يخليك واله بريد بناءقصر فتولىله عداللبن فقال لوسالني أن أعدله أبواب المسعد ما فعلت فذكر للامير فقال أبلغ قدره أن يعارضي في المن فدعاه فشافهه وحلف ان لم يقبل يضرب على رأسه عشر بن سوطا فقال اذكر مقامل بين يدى الله تعالى فأنه أذل من مقامى هذا ولا تهددنى فانى أقول لااله لاالله محدرسول الله والله سالك عنى حمث لابقبل منك الجواب الابالحق فأومأ الىالجلاد أن أمسك وبات فىالسحين وأصبح وقد انتفخ وجهه ورأسه من الضرب وأخرجه الخطيب من هذا الطريق وزاد فرأى ابن هبيرة الذي صلى الله عليه وسلم فى المنام يعاتبه فيه فأخرجه من السحن فاستحله و روى عن أبي عبد الله بن حفص الكبير التحاري قال ان المتنة لماظهرت مخراسان دعا ابن هبيرة العلماء كابن أبي ليلي وابن شيرمة وداود بن أبي هند وولى كل واحد منهم شيأ منعمله وعرض على أبى حنيفة أن يكون الخساتم بيده ولاينفذ كأبا الامن تحتيده وأمره بذلك فأبي فحلف الاميران لم يله بضربه في كل جعة سبعة أسواط فقال الفقهاء لابي حنمفة ان اخوانك مناشدونك على أن لاتهاك نفسك وكاننا نسكره عمله ولكن لمنحد مدامنه فقال لوأراد منى أن أعدا وابمسعد واسطالم أعدله فكيفوهو تريد أن يكتب في دم رجل وأختم له والله لا أدخل فى ذلك فقال ابن أبى ليلى دعوه فانه مصيب فيسه الشرطى وضربه أربعة عشر سوطا ثم اجتمعمع الامير فقال الاناصح لهدذا أن يستمهلني فاستمهله وقال أشاور اخواني فغلاه فهرب الىمكة سنةمائة وثلاثيناه وأخرج ألخطيب من طريق الحسن بن المبارك عن اسمعيل بن حاد بن أبي حنيفة قال مررت

مرماراس مراميرا لداود ومزاميرا لداودقدعدمت وذهبت واغاشبه صوته مهاوكااذا مع المر مدصوت مزمار أوعود فأةعلى غير قصديتخسل صريرانواب الجندة وشمها بماخأ صوته منذاك فهذه مراتب الوجود فانتاذا أحسنت التصرف بين اساعتها ولم معترك غلط في بعضها سعض ولااشتهتعلك ومعت عن نظر عشكاة نور الله تعالى الى كاغد وقدرآه اسودوحهه بالحرفقالله مامال و حهال وقد كان أبيض أشقرمو نقاوالات قدظهرفيهالسوادفها سودت وجهكافقالسل الحسرفانه كان محوعاني المحمرة التيهي مستقره ووطنه فسافرعن الوطن وتزل بساحة وحهي طلماوعدوانا فقال صدقت م أنت اذا سمعت أمثال هذه المراحعات اعلالفكر وحددالنظر وحل الكلام الىأخرائه التي ينتظم منهاج لهما لغك فسآل عنمعيني الناظر ومعنى المشكاة ومعنى نور and an expectant وأمازهده فقدروى عن الربيع بنعاصم قال أرسلني لزيد بن عربن همرة فقدمت بالىحشفة علمه فأراده أن يكون م كاعلى بيت المال فابي فضربه عشران سسوطا

الله سعانه وماسب انه لم بعدرف الناظر الكتابة والمكتوبوباي لسان خاطب الكاغد وكنف مخاطبة الكاغدوهوليس من أهمل النطق وفيما صدق الناطق الكاغدولم صدقه بمعرد قوله دون دليل ولاشاهد فسدولك ههنا من الناظر هو باظر القلب فماأورده علمه الحسن والمشكاة استعارة تقلب منمشكاة الزجاجة التي أعسرت بسراج النارالي خديرالمعرفة المقلب بسر القلب شبيها بهالانها مسرحةالرب سحانه وتعالى شعلهاننو رەونوره المذكو رههنا عبارة عن صفاءالباطن واشتعال السر بطاوع نيران 111111111111111 فانظر كىف هـر ب من الولاية واحتمل العداب قال الحكم بنهشام الثقني حدثت بألشام حديثا في أبي حنيفة اله كانمن أعظم الناس أمانة وأراده السلطان على أن سولى مفاتيم خزائنه أويضرب ظهره فاختار عذاجهم علىعذابالله تعالى وروى أنهذكرأ وحسفة عندان

المارك فقال أتذكرون

رحلا عرضت علمه الدنيا

بعدافرهاففرمنهاوروی عنمجد بن شعاععن

بعض أصيابه

معأبي بالكناسة فبكرفقلت باأبت مآ يبكيك فقال يابني فيهذا الموضع ضرب ابن هبيرة أبي عشرة أ أيام كل نوم عشرة أسواط على أن يلي القضاء فلم يفعل وأخرج ابن أبي العوام السعدي من رواية أبي عبدالله وسمعت محمد بن مقاتل يقول بلغني ان أباحذ عله حبس في الشمس وصب على رأسه الزيت فربه سفيان الثوري فقال قد علت الآن انك طلبت هذا الشان لله عز وجل وفي تأريخ الذهبي عن أبي معاوية قال حب أبي حديقة من السنة الهضرب أياماليلي القضاء فأبي وقال أبوعبد الله الصمرى لم يقبل العهد بالقضاء فضرب وحبس ومات في السعن (فانظر كيف هرب من الولاية واحتمل العذاب) و روى عن ابن المبارك انه قال ان الرجال في الاسم سواء حتى يقع في المبلوى فقد ضرب أبو حنيفة على رأسه فى السحن فصر على الذل والضرب فى الحبس طلبالاسلامة فى دينه وروى ابن داسة قال معمت أبا داود يقول رحم المهمالكا كان اماما رحمالله الشافعيكان اماما رحمالله أباحنيفة كان اماما (وقال الحكم بن هشام الثقني ) مولى آل عقبل كوفى نزل دمشق روى عن منصو روقت ادة وعنه ابن عائذ وهشام وثقه جاعة (حدثت بالشام عن أبي حنيفة انه كان من أعظم الناس أمانة واراده السلطان) أى ابن هبيرة من قبل آل مروان (أن يتولى مفاتيح خزائنه) أى خزائن أمو اله (أو يضرب ظهره) مالسياط (فاختار عذاجم) في الدنيا ولم يل العمل (على عذاب الله) في الا تنحرة (وروى انه ذكرأ بو حنيفة) وما (عند ابن المبارك) كانه بسوء (فقيال أنذ كرون) بالسوء (رجلا عرضت عليه الدنيا يحذافيرها) أى بأجعها (فقر منها) خوفا على دينه وأخرج ابن أبى العوّام السعدى في مسنده من طريق ابن شحاع حدثنا الحسن بن أبي مالك معت عبدالله بن المبارك يقول وذكر أبو حنيفة بين يديه ماذا يقال في رجل عرضت عليه الدنيا والاموال العظيمة فنبذها وضرب بالسياط فصبر عليها ولم مدخل فهما كان غيره يستدعمه رحم الله أباحسفة ما كان أشده في د ن الله عز وجل وتقدم في حاتمة الفصول مانقله ابن عبد البرفي كاب العلم ان ابن المبارك قيل له فلان يسكم في أبي حنيفة فأنشد حسدول لمارأول فضاك الله عافضات به المحباء

وقيل لابي عاصم النبيل فلان يتكام في أبي حنيفة فقال هو كما قال نصيب

فى مثل هذا سلت وهل حدى من الناس سالم وقال أبوالاسود الديلى حدوا الفتى اذلم ينالواسعيه \* فالقوم أعداء له وخصوم قلت وأخر جابن عساكر فى ترجة نصيب من رواية أبى الحسن على بن محمد السكرى أنشدنا أبوعر اللغوى الراهد السمارى عن الناشى لنصيب

وما زَالٌ بي السكتمان حتى كأنني \* برجع جواب السائلي عنك أعم لاسلم من قول الوشاة وتسلمي \* هديت وهل حي على الناس يسلم

(وروى عن محد بن شحباع) الشجى بالثلثة والجيم الفقيه البغدادى الحنني أبو عبدالله صاحب التصانيف قرأ على البزيدى وروى عن ابن عسيلة ووكيم وتفقه بالحسن بن زياد اللؤلؤى وغيره وآخر من حدث عنه محد بن أحد بن يعقوب بنشيبة وقد نكام فيه ابن عدى بالوضع وزكر باالساجى بالكذب وقال الحاكم وأيت عند محمد بن أحد بن موسى القمى عن أبيه عن محمد بن شحاع كاب المناسك في نيف وستين حزا كارد قاق وقال أحد بن كامل القاضى كان فقيه العراق في وقته وقال أبوالحسين بن النادى كان يتفقه و يقرئ الناس القرآن مات ساجدا في صلاة العصر سنة ٢٤٨ عن ست وثمانين سنة كذا في الميزان (عن بعض أصحابه) فيما أخرجه ابن أبي العوام السعدى عن أبي بشرعن محمد بن شحاع والمراد ببعض أصحابه هذا هو الحسن بن عارة أبو محمد الكوفي الفقيه من رجال الترمذي وابن ماجه عن ابن أبي ملكة والحاكم وعنه شبابة وعبد الرزاق وولى قضاء بغداد للمنصور ومات سنة ١٥٣

(انه قبل لابي حنيفة قد أمراك أبوجعفر ) المنصور (أمير المؤمنين) وذلك بعد رجوع أبي حنيفة من مكة (بعشرة آلاف درهم) وفي رواية أخرى وجارية وكان الرسول فيذلك الحسن بن قعطبة (قال فا رضى أبو حنيفة) أن يقبلها فلما أحس أبو حنيفة بانه برسل بهذا البه تمارض (فلما كان اليوم الذي نوقع) أى ترجى (أن يؤتى) اليه (بالمال) فيه (صلى الصبح ثم تغشى بنو به) أى أشتمل به من رأسه الى قدمه (فلم يتكلم)وفيرواية أصبح لا يكلم أحداكاته معمى عليه (فاء رسول) أبي الحسين (الحسن ابن قعطمة) ابن آياد بن شبب بن حالد بن معدان بن شمس بن قيس بن كاب بن سعد بن عروبن غنم بن ما لك ن سعد من نهان الطائى أحدر جال الدولة العباسة وأخوه حمد أحد الدعاة السمعن بعد العشرين والاثني عشر والبه نسب ربض حمد بمغداد وأبوهما قعطمة أحد النقباء الاثني عشر (بالمال فدخل علمه فلم يكامه) وأظهر المرض (فقال بعض من حضر) في مجلسه هو (ما يكلمنا الأبالكامة بعد الكلمة أىهذه عادته) اعتذارا عن عدم كلامه وفي رواية فقالواماتكام اليوم بكامة (فقال)رسول الحسن لما أيس من كالامه (صهوا المال في هذا الجراب) عمن عاوه (في زاويه البيت) وفي رواية فقال رسول الحسنكيف أصنع قالوا انظرماتري قال فوضعها في مسحد في احية البيت وانصرف قال فكثت تلك البدرة فيذلك الموضع الى انمات أبو حنيفة (ثم أوصى أبو حنيفة بعد ذلك بمناع بيته فقال) في وصيته (لابنه) وهوالامام ابنالامام حاد بنالنعمان بناسمع ل تفقه على أسه فأفتى فىزمنه وروى عنه وعن مالك وحاد بن أبي سلمان وكان الغالب عليه الورع قال الفضل بن دكين تقدم حاد ا بن النعمان الى شريك بن عبد الله في شهادة فقال له شريك والله انك لعفيف البطن والفرج توفى سنة ١٧٩ (اذامت) وقوله هذا كان في كتاب وصيته وذلك لان حادا كان عائبا فقدم بعدموت والده فمل البدرة فأنى بها باب الحسن بن قعطبة فاستأذن فأذن له فدخل فقال انى وجدت فى وصية أبياذا أنامت (ودفنتموني فغذ هذه البدرة) التي في زاوية البيت (فاذهب بها الى الحسن بن قعطبة فقلله هذه وديعتك التي أودعها أباحنيفة) و مروى كانت عندنا (فقال الحسن) لما وأى البدرة (رحة الله على أبيك لقد كان معجا على دينه )و روى رحم الله أباك لقد شم على دينه اذ مختبه أنفس أقوام وذكر عبد القادر القرشي في ترجة حاد من طبقاته ولما توفي أنوه كان عنده وداتع للناس كثيرة من ذهب وفضة وغيرذلك وأربابها غائبون وفهم أيتام فحملها حادالي القاضي ليتسلهامنه فقال له القاضي مانقبلها منك ولا تخرجها من يدل فأنت أهل بوضعها فقال له حاد زنها واقبضها حتى تبرأ ذمة أبى حنيفة ثم افعل مابدالك ففعل القامي ذلك وبقى في وزنها أماما فلما تلل وزنها استرحاد فلم يظهر حتى دفعها ألى غيره أه وأخرج ابن قطاو بغا الحافظ في شرح المسانيد من رواية مجمد بن عيد الرحن السعودي عن أبيه ومن رواية هلال بن يحيى عن يوسف السمى قالا ان أباجه فرالمنصور أجاز أبا حنيفة بثلاثين ألف درهم فىدفعات فقال باأمير المؤمنين انى ببغداد غريب وليس لهاعندى موضع فاجعلها في بيت المال فأجابه المنصور الى ذلك فلما مات أبو حنيفة أخرجت ودائع الناس من بيته فقال النصور خدعنا أبو حنيفة وأخرج أيضا من طريق مغيث بن مدرك قال قال خارجة بن مصعب أجاز المنصو رأبا حنيفة بعشرة آلاف درهم فدعي لقبضها فشاورني وقال هذا رجل انرددتها عليه ذضب وان قبلتها دخل على في دي ماأكرهه فقلت ان هذاالمال عظم في غيبته فاذاد عيت لقبضها فقل له لم يكن هذا أملى من أمير المؤمنين فدعى لقبضها فقال ذاك ورفع البه خبره فبس الجائزة قال وكان أنوحنيفة لايشاور أحدافي أمره سوى خارجة بن مصعب (وروى انه دعى الحولاية القضاء) الا كبر بغداد بعد أن أينخص من الكوفة في أيام المنصور فأمتنع فيسه فبتي خسة عشر وما تُممات وقيل سنة أيام وقيل انه سقى مما في سو يق فغال مرتبة الشهادة كلذلك أخرجه الخطيب من طريق

الكواكب المعارف الذاهنة باذن الله تعالى ظلم حهالات القاوب ووحه اضافتــه الى الله تعالى على سيسل الاشارة بالذكر لاجل التخصيص بالشرف والكاغد والحركاية عن أنفسهما لاعن غسرهما وحعلهما مددأ طريقه وأولساوكه اذهمافى عالم الملان والشهادة الذي محل حيلة الهقللابى حنيفة قدأس ال أمر المؤمنين أوجعفر المنصور بعشرة آلاف درهم قال فارضى أبو حنافية قال فلما كان الموم الذي توقع أن يؤنى بالمال فيه صلى الصبح مم تغشى شو به فسلم يسكام فاء رسول الحسنان قعطسة بالمال فدخسل عليهفلم يكلمه فقال بعض من حضر ما بكا منا الا مالكلمة بعد الكلمة أي هذه عادته فقال ضعو اللال في هدا الجراب في زاوية الببت ثمأوصى أبوحنفة بعد ذلك عداع ستموقال لابنم اذامت ودفنتموني فعدهد والبدرة واذهب ماالى الحسان بن قعطية فقل لهخذ وديعتا أالتي أودعتهاأ باحشفة قالابنه ففعلت ذلك فقال الحسن رحةالله على أيسك فلقد كان شعحاعلى د شهوروى اله دعى الى ولاية القضاء

الناظرفي حال تظره وأمأ سسانه لم بعرف المكانة والمكتوب فلاجل انه كانأميا لايقرأ الكاب الصناعي واتمار وممعرفة قراءة الخط الالهي الذي هوأمينوأدل علىفهــم منهواما مخاطبة الناظر الكاغد وهوجاد فسبق الكلام على مثله ومن اجعة الكاغدله فعملى قدرحال الناظران كانس ادافلتي الكارمفالسماشية عن المطاوب من الحق وهو من باب الالقاء في الروع فبودعه الحس فقال أنا لاأصطرلهذا فقبل له لم فقال ان كنت صادقا فأأصلح لهاوان كنت كاذبا فالكاذب لا يصمير للقضاء وأماعلمه بطريق الا خرة وطريق أمور الدىن ومعرفتسه مالله عزو حلفدلعله شدة خوفهمن الله تعالى وزهده فى الدنسارة دقال ابن حريج قدبلغني عن كوفكرهذا النعمان بن ثابت أنه شديد الخروفالله تعالى وقال شريك النفعي كان أوحنيفة طويل الصت دأئمالفكر قليل المحادثة الناس فهدا من أوضم الامارات على العلم الباطني. والاشتغال عهمات الدين فن أوتى الصمت والزهد فقد أرتى العلم كله

الواقدى وفي روابه أخرى دعاه من الكوفة وأراده على القضاء (فقال أنا لاأصلح له ولا يحل الله أن توليني) ذلك (فقيل له لم) ذلك (فقال أن كنت صادفا فلا أصلح له ) لصدق في المقال (وان كنت كاذبا) كم تزعمون (فالكاذب لا يصلح القضاء) لسقو له عدالته بالكذب وقد رويت هذه القصة من أوجه كثيرة فق تأريخ الذهبي قال اسحق من الراهم الزهرى عن بشر من الوليد الكندى قال طلب النصور أباحنيفة فأراده على القضاء وحلف ليلين فأبي وحلف أن لايفهل فقال الربسع حاجب المنصور نرى أمير المؤمنين يحلف وأنت تحلف قال أمير المؤمنين على كفارة عينه أقدر مني فأمريه إلى السحن فيات فيه وعن مغيث بن بديل قال دعا المنصور أبا حنيفة على القضاء فامتنع فقال أترغب عما نحن فيه فقال لاأصلح قال كذبت قال أبوحنيفة فقد حكم أمير المؤمنين دلي انى لاأصلح فان كنت كاذبا فلاأصلح وان كنت صادقا فقد أخبرتكم انى لاأصلح فجسه وقال اسمعيل بن أبي ادريس سمعت الربيع بن تونس الحاجب يقول رأيت المنصور تناول أباحنيفة في أمر القضاء فقال والله ما أنا عأمون الرضافكيف أكون مأمون الغضب فلا أصلح لذلك فقال كذبت بل تصلح فقال كيف يحل لك أن نولى من يكذب (وأماعله بطريق)وف نسخة بالموروفي أخرى بعاوم (الاسخرة وطريق الدس ومعرفته بالله تغالى فيدل عليه شدة خوفه منالله تعالى وزهده فى الدنبا وقد قال) أبوالوليد عبد الملك بن عبد العزيز (ابنجريج) القرشي مولاهم المك الفقيه أحد الاعلام روى عن محاهد والحسن وابن أبي مليكة وعطاء وعنه القطان وروح وجماج بن محمد وهو أوَّل من صنف السكتب وقال أحمد كان من أوء يه العلم روى عن ست عجائز من عجائز المسجد الحرام توفى سنة تسع وأر بعين ومائة وقد جاو زالمائة (قدبلغني عن كوفيكم هذا) يعني (النعمان بن ثابت أنه شديد آلخوف لله تعالى) وفي تاريخ الذهبي قال بزيد ابن كيت معت رجلا يقول لاى حندفة اتق الله فانتفض واصفرلونه وأطرق وقال حزاك الله خدرا ماأحوج الناس كلوقتالي من يقول الهم مثل هذا وروى مجمد بن سماعة عن مجمد بن الحسن عن القاسم بن معين ان أبًا حنيفة قام ليلة ردّد قوله تعالى بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ويبكى ويتضرع الحالفجر فكلذلك بدلَ على شدة خونه من الله تعمالي (وقال) أبوعبدالله (شريك) ابن عبد الله بن أبي شريك وهو الحرث بن أوس بن الحرث بن الاذهل بن وهبيل بن سعد بن مالك بن النع (النعي) الكوفي القاضي ولد بيخاري سنة وه وكان جده شهد القادسية وهو أحد الاعلام روى عن زياد بن علاقة وسلة بن كهيل وعلى بن الافر وأبى اسحق ومنصور وعنه أبو بكر بن أبي شببة وعلى بن حجر واستحق بن بوسف الازرق وغيرهم قال ابن معن ثقة زاد التحلي حسن الحديث مات سنة سبح وسبعين ومائة استشهديه البخاري و رويله مسلم في المتابعات واحتج به الباقون (كان أبوحنيفة طويل الصمت دائم الفكر) في جلال الله وعظمته (قليل الحادثة الناس) أي الا فما بعنيه وروى حماد قال كان أبي هيوما لايتكام الاحوابا ولا يخوض فيما لابعنيه (وهدا من أوضم الامارات) أى العلامات (على العلم الباطن والاشتغال بمهمات الدين) وضرورياته (فن أوتى الصهت والرهد فقدأوتى العلم كله) لام ما يدلان على العلم الباطن وسيأني قول من أوتى صمتًا نحا من السوء على ان الكامل اذا نطق نعلق بعكمة واذاصمت صفت عن حكمة فمسع أحواله بدل على العلم الباطن و بقي من ترجمة الامام شئ أو رد ه الذهبي في تاريخه أوردنه هنا ليكون كالذيل لمباذ كره المصنف قال كان أبوحنيفة خرارًا ينفق من كسبه ولايقبل شيأ منجوائرالسلطان ثورًعا وكانله دار وضياع ومعاش متسع وكان معدودا في الاجواد الاسخماء والالباب الاذ كاء مع الدين والعبادة والتهيد وكثرة المتلاوة وقيام الليل قال خزاز بن صرد سئل مزيد بن هرون أعما أفقه أبوحنمفة أم الثوري فقال أ بوحنيغة أفقه وسفيان أحفظ للعديث وقال الشافعي الناس في الفقه عيال على أنى حنيفة وقال

المشترك الحفوظفه على الانسان صورة الاشماء المحسوسة وان كانمريدا فيتلفا وبلسان الحال المسمو عسمع القلب واسطة المرفة والعقل وتصديق الناظر للكاغد في عذره واحالته على الحسر لم يكن لمجردقوله بليشاهده أولى الرضاو العدل وهوالعث والتحرية لمرتكن وشهادة النفس وهدا الله الى القدرة وهو آخرها سئل عن أحزاء عالم الملك وأما ماسمعته فيحدعالم الحبروت وذلك من القدرة الحدثة الى العقل والعلم الموجودين في الانسان المستقرة في القوة الوهممة المدركة في حميع مالا يستدعى وحوده جسما ولسكن قدتعرض له انه في جسم كاندرك السخلة عداوة الذئب وعطف أمهافتتب عالعطف وتنظرد من العدآرة وأما E PERENCE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERENCE PROPERTY ADDRESS OF THE PERENCE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERENCE PROPERTY ADDRESS OF THE فهدده نبدذة من أحوال الائمة الشلائة (وأماالامام أجدرن حنبل وسفيان الثورى رجهمالله تعالى) فأتباعهما أقلمن أتباع هؤلاء وسفدان أقل أتباعا منأجدولكن اشتهارهما يالورعوالزهد أظهر وجيدع هدذا الكاب مشعون عكامات أفعالهما وأقوالهم مافلاحاحة الى التفصل الاتن

مزيد بنهرون مارأيت أحداأورع ولاأعقل من أبي حنيفة وقال صالح جرزة معت يعي بن معين يقول أبوحنيفة ثقة وعن النضر بن محد قال كان أبوحنيفة جيل الوجه سرى الثوب عطرا وقال أبوبوسف كانربعا من أحسن الناس صورة وأبلغهم نطقا وأعذبهم نغمة وأبينهم عمافي نفسه وعن ابن البارك مارأ بترحلا أوقرفي محلسه ولاأحسن سمتا وحلما من أي حنيفة وروى الراهم من سعد الحوهري عن المنى بنرجاء فالجعل أبوحنيفة على نفسه انحلف بالله صادقا أن يتصدق بدينار وكان اذا أنفق على عماله نفقة تصدق عملها وقال أبو بكر بن عباش لقي أبو حنيفة من الناس عنتا لاقلال مخالطته فكانوا مرونه من زهو فيه وانما كان غريزة وقال حبارة بن المفلس سمعت قيس بن الربيع يقول كان أبر حنيفة ورعاتقيا مفضلا على الحواله وقال زيدين أحرم حدثنا داود الخريبي قال كأعند أبي حنيفة فقال رحل له اني وضعت كليا على خطك الى فلان فوهب ليأر بعة آلاف درهم فقال أبو حنيفة ان كنتم تنتفعون بهذا فافعاوه وروى نوح الجامع انهسمع أباحنيفة بقول ماجاء عن رسول اللهصلي الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين وماحاء عن الصحابة اخترنا وما كان غير ذاك فهم رحال ونعن رجال وقال أبوحنيفة لاينبغي للرجل أن يحدث الا عايحفظه فيوقت ماسمعه روى أبو يوسف ذلك عنه وقال أحد بن الصباح قبل لمالك هلرأيت أبا حنيفة قال نعم رأيت رجلالو كلك في هذه السارية أن يجعلها ذهبالقام بحميمه وقال الخريبني ما يقع في أب حنيفة الاحاسد أوجاهل وقال يحيي القطان لانكذب والله ماسمعنا أحسن من رأى أي حنيفة وفدأخذنا بأكثرأقواله وقال على بن عاصم لو و زن علم ألى حديقة بعلم أهل زماله لرج علمهم وقال حفص بنعاث كالم أي حديقة في الفقه أدف من الشعر لأبعيبه الاحاهل وقال الجيدي سمعت ابن عيينة يقول شيات ما ظننتهما يحاوران قنطرة الكوفة قراءة حزة وفقه أي حنيفة وقد بلغا الا فاق وعن الاعبش انه سئل عن مسئلة فقال انما يحسن هذا النعمان بن ثابت وأظنه بورك له في علم وقال حر برقال لي مغيرة حالس أباحدهة تتفقه فان الراهم النعى لو كان حما لحالسه وأخمار أي حنيفة كثيرة وترجته واسعة وفيماذكر ناه كفاية ( فهذ . أحوال الا مَّة الثلاثة ) الدالة على الخصال الخس رضي الله عنهم (وأما أحد بن حنيل وسفيان الثورى فاتباعهماأقلمن) أتباع (هؤلاء وسفيان أقل اتباعامن أحد) وأما الآن فليس لهم وجود ولاذكر وشوكة الحنابلة بمغداد ونواحهاو بلادالشام والنعد ولم يبق عصرالات معانها المصرة العلم من يفتي منهم أحد (ولكن اشتهارهما بالورع والزهد أظهر )وأكثر (وجيم هذا المكاب مشحون يحكايات أحوالهما وأقوالهما فلاحاجة الى التفصيل الآن ولابأس أن للم يذكر هما تبركا لئلا يخلو الكتاب عن محاسبهما فالامام أحد أبو عبد الله بن محد بن حنبل بن هلال بن أحد بن ادر يس ب عبد الله بن حبان بنعبد الله بن أنس بنعوف بن قاسط بنمازت بن شبيان بن ذهل بن تعلية بن عكاشة بن صعب بن على بن بكر بن وائل الشبياني المروزي عمالبغدادي هكذا نسبه ابنه عبدالله واعتمده أبو بكر الخطيب وغيره وأما قول عباس الدوري وأبي بكرين أبي داودانه كان من بني ذهل بنشيان فغلط الما كأن من بني شيمان من ذهل من تعلية وذهل من تعلية عم ذهل من شيمان من تعلية وهو الامام الجليل صاحب المذهب الصامر على المحنة الناصر السنة شيخ العصابة مقتدى الطائفة قال عبد الرزاق مارأيت أفقه من أحد بن حنبل ولا أورع وقال أبو مسهر وقبل له هل تعرف أحد المحفظ على هذه الامة أمر دينها قال لا أعله الاشاما في تأحيسة المشرق بعني أحد بن حنيل ولد ببغداد سنة 172 اذ جيء به البها من مر وحلا وسمع الحديث سنة تسع وسسبعين ومن شيوخه هشيم وابن عيينة وابراهم بن سعد وحربن عبد الجيد و يعي القطان والوليد بن مسلم واسمعيل بن علية ومعتمر بن سليمان وغندر وبشر بن الفضل و يحيى بن أبي زائدة وأبو بوسف القاضي ووكيم وابن نمير وعبد

الرحن بن مهدى و بزيد بن هرون وعبد الرزاق والشافعي وممن روىعنه من شيوخه عبد الرزاق والحسن بن موسى الأشيب والشافعي لما يقول أخبرنا الثقة ومن أقرانه على بن المديني و يحيى بن معين ورحيم وروى عنه البخارى بواسطة ومسلم وأبوداود وأبناه صالح وعبد ألله قال الخطيب ورحل الى الكوفة والبصرة والحرمين والمين والشام وألجز برة وقال ابنه عبد الله كتب أبي عشرة آلاف ألف حديث لم يكتب سوادا في بياض الاحفظه وألف مسند ، وهو أصل من أصول هـ ذ ، الامة أحاديثه ثلاثون ألفا وأمازهد . وورعه فقد سارت به الركبان وقد أفرد جاعة في منافيه كالبهتي وأبي اسمعيل الانصارى وابن الجوزى وابن المغراء وغيرهم وترفى سنة ١٤١ لائنتي عشرة خلد من رسع الاول وكان عدد الصلين عليه ألف ألف وثلاثمائة ألف سوي من كان في السنن وقال إن المغراء قال الربيع بن سليمان قال في الشافعي أحد امام في الحديث امام في الفقه امام في القرآن امام في الفقر امام في الزهد امام في الورع امام في السنة وهذا القدر كاف في معرفة عاومقامه رضي الله عنه وأما سفيان الثورى فهو أبو عبدالله سفيان بن سعيد بنمسروق بن حبيب بنرادع بنعبدالله بن موهبة ابن أبى بن عبدالله بن منقذ بن نصر بن الحرث بن تعلية بن ملكان بن ثور الثورى الكوفي هكذا نسبه الهيثم بنعدى وقبل في سياق نسبه مسروق بن حزة بن حبيب و باسقاط منقذ والحرث ولد سنة سبع وتسعين وحدث وهو ابن ثلاثين سنةر وى عن عرو بن مرة وسلة بن كهيل وحبيب بن ثابت وعبدالله ابندينار وعروبن دينار وأبى اسحق ومنصور والاعش وعبد الملك بن عير وصالح مولى التوأمة وأبى الزناد واسمعيل بنأبي صالح وأنوب السختياني ويقال انه أدرك مائة وثلاثة من التابعين روى عنه مسعر وابن حريج ومجد بن عملان وألاو زاعي ومحد بن اسعق وأبو حنيفة وهوأ كبرمنه وأقدم وشعبة والجاذان وابن ألىذئب ومالك وسلمان بنبلال وزائدة وزهبر بن معاوية وهم من أقرانه وابن المبارك ووكبع ويحيى القطان وأبونعهم الفضل بندكين وعبد الرحن بن مهدى ومحد بن يوسف الفريابي ويحيى بنعان وعبيد الله الاشجعي وعبد الرزاق وقبيصة بن عقبة وأبوحذيفة النهدى ومجد بن كثير وأحد بنعبد الله بنونس وعلى بنا لجعد وغيرهم قال ابنا لجورى الذيزر وواعنه أكثر من عشر بن ألفا \* وأما سعة علمه وآدابه وأخلاقه وشمائله وزهده وورعه وتواضعه وخوله وشدة خوقه وتفكره وبلائه وتتبده وبحاهدته والاقتصادفي معيشته وصدعه بالحق وأمره بالمعروف وثناء أئمة العصرومن بعدهم عليه فقد سارت بأخباره الركان وفال على بن شيبان مرض سفيان بالكوفة فبعث عائه الى ابن أبي ذئب فلارآه قال ويلك ول من هذا قالماتسال قال أرى ولر حل قد أحرق الحزن والخوف قلبه وفى روايه أبى أسامة ذهبت ببوله الى الدراني فنظر المه فقال بول من هذا ينبغي أن يكون هذا البول بولزاهد هذا بولرجل فتت الحزن كبده ماأري لهذا دواء قال أبوسعد أجعوا على أنه مات سنة احدى وستين ومانَّة في أوَّلها وقال الواقدي في شعبان وأماقول خليفة انه في اثنين وســـتين غلط رضي الله عنه وأرضاه عنا نقلت ذلك من كتاب الحافظ الذهبي الذي اختصره من كتاب ابن الجوزى فى ترجمه وهو مجلد (فانظر الآن) وتأمل (فى سير هؤلاء الأمّة) وأحوالهم (وتأمل هذه الاحوال والاقوال والاعال فىالاعراض عن الدنيا) والهروبمنها (والتعرد سه تعالى هل يفرها عرد العلم بفروع الفقه من معرفة السلم والاحارة والكفالة والظهار والاعان أو يثمرها علم آخر أعلى وأشرف منه وانظر الاآن الى الذين أدعوا الافتداء بهو لاء أصدقوا في دعواهم أملا والله أعلى)

\*(الباب الثالث)\*
(فيماتعده العامة) وتعسمه (من العاوم المجودة) ويكبون على تعصيلها (و) الحال اله (ليسمنها) وفي بعض النسخ منه وفي أخرى وليست منها (وفيه بيان الوجه الذي به يكون بعض العاوم مذموما وبيان

ماسمستهفى حدعالم الملكوت وذلكمن العبام الالهيالي ماوراءذاك ممأهوداخل فمهومعدودمنه فسرالقل الذىاخذهعناللائكة ويسمع بهمابعدمكانه ورق معناه وعزبعنالقاوب من حهة الفكر بصورة فاماأى شئ حقائق هدده المذكورات وماكنه كل واحد منهاعلى نحومعرفتك لاحزاء عالمالماك والشهادة فللك علم لاينتفع بسهاعه مععدم المشاهدة واللهقد عرفك باسمائها فان كنت مؤمنا فصدق وحودها على الحلة لعلل الكالمتخر بتسميات ليس فانظرالات فيسبرهولاء الاعتالثلاثة وتأمل انهذه في الاعراض عن الدنيا

فانفارالا ن فسيرهؤلاء الاغةالشلائة وتأملان هذه الاعوال والانوال والانعال في المراد في الاعوال والانعال في الاعواض عن الدنيا والتجرد لله عزوجل هل يغرها بجردالعلم بفروع والاجارة والناهار والايلاء والاجارة والناهار والايلاء أعلى وأشرف منه وانظر الى الذين ادعوا الاقتداء بمؤلاء أصدة وافي دعواهم أملا

\*(الباب الثالث) \* فيما يعده العامة من العداوم المحمودة وليس منها وقيه بيان الوحسه الذي قسد يكون به بعض العاوم مذموما وبيان

لهامسيات الى أن يلحقك الله باول المشاهدة وتحصل بخالص الكرامات ومن كفر فان الله غني حيد (فصل) والفرق بينالعلم المسوس في عالم الملك وبين العلم الالهى فى عالم الملكوت أنالعلم كالعنقدته بجسما عطبيءا لخوكة بالفعل سريع الانتقال الهلال مخلفاعن مثله فى الظاهر جعولاتحت \*\*\*\*\* تبديل أسامى العاوم وهو الفقه والعملم والتوحيد والتسذكر والحكمة وسان القدرالحمودمن العالوم الشرعبة والقدر المذموم منها (سانعلة ذم العمل الأموم) لعاك تقول العلمهومعرفة الشئ على ماهو به وهومن صفات الله تعالى فكمف بكون الشي على اويكون معكونه علمادموما فاعلمأن العلم لالذم لعسنه واغمالذم فيحق العباد لاحدأساب ثلاثة (الاول أن يكون سؤدماالي ضرر ماامالصاحبه أو لغيره كايذم علم السحر والطلسمات وهو حقاد شهدالقرآنه وانهسب يتوصل به الى التفرقة بين الزوجن وقد محررسول التهصيلي الله عليه وسلم ومرض بسبيهحتى أخبره حريل علىهالسلام بذلك واخرج السحر من تحت حرفى قعر مأر

تبديل أسامى العاوم وهوالفقه والعلم والتوحيد والنذكير والحكمة وبمان القدرالمجود من العاوم الشرعية والقدر المذموم منها) اعلم أن لفظ العلم كما يطلق على ماذ كربيانه في أول الكتاب بطلق على مابراد به وهوأسماء العلوم المدوّنة كالنحو والفقه فيطلق كأسماء العلوم تارة على المسائل المخصوصة وتأرة على التصديقات بتلك المسائل عن دليلها وتارة على الملكة الحاصلة من تكررة لك التصديقات أي ملكة استعضارها فاطلاق لفظ العلم على كل منهااما حقيقة عرفية أواصطلاحية أومجاز مشهور وقد يطلق على مجوع المسائل والمبادى النصورية والتصديقية والموضوعات وقد يطلق أسماء العاوم على مفهوم كلى اجمالي يفصل فى نعريقه فان فصل نفسه كانحدا رسمها وان بين لازمه كان رسمها اسمها \* وأماحده الحقيقي فانما هو بتصوّر مسائله أو بتصوّر التصديقات المتعلقة بهاكذا في مفتاح السعادة (بيان علة ذم العلم المذموم العلك تقول) أصل (العلم) ادراك الشيُّ على حقيقته وهو (معرفة الشيُّ على ماهو به) وعليه (وهو من صفات الله سجانة) الذاتية (فكيف يكون الشي علماو يكون مع كونه علمامذ موماً) وهواشكال ظاهر و بمثل هذا طعن بعض من لاخلاق له من العيم على العرب بانهم عدحون شأ ويذمونه والجواب ان مدحهم الشئ وذمه باعتبارالوجوه المختلفة كدح الدينارمن حيث تقضى الحاحة به وذمه لكونه محلمة الدوصاف الذميمة مثلا فدحه من وجمودمه من وجه آخر وهدا لابأس به كابينه الشريشي في شرح المقامات الدينارية للعرين واليه أشار الشيخ بقوله (فاعلم ان العلم) من حيث هوهو (لابذم لعينه) أي من حيث كونه علما (وانمايذم) لوجه آخر (فحق العباد لاحداً سباب ثلاثة الاول أن يكون مؤدياالى ضرر) أى نوع من أنواع الضرر (اما بصاحبه) وهوالحامل له (واما بغيره) فكم أن الضر رمذموم مطلقاً فكذلك مايتاًذي بسببه فانماجاء ذمه من هذا الوجه ( كما يذم علم السحر والطلسمات) تقدم بيانهما (وهو) أي علم السحر (حق) ثابت (اذشهدالقرآن له ) في قصة هار وت وماروت قال تعملي ولكن الشياطين كفروا بعلمون الناس السخر وما أنزل على الملكن بمابل هاروتوماووت ومايعلمان منأحد حثى يقولا انمانحن فتنة فلاتكفر فيتعلمون منهما مايفرقون به بين المرء و زوجه وماهم بضارين به من أحد الا باذن الله ويتعلون مايضرهم ولا ينفعهم ولقد علوالمن اشتراء ماله في الآخرة من خلاق وقال تعالى ولا يفلم الساحرحيث أتى وقال تعالى أفتأتون السحر وأنتم تبصرون وقال تعالى يخيل اليه من محرهم انهاتسعي وقال تعالى ومن شرالنفائات فى العقد والنفا ثان السواح (وانه سبب يتوصل به الى التفرقة بين الزوحين) كما شهد بذلك قوله تعالى فيتعلون منهماما يفر قونه به بين المرعوز وجه (و )قد (سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرض بسببه حتى أخبره حبريل وأخر جالسحر من تعت حرفى تعربتر) قال العراقي متفق عليه من حديث عائشة اه قلت أخرجه المخارى في كتاب الطب من طريق عيسى بن يونس وسفيان بن عيينة وأبي أسامة ثلاثتهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها أما الطريق الاولى ففها قالت سحر رسول الله صلى الله علمه وسلم حل من بني زريق بقال له لبيد بن الاعصم حتى كان رسول الله صلى الله علمه وسلم يخيل المه انه يفعل الشي وما فعله حتى اذا كان ذات يوم أوذات ليلة وهو عندى دعاود عام قال باعائشة أشعرت ان الله أفتاني فيما ستفيته فيه أتاني رحلان فقعد أحد هماعند رأسي والا خرعند رحلي فقال أحد همااصاحبه مأوجع الرجل فقال مطبوب قال من طبه قال لبيد بن الاعصم قال في أى شئ قال في مشط أومشاطة وجف طلع من نخلة ذكر قال وابن هو قال في بثر ذروان فأناها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أحدامه قاء فقال باعائشة كانماءها نقاعة الحناء وكانرؤس نخلها ر وس الشماطين قلت بارسول الله أفلا استخر حته قال قدعا فاني الله فكرهت أن أثير على الناس أشرا وأمريها فدفنت قال البخاري تابعه أبو أسامة وأبو حزة وابن أبي الزناد عن هشام وقال الليث

قهر سلطان الادمى الضعيف الحاهل في أكثر أوقاته متصرف سأحوال متنافية كالعملم والجهل، والعدل والظلم والشلك والصدق والافك والعلم الالهبي عسارة عنخلق الله في عالم الملكوت يختص بغلاف خصائص الحواهر ألحسمة الكائنة في عالم الملك برىمن أوصاف مأجى ما القارالحسوس كالمامصرفا بتمرأ فالقعكم ارادته على ماسق به علم في أزل الازل وانماسي مسذا الاسم لاحلشهه بعلىماسمىنه غرانه لايكتب الاحقائق الحق والفرق بسن عسن الا دى وعين الله عن وحل أن عن الا تدمى كم علت مركبة من عصب استعصى بقاؤها وعطل تعطل أدواؤها وعظام وعظم بلاؤهاولحم عتد وحلدغبرذى حلدموصولة كثلهاني الضعف والانفعال ملقية بالمدوهي عاحرة على كلحال وعنالله تعالىهي عندبعض أهل التأويل عبارة عن قدرته وعنيد بعضهم صفة الله تعالى غير قدرة وليست معارحة ولا جسم وعند آخرين انما عبارة عن خلق الله هي THE THE PARTY OF T وهونوع يستفاد من العلم مخواص الجواهر وبأمور حسابية فيمطالع النجوم

وابن عيينة عن هشام من مشط ومشاقة ويقال المشاطة ما يخرج من الشعر اذا مشط والمشاقة من مشاقة المكتان \* وأما الطريق الثانية ففها قال ومن طبه قال لبيد بن الاعصم رجل من بني زريق حليف لمهود كانمنافقا وفها فى جف طلعة ذكر تحترعوفة فى برذر وان وفها فقالت فقلت أفلا تنشرت فقال أماوالله فقد شفاني وأكره ان أثير على أحد من الناس شرا والباقي سواء و وأما الطريق الثالثية فلمها في مشط ومشاطة وحف طلعة ذكر قال فأمنهو قال في بثر ذر وان قال فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أحجابه الى البر فنظروا الهاوعله انتخل وفها فأمرجها فدفنت والبافي سواء وقد أخرجه كذلك مسلم والنسائي في الكبرى وابن ماجه كلهم من رواية هشام قال العراقي وفي الباب عن ابن عباس وزيد بن أرقم أما حديث ابن عباس فأخرجه ابن مردويه في تفسير ه من رواية عصام عن سليمان بن عبدالله عن عكرمة عنه وعصام ضعيف وأماحديث زيد بن أرقم فرواه ابن سعد فى الطبقات من رواية الثورى عن الاعش عن ثمامة الحلى عنه وقال ابن الملقن في شرحه على المفارى في تفسير المعوِّد تن و يقال ان العقد عقدها بنات لبيد وهي احدى عشرة عقدة في وتر ومشط ومشاطة أعطاها لغلام بهودى يخدمه وصورة منعص فها الرمغروزة فبعث علىاوالربير وعارا فاستفر جوه وشفاه الله تعالى وقال المهاب في شرحه مدارهذا الحديث على هشام بنعروة وأصحابه مختلفون في استخراجه فأثبته سمفيان فيرواية من طريقين وأوقف سؤال عائشة على النشرة ونفي الاستخراج عن عيسى بن ونس وأوقف سؤالها النبي صلى الله عليه وسلم على الاستخراج ولم يذكر أنه حاوب على الاستغراج بشئ وحقق أوأسامة حواله صلى الله عليه وسلم اذ سألته عائشة عن استخراحه بلا فسكان الاعتبار بعطى ان سفيان أولى بالقول لتقدمه فى الضبط وأن الوهم على أبي أسامة في أنه لم يستخرجه ويشهد لذلك أنه لم يذكر النشرة وكذلك عيسي بن يونس لم يذكر أنه صلى الله عليه وسلم حاوب على استخراجه بلاوذ كرالنشرة والزيادة من سفيان مقبولة لانه أثبتهسم لاسما فيما حقق من الاستغراج وفى ذكر النشرة هي جواب للنبي صلى الله عليه وسلم مكان الاستخراج و يحتمل أن يحكم بالاستغراج اسفيان و يحكم لابي أسامة قوله لاعلى انه استغرج الخف المشاقة ولم يستغرج صورة مافى الجف لئلا براه الناس فيتعلونه مم اعلم أن السعر مرض من الامراض وعارض من العلل غير قادح في نموَّته وطأح بذلك طعن الحدة قاتلُهم الله وانه كان يخيل اليه أنه فعل الشيُّ وما فعله فذلك ممياً عوزطروء علمه في أمر دنداه دون ماأمر بتبليغه وقدر رىءن ابن المسيب وعروف سعر حتى كادينكر بصره وعن عطاء الخراساني حبس عن عائشة سنة قال عبد الرزاق وحبس عنها خاصة حين أنكر بصره لكنرواية ثلاثةأيام أوأر بعةهي أصوب (دهو نوع بستفاد بخواص الجواهر و بأمور حساسة في مطالع النحوم) اعلم ان السحر هو علم يحث فيه عن معرفة الكوا كدوأ حوال الاوضاع وارتباط كلمنها بأمور أرضية وعن معرفة المواليد والبروج والمنازل ومقاد برسير القمر في كل منها دائرة يكون منها على وجهناص ليظهر منذاك الارتباط والامتزاج فيظهر من بنذلك أفعال غريبة وأسرار عبية تخفى عللها وأسبابها على ذوى العقول بتركب الساحراها في أوقات مناسبة للاوضاع الفلكية مع مقارنة الكواكب وتوافق الواليد الثلاث فيظهر عند ذلك ماخني سببه مع اوضاع عبية بكيفية غريسة تعير العقول وتعزعن حل خفايا ها أفكار الفحول وقال الحراقي هو قاب الحواس في مدركاتها عن الوجه المعتاد لها في صحبها من سب باطن لايثبت مع ذكر الله عليه وقال السعدنى حاشية الكشاف هومزاولة النفس الخبيثة لاقوال وأفعال يترتب علمها أمور خارفة للعادة وقال التابج السبك المعر والكهانة والتنجيم والسمياء من واد واحدوقال الجر يطي في كتابه غاية الحيكم وأحق النتعتين بالتقديم مانصه السحرحقيقة على الاطلاق كل ماسحر العقول وانقادت اليه النفوس

وأسطة بن القدار الالهي الناقش العماوم الحدثة وغيرهاو بن قدرته التي هي صفة له صرف ما الين الكاتبة بالقلم المذكور بالخط الالهلي المبوت على صفحات المخاوقات الذي ليس بعربي ولاعسمي بقرؤه الاميون اذا المرحت صدو رهم وتستعم على القارشناذا كانواعسد شهواتهم ولم بشارك عن الاتدى الافي بعض الاسماء لاجل الشبه اللطيف الذي منتهمالالفعل وتقريبا الى كل ناقص الفهم عساه يعقل ماأنزل على رسل الله تعالى من الذكر

\*(فصل) \* وحدعالم الماك

ماظهر للعواس ويكون بقدرة الله تعالى بعضمن يعض وصحة التعسر وحد regregerengeres فيتخدمن تلك الجواهر هيكل على صورة الشيخص المعورو برمد به وقت مغصبوص من المطالع وتقرن به كلمات يتلفظ بها منالكفر والفعش الخالف الشرعو يتوصل بسيبها الى الاستعانة بالشباطين ويحصل من مجوعذاك بعكم احراءالله تعالى العادة أحوال غريبة ني الشعص السعيور ومعرفةهذه الاسباب من حمث المهامعه وقة ليست

عذمومة

منجدع الاقوال والاعال وهو ماسعب على العقل ادراكه وتستنرعن الفهم أشباهه وذلك انهقوة الهية بأسباب متقدمة موضوعة لادراكه وهو علم غامض ومنه أيضاعلي موضوعه روح في روح وهذاهو النرنج والتنسل كالنموضوع الطلسمروح فحسد وموضوع المكمياءر وحفى حسد فبالجلة السحر هوما خنى على عقول الا كثر سببه وضعف استنباطه وحقيقة الطلسم أن يتطوس اسمه وهو المسلط لانه من جو هر القمر وفي التسليط يفعل فياله ركب فعل غلبة وقهر بنسب عددية وأسرار ملكية موضوعة وأجساد مخصوصة فىأزمنة موافقة وبخورات مقويات جالبات لروحانيات ذاك الطلسم فاله كال الاكسير الذي يحيل الاجساد الى نفسه ويقهرها اذهو خير ثم قال اعلم أن السجر على قسمين على وعلى فالعلى هو معرفة مواضع الكواكب النابتة اذموضوعها محل الصور وكيفية القاء أشعثها على السيارة وهيات بنسب الفلك عند طلب كون المراد وتحت هذا جسع ماوضعته الاواثل من الاختيار ان والطلسمان والعملي هو الموقوف على المولدات الثلاث وما أثبت فيهامن قوى الكواكب السيارة وهي المعرعها بالخواص عند القائلين بهاولا يعلون لهاعلة ولاحقدقة الى كشف سرالاواثل ممراج بعضها مع بعض بالعمل ويتوتى مها حرارة عنصرته فذلك قبيل الدخنات كي يستعان بالقوى الكاملة على الناقصة أو يتوخى بها حرارة طبيعية فذلك قسم المطعومات وماكان لا يتعدى بهما ولا يستعان الامالنفس الانسانية أوالحيوانية والحيل السماة تبرنعات أحسن أنواع السحر العملي غمقال وَلَمْ يَكُنَ الْعَكُمَاءُ قَدْرَةُ عَلَى هَذَا الْعَلْمُ الْأَعْمُ فَقَاعُمُ الْفَلْكُ أَهْ (فَيْتَخَذَ من ذلك الجّواهر هيكل عَلَى صورة الشين المسعورو يترصدله وقت مخصوص في طالع) مخصوص وفي بعض النسخ من المطالع (وتقرن به)أى عند عله ( كلات) أعجمية لا يعرف معناها (يتلفظ بها) لقهر الملائكة الموكاة بمذه الاسماء على فعل ماأقسم به المقسم وتلك الكلمات لا يخاو (من الكفر) الصريح (والفعش الخالف الشرع) كاهو صريح في قسم دعوة الزهرة في كتاب السر المكتوم للرازي و ستشي من ذلك ماثبت محته بعني الاسماء الحسنى عن كبار الشايخ الكاملين القطوع لهم بالولاية مع العلوم الشرعية كاو ردف اهيا اشراهما اذوناى اصبات آل شداى هملوخيم والاسماء التي فى أول الدائرة الشاذلية وهي طهور يدعى محميه صوره محميه سقفاطين سقاطيم أهون وادم حم هاء آمين والاسماء التي في أثناء حزب سيدى الراهيم الدسوقي قدس سره والبرهتية المسماة بالعهد السلماني وأمثالها (ويتوصل بسيها الىالاستعانة بالشياطين) فيقهر بها الملائكة الوكلة بتلك الا-ماء ثم أن لهم في السعر طرقا مختلفة فطريق الهند بتصفية النفوس بأنواع الرياضات وحيس الانفاس وطريق النبط بعمل العزائم في الاوقات المناسبة لهاوطريق البونان بتسخمر وحانمة الافلال والكواكب وطريقة العمانيين والقبط والعرب بذكر الاسماءالني تقدمذ كرهاولكل هؤلاء مؤلفات فن المشهورات على طريقة العبرانين الايضاح والبساتين في استخدام الانس والجن والشماطين وبغمة الناشد ومطلب القاصد وعلى طريقة المونانسي رسائل ارسطوا وغابة الحكهم للمصريطي وكتاب طهاوس وكتاب الوقوفات وعلى طريقة الهند والنبط القماعيل المكبير والقماعيل ألصغير ومراتب المعاني والبرهان وعلى طريقة القبط والعرب عالم المعاني في ادراس العلم الانساني وحقيقة العارف وأسرار الاحرام وبهعة النفوس وغاية الامل والمقصد الاتم وسرورا لنفوس وغيرذلك (و بعصل من مجوعذلك) مماذ كرناه (الحسكم بأحواء الله تعالى العادة أحوال غريبة في الشخص المسعور) تعيرلها الآفكار وتتلاشى منها المقول وكل ماكان ويكون بقضاء الله تعالى وقدره يفعل مايشاء و يحكم مايريد و روني لايسئل عمايفعل وهم يساون (ومعرفة هذه الاسباب من حيث انها معرفة ليستمذمومة) اذا احترز عن العمل بها الا أن قام شقى ساحر يدعى النبوة ويظهر بقوة السحر أمورا خارفة يقول هذه مجرتى على النبوة فعند ذلك يفترض وجود شخص قادر لدفعه بالعمل

عالم الملكوت ماأو جده سبحانه بالامر الازلى بلا شدر يجوبق على حالة واحدة من عالم نقصان منه وحد عالم الجبروت هومايين العالمين من عالم الملك فيز بالقدرة الملكون في الملكون الملكون الملكون الملكون الملكون عالم الملكون عالم الملكون

\*(فصل) \* ومعنى انالله خلق آدم على صورته فذلك على ماحاء في الحديث عن الني صلى الله عليه وسلم والعلماءفه وحهان فنهم من رى العد بدسيا وهو أن رحـــلا ضرب غلامه فرآه الني صلى الله علىموسلم فنها موقال انالله تعالى خليق آدمعيلي صورته وتأقلواء ودالضمير على المضر وبوعلى هددا لأيكون للعديث مدخل 2 maintainna 11 ولكنها ليست تصلم الا للاضرار بالخلق والوسلة الى الشر شر فكان ذلك هوالسف في كونه على مذموما بل من اتبع وليا من أولساء الله ليقتله وقد اختني منسه في موضع حريزاذا سال الظالم عن محسله لم يحر تسهه علسه بل وجب الكذب فية وذكر موضعه ارشاد وافاد أعلم بالشيءعلى ماهو عليهولكنهمذموم لادائه الى الضرر

كفاية (ولكنها) أى تلك المعرفة (ايست تصلح الاللاضرار بالخلق) غالبنا وهو حرام (والوسيلة الى الشرشر)أى مايتوسل به الى الشرشر (فكان دلك هو السبب في كونه مدموما) وقد وردت في ذمه أحاديث مابين محاح وحسان فنها ماأخرجه المغارى فى صححه عن أبيهر برة احتنبوا الموبقات الشرك بالله والسحر وفى رواية مسلم وأبى داود والنسائى اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله والسحروقتل النفس التي حرم الله الابالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولى يوم الزحف وقذف المحصنات المؤ منات الغافلات والمو بقات هي المهلكات وقول التاج السبكي المو بقَّة أخص من الكبيرة وليس في حديث أبي هر مرة انها الكاثر تعقبه الحافظ ابن حمر بالرد قال المناوي السحران اقترن بكفر فكفر والا فكبيرة عند الشافعي وكفر عند غيره وتعلمه انلم يكن لذب السحرة عند نشره حرام عند الاكثر وعلىذلك يحمل قول الامام الرازى في تفسيره اتفق الحققون على أن العلم بالسحر ليس بقبيع والامحذور لان العلم شريف ولعموم هل يستوى الذين يعلون والذين لا يعلون ولان السحر لولم يعلُّم لما أمكن الفرق بينه وبين المجزة والعلم بكون المجز مجزا واجب وما يتوقف عليه الواجب واجب قال فهذا يقتضي كون العلم به واجبا وما يكون واجبا فكيف يكون حراما أو فبيعا اه (بل من اتبيع وليا من أولياء الله تعالى ليقتله وقد اختفى منه في موضع حريز) أى منيع (اذا سأله الظالم عن محله) الذي هوفيه (لم يجز تنبيه عليه) وتعريفه اياه (بل يحب الكذب في ذلك للمصلحة الشرعية (وذكر موضعه) له (ارشاد) في الظاهر وصدق (وافادة علم بالشي على ماهو عليه ولكنه مذموم لادائه الى الضرر) بقتل الرجل الصالم وأخر برائن عساكرفي تاريخه في ترجة ممون بن مهران من رواية ابن أبي الدنيا حدثنى أى حدثنا اسمعيل بن علية أخبرنا سوار بنعبدالله قال بلغني أن ممون بن مهران كان جالسًا وعنده رُجل من قراء الشام فقال أن الكذب في بعض المواطن خير من الصدق فقال الصدق فى كل موطن خير فقال مهون أرأيت لورأيت رجلا يسعى وآخريتبعه بالسيف فدخل الدار فانتهى اليك فقال أرأيت الرجل ما كنت قائلا قال كنت أقوللا قال فذاك اه وقول الشيخ بل يحب الكذب فذلك هو أحد الواضع التي تكاموا علمه فه ونعن نبين ال حاصل ماقاله الحققون أخرج المخارى في صحيحه من طريق الزهرى أن حمد بن عبد الرحن أخبره أن أمه أم كاثوم بنت عقبة أخبرته انها سمعت رسولالله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينى خيرا أو يقول خيرا وزاد مسلم في هذا الحديث قالت ولم أسمعه مرخص في شيَّ عما تقول الناس الافي ثلاث في الحرب والاصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها وجعل يونس ومعمرهذ الزيادة عن الزهري قال الخطيب القول قولهما والحقمعهما وذكره أيضا موسى بن هرون وقال آخر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أويقول خيرا يعنى كما عند المخارى وللترمذي لايحل الكذب الافى ثلاث يعدث الرحل امرأته ليرضها والكذب في الحرب والكذب ليصلوبين الناس قال ابن الملقن قال الطبري واختلف العلماء في ذلك فقال طائنة الكذب المرخص فيه في هذه الثلاث هو جميع معاني الكذب وجله قوم على الاطلاق وأجازوا قول مالم يكن فىذلك لمافيه من المصلحة فان المكذب المذموم انما هو فهما فيه مضرة للمسلمن وقال آخرون لايحو زالكذب في شيَّ من الاشياء ولا الخبر عن شيَّ بخلاف ماهو عليه وماجاء فى هذا انماهوعلى التورية وروى يجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود قال الانصلح المكذب فىجد ولاهزل وقال آخرون بل الذى رخص فيه هو المعاريض وهوقول سفيان وجهور العلاء وقال الهلا الس لاحد أن يعتقد الماحة الكذب وقد شي الني صلى الله عليه وسلم عن الكذب نهيا مطلقا وأخبر انه يحانب الاعبان فلايحوز استماحة شئ منه وانمأأ طلق عليه الصلاة والسلام الصلح بين الناس

ولذلك قال بعض العلماء تعلم العلم خير من جهله ومن تعلمه بقصد دفع الضرر كان ذلك فى حقه قرض

أن يقول ماعلم من الخير بين الفريقين ويسكت عاسمع من الشربينهم وبعد أن يسهل ماصعب ويقرب ما بعدلا أنه يغير بالشي على خلاف ماهو عليه لان الله قد حرم ذلك ورسوله وكذلك الرجل بعد الرأة عنها وليسهذا من طريق الكذب لانحقيقة الكذب الاخبار عن الشئ على خلاف ماهو عليه والوعد لايكون حقيقة حتى ينجز والانجاز مرجة فى الاستقبال فلايصلح أن يكون كذبا وكذلك فى الحرب انما يجوز فيها المعاريض والايهام بألفاظ تعتمل وجهين يؤدى بهما عن أحد المعنين ليغر السامع بأحدهما عن الاسخر وليس حقيقة الاخبار عن الشئ يخلافه وضده قال الطبرى والصواب منذلك قول من قال الكذب الذي أذن فيه الشارع هوما كان تعريضا ينحو به نحوالصدق واماصر يح الكذب فهو غير جائر لاحد كافال ابن مسعود لماروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريمه والوعيد عليه وأمامار واه الاعش عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن برة قال كا عند عثمان وعنده حذيف فقال له عثمان بلغني عنك انك قلت كذا وكذا فقال حذيفة والله ماقلته قال وقد سمعناه قال ذاك فلما خرج قلناله أليس قد معناك تقوله قال بلي قلنا فلم حلفت قال اني اشترى ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله فهذا خارج من معاني الكذب الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه أذن فهما وانما ذاك منجنس احماء الرحل نفسه عند الخوف كالذي يضطر الى المنة ولحم الخنز برقمأ كل لعيي نفسه وكذلك الخائف له أن يخاص نفسه ببعض ماحرم الله عليه وله أن يحلف على ذلك ولاحرج عليه ولااثم وقال الراغب فى الذريعة ذهب كثير من المتكامين ان الصدق يحسن لعينه والكذب يقبح لعينه وقال كثير من الحبكاء والمتصوّفة أن المكذب يقبع لما يتعلق به من الضار الحاصلة والصدق يحسن لما بتعلق به من المنافع الحاصلة وذلك ان الاقوال من جلة الافعال وشيَّ من الافعال لا يحسن ولا يقبم لذاته يل اغما يحسن مايحسن لما يتعلق به في النفع قالوا والمكذب انما يقبع بثلاث شرائط أن يكون الجربخلاف الخبرعنه وأنكون الخبرقد اختلقه قبل الاخباريه وأنلايقصد الرادمافي نفسه لاندفاع ضرر أعظم من ضرر ذلك الكذب مع شرط أن لاعكن الوصول الى ذلك النفع بغيره ومع أنه أذا ظهر كان المكاذب عذروا ضم عاجلا وآجلا فالوا ولا يلزم على هذا أن قال جو زواالكذب فتمارحي منسه نفعدنسوى فالمنفعة الدنيوية ولوكانت ملك الدنيا يحذا فيرها لاتوفى على ضررهذا بل الذى قلناه يتصورف نفع أخروى يكون الانسان فيه عاجلا وآجلا معذورا كمن سالك عن مسلم استتر في دارك وهو تربد قتله فيقول هل فلان فى دارك فتقول لافهذا يجوز فأن تفع هذا الكذب موفى على ضرره وهوفيه معذور وأماالصدف فانه يحسن حيث يتعلق به نفع ولايلحق ضرر بأحد فعلوم قبح النحيمة والغيبة والسعاية وانكانت صدقا ف تضم بماذ كرناه صهة قول الشيخ رجه الله تعالى ولا عبرة بجمهور المخالفين له فيه (الثاني أن يكون مضراً بصاحبه في غالب الامركعلم النجوم فانه في نفسه غير مذموم لذاته اذ هو قسمان)اعلم أنعل النجوم علم بأحكام يستدل بها الى معرفة الحوادث الكائنة فى عالم الكون من العلاح والفساد بالنشكالات الفلكية وهي أوضاع الافلاك والكوا كبكالمقارنة والمقابلة والتثليث والتربيع الى غيرذلك وهو عند الاطلاق ينقسم الى ثلاثة أقسام (قسم حسابي) وهو يقيني في علمه شرعا (وقد نطق القرآن بان سير الكواك محسوب اذ قال تعالى الشمس والقمر يحسبان) أي يجريان يحساب وتقد برلايعلم الامن أطاعه من خلقه علمه فلا يحاوز ان ماقدرلهما من حربهما لاالشبس ينبغي لهما أن تدرُّكُ القمر ولا الليل سابق النهار وكل فى فلك يسبحون قيل الحسبان جمع حساب والاصوب انه مصدريقال حسب الشئ يحسمه حسبانا وأصل الحساب استعمال العد والتقدير قال عبد ت حمدني سننه حدثنا جعفر بنعون حدثنا سفيان عن اسمعيل بن أبي خالد عن أبي مالك الشمس والقمر بحسبان قال بحساب ومنازل وفال مجاهد في تفسيره فيمارواه عبد بن حيد عي شبابة عن ورقاء عن

فيهدأ المومت علم برده مورد آخرنی غسرهذا الموطئ ويكون الاعان مه الى غدر هددا المني الذكورفي السس الحادث فواثباته فيغسيرهموطن ذاك السب المنقول عماسر و بعسر فلسق المساعلي حاله ولمنظرفي وحهالحديث غرهذام الحتمل وعسن الاحتماج به في هذا الموطن والوحهالا مخرأن مكون الضمر الذى في صورته عائدا الىالله سنجاله وكرون معدى الحسديث أنالله خلق آدم عسلی صورة عى الى الله ساحدانه وهذا العبدالمصروب علىصورة آدم فاذاهذا العبد المضروب على الصورة المضافة الى الله تعالى ثم ينعصر سان معنى الحسديث ويتوقف على سان معنى هذه الاضافة وعلىأى عهدة بحمل في الاعتقاد العلى عدلي الله سمحانه ونهما وجهان أحدهماان اضافته اضافة ملك الحاللة تعالى كالضاف الما erereren erenete (الشاني) أن يكون مضرا بصاحبه في غالب الامر كعلم النحوم فانه في نفسه غسيز مذموم لذاته اذهوقسمان قسم حسالي وقسيد تطق القرآن بأنمسيرالشمس والقسمر محسوب اذقال عز وحل التمس والقمر

والعبدوالستوالناقةوالمن على أحد الاوحه والوحه الا تخرأن تكون اضافة تخصص به تعالى في حلها على اضافة المائلة رأى أن المراديصورته هوالعالم الاكتريحملته وآدم مخلوق على مضاهاة صورة العالم الاكبرلكنه مختصرصغير فان العالم اذا فصلت أحراؤه بالعلم وفعلت أحزاء آدم علىه السلام عثله وحدت أحزاء آدم علمه السلام مشامة للعالم الا كرواذا تشابهت احزاء جلة احزاء حلة فالجلتان الاشك متشامتان فالذي نظرفي تعلل صورة العالم الاكس فقسيمه على المحاءمي القسية وقسم آدمعله السسلام كذلك فوحد كل نعون مهما شبهن في ذلكات العالم سقسم الى قسمسن \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* وقال عزوجل والقمر قدرناه منازل حيىعاد كالعرجون القديم والثاني الاحكام وحاصله وجع الى الاستدلال على الحوادث بالاستباب وهو بضاهي استدلال الطبيب بالنبض علىماستعدث من المرض وهو معرفة لحارى سنةالله تعالى وعادته في خلقسه ولكن قددمه الشرعقال صلى الله عليه وسلم اذا د كرالقدر فامسكو اواذا ذكرت النحوم فأمسكوا واذاذ كرأصابي فأمسكوا

ابن أبي نجيم عنه قال كمسبان الرحى والقولان ذكرهما المفاري في صحيحه (وقال أعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم) مناز ل القمر عان وعشرون وهو السرطان والبطين والثريا والدبران والهفعة والهنعة والذراع والنشرة والطرفة والجهة والزبوة والصرفة والعواء والسمالة والغفر والزباناوالاكليل والقاب والشولة والنعم والباوة وسعد الذاجح وسعد بلع وسعدالسعود وسعد الاخبية وفرع الدلو المقدم وفرع الدلو المؤخر والرشا والعرجون فعاون من الانعراج أى الانعطاف والمراديه عود المكاسة التي علمها التماريخ للعدق فاذا قدم تقوس واصفر ولذلك شبه به الهلال في آخر الشهر وأوَّله \* (والثاني) قسم طبيعي كالاستدلال بانتقال الشمس في المروج الفلكية على تغير الفصول بالرواامرد والاعتدال وهذاليس عردود شرعاأ يضاب والثالث قسم وهمى ويسمى علم (الاحكام) وفي مفتاح السعادة اعلم انأحكام النعوم غبرعلم النعوم لان الشاني يعرف بالحساب فيكون من فروع الرياضة والاول يعرف بدلالة الطبيعة على الاستمار فيكون من فروع الطبيعي والهما فروع منهاعلم الاختسارات وعلم الرمل وعلم الفال وعلم القرعة وعلم الطيرة والزحراه وهذا الذي ذكر ممن الفرق لابأس به ولكن هذا أهم مني أطلق في العقليات أريد به الاحوال الغيبية المنهة من مقدمات معاومة هي الكواك منجهة حركانها ومكانها وزمانها (وحاصله ترجع الى الاستدلال على الحوادث الكونية بالاسباب) من اتصال البكوا كب بطريق العموم والخصوص وهذا لااستنادله الى أصل شرعى فهومردود شرعا (وهو يضاهي) أي يشبه (استدلال الطبيب بالنبض) أي بحسه (على ما سيحدث) للمريض (من الرض وهو معرفة بمعارى سنة الله تعالى وعادته فى خلقه ولكنه مذموم فى الشرع) قال المولى أبواللير واعلم أن كثيرا من العلماء على تعربم علم النحوم مطلقا وبعضهم على تحريم اعتقاد أن الكواك مؤثرة بالذات وقد ذكرعن الامام الشافعي رضي الله عنه قال أن اعتقد المنحم أن المؤثر الحقيقي هوالله تعالى لكن عادته تعالى جارية على وقوع الاحوال بحركاتها وأوضاعها المعهودة ففي ذلك لابأس عندي وحديث الذم يذبني أن يحمل على من بعنقد تأثير النحوم كذاذكره ابن السبكر في طبقاته الكبرى وعلى هذا يكون اسناد ذلك الى النعم مذموما فقد قال العلماء ان اعتقاد التأثير لها في شئمًا حرام اذا أول واذالم يؤؤل فهو كفروالعياذ بالله تعالى اه ونقل الخطيب من كتاب الانواء لاي حنيفة المنكر من النظر فى النعوم نسبة الا أرالي الكواكب وانهاهي الؤثرة وأما من زعم التأثير الى خالقها وزعم انه نصها اعلاماعلى ما عدله فلا حناح علمه اه قات وذكر صاحب مفتاح السعادة ان ابن القيم الجوزى أطنب فى الطعن على مرتكبه بل ذهب الى تكفيره اه قلت وذكر بعضهم ان مما يشهد بصة علم الاحكام بنية بغداد فقد أحكمها الواضع والشمس فى الاسد والعطارد فى السنبلة والقمر فى الةوس فقضى الحق أن لاعوت فهاماك ولم ول كذلك وهذا عسب العموم وأما باللصوص فتى علت مولد شغص سهل عللك المديم ليكل مايتمله من مرض وعلاج وكسب وغيرذاك كذافي تذكرة داود وعكن الناقشة في شاهده بعد الامعان في النواريخ لكن لا يلزم من الجرح بطلان دعواه فان قبل لملا يحوز أن يكو ن بعض الاحرام العاوية أسباما للعوادث السفلية فيستدل المنحم العاقل من كيفية حركات النحوم باختلاف مناظرها وانتقالاتها منبرج الى برجعلى بعض الحوادث الكائنة قبل وقوعها كاستدل الطسب الحاذق اكسفة حركة النبض على حدوث العلة قبل وقوعها يقال عكن هذا على طريق احواء العادة أن يكون بعض الحوادث سببا لبعضها لكن لادليل فيه على كون الكواك أسباما وعلالسعادة والنعوسة لاحسا ولاعقلا ولاسماعااما عقلا فسأتى بمانه قريبا فى الوجه الثاني من الاوجه الثلاثة فى الزح عنه وأما جماعا فقد (قالرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فامسكوا وإذا ذكر النجوم فامسكوا وإذا ذكر أعدابي فامسكوا) قال العراقي أخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود باسناد حسن اهائي في معمه

الكبير من رواية مسهر بن عبد الملك بن سلع الهمداني عن الاعش عن أبي وائل عن عبدالله رفعه وفيه تقديم الجلة الاخيرة ثم الثانية ثم الاولى ورواه الخطيب في كأب القول في علم النحوم لفظ الصنف من رواية أى مخذم عن أبي قلامة عن النمسعود وأو مغذم اسمه النصر من سعيد ليس بشي قاله النمعين وألوقلابة لم يسمع من ابن مسعود و رواه الطعراني أنضامن حديث تو مانمولي رسول الله صلى الله علمه وسلمنمه عليه آلحافظ ابن حر وابن عدى في الكامل عن عربن الخطاب بسند ضعيف وقال الهيثمي فيه تزيد بن ربيعة وهوضعيف ورواه أبو الشيخ فى كتاب الطبقات من رواية الحسن عن أبي هر برة مرقوعًا فى ائنا عحديث وقال ابن رجب روى من وجوه في اسنادها كلها مقال وقدرمن السيوطي لحسنه تبعا لابن حصرى ولعله اعتضد قال المناوى في شرح هذا الحديث أى لمافي الخوض في الثلاثة من المفاسد التي لا يحصى (وقال صلى الله عليه وسلم أخاف على أمتى بعدى ثلاثا حيف الائمة واعان مالنحوم وتسكذيب بالقدر) قال ألعراقي أخرجه ابن عبد البر من حديث أبي محين بسندضعيف اه قلت هومن رواية على ابن مزيدالصدائي حدثنا الوسعيد البقال عن أي محمن قال أشهد غلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال فذكره وأخرجه ان عساكر كذلك من طويقه والوضحين المهمجر وبنحبيب الثقفي فارس شاعر صحابي والروابة اعانا وتكذبها مالنص فمهما واغمانكر اعمانا ليفيد الشبوع فيدلعلي التحذرمن التصديق بأى شئ كان من ذلك وثيا أوكلياتما كان من أحد فسمى علم النعوم وهو علم التأثير لاالتسيير فانه غيرضاركم تقدم وأخرج الطبراني من حديث أبي امامة رفعه ان أخوف ماأخاف على أمني في آخر زمانهاالنجوم وتكذيب بالقدر وحيف السلطان وأخرج أحد والبزار وأنو يعلى والطبراني فيمعاجيمه الثلاثة من حديث جار بن سمرة بلفظ ثلاثا أخاف على أمني استسقاء بالافواء وحيف السلطان وتكذب بالقدر وأخرج أبويعلي فيمسنده وانءدي فيالكامل والخطيب في كتاب النحوم عن أنس بسند حسن أخاف على أمتى بعدى خصلتن تكذبها بالقدر وتصديقا بالنحوم ومن شواهد الحديثين ماأخرجه الديلى فىالفردوس وابنحصرى فىأمالمهنعن عربن الخطاب مرفوعالاتسألواعن النعوم ولا عاروافى القدر ولا تفسر واالقرآن وأيكرولاتسبواأحدا من أصحابي فان ذلك الاعان العن الحض هكذا أخرجه السيوطى فى الجامع الكبير قلت وأخرجه الخطيب فى ذم النجوم من حديث اسمعيل بن عياش عن النجارى بن عبيد عن أبيه عن أبي ذر عن عر موقوفا كذا في شرح ابن الملقن على البخارى (وقال عر بن الخطاب رضى الله عنه تعلوا من النعوم مانهتدون به في البروالعر ثم أمسكوا) عزاه الشيخ الى عربن الحطاب ووقفه عليه ولم يتعرض له العراقى فى تخريجه وقدروى ذلك مرفوعا عن ابن عمر أنوجه ابن مردويه فى التفسير والخطيب البغدادي فى كتاب ذم النجوم ولفظهم تعلوامن النجوم مانم تدون به في ظلمات البر والبحرثم انتهوا قال المناوى قال عبد الحق وليس اسناده بما يحتم به انتهى وقال ابن القطان فيه من لا أعرف انتهى لكن رواه ابن زنيو به من طريق آخر وزاد وتعلوا ما على لكمن النساء ويحرم علمكم ثمانتهوا فالالناوي فيشرحقوله ثمانتهوا مانصه فان النعامة تدعو الى الكهانة والمتجم كاهن والكاهن ساحر والساحر كافر والكافر في الناركذا عله على كرم الله وجهه قال ابن رجب فالمأذون فى تعلم علم النسير لاعلم التأثير فانه باطل محرم قليله وكثيره وفيه ورد الخبر من افتيس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من المكفر وأماعلم التسيير فتعلم مايحتاج اليه منه لاهتداء ومعرفة القبلة ومازاد عليه لاحاجة اليه لشغله عما هوأهم منه وربما أدى بتدقيق النظرفيه الى اساءة الظن بمعاريب المسلمن كما وقع من أهل هذا العلم قديماً وحديثا وذلك مفض الى اعتقاد خطأ السلف في صلاتهم وهو بأطل اه قال الزيخشرى كان علاء بني اسرائيل يكتمون علينمن أولادهم النجوم والطب المالايكون سببالعممة الماوك فيضمعل دينهم اه وفي صمح البخاري فال قتادة هذه النجوم لثلاث جعلها

أحد القسمس ماهر محسوس كعالم الملك والشاني باطن معدقول كعالم الملكوت والانسان كذلك منقسم الى ظاهر معسوس كالعظم واللعسم والدم وسائر أنواع الجواهرالحسوسة والى ماطن كالروح والعقل والعلم والارادة والقدرة واشباه ذلك (وقسم آخر) وذلك انالعالم قدانقسم بالعوالم الى عالماللك وهو الظاهر للعواس والمعالم الملكوت وهوالباطن في العسقول والى عالم الحبروت وهوالتوسط الذي أخذبطرف منكل عالممنهما والانسان كذلك انقسم الىماشانه هدذه القسمة فالمشابه لعالم الملك الاحزاء الحسوسة وقدد علتها والمشامة لعالم اللكوت فثاراله وحوالعقل والقدرة والارادة وأشماه ذلك والشابه لعالم الجديروت فكالادرا كاتااو حودة مالحواس والقوى الموجودة ماحزائه والوحسه الثانيأن تكون معناه كفرالاسامع terreterreterreterre وقالصلي الله عليه وسلم أخاف على أمتى بعدى ثلاثا حمف الاعمة والاعمان مالنعوم والشكذيب بالقدر وقالعم بنالخطاب رضى الله عنه تعلوا من النحوم ماته تدون به في البرواليحر تتمأمسكوا

الكوا كدوقع في الموسهم أن الكواكب هي المؤثرة وانها الالهمة المدرة لانهاجواهرشريفة سماوية ويعظم وقعهافي القاوب فسيق القلب ملتفتاالهاويرى الخدين والشر محذورا أومرحوا منحهتها وينجعي ذكر المه سحاله عن القلب فان الضعيف يقصر تظره عدلي الوسائط والعالم الراسخ هوالذي يطلع عمليان الشمس والقهمر والنعوم مسخرات رأميء سحدانه وتعالى ومثال نظر الضعنف الى حصول ضوء الشيس عقيب طاوع الشهس مثال النملة لوخلق لهاعقل وكانتعلى سطع قرطاس وهي تنظر الى سوادا للط يتعدد فتعتقد أنه فعل القل ولا تسترقى في نظرها الى مشاهدة الاصابع غممها الىاليد عمماالىالارادة المحسركة للسد عمنهاالي الكاتب القيادر الريدغم منهالى خالق اليد والقدرة والارادة فاكثرنطر الخلق مقصور عملي الاسمياب القريبة السافلة مقطوع من الترقى الى مسب الاسباب فهذاأحدأسياب النهيئ عن النحوم وثانبها انأحكام النعوم تخمين

زينة السماء ورجوماللشياطين وعلامات مندى مها فن تأول فه ابغيرذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكاف مالاعلم له به قال ابن الملقن هذا التعليق قد أخرجه عبد بن حيد في مسنده عن يونس عن سفيان عنه بلفظ فن تأول فها غير ذلك فقد قال برأيه قال الداودى وهوقول حسن الاقولة أخطأ وأضاع فقصر فيهلان من قال فيه بالعصبية كافر اه وأخرج الخطيب فى ذم النجوم من حديث عبيد الله بن موسى عن الربيع بن حبيبة عن قويد بن عبد الملك عن أبيه عن على نهانى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النظر فى النجوم وعن أبي هريرة وعائشة وابن مسعود وابن عباس نعوه وعن الحسن ان قيصرسال قس بن ساعدة الابادى هل نظرت فى النجوم قال فعم نظرت فيما براد به الهداية ولم أنظر في النحوم أبياً با وهي

علم التحوم على العقول وبال \* وطلاب شئ لا ينال ضلال ماذا طلابك علم شئ غيث \* من دويه الخضراء ليس ينال همات ما أحد بغامض فطنة \* يدرى منى الارزاق والاتجال الاالذي من فوق عرش ربنا \* فاوجهه الا كرام والاحلال

وقال المأمون علمان نظرت فهماوامتنعت فلم أرهما يعمان النحوم والسحر (واعمار حرعنه) أيءن تعلم علم النحوم (من ثلاثة أو حه أحدهاانه مضرباً كثر الخلق) سما من لم يحكم عقيدته على سن السلف الصالحين (فانه اذا ألتي البهم) في تفسير ماقر روه (ان هذه الاسمار) من الحوادث والحركات (تعدث) وتقع (عقيب سيرالكوا كب) أوعند مقا بلائما (وقع في نفوسهم) في أوّل وهلة (ان الكواكبهي الوثرة) بأنفسها لتلك الحوادث (وانها) أى تلك الكواك (الالهة الوثرة) في الكون كاوقع ذلك لكشير من جهلاء البهود والنصارى والفلاسفة (النهاجواهر شريفة سماوية) فلا يبعد الظن عن نسبة التأثير والتدبير البها (و بعظم وقعها في القاوب) لغرابها و يحسن له الشيطان و مزينه في القاوب (فيبقي القلب ملتفتا الَّها) أي الى الكوا كب بأستمالة الشيطان ويتمكن ذلك في اعتقاده (و رى الشر والخير محذورا) أي منوعا (ومرجوا من جهتها و) حيننذ (ينتحي) أي يبعد (ذكر الله تعالى عن القلب) فانه ليسله الاوجهة واحدة (فان الضعيف) الاعان والاعتقاد (يقصر نظره) لقصوره (على الوسائط) ولا يتماوز عنها (والراسم) في العلم (هو الذي يطلع على) أسرار أقوال ألله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعثقد (ان الشمس والعمر والنحوم مسخرات مامره تعلى) أي جارية لمنافع العباد ويتدرج في معرفة ذلك الى معرفة سر التسخير الذي هو القهر والاذلال وانها لو كانت مؤ ترة أوآ لهة مديرة لم تقهر ولم تسخر (ومثل نظر الضعيف الى حصول ضوء الشمس عقيب طاوع الشمس مثل النملة لوخلق لهاعقل) مثلا أذلها ادراك مّا (و)فرض انها (كانت فى سطع) أى موضع مسطير (فى قرطاس) وفى بعض النسم كانت فى ظهر قرطاس وفى أخرى فى سطيع قرطاس (وهي تنظّر الى سواد الحط ينحدر) وفي نسخة يتحدد (فتعثقد انه فعل القلم ولا يترفى نظرها الىمشاهدة الاصابع) التي تملك القلم (مُمنهالله اليد) التي تركبت فيهاتلك الاصابيع (مُمنها الى الارادة الحركة لليد) وهي الفوّة المركبة من شهوة وحاجة وأمل وهذا بالنظرالي أصل اللغة (ممنهاالي الكاتب القادر المريد ثم منه الى خالق اليد والقدرة والارادة) فهو نظر خامس في الترقي (فا كثر نظر الخلق مقصور على المرتبة الاولى وهي (الاسباب القريبة السافلة مقطوع) مقصور (عن) النظر فى (النرق الىمسيف الاسباب) حل وعز بادئ بدء (وهذا أحد أسباب النهدى في) تعلم علم (التحوم) وفي نسخة عن النَّحُوم (وثانها ان أحكام النَّعُوم) غالبها (تخمين محض) وحدس (ليس بدرك في حق آحاد الاشخاص لايفينا ولاطنا والحكم به حكم يجهل لأن أكثر القواعد التي قرر وها تقدرية

آعادالا خاصلا بقساولا ظنافا ليكهم كعهل

معض ليس بدرك فيحق

عقلية فيا تفرع منها من الاحكام في الحوادث الكونية احرى ان تبكون كذلك (فيكون ذمه) الوارد في الاحاديث المنقدمة (من حيث الهجهل لامن حيث اله علم) هذا وقد ورد من حديث تريدة الاسلمي رضيالته عنه انمن ألعلم جهلا كاسيأتى وفسر بكونه علما مذموما والجهل خير منه أوالمراد انمن العاوم مالايعتاج البه فيشتغل به عن تعلم مايعتاج البه في دينه فيصير علم عالا يعنيه جهلا عايعتيه (واقد كانذلك) أىعلم النحوم (معرة لادريس صاوات الله عليه فيما يحكى) و روى ان نبيامن الازساء قدخط فن وافق خطه خطه أصاب قيل هوادريس وقبل دانيال عليه السلام وان المراد بالخط هو علم النحوم أوعلم الرمل أوغير ذلك (وقد الدرس ذلك العلم) بعد وفائه (والمعق والمعي) و زال (و) أما (مايتفق من اصابة) أمر (لمنجم على ندور ) في بعض الاحيان (فهوا تفاق) ومصادفة (لانه قد يطاع على بعض الاسباب) يعسب ظاهر قواعده (ولا يعصل المسبب عقيما) كاوقع ذلك لبعضهم اثناء المائةانه أخبرعن ومغصوص في شهركذا تهمورياح شديدة لاتبق شعرا ولابناء الاهدمتهما وحذر الناس بذلك وكتت قصدته المتضمنة على الفضاغ الى البلادحتي وصلت الى الغرب وقد صدقه في كالامه أكثرالناس من المشارقة والمغاربة وتهيؤا للعِلاء عن بيوتهم واتخاذهم سراديب فىالبوادىوالقفار فاتفق انجاءذلك اليوم ولم يكن فيه مماذ كرشي ذكره البلوى في كتابه ألف با (الابعد شروط كثيرة) واحالات على أمور (ابس في قدرة البشر الاطلاع علمها) وتفنى الاعلادون تحصيلها فن ذلك ماذكرو. فى شروط عل السحر معرفة الطالع من البروج المستقمة والمعوجة الطاوع ومعرفة السعود والنحوس منها ومعرفة نقاء القمرمن الاعراض التي تصيبه ومالكل كوكب وكلرج وماتصله ومعرفة كونه تعت شعاع القمرحتي ينحل من العقدة ومعرفة احتراقه علاقاة حرمه حرم الشمس وهوأشد المناحس واشباه ذلكمن الخرافات التي يشترطونها في كنهم (فان اتفق ان قدر الله بقية الاسباب) مع توفيته الشروط (وقعت الاصابة وان لم يقدر أُخطأً ) في حكمه ذلك (ويكون ذلك كتخمين الانسان في ان السماء عطر اليوم مهمارأى الغيم) في آفاقها (يجتمع وينبعث من الجبال) فيتراكم بعضه على بعض (فيتحرك طنه لذلك) وتظهر له أمارات المطر فيحكم به (ور بما يحمى النهار بالشمس) وتأنى ريا حِعُالفة (ويتبدد) أي يتفرق ذلك (الغيرور عما يكون عُلافه) أي عطر ناحية والشمس مضيئة (ويجرد الغيم ليس كافيافى) حصول (المطر وبقية الاسباب لاندرى) أى تعلم (وكذاك تخمين الملاح) وهومن يلاز مخدمة السفن (أن السفينة تسلم) من الغرق (اعتمادا على ما ألفه من) جارى (العادة فى الرباح ولذاك الرياح أسباب خفية) المدرال (هولا يطلع علمها) الاقليلا ممن رسخ منهم (فتارة يصب في تحمينه) فيسلم (وتارة يخطئ) فيهلك (ولهذه العلة عنع القوى) في اعاله واعتقاده (من) النظر في (النجوم أيضًا) وهوظاهر (وثالثها اله لافائدة فيه) ولا طائل تحته (فأقل أحواله الهخوض في فضول) هو جمع فضل الاانه استعمل استعمال المفرد فيمالاخير فمه (لابغني شمأ) وفي نسيخة بغني شأنه (وتضييم للعمر الذي هو أنفس بضاعة الانسان بغير فائدة) شرعية تترتب عليها المصالح (غاية الخسران) فأن الوقت سيف انام تقطعه في خير قعامل (فقدمر رسول الله صلى الله عليه وسلررجل والناس مجمّعون عليه فقال ماهذا) أى الاجتماع (قالوارجل علامة فقال بماذا فقالوا بالشعروانساب العرب فقال علم لا ينفع وجهل لايضر) قال العراق أخرجه ابن عبد البر من حديث أبي هر رة وضعفه وفي آخر الحديث انما العلم آية محكمة الخ اه قلت وقال ابن عبد البرنفسه لعمري لم ينصف من زعم انعلم النسب علم لا ينفع و حهل لا يضر قال المناوى وكأنه لم يطلع على كونه حديثا أو رأى فيه قادحا يقتضي الرد فلت كيف يقال اله لم بطلع على الحديث وهوالذي خرجه من حديث أبي هر برة فالوجه هوالقول الثاني الذي ذكره وأخرج الرشاطي من طريق ابن حريج عنعطاء عن أبي هررة

ذآك العلم وانمحتى وما يتفق مناصابة المنحمعلي ندور فهواتفاق لانهقد بطلع على بعض الاسسباب ولا يعصل السي غفيها الا يعدشروط كثيرة ليسفى قدرة الشرالا طلاعملي حقائقها فأناتفق انقدر الله تعالى رقية الاستباب وقعت الاصابة وانلم يقدر أخطأو كمون ذلك كتخمن الانسان في ان السماء عطر اليوممهممارأى الغمم محتمر بنيعث من الجال فيتعرك ظنه بذلك وربما تعدمي النهار بالشمس ويذهب الغمور عمايكون مغلافه ومجردالغيم ليس كافيافي مجيء المطروبقية الاسباب لاندرى وكذلك تخمن الملاحان السفينة تسلراء تماد على ما ألفهمن العبادة في الرباح ولتلك الرياح أسباب خفية هو لانطلع علمافتارة بصيب في تخمينه وتارة بخطئ والهدذه العلة عنع القوى عن النعوم أيضاو ثالثهااله لافائدة فيسهفاقل أحواله اله خوض في فضول لا يغني وتضيم العمر الذيهو أنفس بضاعة الانسان في غمر فائدة وذلك غاية العسران فقدمرر ولاالله صلى الله عليه وسلم يرحل والناس مجتمعون علسه فقال ماهذا فقالوارحل

لاالمعرسغلاف الوحه الاول ويكون هذامطابقا لحديث الني صلى الله عليه وسلم لاتحدثوا الناسعالم تصله عقولهم أتر مدون أن بكذب الله ورسوله فن حدث أحداها لم تصاله عقدوله ربما سارعالي التكذيب وهو الاكثر ومن كذب بقدرة الله تعالى وبماأو جدنها فقسدكفي ولولم يقصد الكفر فان أ كثرالهود والنصارى وسائرا لكفار ماقصدت الكفر ولاتظنه بانفسها وهي كفار الار بسوهداوجهواضع قر سولاتلتفت الى مامال المهبعض لانعرف وجوه التأويل ولا يعقل كالام أولى الحكمة والرامفين فى العلم حين طن ان قائل ذاك ارادالكفرالذي هو نقبض الاعبان والاسلام سعلق يخبره ٧ وتلحق قاثله وهدالاغرج الاعلى مذاهبأهلالاهواءالذين بكفرون بالمعاصي وأهل السسن لابرضوت بذلك وكنف بقال أن آمن بالله والمومالا مخروعبد الله بالقول الذى بنزويه والعل الذى بقصيد بهالمتعبد A SECULIAR S وقالصلى الله علية وسلم اعاالعلم آلة محكمة أوسنة قائمة أوفريضة عادلة فاذا الخوض في النجوم ومأ يشبهها قتعام خطروخوض

علم النسب علم لا ينذع و جهالة لا تضروفي القوت وقدروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق مرسل انه مر مرحل والناس مجمّعون علمه ذقال ما هذا فقالوا رجل علامة قال بماذا قالوا بالشعر والانساب وأيام العرب فقال هذا علم لايضر جهله وفى لفظ آخرعلم لاينفع وجهل لايضر وأخرج الامام أحدفى مسنده والترمذي فيالبر والصدقة والحاكم عن أبي هر مرة رفعه تعلوا من أنسابكم ماتصلون به أرحامكم فان صلة الرحم محسة فى الاهل مثراة في المال منساة في الاثر وصحعه الحاكم وأقره الذهبي وقال الهيمي رجال أحد وثقوا وقال الحافظ ابن حرهذا الحديثله طريق أقواها ماأخرجه الطبراني من حديث العلاء بن خارجة وجاء هذا عن عمر أيضا ساقه ابن حرم بأسناد رجاله موثقون الاان فيه انقطاعا اه قلت وأخرج ابن زنجو به من حديث أبي هر رة تعلوامن أنسابكم ما تصاون به أرحامكم ثم انتهوا وتعلموا من العربية ماتعرفون به كتَّاب الله ثمانتهوا وبهذا يظهر الجدع بين الحديثين وأن محل النهى اغاهوفي التوغل فيه والاسترسال بحيث يشتغلبه عماهوأهم منه وفي التخريج المكبير العراقي ر واه أبونعيم فى رياضة المتعلين من رواية بقية عن ابن حريج عن عطاء عن أبي هر برة وفيه ان الذي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى جعامن الناس على رجل فقال ماهذا قالوا بارسول الله رجل علامة قال وماالعلامة قالوا اعلم الناس بانساب العرب واعلم الناس بالشعر ومااختلفت فيه العرب فقالهذا علملاينفع وجهل لايضرغم قال العلم ثلاثةما خلاهن فهوفضل آية محكمة أوسنة قاعة أوفريضة عادلة اه قلت وقال أبن حزم فى كتأب النسب علم النسب منه ماهو فرض عين ومنه ماهو فرض كفاية ومنه مستحب فن ذلك ان تعلم ان محدا رسول الله صلى الله عليه وسلم هوابن عبد الله الهاشمي فن زعم اله غير هاشمي كفر وان يعلم أن الخليفة من قريش وان يعرف من يلقاه بنسب في رحم محرم ليجتنب نزويج ما يحرم عليه وان يعرف ما يتصل به عن برته أو يحب بره من صلة أو نفقة أومعاونة وان يعرف أمهات المؤمنين وان نكاحهن حرام وان بعرف الصحابة وان حمهم مطاوب و يعرف الانصار ليحسن المهم لثبوت الوصية بذلك ولانحهم اعانو بغضهم نفاق ومن الفقهاء من يفرق في الحرية والاسترقاق بين العرب والعبم فاجته الى علم النسب آكد ومن يفرق بين تصارى بني تغلب وغيرهم في الحرية وتضعيف الصدقة ومافرض عرالدنوان الاعلى القبائل ولولاعلم النسب ماتخاص له ذلك وتبعه على وعمان وغيرهما اه (وقال) صلى الله عليه وسلم (انما العلم آية تحكمة أوسنة قائمة أوفر يضعادلة) أخرجه أنوداود وابن ماجه منحديث عبدالله بنعرو وقدر واه ابن عبد البرمع الحديث السابق عن أبي هر رة قاله العراقي وفي تحريد الصاح لرزين من طريق النساقي عن ابن عرورفعه العلم ثلاثة وماسوى ذلك فضل آية محكمة أوسنة قائمة أوفريضة عادلة وفى القوت ويروى العلم ثلاثة آية محكمة وسنةقائمة ولا أدرى وأخرجه أنو نعيم فى رياضة المتعلمين بمثل رواية النسائي تقدم قريباقبل هذاوهو آخر الحديث ورواه كذلك أبوداود وابنماجه كاتقدم عن العراقي من رواية عبدالرجن بنزيادعن عبد الرحن سرافع عنابن عمرو ورواه الطبراني فيالكبير وأبوتعيم فيالكتاب المذكور من رواية اسمعيل بن عياش عن عبد الرجن بزرياد عن عبد الله بن بزيد عن ابن عرو قال العراق وقدورد موقوفا على ابن عمر نحوه رواه الطبراني في الاوسط من رواية حصين عن مالك عن ابن عرورواه الدارقطني من واية عمر بن عصام عن مالك عن نافع عن ابن عمر العلم ثلاثة كتأب ناطق وسنة ماضية ولا أدرى وأخرحه الخطيب أيضا هكذا وقال تابعه أبوطاهر محسد بن موسى القدسي وأبو حذافة السهمي قال وتعالفهم سعيد بنداود الزبيرى فرواه عن مالك عن داود بن الحصين عن طاوس عن ابن عر قلت و يحمل ان المصنف أو ردهما على انه حديث واحد فانه عقبه بقوله والله أعلم (فاذا الخوض فى) علم (النجوم) والتوغل فيه (و)فى (مايشبه افتحام خطر) أى دخول في خطر عظم (وخوض

فى بحر (جهالة من غير فائدة) تترتب علم اللصالح الشرعية (فانماقدر) أى قدره الله تعالى في سابق عله (كائن) لا محالة لا يدفعه دافع (والاحتراز) عنه (غيرتمكن مخلاف) عملم (العاب فان الحاجة اليه) والضرورة (ماسة) وفي نسخة داعية (اليه وأكثر أدلنه ممايطلع علمها) وفي نسخة عايه (ويُعْلَاف) علم (التعبير) للرؤيا (وان كان تُعمينا) وحدسا (لانه مما يطلع عليه وهو جزء من سُمتة وأربعين حزاً من النبوّة ولاخطر فيه) وأخرج البخاري عن أبي سعيد ومسلم عن ابن عمر وعن أبي هر رة والامأم أحدوا بنماجه عن ابن رزين والطبراني في الكبير عن ابن مسعود الرؤيا الصالحة خوء من ستة وأربعن حزامن النبوة وقد روى ذلك من حديث أنس أيضا عند الامام أحد والنخارى والنسائي وابن ماجه ولفظهم الرؤما الحسنة من الرجل الصالح وأخرجه الترمذي وصحعه وزاد وهي على رجل طائر مالم يحدث بها واذا حدث بها وقعت وأخرجه أبوعوانة في صححه والترمذى نى الشمائل وابن أبي شيبة في مسند وكذا أجد والشخان كلهم عن أنس ولفظهم رؤيا الومن جزء من ستة وأربعين حزأ من النبوة وأخرجه كذلك الدارى وأبوداود وأحد والترمذى والشيخان عن أنس عن عبادة بن الصامت مثله وأخرب ابن النجارعن ابنعر حزء من خسة وعشر بن حزاً من النبوة وآخرج الامام أحد وابن ماحه عن ابن عمر والامام أحد أيضا عن ابن عباس خرع من سبعين حزاً من النبوة ورواه ان أبي شيبة عن أبي سمعيد فقال رؤيا المؤمن الصالح وأخرج الترمذي والحاكم فى الكني والطبراني فى الكبير والبهي عن أبي رز من رؤيا المؤمن حزء من أر بعين حزاً من النبوة ثم اعلم أن علم الروّيا من جلة الفراسة وقد عظم الله أمر الرورا في جميع كتبه المنزلة وهي من فعل النفس الناطقة ولولم تمكن لهاحقيقة لم يكن لا يجاد هذه القوّة في الانسان فائدة والله يتعالى عن الباطل وهي ضربان ضرب وهوالا كثراضفاث أحلام وأحاديث النفس من الخواطر الرديئة وضرب وهو الاقل صحيح وذلك قسمان قسم لايحتاج الى تأو يل وقسم يحتاج الى تأو يل ولهذا يحتاج المعرالي مهارة الفرق بين الآضغاث و بن غيرها والميز بين طبقات الناس اذ كان فيهم من لا يصحله رؤيا وفيهم من يصحرو ياه مم من يصح له ذلك منهم من وشيح أن يلقى اليه في المنام الأشياء الخطيرة ومنهم من لا وشيح لذلك وسيأتي لذلك تعقيق انشاءالله تعالى (السب الثالث الخوض فيعلى) من العلوم اذا كان (لا يستقل الحائض به) أى لايقدر على حل اعبأته (فانه مذموم في حقه) فانه مكاف نفسه مالا يطبقه ( كتعلم دقيق العلوم) التي لا تعرف الابدقة النظر والبحث (قبل جلم) أى واضحها وفي نسخة قبل حليلها وعالوا في معنى الرباني هوالذي يعلم بصغارا العلوم قبل كمارها ومن يتعلم خفايا العلوم قبل استكال معرفة جلمها كالمتزبب قبل أن يتعصرم (وكالعث) والتنقير (عن الاسرار الالهية) المكتومة (اذ تطلع الفلاسفة والمكلمون المها) وفي نسخة علمها (ولم يستقلوا مها) لانها ذوقية كشفية (ولا يستقل مها و بالوقوف على طرق بعضهاالا) السادة (الانساء) علم الصلاة والسلام عايتلقون من الوحى (والاولياء) رجهم الله تعالى بحاهداتهم ورياضاتهم فيفيض الله على فلوجهم أنوارا يكشفون جما ماخني عن كثير من وسيأني عن سهل أن الدلهية سرا لو انكشف لبطات النبوات وللنبوات سرالوانكشف لبطل العلم وللعلم سرالو انكشف لبطات الاحكام (فيم كف الناس) ومنعهم (عنها) وفي نسخة عن المعث عنها (وردهم الى ما نطق به الشرع) وأرشدنا لمعرفته (فغي ذلك مقنع) أي كفاية (الموقن) وفي نسخة للمؤمن وفي أخرى الموفق (وكم من شخص خاص في العلوم وأستضر بها) أى وجد الضرربها بان استمالته الى فساد في العقيدة أوحيرته فلم يحد له عنها مخلصا (ولولم يغض فيها) ومشى على سن ظاهر الشريعة (لكان حاله أحسن فى الدين منه قبل الخوض فيها ألبتة ) أى قطعا ولان يعيش الانسان خلف البقر عاميا يصلى فرضه و يصوم شهره خير له من هذه العاوم التي يتضرر بهافي دينه (ولا تنكر) أيها المعاند (كون

لوحهــه الذي يسترية يه أعمانًا ومعرفة له سنعانه تم يكرمه الله تعالى عمليذاك بقوائد المؤيد ويتسله مأشرف من المنح ويريه اعملام الرضائم يكفره أحديفير شرع ولا قساس علسه والاعبان فى عهالة من عرفائد قفات ماقدر كائن والاحترازمنه غيريكن بغلاف الطب قان الحاجة ماسة السه وأكثر أدلته تما بطلع عليه و بخلاف التعبيروان كان تخمينا لانه حزء من استةوأر بعمين خزأمن النبوّة ولاخطرفيه (السب الثالث) الخوض في عدلم لاستظهد الخائض فيه فائدة عملم فهومذموم في حقه كتعلم دقيق العاوم قبل حلماله أوخفها قبل حلماو كالعث عن الاسرار الالهية اذتطلع الفلاسفة والمشكامون الهباولم يستقاوا بها ولم يستقلبها و بالوقوف عدلي طرق بعضها الاالانساء والاولماء فعي كف النياس عن العثعنها وردهم الى مانطق به الشرع ففي ذلك مقنع للموفق فكم من المنص خاص في العاوم واستضربها ولولم يخض فهالكانحاله أجسنفي الدىن عما صارالسه ولا المنكركون

الامورفاقد حكى ان بعض الناس شكاالي طبيب عقم امرأته وأنها لاتلد فس الطبيب سفهاو فاللاحاجة لكالى دواء الولادة فانك ستموتين الىأر بعدين لوما وقسددل النبض علسه فاستشعرت المرأة الخوف العظمم وتنغص علهما عيشهاوأخرجت أموالها وفرقتها وأوصت ومقت لاتأ كلولا تشربحتي انقضت المدة فلرتمت فحاء روجها الى الطبيب وقال له لم عَتْ فقال الطبيب قسد علتذلك فالمعهاالات فانهاتلد فقال كيفذاك قالرأيتها مسنة وقدانعقد الشحم على فمرحها فعلت انهالانم زل الا يغوف الموت فخوفتها بذاك حتى هــزلتوزالالاانع من الولادة فهدا ينهك على استشعار خطر بعض العاوم ويقهممك معني قوله صلى الله عليه وسلم نعوذبالله منعسلم لاينفع فاعتد عذه الحكامة ولا تكن بحاثا عنعاوم دمها الشرع وزح عنهاولازم الاقتداء بالصابة رصى الله عناسم واقتصر على اتباع السنة فالسلامة فى الاتماع والخطـر في البحث من الاشماء والاستقلال ولا تكثر اللعج برأيك

العلم ضارا لبعض الناس) دون بعش ( كما يضر لحم العاير ) مطلقا ( وأنواع الحلاوات) وفي نسخة الحلاوى (اللطيفة بالصبي الرضيع) وفي نسخة المرضع أي لضعف مُعددته (بل رب شخص ينفعه الجهل ببعض الامور) أحيانا (فلقد حتى أن بعض النّاس شكالى الطبيب) ركان حاذقا بصيرا بالامور (عقم روجته وانها لاتاد) هذ مفسرة للاولى (فس الطبيب نبطها) أيعرق بدها فرآهاليس بها منمن عنعها من الولادة (فقال لها لاحاجة بك الى دواء الولادة فانك سموتين الى) انتهاء (أر بعين وماوقددل النبض عليه) أى أماراته (فاستشعرت المرأة خوفا عظيما) أى لبست شعاره (وتنغص عليها عيشها) أى تكدر (وأخرجت أموالها) في وجوه البر (وفرقتها) على الفقراء (وأوصت بوصايا وبقيت لاتاً كل ولاتشرب حتى انقضت المدة) الموعود بها (فلم تمت في اعز وجها الى الطبيب وقال له ) انها (لم تمت فقال الطبيب علتذاك فامعها الأكنفانها) تعملُ و (تلد قال كيف ذلك) وفي نسخة وكيف ذلك أي ماالسرفذلك (قالرأيها سمينة وقد انعقد الشعم على فمرحها) وهو أحد أسباب العقم فى المرأة كما ذكر والاطباء واذابته غير متيسرة بالادوية الاالهزال (وعلت الم الانهزل الا يخوف الموت) ولا خوف أعظم منه (فغوَّفتها بذلك حيى هزلت وزال المانع من ألولادة)ومثل هذه الحكامة نقل السحاوى في المقاصد قال أورد البيهي في مناقب الشافعي من طريق الحسين بنادريس الحلواني عنه انه قال مأ أفلح مين قط الا أن يكون محمد بن الحسن فقيل ولم قاللانه لا يخاو العاقل من احدى حالتين اما أن يهتم لاتخرته ومعاده أولدنياه ومعاشه والشحم معالهم لاينعقد فاذاخلا من المنيين صارفى حد البهائم ثم قال الشانعي كانهماك فى الزمان الاول وكان منقلا كثير اللحم لاينتفع بنفسه فمع المتطيبين وقال احتالوالى حيلة يخف عني لجي هذا قليلا فيا قدروا له على صنعة قال فنعت له زحل عاقل أديب متطبب فبعث اليه فأشخص فقال تعالجني والدالغني قال أصلح الله الملك أنا رجل متطبب منعم دعني أنظر اللملة في طالعك أى دواء بوافق طالعك فأشفيك فغداعليه فقال أيها الملك الامان قال لك الامان قال رأيت طالعك يدلعلى أنعرك شهرفان أحببت حتى أعالك وان أردت بيان ذلك فاحسني عندل فانرأيت لقولى حقيقة فعل عنى والا فاستقص على قال فيسه ثم رفع الملك الملاهى واحتجب عن النامر وخلا وحده مقما بعد أيامه كليا انسلخ وم ازداد عماحتي هزل وخف له ومضى لذلك عمانية وعشر ونوما فبعث اليه فأخرجه فقال ماترى فقال أعز الله الملك أما أهون على الله من ان أعلى الغيب والله ما أعرف عرى فكيف أعرف عرك الله لم يكن عندى دواء الا الغم فلم أقدر أن أجتلب اليك الهم الاجده العلة فاذابت شحم الكلى فأجازه وأحسن اليه اه (فهذا) الذي ذكر الك (ينهك على استشعار خطر بعض العاوم ويفهمك معنى قوله صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله من علم لاينفع) أخر جه الن عبد البرمن حديث جابر بسند حسن وهو عند ابن مأجه بلفظ تعوذوا بالله كما تقدم قاله العراقي وفي القوت والخمر المشهو رقوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من علم لاينفع فسماه علماً ادله معلوم واذ أمحابه علماء ثم رفع المنفعة عنه واستعاذ بالله عز وجل اه وفي الباب عن زيد بن أرقم وأبي هر مرة وعبدالله بن عر وأنس وابن مسعود وابن عباس وقد تقدم في أحاديث الخطبة (فاعتبر بهذه الحكاية) التي أسلفناها الى (ولاتكن بحياً ما) كثير البحث والتنتير (عن علوم ذمهاالشرع و زحر عنها) وفي بعض النسخ وازدر عنها (ولازم الاقتداء) الاتباع (بالصابة) في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم (وافتصر على اتباع السنة)الشريعة مع التجنب عن البدع الحادثة (فالسلامة)كل السلامة (الاتباع واللطر) كل الخطر (فى البحث) عن العاوم الغريبة (والاشتغال) عالا بعني وفي نسخة والاستقلال ولقد معت غيرواحد من الشيوخ يقول خير الدنيا والأسخرة في ثلاث كلات اتبع ولاتبتدع اتضع ولا ترتفع اعتقد ولاتنتقد (ولاتكثر التجمع)أى التعظم والافتخار (برأيك ومعقولك ودليك و برهانك وزعك) في نقسك (اني ومعقواك ودلياك ومهانك وزعك اني

أبعث عن الاسساء لاعرفها على ماهى عليه فاى ضرر فى المنفكر فى العلم فان ما بعود عليك من ضرره أكثر وكمن شى أطلع عليه فيضرك الملاعل عليه فيضرك الملاعل عليه ضررا يكاديه الحاذف على أسرار فى المعالجات الملاعل عليه ضررا يكاديه الكاف في الاستخرار الماء المالية الماء القالوب والعلماء باسباب الحياة الاخروية فلا تتحكم على سننه م بعقولات فتهلات فكو مستبعدها من لا بعرفها فكذلك الانبياء (٢٢٨) أطباء القالوب والعلماء باسباب الحياة الاخروية فلا تتحكم على سننه م بعقولات فتهلات في الماء ا

أبحث عن الاشياء) والعلوم (لاعرفها على ماهي عليه) وفي نسخة عليهاأي أحق المعرفة بالغوص في مشكلاتها (فأى ضرر) برى (في النفكر في العلم) والمعث عنه (فان) أى فاعلم ان (ما يعود عليك من ضرره) آخوا (أكثر وكم من شئ تطلع عليه فيضرك اطلاعك عليه ضررايكاد)ان (بهلك فالانوة انه يتدارك الله تعالى وعلم عقوه (واعلم انه كم يطلع الطبيب الحاذق) الماهر في صنعته (على أسرار العالجات) الخفية التي (يستبعدها من لا يعرفها) من أهل الجهل بالحكمة (فكذلك الانساء) صلوات الله عليهم (أطباء القلوب) المريضة (والعلماء) العارفون (بأسباب الحياة الانووية) ومايه تعاتم وهلا كهم (فلا تعلم على سنتهم) التي سنوها للعباد (عقولك) الفاسد (فتهاك فكم من شخص بصيبه عارض )علة (في أصبعه)مثلا (فيقتضي عقله أن تطلبه) وفي بعض النسخ أن بطلبها وفي بعض أن يقطعها (حتى ينم ه الطبيب الحاذق أن علاجه أن يطلى الكف من الجانب الاستنو من البدن فيستبعد ذلك غابة الاستبعاد من حيث لا يعلم كمفية انشعاب الاعصاب ومنابتها ووجه التفافها على البدن) ومن ذلك انهم يأمرون للذي تشققت شفته السفلي عن يبس أو برد باطلاء السرة بشيَّمن دهن اللوز أوالزبدة وان به صداع بغسل الرجلين بماء بارد في الحام ولن به وجع العين عن حرارة بطلاء الحناء في اطن القدمين وما أشبه ذلك ولهم فيه دقائق غريبة (فهكذا الامر في طريق الا أخرة وفي دقائق سنن الشرع وآدابه) الطاهرة والباطنة (وفي عقائدها التي تعبد الناس بها)أي كافوا بمعرفتها (أسرار لطيفة ) ورموز شريفة وفي بعض النصخ أسرار واطائف (ليس في سعة العقل وقونه الاحاطة بها) واعا ينفع التسليم لما أمريه والتفويض آنى الشارع (كان في خواص الاحجار) المتكوّنة في المعادن (أمورا) غريبة وزاد في بعض النسخ بعد قوله أموراعائب (غاب عن أهل الصنعة) الحكمية (علها) فهم في تحقيقها ومعرفة ما قبل فهما في حيرة عظيمة (حتى لم يقدر أحد) من أهل الصنعة (أن يعرف السنب الذي به يحذب الغناطيس الحديد) الخصية فيه (والعمائب والغرائب في العقائد) الدينية (والاعال) الشرعية (وافادتم اصفاء القاوب ونقاءها) أى نظافتها (وطهارتها) عن الاد اس العنوية (وتزكيمًا) أى تنميمًا (واصلاحها للترف) والوصول (الى حوار الله سيحانه) في مقعد صدق (وتعرضها لنفعات فضله) و رشحات رحمه (أكثر وأعظم ما في الادوية والعقافير) قال الجوهري هي أصول الادوية وقال الازهرى العقاقير الأدوية التي يستمشى مها وقال غيره واحدها عقاركماب وعقير كسكيت وقال أبوالهيثم العقاركل نبت ينبت ممافيه شفاء قال ولايسمى شئ من العقاقير فرها وفي اللسان هومايتداوىبه من النبات والشعر (وكما ان العقول تقصر عن ادراك منافع الادوية) على وجه الاستقصاء (مع ان التحرية سيبلا المها) أي ألى تلك المنافع على سيبل الادراك (فالعقول تقصر) أيضا (عن ادراك ما ينفع في حياة الاستخرة) وما ينشأ منها (مع أن القبر به غير منطرقة اليها) أي لاسبيل الى مُعرفتها بالتجارب (واعما كانت تتطرق اليها) التجربة (لورجم الينا بعض الاموان فأخبرنا عن الاعمال المقبولة) عندالله (النافعة) العبد (المقربة الى الله زلني و ) كذا أخبرنا (عن الاعمال البعدة عنه) جل وعز (وكذلك عن العقائد) مما صح منها أوفسد (وذلك لامطمع فيه) لاحد (فيكفيك من منفعة العقل أن مد ين) و وشدك (الى صدق النبي صلى الله عليه وسلم) وصدق ماجاء به (ويفهمك مواردا شاراته ) في كالدمه (فاعزل العقل بعد ذلك عن التصرف) فبمالا يعني (ولازم الاتماع) فقد نقل

من شخص نصيبه عارض في أصعه فيقتصى عقله أن تطلب محتى ينهم الطيب ا خاذق ان علاحمه أن اطلى الكف ونالجانب الا مرمن البدن فيستبعد ذاكفاية الاستبعاد من حيثلابعلم كيفية انشعاب الاعماب ومنابتها ووحه التفافها على البدن فه كذا الامر في طريق الاسخرة وفي دقائق سنن الشر عوآدانه وفيعقائده التي تعبد الناسيما أسرار ولطائف ليستفيسعة العقل وقوّته الاحاطة بها كان فيخواص الاحمار أمورا عائد غابعن أهل الصنفة علهاحي لم يقدر أحدعلى أن بعرف السيب الذىء يجذب الغناطيس الحديد فالعائب والفرائب فى العقائد والاعال وافادتها المسفاء القاوب وثقائها وطهارتها وتزكيتها واصلاحهاللرفي الدحوار الله تعالى وتعرضها لنفعات فضله أكثر وأعظم تمما فى الادوية والعقاقير وكا ان العقول تقصر عن ادراك منافع الادوية مع ان التحرية سيل الميا فالعقول تقصر عن ادراك

ما ينفع فى حياة الا تخوة مع أن التحرية غير متطرقة الم اوا عما كانت التحرية تتطرق المهالورج على المنابعض الاموان فاخبرنا رزين عن الاعمال المعدة عند وكذاءن العقاب وذلك بمالا يطمع فيه في كفيك من الاعمال المعدة عند وكذاءن العقابة وذلك بمالا يطمع فيه في كفيك من التعرف ولازم الأتباع منفعة العقل أن يمد ذلك عن التعرف ولازم الأتباع

لاغير جعنده الانتمذه واطراحه وتركه واعتقاد مالايتم الاعان معمه ولا يحصل عقارنته وليسفى افشاء سرالولى مماعصل تناقض الاعمان اللهم الا أن ريدبافشائه وقوع الكفرمن السامعرله فهذا عات مقرد وليس تولى ومن أرادباحدمنخلق اللهأن مكفر بالله فهو لامحالة كافروعلى هذا يخرج قوله تعالى ولا تسموا الذين مدعون مندون الله فيسبوا المهعدوا بغيرعلم ثمالهمن ساأحدا منهم على معنى ماعدله من العداوة والبغضاء قبلله أخطأت وأغت منغبرتكفيروانه أعافعلذاكوسيرسوله صلى الله علمه وسلم فهو كافر بالاجاع (سؤال) فانقبل and a designation of the second فلاتسم الابه والسملام وإذلك قالصلى اللهعلم وسلمات من العلم جهلاوان من القول عبا ومعاوم ان العلم لايكونجهلاولكنه و ترتأ تسرالها في الاضرار وقال أيضاصل الله عليه وسلم قلسلمن التوفيق خيرمن كثيرمن العملم وقال عيسي عليم السالامماأ كثرالشجر وليس كلها بممروماأ كثر الشمروليس كالهابطب أوماأ كثرالعاوم وليس كلها

رزين في جامعه عن عربن عبد العزيز ينبه لعمر بن الطاب رضي الله عنه أنه قال تركم على الواضحة لبلها كنهارها كونوا على دمن الاعراب والغلبان والكتاب قال ابن الاثير في جامع الاصول أراد بقوله دين الاعراب والغلاان الوقوف مندقبول ظاهر الشريعة واتباعها من غير تفتيش عن الشبه وتنقير عن قول أهل الزيخ والاهواء ومثله قوله عليكم بدمن العجائز اه وعند الديلي من حديث محد بن عبد الرحن ابن البيلاني عن أبيه عن ابن عر مرفوعاً اذا كان في آخر الزمان واختلفت الاهواء فعليكم مد من أهل المادية والنساء وابن البيلماني ضعيف حدا أورده السخاوي في القاصد (فلاتسلم)عن المهالك (الا به) أى بالاتباع (والسلام) على أهل التسليم وفي نسخة فانك لاتسلم الابه (ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من العلم جهالاً وأن من القول عمالاً) قال العراقي أخرجه أبو داود من حديث ريدة وفي اسناده من يجهل اله قلت أخرجه في الادب من حديث أبي جعفر عبدالله من عبدالله ابن بريدة عن أبيه عنجده بريدة بن الخصيب قال عبدالله بيها هو يعني ريدة جالس بالكوفة في مجلس مع أصحابه قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انمن البيان محرا وان من العلم جهلا وان من الشعر حكم وان من القول عمالا وفي القوت وروينا في خبران من العلم جهلا وان من القول عما قلت وقد بروى من حديث على أخرجه الهروى فىذم الكلام وفيه زيادة وقد وجد ف بعض نسخ المكتاب عيابدل عبالا كماهو نص القوت (ومعلوم أن العلم لايكون جهلا ولكن يؤثر تأثير الجهل في الاضرار كالناس كاتقدم فىذم النحوم قال المناوى ان من العلم جهلا أى لكونه على المذموما والجهل به خير منه أوالراد ان من العاوم مالا يحتاج اليه فيشنغل به عن تعلم ما يحتاجه في دينه فيصير عله عل لايمنيه جهلا عمايعنيه والعبال كسحاب عرض الحديث على من لأبريد وقاله ابن الاثير وقال الراغب العبال جمع عبل لمافيه من الثقل (وقال صلى الله عليه وسلم أيضاقليل من التوفيق خير من كثير من العلم) قال العراقي لم أحد له أصلا وقد ذكره صاحب الفردوس من حديث أبي الدرد اء وقال العقل بدلا من الملم ولم يخرجه ولده في مسنده أه قلت وأخرجه ابن عساكر عن أبي الدرداء عثل مافي الفردوس وزاد والعقل فيأمر الدنيا ٧- قرة والعقل في أمرالدين مسرة وروى الطيراني عن ابن عمر و قلدل الفقه خبر من كثير من العبادة وكفي بالمرء فقها اذا عبدالله وكفي بالرء جهلا اذا أبجب برأيه وأورد ابن عبدالبر كذلك فى العلم وأبو نصر السحرى في الابانة وقال غريب عن ابن عرو وأخرج المخارى في التاريخ عن اب عمر وأنوموسي المديني في المعرفة عن رجاء غير منسوب قليل من العلم خير من كثير من العبادة تبع المصنف صاحب القوت فانه أورده هكذا وزاد وفي خبر غريب كل شي يحتاج الى العلم والعلم يحتاج الى التوفيق قال المناوى في شرح الحديث الذي أورده المصنف ما نصه قال التوفيق هو رأس المال فعلى العاقل الاستشاق بالله تعالى ريادة العمل والتقوى واللعا المه في افاضته علمه من ذلك السب الاقوى وفي رواية قليل التوضق خير من كثير العمل وفي أخرى من كثير العبادة قال بعض العارفين ماقل عمل مرز من قلب موفق زاهدولا كثر على رزمن قلب غافل لاه وحسن الاعمال نتائج الاحوال (وقال عسى علمه السلام ماأ كثرالشحر وليس كلهابمتصروما أكثر الثمر وليس كلها بطب وما أكثر العلوم وليس كلها بنافع) أخرجه الخطيب في اقتضاء العلم العمل فقال أخبرنا أحد بن الحسن الجوهري أخبرنا محد ابن عران المرزباني حدثنا أحد بن عجد بن عيسى المسكى حدثنا عجد بن القاسم بن خلاد حدثنا عبد الغفورين عبد العزيزعن أبيه عن وهب من منبه أن عيسي من مريم عليه السلام قال ويليكم يأعبيد الدنيا ماذا يغنى عن الاعبى سعة نور الشمس وهو لا سعرها كذاك لا بغنى عن العالم كثرة علمه اذالم بعمل به مأأ كثر أثمار الشجر وابس كلها ينفع ولا يؤكل وماأ كثر العلماء وليس كلهم ينتفع بماعلم فاحتفظوا من العلماء الكذبة الذين علهم لباس الصوف منكسين رؤسهم الارض يرمقون من تحت حواجبهم

كما ترمق الذئاب قولهم مخمالف فعلهم من يحتني من الشواء العنب ومن الحنظل التين كذلك لأيثمر قول العالم الكذاب الازورالان البعير اذالم موثقه صاحبه فى البرية نزع الى وطنه وأهله وان العلم اذا لم بعمل به صاحبه خوج من صدره وتعلى منه وعطله وان الزرع الابالماء والتراب كذلك لا يصلح الاعدان الابالعلم والعمل ويلكم باعبيد الدنيا انلكل شئ علامة يعرف ماويشهدله أوعليه وانالدين ثلاث علامات ورف بهن الأعمان والعلم والعمل اله \* (بيان مايدلمن الفاط العاوم \* اعلم ان منشأ التباس العاوم الذمومة بالعاوم الشرعية تحريف الاسامى الحمودة وتبديلها ونقلها بالاغراض الفاسدة الىمعان غير ماأراده السلف الصالح والقرن الاولوهي خسة ألفاظ الفقه والعلم والتوحيد والتذكيروا لحكمة) يتصف بكل واحدة منها فيقال هو الفقيه والعالم والموسد والذكر والحكيم (فهيي) وفي نسخة فهذه (أسام مجودة) في الحقيقة (والمتصفون بها) هم (أرباب المناصب في الدين) في كل عصر (ولكنها نقلت الا آن الى معان مذمومة وصارت القاوب تنفر) وأنهير (عن مذمة من يتصف ععانها) تلك (الشيوع اطلاق هذه الاسامي عليهم) أي صار اطلاقها عليهم شائعا ظاهرا في الامة (اللفظ الاول الفقه) فانهم (قد تصرفوا فيه بالتخصيص) قال الراغب هو تفرد بعض الشي عالاتشارك فيه الجلة اه وعبر عنه الاصوليون بقواهم هو قصر أاهام على بعض افراده بدليل مستقل معترن به واحسترز بالمستقل عن الاستثناء والشرط والغاية والصفة فانها وان لحقت العام لا تسمى تخصيصا وبمقترن به عن النسخ نعو خالق كل شيّ اذ بعلم ان البارى تقدس مخصوص منه (الابالنقل والنعويل اذخصصوه ععرفة الفروع الغريبة) من مسائله (في الفناوي) جمع فتوى وقد تقدم (والوقوف) أي الاطلاع (على دقائق عللها) الخفية (واستكثار المكلام فيها) منهنا وهنا (وحفظ المقالات المتعلقة بها) مع تعرتها ( فَن كَان أَشْد تعمقاً فيها) أى دخولا في عقها (وأ كثر اشتغالا بها يقال هوالافقه ) أي أكثرهم فقها (ولقد كاناسم الفقه في العصر الاول) كأنه يعني عصر العماية (مطاقاً على علم طريق الاتنوة) وهو مَا يحويه علم المكاشفة والعاملة (و) على ( معرفة دقائق آفات النفوس) وفي نسخة النفس (ومفسد ات الاعال و) على (فوة الاحاطة عقارة الدنياوشدة التطلع الى نعيم الا مرزواستبلاء الخوف على القاب) ولذا فسره الامام أبوحنيفة رجه الله تعالى بعرفة النفس مالها وماعلها أيسواء كانمن الاعتقاديات أوالوجدانيات أوالعليات فدخل في الاعتقاديات علم الكلام وفي الوجدانيات علم الاخلاق والنصق ف كالزهدوالصبر والرضا وحضور القلب فىالصلاة ونحوذلك وفي العلمات الصلاة والزكاة والصوم والبيع ونحوها (ويدلك علسه قوله تعالى) فلولا نفرمن كل فرقة منهم طائفة (المتفقهوا في الدن والمنذَّر واقومهم اذارجعوا الهم) لعلهم يحذر ون (وما يحصل به الانذار والتخويف هوهذا العلموهذا الفقه الذىأشرنااليه وفىالقوت فىالباب الثلاثين لان علم الاعمان وصهة التوحيد واخلاص العبودية الربوبية واخلاص الاعالمن الهوى الدنبوية وماتعلق بهامن أعمال القلمه من الفقه في الدين ونعت أوصاف المؤمنين اذ مقتضاه الاندار والتخويف لقوله تعالى ليتفقهوا في الدين ولينذر وا قومهم الآية (دون تفر يعات الطلاق واللعان) والظهار والاعان والكفارات والنذور (والسلم والاجارة) وما أشبهها (فذلك لا يحصل به انذار وتخويف) الذي في الاسمة وفي القوت في قوله ليتفقهوافي الدين وصفان ظهرا عن الفقه أحدهما النذارة وهو مقام في الدعوة الى الله تعالى ولايكون المنذر الايخوفا ولايكون الخوف الاخائفا والخائف عالم والثاني الحذر وهو حال من المعرفة بالله عز وجل وهو الخشية له (بل التجرد له) أي الاشتغال به (على الدوام يقسى القلب) و تورث الغفلة عن تحصيل مقام الاخلاص في الاعال (وتنزع الخشية منه كما يشاهد) ذلك (من المتعرد فله) وهذا في زمان المصنف وهوفى القرن الخامس ها بالك بزماننا الاتن اللهم وفقنا للغير واهد باللصواب

ونقلها بالاغراض الفاسدة الىمعان غبرما أراده السلف الصالح والقرن الاول وهي خيدة الفاطالفقه والعلم والتوحيد والتذكير والحكمةفهذهأسام محودة والتصفون ماأر باب المناصف في الدين ولكنها نقلت الاتن ألى معمان و فصارت القاوب تنظر عن مذمة من يتصف عمانها لشموعاطلاق هـده الاسامي علمهم (اللفظ الاول الفقه) فقد تصرفوافك مالتخصص لامالنقه ل والقعويل أذ خصصوه بمعرفة الفروع الغر يبة في الفتاوي والوقوف على دقائق عللها واستكثار الكلام فها وحفظ القالات المعلقة مافن كان أشد تعمقافها وأكثرا شتغالا بهما يقال هوالانقه ولقد كان اسم الفقه في العصر الاول مطلقا على على على طريق الا منوة ومعسر فه دقائق آفات النقيوس ومفسدات الاع ال وقوة الاحاطة عقارة الدنما وشدة التطلع الى نعيم الاسخرة واستبلاءا لخوف على القلب وبدلك عليه قوله عزوحل ليتفقهوافي الدين ولينذر وأقومهم أذا ر جعواالهم وماعصله الانذاروالتخويف هوهذا الفقيه دون تفسر بعات الطلاق والعتاق واللعان والسلم والاجارة فدلك

فامعى قول سمهل رخمه الله تعالى ونسب البسه الالهسة سراوانكشف لطلت النبوات والنبوات سر لو انكشف لبطال العملم والعملم سرلو انكشف بطلت الاحكام وحاءفي الاحماء عملي اثر هـــذا القول وقائلهذا القول انام رديه أبطال النبوة فيحق الضعفاءف قالواليس بعق فانالعميم لايتناقض والكامل من لابطائي تورمعسرفته نور ورعهوهذاوان لم يكنمن الاسئلة الرسدومة فهو متعلق منها عافر عمن الكلام فهاآ نفاونا للرالمه اذاماادى افشاؤه الى بطال النبسقة والاحكام والعلم كفر (فالجـواب) ان الذى قاله رجمه الله وان كانمستعما فىالظاهر فهوقسر يبالشك باد للمتأمل الذي يعسرف مصادرا غراضهم ومسالك أقوالهم الالهبعة ومن وصل الماليقين الذي لولاه لم مكن نسالا يخاو ٧ أن يكون انكشافهمن الله عمايطلع على القاوب من انوار errantamentament وقال تعالى لهم قاوي الارف قهون ماوأراديه معانى الاعمان دون الفتوى ولعرى أن الفقه والفهم فى اللغة اسمان بمعنى واحد

آمين (وقال تعالى الهم قاوب لا يفقهون بها) أي لا يعلون بها العلم الشرعي (وأراديه معانى الاعمان دون)علم (الفتاوي) قال صاحب القوت في حق الوسومين بالفقه و لا يشعر أن حسن الادب في المعاملة ععرفة ويقين هو من صفات الموقنين وذلك هوحال العبد من مقامه بينه وبن ربه عز وجل ونصيبه من ربه تعالى وحظه من مزيد آخرته وهومعقود بشهادة التوحيد الخالصة المقترنة بالاعان من خفايا الشرك وشعب النفاق بالفرائض وفرض فرضها الاخلاص بالمعاملة وأن علم ماسوى هذا قدأشرب قلبه وحبب البه من قضول العلوم وغرائب الفهوم وانماهو حوائح الناس ونوازلهم فهو عجاب عن هذا واشغال عنه فا أثر هذا الغافل بقلة معرفته بحقيقة العلم النافع مازين له طلبه وحبب اليه قصد و وآثر حواجم الناس وأحوالهم على حاجته وحاله وعل في الصبهم منه في عاجل دنياهسم من نوازل طوارقهم وفتياهم ولم يعل في تصييم الاوفر من به الاعلى عز وجل لاجمل آخرته التي هي خير وأبتى اذمرجعه الها ومثواه المؤيد فهافا ثرالتقرب منهم على قربه عز وجل وترك الشغل بهم حظه من الله تعالى الاحرل وقدم التفرغ لهم على فراغ قلبه لماقدم لقوة عن تقواه بالشغل يخدمة مولا ، وطلب رضا ، واشتغل بصلاح ألسنتهم عن صلاح قلبه وطواهر أحوا لهم عن بأطن حاله وكان سبب مابلي به حد الرياسة وطلب الجاه عند الناس والمنزلة عوجب السماسة والرغبة في عاجل الدنسا وغيرها بقلة الهمة وضعف النية في آجل الآخرة وذخرها فأفني أيامه لايامهـم وأذهب عمره في شهواتهم ليسميه الجاهلون بالعلم علاا وليكون فى قلوب الطالبين عندهم فاصلا فورد القيامة مفلسا وعند مأبواه من أنصبة المقربين مبلسا اذفاز بالقرب العاملون وربح الرضاالعالمون اه وقال في موضع آخرمن كأبه بعدانذ كرحديث أستفت قلبك وان أفتاك ألفتون وهذا مخصوص لمنكان له قلب أو ألتى سمعه وشهدقيام شاهده وعرى عن شهواته لان الفقه ليس من أوصاف اللسأن ألم تسمع قوله سبعانه وتعالى لهم قاوب لا يفقهون بها فن كان له قلب سميع شهيد فقه به الخطاب فاستحاب لماسمع وأناب (ولعرى ان الفقه والفهم فى اللفظ اسمان لمعنى واحد) ونص القوت والفقه والفهم اسمان لمعنى واحد العرب تقول فقهت بمعنى فهمت اه قلت الفقه المغة الفهم قالما بن سيده فى الخصص نقه كمبر نقاهة وهو فقيه من قوم فقهاء وقال غيره فقه كعلم فقها بكسر وفتم معاو بعدى فيقال فقهته كما يقال علمته وقال سيبويه فقه فقها فهو فقيه كعلم علما فهو عليم وقد أفقهته وفقهته علته وفهمنه والنفقه تعلم الفقه وفقهت عليك فهمت وقال عيسى بن عمر شهدت عليك بالفقه أى بالفطنة وفى المحسكم الفقه ألعلم بالشئ والفهم له وغلب على علم الدين لسيادته وشرفه وفضله على سائر أثواع العلم وفي الموهب لابي التياني فقه فقها مثال حذر اذا فهم وأفقهة سنت له وفي الصماح فأقهته باحثته فيالعلم وقال القزاز في جامعه تفقه الرجل كثر عله وفلان مايتفقه ولايفقه أى لا يعلم ولايفهم وقالوا كل عالم بشئ فهو فقيه به وفي الغريبين فقه فهـم وفقه صار فقيها وقال ابن قتبية يقال العلم الفقه لانه عن الفهم يكون وللعالم فقيه لانه انما يعلم بفهمه على تسمية الشئ بما كان له سببا وقال ابن الانبارى معنى قولهم فقيه أىعالم وقال السمين أصل الفقه الفهم وقيل فقه الاشياء الخفية فهو أخص من مطلق الفهم رقيل هو التوصل الى علم غائب بعلم شاهد فهو أخص أيضا من مطلق الفهم ولذلك قال تعمالى ولكن لاتفقهون تسابيحهم أى ليس فى وسعهم معرفة حقيقة ذلك ويقال فقه بالضم صمار الفقه سحبية له وطبعا وذقه بالكسر أىحصل له فهم وفقه بالفتح أىغلب غيره فى الفقه هذا ماتيسر لنا بيانه في تعقيق لفظ الفقه وأما الفهم فقال الجوهري فهمت الشئ علته فالفهم والعلم بمعني واحد وقال البدر العيني فى شرحه على البخارى تفسير الفهم بالعلم غيرصيح لان العلم عبارة عن الادرال الجلي والفهم جودة الذهن والذهن قوة تقتنص بهاالصو روالمعانى وشمل الادرا كأت العقلمة والحسية قال

الشهس التي عائمة عظامات كانت الق لوب ضعيفة طررأ علها من الدهش والاصطلام والحبرة والتيه ماجر العدةول ويفقد الحس ويقطع عن الدنسا ومافها وذلك لضعفهومن انتهى الى هدد والحالة وتبطل النبوة فيحقه أن ععر فهاأو اعقلماجاء من قبلهااذ قدشغله عنها فهو اعظم لديه منهاور عاكان سدموته لخرهعنجهل مانطوىعليه كاحكى ان شامامن سالكي طريق الاسخرة عرض عليهأو مزيد ولم مرهمن قبل فلا رآه انكشف له ذلك tititititititi وانما متكلم في عادة الاستعاليه قدعاوحديثا قال تعالى لائتم أشد رهبة فى صدورهم من الله الآية فأحال فلتخوفهم منالله واستعظامهم سطوة الخلق على قلة الفقه فانظران كانذاك تتعةعدم الحفظ لتفر بعات الفتاوىأوهو منحةعدم ماذكرناه من العاوم وقالصلى الله علمه وساعااء حكاء فقهاء للذمن وفدواعلىه وسائل سعدين الواهم الزهرى رحهالله أى أهل المدنسة أفقه فقال أتقاهم للهتعالى فكأنه أشارالي غرةالفقه والتقوى ثمرة العلم الباطني دون الفتاوي والاقضة

اللث يقال فهمت الشئ أي عقلته وعرفته قال العيني وهذا قد فسرالفهم بالمعرفة وهوغيرالعلم اه وقال ابن بطال التفهم للعلم هو التفقه فيه ولايتم العلم الا بالتفهم ولذلك قال على رضي الله عنه والله ماعندنا الاكتابالله أوفهم أوتيه رجل مؤمن فجل الفهم درجة أخرى بعدحفظ كتاب اللهلانه بالفهم له تتبين معانيه وأحكامه وقد أفي صلى الله عليه وسلم العلم عمن لافهم له بقوله رب حامل فقه لافقه له وقال صاحب القون بعد ما ذكران الفقه والفهم أهني واحد مانصه وقد فضل الله عز وجل الفهم عنه على العلم والحكمة ورفع الافهام على الاحكام والقضاء نقال عز من قائل ففهمناها سليمان فأفرده بالفهم عنه وهوالذي فضله مه على حكم أبيه في القضمة بعدان أشركهما في الحكم والعلم (وانمات كام في عادة الاستعمال) بينهم (قديما وحديثًا قال) الله (تعمالي لأنتم أشدّ رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون) أي خنى عليهم الفرق بين الخوفين فلم يعرفوا الله حق المعرفة (فأحال قلة خوفهم من الله) تعالى الناشئ عن عدم القن بالله (واستعظامهم سطوة الخاق على قلة الفقه) بل عدمه (فانظران كان ذلك نتيعة عدم الحفظ لتفريعات الفتاوى) في الاحكام الشرعية (أو نتيعة ماذكرنا من العلوم) وقد فضل الحسن بن علماء الهداية الى الله الدالين عليه وسماهم العلماء وحققهم بالعلم في كارم روى عنهم فيذلك (وقال صلى الله علمه وسلم علماء حكماء فقهاء) قاله (الذين وفدواعليه) وفي نسخة قدموا عليه قال العراق أخرجه أنونعم في الحلية والبهق في الزهد والخطيف التاريخ من حديث سويد بن الحرث باسناد ضعف اه فلث وكذا أبوموسي المديني في كمَّامه في السعامة الذى ذيل به على ابن مند وكلهم من رواية علقمة بن مزيد بن سويد الازدى حدثني أبي عن جدى سويد ابن الحرث قال وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة من قومى فلما دخلنا عليه وكلنا أعجبه مارأى من محتنا وزينا فقال ماأنتم قلنا مؤمنون فتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان الكلقول حقيقة فاحقيقة قواكم واعانكم قالسويد قلنا خس عشرة خصلة خس منهاأمر تنارسك أن نؤمن جا وخس منهاأمر تنا رساك أن نعل جاوخس منها تخلقنا جافى الجاهلية فنعن عليها الاأن تمكره منها شيأ فقال رسول الله صلى الله علمه وسلروما الجس التي أمر تدكر رسلي أن تؤمنوا م اقلنا أمرتنا رساك أن نؤمن بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت قالوما الخس التي أمرتكم أن تعلوا بها قلنا أمرتنا رساك أن نقول لااله الاالله ونقيم الصلاة ونؤتى الزكاة ونصوم رمضان ونعج البيت من استطاع اليه سبيلا قال وما الحس التي تخلقتم بها أنتم في الجاهلية قلمنا الشكر عند الرخآء والصبر عندالبلاء والصدق في مواطن اللقاء والرضا عرالقضاء والصبر عند شماتة الاعداء فقال النبي صلى الله عليه وسلم علماء حكاء كادوا من صدقهم أن يكونوا أنبياء وفي مشحة الانصاري فقال أدماء حلماءعة لاء فقهاء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء وقال الحافظ ابن جرهوف كاب العرفة لاي نعيم من رواية أبي سلمان الداراني عن زاهد بالشام سماه عن أبيه عن جده سويد اه قلت قال الذهبي في الميزان علقمة بن بزيد بن سويدعن أبيه عنجده لابعرف وأتى بخــــــر منكر لايحتم به فلينظر (وسئل)أبو اسحق ويقال أبو ابراهيم (سعد بن ابراهيم) ابن عبد الرحن بن عوف الزهرى قاضي المدينة أمه أم كاثوم بنت سعد بن أبي وقاص روى عن أنس وأبي امامة بن سهل وعنه أبوابراهيم وشعبة وابن عيينة ثقة امام يصوم الدهر و يختم كل يوم توفى سنة ١٢٧ وحفيد، سعد بن ابراهيم ان سعد أبواسحق قاضي واسط توفي سنة ٢٠١ قال صاحب القوت قال مسعر عن سعد بن الراهم وسأله سائل (أى أهل المدينة أفقه فقال أتقاهم لله) عز وجل (فكأنه أشار الى عُرة الفقه) أى العلم الماطن (والتقوى عُرة العلم الماطن دون الفتاوى والاقضية) وانظر الحقوله تعالى واتقوا الله واسمعوا واتقوا الله وقولوا قولا سديدا فعل مفتاح القول السديد والعلم الرشيد والسمع المكين النقوى وهي

وكأن في مقام الضعفاء من أ المر مدس فلم يطق حله فات مه واما أن تكون انكشافه منعالمه على وجهدافير عنه فتبطل النبوّة فيحتى الخبرحن نهي أن لا يقشى فافشى أوأمران لايتعدث فإيفعل فدرج بهدده العصيةعن طاعة الني صلى الله عليه وسلم فها فلهذاقي لفناك بطلت النبوة فيحقه فانقبل قلم لاتكفروه على هذا الوجه اذابطات النبوة فيحقمه 26 193635 1936963693999999999 وقال صلى الله عليه وسلم ألا أنشكم بالفقيه كلاافقيه قالوا بالى قالمن لم يقنط الناس من رجية الله ولم وومنهم من مكرالله ولم يق يسهممن روح الله ولم يدع القرآن رغبة عنه الى ماسواه والماروي أنسن مالك قوله صلى الله عليه وسلم لان أقعد معقوم مذكرون الله تعالىمن غدوة الى طاوع الشمس أحسالي من أن أعشق أر بع رقاب قال فالتفت الى مزيد الرقاشي وزياد الميرى فالرام تكن محالس الذكرمثل مجالسكرهذه يقص أحدد كروعظه على أصحامه و مسردالحدث سردا انما كانقعد فنذكر الاعان ونتدورالقرآن ونتفقه في الدين ونعدنغ الله علىنا تفقها

وصبة الله عزوجل من قبلنا وابانا اذ يقول سحانه وتعيالى ولقدوصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم واما كم أنه تقوا الله وهذه الآكه قطب القرآن ومداره علمه اكدار الرضاعلي الحسيان (وقال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بالفقيه كل الفقيه قالوابلي قال من لم يقنط الناس من رحة الله ولم يؤمنهمن مكرالله ولم يؤ يسهم من روح الله ولم يدع القرآن رغبة عنه الىماسواه) قال العراقي أخرجه أبو بكر ابن لال في مكارم الاخلاق وأبوبكر بن السني في رياضة المتعلمين وابن عبدالبرفي العلم من حديث على كلهم من طريق ابن وهب قال أخبر نى عقبة بن نافع عن اسحق بن أسيد عن أبي مالك وأبي اسحق عن على رفعه وقال بن عبد البرأ كثرهم موقفونه على على ولم مروس فوعا الابمذا الاسناد اه قلت وفدواية الثلاثة تقديم لم يؤ يسهم على لم يؤمنهم مع زيادة في آخره وهي ألالاخير في عبادة ليس فها تفقه ولافي علم لبس فيه تفهم ولافي قراءة ليس فها تدير وهكذا هوفي الفردوس بتلاال يادة (ول أروى أنس بن مالك ابن النضر بن ضمضم بسحام النجارى الانصارى خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاوز المالة توفى سنة ٩٣ روى عنه خلق كثير (قول رسول الله صلى الله عليه وسلم) وفى القوت وروينا عن أنس بن مالك انه لما حدث عن التي صلى الله عليه وسلم فى فضل مجالس الْدَكر (لان أقعد مع قوم يذكر ونالله تعالى من غدوة الى طأوع الشمس أحب الى من أن أعتق أربع رقاب ) أخرجه أبوداود بأسناد حسن قاله العراقي قلت تبع المصنف صاحب القوت في سياقه والحافظ العراقي سكت عليه وعزاه بهذا السياق الى أبى داود والذى فى سننه من رواية موسى بن خلف عن قتادة عن أنس رفعه لان أقعد معقوم يذكر ونالله تعالى منصلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب الى من أن أعتق أربعتمن ولدا سمعيل ولان أقعد مع قوم يذكر ون الله من صلاة العصر الى أن تغرب الشمس أحب الى من أعتق أربعة وموسى بن خلف العمى قال فيه ابن مغيث ضعيف وقال مرة لابأس به و رواه أيضا هكذا أبونعم في المعرفة والبهرق في السنن والضباء المقدسي في المقتارة كلهم عن أنس وأخرج أبو بعلى الموصلي فى سننه وفيه لان أقعد مع أقوام بدل قوم وفيه زيادةدية كلرجل منهم اثنا عشر ألفا فى الموضعين وأخرج أبوداود الطيالسي في مسنده وابن السي في عل يوم وليلة والبهبق في السن عن أنسُ أيضًا بلفظ لأن أجالس قومًا يذكرون الله من صلاة الغداة الدملوع الشمس أحب الى مما طلعت عليه الشمس ولان أذكر الله من صلاة العصر الى غروب الشمس أحب الى من أن أعتق عانية من ولدا سمعيل دية كلواحداثنا عشرألفا كذانى الجامع الكبير ورواءابن السني فىرياضة المتعلمين والخطيب فى الفقيه والمتفقه نحوه وفيه كلهم مسلم وليس عندهماذ كرالدية وفى الباب عن حشن من على وسهل بن سعد والعباس بن عبدالمطلب وابن عر وابن عرو وعتبة بن عبدالله وعلى وعربن الططاب ومعاذ بن أنس وأبي امامة وأبي هر يرة وعائشة سيأتي ذكرها حيثذكرها المصنف في كتاب الاوراد انشاء المه تعالى (قال) صاحب القوت (قالتفت) أى أنس (الى) صاحبيه (يزيد) إن أبان (الرقاشي) القاص العابدروى عن أنس والحسن وعنه صالح المرى وحاد بن سلة ضعيف (وزياد) ابن عبدالله (النميرى) روى عن أنس وعنه عمارة بن زاذان وأبو سعيد المؤدب وثقه ابن حبان (وقال لم تسكن بعُالس الذّ كر مثل مجالسكم هذه يقص أحد كم) كذا فى السم وفى القوت يقص أحدهم (ويخطب على أصابه ) وفي بعض نسخ المكتاب يقص أحدهم وعظه على أصحابه وهو تصيف (ويسرد الحديث سردا) وليس فى القوت سردا (انما كنا نقعد فنذ كر الاعمان ونتدير القرآن ونتفقه في الدين ونعد تعمالله علينا) وأخرج الخطيب البغدادي من طريق يزيدالرقاشي عن أنس بن مالك قال قال والرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أجاس مع قوم يذكر ون الله من غداة الى طاوع الشمس أحب الى عما طاعت عليه الشمس ومن العصر الى غروبها أحب الى من كذا وكذا قال نزيد كان أنس اذاحدث

بهذا الحديث أقبل على وقال والله ماهو بالذى تصنع أنت وأصحابك ولكنهم قوم يتعلون القرآن والفقه كذافي تحذير الخواص للسبوطي وروى أنو يعلى في مسنده حدثنا خلف بنهشام حدثنا حماد بن زيد عن جعفر بن ميون عن تزيد الرقاشي قال كان أنس اذا حدثنا هذا الحديث انه والله ماهو بالذي تصنع أنت وأصحابك بعني يقعد أحدكم فيعتمعون حوله فيخطب انما كانوا اذا صاوا الغداة قعدوا حلقا حلقا يقرؤن القرآن ويتعلمون الفرائض والسنن وفي القوت وكأن عبد الله بن ر واحة يقول لا محاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالواحتي نؤمن ساعة فيجلسون اليه فيذكرهم العلم بالله تعالى والتوحيد فى الا تخرة وكان يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قيامه فعتمع الناس اليه و يذكرهم الله تعالى وأيامه ويفقههم فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فريما خرج علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم مجتمعون عنده فيسكنون فيقعدالهم ويأمرهم أن يأخذوا فيما كانوافيه ويقول صلى الله عليه وسلم بهذا أمرت والى هذا دعوت وروى نحو هذا عن معاذب حبل وكان يتكام فىهذا العلم وقدرو يما هذا مفسرا فى حديث جندب كلمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلنا الايمان قبل أن نتعلم القرآن اه (فسمى تدمر القرآن وعد النعم فقها) كاسمى ابن رواحة علم الايمان ايمانا لان علم الأيمان وصف الأعمان والعرب تسمى الشئ وصفه وتسميه بأصله كما في الحديث تعلوا البقين أيعلم البقين وكافي قوله تعالى وابيضت عيناه من الحزن أي من البكاء فسماه بأصله لان الحزن أصل البكاء (وقال صلى الله عليه وسلم لايفقه العبد كل الفقه حتى عقت الناس في ذات الله وحتى رى القرآن وجُوها كثيرة) قال العراقي أخرجه ابن عبد البرمن رواية عبد الله بن أبي مربع حدثنا عروين أبي سلة التنسي حدثنا صدقة نعبد الله عن الراهم بن أبي بكر عن أبان بن أبي عماش عن أبي قلامة عن شداد بن أوس وقال لا يصم مرفوعا اه قلت وهذا أورده الطمي في المتفق والمفترة من حديث شداد أيضا ولفظه لايفقه العبدكل الفقه حتى عفت الناس ف ذات الله وحتى لايكون أحد أمقت اليه من نفسه (وروى أيضا موقوفا على أبي الدرداء) رضى الله عنه رواه ابن عبدالبرمن طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أوب عن أبي قلابة عن أبي الدرداء بلفظ لن تفقه كل الفقه حتى ترى القرآن و حوها كثيرة ولن تفقه كل الفقه حتى تحقت الناس فى ذات الله (مع) زيادة (قوله ثم يقبل على نفسه فيكون لها أشد مقتا) وعندابن عبدالبر ثم تقبل على نفسك فتكون لهاأشد مقتا منك للناس وقد أخرجه أنوبكر من لال في فوائده من رواية الحكم بن عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن جابروابن الديلي في مسهد الفردوس من طريقه وافظه لايفقه العبد كل الفقه حتى يبغض النّاس في ذات الله ثم يرجع الى نفسه فتكون أمقت عنده من الناس أجعين وفي المجلس الحامس عشرمن امالي ابن منده من هذا الوجه بلفظ لايكون الرءفقها حتى عقت الناس كلهم فىذات الله وحتى لا يكون أحد أمقت اليه من نفسه قال ابن منده وهو حديث غريب من حديث قتادة لا يعرف عنه مرفوعا الامن هذا الوجه (وسأل فرقد) ابن يعقوب (السخى) بفتح الوحدة وكسر الخاء العجمة نسبة الى السخة موضع بالبصرة قاله ابن الاثير وهو البصرى الحافظ الزاهد روى عن أنس و جمع وعنه الجمادات وهمام ضعفوه الكن قال عمان الدارى عن ابن معين ثقة يقال شغله التعبد عن حفظ الحديث مات بالبصرة سنة ١٣١ (الحسن) ابن يسار البصرى سيد التابعين (عن شيَّ فأجابه) عنه (فقال) يا أبا سعيد (ان الفقهاء يُخالفونك) أي فيما أفتيت (فقال الحسن تُـكُلتك أمك) يا (فريقد) صغراسمه الترحم (وهل رأيت فقيها بعينك انما الفقيه) حقيقةهو (الزاهد في الدنيا الرأغب في الا منوة البصير بدينه) وفي بعض النسخ بذنبه (الداوم على عبادة ربه الورع الكاف عن اعراض المسلمين)وفي بعض النسخ الناس (العفيف عن أموًا لهم الناصم لجاعتهم)

ماخباره قلناما بطلق في حقه جمعاواعابطل فيحقهمنها مانعالف الامر الثالث من قبلهاو معدهذامن الكادم على تغليظ حق الافشاء وقدسبق الكلام عليه في معنى افشاء سرالر يوسة كفروأماسر النبوة الذي أوجبالعلم لمن رزقهما أوررق معرفتها على الجلة اذالنبوة لايعرفها بالحقيقة الانبي فان انكشف ذلك لقلب أحد بطل العارفي حقهار تفاع المحنةله بالأمر المتوجه عليه بطلبه والعث eresteres erecte فسمى تدبرالقرآن وعسد النعم تفقها كالصلى الله عليه وسلولا يفقه العبدكل الفقه حتى عقت الناس فى ذات الله وحتى رى القرآن وحوها كثيرةور وى أيضا موقوفا على أبي الدرداء رضي الله عنهمع قوله غريقب للعلى تفسه فيكون لها أشدمقتا وقد سأل فسرقد السيخي الحسين عنشي فأحاله فقال ان الفقهاء عالف نك فقال الحسين رجيهالله تكلتك أمك فريقد وهل رأيت فقهها بعينك انحا الفقيه الزاهدفي الدنيا الراغب في الاستخوة البصر مدينه المداوم على عبادة ربهالورعالكاف نفسهعن اعراض المسلن العقيف عن أموالهم الناصح mich

بطر تقالعوم والشمول أو بطريق الاستتباع فكان اطلاقهم له على علم الاستحرة أكثر فبان من هـ ذا الخصص تليس بعث الناس على التعردله والاعدراض عن علم الاتحرة وأحكام القاوب ووحدوا على ذلكمعمنا من الطبع فان علم الباطن عامض والعسليه عسير والتوصل به الى طاب الولاية والقضاء والجاء والمالمتعمدر فوجمد الشيطان محالا المسين ذلكفالق الوسواسطة نخصص اسمالفقه الذي هواسم محود في الشرع (اللفظ الثاني العسلم) وقد كان بطلق ذلك على العلم بالله تعالى و با آياته و بافراله في عباده وخلقه حتى أنه لمانعر رضى اللهعنه فالرابن مسعود رجهالله لقدمان تسمة أعشار العلم فعرفه بالالف واللام تم فسره بالعلم بالله سسجاله وقدالصرفوا فيه أدغامالتخصيص حيى شهروه في الا كثر بن بشتغل بالناظرة مع الحصوم فى المسائل الفقه مقوغيرها فيقال هوالعالم على الحقيقة وهوالفعل في العدارومن لاعارس ذلك ولا يشتغل به بعدمن جالة الضعفاءولا بعدونه في رمرة أهل العلم وهذاأ بضاتصرف بالتخصيص ولكن ماوردمن فضائل العلم والعلماء أكثره فى العلماء بالله تعالى و باحكامه و بافعاله وصفاته

أوردهـذه القصة هكذا صاحب القوت وقال جعنا قوله هذا في روايات عنه مختلفة فوصف وصف العارفين وأخرج أبونعيم فىالحلية بسنده الى على من معاذ عن ليث قال كنت أسأل الشعبي فيعرض عني ويحمني بالمسئلة فقلت بالمعشر الفقهاء تروون عنيا أحاديثكم وتجهونا بالمسئلة فقال الشعبي بامعشر العلماء بامعشر الفقهاء لسنا بفقهاء ولاعلماء ولكناقوم فد مهمنا حديثا فنعن نحدثكم بما معمنا انما الفقيه من ورع عن محارم الله والعالم من خاف الله انتهى (ولم يقل في جيع ذلك) الفقيه (هو الحافظ لفروع الفتاوي) والاحكام والاقضية (ولست أفول ان اسم الفقه لم يكن متناولا) أي شاملا (للفتاوي في الاحكام الظاهرة ولكن) كان (بطر بق العموم والشمول) قال أبوالبقاء هما ععنى واحد وهوالا كثار وايصال الشئ الى جاعة وقال غيره العموم ما يقع من الاشتراك في الصفات وفى الليث العابس حد العام هو اللفظ المستغرق لما يصلح له من غير حصر والصيح دخول الصور النادرة نحته وانلم تخطر بالبال (أو بطريق الاستنباع) بان يجعل علم الفتاوى تابعاً لبقية عاوم الا خوة (و) لكن (كان اطلاقهم له) أى لعلم الفقه (على علم الآخرة أكثر) وذلك في الصدر الاوّل (فشارمن هذا التخصيص) بعلم الفتاوى خاصة أى قام منه وانبعث (تلبيس) تخليط (بعث الناس) وحملهم (على التعردله) أى الانفراد لطلبه والاقبال عليه (والاعراض عن علم الاستحرة و )علم (أحكام القاب ووجدوا علىذلك أى على طلبه (معينا)مساعدا (من الطبيع) والجبلية (فان علم الباطن) الذى سبق بيانه (غامض) خنى الدرك يحمَّاج الى رياضة (والعلم به) بالتوصل المه (عسير) على غالب النياس وفي نسخة والعمل به عسير (والتوصل به الى طلب) المناصب الدنيو يه مثل (الولاية والقضاء و) كذا التوصل به الى تحصيل (الجاه والمال)كل ذلك (متعذر)قل من يصل الى ماذ كر بعلم الماطن بل علمه ينهاه عن احتيار شيَّ من ذلك (فوجد الشيطان مجالا) في اغواله (التحسين ذلك في القاوب) وتزيينه ( بواسطة تخصيص اسم الفقه الذي هو اسم محود في الشرع) فلم رن بأحدهم يحسن له فىذلك حتى موقعه في هوة الهلاك فيأتى موم القمامة مفلسامن الاعمال ملحما بلحام الحبرة حدث لا تنفعه نسأل الله العفو والاحسان (اللفظ الثاني العلم وقد كان يطلق ذلك) في العصر الاول (على العلم بالله تعالى و با آياته وأفعاله في عباده وخلقه) وعلى المعرفة واليقين والاخلاص ومعرفة أحوال القلب وما يصلحه ويضره (حتى انه لمامات) أمير المؤمنين (عمر) ابن الخطاب (رضى الله عنه قال) عبدالله (ابن مسعود) الهذال رضى الله عنه فيمار واه صاحبُ القوت بلاسند وأخرجه أبو حييمة في كتاب العلم فقيال حدثنا حرير عن الاعش عن الراهم قال قال عبدالله اني لاحسب انه قد (مات تسعة أعشار العلم) عوثه ولفظ أبي خيثمة اني لاحسب عرقد ذهب بتسعة أعشار العلم ثمقال صاحب القوت (فعرفه بالالف واللام) للعهد الذهني (مُفسره بالعلم بالله سيحانه) وذلك لماقيل له أتقول هذاو أحجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فقال انى لست أعنى العلم الذى تذهبون اليه انما أعنى العلم بالله عز وجل (وقد تصرفوافيه أيضا بالتخصيص) وهوقصرالعام على بعض مسمياته (حتى شهر وه) أى جعاوه مشهو را (فى الا كثر بمن يشتغل بالمناظرة مع الخصوم فى المسائل الفقهية وغيرها) و يحتم كل منهم باقوال الائمة و يخوضون فيه وربحا صنفوا في تلك المسائل رسائل غريبة (فيقال) لمن هذه صفته (هو العالم على الحقيقة وهو الفحل في العلم) والليث الصادم في مضابق الوهم (ومن لاعبارس ذلك) أي لا يتمرَّن فيه (ولا يشتغل به بعد من جلة الضعفاء) الجبناء الجهلاء وفي بعض النسخ من جلة الضعفة (ولا بعدونه في زمرة أهل العلم) ولا مرفعون له رأسا (وهذا أيضا تصرف فيه بالتخصيص) كماعرفت (وقد كان) الفظ العلم (يطلق) علية (على العموم) والشمول (وكلماورد) وفي نسخة وليكن ماورد (في دشائل العلم والعلماء) من الا يات والاخدار (أكثره في العلماء بالله عز وجل وباحكامه وافعاله وصفاته)

وقدصار الاست مطلقاعل من لا يخسط من عساوم الشرع بشئ سوىرسوم جدالية في مسائل خلافية فعدد مذاكمن فدول العلاء مع جهله بالتفسير والاخبار وعلم المدهب وغبره وصارذاك سسامهاكا لخلق كثيرمن أهل الطلب للعسلم (اللفظ الشالث التوحيد) وقد جعل الاك عبارةعن صناعة الكلام ومعرفة طريق المحادلة والاحاطة بطرق مناقضات الخصوم والقدرة على التشدق فها بتحكثير الاسالة وانارة الشهات وتألف الالزامات حتى لقب طوائف منهم أنفسهم باهل العدل والتوحيد وسمى المذكامون العلماء بالتوخيدمع أنجيع ماهو خاصة هذه الصناعة لم يكن بعرف منهاشي في العصرالاول بلكان ستد منهم النكمر على من كان يفتح بايامن الجدل والممارا فاماما يشتمل عاسه القرآن من الادلة الظاهرة التي تسمق الاذهان الى قمولها في أول السماع المقد كان ذلك معاوما للكل وكان الغلم بالقرآن هوالعلم كله وكأن التوحيد عندهم عبارةع أمرآخولا يفهمه أكثرا للمكاميز وان فهموه لم يتصنوابه وهوأن رى الامور كالهامن اللهءزوجل رؤية تقطع التذاته عن الاسباب والوسائط فلابرى الحير والشركاء الامنه حل جلاله فهذامقام شريف

قال الحكيم الترمذى في فوادر الاصول العلم ثلاثة أفواع علم بالله وعلم بتدبير الله وبربو بيته وعلم بأمرالله وروى لناعن عيسى بنمرج عليه السلام انه فال العلاقة عالم بالله ليس بعالم بأمر الله وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله وعالم بالله عالم بأمرالله (وقد صار الآن مطلة اعلى من لا يحيط من عاوم الشريعة بشئ سوى رسوم حدلية) يحادل بها اللحم (في مسائل خلافية)في المذهب (فيعديه) أي بعرفة هذه الرسوم (من فول العلماء) وأساطينهم ويشار اليه بالاصابع (مع جهله بالتفسير) وما يتفرع منه من العلوم (والاخبار) الروية (وعلم المذهب) من الفقه (وغيره )وان اشتغل فردمنهم بعلم التفسير والاخبار نُعلى طريقة المعقولين عيث انه يقرر في كل آية وحديث وجوها من الاعراب والقراآت بوجوهها وتفار يعها فاذاسلان هذه الاتية ماشأن فرولها ومامعناها الباطن ومااشار تهاأو كيف العمل عضمونها لفتل أصابعه شزرا وكذا الحال فى الاخبارمع عدم معرفة مخرجهاولا النمييز لصحيحها من سقيها ولامن خرجهاولاأحوال روانها كاهومشاهدالا تنوالله المستعان (وصار ذلك) أى الاشتغال بالجدل والخلاف (سببا مهاكما لخلق كثير من الطلبة) وفي نسخة لحق كثيراً من الطلبة وفي نسخة من طلبة العلم (اللفظ الشاات التوحيد) وهوفى الاصل معرفة وحدانية الله عزوجل بكال نعوته (وقد جعل الات عبارة عن صنعة المكلام ومعرفة طريق الجادلة)مع الحصوم (والاحاطة بمناقضة) أدلة (الحصوم) إجالا وتفصيلا (والقدرة على التمشدق) وفي نسخة على التشدق أى التكام بمل الاشداق (فيها) أي في تلك المناقضة (بتكثيرالاسئلة) عليهم (واثارة الشبهات) لارتداعهم (وتأليف الالزامات) التي تهتهم وتسكتهم (حتى لقب طوائف منهما نفسهم بأهل العدل والتوحيد) وهم المعتزلة (وسمى المتكامون) وهم علماء الكلام (العلماء بالتوحيد)خاصة (مع انجيع ماهو خاصية هذه الصناعة) أعنى السكلامية من ذكر العراهين وابرادالشبه (لميكن بعرف منهاشي في العصر الاقل) هو عصر الصابة والتابعين (بل كان بشند النكير) أى الانكار (منهم على من كان يفتح باب الجدل والمماراة) أى الخاصمة كاسيأتي ذلك عن سيدناع روتقدم ضربه صميغا بالدرة وكذاغيره من ألصابة ومن بعدهم فانهم كانوا يفرون من ذلك و ععلون المشتغل به مبتدعا (فامامايشمل عليه القرآن) ظاهره (من الادلة الظاهرة) والبراهين القاطعة الدالة على توحيده عزوجل (التي تسبق الاذهان) السلمة عن الشكوك (الى قبولها في أول السماع) والتلقي (فلقد كان معلوما للكل لا يختلف فيه اثنان (وكان العلم بالقرآن) أي بما تضمنه من الاحكام (هو العلم كله) الايخرج عنه شيّ (وكان التوحيد عندهم) في العصر الاول (عبارة عن أمرا خولا يفهمه أكثر المتكامن) ولا يحومون جماه (وان) كشف لجماعة منهم و ( فهموه لم يقوموابه ) وفي نسخة لم يتصفوابه أي لم تظهر علمهم آثارذلك الأمرلعدم انفعال طبيعته المحبوبة القبول ذلك الاثر (وهو أن ثرى الاموركاها من الله) وهذامشهد من يفرغ الماء الذي هو القلب من الاغبار واليه الاشارة بقوله (روَّ يه تقطع التفائه عن الاسباب والوسائط) وهوا على درجات الموحدين السالكين برجون رحته أى رؤيته و يعافون عذابه أى حابه وهم التاركون المساوى الدينية المتلبسون بالمحاسن السنية هم أهل المبة اللدنية ومحبة العبد هذ، هي السب في محبة الله بشرط فنائه في رؤية هذا السبب وسائرا لحظوظ بنفي نسبة شيمن ذلك كله اليه (فلارى اللير والشر الامنه) تعلى والموحدين في هذا مراتب أعلاها هو التوحيد الخالص ويتعقق به الموحد بعد نفى رؤية الفناء لانها تسمى عندهم الشرك الاصغر (وهذا أمر شريف) يحصل به كل الهذاء لان هذه الخضرة شرابها صرف وهي تسمى حضرة الجال أي بمالذات اللهوالتي قبلها مزاج وتسمى حضرة الجلال والسا لكون ثلاثة جلالى وهو الى الشريعة أميل وجمالي الى الحقيقة أميل وكمال جامع لهما على حد سواء هو منهما أفضل وأكل لترقبه الى حضرة الجلال والشاهدة الوفاء عقوق الحققة وتدليه الى حضرة الجلال المعاهدة والقيام بعقوق الشريعة

احدى عبرائه التوكل كا سياتى بهاله في كلارالتوكل ومن غمراته أيضا ترك شكاية الخلق وترأأ الغضب علمهم والرضا والتسلم لحكم الله تعمالي وكانت احدى غرائه قول أبيكر الصديق رضي الله عنه الما قيلله في من ضه أنطلب لك طبيبا فقال الطبيب أمرضني وقولآخولما مرض فقيل له ماذا فال الطبيب في من ضال فقال قال لى انى فعال لماأر مد وسسبأتى في كتاب التوكل وكتاب التوحسد شواهد ذلك والتوحيد جوهر نفيس وله قشران أحدهما ابعدعن اللسمن الاسنو تقصدص الناس الاسم بالقشرو بصنعة الحراسة القشر واهماوا الابالكلية فالقشر الاولهو أن تقول بلسانك لااله الاالله وهذا يسمى توحيسدا مناقضا للتثلث الذي صرح يه النصارى ولكنهقد يصدر من المنافق الذي يعالف مرهجهر والقشم الثابي أن لاركون فىالقلب مخالفة وانكار لفهومهذاالقول بل يشتمل طاهر القلب على اعتقاده والتصديق به وهوتوحسدعوام الخلق والمتكامون كاسقواس هذا القشرعن تشويش المتدعة والثالث وهو اللباب أن رى الاموركلها

(احدى غرانه التوكل) على الله عزوجل (كما سيأتى في كتاب التوكل) ان شاء الله تعمالي (ومن غُراته أيضائرك شكاية الخلق وترك الغضب عليهم) في أمرمن الامور لان الشكاية والغضب ينافيان التوحيد (و) من غرات التوحيد الخالص (الرضا) عاقدره الله تعالى (والتسلم لحكم الله تعالى) بانشراح صدر (وكان احدى عراته قول أبي مكر ) الصديق (رضى الله عنه لماقيل له في مرضه انطلب الثالطيب قال ألطبيب أمرضى وقول آخولمامرض وقيلله ماذاقال الدالطبيب فقال قالاني فعال الماريد) قلت هذا القول الاخر الذي نسبه لا منحرهو المروى الثابت عن حضرة الصديق أخوجه ابنالجوزي في كتاب النبات الممات وأبونعم في الحلية كلاهمامن طريق عبدالله بن أحد مدثني أبي حدثنا وكسع عن مالك بن مغول عن أبي السفر قال مرض ألو بكر فعاده الناس فقالو الاندعوالك الطبيب قال قدرآني قالوافأى شئ قال قال الى فعال الريد وأما القول الاول فلم أره لضرة الصديق وقد أخرجه أبوع بدالله الثقفي في فوائده من رواية أبي ظبية قال مرض عبدالله بن مسعود فعاده عثمان رضى الله عنهما فقاله مانشتكى قال ذنوبي قال مانشته عن قال رحة ربي قال ألاادعو للاالطبيب قال الطبيب أمرضى الحديث بطوله وأخرجه الحرث بن أبي اسامة وأبو يعلى وابن السنى والبهق فى الشعب وابن عبد البرفى التمهيد والبقلي بأسانيد كلها تذورعلي السرى بن يحيى عن أبي شعاع عن أبي ظبية وقد تكلمف الحديث بسبب انقطاعه فان اباظبية لميدرك ابن مسعود أمليته في جامع شيخو الغمري وأخرج أبويعيم في ترجة أبي الدرداء رضي الله عنه بسنده الى معاوية بن قرة ان أبا الدرداء اشتكي فدخل عليه أصحابه فقالوا ما تشتكي قال اشتكي ذنوبي قالواف انشتهي قال اشتهي الجنة قالوا أولاندعو الماحليسا فالهو أفجعني (وستأنى شواهده في كلب التوكل) انشاء الله تعالى (وكان التوحيد جوهرا نفيسا) وفي بعض النسخ فكان التوحيد حوهرنفيس (وله قشر ان أحدهما أبعد عن الله من الاستخر فص الناس الاسم) أى اسم التوحيد (بالقشرو بصنعة الحراسة للقشر) أي الحفظ له (واهملوا) أي تركوا (اللب) الذي هو التوحيد الخالص (بالكلمة) أي عرة واحدة (فالقشر الاوّل ان تقول بلسانك) هذه الكامة الماركة (لااله الا الله وهذا يسمى توحيدا مناقضًا للتثليث الذي يصرحه النصاري في كتبهم) وهو قولهم أنالله المثلاثة تعالى الله عنذلك علوا كبيرا (لكنه) أي هذا التوحيد (قد وصدر عن المنافق الذي مخالف سره جهره) فيعد بذلك من أهل الاسلام ولكنه على غير ايقان واخلاص من قلبه (القسم الثاني أن لايكون في القلب مخالفة وانكار لفهوم هذا القول) بل بانشراح الصدر وعدم النردد فيه (بل يشمل ظاهر القلب على اعتقاده ذلك) ولا يخالف اللسان (والتصديق به وهو توحيد عوام اللق) كا ان الاول ابعض العوام أيضا (والمنكلمون كاسبق حراس هذه القشرة) وفي نسخة هذا القشر (عن تشويش المبتدعة) أي عن ادخالهم الشبه في هذا التوحيد مايشوش بها أذهائهم والتشويش مولدة (الثالث وهو اللباب) المحض (ان وي الامور كلها من الله تعالى و فيه تقطع التفاته عن الوسائط) والاسباب كاتقدم قريبا (وان بعبده عدادة يفرده بها فلا بعبد غيره)قال القشيري فيالرسالة سئل ذوالنون المصرى عن التوحيد فقال ان تعلم ان قدرة الله تعالى في الاشياء بلا مزاج وصنعه للانسان ولاعلاج وعلة كلشئ صنعه ولاعلة لصنعه ومهماتصو رفي فهمك ونفسك ثيئ فالله تعمالي مخلاقه وسئل الجنيد عن التوسيد فقال اقرار الوحد بتعق وحدانيته بكال أحديثهانه الواحد الذي لم يلد ولم ولد ينفي الاضداد والانداد والاشباه بلاتشبه ولا تكدف ولاتصو برولا غثيل ليس كثله شي وهو السميع البصير وسئل مرة عن توحيده الخاص فقال ان يكون العبد شعابين يدى الله عز وحل تعرى عليه تصاريف نديره في مجارى أحكام قدرته في لجع بحار توحيده بالفناء عن نفسه وعن دعوة الخلق له وعن استحابته بحقائق وجوده ووحدانيته في حقيقة قربه بذهاب حسه وحركة

عنه والتفكر فيه فكون كالني اذا سئل عن يلو وقعتله واقعمة لم يحتم الي النظر فها ولا الى الحث عنهابل ينتظر ماعود من كشف الحقائق باخبارماك أوضر ب مثل مفهم عنه أو اطلاع على اللوح الحفوظ أوالقاء في روع فيعسود ٧ يخ ـ ترعاته ولم اعلم مقدار الدنسا وترتيب الأسنوة عامها ولاعرف خواصها ولارزه في عائم اولالاحظ tisistentetates ومخرج عن هذا التوحيد اتساء الهوى فيكل متبع هواه فقدا تعذهو أممعوده قال الله تعالى أفر أيتمن التخذالهه هواه وقالصلي المعالمه وسلم أبغض اله عبد فى الارض عندالله تعالى دوالهوى وعلى التعقيق من تأمل عرف أنعابد الصفي لس اعمد الصليرواعالعيده والاذ منفسه مأثلة الى دس آياته فمتبع ذلك المسل وميل النفس إلى الألوفات أحد المعانى التي معرعتها بالهوى ويخرجمن هذاالتوحد السخط على الخلق والالتفات المهم فاتمن مرى الكل من الله عزوجل كمف يسخط علىغديره فلقد كانالتوحمد عمارة عن هـ ذاالقام وهومقام الصديقين

لقيام الحق له فيما أرادمنه وهوان رجع آخر العبد الى أوَّله فيكون كما كان قبل ان يكون وقال مرة التوحيدالذي انفرديه الصوفية هوأفراد القدم عن الحدث والخروج عن الأوطان وقطع المحاب وترك ماعلى وجهل وان يكون الحق مكان الجيع وقال أيضاعلم التوحيد طوى بساطه منذعشر من سنة والناس يتكامون في حواشه وقال أبو سعيد الخراز اول مقام أن وجد علم التوحيد وتحقق بذلك فذاء ذكر الاشياء عن قلبه وانفراده بالله تعالى اه مالخصته من الرسالة (ويخر جعن هذا التوحيد أتباع الهوى) وهو ميل النفس الى الشئ وقد غلب على الميل المذموم وأخرج القشيري في الرسالة من حديث حام رفعه أخوف ماأخاف على أمتى اتباع الهوى وطول الامل فاما اتباع الهوى فيصدعن الحق وأماطول الامل فينسى الا خرة وقال ذوالنون مفتاح العبادة الفكرة وعلامة الاصابة مخالفة النفس والهوى وعلامة مخالفته الرك شهواتها وقال سهل ماعبدالله تعالى بمثل مخالفة النفس والهوى (وكل متبعهواه فقد اتخذ هواه معبود مع وهو ينافى توحيد الله تعالى (قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ ألهه هواه) أي ماعدل المه نفسه والاصل من اتحذ هواه الهه فقلب (وقال صلى الله عليه وسلم أبغض اله عبد في الأرض عندالله تعلى هو الهوى) قال العراقي أخرجه الطبراني من رواية اسمعيل بن عياش عن الحسن ابندينار عن الخطيب بن مجدر عن راشد بن سعد عن أبي المامة رفعه بلفظ ما يحت ظل السماء من اله بعبد مندون الله أعظم عندالله من هوى متبع ورواه أونعم في الحلية من واله بقية عن عيسى ابن ابراهم عن راشد وكل من الخطيب وعيسى متر وكان انتهي (وعلى التعقيق من تأمل عرف انعابد الصنم ليس بعبد الصنم اعما بعبد هواه ) أي ما أمالته نفسه المه (اذنفسه ماثلة الى دين آبائه )وحدوده (فيتبع ذلك الميل) فيكون عابداله (وميل النفس الى المألوفات) والسهوات (أحد المعاني التي يعمر عنها بالهوى) أشاريه إلى اختلافهم في معنى الهوى فقبل هو ميل النفس الىالشي وعبتها اياه وقد غلب على المناموم قال تعلى ونهي النفس عن الهوى وقال بعضهم هو على الاطلاق مذموم ثم بضاف الى مالالذم فيقال هواى مع صاحب الحق أى ميلى وقيل هو ميل النفس الى المألوفات وقيل سمى بذلك لانه يهوى بصاحبه في الدنسا الى كل داهية وفي الا تخرة الى الها و ية قاله السمين ومماذكره المصنف فسرقوله تعالى واجنبني وبني ان نعبد الاصنام وتقدمت الاشارة الى ذلك في أحد فصول القدمة فراجعه (و يخرج من هذا التوحيد) بالمعنى السابق (ترك التسخط) وهو التغضب على الخلق (والالتفات ألهم) في أمر من الامور (فأن من برى) في عُقيدته (أن السكل من الله) تعالى (كيف يتسخط على غيره) أم كيف يلتفت ألى ماسواه (فقد كان التوحيد عبارة عن هذا انقام وهو مقام الصديقين) واليه أشارروم فقال التوحيد محو آثار البشرية وتحرد الالاهية وقال بنعطاء حقيقة التوحيد نسيان التوحيد وهوان يكون القائم به واحدا ويقال من الناس من يكون في توحيده مكاشفا بالافعال برى الحادثات بالله ومنهم من هو مكاشف بالحقيقة فيضمعل احساسه بما سواه فهو يشاهدا لجمع سرا بسر وظاهره بوصف التفرقة وقدذ كر المصنف في كأمه الاملاء على مشكل الاحماء سرانقسام التوحيد على أر بعة أقسام تشهايا لجوزلانه لايخاو العاقل ان يوحدفيه أثر التوحيد أولا وحد ومن وحد فيه لا يخلو ان يكون مقلدا في عقده أوعالما به فالقلدون هم العوام والعلماء عقيقة عقدهم لايعلو واحدمنهم ان يكون بلغ الغاية المطاوبة التي أعدت لصنفه دون النبق ، أولم يبلغ ولكنه قريب من البلوغ فالذي لم يبلغ وكان على قربهم المقربون وهم أهل المرتبة الثالثة والبالغون هم الصديقون وهم أهل الرتبة الرابعة ثم قسم أرباب النطق الى أربعة أصناف أحدهم نطقوا بكلمة التوحيد ثم لم يعتقدوا معنى مانطقوا به الثاني نطقوا ولكن أضافوا الى قولهم مالا يحسل مع الاعان وهم الزنادقة الثالث نطقوا ولكنهم أسروا التكذيب واستبطنوا ماطهر منهممن الاقرار وهم المنافتون

فانظرالى ماذاحول وبائ قشرقنع منهوكيف اتخذوا ه\_ذامعتصمافي التمدح والتفاخر بما اسمه محمود مترالافلاس عن العيني الذى ستحق الجدالحقيق وذلك كافلاس من يصبح بكرة وينوجه الى القبالة و بقول و حهت و حهيي للذى فطر السموات والارض حنىفا وهوأولكذب يفاتح الله به كل يوم ان لم يكن وحه قليه متوجهاالي الله تعالى على الخصوص فانهان أراد ماله حموحه الظاهرف وحهمه الاالي الكعبة وماصر فسهالاعن سائر الحهات والكعمة ليست جهـة الذي فطر السموات والارضحي بكون المتوجها السهاعالى عنانعده الجهات والاقطار وان أراد به وحده القلب وهدو المطاوب المتعبديه فكمف بصدقفي قوله وقلممتردد في أوطار وحاحاته الدنيو بة ومتصرف في طلب الحيل في جمع الامروال والحماه واستكثار الاسماك ومتوحه بالكلمة الهافق وحه وحهم الذي فطر السموات والارض وهذه الكلمة خسرعن حقيقة التوحدفالوحدهوالذي لارى الاالوا حدولانوحه وجههالااليه وهوامتثال قوله تعالىقل الله مذرهم فيخوضهم يلعبون

الرابع نطقواوهم على الجهل بما يعتقدون فهاوحكم الصنف الاؤل والثاني والثالث من زمرة الهالكين ولما كان اللفظ المنيئ عن التوحيد اذا انفردعن العقد لم يقع له في حكم الشرع منفعة ولالصاحبه نجاة الامدة حياته عن السيف واليد حسن فيه أن يشبه بقشر الجوز الاعلى ثم قسم أهل الاعتقاد الجرد الى ثلاثة أصناف الاول اعتقد وامضمون ما أقر وأبه من غير ترديد غير عارفين بالاستدلال الثاني اعتقدوا مع ذلك ماقام في نفوسهم انها أدلة و مراهين وليست كذلك الثالث مع ذلك استبعد واطريق العلم وقنعوا بالقعود في حصف الجهل مُ ذكر في أصناف أهل الاعتقاد تفصلا آخر م قال ولا كان الاعتقاد المجرد عن العلم بصمة ضعيفا ألقى عليه شبه القشر الثاني من الجوز لانذاك القشرير كل معماهوعليه صوان واذا أنفرد أمكن أن يكون طعاما للمعتاج ثم ذكر لتوحيد المقرين ثلاثة حدود والاسباب الموصلة اليه وحقيقته وغراته غ ذكر لارباب هذا القيام ثلاثة أصناف وقال اعما سموا أهل هذه المرتبة المقر بين لبعدهم عن ظلمات الجهل وقربهم من نيرات المعرفة ثم قال في توحيد الصديقين وأما أهلاا رتبة الرابعة فهم تومرأواالله تعلى وحده ثم رأوا الاشياء بعد ذلك بهفلم روا فىالدارين غيره ولااطلعوافى الوجود على سواه وأهل هذه الرتبة صنفان مريدون ومرادون فالمريدون فى الغالب لابد لهم أن يحلوا فالمرتبة الثالثة وهي توحيد المقربين ومنها ينتقلون الى المرتبة الرابعة وأما المرادون فهم فى الغالب مبتدؤن بمقامهم الاخير وهي المرتبة الرابعة وميمكنون فها ومن أهل هذا المقام يكون القطب والاوتاد والبدلاء ومن أهل المرتبة الثالثة يكون النقباء والنحماء والشهداء والصالحون والله أعلم (فانظر الى ماذا حوّل) لفظ التوحيد و بأى قشر قنع (وكيف انخذهذا) الذي سمو، توحيدا (معتصما)ومتمسكا (فالتمدح) به (والتفاخر بما) بالذي (اسمه محود مع الافلاس) أى الحاووالفروغ وفى بعض السمخ على الاخلاص وهو بمعناه (عن المعنى الذي يستحق الجد الحقيقي وذلك كافلاس من يصبح بكرة) أي يأتي في أول النهار (ويتوجه) بعد تطهير. (الحالقبلة) لصلاة الصبح (وهو يقول وجهت وجهي الذي فطر السموات وألارض حنيفا) وما أنامن المشركين أي قصدت بعبادتي وتوجهي (وهو أوّل كذب يفاتح الله تعالى به كل وم) عند قيامه الى الصلاة (ان لم يكن وجه قلبه متوجها الى الله تعالى على الخصوص) أى بالاخلاص وتعرى الاستقامة عدث لا يكون له التفان في ذلك الى مأسواه (فانه انأراد بالوجه وجه الظاهر في اوجه) هو (وجهه الاالى الكعبة وماصرفه الاعن سائر الجهات) ماء دا مكة (والكعبة ليست حهة الذي فطر السموات والارض حتى يكون المتوجه الها) خاصة (متوجها المهتعالى انتحده الجهات والاقطار وان أراد به وجه القلب) كاهوالمسادر (وهوالمطاوب) من العبد (المتعبديه) وفي بعض النسخ التعبديه (فكيف يصدق) فيه (وقلبه مترددفي أوطاره وحاجاته الدنيوية) كيف يفعل في كذاو كيف يترك عن كذًا (ومتصرف في طاب الحيل في جمع الاموال والجاه) وهو الحظوة عند الامراء (واستكثار الاسباب) والعوارض واستر بأحها (ومتوحه بالسكامة الها) أى الى تلك الامور المذكورة (فتى وجه وجهه للذى فطر السموات والارض وهذه السكامة) الشريفة (خبرعن حقيقة التوحيد) لكونم امشيرة الى الاخلاص في التوجه والانحاض في العبودية والتحري فى الاستقامة ومن هنا قال الشبلي من اطلع على ذرة من علم التوحيد ضعف عن حل بقيته لثقل ما حل (فالموحد) الحقيق (هوالذي لا يرى الاالوآحد) أي لا يرى الشي من حيث هو وانما براه من حيث أوجده الله تعالى بالقدرة ومبزه بالارادة على سابق العلم القديم ثم أدام القطر عليه فى الوجود قصم قوله لا يرى الاالواحد (ولايتوجه بوجهه الااليه) ومن هذا قال بعض أهل التحقيق ان التوحيد هونني القسم لذاته وأني الشبيه في حقه وصفاته ونفي الشريك معه في انعاله ومصنوعاته (وهو امتثال) الامر في (قوله تعالى قل الله تمذرهم في خوضهم يلعبون ) أصل الخوض الدخول في الماء تُم استعبر الدخول في الحديث

والحرب ويقال فلان يخوض أى يتكلم عالاينبغي وغلب على الردىء من الكلام (وليس المراد به القول باللسان) فقط (انما اللسان ترجمان نصدق مرة ويكذب أخرى) فلاعبرة به عند أهل الحق (وانما موقع نظر الله تعالى المرجم عنه وهو القابوهو معدن التوحيد ومنبعه) وتقدم حديثان الله لا ينظر آلى صوركم وأعمالكم وأكن ينظر الى قلوبكم ونياتكم (اللفظ الرابع الذكر والتذكير وقد قال الله تعالى) في كتابه العز مز (وذكر فان الذكرى تنفع الوَّمنين) الذكري بمعنى التذكر وذكر بنفسه وذكر فيره والنذكير يكون بعد النسيان والذكر تأرة يقال بأعتبار هيئة للنفس بها يتمكن الانسان من حفظ ما يقتنمه من المعارف فهو كالحفظ الاأن الفرق بينهما الله يقال باعتمار حضوره بالقلب واللسان ومنه قبل الذكر ذكران ذكر بالقلب وذكر باللسان وكل منهما على نوعين ذكر عن نسبان وذكر لاعن نسبان بل يقال باعتبار ادامة الحفظ (وقد ورد في الثناء على محالس الذكر أخمار كثيرة كقوله صلى الله عليه وسلم اذامررتم برياض الجنة فأرتعوا قيل ومارياض الجنة قال بجالس الذكر )قال العراقي أخرجه الترمذي من حديث أنس وحسنه أه قلت هو من رواية مجد بن ثابث حدثني أى عن أنس بن مالك وأورده أبو طالب المسكى في القوت والقشيرى في الرسالة كالاهما من غبر سند الا ان في سباق الرسالة اذا رأيتم رياض الجنة والباق سواء وقول العرافي اله أخرجه الترمذي فنصه فى سننه اذامر وتم و ياض الجنة فارتعوا قالواوما رياض الجنة قال حلق الذكر أخرجه هكذ االامام أحد في مسند ، والمهو في الشعب كلهم عن أنس وقال الترمذي حسن غريب من هذا الوجه وفى حديث ابن عياس فيما أخرجه الطهراني في المكبير من رواية محاهد عنه وفيه قال محالس العلوقال الهيتى فيه رحل لم يسم أى قول الحرث من عطية أحدرواته حدثنا بعض أصحابنا عن أي نحيم عن معاهد وفي حديث أيي هر وو فيما أخرجه الترمذي في الدعوات من رواية حمد المكي أن عطاء بن أبى رباح حدثه عنه وقال غريب وفيه قيل ومارياض الجنة قال المساحد قيل وماالرتع قال سحان الله والحديثه ولااله الاالله والله أكبروقال القشيرى في رسالته أخبرنا أبو الحسن على من بشم سغداد أخرنا أبو على الحسين بن صفوان حدثنا ابن أى الدنما حدثنا الهيش بن خارجة حدثنا اسمعل بن عماس عن عَمَان بن عبدالله أن خالد بن عبدالله بن صفوات أخبره عن جار بن عبدالله قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال باأيها الناس ارتعوافي رياض الجنة فلنا يارسول الله ومار باض الجنة قال محالس الذكر قلت وأخرجه هكذا البزار وأبو يعلى في مسنديهما والطيراني في الاوسط والحاكم في المستدرك من رواية عمر بن عبدالله مولى غفرة قال سمعت أبوب بن خالد بن صفوان يقول قالجام خرج علينارسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبها الناس ان لله سرايا من الملائكة تحل وتقف على عجالس الذكر فى الارض فارتعوا في رياض الجنة فالوا وأين رياض الجنة قال مجالس الذكر فاغدوا وروحوافي ذكراته وذكروه أنفسكم الحديث غمانه فسرالرياض ارة بعلق الذكرو ارة بجالسه وارة علق العلم ومجالسه وتارة بالمساجد ولامانع من ارادة الكل وانه انحاذ كرفى كلحديث بعضهالانه خرب حوابا عن سؤال معين فأحاب كلا بمايليق بعال سؤاله وقال السيوطي في تعذير اللواص وأخرج الطاب عن ابن مسعود رفعه اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا الماني لاأعنى حلق القصاص ولكن أعنى حلق الفقه قلت هوفى كتاب الفقيه والمتفقه للغطيب وعثل هذا روى عن عبدالله بنعروان عرو (وفي الحديث أن لله تعالى ملائكة سياحين في الهواء سوى ملائكة الخلق أذا رأوا مجالس الذكر ينادى بعضهم بعضا ألاهلموا الى بغيتكم فيأتونهم ويحفون بهم ويستمعون ألافاذكروا الله تعالى وذكرواباً نفسكم وفي نسخة واذكروا بأنفسكم قال العراق متفق عليه من حديث أبي هر مزة دون قوله ساحين في ألهواء والترمذي سياحين في الأرض وقال مسلم سيارة اه قلت أخرجه صاحب

الملكوت بيصر قلبة ولا ساو زالتغوم الى أسفلمن ذاك يسره وليه ولا فهم ان الجنة اعلى النعم وأن الناراقصي العذاب الاام وان النظر السه منتهي الكرا مات وان وضاه وسغطمه غابة الدرحات والدركات وان منح المعارف والعماوم أستى الهبات و برى ان العالم باسره أخرحه من العدم الذي هونق معض الى لوجود 11111111111111111 ولس المرابه القول باللسان فاعاا للسان ترجان بصدق مرة و مكذب أخرى وانسا موقع نظر الله تعالى المترجم عنهه القلبوهو وعدن التوحيدومنيعه (اللفظ الرابع الذكروالتذكير) فقد قال الله تعالى وذكر فان الذكري تنفع المؤمنين وقدوردفي الثناءعالي مجالس الذكر أخمار كشرة كقوله صلى الله على وسلم اذامررتم ورياض الجندة فارتعواقيل ومار باضالحنة قال محالس الذكروفي الحديث أن لله تعالى ملائكةساحين فىالدنيا سوىملائكة الخلق اذا وأوامحالس الذكرينادي بعضهم بعضا ألاهلوا الى بغشكم فسأتونهم ويحفون ب-م ويسمعون ألا فاذكروا الله وذكروا أنفسكم

الذى هسو أنسان صيع وقدرهمنازك وحعله لمقات فن حي ومنت ومتعرا وساكن وعالم وجاهمل وشقى واستعيد وقريب وبعسد وصيغبر وكبير وحلىل وحقيروغنى وفقير ومأمو روأمسير ومؤمن وكأفر وحاحد وشاكر و: كروأنني وأرض وسماء ودنباوأخرى وغدمرذاك ممالاعمى والعراقاعيه موحود بقدرته وباق بعلمه ومنته ألى أحله ومصرف عششته وذلك على بالغ حكمته فماأكل من ٧ حديه الاقدماه ولامن يصم قه الا استبداده ولا ملكه الاملكة فعودالحدث قدعاوال وبرباوالماوك مالكا فعودا للق من خلق الله كهو تعالى الله عنحهل الحاهلين وتحسل المعتوهين وزينغ الزائغين \* (فصل) \* وأماحكم هذه العاوم المكتوية فى الطلب وساول هدد المقامات ورفيق هدده الدرحات واستفهام هذه الخاطبات اهي من قسل الواحمات \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* فنقل ذلك الىماترى أكثر الوعاظ في هددا الزمان نواظيون على وهوالقص والاشعاروالشطيح والطامات أماالقصص فهنى مدعسة وقدورد نهدى السلفعن الحاوس الي

القوت بلاسند ولفظه كلفظ المصنف الاانه قال فضلا عن كتاب الخلق اذا رأوا محالس الذكر تنادوا بعضهم بعضا وفده فيأتونهم حتى يحاسواالهم فعفون مهدم ويستمعون منهم والباقي سواء وأخرج الهاري من رواية الاعش عن أبي صالح عن أبي هر رة قال النرمذي أوعن أبي سعيد الخدري وقال لبخارى ورواه شعبة عن الاعش ولم يرفعه ورواه سهل عن أبيه عن أبي هر يرة مرفوعا ورواه مسلم من هذا الوجه وليس في الصحيفين ولا عند الترمذي ماذكر . المصنف في آخر هذا الحديث وقد تقدم فى الحديث الذى قبله حديث جابر ولفظه فاغدوا وروحوافىذ كراته وذكروه بأنفسكم وأخرج البهق فى الشعب وابن ماجه من حديث أبي هر مرة بأتم من هذا بلفظ ان لله ملائكة سياحين في الارض فضلا عن كتاب الناس بطوفون في الكون يلتمسون أهل الذكر فاذا و جدوا قوما بذكر ون الله تنادوا هاوا الى حاجتكم فيعفونهم بأجنعتهم الحالسماء الدنيا فيسألهم ربههم وهوأعلم منهم مايقول عبادى فنقولون يسجونك ويكبرونك ويحسمدونك ويحدونك فيقول هل رأونى فيقولون لا والله فيقول كبف لورأونى فيقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمحيدا وأكثراك تسبيحا فيقول فسا يسألوني فيقولون يسألونك الجنة فيقول وهل رأوها فيقولون لاوالله بارب مارأوها فيقول فكيف لو أنهم رأوها فيتولون لو أنهم رأوها لمكافوا أشدته الهاحرصا وأشد لها طلبا وأعظم فمها رغبسة قال مم يتعوذون فيقولون من النار فيقول الله وهل رأوها فيقولون لاوالله ياربمارأوها فيقول كيف لو رأوها فيقولون لورأوها كانوا أشدّمنها فرارا وأشـد لها مخافة فيقول فأشهدكم انى قد غفرت لهم فيقول ملك من الملائكة فهم فلان ليس منهم انماجاء لحاجة فيقولهم القوم لايشتى حليسهم كذافى الذيل السيوطي وأخرجه السهر وردى هكذا في عوارف المعارف من طريق الحافظ أبي نعيم من حديث الاعش عن أبي صالح عن أبي هر من وأخرج البزار من رواية زائدة بن أبي الرقاد عن زياد النميرى عن أنس رفعه ان لله سيارة من الملائكة يطلبون حلق الذكر الحديث (فنقل ذلك الى ما ترى أكثر الوعاظ في هذا الزمان يواظبون عليه وهو )أربعة أشياء (القصص والاشعار والشطح والطامات اما القصص فهو بدعة )رواه أبوالاشهب عن الحسن قال ابن الحابج في الدخل مجلس العلم الذي يذكر فيه الحسلال والحرام واتباع السلم لامجاس القصاص والوعاظ فان ذلك بدعة وأخرج ابن أبي شيبة والروزى فى كتاب العلم عن خباب انه رأى ابنه عبدالله عند قاص فلمارج ع انزر وأخذ السوط وقال أمع العمالقة هذا قرن قد طلع قال ان لاثير في النهاية أراد قوما احداثان بغوا بعد ان لم يكونوا يعنى القصاص ويمل أراد مدعة حدثت لم تكن في عهد الذي صلى الله عليه وسلم وأخر بم الطميب في الريخه عن أبى جعفر الخلوى معت الجنيد يحكى عن الخواص معت بعقة عشر من مشايخ الصنعة أهل الورع والدين بجعون على ان القصص في الاصل بدعة (وقد نهى السلف عن الجاوس الى القصاص) أخرج العقيلي وأنو نعيم في الحلية بسند صحيم عن عاصم بن بمدلة قال كنا نأتي أباعبد الرحن السلى ونعن غلمة ايفاع فيقول لاتعالسوا القصاص وأخرج العقيلي من وجه آخر عن عاصم قال كانأبو عبدالرجن السلمي يقول اتقوا القصاص وقال العلامة ابن أبيزيد المالسك في الجامع وأنكرمالك القصص في المسجد وقال ابن الحاج في المدخل سئل مالك عن الجاوس الى القصاص فقال ماأرى أن يجلس المهم وإن القصص لبدعة وقال ابنرشد كراهة القصص معاوم من مذهب مالك وفال الامام الطرطوشي قال مالك ونهيت اباقدامة أن يقوم بعد الصلاة فيقول افعلوا كذاوكذا وقل أبو ادر يس الخولاني فيما أخرجه الروزي وأبونعيم كالاهما من طريقه لان أرى في ناحيسة االسجد نارا تأجيم أحب الى من أن أرى في ناحية قاصا يقص (وقالوا لم يكن ذلك) أي القص (في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولافى زمن أبى بكر وعمر ردى الله عنهما حتى ظهرت الفتنة فظهر

القصاص) هكذا أورده الطرطوشي في جامعه وقال العراق أخرجه ابن ماجهمن رواية عبد الله بعر بن حفص العمري عن نافع عن ابن عمر باسناد حسن اله قلت وهكذا ذكر ، العراقي أيضا في كاله الباعث على الخلاص قال وروى الامام أحد والطبراني عن السائب بن يزيد قال انه لم يكن يقص على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زن أبي بكر ولا زمن عمر هكذا هوفي الكتاب المذكوروفي التخريج المكبير العراقي من رواية الزهرى عن السائب فيما أخرجه أحد والطبراني الى قوله ولا زمن أبي بكر ثم قال وأوَّل من قص تميم الدارى استاذن عمر بن الخطاب أن يقص قائمًا فاذن له اه قال السبوطي وأخر بهالزير بنبكار في أخدار المدينة عن نافع وغيره من أهل العلم قالوالم بقص في زمان الذي صلى الله عليه وسلم ولا زمان أبي بكر ولا زمان عمر وانحا القصص محدث أحدثه معاوية حن كانت الفتنة فهذا موقوف على نافع وأخرج ابن أبي شيبة والمروزي عن ابن عمر قال لم يقص على عهد الني صلى الله عليه وسلم ولاعهد أبي بكرولاعهد عرولا عهد عثمان انماكان القصص حن كانت الفتنة ور وي الحاكم في مستدركه عن أبي عامر عبد بن يحيي قال جمعنا مع معاوية بن أبي سفيان فلما قدمنا مكة أخبر بقصاص على أهل مكة مولى بني فروخ فأرسل المه فقال أمرت بهذا القصص قال لاقال فاحلاء على أن تقص بغيراذن قال نفسر علما علمناه الله عزوجل قال معاوية لوكنت تقدمت عليك لقطعت منك طائفة (وروى ان ابن عرخوج من المسجد وقال ما أخرجني الا القياص ولولاه ماحرجت) أخرجه صاحب القوت من طريق الزهرى عن سالم عنه وأخرج المروزي من هذا الطريق ان ابن عركان يلقي خارجا من المسعد فيقول ما أخرجني الاصوت قاصكم هذا وأخرج أيضا عن سعد النعبيدة اناب عمر قال لقاص يقص عنده قم عنافقد آذيتنا وأخرج أبن أبي شيبة والروزي عن عتبة بنحريث قال معت ابن عر وجاءه رحل قاص فاس في محاسم فقال له ابن عرفم من محاسنا فابى أن يقوم فارسل الىصاحب الشرط فارسل اليه شرطيافاً قامه وأخرج عبد الله بن أحد بن حنبل في ز والدالزهد انابن عرص بقاص وقد رفعوا أيديهم فقال اللهم اقطع هذه الايدى (وقال ضمرة) ابن ربيعة الرملي أبو عبد الله مفني أهل الشام في زمانه (قلت للنوري) هو سفدان بن سعيد (نستقبل القاص بوجوهنا) وفي رواية بوجهنا (فقال أولوا البدعة ظهو ركم) هكذا أو رده صاحب القوت (وقال) مجد (ابن عون) الخراساني (دخلت على) أبي مكر مجد (ابن سيرين) روى عن أبي هريرة رعران بن حصين وعنه ابن عون وهشام بن حسان وداود بن أبي هند وقر ، وحر مر وآخر ون وكان ثقة حة (فقالما كان الموم من خبرفقال نم عي الامير القصاص أن يقصوا) هكذا أورده صاحب القون قال السيوطي وفي تاريخ الامام أبي جعفر بن حر برالطبري في حوادث سنة ٢٧٩ في خلافة المعتضد نودى ببغداد أن لايقعد على العارائق ولافى مسجد الجامع قاص ولاصاحب نجوم ولازاحر وحلف الوراقون أن لا يبيعوا علم الكلام والجدل والفلسفة قال وفي سنة ٢٨٤ نودي في المسجد الجامع بنهـى الناس عن الاجماع على قاص و بمنع القصاص عن القعود اه وأخر جابن الجوزى في كلاب القصاص والذكرين بسند والى جرربن حازم قال سألرجل جمد بن سيرمن عن القصص فقال بدعة أوّل ما أحدث الحرورية القصص (ودخل) سلمان بن مهران (الاعش) الحافظ أبو محد الكاهلي أحد الاعلام عن ابن أبي أوفي و زروابي وائل وعنه شعبة ووكسم نوفي سنة ١٤٨ (جامع البصرة) وكان فهاغر يبا (فرأى قاصا) يقص في المحدو (يقول حدثنا الاعش) عن أبي أسحق من أبي واثل (فتوسط) الأعش ( الحلقة) ورفع يده (فأخذ في نتف شعر ابطه) فبصر به القاص (فقال باشيخ ألا تستعني) نعن في علم وأنت تفعل هذا (قال) الاعش الذي أنافيه أفضل من الذي أَنتَ فَيْهُ قَالَ (لم) و مروَى كَيْفَ قَالَ (أنا) و مروى لاني (في سنة وأنت في كذب الما الاعمش ومتى

والندو باتأو الباحات فأعلران المسؤل عنهعلى ضر بن أحدهما ماهوفي حكوالمبادى والثانى فى حكو الغالات فاماالذي هو في حكم المادى فطلبه فرض على كل أحد مقدر مذل الجهود وافراغ الوسع وجسع مانقدر علمه من العبادة وذلك ماتضمنه أصول علم المعاملة مثل القصاص وقالوا لم مكن ذاك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولافي زمن أبيبكر ولاعررضي الله عنر ماحتى ظهرت الفتنسة وظهر القصاص وروی أنابن عررضي الله عنهماخرج من المسعد فقال ماأخرحني الاالقاص ولولاه لماخرنجت وقال ضمرة قلت اسفيان الثوري نستقبل القاص بوجوهنا فقال ولواالبسدع ظهوركم وقال ابن عون دخلت على ابن سيرس فقالما كان البوم منخبرفقلت نربي الاميرالقصاصات يقصوا فقال وفق الصواب ودخل الاعشجامع البصرة فرأى قاصا يقص ويقول حدثنا الاعش فتوسط الحلقسة وجعل ينتف شعر ابطه فقال القاص باشديخ ألا تستعيى فقال لم أنافي سنة وأنتفى كذب أناألاعش

الحلاص التوحدوالصدق في العمل والابخاف بالخوف والرحاء والتزمن بالصبروالشكر لان هذه كلها ومأيتعاق بهامنعلم الامروالنهسي قال الله تعالى فاتقوااللهماا ستطعتم وقد سبق التبسه علمه وأما الذىهوفي حكم الغامات مثل انقلاب الهات والنظر بالتوفيق يحكم الموافقة والرضا بالاثبات والتوكل التحر مدوحقيقة علىمعانى التوحسدوسير معانى النقر بر وأوصاف أهل أسات المقن فهو درجات ومقامات ومنازل ومراتب ومنع يخصالله تعالى بهامن شاءمن عباده من غيرأن منال بطلب ولا A COLUMN A C وماحد ثنك وقال أحدأ كثر الناسكذ باالقصاص والسؤال وأخرج عملي رضى الله عنه القصاص من مسحد جامع البصرة فلما سمع كلام ألحسن البصرى لم يخر حداذ كان يتكام فيعملم الاسخوة والتفكير بالمون والتابيه على عبوب النفس وآفات الاعال وخواطر الشطان ووحها لحذرمنهاو مذكر بالاء الله ونعائه وتقصير العبدني شكره ويعرف حقارة الدنسا وعويها وتصرمها ونكث عهدها وخطرالا تنوزوأهو الها

حدثتك كذا في النسخ والصواب وماحد تنكزا دبعضهم مما تقول شيأ فلما سمع الناس ذكر الاعش انفضواءن القاص واجتمعوا حوله وقالوا حدثنا باأبا محد أوردهكذا أبوطال المحى في قوته وأبو الوليد الطرطوشي في الحوادث والبدع ونظير هذاما أخرجاه أيضا واللفظ لصاحب القوت قالوحد ثنا عن أبي معمر عن خلف بنخليفة قال رأيت سيارا أبا الحكم استال على باب السعد وقاص بقص في المسجد فحاءه رحل فقال ماأيا الحكم ان الناس ينظرونك فقال اني في خبر مماهم ومه أنا في سنة وهم في بدعة وأخرج أبوالحسن الفراء في فوائده عن الفضل بنموسي الشبياني قال أتدث الرفاشي وهو يقص فعلت أَسناك فقال أنت ههنا قلت أنا ههنا في سسنة وأنت في بدعة (و قال) الامام (أحد) ابن حنبل (أ كثر الناس كذبا القصاص والسؤال) أورده صاحب القوت من طريق محد ابن جعفران أبا الحرث حدثه انه سمع أحد بن حنبل يقول أكذب الناس والماقي سواء قال السيوطى وأخرج السلفي في الطيور مات من طريق الفضل بن زياد قال معت أحد بن حنيل وتول أ كذب الناس السؤال والقصاص وأخرحه الطرطوشي أيضا هكذا الاانه زاد في آخره قسل له لو وأيت قاصاصدوقا أكنت مجالسهم قاللا (وأخرج على رضى الله عنه القصاص من عامع البصرة) حن دخلها وقال لايقص في المسعد أو رده هكذا صاحب القوت والدارطوشي وأخرج أنو بكر المروزى في كاب العلم وأو حعفر النحاس في كاب الناسم والمنسوخ عن أبي المحترى قال دخل على بن أبي طالب المسجد فأذا رحل مخوّف ولفظ المروزي مقص فقال ماهذا فقالوا رحل مذكر الناس فقال ليس وحل مذكر الناس ولكنه يقول أنا فلان بن فلان فاعرفوني فأرسل البه فقال أتعرف الناسخ من المنسوخ فقال لاقال قممن مسعدنا ولاتذكر فيه وأخرج ابن أبي شببة وأبو خيثة والمروزي معا في كتاب العلم وأبوداود والنحاس في كتاب الناسخ والمنسوخ عن أبي عبد الرحن السلمي قال من على" ابن أبي طالب وحل بقص فقال أعرفت الناسخ من النسوخ قال لا قال هلكت وأهلكت (ولماسمع كالم الحسن البصرى لم يخرجه) هذا السيان من كتاب القوت قال ولما دخل على رضي الله عنه البصرة حعل بغرج القصاص من المسعد ويقول لا يقص في مسعد ناحتي انهابي الى الحسن وهو بتكام في هذا العلم فاستمع السمة الصرف ولم يخرجه (اذ كان يتكام في علم الاسخرة والتذكر بالموت والتنبيه على عبوب النفس وآفات الاعمال وخواطر الشيطان ووجه الحذر منها ويذكر باللاء الله سحانه ونعمائه وتقصير العبد في شكره و بعرف حقارة الدنيا وتصرمها) أي انقطاعها وذهاما عنقريب (وقلة عهدها وعظم) وفي نسخة خطر (الا خرة وأهوالها) قال صاحب القوت وقد كان الحسن البصرى أحد الذكر من وكان عالسه معالس الذكر يغاو فهامع الحواله وأتباعه من النسال والعبادفي بيته مثل مالك بن دينار وثابت البناني وأبوب السخنياني وتحمد بن واسع وفرقد السيخي وعبد الواحد بنزيد فيقول هاتوا انشر واالنوى فيشكام علمهم فيهذا العلم من علم اليقين والقدرة وفى خواطر القاوب وفساد الاعمال ووساوس النفوس فريماً قنع بعض أسحماب الحديث رأسه فاختنى من ورائهم ليسمع ذلك فاذا رآه الحسن قال له بالكمع وأنت ماتصنع ههنا انحاخلونا مع أصحابنا نتذاكر مُ قال وكان الحسن أول من أنه يم سبيل هذا العلم وفتق الالسنة به ونطق بمعانيه وأظهر أنواره وكشف قناعه وكان يتكلم فيه بكلام لم يسمعوه من أحد من اخوانه فقيل لهياأبا سعيد انك تشكلم في هذا العلم بكالالم نسمعه من أحد غيرك فمن أخذت هذا فقال من حذيفة بن المحان قيل وقالوا لحذيفة نراك تتكلم فىهذاالعلم بكلام لانسمعه من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أخذته فقال خصىبه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الناس يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيموعلت أن الخير لايسمقني اه قلت وهذا الكلام الاخير أخرجه مسلم في باب الامر بلزوم الجاعة

من طريق بشربن عبدالله الخضرى انه سمع أباادريس الخولاني يقول سمعت حذيفة بن الهان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركنى الحديث بطوله وسيأتي هذا في آخرالباب السادس (فهذا هو التذكير) النافع (المحمود) عاقبة (شرعا)قال ابن الجوزى فى كتاب القصاص والذكر من فى أوله سأل سائل فقال مرى كالأم الساف يختلف فيمدح القصاص وذمهم فبعضهم يحرض دلي الحضو رعندهم وبعضهم ينهي عنذلك ونحن نسأل أن تذكر لنا فصلا يكون فصلالهذا الامر فاحبت لامد من كشف حققة هذا الامراليبين المحمود منه والمذموم اعلران لهذا الفن ثلاثة أسماء قصص وتذكير ووعظ فالقصاص هوالذي يتبع القصة الماضية بالحكاية عنهاوالشرح لهاوذاك القصص وهذافي الغالب عبارة عن مروى أخبار الماضين وهذا لايذم لنفسه لان في ذلك عبرة لمتبروعظة لزد حروانما كر. بعض السلف القصص لاحد ستة أشياء فذكرها ثم قال وأما التذكير فهو تعريف الخلق نع الله عزوجل عليهم وحثهم على شكره وتحذيرهم من مخالفته وأما الوعفا فهو تخويف برق له القلب وحذار مجود انقال وقد صاركتيرمن الناس يطاقون على الوعاظ الممالقاص وعلى القاص اسم المذكر والتحقيق ماذكرنا اه وقوله (الذي ورداك علمه في حديث أي ذر عدي بن حنادة الغفاري رضي الله عنه (حيث قال حضور مجلس ذكر أفضل من صلاة ألف ركعة وحضو رمجاس علم افضل من عيادة ألف مريض وحضو رمجلس علم أفضل من شهود ألف جنازة قيل يار سول الله ومن قراءة القرآن قال وهل تنفع قراءة القرآن الابالعلم) هذا الحديث قد تقدم في أوّل الكتاب أخرجه ابن الجوزى في الوضوعات من طريق عبيدة السلاني عن عمر وتقدم الكلام عليه والذي روى عن أبي ذر بمعناه ولنظه باأبا ذرلان تغدواتعلم آية من كتاب الله خبراك من أن تصليمائة ركعة الحديث هكذا أخرجه السيوطي في الجامع الكبير وفي الذيل على الصغير من طريق ابن ماجه والحاكم في التاريخ وقال ابن القيم وذكر ابن عبد البرعن معاذ مرفوعا لان تغدو فتعلم بابا من أبواب العلم خير لك من أن تصلى مائة ركعة وهذا لايثبت رفعه والكن الصنف تابع في أكثر مانورده من الاحاديث صاحب القوت فانه هكذا أخرجه في كتابه فقال وقد رويناحديث أبيذر فذكره وفي كتاب الاعبان من موضوعات السموطي قال الذهبي في الميزان الجويباري من يضرب به المثل بكذبه ومن طاماته عن المحق بن نجيم الكذاب عن هشام بن حسان ون رجلة حنور مجلس علم خير من حضور ألف جنازة ومن ألف ركعة ومن ألف حجة ومن ألف غزوة اه قلت وأخرجه سعيد بن منصور في سننه وابن أبي داود في المصاحف وأبو طالب المسكى في القوت من طريق عون بن موسى عن معاوية بن قرة قال سألت الحسن أعود من يضا أحب اللك أوأجلس الى قاص فقال عد مريضك قلت أشيع جنازة أحب البك أو أجاس الى قاص فقال شيع جنازتك قلت وان استعان بر و جل على حاجة أعينه أو اجلس الى قاص قال اذهب فى حاجتك حتى حعله خيرا من مجالس الفراغ قال صاحب القوت فاو كانت مجالس الذكر عندهم هي مجالس القصاص وكان القصص هو الذكر الماوسع الحسن أن يشط عنه ولا مؤثر عليه كثيرا من الاعمال لان الذا كرين لله تعالى في أرفع مقام وحضور مجالس الذكر من مزيد الاعمان ثم قال (وقال) بعض السلف حضور مجاس ذكر يكتمر عشر مجالس من مجالس الباطل وأما (عطاء) فقال مجلس ذكر يكفر سبعين مجلسامن مجالس اللهو)وقد تقدم كلام هذافى أول الكتاب (فقد اتحذ الزخرفون هذه الاحاديث) الواردة في فضل الذكر وأهله ومجالسه (حجة على تزكية أنفسهم) وتطهيرها عن أن يتطرق المها الوصم (ونقلوا اسم التذكيرالي خوافاتهم) التي يذكر ونها والخرافات هي الاباطيل من الاحاديث (وذهاوا) أي غذاوا (عن طريق الذكر المحمود) وفي بعض المسمخ القصود (واشتغاوا بالقوص) والحكايات عن الامم السالفة (التي

محتولا بعلم واوكان ذاك قسل للناظر السالكحين ارادالارتقاءالى درحمة أعلىمن در جسم بلسان السؤال ارجع لاتخطى رقاب المسديقين لكنها مواهب أكرم الله تعمالي بها أهلصفوته وولايته وهي مراتب الصدق في العلم ومركات الاخلاص العمل فن لم برثمنعله وعله المفترض علىه فطليه والعمل مه شتان من هذه المعانى فليس في شيّ من الحقيقةوان كانحقاغير tettitititititi فهذاه والتذكيرالمحمود شرعاالذىروى الحثعلمه فيديث أبي ذررضي الله عنه حدث قالحضو رجاس ذ كر أفضل من صلاة ألف وكعةوحضو رمحلس عملم أفضل منعسادة ألف مراض وحصور معاسعا أفضلمن شهود ألف حنازة فقيل بارسولالله رمن قراءة القرآن قال وهل تنفع قراءة القرآن الا بالعلم وقالعطاء رجه الله محلس ذكر مكفر سيمعن مجلسا من محالس الهوى فقدا تتخذا الزخرفون هذه الاحاديث عجة على تزكمة أنفسهم ونقالوا اسم التذكير الى خرافاتهم وذهاوا عناطر بقالذكر الحمودوا شتغاوا بالقصص

التي تنظرف الم االأختلافات

والزيادة والنقص وتخرج عن القصص الواردة في القرآن وتزيدعلها فان منالقصصماينفع سماعه ومنها ما نضر وأن كان صدةاومن فقع الباب على نفسه اختاط على الصدق بالكذب والنافع بالضار فنهذا نهسى عنه ولذلك قال أحد تحنيل رجهالله ماأحوج الناس الى قاص صادق فان كانت القصةمن قصص الانساء علمهم السلام فهمايتعلق بامور ديثهم وكان القاصصادقا صخيح الرواية فلست أرى به باسا فلحددر الكذب وحكامات أحوال تومي الى هفوات أومساهلات يقصر فهم العوام عن درك معانها أوعن كونها هفوة نادرة مردفة بتكفيرات متداركة يحسنات تغطىعلم افان العالى بعتصم بذلك في مساهلاته وهفواته وعهد لنفسه عذرافه وبحتم اله حكى كيث وكيث عن بعض المشايخ وبعض الاكارفكانا بصدة العاصي فلاغر وانعصنت الله تعالى فقدعصاء منهو أكرمني ونفسده ذاك حراءة على الله تعالى من مثلايدرى فبعد الاحترار عنهذن الحذورين فلا ماس مهو عند ذلك رجع ألى القصص المحمودة والى مايشتيل علمه القرآن ويصم في الكتب الصحيد من الآخبار

يتطرق الها الاختلاق والزيادة والنقصان ) فان مثل ذلك عما يندر محته خصوصا ما ينقل عن بني اسرائيل وفي قصة داود و توسف من الحال الذي ينزه عنه الانساء يحيث اذا سموه الجاهل هانت عنده المعاصى (وتغر جعن القصص الواردة في القرآن وتزيد علم افان من القصص ما ينفع سماعه) وأخوج الخطيب البغدادي عن حنبل بناسحق قال قلت لعمى في القصاص فقال القصاص الذين يذكرون الجنة والناروالتخو مف ولهم نبة وصدف الحديث فاما هؤلاء الذين أحدثوا وضع الاخمار والاحادث الوضوعة فلا أراه (ومنها ما يضر سماهه وان كان صادقا) أخرج أحد في الزهد عن أبي المليم قال ذكر ممون بن مهرأن القصاص فقال لا يخطئ القاص ثلاثًا اما أن يسمر قوله عام زل دينه والماعب بنفسه واما أن يأمر بمالايفعل فلهذا قال على الله عليه وسلم القاص ينتظر المقت (ومن فتحذلك الباب على نفسه اختلط عليه الصدق بالكذب والنافع بالضارفن) أجل (هذا نهدي عنه) وفي بعض النسخ فعن هذا نم ي (ولذلك قال أحد بن حنبل وجه الله ما أحوج الناس الى قاص صادق) وبروى صدوق لانهم يذكرون البران وعذاب القبر قيل له أنت كنت تحضر مجالسهم قال لا هكذا أورده صاحب القوت وقد تقدم قريما من رواية الطرطوشي قال صاحب القوت وأخبرونا عن محد بن أبي هرون أن اسحق بن حنبل حدثه قال صليت مع أحمد بن حنبل صلاة العيد فاذا قاص يقص يلعن المبتدعة ويذكر السنة فلما قفينا الصلاة وصرناب عض الطريق ذكر أبوعبد الله القاص فقال ماأ فعهم للعامة وان كان عامة ما يحدثونه كذبا اه (فان كانت القصة) التي يقصها القاص (من قصص الانساء) عليهم السلام (فيما يتعلق بأموردينهم وكان القاص صادقا) فيماينقله (صحيم الرواية) غير مخلطها من طرق صححة (فلست أرى به بأسا) وليس عذموم في نفسه لان في ال اقتداء بصواب لتبرع (فلحذر) القاص (الكذب) فيماينقله عن الشيوخ واجذر (حكاية أحوال توعي) أى تشير وفي أسخة تؤدى (الى هفوات) أى سقطات (أومساهـ الان يقصر فهم العوام عن درك معانها) فيفسد قاو جهم بذلك (د) يقصر فهمهم (عن) درك (كونها هفوة نادرة) الوقوع (ومردفة) أى متبعة (متكفيرات) أى عا مَكْفُرها (ومتداركة بحسنات تغطى علمها) هذا هو الناسب فيحضرات السلف (فان العامى) الجاهل حين يسمم (يعتصم بذلك في مساهلاته وهفواته) مع نفسه (و عهد لنفسه عذراً فيه) فيقع في الحطا (ويحتم بأنه حكى كيت وكيت عن المشايخ و بعض الا كامر وكانا بصدد المعاصي) ومن الذي عصم منا (فلا غرو)أى لاعب (ان عصيت الله نقد عصى أكبر منى) مقاما وحالا (ويفيده ذلك حراء تعلى الله تعالى من حيث لايدري) وهذا الذي ذكره أحد الوجوه السنة لكراهة بعض الساف القصص وذكره بعد الكذب فهما وجهان من الوجوه السنة وقد أفصم عنها أبن الجوزى في كتاب القصاص والمذكرين وسيأتى المصنف مزيد على ذلك في المهلكات في ذم الغرور (فبعد الاحتراز عن هذين المحذورين) وهما الكذب والحالات ( فلا بأس به ) ولا يكون مذموما (وعند ذلك ترجم القصص المعمودة الى مايشتمل عليه القرآن) أخرج ابن أبي شبية والمروزي عن أبن سيرين قال بلغ عرر أن قاصا مقص بالبصرة فكتب المه الرتلك آيات المكتاب المين انا أنزلناه قرآنا عربيا لعلم تعقاون نعن نقص عليك أحسن القصص الى آخرالا يات قال فعرف الرجل فتركه وأخر بعمد بن حيد في تفسيره عن قيس بن سعد قال جاء ابن عباس حتى قام على عبيد بن عبر وهو يقص فقال واذكر في الكتاب الراهيم انه كان صديقانبيا واذكر في الكتاب اجمعيل الآبة واذكر في الكتاب ادريس الآبة ذكرنا بآيام الله وأش على من أثنى الله عليه (و) الى (ماصع فى الكتب العديمة من الاخبار) كالكتب الستة العمام ومن كتب التفاسير ماوقع الاتفاق على صحتها والوثوق مها قال الحافظ العراقي الباعث على الخلاص من حوادث القصاص المهم ينقلون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم م غير معرفة بالصحيم

والسقيم قال وان اتفى انه نقل حديث الصحاحا كانآ ثما فيذلك لانه ينقل مالاعلم له به وان صادف الواقع كانآ غا باقدامه على مالايعلم قال ولونظر أحدهم فى بعض التفاسير المصنفة لايحلله النقل منها لان كتب التفاسيرفها الاقوال المنكرة والصحة ومن لاعير صحها عن منكرها لاعل له الاعتماد على الكتب قال وليت شعر ى كيف يقد م من هذه حاله على تفسير كتاب الله أحسن أحواله أن لا يعرف صحيحه من سقيمه قال وأيضا فلا يحل لاحد عن هو بهذا الوصف أن ينقل حديثا من الكتب بل ولو فى الصحيحين مالم يقرأه على من يعلم ذلك من أهل الحديث وقد حكى الحافظ أبو بكر بنخير اتفاق العلماء على الهلايصم لمسلم أن يقول قال رسول الله صلى الله علمه وسلم كذا حتى يكون عنده ذلك القول مروياً ولوعلى أقل وجوه الروايات اه قلت فالذي تلخص مماذ كرنا أنه لاينبغي أن يقص على الناس الاالعالم المتقن فنون العلم الحافظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم العارف بصحه وسقيمه ومسنده ومقطوعه ومنفصله العالم بالتواريخ وبسير السلف الحافظ لاخمارالزهاد الفقمه فيدين الله العالم بالعرسة واللغة ومدار كلذاك على تقوى الله واله يخرج الطمع في أموال الناسمن فلمه كذا خققه ان الجوزي وسأتى اذلك مزيد في ربع المهلكات ان شاء الله تعالى (ومن الناس من يستعيز) أي يجوّر (وضع الحكايات المرغبة في الطاعات) المزهدة عن الدنياوا فالم الو مزعم ان قصده فيه )حسن وهو (دعوة الخلق الحالحق) وترغمهم اليه و ردعهم عن الدنما الفائمة وأعظم من ذلك من حوّ ز وضع الاحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأباح روايتها في الترغيب والترهيب تعلقا عاورد في بعض روايات حديث من كذب على متعمدا ليضل به الناس فليتبوّأ مقعده من النارفاعلم أن كلذلك باطل باتفاق الاعمة (وهذا) الذي صار اليه عما زعه لاشك في انه (من نزعات الشيطان) سوّل لهم بذلك وحسنه (فان فى الصدق مندوحة عن الكذب) أى سعة ومنه حديث عران بن الحصين رضى الله عنه ان فى المعاريض لمندوحة عن الكذب أى في التعريض في القول من الاتساع ما يغني الرجل عن الاضطرار الى الكذب المحض وفي كتاب لحن العوام الزبيدى يقال له عن هذا مندوحة ومنتدح أى منسع وهو الندح أيضا وقال أو عبيد المندوحة الفسعة والسعة (وفيماذكر الله سعانه) في كلمه العز برمن القصص العجيبة (و) ذكره (رسوله) صلى الله عليه وسلم من الاحاديث الني نقلها الثقات (غنية عن الاختراع) أي الابتداع (في الوعظ) والتذكير (كيف وقدكر ، تسكلف السجيع) وهو السكادم المقني الوزون (وعد ذلك من التصنع) أى النكاف (قال سعد بن أبي وقاص) مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب الزهرى فارس الاسلام وأحد العشرة روى عنه بنوه الراهيم وعروجد وعامر ومصعب وعائشة أسلم سابع سبعة توفى سنة ٥٥ (لابنه عمر) روى عنه ابنه ابراهيم وأبوا معتى وأرسل عنه الزهرى وقتادة قال ا نمعين كيف يكون من قتل الحسين الله قتله المختارسنة ١٧ (وقد معمه يسجع) فى كلام وفى نسخة يسمع (هذا الذي يبغضك الى لاقضيت حاجتك أبدا) اذرأى ذلك بدعة حدثت فى الاقوال (وقد كان جاءه فى حاجة) يتقضاها منه فقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوتى امرؤ شرا من طلاقة في لسانه أورده صاحب القوت ثم قال (وقد قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن رواحة) ابن تعلبه الانصارى من بني الحرث بن الخزرج أنو يحد الامير بدرى نقيب استشهد عؤتة روى عنه أنس ا بن مالكوان عباس وأرسل عنه جاعة (في سحم) ونص القوت حين سحم فوالي (بن ثلاث كلات) أى تابع بينها (اياك والسجيع يا ابن ر واحة) قال العراقي لم أجده مرفوعًا ولاحد وأبي بعلي وابن السنى وأبي نعيم في كابيهمار باضة المتعلين باسناد صيح من رواية الشعبي عن مسروق عن عائشة رضى الله عنها انها فالنالكاتب ايال والسجيع فان الني صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا لايسجعون زاد ان السنى بعد قولها امال والسحم لاتسجم ورواه ابن حبان في صحيحه من رواية الشعبي عن ابن أبي

اب اله معاول اما مفتون مدنهاه أوجعو بمسواه وربك على كلشئ قدر \* (فصل) \* وامالاى شي ذكرت هده العاوم بالاشارات دون العمارات و بالرموزدون التصر محات وبالمتشابه من الالفاظ دون الحكات وان كان قدسبق هذامن الشارع فهاله أن يتحن به من كاف وتتاومن بعد والكن للعلم رحال مغصوصون فيابالمن لم عدل شارعاولا يبعث لغير ان سام ذلك والحواب eteeteetetetetete ومن الذاس من يستحرز وضع الحكايات الرغبة في الطاعات و تزعيم أن قصد ، فهادعومانطلق الىالحق فهذه من نزعات الشيطان فان في الصدق مندوحة عن الكذب وفعاذكر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم غنيةعن الاختراع فىالوعظ كمف وقد كره تمكاف السجم وعدذلك من التصنع قال سعد من أبي وقاص رضي اللهعنهلالنهعم وقدسمعه سعم هذا الذي سغضك الىلاقضيت حاجتك أبدا حقى تتو بوقد كانجاء في احة وقد قال صلى الله علمه وسلم لعبدالله بن ر واحة في سجع من ثلاث كاتاماك والسحم مااين

وواحة

عنسه أن العالم هو وارث الني صلى الله علمه وسلم وانماورث العلم ليتعمل مه بعله و محل فعم لمعله والني صلى الله عليه وسلم لا ينطق عنالهوى انهوالاوحي وحيعله شديدالقوى دومر قفاستوى وحكم الوارث فما درث ك الموروث فبماورث عنهفنا عرف فنسه الحكمن فغل الوروث عنهامتثله ومالم يصل اليه فيه شي كان له اجتهاده فان أخطا كان له أحروان أصاب كان له أحرات ثمان الوارث رأى الني صلى الله عليه وسلم يصرح بعاوم العاملات وأشار بما وراءها يما لايفهمه الاأرباب التخصيص كاقال عزوحل ومأ يعقلها الاالعالمون فإ يكن الوارث تعد عن حكم الموروث كإحكىءن أبي ٰ هر الأفرضي الله عنه قال اني رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءن أحددهما هوالذى بثثته \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* فكان السحيع الحيذور المتكاف مازادعلي كلتين

فدكان السجيع الحدور المتكافئة السجيع الحدور المتكاف مازادعلى كلتين ولذلك الماقال الرجيل في دي المناول المناولات ولا المناولات المناولات

السائب قاص أهل المدينة قال قالت عائشة فذكر كلامالها وفيه واجتنب السجيع من الدعاء فانى عهدت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يكرهون ذلك وروى الغارى من رواية عكرمة عن ابن عباس قال حدث الناس كل جعة مرة فذكر الحديث وفيه وانظر السجيع من الدعاء فاجتنبه فاني عهدت النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون ذلك اه وفي القوت وبماأحد ثوا المصمع في الدعاء والتغريب قية ومالم يرد الكتاب به ولانقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولاالصحابة بل كانوا ينهون عن الاعتداء فى الدعاء وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والسجع فى الدعاء بحسب أحدكم أن يقول اللهم انى أسألك الجنة وماقرب المها من قول وعل وأعوذ بك من النار وماقرب المها من قول وعل وسمع عبدالله بن مغفل ابنه يدعو بما يعمق فيه فقال بابني ابال والحديث ابال والاعتداء (فكان السجيع الحذور)أى المنوع (المتكاف) المتصنع فيه (مازاد على كلتين) وأصل السجيع صوت الحامة وهد برها وسمى السجيع فى الكلام لكونه مشها بذلك لتقارب فواصله وسجيع الرجل كلامه كمايقال نظمه اذا جعل لكلامه فواصل كقوافى الشعر مالم يكن موزونا وتقدمذكر أقسامه وأنواعه فيشرح الخطبة (ولذلك)قال صلى الله عليه وسلم (لماقال ذلك الرجل) من عصبة القاتلة يقال هو حل من النابغة الهذلي (فيدية الجنين كيف ندى) أى نعطى دية (من لاشرب ولاأ كل ولاصاح ولااسنهل) الاستهلال أول صوت المولود (ومثل ذاك يطل) أى يهدر (فقال صلى الله علمه وسلم اسجع كسع ع الاعراب) وهم أهل البادية وكانوا يستعملون الاستحاع في كالمهم قال العراقي ورد من حديث المغيرة بن شعبة وأبي هر مرة وابن عباس و جابر وأسامة بن عير الهذلي وحل بن مالك وعوم بن ساعدة الهذلي رضي الله عنهم أما حديث الغبرة فرواه مسلم وأبوداود والنسائي من روابة عسد من فضلة الخزاعي عن المغبرة من شعمة قال ضربت امرأة ضربها بعمود فسطاط فذكر الحديث وفيه فقال رجل من عصبة القاتلة انغرم دية من لاأكل ولا شرب ولا استهل فمثل ذلك بطل الحديث بفظ مسلم وفي رواية له أندى من لاطع ولا شرب ولاصاح ولااستهل ومثل ذلك بطل الحديث وأصل الحديث عند العفارى والترمذي وابن ماحه مختصرا دون ذكرالسجم المذكور وأما حديث أبي هرمز درواه المخاري ومسلم وأبوداود والنسائي من رواية ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلة بن عبد الرجن ان أبا هر برة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأ انمن هذيل الحديث وفيه فقال حلبن النابغة الهذلي بار-ول الله كيف أغرم من لاشربولا أكل ولانطق ولااستهل فمثل ذلك يطل فقال رسول اللهصلي الله علمه وسلم اند هذا من اخوان الكهان من أجل عد الذي سجع الفظ مسلم ولم يسم المعارى الرجل فانما قال فقال ولى الرأة ولم يقل من أجل سجعه الذى سُجع قلت وأخرجه مسلم أيضامن رواية معمرعن الزهرى وفيه فقال فائل كيف ننعل ولم يسم حل بن مالك اه ثم قال العراقي و رواه الترمذي وابن ماجه من رواية محمد بن عمر وعن أبي سلة عن أبي هر برة ففيه فقال الذي قضى عليه أنعطى من لاشرب ولاأ كل ولاصاح فاستهل فيل ذلك يطل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا لمقول بقول الشاعر وأماحديث ابن عباس فرواه أبوداود والنسائي من رواية أسباط عن سمال عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال كانت امرأتان حار تأن كان بينهما صف الحديث وفيه فقال أبو القاتلة انه والله مااستهل ولا شرب ولاأ كل فثله يطل فقال الني صلى الله عليه وسلم أسجع الجاهلية وكهانتهاان في الصبي غرة قال ابن عباس كانت احداهما ملكة والاخرى أم عفيف الفظ النسائي ولم يقل أبو داود ولا أكل وقال فيه عن ابن عباس في قصة جل فادخله المزى في الاطراف في حديث حل ولم يذكر . في حديث ابن عماس وليس تعدد وأما حديث حاموفروا ، أبو يعلى في مسنده من رواية محالد بن سعيد قال حدثني الشعبي عن حامر ان امر أتين من هذيل قتلت احداهما الاخرى الحديث وفيه نفاف عاقلة القاتلة أن يضمنهم قال فقالوا بارسول الله

لاشرب ولاأكل ولاصاح فاستهل فقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم أحجع الجاهلية والحديث عند أبي داودوا بنماجه وليس فيه ذكر السجيع الذكوروأما حديث أسامة بن عبر وهو والد أبي المليع فرواه الطبراني باسناد جيد من رواية أبوبقال سمعت أبا المليع عن أبيه وكان قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت فينا امرأتان ضربت احداهما الاخرى الحديث وفيه نقال رجلمن أهل القاتلة كيف نعقل يارسول الله من لاأكل ولا شرب ولاصاح فاستهل فشل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسعياعة أنتا لحديث وفي رواية به من رواية سلة بن علم عن أبي المليح ان الذي قال السجيع رجل قالله عران بنء وعرفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعني من رحزا لاعراب وأماحديث حل بن مالك بن النابغة فرواه الطبراني من رواية بجاهد عن الهذلي انه كان عنده امرأة فتزوّج علمها أخرى فذ كر الحديث وفيه هاء ولمها فقال اندى من لاأ كل ولا شرب ولا استهل فشل ذلك يطل فقيال رخ الاعراب وأماحديث عويم الهذلي فرواه الطبراني من رواية مجد بن سلمان بن مسمول عن عمر وبن تميم بن عويم عن أبيه عن جده قال كانت أختى مليكة وامرأة منا يقال لها أم عَنْيَفَ بِنْتَ مسروح تَعِثْ حَلِّ بِنِ النَّابِعَةُ فَضِرِبِتْ أَمْ عَفْيِفُ مَلِّيكَةً بُسطَحِ بِيتِهَا وهي حامل فقتلتها وذا بطنها فقضى رسول الله صلى الله عله وسلم فها بالدية وفى حنينها ما اغرة عبدا وأمة فقال أخوها العلاء ابن مسروح بارسول الله انغرم من لاأ كل ولا شرب ولا نطق ولااستهل فثل هذا اطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسجع كسجع الجاهلية ورواه ابن منده في معرفة الصحابة ومحد بن سلمان بن مسمول ضعيف وعروبن غيم وأبوه لمأجد لهماذكرا فامظان وجودهما (وأما الاشعار فتكثيرها في المواعظ مذموم )قال السمين الشعرفي الاصل اسم للعلم الدقيق في قولهم ليث شعرى وسمى الشاعر افطنته ممصار فى التعارف اسما للموزون المقنى من الكلام والشاعر المختص بصناعته وقوله تعالى حكاية عن الكفار بل افتراه بل هو شاعر حله كثير من المفسر بن على انهم رموه بكونه آتما بشعر منظوم ومقفى حتى تأولوا ماجاء في القرآن من كل افظ شبيه الموزون وقال بعض الحصلين لم يقصدوا هذا القصد في ارموه به وذلك انه ظاهر من هذا الكلام أنه ليسمن أساليب الشعر ولا يخني ذلك عليهم وانمارموه بالكذب فان الشعر يعربه عن الكذب والشاعر الكاذب حتى مموا الادلة الكاذبة الشعرية (قال الله تعالى) فى وصف عامة الشعراء (والشعراء يتبعهم الغاوون الآية) أي الى آخرها وهو الم ترانم م في كلُّ واديهيمون وانهم يقولون مالا يفعلون ولان الشعر مقر الكذب قالوا حسن الشعر أكذبه وقال بعض المكاءلم برمتدين صادق اللهجة مفلقاني شعره ولذالاأسلم منهم جاعة وكانوا مفلقين ضعف شعرهم كسان ولميد وقد فطن حسان من نفسه ذلك اه والغاو ون جمع غاو وهو الضال المنهمان في ضلاله لارده شئ وقد يعبر بالغي عن الجهل لانه سببه وقيل الغواية شدة الجهل (وقال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له ) قال الراغب انبغي مطاوع بغي فاذا قيل ينبغي أن يكون كذا فهو باعتبارين أحدهما مأيكون مسخرا للفعل نعوالنار ينبغي أن تعرق الثوب والثاني عمني الاعتثهال نعو فلان ينبغي أن يعطى المرامة وعلى المعنسين جاء قوله تعالى المتقدمذ كره أى لا يتسمخر له ولا يستأهل قال ألانرى السانه لم يكن يحرى به قال السمين ولذلك كأن اذا تمثل بشئ من الشعر أتى به على غير نظمه وقد نقل انه تكلم بشئ من الشعر على سبيل الاتفاق واختلفوا فيانه هل كان مصروفا عن ذلك بطبعه أوكان في قدرته واكنه لم يقله أقوال واختلفوا في ذم الشعر ومدحه وأحسن ماقيل فيه قول الامام الشافعي رجه الله حين سئل عن ذلك الشعر كالرم حسنه حسن وقبيحه قديم وقد روى مثل ذلك أيضا عن عائشة رضى الله عنها قال ابن السبكر في الطبقات وقد سمع الني صلى الله عليه وسلم الشعر وأجاز عليه وذلك برهان على الله لم يكن عمع من ذلك وكذلك نطق به جاهير الصحابة وعدد بالغ من أحمار الامة وأماماورد

فبكم وأما الشائي فلوبثثته المرزغم السكين على هسدا البلعوم وأشارالي حلقمه و بعد كل شئ ففي القدوة بصاحب الشرعصاوات اللهعلموسالامهالنحاذوني اتماعه الفوز بحب الله وبدالله مع الجاعة وفو ق كلذى عمل علم وقمد أفعد ناك من طهراتف ماعندنا واهدينااليكمن غدراتب مالدنياوالي الله مردالعلم ادق وحلوكثر والروعظم وصفر وظهر واستثروانما للطق الانسان عاأنطف الله تعالى وهو مستجل عااستعله فده أذ كلميسر الماخلق أه فاستنزل ماعندربك وغالقالمن خيروا ستمال ما تؤمله منه من هدامة و برية واعة السبع المشاني والقرآن العظم التي أمرت بقراءتها في كل صلاة وكذا عليك أن نعددها في كلركعة وأخبرك الصادق المدوق صلى الله عليه وسلم أن ليس فى التوراز ولافى الانعمل ولا فىالفرقان مثلها وفىهذا تنبيه إل تصريح بان يكثر منهاي اضمنت من الفوائد recens a tractal and a وأماالاشعار فتكشرهافي المواعظ مذموم قال الله تعالى والشمعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهـــم في كلواديهمون وقال تعالى وماعلناه الشعر وماء نبغيله

وأكثر مااعتاده الوعاظ من الاشعار مايتعلق بالتسواصف في العشق وجمال المعشوق وروح الوصال وألم الفراق والمجلس لامحوى الاأحلاف العوام ويواطنهم مشحوية بالشهوات وقلوم مغير منفكة عن الالتفات الى الصور اللحة فالتعرك الاشعار من قاوير ما الأ ماهومستكن فها فتشتعل فها نسيران الشهوات فبزدغون بتواحددون وأكثرذاك أوكله وجع الى نوع فساد فلاينها فستعمل من الشعر الا مافسه موعظة أوحكمة عسلي سدل استشهاد واستئناس وقدقال صالي الله علنه وسلم انمن الشعر لحكمة ولوحوى الحاس الخواص الذين وقع الاطلاع على استغراق قاوم معب الله تعالى ولم يكن معهمم غيرهم فان أولئك لايضر معهم الشعر الذي يشمر ظاهمره الى الخلمق فأت المستمع ينزل كلماستعه على مأستولى على قلمه كما سأتى تعقيق ذاكف كاب السماع واذلك كان الجنيد رجمالله يشكلم على بضعة عشرر حلا فان كثروالم يتكام وما تمأ هل مجلسه قطعشر منوحضر جاعة بابداران سالم فقسل له تكام فقدحضرأ صابك

من الاحاديث فيذم الشعر فالراد منه الشعر الذي هو هجوله صلى الله عليه وسلم حلا اطلق الحديث على مقيده على اله قد ثبت في بعض طرق حديث أبي هر مرة رفعه لان علاً حوف أحدكم قيحا ودما خيرله من أن عملي شعرا هعيت به رواه ابن عدى في السكامل اه (رأ كثر مااعثاده الوعاظ من ) انشاد (الاشعار) في مواعظهم (مأيتعلق بالتواصف في العشق) وهو الافراط في المحبة (وجال العشوق) وهو المحبوب (وروح الوصال) والتشوق اليه (و) التشكي من (ألم الفراق) وما يترتب عليه (والجلس) ذاك (الا يحوى) أى لا يجمع غالبا (الا أجلاف العوام) والاغبياء الطفام (و بواطنهم) غيرمتهيئة لتافي أسرار الحقائق بل (مشعونة بالشهوات) النفسانية (وقلوبهم غير منفكة عن الالتفات)والميل (الى الصور الملعة) المستعسنة (ولا تحرك) تلك (الاشعار من قلوبهم) وخواطرهم (الا ماهي مستكنة) أىمسترة (فها) من الخبث (فتشتعل فها نيران الشهوات) لا محالة بنسو يل الشيطان (فيزعقون) أى يصعون من غير احتيار ومنهم من يتمكن منه ذلك الخاطر فيغيب عن احساسه (ويتواجدون) أى يتراقصون ويكونون سبما لضحكة الشيطان (وأكثرذلك اوكله يرجع الى نوع فساد) في الدين تترتب به جل من المفرات (فينبغي) الواعظ (أن لايستعمل) في وعظه للعامة (من) انشاد (الشعر الامافيه موعظة) ظاهرة وتدع جما عن خبث الباطن (أو حكمة) نادرة يتعظ بها في كشف السر الكامن (كلذاك على سبيل استشهاد) لكالامه (واستئناس) لمانورد من أحكامه (وقد ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أن من الشعر لحكمة) قال أعراقي رواه المُعَاري من حديث أبي بن كعب اه قلت وكذا الامام أحد وأبو داود وابن مأجه كاهم من رواية عبد الرجن بن الاسو دان أبي بن كعب أخبره بلفظ ان من الشعر حكمة وأخرجه أبو القاسم الحسين بن مجد بن ابراهيم الحنائي في حزء له من طريق هشام بن عروة عن جده عن أسه الزبير رفعه وذكره الدار قطني في العلل فقال رويه شيخ بعرف بعبد الملك بن مجد البلخى عن أبى بزة عن هشام قال و وهم فيه و رواه الشافعي مرسلا عن عبد الرحن بن الاسود بن عبد بغوث ورواه الترمذي وأبو بعلى من رواية عاصم عن أبي النحود عن رعن ابن مسعود وقال الترمذي غريب منهذا الوجه اغارفعه أبوسعيد الاشجعن ابن عيينة وروى غيره عنه موقوفا رواه أحد وأبوداود والترمذي وابن ماجه من رواية سماك بنحرب عن عكرمة عن أبن عباس بلفظ ان من البيان سعرا وان من الشعر حكافال الترمذي حسن صحيم وفي أوله قصة عند أبي داودو رواه ابن حبان في صيحه بافظ حكمة وفي الباب عن مريدة وعبد الله بن عرو وابنعر وأبي بكرة وأبي موسى وعائشة وأنس وعروبن عوف (ولوحوى المجلس اللواص)من عباد الله العارفين المستكملين (الذين وقع الاطلاع) والاتفاق (على استغراق قلومهم بحب الله تعالى) أي المتلائهابه (ولم يكن معهم) هتاك (غيرهم)من ألاجانب (فاذذاك) وفي نسخة فان أولئك (لايضر معهم الشعر الذي يشدير ظاهره الى الحلق) بذكر الاوصاف المناسبة لهم من جال ووصال وفراق (فان المستمع ينزل كلما يسمعه على ما يستولى على قلبه ) بحسب المقامات فالالفاظ هي هي والمعاني مختلفة وكل آماء بالذي فيه وشم (ولذلك كان) أبو القاسم (الجنيد) وفي القوت وقال عض الشيوخ كان الجنيد رجه الله (يسكلم على بضعةعشر) ونص القوت على بضع عشرة (رجلا فان كثر والميسكلم) قال (وما تم أهل مجلسه قط عشرين) رحلا قال وكان أبوجمد سهل رحمه الله يحلس الى خسة أوستة الى العشرة (وحضر جماعة دار )أبي الحسن مجد (ابن سالم) البصرى أحد مشايخ أبي طالب المكى (فقيل له تكلم فقد حضراً محابك) قال في القوت وقد حدثت عن أبي الحسن بن سالم شيخذا رجه الله أن قوما اجتمعوا في مسجده فأرسلوا البه بعضهم ان اخوانك قد حضروا و يحبون لقاءك والاستماع منك فان رأيت أن تخرج الهم فعلت وكان المسجد على باب بيته ولم يكن يدخل عليه في منزله فقال

وخصت به من النائر والفوائد بمالوسطرلكان فسه أوقارا لحال فافهم وانتبه واعقل ماخلفت له واعرف ماأعدداك والله تعالى سمعانه حسيب من أراده وهادىمن حاهدفى سايله وكفي من أو كل علمه وهوالغني البكريمانتهي الجواب عماسألتعنمه وفرغنامنه بحسب الوسع مِن الكلام ونسأل الله تعالى الباعد بنحملات قاوب البشران بصرف عنا عسالكدوران والاهواء وم اتب الغن فسده معارى القدوراتوهو اله من ظهمر وغمر \*\*\*\* فقال لاما هؤلاء أصحابي اغماهم أصاب الملسان أصحابي هماللواص بورأما الشطر فنعنى به صنفن من الكادم أحدثه بعض الصوفسة (أحسدهما) الدعاوى الطويلة العريضة فى العشمق مع الله تعدالي والوصال المغنى عن الاعمال الظاهرة حتى ينتهسى قوم الىدعوىالاتعادوارتفاع الحاب والمشاهدة بالرؤية والشافهة مالخطاب فمقولون قىل لنما كذا وقلنا كذا و مدشمون فعه مالحسن بن منصو والحلاج الذي صلب لاحل اطلاقه كلاتمن هذاالحنس وستشهدون يقوله أناالحق

الرسول بعدان و باليه من هم فقال فلان وفلان و عاهم (فقال ماهولا أصحابي) ونص القوت ليس هؤلاء من أصحابي (انما هم أصحاب المجلس ان أصحابي هم الخواص) ونص القوت هؤلاء أصحاب المجلس ولم يخرج كائه رآهم عومالا يصلحون لتخصص علم فلم يذهب وقته بوقتهم وكذلك العالم وقته أعز عليمه فان وافق خصوص اخوانه آثرهم على نفسه فكأن ذلك مزيدا وان لم يوافق الهم لم يؤثر على خلوته و وقته غيره فيكون مناخا الطالمين وقد كان أبو الحسن رجه الله مخر جرلاخوانه نمن مراه أهلا لمكان علم فعاس الهم و يذا كرهم ورعما أدخاهم المهنماراأو ليلا ولعمرى ان المذاكرة تكون من النظراء والمادئة مع الاخو ان والحاوس العلم مكون الاحداب والحواب عن المسائل نصيب العموم وكان عند أهلهذا العلم أنعلمهم مخصوص لايصلح الاللغصوص والخصوص قليل فلريكونوا ينطقون به الا عند أهله و برون أن ذلك من حقه وانه وآجب عليه هــذا كله كلام صاحب القوت ( وأما الشطيم) وهو عند أهل الحقيقة كالم بعير عنه اللسان مقر ون بالدعوى ولا يرتضيه أهل الطريقة من قائله وان كان يحقا (فنعني به صنفين من المكلام) الذي (أحدثه بعض الصوفية) أي الغلاة منهم (أحدهما الدعاوي ألطويلة العريضة في العشق مع الله تعلى والوصال)به (العني عن الاعمال الظاهرة) المكلف بها (حتى ينتهي قوم)منهم (الى دعوى) الحلول و (الاتحاد) مع الله تعالى وهو كفر صريح وضلال مبين ولم يقل به أحد من المعتبرين وحاشاهم من ذلك بل ما زال المعتبرون من الصوفية ينهون على تضليل من قال به وتكفيره و يحذر ون منه منهم المصنف كا سيأتى له فى باب السماع ومنهم الحافظ أبونعيم الاصماني في أول الحلية والقاضي تاج الدين الميضاوي في تفسيرسورة المائدة والقاضى عياض في الشفاء وقال العزبن جماعة في شرح الكوكب الوقاد يجب أن ينزه الله تعالى عن الحاول خلافا للنصارى وبعض الصوفية حل الله وتعالى عن قولهم علوّا كبيرا (و)من دعاو يهم (ارتفاع الحِياب والمشاهدة بالرؤية والشافهة بالخطاب) قال الجنيد المشاهدة اقامة الربوبية بأزاء العبودية مع فقدان الكل دونه قال وهي على ثلاث طبقات مشاهدة بالحق وهي نظر الموجودات وحوه الاستدلالات على وحدانية الذات ومشاهدة العق وهي نظر الحق في قيام المستوعات وعمام المدعات وصيانتها عن الا فات ومشاهدة الحق وهي نظره قبل الاشياء ورؤيته سابقاعلي الاشياءوهي رؤية خالبة عن الكيف عارية عن الوصف عالية عن الكشف وقال سهل من عبد الله المشاهدة التبرى عما سوا . فهذه أقوال الا كاثر الصوفية دالة على فساد دعاويهم (فيقولون قبل لنا كذا وقلنا كذا و الشهون فيه بالحسين من منصور) من أبي مكر من عبر من عبدالله من اللهث من أبي مكر من أبي صالح الشاي بن عبدالله بنأي أبوب الانصاري ابن مغيث وأبي عبد الله (الحلاج) صحب الجنيد والنوري وغيرهما من الطبقة وانما لقب بالحلاج لانه سأل قطانا حاجته فاعتذر بشغله فقال أناأحلج عنك فلما عاد وحد قطنه كامتحاوجا وقبل لانه كان حلاج الاسراريعني يظهرها ومن ولده بالبيضاء من أعمال فارس الشهاب أحدبن مجد بن أحد بن عبدالرحم بن أحدين عبد الصمد بن الحسين عرب معر ب وهم بيت رياسة وحلالة ومنهم بقية الحالات واختلف الناس فيشأن الحلاج فأفثى كثير من العلماء باباحة دمه وتوتف آخرون والا استفتى أبو العباس بن سريم عنه وكان من أقرانه قال هذار حلخفي على حاله فلا أقول فيه شيأ كانه لم يثبت عنده انه ما قال تألُّ المقالة في صحو قتل وم الثلاثاء اسميع بقين من ذي القعدة سنة ٩٠٩ وكان آخرقوله حب الواحد افراد الواحد له (الذي صلب لاجل اطلاقه كليات من هذا الجنس ويستشهدون بقوله أناالحق) وقداعتذر عنه المشايح بجواز ان يكون إذلك صدر منه في حال سكر وغيبة وان الله رفع التكليف عن غاب عقله فلا يؤاخذ بذلك ولا عل الوقيعة فيه بسبب ذلك واغيا الانكار على من سأتى ذلك الكلام على ظاهر ، و يعتقد ، و يعتمده فهذا

ينكر عامه أشد النكير فالبالسيوطي وهكذا الحالف كلام كثير بمن نسب الى السداد والاستقامة مانشعر بذاك فان حسن الظن با حاد المسلمين واجب فضلاعن قواترت الالسنة بالشهادة له بالولاية فان ثناء الناس بذلك شاهد صدق كانص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه لا تظن بكلمة خرجت من أخيك سوأ وأنث تجدلها في الخير مجلا اه (و) من ذلك (مايحكون) وفي نسخة و بما يحصون (عن) القطب (أبي نزيد) طيفور بن عيسي بن سروشان (البسطامية) قال القشيري في الرسالة وكانجده مجوسياً أسلم وكافوا ثلاثة اخوة آدم وطفور وعلى وكاهم كانوا زهادا عباذا وأبوتزيد كان أجاهم قيل مات سنة احدى وستين وقيل أربع وستين ومائتين اه (انه قال سيحاني سيحاني) وسيأتي الجواب عنه قريبا (وهذا فن من الكلام) أي ضرب منه (عظم ضرره في العوام) وتعبرت الافهام (حتى ترك جماعة من أهل الفلاحة) أي الزراعة (فلاحتهم) وكذا أهل الصناعة صناعتهم (وأطهر وامثل هذه الدعاوي) تقليدا وتشبها (فان هذا الكارم يستلذه الطبع) و يحد لهراحة (اذ فيه البطالة من الاعال) والاتكال على الاقوال (مع نزكية النفس) ونسبتها الى الطهارة (بدرك المقامات) العلبة (والاحوال) السنية التي لا يحصلها السالك الا بعد رياضات ومجاهدات (ولا بعز الاغساء عن دعوى ذلك لانفسهم) من غير محماهدة سبقت لهم ولا فازوا بشهود مقامه ( ولا عن ناقف كلات مختلفة المعني ) وفي نسخة مخبطة (مُرْخُوفَةُ )الظاهر (ومهما أنكرعلهم ذلك لم يتجزوا أن يقولوا ان هذا انكارٌ ) على أهل الحقيقة (مصدره) أي منشؤه (العلم) الظاهر (والجدلو) أن (العلم حجاب) عن معرفة مثل هذا (والجدل عل النفس وهذا الحديث لاياوح الا من الباطن عكاشفة نور الحق ) قال القطب القسطلاني ف كله اقتداء الفاضل باقتداءالعاقل أماقولهم العلم حابالله وأن طلمهمن أعظم الحاب فهي كلة حق أريدما باطل وصفة نقص تحلى بهامن هو عن الكل عاطل وانحاذ كر أهل الطريق ذلك في قوم من صفتهم انهم حصلوا ماتميز وا به عند أهل هذا الشان من على الشريعة والحقيقة ففوتحوا من الغيب بما يشهد اهم بنجائهم فهم بالله مع الله معرضون عن ملاحظة صفائهم فن كان كذلك فاله مشغول بما هوفيه عن النظر في العلم وأما من هو عرى عن علم الظاهر والباطن فقه أن يعلم ما يحتاج اليه في الطربق التي يسلكها فأن أبي واستكبر فانه بعيد عن الوصول اليه منهم السعادة اه (نهذا ونعوه) وفي نسخة وفنه (مما قد استطار في بعض البلاد شرره وعظم ضرره) فليتنبه الفطن لذلك ( ومن تكلم) وفي نسخة ومن نطق (بشي منه فقتله أفضل في دين الله من احماء عشرة) لما في ابقاء مثله من لحوق الضرر العظيم والفساد العميم للامة الحمدية ( وأما أنو تزيد السمامي رجه الله فلا يصح عنه ما يحكى ) لجواز أن يكون مدسوسا عليه امامن عد وحاسد مريد شينه بذلك وتنقيصه كا وقع كثيرا العلماء والمأمن زائغ ملحد أراد ترويج أمره ونصرة معتقده فدس هذا الكادم ليأخذه الناس مالقبول لاحسانهم الفان بمؤلاء الاخبار فالالسيوطي وقد أخبرني بعض القضاة من أنق بهان الشيخ عبد الكبير الخضرى أحد السادة الكار وقد اجتمعت أنا به بكة المشرفة في مرض موته سل عن بيت من كالم ابن الفارض وهو قوله

واذا سألنك أن أراك حقيقة به فاسمع ولاتععل جوابى ان ترى فقال ليس هدا من كالرمه فان ابن الفارض عارف والعارف لا يقول مثل هذا (وان سمع ذلك منه) وصع عزوه اليه من طريق صحيح (فلعله كان يحكمه عن الله تعالى فى كلام بردده فى نفسه كالو سمع وهو يقول اننى أفا الله لا أنا فاعدنى فانه كان يمغى أن لا يفهم ذلك منه الاعلى سبيل الحسكاية) فال السهر وردى فى عوارف المعارف فى ذكر من انتى الى الصوفية وليس منهم ما نصه ومن

وبماحكي عن أبي لزيد السطاي أنه قال سعاني سعاني وهدا فن من الكلام عظم مرره في العوام حتى ترك جاعسة منأهل الفلاحة فلاحتهم وأطهروا مشل هددء الدعاوىفانهذاالكادم ستلذها لطبع اذفيه البطالة من الاعمال مع تزكية النفس بدرك المقامات والاحوال فلاتعن الاغساءعن دعوى ذاك لانفسهم ولاعن تلقف كات مخطة مزخرفة ومهما أنكرعام مذاك لم يعزوا عنان يقولوا هذا انكاو مصدره العلم والجدل والعلم يخاب والجذل على النفس وهددا الحديث لاياوح الامن الباطن عكاشفة نور الحق فهدذا ومثله مماقد استطار فىالبلاد شرره وعظم فى العوام ضرردحتى من نطق بشي منه فقدله أفضل فى دس الله من احماء عشرة وأماأنو لزندالسطامي رحه الله فلا يصع عنسه ماعكي وانسمع ذلكمنه فاعله كان يحكمه عن الله عزوجلفى كالام برددهفى ففسه كما لوسمع وهو يقول انني أنا الله لا أله الا ألا فاعبدني فانهما كان ينبغي أن يفهم منه ذلك الاعلى سيل الحكامة

جلة أولئك قوم يقولون بالحلول والاتحاد وبزعون أن الله تعمالي فىالاجسام ويسبق الى مفهومهم قول النصاري في اللاهوت والناسوت ومنهم من يستبيع النظر الى المستحسنات اشارة الى هذا الوهم ويتخامل له ان من قال كليات في بعض غلماته كان مضمرا لشي عمازعوه مثل قول الحلاج أما الحق وما يحكى عن أبى مزيد من قوله سحاني وحاشى الله أن يعتقدف أبي مزيد انه يقول ذلك الاعلى معنى الحكاية عن الله تعلى وهكذا ينبغي أن يعتقد في الحلاج قول ذلك ولوعلناانه ذكرهذا القول مضمرا الشئ من الحاول رددناه كم نردهم وقد أنانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يعة بيضاء نقية يستقيم بها كل معوج وقد دلتنا عقولنا على مايحوز وصف الله تعالى به ومالا يحوز والله قد الى منز، أن يحل به شئ أو يحل بشيَّحتي لعل بعض المفتونين يكون عنده ذكاء وفطنة غريزية ويكون قد مع كات تعلقت بباطنه فيتألف له في فكره كلمات ينسم الى الله تعالى وانها مكالمة الله تعالى الماه مثل أن يقول قال لى وتلتله وهذا امارجل جاهل بنفسه وحديثها حاهل بربه وبكيفية المكالمة والمحادثة واماعالم ببطلان ما هول محمله هواه على الدعوى مذلك لموهم انه ظفر بشئ وكل هذا ضلال ويكون سبب تجريه على هذاماسمع من كالرم بعض الحققين من مخاطبات وردت علمهم بعد طول معاملات الهم ظاهرة وباطنة وتمسكهم بأصول القوم منصدق التقوى وكال الزهدفي الدنيا فلماصفت أسرارهم تشكأت في سرائرهم مخاطبات موافقة للمكتاب والسنة نزلت بهم تلك المخاطبات عند استغراف السرائر ولايكون ال كادما يسمعونه بلكديث فى النفس يجدونه و برونه موافقًا للكتاب والسنة مفهومًا عند أهله موافعًا للعلم ويكون ذلك مناجاة لسرائرهم ايا . فيثبتون لنفوسهم مقام العبودية ولمولاهم الربوبية فيضيفون مايجدونه الى نفوسهم والى مولاهم وهم معذلك عالمون بان ذلك ليس كارم الله تعمالي وانماهو علم حادث أحدثه الله تعالى في واطنهم فطر رق الاصحاء فيذلك الفرار الى الله تعالىمن كل ماتحدث نفوهم به حتى اذا برئت ساحتهم من الهوى وألهموا في بواطنهم شيأ ينسبونه الى الله تعالى نسبة الحادثات الى المحدث لا نسبة الكلام الى المتكام ليصانوا عن الزيغ والتحريف اه وقال السيوطي في تأييد المقيقة العلبة وأماالتأويل فبأمو رثمقال الشالث أن يكون ماوقع فى الفاظهم مضافا الى أنفسهم وهو مماساف الحالله تعالى لم يقصدوا به حكاية عن أنفسهم وانماأ وردومموردا لحكاية عن الله فان الكلام ينقسم الى مايحكيه المتكلم عن نفسه والى مايحكيه عن غيره وان لم يصرح بالاضافة اليه كحديث البخارى عن أبي هرين ان الذي صلى الله عليه وسلم قال مالعبدي المؤمن عندي حزاء اذا قبضت صفيه من أهل الدنيام احتسبه الا الجنة فهذا اغماقاله صلى الله عليه وسلم حكامة عن ربه وانلم بصرح به وقال تعالى ومامنا الاله مقام معاوم فهذا على اسان الملائكة وقال ومأنتنزل الابأمرر بك فهذا على اسان حريل وهذا نوع اطمف حررت الكلام فه في الاتقان وأما حسن الظن وعدم الوقيعة فذاك هو الذي دات علمه الاتمات والاحاديث والاتمار ونصوص العلماء ولان يخطئ الانسان في عدم السب خير من أن يخطئ في السب وفي الحديث لان يخطئ الانسان في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة والمقصد الشرعى من التحذير حاصل مالتنفير من ذلك السكلام من غير وقدمة فبين نسب اليه وقد قال بعض الاتَّمة لوعاش. الانسان عمره كله لم يلعن المليس فلايسأله الله عن ذلك وقال السبكي فى فتاويه اعلم الانستصعب القول بالتكفير لانه يحتاج الى تحر برالمعتقد وهوصعب منجهةالاطلاع على مافى القلب وتخليصه عايشهه وتعربره و بكاد الشخص بصعب علمه تحر براعتقاد نفسه فضلاعن غيره واعتراف الشخص بههمات أن يحصل وأما البينة في ذلك قصعب قبولها لانها تعتاج إلى ماقدمناه أه (الصنف الثاني من الشَّفليم) تلفيق ( كلات غير مفهومة) معانبها (لها طواهر رائفة) معبة (وفيها عبارات هائلة) عظيمة نهول سامعها (وليس وراءها طائل)فائدة يستفاد منها (وذلك) لايخلو من حالين (اما أن تكون غير مفهومة

والمهو حعمن آمن وكفر ومحارى الحدادة بنعم أوسةر والصلاةعلى سدنا محدد سيدالشروكافي الضرروعلى آله السادات الغرروسالم تسلما والجداته ربالعالين \* ( تم كتاب الاملا في مشكارت الاحماء)\* \*\*\*\*\* (الصنف الثاني)من الشطيح كلمات غمر مفهومة لها ظواهررا تقةوفهاعبارات هائلة وليسو راءهاطائل وذلك ماأن تكون غسير مفهومة

عند قائلها بل مصدرها) أي منشؤها (عن خلط في عقله ) وجهل في مقامه (ونشو يش) أي تخليط (في خياله لقلة الحاطنة يمني كلام قرع سمعه )وهذاهوا فيهل بنفسه وحديثها والجهل مر به كانقدم في كالم السهر و ردى (وهذاهوالا كثر )من أحوالهم وان علم من نفسه جهله بتلك الكلمات وانحاحله على ذلك هواه ليوهم أنه ظفر بشئ فالصيمة أعظم (واما أن تكون) النا الكامات (مفهومة له) متحة قا عمانها (ولكنه لا يقدر على تفهيمها) لغيره (ولا) على (الرادها) والقائما (بعبارة) سهلة (تدلعلي ضميره) وفواه وذلك (لقلة ممارسته العلم) ومعاناته فيه (وعدم تعلمه طريق التعبيرعن المعاني) الدقيقة (بالالفاظ) لرائقة (الرشيقة) فان العبارة عن العاني الدركة بالوجدان على ماهي عليه عسيرة حداً ألا ترى أن الشخص أو أراد أن يصف لذه الجاع لمن لم يباشره بعبارة توصل ذلك الى فهمه على حقيقته لم يستطع ذلك أيداو سيأتى للمصنف في الفناء قال ان العلماء به قصرت عباراتهم عن الضاحه وبدانه بعبارة مفهمة موصلة للغرض الىالافهام وكافال ابنعماد فىمراتب الشهود ان التفرقة بن حقائقها على ماهى تعسر العبارة عنه وانه زلت بسيب ذلك أقدام كثير من الناس وقال صاحب التعرف مشاهدات القاوب ومشاهدات الاسرارلا تكن العبارة عنهاءلي التحقيق بل تعلم بالنازلات والواحد ولا يعرفها الامن نازل تلك الاحوال اه (و) لكن (لافائدة الهذا الجنس من الكلام) لما يترتب عليه من الزيغ لكثير من وهذا في حد ذاته لاباً سبه في الجلة (الاانه يشوّش القلب ويدهش العقول و يعير الاذهان ويعمل) الانسان (على أن يفهم منهامعاني) بتأو يلات (ماأر يدت بهاو يكون فهم كل واحد) منها (على مقتضى هواه وطبعه) وهذا كدلك يتساب لضروعظم كيف لا (وقد قال صلى الله عليه وسلم ماحدث أحدكم قوما عديث لايفهمونه الاكان فتنة علمهم قال العراق أخرجه العقيلي فى الضعفاء وأن السنى وأنونعيم فيرياضة المتعلين منحديث ابنعباس باسناد ضعيف واسلم في مقدمة صححه موقوفاعلى ابن مسعود نعوه وقال في التخريج الكبير رواه أبو نعم في رياضة المتعلمين من رواية عبد لرحن بن ثابت اب ثو بان من عممان بن داود من عكرمة عن أبن عباس رفعه بلفظ ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عةواهم الاكانعلي بعضهم فتنةوقد اختلف فيه عن ابن ثو بان فقال ابن السني في رياضة المتعلِّين والعقيلي في الريخ الضعفاء من طريق ابن أو بان قال حدثني عمان بن داود عن الفعال بن مراحم عن ابن عباس قال قالو الرسول الله مانسم منك تعدت به كله قال نع الاأن تعدث قوما لا تضبطه عقولهم فتكون على بعضهم فتنة قالورواه ابن السنى أيضافى الكتاب المذكورمن رواية عبادبن كثير عن هشام بنعروة عن أبيه عن عائشة رفعته من حدث بحديث لا بعلم تفسيره لاهو ولا الذي حدثه فاغما هوفتنة عليه وعلى الذي حدثه غرقال وانمايصم هذاالحديث موقوفاعلى انمسعودكار وأمسلم فىمقدمة صححممن رواية عسد الله بن عبد الله بن عنبة بن مسود ان عبد الله بن مسعود قال فساقه كسياق حديث ابن عباس بعمنه (وقال صلى الله عليه وسلم كلوا الناس عا يعرفون ودعوا مايسكر ون أتريدون أن يكذب الله ورسوله) ول العراق أخرجه المخارى موقوفا على على وهو الصواب بلفظ حدثوا الناس والباق سواء وهكذا رواه البهيق فى المدخل بتقديم أثريدون على حدثوا ورفعه أبومنصور الديلي فى مسند الفردوس من طريق أبي نعيم وسيأتي في آخو الباب الخامس من حديث ابن عمر موقوفا أمرنا أن ذكام الناس على قدرعقولهم أى تدرما تعتمله عقولهم وهو شاهد حدو بأنى الكلام عليه هنالك اه وقدورد ما قاريه منحديث القدام مرفوعارواه البهبق في الدخل بلفظ اذا حدثتم الناسءن ربهم فلاتحدثوهم عايغرب عنهم و يشق علهم وعند ابن عدى في الكامل بما يفزعهم (وهذا فيما يفهمه صاحبه) ولا يقدر أن وبعبره بلسانه لقصوره فى التعبير (ولا يبلغه عقل المسمع فكيف فيمالا يفهمه قائله فان كان يفهمه القائل دون السامع فلا يحل ذكره وقال عيسى عليه السلام لاتضعوا الحكمة عندغير أهلهافتظلوها ولا

عندقا ثلها بل مصدرهاعن خبط فيعة لهوتشويشف خياله لقلة اطلقت عني كالرم قرع سمعه وهذا هو الاكثر واما أن تكون مفهومةله ولكنه لايقدر عملي تفهمها والرادها بعدارة تدل على صميره لقلة ممارسته للعلم وعدم تعله طر يق التعبير عن العاني بالالفاظ الرشقة ولافائدة لهذا الجنس من الكادم الاأنه شرش القاوب ويدهش العقول و يعدير الاذهان أو يحمل على أن يفهممهامعانى ماأر يدت مهاو مكون فهم كلواحد على مقتضى هو أووطبعه وقدقال صلى الله عليه وسلم ماحدث أحدكم قوما يحديث لا مفقهونه الا كان فتنه علهم وقالصليالله علمه وسملم كلوا الناس عما معر فون ودعو اما يذكرون أتر مدون أن يكذب الله ورسوله وهذا فما مفهمه صاحبه ولا سلغه عقل المستمم فحسكمف فعما لايفه حمه قائله فان كأن بفهمهالقائلدونالسقع فلاعلذ كرووقال عيسي علمالسلام لاتضبعوا الحكمة عند غير أهلها فتظل هاولا

عنعوهاأهلهافتنالموهم كو نوا كالطبيب الرفيق يضع الدواء في موضع الداء وفى لفظ اخر من وضم الحكمة فيغيرأهاهافقد جهل ومنمنعها أهلها فقد ظلم ان العكمة حقا وادلها أهدلا فاعط كل ذي حق حقمه \* وأما الطامات فدخلهاماذكرناه في الشِطع وأمر آخر يخصهاوه وصرف ألفاظ الشرع عن ظواهرها المفهومةالى أمور بأطنسة لاسميق منهاالى الافهام فائدة كدأب الماطنية في التأو للاتفهذا أيضاحوام وضر رهعظم فان الالفاط اذا صرفت عن مقتفى ظواهرهابغيراعتصامفه بنقل عن صاحب الشرع ومن غيرضرورة تدعواليه مندلسلالعقل اقتضى ذاك بطلان الثقة بالالفاظ وسيقط به منفعة كلام الله أعالى وكالرمرسول الله صلى الله علمه وسلم قان ماسميقمنسهالىالفهم لانوثقيه والباطن لاضبط له مَل تتعارض فيه الخواطر وعكن تنزيله على و حوه شي وهذاأيضا من البدع الشائعة العظىمةالضرر واعاقصدأ صحام االاغراب لان النفوس مائلة الى الغريب ومستلذة أوجهذا الطراق توصل الباطنية الىهدم جميع الشريعسة يتأويل طواهرهاوتنز يلهاعلى رأيهم كاحكيناه من مذاهبهم فى كتاب المستظهرى المصنف فى الردعلى الباطنية ومثال

تمنعوها اهلها فتطلوهم كونوا كالطبيب الرفيق) الذي (يضع الدواء في موضع الداء) هَكَذَا أَحْرِجِه صاحب القوت قال (وفي لفظ آخر من وضع الحكمة في غير أهالها جهل ومن منعها أهلها ظلم ان المحكمة حقاوان الها أهلا فاعط احكل ذي حق حقه) وفي الحلية من طريق سفيان بن عيينة قال عيسي علمه السلام ان المحكمة أهلا فان وضعتها في عمر أهلها ضبعت وان منعتها من أهلها ضبعت كن كالطبيب يضع الدواء حيث ينبغي اه وفى معنى ذلك وى عن سفيان الثوري انه سئل عن العالم من هو قال من يضع العلم موضعه و يؤنى كل شيّ حقه قال صاحب القوت وقال بعض العارفين من كأم الناس مبلغ عله و عقدار عقله ولم يخاطبهم بقدر حدودهم فقد بخسهم حقهم ولم يقم بحق الله تعالى فيهم وحدثني بعض أشياخنا من هذه الطائفة عن أبي عرأن وهوالزن الكبير المسكى قال معته يقول لابى بكرالمكناني وكان سمحاج ذا العلم بذولاله لجيم الفقراء فعل أتوعمران يعاتبه وينهاه عن بذله وكثرة كالامه فيه الى أن قال أنا منذ عشر من سنة اسأل الله عز و حل أن ينسيني هذا العلم قال ولم قال رأيت الذي صلى الله عليه وسلم فى المنام فسمعته يقول ان لكل شئ عندالله حرمة ومن أعظم الاشياء حرمة الحكمة فن وضعها في غيراً هلها طالبه الله تعالى يحقها ومن طالبه خاصمه وأورد أبو نعم في الحلية في ترجة مجد بن كعب القرطى بسنده اليه قالحدثنا ابن عباس انرسول الله صلى الله علمه وسلم قال انعيسي بنمريم قام في بني أسرائمل فقال مابني اسرائيل لاتسكاموا بالحكمة عند الجهال وتظلوها ولا تمنعوها أهلها فتظلوهم (وأما الطامات) جمع طامة وهي الصيبة التي تطم على غيرها أى تزيد (فيدخلها ماذ كرناه في الشُّطع) أوَّلا (و )يدخلها (أم آخر يخصها وهو صرف ألفاط الشرع)الظاهرة (عن طواهرها المفهومة) ومعانها وفي نسخة عن طواهر الفهوم (الى أمور باطنة لايسبق منهاالي الافهام فائدة) وفي نسخة شي وثقبه ( كدأب) الطائفة (الباطنية) وهم جماعة من الملاحدة نسبوا أنفسهم الى علم الباطن وحرقوا الالفاط الى معان أخر غير مفهومة الالهم بأدعائهم فى ذلك (فى التأويلات) البعيدة (وهو أيضاح ام) في الشرع (وضرره عظيم) على الامة (فان الالفاظ اذاصرفت عن مقتضى ظواهرها بغير اعتصام فمه) وتمسك (بنقل) عن صاحب الشرع) صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه الذين شاهدوه رضي الله عنهم (و ) كذلك أذا صرفت (من غير ضرورة تدعواليه مندليل العقل اقتضى ذلك بطلان الثقة بالالفاط وسقطبه منفعة كلام الله عزوجل وكالرمرسوله صلى الله علمه وسلم) وتد تعبدنا الله سحانه بالعمل بمفهوم ظاهر الالفاظ (فانما سبق منه الى الفهم الأوثق به ) انخرج عنجادة الشريعة (والباطن لاضبطله ) ولامعوّل عليه فيما يخالف ظاهر الشرع (بل تتعارض فيه الخواطر) والهواجس (ويمكن تنزيله على وجوه شتى) بعسب اختلاف مايطراً عليها (وهذا أيضامن البدع) المنكرة (الشائعة) في البلاد (العظيم ضررها) وافسادها على الامة (وأعما قصد أعجابها الاغراب) الاتيان بشيغريب (فان النفوس) على حبلمتها (مائلة الى) ألامر (الغُريب) أى الستغرب الذي ماعهدته (ومستلذة له) أى واجدة به اللذة (وبهذا الُعاريق) وفي نسخة وهذا الطريق (توصل الباطنية) أولئك الطائفة (الي هدم) أركان (جبيع الشريعةُ بتأويل طواهرها) عن معانها ( وتنزيلها ) على معان أخر (على رأيهم) الفاسد (كم حكمناه عن مذهبهم في كتاب المستظهري المصنف في الرد على ) دعاوي (الساطنية) ألفه ماسم المستظهر بالله ألى العباس أحد بن المقتدر بالله أبي القاسم عبد الله العباسي الثاني والعشرين من لخلفاء توفى سنة ١٠٥ وله كتاب آخر في الرد عليهم سماه مواهم الباطنية قد تقدم ذكرهما في أوّل هذا الكتاب ولما ألف السيوطي كتابه المتوكلي استغرب الناس هذا الاسم فاستشهد بأن القدماء من العلماء قدوة علهم مثل ذلك منهم الامام الغزالي ألف باسم الخليفة كتابا وسماه المستظهري (ومثال تأويل أهل الطامات قول بعضهم في تأويل قوله تعمالي اذهب الحفر عون أنه طغي انه أشار الى قلبه) أى نفسه الامارة بالسوء (وقال هو المراد بفرعون وهوالطاغي على كل انسان) وهذا القول قد نقل عن القاشاني الذي ملا تفسيره مامثال هذه الطامات وقد طالعته كله فقضيت منه عيما (و) قالوا (في قوله تعالى الق عصال أي كلما يتوكا عليه و يعتمده مماسوي الله تعمالي فينبغي أن يلقيه )عنه وكذا في قوله تمالى اخلع نعلمك أى نفسك كل ذلك مما نقله القاشاني في تأو بلاته والمتدع ليس له قصد الا تحريف الاسمات وتسويتها على مذهبه الفاسد يحيث انه لولاح له إشارة شاردة من بعيد افتفصهاأو وحدموضعاله فمه أدنى محال سارع المه والمحد فلاتسأل عن الحاده في آمات الله تعالى وافترائه على الله تعالى مالم يقله كقول بعضهم انهى الا فتنتكما على العباد أضر من رجم تعلى الله علوا كبيرا ومن ذلك في قوله تعالى رينا ولا تحملنا مالا طاقة لنابه آله الحب والعشق ومن ذلك قولهم في قولِه ومن شرغاسق اذاوقب انهالذكر اذاقام وقولهم فيمنذا الذي يشفع عند معناه من ذل أي من الذل ذي اشارة الى النفس نشف من الشفاء جواب وع أمر من وعي وسئل الباقيني عن فسر بمذا فأفتى بأنه ملحد ثمان التفسير هوكشف الموادعن اللفظ المشكل والتأويل رد أحدالمحتملنأي مابطابتي الظاهر وقبل التفسير شرحماجاء مجالامن القصص في المكتاب البكريم وتعريف ماندل عليه ألفاظه الغرببة وتسن الامور الني أنزلت بسبها الآي والتأويل هو تبيين معني المتشابه والمتشابه مالم يقطع بفعواه من تردد فيه وهوالنص وأماتفسيرالغاسق بالذكر ووقو به بقيامه فقدنقله صاحب القاموس عن ابن عباس وجاعة من الفسرين وهو غريب وذكر في وقب نقله عن الغزالي والنقاش وجاعة كالهمعن ابن عباس وقال ابن الصلاح في فتاويه وجدت عن الامام الواحدي انه قال صنف السلى حقائق التفسيران كان قداعتقد انذلك تفسير فقد كفر وقال النسني فيعقائد النصوص تحمل على طواهرها والعدول عنهاالى معان يدعمها أهل الماطن الحاد وقال السعد في شرحه سمت الملاحدة باطنية لادعائهم انالنصوص ليست علىظواهرها بللها معانباطنة قالوأما مايذهباليه بعض المحققين من ان النصوص على ظو اهرها ومع ذلك منها اشارات خفية الحدقائق تنكشف على أرباب السلول عكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرآدة فهومن كال العرفان ومحض الاعمان وقال اسعطاء الله في لطائف المن اعلم أن تفسير هذه الطائفة لكلام الله سحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله علمه وسلم بالعاني الغريمة ليست احالة الظاهرعن ظاهره واكن ظاهر الا بة مفهوم منسه ماحلت الاسمة له ودلت علمه في عرف اللسانوش افهام باطنة يفهم منه الاسية والحديث من ففح الله عن قلبه وقد عاء في الحديث لكل آمة ظهر و بطن فلا بصدنك عن تلقي هذه المعاني منهم أن يقول الذوحدل هذا احالة لكلام الله تعلى وكادم رسوله فليس ذلك ماحالة وانما لكون احالة لوقال لامعني للا ته الاهذا وهم لا يقولونذاك بل يفسرون الفلواهر على ظاهرها مرادام الموضوعام اه (و)قالوا (في قوله صلى الله عليه وسلم تستحروا فانفي السحور مركة) قال العراقي متفق عليه من حديث أنس اه قلت هو من رواية عبدالعز بزبن صهب عن أنس وأخرجه هكذا الامام أحد فى مسنده ومسلم أبضاوالترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم من رواية قتادة عن أنس وانفرد النسائي بالحراجه عن أبي هر برة وعن ابن مسعود والامام أجد عن أبي سعيداً ما حديث أبي هر مرة فرواه من رواية عبدالملك بن أبي سلمان وابن أبى ليلي فرقهما كلا هما عن عطاء عنه ومن رواية يحبى بن سعيد عن أبي سلة وقال اسناده حسن وأماحديث ابن مسعود فروا ، عن زرعة ورواه أنضا موقوفا على ابن مسعود وحكى الزي عنه في الاطراف ان الموقوف أولى بالصواب وأماحديث أبي سعد فرواه أحدوالطبراني قى الاوسط من رواية بن أبي ليلي عن عطية عنه وروى أحد أيضا من رواية يحيين أبي كثير عن أبي رفاعة عن رفاعة عنه

وعر ماض أماحد يتجارور واه ابنعدى فى الكامل من رواية محدبن عبيد الله العز رمى عن ابن المنكدر عنه والعزري ضعيف وأخرجه أئة السنن الاربعة والخاري في الادب من حديث أنس تسحر واولو محرعة من ماء وأخرجه ابن عساكر عن عبد الله بن سراقة تسحر واولو بالماء وأخرج ابن عدى فى الكامل عن على تسحر واولو تشرية من ماء وافطر وا ولوعلى شرية من ماء وأخرج الطعراني في الكبير من حديث أى الولىد عقية بن عبد السلى وأبي الدرداء تسعر وامن آخر الليل هذا الغذاء المبارك (أراديه الاستغفار بالاستعار) وهو مردود عماذ كرناه في الاحاديث ولو بحرعة من ماء ولا ينطبق العني (وأمثال ذلك) كقولهم فىحديث الاعمان والاحسان فان لم تكن تراءأى ان أفنيت نفسك تشرفت بالرؤية مع مخالفته الته واعد العربية (حتى حرفوا القرآن من أوله الى آخره عن ظاهره) كاهومشاهد في تأويلات القاشاني وغيره (وعن تفسيره المنقول عن ابن عماس وسائر العلماء) أما تفسيران عماس فهو مختصر في مجلد عزوج ومن أصحابه مجاهد بن حبر المسكى الذي قال عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة واعتمد على تفسيره الشافع والخارى ومن أصحاب ابنعباس الذبن وواعنه التفسير عكرمة مولاه وطاوسوابن كيسان وعطاء بن أبير باح ومن هذه الطبقة أصحاب أن مسعود وهم علماء الكوفة وغيرهم (وبعض هذه التأويلات بعلم بطلائما قطعا كتنزيل فرعون على القلب) أو النفس (فان فرعون شخص محسوس) وهوالوليد بن مصعب بن معاوية بن أبي شمس بن هلوان بنليث بن قاران من بني لاود بن سام من نوح علمه السلام ( نواتر المنا وجوده ودعوة) ني الله (موسى) ابن عران (علمه السلامله كابي لهب) عبد العز رن عبد المطلب كني به لجاله أواله (وأبي جهل) عروبن هشام كني به لطغيانه وعنوه وجهله (وغير هما من الكفار وليس) فرعون (من جنس الشياطين والملائكة ومالم يدرك الحسيحي بتطرق الى ألفاطها) وفي نسخة ألفاظه ولذلك شنع على الشيخ الا كبر محيى الدين بنعربي قدس سره ما ينسب المه في كتابه الفصوص في الفص الموسوى القول باسلام قرعون على الاطلاق وبالغواف النكير عليه حنى زلت أقدام جاعة من فول العلاء فألفو ارسائل في اثبات الاءان له كالجلال الدواني وغبره نظرا الى ظاهر قوله مع ان الشيخ رجه الله لم يقصد بذلك معارضة القرآن ولا ما أجمع عليه أهل الاءان مع الاجماع على صحة عقدته التي ساقها في أول كله الفتوحات وانمام اده اسلام فرعون النفس بدليل ماذكرفي الباب الثاني والستين من فتوحاته عندقوله وقسم آخر أيقاهم الله في النار وهذا القسم هم أهل النار لايخر جون منها فذكر منهم فرعون وأمثاله عن ادعى الربوبية لنفسه ونفاها عن الله تعالى وحكى الله عنه في القرآن وقد أشار الى كفره في كله عنقاء مغرب وفي شرح ترجمان الاشواق وفى تاج التراجم وقال في كتاب الاسفار له مشيرا لذلك فان اله الخلق ربي قد قضى عوت عدق الدىن فى غة العرفكل ذلك يدل اله اعا أراد بفرعون النفس وأبقي الا يات على ظاهرها ولم يعلها الى ما عالفها وقد نبه على ذاك الشيخ كريم الدين الخاوتي نفع به في رسالة سماها البرهان القدسي (وكذلك حل) لفظ (التسحر على الاستغفار فانه كان صلى الله عليه وسلم يتناول الطعام)مع أصحابه في ذلك الوقت كاروى الخارى من حديث أنس ان الني صلى الله عليه وسلم و زيدين ثابت تسعرا زادابن عاصم في كلب العوم فأ كالدعرا وشر باماء (و )كان (يقول تسعر وا) فان في السعور وكة وتقدم مثله من حديثأنس وابن مسعود وأبي هريرة وجاير ووردفيه أيضاعن على وابن عرو وأبي سعيد وأبي المامة وعتبة نعبد وأنى الدرداء وميسرة الفعر ٧

بلفظ السعوركله مركة فلا تدعوه ولوان يجرع أحدكم بجرعة من ماء وفي الماب عن حامر وان عناس

(و) كُان يَعُولُ (هَلُوا الى الغذاء المبارك) بعني السحور قال العراق أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث العرباض بنسارية وضعفه ابن القطان اه أى لضعف رواية الحرث بنزياد

أرادته الاستعفار فى الاحجار وأمثالذاك حتى محرفون القرآن منأوله الى آخره عن ظاهره وعن تقسره المنقسول عنابن عساس وسائرا العلماء وبعض هذه التأو يلات بعملم بطلائها قطعا كتنزيل فرعونعلي القلسفان فرءون شعفص بعسوس تواتر الينا النقل و جوده ودعوة موسىله كأنى حهـل وأبي لهب وغيرهما منالكفار وليس من حيس الشماطين والملا تُنكة مما لم بدرك مالحسحتي شطوق التأويل الى ألفاظه وكذلك حسل السعورعلى الاستغفار فانه كانصلى اللهعلموسل بتناول الطعام ويقول تسيحر واوهلو االىالغذاء المارك

فهذه أمور بدرك بالتواثر والحس بطلانها نقسلا وبعضها يعلم بغالبالظن وذلك في أمو رلايتعلق بها الاحساس فكل ذلك حرام وصلالة وافسادللدسعلي الخلق ولم ينقل شيء من ذاك عى الصحابة ولاعن التابعين ولاعن الحسن البصرىمع ا كابهء الى دعوة الخلق ووعظهم فلايظهر لقوله صلى الله عليه وسلمن فسر القدرآن وأمه فلتسوآ مقعسده من النارمعني الا هذا النمط وهو أن يكون غرضه ورأيه تقر الرأمن وتعقدهمه فاستعر شهاده القرآناله ومحمله علمه من غيرأت شهدلتنزيله عليه دلالة لفظية لغوية أو نقلبة ولاينبغي ان يقهممنه اله عدان لا هسر القرآن بالاستنباط والفبكر فان من الاسمانقل فهما عن الصابة والمفسرين خسة معان وستة وسبعة و بعلم أن جمعهاغير مسموع منالني صلى الله عليه وسلم فانهاقد تكون متنافية لاتقبل الجمع فيكون ذاك مستنبطا بحسس الفهم وطولاالفكر

عن أبيرهم عن العرباض وقال ابن عبد البرهو مجهول ولكن ذكره ابن حبان في الثقات وقوله بعني السعوركانه مدرج من الراوى أخرجه كذلك الامام أحدوا بن حبان من حديث العرباض وفي الباب عن المقدام بن معدى كرب وعتبة بن عبد وأبي الدرداء وعائشة وعربن الخطاب ومعنى المبارك أى الكثير الخير لما يحصل بسبيه من قوة وقدرة على الصوم (فهذه أمور تدرك بالتواتر والحس بطلانها نقلاو بعضها يعلم بغالب الظن وذلك في أمور لا يتعلق بها الاحساس وذلك حرام وضلالة وافساد الدين على الخلق و) قدرُلْتُ أقدام كثير من فيذلك فينبغي عدم الالتفات الى ما قالوا لانه (لم ينقل شي منذلك) عن صاحب الشرع ولا (عن الصابة ولا عن التابعين) مع سعة روايتهم وكثرة تلقيهم (ولا عن) سيد النابعين (الحسن) أبن يسار (البصرى مع اكبابه على دعوة الخلق و وعظهم) قال صاحب القوت مازال بعي الحكمة أربعين سنة حتى نطق مها وقدلقي سبعين بدرياورأى ثلاثمائة صحابي وكان كالرمه يشبه بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أوّل من أنهج سبيل هذا العلم وفتق الالسنة به ونطق بمعانيه وأظهر ألواره وكشف قناعه وكان يتكام فيه بكلام لم يسمعوه من أحد من اخوانه (ولايظهر لقوله صلى الله عليه وسلم من فسر القرآن برأيه فليتبوّ مقعده من النار ) قال العراقي أخرجه الترمذي من حديث ابن عباس وحسنه وهوعند أبى داود في رواية ابن العبد وعند النسائي في الكبير أه قلت أخرجه النرمذي وصحعه وابن الانباري في المصاحف والطبراني في الكبير والبهتي في الشعب كلهم من رواية عبد الاعلى عن سعيد بن حبير عن ابن عباس بلفظ من قال في القرآن بغير علم بدل قوله برأيه وأخرجه أبوداود والترمذي وقال غريب والنسائي فيالكبيروابن حرير والبغوى وابن الانبارى وابن عدى والطيراني والبهقي كلهم من رواية سهيل بن أي حزم القطفي عن ان عران الجوني عن حند بن عبد الله من قال في القرآن رأيه فأصاب فقد أخطأ وفي رواية للترمذي وغيره من قال في كاب الله وفي رواية من تكلم في القرآن وفي الباب عن ابن عمر وجابر وأبي هر بره فديث ابن عمر لفظه من فسر القرآن رأيه فأصاب كتبت عليه خطيئة لوقسمت بين العباد لوسعتهم ولفظ حديث جابر من قال في القرآن وأيه فقدائهمني ولفظ حديث أبىهر مرة من فسر القرآن وأيه وهوعلى وضوء فليعدوضوءه أخرج هؤلاء الثلاثة أومنصور الديلي في مسند الفردوس وطرقهن ضعاف بل الاخير منكرجدا (معني الاهذا النمط وهوان بكون غرضه ورأيه تقر وأمروعقيقه فيستعرشهادة القرآن اليه ويحمله عليمن غيران يشهد لتنزيله عليه دلالة لفظية لغوية أونقلية ولا ينبغي ان يفهم منه انه يجب ان لا يفسر القرآن بالاستنباط والفيكرفي الاتيات بلمن الاتيات) وفي نسخة فان من الاتيات (مانقل فهاعن الصامة) والتابعين (و)من بعدهم من (الفسر بن خسة معان وسنة وسبعة) وأكثر (وتعلم ان جمعها غيرمسموع من الذي صلى الله علمه وسلم فانها تكون متنافية) مع بعنها (التقبل الجمع فيكون ذلك مستنبطا محسن الفهم وطول الفكر) قال صاحب القوت التأويل اذالم يخرج عن آلاجهاع داخل فى العلم والاستنباط اذا كانمستودعافى الكتاب يشهدله المجمل ولاينافيه النصفهوعلم اهقال ابن الاثير النهي يحتمل وجهين احدهماان يكونله فىالشئ رأى واليه ميلمن طبعه وهواء فيتأول القرآن على وفقه محتمايه لغرضه ولولم يكن له هوى لم يلح له منه ذلك المعنى وهذا يكون تارة مع العلم كن بحنج بأسية منه على تصيم بدعته عللا بانه غير مراد بالا يه و تارة يكون مع الجهل بان تكون الا يه يحتمله فيمل فهمه الى مانوافقه غرضه وبه وأيه وهواه فيكون فسر برأيه اللولاه لم يترج عنده ذلك الاحتمال وتارة يكونله غرض صحيم فيطلب له دليلا من القرآن فيستدل عما يعلم الهلم بردبه كن يدعو الى مجاهدة القلب بقوله أذهب الى فرعون انه طغ ويشير الى قلبه و يوجى الى انه المراد بفرعون وهذا يستعمله بعض الوعاظ فى القاصد الصحة تحسينا للكلام وترغمها لسامع وهوممنوع الثاني ان يسارع الى تفسيره بظاهر العربية بغيراسنظهار

بالسماع والنقل ويتعلق بغراثب القرآن ومافيه من الالفاظ المهمة والمبدلة والاختصار والحذف والاضمار والتقديم والتأخير فمن لم يحكم ظاهر التفسيرو بادرالى استنباط المعانى بمحزدفهم ألعربية كثر غلطه ودخل في زمرة من فسرالة رآن بغير على فالنقل والسماع لالدمنهما أولا تمهذه تستتمع التفهم والاستنباط ولامطمع فيالوصول الىالباطن قبل أحكام الظاهر اه قال الزيخشري منحق تفسير القرآن ان يتعاهد بقاء النظم على حسنه والبلاغة على كالها ومأوقع به المحدى سليمامن القادح وأما الذين تأيدت فطرتهم النقية بالمشاهدات الكشفية فهم القدوة في هذه المسالك ولاعنعون أصلاعن التوغل فيذلك (ولهذا قالصلى الله عليه وسلم لابن عباس) رضى الله عنه فمارواه العارى ومسلم ف صحيمهما من رواية عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس ان الذي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعتله وضوأ فالمن وضع هذافأخبر فقال (اللهم فقهه فى الدين) ولم يقل مسلم فى الدين وزاد الامام أحد فى مسنده والحاكم من رواية عبيدالله بنعمان بنخيم عن سعيد بنجبير (وعله التأويل) وقال الحاكم صحيم الاسناد قال العراق ووهم أبومسعود الدمشتي في الأطراف حيث عزا الصحيف هذه الزيادة قلت وفي أوّل حديث هؤلاء زيادة وهي قول ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم وضعيده على كثفي أوعلى منكبي شك شعبة ثم قال اللهم الحديث وعند البخاري من رواية عكرمة عنه ضمني النبي صلى الله عليه وسلم الى صدره وقال اللهم علمه الحكمة وفرواية له اللهم عله الكتاب ورواه ابن ماجه نقال اللهم علم الحكمة وتأويل الكتاب والتأويل هوالنفسير على مانفله تعلب عن ابن الاعرابي وقال آخرون بالفرق بينهما وقد ذكر قريبا (ومن يستحيز ) أي يتحبور (من أهل الطامات مثل هذه التأويلات) البعيد: عن فوى الراد (مع علم بانم اغير مرادة بالفاط القرآن) وانما حله عليه ميله الى هواه (و بزعم) بعد ذلك (اله يقصديه دعوة الخلق الحالجق) فثلهمثل من (يضاهي) أي بشابه (من يستعيز الاختراع) أى الأختلاق (والوضع) في الاخبار (على الذي صلى الله عليه وسلم بماهو في نفسه حقولكن لم ينطق به الشرع) ولا ينقل عنه ذلك (كن يضع في كلمسئلة براها حقاحد يثاعن النبي صلى الله عليه وسلم) كم فعله الجو بساري وغيره من الوضاعين (وذلك ظلم) أي تعدد عن الحدود (وضلال ودخول في الوعيد المفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم من كذب على متعمد فليتبر والمقعده من النار) قال العراق متفق عليه من حديث أبي هر يرة وعلى وأنس اه قلت هذا الحديث قدروى أيضاعن الزبير والمغيرة وسلة بن الاكوع وعبد الله بن عمرو وابن مسعود وجابر وأبي قنادة وأبي سعيد وأبي بكر وعمر وعمان وطلمة وسعيد بنزيد ومعاوية بن أبي سفيان وخالد بن عرفطة وأبي موسى الغيافقي وعقبة بن عامر وزيدبن أرقم وقيس بن سعيد وعران بن حصين والبراء بنعاز ب وأبى موسى الاشعرى ومعاذب حبل وعروان مرة ونسط بن شر بط وعمارات باسر وعرو بن علبة وعرو بن حريث وابن عباس وعتبة بن غزوان والعرس بنعيرة ويعلى بنمرة وطارق بنأشيم وسلمان بن خالد الخزاع وصهيب بن سنان والسائب بن بزيد وأبي امامة وأبي قرصافة ورافع بن خديج وأوس بن أوس الثقفي وحذيفة بن الهان وأبى مهون جابان و بريدة بن الخصيب وسعد بن الرحاس وعمرو بنعوف والنقع التميمي وعبدالله بن عمروأبي كبشة الانمارى وأبى رافع وواثلة بن الاسقع وأبى الجراء وأسامة بنزيد ومعاوية بن حيدة وعبدالله بنالز بير وأبى عبيدة بنالجراح والمان الفارسي وأبى ذروحذ يفة بن أسيد وعبدالله بن أبي أوفى وأبى رمثة و نزيد من أسد وعفان من حبيب وعائشة وأم أعن والعباس بن عبد المطلب وسفينة وزيد ابن ثابت وكعب بن قطبة و جار س عابس وعبدالله بن غب و والدأى العشراء فهؤلاء جسع من عزى الهم هذا الحديث بألفاظ وأن اختلفت فانها منقاربة المعنى ونعن نسوق ال تفصيل ذلك حسما استفدته من مقدمة ابنالجوزي وكتاب العرافي فأما حديث أبي هريرة فأخرجه الشيخان والنسائي

واهذا قالصلى اللهعلم وسلم لابن عباس رضى الله عنه اللهم فقهه فالدن وعلهالتأو بلاومن يستعهز من أهل الطامات مثل هذه التأويلان مععله مأنها غرم ادة بالالفاط ومزعم انه يقصد جهادعوة الخلق الى الخالق نضاهي من يستميز الاختراع والوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم لماهوفي نفسه حق و لکن لم پنطق به الشرع كسيضه في كل مسئلة وإهاحقاحديثا عنالني مسلى الله علمه وسلم فذلك ظلم وضلال ودخولف الوعيد المفهوم من قوله صلى الله علمه وسل من كذب على متعسمداً فلشو أمقعه من النار

منرواية أبيعوانة عنابن حصين عن أبي صالح عنه ورواه ابنماجه من رواية مجدبن عروعن أبي سلة عنه بلفظ من يقول على مالم أقل وأما حديث على فرواه الشيخان والترمذي والنسائي وا ن ماحه من رواية ربعي بن حراش عنه بلفظ فانه من يكذب على يلج الناروقال البخارى من كذب ورواه أبو بكرين الشخير بلفظ الكتاب من رواية ان أبي له لي عن على وحديث أنس أخرجه الشيخان والنسائي من رواية عبداأعز نزبن صهب عنه بلفظ من تعمد على كذبا وروآه النرمذي وابنماجه من رواية الزهري عنه وزادفيه حسبته قال متعمدا وقال الترمذي ببته بدل مقعده وقال حسن صيم غريب من هذا الوجه ورواه النسائي من رواية سليمان التمي عنه بلفظ المكتاب ورجاله رحال الصحيح وحديث الزبير رواه المخارى وأبوداود والنسائي وابن ماحه من رواية ابنه عبدالله عنه وحديث المغيرة رواه الشخان من رواية على نويعة عنه وحديث سلة بن الاكوع رواه الخارى عن بكر بن ابراهم عن يزيد بن أبي عسدعنه بالفظمن يقل على مالم أقل وهو أحد ثلاثماته وحديث عبدالله بن عرور واه المغارى والترمذي من رواية الى كيشة السلولى عنه في أثناء حديث بلغوا عنى وقدر رى الطبراني في الأوسط في أوله قصةهي سبساله من رواية عطاء بن السائب عن أبيه عن ابن عر وحديث عبدالله بن مسعود روا و الترمذي من رواية عاصم عن زرعنه ورواه أبو بكرين الشغير في العلم من رواية عاصم عن شقيق عنه ورواه انماحه من رواية معلل عن عبد الرحن فعدالله بنمسعود عن أبيه ورواه البزار من رواية عرو ابن شرحبيل عنه وزاد فيه ليصل به النياس وحديث جابر رواه ابن ماجه من رواية ابن الزبرعنه وحديث أبى قتادة رواه ابن ماحه من رواية أبن اسحق عن سعيد بن كعب عنه بلفظ من تقوّل على مالم أقل ورواه الحاكم وقال صحيم على شرط مسلم ورواه أيضا من وجه آخر بلفظ الاصل وحديث أبي سعيد رواه النسائي من رواية عطاء بن بسار عنه وروا ، ابن ماجه من رواية عطية العوفي عنه وحديث أبي بكر رواه أبو بعلى والطبراني في الاوسط من رواية جارية بنهر م عن عبدالله بن بسر الحيراني عن أبي كثبة الانسارى عنه ورواءان الشخير في كتاب العلمن رواية القاسم بن عبد الله عن ابن المذكدر عن عار عن عائشة عنه وفعه رواية صحابي عن صحابي عن صحابي وحديث عربن الحطاب رواه أبو بعلي من رواية دحين بن ثابت البربوعي وأبو بكر بن الشخير في كتاب العلم من رواية عبد الرحن بن ثابت كالاهما عن أسلم عنه وحديث عمان عفان واه أحد والبزار وأبو بعلى من رواية محود بنابيد عنه وعند الا تنحرين من واية عامرين سعد عنه بلفظ من قال على مالم أقل وحديث طلحة بن عبدالله رواه ألو يعلى والطبراني من رواية سلمان بن ألوب بنسلمان بن عيسى بن موسى بن طلحة بن عبيد الله عن أبيه عن حده عنموسي بن طلحة عن طلحة ورواه الخطيب فى الناريخ من رواية محدبن عربن معاوية بن يحي بن معاوية بن اسعق بن طلحة بن عبيد الله عن أبيه عن حده عن أبيه عن حده وحديث سعيد بن زيد رواه البزار وأنو يعلى من رواية رباح بن الحرث عنه وحديث معاوية بن أبي سفيان رواه أحد والطهراني من رواية أبي الفيض عنه وحديث حالد بن عرفطة رواه أحد وأبو يعلى والطهراني من رواية مسلم ولاه عنه وحديث أي موسى الغافق رواه أحد والبزار والطبراني من رواية اسعق بن مهون الحضرمي عنه بلفظ من قال على مالم أقل وحديث عقبة من عامر رواه أحد وأبو بعلى والطبراني من رواية هشام بن أبي رقبة عنه ورواه أحد والطيراني أيضا من رواية ابن عشانة عنه وحديث زيد ابن أرقم رواه أحد والبزار والطبراني من رواية نريد بن حبان عنه ورواء الطبراني في الاوسط من رواية موسى بنعثمان الحضرمي عن اسحق عنه وحديث قيس بن سعد بن عبادة رواه أحد وأبو يعلى من رواية ابن لهيعة عن ابن هيرة معت شخامن جيرانه سمع قيس بن سعد سمعت رسول الله صلى الله علمه وسلم يقول من كذب على كذبة متعمدا فليتبو أصععامن النار أو بيتا في جهنم وحديث عران بن

حصين رواء الطبراني من رواية عبد المؤمن بن سالم السمعي حدثناه شام عن محد بن سير بن عنه وحديث البراء بن عازب رواه أبو يعلى في مسنده رواية ابنالمقر يمن رواية مجد بن عبيدالله الفزاري وهو العزرى عن طلمة بن مصرف عن عبد الرجن بن عوسعة عنه ورواه الطبراني في الاوسط من رواية موسى بن عمان الخضرى عن أبي اسعق عنه وعن زيدبن أرقم أيضا وقد تقدم وحديث أبي موسى الاشعرى وواه الطعراني من رواية خالد بن نافع عن سعيد بن أبي بردة عنه وحديث معاذ بن جبل رواه الطبراني في الاوسط والخطيب في التاريخ من رواية عبدالله بن سلة عنه و رواه ابن الشخير من رواية خصيب بن عدر عن النعمان بن نعم عن عبدالرحن بن غنم عنه وحديث عرو بن مرة الجهني رواه الطراني من رواية الهيم بن عدى عن الفعال بن زميل السكسك عن أبي أسماء السكسكي عنه وحديث نبيط بن شريط رواه الطبراني في الصغير عن أحدين اسحق بن ابراهم بن نبيط بن شريط عن أبيه عن أسه نيبط وحديث عمار بن ماسر رواه الخطيب في التاريخ من رواية على بن الخزور عن أبي مربم قال سمعت عمار بن ياسر يقول لابي موسى أماعلت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالمن كذب على الحديث وروا. أنو بعلى والطيراني بلفظ ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وحديث عروبن عبسة روا. الطاراني من رواية محدين أبى النوار عن ريد بن أبي مريم عن عدى بن ارطاة عنه وحديث عروبن حريث رواه الطبراني من رواية عبد المكريم بن أبي الخارق عن عامر بن عبد الواحد عنه وزاد فيه لمضل به وحديثا بن عيامس واءالطبراني من رواية عبدالاعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عنه وحديث عتبة بن غزوان رواه الطبراني من رواية غزوان بن عتبة عن أسه وحديث العرس بن عبرة رواه الطبرانى والبزار وابن عدى في مقدمة الكامل من رواية يحى بن زهدم عن أبه زهدم بن الحرث عنه وقيل يحيون أبيه عن جده عنه وحديث اعلى بن مرة روا والدارى في مسنده والطبراني وابن عدى من رواية عروب عبد الله بن يعلى بن مرة عن أبيه عن حده وحديث طارق بن أشم والد أبي مالك الاشجعي رواه البغوى والطهراني في معمى الصابة من رواية خلف بن خليفة عن أبي مالك الاشجعي عن أبيه طارق بن أشيم واسناده صحيم وحديث سليمان بن خالد الخزاعير وا الطبراني من رواية عبد الله بن مجد بن الحنفية عنه وحديث صهب بن سنان رواه أبو بعلى والطبراني من رواية عرو بن دينار عن بعض ولدصهب عنه ورواه أو بكر بن الشخير في كاب العلم من رواية الدفاع بن دغفل عن عبد الرجن بنصبق بنصهب عن أبيه عن جده وحديث السائب بن يزيد رواه الطبراني من رواية محدبن وسف عنه وحديث أي أمامة الباهلي رواه الطيراني من رواية شهر بن حوشب عنه بلفظ من حدث عنى حديثا كذبا متعمداورواه أيضامن رواية مجدين الفضل بنعطيةعن الاحوص بنحكم عن مكعول عنه بلفظ مقعده بين عيني جهنموحديث ألى قرصافة واسمه جندرة بنخشنة رواه الطعراني من روامة عزة بنت عماض عنه بلفظ من كذب على أوقال على غيرما قلت بنيله بيت فيجهم وحديث رافع بن خديج رواه الطبراني من رواية أي مدرك عن عباية بن رفاعة عنه بالفظ وليتبوّ أمن كذب على مقعده من حهنم وحديث أوس بن أوس الثقفي رواه الطيراني من رواية اجمعيل بن عياش عن عبدالله بن عير من منه بلفظ من كذب على نبيه لم مرح رائعة الجنة وحديث حذيفة بن المان رواه الطبراني من رواية أي بلال الاشعرى حدثنا شريك عن منصور عن ربعي عنه ورواه أبو نعيم من رواية أبي عمار عن عرو ن شرحمل عنه وحديث أبي ممون الكردي واسمه جابان رواه الطعراني في الاوسط من رواية أبى خاوة عن مهون الكردى عن أبه واسناده حسن وحديث مريدة من الحصي رواه أو يعلى وابن عدى في مقدمة الكامل من رواية صالح بن حيان عن أبي مريدة عن أبيه وحديث سعد بن الدحاس رواه الطهراني من رواية ابن عائذ عنه ورواه ابن منده أيضافي العماية وحديث عروب عون المزنى رواه

ابن الشخير من رواية الفضل بن عطية عن كثير بن عبدالله بنعرو بنعون عن أبيه عن جده وحديث المنقع التممي رواه العفارى في الثاريخ الكبير من رواية سف بن هرون مع عصمة بن بشر مع المقرع مع المنقع وحديث عبدالله بنعر رواه أحدوالبزار والطبراني من رواية أبي بكربن سالم عن أبيه عن حد ورواه أبو يكربن الشخير في كتاب العلم من رواية جاربن نوح عن عبيدالله بنعر عن نافع عنه وحديث أي كيشة الانحاري رواء عجد بنو برالطبري قال حدثنا عروبن مالك حدثنا بارية بن هرم حدثنا عبدالله من بشر الحراني معت أما كسة وقد اختلف فيه على حارية مع ضعفه فقيل هكذا وقبل عن أبي كيشة عن أبي بكر وقد تقدم وحديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ان الشخير من رواية عاصم بن عبيدالله عن عبدالله بن رافع عن أبيه وحديث وائلة بن الاسقع رواه الطهراني من رواية ابنته خصلة عنه بلفظ أن من أكبر الكائر أن يقول الرجل على مالم أقل وحديث أبي الجراءرواه ابن الشخير من رواية نفيع بن دارد عنه وحديث أسامة بن ريد رواه الطبراني من رواية على بن ثابت الجزري عن الوازع بن نافع عن أبي سلة عنه بلفظ من قال على مالم أقل وحديث معاوية ابن حيدة رواه أبوبكر بن القرى من رواية بهزين حكيم عن أبيه عن جد ، وحديث عبد الله بن الزبير رواه الدار قطفي من رواية الزبير بن خبيب عن أبيه عن عامر بن عبدالله بن الزبير عن ابيه وحديث ألى عبدة بن الحراح رواه الخطيب من رواية ميسرة بن مسروق العسى عنه ورواه ابن الشخير من رواية أبي عبدة بن فلان عنه وحديث سلان الفارسي رواه الطراني من رواية هلال الوزان عن سعيد بن المسيب عنه ورواه الخطيب في التاريخ من رواية أبي الحترى عنه وحديث أبي ذر الغفارى رواه الحاملي من رواية عبد الرحن بن عروب نظاة القسرى عن أبيه عن جده عنه وحديث حذيفة بن أسيد رواه ابن الجوزي في مقدمة الموضوعات من طريق عبدالله بن عبد الرجن الدارى حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن أبي الطفيل عنه وحديث عبدالله بن أبي أوفى رواه ابن الجوزى أيضا من طربق ابن قانع حدثنا بعقوب بن أسحق الحضرى حدثنا سالم بن قادم حدثنا على بن الراهم عن فائد بن أبي العوام عنه وحديث أبي رمثة الباوي رواه الدار قطني في الافراد من رواية موسى بن اسمعيل عن حاد بن سالم عن عاصم بن عبدالله عنه وحديث بزيد بن أسد القسرى رواه الخطيب من واية خالد بن يحي من سعيد بن خالدين عبدالله بن يزيد بن أسد القسرى عن أبيه عن حده مزيد بن أحد وحديث عقان بن حسرواه الحاكم في الريخ نسابور من رواية ابنه داود ابن عفان عنه وقال فيعفان انه كان ورد نيسابور مع عبدالله بن عامر وحديث عائشة رواه ابن الشخير من روا يقحصن الدمشقي عن أبي سلمة عنها وحديث أم أعن رواه الدار قطني من رواية بشر بنعاصم عن أبي اسمحق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عنها وحديث سفينة رواه ابن المقرى من رواية بريدة ابنعمر بنسفينة عن أبيه عن جده وحديث زيدبن ثابت رواه ابن الشخير من رواية الفضل بن عبدالله الفارسي عن محديث جامر عن النكدر عنه وحديث كعب بنقطية رواه أبو نعم من رواية على بن ربيعة عنه وحديث جارين عابس ويقال حابس العبدي رواه ابن منده فيمعرفة الحماية من رواية حصين بن حبيب عن أبيه عنه بلفظ من قال على مالم أقل ورواه أبو نعم فقال حصن بن عبر عن أبيه عن حابر بن عابس بالعين وحديث عبدالله بن زغب رواه أبو نعيم من رواية عبد الرحن بن عائد عنه وحديث والدأبي العشراء رواه تمام فى حزءله جمع فيه حديث أبي العشراء من رواية أبي عبر الضرير حدثنا حاد بن سلة عن أبي العشراء الداري عن أبه واسمه مالك بن قهطم على المشهور وقد روى الحديث أيضا عن النعمان بن بشير والعباس من عبد المطلب وغز وانومالك منعتاهمة وذكران منده في مستخرجه أنه ورد أيضا من رواية مهرة بن حندب والنواس بن معان وعبدالله بن الحرث

ابن حزء وعبدالله بن جعفر الهاشمي وعبدالله بن حراد وألى بن كعب وسلمان بن صرد وعرو بن الحق وعروب العاصى وحندب بعدالله وجهماه الغفارى وسرة ومرة الهزى وسنعرة وأفأسد وأبي أيوب وحفصة بنت عمر وخولة بنت حكم وذكر ابن الجوزي في نسخة الموضوعات الاولى رواه حد وستون من العجابة وقال في السخة الثانية وهي أطول من الاولى رواه عمانية وتسعون من العجابة قال العراقي وحكى النووي في شرح مسلمين بعضهم الله رواه مائتان من الصحابة قلت وقدروي أيضا من حديث الرجل الذي من أسلم رواه الطعراني وقد تقدم في ترجة سلمان بن خالد الخزاعي وفي أوله قصة هي سبب العديث وحديث الرحل الا خو الذي لم يسم رواه أحد من رواية عرو بنمرة عنه والظاهر انهاب مسعود وقد تقدم وحديث الاستوالذي لم يسم رواه ابنالجوزي في مقدمة الموضوعات من رواية خالد بن در يك عنه ونمه عن رحل آخر لم يسم بلفظ آخر من رواية عمد الاعلى بن هلال المصى عنه و بمعموع منذكر يبلغ العدد الى قريب من المائة قال اب الجوزى فى الموضوعات باسناده الىأبي بكر محد بن أحد بن عبد الوهاب الاسفرايني ليس فىالدنيا حديث اجتمع عليه العشرة غيرهذا الحديث قلت وهذا قدرد العراقي فقال ليس كذلك فقدذ كرالحا كروالبهق فحديث رفع البدين في الصلاة وواه العشرة وقال آنه ليس حديث رواه العشرة غيره وذكر أبو القاسم بن مند أنحديث المسم على الخفين رواء العشرة أيضا اه عمقال ابن الجوزى ماوقعت لى رواية عبد الرحن ابن عوف الى الاكن اه قلت قال العراقي حديث عبد الرحن بن عوف رويناه من رواية ابنه امراهم عنه وفي اسناده أجد بن منصور الشيرازي أحد الحفاظ الاأن الدارقطني رماه بانه كان بدخل على الشبوخ أحاديث عصراه قلت أورده الذهبي في البران ولفظه أدخل على جماعة من الشبوخ عصر وأنابها وكان يتقرب الى ويكتب الى كتبا وهكذاذ كره فىدبوان الضعفاء قالىالسيوطى فينحذير الخوّاص لاأعلم شيأ من الكائر قال أحد من أهل السنة بتكفير مرتكبه الاالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الشيخ أبا محد الجويني من أصحابنا وهووالد امام الحرمين قال ان من تعمد الكذب عليه صلى الله عليه وسلم يكفر كفرا غرجه عن الملة وتبعه على ذلك طائفة منهم الامام ناصر الدين من النبر من أمَّة المالكمة وهذا يدل على انه أكر الكاثر لانه لاشيَّ من السكائر يقتضي المكفر عند أحد من أهل السنة اه وقال ان الصلاح في علوم الحديث لا تعلى واله الحديث الموضوع لاحد علم حاله في أي معنى كان الا مقر ونا بيمان وضعه مخلاف غيره من الاحاديث الضعيفة التي عمل صدقها فى الباطن حيث جازر واينها في الترغيب وقال بعدذاك يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الاسانيد ورواية ماسوى الموضوع من أنواع الحديث الضعيفة من غيراهتمام بيبان ضعفها فبمأسوى صفات الله تعالى وأحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرهما وذلك كالواعظ والقصص وفضائل الاعال اهقال السبوطي وقد أطبق علىذلك علاء الحديث فزموا بانه لاعل رواية الحديث الموضوع فأى معنى كان الا مقرونا بسان وضعه مخلاف الضعيف فانه يحو زروايته فى غير الاحكام والعقائد ومن خرم بذلك الشيخ النووي في الارشاد والتقريب والبدرين جاعة في المهل الروى والطبيي في الخلاصة والسراج البلقيني في عاسن الاصطلاح والزين العراقي في ألفيته وشرحها (بل الشرفي تأويل هذه الالفاط) وصرفها عن طواهرها (أطم) أى أزيد وأكثر (وأعظم لانها مبطلة للثقة بالالفاط) أى الوثوق بها (وقاطعة طريق الاستفادة والفهم من القرآن بالسكاية) واذا تأملت ماذ كرنا (فقد عرفت كيف صرف الشيطان دواعي الخلق) جمع داعية وهو ما يدعو الانسان الى الشي (عن العلوم المجودة الى) العاوم (المذمومة وكل ذلك متاميس علماء السوء) وتخليطهم الحق بالباط ل (بتبديل ألاسامى) وتفسيرها (فان ا تبعت هؤلاء) وسلكت سننهم (اعتماد اعلى الاسم المشهور) عندهم (من

بل الشرق تأو يلهدنه الالفاط أطم وأعظم لانها معطلة للنقسة بالالفاظ وقاطعة طريق الاستفادة وقاطعة طريق الاستفادة الشيطان دواعى الخلق عن المعلمودة الى المامي في السوء بنسديل الاسامى على الاسم المشهورمن

بالحكمة) الالهدة (باتباع من يسمى حكما فيهذا العصر وذلك بالغفلة عن تبديل اللفظ الخامس وهو الحكمة اعلم أن لها تعريفا عند أهل الشرع من الفقهاء وتعريفا عند أهل الحقيقة وعمريفاعند الحكماء فتعريفها عند الفقهاء قالوا جاءت بازاء معان كثيرة فنها النبوة قال تعالى وآتاه الله الملك والحكمة قيل النبؤة على المشهور ومنها السنة كافى قوله تعالى ويعلم الكتاب والحكمة على أحد الاقوال وقبل المراد عاوم القرآن وعلى هذا هو نظير قوله تعالى بؤتى الحكمة من بشاءعلى أحد الاقوال ومنها الموعظة كافي قوله تعالى حكمة بالغة ومنها الفهم الصيب كافي قوله تعالى ولقد آثينا لقدان الحكمة وهي تنقسم إلى قولمة واعلمة ولما وادالله سحاله أن بعرفنا كال حكمته القولية ابتدأ سورة لقمان بقوله الم تلك آبات الكتاب الحكيم ناصا بذاك على الحكمة القولية وأدرج في أثنائها ما يدل بالتصريح والثاويج على كال الحكمة الفعلية ويسط سحانه عقب كل من الامرين ماهو كالدليل على الذكور وكالشرح والبيان لجمله فقال سعانه عقب الجلة الاولى الدالة على الحكمة القولية هدى ورحة للمعسنة الذين يقمون الصلاة و يؤنون الزكاة وهم بالا خرة هم يوقنون أوال على هدى من رجم وأولئك هم المفلحون وهذا تقر برالاستدلال على كالحكمنه سيحانه في وصفى الحكمة القولية والفعلية و الحكيم من وضع الاشياء مواضعها وأماتعر يفها عند أهل الحقيقة فانها تطلق عندهم على حقائق حكم سنمة الاولى آلحكمة المطلقة وهي العلم بعقائق الاشياء على ماهي عليه من حيث هي هي الثانية الحكمة المنطوق بهاوهي العلوم الشرعية الثالثة الحكمة المسكوت عنها وهي أسرار الحقيقة الرابعة الحكمة المحردة وهي ماخني علمنا وجه الحكمة في ايجاده كايلام بعض العباد وموت الإطفال والخلود فيالناد والخامسة الحكمة الخامعة وهي معرفة الحق والعمل به ومعرفة الباطل والاجتناب عنه وأما فاصطلاح الخكم عصناعة نظرية يستفيد منها الانسان تحصل ماعليه الوجود كله فينفسه وماعليه الواجب مما ينبغي أن يكتسب تعلمه لتشرف بذلك نفسه ويكمل وبصبر عالما فضولا مضاهيا العالم الموجود و يستعد السعادة القصوى الاخروية وذلك محسب الطاقة الانسانية وهي قسمان نظرى وعلى مجرد فالقسم النظرى هوالذي الغاية فيه الاعتقاد البقيني بحال الموجودات التي لاتتعلق وجوداتم الفعل الانسان ولكن القصود حصول رأى فقط مثل علم التوحيد وعلم الهيئة والقسم العملي هوالذي ليس الغاية منه حصول الاعتقاد البقيني بالموجودات فقط وانما يكون المقصود منه حصول رأى في أمر يحصل بالكسب ليكتسب ماهوالخبر منه فغاية النظرى اعتقاد الحق وغاية العملي فعل الخبركلذلك ذكره شيخ مشايحنا أبوالحسن الطولوني في أماليه على العارى وقد ذكر ابن خلدون في مقدمة تاريخه تعريف الحكمة وقسمها الى العلمة والعملية والنظرية وقسم كلامنها الى أقسام وذكر حكمة الاشراق والمشاء من وغير ذلك نقل ذلك كله يخرجنا عن المقصود فن أراد الزيادة فايراجيع كمايه (فان اسم الحكيم صاريطاق) الاكن (على الطبيب) الماهر اذ الطب من جلة الصناعة النظرية (والشاعر والمنحم)وكل هؤلاء من أقسام الفلسفة كاتقدم (حتى على الذي يدحرج القرعة) ويلقهما (على أكف السوادية) وهم الا كارون نسم واالى سواد الارض وريفها لملازمتهم له (فى شوارع الطرق) أي أسواقها (والحكمة) في الحقيقة (هي التي أثني الله عز وجل علمها)في كُمَّانِه العز بزعلي لسان نده صلى الله عليه وسلم (فقال ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خبراكثيرا) وقد تقدم أن الراد بماعاوم القرآن والسنة أوالفهم المصيب والفطنة أوغبرذاك قال صاحب القوت النوراذا جعل فى الصدر انشرح القلب بالعلم ونظر بالبقين فنطق اللسان يحقيقة البيان كاجاء فى تفسير قوله تعالى وآتيناه الحكمة

وفصل الخطاب أى الاصابة فى القول فكائنه وفقه العقيقة عنده فحسن التوفيق والاصابة فى العملم

غيرالتفات الى ماعرف في العصر الاول) ونهيمه أهل الطريق الاعدل (كنت كن طلب الشرف

غبرالنفات الىماعرف في العصر الاول كنت كن طاب الشرف بالحكمة باتباعمن سمىحكمافان اسم الحكم صار يطلق على الطبيب والشاعر والمنحسيرفي هسذا العصر وذلك بالغفلة عن تبديل الالفاظ (اللفظ الخامس) وهوالحكسمة فان اسم الحكم صار بطلق عسلي الطبيب والشاعر والمنعم حتىء الذى مدحرج القرعة على أكف السوادية في شوارع الطرق والحكمةهي التي أثني الله عز وحل علم افقال تعالى رؤتي إلحكمة من بشاء ومناؤت الحكمة فقد أونى خيرا كثيرا

وقال صلى الله عليه وسلم كلة من الحكمة يتعلها الرحل خمسرله من الدنيا ومافيها فانظر ماالذى كانت الحكمة عبارةعنمه والى ماذانقسل وقسيه بقسة الالفياظ واحترزعن الاغترار بتلبيسات علاء السوءفان شرهم على الدين أعظممن شرالشماطين اذالشسطان واسطتهم يتدرع المانتزاع الدن منقلوبالخلق ولهذالما ستل رسول الله صلى الله علمه وسلمعن شراكلق أبى وقال اللهم غفراحي كررواعلمه فقالهم علماء السوء فقد عرفت العسلم الممودوالمذموم ومثار الالتياس والمكاللمرةفي أنتنظر لنفسك فتقتدى فالسلف أوتتمدلي محبل الغرور وتتشبيه مألخلف فكل ماارتضاه الساف من العاوم قدائدرس وما أكب الناس عليه فأكثره مبتدع ومحدث وقدصم قول رسول الله صالى الله عليه وسلم بدا الاسالام غريبا وسيعود كم بدا قطو في الغرياء

مواهب من الله عزو جل واثرة بخص بما من يشاه من عباده (وقال صلى الله عليه وسلم كلة من الحكمة يتعلمها الرحل خيرله من الدنيا ومافها) قال العرافي تقدم بنحُوه اه وكاثنه يشير الى ماذكره المصنف أوَّلا باب من العلم يتعلم الرجل خيرله من الدنيا ومافها وذكر انه موقوف على الحسن البصرى أوالى حديث كلة من الخير يسمعها المؤمن فيعمل بها ويعلها خير له من عبادة سنة وذكر انه من مراسيل زيدبن أسلم وقد أخرج الديلي عن أبي هريرة كلة حكمة يسمعهاالرجل خيرله من صادة سنة وسنده ضعيف (فانفلر ماالذي كانت الحكمة عبارة عنه) في العصر الاوّل (والى ماذانقل) الآن (وقس به بقية الالفاظ) التي لم تذكر (واحترز عن الاغترار بتلبيسات علماء السوء) وارهاصانهم (فان شرهم أعظم على الدين من شر الشياطين اذ الشياظين بواسطتهم) أى بواسطة علماء السوء (يتذرع) أى يتخذ ذر بعة أى وسيلة (الى انتزاع الدين) وسلمه (من قاوب الحلق) أجعين (ولهذا لمُاستل صلى الله عليه وسلم عن شرالخلق أبي) أى امتنع من الجواب (وقال اللهم غفراً) منصوب بفعل يحذوف على الله مفعول مطلق (حتى كر رعلمه) في السؤال (ثم قال) عليه السلام (هـم علماء السوء) قال العرافي أخرجه الداري بعوه من حديث الاحوص بن حكم عن أبيه من سيلا وهو ضعيف ورواه العزارفي مسنده من حديث معاذ بسند ضعيف اه قلت قال الداري في مسند. حدثنا نعم بن حاد حدثنا بقية عن الاحوص بن حكم عن أبيه قال سأل رجل الني صلى الله عليه وسلم عن الشرفقال لا تسألوني عن الشر واسألوني عن الخير يقولها ثلاثا ثم قال الأان شرالشرشرار الغلاء وان خير الخير خيار العلماء وأحوص بنحكيم جميى رأى أنسا وجمع خالد بنمعدان وطاوسا وعنه بقية ومحد بنحرب وعدة ضعيف كذافى الكاشف للذهبي وأشار عليه لابن ماجه وأماأبوه فهو حكيم ابن عير العنسى الحصى روى من عروثو بأن وعنه ابنه أحوص ومعاوية بنصالح صدوق وأما حديث معاذ فقد أخرجه صاحب الحلية فقال حدثنا أحدين بعقوبين المهر حانحدثنا الحسن بن محد بن نصر حدثنا مجدين عمان العقيلي حدثنا محدين عمد بنعبدالرجن الطغاوى حدثنا الخليل بنمرة عن وربن بزيد عن خالد بن معدان عن مالك بن يخاص عن معاذ بنجيل قال تصديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مطوف فقلت بارسول الله أرنا شر الناس فقال سلواعن الخير ولا تسألوا عن الشر شرار الناس شرار العلماء في الناس ورواه البزار من رواية الخليل بن من وفي متعرضت أوقال تصديت وفمه وهو يطوف بالبيت وفيه أي الناس شروفيه اللهم غنمرا سل عن الخير ولاتسأل عن الشروالياتي سواء والخليل س مرة ضعيف (فقد عرفت العلم الحمود والذموم) وعرفت (مثار الالتباس) أي ما يوثر به الاختلاط (واليك الخيرة) أي الاختيار (في أن تنظر لنفسك) وفي بعض النسخ بعد قوله مشار الالتباس والشُّك والحيرة فانظرالا تن أترى خيرا لنفسك (فتقتدى بالسلف) الصاَّلين (أوتتدلى) أى تنزل الى أسفل متمسكا ( بحبل الغرور ) أى الاغترار بما يوهمك اعجابا (وتنشبه بالخلف) المتأخرين (فكل ماارتضاه السلف من العاوم) الجليلة (قد اندرس) أثرها وعنا (وماأ كب النياس علمه ) مشتغلين بتعصيله (فأ كثره) في الحقيقة (مبتدع محدث) لم يكن يعرف فيما سلف قال صاحب القوت اعملم أن العلوم تسعة اربعة منها سنة معروفة من الصابة والسّابعين وخسة محدثة لم تمكن تعرف فيما سلف فأما الاربعة المعروفة فعلم الايمان وعلم القرآن وعلم السنن والاستار وعلم الفتاوى والاحكام وأما الخسة الحدثة فالنحو والعروض وعلم المقاييس والجدل فى الفقه وعلم المعقول بالنظر وعلم علل الحديث وتطريق العارقات اليه وتعليل الضعفاء وتضعيف النقلة للا ثار فهذا العلم من الحدث الا أنه علم لاهله يسمعه أحدابه منهم أه (وقد صم قول رسول اللهصلي الله عليه وسلم بدأ الاســــلام غريبا وسيعود كابدا فطوبي للغرباء) هكذا روآه مسلم وابن ماجه من رواية تزيد بن

الذين الغرباء قال الذين يصلحون الغرباء قال الذين يصلحون ماأ فسده الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين وفي حبراً خرهم المتسكون عما الثم عليه المسكون حديث الخوالغرباء ناس فعوه الملي المناس كثين المناس

كيسان عن حازم عن أبي هر مرة ورواه مسلم من رواية عاصم بن مجد العمرى عن أبيه عن ابن عمر بلفظ ان الاسلام بدا غريبا وسعود غريبا كلدا وهو بأرز بن السعدين كا تأرزا لحمة الى عرها وقال فيه البزار فطوى الغرباء وروى الطبراني من رواية عيسي بن مهون عن عون بن شداد عن أبي عثمان عن سلممان مختصرا هكذا الى قوله كما بدا وروى في الاوسط من رواية عطية العوفي عن ابي سعيد الحدرى مثله الى قوله فطو بي للغرباء وروى ابن ماجه من رواية سنان بن سعد عن أنس هكذا مختصرا وقال السخاوي في المقاصد وأخرج البهق في الشعب من حديث شريح بن عبيد مرسلا وفيه زيادة وهي الا انه لاغرية على مؤمن من مات في أرض غرية غابت عنه نوا كمه الامك عليه السماء والارض (فقيل ومن الغرباء قال الذمن يصلحون ماأفسد الناس من سنتي والذمن يحبون ماأماتوهمن سنتي ) رؤيتهذه الزيادة من طرق فأخرج الترمذي من رواية كثير بن عبدالله بن عرو بن عوف عن أبيه عنجده رفعه فذ كرالحديث وفيه ان الدين مداغر يبا وبرجيع غريبا فطو في الغرياء الذين يصلحون ماأفسدالناس بعدى منسنتي وقال هذاحديث حسن وروى عبدالله سأجدفيز بادات المسند والطعراني فيالكبيرمن رواية اسحق بنعبدالله سأبي فروة عن يوسف بنسلمان عنجدته مهونة عن عبد الرجن من سنة انه سمع رسول الله صلى الله علمه وسلم يقول بدا الاسلام غريبا شم معود غريبا كمابدا فطو بىالغرباء قيل يارسول الله ومن الغرباء قال الذنن يصلحون اذا فسد الناس وأخرج الطبراني في معاجيمه الثلاثة من واية بكر بن سلم الصواف عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رفعه أن الاسلام بداغر بيا وسمعود غريبا فطويي للغرياء قالوابارسول الله ومن الغرياء قال الذين يصلحون عندفسادالناس وأخرج أبوبكر محدبن الحسين الاسوى في كتاب صفة الغرباء والطبراني فىالكبير منر واية عبدالله بن نزيد بن آدم الدمشق عن أبىالدرداء وأبىامامة ووائلة وأنسرفعوه وفيه فقالواومن الغرباء قالى الذن يصلحون اذافسد الناس وأخرج أحدوأتو بعلى والبزارفي مسانيدهم من رواية أبي صخر عن أبي حازم عن ابن سعد قال وأحسبه عامر بن سعد وقال أحد وأنو لعلى معمت أبي يقول ٤٠٠ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الاعبان بدا غريبا وسنعود قال أحد غريبا ثم اتفقوا كما بدا فطوبي الغرباء ومئذ اذافسد الناس ولم يقل البزار بومئذ الخ وقد عرف بمعموع ماسقناه انقول المصنف والذنن يحيون الخ ليس في سياقهم للعديث أباذ كور ونظر المصنف أوسع وأخرج الترمذي وابن مأحه من رواية أبى اسحق عن أبي الاحوص عن ابن مسعود رفعة ان الاسلام بداغريها وسمعودغريها زادالترمذي كإبدائم اتفقا فطوبي الغرباء زاد ان ماجه قال قبل ومن الغرباء قال النزاع من القبائل قال الترمذي حسن صحيم غريب أى الذين نزعوا عن أهلهم وعترتهم قبل وهم أصحاب الحديث فان هذا المعنى صادق علمهم قال المناوى هو تخصص بغير مخصص وفي المان عن عبدالله بن عرو وأى موسى الاشعرى (وفي خبر آخر المنسكون بما أنتم عليه الوم) أى وردذاك في تفسير الغرياء المذكورفي الحديث المتقدم قال العراقي لمأقف له على اسناد الاأن في أثناء حديث أبي الدرداءوأبي المامة ووائلة وأنس و فيما أخرجه العابراني في الكبير وأبو بكر الاسحرى في كتاب صفة الغرباء ذكر افتراق الامم كاهم على الضلالة الاالسواد الاعظم قالوا ماالسواد الاعظم قال من كان على ماأنا عليه وأصابي الحديث اه قلت وبه يصم حلهم على أهل الحديث كالايخفي (وفي حديث آخر الغرياء ناس قليل صالحون بن ناس كثير من يبغضهم أكثر عمن يحمم) قال العراق رواه أحدفى مسنده قالحدثنا حسن بنموسي حدثنا ابن الهيعة حدثنا الحرث بن يزيد عن حندب بن عبدالله انه معم سفيان بنعوف يقول سعت عبدالله بنعر وبن العاص قول قال رسول الله صلى الله علمه وسل ذات ومونحن عنده طوبي للغرباء فقيسل من الغرباء يارسول الله قال أناس صالحون في أناس سوء

كثير من يعصهم أكثر تمن يطيعهم وابن لهيعة مختلف فيه اه قلت وهكذا أخرجه السيوطى فى الجامع الكبير عن ابن عمرو وعزاه لاحد بلفظ طوبي الغرباء أناس صالحون في أناس سوء كثير من يعصهم أ كثر من بطيعهم (وقد صارت تلانا العاوم) المشار المها (غريبة) عن أهلها ( بحيث عقت ) أى يبغض (ذا كرها) بينهم (ولذلك قال) سفيان بن سعيد (الثورى) رجمالته تعيالي (اذا رأيت العالم كثير الاصدقاء فاعلم انه تخلط) هكذا نقله صاحب القوت عنه زاد المصنف (لانهاذا نطق بالحق أبغضوه) قال بنالجوزي في ترجة سفيان بسنده الى سلم ان بن داود حدثنا يحى بن المتوكل معتسفيان الثوري يقول اذاأتني على الرحل حيرانه أجعون فهو رحل سوء قبل كيف ذلك قال براهم يعلون بالمعاصي فلا بغير عليهم ويلقا هم بوجه طلق وقال فضيل بن عماض سمعت سفيا ن يقول اذا رأيت القارئ محسا الى اخوانه مجودا في حسيرانه فاعلم أنه مداهن وفي القوت وقال أيضا اذا رأيت الرجل محسا الى اخوانه مجودا فى جسيرانه فاعلم أنه مماء وفى تاريخ الذهبي قبيصة عن سفيان قال كثرة الاخوان من سخافة الدن

\*(بيان القدر الحمود من العاوم الحمودة)\*

(اعلم أن العلم بهذا الاعتبار) الذي عرفته ينقسم على (ثلاثة أقسام) منها (قسم هو مذموم قلبله وكثيره) وقدذ كرابن ساعد في ارشاد القاصد ان العلم من حيث هو علم ليس بمُذموم وانماذمه لعدم اعتبار الشروط التي تعب مراعاتها في العلم والعلماء فان لكل علم حدا لا يجاوز ولكل عالم ناموس لا غل به (و) منها (قسم هو محمود قليله وكثيره) نظر الى موضوعه وغايانه (و) هذا القسم (كل ما كان أ كثر كان أحسن وأفضل فانماحدت عواقبه فالكثرة منه فضيلة حسنة (و) منها (قسم عمد منه مقدار الكفاية) لاغير (ولا يحمد الفاضل) أى الزائد (عليه) ولا يحمد (الاستقصاء فيه) أى بذل الجهد الحصيله على أقصى مراتب المكال (وهو) هذه الأقسام الثلاثة مثلها (مثل أحوال البدن) من الانسان (فأن منه ما يحمد قليله وكثيره كالصة والجال) قال صاحب المصاح العمة في البدن عالة طبيعية تجرى أفعاله معها على الجرى الطبيعي اه والجال رقة الحسسن ذكره سيبويه وقال الراغب هوالحسن الكثير (و)منه (مايذم قليله وكثيره كالقبع) أى قيم الصورة (وسوء الحلق) فانهما مذمومان كذلك فالقبع ذمه نظرا الى الظاهر وسوء الخلق نظراالي الباطن كاأن الجال محمود مطلقاً نظراً إلى الظاهر وهو يقتضي غالبا حسن الخلق وصحة البدن نظراً إلى الباطن (ومنه ما يحمد الاقتصاد) أى التوسط (فيه كبذل المال)أى صرفه (فان التبذير)وهو بذله في غير موضعه (لا يحمد فيه) أي في المال (وهوُ بذل) في الجلة (وكالشجاعة) وهي هيئة حاصلة العُوّة الغضبية بها يقدم على أمور ينبغي أن يقدم علمها (فان المرّر) وهوالوقوع فأمر بقلة مبالاة وفكر (لا يحمد) لكونه على غير بصيرة فيه (وان كأن من جنس الشجاعة) رقال بعض الشجاعة مابين التهوّر والجبن (فكذلك العلم) فان القدر الذموم منه ولي كان من جنسه الا أنه لا يحمد (فالقسم الذموم قلبله وكثيره مالا فائداً فيه ) ولاعاقبة حيدة (فيدين ولادنيا أذ فيه ضرر ) اما بصاحبه أو بغيره (يغلب نفعه كعلم الطلسمات والسحر والنجوم) والممياء والسيماء والشعبذة وماأشبها (فبعضه لافائدة فيهأصلا وصرف العمر الذي هوأنفس ماعلكه الانسان اليه) أى الى تحصيل مثله (اضاعة) له وقالوا الوقت سيفان لم تقطعه فى الخير قطعك (واضاعة النفائس مذمومة) عند أهل الحق (ومنه مافيه ضرر يزيُّد) ويظهر (على مايظنانه يحصُّل به منقضاءوطر ) أىحاجَّة أونفع (في الدنبًا فانذلك لايعتد به) ولا بعتبر (بالاضافة) أى بالنسبة (الى الضرر الحاصل منه) قال اب ساعد ومن الوجوه الموهمة يهمن قضاء وطرفى الدنيافات أكون العلم ضأرا أن يظن بالعلم فوق غايته أوفوق مرتبته أوان يقصد بالعلم غير غايته وأن يتعاطاه من

وقد صارت تلك العاوم غرسة محث عقت ذاكرها واذاك قال الثورى رحسه الله اذارأيت العالم كثير الاصدقاء فاعلم انه تخلط لانهان نطق بالحق أبغضوه \*(سان القدر الحمودمن ألعاوم الحمودة)\* اعلم أنالعلم بهذاالاعتبار تسلانة أقسام قسم هو مذموم قلدله وكثيره وقسم هومجود قليله وكثيره وكليا كان أكثر كان أحسين وأفضل وقسم يحمدمنه مقدارالكفالة ولا يحمد الفاضل عليه والاستقصاء فهوهومثل أحوال المدت فانمنها مأيحسمد فلسله وكشمره كالععة والجال ومنهاما يذم قليسله وكثيره كالقبع وسوء الخلق ومنها ماعهمد الاقتضادفنه كدل المال فان التبدر لايحسمد فسموهو مذل وكالشعاعة فانالتهور لاعمدفهاوان كان من حنس الشعاعة فكذلك العملي فألقسم المذموم منه قلبله وكثيره هومالا فأثدة فيهفى دس ولادنسااذ فبهضرر نغلب نفعه كعلم السحر والطلسمات والنحوم فبعضه لافائدةفيه أصيلا وصرف العسمر الذيهو أنفس ماعلكه الانسان السه اضاعة واضاعة المفيس مذمومة ومنه مأفعه ضرر ر يدعلى مايطن أنه يحصل ذاكلا متدبه بالاضافة الى الضررالحاصلعنه

\* وأما القسم المحمود الى اقصى غايات الاستقصاءفهو العدل بالله تعالى و بصفائه وأفعاله وسنته في خلقم وحكمته في ترتيب الاسخرة على الدنيا فان هـدا علم مطاوب الدانه والتوصل يه الى ساعادة الا خرة و مثل المقدور فيه الى أقصى الجهدد قصو رعن حدد الواحب فانه العر الذى لابدرك غور واعما يحوم الحائون على سواحلة وأطرافه بقدرمانسرلهم وما خاص أطرافه الا الانساءوالاولماءوالراسخون فى العملم على اختمالف در مامم عساحدالف قوتهم وتفاوت تقدير ألله تعالى فىحقهم وهدناهو لعلما لمكنون الذى لايسطر فى الكتب و بعسن على التنبه لهالتعل ومشاهدة أحوال علاء الا خرة كإسسانىء لامتهم هذافى أولالامرو بعينعلمه في الا خرة المحاهدة والرياضة وتصفية القاب وتفر نغسه عنعسلائق الدنياوالنشيه فهابالانساء والاولياء ليتضعمنه لكل ساعالى طلبه بقدرالرزق لالقدرالجهدولكنلاغني فيهعن الاجتهاد فالجاهدة مفتاح الهدابة لامفتاح لها

لبس من اكفائه (وأما القسم المحمود الى أقصى غايات الاستقصاء فهو العلم بالله سبحانه و بصفاته وأفعاله وسنته فيخلفه وترتيب الآخر. على الدنيا) وهو علم البقين والمعرفة والتبصر فى فقه القلوب وكان سهل يقول العلم ثلاثة علم بالله وعلم لله وعلم عكم الله أشار بالاؤل الى علم اليقين و بالثاني الى علم الاخلاص والاحوال والمعاملات وبالثالث الى تفصل الحلال والحرام (فان هذا علم مطاوب لذاته) لشرف موضوعه وأشارالي سرغايته بقوله (وللتوصل الى سعادة الا مرق )الباقية (وبذل المقدور) أى صرفه (فيه) أى في تعصيله (الى أقصى الجهد قصور عن حد الواجب فانه البحر) الزاخر (الذي لابدرك ) آخر ولا يسبر (غوره وانما يحوم) أى بدور ويطوف (المومون) وفي نسخة الحائمون يقال عام على الماء أذاورده وكذلك-وم (على سواحله وأطرافه بقدرماسر لهم وماخاص أطرافه) المنتهية (الا الانبياء) صاوات الله علمهم وسلامه (والاولياء) في عباده الصالحين (والراسخون في العلم) قال أُنونز بد البُسطامي خضت بحرا وقُف الانبياءُ بساحله قال أبوالعباس المرسى انما يشكو بهذا الكلام ضعفه وعزه عن العاق بالانساء ومراده ان الانساء خاضو العرالتوحيد ووقفوا من الجانب الا خوعلى ساحل الفرق يدعون الخلق الى الخوض أى فاو كنت كاملالوقفت حيث وقفوا قال ابن عطاء الله وهذا الذى فسر به الشيخ كالم أبى زيد هو اللائق عقام أبى زيد فأن المشهور عنه التعظم الراسم الشريعة والقيام بكال الآدب ثم ان هذه العبارة التي ذكرها المصنف منذكر الاولياء بعد الانساء وتقديمهم على العلماء الراسخين سيأتى نظيرها في ذكر معرفة الله والعلم به ان الرتبة العلما في ذلك للانساء مُ للاولياء العارفين مُ العلاء الراسخين مُ الصالحين فقدم الاولياء على العلاء وفضلهم علمهم وقد سئل عنذلك العز بنعبدالسلام هله وصيح أملا فأجاب لايشك عاقل ان العارفين بما يحِدُلله من أوصاف الجلال ونعوت الكال أفضل من العارفين بالاحكام فان العارفين بالله أفضل من أهل الفروع والاصول وكمف يسوى بين العارفين والفقهاء والعارفون أفضل الخلق وأتقاهم لله سيحانه وأما قوله تعالى انما يخشى الله من عباده العلما عفائما أرادالعارفين به و بصفاته وأفعاله دون العارفين بأحكامه ولايحوز حل ذاك على علماء الاحكام لان الغالب علمهم عدم الخشية وخيرالله تعالى صدق ولا يحمل الاعلى من عرفه وخشيه هذا حاصل ما قاله في الجواب (على اختلاف در جانهم) عند الله تعالى ( بحسب اختلاف قربهم ) منه سحانه (وتفاون تقد برالله تُعالى في حقهم وهذا هو العلم المكنون الذي لايسطر في الكتب وهو المشارالية في الحديث المنقدم أن من العلم كهيئة المكنون لا بعله الا العلماء بالله الحديث وهذا من جلة المواضع التي أنكر عليه أبو عبدالله المازري وغيره من المالكمة وتقدم الجواب عنه في مقدمة الكتاب (ويعين على التنبهله) والتفطن لاسراره (التعلم) من أهله بشروطه (ومشاهدة أحوال علماء الاستخرة) قال صاحب القوت وكان ذو النون يقول اجلس الى من تعلل أفعاله ولاتجلس الى من يخاطبك مقاله وقد كان طائفة يصبون كثيرا من أهل المعرفة للتأدب والنظر الى هديهم وأخلاقهم وان لم يكونوا علماءلان النأدب يكون بالافعال والتعلم يكون بالقال ( هذا في أول الامر) وابتدائه حين شروعه في السلوك (و بعين عليه في الا حر) أي آخرالامر (الجاهدة) في النفس (والرياضة) الشرعية بمنعها عن كلُّ ما تميل اليه من المباحات (وتصفية القلب)عن الاوصاف الذمية (وتفريغه) أى نخليته (عن علائق الدنيا) وشوا غلهاالصارفة عَن الحضور مع الله تعالى (والتشبه فيه) وفي نسخة فها (بأنساء الله تعالى وأولمائه) والصالحين من أخصائه (لبتضم منه لكل ساع الى طابه) أى مطاوبه (بقدر الرزق) أى بقدر مارزقه الله تعالى و سراه في نصيبه من الازل (لا بقدر الجهد) والاستطاعة (ولكن لاغني فيه عن الاجتهاد) وبذل الوسع (فالمجاهدة مفتاح الهدأية) قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا (لامفتاح لها)

أى لا يواب الهداية الربانية (سواها) أى سوى الجاهدة ولنهذ كرهنا ما يتعلق بالجاهدة والجهاد ونين مراتب ذلك لكون السالك على بصيرة قال امن القم في الهدى النبوى الجهاد أربع مراتب جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار وجهاد المنافقين فحهاد النفس أربع مراتب أيضا احداها أن يحاهد ها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لافلاح لها ولاسعادة في معاشها ومعادها الابه ومتى فأنها علم شقيت في الدار من الثانية أن يحاهدها على العمل به بعد علمه والا فمعرد العلم بلاعل ان لم يضرها لم ينفعها الثالثة أن يحاهدها على الذعوة اليه وتعليم لن لا يعلم والا كان من الذين يكتمون ماأنز لالله من الهدى والبينات ولاينفعه عله ولا ينحيه من عذاب الله الرابعة أن يحاهدها على الصبر على مشاق الدعوة الى الله وأذى الخلق و يتحمل ذلك كله لله واذا استكمل هذه الراتب الاربع صارمن ألربا نبين فان السلف مجعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانها حتى بعرف الحق ويعمل به ويعله فن علم وعل وعلم فذاك يدعى عظما في ملكوت السماء وأما جهاد الشيطان فرتبتان احداهما جهاده على رفع مايلتي الى العبد من الشهان والشكوك القادحة فى الاعان والثانية جهاده على دفع ما يلقي المه من الارادات والشهوات فالجهاد الاول يكون بعد المقن والثاني بعد الصبر قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لماصبروا وكانوابا كاتنا بوقنون فاخبران امامة الدين انما تنال بالصبر والمقين فبالصبر تدفع الشهوات والارادات والقين بدفع الشكوك والشمات وأما جهاد الكفار والنافقين فأربع مماتب بألقلب واللسان والمأل والنفس وجهاد الكفار أخص باليد وجهاد المنافقين أخص بالبيان وأماجهاد أرباب الظلم والمنكرات والبدع فثلاثة مراتب الاولى باليد اذاقدر فان عز انتقل الى اللسان فانعز جاهد بقلبه فهذه ثلاث عشرة مرتبة من الجهاد م قال وفرض عليه جهاد نفسه فىذات الله وحهاد شيطانه وهذا كله فرض عين لاينو بفيه أحد عن أحد وأماجهاد الكفار والمنافقين فقديكتني فيهبعض الامةاذا حصلمتهم مقصوده وأكل الخلق عندالله من كل مراتب الجهاد كلهاوالخلق متفاوتونف منازلهم عند الله تعالى تفاوتهم فى مراتب الجهاد ولهذا كانأ كل الخلق وأكرمهم على الله تعالى خاتم أنسائه ورسله فانه كل مراتب الجهاد وحاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وسلم ثم قال والمقصود ان الله تعالى اقتضت حكمته انه لابدأن عضن النفوس ويبتلها و يخلصها بكثير الامتحان كالذهب الذي لا يصفو ولا يخلص من غشه الا بالامتحان اذ النفس في الاصل جاهلة ظالمة وقد حصل لهاما لجهل والظلم من الخبث ما يحتاج خووجه الى السبك والتصفية فان خرج في هذه الداروالا فغي كير جهنم فاذا هذب العبد ونقى أذن له فى دخوله الجنة اه وهذا هوالذى أشار المه الشيخ بالمجاهدة والرياضة ليكون بها أهلا للدخول في حضرة المشاهدة ومن جاهد في الله هدى الى صراط مستقم وفاز بالنعم المقم (وأما العاوم التي لا يحمد منها) للمشتغل (الا مقدار مخصوص) لا يتماوز عنه (فهدي العلوم التي أو ردناها) بسانها (في فر وض الكفايات) في أوّل الباب (فان في كل عملم) وفي بعض النسم فان لكل علم (منها اقتصارا) على القدر الواحب (هو الاقل) عما يعتاج اليه (واقتصاداهو الوسط) بتحريك السين وهوماله طرفان متساو باالقدرو يقال ذلك في الكمية المتصلة كالجسم الواحسد وفي الكمسة المنفصلة كشئ يفصل بين جسمين والطرفان قديكو نان مذمومين فيستعمل استعمال القصد المصون عن الافراط والتفريط فمدح به وتارة يقال فيماله طرف مجود وطرف مذموم كالخير والشر (واستقصاءوراء الاقتصاد)وهي المرتبة الثالثة (لامرقله الى آخرالعمر) أى شي لانم اية له يجمز العمر عن تحصيله (فكن أحد رجلين) وفي نسخة أحد الرجلين (اما) رجل (مشغول بنفسك)في اصلاحها (واما) رجل (متفرغ الى غيرك بعد الفراغ من نفسك) وفي بعض النسخ امامشغولا وامامتفرغابالنصب فمهما (واياك) ثماياله: (أن تشتغل بما يصلح غيرك قبل اصلاح نفسك) فان

سواها \* وأماالعاوم التي الانحسمد منها الامقسدار مخصوص فه من العساو من التي أو ردناها في فروض الكفايات فان في كل علم منها اقتصادا وهو الاقسل واقتصاد اوهو الوسط واستقصاء وراءذلك الاقتصاد أحدر جلين امامش غول بنفسك واما متفسر غ نفسك واما لأ أن تشتغل نفسك واما أن تشتغل نفسك

خالك وما يتعلق منه بالاعال الظاهرة

من تعلم الصلاة والطهارة والصوم وأغاالاهم الذي أهمله الكل علم صفات القلب ومايحهدمنهاوما بذماذ لا بنفك بشرعن الصفات الذمومة مشل الحرص والحسد والرياء والكبرواليحب وأخواتها وجمع ذلكمها كاتواهمالها مع الاشتغال بالاعمال الطاهرة بضاهى الاشتغال بطلاءظاهر البدتءند التأذى الجرب والدماميل والتهاون بأخراج المادة الفصدوالاسهال وحشوية العلماء يشيرون بالاعمال الظاهرة كإبشير الطرقية من الاطباء بطلاء طاهر البدن وعلماء الاسنوة لانشرون الانتطهير الماطن وقطع مواد الشربادساد منابتها وقلع مغارسها من لقلب وانمافز عالا كثرون الى الاعمال الظاهرة عن تطهر القاوب لسهولة أعمال الجوارح واستصعاب أعمال القاوب كإيفزع الى طملاء الظاهم من استصعب شرب الادوية المرة فلا مزال يتعب في الطلاء ويزيدفي الموادوتتضاعف يه الا مراض فان كنت مريدا للاسخرة وطالسا النحاة وهاريامن الهلاك الايدى فاشتغل بعلم العلل الماطنة وعلاحها عملي ماقصلناه في ربع المهاكات

الصلاح النفس مقدم ابدأ بنفسك غم بن تعول قالصاحب القوت العبد يسئل غدا في قال ماذا علت فهما علتولا يقالله فيما على غيرك اه فالاشتغال عابصاع علم الغيرة ولاشتغال عايصل النفس مضرمهاك كمف وقد قال الله تعالى و قال الذين أوتوا العلم والاعمان ففرق بينهما فن أوتى اعمانا ويقينا أوتى علما كاأن من أوتى علما نافعا أوتى اعانا وهذا لا يحصل الا ععرفة خواطر النفس وازالة ما يملكها (فان كنت مشغولا بنفسك) باصلاحها وفي نسخة فان كنت المشغول بنفسك (فلاتشتغل الا بالعلم الذي هو فرض عينك) مافرض الله عليك ( بحسب ما يقتضيه حالك وما يتعلق منه بالاعمال الظاهرة) المتعلقة بالجوارح (من تعلم الصلاة والطهارة والصوم) وما يصحح كلا من ذلك وما يفسده وقدم الصلاة هنافى الذكر لركونها المقصود الاعظم وأن كانت الطهارة تقدمها تقدم الوسائل وكذا تعلم الحج ان وجب عليه وغير ذلك (وانماالاهم الذي أهمله الكل) وأعرضواعنه (علم صفات القلب وما يحمد منها وما يذم) اذ علم الالسنة والفتهام ردود الى علم القاوب وقد درس معرفة هذا العلم فصاركل من نطق بكار مغريب على السامعين لابعرف حقه من اطله سمى عالما وكل كلام مستحسن زخوف رونقه لاأصل له يسمى صاحبه عالما لجهل العالم بالعلم أي شيَّهو (اذلا ينفك بشرعن الصفان المذمومة) التي ركبت فيه (من الحرص والحسد والرياء والكمر والعيب وأخواتها) مما سأتي بيانها في المهلكات (وجميع ذلك) صفات (مهلكات) للانسان (واهمالها) رأسا (مع الاشتغال بالاعمال الظاهرة يضاهي) أي يشابه (الاشتغال بطلاء ظاهر البدن عند التأذي بألحرب وألحكة (والدماميل) جمع دمل وهو الخرّاج (والتهاون باحراج الماءة) التي نشأ منها ذلك العارض (بالفصد) وهو أخراج الدم وفي معناه الجامة عسب أختلاف أمرجسة البلاد (والاسهال) بالادوية المناسبة لاخراج تلك المادة (وحشوية العلماء) وهم الذبن يقتنعون بالقشر عن اللباب وينظرون الى ظاهر الأمور دون الاطلاع على الاسرار الباطنة (يشيرون بالاعال الظاهرة) و يحتون الناس على تحصيلها (كايشير الطرقية من الاطباء) وهم الذين يعلُّ ون على الطرق وبدا وون الناس على جهل منهم (بطلاء طاهر البدن) فيمالايتم النفع به فهو لاء علماء الدنيا الذين يتاً كلون الدين بالدنيا (و) أما (علماء الاستحرة) فانهم (لايشيرون) على الناس (الابتطهير الباطن) كان الكمل من الاطباء لايشيرون على الرضى الاعداواة الباطن (وقطعموادالشر بافسادمبانها) وفي تسخة منابتها (و) هو المناسب لقوله (قلع مغارسها) والضمير فيها راجع الى مواد الشر (من القلب) مُ اعتذر عنه مفقال (وانمافزع الاكثرون)من العلاء والتحوا (الى الاعمال الظاهرة عن تطهير القلب) ونزكيته (اسهولة أعمال الجوارح) على كل أحد (واستصعاب أعمال القاوب) لتوقفها على وجود مرشد كامل ربه الطرق ( كايفزع الى طلاء الظاهر من يستصعب شرب الادوية المرة) المنفرة (فلا رال) من عاله كذلك (يتعب في الطلاء) الظاهر (وتزيد المواد) وتعتمع في اعماق البدن (وتتضاعف الامراض) فيكون سببا لاهلاك البدن بالمرة (فان كنت مريداً للا تخرة وطالبا للنصاة) من الهلاك (وهاربا من هلاك الابد فاشتغل بعلم العلل الباطنة) وكيف طرقها على القلب (و )معرفة (علاجها) فى ازالتها (على مافصلناه فى بع المهلكات ثم ينجرذلك بكالى) معرفة (المقامات المحودة المذكورة في ربع المنجيات) والتعلى بما (العمالة فان القاب اذافرغ) أى خلا (من) الله المذموم امتلا بالحمود) كاقالوا القلب اذاخلا من الكفر دخله الاعان وضرب لذلك مثلاً لاحل فهم العامة فقال (فالارض اذا نقبت) ونظفت (من الحشيش) الذي يضر بالارض و يأخذة ونها ولاينتفع به (نبتث فيها) أي صلحت لان تنبت فيها (أصناف الزروع) المنتفع بها (و) أنواع (الرياحين) الطبية (فان لم يفرغ) أى ان لم يخل القلب (منذلك فلاتشتغل بفروض الكفايات) اشتغالا كليا (لاسميا وفي الخلق من قد قام به)

ثم ينجر بكذاك المقامات المحمودة المذكورة في ربيع المحيات لا محالة فان القلب اذا فرغ من المذموم امتلا بالمحمود والارض اذا نقيت من المشيش نبت في المحمود والرباحين وان لم تفرغ من ذلك لم تنبت ذاك فلا تشتغل بفروض الكفاية لاسياو في زمرة الخلق من قد قام مها

فان مهاكنفسيه فعمايه صلاح غيره سفيه فاأشد جاقية من دخلت الافاعي والعقارب تحت ثبابه وهمت بقنله وهو اطلب مذبة يدفع ماالذبابعن غسره من لانغنيه ولاينحيه اللاقيه من ثلك الحات والعقارب اذاهمت به وان تفرغت من نفسك وتطهيرها وقدرت على ترك ظاهر الاثم وباطنه وصار ذاك ديدنا الدوعادة متيسرة فبكوما أبعدذلك منك فاشتغل بفروض الكفايات وراع التدريج فهاقار تدئ بكتاب الله تعالى شم بسنة رسوله صلى الله علمه وسلم ثم بعلم التفسير وسائر عاوم القرآت منعلم الناسم والمنسوخ والمفصول والموصول والحكروالتشامه وكذلك في السنة

كثيرا وهي فهاصلاح الغير (فانمهاك نفسه في طلب صلاح غيره سفيه) ناقص العقل والرشد (فياأشد حاقة) أى فسادا في العقل (من دخلت الافاعي) وهي الحيات (والعقارب داخل ثمانه وهمت) أي قصدت (بقتله) بالنهش والاسع (وهو يطلب) لنفسه (مذية)وهي بكسرالم النشة (يدفع ما الذبابءن غيره من لا بعذ به ولا ينحمه) ولا مخلصه (مما يلاقيه من) ضرر (تلك الحيات والعقارب اذا هممن) وقصدن اتلافه (فان تفرغت من) النظر الى (نفسك وتطهيرها وقدرت) بتوفيق الله تعالى وحسن اعانته (على ترك ظاهر الاثم و باطنه) قال السمين ظاهر الاثم ما اطلع عليه ألخلق و باطنه ما يختص العلم تعالى (وصارد لك ديد بالك وعادة متيسرة) أي مسهلة (فيك وما أبعد ذلك) عنك الا أن صادفتك العناية الربانية (فاشتغل بفروض الكفايات) حينتذ (وراغ التدريج) والترتيب (فها)وقدم الاهم فالاهم بحسب الاقتضاء (فابدأ بكتاب الله تعالى) بالترتيل والتدبر في معانيه وحكمه واشاراته (غمسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم) بتلقمها عن أر بابه احفظاني كل منهما وضبطا (ثم بعلم التفسير) عاتيسراكمن الكتب المؤلفة فيه كماسأتي بيانم اواباك ثماماك من مطالعة مثل الكشاف وتفسير الفخر ففي كل منهما اشكالات وتشكيكات لاينبغي ماعها فانهاتعير وتمرض وتردى ولاتشني غليلا وأقوال السلف فالتفسير ملعة الكنهاثلاثة أقوال وأربعة أقوال فيضمع الحق بين ذلك فان الحق لايكون في حهتن ورعا احتمل اللفظ معنيين فأ كثر عبر كل منهم عن واحد منهافهذ الاباس به (وسائر علوم القرآن) المتعلقة به (من علم النا م وانلسوخ) قال الراغب النسخ ازالة شئ بشئ بعد مدفتارة يفهم منه الازالة و تارة يفهم منه الاثبات وتارة الامران ونسخ المكاب ازالة حكم بعكم يعقبه وقال الاصوليون النسخ رفع الحركم الشرعى بخطاب وقد ألف في اسخ القرآن ومنسوخه ملى بن أبي طالب القيسي وأبو جعفر النعاس وأبو بكر بن العربي وأنوداودالسينتماني وأنوعبيدة القاسم بنسلام وأنوسعيد عبد القاهر بنطاهر التممي وأنو القاسم همة الله بن سلامة بن نصر بن على المفسر وأنوالسين بن المناوى والجلال السيوطى وغيرهم (والمفصول والموصول) وقد ألف فيه مكى بن أبي طالب القيسي وغيره (والحيكم والمتشابه) الحيكم مأخلا المراد به عن التبديل والتغيير أي التخصيص والتأويل والنسخ كقوله تعالى ان الله بكل شي علم والنصوص الدالة على ذات الله وصفاته لان ذلك لا يحتمل النسخ فان اللفظ اذا ظهر منه المراد فان لم يحتمل النسخ فمعكم والا فان لم يحمل التأويل ففسر والافان سيق الكلام لاحل ذلك الراد فنص والا فظاهر وأذاخني فانخني لعارض أى لغبرالصغة ففي وان خني أي لنفس الصغة وأدرك عقلا فشكل أونقلا فهمل أولم يدرك أصلا فتشابه وأقل من ألغ في متشابه الفرآن الكسائي كإقاله السيوطي في الاتفان وقد نظمه أبوالحسن السخاوي القري ومن الكتب الؤلفة فيه البرهان في توجيه متشابه الفرآن لما فيه من الحجة والبيان للبرهان أبي القاسم محود بن جزة بن نصر الكرماني المقرى الشامي المعروف بتاج القراء ودرة التأويل في متشابه التنزيل لابي القاسم حسين بن محد بن الفضل الراغب الاصهاني ودرة التنزيل وغرة التأويل للامام فخر الدس الرازى وكشف المعانى للبدر بن جاعة وقطف الازهار للعلال السيوطي وغيرها وكل ذلك من فروع عنم التفسير لكن آكدها وأهمها معرفة علمالنامخ والمنسوخ (وكذلك في السنة)من الناسخ والمنسوخ والتشابه فمن ألف في ناسخ الحديث ومنسوخة أبو مجد قاسم بن أصبغ الفرطى وأبو بكر مجدبن عممان المعروف بالجعد الشيباني أحد أصحاب ابن كيسان وأحد بن أسحق الانباري وأبو حعفر النعاس وأبوبكر الحازمي وأبوالقاسم هبةالله بن سلامة الفسر وأبوحف عربن شاهن البغدادى والامام أبوالقاسم القشيرى وجمد بن يحر الاصماني وبدل بنأبي المعمر التبر بزىوآ خرون وعن جمع بين متشابه القرآن والحديث شمس الدين مجدبن اللمان ف معلد صغير نافع فيابه قال مدل س أبي المعمر في كتابه الذكور أول من دون في علم ناسخ الحديث

ثماشتغل بالفروع وهوعلم المذهب من علم الفقعدوت الخالف غم بأصول الفقه وهكذا الى قية العاوم على مايتسعرله العمر ويساعد فيه الوقث ولاتسستغرق عرك في فن واحدمها طابا الاستقصاء فأن العلم كثير والعمر قصروهذ والعاوم آلات ومقدمان وليست مطاوية اعتمايل لغيرهاوكل مانطلب لغييره فلاينبغي ان ينسى فيه الطاوب و ستكثر منه فاقتصرمن شاتع علم اللغة على ماتفهم منه كالرم العرب وتنطق يه ومن غريبه على غريب القرآنوغر سالحديث ودع التعمق فيه واقتصر منالفحوعلىما يتعلق مالكتاب والسنة فيامن علم الاوله ا قتصار واقتصاد واستقصاء ونعن نشيرالها فىالحديث والتفسيروالفقه والكلام لتقيس ماغيرها فالاقتصار فى التفسير ما يبلغ ضعف القرآن في المقداركم منفه على الواحدى النيسانوري وهو الوحير والاقتصاد مايبلخ ثلاثة أضعاف القرآن

ومنسوخه الزهرى ثم لانعلم أحداجاء بعده تصدى لهذا الفن ولحصه الامابو جد من بعض الاعماء في عوص المكلام عن آحاد الأغة حتى جاء الامام أبوعبدالله الشافعي فانه كشف أسراره واستفتع باله عُمْذَ كر بسنده الى أبي عبد الرجن السلى انه مر على قاص فقال تعرف الناسخ من النسوخ قال لاقال هلكت وأهلكت ومثل ذلك قدر وي عن ابن عباس أيضائم قال والا تار في هذا الباب كثيرة وانما أوردنا نبذة منها لتعلم شدة اعتناء العماية بمعرفة الناسخ والمنسوخ فى كتاب الله تعمالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم اذ شأنهما واحد (ثم اشتغل بالفروع وهو علم الذهب من علم الفقه) مما يتعلق بالعبادات الظاهرة ومماتحتاج البه (دون) السلروالكفارات والاعمان والنذور والظهار والاجارة ودون (الخلاف) والجدل مع مخالفي المذهب (عم أصول الفقه) على قدر مسيس الحاجة وهذاان تطلعت نفسك الى منتبة الاجتماد وانفت التقليد لامامك وأماان زعت أن الاجتماد قد انقطع فلا فائدة في تعلم هذا العلم الالمن يصبر محصله مجتهدا به فاذا عرفه ولم يفك تقليد المامه لم يصنع شياً بل أتعب نفسه وركب على نفسه الحبة في مسائل وان كان تحصيله لاجل الوظائف وليقال فهذا من الوبال وضرب من الحبال والكتب المؤلفة فيه كثيرة تغني شهرتها عن ذكرها فن الكتب المتوسطة فيه المنار للنسني وجمع الجوامع لابن السبكي والمنهاج للبيضاوي (وهكذا الى بقية العلم على ما يتسع لك العمر و يساعد فيه الوقت) وتعتاج البه مع زيادة ونقص حسب اقتضاء الحال (ولاتستغرق عمرك في فن واحد منه) أي مماذكر طاله كونك (طالبها الاستقصاء) فيه والبلوغ الى نهايته (فان العلم كثير) بأقسامه وأنواعه (والعمر قصير) فذ من كل شي أحسنه (وهدنه العلوم) التي ذكرناه أكلها (آلات) ووسائل (ومقدمات) يصل بهاالانسان الى المقاصد (ولبست) هي (مطاوية بعينها) أى لذاتها (بل لغيرها) التي هي القاصد (وكليا يطاب لغيره فلاينبغي أن ينسي فيه الطاوب) الاعظم (ويستكثر منه فاقتصرمن علم اللغة على)قدر (ما تفهم به كالرم العرب وتنطقه) فعلمك عطالعة مختصر الصاح للرازى والمساح الفيومي وان أردت الزيادة فلا تعدون عبنال عن الصاح العوهري أوالعباب الصاعاني أو الجمل لابن فارس وان أردن الزيادة فالقاموس المحيط الفير وزابادى الجامع الغات العرب فصح يحة وغريبة وحواشيه أوالمنذيب الدرهرى أو الحكم لابن سيده (و) اقتصر (من غريبه) أى علم اللغة (على غريب القرآن وغريب الحديث) قال الخطابي الغريب من الكلام هوالغامض البعيد من الفهم وهو على وجهين أحدهما أن وادبه انه بعيد المعنى غامضه لايتناوله الفهم الاعن بعد ومعاناة فكر والثاني أن وادبه كلام من بعدت به الدار من شواذقبائل العرب فاذا وقعت البناال كلمة من كلامهم استغر بناهااه ومن الكتب المؤلفة في غريب القرآن لابي عبيدة معمر بن الثني والعز بزي وأما غريب الحديث فقد اعتنى كثير ون بتأليفه ونهذيبه أشهرهم الحرمى وأبو عبيد وأبو موسى المديني ومن جمع بينهماأبو سلبهان الخطابي وأبوعبيد الهروى وابن الاثبر صاحب النهاية والزيخشرى في الفائق وغير هؤلاء (ودع التعمق فيه) فانه لانهاية له (واقتصر من) علم (النحو على ما يتعلق بالكتَّاب والسنة) بقراءة كاب عيرفية تقدمة الاحرومية مثلا وان أردت الزيادة فيه فالكافية لابن الحاجب أوالالفية لابن مالك ثم مراجعة شروح كل من ذلك وأما الاكثارمنه فانه يورث الجود فى القاب كما نقله صاحب التوت وقال الذهبي الاكثار منه يورث التعامق والتكير على الناس (فيا من علم الاوله) ثلاثمراتب (اقتصار واقتصاد واستقصاء) وفي الاولين جناس محرف (ونعن نشير الها) أي الى تلك المراتب (في الحديث والتفسير والفقه والكلام) ذكر الثلاثة الاول لشرفها وذكرعلم الكلام لشهرته أونظرا الى الاصل باعتبار الموضوع وهوأشرف من علم الفقه (المعربها عن غيرها)وفي بعض النسخ انقيس بها غيرها (فالاقتصارف) علم (المفسير ) تعصيل (ما يبلغ ضعف القرآن فى المقدار ) وفى بعض النسخ ما يبلغ

فى المقدار ضعف القرآن وفي أخرى نصف القرآن وهو خطأ (كاصنفه) الشيخ الامام أبوالحسن (على) ا بن أحد بن محد بن على (الواحدى) الفسر (النيسابورى) أصله من ساوة كآن واحد عصره فى التفسير لازم أبا استق الثعلى المفسر وأخذ العربية عن أبي الحسن القهنوزي الضرير واللغة عن أبي الفضل العروضي صاحب الأزهري وجمع الحديث من أبي مجش الزيادي وأبي بكر الحبري وخلق روى عنه أحد بن عمر الارغياني وعبد الجبـ آر بن محد الخواري وآخر ون صنف التصائيف الثلاثة في التفسير البسيط والوسيط والوجيز وأسباب النزول والتحير فيشرح الاسماء الحسني وشرح دبوان المتني وكتاب الدعوات وكتاب الغازى وكتاب الاعراب فى الاعراب وكتاب تنسير النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب نفي التحريف عن القرآن الشريف توفى منيسانو رفي جادي الاخبرة سنة ١٦٨ و (وهو الوجيز) أحدكتمه الثلاثة وعلى نمطه تفسير الجلالين (والاقتصاد)فيه (مايبلغ ئلاثة أضعاف)وفي نسحة أرباع (القرآن) في القدار ( كما صنفه من الوسيط فمه) وهوالمكتاب الثاني من كتبه وعلى أسماء هذه الكتب الثلاثة سمى المصنف كتبه الثلاثة في الفقه كم سمائي سانها (وما وراء ذلك استقصاء مستغنى عنه ولامرد له الا انتهاء العمر) وفي نسخة الى آخوالعمر وهذا الذيذكره بالنظر الى زمانه وأما الآن فلابعرف من تلك الكنب شئ فالاقتصار الات فمه تفسير الجلالين والنوسط فيه تفسير الخطب الشرييني وتفسير ملاعلى ومن أراد الزيادة فيه فتفسير أبي السعود والمدارك النسفي وتفسير القاضي البيضاوي (وأما) علم (الحديث فالاقتصار فيه تحصيل ما في الصحين) صحيم الامام أبي عبدالله محد بن اسمعيل بن أبراهم ابن الغيرة بن بردز به الجعني مولاهم المحارى وصحيح الامام أبى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى رجهما الله تعالى و بعرفان بالصحين لاتفاق الامة على قبول مافهما (بتصحيح نسخة) منهما (على رحل) من الحفاظ أوالمحدثين ( بعلم من الحديث) على أحد رواة الكتابين أماالتخاري فاتصلت رواية كله من طر دق السنملي والسرخسي والكشمهني وابن على بن السكن والاخسيكني وأبي زيد المروزي وأبي على من شبو به وأبي أحد الجر حانى والكشاني وهو آخر من حدث عن الفر برى بالصيح وأمامسلم فالمشهو رمن رواة كتابه الراهيم بن سفيان الزاهد ورواه عنه أيضا مكى بن عبدان وأبو حامد بن الشرقى وأبو مجد القلانسي (وأما حفظ أساى الرحال) الذكورة فهما (فقد كفيت فيه ما تحمله غيرك) وفي بعض النسم فقد يكفيك فيه ماحله عنك (من قبلك) كابي طاهر المقدسي وغيره عن صنف في أسماء رجالهما (واك أن تعول) وتعمد (على كتبهم) في الراجعة عند الاشتباه (وليس يلزمك) أيضا (حفظ متون الصحين) على ظهر قلبك (ولكن) المطاوب (ان تحصله تحصيلا تقدر) به (على طلب ما يحتاج اليه عند الحاجة) وهو في كاب مسلم أسهل من كتاب البخارى لتفريقه الحديث الواحد فى مواضع شتى (وأما الاقتصاد فيه فان تضيف الهما ماخرج عنهما مما أورد فى المسندات الصحة) وفي نسخة في مسندات المحيم أي كيفية السنن الاربعة والمستخرج عليهما للعافظ أبي نعيم وللاسماعيلي ولابنمنده (وأماالاستقصاء) فيه (فيما وراءذلك الى استيفاء) وفي نسخة الى استيعاب (كلمانقل من الضعيف والقوى والصحيح والسقيم) والمتواتر والشهور والخسن والصالح والمضعف وأارفوع والمسند والوقوف والموصول وآلمرسل والمقطوع والعضل والمعلق والغريب والمعلل والعالى والنازل (مع معرفة الطرق الكثيرة) للحديث الواحد (في النقل ومعرفة أحوال الرجال) حرحا وتعديلا (و) معرفة (أسمائهم) وكلهم وبالدانهم (وأوصافهم) فكل ذلك داخل في حد الاستقصاء وبحاذكره المصنف من حدالاقتصار والاقتصاد لايسمى المشتغل مهما معدثا فقد قال ابن السيكي في كتابه معيد النع ومبيد النقم الحدث منعرف الاسانيد والعلل وأسماءالرجال والعالى والنازل وحفظ مع ذلك جلة مستكثرة من المتون وسمع الكتب السستة ومسند الامام أحد وسنن البهتي ومعمم

كإصنفهمن الوسيط فيهوما وراءذاك استقصاءمستغني عنيه فلامردله الى انتهاء العمم وأما الحمديث قالاقتصارفيه تعصيلمافي العمصين بتصيم نسخة على رجلخبير بعلمتنا لحديث وأماحفظ أسامي الرحال فذل كفث فيه عاتحم له عنك من قباك ولك أن تعوّل على كتمهم وليس يلزمك حفظ متون الصححان ولكرزتعمله تعصلاتقدر منهعلى طلبماتحتاج المه عندالحاحة وأماالاقتصاد فسهفان تضيف المسما ماخرج عنهما مماوردفي المسندات الصيحة وأما الاستقصاعفاو راءذاكالي استمال كل مانقل من الضعيف والقوى والصيم والسقم معمعرفة الطرق المكثيرة في النقل ومعرفة أحوال الرحال وأسمائهم وأوصافهم

الطهراني وضم الى هذا القدرألف حزء من الاحزاء الحديثية كان هذا أقل در حاته فاذا مع ماذ كرناه وكتب الطباق ودار على الشيوخ وتمكلم في العلل والوفيات والاسانيد عدفي اوّل درجات المحدثين ثم تزيد الله تعمالي من شاء ماشاء اه قال السخاوي في الجواهر والدر روا عتصر على السماع لا يسمى تحدثا ويروى عن مالك ان القنصر على السماع لا يؤخذ عنه العلم وقال الامام أبوشامة علوم الحديث الاتنثلاثة أشرفها حفظ متونه ومعرفة غريبها وفقهها والثاني حفظ أسانيدها ومعرفة رحالهاوتميز صحها من سقمها وهذا كان مهما وقد كفيه المشتغل بالعلم عاصنف وألف في ذلك فلا فائدة تدعو الى تحصل ماهو حاصل الشالث جعه وكما يته وسماعه وتطريفه وطلب العلوفيه والرحلة بسيبه الى البلدان والمشتغل مذا مشتغل عماه والاهم من علومه النافعة فضلاعن العمل فيه الذي هو المعلوب الاول أه قال الحافظ ابن حروهذافي بعضه نظر لان قوله وهذا قد كفيه المشتغل بالعملم بما صنف فيه قد أنكره العلامة أبو حعفر بن الزير وغيره و قال عليه ان كان التصنيف في الفن يوجب الاتكال على ذلك وعدم الاشتغالبه فالقول كذلك في الفن الاول فان فقه الحديث وغريبه لأعصى كم صنف فيه بل لوادعي مدع ان التصانيف التي جعت في ذلك أجدم من التصانيف التي جعت في تميز الرجال وكذا في تميز الصحيح من السقيم لما أبعد بل ذلك هو الواقع فان كان الاشتفال بالاول مهما فالاشتغال بالثاني أهم الى آخر ماقاله وسجىء لنابحث أن شاء الله تعالى فىذم غرو والحدثين ونوسع الكلام هناك (وأما الفقه فالاقتصار فيه على ما يحويه مختصر ) الامام أي الراهم اسمعيل بن يحيى ابن عمرو بن استحق (المزنى) ولد سنة ١٧٥ وحدث عن الشافعي ونعم بن حاد وغيرهما روى عنه نزعة والطعاوى وزكر با وأنوالساح وابن حوصاء وابن أي عاتم قال الشافع المزنى ناصرمذهى ومن تأليفه هذا المختصر والجامع البكبير والجامع الصغير والمنثور والمسائل المفيدة والترغيب فحااعلم وكُلُّبِ الوَيْائِقِ وَكُلِّبِ نَهِ الدُّخْتُصَارِ وَتُوفَى لَسْتَ بِقَيْنِ مِن رَمْضَانَ سَنَةً ٢٦٤ ويختصره هذا أَكثر المكتب المتداولة السائرة في كل الامصار على ماذكره النووي في النهذيب وقد شرحه كثير من العلماء كابن سريج وأبي الطب الطبرى وأبي الفتوح بن عيسى وأبي اسحق المروزى وأبي حامد المروزى وابن سراقة وأبي عبدالله السعودى وأبي على الطبرى وأبي بكر الشاشي وأبي على السنحي وابن عدلان والشرف يحيى المناوى وزكريا الانصارى وغيرهم (وهو الذي رتبناه في) كتابنا المسمى (خلاصة المختصر) وهو مفيد حدا ملص من أصله مع زيادات نافعة ويسمى خلاصة الوسائل الى عم المسائل كم تقدم وهوغير عنقود الختصر ونقاوة المقتصر المصنف أيضا (والاقتصاد فيه ما يبلغ ثلاثة أمثاله) في المقدار (وهو القدر الذي أوردناه في) كتابنا (الوسيط من المذهب) وهو ملخص من بســطه مع زيادات واحدالكتب الخس المتداولة بين الشافعية ذكره النو وي في تهذيبه وقد شرحه تلسذه الخبوشاني وسماه المحيط في سيتة عشر مجلدا وابن الرفعة في ستين مجلدا سماه البحر المحيط والموفق الجوى سماه منتهى الغايات والظهيرالترمتي ومحد بنعبد الحاكم والعزالد لجي وأبو العنوح العملي وابن أبي الدم وابن الصلاح على الربع الاول في حرأين وابن الاستاذ في أربع مجلدات و يحى بن أبي الخبراليني وغير هؤلاء وخرج أحاديثه السراج بن الملقن في مجلد (والاستقصاء) فيه (ما أو ردناه في) كابنا السمى (البسيط) وهو كالمختصر لنها به المطلب في رواية المذهب اشتخه امام الحرمين الذي جعها عكة وأتمها بنيسابور قال ابن حلكان في حق النهاية ماصنف في الاسلام مثله (الحماوراءذلك من النطويلات) وقال ابن ساعد في ارشاد القاصد من كتب الشافعية المختصرة التحسير والتنسه والتحر مر ومختصر الوسيط للبيضاوي ومن المتوسطة الهذب والوسيط والروضة للنواوي ومن المسوطة لخاوى الماوردى والمكافى والوافى والسيطو يحر المهذب والنهاية وشرح الوحيز ومن كتالخنفية

وأما الفقه فالاقتصار فيه على ما يحويه مختصر المزنى رحمالله وهوالذي رتبناه في خلامة المثالة وهو المقتصاد القدر الذي أو ردناه في الوسيط من المنتقصاء ما أو ردناه في البسيط الى ما وراء ذلك من المطوّلات

وأماالكلام فقصوده جابة المعتقدات الق نقلها أهل السينة من السلف الصالح لاغد بروما وراءذلك طلب لكشف طريقتها ومقصدود حفظ السنتعصل رتبة الاقتصار منسه بمتقد مختصر وهو القدرالذي أوردناه في كاب قواعيد العقائد من حراة هذا الكتاب والاقتصاد فمه ماسلغ قدر مائة و رقة وهوالذى أوردناه فى كتاب الاقتصادفي الاعتقادو يحتاج اليملناظرةمبتدعومعارضة بدعته عا يفسدها وينزعها عنقاب العامي وذلك لاينفيع الامع العوام قبل اشتداد تعصهم وأماالمبتدع بعد أن يعلم من الجدل ولوشيأ اسمرا فقلما ينظع معمه الكلام فانك ان أفمته لم يسترك مذهب موأحال بالقصورعلى نفسه وقدر أنعند غيرمجوا باتماوهو عاحزعنه وانحا نت ملسي علسه بقروة المحادلة وأما العامى اذاصرف عن الحق بنوع جدل عكن أن ود اليه عشله قبل ان يشتد التعصب للاهمواء فاذا اشتدتعصهم

المختصرة البداية والنافع ومختار الفتوى ومختصر القدوري وله تكملة مهمة ومن المتوسطة الهداية إ والمشتملة ومن المبسوطة المحيط والمبسوط والتحر يرومن كتب المالكية المختصرة التلقين والجسلاب ومختصران الحاجب ومن المتوسطة نظم الدر للشارمساحي والهذيب ومن المسوطة الذخيرة وان بونس والبيان والتحصيل ومن كتب الحنابلة المختصرة العمدة والنهاية الصغرى لابن وز من ومن المتوسطة المقنع والكافى ومن المبسوطة المغنى لابن قدامة اه وهذا الذى ذكره كالمصنف بالنظر الحزمانهم فأما الات فالاعتماد في مذهب الشافعي ونالكتب المنتصرة على يختصر أبي شجاع وشروحه ومتنالز بدوشروحه والارشاد لابنالمقرى ومن المتوسطة على الروض والمنهوع كلا همالشيخ الاسلام زكريا وعلى شرح ٧ الاخير الرملي ولابن عجر فالاول علمه اعتمادا نصريين وعلى الثاني اعتماد المرمين وفى مذهب أبي حنيفة من الكتب الختصرة على الكنز للنسني والملتقي لابن نجيح وشر وحهما والمقدمة وشروحهاوفى مذهب مالك من المختصرة على رسالة ابن ترك ومختصر خليل وشر وحهما وفي مذهب سيدنا أحد من الختصرة على دليل الطالب الشيخ مرعى الحنبلي والاقناع وغيرهما وهذا كله يختلف باختلاف البلدان فىالمذاهب ورب كتاب يكون كثير الاستعمال والانتفاع فىبلد لم يشتهر فى بلد آخر وهذا ظاهر ثم أن المقتصر على ماذكر وكذا المقتصدلا يكون فقها كما أن المقتصد على مهماع العدمين لايسمى محدثا فقد قال ابن السبكي ان المقتصر على ماعليه الفتيا هو المضيع للفقه فان الرء أذالم بعرف الخلاف والمآخذ لايكون فقها الى أن يلج الجل في سم الخياط وانما يكون رجلانًا قلا نقلا محسطاحامل فقه الىغيره لاقدرة له على تغريج حادث عو جود ولاقياس مستقبل بعاضر ولاالحاق شاهد بغائب وما أسرع الخطأ اليه وأكثر تزاحم الغلط عليه وأبعد الفقه لديه اه (وأما) علم (الكلام فقصوده حاية) أي حفظ (المعتقدات التي نقلها أهل السنة) والجاعة (من السلف) الصالحين (لاغير وماو راء ذلك) فانه (طلب لكشف حقائق الامور) وافشاء لسر الريوبية (منغير طريقه )من الراد نقل البراهين والحجم وجلب لكلام من كلجهة (ومقصود حفظ السنة تحصل رتبة الاقتصار منه بمعتقد مختصر وهو الذَّي أوردناه في كتاب قواعد العقائد) وهو الـكتاب الثاني (من جلة هذه الكتب) العشرة من الاحياء وسيئاتي بيانه (والاقتصاد فيه ما يبلغ قدر مائة ورقة) في المقدار (وهو الذي أوردناه في كتاب) لذايسمي (الاقتصاد في الاعتقاد) د كره أبن السبكي وغيره من جلة كتبه كامن الاشارة اليه في مقدمة هذا الشرح وأما الآن فاشتغالهم الكثير في المنتصرة على أماابراهين لحمد بناوسف السنوسي وهو مختصر مفيدوعلى شروحه للمصنف وللشهاب القاسمي وعلى الجوهرة الشيخ الراهيم اللقاني وشروحه الثلاثة وشروح ولده الشيخ عبد السلام (و يحتاج اليه) أي الى الاقتصاد فيه (لمناظرة مبتدع) ودفع شهه (ومعارضة بدعته) التي يورد عجعها (عا بفسدها) و ينقضها (و ينزعها عن قلب العاري) الذي لم ينظر في العلوم (وذلك لاينفع الا مع العوام قبل اشتداد تعصبهم) في الدين (أما المبتدع بعد أن يعلم من الجدل) ويتعلم طرق المناظرة (ولوسيا بسيرا) أى قلملا (فقلم النفع معه الكلام) في المعتقدات (فانك ان أ فمته) أي أسكته با واد البراهين عليه (لم يترك مذهبه) الذي اليه بذهب ولا مورده الذي اليه برد ومنه يشرب (وأحال بالقصور) عن الجواب (على نفسه وقدر أن عند. جوابا وهو عاجز عنه) أي عن بيانه وفي بعض النسخ وقال ان عند غيره حواياتًا وهو عاجر عنه (وانما أنت ملبس بقوّة الجالة عليه) هكذا شأن البندعة اذا أفحموا (وأما العامي اذا صرف عن الحق بنوع جدل عكن أن يرداليه) أي الى الحق (عثله )ولكن ذلك (قبل أن يشتر التعصب) منه (الاهواء) المتصلة بفراغ قلبه عن الهوى وتزلزله فأي معتقد ورد عليه قبله ثم عن قريب اذارد الى شي آخر قبله كذلك (فاذا اشتد تعصيم) الدهواء ومنواعلي

وقع الياس مهدم اذ التعصيب وسمن العقائدة النفوس وهومن أفات العلماء السوء فانهم بما غون في التعصب العق و ينظرون الى الخالفين بعين الازدراء والاستعقار فتنبعث منهم الدعوى بالمكافأة والقابلة والمعاملة (٢٧٥) وتتوفر بواعثهم على طلب نصرة

الباطلويقوى غرضهمفي المسك عانسبوا الينه ولوجاؤا منجانب اللطف والرحة والنصع فىالخلوة لافي معسر ص التعصب والنحق يرلانح حوافسه ولكن لماكان الحاه لايقوم الابالاستنباع ولا يستمل الاتباع مثل التعصبواللعن والشتم للغصوم انخذوا التعصب عادتهم وآلتهم وسعوه ذبا عن الدين ونضالاعن المسلين وفيه على التعقبق هلاك الحلق ورسموخ البيدعة في النفوس وأما الخلافيات الني أحدثت في هـ في الاعصار المتأخرة وأمدعفها منالتحر برات والتصنيفات والمحادلات مالخ بعهدمثلها في السلف فالماك وان تحوم حولها واحتنبها احتناب السم القاتل فأنها الداءالعضال وهو الذى ردالفقهاء كاهم الىطاب المنافسة والمياهاة على ماسبأتيك تفصيل غواثلها وآفاتهاوهدا الكلام رعا يسمع من قائله فمقال الناس أعداء ماحهاوا فلا تظن ذلك فعلى الخير سقطت فاقبلهذه النصحة عن ضم العمر فيه زمانا و زادفيمه على

ذلك وعُكن فيهم ذلك المعتقد الفاسد (وقع الياس منهم) ولم ينفع العلاج فيهم (اذالتعصب سبب) قوى (برسخ) أى يشت (العقائد في النفوس) و مركز ها فها (وهذا أيضا من آفات العلماءالسوء) الا كلين بدنياهم (فأنهم يما لغون للتعصب العق) أي لاطهاره (و ينظرون الى الخالفين) لهم (بعين الازدراء والاستعقار) والانكار الشديد (فينبعث) أي يتحرك (منهم) من المخالفين (الدواعي) المهجة (بالمكامأة) أي المجازاة (والمقابلة) فيسموا الله عدوا بغير علم (وتتوفر بواعثهم على نصرة باطلهم) وفي نسخة نصرة الباطل (ويقوى غرضهم) وقصدهم (في التمسك عانسبوا اليه) من فساد العقيدة وهذا منشؤه من سوء النظر في البحث وتشنيعهم عليم في المجالس على ملا من الناس (ولو جاوًا من جانب اللطف والرحة) والشفقة عليهم مع خاوص القلب من التعصبات (والنصح في الحاوة) عن الناس (لا في معرض التعصب) علمهم (والتعقير) لشأنهم (لانجسعوافيه) وأفادوا (ولكن لما كان الجاه لا يقوم) ركنه (الابالاستتباع) أي طلب الاتباع (ولا يستميل) خواطر (الاتباع مشل التعصب واللعن والشتم للعصوم) والازدراء بهم بكل ماأمكن (واتخذوا التعصب عادمهم) وتساوى في ذلك صغارهم وقادمهم (و) جعلوا ذلك ( آلتهم) وحرفتهم (وسموه) بحسب ظنهم الفاسد (ذباعن الدين) أى دفعاعنه (ونضالا) أى مناضلة ومدافعة (عن المسلمين وفيه على التعقيق) أذا تأملوا (هلاك الخلق) لتقليد هم اياه في ذلك (ورسوخ البدعة في النفوس) فلا حول ولا قوة الا بالله (وأماالخلافيات) وهي المسائل التي فيها خلاف المذاهب (التي أحدثت في هذه الاعصار) أي الازمان (المتأخرة) وهو القرن الرابع (وأبدع فها من التحر برات) المستقصة (والتصنيفات) المستفيضة (والمحادلات) الهائلة (ما لم يعهد مثلها) ولم يعرف (في) أيام (السلف) المتقدمين (فاياك) أبها السالك طريق الا منحرة (وأن تحوم حولها)وتتعب في تحصيلها وتعول عليها (فاجتناب السم القاتل) ولو حسنت عباراتها وراقت معانها فانما مثل من يحاولها كن يحاول حية نظر اللين مجسها وحسن شكلها فجعلها طوقا في عنقه فتلدغه (فانه الداء العضال) الذي لابرء له (وهو الذي رد الفقهاء كلهم) وصرفهم بسببه (الى طلب المنافسة) والاعجاب والكمر (والمباهاة) أى المفاخرة مع التعصب الشديد (على ماسيأتيك تفصيل غوائلها) أي مهلكانها (وآ فاتها) في كتاب ذم الغرور (وهذا الكلام ربما يسمع من قائله) المنكر لذلك (فيقال الناس أعداء ماجهاوا) فينزل قائله غير منزلته وينسبهالى الجهل والتسفيه وعدم الذوق السلم من الفطرة وهي كلة حق أريد برا باطل (فلا تظن ذلك) بالقائل فان بعض الظن اثم (فعلى اللبير) العارف الماهر (سقطت) أى نزلت (فيه) وهو مثل مشهور (واقبل هذه النصحة) الحضة (ممن ضيع العمر) ونقد صرفه (فيهزمانا) واشتغل به كثيرًا (وزادفيه على الاوّلين) بمن سبق في كل فن (نصنيفا وتحقيقاو جدلًا وسيانًا) حتى في علم السحر والسمياء والنحوم والكمياء كاهو معروف ان أمعن في ترجمه (ثم ألهمه الله رشده) و بصره بنفسه (وأطلعه على عيبه) بتوفيق من الله تعالى وحدن عنايته وذلك بعد رجوعه من أرض الحرمين ( فه يجره ) أي تركه كله وساح وتجرد (واشتغل بنفسه) باستعمال الرياضات والمجاهدات والاقتناع باقل الاقوات مع كثرة من يعظمه من أرباب الدنيا ويأتون اليه بالاموال فلم ترفع رأسه اليهم ولا البها ومضى على ذلك الى آخر عمره على جيل وسداد وهو يشيرالي قول من قال سل لمجرب ولاتسال طبيبا (ولا بغرنك قول من يقول الفتوى عاد الشرع) وركنه الذي يأوى اليه (ولا تعرف عله) إلخفية (الا بعلم الخلاف) ولا تظهر غرتها الابه (فان علل المذهب مذكورة في) كتب (المذهب)

الاقلين تصنيفاو تحقيقاو جدلاو بمانا ثم ألهمه الله رشده وأطلعه على عيبه فه عره واشتغل بنفسه فلا يغرنن قول من يقول الفنوى عادالشرع ولا يعرف علله الابعلم الخلاف فان على المذهب مذكورة في المذهب

والزيادة علماعادلات لم معرفهاالاقاون ولاالصمامة وكانواأعلم بعللالفتاوى من غيرهم بلهي مع المها غيرمفيدة فيعلم المذهب ضارةمفسدة لذوق الفقه فان الذي شهد له حدس المفتى اذاصم ذوقه فى الفقه لاعكن تمشيته غيلي شروط الجدل فيأ كثرالام فن ألف طبعه رسوم الجدل اذعن ذهنه لقتضات الجدل وحن عن الاذعان الدوق الفقه وانمائشتغل مهمن مشتغل لطلب الصيت وألجاه ويتعلل بأنه نطلب علل المذهب وقد ينقضى علسه العرولا تنصرف همته الى علم المذهب فكن منشاطبنالين فيأمان واحترزمن شياطين الانس فانهم أراحوا شسماطين الجن من التعب في الاغواء والاضلال وبالجلة فالمرضى عند العقلاء ان تقدر نفسك في العالم وحدك مع الله و بنسين يديك الموت والعرض والحساب والحنة وألنار وتأمل فبمانعنىك مما بن مديك ودع عندك ماسواه والسلام وقدرأي بعض الشميو خ بعض العلااء

لم يغادر شيأ منها (والزيادات عليها مجادلات) وخصومات (لم يعرفها الاولون) من السلف في عصراتباع التابعين ومن فوقهم عصرالتابعين (ولاالصحابة) رضوان الله عليهم بل كانوا ينكرون على من يجادل و يحسمون مادة الخلافيات كما هو مشهور من سيرتهم (وكانوا أعلم الناس بعلل ا فتاوى من غيرهم) لتنوّر بصائرهم واقتباسهم من مشكاة النبوّة (بلهي) أي علل الفتاوي (مع انهاغير مفيدة في علم المذهب) لعدم احتماحه المها (فه ي ضارة) للفقيه (مفسدة لذوق الفقه) وسره (فانالذي يشهدله حدس الفني) وتخمينه (اذا صح ذوقه في الفقه) وعكن منه (لاعكن تشيته على شروط الجدل) التي يذكر ونها (في أكثر الأمر فن ألف طبعه ) من أصل جمانه (رسوم الجدل) وتعلق بها (اذ عن ذهنه) وأنقاد (لمقتضات الجدل) والحلافيات (وجبن) أي تأخر ونكص (عن الاذعان لذوق الفقه) والانقيادله (و) الحق (أنما يشتغل به) صارمًا عرو البه (من يشتغل بطلب الصيت) وشهرة الاسم (و) تحصيل (الحاه) والمنزلة عند الاس اء والملوك (و يتعلل) للناس (بأنه يطلب علل المذهب) لاغير وأن قصده بذلك رفع عاد المذهب ونصرته (وقد ينقضي عليه العمر) النفيس (ولا يصرف همته الى علم المذهب) الاقليلا (فكن من شيه الحن في أمان) فانهم ينظردون عنك بالاتمات والاذ كارولا يقر بونك عضرة وعداوتك الهم وعداوتهم لك ظاهرة فيمكن دفعهم بأيسرشي (واحترز من شياطين الانس) وهم العلماء السوء (فانهم أراحوا شياطين الجن من التعب) والمشقة (في الاغواء والاضلال) ولكثرة مخالطتهم مع الناس وكونهم على مهة العلماء ولا يمكن الاحترازعهم فيستفيد معاشرهم الانحياد عن الساول السوى ويقع في خاطرة عظمة واعلم أن الشياطين على نوعين نوع برى عانا وهو شيطان الانس وهم العلماء السوء ونوع لا برى وهو شيطان الجن وقد أمر الله سحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكتفي من شيطان الانس بالأعراض عنه والعفو والدفع بالتي هي أُحْسِن ومن شبطان الجن بالاستعادة بالله منه وجمع بين النوعين في سورة الانعام وسورة فصلت والاستعاذة والقراءة والذكر أبلغ فى دفع شياطين آلجن والاعراض والدفع بالاحسان أبلغ فى دفع فيا هو الا الاستعادة ضارعا \* أوالدفع بالحسني هما خبر مطاوب

فهذادواء الدين من شرمن ترى وذال دواء له من شر صحوب (وبالجلة) أى حاصل الكلام (فالمرضى) القبول (عندالعقلاء) العرفاء (الا كياس ان تعد) وفي بعض النسخ أن تقدر (نفسك في العالم وحدل معالله تعالى) انه العلم البصير المطلع على أمو رك وحركاتك وسكاتك (وبين يديك الموت) كا تنه اقترب (والعرض) بين يديه كا تكوففته (والحساب) على القليل والكثير (والجنة والغار) كا تهما قدا زلفتا (وتأمل) بفكرك (فيما بعينك) في تلك الاهوال الكائنة (فيما بين يديك) وهذا أمير المؤمنين عبر بن الخطاب القال له ابن عباس عند موته كا تنه بزيل جزعه و يهون عليه الامر بذكر محاسنه لو أن تلاع الارض ذهبا لافقد يت به من هول كا تنه بزيل جزعه و يهون عليه الامر بذكر محاسنه لو أن تلاع الارض ذهبا لافقد يت به من هول المطلع كما رواه المخارى من حديث ابن أبي مليكة عنه وأخرج الخطيب في اقتضاء العلم من طريق بزيد بنابراهيم سمعت الحسين يقول قال أبو الدرداء ابن آدم اعل كا تنك تراه واعدد نفسك في الموتي واتق دعوة المطلوم (ودع عنك ماسواه) فانه مضمعل وآيل الى البطلان وهذه الكامة القلملة عامعة لمحاسن علم التصوّف ولقد أحسن من قال

دعماسوى الله فالاكوان قاطبة ﴿ ظل بزول فِلا تَعْرِولَ زِيْتُهَا وَقَالَ آخِرَ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ ال وقال آخر فن سره أن لا برى ما بسوءه ﴿ فَلا يَتَخَذْ شَيْأَ يَخَافُ له فَقَدا (والسلام) على أهل التسليم (وقد رأى بعض الشيوخ بعض العلّماء) ونص القوت ورأى بعض أهل الحديث بعض فقهاء أهل الكوفة بعدموته (في المنام فقالله) ونص القوت قال فقلت له مافعلت فهما كنت علمه من الفتما والرأى قال وذكره وجهه وأعرض عني وقال ماوجدناه شيأ ولاحدنا عاقبته وحدثوبا عن نصر بنعلى الجهضميعن أبيه قالرأ يتالخليل بنأحد فىالنوم بعدموته فقلت ماأحد أعقل من الخليل لاسألنه فقال لى رأيت ما كما فيه فانى لم أره شيأ مارأيت أنفع من قول سحان الله والجدلله ولااله الاالله والله أكبرو حدثونا عن بعض الاشباخ قال رأيت بعض العلماء فى المنام فقلت (ماخير) ونص القوت مافعات (تلك العلوم التي كنت تعادل فها وتناظر علها) ونص القوت كانعادل فيهاونناظر عليها قال (فيسطيده ونفغ فيها وقال طاحت) أى ذهبت ( كلها هباء منثورا ماانتفعت الا مُزَّكَعِتِينِ خَلَصَتًا لَى في جُوفِ اللِّيلِ ﴾ وفي القوت حصلتا لى وهذا الذي أو ردنا ، عن صاحب القوت في سياق قصة الخليل فقد أخرجه الحافظ أنوبكر الخطيب في كتاب الاقتضاءمن وجهين أحدهمامن طريق عبدالله بنأجد حدثنانصر بن على الجهضمي حدثني محد بن خالد حدثني على بن نصر يعني اباه قال رأيت الخليل فساقه كماهو فى القوت ومن طريق أحد بن عبد الله الترمذي معت نصر بن على يقول معت أبى يقول رأيت الخليل بنأحد فىالمنام فقلتله مافعل بلذربك قال غفرلى قلت عانجون قال، لا- ول ولاقوّة الابالله العلى العظم قلت كيف وجدت علك أعني العروض والادب والشعرقال وجدته هباء منثورا (وفى الحديث مأضل قوم بعد هدى كانوا عليه الاأوتوا الجدل ثم قرأماضر بوه المالاجدلا بلهم قوم خصمون ) هكذا أو رده صاحب القوت بلا اسناد وقال العراقي أخرجه الترمذي وابنماجه منحديث أبىامامة قال الثرمذى حسن صحيح اه قلت أخرجاه من رواية حجاج بن دينارعن أبى غالب عن أبي امامة وأبو غالب اسمه خزور وقيل سعيد بن حزور وقد أخرجه أيضا الامام أحد في مسنده والحاكم فىالتفسير وصحعه والطبراني في الكبير والضياء المقدسي في المختارة واللالكائي في السنة كلهم من روالة الن غالب عن أبي المامة رضى الله عنه واقتصروا على الحديث وليس في سياقهم ثم قرأ الخ الا اللالكائي فانه ساقه بتمامه وأقر. الذهبي في التلخيص قال المناوي يعني من ترك سبيل الهدى وركب سن الضلال لم عشماله الابالجدل أى الحصومة بالباطل وقال القاضي في تفسيره المراد التعصب لتخريج المذاهب الفاسدة والعقائد الزائغة لاالمناظرة لاطهار الحق واستكشاف الحال واستعلام ماليس معاوما عنده فانه فرض كفاية خارج علافاقيه الحديث اه (وفي الحديث في معني قوله تعالى فأما الدن فى قاو بهم زيغ ) فيتبعون ماتشابه منه (قالهم أهل الجدل الذين عناهم الله تعالى بقوله فاحذرهم) هكذا أورده صاحب القوت بلاسند وقال العراقي متفق عليه من حديث عائشة رضى الله عنها اه قلت وكذا أبود اود والترمذي كلهم من واية ابن أبي مليكة عن القاسم عنها بلفظ تلارسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الاتية هو الذي أنزل عليك الكتاب الحقوله أولوا الالباب فالت قالرسول الله صلى الله عليه وسلم اذاراً بت الذين يتبعون ماتشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم وقد ر واه ابن ماجه من رواية أبو بعن ابن أبي مليكة عن عائشة وفيه فقال ياعائشة اذاراً يتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله فاحذر وهم الحديث فلم يذكر بين ابن أبي مليكة وعائشة القاسم والزيخ الميل عن الاستقامة والجدل هوالمخاصمة والمقاومة على سيل المغالمة وأصله من حدلت الحمل اذا فتلته فتلا محمكا فكان كالالمتحادلين المتل صاحبه عن قوله الى قوله وقيل أصله من الجدل وهوالقوة فكان كالاالمتحادلين يقوى قوله و بضعف قول صاحبه وقبل أصله من الجدالة وهي الارض فكان كلامنهما مريدان يصرع صاحبه و يجعله بمنزلةمن يلقيه بالجدالة (وقال بعض السلف يكون في آخر الزمان قوم بغلق علم م باب العمل ويفتم علمهم باب الجدل) أورده صاحب القوت هكذا ونصه وعن بعض السلف يكون في آخر الزمان علماء بدل قوم والباقي سواء (وفي بعض الاخبار انكم في زمان الهمثم فيه وسيأتى قوم يلهمون

فىالمنام فقال لهما خسر تلك العالوم التي كنت تعادل فمها وتناظرعلما فسيط مده وتفخفها وقال طاحت كالهاهداءمنثورا وماانتفعت الابركعتكن خلصتالى فى حوف اللسل وفي الحديث ماضل قوم بعدهدى كانوا علسه الاأوتوا الجدل ثمقرأ ماضروه الثالاجدلابلهم قوم خصمون وفي الحديث فى معنى قوله تعالى فاما الذين فىقلوبهمز يدخ الا يةهم أهل الدن عناهم الله بقوله تعالى فاحذرهم وقال بعض السلف يكون في آخر الزمان قوم مغلق علمهم باب العمل ويفتح لهم باب الحدل وفي بعض الاخبار انكم في زمان ألهمتم فمهالعمل وسيأتى قوم بلهمون

الجدل) هكذا أو رده صاحب القوت ولا اسناد وقال العراقي لم أجدله أصلا اهومن شواهده ما أخرجه الحصايب فى الاقتضاء من طريق العباس سالولمد بن مزيد قال أخبرني أي معتالاو زاعي يقول اذا أرادالله بقوم شرافتم علمهما لجدل ومنعهم العمل وأخرج اللالكائى فى السنة من روامة يحيين معين قال حدثنا عمان سوالحدثنابكر سمضرعن الاوزاعي فساقه الاانه قال ألزمهم الحدل والباقي سواء وأخرج الخطيب من طريق عبدالله نحنث ممعت ابراهم البكاء بقول معت معروف بن فبروز الكرخي يقولاذا أرادالله بعبد خيرافتمله باب العمل وأغلق عنه باب الجدل واذا أرادالله بعبد شرافتم له باب الجدل وأغلق عنه باب العمل (وفي الخبر المشهور) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أَبْغض الحلق الي الله الالد الخصم) قال العرافي متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها اله قلت هكذا أورد. صاحب القوت بالااسناد وقد أخرجه أيضا الامام أحد والترمذي والنسائي كاهم من رواية ابن حريج عنابن أى ملكة عن عائشة وسياقهم كلهم أبغض الرحال وقال المرمذى حديث حسن قال المناوى وانما خص الرجال لان اللدد فهم أغلب ولان غبرهم تبع لهم فيجيع المواطن والالدهو الشديد الخصومة بالباطل الاتخذفي كللددأى في كلشق من المراء والجد ال والخصم المولع بالجدال الماهر فيه الحر نص عليه المتمادي فيه بالباطل وهو نظهرانه على الحسن الجمل و يو حملكل شئ من خصامه و جهامحت صارذاك عادته فالاوّل منيّعن الشدة والثاني عن الكثرة ( وفي الخبر ماأوتي قوم المنطق الا منعوا العمل) قال العراقي لم أحدله أصلا اه قلت أورده صاحب القوت من طريق الحكم بن عينة عنعبد الرحن بن أبي لملى وفعه قلت عبد الرجن بن أبي لملى تابعي عالم الكوفة روى عن أسه وعرومعاذ وعنها بنه عيس وحفيده عبدالله وثابت ماتسنة سم والصعية لائن أبى ليلي فهذا الحديث مرسل \*(الباب الرابع في سبب اقبال الخلق على علم الخلاف وتفصل آفات المناظرة والجدل وشروط الماحم، )\* أماعلم الخلاف فهوعلم يعرف به كيفية الرادالجج الشرعية ودفع الشهة وقوادح الادلة الخلافية بالراد البراهين القطعية وهوالجدل الذي هو قسم من النطق الاانه خص بالمقاصد الدينية وقد بعرف بانه علم يقدريه على حفظ أى وضع وهدم أى وضع كان بقدر الامكان ولهذا قيل الجدل اما مجيب بحفظ وضعا أوسائل يهدم وضعاوذ كرآب خلدون في مقدمة تاريخه ان الفقه المستنبط من الادلة الشرعية كثرفيه الخلاف بين المجتهدين باختلاف مداركهم وانظارهم خلافا لابد من وقوعه واتسع فحاللة اتساعاعظما وكان للمقلدين ان يقلدوا من شاوًا ثم لما أنهجى ذلك الى الاعتمالار بعة وكانوا يمكان من حسن الظن اقتصرالناس على تفليدهم فأقمت هذه الاربعة أصولا للملة وأحرى الخلاف بين الممسكين ما يجرى الخلاف فىالنصوص الشرعية وحرت بينهم المناظرات فى تصييم كل منهم مذهب امامه يحرى على أصول صحة و يحتبها كل على صحة مذهبه فتارة يكون الخلاف بين الشافعي ومالك وأبو حنفة بوافق أحدهما وتارة بسغيرهم كذلك وكانفي هذه المناظرات سانما تخذهؤلاء فيسمى الخلافمات ولايدلصاحبهمن معرفة القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام كإيحتاج المه المحتهد الاول والمجتهد يحتاج المها للاستنباط وصاحب الخلاف يحتاج الهالحفظ تلك المسائل منان يهدمها الخالف بادلته وهوعلم جليل الفائدة وكتب الحنفمة والشافعية أكثرمن تاكيف المالكية لان أكثرهم أهل المغرب وهو بادية وللغزالي فيه كتاب المأخذ ولاي بكر بنالعربي كتاب التلخيص جاء به من المشرق ولابي زيد الدبوسي كلب التعليقة ولان القصار من المالكية عمون الادلة اه ومن الكتب المؤلفة فيه أنضا النظومة النسفية وخلافيات الامام الحافظ أبى بكر أحد بن الحسين البهتي جمع فيه المسائل المختلف فيهابين الشافعي وأبى حنيفة وأماعلم الجدل فهوعلم باحث عن الطرق التي يقتدر بماعلى الرام ونقض وهو أحد أخزاء علم المنطق لكنه خص بالعلوم الدينية ومباديه بعضها نظرية وبعضها خطابية وبعضها أمورعادية وله

الجدل وفى الجرائشهور أبغض الحلق الى الله تعالى الالد الحصم وفى الحسبر ماأوتى قوم المنطق الامنعوا العمل والله أعلم \*(الباب الرابع فى سبب اقبال الخلق على علم الخلاف والجدل وشروط اباحتما)\* استمداد من علم المناظرة المشهور بالحاب العث ولا يبعد أن يعال أن علم الجدل هو علم المناظرة لان الماكل منهما واحد الاان الجدل أخص منهما ويؤيده كلام ابن خلدون في مقدمة كأبه حيث قال الجدلهومعرفة آداب المناظرة التي تجرى بين أهل المذاهب الفقهية وغيرهم فانهلا كان باب المناظرة فى الرد والقبول المتفاد من الاستدلال مايكون صوابا وما يكون خطأ فاحتاج الىوضع آداب وقواعد بعرف منه حال المستدل والمجيب ولذلك قبل فيهانه معرفة بالقواعد من الحدود والاتداب في الاستدلال الني ينوصل بهاالى حفظ رأى أوهدمه كانذاك الرأى من الفقه أوغيره وهو طريقان طريق المزدوى وهي خاصة بالادلة الشرعمة من النص والاجماع والاستدلال وطريق ركن الدين العميدي وهيعامة في كل دليل يستدليه من أي علم كان والغالطات فيه كثيرة واذا اعتبر بالنظر النطق كان في الغالب أشبه بالقداس المغالطي والسوفسطائي الاان صور الادلة والاقيسة فيه محفوظة مراعاة تتحرى فبها طرق الاستدلال كماينبغي وهذاالعميدي أول من كتب فهاونسيت الطريقة اليه ووضع كتابه المسمى بالارشاد مختصرا وتبعه من بعده من المناخرين كالنسفي وغيره وكتب فى الطريقة التا اليف وهي لهذا العهدمه عورة لنقص العلم فى الامصار وهي مع ذلك كالبة وليست ضرورية اه وقال المولى أبواللير وللناس فيه طرق أحسنها طريق ركن الدين العميدي وأؤل من صنف فيه من الفقهاء أبو بكر القفال الشاشى المتوفى سنة ٢٣٦ وقال بعض العلماء ايالنان تشتغل بمذا الجدل الذي ظهر بعد انقراض الاكامرمن العلاء فانه يبعد عن الفقه ويضم العمر وبورث الوحشة والعداوة وهومن اشراط الساعة كذانى حديث وللمدر القائل

> أرى الفقهاء في ذا العصر طرا \* أطاعوا العلم واشتغاوا بلم لم اذا ناظرتهم لم تلق منهم \* سموى حرفين لهلم لانسملم

وأماعلم المناطرة المعروف الآك باكاب البحث فقد ذكر بن طاشكيري في مفتاح السعادة والمولى الطفى في موضوعاً له اله علم يحث فيه عن كمفية الراد الكلام بين المناظرين وموضوعه الادلة من حبث أنها يثبت بها الدعى على الغير ومباديه أمور بينة بنفسها والغرض منه تحصيل ملكة طرق المناطرة لئلايقع الخبط في البعث فيتضم الصواب وفي الخاقانية لابن صدر الدين وهذا العلم كالمنطق يخدم العلوم كلها لآن الجث والمناظرة عبارة عن النظر في الجانبين في النسبة بين الشيئين اطهارا الصواب والزاماللغصم الاانه بشرائط معتبرة والاكان مكامرة غيرمسموعة فلابد من قانون تعرف به مراتب البحث على وحه يتميز به القبول عاهو المردود والذالقو انبنهى آداب العث اه وفيهم ولفات أكثرها مختصرات وشروح المنأخون وأولمن صنف فيه الشمس مجدبن شرف الحسين السمر قندى المتوفى سنة ٦١٠ والعلامة عضدالدين عبدالرجن بنأجد الدلجي المتوفى سنة ٧٥٦ ( اعلمان الخلافة بعدرسول الله صلى الله عليه وسلم تولاها الخلفاء الراشدون) وهم الخلفاء الاربعة وعمر بن عبد العزيز (وكانوا أمَّة) على الحق (وعلماء بالله تعلى) أي بذاته وصفاته (فقهاء في أحكامه) وأوامره (مشتغلين) بأنفسهم (بالفتأوي في الاقضية) أي الاحكام (فكانوا لايستعينون بالفقهاء) من الصحابة (الانادرافي) بعض (وقائع)ونوازل (لايستغني فيها عن المشاورة) كمسئلة الجد والاخوان وغيرها كاسيأتي فكان الذي يتولى أمور الناس هوالذي يفتي في الاحكام (فتفرغوا) وفي نسخة فتفرع العلماء (لعلم الاسنوة) كعلم الاعان والمقين المستفادين من القرآن والحديث (وتجردواله) بهممهم وكليتهم (وكانوا يتدافعون الفتاوي وما يتعلق بأحكام الحلق من الدنسا) قالصاحب القون ورو يناعن عبد الرحن بن أبي ليلي قال أدركت في هذا المسجد مائة وعشرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مامنهم من أحديسال عن حديث أوفتما الاود أن أخاه كفاه ذلك وفى لفظ آخر كانت السئلة تعرض على أحدهم فيردها الى

اعلمانانفلافة بعد رسول المهسلي الله عليه وسلم تولاها وكانوا أحماء بالله تعالى فقهاء في أحكامه وكانوا مستقلن بالفتاوى في الفقيهاء الابادرا في وقائع بالفقهاء الابادرا في وقائع لايستغنى فهاعن المشاورة لايستغنى فهاعن المشاورة وتجرد والها وكانوا وتجرد والها وكانوا وتحرد والها وكانوا وتعرد والها وكانوا وتعدد والها وكانوا وتعدد والها وكانوا وتعدد والها وكانوا وكانوا

الا تحو مردها الا تحوالي الا تحرى ترجيع الى الذي سئل عنها أوّل من وسيائي انهم كانوا يتدافعون أو بعة أشياء الا مأمة والوديعة والوصة والفتوى وكان شغلهم في خسة أشياء قراء القرآن وعارة المساجد وذكر الله تعالى بكنه اجتهادهم أي أي خالصه وحقيقته (كانقل من سيرهم) وشمائلهم ومن طالع كتاب الحلية لا ينعيم وجدما يشفى الغليل فلما أفضت الخلافة بعدهم الى أقوام) تغلبوا عليها بالمال واباه (وتولوها بغير استحقاق) لها ولا أهلية القيام بأركانها (ولا استقلال بعلم الفتاوي والاحكام) الشرعية لغلية الجهل عليهم أولا شتغالهم باللذات النفسية (اضطروا الى الاستعانة بالفقهاء) واحتاجوا لهم (والى استحابهم) ومن افقتهم (في بالمذات النفسية (اضطروا الى الاستعانة بالفقهاء) واحتاجوا لهم (والى استحابهم) ومن افقتهم (في جيم أحوالهم) سفرا وحضرا (لاستفتائهم في مجاري أحكامهم) وفي القوت قال عبد الرحيم الاسود وغيره من العلماء ان علم المنطاع والفتاوي كان الولاة والامراء يقومون به وترجيع العامة البهم فيه شمنعف وغيره من العلماء ان علم المراد وعزت الولاة عن المراد وعزب المنطاع وكان الاميراذا جلس المنطاع قعد عن عيمة وشماله مفتيان برجيع البهما في الولاة على الاحكام والقضاء حتى كثر المفتون رغبة في الدنيا وطلبا المجاه والرياسة ثم أحلق الامي بعد الولاة على الاحكام والقضاء حتى كثر المفتون رغبة في الدنيا وطلبا المجاه والرياسة ثم أحلق الامي بعد الولاة والمواز والمراز الاول) أصل الطراز علم الثوب شماستعير المنط والطريقة وبه فسرقول حسان والمالز الاقل) أصل الطراز علم الثوب شماستعير المنط والطريقة وبه فسرقول حسان

بيض الوجوه كر عة احسابهم \* شم الانوف من الطراز الاقل (وملازم صغوا لدين) هو بكسر الصاد المهملة وسكون الغين المحمة الجانب والناحية (ومواظب على سمت اى طريقة (علاء السلف) من العجابة (وكانوا اذا طلبوا) لتولية القضاء والفتيا في الاحكام (هر نوا) من بلد الى بلد ومنهم من أظهر الجنون والتحامق (واعرضوا) عن ذلك بالكرية كاسيأت تفصيله عنزيد بن أبي خواش أن الثورى لقي شريكا فقال بعد الفقه والخيرتلي القضاء قال بأبا عبد الله وهل بد الناس من قاص فقال سفيان وهن بد الناس من شرطي (واضطر الخلفاء) والامراء (الي الالحام) والحث في طلبهم (لتولية القضاء والحكومات) في أمور ألحلق فلم عكنهم ذلك ومنهم من أدرك و ولى كرها (فرأى أهل تلك الاعصار ) الموجودين (عز العلماء) بالله تعمالي (واقبال الائمة ولولاة عليهم) والاصفاء لقولهم (مع أعراضهم عنهم) وعدم النا فهم الهم كاهو معاوم لن طالع تراجم الامام أبي حنيفة وسفيان الثورى ومن في عصرهما من الائمة (فاشرأبوا) أي مالت نفوسهم (لطلب العلم) أي علم الفتيا والاحكام (قوصلا الى نيل العز ودرك الجأه من قبل الولاة) والحكام (فاكبوا) أي واطبوا وفي نسخة فاقبلوا (على علم الفتيا) وما يتعلق به تحصيلا واكتسابا (و) حين تُوشِهوا بذلك (عرضوا بأنفسهم)وفي نسخة نفوسهم (على الولاة) لمولون تلك المناصب (وتعرفوا البهم) بالوسائط والشفاعات (وطلبوا الولايات) للاعمال (والصلاة) أى العطاما (منهم فنهم منحم)قصده أىمنع (ومنهم من أنعج ) أى اعطى له ما تناه (والمعرع) منهم (لم يخل عن ذل الطلب ومهانة الاستدال) لانها لوازم السائل (فأصبم) السادة (الفقهاء بعد أن كانوا مطاوين طالبين وبعد ان كانوا أعزة بالاعراض عن) اللوك و (السلاطين) والامراء يقربون منهم (أذلة بالاقب ل عليهم) والاتصال بحواشهم وكم من فرق بي الطاوب والطالب والعزيز والذليل (الامن وفقه الله عز وحل في كل عصر من علماء دينه) وفي نسخة من العلماء بالله تعالى وهذا في زمانه وأما الآن فقد أخلق الامرجدا وتضعضع ركن العملاء فصاروا أذلمن كلذليل وترك الاستعانة بهم فلاحول ولاقوة الابالله والله المستعان (وقد كأن أ كثرالاقبال في تلك الاعصار على علم الفتاوي والاقضة) دون غيره (الشدة الحاحة)أي

وأقباواعلى الله تعالى بكنه اجتهادهم كانقلمن منسسرهم فلماأفضت الخلافة بعدهمالي أقوام تولوهابغيراستعقاق ولا ا سيتقلال بعلم الفتاوى والاحكام اضطر واالي الاستعانة بالفقهاء والى استعمامهم في جميع أحوالهم لاستفتائهم فى محارى أحكامهم وكانقد بق من علياء التابعن من هومستمر على الطراز الاول وملازم صغوالدين ومواظب عملي سوت علياء السلف فكانوا اذا طلبوا هرنوا وأعرضوا فاضطر اللفاء الى الالحام في طامه، لتولية القضاءوالحكومات فرأى أهل تلك الاعصارعر العلماء واقمال الائة والولاة علهم مع اعراضهم عنهم فاشرأ بوالطلب العلم توصلا الى نسل العز 'ودرك الحاه منقبل الولاة فا كبواعلى عملم الفتاوى وعرضوا أنفسهم على الولاة وتعرفوا الهمم وطابوا الولايات والصلات منهم فنهممن حرم ومنهم مسن أنعم والمنح علم يغسل مسنذل الطلب ومهانة الابتدال فأصير الفقهاء بعدان كانوا مطاوين طالبين و بعدان كانوا أعزة بالاعراضعن السلاطين أذلة بالاقبال علمه الامن وفقهالله تعالىفي كلعصر من على عدن الله وقد كان أ

الخ يج فيهافغلبث رغبته الى المناظم ، والحادلة في الكالم فأكسالناس على علاالكلام وأكثر وافيه التصانيف ورتبوا فسه طرق المحادلات واستخرجوا فنون الناقضات في القالات ورعدوا أن غرضهم الذب عن دين الله والنضال عن السنة وقع المتدعة كازعم منقبلهم أن غرضهم بالاشتغال بالفتاوي الدمن وتقلد أحكام المسلين اشفاقاعلى خلق الله ونصحية لهم ثم ظهر بعدد الأمن الصدور من لم يستصوب الخوض في الكلام وفقع بأب المناظرة فسه لماكان قد تواد من فقع بابه من التعصيات الفاحشية والعصومات الفاشة المفضة الىاهراق الدماء وتنخريب البلاد ومألت نفسهالي المناظرة فى الفيقه وسان الاولى من مذهب الشافعي وأبى حنيفة رضى الله عنهما عالى المصوص فاترك الناس الكلام وفنون العلم وانثالوا على المسائل الخلافية بن الشافعي وأي حنف على المحوص وتساهاوا في الحالف مع مالك وسفيان وأحدرجهم الله تعالى وغيرهم وزعواأن غرضهم استنباط دقائق الشرع وتقسر برعلل المذهب وعهيد أصول الفتاوي وأكثر وافهما

طحة الامراء (اليها في الولايات والحكومات) والعامة تبع لهم (ثم ظهر بعد هم من الصدور) أي الا كأبر الذين يتصدرون في الجالس (والأمراء من سمع مقالات الناس) أي أقاو يلهم (ف قواعد العقائد) الأسلامية (ومالت نفسه الى سُماع الجبج فيها) والتطلع الى أقوال الخالفين والرد على كالمهم بالبراهين (فغلبت رغبته الى الماطرة) أى مدله الى الباحثة على قواعد النظر (والمجادلة) على قواعد الجدل (في الكلام فانكب الناس) أي اجتمعوا مشتغلين (على علم الكلام) وتحصيله (وا كثروا فيه التصانيف) وفي نسخة التعاليق (ورتبوافيه طرق المجادلات) على طريقة ركن الدين العميدي (واستخر جوافنون المناقضات في المقالات) بشكثير السكادم فهما (وزعموا) قائلين (ان غرضنا) من هذا (الذب) أى الدفع (عن دمن الله عز وجل) وحماية حوزته (والنصال) أي المدافعة (عن لسنة) الشريفة (وقع) الطائفة (المبتدعة) من المعترلة والقدرية وغيرهما من الفرق الضالة (كم رْعهمن قبلهم) من المشتغلين (ان غرضهم الاشتغال بفتاوي الدين) حسبة لله تعالى (وتقلد أمور المسلمن) بعسن التوسط ببنهم (اشفاقا على خلق الله ونصحة لهم) ورعا تعلقوا بحديث النصم لكل مسلم ونزلوا معناه على افعالهم (مم طهر بعد الله من الصدور من لم يستصوب الحوض) أى لم والحوض (في ألكلام وفتح باب المنا طرةً) والمجادلة (فيه) صوابا (لما كان قد ثولد من فتح بابه من التعصمات الفاحشة) والجيمات الشيطانية (والخصومات الفاشية) الظاهرة وفي نسخة الناشئة بالنون (المفضية) أى الموصلة (الى اهراق الدماء واخراب البلاد) ومن أعظمها فتنة الوزير أبي نصر منصور بن مجذ الكندى الذي كان معتزليا خبيث العقيدة متعصبا للكرامية والحسمة في زمن السلطان طغرلبك السلجوفي فادت الى خروج امام الحرمين والحافظ البهق والامام أبي القاسم القشيرى وغيرهم من أئمة السنة من نيسابور وقد طار شرر هذه النتنة فلا ألا فاق وطال ضررها فشمل خراسان والشام والجاز والعراق وعظم خطما ونهبت البلاد وأخربت البلدان وفى ذلك صنف القشيرى رسالة الى البلاد سماها شكاية أهل السنة بعكاية مانالهم من المحنة وقد جالت هذه الرسالة في البلاد وانزعت نفوس أهل العلم بسبها حسما أوردها مع تفصيل الفتنة ابن السبكي في طبقاته فراجعه أن شئت (ومالت نفسه) لذلك (الى المناظرة في الفقّة) فقط بالرد والنقض على المخالفين (و) احتار من ذلك (بيان الاولى) والارج (من مذهب) الامام (الشافعي) والامام (أبي حنيفة رضى الله عنهما على اللَّصوص) لشهرتهما وكثرة من قلد مذهبهما في غالب الاقطار (فترك الناس السكادم وفنون العلم وأقماوا) وفي نسخة انثالوا (على المسائل الخلافية بن الشافعي وأبي حنيفة على الخصوص) وقد تقدم عن ابن خلدون قال في مقدمة تاريخه لما انتهى الامر الى الائمة الاربعة وكانوا بمكان من حسن الظن اقتصر الناس على تقليدهم فأقمت هذه الاربعة أصولا للملة وأحرى الخلاف بين الممسكين مها فرى الخلاف فى النصوص الشرعية وحرت بينهم المناظرات فى تعجيم كل منهم مذهب امامه يجرى على أصول عصة و يحتم بما كل على عصة مذهبه اه (وتساهلوا في الخلاف مع مالكرجه الله) لان أكثر مقلدى مذهبه مغاربة وهم بادية فلذلك لم يصنفوا فيه كتباالاما كان من المتأخرين منهم (وسافيان) ابن سعيد الثورى (وأحد) ابن حنبل لقلة مقلدى مذهبهما بالنسبة الى الاوّلين (وغيرهم) من الاعة (وزعوا أن غرضهم) من ذلك (استنباط) أى استخراج (دقائق الشرع) وبيان المأخذ (و) معرفة القواعد التي يعرف منها ( تفريع) وفي نسخة تقر بر (علل المذهب وتهيد أصول الفتاوي) مع الخافظة علما من هدم مخالف أونقص مصادم (فا كثروا فهاالتصانيف) والتعاليق منظومة ومنثورة (والاستنباطات) الغريبة (ورتبوا فيها أنواع ألمجادلات) والخصومات (والتصنيفات) فن ذلك تعليقة ألى زيد الديوسي من الحنفية وخلافيات الحافظ البيع في وغير هؤلاء (وهم مستمرون عليه الى الاتن) أي الى زمان تأليف

(٣٦- (اتحاف السادة المتقين) \_ اول) النصائيف والاستنباطات ورتبوافيها أنواع المجادلات والتصنيفات وهم مستمرون عليه الحالآت

وليس ندرى ماالدى عدث اللهفهابعدنامن الاعصار فهدداهوالباعث عملي الاكاب على الخلافيات والمناظرات لاغسرولو مالتنفوسأر بابالدنيا الى الخلاف مع امام آخر من الائمة أوالي علم آخرمن العاوم لما أيضامعهم ولم سكتواءن التعلل مأن مااشتغاوا به هو علمالدس وان لامطأب لهمم سوى التقرب الى رب العالم \*(سان التلييس في تشييه هذه المناظرات عشاورات العيابة ومفاوضات السلف)\*

اعلم أن هولاء قد يستدرجون الناسالي ذلك باتغرضنا من المناظر اتالباحثةعن الحق ليتضم فان الحق مطاوب والتعاون على النظر في العلم و توارد الخواطرمفدومؤ ترهكذا كانعادة العالة رضي الله عنهمفى مشاوراتهم كتشاورهم فى مسئلة الجد والاخوة وحدشرب المر وو حوب الغرم على الامام اذا أخطأ كما نقسل من اجهاض المرأة جنينها خوفا منعررضي اللهعنه وكما نقلمن مسائل الفرائض وغبرها ومألقلءن الشافعي وأحدو يجدن المسنومالك وأبي وسف وغيرهممن العلاء وجهدم الله تعالى و تطلعك على هذا التلبيس ماأذكره وهوان التعاون على طلب الحق من الدين

المكاب وهو سنة نمان وتسعين وأربعمائة (وليس ندرى ماالذى قدر الله تعالى فيما بعد نامن الاعصار) قلت ثم تعاظم الامن في ذلك وأوسعوا فيه المكلام ومالوا اليه من واحدة بحيث لا بعد العالم فيما بينهم الا اذا استكمل الخلاف والجدل وحصلت المناظرات بين الحنفية والشافعية وترتب على ذلك تخريب بعض البلاد واجلاء بعض العلماء ومن أعظمها ماحصل عروأم مدن خواسان بسبب ابن السمعانى وغيره (فهذا) الذى ذكرت (هو الباعث) اهم (على الاكباب) والاقدام (على الخلافيات والمناظرة) والبدل (لاغير ولو مالت نفوس أرباب الدنيا) وأمرائها (الى الخلاف مع امام آخر من الائمة) غير من والجدل (لاغير ولو مالت نفوس أرباب الدنيا) وأمرائها (الى الخلاف مع امام آخر من العلوم الفلاسفة ذكر وا (أو الى علم آخر من العلوم لمالوا أيضا معهم) كما اتفق لمالوك الروم وميلهم الى عام الفلاسفة فاشتغل الناس بتحصيلها من كل وحه وامتلا تالمدارس الشرعية عن يحصلها وأوسعوا فيهامن التاكيف فاشتغل الناس بتحصيلها من ولم يسكنوا عن التعلل ووقعت الحكومات والمنافسات وأعطوا على ذلك أموالا فو حب صرف العناية البها ولم تتدثر تلك العلوم من بلاد الروم الاعن قريب وهذا كاقبل الناس على دين ماوكهم (ولم يسكنوا عن التعلل العام من بلاد الروم الاعن وان لا مطلب لهم) من تحصيله (سوى التقرب الحرب العالمين) وقد أخطؤا في اذعوا في الدين وان لا مطلب لهم) من تحصيله (سوى التقرب الحرب العالمين) وقد أخطؤا في الزعوا في الدين وان لا مطلب لهم وصلا بليلي به وليلي لا تقرلهم بداك

ثمان الشيخ رحه الله تعالى ذكر سبب الاقبال على علم الخلاف والانكاب عليه ولم يذكر الاسباب الوحبة للخلاف فىهذه الملة وهي ثمانية الاول اشتراك الالفاظ والمعانى الثاني الحقيقة والمجاز والثالث الافراد والتركيب والرابيع الخصوص والعموم والخامس الرواية والنقل والسادس الاحتهاد فيما لانصفيه والسابع الناسخ والمنسوخ والثامن الاباحة والتوسيع وتفصيل ذلك في كتاب ألفه أبوجمد عبدالله بن السيد البطايوسي وهو حسن في بابه فراجعه ان شئت \* (بيان التلبيس) \* أي التخليط (فى تشبيه هذه المناظرات) التي تجرى بينهم (عشاورات الصحابة رضى الله عنهم ومفاوضات السلف) الصالحين (اعلم أن هؤلاء قد يستدر جون الناس الى ذلك) أي يأخذونهم على طريق الاستدراج (بان غرضنا من المناظرة الباحثة عن الحق) والتفعص عنه لنتبعه (وليتضم) وضوحا كليا (فان الحق مطاوب) لا محالة (والتعاون على النظر) أي طلب المعنى بالقلب من جهة الفكركا بطلب ادراك المحسوس بالعين (وتوارد الحواطر ) بعضها على بعض (مفيد ومؤثر ) تأثيرا بليغا(و) رعون انه (هكذا كانتعادة العماية) الكرامرضي الله عنهم (فيمشاوراتهم)مع بعضهم في مسائل اذا أختلف فها (كتشاورهم) أى كم تشاوروا (في مسئلة الجدوالاخوة) فأفتى فيها أبو بكر الصديق بشاورة العماية بان أنزله أباويه أفتي ابن الزبير لاهل الكوفة كافي المخارى في مناقب الصديق ويه أخذ الامام أبو حنيفة وأفتى زيد بن ثابت بان له مع الاخوة خير الامرين من المقاسمة وأخذ ثلث المال وبه أخذ الشافعي وباقي الائمة (وحد شرب الجر) فقيل أربعين كما في صحيح مسلم وقبل ثمانين كما في البخارى وفي مسلم أن عبدالله بن جعفر جلد الوليد بن عقبة بين يدى عمان وكان أخا لامه وعلى يعده حتى بلغ أر بعين فقال أمسك ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم أر بعين وأبو بكر أر بعين وعثمان ثمانين وكل سنة وهذا أحب الى" (ووجو ب الغرم على الامام أذا أخطأ) في احتماده ( كما نقل من اجهاض) أى القاء (امرأة جنينها) من بطنهالغيرة عمم (خوفا من عمر) رضى الله عنه فوداه من عنده (وكما نقل في مسائل الفرائض) وهي كثيرة (وغيرها) عما تشاور فيه الصحابة رضي الله عنهم (وما نقُل عن الشافع وجمد بن الحسن الشيباني (ومالك) ابن أنس (وأب حذيفة) النعمان (وأب وسف) يعقوب (وغيرهم من العلماء) كاحد واسحق بن راهو يه وأبي ثورفى مناظراتهم مع بعضهم و بعض ذلك مذكور في الطبقات الكبرى لابن السبكي فهذا هو الذي أوقع الناس في التلبيس (و يطلعك على هذاالتلبيس ماأذكره لك)مفصلا (وهوان التعاون على طلب الحق من الدين) وقدور دفى الحديث ولكن له شروط وعسلامات عمان الاقلان الايشتغل به وهومن فروض الكفايات من لم يتفرغ من فروض الاعبان ومن عليه فرض عين فاشتغل بفرض كفاية و زعم أن مقصده الحق فهو كذاب ومثاله من بترك الصلاة فى نفسه و يتجرد فى تحصيل الثماب ونسجها و يقول غرض أستر عورة من يصلى عريانا ولا يجد ثوبا فان ذلك ربحايت فق و وقوعه بمكن (٢٨٣) كايزعم الفقيده ان وقوع النوا در

التي عنها المحث في الخلاف تمكن والمشتغاون بالمناظرات مهماون لامورهى فرض عمن باتفاق ومن توحه علمهردوديعةفي الحال فقام وأحرم بالصلاة التيهي أقر بالقير باتالي الله تعالى عصى به فلا تكفى في كون الشخص مطبعا كون فعله من حنس الطاعات مالم واعفيه الوقت والشرط والترتيب الثاني أنلاري فرض كفاية أهمم من المناظرةفاترأىماهوأهم وفعل غسره عصى بفعله وكأن مثاله مثالمن رى جماعة من العطاش أسرّفوا على الهلاك وقد أهملهم الناس وهدوقادر عملي احمائهم مان سقهمالماء فاشتغل بتعلم الحجامة ورعم المهمن فروض الكفامات ولوخد الااللدعنها لهاك الناس واذاقسله فىالبلد حاعةمن الجامن وفهم غنية فيقول هذا لايخرج هدا الفعلون كونه فرض كفاية فحال من مفعل هذاو يهمل الاشتغال بالواقعية اللة يحيماعة العطاش من المسلم كال

طلب الحق غربة (ولكن له شروط وعلامات) بها ينتظم أمره وبها يظهر حقه من باطله (الاوّل) من الشروط (أن لايشتغل به وهو من فروض الكفايات) كاتقدم (من لم يتفرغ عن) تحصيل (فروض الاعمان) الواحبة عليه (ومن)كان (عليه فرض عين) فتركه (واشتغل بفرض كفاية وزعم ان مقصود ه) طلب (الحق فهو كذاب) وفي نسخة كاذب (ومثاله) مثمال (من يترك الصلاة) المفروضة عليه (في نفسه و يتحرق) وفي نسخة يتحرد (في تحصيل الثياب ونسعها) وخياطتها (ويقول غرضي به ستر عُورة من يصلي عرياناً ولا يجد ثوباً) يستتربه (فان ذلك ربما يتفق ووقوعه ممكن) فى الخارج (كما يزعم الفقيه ان وقوع النوادر التي عنها البحث في الخلاف تمكن ) الوقوع (والمشغولون فى المناظرة مهماون) وفي بعض النسط والمستغرق بالمناظرة مهمل (الامور) أى تارك لها (هن) وفي نسخة هي أي تلك الامور (فرض عين) عليه (بالاتفاق ومن توجه عليه رد وديعة في الحال) وترك ذلك (فقام يحرم بالصلاة) وفي نسخة فقام وتحرم بالصلاة (التي هي أقرب القر بات الى الله تعالى) مع بقاء وقتها (عصى) الله (بذلك فلا يكفي في كون الشخص مطبعا) لله تعالى (كون فعله من جنس الطاعات مالم مراع فيه الوقت) الذي يؤدي فيه (والشرط) الذي يتم به (والترتيب) الذي به يقبل (الثاني) من الشروط (أن لا رى فرض كفاية) من فروض الكفايات التيذ كرت (أهم من المناظرة) وأكثر اعتناء منها (فان رأى ماهو أهم عصى بفعله) هذا (وكان مثاله) مثال (من رأى جاعة من العطاش) جمع عطشان قد (أشرفوا على الهلاك) أعدم الماء (وقد أهملهم الناس)أى تركوهم (وهو قادر على أحيائهم بأن يسقيهم الماء) ورك ذلك (قاشتغل بتعليم الحِيامة) مثلا (ورعم انه من فررض الكفايات) وانه عما ينبغي الاعتناء بها (و) أنه (لوخلا البلد عنها لهاك الناس واذا قيل) له (في البلد جاعة من الحامين) قد قاموا بهذا العلم (وقيهم غنية) وكفاية (فيقول) مساطرا (وهذا لايخرج هذا الفعلءن كونه فرض كفاية فحال من يفعل هذا ويهمل) أي يترك (الاشتغال بألواقعة الملة) أي الحادثة النازلة (لجاعة العطاش من المسلين) وقد أشرفوا على الهلاك (كال المشتغل بالمناظرة وفي البلد) جلة من (فروض كفايات مهـملة) متروكة (لاقائم بها) ولاسائل عنها (وأما الفتوى فقد قام بما جاعة)من العلماء (ولا يعلو بلد) من البلاد (عن جلة من الفروض المهملة) قد تركوها (ولا يلتفت الفقهاء الها) أصلا (وأقربها) وفي نسخة وأ كبرها (الطب) فقد ضيعوه رأسا (اذ لابوجد في أكثر البلاد طبيب مسلم) عارف ماهر ( يحو ز اعتماد شهادته فيما) يصف من الادوية و ( يعول فيه على قول الطبيب فيه شرعا) كاهو مشاهد في هذه الازمان والبلاد (ولا ترغب أحد من العُلَاء في الاستغالبه ) الماتقدم انه لا تحصل به المشخة والرياسة ولا الوصايا وحيارة الأموال قال صالح حررة عن الربيع قال الشافعي لا أعلم بعد الحلال والحرام انبل من الطب الاأن أهل المكتاب قد غلبونا عليه وقال حرملة كان الشافعي يلتهف على ماضيع المسلمون من الطب ويقول ضبعوا ثات العلم ووكاوه الى الهود والنصارى (وكذا الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فهو من فروض الكفايات) كما تقدم (وربما يكون المناظر في ماس مناظرته مشاهدا الحر برمفر وشاوملبوسا) وهو

المشتغل المناظرة وفى البلدفروض كفايات مهملة لاقائم مافاما الفتوى فقد قامم اجماعة ولا يخلوبلد من جلة الفروض المهملة ولا يلتفت الفقهاء المها وأقر م الطب اذلا يوجد فى أكثر البلاد طبيب مسلم يحو زاعتماد شهادته فيما يعول فيسه على قول الطبيب شرعا ولا يرغب أحدمن الفقهاء فى الاشتغال به وكذا الامر بالمعروف والنه مى عن المنكر فهومن فروض الكفايات ورجما يكون المناظر فى على مناظرته مشاهد المحر مرمليوسا ومفروشا

وهو ساكت و يناظر في مسئلة لايتفق وقوعهاقط وانوقعت قاممها حماعة من الفقهاء ثم يزعم اله يريد أن يتقرب الى الله تعالى بفروض الكفايات وقد روى أنس رضي الله عنه الهقيل بارسول الله متى يترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال علسه السلاماذاطهرت للداهنة فىخداركم والفاحشيةفي شرار كرفعيول اللك في صغاركم والفقه فى أراذلكم الثالث أن يكون المناظر محتهدا يفتى وأبه لاعذهب الشافعي وأبي حنىفية وغمرهماحتي اذاظهرله الحق من مذهب أبي حنيفة ترك ماروا فقرأى الشافعي وأفتى عماظهرله كإكان مقعله الصالة رضي الله عنهم والاغة فاما من ليس له رتبة الاحتماد

مهذه الزيادة من قوله قلت الحقوله وأخرج الخلامعنى لها هناوالصواب اسقاطها كما في بعض النسخ اله معيجه

من جلة المنكرات الشرعية ولكن في المفروش خلاف لابي حنيفة كما سأتي بيانه فيما بعد (وهو ساكت) لاينهى عنذلك وروى أبومجمد البستي السختياني نزيل مكة حدثني الحرث بن شريح قال دخلت مع الشافعي على خادم الرشيد وهوفي بيت قد فرش بالديباج فلماوضع الشافعي رجله على العتبة أبصره فرجع ولم يدخل فقال له الخادم ادخل فقال لا يحل افتراش هذا فقام الخادم منسما حتى دخل بيتاله فرش بالارمني فدخل الشافعي ثم أقبل عليه فقال هذا حلال وذال حرام وهذاأحسن من ذاك وأكثر تمنامنه فتبسم الخادم وسكت (و) الحال أنه (يناظر في مسئلة) نادرة (لايتفق وقوعها وان وقعت قام بها جاعة من الفقهاء) وكفوه مؤنتها (ثم نرعم) في معتقده (انه تريد أن يتقرب الى الله تعالى بفرض الكفاية) ٢ قلت هكذا أورده ابن عبد البرمن طريق ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي أمية وأورد أما أمية في العماية وذكر هذا الحديثله وقال لاأعرفه بغيرهذا وقال ذكر وبعضهم فى الصحابة رفيه نظر وأخرج الخطيب فى كتاب الاقتضاء فقال أخبرنا أبو نصراً حد بن على بن عبدوس الاهوازي احازة فال سمعت محمد بن ابراهم الاصهاني يقول سمعت عبدالله بن الحسين الملطي يقول سمعت محد بن هر ون يقول سمعت ابن أبي أو يس يقول حضر رجل من الاشراف عليه ثوب حرير قال فتكلم مالك بكلام لحن فيه قال فقال الشريف ما كان لابوى هذا درهمان بعلمانه النحو قال فسمع مالك كلام الشريف فقال لان تعرف مايحل ليسه ممايحرم عليك خبراك من ضرب عبدالله زيدا وضرب زيدعبدالله (وقد روى أنس)رضى الله عنه (قيل ارسول الله منى يترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال اذا ظهرت المداهنة) وفي رواية اذا طهر الادهان أي الملاينة وترك المحادلة وأصل ذلك من الدهن الذي عسم به الرأس مُجعل عبارة عاذ كرنا (ف خياركم والفاحشة في شراركم وتحول الملك في صغاركم والفقه في أرد المكم) وفي نسخة في رد الكروفي أخرى في أراد لكر قال العراق أخر حه ابن ماجه باسناد حسن وقال فى التخريج الكبير رواه أحد وابن ماجه وابن عبد ألمر فى بيان آداب العسلم واللفظ له باسنا د حسى من رواية أبي معبد حفص بن غيلان عن مكعول عن أنس بزيادة في أوَّله وقال ابن ماجه اذا ظهر فيكم ماظهر في الامم قبله كم قالوا يارسول الله وما ظهر في الامم قبلنا قال الملك في صغاركم والفاحشة في كاركم والعلم في رذالكم قال رأن بن يحي أحد رواة الحديث معنى والعلم في رذالكم اذا كأن العلم في الفساق اله قلت و تروى هذا الحديث عن عائشة وجدته في الاول من مشيخة أبي وسف يعقوب بن سفيان القوسي قال حدثنا الحسن بن الخليل بن بزيد المسكى حدثنا الزبير بن عسى حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت بارسول الله متى لانام بالمعروف ونهى عن المنكر قال اذا كان البخل في خياركم واذا كان العلم في رذالكم واذا كان الادهان في كاركم واذا كان الملك في صغاركم اه ومن شواهد هذا ماأخرجه الخاري في أوّل محمه من حديث أبي هر مرة رفعه اذاوسدالامم الى غير أهله فانتظر الساعة وفي الرقاق منه اذا أسند قال الحافظ فيه اشارة الى ان اسناد الامرالى غير أهله اعمايكون عند غلبة الجهل ورفع العلم وذلكمن جلة الاشراط ومعناه أن العلم مادام قائمًا فني الامر فسحة وكا أنه أشار الى أن العلم آنمًا بؤُخذ من الاكار تلمحا لما روى عن ألى أمية الجعى رفعه قال من أشراط الساعة أن يلمس العلم عند الاصاغر (الثالث أن يكون المناظر)في مباحثته (مجتهدا) الاحتهاد عرفا استفراغ الفقيه وسعه لتحصيل طن يحكم شرعى (يفتي برأيه لاعذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما) من الائمة (حتى اذا ظهر له الحق) في مثله بعد أرتباض الفكر فيه (من مذهب أبي حنيفة) مثلا (ترك مانوافق) مذهب المامه (الشافعي) مثلا (وأفتى بماطهر له)من استنباطه ( كم كان يفعله السحابة) رضوان الله عليهم لتلقيهم من أنوأر النبوّة (والائمة) المتقدمون (فاما من لُيس له رتبة الاحتهاد) وهو الاستقلال فى الاجتهاد وهو شئ قد عدم مُنذاعهار تلك أمة

وهو حكم كل أهلالعصر وانمايفتي فماستلاعنه ناقلاعن مذهب صاحبه فأوظهر له ضعف مذهبه لم عز له أن يتركه فاى فائدة له في المناظرة ومذهبه معاوم وليسله الفتوى بغيره وما ىشكل علىه يلزمه أن يقول لعلعند صاحب مذهبي حوابا من هذا فاني لست مستقلا بالاحتهاد فيأصل الشرعولو كأنت مباحثته عن الماثل التي فها وجهان أوقولان اصاحبه لكانأشبه به فانهرها أنفتي بأحدهما فيستفد من الحدمسلا الى أحد الجانبين ولاترى المناظرات حارية فهاقط بلريما ترك المسئلة التي فهاوجهان أو قولان وطلب مسئلة يكون الخلاف فهاميتونا

قدخلت (وهو حكم أهل هذا العصر )أىعصر المصنف (وانحايفتي فيه ناقلا) بطريق التقليد (عن مذهب صاحبه) وأمامه الذي قلده (فلوظهرله )فيما تأمله (ضعف مذهبه ميز له ان) ينسب الضعف المهولا ان (يتركه) والعمليه والافتاء للناس (فاي فائدةله في المناظرة) مع خصمه (ومذهبه معاوم) مدوّن (لیس له العنوی بغیره) لنقیده فیه (وما بشکل علیه) من المسئلة و یتوقف فیه (یلزمه أن يقولُ) لم نظهر لى الآن وجه الصواب في هذه المسئلة (ولعل عند صاحب مذهبي) أي اماي الذي أقلده (حواما) واضعا (عن هذا فاني لست مستقلا بالاحتماد) أي لست بحمدا مستقلا (في أصل الشرع) وقواعده فيتعلل بذلك وقوله هذا صحيح واعتذاره ظاهر (ولو كانت مباحثته) في مناظراته (عن السائل التي فيها وجهان أوقولان لصاحبه) كما هو مشاهد في كثير من المسائل في مذهبي أبي حنيفة والشافعي (لكان أشبه) بالصواب (قانه ربما يفتي باحدهما فيستفد من البحث)مع صاحبه (ميلا الى أحدا لجانبين) و ركونا انى أحد القولين واستنادا الى أحد الوجهين (و) أن (لاترى الماطرات) والمباحثات ألا "ن (جارية فيها قط) لان مثل تلك المسائل عندهم كأنفها لاطائل تعمّا (بل رعما ترك المسئلة التي فها وجهان أو ولان) والوجه في المسئلة أن تكون المسئلة غير مصرح بُها في نصوص الاانها مقاسة على أصول قواعد الذهب وأما القول فيا كان مصرحابه من الامام فهذا الفرق بين الوجه والقول (وطلب مسئلة يكون الخلاف فها منبوتا) لكثرة الكلام وصية المحادلة مع المخالفين وسيأتى بيان ذلك قريبا بعد هذا وبيان هذا المحل يستدعى الى بسط فى العبارة لكون المناطر عند معرفتها على بصيرة فنقول ذكر العماد أبو القياسم عبد الرحن بن عبد العلى السكرى مدرس منازل العرفى كابه الارشاد الى طريق الاجتهاد مانصه أن رعاع الفقهاء وضعفة الطلبة يخيل الهم أن النظر في مسائل الشرعقد انسدت طرقه وعيث مسائله وأن الغامة القصوى عندهم أن يسئل واحد منهم عن مسئلة فيقول فها وجهان أوقولان وقال الشافعي في القديم كذا وفي الجديد كذا وقال أيوحنيفة كذا ومالك كذا و برى انه علم قد أمرزه وتراهم أبدا بقدحون في المحتهدين و يحادلون الطالبين و يحتون على تحصيل الام الشافعي أولباب المحاملي أو غيرذ النامن الكتب المسوطة حتى اذاوقعت واقعة كشف الكتاب فان رأى المسئلة مسطورة حكم بهاوان رأى مسئلة أخرى فزعمانها تشابهها حكم بحكم تلك المسئلة فهمحشوية الفروع كما ان المشهة حشو بة الاصول والعسائهم لايقنعون بقصورهم حتى يضيفوا القصور الى من سبق من الائمة و مقول بعضهم مائق بعد الشافعي محتهد ويقول مأبقي بعد أبن شريج مجتهد فانظروا الى قدح هؤلاء في الاغة المرزن وانهم كانوا يقدمون على مالا يعلون فان الائمة مازالوا فى جسع الاقطار براجعون فى الفتاوى ويفتون باجتهادهم مع اختلاف أصنافهم كالمعر وفين بنشر مذهب الشافعي كأعبى اسحق صاحب الهذب وأشداخه من أئمة العراق كاهم مبرزون مفتون وكذلك أئمة خواسان كامام الحرمين وأشياخه وتلاميذه أبي حامد المغرالي والمكا والخوافي وكذلك أتباعهم كمعمد بن يحيى ومن كان في درجت من أصاب الغزالي وكلهم قد طبق فناويهم وجه الارض مع صريح من فقه الشافعي ومن تأمل فناويهم رأى ماذ كرناه وكذاك الاغة المشهور ون في مذهب مالك وأبى حنيفة لم يزالوا يفتون ويجتهدون فيجمع الاقطار والمناكرة فيذلك مكارة عمقال واعلم انه لا يجوز الكلام في أحكام الله تعالى بحض الشهوة والرأى بل لابد من طريق نصها الشارع والشارع طريقان نصهما طريق في حق المحمد وطريق في حق العامى المقلد وطريق المجتهد النظر في الادلة الشرعية المنصوصة من قبل الشارع والتوصل بم الى أحكام الله تعالى كما كأن دأب العجابة والتابعين وطريق فىحق العوام هو تقليد أرباب الاجتهادكما كان فيزمن الصحابة والتابعين وهذان متفقان على نصهما ثم أطال العبارة وذكر مسائل مهمة لابد من معرفتها

\* الاولى اذانقلت لكم أقوال الشافعي في الواقعة الواحدة أتعلون بكل قول أم ماليعض دون المعض فان قالوا أنعل بكل قول سقطت مقالتهم فان الفعل الواحد كف يكون حلالا حراما في وقت واحد من وحه واحد بالنسبة الى شخص واحد فهذا مما لاعكن أن يقال به فان قالوا نعل بالمتأخر دون المتقدم فنقول مابالكم تنقلون المتقدم وتقولون في أكثر محاوراتكم يصح على قول وسع الغائب صجم على قول الشافعي وتعتمدون علمه وهذا لا يحوز أن يفعل على هذا الوحه بل ينبغي اذا نقلتموه لمن سأعلكم أن تقولوا هوقول مرحوع عنه لا يحوز الاعتماد عليه وانماذ كرناه لفقهه لالحكمة فيكونون ملتسين مذا اللاطلاق مع أنى وأيت بعضهم اذا أنكر عليه أمر فعله اعتذر بأنه قول الشافعي \* الثانية العل بالار عفالارج من الاقوال فيقول الترجيع طرف من اطراف الاحتماد فلاحظ لك فيه لانك اعترفت انك منجلة العوام المقلدين وترجيم أحد القولين على الاتخران كنت تنقله عن الشافعي أومن عندك ولاعكنك نقل الترجيح الى الشافعي فلزم الثاني فانتاذا تعمل باحتهادك لاباحتهاد الشافعي ولعل الامام ترج عنه القول الا خربترجيع آخرلم تطلع عليه أنت ولعله لايدرى ماذكرته محا فقد تعذر علهم تقلدالشافع فيمثل هذه المسائل ووجب علهم الكف عن الحكم فها فأنهم لسوا عمدن وقد تعذر علمهم التقليد وكذاك الكلام فالسائل ذوات الوحوه المنقولة عن الاصحاب وعند ذلك عب علهم الكف عن الكالم في معظم مسائل الذهب ثمان قولهم ترجيع أحدالقولين على الا خوعلى الا ملاق خطأ فان الترجيم لا يتصوّر في الذاهب وحه من الوحوه فان كونهذا خواماأو مباحا في النحريم نقصان ولافي الأباحة زيادة ولايتصور الزيادة والنقصان في الاحكام بوحم من الوحوه وانما مكون الترجيم مزيادة في أحد الامرين لم يوحد في الثاني وهذا انما شصورف الادلة مأن يختص أحد هما مزيادة تؤكد النان الحاصل فيه ولم توحد في الاتح وان أرادوا هذا المعنى فقد أصابوا في المراد وأخطؤا في الاطلاق واذا آلالم الى الترجيع في الادلة فلايد المربح من معرفة الدليلوشر وطهوأوصافه وبعد هذا يتحقق عنده مقابل الادلةوالا كنف بتصور عن لابعرف الادلة وشروطها أن مكون محكم مقابلها ثم يخوض بعد ذلك في ترجيع بعضها على بعض وأنتم فد حكمتم على أنفسكم بالعجز عن استخراج الادلة واذا فقد معرفة الادلة التي هي شرط معرفة الترجيح لزم ضرور: انتفاء الشرط وهي معرفة الترجيع ثم ان المسئلة اذا كانفها قولان مختلفان يحرم على العامى العمل بها اذا لم يعرف المتقدم من المتأخر وتصير في حقه كان لم يكن للمنقول فها عنه قول أصلا ونعي عليه أن واجم المنقول عنه ان أمكن أو تقليد غيره من يحوز الاعتماد عليه والسائل الثي قدنقل فها قولان عن أبي حنيفة والشافعي كثيرة ورعما يكون معظم المذهب وكان بحب عليكم االكف عن الكلام فها ولو فعلتم ذلك لذهبت شهامتكم واختلت مناصبكم ونسبتم الى قلة العلم \* فان قبل كيف محور لكم الفتوى فيما لم ينقل عن مقلد كم ومه حكم وأنتم لستم باهل الاحتماد باعترافكم قالوا نقيسها على مسئلة مسطورة وربما تحدث فعدث ويقول أصول الشافعي تقتضي كذا في هذه المسئلة فيقال لهم أتردون الحم إلى اجتهاد كم أوالى احتهاد الشافعي الاول لا تعرفون به وأما الثاني فيقال عليه قد افتريتم على الشافعي فانه لم يتكلم في هذه المسئلة فيكسف محل لكمأن تنسبوا المه مالم يقل فأن قالوا نعني بكونها منسوية المهانها مقاسة على مانص عليه فاعلم أن في هذا الاطلاق تدليسا فانه يفهم منه حكم الشافعي وقد علمم ان سائلكم انما سأل عاذ كره الأمام الشافعي فعق لكم أن لاتطلقوا النسبة المه وأيضا قولكمهذا ان كانعن احتماد فلاعكنكم أوعن تقلدفلا عكن أيضالانه انطوى بساط الاحتهاد بالشافعي أوبابن سريج كازعتم فابعدهما لاعوز الاعفاد على احتماده ثم قال اعلم أن الاحتماد حنس تندرج تعته أنواع متعددة فأن الاحتماد في المسائل القماسة

غير الاجتهاد في الماثل التي مستندها ألفاظ الشارع وغير الاجتهاد في المسائل التي مستندها أفعال النبي صلى الله علمه وسلم وكل نوع من هذه الانواع عكن العلم بهمع عدم العلم بغيره فيمكن أن يكون الواحد ماهرا في القياس وشروطه ومراتبه وموارده ولا يكون عالما بتغاصل الاخمار ولامطلعاعل صححها وفاسدها وبالعكس هذا بالنظرالي جلة الانواع وكل نوع مشتمل على صور أيضا فان القياس ستعمل في مسائل متعددة في السوع والنكاح والقصاص فهكن أن يكون الواحد منا مطلعا على مسائل النكاح غالما بأقسمها معتنبا فها ولايكون مطلعا على مسائل البسع فليس الاحتهاد خطة واحدة لاتتعدد أنواعه ولاتتكثر مسائله فعند هذا عكن أن مكون الواحد محتهدا في بعض المسائل يجببا عن البعض ولا تكون عالما مالبعض فليس من شرط المجتهد أن تكون محساعن كل ماسستل عنه ولذلك توقف كثير من الائمة في الحوال عن بعض السائل فلا يحوز لاحد أن يفتي في مسئلة من السائل الااذا كان محمطا بأدلتهاومالا فمسك عن الفتما فها ولايبتي بعد هذه الحالة الاتحصل الادلة الجزئية في آحاد المسائل من نصوص أو أقيسة فاذا اطلع على دليل مسئلة كان من أهل الفتيا في تلك المسئلة ولايضر كونه غير مطلع على دليل المسئلة الاخرى ثم قال واعلم أن الاحتهاد عبارة عن بذل الجهد فى طلب حكم من الاحكام الشرعية بمن هو عارف بساوك طرقها وله شروط وهي قسمان قسم في المنظور فيه وقسم في الناظر اماا انظور فيه فيشترط فيه أن لايكون في يحل القطع فان يحال القطع الاعال الدجهاد فها كأصل وجو بالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك مماعكم فمه مادلة قطعمة لاسوغ خلافها وأما الناظر فيشترط فيه أمران أحدهما أن يكون عارفا يقوانين الادلة وشروطها وكنفية استخراجها والثاني أن يكون متمكما من استخراج الدليل خاصا في المسئلة التي يحتهد فمها ثم أطال الكلام فيذلك ونعن قد اختصرنا لك ماناس في هذا المقام وعلى غطه ألف السبوطي كتاب الاصعاد الى رتبة الاحتماد وذكر الشهاب أحد بن محد بن الهام المصرى نزيل بيت المقدس في كما له نزهة النفوس مانصه فائدة قال أبوعر وبن الصلاح المفتون قسمان مستقل وغيره ثم بن المستقل قال وهو شئ قدعدم من اعصار \* والقسم الثاني الذي لس عستقل وهذا أيضاقد عدم من دهر طويل وصارت الفتوى الى المنتسمين الى المذاهب المنوعة والمفتى المنتسب أربعة أحوال احداها أن لا يكون مقلدا لامامه لا في المذهب ولا في دليل لاتصافه بصفة الستقل واعما ينسب المه لساول طر بقته فى الاحتماد عرحتى من قال ذلك من أعة أجهابنا عم قال ودعوى انتفاء التقايد عمله مطلقا لانستقيم ولا يلائم المعاوم من حالهم أو حال أكثرهم قال ثم فتوى المفتى في هدده الحالة كفتوى المستقل في العمل ما في الاجماع والخلاف قال الاذرعي وهذا شي قد انطوى أيضا \* الحالة الثانية أن تكون محتدا مقداني مذهب امامه مستقلا نقر ترأصوله بالدليل غعرانه لا يتحاوز في أدلنه أصول امامه وقواعده وشرطه كونه عالما بالفقه وأصوله وأدلة الاحكام تفصلابصيرا عسالك الاقيسة والمعاني تام الارتماض في التخريج والاستنماط قبما بالحاق ماليس منصوصا لامامه بأصوله ولابعرى عن شوب تقليد له لاخلاله ببعض أدوات المستقل الى أن قال وهذه صفة أصحاب الوجوه لكنه فقيه النفس حافظ مذهب امامه عارف بأدلته قائم بتقر برهما نصور ويحرر ويقرر ويهمل وتزيف وترج لكنه قصر عن أولئك لقصوره عنهم في حفظ المذهب اوالارتماض في الاستنباط أومعرفة الاصول أو نعوها من أدواتهم وهده صفة كثير من المتأخرين إلى أواخر المائة الرابعة الذين رتبوا الذهب وحرروه وصنفو افيه تصانيف فيها معظم اشتغال الناس اليوم ولم يلحقوا الذين قبلهــم في التخريج \* الحالة الرابعة أن يقدم المذهب ونقله وفهمه فى الواضحات والمشكلات ولكن عنده ضعف فى تقر ر أدلته وتحر ترأقيسته فهذا بعنمد نقله وفتواه فتما يحكيه من مسطورات مذهبه من نصوص امامه وتفريع

الرابع أن لابناظر الافي مسئلة واقعة أوقريبة الوقوع غالبا فان الصعابة رضى الله عنهم ماتشاور وا الافماتحددمن الوفائع أومايغلب وقوعه كالفرائض ولاترى المناظر من يهتمون مانتقاد المسائل التي تعم البساوى بالفتوى فهأ بل بطلبوت الطبو لسأت التي يتسمع بجال الجدل فها كيفما كان الام ورعما يتركون مايكثر وقوعه ويقولون هذهمسالة خمسرية أوهىمن الزوايا وليست من الطبوليات فن الحاث أن يكون المطلب هوالحقء يتركون السئله لانماخيرية ومدرك الحقفهاهوالاخبار ولانها لست من الطبول فسلا نطول فهاال كالموالقصود فى الحق أن يقصر الكلام وببلغ الغابة عملي القرب لا أن نطول \* الحامس أن تكون المناظرة في الخاوة أحب البهو أهممن المحافل وبينأظهرالاكابر والسلاطين فان الخلوة أجع للفهم وأحرى بصفاء الذهن والفكرودرك الحق وفى حضورالجم مايحرك دواعي الوياء ويوجب الحرص على نصرة كل واحد نفسه محقا كانأو مطلا

الجمهدان فيه وما لا يعده منقولا ان وحدفى المنقول معناه يحبث بدرك بغير كسر فكرانه لافرق بينهما جاز الحاقه به والفنوى به وهكذا مابعل الدراحه تعت ضابط عهدد فىالمذهب وما ليس كذاك يعب امساكه عن الفتوى فمه قال النووى فهذه أصناف المفتن وكل صنف منها مشرط فيه حفظ المذهب وفقه النفس فن تصدى للفتيا وليسبهذه الصفة باعبام عظم قال ابن الهام بعد نقله هذا الكلام وليتابن الصلاح أثبت عالة عامسة على طريق الرخصة بحسب همم أهل هذا العصروقصور قواهم عن باوغ هذه الرتبة الرابعة فلا تكاد تجد مفتيا بالشرط الذي اعتبر ه في المرتبة الرابعة اه (الرابع أن لا يناظر الافي مسالة واقعة) أونازلة مهمة احتاج الامرالي المكشف عن حقيقتها ومعانها اضطرارا (أو) في مسئلة (قريبة الوقوع غالبا) بعث يخاف انها تقع فعتاج الى التنبيه لوقوعها وهذا هوالشرط الالل لمن يناظر بالاخلاص وحسن النبة (فان العماية) رضوان الله عليهم (ماتشاوروا) مع بعضهم ودالفتوى المهم (الا فيما تجدد من الوقائع) والنوازل (أو ما يغلب وقوعه كالفرائض) وقد تقدمت الاشارة اليه وأمًا في غير ذلك فانهم كانوا يفتون عما اقتبسوه من مشكاة النبوّة ولاعتنع أحد منهم من اباحة العلم أشار لذلك العماد السكرى في الارشاد (وأنت) الآن (لاترى المناظرين بهتمون ويفتون (بانتقاد المسائل التي تع الباوي بالفتوى فيها) ولا يحومون حولها (بليطلبون) المسائل (الطبوليات) التي يدق لها بالطبل وهي كلية عن الاشتهار والاجتماع لها وهي (التي يتسع يحال الحدل) ومثار نقع الخلاف (فها كيفما كان الامر) لاجل الشهرة فقط وان يقال فلان مناظر جدلى عالم كبير فير تفع قدره عند عوام النياس لاجل تكالبه على حطام الدنيا (وربما يتركون) العدفي (مايكثر وقوعه) في الزمان و يقولون (هذه مسئلة خبرية) قد أخبر بها فلان من الشيوخ ونص علمُ افلان في الكلُّب الفلاني (أوهى من) مسائل (الزوايا) التي من شأنها أن لا يحدث بها الا في الخاوة وما در وا كم في الزوايا من خبايا (و) يقولون أنها (أيست من) مسائل (الطبول) التي يضرب لها بالطبل (فن العجائب أن يكون المطلب) والمقصد بذلك البحث (هو) تعقيق (الحق) في نفس الامر ( ثم تترك المسئلة لانهاخبرية و) الحال ان (مدرك الحق) ومقطعه (الاخبار) عما جاءمن السلف الصالحين (أو) تنزك (لانها) من مسائل ألزوايا و (ليست من الطبول ولا يطول فهما الكلام) مع الخصم لوقوف كل منهما عند النصوص وليس من شرط الناظر الجتهد المناقشة في مجال القطع اذ لا يجال للاجتهاد فيها كاتقدم (و) الحالان (القصود في) اظهار (الحق) والصواب عنسد العارفين (أن يقصر الكلام) ويقل الجدال (ويبلغ) معذلك (العابة) التي يريدها من تلك السئلة بالوقوف على ماهو الحق فيها سواء وافق مقلده أولم نوافق (لاأن يطول) و بالميدان يجول لانه قلما مناظر طال كلامه في بحثه الاوخرج عن حد الاعتدال واحتاج الى اراد الغث والسمين ومن كان مهذه الاوصاف بعيد عن اخلاص النية وحسن الطوية أجارنا الله من ذلك عنه وكرمه آمين (الحامس أن تكون المناظرة في الخلوة )عن الناس (أحب اليه) حبالازما (وأهم من) المناظرة في (الحافل) جمع عفل وهو مجمع الذاس (و) من (بين أظهر الا كابر) من الامراء (والسلاطين) والملوك أي في حضورهم وبين أبديهم (فان الخاوة أجمع للفهم) وفي نسخة الهم أي تحمعهم المرء ولا تشتته (وأحرى) أي أليق (بصفاء التفكر) لجلاء الذهن فيها (و) أقرب الى (درائة الحق) وقد أشار الى ذلك التق السبك في كُتَابُ الى ولد ، التاج يحرضه بذلك و يُشيرُاني مافي الخلوة من الفوائد و منعه عن مباحثته في المحاضر فانهاتشتت الاذهان (وفي حضور الجمع) الكثير والجاء الغفير (ما يحرك دواع الرياء) أى مايستدعيه الى ارتكاب المرا آة والمباهات (ويوجب الحرص) والميل (على نصرة كل واحد لنفسه)حتى لا يقال بين هؤلاء أفهم فلان في مناظرتُه عن فلان (محقاً كان أو مبطلا) وربما اذا كان محقًّا ونوى نصرة

وأثث تعلران خرصهم على المحافل والمجامع ليس لله وانالواحددمهم يعلو بصاحبه مدةطو الة فلا يكامه ورعايقتر حعلمه فلايحسواذا طهرمقدم أوانتظم محمع لم يعادرني قوس الاحتيال منزعاحتي بكون هو المتخصص مالسكالهم السادس أن مكون في طلب الحق كاشد ضالة لابفرق بن أن تظهر الضالة على بدوأ وعلى بدمن بعاويه و برى رفيقه معسالا حميا و تشكرهاذاعرفه الخطأ وأظهرله الحق كالوأخذ طريقافي طلب ضالتمه فنهه صاحبه على ضالته في طر بق آخرفانه كان بشكره ولابذمه وبكرمه ويفرح به فهكذا كأنت مشاورات الصحالة رضي الله عنهم حتى ان امرأ دردت على عررضي الله عنه ونهته على الحق وهو في خطيته علىملا من الناس فقال أصابت امرأة وأخطأ ر جل

نفسه فانه كذلك وبال عظيم (وأنت تعلم) الاكن ( ان حرصهم) وميلهم (على حضو رانحافل والجامع) والمحاضر لايناظرون ألا فها (وأن الواحد) منهم (يخاو بصاحبه مدة فلا يكلمه) ولايعتني به (ور بما يقترح علمه) مسئلة (فلا يحبب) ولا يبدى فيه ولا بعيد (فاذا ظهر مقدم) مصدرميي أى قدوم أحد من الرؤساء فاجْمَعُوا اللاقاة القيادم ( أوانتظم جمعً) الناس كالولائم والدعوات وحضور الجنائر والوالد (لم يغادر) أي لم يترك (في قوس الاحتمال) أي الحيلة (منزعا) الانزعه (حتى كمون هو المتخصص بالكلام) من غير أن يلني الله أو يقترح عليه يقال نزعفي القوس ينزعها نزعا ومستزعااذا مدها بالوترأ وجذب الوتر بالسهم (السادس أن يكون) المناظر (في طلب الحق) وانشاده حيث كان (كنشد ضالة) أي كطالبها وألضالة كل متاع ضلَّ للانسان أي غاب بعيرا أو غيره والجمع ضوال (الايفرق) بحسن اخلاصه (بين أن تظهر) تلك الضالة (على بده) فيبينها (أو على يد من يعاونه ) على وجدانها (ويرى رفيقه) الذي يناظره (معينا) له في الحقيقة على طلب الحق (لاخصما) يجادله (ويشكره اذا عرفه) في تقريره (الخطأ) عن الصواب أو الغفلة (وأظهر له الحق) فقد ورد لايشكر الله من لايشكر الناس وتعريفه الخطأ لصاحبه نعمة حليلة حدث نمهه علمه وأرشده فلذا ألزمه الشكر وهو طاهر ثم أوضع ذلك عثال فقال (كالوأخذ) أحدكم (طريقا) وسار (في طلب ضالته) مع كال حبرته (فنبه صاحبه) الناصم (على ضالته) المطاوية (في موضع آخرفانه) لامحالة (يشكره)على هذه النعمة (ولا يذمه) وهذا أقل الدرجات (أويفرح به ولا يكرهه) وهذا أقل الدرجات (فهكذا كانت مشاورات العماية) ومفاوضاتهم رضوان الله علمهم (حتى ردت احراة) من قريش (على) أمير المؤمنين (عر) إن الخطاب رضى الله عنه في مسئلة صداق النساء (ونهنه على الحق) فهما (وهو ) على المنبر (في خطبته على ملا من الناس فقال) منصفا ولم يتوقف (أصابت احرأة وأخطأ رجل) قال المخاوى في القاصد رواه الزبير بن بكار عن عه مصعب بن عبد الله عن جد • قال قال عمر لا تزيدوا في مهور النساء في زاد ألقيت الزيادة في بيت المال ثم ذكر رد امرأة عليه وفيه فقال عمر امرأة أصابت ورجل أخطأ قلت وليس فيه ذكر المنعروالخطبة وقرأت فى مناقب عرالعافظ الذهبي مانصه مجالد عن الشعبي عن مسروق قال خطب عر فقال ما كثاركم في صدقات النساء فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والصدقات فيما بين أر بعمائة درهم فا دونها فلا عرفن مازاد رجل في صداق على ذلك فنزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت أنهيت الناس أن يزيدوا النساء في صداقهن على أربعمائة أو ما سمعت ما أنزل الله في القرآن قال وأين ذلك قالت وآتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيأ فقال اللهم غفرا كل انسان أفقه منعمر غرجع فركب المنبر وقال أيم الناس اني كنت نهيتكم أن تزيد وا النساء في صدقاتهن على أربعمائة فن شاء أن يعطى ماأحب فليفعل اه وقال السخاوى في مقاصد ه رواه أبو يعلى في مسنده ا لكبير من طريق مجالد وفي آخره قال أبو يعلى وأظنه قال فن طابت نفسه فليفعل وسنده جيد وهو في سنن البهق من هذا الوجه بدون مسروق ولذا قال عقبة اله منقطع ولفظه قريب من الاول وأخرجه عبد الرزاق من جهة أبي العماء السلى قال خطبنا عرفذ كر نعوه فقامت امرأة فقالت له ليس ذلك لك باعران الله يقول وآتيتم احداهن قنطارا الاتية فقال أن امرأة خاصمت عر فصمته ورواه ابن المنذر من طريق عبد الرزاق أيضا بزيادة قنطارا من ذهب قال وكذلك في قراءة ابن مسعود اه ويقرب منذلك ماذكره السمين في عدة الخفاظ ويحكى أن عرسمع رجلا يقول في دعائه اللهم اجعاني من عبادل القليل فقال باأخي ما هذا الدعاء فقال باأمير المؤمنين معت الله يقول وقليل من

عبادى الشكورفأنا أطلب أن أكون من أولئك القليل فقال كل الناس أعلم من عمر (و) من ذاك (سأل رجل علما) عن مسئلة (فأحاب) بماظهرله (فقال ليس كذلك باأمير الومنين وللكن كذا وكذا فقال أصبت ) أنت في فهمك (وأخطأت) أنا في جوابي (وفوق كل ذي علم علم واستدرك) عبد الله (ابن مسعود) الهذلي (على أبي موسى الاشعرى) رضى الله عنهما وأبو موسى على السكوفة ( فقال أنوموسى لاتسألوني عن شي وهذا الحبربين أظهركم وذلك الماسئل أبوموسى عن رجل قاتل في سبيل الله ففتل) ونص القوت عن رجل قتل نفسه في سبيل الله مقبلا غير مديراً من هو (فقال هو فى الجنة) ونص الْقُوت قال في الجنة (وكان) أبو موسى (أمير الكوفة) أي متوليا علمهُ بالامارة (فقال ابن مسعود) للسائل (أعد على الامير ) فتياك (فلعله لم يفهم فأعاد) السائل وقال أجهاالامير مَا قولك في رجل قاتل في سبل الله فقتل مقبلا غير مدير أبن هو (وأعاد) أبو موسى الحواب وقال هو في الجنة فقال ابن مسعوداً ود على الامير فلعله لم يفهم فأعاد عليه ثلاثًا كل ذلك يقول أبوموسى فى الجنة ثم قال ما عندى غير هذا فا تقول أنت ( فقال ابن مسعود ) لكن لا أقول هكذا قال فا قولك قال (أنا أقول ان قتل) في سبيل الله (فأصاب الحق فهو في الجنة فقال أبو موسى هو ما قال) وفي القوت صدق لاتسألوني عن شيّ مادام هذا الحبربين أظهركم هكذاذ كره صاحب القوت بتمامه قلتُ وفي الحلية من طريق مجالد عن عامر قال أبوموسى لاتسألوني عن شي مادام هذا الحبر فيكم يعني ابن مسعود ونظير هذه القصة ماقال أوداود في سننه حدثنا عبد السلام بن مظهر ان سلمان بن المغيرة حدثهم عن أبي موسى عن أبيه عن إبن لعبد الله بن مسعود عن ابن مسعود قال لارضاع الاماشد العظم وأنبت اللعم فقال أبو موسى لاتسألونا وهذا الحبر فبكم قالصاحب القوت فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مردون الامور في الفتيا في علم اللسان الى من هو دونهم في القدر والمنزلة وهوفي علم التوحيد والمعرفة والاعمان فوقهم درجات فهذا كاقيل العلم نوريقذفه ألله تعالى فى قادب أوليائه فقد يكون ذلك تفضيلا للنظراء بعضهم على بعض وقد يكون تخصيصا للشباب على الشيوخ ولن جاء بعد السلب من النابعين و ربحا كان تكرمة للخاملين المتواضعين لينبه عليهم ليرفعوا اه (فهكذا يكون انصاف صاحب الحق) برد العلم الى "هله ولايستانف (ولوذ كر الات مثل هذا لاقل فقيه) له دراية في العلم (لانكر) ذلك (واستبعد) وانتصب للخصام (وقال لا يحتاج) الامر (الى ان يقال أصاب الحق) أي لا عاجة ألى ذكر هذا القيد (فان ذلك معلوم) بديمة (لكل أحد) ثم ان هذا القيد الذي أتى به ابن مسعود هوالمفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم على ماأخرجه البخاري من قاتل لتكون كلة الله هي العليافهوفى الجنة وقدفهم أموموسى ذلك فرجع عن اطلاق القول بأن القتل قد يكون ياء وقد يكون سمعة وقد يكون لغير ذلك وهذا القيد هومناط الفائدة والجواب الذي يصم عليه السكوت فن قال باستبعاده وكونه معلوما مجادلة فتأمل (فانظر ) الاتن (الى مناظرى زمانك) اذا اجتمعوا في محفل وتكلم بعضهم مع بعض (كبف بسود وجهه) من تغير طبعه (اذا انضم الحق على لسان خصمه) وعلم الحاضرون ذلك (وكيف يختعل به) باحرارلونه عندهم (وكيف يجتمد) على الامكان (في مجاحدته) ومناكرته على طرّ يق المكامرة (باقْدى قدرته) أى نهاية ما يقدرعلمه (وكيف بذم) لساناوقلما (من أَلْهُمه) في المجلس وأسكته (طُول عمره) ويعاديه ويقع في مقاتله ( ثم لا يستحي) هذا (من تشبيه نفسه) الخسيسة (بالصحابة) والسلف الصالحين (في تعاويم على النظر في الحق) وتفاوضهم فيماييم هيهات كيف تقاس الملائكة بالحدادين (السابر ع ان لا يمنع معينه في النظر) وهو الذي يجث معه وهوا اعيناه في صورة الخصم (من الانتقال من دليل الى دليل) آخر والدليل عند الاصوليين ما عكن التوصل بصحيم النظر فيه الى مطاوب خبرى أى فاذا أورد دليلا على اقامة مسئلة فوجده منقوضا

وسألر حل علمارضي الله عنه فاحابه فقالليس كذلك باأمير المؤمنين وايكن تكذأ وكذا فقال أصنت وأخطأت وفوق كلذيعلم علم واستدرك ان مسعود على أبي موسى الاشعرى رضى الله عنهما فقال أبوموسى لاتسألوني عن شئ وهذا الحرين أظهركم وذلك لماسلل أو موسىعن رحل قاتل في سبيلالله فقتل فقالهوفي الجنة وكان أمير الكوفة فقام ان مسعود فقال أعده على الامير فلعله لم يفهم فأعادوا علمه فأعادا لجواب فقالان مسمود وأنا أقولان قتل فاصاب الحق فهوفي الجنمة فقال أبو موسى الحقمافال وهكذا سكون انصاف طالب الحق ولوذ كرمثله مذأالات لاقل فقمه لانكر مواستبعده وقاللا يحتاج الىأن يقال أصباب الحسق فانذلك معاوم احكل أحد فانظرالي مناظرى زمانك السوم كيف بسودوجه أحدهم اذا اتضم الحق على لسان خصيه وكنف يختصله وكلف يعتهدني يحاحدته ماقصى قدرته ركف مذم من أفمه طول عسره ثم لايستعى منتشسه نفسه بالصالة رضي الله عنهمني تعاومهم على النظرفي الحق السايع أن لاعتجمعسه فى النظر من الأنتقال من دليلالىدلىل

فانتقل الى دليل آخر ليس لحصمه ان يمنعه من ذلك (و) كذا ليس له ان عنعه من الانتقال (من اشكال الى اشكال) آخراذالمراد طلب الضالة فمأى وجه طلب لاعنع فيه (فهكذا كانت مناظرات السلف) الصالحين فن ذلك مناظرة اسحق بن واهويه مع الشافعي وأحد بن حنيل حاضر قرأت في كتاب الناسخ والمنسوخ للحافظ أبي الحسن بدل بن أبي المعمر التبر بزى الشافعي مانصه وأخبرني أنو بكر مجمد بن الراهيم بن على الخطيب أخبرنا يحيى بن عبد الوهاب العبدى أخبرنا مجد بن أحد الكاتب أخبرنا ألو الشيخ الحافظ قال حتى اناسحق بن راهو يه ناظر الشافعي وأحدبن حنبل حاضر في جاود الميتة اذا دبغت فقال الشافعي دباغها طهو رها فقالله اسحق ماالدليل فقال حديث الرهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس عنمم ونة ان الذي صلى الله عليه وسلم قال هلا انتفعتم باهابها فقالله اسحق حديث ابن عكم كتب البناالنبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر ان لاتنتفعوا من المبتة لاباهاب ولاعصب فهذا يشبه ان يكون نا خالحديث ممونة لانهقبل موته بشهر فقال الشافعي هذا كتابوذاك سماع فقال اسحق ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى كسرى وقيصر فكانت حجة بينهم عند الله فسكت الشافعي فلماسمع بذلك أحد ذهب الىحديث ابن عكم وأفتيه ورجع اسحق الىحديث الشافعي قلت وقد حكى آلخلال في كتابه أن أحد توقف في حديث أبن عكم لماروى تزلزل الرواة فيه وقال بعضهم رجع عنه وطريق الانصاف فيدان قال انحديت ابن عكيم ظاهر الدلالة فى النسخلو صرولكنه كثير الاضطراب ثم لايقاوم يعديث ممونة فى العدة وقال أبو عبد الرحن النسوى أصحمافي هذا الباب حديث مبمونة وروينا عن عباس انه قبل ليحيي بن معين أيما أعجب البك من هذين الحديثين فأشار الى حديث ممونة أه وهذه المناظرة قد أو ردها التاج السبكي في طبقانه كم سقناه وقال في آخر ذلك فانظر الى سكوت الشافعي ومحبته لظهور الحق وربماً يظن فيه قاصر الفهم ان الشافعي انقطع فيهامع أسحق ولو تأمل رجو عاسحق اليهلظهرله الحق وتحقيق هذا اناعتراض اسحق فاسد الوضع لا يقابل بغير السكوت بيانه ان كالدعد الله من عكم كتاب عارضه سماع ولم يتيقن الهمسبوق بالسماع وانماظن ذلك ظنالقرب التاريخ ومجرد هذا الامر لاينهض بالنسخ وأما كتاب رسولالله صلى الله عليه وسلم الى كسرى وقيصرفلم يعارضها شئ فعضدتها القرائن وساعدتها بالتواتر الدال على أن هذا الذي صلى الله عليه وسلم جاء بالدعوة الحمافي هذا الكتّاب فلاحم دا أن السكوتمن الشافعي تسجيل على أسحق باناء تراضه فأسد الموضع فلم يستحق عنده جوابا وهذاشأن الخارج عن البعث عند الجدابين فانه لايقابل بغيرا اسكوت ورب سكوت أبلغ من نطق ومن ثم رجع البه اسحق فافهم (و يخرج من كلامه) الذي يقرره (جميع دقائق الجدل المبتدعة) على طريقة العميدي أوالبردوي (فعاله ولقوله) فيما بعد (هذا) القول (لايلزمني ذكره) في هذا البحث (وهذا) ان تأملت (يناقض كالامك الاوّل فلايقبل منك) والانتقال من دليل الى دليل قد يوجد فيه ذلك (فأن الرجوع ألى الحق أبدا يكون مناقضا للباطل و يحب قبوله ) ولا عبرة بمناقضة الكلام الثاني الاول والجدل لايسلم ذلك (وأنت ترى انجيع المجالس) في زمانك (تنقضي) على غير طائل (في الدافعان والمجادلات) مع اللصوم لالفتهم في العناد وضراوة الاعتباد على داع أه المنالفة (حتى يقيس السندل على أصل) من الاصول (بعلة) مو حبقه (نظم افيقاله وماالدليل ان الحيكم في الاصل معال بمذه العلة) قال المناوى العلة عندالأصوليين المؤثر العمكم وقبل الؤثر بذاته باذن الله تعالى وقبل الباعث عليه والعلة القاصرة عندهم هي التي لاتنعدي محل النص اه وقد أو رد ما يتعلق بالعلة ومسائلها المصنف في كتاب مستقل سماه شفاء الغليل في بيان مسائل التعليل وذكر فيه ان العلة القاصرة صححة عند الشافعي ماطلة عند أبى حنيفة (فيقول هذا ماظهرلي) في هذا الحبكم (فان ظهراك) فيه (ماهوأوضع وأولى منه فَاذكره)

ومن اشكال الى اشكال فهكذا كانت مناظرات السلف ويخرج منكادمه جمع دقائق الجدل المتدعة فاله ولقوله هذا لايلزمني ذكر . وهـــذا يناقض كلامك الاولفلا بقسل منكفان الرحوع الى الحق مناقض للماطل و بحب قبوله وأنت ترى أنجمع الحالس تنقصي فى المدافعات والمحادلات حتى بقيس السندل على أصل بعلة يظنها فيقالله ماالدلسل على أن الحكم فى الاصل معلل مدالعلة فقول هذاماطهرلي فان ظهراكماهو أوضعمنده وأولىفاذ كره حتى أنظرفيه في صرالمثرض و يقول فيه معان سوى ماذكرته وقد عرفتها ولاأذكرها اذلايلزمني ذكرها ويقول المستدل عليك ايراد مائد عيه وراء هــذاو بصرا اعترض (٢٩٢) على انه لا يلزمه و يتوخى مجالس المناظرة بهذا الجنس من السؤال وأمثاله ولا يعرف

الى (حتى أنظر فيه) فان كان حقا تبعته (فيصر) أى يبقى مصرا (المتعرض) أى على المتعرض وفي نسخة فيصرالمعترض (و يقول فيه معان) أخرى (سوى ماذ كرته وقد عرفتها ولا أذ كرها) للناأو يقول (ولايلزمني ذكرها) لك (ويقول السندل عايل ابراز) اظهار (ماندعيه) وفي نسخة أدعيته (وراءُهذاويصر المعترض على الهلايلزمه) الرازه (ويترجى) وفي نسخة و يتوخى وفي أخرى ( فتنقضي يُجالس المناظرة بمذاالجنس من السؤال وأمثانه) ويتجبع بذلك بن اقرانه المناضلين (ولايعرف هذا المسكين) في عقله وفهمه (ان قوله انى أعرف ولاأذ كره أولايلزمني) ذكره (كذب) محض (على الشرع فانه ان كان لا يعرف معنى) حقيقة (واغما بدعمه) ادعاء (ليعجز خصمه) ويسكنه (فهو) حيننذ (فاسق) فى فعله (عصى الله تعالى وتعرض لسخطه) ومقته (بدعواه معرفة) معنى (هو خال) منهاوعار (عنهاوان كان صادقا) فيمايقول (فقد فسق الخفائه ماعرفه من أمر الشرع) فكليف يكتم علما (وقدُسأله أخوه المسلم) استشفاء لغليله (ليفهم وينفار) نظر تدبر (فان كأن قويا) را جما (رجيع اليه وأن كان ضعيفًا) مرجوحًا (أظهرله ضعفه) وبين له مرجوحيته (وأخرجه عن ظلمة ألجهل) والحيرة (الى) مقام (نورالعلم) فَكان مرشداله لايحالة (ولاخلاف ان اظهار ماعلم من علم الدين) وتعليمه (بعد السؤال) والبحث عنه (واجب لازم) وقدو رُد في كتمان العلم للسائلين وذمه أحاديث تقدم ذ كرها في أوَّل الكتَّاب (فعني قوله لايلزمني أي في شرع الجدل الذي أبدعناه) وجعلناله أركانا وقواعد ( يحكم التشهي) النفساني (والرغبة ) الردية الىمهاوى الضلال (في طريق الاحتيال ) والمكر (والمصارعة بالكلام) أى المواثبة به (لا يلزمني) ذكره (والافهو لازم في الشرع) المحمدي (فانه بامتُناعه عن الذكر اما كاذب) في قوله (وامافاسق) بفعله (فَتَفْعُص) رحمُنالله (عنْمشاو رات الصحابة ومفاوضات السلف) رجهم الله تعالى (هل معت فيهاما بضاهي) أي بشبه (هذا الجنس) من المجادلات (وهل منع أحد من الانتقال من دليل الى دليل) آخر (ومن قياس) عقَّلي (الى أثر نُبوى ومن خبر الى آية ) كاد والله (بلجيع مناظراتهم من هذا الجنس اذ كانوا بذكرون) ماعندهم (كليا يخطر لهم) في افهامهم (كالتخطر وكانوا ينظر ون فيه) نظر تدبر فان رأوا حقار جعوا اليه وانظر رجوع اسحق بن راهو يه الى قول الشافعي بعد منا ظرته في اهاب الميتة المدنوغة واستدلاله عديث ابن عكم كا تقدمه طهرله الحقفيه وتصمم أحد فلم رجع عملا ظهرله ترجيع حديث ممونة رجع اليه كانقل عنه (الثامن ان يناظر) مع (من يتوقع) أي رجو (الاستفادة منه من هومستقل بالعلم) كامل الاحوال عارف الاصول الدينية متمعض في حدمة العلم غير را كن الى الدنيا وأربابها (والغالب) على مناظري الزمان (انهم بحثر زون) و يتحنبون (من مناظرة الفحول) من العلماء (والا كأبر) من الفضلاء (خوفا مُن ظهور الحق على لسانهم) فلا محالة من اتباعه وترك مذهب مُقلده أوخوفا من تبكيته والتسجيل عليه بكونه صار مغاو با (و يرغبون فين دونهم ) من أوساط الطلبة وصغارهم (طمعانى ترويج الباطل عليهم) وهم لقصور أفهامهم لانطبقون على ود ذاك الباطل فيد خاون عليهم بهذه النمو بهات المزخرفة فيتحير ون و بروج عليهم ذلك الكادم فهذه شروط في المناظرة تمائية (و وراء هذا شروط) أخر (دقيقة) يطولُ الكلام في سانها (ولكن في هذه الشروط الثمانية) المذكورة (ما بهديك) و مرشدك (الى) الفرق بين (من يناظريله) تعالى وقصده ظهور الحق واتباعه (و) بينُ ( من يناظر لعلة) دنيُو به واغراض فأسدة ثم لما فرغ من ببان الشروط

هذا المسكن انقوله انى أعرفهولاأذ كرهاذلا للزمني كذب على الشرع فانهان كانلارهم فمعناه وانما بدعيه ليعز خصمه فهو فاسق كذاب عصى الله تعالى وتعسرض لسفطه بدعواءمعر فةهوخالعنها وان كانصادقافقد فسق ماخفاته ماعرفه منأمى الشرع وقدسأله أخوه السلم ليفهمه وينظرفيه فان كان قو ارجع المه وان كان ضعمفا أظهراه ضعفه وأحرجه عنظلة الجهالانورالعالمولا خدلاف أن اظهارماعلم من عاوم الدين بعد السؤال عنهواحبالأرم فعنى قوله لايدلزمني أي في شرع الجدل الذى ألدعناه تعكم التشهي والرغمة في طريق الاحتيال والمصارعة مالكلام لايلزمني والافهو لازم بالشرع فانه بامتناعه عن الذكراما كاذبواما فاسق فتفعص عنمشاورات الصابة ومفاوضات السلف رضى الله عنم هل معتفها مايضاهي هذا الجانس وهلمنع أحدمن الانتقال من دليل الى دليل ومن قياس الى أثر ومن خسرالي آية بل جسع مناظراتهممنهذاالجنس

اذ كانوايد كرون كلما يخدار لهم كما يخطروكانوا ينظرون فيه والثامن أن يناظرمن يتوقع الاستفادة منه بمن هو الشمانية مشتغل بالعلم والغالب الم مع يحتر زون من مناظرة الفعول والا كابر خوفامن ظهورا لحق على ألسنتهم فيرغبون فبمن دوئهم طمعا فى ترويج الباطل عليهم و وراء هذه شروط دقيقة كثيرة ولكن فى هذه الشروط الثمانية ملهد يك الى من يناظر بله ومن يناظر لعلة واعلم بالجلة أن من لا يناظر الشيطان وهو مستول على قلبه وهو أعدى عدقه ولا يزال بدعوه (٢٩٣) الى هلاكه ثم يشتغل بمناظرة غيره فئ

المسائل التي الجهد فيها مصب أومساهم المصب في الاحرفهو ضحكة الشيطان وعبرة المخلصين والذلك شمت الشيطان به لما غسم فيه من طلمات الاشتفاد التي تفاصلها فنسأل الله حسن العون والنوفيق

\*(بيان آفات المناظرة وما يتسولدمنها من مهلكات الاخلاق)\*

اعلم وتحقق أن المناظرة الموضوعة لقصد الغلبة والاقام واظهار الفضل والشرف والتشدق عند الناس وقصد المباهاة والمماراة واستمالة وحوه الناس هيمنيع جيع الاخلاق المذمومة عندالله المحمودة عندعد والله ابلس وتسسيتها الى القواحش الباطنةمن الكروالجب والحسد والمنافسة وتزكمة النفس وحب الجاه وغيرها كنسبة شرب الجرالي الفواحش الظاهرة من الزناوالقدنف والقنسل والسرقةوكماأن الذيخير ينالشربوسائرالفواحش استصغر الشرب فاقدم علمه فسدعاه ذلك الحارتكاب بقيسة الفواحش في سكره فكذاك منغلبعلسه حب الافام ولغلبة المناظرة وطلب الجاه والساهاة دعا وذلك الى

الثمانية شرعف ذكر الا "فأت التي تحدث في المناظرة بمناسبة لطيفة ودخول غريب فقال (واعلم بالجلة) فان التفصيل عماعل منه (ان من لايناظر الشيطان وهو مستول على قلبه) بوساوسه وشركه وشركه (وهوأعدى أعدائه) وأكر خصمائه اعلمان جهاد أعداء الله في الحارج فرع على جهاد العبد نفسمه في ذأت الله كأقال صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله والمهاحر من همرعما نهمي اللهعنه ولذلك كان حهاد النفس مقدما على حهاد العدوّ في الحارج واضلاله فانه مالم يحاهداولا نفسه ويناظرهالنفعل ماأمرتبه وتترك مانهيث عنه ويحاربها فىالله لم عكنه جهاد عدوه فى الحارج وكمف عكنه حهاد عدوه والانتصاف منه وعدو الذي بن حنيه قاهرله متسلط عليه (ولا والعدعوه) و عمله (الى هلاكه) ملاحظه في حركاته وسكانه لا ينفل عنه ولا يفتراما بسل اعانه ان أمكنه وألا بالقائه في المعاصي التي هي ربد الكفر ثم يشبطه عن التوبة فن لم يناظره في الله لم يمكنه مناظرة عدوه في الخارج فهذان عدوات قد امتحن العبد بعهادهما ومناظرتهما وبينهما عدوناك لا عكنه جهادهما الاعهاده وهو واقف بنهما عذل العبد عن جهادهما ولا والعمله الخداع والمكرو يحسنله اللذان والشهوات فكانجهاده ومناظرته هوالاصل يجهادهما وهوالشيطان قال الله تعلى أن الشيطان لم عدو فاتخذوه عدوًا فالامر باتخاذه عدوًا تنسه على استفراغ الوسع في مجاهدته فانه عدوه لايفتر ولا يقصر عن محاربته العبدعلى عدد الانفاس فن ترك الجهاد والمناظرة مع هدذا العد والخبيث ( ثم يشتغل بمناظرة غيره في مسائل) معلومة (الجمهد فيها مصيب) الاحر (أو يساهم)أى بشارك في السهم (المصيف الاحرفهو فحكة الشيماطين) أى بغد كون عليه ويستهزؤن بهوالضمكة بضم فسكون من ينحل عليه وأما الضمكة بضم ففتح هومن بضحان على الناس كثيرا (وعبرة المخلصين) يعتبر ون بأحواله (ولذلك شمت) أى فرح (الشيطان به بما غسه فيه) واغرقه (في) بحار (طلبات الا فات) العشيرة التي (نعددها ونذكر تفصيلها) ان شاء الله تعالى

\* (بيان آفات المناظرة وما يتولد منها) في الجانبين (منمهلكات الاخلاق) وقواتلها (اعلم) أبهاالانسان (وتعقق) في نفسك (ان المناظرة الموضوعة) التي ابتدعوها الآن (لقصد الغلبة) على الخصم (والافعام) أي الاسكان (واظهار الفضل) وألمزية (والتشرف) وفي نسخة والشرف (عند الناس) في المحافل (وقصد المباهاة) أي المفاخرة (والمماراة) أى الخاصمة (واستمالة) أى طلب ميل وصرف (وجوه الناس) بالالتفات (هي منبع جميع الاخلاق المذمومة) المعكوسة (عند الله) تعالى (المحمودة عند عدو الله الليس) لعنه الله والشيُّ قد يكون مجودا ومذموماً باختلاف النسب والاضافات (ونسبتها) أي المناظرة (الى الفواحش الباطنة) المعقولة (من ) نعو (الكبر والعمد والحسد والمنافسة وتزكية لنفس وحب الجاه وغيرها) على ما سيأتي سانها في المهلكات (نسبة شرب الجر الى الفواحش الظاهرة) الحسوسة (من) نعو (الزنا والقدف والقتل والسرقة) وغيرها (وكما أن الذي خير بين الشرب) أي بين أن يشرب الجر (و) بين ارتسكاب (سائر الفواحش) كقتل و زنا وغير ذلك (استصغر الشرب) أي عده صغيرا (فاقدم عليه) فشربه (فدعاه ذلك) وحله (الى ارتبكاب بقية الفواحش في سكره) فزني وقتل وفعل مافعل وذلك لكونه جماع الاثم ومفسد العقل ومفسداللدنيا والدىن وقد ورد فى شريه أحاديث يآتى بيانها في مواضعها (وكذلك من غاب عليه حب الافحام والغلبة في المناظرة وطلب الجاه) عند ذويه (والماهاة به دعاء ذلك) وحره (الى اضمار الخبائث كلها في النفس وهيم فيه) أي في الانسان (جميع الاخلاق) الرذيلة (المذمومة) المعكوسة (وهذه الاخلاق) بتمامها (سمأتي) بمانها وتأنى (أدلة مذمنها) المستنبطة (من الاخبار) الواردة (والا آيات فيربع المهلكات) انشاء الله

اضمارا الحبائث كاهافى النفس وهيج فيهجمه والاخلاق المذمومة وهذه الاخلاق ستأنى أدلة مذمتها من الاخباروالا بإتفر بع المهلكات

تعالى (ولكما نشير الاتن) بعسب القام (الى مجامع ما تهجه المناظرة) وتبعثه عليه (فنها الحسد) وهو تسخط قضاء الله والاعتراض علمه وهومذموم قال الله تعمالي ومن شرحاسد اذاحسد (وقد قال صلى الله علمه وسلم الحسد يأ كل الحسنات كاتاً كل النار الحطب) لانه اعتراض على الله في الاعذر العبد فمه لأنه لايضره نعمة الله على عبده فالله لا يعبث ولايضع الشي في غير محله فكانه نسب ربه المجهل والسفه ولم رض بقضائه والحاسد معاقب بالغيظ الدائم فى الدنسا وفى الاسخرة باحماط الحسنات قال العراق أخرجه أبوداود منحديث أبيهر برة قال المخارى لايصم وهوعند اسماجه منحديث أنس باسناد ضعيف وفي تاريخ بغداد باسناد حسن اه قلت أما أبوداود فاخرجه من رواية الراهيم بن أبي أسيدعن جده عن أبي هر مرة لفظ الا كم والحسد فان الحسد فذكره وحده قال الذهبي اعله سالم المراد ثقة وقول الخارى لا يصعرهو فى تاريخه المكسر وأماحديث أنس الذى أخرجه ابن ماجه فنرواية عيسى الحناط من أبي الزناد عنه وعيسى الحناط ضعيف وفي ترجته رواه ابن عدى في الكامل وقال هو متر ول الحديث وفي هذا الحديث زيادة في آخوه والصدقة تطفي الخطيئة كالطفي الماء النار والصلاة نورالمؤمن والاعان جنة من النار وقال اسعدى في الكامل ورواه واقد بن سلامة وقبل سلة عن تزيد الرقائي عن أنس هكذاورواه الليث من سعد عن محد بن كلان عنه عن مريد ورواه ابن لهيعة عن محد ابن واقد عن أنس ولا يصم قال أبو بكر بن أبي داود والصواب عن يزيد عن أنس وفيه زيادات ذكر الصلاة والصام والصدقة أهور وأه الخطيب في الريخ بغداد وليس فيه عيسى الحماط وفى الباب عن ابنعر ومعاوية بن حيدة فديث ابن عررواه الدارقطني فيغرائب مالك من رواية مالك والدثعن نافع عنه وقال باطل ورواية معاوية أخرجه الديلي عن معاوية بن حيدة الحسد يفسد الاعمان كا يفسد الصبر العسل وفي الباب أيضا حديث الزبير أخرجه ابن عبد البرفي كتاب العلم بلفظ دب المكم داء الامم قبلكم الحسد والبغضاء (ولاتنفك المناظرة عن الحسد فانه) أي المناظر (تارة يغلب) على خصمه (وتارة نغاب) منه (وتارة بعمد كالمه وأخرى) وفي نسخة وثارة ( يحمد كالم غيره ) عسب المقامات (فادام يبقى فى الدنيا واحد) أى فى الحياة (يذكر بقوة العلمو )حدة (النظر )وحسن الفهم (أو يظن أنه أحسن منه كلاما) وسيأقاوسردا (أوأقوى نظرا) في المسائل (فلابدان يحسده) ويتسخط عُليه بَا لَمْنَا (و يحب زوال النَّع عنه وانصرافُ الوجوه والقَاوب عنه اليه) بل يحب هلا كه كيف أمكن ليخاوله المدان وهذا يحسوس مشاهد (والحسد) في الحقيقة (الرمحرقة) واليه بشيرقول الشاعر اصرعلى غصص الحسو \* د فان صرك قاتله \* كالنار تأكل نفسها \* ان لم تجدماتاً كله (من بلي به فهوفى العذاب الدائم فى الدنيا) معاقب بغيظه لا ينفك عنه (ولعذاب الا منحرة أشد وأعظم) بأحماط الحسنات ومن ثم كان من المكاثر وقال بعضهم ينشأ من الحسد افساد الطاعات ونعل العاصي والشرور والتعب والهم بلافائدة وغم القلب حتى لا يكاديفهم حكما من أحكام الله تعالى والحرمان والخذلان فلا يكاديظ فر عراد (ولذا قال ابن عباس) رضى الله عنه فيمار وى من قوله (خذوا العلم حيث وحدتموه ولا تقباوا قول الفقهاء بعضهم في بعض فائم ميتغابر ون كاتتغابر التيوس فى الزريبة) رواه ابن عبدالبر في كتاب العلم بلفظ استمعوا قول القراء ولا تصدقوا بعضهم على بعض فوالذي نفسي بيده لهم أشد تغا رامن التيوسف زروبها قال وعن مالك بندينار وخد بقول العلماء والقراء فى كل شئ الاقول بعضهم في بعض اه وقال ابن السمك رأيت في كاب معين الحكم لابن عبد البرالم الكي وقع في المبسوطة عن قول عبدالله بن وهب انه لا يجوز شهادة القارئ على القارئ بعنى العلاء لانهم أشد الناس تعاسدا وتباغضاوقاله سفيان ومالك بندينار اهقال أبن السبك وليس هذاعلي الاطلاق ولكن من ثبتت عدالته لا ملتفت فيه الى قول من تشهد القرائن باله متحامل عليه امالتعصب مذهبي أوغيره اهقلت والجلة الاولى

ولكنانشرالاتنالي بحامع ما تهجه المناظرة فنها الحسد وقدقالرسولالله صلى الله علمه وسلم الحسد ياً كل الحسنات كاتاً كل النار الحطب ولاسفال المناظر عن الحسد فانه تارة ىغلب وتارة ىغلب وتارة بجمد كالمهوأخرى عمد كلامغيره فادام يبقى فى الدنياواحديد كر بقوة العلروالنظر أويظن الهأحسن منه كالما وأقوى نظراف الابدأن يحسده وبحب زوال النعم عنه وانصراف القاوب والوحوه عنهاليه والحسد الرمحرقة فن بلي به فهو في العذاب في الدنما ولعذاب الا مخرة أشيد وأعظم ولذلك قال انعباس رضى اللهعنهماخذواالعلمحيث و حدةوه ولاتقاوا قول الغقهاء بعضهم على بعض فانهم يتغامرون كاتتغام الترسف الزريبة

بعضهم على بعض فانهم أشد تحاسدا من التيوس فى الزروب وأخرج فى ترجة كعب الاحبار من قوله يوشك انترواجهال الناس يتماهون في العلم ويتغابر ونعليه كما تتغابر النساع على الرجال فذلك حظهم من العلم اه والتغاير تفاعل من الغيرة والزريبة حظيرة للغنم تتحذ من خشب كالزرب والجمع الزرائب وجمع الزرب الزروب (ومنها التكر) أن وي نفسه أكرمن غيره وفي نسخة ومنها الكر (و)في معناه (الترفع على الناس) وأعظم التكبر التكبرعلي الله تعالى بالامتناع من قبول الحق والأذعان وأصل التكبر يقال على وجهن أحدهما أن تكون الافعال حسنة كثيرة في الحقيقة وزائدة على محاسن غبره وعلمه وصف الله بالمتكبرا لثاني أن تكون متكلفا لذلك متشبعا وذلك وصف عامة الناس ومن وصف بالتكبر على الوجه الاول فمعمود وعلى الثاني فذ موم (وقد قال صلى الله عليه وسلم من تكبروضعه الله ومن نواضع رفعه الله) قال العراقي أخرجه الخطب من حديث عمر باسناد صحيم وقال غريب من حديث الثوري ولابن ماجه نعوه من حديث أبي سعدد بسند حسن اه قلت هو في اريخ الحطيب بلفظ خفضه الله مكان وضعه وفي الاوسط للطبراني قصمه الله مكان وضعه أخرجا اهكذامن رواية عابس ان ربعة قال معت عمر بن الخطاب يقول أيها الناس تواضعوا فانى معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذذكرا. وقال الخطيب غريب والفظ ابن ماجه من رواية ابن لهيعة عن أبي الهيثم عن أبي سعمد من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر وضعه الله وهكذا أورده أيضا أحد وأبو بعلى في مسنديهما وقال ابن حرف الفض خرجه ابن ماجه من حديث أبي سعيد رفعه بلفظ من تواضع لله رفعه الله حتى يععله فى أعلى علمين قال وصحعه ابن حبان بل خرجه مسلم فى الصحيد والنرمذي فى الجامع بلفظ ما تواضع أحديثه الارفعه الله هكذا خرجاه معاعن أبي هر مرة مرفوعا ورواه أحد والبزار عن عمر بلفظ من تواضع لله رفعهالله وقال انتعش نعشك الله فهوفى أعين الناس عظيم وعندالله كبيروفي الاوسط الطيراني من رواية أبي معشر عن المقرىعن أبي هر يرة من تواضع لاحيه السلم رفعه الله ومن ارتفع عليه وضعه الله وأخرجه أبو نعيم وكذا القضاعي كالاهما عن أى هر برة مرفوعا و زاد أبو نعيم في الحلية في رواية ومن تكبرعلى الله وضعه الله حيث يجعله في أسفل سافلين ووحدت أيضا في الحلية في ترجة سلمان من طريق الاعش عن أبي طبيان عن حر برقال قال سلمان باحر برقواضع لله فانه من تواضع لله في الدنمارفعه الله وم القيامة وفي الباب عن طلحة وابن عباس ومعاذ بن جبل وأوس بن خولي مم معنى قوله تواضع لله أى لاجل عظمة الله تواضعاحقيقماوهوكم قال ابن عطاء الله ماكان ناشئا عن شهود عظمة الحق وتجلى صفته قالتواضع للناس مع اعتقاد عظمة في النفس واقتدار ليس بتواضع حقيق بل هو بالتكبر أشبه وقبل التواضع لله أن يضع نفسه حيث وضعها الله من العجز وذل العبودية تحت أوامره سحانه بالامتثال وزواحره بالانزجار وأحكامه بالتسلم الاقدار ليكون عبدا فى كلحال فيرفعه من الخلائق وان تعدى طوره وتحاوز حده وتكبروضعه من الخلائق (وقال) صلى الله علمه وسلم (حكاية عن الله عزو حل العظمة ازارى والكبرياء ردائى فن نازعني فهما قصمته ) هكذا في النسخ وفي بعضها

بتقديم الكبرياء على العظمة وهى نسخة العراق قال العزاق أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان من حديث أبي هر يرة وأبي سعيد اهوفى من حديث أبي هر يرة وأبي سعيد اهوفى المقاصد أخرجه مسلم وابن حبان وأبوداود وابن ماجه كلهم عن أبي هر يرة مرفوعاية ول الله الكبرياء ردائى والعظمة ازارى فن نازعنى فهما ألقيته فى النار ولفظ ابن ماجه فى جهنم وعند أبي داود قذفته

من قول ابن عباس لها شاهد قوى من قوله فيمار واه سليمان بن معاد عن عكرمة عنه خذوا الحكمة من سمعت وأما من سمعت وأما قول مالك بن دينار فأورده أبو نعم في الحلمة بسنده المه قال تجوز شهادة في كل شئ الا شهادة القراء

ومنهاالتكبر والترفع على الناس فقد فال صلى الله على الناس فقد فال صلى الله وصلى الله وما تعالى العظمة حكاية عن الله تعالى العظمة الزارى والكبرياء ردائى فن نازعنى فيماقصمته

فى النار وعند مسلم عذبته وقال رداؤه وازاره بالغيبة وزادمع أبي هرين أباسعيد ورواه الما كم فى مستدركه من وحوه أخر بلفظ قصمته وبدون ذكر العظمة وقال محيم على شرط مسلم وممن أخرجه الفظ الترجة القضاعي في مسلاه من حديث عطاء بن السائب عن أسه عن أبي هر برة بر الدة يقول الله والعكم الترمذي عن أنس رفعه يقول الله عز وحلى العظمة والكرراء والفخر والقدرسرى فن نازعني واحدة منهن كسته في الناراه قلت أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماحه من رواية الاغربن مسلم عن أبي هر وه الا أن لفظهما فن نازعني واحدا منهما وقد رواه أحد من رواية الثوري عن عطاءً من السائب عن أبه بلفظ ألقيته في النار والحا كرر واه من رواية ابن المسيب عن أبي هر يرة وفي الماب عن ابن عباس وعبدالله بن عمر ووعلى بن أبي طالب (ولا تنفك المناظرة) والمباحثة (عن) لحوق وصف (التكبر على الاقران) من مناظريه (والامثال)منهم (والترفع) في حالاته (الى فوق قدره) فعقع فى التحاور عن الحدود (حتى أنهم) أى أولئك الناظر من (لمقاتلون) و مدافعون عنا كمم (على علم من المحالس) وتراهم (يتنافسون فهما) ويتفاخرون (في ألارتفاع) في حاوسهم (والانخفاض) عن مرتبتهم (و) ينم اهون (في القرب من وسادة الصدور) والا كامر وهو الموضع الذي يتوسد فيه الصدورو يتكئ عليه والمراديه صدر المجلس (و) يتنزهون عن (البعد منه) و رون ذلك ازدراء لشأنهم واحتقارا لهم (و) تراهم يؤثرون (التقدم فىالدخول) فى المجالس (عند مضايق الطرف) ومصاعبها فيخدارون أن لا يتقدم علمم أحد في حالة مشمم (ورعما يتعلل) وفي نسخة يتغابن (الغي) الذي أشرب قلبه هوى الجاه والرفعة (أو المكاثر الخداع منهم) الذي كثر كلامه وارهاصاته وخدع الناس بطاهر حاله وفي نسخة والمكار الخداع وهو قريب في المعنى و يحتم في فعله هذا (بانه يمغي) أي الطلب (صانة العلم) وحفظ حوزته وجمايته وفي نسخة صانة عن العلم (وان المؤمن منهى عن اذلال نفسه ) ورد ذلك من حديث حذيفة وعلى وأبي بكرة وابن عر أما حديث حديفة قرواه الترمذي وابن ملحه من رواية على ن زيدعن الحسن عن جندب عنه رفعه لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه قال النرمذي حسن صحيم غريب قاله العراقي قلت وكذلك رواه الامام أحدوزاد أبو بعلى في مسنده والضياء في الختارة قبل كنف مذل نفسه قال يتعرض من البلاء لمالا يطبق وفي بعض رواياتهم لا ينبغي للمسلم وأخرجه ابن عدى في الكامل فقال حدثناه محدين عبد السلام البصرى السلى عن هدية بن خالد عن حادين سلة عن الحسن عن حند بعن حذيفة فذكره قال وهذا ليس عند هدبة اغما يعرف هذا لعمروبن عاصم عن حاد وقد ادعاه عربن موسى الحارث عن الكدعى وهوضعيف وابن عبد السلام أبطل روا بته هذا الحديث عن هدية عن حاداه وأماحديث على فرواه الطبراني في الاوسط من رواية عاصم ا بن ضمرة عن على رفعه ليس المسلم أن يذل نفسه قالوا بأرسول الله وكيف يذل نفسه قال يتعرض من الملاء لمالا بطمق وقاللا روى عن على الاجذا الاسناد تفرد به الجارود وأماحديث أبي بكرة فرواه الحرث بن أبي أسامة عن الخليل بن زكر باعن حبيب بن الشهيد عن الحسن عنه رفعه ليس المؤمن أن يذل نفسه والخليل بن زكريا البصرى ضعيف وأما حديث ابن عرفرواه ابن عدى فى الكامل في ترجة ألى حفص عربن موسى بن سلمان الحارث عن حادبن سلة عن على بن زيد عنه رفعه لا ينبغي المؤمن أن بذل نفسه وقال ضعيف يسرق الحديث قالوهذا يعرف بعمرو بن عاصم عن جاد فسرقه منه عمر هذا قال العراقي وله طريق آخر رواه البزار والطبراني في الكبير والاوسطمن رواية مجاهد عن ا ن عر مثله و زاد فيه قلت ارسول الله كيف بذل نفسه الحديث واسناده حيد قلت وقد روى أيضا من حديث أي سعيد الخدرى رواه أبو يعلى في مسنده أشار له الحلال في حامعه الكبيروقر أت في الحلية لاى نعيم في رجمة الفضيل بن عياض قال له الفضل بن الربيد ع وهو مع هرون الخليفة ودق عليه الباب

ولاينفك المناظر عن التكبر على الاقران والامشال والنرفع الى فوق قدره حتى المهم ليقاتلون على مجلس من المجالس يتنافسون فيه فى الارتفاع والانخفاض والقرب من وسادة الصدر والبعدم فها والنقدم فى ورعما يتعلل الغبى والمكار الخداع منهم بأنه يبغى صيانة عز العلم وان المؤمن منه بى عن الاذلال لنفسه فيعبرعن التواضع الذى أنني الله عليه وسائر أنبيائه بالذل وعن التكبر الممقوت عندالله (٢٩٧) بعز الدين تعريف الاسم واضلالا الحلق

به كافعل في اسم الحكمة والعاوغيرهماومنهاالحقد فلانكاد المناظر يخاوعنه وقدقال صلى الله علمه وسلم المؤمن ليس يعقود وورد فيذم الحقدمالاغني ولا نرىمناظرا يقدرعلىان لايضمر حقداعلى من محرك رأسه من كالم خصمه ويتوقف في كالامه فسلا مقابله معسن الاصفاء بل وضطر اذاشاهدداك الى اضمارا لحقدوترست مفى نفسه وغالة عاسكه الاخفاء بالنفاق ويترشح منهاني الظاهر لا محالة في عالب الامروكيف سفانعن هذا ولايتصير راتفاق جيع المستمعين عسلي ترجيم كالرمه واستعسان جمدع أحواله في الراده واصداره بللوصدرمن خصمهأدني سي فيه قال مبالاة بكارمه انغرس في صدره حقد لايقلعهمدى الدهرالي آخرالعمرومنهاالغسةوقد شههااللها كلالمتهة ولابزال المتاطر مثابراعلي أكلالمتة فانهلا سنفانعن حكامة كالمخصمه ومذمته وغالة تحفظه أن اصدق فماعكسعله ولأمكذب في الحكامة عنه فعكى عنه لا يحالة ما مدل على قصور كلامه وعجزه ونقصان فضله وهوالغسية فاماالكذب

فلم يفتح اليسقدر ويعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس المؤمن أن يذل نفسه فنزل ففتح الباب اه (فيعبرعن المواضع الذي أثني الله)علمه في مواضع من كتابه كقوله تعالى وعباد الرجن الذين عشون على الأرضهونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما (وسائر أنسائه) علهم الصلاة والسلام كاهومشهور فأقوالهم وكماتهم (بالذل) على حسب زعه (ويعبر عن التكبر) الوارد في ذمه أحاديث (الممقوت) أى المبغوض (عند ألله) أشد البغض ( بعز الدين) وهذا من فسأد معقوله ( تحر يفاللاسم) وتغييرًا لعانيه ووضعه اياه في غير مواضعه (واضلالا للعلق به)واهلا كا لهم بهذا الوصف الذميم (كافعل في اسم الحكمة والعلم وغيرهما) كالوعظ والنذكير والفقه على ماعرف في أوَّل الكتَّاب (ومنها) أي ومن آفات المناظرة (الحقد) وهو الانطواء على العداوة والبغضاء (ولايكاد المناظر) وفي نسخة ولا تمكاد المناظرة (يخلوعنه وقد قال صلى الله عليه وسلم المؤمن ليس بعُقود) قال العراقي لم أقف له على أصل اه وتبعه على ذلك الحافظ السخاوى في مقاصد، (و) قد (ورد في ذم الحقد) من الاحاديث (ما الا يخفى على المتبصر وسيأتى ذكر شئ من ذلك في الربع الثالث (و) أنت (الأنرى مناظرا) في مجلس من الجالس (يقدر على أن لايضمر) أى يكتم فينفسه (حقدا على من يحرك رأسه) ويشير به (على كلام خصمه) الذي يناظره (ويتوقف في كلامه) ولو كان صريحا (فلايقابله) وفي نسخة ولايقابله ( بعسن الاصغاء) والاستماع لما يورد ، (بل ضمار اذا شاهد ذلك) منه ولم يحد يحيصا (الى اضمار اُلْحَة د وترتيبه فيألنفس) أي تسكّينه فيهاً وفي نسخة وتزيينه من الزينة (وغَاية تمـاسكه) عن اظهار مافىنفسه (الاخفاء بالنفاق) الذموم المنهسي عنه (ويترشع منه) أي من هذا الحال من باطنه (الى الظاهر لا عالة في غالب الامر) من كلامه وحركاته وسكاته فن أسر سريرة ألبسه الله رداءها (وكيف ينفك المناظر (عن هذا ) الوصف (ولا ينصور اتفاق جبع المستمعين) حوله (على ترجيح كالمه) على الخالف (واستحسان جميع أحواله في) حالق (الراده واصداره) لابد من نقص في ذلك الامن عصمه الله (عملوصدر من حصمه ) في حالة مناظرته (أدنى تشبث ) كذا في النسخ وفي أخرى أدنى تشتيت من الشت وهو الخلاف والنباعدوفي أخرى أدنى سبب (فيهقلة مبالاة) وفي نسخة واعتناء بكال مه (انغرس فىصدره) وثبت وفى نسخة فى قلبه (حقد لا تقطعه يد الدهر )أبدا (الى آخر العمر ) نسأل الله ألسلامة من ذلك بمنه وكرمه (ومنها) أى ومن آفات المناظرة (الغيبة) أن تُذكر أخال بما يكرهه أوذكر العيب بظهر الغيب (وقد شُبهها ألله تعالى) في كتابه العز بزُ (بأ كل المبتة) فقال أيحب أحدكم أن يأ كُل الم أخيه ميناً فكره أمو وقال تعالى هماز مشاء بغيم وسيأتي ما يتعلق بذلك في الربع الثالث (ولا مزال المناطر) في المجالس (مثابرا) أي مجتهدا صابرا (على) هذا الوصف الذميم الذي هو (أكل ألميتة) واستذوات الجيفة (فالله لأينفك عن حكاية كلام خصمه )وا يراده اياه في المجلس (ومذمته ) الماه (وغاية تحفظه) وعماسكه (أن نصدق عليه) فيما ينقله عنه و يحكمه (ولايكذب في الحقيقة فعيل عنه لاعدالة مايدل على قصور)فهمه وفتور (كلامه وعزه) في تقر ره (ونقصان فضله و) هذا (هو الغيمة) التي مر تعريفها (فامأالكذب فهتان) أى ان كان فيه ذلكُ الْوصف الذي ذكره فقد اغتابه والأفقد جهته أى قال عليه مالم يفعله (وكذلك لا يقدر ) المناظر (على أن يحفظ لسانه عن التعرض أعرض من بعرض عن كلامه )ولا عمل المه (و يصفى الى خصمه و يقبل علمه) بأنواع الوقيعة بلسانه والذام (حتى ينسبه الى الجهل والحاقة)أى فساد العقل (وقلة الفهم والبلادة) ولوكان هو على صريح الحق نعوذ بالله من الخذلان (ومنها) أى ومن آفات المناظرة (تركية النفس) وهو تماؤها بدحه (قال الله تعالى) فى كتابه العزيز (فلاتزكوا أنفسكم) هوأعلم بمناتَّتي أى لاتنسبوها الى النطهير المقتضى لان تبكونوا

( ٣٨ - (انحاف السادة المتقين) - اول) ومهنان وكذاك لا يقدر على أن يحفظ لسانه عن التعرض العرض من يعرض عن كالامه ويصغى الى خصمه ويقبل عليم من ينسبه الى الجهل والجافة وقلة الفهم والبلادة ومنها تزكية النفس قال الله تعالى فلا تركوا أنفسكم هو أعلم عن التي

عدولا أتقياء ولذلك قال بلالله بزك من شاء أى ينسب من بشاء من عباده الىذلك ومن هذا قال تعالى وكذلك جعلنا كم أمة وسطا كنتم خدير أمة أخرجت للناس فهذه والله النزكمة قاله السمين (وقيل لحكيم) من الحدكاء (ما الصدق القبيم) مع ان الصدق لا يوصف بالقبيم ولكن قد يكون ذلك (فقال ثناء المرء على نفسه في فانه في الجلة صدق مطابق لماهو الواقع الاانه لنفسه قبيم وفي الذريعة واما ثناء المرء على نفسه فشناعة وفظاعة فقد قبل لحكيم ما الذي لا يحسن وان كان حقافقال مدح الرجل نفسه وقال معاوية رضى الله عنه لرجل من سيد قومك قال أنا قال لو كنته لماقتلته ولقد أحسن الروى حيث اعتذر عن مدح نفسه قصد الى الدلالة على مكانه فقال

وعز بزعلى مدحى لنفسى ب غير انى حسبته للدلاله وهو عب كا د سقط فسه بكل حرير د اظهار آله

(ولا يخلو المناظر من الثناء على نفسه) بعس أوصافه وكثرة كلاته (بالقوة) في العلم (والغلبة) على الخصم (والنقدم على الاقران) والامثال أبدا (بالفضل ولا ينفل في أثناء المناظرة من قوله) اذاقال له خصمه قولا ينبهه عليه أودليلا لم يخطر بباله (لست بمن يخفي عليه هذه الامور) ينسب بذلك الى نفسه المكال والاجلال (ويقول) في أثناء كلامه (أبا المتفنى في العلوم) العقلية والنقلية (وأنا المستقل بالاصول) الدينية أي عامل اعبائها على وجه الاستقلال (و) أبا المتوحد في (حفظ الاحاديث) النبوية وغير ذلك مما يتمدح به تارة على سبيل الصلف) والتكبر (وتارة العاجة) الداعية (الى ترويج) أي تزيين (كلامه ومعلوم ان) كلا (من الصلف والنمدح) وفي نسخة البذخ (مذموم شرعا وعقلا) في أنهي التعبير عن نواطن الامور وأكثر ما يقال في الشرواذلك يقال الجاسوس لصاحب سرالشر وهو التعبير عن نواطن الامور وأكثر ما يقال في الشرواذلك يقال الجاسوس لصاحب سرالشر وي قبل التحسيس هو (تتبيع ورات الناس) ومساويهم (وقد قال تعالى ولا تحسسوا) أي لا تتبعوا عورات الناس ولا تطلعوا على سرائرهم وقال مجاهد في تفسيره خذوا ماظهر ودعوا ماسترالله وورد في الحديث لا تحسسوا ولا تحسسوا بالجيم الحام (والمناظر) في أعلب حالاته (لا ينفل عن طلب عثرات في الحديث لا تحسسوا ولا تحسسوا بالجيم والحاء (والمناظر) في أعلب حالاته (لا ينفل عن طلب عثرات في الغرة ما سقط الانسان في عثار قال الشاعر

عوت الفتي من عثرة بلسانه \* وليس عوت المرء من عثرة الرجل

(وتتبع عورات خصومه) والعورة هو ما يلحق الانسان العار عند ظهو رها (حتى انه ليخبر) أى يعطى خبرا (بورود مناظرالى بلده) قادما (فيطلب) من الناس (من يخبر) ، (بواطن أحواله) من حال نشأ ته (ويستخرج بالسؤال) والبحث (مقابحه) ومذامه (حتى يعده ذخيرة لنفسه) يدخرها عنده الى حين حضوره في مجلس المناظرة (في افضاحه) على رؤس الاشهاد (وتخعيله) وتبكيته (اذا مست المهماجية) ودعت ضرورته (حتى انه ليست كشف) ويحث (عن أحوال صباه) ونشأته (وعن عبوب) في (بدنه فعساه) ولعله (يعثر) أى يطلع (على هقوة) نادرة (أوعلى عيب) في بدنه (من قرع) وهو بالتحريك سقوط شعر الرأس وهو عن علة (أوغسيره) كبرص وما أشبهه من الامراض الخفية تحت الشباب (ثم اذا أحس) وعلم (بأدني غلبة من جهنه عرض به) أى حكاه من باب التعريض (ان كان متماسكا) في نفسه (و يستحسن ذلك منه) عند من حضر (و يعد من لطائف التسبب) وفي نسخة التشذيب لي بعده بعض العوام الهاما وكرامة (ولا يتنع عن الافضاح) تصريحا وفي نسخة عن الافصاح بالمهملة (ان كان متحسما) مفتخر الرا السفاهة) و طول السن (والاستهزاء) والاحتقار (كايحكي عن جاعة من المن متحسما) مفتخر الرا السفاهة) و طول السن (والاستهزاء) والاحتقار (كايحكي عن جاعة من المن المناظر من والمدودين من فولهم) الاجلة فانه نقلت عند مرفي مناظر المهم الطامات من التسافه والتفاحش فاللائق بعلى ءالا تو الاعراض عن ذلك نسأل اللهداية والتوفيق (ومنها) أى ومن المناهداية والتوفيق (ومنها) أى ومن

وذبل ملكهماالصدق القبيعر فقال ثناءالمرء على نفسه ولايخاوالمناظرمن الثناءعلي تفسه بألقوة والغلبة والتقدم مالفضل على الاقران ولا منفك فيأثناء المناظرة عن قوله لست عن عن في علمه أمثال هذه الاموروأنا المتفنن فالعاوم والمستقل بالاصول وحفظ الاحاديث وغسرذاك عما يقدمه تارة عملى سيل الصلف و ارة العاحمة الى ترويج كالمهومعاومأن الصلف والتمدح مذمومان شرعا وعقالا ومنها التعسس وتتبيع عيبورات ألناس وقد قال تعالى ولا تعسسوا والمناظر لاينفكءن طلب عيرات أقرانه وتتبع عورات خصومهحتيانة ليخسر بورود مناظرالي بالده فيطلب من بخدير **بواطنأحواله و بستخرج** بالسؤال مقاتحه حتى بعذها ذخبرة لنفسه فى افضاحه وتخجله اذا مستالسه حاحة حتى انه ليستكشف عن أحوال صباه وعن عموب مدنه فعساه بعثرعلي هفوة أوعلى عساله من قرع أوغيره ثماذاأحس بأدنى غلبة من جهته عرض مه ان كان متما سكاو يستحسن ذاكمته ويعدمن لطائف التسبب ولاعتنع عن الافصاح مهان كان متجعا بالسفاهة والاستهزاء كإحكوعن قوم من أكار المناظر من العدودن من فولهم ومنها

الفرح لساءة الناس والغم لسارهم ومن لا يحب لا خيه المسلم العب النفسه فهو بعيد من اخلاق الؤمني فكل من طلب المباهاة الفضل يسره لا عالم النباغض بينه -م كاب ين الضرائر فكا ان الفضل يسره لا عالة ما يسوء أقرائه وأشكاله الذين يسامونه في الفضل ويكون ( ١٩٩ ) التباغض بينه -م كاب ين الضرائر فكا ان

أحدى الضرائر اذا رأت صاحبتهامن بعيدار تعدت فرا تصهاواصفرلونهافهكذا ترى المناظر اذارأى مناظرا تغير لونه واضطرب علىه فسكره فكائنه نشاهد شيطاناماردا أوسيعاضاريا فأن الاستئناس والاسترواح الذىكان يحرى بن علماء الدن عند اللقاء ومانقل عنهم من المواخاة والتناصر والتساهم في السراء والضراءحتي قال الشافعي رضى الله عنه العلم بن أهل الفضل والعمقل رحم متصل فلاأدرى كمف مدعي الاقتداء عذهبه جاعة صار العلم بينهم عداوة فاطعة فهــل ينصوران ينسب الانس بيتهم مع طلب الغلبة والمباهاة همات همات وناهمك بالشرشرا أن يلزمك أخلاق المنافقين ويسبرئك عن أخسلاق المؤمنسين والمتقين ومنها النفاق فلابعتاج الىذكر الشواهدفىذمه وهم مضطرون المهفائهم يلقون اللصوم ومحسهم وأشاعهم ولا يحدون بدأ من التودد البهم باللسان واظهار الشوق والاعتداد بكانهم وأحوالهم وبعمدلذاك الخاطب والخاطب وكل

آ فأن المناظرة (الفرح بمساءة الناس) أى بما يسوءهم (و) حصول (الغم) والكذب (مما يسرهم) وذلك لان خصمَه ان بهت في مناظرتُه واسكت فحصمه يُفرُّح لذلك وَان أَسكت هو فذَلك بما يسر خصمه فيضيق صدره لذلك وليس ذلك من صفات المؤمنين (ومن لا يحب لا خيه الومن ما يحب لنفسه)من الخير (فهو بعيد من أخلاق الومن) الكامل وفي نسخة الومنين الحاورد في الصحين من الاعان ان تحب لأخيل كل ماتحب لنفسك (وكل من يطلب المباهاة) والمفاخرة (باطهار الفضل) والمكال (يسره لا محالة ما يسوء أقرانه وأشكاله الذين يسامونه في الفضل) وهذه حال المناظرين في الاغلب (ويكون التباغض بينهم) جاريا (كما بين الضرات) جمع ضرة وتجمع أيضا على الضرائر (وكما ان أحدى الضرائر اذا رأت صاحبتها) مقبلة (ارتعدت) اضطربت (فرائصها) جمع فريصة وهي اللعمة المتدلية على القلب وتسمى البوادر أيضا (واصفر لونها) وتغير حالها (فكذا ترى الناظر'اذا رأى مناظرا) من بعمد ( رسد) أي يتغير (لونه ويضطرب علمه فكره) لما داخله منه خوف الغلوسة (وكائنه شاهد) في صورته هذه (شيطاناً) ماردا (أوسبعا ضارياً) أي لهجا بأخذ الصيد (فأين الاستئناس) مع الاخوان على صراط الحب المستقيم (والاسترواح الذي كان يحرى بين علماءالدين) في الخاوة والمحافل (عند اللقاء) مع بعضهم فكانوا مرتاحون عذا كرة العلم ويستأنسون بهامعهم ويحب أحددهم لأيفارق صاحبه مدى الدهر (وما نقل عنهم) في سيرهم (من الواخاة)والموازرة والتعاون (والتناصر والنساهم)أى التقاسم (في) حالتي (السراء والضراء) والمنشط والمكره (حتى قال) الامام (الشافع) رجه الله تعالى (العلم بين أهل الفضل والعقل رحم متصل) والرحم في الأصل مايشقل على الولدمن أعضاء التناسل ومنه استعير للرحم بمعنى القرابة لخروجهم من رحم واحد فعنى قول الامام ان العلم هوسبب القرابة والمؤانسة بينهم فساروا في الاتصال كائنهم خرجوا من رحم واحدة (ولا أدرى كيف يدعى) بزعهم (الاقتداء) أى الاتباع (عذ هبه جاعة صارالعلم بينهم) بتباغضهم (عداوة قاطعة) ومجافاة مأنعة (فهل يتصوّرأن يستنب) أي يستتم (الانس) والحب (مع طلب) العلو و (الغفلة والماهاة) والترفع (همات همات) بعيد منهم ذلك (فناهيك) أي كافيك بالشي (شرا) وبعدا ومقتا (أن يلزمك) و تورثك (أخلاق المنافقين) والكاذبين (ويبرئك) أي يبعسدك (عن أخلاق المؤمنين والمتقين) من أهل البقين (ومنها) أي ومن آفات المناظرة (النفاق) وهو ابطان غير الظاهر وقبل هو الدخول فى الشرع من باب والخروج من باب آخروفى تسمية المنافق منافقا وجوه ثلاثة ذكر ها أغة اللغة (ولا يحتاج الى ذكر الشواهد) المتعلقة به وما ورد (فى ذمه) فانه كثير والكتب محشونة بذكره (وهم) أى المناظرون (مضطرون) أى محتاجون (اليه) ضرورة (فانهم يلقون الخصوم ومحبيهم) ومن تودد اليهم (وأشياعهم) أي أتباعهم المازمين لهم بوجه طلق (ولا يجدون بدا من التودد) المهم (بالاسان) واللين في الكلام وأنواع المؤانسات (واظهار الشوق) في أثناء الحاورات (والاعتداد) أى الاعتبار (عَكَامُم) وسُأَمُم (و) سائر (أحوالهم) بغاية النفعص والاعتناء (و بعلم المخاطب) بفتح الطاء (والمخاطب) بكسرها (وكل من يسمع ذلك منهم) أي من المتخاطبين وأشباعهم (ان ذلك) أي اظهار التودد والبشاشة (كذب) منهم غير مطابق لسانهم عما متواددون بألا لسنة) في الظوا هر (متباغضون بالقلوب) في البواطن (نعوذ بالله منه) فانه وصف قبيع لا يتحلى به مؤمن يخشى الله تعالى كيف وقد (قال صلى الله عليه وسلم اذا تعلم الناس العلم وتركوا

من يسمع منه مناسمان ذلك كذب و زور ونفاق و فورفانهم منوددون بالالسنة متباغضون بالقاوب نعوذ بالله العظيم منسه فقد قالي صلى الله عليه وسلم اذا تعلم الناس العلم و تركوا

العمل وتعانوا بالالست وتساغضوا بالقاوب وتقاطعوافي الارحام لعنهم الله عندذاك فأصهم وأعى أبصارهم رواءالحسن وقد صع ذلك عشاهدة هذه الحالة ومنها الاستكارعنالحق وكراهته والحرصعلي الماراةفهحتي انأبغض شئ الى المناظر أن يظهر على لسان خصمه الحق ومهماظهر تشير لخده وانكاره باقصى حهدده وبذل غاية امكانه في الخيادعة والمكر والحلة لدفعهمتي تصرا الماراةفيه عادة طبعية فلا يسمع كالرما الا و ينبعث من طبعمه داعية الاعتراض عليهحتي مغاب ذلك على قليه في أدلة القرآن وألفاظ الشرع فيضرب البعض منها بالبعض والمراء في مقابلة الباطل محددوراد ندب رسول الله صالى الله عليه وسلم الى ترك الراء بالحق على الباطل فالصلى الله عليه وسالمن ترك الراء وهومبطل بني الله له بيتاني ربض الجنة ومن ترك المراء وهو يعق بن الله له بيتافي أعلى الحنة

العمل وتحانوا بالااسن وتباغضوا بالفاوب وتقاطعوا بالارحام لعنهم الله عند ذلك فأصمهم وأعيى أبصارهم ) فهذا حال النفاق وترك العل عما علم واظهار ما يخالف باطنه من الحب والبغض ومقاطعة الارحام التي أمروا بوصلها وهي أرحام العلم فالمتصفيه يستحق الطرد والبعد من رحمة الله وقوله فاصمهم أى عناسمًاع الحق وأعمى أبصارهم أى عند رؤية الحق (رواه الحسن) أى البصرى فانه هو المراد عند اطلاقه عند الحديث مرسل وقال العراقى أخرجه الطبراني من حديث سلمان باسناد ضعيف نحوه اه وقال في التخريج الكبير وقد ورد متصلا من حديث سلمان وابن عر أما حديث سلمان فأخرجه الطبراني في مجمه الكبير والاوسط من رواية الجاج بن مرافعة عن ابن عمر وعن سلمان رفعه اذا ظهر القول وخزن العمل وائتلفت الالسن وتباغضت القاوب وقطع كل ذي رحم رجه فعند ذلك لعنهم الله فأصمهم الله وأعيى أبصارهم واسناده حسن وقدرو يناه في الخبر الثالث من حديث أي عروبن جدان من وحه آخر وفي اسناده محدين عبدالله بن علاقة مختلف فيهورواه البهتي فىالمدخل موقوفا على سلمان ورجاله ثقات الاأن فيه انقطاعا وأماحديث ابن عمرروينافي الجزء الثالث الذكورمن رواية أيع روعنه بلفظ بوشك أن يظهر العلم و يخزن العمل ويتواصل الناس بألسنتهم ويتباعدون بقلوبهم فاذا فعلوا ذلك طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وفى سنده بشر بنابراهم الخلوع ضعيف جدا وفي ترجمته رواه آبن عدى فى المكامل قلت وهكذا أخوجه الديلي أيضا في مسند الفردوس عن ابن عمر (وقد صم ذلك) أي ماذكرناه (مشاهدة) فلا الانكارفيه وفي نسخة بشاهدة الحال (ومنها) أي ومن آيات المناظرة (الاستكار عن) قبول (الحق)والامتناع منه (وكراهته) له (والحرص على المعاداة) أى المخاصمة (فيه حتى ان أبغض شي) يكون (الى المناظر أن يظهر الحق) الصريح (على اسان خصمه) ويأبي ذلك (ومهما ظهر) الحق على لسان خصمه (تشمر) أى تهما ( لحده وانكاره ) ومنعه ( بأقصى ) أى نهاية (جهده ) وطاقته (و بذل ) أى صرف (عاية امكانه على المخادعة) والراوغة (و) أنواع (المكرو) نصب (الحيلة لدفعه) وازالته ويستمرعلى ذلك زمانا (ثم تصير المماراة) والمجادلة بهذا الوجه (عادة) مسفرة له (طبيعية) غريزية جبلية (فلايسمع كالمأ) من المصم فيم الورد (الاو ينبعث) أي يعتور و يتعرى من طبعه (داعبة الاعتراض علمه) من كل الجهات (حتى بغلب ذلك على قلبه) و يستمر عليه فبنشأ من ذلك الخوص والمماراة (فى أدلة القرآن)الظاهرة (وألفاظ الشرع) الباهرة التي هي مقاطع الحق (فيضرب البعض منها بالبعض) و مركض على هذا المنوال أى ركض ( والراء في مقابلة الباطل معذور ) وغوائله كثيرة (اذندب رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وحث أمته (الى ترك المراء بالحق على الباطل) فكيف فى المراء في مقابلة الباطل (فقال من ترك الراء وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة ومن ترك الراء وهو معق بني له بيت في أعلى ألجنة) الربض محركة الساحة قال العراقي أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أنس مع اختلاف قال النرمذي حديث حسن أه قلت هكذا أخرجاه من رواية سلة بن وردان عن أنس للفظ من ترك الكذب وهو باطل بني له بيت في بض الجنة ومن ترك المراء وهو محق بني له بيت في وسطها ومن حسن خاقه بني له في أعلاها وحسنه الترمذي وقال لانعرفه الامن حديث سلة بنوردان عن أنس وضعفه ابن عدى في الكامل وأخرجه ابن منده عن مالك بن أوس بن الحدثان عن أسه وأخوجه أبوداود بسندحد من حديث أبي امامة رفعه أنا زعم سيت في بض المنة لن ترك المراءوان كان يحقا و بيت في وسطها لمن ترك الكذب وان كان مازما وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلفه وأخرج الطبراني فى الكبير من حديث ابن عباس وفعه أنا الزعم بيث في رباض الجنة وبيت في أعلاها وبيت فى أسفلها لمن ترك الجدال وهو محق وترك الكذب وهولاعب وحسن خلقه وأخرج الطبراني في

كذب بالحق لماماء وفال تعالى فنأظر عن كذب على الله وكذب الصدق اذ حاءهومنهاالر باءوملاحظة الخنق والجهد في استمالة قاو بهم وصرف وجوههم والرياء هوالداء العضال الذي يدعوالي أكبر الكائر كاسأني في كان الرباء والمناظرلا يقصدالا الظهورعندالخلق وانطلاق ألسنتهم بالثناءعايه فهذه عشر خصالمن أمهات القواحش الباطنة سوى ما متفق لغرالم المرالم المكن منهم من الحصام الودى الى الضرب والاحكم والاطم وغريق الشاب والاخدد باللعى وسالوالدن وشتم الاستاذين والقهد ف الصر محفأت أولئك ليسوا معدودين في زمرة الناس المعتسر منواغاالا كامر والعقلاء منهم همم الذن لاينفكونعن هذه الحصال العشرنع قديسام بعضه من بعضها معمن هوظاهر الانعطاط عنسه أوظاهر الارتفاع علىه أوهو بعد عن بلده وأساب معيشته ولا ينفك أحدمنهم عنهمع اشكاله المقارندين لهرفى الدرجة تم يتشعب من كل واحدةمن هيذه الحمال العشر عشر أخرى من الرذائل لمنطول مذكرها وتفصيل آحادهامثل الانفة والغضب والبغضاء والطمع وحب طلب المال والجاء المتمكن من الغلبة والمباهاة والاشر والبطر

الكبير من رواية عبد الله بن مزيد الد مشقى فالحدثني أبوالدرداء وأبوامامة وواثلة بن الاسقع وأنس بن مالك قالواخر بم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم توماونحن نتمارى فذ كرحديثا فيه ذروا المراء فأنا رعم بثلاثة أسات في الحنة في رباضها و وسطها وأعلاها لن ترك المراء وهو صادق الحديث (وقدسوي الله تعالى) في كتابه العزيز (بين من افترى على الله كذبا) بان نسب اليه مالا يليق بجلاله وعظمته (وبين من كذب بالحق) المنزل (فقال ومن أظلم من افترى على الله كذبا أوكذب بألحق لماجاءه) أليس في جهنم مثوى للكافر من (وقال) في موضع آخر من كتابه العزيز (فن أطلم عن كذب على الله وكذب بالصدق اذجاء ومنها) أي ومن آفات الناظرة (الرياءو) هو الفعل القصود به (ملاحظة الخلق)ور ويتهم غفلة عن الخالق وعاية عنه (و)في معنى ذلك بذل (الجهد في استمالة) اى طلب ميل (قلوبهم وصرف وجوههم) اليه (والرياء) على ماسيَّاتي في الربيع الثالث (هو الداء العضال) أي الشد يد من أعضل الامر أذا اشتد (الذي يدعو ) ملتبسه (الى أ كثر السكائر) والفواحش (كما سأتى) تفصيله (في كتاب الرياء) من المهلكات (والمناظر) غالبا (لا يقصد الا الفلهور) والشهرة (عندالخلق) ابتيجي عانه وترهاته (واطلاق ألسنهم بالثناء عليه) بأنه أعلم العلاء وسيد المناظرين والمناضلين (فهذه) التي ذكرت (عشر خلال من أمهات الفواحش الباطنة) وأصولها وهي مخفية عن عيون الناس واسخة في الطبائع (سوى ما يتفق) غيرها (لغير المتماسكين منهم) والمستقلين باعباء العاوم الراسخين فيها (من)خلال ذميمة كذلك نعو (الخصام المؤدى) أى الموصل (الى الضرب) با " لات الحرب (واللكم) بالبد والفرق بينه وبين اللطم ان اللطم ما كان بالكف مبسوطة وقد بطلق أحدهما على الا مخر نوسعا (ونخر نق الثباب) وتمزيقها بالتحاذب (والاخذ باللعي) جمع لحيسة معروفة (وسب الوالدين) بما لا يليق بهما (وشتم الاستناذين) أي المشايخ والاستناذ لفظة أعجمية (والقذفُ الصريح) وأصل القذف الرمى البعيد ثم استعير للشتم والعيب (فان أولئك) أى المنصفين من والاوصاف (ايسوا معدودين) يحسو بين (فرمرة) أى جاعة (المعتبر بن) من العلاء والاشياخ (وانما الا كار) جمع كبير على غير قماس أوجمع أكبر (والعقلاء) دوو الفطانة (منهم لا ينفكون) أى لا يفارة ون (عن هذه الحصال العشرة) المدّ كورة فأن قال قائل هذا الذي ذكره على الملاقه غير مقعه فانانرى بعضامهم لا يظهر عليمه عندالمناظرة أثر من هذه الحلال ، فأجاب بقوله (نع قديسلم بعضهم عن بعضها) أى بعض تلك الخلال لكن (مع من هوظاهر الانحطاط) أى النزول (عنه) في المرتبة (أوظاهر الارتفاع عليه) في المنزلة (أو) مع من هو (بعيد عن بلده ) في المسافة (أو) بعيد (عن أسباب معيشته)فان غالب النقاطع لايكون الاعن حسد في المعايش منجهة القلة والـكثرة (ولا يَنفك أحد منهم عِنهُ) أي عن ذلك ألحمام (معاشكاله) وأشباهه (القارنين له) المحاذين (في ٱلدرجة) والمنزلة كالمدرسين مع المدرس والمفتّين مع المفنى وشيخ مدرسة مع شيخ مدرسة أخرى (ثم يتشعب أى يتفرع وفي نسخة يتشعب وفي أخرى ينبعث (من كلواحدة منهذه الحصال العشر) المذكورة (عشرة أخرى من الرذائل) المستقيعة (لم نطول بذكرها وتفصيل آحادها) وانما نلم على تعديد هاعلى سبيل الاجال وهي (مثل الانفة) محركة هي الحية (والغضب) نسب الى الانف وهي الجارحة حتى قالوا شمخ فلان بأنفه للمتكمر (والبغضاء) هونفور النفس عن الشئ الذي برغب عنه (والطمع) وهو نزوع النفس الى الشئ شهو أله (وحب طلب المال والجاه) عندال وساء (والتمكن من الغلبة) على الاخصام (والباهاة)أى الفاخرة (والاشر) وهو كفر النعمة (والبطر) ويقال الاشر شدّة البطر والبطر أبلغ من الذرح اذالذرح وان كان مذموما غالبا فقد يحمد على قدرما يحبب وفي الموضع الذي يحبب فبذلك فليفرحوا وذلك لان الفرح قديكون من سرور بحسب قضية العقل والاشم

لايكون الافرحابحسب قضية الهوى (وتعظيم الاغنياء) منذوى الاموال نظرا لمابيدهم (و) تعظيم (السلاطين) ومن في حكمهم من النواب والوزراء نظرا الى جاههم وشوكتهم (والتردد الهم) لحصول ذلك (والاخذ من خرائنهم)من الاموال وأنواع البروالصلة (والتحمل) أى الترين (بالحيول) السومة (والمراكب) الفارهة وفي حكمها البغال المثمنة (والثياب الخطورة) أى ذوات الخطر وهي المثمنة وفي حكمهالبس الفراوى والتشاريف الساطانية (وأستعقار الناس) وأستصغارهم (بالفغروالخيلاء)أى التكبر (والخوض) أى الدخول (فيما لا يعني) من الكادم (وكثرة الكلام) من غير داع ولاموجب (وحروج الرحة) أى رقة القلين (والخشية) أى الخوف من الله تعالى (من القلب واستيلاء الغفلة) وتحكمها (عليه) أى على القلب (حتى لايدرى المعلى منهم) اذادخل (في صلاته) مفروضة كانت أو نافلة كم صلى و (ماالذي يقرؤه) في صلاته (ومن الذي يناجيه) في توجهه و يخاطبه (ولا يحس) أى لا يد رك (بالخشوع) الذي هوروح العبادة (من قلبه) فاذا كان هذا حاله في الصلاة عضى عَافلا فَهو في غيرها أَشغل من ذَاتِ التحيين (واستغراقُ العمر ) واستيفائه (في) تحصيل (العلوم) العقلية النظرية (التي تعين) وتساعد (في المناظرة) مع الحصم فيتقنون النَّعو والمنطق والكلام والجدل والفرائض والحساب لانهاهي التي تفتق ألسنتهم فى المحافل ويلقون العلوم الشرعية سواها وراءظهورهم (مع انها) أى تلاالعاوم التي يحصاونها (الاتنفع فى الاستخرة) أصلا واعماهي وبالعلى صاحبها وقد مضت حكاية نصر بنعلى الجهضمي حين رأى الحليل بن أحدقي المنام وجوابه له وكذلك حكاية بعض المحدثين حين رأى بعض فقهاء الكوفة في منامه وجوابه له (حتى تحسين العبارة) وتلخيصها اذا كان بتسكلف واعال ذار (وتسجيع اللفظ) حتى فى الدعاء كامرت البه الاشارة وما ورد فيمه من النهي الصريح فان كل ذلك مما عنع منه (وحفظ النوادر) والحكايات الغريبة مما توجد في الجالس بقصد الاستغراب منثورة أومنظومة (الى غيرذلك في أمور لا تحصى) يدركها المتأمل الحادق (والمناظرون يتفاوتون فها على حسب درجاتهم) ورتبهم (ولهم درجات شقى)عالية ونازلة (فلا ينفك أعظمهم دينا) أي معرفة فيه (وأكثرهم عقلا) وذ كاء (عن) تحمل (جل) كثيرة (من مواد هذه الاخلاق) المذكورة (وانماغايته) التي ينتهي الهما (الحفاؤها) في النفس (وجاهدة النفس فما) فان غلب علما تعامن ثلك الرذائل وان غلبت علمه أخلدته الى الهون والمقاتل نسأل الله سحانه الاعانة علمها والتوفيق لما رضاه (واعلم) أمها السالك (ان هذه الرذائل) التي ذكرت ليست خاصة في حق المناظر من فقط بل (لازمة للمستقل بالندكير والوعظ )على الكراسي على ملا من الناس (أيضا اذا كان قصده طلب العبول) والشهرة عند الناس (واقامة)ركن (الجاه) والحشمة (ونيل الثروة) أي الغني (والعز) من ذوى الأموال (وهي لازمة أيضا للمشتغل بعلم) فقه (المذهب و) كُلَّابة (الفتاوي اذا كان قصده) بذلك (طلب) منصب (القضاء والفتاوي وولاية الاوقاف) السلطانية وفي حكم ذلك مشيخة المدارس والزوايا (والتقدم على الاقران) والنظراء ولا يخفي أن ألذي يشتغل بعلم المذهب الاسن فانه لا يتصوّر منه الأنف كالدّ عن هذه النيات (وبالجلة هي لازمة لكل من طلب بالعلم) أي بقصه (غير ثواب الاسنوة) الموعود به آجلا (والعلم) من حيث هو هو من خواصه انه (لايهمل) أى لايترك (العالم) أى حامله الملبس به (بل) اما أن (بهلسكه هلاك الايد) اذا لم يعمل عما علم (او عسه حماة الايد) أذا عل عماعله (ولذلك عال صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذاباً وم القيامة عألم لا ينفعه الله بعلم ) قد تقدم هذا الحديث في المقدمة وانه أخرجه الطبراني فى الصغير والبهم في في شعب الاعمان عن أبي هر برة باسناد ضعيف ولفظهم لم ينفعه الله بعلم وأخرجه ابن عدى أيضا ولفظه لم ينفعه علمه وقال الحافظ ابن حر غريب الاسناد والمتن وأورده الذهبي في الله علىه وسلرأ شدالناس عذابانوم القيامة عالملا ينفعه الله بعله

بالفعر والخيلاءواللوص فيمالا بعني وكثرة الكادم وخروج اللشة واللوف والرجةمن القلب واستملاء الغفلةعلمهحي لامدرى المصلى منهم في صلاته ماصلي وماالذي يقرأ ومن الذي مناحمه ولاعس بالخشوع منقلبه مع استغراق العر فى العلوم التي تعين في المناظرة معانها لاتنفع فى الاسخرة من تحسن لعبارة وتسحيه اللفظ وحفظ النوادرالي غيرذاكمن أمور لاتعصى والمناظرون يتفاوتون فها. علىحسب در جائهم ولهم در جات شدى ولاينفك أعظمهم دينا وأكثرهم عقلاعن جل منمواد هذه الاخلاق وانما عايته اخفاؤها ومجاهدة النفس ماواعلم أن هـ ذه الرذائل لازمة المشتغل بالتذكير واله عظ أدضا اذا كان قصده طلب القبول واقامة الجاه ونسل المروة والعزة وهى لازمة أسا المشتغل بعلم المذ هبوالفتاوي اذا كان قصل وطلب القضاء وولاية الاوقاف والتقدم على الاقران وبالجله هي لازمة أكل من بطلب بالعلم غدير شواب الله تعالى فى الا خرة فالعمل العالم بل بالكاهلال الاسأوعسه حماة الاند ولذلك قالصلي

فالقسد ضرومع أنه لم ينظعه ولنشه تعامنه وأساوأس وهمات همات فطسر العلم عظم وطالبه طالب المالة المؤ بدوالنعم السرم فالاينف لأعن الملك أوالهاك وهو كطالب الملكف الدنيا فانلم يتفق له الاصابة في الاموال لم يطحع فى السلامةمن الاذلال سللامنازوم أفضم الاحوال فان قلت فى الرخصة فى المناظرة فائدة وهي ترغيب الناس في طلب العمل اذلو لاحب الرياسة لاندرست العاوم فقد صدقت فماذكرته من وجه ولكنه غيرمفد اذ لو لاالوعد بالكرة والصرو لجان واللعب بالعصافير مأرغب الصيات فى المكتب وذلك لايدل على أنالرغبةفيه محودة ولولا حب الرياسة لاندرس العلم ولالدلذاك على أن طالب الرياسة ناج بلهو من الذن قال صلى الله عليه وسلم فهم ان الله ليو يدهذا الدس أقوام لاخلاق لهم

الميزان في ترجة عممان بن عقيم وهوضعيف قال ابن عدى حديثه لايتابيع عليه اسنادا ومتنا ولكن للعديث أصل أصيل قدروى الحاكم في مستدركه منحديث ابن عباس مرفوعاان أشد الناس عذابا وم القيامة من قتل نبيا أوقتله نبي والمحوّرون وعالم لاينتفع بعلم قال المناوى لان عصيانه عن علم والذا كان المنافةون في الدرك الاسفل لكونهم عدوابعد العلم وكان الهود شرامن النصاري لكونهم أنكر وابعد المعرفة قال عبد الحق ومفهوم الحديث ان أعظمهم ثوابا عالم ينفعه علم (فلقد ضره) علمه ضررا كثيرا حيث كان أشد الناس عذا با (معانه لم ينفعه) لعدم انفتاح عين بصيرته مععذاب الحاب عن مشاهدة الحق تعالى فعذاب الحاب انما يحصل للعلماء الذن تنهوا للذة لقاءالله في الجلة ولم يتوجهوا الى تحصيل ذلك واتبعوا الشهوات الحسية المانعة لذلك (ولينه نحامنه رأساوأس) لاعليه ولاله (وهمات) ذلك (فطرالعلم عظم) وو باله حسم والمه الاشارة بقولهم العلم حماب الله الاكر أى لذى لم ينتفع به فانه مانع له عن مشاهدته وعذابه أعظم منعذاب الحيم (وطالبه طالب آلة الملك المؤيد والنعيم السرمد) أى الداعمة (فلا ينفك عن الماك أوالهلك) وفي بعض النسخ وطالبه طالب الملك المؤ بدأوالعذاب السرمد لاينفك عن الماك أوالهلك (وهو بطلب) وفى بعض النسخ وهو كطلب (الماك في الدنيا فان لم يتفق الاصابة ) له فيها (لم يطمع في سلامة الاردال) أي الذين يعيشون سالمين من الا كدارلعدم توجه الاعين الهم (بللابد من فضوح الاحوال) في ذلك اليوم الشديد الاهوال وفي نسخة بل لابد من لزوم أفضم الاحوال فنسأل الله السلامة (فان قلت) قد بالغت في المكرعلي المناظرة والمناظرين ومن يختار هذه الطريقة معان (في الرخصة في المناظرة فائدة) ظاهرة (وهو ترغيب الناس) وتنشيطهم (في طلب العلم) وتحصيله وكثرة الطلبة واظهار كلة الحق (اذلولا حب الرياسة) في مناصب العاوم (لا ندرست العاوم) وانطمست آثارها (قلت فقدصدقت فيماذ كرته) وأوردته (من وحه) أى من هذا الوحه فقط (ولكنه غير مفيد) ولا مجود (اذ لولا الوعد) أي وعد الا ماء أوالمعلمن للصمان (بالكرة والصولجان) السكرة هي العصاة بضرب بما الصولجان وهو يكبب من غزل أوخرق أو غيرذلك يلعب بها الصيبان وكانت هذه من ملاعب الجاهلية و بقيت رسومها في بلاد العجم (واللعب بالعصافير) والحام (مارغب الصيبان في) دخولهم (المكنب) وهو محل قراء تهم ويقال له أيضا الكتاب (وذلك لايدل على أن الرغبة فيه محودة) لكونه بأعثا لتعلم الاطفال بل هو مذموم من وجوه كثيرة ومع النظر الى هذه الوجوه الكثيرة الدالة على ذمه لاينظر الى هذا الوجه الواحد لقلته وندرته (و) قولك (لولاحب الرياسة لاندرس العلم) صحيم (و) لكنه (لايدل) وفي نسخة وليس فمه دليل (على أن طا أب الرياسة ناج) خالص من عذاب الله كلا والله (بل هو من الذين قال) في حقهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم أن الله ليؤيد هذا الدين بأقوام لأخلاق لهسم) يؤيد أي يقوّى و ينصر من ألايدوهو القوة كائنه يأخذ معه بيده في الشيّ الذي يقوى فيه وذكر البدمبالغة في تعقق الوقوع وهذا الدمن أى الدمن المحمدى والخلاق في الاصل ما كتسبه الانسان يخلقه من الفضلة واستعبر لطلق الخط والنصيب وقيده بعضهم بالنصيب الوافر قاله السمين وهذا الحديث لم يذكره العراقي في تخريحه وهو موجود في سائر النسخ الوجودة من الاحماء وقد أخرجه ابن عدى في الكامل من طريق جعفر بن جبير بن فرقد عن أبيه عن الحسين عن أبي بكرة قال و حعفر هذا بروى المناكيروأبوه ضعيف وأخرج أبونعم فى الحلية فى ترجة مالك بن دينارعن الحسن قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤيدن الله هذا الدين بقوم لاخلاق لهم قلت يا أباسعيد عن قال عن أنس بن ما لك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وله شاهد قوى من حديث عبد الله ان عرو بن العاص أخرجه الطبراني في الكبير وافظه ان الله تعالى ليؤيد الاسلام برجال ماهم من

أهله (وقال) صلى الله عليه وسلم (ان الله تعالى ليو يد هذا الدين والرجل الفاحر) وهو الشاق سترالديانة أخرجه الطبراني في الكبير عن عروب النعمان بن مقرن المزنى قال ابن عبد البرله صية وأبوه من أحلة الصابة قتل النعمان شهيدا بوقعة نهاوند سنة احدى وعشر بن ولماحاء نعيه خرج عرفنعاه على النبر وسكى هكذا هو في الجامع الصغير السيوطي قال الناوي في شرحه وظاهر صنيعه ان هذا لا يوجد مخرحاني الصحين ولاأحدهما وهو ذهول شنمع وسهو عجب فقدقال الحافظ العراقي انه منفق علمه من حديث أبي هر مرة بلفظ أن الله تعالى بؤيد هذا الدين بالرجل الفاحرر واه البخاري في القدر وفي غزوة خيرورواه مسلم مطوّلا وممن رواه الترمذي في العلل عن أنس مرفوعا ثم ذكر اله سأل عنه المعارى فقال حديث حسن حدثناه مجد بن المثني اه فعز والمصنف الحديث الطعراني وحده لا رتضه المدون فضلا عن يدعى الاجتهاد اه وقدرد عليه شيخ مشايخ شيوخنا الحافظ شهاب الدين العمى فقال هو غير منعه من وجوه أولا فانه لم يقل مار واه الآ الطبراني بصيغة الحصر ولم يلتزم في كل حديث ان يذكر جميع من رواه وثانيا أن مانقله عن العرافي أنه متفق عليه أنما هو من حديث أبي هريرة فهو في الصحيحين لامن حديث عمروبن النعمان وثالثا ان المصنف نفسه قد نسبه في درر البحار الصحيحين من حديث أبي هريرة وللطبراني من حديث عمر والمذكو رومن حديث ابن مسعود فأفاد فيه ان الحديث رواه ثلاثة من الصحابة وبذلك تضمعل جميع هذه الخرافات والله أعلم بالنيات قال ثمراً يث في المشارق الصفاني هذا الحديث من رواية المخارى عن أبي هر رة والنعمان بن مقرن وقال شارحه ابن عبد الملك انفرد البخاري برواية هذا الحديث عن النعمان بن مقرن اه قلت حديث أبي هر برة اتفقا عليه فأخرجه المخارى فى الجهاد وغزوة خبروالقدر ومسلم فى الاعمان وأما حديث النعمان بن مقرن فليحرر أن أخرجه البخارى فانه لبس فى الاطراف ولافى جمع عبد الحق و يختصره اه قلت أخرجه المخارى ومسلم من رواية الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبي هر مرة في أثناء حديث الرجل الذي قال فيه انه من أهل النار فتلخص من مجوع ذلك ان هذا الحديث روى من طرق خسة من الصابة أبياهر مرةوابن مسعود وأنس وعرو بنالنعمان وأسه النعمان بن مقرن هكذاوقع عرو بنالنعمان والنعمان هو ابن مقرن وقيل النعمان بنعمر وبى مقرن كاوقع عند الطبراني هنا في الاسناد وسماه فى الترجة عروب النعمان بن مقرن وهو وهم نبه علمه العراقي وقد ذكر الحافظ ابن عرفى ترجة عر و بن النعمان من الاصابة أن روايته عن الني صلى الله عليه وسلم مرسلة قاله أبوحاتم الرازى وطريق ابن مسعود ظفرت به فى المكامل لابن عدى رواه حمد بن الربيع عن أبى داود الخضرى عن الثورى عنعاصم عن ذرعن عبدالله قال ابن عدى وهذا بهذا الاسناد غير محفوظ لابرويه غير حيد بن الربسع وهو كذاب وقدر واه الطبراني أيضا في الكبير وفي اسناده ضعف وورد هذا الحديث أيضا عن كعب ابن مالك وهو أيضا في المجيم السكبير للطيراني (وطالب الرياسة) الدنيوية (في نفسه هالك) عرة (وقد الصلح بسبيه) وعلى بده وفي نسخة بسعيه (غيره) وهو لا علوعن حالتين (فان كان) بعله (بدعو )غيره و برغبه (الى ترك الدنيا) ودواعها (وذلك فين عاله) وديدنه (في ظاهر الامر حال علماء السلف) الماضين فأنهم كانواكذاك في أحوالهم (ولكنه يضمر) في نفسه قصد (الجاه) وطلب الرياسة (فثاله الشمع الذي يعترف في نفسه ويستضيء به غيره) وقد أخرج الطبراني في الكبير من طريقين والضياء المقدسي فى الختارة عن حندب رضى الله عنه رفعه مثل العالم الذى يعلم الناس الخير وينسى نفسه كثل السراج بضيء للناس ويحرق نفسه أى بضيء للناس فى الدنسا و يحرق نفسه فى الا تنوة (فصلاح غيره في هلاكه) هذا اذا لم يدع إلى طلب الدنيا (فاما اذا كان يدعو الح طلب الدنيا) والرياسة (فثاله النار المحرقة التي تأكل نفسها وغيرها فالعالم) وفي نسخة فالعلاء (ثلاثة اما مهاك نفسه وغيره وهم

وقال صلى الله علىه وسلم انالله لمو مدهدذا الدن بالرحسل الفاحر فطالب الرياسة في نفسه هالكوقد يصلم بسيبه غيره ان كان مدعوالى ترك الدنسا وذلك فين كان ظاهر حاله في طاهر الامرطاهر حال علاء السلف ولكنه يضمر قصد الجاه فشاله مثال الشمع الذي يحــ برق في نفســه و ستفيء به غره فصلاح غـ يرهفه هلا كه فامااذا كانسعوالىطلب الدنسا فثاله مثال النارالحرقة التئ تأكلنفسها وغيرها فالعلاء تسلانة امامهاك نفسه وغيره وهم

المصرحون بطلب الدنيا) الداعون الها (والمقبلون عليها) سعيا واهتماما في تحصيلها (واما منقذ) أى خلص (نفسه وغيره وهم الراغبون الى الله تعالى) بحسن اخلاصهم فى أعالهم (المعرضون عن الدنيا) ودواعها (ظاهرا وباطنا) سرا وجهرا (وامامهاك نفسه) بميله الهاباطنا (منقذ غيره) بتعليمه الاحكام (وهو الذي يدعو الى الا تنحرة) ويشوق اليها (وقد رفض الدنيا) وتركها (في ظاهره و) لم يعمل بعمل العمل وصده فى الباطن) حصول قبول) له من (الخلق واقامة) ركن (الجاه) واستمالة وجوه الناس المه وهذا وعيد لمن كان له قلب أو ألتى السبع وهو شهيد وكار علماء الصحب على غاية من الخوف والوجل واذلك قالت عاشة لفتى اختلف الهايساً لها وتحدثه في اعها ذات يوم فقالت أى شئ عملت بعد ما معت فالى قالمه قالت في المتنادر له ) وهو علم سرك ونجواك (ولا تظن أن الله يقبل غيرا لخالص لوجهه) المربع (من العلم والعمل) انما لكل امرئ مانوى (وسيأتيك فى كاب الرباء) خاصة (بل فى جيع ربع المه المكات) من الاقوال الصريحة (ما ينفى) و يزيل (عنك الربيبة) والشك (فيه انشاء الله وحده) جل جلاله وصلى الله على سيدنا مجد وسلم وحده) جل جلاله وصلى الله على سيدنا مجد وسلم

\*(الباب الخامس)\*

من هذا الكتاب (في)بيان (آداب المتعلم والمعلم) مما ينبغي لهما أن يستعملاه (اما المتعلم) وتقدعه باعتبارالاولية والسابقيةلانه مبدأ عال المعلم وكل معلم فقد كان متعلما (فا دابه ووطائفه كثيرة ) اختصت بالتأليف (ولكن ينظم تفار بعها) أي أقسامها المفرعة منها (تسع جل) وماعداها يرجع البها (الوظيفة الاولى) وأصل الوظيفة مالوظفه الانسان أى يقدره لا تحر ف زمان معين من طعام أورزت أوعلف للدابة ذكره شراح الشفاء قال شيخنا ويبقى النظرهل هو عربي أومولدوالا ظهر الشانى والجمع وظائف (تقديم طهارة النفس) وتنظيفها (عن رذائل الاخلاق) العنوية (ومذموم الاوصاف) من نحو شهوة وكبروحسد وميل الى الدنيا و بغض وحقد وغل وغش وغيرذلك بماتقدم ذكر بعضها و يأتى ذكر بقيتها (اذ العلم) من حيث هو هو (عبادة القلب) وعارته (وصلاة السروقر به الباطن) الذي لايصل (الى الله تعالى) الابه (وكما لا تصم الصلاة) المعروفة (التي هي وظيفة الجوارح الظاهرة) نظرا الى القيام والقعود والقراءة (الابتطهير الظاهر)من بدن المصلي (عن الاحداث)وسيأتي الفرق بينهما في كتاب أسرار الطهارة (فكذلك لاتصم عبادة الباطن وعارة القلب بالعلم الا بعد طهارته عن خبائث الاخلاق وانعاس الاوصاف )وهذاظاهر (قالعلمه) الصلاة و (السلام بني الدين على النظافة) قال العراقي لم أحد ه هكذا وفي الضعفاء لابن حبان من حديث عائشة تنظفوا فان الاسلام نظيف وللطبراني في الاوسط بسند ضعمف حدا من حديث ابن مسعود تخالوا فأنه نظافة والنظافة تدعوالي الاعمان اله قلت وأورد الجلال فيجامعه ورمن للخطيب عن عائشة ان الاسلام نظيف فتنظفوا فانه لايدخل الجنة الانظيف والمعنى الاسلام نقيمن الدنس فنقوا طواهركم من دنس نعومطعم وملبس حرام وملابسة فذرو بواطنكم باخلاص العقدة ونفى الشرك ومجانبة الاهواء وقاو كمرمن غل وحقدوحسد فانه لايدخل الجنة الاطاهر الظاهر والباطن ومن لميكن كذاك طهرته عملابد من حشر عصاة الوحدين مع الابرار فى دار القرار فالمنفى الدخول الاولى قاله المناوى وأشار الى ضعف الحديث قال السخاوى وعند الطبراني في الاوسط والدارقطني في الافراد من حديث نعم بن مو زع عن هشام من عروة عن أبه عن عائشة مرافوعا بلفظ الاسلام نظيف م ساق كاعند الخطيب ونعيم ضعيف وأخوج الترمذي وغيره من حديث مهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه مرفوعا ان الله طبيعا الطب نظيف يحب النظافة كرم يحب الجود وقال غريب وللدارقطني من حديث عبدالله بن ابراهم الغفاري

المصرحون بطلب الدنسا والمقياون علمها وامامسعد نفسه وغبره وهم الداعون الخلق الى الله سحاله ظاهرا وباطنا وامامهاك نفسه مسعدغيره وهوالذى يدعو الى الا منح وقدرفض الدنيافي ظاهره وقصده في الباطن قبول الخلق واقامة الجاه فانظرمن أى الاقسام أنت ومن الذي اشتعلت بالاعتدادله فلاتظنان الله تعالى يقبل غبر الخالص لوحهده تعالى من العملم والعملوسيأ تمكف كتاب الرياء بل فيجسعر بمع المهلكات ماينني عندك الر سةفهان شاءالله تعالى \* (الباب الحامس في آداب المتعلم والعلم)\* أماالمتعلم فاكابه ووظائفه الظاهرة كثيرة ولكن تنظم تفار يقهاعشر حل) (الوظيفة الاولى) تقديم طهارة النفس عنرذائل الاخلاق ومذموم الاوصاف اذالعا عبادة القلب وصلاة السروفر بة الباطن الى الله تعالى وكالاتصم المسلاة التي هي وظيفة الجوارح الظاهرة الابتطهير الظاهر عنالاحداث والانسات فكذ لك لاتصم عبادة الساطن وعمارة القلب بالعلم الابعد طهارته عن خبائث الاخلاق وانحاس الاوصاف قال صلى الله عليه وسلم بني الدنعلي

ا عن المنكدر بن محد عن أبيه ومن حديث عبدالله بن أبي بكر بن المنكدر عن عه محد عن جاوم فوعا انالله يحب الماسك النظيف ولايى نعم من حديث الاو راعى عن حسان بن عطية عن محد بن المنكدر عن جابران الذي صلى الله عليه وسلم رأى رحلا وسعة ثيابه فقال أما و حد هذا شيأ ينتي به ثيابه ورأى رجلا شعث الرأس فقال أماوجد هذاشيأ يسكن به شعره وفي لفظ رأسه وفي هذا المعني أحاديث كثيرة شواهد لما ذكره المصنف (وهو كذلك ظاهرا) من الاحداث والاخباث (وباطنا) من تطهير الاخلاق (وقال)الله (تعالى انما المشركون نعس) أي ذو نعس وقيل جعلهم نعسا مبالغة والنعس كلمستقذر (تنبها العقول) السلمة (على أن الطهارة والنعاسة غير مقصورة على الظواهر المدركة بالحس)ولذا قال بعضهم النجاسة ضر بأن ضرب يدرك بالحاسة وضرب يدرك بالبصيرة وعلى الثانى وصف الله المشركين بالنجاسة (فالمشرك قد يكون نظيف الثوب مغسول البدن) في الظاهر (ولكنه نجس الجوهر أي ما طنه متاطخ بالخبائث) من الشرك بالله وفساد العقيدة (والنجاسة عبارة عما يحتنب و يطلب البعد منه) نظر الى أصل المعنى ثم أطلق على القذارة لكونما عمايطاب البعد منها (وخبائث صفات الباطن) من نحو على وحسد وكبر وكفر (أهم بالاجتناب) والردع عنها (فانها مع خبثها في الحال) الراهن (مهلكات في الما ل) في آخر الأمر (ولذلك قال عليه) الصلاة و (السلام لاتدخل الملائكة متافيه كاب ) ونص الذريعة حق المترشم لتعلم الحقائق أن تراعى ثلاثة أمو رالاول أن يطهر نفسه من ردىء الاخلاق تطهير الارض للبذر من خمائث النبات وقد تقدم ان الطاهر لايسكن الابيتا طاهرا وانالملائكة لاتدخل بيتافيه كاب اه فانفار هذا الكلام الخنصر المفيد وقد زاد عليه المصنف في تقريره و بسطه كم ترى والحديث قال العراقي متفق عليه من حديث أبي طلحة الانصاري اه قلت و بقية الحديث ولاصورة وهكذا أخرحه أيضا الامام أحد والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم من طريق أبي طلحة وأخرجه الطبراني في الكبير والضياء في الختارة عن أبي أبوب رفعه مثله وعند أبي داود والنسائي والحاكم عن على مرفوعا لاتدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كاب ولا حنب وعند الامام أحد والمخارى ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس عن أبي طلحة لاندخل الملائكة بيتا فيه كاب ولاصورة تماثيل وفي الباب عن ابن عمر وعائشة وميمونة وابن عباس وأسامة و بريدة وابنعمرو وأبى أمامة وأبى رافع قال الناوي المراد بالملائكة ملائكة الرحة والبركة والطائفون على العباد للزيارة واستماع الذكر لاالكتبة فانهم لايفارقون المكاف فهوعام أريدبه الخصوص والمراد بالكلب ولولنعوزرع أوحرث كارجه النو وىخلافا لماحرم به القاضي لانكاب وصورة نكرتان في سياق النبي اه وقد أورد المصنف هذا الحديث في كتَّابه الذي سماه الاملاء على الاحياء أذ كتب على أسئلة و ردت عليه في مواضع معينة من مشكلاته وانحرالي هذا الحث استطرادا في الجواب عن أوِّل الاسئلة ونحن نورده لك تمزُّ و حا بكلامه هنا حسب المناسبة قال فان قلت فيا الذي ضر هؤلاء الاصناف الثلاثة منأهل النطق عن النظروالحث حتى يعلوا أوعن الاعتقاد حتى يخلصوا منعذاب الله وهم فى الظاهر قادرون على ذلك وما لمانع الخنى الذى أبعدهم عنه وهم يعلون أن ماعلهم فى ذلك كبير مؤنة ولاعظيم مشقة واعلم أن هذا السؤال يفتح باباعظما ويحر قاعدة كبرى يخاف من التوغل فها أن نخرج عن المقصود ولكن لابد اذوقع في الاسماع ووعته قلوب الطالبين واشرأبت الى سماع الجواب عنه أن نورد في ذلك قدر ما يقع به الكفاية وتقنع به النفوس بحول الله عزوجل نع ماسبق فى العلم القديم التجرى المقادر بخلافه فى الحديث منعهم من ذلك ارادة الله عز وجل واختصاص قاوبهم بالاخلاق الكلابية والشيم الذئابية والطباع السبعية وغلبتها علها والملائكة لاندخل بينافيه كاب (والقلب بيت) تولى الله بناء مبيده و (هو منزل الملائكة) الكرام (ومهبط أثرهم

وهو كذلك طاهرا و بأطناقال الله تعالى اعما الشركون نعس تنسها العقول عملى أن الطهارة والنعاسةغبرمقصورةعلى الطواهر الدركة بالحس فالشرك قد يكون نظمف الثو بمغسول السدن ولكنه نحسالجوهرأي باطنه ملطخ بالخباثث والنحاسة عبارة عماعتنب واطلب البعدمنه وخبائث صفات الباطن اهم بالاحتناب فانهامع خبثها فىالحال مهاكاتفاالا الواذاك قالصلي الله علمه وسلم لاتدخل الملائكة بيتافيه كام والقل سد هومنزل اللائكة ومهيط أثرههم

ومحل استقرارهم والصفات الرديثة مثل الغضب والشهوة والحقد والحسد والكرواليحدوأخواتها كلاب ناجهة فأنى تدخله المالائكة وهو مشحون بالكلابونو والعلولا يقذفه الله تعالى في القلب الا والطة الملائكة وماكان الشرأن كامهالله الاوحماأو من وراء حاب أو برسل رسولافيوحى باذنه مانشاء وهكذا مارسه لمنرجة العاوم الى القاوب اعما تتولاها الملائكة الموكاون بهاوهم القدسوت المطهرون الميرون عن الصفات المذمومات فلاللحظون الاطيبا ولايعسمرون بما عندهم منخزائن حةالته الاطسا طاهمرا ولست أقول المسراد بلفظ البيت هوالقلب والكلماهم الغضب والصفات الذمومة ولكني أقول هو تنسه على وفرق بين تغيير الطواهر الىالبواطن وبن التنبيه للبواطن منذكرا لظواهر مع تقرير الظواهرفقارق الباطنيةبهذ والدقيقةفان هذه طرىقالاعتباروهو مساك العلاء والاتوار

ومحل استقرارهم) أعده أن يكون خزانة عله ومسر ب مكنوناته ومغشى أنواره ومهب المعانه ومحل مكاشفاته وبجرى رحته وهيأ المخصيل المعرفة (والصفات الرديثة) والاخلاق المذمومة (مثل الغضب والشهوة والحقدوالحسدوالكبروالعب) والغلوالغش (وأخواتها كلابناجة)وذئاب عادية وسباع ضارية (فاني)وفي نسخة فلا (ندخله الملائكة وهو مشعون)أى مماوء (بالكلاب) أي بصفائهااي متى كأن فيه شيّ من تلك الاخلاق لم تدخله الملائكة ولم ينزل عليه شيّ من الخير من قبله (ونور العلم لايقذفه الله في القلب الا بواسطة اللائكة) اذهى الوسائط بين الله تعالى و بين خلقه وهم ألوفود منه بالخيرات والواصلون اليه وعنه بالباقيات الصالحات قال الله عز وجل (وما كان لبشر أن يكامه الله الا وحيا أومن وراء حماب أو برسل رسولا فيوحى باذنه ) أي مابرد عن الله عز وجل اما بواسطة ملك أوالقاء في روع أومكاشفة بحقيقة أو ضرب لمثل مع العلم بتأويله (فهكذا) وفي نسخة وهكذا في جميع (ما رسل من رحة العلوم) المفاضة (الى القلوب انما يتولاها الملائكة الموكلون بها وهم المقدسون) من الادناس (المبرؤن عن المذمومات فلا يلاحظون) بوارداتهم (الاطيبا) من الاصل (ولا يعمر ون عماعندهم من خرائن وحمة ألله الا ظاهرا) في الباطن والظاهر قال ولولا تلك الاخلاف المذ مومة التي حلت فهم وهي التي ذم الكلب لاجلها ألما احترمت الملائكة باذن الله عز وجلعن حاولها فيها وهي لأتحاو من خبر تنزل به ويكون معها بحمث ماحلت حل الخبر في ذلك القلب يحاولها وانما هي مرتصدة لها فيشما وحدت قلباخاليا ولوحينا من الدهر وزمنا تزلت عليه ودخلته وثبت ماعندها من الحير حوله فان لم يطرأ على الملائكة ما نرعها عنه من تلك الاخلاق بواسطة الشياطين الذبنهم فىمقابلة الملائكة ثبتت عنده وسكنت فيه ولم تبرح عنهوعرته بقدر سعة البيت وانشراحه من الحير فان كان ألبيت كبير الاتساع أ كثرت فيه من متاعها واستعانت بغيرها حتى عملي القلبمن متاعها وجهازها وهوالاعان والصلاح وضروب المعارف النافعة عندالله تعالى فأذاطرق ذلك البيت المعمور طارق شطان ليسرق من ذلك الخبر الذي هو متاع الملك ونكت فها خلقا مذموما لاتوجد الا في الكاب وهو مناع الشيطان قابله الملك وطرده عن ذلك المحل فانجاء للشيطان مدد من الهوى من قبل النفس ولم يحد الملك نصرة من عزم البقين من قبل الروح انهزم الملك وأخلى البيت ونهب المتاع وخرب بعد عارته وأظلم بعد انارته وضاف بعدانشراحه وهكذاحال منآمن وكفر وأطاع وعصى واهتدى وضل قال فان قلت كيف آمن من كفر وأطاع من عصى واهتدى من ضل اذ كانت الشياطين لاتفارق قلب المكافر والعاصي والضال بما يبثون فيه من الاخلاق المذمومة وأصناف الخير انما تردمن الله عز وحل بواسطة الملائكة وهي لاتدخل موضعا يحلفه شئ مماذكر وأذالم تدخل لم يصل الى الخير الذي يكون معها ولم تصل اليه فعلى هذا يجب أن يمقي كل كافر على حاله ومن لم يخلق مؤمنا معصوما فلا سبيل له الى الاعمان على هذا المفهوم فالجواب انالشماطين غفلات وللاخلاق المذمومة عزفات كاان للملائكة غيبات ولتواتر الخير علمها فترات فاذا وحد الملك قلما خالما ولوز منافر داحل فهمه وأراه ماعنده من الخبر فانصادف منه قبولا ولماعرض عليه تشوقا ونزوعا أورد عليه ماعلو ويستغرق لبه وانصادف منه ضحرا وسمع منه لجنود الشياطين استغاثة وبالاخلاق السكادية استعانة رحل عنهوثركه (ولست أقول المراد بلفظ البيت) في الحديث (هو القلب و بالسكاب هو الغضب و) بقية (الصفات) المذمومة (ولكن أقول هو ) أي ماذكر من التأويل (تنبيه عليه) لأهل الباطن (وفرق بين تغيير الظواهر ألى البواطن و بين التنبيه للبواطن منذكر الفَّاو أهر مع تقر والظواهر ) على ماهي علمها وعلى هذا (يفارق الباطنية) وهمم طائفة من الملاحدة (بهذه الدقيقة) وقد ذكر شي مما يتعلق بتأو يلاتهم في أول الكتاب (فان هذا طريق الاعتبار وهو مسال السادة من (العلماء والامرار) ومن

نحامنه يحهم منأهل الاسرار (اذمعنى الاعتبار أن يعبر )أى يتعباوز (مما ذكرالى غبره ولا تقتصر عليه) هذا هو الاصل نظرا الى أنه افتعال من العبور (كم ترى العاقل مصيمة ) زلت (بغيره فيكون له فيها عبرة مان يعبر منها الى) حال (التنبه) من الغفلة (لكونه أيضا عرضة) أىمعروضا (المصائب) والنوازل ( وكون الدنيا بصدد الانقلاب) والزوال ولقد أجاد من قال من حلقت لحية جاره \*فليسكب الماء على لحيته (فعبوره من غبره الى نفسه ومن نفسه الى أصل الدنيا عبرة محودة) عند أهل الحق (فاعتبر أنت من) لفط (البيت الذي هو بناء الخلق) من اللبن والطين (الى القلب الذي هو بيت من بناء الله سجانه) ومهبط أفواره وملائكته (و) اعتبر أيضا (من) لفظ (الكاب الذي هوذم لصفته لالصورته) الظاهرة (وهو مافيه من سبعمة وتعاسة الى وصالكانمية وهوالسبعية) وقد أوردالشيخ المصنف رحم الله هذا الحث في الملائما لذي تقدمذ كره فقال فان قلت فأى بيت فهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخطاب وأى كاب أراد هل بيت القلب وكاب الخلق أوبيت اللن وكاب الحيوان فاعلم ان الحديث خارج على سبب ومعناه وجلته ان المقصود بالاخباربيث اللبن وكاب الحيوان المعلوم ولا شك في ذلك ولكن يستقرأ منه ماقلناه لك ويستنبط من مفهومه مانهناك عليه وتتخطى منه الى ماأشرنا لك نعوه ولانكيرفي ذلك اذدل عليه العلم وجله الاستنباط ولم عمه القاوب المستفتاة ولم يصادم به شئ من أركان الشريعة فلاتكن جامدا ولانجز عمن تشنيع جاهل ولامن نفور مقلد وكثيرا ماورد شرع مقرون بسبب فرأى أهل الاعتبار وجه تعديه عن سببه المماهو فيمعناه ومشابه له من الجهة التي يصلح أن يتعدى بها اليها ولولاذاك ماقال عليه الصلاة والسلام رب مبلغ علم أوعى من سامع و رب حامل فقه الى من هو أفقه منه ثم قال فان قلت قدعلم السيب الذي جاء هذا الحديث عليه وقيه فهل يعدى عن سببه ويترقى منه الى مثل ماترقى من الحديث الا خرفا لجواب نعم يترقى منه الى قريب من ذلكوشهه ويكون هذا الحديث منها عليه وهوان الصورة المنحوتة قدا تخذت الهة وعبدت من دون الله عز وجل وقدنبه الله تعالى قاوب المؤمنين على عب فعل من رضى بذلك ونقص ادراك من دانبه قال تعالى مخبرا عن ابراهيم صلى الله عليه وسالم أتعبدون ما تنحتون والله خلفكم وما تعملون فكان امتناع دخول الملائكة من دخول بيت فيه صورة لاجل ان فيهما عبد من دون الله تعالى أو ما يكون به ماهوعلى مثاله ويترقى منذلك المعتبرالي أن القلب الذي هو بيت بناه الله تعالى لمكون مهمط الملائكة ومحلا لذكره ومعرفته وعبادته وحده دون غيره واذا أدخل فيه معبودغير الله تعالى وهو الهوى لم تقربه الملائكة أيضا فانقيل فظاهرا لحديث يقتضي منافرة الملائكة لكل صورة عماوها وماذكرته الا تنتعليلا ينبغي أنالا يقتضي الامنافرة ماعبدومانحت على مثاله قلت انمشام ة الصورة المنحوتة كلها فى العنى الذى قدد بها القصور من أجله وهو مضارعة ذوات الارواح ومانحت العبادة انماقصد به نشابه ذوى روح فلماكان هذا المعني هوالجامع اها وجب تحريم كل صورة ومنافرة الملائكة لها فان قبل فل وجه الترخيص فيما هو رقم في ثوب قلت انذاك لاجل الم اليست مقصودة في نفسها وانما المقصود الثوب الذي رقت فيه هذا آخرماأورد المصنف في املائه فتأمل (واعلم أن القلب المشحون) أي المعلق (بالغضب والتشرف) أي التطلع وفي نسخة والشره (الى الدنيا والتكلب عليها) أي على تعصيلها (والحرص على التمزيق) أى التشقيق (لاعراض الناس كاب فى المعنى) لاشتماله على هذه الصفات الثلاثة الذمومة فهواياه نظر الحذاك (وقلب في الصورة) الظاهرة (ونور البصرة) الذي قذف فيه (يلاحظ العاني) المعقولة (دون الصورة) المحسوسة (والصور في هذا العالم) بفتح اللام (غالمة على المعانى) اظهورها (والمعانى باطنة فيها) بطون الماء في العود (وفي) عالم (الاستحرة) تكشف لحب (وتنسع الصورااعاني وتغلب العاني) علمها (فلذلك عشركل شخص على صورته المعنوية) التي

اذمعني الاعتبار تعمر ماذكرالي غيره فلايقتصر عليه كابرى العاقل مصيبة لغديره فكون فهاله عيرة بأن بعسرمها الى التنه الحكونه أيضاعرضة للمصائب وكون الدنيا بصد دالانقـلاب فعموره من غسره الى نفسه ومن نفسه الىأصل الدنباعيرة محودةفاعبرأنت أيضامن البيت الذىهو بناء الحلق الى القلب الذي هو بيت من ساء الله تعالى ومن الكابالذىذم لصفته لالصورته وهومافيه من سبعية وتحاسة الى الروح الكابية وهى السبعية واعل انالقل الشعون بالغض والشرهالي الدنماوا لتكل علها والحيرصعلي التمزيق لاعراض الناس كاسفى المعمني وقلب في الصدورة فنورالبصيرة لاحظ المعاني لاالصور والصور فيهذا العالم غالبة على العاني والمعاني باطنة فها وفي الاسخرة تتبع الصورالماني وتغلب المعاني فللذاك عشركل شخص عملي صورته المعنوية

فعشرالمر قلاعراض الناس كلياضار باوالشره الى أموالهم ذئياعاديا والمتكبر علمهم في صورة غروطالب الرياسة في صورة اسدوقدوردت فالمذالا خمار وشهديه الاعتبار عندذوي البصائر والابصار ( فان قلت ) كمن طاابردىء الاخلاق حصل العاوم فههات ماأبعده عن العلم الحقيق النافع في الاسخرة الحالب للسعادة فانمن أوائل ذاك العلم أن نظهر انالعاصي سموم قاتدلة مهلكة وهلرأتمن يتناول سمامع علمدكونه سماقاتلااغاالذي تسعمه من المسترسمين حسديث يلفقونه بالسدنتهم مرة و رددونه بقاومهم أخرى وليس ذلكمن العلمق شئ قال ان مسعود رضي الله عنهليس العليكثرة الرواية انما العلم نوريق ذف فىالقلب وقال بعضهم اعما العلم الخشية لقوله تعالى اعما يحشى اللهمن عباده العلياء

مان علم ا (فعشر الممزق لاعراض الناس) في الدنيا (كلبا ضارياً) أي على صورته (و) يحشر (الشره) النهم (الى أموالهم) أخذا واختلاسا وفي نسخة وآخذ أموالهم (ذئبا) عاديا (و) يحشر (المتكبر علمهم في صورة غرو) يعشر (طالب الرياسة) فهم (في صورة أسد) وأختص كل حيوان مذه الاوصاف فن وحدت فيه صفة وفارق الدنيا علما ولم ينفصل عنها حشر على صورته ويشير الى ذلك مار واه ابن ماجه عن جابر رفعه يعشر الناس على نياتهم (وقد وردت بذلك الاحبار) والا " نار (وشهد به الاعتبار عند ذوى البصائر والابصار) قال العراقي أما حديث حشمرالممزق لاعراض الناس كلما ضاريا فقدأ خرجه الثعلى فالتفسير من حديث البراء بسند ضعيف وقال في تخريجه الكبيرلم أجد الذلك أصلا الامارواه التعلى في التفسير باسناد ضعيف من حديث البراء بن عازب بنحو من ذلك اه قلت وقد وجدت في حشر المتكبر حديثا الاأنه ليس كاأو رده المصنف انه في صورة نمروذ الخم ارواه الامام أحد والترمذي وحسنه منحديث عرو بنشعيب عن أبيه عنجده رفعه يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذرفي صورالر جال يغشاهم الذل من كل مكان يساقون الى محن في جهدنم يسمى بولس تعاوهم نار الانبار يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال وأخرجه أبو نعيم في الحلمة في ترجة كعب الاحبار من ثلاثة طرق احداهن عن معمر عن أبي مصعب عن أبيه عن كعب بنحو هذا السماق والثانمة والثالثة مزرواية موسى من عقبة عن عطاء بن أي غروان عن أبيه عن كعب والذي فلق البحر لموسى ان فيما أنزل الله في النوراة اله يعشر المتكبرون يوم القيامة فساق نعوه (فان قلت كم من طالب ردىء الاخلاق) ذميم الاوصاف احتمد في هذا الطريق و (حصل العلوم) وفي نسخة العلم وسمى عالما واقتدى به الناس (فهمات ما أبعدك عن) معرفة (العلم الحقيق النافع في الاسخرة الجالب السعادة) المكبرى (فان من أوائل ذلك) وعلاماته الصادقة (أن نظهرله) بتوفيق من الله تعالى (ان العاصى) في اعسالها (سموم مهلكة) قتالة لا تقبل البرء (وهل رأيت) في العقلاء (من يتناول سما) باختماره (مع علم بكونه مما) قاتلا فهذا الذي حصله من العاوم مما بعثه على تحصل الحطام الفاني الامما قريه وأدناه الى الحبيب الداني وقد أورد هذا الحديث ابن القم في كمَّايه مفتاح دارالسعادة باً بسط من هذا فقال فضيلة الشيّ تعرف بضده ولاريب ان الجهل أصل كل فساد وكل ضرر بلحق فهو تتحة الجهسل والا فع العلم التام بان هذا الطعام مثلا مسموم من أكله قطع أمعاء ه في وقت معن لايقدم على أكله وان قدرانه أقدم عليه بغلبة جوع أواستحال وفاة فهو لعلمه عوافقة أكله لقصوده الذي هو أحب اليه من العذاب بالجوع أو بغيره ثم ذكر الاختلاف في مسئلة هل العلم يستلزم الاهتداء أم لا اختلف المتكامون وأرباب السلوك واحتج كل فرقة بدليل من الا كات والاحاديث غم قال المقتضى قسمان قسم لا يتخلف عنه موحيه ومقتضاه لقصوره في نفسه بل يستلزمه استلزام العلة التامة لعاولها ومقتض غيرتام يتخلف عنه مقتضاه لقصوره في نفسه عن النمام أولفوات شرط اقتضائه أوقيام مانع منع تأثيره فانأر يدبكون العلم مقتضيا للاهتــد اء الاقتضاء النام الذي لايتخلف عنه أثره بل يلزمه الاهتــداء بالفعل فالصواب قول الطائفة الثانية وانه لايلزم من العلم الاهتداء الطلوب وان أريد كونه موجما انهصالح الاهتداء مغنض وقد تخلف عنه مقتضاه لماذكر فالصواب قول الطائفة الاولى ثهذكر أسباب التخلف وهو نفيس فراجعه (وانما الذي تسمعه من المترسمين) الا تخذن برسوم العلم الظاهرية وفي نسخة المتوسمين (حديث تلقفوه)أي اخذوه بأفواههم ولقف الفم شدَّله وفي نسخة بألسنتهم و بقاويهم بصيغة الجسع فيهما (وليس ذلك من العلم)النافع الموصل (في شئ)أصلا (قال) الامام الجليل عبدالله (ابنمسعود)رضي الله عنه (ليس العلم بكثرة الرواية وانما العلم نور يقذف في القلب وقال بعضهم اعُما العلم الخشية أذقال الله تعالى انما يخشي الله من عباده العلماء) قلت الذي في

وكأنه أشارالي أخص عرات العلم ولذلك قال بعض المعققين معنى قولهم تعلناالعل لغيرالله فابي العدلم أن يكون الاللهان العلم أنى واستنع علينافلم تنكشف لناحق عتهواها حصل لناحديثه وألفاظه (فانقات) الى أرى جاعة من العلاء المقهاء الحققين مرزوافي الفروع والاصول وعدوا من حسلة الفعول وأخلاقهم ذمهة لم يتطهروا منها فيقال اذا عدرفت مراتب العلوم وعرفت علم الاسخرة استبان لك أن مااشتغاوايه فليل الغناءمن حدث كونه على وانما غناؤه من حبث كونه علالله أعالى اذاقصديه التقرب الحالله تعالى وقد سبقت اليهدد اشارة وسياتيك فيه مريدسان وايضاح انشاء الله تعالى (الوظمة الثانية)ان يقلل علائقه من الاشتغال مالدنداو سعد عن الاهل والوطن فان العلائق شاغلة وصارفية وماحعلاله لرحل من قلبن في حوفه

الحلية لابي نعيم في ترجة عبدالله بن مسعود مانصه حدثنا أبوأحد الغطريني حدثنا أبوخليفة حدثنا مسلم بن ابراهم حدثنا قرة بن حالد عن عون بن عبد الله قال قال عبد الله ليس العلم بكثرة الرواية لكن العلم الخشية فعلم من سياقه ان الجلتين من كالرم ابن مسعود فيكون المراد من قوله و بعضهم هو هو وقوله اذقال تعالى الخ هذه الزيادة ليست عند أبي نعيم وقوله انساالعلم نورالخ قدأورده صاحب القوت في سياق كالرمه فى أحوال الساف مانصه نهذا كاقبل العلم نور يقذفه الله تعالى فى قاوب أولمائه كاتقدم ذلك في سادس شروط المناظرة في فليس كل قلب يقذف فيه النور (وكائنه) أي صاحب هذا القول (أشار) بذلك (الى أخص غرات العلم) وأعلاها وأنماها كإدل على ذلك الحصر بانما وقد تقدم البحث في معنى الا يقوا الخشية في أول المكتاب (ولذلك قال بعض الحققين) من السلف أن (معنى قولهم تعلمنا العلم لغير الله فأبي العلم أن يكون الالله) وطالما كنت أسمع الشيوخ بعزون هذه المقالة الى المصنف واله أبو عذرتها وكنت أفهم من تقار رهم في معناها أن تعلَّنا في المادي لم يكن يخلو من عدم الاجماض في تحصيله فأبي الاأن يحرنا الحطريق السلوا والهداية الىالله تعالى وتقدم في أثناء ترجة المصنفحين أمره وأخاه وصهما أن ينزلا مدوسة من المدارس ليتقوّنا فها و يحصلان العلم وكان ما كان فقيال المصنف هذا الكارم اذذاك والآن قدظهر من ساق المصنف أن المقالة المذكورة لاحد من المتقدمين ليست له وانحاهو ناقل بلهو مقلد لصاحب القوت فانه هو الذي نقلها هكذا وفسرها بما يأتى وان تفسيرها (أى ان العلم أبي وامتنع علينا) محسب قصورنا في الاحتماد وعزنا عن كثير من الشروط (فلم تنكشف لنا حقيقته )من حيث هوهو (وانما حصل لنا حديثه) الظاهر (وألفاظه) ومثله ورسومه فقط فهذا تأويل آخر لذلك المقالة غيرما كنا نسمعه من الشيوخ ونفهمه (فان قلت اني أرى جاعة) كثيرة (من الفقهاء المحققير) المدققين (برزوا في الفروع والاصول) أي ظهروا على الناس في معرفتها واستنباط الاحكام الشرعية منها (وعدوا) بذلك (من جلة الفعولو) مع ذلك (أخلاقهم) التي حباوا عليها (ذممة) ردية (ولم يتطهروا منها) ولم يتخلصوا من أدناسها (فيقال) في الجواب عن ذلك (اذا عرفت مراتب العلوم) النافعة (وعرفت مقاديرها) عيزان الاخلاص (عكم الاسوة) لاعكم الدنية (استبان) أي ظهر (لك أن ما اشتغاوا به) وتعبوا عليه كثير العناء (قليل الغناء) أي الجدوي (من حيث كونه علما وانما عناؤه) وفائدته (من حيث كونه علالله الله الذاقصديه التقرب الحاللة تعالى لاما اذاقصديه غيرالله من نحوتحصل جاه أوحطام دنيوى أومباهاة أوغر ذلك (وقد سبقت الى هذا اشارة) في عدة مواضع (وسيأ تبك فيه بيان مزيد وابضاح) ان شاء الله تعلى في ذُكر العلامات الفارقة بين علماء الدنيا وعلماء الاسخرة وفي مواضع أخرغيرها والله أعلم (الوظيفة الثانية أن يفرغ) المتعلم بعد تقديم طهارة النفس (علائقه) جميَّع علاقة بكسر العين وفي بعض النسخ أن يقلل علائقه (من أشغال الدنيا) جمع شغل بألضم وهوما بشغله وفي بعض النسخ من اشتغال الدنيا أى من الاشتغال وهو صرف نفائس الاوقات في أمورها وعلى النسخة الاولى أمر بتقريغه للعلائق الدنيوية بحيث لايشغله منهاشئ وهذا أوفق للمتعرد وعلى النسخة الثانية أمربةطع الاطماع في أمورها فيقلل منها على التدريج وهذا أوفق للمتزوّج (و) على كلحاللا يقد كن منذلك كلمنهما حتى (يبعد عن الاهل) والاقارب (والوطن) والدار والرباع ويهاحر عنهـم وعنها حتى يثبت له أحر المهاحرة وفيذلك قال بعض المقادسة

ماللمعيل وللمعالى انميا \* يسعى البهن الفريد الفارد

(فان العلائق) وهي على قسمين طاهر يدو بأطنية وهي بأنواعها (شاعلة وصارفة) عن تحصيل المطلوب (و) قد قال الله تعالى في كتابه العزيز في سورة الاحزاب (ماجعل الله لرجل من قلبين في جوفه) أصل

الجوف الخلاء ثم استعير لما يقبل الشغل والفراغ فقدل جوف الدارلداخلها وباطنها وجوف الانسان بطنه واختلف في سي نزول هذه الاية فقال الحافظ السيوطي في الدرالمنثور وأخرج أحدوالترمذي وحسنه وابن حر برواب المنذر وابن أبي ماتم والحاكم وصحعه وابن مردويه والضاعف الختارة عن ابن عباس فالقام الذي صلى الله عليه وسلم ومايصلى غطر خطرة فقال المنافقون الذين يصاون معه ألا ترى انله قلبين قلما معكروقلما معهم فأنزل الله هذه الاسية وأخرج ابن أبي حاتم من طريق حصينعن سعيد بنجبير ومجاهد وعكرمة قالوا كانرجليدى ذا القلمين فأنزل الله تعالى هذه الاسية وأخرج ابن حرير وابن مردويه عن ابن عباس قال كانر جل من قريش به مي من دهائه ذا القلبين فالزل الله هذا فى شأنه وأخرج ابن حريروابن أبى ماتم عن الحسن قال كانرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى ذا القلبين كان يقول نفسي تأمرني ونفسي تنهاني فأنزل الله فيه وأخرج الفريابي وابنأبي شيبة وابنحرير وابن المنذر وابن أبيحاتم عن مجاهد قال انوحلا من بني فهرقال آن في حوفي قلبين أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل مجد صلى الله عليه وسلم فنزلت وأخرج ابن أبي عام عن السدى أنها فرلت فى رجل من قريش من بنى جميم يقال له جميل بن معمر وأخرج ابن مردويه عن ابن عماس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فنسى فيها فطارت منه كلة فسمعها المنافقون وأ كثروا فقالوا ان له قلبين ألم تسمعوا الى قوله وكلامه في الصلاة ان له قلبامعكم وقلبا مع أصحابه فنزلت باأيم االنبي اتق الله ولاتطع الكافرين والمنافقين الىقوله مأجعل الله لرحل من قلبين في حوقه وأخرج عبدالرزاق وابنح وعنالزهرى قال بلغنا انذلك كانفاز يدبن عارثة ضربله مثلاتقول ابنرجل آخرابنك ونص الذريعة الثاني أن يقال من الاشغال الدنيو ية لمتوفر فراغه عن العاوم الحقيقية وقد قال الشاعر

بعضه حتى تعطيه كالمناذا أعطيته كالن فائتمن عطائه ايال بعضه على خطر والفكرة المتوزعة على أمو رمتفرقة كدول بعضه واختطف الهواء بعضه فلا يبقى منه ما يحتمع الثالثة) أن لا يتكبر على العلم ولا يتأمر على العلم المنافة أمره بالكلية المنافة أمره بالكلية في كل تفصيل و يذعن الجاهل الطيب

ومهدماتوزعت الفكرة

قصرتعن درك الحقائق ولذلك قيل العلم لا معطمك

فاصاحب التطواف يعمرمنهال \* وربعااذًا لم يخل بعاومنها وقد قال الله تعالى ماجعل الله لرجل الآية (ومهما توزعت) أي تقسمت (الفكرة) المستعمعة في نفسها وهي القوة المطرقة العلم (قصرت عن درك الحقائق) العلمية وفهمها واشتغال البال بالعلائق من أعظم الموانع لطلب العلم (ولذلك قيل)فيا ، ضي (العلم لا يعطيك بعضه) أي بعضا من حقائمه وغراته (حتى تعطيه كاك) أى تتوجه الى تحصيله بكليتك غير ناطرالى أهل ووطن ولامال وجاه مع جوع وعرى وغربة (فاذا أعطيته كلك) أى صرفت اليه همتك الكلية (فأنت من اعطائه اياك بعضه على خطر) اماأن تحصله أولافاذا لم تعطه كالم لم تظفر منه بشئ أبدا أورده صاحب الذريعة هكذاقال وكأنماعني منقال خدم العلى فدمته وهي التي \* لا تحدم الاقوام مألم تحدم (والفكرة المتوزعة) أى المنقسمة (على أمورمتفرقة) انما مثلها عند الاعتبار ( كدول) وهو نهر صغير يستى الحائط (تفرق ما وه) في أما كن شتى وليس بمتمع في موضع واحد (فتنشف الارض بعضه ) لقلته (واختطف الهواء)من الجوّ (بعضه ولا يبقي منه ما يحتمع) مع بعضه (ويبلغ المزارع) المطاوب سقيها ونص الذريعة والفكرة متى توزعت تكون كدول يفرق ماؤه فيشفه الحر وتشربه الارض فلايقع به نفع وان جمع بلغ المزر وعفانتفع به أه ولذا كرهواللمتعلم من الاشتغال في درسين في علين مستقلين لئلا تتوز عالفكرة ومن الانتقال من فن الى فن آخر قبل استكال الاول كما يأتى بمانه (الوظيفة الثالثة أن لايتكبر) المتعلم (على العلم) نفسه بأن براه بعين الازدراء ولا تقع مهابته وشرفه وكرامنه عنده موقعا (ولايتأمر) أى لايصير أميرا (على المعلم) فانه عرة عدم معرفة حقه (بل يلقى اليه زمام أمره بالكلية) وأصل الزمام ما تزم به البعير بحبل فيقاد والراد هذا تدبير أموره (في كل تفصيل) واجال (و يذعن) أى ينقاد (لنعمه) وما بيديه من اشاراته (اذعان الريض الجاهل الطبيب

المشفق الحاذق) في صنعته والماقيد المريض بالجاهل لان العارف من المرضى ربح الحالف طبيبه في دواء من الادوية فلم يتلق منه بالقبول فلا ينجم فيهذلك الدواء وقيد الطبيب بوصفين الاشفاق والحذق ولعمرى هما وصفان جليلان لاتوجدان في أكثر الاطباء وانماضرب المثل في ذلك لان المعلم بشفيه من أمراضه الباطنة الثي أعظمها الجهل كماان الطبيب يداويه لاذهاب الامراض العارضة في الظاهر واذا وجد في العلم الكمال فينفسه وتهذب لتكميل الغيرمع الاشفاق والفطانة وجب على المتعلم أن يكون بين يديه مثل ذلك المريض الجاهل بل كالميت بين يدى الغاسل أو القشة في حرية الماء (وينبغي أن يتواضع) بعين قلبه (لمعلم) ومرشده (و يطلب الثواب) والاحر (والشرف) الاكبر والسعادة العظمي (تخدمته) والملازمة لسدته (قال) الامام المتفق على ورعه وجلالة قدره أنوعمر وعامر بن شراحيل (الشعيي) من شعب همدان قال مكعول مارأ يت أفقه منه مات بعد المائة وله تحومن تمانين أخرج حديثه الجاعة (صلى زيد بن ثابت) ابن النحالة بن لوذان الانصاري النجاري أبوسعيدواً بوحارثة صحابي مشهوركتب الوحى قال مسروق كان من الراسخين في العلم مات سنة غمان أو خس وأر بعين وقيل بعد الحسين (على حنازة) هي حنازة أمه كاوقع التصريح بذلك في الرواية الا تية (فقر بتله بغلة ليركمها فاء ابن عباس) رضى الله عنهما (فأخذ بركايه) تبركا وتشرفا (فقال زيدخل عنه) وفي رواية ذر (يا بن عمرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس هكذا أمر ناأن نفعل بالعلماء) والكبراء أى ذوى ألاسنان والشيوخ (فقبل زيد بن ثابت بده وقال هكذا أمرناأن نفعل بال بيترسول الله صلى الله عليه وسلم) قال العراقي فى التخريج الصغير أخرجه الطيراني والحاكم والبهق في المدخل الاانهم قالواهكذا نفعل قال الحاكم صحيح الاسناد على شرط مسلم اه وقال فى التخريج الكبير رواه الطيراني فى الكبيروابن السنى وأبو نعيم في كمَّا بهما رياضة المتعلمين وألبه في في المدخل من رواية رزين الرماني عن الشعبي ان ريد بن ثابت كبر على أمه أربعا وناشدها حيرا ثم أتى بدايته فأخذ ابن عباس بالركاب فقال زيد بن ثابت دعه أوذرفقال ابن عباس هكذانه على العلماء الكبراء لفظ الطبراني واسناده صحيح ورواه الحاكم في المستدول من رواية أى سلة عن ابن عباس انه أخذ مركاب زيد بن ثابت فقال له تنج ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انا هكذا نفعل بكبرائناوعلمائنا وقال صيم الاسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه اه وقد تقدم الكلام على هذا في أوّل الكتّاب ورزين الرماني هو رزين بن حبيب الجهني الكوفي بياع الانماط أخرج له الترمذي و وثقه أحد وابن معين (وقال صلى الله عليه وسلم ليس من أخلاق المؤمن الملق الافي طلب العلم) قال العرافي أخرجه ابن عدى من حديث معاذ وابي أمامة باسنادين ضعيفين اهوقال ابن القيم قال أبن قتيمة جاء في الحديث ليس الملق من أخلاق المؤمن الافي طلب العلم ثم قال وهذا أثر عن بعض السلف قلت قال ابن الجوزى فى الموضوعات فيه عن معاذ وأبى أمامة وأبى هر برز فأماحديث معاذ فأخرجه إن عدى من طريق الحسن بن واصل عن الخصيب بن جدرعن النعمان بن نعيم عن عبد الرحن بن غنم عن معاذ رفعه بالسياق السابق قلت هكذا هو مزيادة عبد الرحن بن غنم بي النعمان ومعاذ في نسخ الموضوعات وفي بعضها باسقاطه وهو الاشبه وهكذا رواه بانساته أبو بكرين السني من رواية بقية بن الوليد عن اسمعيل بن عياش عن الحسن بن دينار وهو الحسن بن واصل الذي في نص ابنالجوزى ودينارزوج أمه فنسب البه واسم أسه واصل قال ابن الصلاح وكان هذاخني على ابن أى حاتم حيث قال الحسن بن دينار بن واصل قال العراق وعكس ذلك أبو العرب في كماب الضعفاء فروى عن يحيى بن محد بن يحيى بن سلام عن أبيه قال الحسن بن واصل بن دينار ودينار جده وهذا وهم ورواه الديلي من طريق أبي نعيم من رواية عربن الراهيم الكردى عن الحسن بن صالح عن النعمان ب نعيم ورواه القضاعي في مسند الشهاب من رواية عبد العز تزين أيان عن الحسن بن دينارعن النعمان

المشفق الحاذق ويسعى أن يتواضع العلمو يطلب الثواب والشرف مخدمته قال الشعبي صلي ريدبن ثاث على حنازة فقر ت المه بغلته ليركم افحاءان عماسفاخد ذركابه فقال زيدخل عنهاان عمرسول اللهصالي الله علىه وسلم فقال اس عماس هكذا أمرنا أن نفعل ما اعلى عوال كمراء فقيل زيدبن استدهوقال هكذاأمرنا اننفعل ماهل بيت نبينا صلى الله علمه وسلم وقالصلي الله عليه وسلم ليس من أخلاق الومن التملق الافي طلب العلم

فلايسعى لطالب العلم أن يشكر على العلم ومن السخادة السخادة لامن المرموقين المشهور بن وهوعين الحاقة فان العلم سبب المحاة والسعادة ومن يظرسه لم يفرق بين أن يفترسه لم يفرق بين أن يفتره من المالم وضراوة سباع النار بالحهال بالله تعالى أوخامل وضراوة مل سبع النار بالحهال بالله تعالى أشد من ضراوة كل سبع فالحكمة ضالة المؤمس فالحكمة ضالة المؤمس

ابن نعيم مُقال ابن الجوزى وأماحديث أي أمامة فأخر حدابن عدى أيضا من طريق عربن موسى الوجم-ي عن القاسم عن أبي أمامة رفعه مثله وأما حديث أبي هر مرة فأخرجه ابن عدى أيضا من طريق ابن علائة عن الاوزاعي عن الزهري عن أبي سلة عن أبي هر رة مرفوع الاحسد ولا ملق الا فى طلب العلم قال ايس شئ من هذه الاحاديث يصم اما الاول فداره على الخصيب وقد كذبه شعبة والقطان وابن معن وقال ابن حبان بروى الموضوعات عن الثقات قلت وأبضا الحسن بن واصل ضعف حدا منسوبالى الكذب وأماالثانى فانعر بنموسي الوحمهي قال النسائي والدارقطني متروك وأماالثالث فان ابن علاثة اسمه محمد بن عبدالله بن علائة لا يحتم به قال ابن حبان بروى الموضوعات عن الثقات قال الحافظ السيوطى في كله الاك لئ المصنوعة بعدنقله لما تقدم ابن علائة روى له أبوداود والنسائي وابن ماجه و وثقه ابن معين وقال أبو سعيد ثقة ان شاء الله تعالى وقال أبو زرعة صالح وقال أبوحاتم يكتب حديثه ولا يحتج به وقال الذهبي هذا الحديث لعل آفته من عمر وفانه متروك قال وقد أورد لابن علاقة أحاديث حسنة وقال أرجو أنه لابأس به وقال الازدى حديثه بدل على كذبه قال الخطيب أفرط الاردي وأحسبه وقعت المه روايات عمرون الحسن عنه فكذبه لاحلها وانما الا تقهمن ابن الحصن فانه كذاب وأماابن علاثة فقد وصفه يحيى بنمعين بالثقة فالولم أحفظ لاحد من الائمة خلاف ماوصفه به يحيي اه وهذا الحديث أخرجه البهنق في شعب الاعمان وقال هذا الاسناد ضعيف وكذا حديث معاذ وقال ضعيف قال وقدروي من أوجه كلها ضعيفة اهوورد هذا الحديث أيضا عن ابن عبر قال العراقي روى من طريق هشام من بشير وأزهر من سعد السمان عن عبد الله من عوت عن مجدين سيرين عن ابن عرقال ابن طاهر في الكشف عن أخمار الشهاب وهو منكر من حديث ابن عون قال والحل فمه على من قبل هشام فانهم الى الجهالة أقرب اه وقال السموطي قد أوردالديلي في مسند الفردوس من طريق إن السني حدثنا الحسن بن عبدالله القطان عن عامر بن سيار عن أبي الصباح عن عبد العزيز بن سعيدعن أبيه عن الني صلى الله عليه وسلمن غض صوته عندالعلاء كانوم القيامة من الذين امتحن الله قلو بهم للتقوى من أصحابي ولاخير في ألثملق والتواضع الاماكات فى الله أوطلب العلم اه واذا عرفت ذلك (فلاينبغي الطالب) في طريق الحق (أن يتكبر على المعلم) و حه من الوجوه بل يتملق له و يتواضع بمخا لفته للنفس والهوى في ذلك (ومن) جلة (تكبره على ألعلم أن يستنكف) أى يتكبر ويأنف (عن الاستفادة)والاخذ (الاعن الموموقين)أى المنظور الهم من (المشهورين) من أهل التدريس والجاه (وهو عين الحاقة) أي فساد العقل نقله الازهري (فان العلم) من حيث هوهو (سبب النعاة) من عذاب الجهل والضلال (و) سبب (السعادة) الكبرى في الدنيا والاخرى(ومن يطلب مهر بأ) أى هرو با (من سبع ضار) رام ا ن (يفرسه) و ينشب فيه مخالبه (لم يفرق بين أن رشده الى الهرب) والخلاص منه (مشهو رأو خامل) الذكروذلك معاوم بالضرورة لنكلأحد (وضراوة سباع النار) أى ولعهم والهجهم (بالجهال بالله عز وجل أشد) وأقوى (من ضراوة كل سبع) في كل وقت (والحكمة ضالة المؤمن يغتنها حيث يظفر بها) والجلة الاولى وقعت في حديث وواه الترمذي في أواخر باب العلم من جا معه من طريق الراهم بن الفضل عن سعيد المقرى عن أبي هر روز رفعه الكامة الحكمة ضالة المؤمن فمشوحدها فهو أحق م اوقال الهغر س والراهم نضعف وعند البهتي في المدخل منحديث سعيد بن أبي لردة قال كان يقال الحكمة ضالة المؤمن يأخذها حيث وجدها وقد تقدم شئ من ذلك في أوّل الكتّاب وفي شرح المناوى على الجامع الصغيرقال النووى رحه الله تعالى في الحكمة أقوال كثيرة مضطربة اقتصركل من قائلها على بعض صفائها وقد صفا لنامنها انها عبارة عن العلم المتصف بالاحكام المشتمل على المعرفة بالله المحوب بنفاذ

البصيرة وتهذيب النفس والاخلاق وتعقيق الحق والعمل به والصد عن اتباع الهوى والباطل والحكيم من له ذلك اه (وينقلد المنة) أى الشكر (لمن ساقها اليه) أى أوصلها له (كائنا من كان) وقدروى العسكرى من حديث عنية بن عبد الرجن عي شديب بن بشير عن أنس وقعه العلم ضالة المؤمن حيث وجدها أخذها وعند القضاعي في آخرهذا الحديث حشما وجد المؤمن ضالة فلحمعها اليه و بروى عن ابن عرر وقعه خذ الحكمة ولا يضرك من أى وعاء خرجت ونعو هذا بروى عن قول على رضى الله عنه قال العسكري أواد صلى الله عليه وسلم أن الحكيم بطلب الحكمة أبدا و ينشدها فهو بمنزلة المضل ناقة بطلمها ثم أسند عن ممارك بن فضالة قال خطب الحجاج فقال ان الله أمر منا بطلب الاستوق وكفانا مؤنة الاستوة وأمر منا بطلب الدنما فقال الحسن ضالة المؤمن عندفاسق فلمأخذها وعن يوسف بن أسباط قال كنت مع سفيان الثوري وحازم بن خرعة يحطب فقال في خطبته فلمأخذها وعن يوسف بن أسباط قال كنت مع سفيان الثوري وحازم بن خرعة يحمل فقال في خطبته انبير المكار وشبب الصغار ليوم عسير شره مستطير فقال سفيان حكمة من جوف حرب ثم فلا تنظر الى من قال ومن أمثالهم المشهورة العق العسل ولا تسل (ولذلك قبل) فهما مضى ولا تنقل الى من قال ومن أمثالهم المشهورة العق العسل ولا تسل (ولذلك قبل) فهما منى

(العلم حرب الفتي المتعالى \* كالسيل حرب المكان العالى)

أى ان العلم عد والمتكبر حرب على الا يحتمعان معا والمتعالى هو المفتخر المتكبر عاعنده كا ان السيل عدو المكان الرقفع الحدودب فافه لم مزل بأمواجه وهجانه حتى وطئه وذلك مشاهد (فلا ينال) العلم يا أنحى (الا بالتواضع) والتملق والانقياد للمعلم (والقاء السمع) وهذا شرط ثان بعد التواضع فانه اذا انقاد وتملقله ولكنه لم يلق سمعه لما يقوله لم يستفد شيًّا (قال الله تعالى) في كتابه العزيز (ان في ذلك لذ كرى لن كان له قلب أو ألتى السمع وهو شهد ) قال ألواغب والسمين في تفسير قوله أن كان له قلب أى عقل وفهم وقديعم بالقلب عن المعانى التي تخنص به من العلم وعلمه خرحت الا " يه والقاء السمع هو الاصغاء باذن قلبه وهو شهيداًى بشهد مايسمعه بقلبه على حد من قيل فهم أولئك ينادون من مكان بعيد اه وقال ابن القيم تأمل ماتحت هذه الالفاظ من كنو (العلم وكيف تفتح مراعاتم اللعبد أبواب العلم والهدى وكيف ينغلق باب العلم عنه من اهمالها وعدم مراعاتم افانه سحانه ذكران آيانه المسموعة والمرثية المشهورة انما تكون تذكرة لمن كانله قلب فانمن عدم القلب الواعى عن الله لم ينتفع بكل آية عمر عليه ولو مرت به كل آية فاذا كان له قلكان عنزلة البصير اذا مرن به المرتبات فهو براها ولكن صاحب القلب لاينتفع بقلبه الابأس من أحدهما أن يحضره ويشهده لما يلقى المهفاذا كان غائبًا عنه مسافراني الاماني والشهوات والخيالات لاينتفع به فاذا أحضره وأشهده لم ينتفع الابان المقى معمه ويصغى بكلمته الى مانوعظيه قال ابن عطمة القاب هذا عبارة عن العقل اذ هو محله وقال بعض ٱلمَّأُوَّلِينَ فِي مِعْنِي وهو شهيد أَي شاهد مقبل على الامر غير معرض عمه وقال قتادة هي اشارة الى أهل الكتاب كائنه قال ان معها من أهل الكتاب فشهد بصفها لعله مافشهد على الاولمن المشاهدة وعلى الثاني من الشهادة وهذا القول عن قتادة نقلة ابن عطية وأشار له الزجاج والزيخشرى ولم يختلفواف أن المراد بالقلب القلب الواعى وان المراد بالقياء السمع اصغاؤه واقبيله على الذكر وانميا اختلفوا في الشهمد على أربعة أقوال أحدها انه من المشاهدة وهي الحضور وهذا أصمح الاقوال ولايليق بالآية غبره والثانيانه من الشهادة وفيه على هذا ثلاثة أقوال أحدها انه شاهد على محته عامعه من الأعمان الثاني أنه شاهد من الشهداء على الناس وم القيامة الثالث انه شهادة من الله عنده على صفة نبوّة رسول الله صلى الله عليه وسلم عاعله من الكنب النزلة والصواب القول الاول فان قوله وهو شهيد جلة حالية والواو فيها واو الحال أي ألتي السمع في هذه الحال وهذا يقتضى أن يكون حال القائه السمع شهيدا

ويتقلد المنة النساقها اليه كاثنامن كان فلذاك قبل العلم وبالفتى المتعالى كالسيل حرب المكان العالى فلا ينال العلم الابالتواضع والقاء السمع قال الله تعالى ان في ذلك الذكرى السمع كان له قلب أو ألتى السمع وهوشهيد

ومع في كونه ذا قاب أن يكون قاب الالعارفه ما ثم الانغنيه القدرة على الفهم حق يلتى السمع وهوشهيد ما ألتى اليه يعسن الاصغاء والضراعة والشكر والفرح وتبول المنة فليكن المتعلم العلم كارض دمثة نالت مطراغز موافتشر بت جيم المخرام ومهما أشار عليه المعلم

وهذاهو المشاهدة والحضورولوكان المراديه الشهادة فيالاتخوة أوفى الدنيالماكان لتقييدها بالقاء السمع معنى أذ يصير الكلام أن في ذلك لآية لمن كان له قلب أو ألقي السمع حال كونه شاهدا بما معه في التوراة أو حال كونه شهيدا وم القيامة ولا ريب ان هذا ليس هو المراد بالا ية وأيضافًا لا ية علمة في كل من له قلب وأالتي السمع فكمف يدى تخصيصها عومني أهل الكتاب الذين عندهم شهادة فى كتبهم على صفة النبي صلى الله علىموسلم وأيضافالسورة مكمة والخطاب فهالا يحوز أن يختص ماهل الكاب ولاسما مثل هذا الخطاب الذي علق فيه حصول مضمون الآبة ومقصودها بالقلب الواعى والقاء السبمع فكيف يقال هي فىأهل الكتاب فانقيل المختص بهمقوله وهوشهيد فهذا أفسد وأفسدلان قوله وهو شهيد برجيع الضمير فيه الىجلة من تقدم وهو من له قلب أو ألقي فكيف بدعى عود. الى شئ غايته أن يكون بعض المذكور أوّلا ولادلالة في اللفظ عليه فهذا في غاية الفساد وأيضا فان المشهود به محذوف ولادلالة فى اللفظ عليه فلو كان الراد وهو شاهد بكذا لذكر المشهود به أذ ليس في اللفظمايدل عايه وهذا بخلاف ما اذا جعل من الشهود وهو الحضور فانه لايقتضي مفعولا مشهودا به فيتم الكلامبذ كره وحده وأيضا فإن الآية تضمنت تقسيما وترديدابين قسمين أحدهما من كان له قلب والثاني من ألتي السمع وحضر بقلب ولم يغب فهوحاضرالقلب شاهد ولاغائب وهذاوالله أعلم سر الاتبان بأودون الواو اله وآلى هذا أشار المنف حيث قال (ومعنى كونه ذا قلب أن يكون قابلاللعلم) باستعداده الازلى ومحلاله (فهما) بحسن ادراكه وتصوّره قادرا عليه (ثم لا تغنيه القدرة على الفهم) أى لايكفيه مجرد استعداده وادراكه لمايلتي اليه (حتى يلقي السمع) بحسن اصغائه مع التدبر (وهو شهيد) أى (حاضر القلب) غيرغائبه (يستقبل) بثواقب أذهانه الصافية ( كلما ألتي اليه) من المعلم ( يعسن الاصعاء) أي الاسماع (والضراعة) أي التواضع (والشكر) في مقابلة هذه النعمة بل النعم فان الطالب اذا تفكر فىنفسه بانالله تعالى أراد به خيرا حيث وفقه من الازل لطلب ما ينجيه من عذاله ويوصله اليه ثم يتفكر بانه أنع عليه بالعقل والفهم وتوجه القلب الى تعليم ذلك فيجدها كلهانعماحليل مطوية في مضمرها نعم أخرى (و) إذا انصب عبدا المعنى ظهرت عليه أمارات (الفرح) والسرور اللذين هماصقيلا الفهم فأن الطالب اذا فهم بين يدى معلم مايقوله ظهر السرورفي وجهه وهذه علامة وقوعه على القلب وقبوله له منحيث الفهم ويحتى انجالينوس كان يقر ريومافى مسئلة مشكلة والطلبة به محدقون فقال لهم فهمتم قالوانع قاللا لوفهمتم لظهر السرور على وجوهم (وقبول المنة) من المعلم باب كبير المتعلم وهوفي معنى الضراعة للمعلم فانه ان لم يقبل منة استاذ . بقي على جهله (فليكن المتعلم لمعلم) أي بين يديه كالريشة الملقاة في الفلاة تقلم الرياح كيف شاءت أو الحشيشة المابسة فىالماء الجاري تحرى جهاالامواج حيث أرادت أو الميت بينيدى الغاسل يحركه كيف شاء (أوكارض مينة)أى جدية (التمطرا غريرافسريته بجميع أخرائها) وعروقها (وادعنت) أى انقادت (بالكابة لقبوله) وهذا يستدعى الى فراغ ذهنه عمايخالفه على حد قولهم \* فصادف قلبًا خالياً فتمكن \* حتى يتم التشبيه بماذكره الشيخ ونص الذريعة الثالث أن لا يتكبر على معله والاعلى العلم فالعلم حرب المتعالى \* كالسيل حرب المكان العالى \* ولهذا قبل العلم لا يعطيك بعضه الخوهذه الجلة بمامها قدذ كرها المسنف فالتي قبلها مقال الراغب ومتى لم يكن المتعلمين معلمكارض رمثة نالت مطرا غزيرا فتتلقاه بالقبول لم ينتفعه فحقه أن يتفرغه كما قال تعالى ان فى ذلك لذكرى لمن كان له قاب أوألتي السمح وهوشهيد أى لمن أه بنفسه علم يستغنى به أوتذل لا سماع الحق واقتباسه من عند المعلم وقال بعض العلماء في قوله عليه السلام المد العلما خرمن المد السفلي اشارة الي فضل العلم على المتعلم وفي تسين فضل المعلم حث المتعلم على الانقباد له اه (ومهما أشار علمه العلم)وفي معناه

المرشد فى المواضع كاها (بطريق) من الطرق (فى التعليم) خاص به أوعام (فليقلده) وليهتدبه (وليدع) أَى يِتْرَكُ (رأيه) وَانْ كَانَ صُوابًا (فَانَ خَطَأَ مُرشده) عَلَى الفَوضُ وَالنَّقُدُ وَ (أَنْفُعُ لَهُ منصُوابِهِ فَي نفسه) المحسب الظاهر (اذالحرية) في الاشياء كلها (تطلع) الانسان (على دقائق) ونكات (يستغرب معاعها) ولذلك قيل من حرب الجرب حلت به الندامة وقال آخر سل الجرب ولاتسال طبيماوقالوا أ كبر منك بشهر أعقل منك بسنة (مع انه بعظم نفعها) في الحقيقة (فكم من مريض محرور) المزاج اذا أصابه المرض (بعالم الطبيب) الحادق (ف بعض أوقاته بالحرارة) أى بالادوية الحارة (ليزيد في قوته الى) أن يصل الى (حديح تمل صدمة العلاج) فيعالجه عامر يل الحرارة ويقطعها عنها ستنصالا وذلك لان الادوية المردة اذا وردن على حوارة ضعيفة صديتها فأة ولم تعتملهافر بما أورث ذلك الى أمر اص أخر عسرة البرع (فيتجب منه من لاخبرة له )ولاعلم في دفائق الطب والاطباء ونص الذريعة وكم ان من حق المريض أن يكل الى الطبيب الناصح الذي وقف على دائه ليطلب الطبيب دواءه وعزله فأنه أن يشتم لم يشته الا مافيه دواؤه ولم يخثر الامافيه شفاؤه كذلك حق المتعلم أذا وحد معلمانا صحا أن يأتمر له ولا يتأمر عليه ولا راده فيما ليس بصدد تعلمه اه (وقد نبه الله تعالى) في كتابه العزيز على الحرص على لقاء العالم وعلى النعلم منه ثم على آدابه التي يستعملهاعند لقائه (بقصة الخضروموسي علمهما السلام) ونص الذريعة وكفي على ذلك تنبها ماحك الله تعالى عن العبد الصالح اله قال الوسى الخ اه وذلك فيما روى أن موسى عليه السلام خطب الناس بعد هلاك القبط ودخول مصر خطبة بلَّيْغة فأعجب بهافقيل له هل تعلم أحدا أعلم منك فقال لا فأوحى الله اليه بلي عبدنا الخضروهو بمجمع البحرين وكان الخضرف أيام افر يدون وكان على مقدمة ذى القرنين الأكبروبق الى أيام موسى وقيل ان موسى سأَل ربه أى عبادك أحب المكقال الذي يذكرني ولا ينساني قال فأى عبادك أفضى قال الذي يقضى بالحق ولا يتبع الهوى قال فأى عبادل أعلم قال الذي يبتغي علم الناس الى علم عسى أن يصيب كلة تدله على هدى أو ترده عن ردى فقال ان كان في عبادك أعلم منى فدلنى عليه قال أعلم منك الخضر قال أين أطابه قال على الساحل عند العفرة قال كيف لى به قال تأخذ حو تافى مكتل في فقدته فهو هذاك (حيث قال الخضر)عليه السلام حين رحل اليه سيدنا موسى عليه السلام ليزداد علاالى عله وقال لفتاه لاأمر حتى أبلغ مجمع البحر من أوأمضى حقبا حرصا منه على لقائه والتعلم منه فلمالقيه سلك مسلك المتعلم مع معلم فبدآ بعد السلام بالاستئذات على متابعته وانه لا يتبعه الاباذنه وقالله هل اتبعك على أن تعلن عما علت رشدا فلم يعنى مستمينا ولا متعنتا واغما جاء متعلا مستزيدا على الى علم فلاالقيه وعرقه بنفسه قالله الخضر (الله لنتستطيع مع صبرا) نفي عنه استطاعة الصبر معه على وجوه من التأكيد كأنها مما لايصم ولايستقم وعللذاك واعتذر عنه بقوله (وكيف تصرعلي مالم تعطيه خبرا) أى كيف تصبروأنت ني على ماأتولى من أمو رظواهرها مناكر و يواطنها لم عطم اخبرا وحيشد فالفى الجواب ستحدني انشاء الله صامرا أيمعك غير منكر عليك ولاأعضى لك أمرا فعلق وعده بالمشيئة اماللتين أولعله بصعوية الامن فان مشاهدة الفاسد والصبرعلى خلاف المعتاد شديد فلاخلاف فيه (ثم شرط عليه السكوت والتسليم) والاذعان كاهوعادة المعلم معمتعله (فقال فان اتبعتني) كاأمرتك (فلا تسألني أى لاتفاتحني بالسؤال (عنشيم) أنكرته منى ولم تعلم وحه صحته (حتى أحدث ال منه ذكرا) أى حيى ابتداك ببيانه (مم) لمأ انطلقا الى الساحل يطلبان السفينة فلما رُكاها أخذ الخضرفاسا فوق السفينة بأن قلع لوحين من ألواحها (لم يصبر) على ذلك حتى سأله فاعتذراه وقال لا تواخذني عانسيت أي لاتعترض على بنسانى الاهاوهواعتذار بالنسبان أخرجه فيمعرض النهيي عن المؤاخذة معقبام المانع لهاوقيل أراد بالنسيان الترك أى لاتؤاخذني عاتركت من وصيتك أقلمهة وقيل هومن معاريض الكلام

بطريق في التعلم فليقلده ولسدع رأبه فان خطأ مرشده أنفعله منصواله فىنفسسه اذالتحرية تطلع علىدقائق ستغرب سياعهامع أنه بعظم نفعها فسيم من من الص محسر ور بعالحه الطبيب في بعض أوقاته بالحرارة لسيزيدفي قوَّته الىحد يحمل صدمة العدلاج فيحب منهمن لاخبرة لهره وقدنبهالله تعالى بقصة اللضروموسي علمما السلام حيث قال الخضرانك انتستطيع معيصرا وكنف تصرعلي مالم تحط به خديرا تم شرط علسهالسكوت والتسلم فقالفان اتبعتني فلاتسألني عن شئ حتى أحدث النامنه ذ كراغ لم يصر

ولم يزل في مراددته الى ان كأن ذلك سب الفراق سنهماو بالجلة كل متعملم استبقى لنفسم رأباواختمارا دون اختمار المعلم فاحكم علمه بالاخفاق والحسران (فان قلث) فقد قال الله تعالى فاستاوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلون فالسؤال مأموريه (فاعلم) أنه كذلك ولكن فهما يأذن المعلم في السؤال عنه فانالسو والعالم تبليغ مرتنتك الى فهمه مذموم ولذلك منع الخضرموسي عليه السلام من السوال أىدعالسؤال قبل أوانه فالعار أعاركا أنت أهله وبأوان الكشف ومالم مدخل أوان الكشف في كلدر حةمن مراقي الدرجات لايد خل أوان السؤال عنه وقدقال على رضى الله عنه انمنحق العالم أن لاتكثر علم بالسوال ولاتعنتمه الجوال ولاتل علسه اذا كسل ولاتأخذشو مه اذا بهض ولا تفشى له سرا

والمرادشي آخرنسيه (ولم يزل في مراددته ) ثانياو ثالثابقتل الغلام واقامة الجدار بغيراً حرة وانكاره عليه فهمام طلب العدر من قبله للخالفه ثلاثم ان بعدم مصاحبته له (الى ان كان ذلك سبب فراق ما بينهما) وهوالمفهوم منقوله تعالى قال هذا فراف بيني وبينك الاشارة الى الفراق ٧ الموقور بقوله فلاتصاحبني أوانى الاعتراض الثالث أوالوقت واضافة الفراق الى البين اضافة المصدر الى الظرف على الاتساع وبروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله أخى موسى استحيى فقال ذلك ولولبث مع صاحبه لابصر أعجب الاعاجيب قال ابن القيم وكفي مذاشر فاوفضالا العلم فان ني الله وكليمه سارور حل حتى لتى النصب في سفره فى تعلم ألاث مسائل من رجل عالم والماسمع به لم يقرله قرارحتى لقيه وطلب منه متابعته وتعليم وفي قصها عبروآياتوحكم ليسهذاموضع ذكره أروبالجلة)أى حاصل الكلام ان (كل متعلم) في أي علم كان ان (استبقى لنفسمه رأباواختيارا) مراهبه ويختاره (دون اختيار المعلم فاحكم عليه ) قطعا (بالاخفاق) أي الخيبة والحرمان (والحسران) نعوذ بالله من الحذلات (فان قلت) ان المبادر الى الاذهان في قصة الخضر وموسى عليهماالسلام عدم السؤال حيثشرط الخضرعلى موسى السكوت والنسليم وقوله فلاتسألني عن شئ حيث دل على عدم المفاتحة بالسؤال وهذا على ظاهره غير متعه (فقد قال الله تعالى) في موضع آخر من كتابه العز بز (فاسألوا أهل الذكر)أى أهل العلم (انكنثم لا تعلون فالسؤال مأمور به) بمقتضى هذه الاتية وكذاك الخبرالذى منطريق أهل البيت العلم خزائن ومفتاحها السؤال والخبرالا تحولا ينبغي للجاهل أن يستقرعلى جهله ولاللعالم أن يسكت على عله وقال ذوالنون المصرى حسن سؤال الصادقين مفتاح قاوب العارفين (فاعلم) أبهاالسالك (انه كذلك) أىماذ كرته صحيم وان السؤال مطاوب لماورد شفاءالعي السؤال (وُلكَنَ)لِيسِ في كل حال بل (فيما يأذن)به (المعلم في السؤال عنه) و برى شفاء جهله به (فان السؤال الى مالاتبلغ) عداه بالى بتضمن السؤال معنى الاحتداج أى عالاتصل (رتبتك) ومقامل (الى فهمه)وادراكه (مذموم)كالعويصات والغوامض التى لايدركها الاالعارفون الكاملون وليس المستدئ الخوض في مسالكها (واذلك) أى لهذا السر (منع الخضرموسي) علمهما السلام (عن السوال) أى عن مفاتحته فان افشاء سرال بويية صعب (أى دع السوال قبل أوانه) فن استعمل الشي قبل أوانه عوقب بحرمانه ولذلك قبل لوصرموسي عليه السلام لابصر أعب العائب كاورد (فالمعم أعلم عا أنت أهله) لنلقيه (وبأوان الكشف) عن مضاربه (ومالم بدخل أوان الكشف) عن الاسرار (في كل درجة من مراقي الدرجات) في الخضرات الالهية (لايدخل أوان السؤال) فلا يؤذن المعلم بالكشف عن الالحوال واص الذريعة وقول الله تعالى فقال لاتسألني عن شئ حتى أحدث الدمنه ذكر أنهى عن المراجعة وليس ذلك نهما عن الذي حدّ تعالى عليه بقوله فاسألوا أهل الذكران كنتم لا تعلون وذلك النهي اغماهو نهي عن نوع من العلم الذي لم يبلغ منزلته بعد والحث انماهوعن سؤال تفاصيل مانعي عليه من النوع الذي هو بصدد نعله وحقمنهو بصدد تعلم علم من العاوم أن لا يصغى الى الاختلافات المشككة مالم يتهذب في قوانين ماهو بصدد لللاتتوالله شبهة تصرفه عن النوجه فيه فيؤدى الى الارتداد اهكيف (وقد قال على) إن أي طالب (رضى الله عنه) وكرم وجهه فيماروى عنه فيما يجب على المتعلم لعلمه (انمن حق العالم) الكامل المرشد ألى الله تعالى بأنوار علومه (أن لا تكثر عليه في السؤال) لان كثرة السؤال يسقط حرمته عنده بل يكون سيالغرور النفس ولاسمادا كانعلى الملا (ولاتعنته في الجواب) أى لاتشدد عليه فيه وتلزمه عما تصعب عليه هذا معنى التعنت في الاصل كافاله ابن الانباري (ولا تلح عليه) من الالحاح (اذا كسل) وفترعن أداءًا لجواب لعذر مّا أوهو بالجيمن اللعاج والعني صيم (ولآتأخد بثوبه) أي طرف ردائه وما أشبه ذلك (اذانهض) الى القيام فانه يؤدى الى التضعر والتبرم (ولا تفشله سرا) عن لا يحبه واذلك قال أبو بكر لعمررضي الله عنهماحين سأله أن يتزوج ابنته حفصة حين تأعث من خنيس بن حدافة السهمي

فصمت ولم يحب وفي آخره لم أكن لافشى سررسول الله صلى الله علمه وسلم أى لانه معه مذكرها وقد أخرجه النحاري في النكاح وفي غزوة مدر وأخرج أنونعم في الحلمة من رواية الشعبي عن ابن عباس قال قال لي الي أى بنى أرى أمير المؤمنين يقربك ويدعوك ويستشيرك مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحفظ عنى ثلاث خصال اتق لا يجر بن عليك كذبه ولا تفشين له سراولا تغتاب عند وأحدا قال الشعبي فقلت كل واحدة خبر من ألف فقال كل واحدة خير من عشرة آلاف (ولا تغتابن عنده) أى في مجلسه سواء كان الخطابله أولغيره بمن في محلسه (أحدا) من المسلين لاتصر يحاولا تعريضا (ولا تطلبن عثرته )أى سقوطه أىلاتكون رقيباتعد عثراته في سائر أحواله (وانذل) عن اصابة الحق (قبلت معذرته) وحلته على العادة البشرية (وعليك أن توقره) وتعله (وتعظمه لله تعالى) لا اعلة أخرى (مادام يحفظ أمر الله تعالى) متأدبابا داب الشريعة (ولا تجلس) في حضرته (امامه) الاعند التلقي ولافوقه الالعذر (وان كانت له حاجة) عرضت من لمهمات الدينية أوالدنيوية (سبقت القوم الى خدمته) وقضاء حاجته فهذه اثناعشر جلة تضمنت الآداب وكشفت عن وجه الحق النقاب والمقصود من الراد هذا الكلام هو الجلة الاولى المشتملة على النهسي عن كثرة السؤال علمه ومفهومها أن كثرة السؤال ليس عمنوع وانما المنوع منه الكثرة الموجبة للل المعلم ولحدوث الغرورفي نفس المتعلم والمفهوم من سياق المصنف عدم المفاتحة بالسؤال علمه مطلقا فيمالم يأن أوانه واعله فهم من قول سيدنا على فى النهي عن كثرة السؤال فى مثل هذا واضرابه فتأمل وأمابقية الجل فانهادلت كذاك على جلة من الآداب ساقها بتمامها لمافهامن الحركم والنصاغ وقد اندرج سانها في أثناء هذه الوظائف التسعة وقد اقتصرصاحب الذريعة على هذه الوظائف الثلاثة وزاد الصنف علمه ماسماً في ذكره رالوطمفة الرابعة) من الوطائف النسعة (ان يحترز الخائض في العلم) أي الواغل في تحصله وقد تقدم مرارا ان أصل الخوض هوالدخول في الماء ثما متعمر لغيره (في مبدا الامر) أى فى أوله (عن الاصغاء) أى الاستماع والميل (الى اختلافات الناس) وتشعب آرائهم (سواء كان ماناص فيه من علوم الدنيا) كهذه العلوم التي ولع المتأخرون بتحصيلها وسموها مرعهم أسباباموصلة الىعلوم الا تنوة (أوعاوم الا تنوة) كعلم معرفة القلب وما ردعلمه وعلم محاسبة النفس والدقائق وغيرذلك (فان ذلك ) أى النظر الى اختلاف الناس فيه (يذهل) وفي نسخة يذهب (عقله) بتشته (ويحردهنه) الوساوس (ويفتررأيه) عن الاقبال الى الحق (وبؤيسه عن الادراك) الحقيق (والاطلاع) لما هو تصدده وكلَّ من الذهولُ والتحير وفتور الرأى والمأسمن أسباب الحرمان الطالب (بل منبغي ان يتقن أولا الطر يقة الواحدة) أى يحكمها في عقله بقوة همته وصرف حهده الى تعصيلها وهي (الرضية عنداً ستاذه) المقبولة لديه ( ثم بعد ذلك ) أى بعد اتقانها وحاولها في القلب قبل كل شي كالاساس الحكم على حدقولهم أتانى هواهاقبل أن أعرف الهوى \* فصادف قلبا خالما فتمكما

(بصغى الى) معرفة اختلافات (المذاهب) وكيفية حجّ عهاودلا ثلها (والشبه) وتقريرها وكيفردها (وان لم يكن استاذه) أى معلم (مستقلابا ختيار رأى واحد) ولامتضلعا في تلك الطريقة التي يتعلّها منه (وانما عادته) وطريقته (نقل المذاهب) الى أقوالها (وماقيل فيها) من الحج والبراهين (فلحد زمنه) الطالب ولا يصاحبه (فان اضلاله أكثر من ارشاده) فان كل متعلّم يحذو معلم فاذا كان المعلم بذلك الوصف فهو كالمتعبر الدى لم يبصر الطريق فتى حذاه المتعلم وصارينقل طريقته فهو في الحبرة أكثر فاستمر الاضلال الى ماشاء الله تعالى ولذا منع فيماسبق من الزمان من ندر بس العلوم من لم يتدرب بن يدى الرجال ولم يتقنه الإبطال خوفا بان يضر العوام و بهائ بجهله الطغام (فلا يصلح الاعمى لقود العميان وارشادهم) أى لا يصلح الحاهل لارشاد الحمل ولذلك قبل

ومن عب الدنياط بيب مصفر \* وأعش كمال وأعي مخم

ولاتغتان احداعنده ولا تطلىء عرته وان رل قبلت معذرته وعلمكأن توقره وتعظمه لله تعالى مادام محفظ أمرالله تعالى ولا تحلس أمامهوان كانتاه حاحة سيبقت القوم الى تحدمته \*(الوظيفة الرابعة)\* أن يعترز الخائض في العلم في ميدأالامرعنالاصغاءالى اختلاف الناسسواء كان ماخاص فيهمن عاوم الدنيا أومن عاوم الاستوقفات ذاك مشعقله ويحير ذهنه و بفتر رأبه و بؤسه عن الادراك والاطلاعيل ينبغي أن يتقن أوّلا الطريقة الجمادة الواحدة المرضسة عند أستاذه تربعدذلك بصغ الى الذاهب والشبه وانلم مكن أستاذه مستقلا باختيار رأى واحدوانما عادته نقسل المذاهب ومأ قىل فىها فاحدرمنه فان اضلاله أكثرمن ارشاده فلايصل الاعي لقود العمان وارشادهم

ومنهــداحاله بعدقىعي الحيرة وتيسه الجهل ومنح البتدىءنالشبه بضاهي منع الحديث العهد بالاسلام عن مخالطة الحكفار وندب القوى الى النظر في الاختلافات بضاهىحث القوىءلى مخالطة الكفار ولهدداعنع الجمادعن التهجم علىصف الكفار ويندب الشحاعله ومن الغفلة عنهدنه الدقيقة طن بعض الضعفاء أن الاقتداء بالاقو باءفها ينقل عنهم من الساهلات جائز ولم بدر أنوطائف الاقوياء تخالف وظائف الضعفاء وفي ذلك قال بعضمهم من رآني في البداية صارصديقا ومن رآنى فى النهامة صار زندها اذالنهاية تردالاعالاال الباطن وتسكن الجوارح الاعن رواتب الفرائض

(ومن هذاحاله فهو بعد في عبى الحيرة ورتبة الجهل) فلا يصلح منه الارشاد والنسليك بحال من الاحوال ولهذا فسد الاوان وعم الطغمان وقد ورد في الحد بث اذاوسد الامر الى غير أهله فانتظر واالساعة (ومنع المبدئ فالعلوم (من الشبه) والغوامض (يضاهي) أى يشبه (منع الحديث العهد بالاسلام عن مخالطة الكفار )و مجالستهم كبلايسرى اليه بعض نُهُو يلائهم فيتمكن في قلبه لضافه (وندب القوى) في العلم أى حده وجله (الى النظرفي الاختلافات) مع كثرتها (يضاهي حدة القوى) الكامل أداة سلاحه (على مخالطة الكفار) اذقد عُكن فيه العلم بالله تعالى فلا تزلزله عقائد الكفار فأوخالطهم لم يضروه بتمو بهانهم وتهو يلامم (ولداك عنع العاحر) وهوعادم القوة الجمان (من التقيم) أى الدخول وفي نسخة عن التهجيم (على صف الكفار)وهم أقوياء (ويندب الشجاعله) أي التقيم الشجاعة، وقوّته وهذا السياق في كتاب الذريعة ونصه وحق منهو بصدد تعلم علم من العاوم أن لا يصغى الى الاختلافات المدكلة والشمه الملسة مالم بهذب في قوانين ماهو بصدده لتلا يتولد له شهة تصرفه عن التو حسه فيه فيؤدى ذاك الى الارتداد ولذاك مرسي الله سجانه من لم يكن بقوى في الاسلام عن مخالطة الكفار فقال المهاالذين آمنوا لا تخذوا بطانة من دونكم لايالونكم خبالا وفاللا تتبعوا أهواء قوم قد ضاوامن قبل وأضاوا كشراوضاواعن سواء السسل ومن أجل ذلك كره للعامة أن يحالسوا أهل الاهواء لثلا بغووهم والعامى اذاخلا بذوى البدع كالشاة اذاخلت السبع وقال بعض الحكاء انماحه الله تعالى فى الابتداء لم الخنز برلايه تعالى أرادأن يقطع العصمة بينا لعرب وبينالذين كانوا يشككونهم باجتماعهم معهممن اليهود وألنصارى فحرم على المسلمن ذلك اذ هومعظم مأ كولاتهم وعظهم الام في تناوله ومسه لمنتهي المسلون عن الاجتماع في المواكلة والانس وقال عليه السلام في المؤمن والكافرلا تتراءى ناراهما لذلك وأما الحكيم فانه لاياس بجالستهأ بامافانه جارمجرى سلطان ذى عدة وأجناد وعنا دلا يخاف علمه العدو حشما وحهله الاستماع الى الشبه بل أوجب عليمه أن يتمع بقد رجهده كالمهمو يسمع شههم لعاهدهم ويدافعهم فالعالم أفضل الجاهدين الذابين عن الدين فالجهاد جهادان جهاد بالسان وجهاد بالبنان ولما تقدم سمى الله تعالى الخية سلطانا فى غيرموضع من كمايه كقوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام افى آتيكم بسلطان مبين اه (ومن الغفلة) الظاهرة (عن هذه الدقيقة) الفاخرة (ظن بعض الضعفاء) أى ضعفاء العقول (أن الاقتداء) أى الاتباع (بالاقوياء) أى أحجاب القوى الراسخة (فيما ينقل عنهم) و روى (من المساهلات) في الاعمال والاقوال (جائز ولميدر)وفي نسخة ولم بدرك (انوطائف الاقوياء تخالف وطائف الضعفاء)وذاك بحسب اختسلاف مقاماتهم وقربهم من الحضرة و بعدهم فكالايقاس أحدهمابالا مخرفكذلك لاتقاس وظائفه ما (واذلك قال بعضهم) أى من العارفين (منرآني) أى أبصرني بعيناعتباره مع الاتباع لطريقتي (في البداية) أي في أول السلوك (صارصديقا) أي بلغ هذه المرتبة العلية وهي مرتبة التكاليف الشاقة (ومنرآني في النهاية) أي في منتهي سلوكي (صار زنديقا) عماله بقوله (اذالنهاية ترد الاعمال الى الباطن) فتكون العبادة كلها تفكرا ونقل السراج البلقيني في شرحه على العفاري قولا ليعض فيان عبادته صلى الله عليه وسلم كانت الفكر وقال غيره معنى قولهمان النهامة ترد الاعبال الى الباطن أى يشتغل السالك إحيتنذ بالاذ كأر القلبية والافكارف الصفات الالهية والمصنوعات الا فاقية والانفسمة والتهذيب بالاخلاق السنية والشمائل الهمة من الرحة والتحمل والصسبر والشكر والرضا والتفويض والنوكل والتعقق محال الفناء ومقام البقاء وهذامقام كل الاصفياء (وتقبض الجوارح) وفي نسخة وتسكن عن سائرا لاعال الشاقة (الاعنرواتب الفرائض) وقد قبل بداية الانبياء نهاية الأولياء هذا هو المعروف عند السادة الصوفية وأما مانقل عن بعضهم فى انبداية الولى نهاية النبي فانحاهو باعتبار التكاليف الشرعية من الاوام الفرضية فى الزواح المنهية فلمالم يتصف السالك عالنهى أمن

دينه صلى الله عليه وسلم لم يدخل في بالله الولاية ولا يكون له حظ من حسن الرعاية وحفظ الحاية وهو تأويل حسن ان صبح هذا القول عنهم ويشيراليه قول الجند رجه الله تعالى كاسبق طريقتناهذه مربوطة بالكتاب والسنة ومن هناقال بعض السادة بدايتنانها به غيرنا (فيتراءي للناظر) في أول وهلته (انها) أى تلكًا لحالة (بطالة وكسل) وفتورعن الاعمال المأمور بما (واهمال) لاصل العبادات (وهم ات فذلك) الذي هو عليه هو بعينه (مرابطة للقلب) الصنو برى عن حضور ماسوى الله تعالى (في عن الشهود) الالهيي (والحضور) القربي فهوقائم مع الحقيقة وملحظه الفضل والتزام الحرمة كماهو شأن أهسل النهاية كأانشأن أهل البداية القيام مع الشريعة ومبنى أمرهم على الجاهدة والخدمة وشتان بين مقامى المحاهدة والمنة فصاحب المحاهدة غارق في الفرق وهو ععاملته محموب وصاحب المنة غارق في الفضل وهو فى سائر حركانه وسكنانه محبوب ان نطق فبالله وان عمل فلله وان رحم فن الله وان ذهب فالى الله فهو مالله وبله ومن الله والى الله لا نعرف الاالله ولا يشهد الاالله كاقبل من عرف الله شهده في كل شئ فيستوحش من كل شيّ ويأنس به كل شيّ صار مشهوداله معنى فأينما تولوافثم و حمالله سحمة وحقيقة وهومعكم أينما كنتم منطوية فى قلبه (وملازمته للنذكر)والتفكر (الذي هوأ فضل الاعمال) للعبد (على الدوام) لما ورد من طرق ضعيفة تفكر ساعة خير من عبادة الثقلين وهذه هي العبادة الباطنية التي كانت علم الل الاصفياء وترى الجبال تعسما جامدة وهي غرم السحاب ولقد كانت الصالة رضوان الله علمم يتفكرون ويتذكرون وقدروى الاصهاني في ترغيبه وأبونعم في الحلية من طريق شهر بن حوش عن ابن عباس انه صلى الله علمه وسلم خرج على أصحابه فقال ماجعكم فقالوا اجمعنانذ كررينا ونتفكر في عظمته فقال تفكروا في خلق الله ولاتتفكر وافي الله فانكم ان تقدر وا قدره (وتشبه الضعيف بالقوى فمامري من ظاهره انه هفوة) ونقص مقام (يضاهي) أي يشابه (اعتذار من يلقي نحاسة يسيرة) أي قليلة (في كوزماء) مثلا (بان أضعاف هذه النجاسات) على كثرتُها (قديلتي في البحر) و وجي فيه فلا يكدره (و) لاشك أن (العراعظم من الكوز) حرما وأكثرماء (في الحر) من عدم حله النجاسة (فهو المُورَأُحُورُ) أَى أَكْرُجُوازًا ولِعرى هذا قياس لكنه بأطل (ولايدرى المسكن المرافقية) وسعته ( يحيل النحاسة ماء) بتلاشي أحرائها (فتنقلب النحاسة باستيلائه) ايغلبته وقوته بعني المعر (الى صفته)أى البحرالتي هي الطهورية في نفسه والتطهير لغيره (والقليل من العباسة يغلب) الماء الذي في (الكوز) اضعفه (و يحيله الى صفته) التي هي التنجس في نفسه فقد بان بذلك بطلان قياس القائس (و عمل هذا حوز الذي صلى الله عليه وسلم) خاصة عمايتعلقبه (مالم يجو زلغيره) من سائر أمنه (حتى أبيم له) الجمع بين (تسع نسوة) بنكاح صحيم وهو معروف قال العراقي وفي الصيحين من حديث ابن عباس كان عندالنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسو : كان يقسم لهمان ولا يقسم لواحدة ورواه النسائى كذلك كاهم من روايه ابن حريج عن عطاء عن ابن عباس قال وأخرج البخاري والنسائي من رواية سعدين أبي عروية عن قتادة عن أنسان الذي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة وله تسع نسوة وفيرواية الهما من واية هشام الدستوائي عن قتادة كان يدو رعلي نسائه فالساعة الواحدة فى الليل والنهاروهن احدى عشرة قلت لانس أكان يطيقه قال كانتعدث انه أعطى قوّة ثلاثين (اذ كانله) صلى الله عليه وسلم (من القوّة) التي أعطه ا (ما تتعدى) أى تتحاوز (منه صفة العدل) الذي هو أحسن الصفات وهو الامر المتوسط بين الافراط والتفريط (الى نسائه وان كثرن) وأما مااشتهر عندالعامة منانه صلى الله عليه وسلم شكالىجير يلمن ضعف الباه فأنزلله من السماء الكفيت وهي قدرفها هريسة فأكلمنها فعادت قوته فهدناشئ لاأصلله ولايعتمد عليه وأما القوة المطلقة من غبر أن تتعدى صفة العدل فقد أعطها جماعة من آحاداً منه كالمغناعن شيخ من السادة

فستراءى للناظر من النها بطالة وكسل واهممال وهمات فدلك مرابطة القلفيء عن الشهود والحضور وملازمةالذكر الذي هو أفضل الاعمال على الدوام وتشمه الضعيف بالقوى فيما رىمن طاهره أنه هفوة تضاهى اعتذار من بلق نحاسة يسيرةفي كوزماءو لتعللمان أضعاف هذه النحاسة قد بلق فىالحر والحر أعظم منالكوزفاحاز للحرفهو الكوز أجوز ولا مدرى المسكنان الحريقوته عمل النعاسة ماء فتنقلب عن النحاسة باستبلاثه الى صفته والقليل من النحاسة بغلب على السكور وعمل الىصفته ولثل هذاجور الني صلى علمه وسلم مالم يحورلفيره حى أبيعله تسع نسوة اذ كانله من القوة ماستعدى منهصفة العدل الى نسائه وان كثرن

النقش بدية وهوحى الاتن انه غاب عن زوجته أياما فلمارجع طالبته بحقهافي الجاع فقال الهاكم نقص اك من العدد قالت أربعين في المعها أربع زمرة على التوالى من غير نقص ولافتور (وأما غيره فلا يقدر على العدل) والمساواة (بل يتعدى مابينهن من الضرار) أي المضارة (اليه حتى ينجر) الحال منه (الى) أرتكاب (معصمة الله) تعالى (في طلب رضاهن) وهذامشاهد وروى أصحاب السنن الاربعة وابن حبان في صحيحه من رواية عبد الله بن ريدعن عائشة ان الذي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل فيقول اللهم هذه قسمتي فبماأملك ولاتلني فبماتلك ولاأملك لفظ النرمذي وقال ومعنى قوله فيما قال ولا أملك الما أعلى به الحب والمودة (فاأفلح من قاس الملائكة بالحدادين) شان بيهما ووجدت في هامش النسخة بخط الشمس الحر برى مانصه المراد بالحدادين المشاعلي الذي يقيم الحد أو السحان أو على ظاهره أقوال (الوظيفة الخامسة أن لايدع) أي لايترك (طالب العلم فنامن) فنون (العلوم المحمود) الذي تقدم ذكرها (ولانوعا من أنواعه) والفن في الاصل اسم الغصن من الشعيرة ويطلق و مواديه النوع فهمامترادفان (الأو ينظرفيه) بتدير وتأمل (نظرا يطلعه على مقصده) الذي أشتمل ذلك الفن عليه (وغايته) التي ينتهي الهاوات اقتصر علهما لابه به مايدرك شرف الفن فتارة بالقصد وتارة بالغاية فلايد من الاطلاع علمهما (ثمان ساعد والعمر) بأن طال والوقت بأن صفا (طلب النجر)أى التوسع (فيه) ولا بأس بذال (والا) أى ان لم رمساعدة العمر والوقت بأن خاف على نفسه بالموت العاجل أوابتلي بالمحن والاكدار (اشتغل بألاهم) فالاهم (فاستوفاه)فهما وحفظا ومدارسة (وتطرف من البقية) أى أخذ منها الطرف والنواد والمتاج الهافى حال طلبه (فان العاوم) وان تفاوتت (متعاولة) يعين بعضها بعضا (و بعضهام تبط بالبعض) ارتباطا كلما ارزو حرسا أخرى (و يستفيد من ذلك في الحال) أي عند معرفته ولوعلى المشاركة (الانفكاك) أي الانفصال (عن عداو و ذلك العلم بسبب جهله) وهذا أقل المراتب فيه (فان الناس اعداء ماجهلوا) مروى ذلك من قول سيدناعلى رضي الله عنه (قال الله تعملى واذلم متدوابه فسيقولون هذا افك قدم ) المرادم مقريش وقيل بنو عام وغطفان وأسد وأشحع وقبل الهودعلى اختلاف فيذلك والاهتداء هناالتوفيق أياذلم يوفقوا بالاعان وعا أتى به محدصلى الله عليه وسلم فسيقولون هذا افك قديم والافك لغة صرف الشيء عايعق أن يكون عليه والمرادهنا أشدالكذب والقديم السابق وهومثل قولهم أساطير الاؤلين وفى كتاب الذريعة للراغب حق الانسان أن لايترك شيأ من العلوماً مكنة النظر فيه واتسع العمرله وينجر بشمه عرفه وبذوقه طبيه ثم ان ساعد القدرعلى التغذىبه والتروىمنه فها ونعمت والالم يصر يحهله بجعله وغباوته عن منفعته الامعاديا له بطبعه كما قال القائل وأنشد البيت الا منى عمقال ومن جهل شيأ عاداه والناس أعداء ما جهاوا بل قال الله تعالى واذلم جتد وا به فسيقولون هذا افك قديم وحكى عن بعض فضلاء القضاة أبه رؤى بعدماطعن في السن وهو يتعلم أشكال الهندسة فقيلله فيذلك فقال وجدته على نافعافكرهت أنأ كون يحهلي معادياله ولاينبغي لأعاقل أن يستهن بشئ من العاوم بل يحب أن يعمل لكل واحد حظه الذى يستعقه ومنزله الذي يستوحبه ويشكر منهداه لفههمه وصارسيا لعله فقد كي عن بعض الحكاء أنه قال يحب أن نشكر أيادي الذين ولدوالنا الشكوك امتنانا لمن حرك خواطرنا بالنظرفي العلم عن شكرمن أفادنا طرفا من العلم ولولا مكان فكر من تقد منا لاصبح المتأخرون حياري قاصر من عن معرفة مصالح دنياهم فضلاعن مصالح أخراهم فن تأمل حكمة الله تعالى في أقل آلة يستعملها الناس كالمقراض جمع بين سكينينم كاعلى وجه يتوافى احدهما على غط واحدالقرض أكثر تعظم الله وشكره وقال سحان الذي سخر لذا هذا وما كله مقرنين (وقال الشاعر) وهو أبو الطب احدبن الحسين المتنى الكوفى فى قصيدة له لامة حسون بيتاعد الامير بدرين عبارين اسمعيل الاسدى وقبل

وأماغ مره فلا بقدر على بعض العدل بليتعدى مايينهن من الضرار اليه حتى ينحر الى معصمة الله تعالى فىطابەرضاھن فاأفلومن قاس الملائكة بالحدادن \*(الوظيفية الخامسة) \* أنلا يدع طالب العلم فنامن العاوم المحمودة ولانوعامن أنواعه الاو ينظرفه منظرا بطلع به على مقصده وغايته م اتساعده العسمر طلب التحرفه والااشتغل بالاهم منهواستوفاه وتطرفمن البقية فانالعاوم منعاوة وبعضها مرتبط سعض ويستفيدمنه فيالحال الانفكاك عنعدارة ذلك العملم بسيمحهاله فان الناس أعداءماجهاوا قال تعالى واذلميهــدوا به فسمقولون هذا افك قدم قال الشاعر

هذا الببت أرى المتشاعر بن عزوابذى \* ومن ذا تعمد الداء العضالا (ومن يك ذافم مرّم بض \* يجد مرّاً به الماء الزلالا)

أىلا يعادى الانسان شــيأ الابعلة ثاشئة منه هى المانعة له عن يحبته اياه ألا ترى الى المباء الزلال وهو البارد العذب الصافى اذاشر به من به غلبة الصفراء أومرض آخر يغير لذة الفم فانه يجده مراعلي غير صفته فهذا الوجدان راجيع الحالشارب والمشروب على صفته لم يتغير وقال شارح الديوان هذامثل ضربه يقول مثلهم معى كثل الريض مع الماء الزلال يجده من المرارة فه كذلك هؤلاء يذمونني لنقصانهم وجهلهم لفضلي فالنقص فيهم لافي ولو صحت حواسهم لمرفوا فضلي (فالعلوم) كلها (على) تناوت (در جانم ا) على أقسام (اما سالكة بالعبد الى الله عزوجل) ساو كاحقيقما تعلم معرفة الله سيحاله وما يتعلقبه (أو معينة له على السلوك) الىالله تعمالي كل الأءانة أو (نوعا من الاعانة) فالاوّل كمعرفة الخواطر وما ودعلها من الهواجس الملكمة والشيطانية اذ بتفريغ باطنه عن الهواجس تكون فيه القابلية اعرفة الله تعالى والثاني كعلم الاعراب (ولهامنازل) ودرجات (مرتبة) ترتيبا غريبا (في القرب والبعد من المقصود) الاعظم فمنها مأيقرب من ألقصود قر با كليا لشدَّة الارتباط بينهما ومنهاً ما يقربُ قر باحزتيا وكذلك في البعد ولكل من هذه ألراتب مراتب (والقوّام م) أى القاعون بخدمة اوتحصيلها (حفظة) لحوزتها عنعون من تطرق الخلل والفسادالها فهم قاتمون بازائها واقفون على حسدودها ( كفظة الر باطات والثغور)وهي الواضع التي يرابط فيها المجاهدون حفظا لحوزة الاسلام كيلا يهمعم علمه العد وغرة (ولكل واحد) من هؤلاء العالمة (رتبة) معاومة (وله بحسب درجته) واجتهاده (أحر) عندالله (فى الا تنحرة اذا قصديه وجهالله) تعالى فان قصديه المباهاة أو المفاخرة أو التوثب في المجالس فليس له ثواب عند الله تعالى وتعبه ضائع وهذا السياق بعينه لصاحب الذريعة كماسيأتي نصحروفه في آخر الوظيفة التي تليها وقد فرقها المصنف في الوضعين كاترى وستقف عليه ان شاء الله تعالى \* الوظيفة السادسة) \* من وظائف المتعلم التسعة اعلم (أن العمر ) ولوطال (اذا كان لاينسع لجيم العاوم) أي التحصيلها على طريق الحصروالاستيعاب (غالبا) كاهو مشاهدولومارسه ألف سنة (قالحزم) كل الحزم أى الرأى الوثيق (ان يأخدن) الطالب في اثناء طلبه (من كل شئ أحسنه) والاخذ أعم من التلقي والكتابة والحفظ فيتلقى من كلعلم أحسنه ويكتب منه أحسن مايكتب مماينتفع بههو وغيره ويحفظ منه أحسن ما يحفظ وأنفعه والبه بشير قول القائل

ماحوى العلم جمعاأحد \* لاولو مارسه ألف سنه النما العلم كنصر زاخر \* فذوامن كل شئ أحسنه

(و يكتفى منه بشمة) أى بقليل هم أيكون له معينا وزادالا تحرة وفى الذر بعة للراغب من كان قصد و الموصول الى جواراتله تعمالى وقوجه نحوه كا قال تعمالى ففروا الى الله وكافى الحديث سافروا تغنمو الحقه أن يعمل أنواع العلم كزاد موضوع فى منازل السفر فتناول منه فى كل منزل قدر البلغة فلا يعرج على تقصيه واستفراغ مأفه فتقصى الانسان نوعا واحدا من العاوم على الاستقصاء يستفرغ عمرا بل أعارا ثم لا يدرك قعره ولا يسبرغوره وقد نهنا البارى تعمالى على أن نفعل ذلك بقوله الذين يستمعون القول في تبعون أحسنه وقال الشاعر

قالواخذ العين من كل فقلت الهم به فى العين فضل ولكن ناظر العين ولا يرف في العين فضل ولكن ناظر العين و يصرف جام قوته ) بكسر الجيم أى كل قوته وعامها (فى الميسور من علم) أى مما تيسر منه (الى) متعلق بيصرف أى يصرف جام قوته الى (استكال العلم الذى هو أشرف العاوم) أى الى تحصيله بطريق الاستيعاب والتكميل (وهو علم الاستخرة) وأشرفيته باعتبار ما يؤل اليه من عمراته وغاياته عم

ومن يكذافه مر مريض تحدم "الهالماء الزلالا فالعاوم على در حاتم ااما سالكة بالعبدالي الله تعالى أومعينة على الساول نوعا منالاعانة ولهامنا ولمرتبة فى القر بواليعدد من القصود والقوام بماحفظة كفاظ الرباطات والثغور ولكل واحدر تبةوله يحسب در خته أحرفي الا تخوة اذا قصدبه وجمعالله تعالى \* (الوظيفة السادسة)\* أن لا يخدوض في فن من فنون العلم دفعة بل راعي الترتيب ويستدئ بالاهم فان العراذا كانلايتسع لجدع العاوم غالما فألحزم أن ياخدمنكلشي أحسنه ويكتني منه بشعة واصرف جمام قوته فى الميسور من علمه الى استكمال العملم الذىهوأشرفالعاوم وهوعلم الاسخرة

عنى قسمى المعاملة والمكاشفة وغالة الكاشفة معرفة الله تعالى ولست أعينه الاعتقاد الذي يتلقفه العامى وراثة أوتلقفا ولا طريق تحسر والكلام والجادلة في تحصين الكارم من مروعات الصوم كا هو غابة المسكلم بل ذلك نوع يقن هوغرة نور يقذفه الله تعالى فى قلى عبد طهر بالجاهدة بأطنه عن الخباثث حتى شمي الى رتبة اعان أبىكر رضى الله عنه الذي اوورناعان العالمنارج كإشهداه به سدالشرصلي الله عليه وسلم فياعندى أن مانعتقده العايى ويرتبه التكام الذى لا يزيدعها العامى الافي صنعة الكارم ولاحمله سمت صمناعته كالاماكان يتجزعنه عمر وعثمان وعلى وسائر الصماية رضى الله عنهـم حتى كان

فسره بقوله (أعنى) أى أقصد بذلك العلم اى هو أشرف العلوم (قسمين المعاملة والمكاشفة) ولما كان شرفهمابا الغايات أشارلذلك عوله (فغاية المعاملة المكاشفة وغاية المكاشفة معرفةالله تعمالي)من غيرافتقار الى تأمل البرهان (واست أعنيه) أي بغاية المكاشفة (الاعتقاد الذي تلقفه) من التلقف وهو الاخذ بالفم وفي نسخة تلقنه بالنون وهو الاصم (العامي ورائة) من شيوخه (وتلقفا) من فم الى فم (ولا) أعنى أيضا (طريق تحر برالكلام) بالبراهين الدالة على مقصوده (والجادلة) بأقيسة ظنية (فى تحصين ذلك) الاعتقاد و جمايته (من مراوعات الحصوم) ومطاولاتهم ( كاهو عاية ) حال (المتكام) عنداستكله (بل) أعنى به (نوع يقين) هو رؤية العيان بقوّة الاعيان لابالحية والبرهان أومشاهدة الغيوب بصفاء القاوب بل ملاحظة الاسرار بمحافظة الافكار (وهو غرة نور) رباني (يقذفه الله تعالى) بواسطة ملا تُكمته (في قلب عبد) أحبه اللهقد (طهر) ظاهر. عن الأحداث المذمومة (بالمجاهدة) الحقيقية والخروج عن المألوفات النفسسية ونزه (باطنه) المعمو ربأسرارالله المغمور بأنواره (عن الحبائث) الابليسية والرذائل الخسيسة (حتى ينتهمي) في سيره مع الملازمة على مجاهدته (الى رتبة اعمان) أميرا الومنين (أبيبكر) الصديق رضى المه عنه رالذي ماسبق الناس بكثرة صلاة ولاصام ولكن بشي وقرقي صدره وهوالذي (لوورن) اعمانه (باعمان العالمن) أجعين (لرج كما شهدله به سيدا ليشرصلي الله عليه وسلم قال العراق لو وزن اعمان اليبكر باعمان العالميز لوج أخرجه ابن عدى من حديث ابن عمر باسناد ضعيف ورواه البهق في الشعب موقوفا على عمر باستناد صحيح اه قلت الذى رواه البيهق فى الشدعب من قول عرلفظه لووزن اعدان أبي بكر باعدان الناس لرج أعدان أبي بكر وهكذاهوفىمسندا حق بنراهويه قال الحافظ السخاوي وراويه عن عرهز يلبن شرحميل قلت وهوالاودىالكوفي ثقة مخضرم من رحال المخاري والاربعة اهقال وهوعندابن المبارك في الزهدومعاذ ا بن المثنى في زيادات مسند مسدد اه ورأيت في ذخيرة الخناط لابن طاهر القدسي الذي رتب في الكامل لابن عدى وهو يخط الصنف مانصه لووزن اعمان أبي بكر باعمان أهل الارض لرج ر واهمدالله بن عبدالعز يزبن أبى روادعن أبيه عن مافع عن ابن عروعبد الله لم يتابع عليه وهذا الذي أشارله العراق اله باسنادضعيف ولكن ليس فيه باعان العالمين وكذا أخوجه انعدى في ترجة عيسى بن عبد اللهبن سليمان العسقلاني عن وادبن الجراح عن عبدالعز بزبن أبي رواد عن نافع وعيسي ضعمف الحديث ولفظه لو وضع اعمان أبي بكر على اعمان هذه الامة لرج بها قلت وقد رواه الديلي أيضا في مسمند الفردوس من هذه الطريق بهذا اللفظ وقول السخاوي انعيسي وان كان ضعيفا ا كنه لم ينفرديه فقد أخرجه ابن عدى من طريق آخر اه كائه بشير الى طريق عبدالله بن عبدالعز بزبن أبي رواد فربحا يفهم من سياق هذاانه طريق صحيم وليس كذلك فانعبدالله لم يتابع عليه كاتقدم فعلى كل حال حديث ابن عمر من طريقيه لا يخاو من ضعف فتأمل قال الحافظ السخاوي وله شاهدفي السنن أيضا عن أبي بكرة مرفوعا ان رجلا قال بارسول الله رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فو زنت أنت وأبو بكر فرجت أنت ثم وزن أبو بكر عن بقي فرج الحديث ( فاعندي) أى ليس عندي (ان ما يعتقده العامى) أى يجعله عقيدة له (و برتبه المتكلم) ترتيبه بالبراهين والادلة (الذي لا يزيد على العامى) في عقيدته (الافيالكلام) من البحث في ذات الله وصفاته وأحوال المكتات من البدا والمعاد (ولهــذا سميت صناعته كلاما) اشارة الى وحه تسميته وقد تقدم ما يتعلق به في أول الكتاب (كان يجرعنه عرر وعلى وسائر الصحابة) رضوان الله عليهم أجعين ولكنهم لم يكونوا ملتفتين لمثل ذلك وانمـا كأنوافى حضرة الشهود والكشف الاتم فلو كلفوا الراد مثل هذه الدقائق التي أبدنم االمسكامون في محاولاتهم لاعموا وشتان بين من توحيده عن كشف وعيان وبين من هورهين أسر البراهين (حتى كان) وفي

نسخة حين كان يفضلهم )سيدنا (أبو بكر ) رضى الله عنه (بالسر الذي وقرفي صدره) اشارة الى ماورد مافضلكم أبو بكر بفضل صوم ولا صلاة وليكن بشئ وقرفى قلبه قال العراقي لم أجده مرفوعا وقال السخاوى وهوعند الحكيم الترمذى في نوادره من قول بكر بن عبدالله الزني وقد سبق الاعاء الى ذلك (والعجب من بسمع هذه الاقوال) مثلو زناعان أبي بكر وسبقة على الناس ور حاله عا أعطيه (من صاحب الشرع صاوان الله عليه) وسلامه (ثم يزدري) أي يحتقر وفي نسخة ثم يرد (ما يسمعه على وفقه) ولايعتبره ولايقيم له رأسا (و بزعم انه من ترهأت الصوفية) وحرافاتهم والترهات الاباطيل (وان ذائ غير معقول) أى غير داخل فى العقل وفى نسخة غير مقبول (فينبغى) الدائم االطالب (أن تتند)أى تتأنى (في هذا) المقام والق سمعك لفهمه (فعنده ضبعت) وفي نسخة ضبعة (رأس المال) وهومثل ضربه فان منضيع رأس ماله لم يستفدشياً (فكن)أج االطالب (حريصا على معرفة ذلك السر)الذي فضل به أبو بكرعلى العالمين (الحارج عن بضاعة الفقهاء والمتكامين) لكونه غيرمحتاج الى تركيب الادلة والبراهين وانمنا هو نور يقد ذفه الله في قلب من شاء من عباده أحد تطهيره من الخبائث الظاهر ية والمعنوية ونقل صاحب القوت عن بعض العارفين قال من نظر في توحيد . الى عقله لم ينحه توحيده من النارومن كانتوحيده فىالدنيا معلقا بمعقوله لم يحمل توحيده معه الى اليقين (فلا برشدك اليه الاحرصك في الطلب) وهمتك في انشاد هذه الضالة من درب ودب (وعلى الجلة فأشرف العلوم) على الاطلاق (وغاينها) التي تنتهي المهاالهمم (معرفة الله عزوجل) عارية عن شوائب الحجير والبراهين (وهو بحر لايدرك منه عي قعره ) قد تاهت فيه أاباب العارفين وكل منهم نال فيه مقاما يحسب همته وقوته وتطهيره وتقربه وليس كل معرفة معرفة ألاتري الى الذي رأى الله تعلى سبعين مرة فقيل له لو رأيت أبايزيد لأغناك عنرؤ يتكالله تعالى فتعجب من هذا القول فلماوقع بصره عليه ظهرله سرا لعرفة على غسير الوجدالذي كانعرف فاندهش ولم يتعمل فات لوقته وسبب هذا صدقه في مقام المعرفة وسيأتي هذا المصنف في آخرال كماب وتقدم الاعاء اليه في خلال فصول المقدمة (واقصى درجات البشرفيه رتبة الانبياء) صاوات الله عليهم اذهم الفائر ون بالقدح العلى فىذلك (ثم الاولياء) ودخل فهم الصديقون (ثم الذين ياونهم) من العلماء على حسب درجاتهم و، قاماتهم فأولئك الذين صفي قلبهم بنور اليقين وأيد عقلهم بالتوفيق والتمكين وتجرد هممهم من تعلق الخلق وتأله سرهم بالعكوف على الخالق وخلت نفوسمهم عن الهوى وسرت أر واحهم فالث في اللكون الادلى فشهدوا على الكشف أوصاف ماعر فوا فقاموا حيند بشهادة ماعرفوا (وقد)روى انه (رؤى صورة حكمين من الحيكاء المتقدمين) أي فيماسيق من الزمان وكأنهم من حكاء المونان وفي نسخة المتعبدين (في مسجد) أي في معبد من معايدهم ونصالذر يعة والنهاية من العلوم الفارية معرفة الله تعالى على الحقيقة المصدوقة والعلوم كالهاخدم لها وهي حرة و روى انه رؤى صورة حكمين من القد ماء المتألهين في بعض مساجدهم (في يد أحدهما رقعة) مكتوبة (وفها) مانص ترجمته (ان أحسنت كل شئ) أى اتقنت في صنعته ( فلا تظن انك أحسنت شيأ حتى تعرف الله) حق معرفته (وتعلم انه مساب الاسباب ومو جدالاشاء) وهذاهوالتوحد الخالص فكائنه يقول منته ي المعارف كالهامعرفة الله نوحه انيته ومن لا يصل اليه فلا نظن في نفسه انه أحن شيأ (وفي دالا منحر) رقعة فيها مكتوب (كنت قبل ان عرف الله سجانه أشر ب فأطمأ) فلا يحصل لى الرى (حتى اذاعرفته رويت بلاشرب) زاد فى الذريعة بعد هذامانصه بل قدقال الله تعالى ما أشار به الى ماهو أبلغ منحكمة كلحكيم قلالله ثمذرهم أى اعرفه حق المعرفة ولم يقصد بذلك أن يقول قولا باللسار اللحمي فذلك قليل الغناء مالم يكن عن طو ية خالصة ومعرفة حقيقية وعلى ذلك قوله عليه السلام من قال لااله الا الله مخلصا دخل الجنة اه فلت وقول الحكم رويت بلاشرب هذا هوالشرب المعنوى الذي لاظمأ بعده

يفضلهم أنوبكر بالسر الذى وقرفى صدره والعب عن سميع مشلهداده الاقسوال من صاحب الشرع صلوات الله وسالامه علمه غ تزدرى مايسمعه على وفقهو تزعم أنهمن ترهات الصوفسة وانذلك غبرمعقول فلنبغى أنتثدفي هدافعندده ضعت رأس المال فكن حريصاعلى معرفة ذلك السر الخارج عن بضاعة الفقهاء والمتكامين ولا برشدك السهالاحصان في الطلب وعلى الجلة فاشرف العاوم وغايتها معر فـــة الله عز وحسل وهو بحرلابدرك منتهي غيوره وأقصى در حات البشرف مرتبعة الانساء ثم الاولماء ثم الذن ياونهم وقدروى أنهرؤي صورة حكيمن من الحكاء المتقدمن في مسعد وفيد أحدهممارقعة فماان أحسنت كلشئ فلانظن انكأحسنت شيماً حتى تعرف الله تعالى وتعلم انه مسلب الاسماب وموحد الاشمماء وفي بدالا خر كنت قب لأن أعرف الله تعالى أشرب وأظمأ حتى أذاعر فتعرو يتبلاشرب

\*(الوظيفة السابعة) \* أن لا يخوض في فن حتى يستوفي الفن الذي قبله فان العاوم من تبة ترتيبا ضرور باو بعضها طريق الى بعض والموفق منراعي ذاك الترتيب والتدريج قال الله تعالى الذمن آتيناهم الكتاب يتاونه حق تلاوته أى لا يحاور ون فناحتي يحكموه على اوعلا وليكن قصده في كل علم يتحراه الترقى الى ماهو فوقه فينبغي أن لا يحكم على علم بالفسادلوقوع الخلف بن (٣٢٥) صحابه فيه ولا يخط واحد أوآ حاد فيه ولا

> والعارف بالله تعالى ريان دائما وانلم يشرب ومن لم يعرفه فهو ظماتن دائماوان شرب وفي ذلك قيل من عرف الله فلم تغنه \* معرفة الله فذاك الشقى في عزعم أن العزفي ماله \* والعزكل العزالمتقى وفي القوت قال بعضهم في الدنياجنة من دخلهالم يشتق أني شي ولم يستوحش قيل وماهي قالمعرفة الله تعالى وتروى عن على رضى الله عنه مأ يسرني ان الله تعالى أماتني طفلا وأ دخلني الدرجات العلى من الجنة قيل ولمقاللانه أحياني حتى عرفته وقال مالك بندينارخوج الناس من الدنياولم يذوقوا أطببشئ منها قبل وماهو قال المعرفة ثم أنشأ يقول

> > انعرفان ذى الجلال لعز \* وضياء وج عة وسرور \* وعلى العارفين أيضاماء وعلمهم من الحبمة نور \* فهنياً لمن عمر فك الهي \* هووالله دهره مسرور

\*(الوظيفة السابعة)\* من وظائف المتعلم التسعة (أن تعرف السبب الذيبه) أي بتحصيله (يدرك شرف العادم) وكالهاومن يتها (وانذلك براديه شياتن) لأغير (أحدهما) وهو أفضالهما (شرف المرق) والنتيجة (والثاني وثاقة الدليل) أي منانته (وقوّته) عطف تفسيرقال الحراني الوثاقة شد الربط وقوّة مابه ربط (وذلك كعلم الدين) وعلوم الدين ثلاثة التفسير والحديث والفقه (وكعلم الطب) بأنواعه (فان عرة أحدهما)الوصول الى (الحياة)الابدية وهوعلم الدين (وعرة الاستر)الوصول الى الحياة الدندوية المنقطعة (الفانية)وهوعلم الطب لانه به يحصل تعديل المزاج وتقوعه الحرى على مجارى الععة ومنقطع ذلك الموت بُخلاف عَلَوم الدينَ فان عُرامَ الا تنقطع ( فيكون علم الدين أَسْرِفُ ) نظرا الحدَ ذلك ( و) من القسم الثاني وهو الذي راد به وثاقة الدليل (مثل علم الحساب) بأنواعه (وعلم النحوم) بقسمه المأذون في الاشتغال مهادون باقى الاقسام على ما تقدم وفي نسخة وعلم النحو (فان) علم (الحساب أشرف) نظر الوثاقة أدلته وقوتها) وترتيبهاعلى قواعد مضبوطة (واذانسب) علم (الحساب الى) علم (الطبكان) علم (الطبأشرف من) علم (ألحساب باعتبار عُرته) التي هي الحياة (و )علم (الحساب أشرف) من علم الطب (باعتبار) والله (أُدَلَتُه) ومتانتها (و)لايخفيان (ملاحظة الثمرة أولى) من لنظرالىوثاقة الدليل (ولذلك كان) علم (الطب أشرف وانكان أكثره بالتخمين) والحدس والتحارب قد نخطئ مع اختلاف الامرجة والاهوية فالذريعة وربعلم بوفي على غيره فى أحد وجهين وذلك الغير بوفى عليه بالوجه الا تنو كالطب مع الحساب فالطب شريف الثمرة اذهو يفيد الصعة والحساب وثاقة ألدلالة اذكان العلمبه ضروريا غيرمفتقرالى التحرية اه (وج ذاينبين)ويتضم (ان أشرف العاوم) مطلقاعلم الدين بأنواعه وأجلها (العلم بالله) تعالى أى بوحدانيته وقيوميته وانهمو حد الاشياء كلهاومسب الاسباب بأسرها (وملائكته) بأنهم عباد الله المعصومون لا يتصلحون بذكورة ولاأنوثةوانهم الوسائط في الافاضات (وكتبه) بتصديق ماأنزل فهامن الاحكام والقصص والامثال (ورسله) بانهم أمناء الله على خلقه في تبليغ ما أمروابه و والعدلم بالطريق الوصل الى هذه العلوم) فان حكم ذلك كحكم أصله (فايال وان ترغب الآفيه) وان تميل الااليه (و) ان (تعرص الاعليه) وانتحوم الاحول جاه فهورأس مالكواليه ما لكوأورد ان القيم هذا الحدث في كله مفتاح دارالسعادة بأبسط من ذلك فقال شرف العلم تابع لشرف معاومه ولاريب ان العلم بالله وأسمائه وصهاته وأفعاله أجل العلوم وأشرفهاونسبته لىسائر العملوم كنسبة معلومه الىسائر المعلومات فكأأن العلميه أجل العلوم وأشرفهافهو أصاها كلها كاأن كلموجودفهومستندفي وجوده الى الملك لحق ومفتقر

بخالفتهم وحبعلهم بالعل فترى حاعة توكوا النظرفي العقليات والفقهيات ستعللن فهما بانهالو كأن لها أصل لادر كه أربابها وقد مضى كشف هـده الشبهفى كابمعمارالعلم وترى طائفية اعتقدون بطلان الطب الحطأ شاهدوء من طيب وطائفة اعتقدوا صحة النحوم لصواب اتفق لواحد وطائفة اعتقدوا بطلانه لخطأ اتفق لا منحر والكلخطأ بل ينبغي أن معرف الشئ في نفسه ولا كل على بستقل بالاحاطة به كل شخص ولذلك قال على رضى الله عنده لاتعرف الحق مالو حال اعرف الحق تعرف أهله \*(الوظيفة الثامنية) \* أن يعرف السبب الذي به يدرك أشرف العاوم وأن ذلك راد به شيا تأحدهما شرف الثمرة والثاني وثاقة الدلسل وقوته وذلك كعلم الدس وعلم الطب فانتمرة أحدهماالماةالاسة وغرةالا خرالحاة الفانية فمكون علم الدس أشرف ومشل علم الحساب وعلم العوم فانعمالالحساب أشرف لوثاقة أدلته وقوتها وان نسب الحساب الى الطب كان الطب أشرف باعتبار عرته والحساب أشرف باعتبارا دلته وملاحظة الثمرة أولى وبدلك كان الطب أشرف وان كان أكثره مالتخمن وجهدا تبينان

أشرف العلوم العلم بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله والعلم بالطريق الموصل الى هذه العلوم فايال وان ترغب الافيه وأن تخرص الأعليه وجدهنا فىنسخ المتن المنقول منهاالهامش زيادة الوظيفة السابعة ولعلها نسخة لم يطلع عليها الشارح فلذا لم يكنب عليها ونبهآ خراات المتن أسقط الوظيفة العاشرة اه مصحه

\* (الوظمفة التاسعة) \* أن مكون قصد المتعلم في الحال تحلية باطنية وتحمله مالفضلة وفيالما للالقرب منالله سحانه والترقىالي حوارالملا الاعلىمن الملائكة والمقدرين ولا بقصديه الرياسة والمال والحاه ومماراة السفهاء ومباهاة الاقران واذاكأن هذا مقصده طلب لاعالة الاقر بالىمقصده وهوعلم الا خرة ومع هذا فلا ينبغي له ان ينظر بعين الحقارة الىسائرالعماوم أعنىعلم الفناوى وعلم النحو واللغة المتعلقين بالكتاب والسنة وغير ذلك عما أوردناه في القدمات والمتماتمن صرو بالعالم التيهي فرض كفامة ولاتفهمن من غياونا في الثناء على عملم الاخرة تهجين هدده العلوم فالمتكفلون بالعل كالمتكفلين بالثغور والمرابطين بها والغزاة الجاهدى في سيل الله فنهم المقاتل ومنهم الردء ومنهم الذى سقمهم الماء ومنهم الذى محفظدوا بهم ويتعهدهم ولاينفك أحد منهمان أحراذا كان قصده اعلاء كلقالله تعالىدون حيازة الغنيائم فكذلك العلياء قال الله تعالى برفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلودرجات

اليه في تحقق ذاته اليه فالعلم به أصل كل علم كاله سجابه رب كل شي ومليكه وموجده ولاريبان كال العلم بالسنب التام وكونه سيانستلزم العلم عسبه كاان العلم بالعلة التامة ومعرفة كوثماعلة مستلزم العلم بمعاولها وكل موجود سوى اللهفهو مستند فىوجوده البهاستناد المصنوع الحصانعه والمفعول الحفاعله فالعليذاته سيحانه وصفاته وأفعاله يستلزم العلم بحاسواه فنعرف اللهعرف ماسواه ومنجهل بهفهوالما سواه أجهل اه \* (الوظيفة الثامنة) \* من الوظائف التسعة (أن يكون قصد المتعلم في الحال) صحيحا بصدق نية وخاوص عزم و بقصد (تخلية باطنه) من الشوائب النفسية (وتجميله) وفي نسخة تحليته (بالفضيلة) والاوصاف النفسية (و )أن يكون قصده (في الماكل القرب من الله تعالى) أي عما وصله اليه (والترق الى جواراللا الاعلى من اللائكة والمقربين ) من عباد و (ولا يقصد به الرياسة ) فى الدنيا (و) جمع (المال) ونعصيل الجاه (ومماراة السفهاء)ومجاراتهم في كلامهم وفي نسخةمباراة (ومباهاة الاقران) قان كلامن ذلك بحرالى الدنيا وركنه الى حمه أوالسعى في تحصيلها فيحرم من الوصول الى المقصود الاعظم (واذا كان هذا مقصد ) يعنى الوصول الى الله تعالى (طلب لا محالة ) أى البتة (الاقرب الى مقصوده) والمعين على أصوله (وهوعلم الاسخرة) ومايتعلق به وما وصله اليه (ومع هذا فلا ينبغي) له (أن ينظر بعين الحقارة) والنقص (الى سائر العلوم) التي هي سوى علم ألا تخرة (أعنى علم الفناوي) والأقضية (وعلم النحو و) علم (اللغة) بأنواعهما (المتعلَّقين الكتَّاب والسنة) تعلقاتُ يدايحيث لاطريق لى وصولاً لفهم فيهما الابهما (وغير ذلك) من العلوم (عما أفردناه) وذكرناه (في المقدمات والمتممات من ضروب العلم الذي هوفرض كفاية) وقدذكر الشهاب السمين في مقدمة تفسيره أن أصرع علوم القرآن وآكدها بعد تجويد ألفاطه بالتلاوة خسة عاوم علم الاعراب وعلم التصريف وعلم اللغة وعلم المعانى والبسان وهي متحاذبة شديدة الاتصال بعضها بمعض لا يحصل للناظر في بعضها كبير فائدة بدون الاطلاع على باقها فانمن عرف كون هذافاعلا أو مفعولاأ ومبتدأ مثلاولم يعرف كيفية تصريفه ولاا شنقاقه ولاكيف موقعه من النظم لم يحل بطائل وكذا وعرف موقعهمن النظم ولم يعرف باقها اه أقول وآكدهذه الخسة أولاالتصريف ثم الاعراب ثم اللغة ثم المعانى ثم السان على هذا الترتيب (ولا يفهمن) فاهم (من غلونا) أى تعاورنا (في التناء على علم الاسخرة) وتعسينه بالاجال الرة و بالتفصيل أخرى (تهجيرهذه العلوم) التي ذكرت أى تشيينها وألحط علمها (فالمتكافون بالعاوم) التيذكرت أى الحاماون لها (كالمتكفلين) أى المحافظين (الثغور) الاسلامية التي تحاذى الكفار (والرابطين لها) ولما كانتهذه العاوم صارت الا تن مقصودة بألذات سمى المغاربة طالب العلم مرابطانظر الى هذا المعنى وهوغريب (والغزاة) كلهم (مجاهدون في سبيل الله) لاعلاء كلة الله (ومنهم المقاتل) بنفسه (ومنهم الردء) أى العون لهم والمدد (ومنهم الذي يسقيم الماء) ومنهم الذي ربط على حراطتهم وبداويها (ومنهم الذي عفظ دواجم ويتعهدها) كلاتنفر ومنهم الذي محفظ أثاثهم وأمتعتهم وخيامهم كملايكسم االعدو (ولاينفل واحدمنهم عن أحر) وثواب من الله (اذا كان قصده) صحيحاوهو (اعلاء كلةالله)عزوجل (دونحمازة الغنائم) ودون الرياء والسمعة ودون اظهار الشجاعة ليقال انه شجاع كاصرح بذلك الحديث الصحيح الذى تقدمذ كره (وكذلك العلماء) بمراتبهم ودر جاتهم يتفاوتون تفاوت الغزاة فى سبل الله وبن تلائ الراتب مسافات وغايات تنقطع دوم االأ كاد

كيف الوصول الى سعاد ودوم \* قلل الجبال ودوم نحتوف العلم درجات فال الجبال ودوم نحتوف والدين أوتوا العلم درجات والدائمة الذين أمنوا منه والذين أوتوا العلم درجات والدين المنوامن في تفسيره في أخرجه ابن المنذر والحاكم وصحعه والبه في فالمدخل عنه قال برفع المدائد الذين أوتوا العلم درجات وعن ابن مسعود فيما أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه قال برفع الدن آمنو امذكم وأوتوا العلم على الذن آمنو اولم يؤتوا العلم درجات

وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود أيضاقال ماخص الله العلماء في شيَّ من القرآن كاخصهم في هذه الآية فضل الله الذين آمنوا وأو تواالعلم على الذين آمنوا ولم يؤثوا العلم (و) قال تعالى في سورة آل عمران أفن ا تبسع رضوانالله كمنهاء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير (هم درجات عندالله)والله بصير بما يعملون قال البيضاوي شهوا بالدرجات لمايينهم من التفاوت في الثواب والعقاب أوهم ذو درجات اه وأخرج ابن أبيحاتم عن الحسن اله سئل عن هذه الآية فقال الناس درجات في أعمالهم في الحير والشرو أخرج ابن المنذر عن الفحاك همدرجات عندالله قال أهل الجنة بعضهم فوق بعض فيرى الذي فوق فضله على الذي أسفل منه ولا رى الذي أسفل منه انه فضل عليه أحد (والفضيلة) بين هؤلاه (نسبية) اضافية (واستحقارنا) طائفة (الصيارفة) الذين ينقدون الدراهم والدنانير وعيزون بين جيدهاورد يتها (عندقياسهم بالماولة) والامراء وأحوالهم (لايدل على حقارتهم) ونقص منزلتهم (اذاقيه وابالكتاسين) والزبالين مثلا (ولانظنن) في نفسك (انمانزلعى المرتبة القصوى) فى الدرجة (ساقط القدر) والمنزلة مطلقا (بل الرتبة العليا) في معرفة الله سيحانه التي هي أشرف المعلومات (الانبياء)صلوات الله علمهم (ثم الاولياء) العارفين (ثم العلماء الراسخين)فعاومهم (ثم الصالحين)من عباده (على تفاوت درجاتهم) عسب اختلاف قربهم منه سيحانه وهذاالسياق أعنى تقديمذ كرالاولياءعلى العلاءمرله فيسان القدر الحمود من العلوم المجودة استشكلوه على المصنف وسئل عنه العز بن عبد السلام فأجاب بصحة العبارة عاتقدم اجاله وهو بطوله في كتاب تأييد الحقيقة العلية للحافظ السيوطي (وبالجلة من يعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن يعمل مثقال ذرة شرابره) الذرة النملة الصغيرة وقيل الهباءقيل أراد بهماحسنة الكافروسيئة المجتنب عن المكاثر انهما تؤثران في نقص الثواب والعقاب وقيل الآية مشروطة بعدم الاحماط والغفرة اوالاولى مخصوصة بالسعداء والثانية بالاشتماء لقوله أشتاتا قاله البيضاوى وهذه الآية هي الفاذة الجامعة كاوردفي العصيصين من حديث أبي هر القرضي الله عنه وفى الدر المنثور للسوطى أخرج ابن مردويه عن أبي أوب الانصاري رضي الله عنه قال بينمارسول الله صلى الله عليه وسلم وأنو بكررضي الله عنه يأ كلان اذنزات هذه السورة فامسل رسول الله صلى الله عليه رسلم يده عن الطعام عمقال من عمل منكم خير الفراؤه في الاستخرة ومن عمل منكم شرا مره فى الدنيا مصيبات وأمراضا ومن يكن فيه مثقال ذرة من خير دخل الجنة وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن أبى حاتم عنز بد بنأسلمان النبي صلى الله عليه وسلم دفع رجلا الى رجل يعلمه فعلم حتى بلغ فن يعمل مثقال ذرة خبرا وه قال حسى فقال الذي صلى الله عليه وسلم دعه فقد وفق (ومن قصد الله) عزوجل أى أراد الساوك الى معرفته (بالعلم أى علم كان) بشرط الاخلاص فيه (نفعه) في دنياه وآخرته (ورفعه) فهما (لايحالة)البتةوهذا الفصل أيضابتم امه في كتاب الذريعة ونصه العلم طريق الى الله تعالى ذومنازل قدوكل ألله بكل منزل منها حفظة كخفظة الربأ طات والثغورفي طريق الحج والغزوفن منازله معرفة اللغة التي علمها مبنى الشرع تمحفظ كالمرب العزة تمسماع الحديث تم الفقه شملم الاخلاق والورع شملم المعاملات ومابين ذلك من الوسائط من معرفة أصول البراهين والادلة ولهذا قال تعالى هم درجات عندالله وقال تعلى يرفع الله الذين آمنوامنكم والذين أوتوا العلم درجات وكلواحد من هؤلاء الحفظة اذاعرف مقدارنفسه ومنزلته ودناووني حق ماهو بصده فهوفي جهاد يستوجب منابته لحفظمكانه ثواباعلى قدرعه ليكن قلما ينفك كلمنزلمنهامن شريرفىذاته وشرهفي مكسبه وطالب في رياسته وحاهل محمب بنفسه بصيرالاحل تنفقي سلعته صارفا عن المنزل الذي فوق منزلته من العلم وعائباله فلهذا ترى كثيرا بمن حصل في منزل من منازل العلوم دون الغابة عائبالمافوقه وصارفاعنه من رآء فان قدرأن بصرف عنه الناس بشهة من صرفه فعل من قال الله تعالى فهم وقال الذين كفروالا تسمعوالهذا القرآن والغوافيه الآية وماأرى من هذا صنعه الا من الذين وصدفهم الله تعالى بقوله الذين يستحبون الحياة الدنياعلى الاستخرة \* (الوظيفة التاسعة) \* من

وقال تعالى هـمدر حات عندالله والفضالة نسسة واستعقارنا الصارفة عند قماسهم بالماوك لايدل على حقارتهم اذاقيسوا بالكناسين فلاتظن انمارل عن الرتبة القصوى ساقط القدر بل الرتبعة العلما للانساء ثم الاولياء ثم العلاء الراسعين فى العملم ثم للصالحين على تفاوت در حام ــمو بالحلة من تعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن بعمل مثقال ذرة شرا وومنقصدالله تعالى بالعسلم أىعلم كان نفعه ورفعه لاعالة \*(الوطيقة العاشرة)\*

وطائف المتعلم التسعة (أن يعلم بنسبة الملوم) كاها (الى المقصد) الاعظم وعيز بين كل من ذلك ( كيما يؤثر) أى يختار (الرفيد عالم يب على البعيد) الوضيع (والمهم) المقصود بالذات (على غيره ومعنى المهم) لغة (ما) بهمك أى يحزنك فيمانو يتدوأردنه وعزمت عليه فى نفسك (ولايهمك الاشأنك) الذي أنت فيه وُعليه (في الدنياوالأ تخرُّه) أي فيما يتعلق بم ما ولذا أجاب الشافعي حين قال ماأ فلم سمين قط الا محمد بن الحسن وسئل عن ذلك المر والا يحلواما أن يكون مهتما في أموردنيا ، أوفى أمور آخرته والخير في غيرهما وهمالا يبقيان شعماهكذاذ كره غيرواحد وأورده الخطيب في تاريخه ولذا كان أصدق الاسماءهمام والحرث (واذالم عكن الجيع بين ملاذ الدنيا ونعيم الا خرة ) لان ملاذ الدنيارا ثلة فن آثرها على نفسه حرم نعم الا خوة فهما كالمتضادين لا يجتمعان بحسب المكال فانقص من الملاذ الدنيوية زيدله فى النعيم الاخروى ومن اختار النعيم الاخروى لم ينظرانى ملاذ الدنياوهذه أغلبية والافنهم من يجمع الله له بينهما فهوسعيدالدنياوالا حرة كانمنهم من شقى فهماجمعا فأحرف دنياه وآخرته (كانطق به القرآن) في غيرماموضع (وشهدله) أى لصدقه (من نور البصائر ما يجرى بجرى العدان) والشاهدة (فالاهم) في الحقيقة (ما يبقى) نفعه (أيدالا ماد) بلانفاد (وعندذلك نصيرالدنيا) فى التشبيه والتمثيل (منزلا) نزله ليتحاور الى غيره (و) هذا (البدن) الذي ركب فيه الروح (مركاركية) ليوصله الى مراده (والاعمال) الصادرة منه (سعيا) يسعى ما (الى المقصد)الاعظم (ولامقصد) في الحقيقة (الالقاء الله تعالى) والفناء فيهدونه تقطع الاعناق ويضيق عن وصفه النطاق (ففيه النعيم كله) وماعداه زائل لا يعتد به (وان كان لايعرف في هذا العلم) كاينبغي وفي نسحة في هذا العالم قدره (الاالاقلون) وقليل ماهم (والعلوم بالاضافة) والنسبة (الى سعادة لقاءالله عزوجل) في داركرامته ورضوانه (والفظر الى وجهه الكريم) من غير حاب (أعنى) أى أريد بالنظر (النظر الذي طلبه الاسماء) صلوات الله عليهم عايليق عقاماتهم العلية (وفهموه) ارشادا من الله الكريم وهي المعرفة الخاصة بعد الفعص (دون ماسبق الى فهمم العوام والمتكامين قال بعضهم استعمال النظرفي البصروهو تقليب الحدقة وتوجيهها الى المنظور المهأ كثرعند العامة وفي البصيرة أكثر عندالخاصة فنظر الخواص غير نظر العوام (على ثلاث مراتب تفهمها بالموازنة عثال)أى بضرب مثال يوازنها ليكون أدخل فى الاذهان وأسرع الحمعرفتها (وهوان العبد) مثلا (الذى علق عنقه )من الرقبة (وعمكينه من اللك) بضم الميم (بالحبي) متعلق بقوله علق (و) قد فسر ذلك بقوله (قيل له) أى لذلك العبد (أن جبعت) ببت الله الحرام (وعمت ) المناسك كلها أداء (وصلت الى العتق وألمك جمعا)أى المالمقصد بن العظيمين (وان ابتدأت) شرعت السفر (بطريق الحج والاستعدادله) باحضار الزاد والراحلة (وعاقل) أى منعك (في الطريق مانع) وفي نسخة عائق وهو بعناه (ضروري) اضطرك الىذلك (فلك ألم تق فقطو)هو (الخلاص من شفاءالق) وتعبه (دون سعادة الملك) وبين السعادة والشقاء تضاد (فله) أى لهذا العبد الذكور (ثلاثة أصناف من الشغل (الاول مهيئة الاسباب) والاستعدادلها (بشراءالناقة) أومافى حكمها (وخرزالراوية )للالماء أوشرائها يحروزة (واعدادالزاد) مايقوت به نفسله فى الطريق على قدر الحال فمعموع ماذ كرأول أشغاله وتندرج فى تلك أشغال أخرى (والا خر) أي الشعل الثاني (الساوك) أي الشي (ومفارقة الوطن) والاهل والاسحاب (بالتوجيه الى) سعت (الكعبة) المشرفة (منزلا بعد منزل) ومنهلا بعد منهل (الثالث الاشتغال بأعمال الحيم) جميعا (ركما بعدركن) على النرتيب المعروف (ثم بعدالنزوع) أي الخروج والفراغ (عن هيئة الاحرام وملواف الوداع) وهوآخر أركان الحج وهل هو داخل فيه أملا فيه خلاف يأتي بيانه في ربع العبادات (استحق) الخلاص من الرقو (التعرض للملك والسلطنة) أي استحق

يمدالاشأنكفى الدندا والا منوة واذا لم عكنك الجع سنملاذ الدنيا ونعيم الاتنجرة كانطق مه القرآن وشبهدله من نو دالبصائر مايجسرى مجرى العمان فالاهم ماييقي أبدالا باد وعندذاك تصيرال سامنزلا والبدنمر كاوالاعال سعدالي القصد ولامقصد الالقاء الله تعلى ففسه النعيم كلموان كانلامعرف فيهدا العالمقدره الا الاقاون والعاوم بالاضافة الىسعادة لقاءالله سحانه والنظرالى وجهه الكريم أعيى النظر الذي طلبه الانساء وقهمه ودون مانسبق الى فهيم العوام والمتكامن على ثلاث مراتب تفهدمها بالوازنة بمثال وهوأن العبد الذي علق عتقمه وتحكم نه من الملك بالخيم وقب له أن حجعت وأتمسمت وصلت الى العتق والماك جمعاوات ابتدأت بطريق الحبج والاسمة عدادله وعاقك في الطريق مانع ضرورى فالدالعنق والخلاصمن شقاء الرق فقط دون سعادة الماك فله ثلاثة أصنافمن الشعل \* الاول تهشة الاستباب بشراء الناقية وخرزالراوية واعدادالزاد والراحلة والثانى السلوك

ومفارقة الوطن بالتوجه الى الكعبة منزلا بعد منزل والثالث الاشتغال باعمال الحج ركنا بعدركن ثم بعد الفراغ والنز وعءن هشة الاحرام وطواف الوداع استحق التعرض للمان والسلطنة

وله فى كل مقام منازل من أوّل اعداد الاسباب الى آخره ومن أول سلوك البوادى الى آخره ولاس قرب من المناخج الى آخره وليس قرب من البند أبالسلوك بلهوأ قرب منه البند أبالسلوك بلهوأ قرب منه

فالعاوم أنضائلاتة أقسام قسم بحرى محرى اعداد الزاد والراحلة وشراء الناقة وهوعل الطب والفقهوما يتعلق عسالح السدن في الدنياوقسم يجرى بجرى ساول السوادى وقطع العقبات وهوتطهير الباطن عن كدورات الصفات وطاوع تاك العقبة الشايخة الرقع عرعنها الاولون والاستوون الاالموفقين فهدذا سالوك الطريق وتعصل عله كتعصل علم حهات الطريق ومنازله وكالا يغنى علم المنازل وطرق البوادى دون ساوكها كذلك لابغنى علم تهذيب الاخد الاقدون مباشرة التهذيب ولكن المباشرة دون العلم غير تمكن وقسم ثالث محسرى مجرى نفس الحج وأركانه وهوالعلم بالله تعالى وصفاته وملإئكته وأفعاله وجميع ماذكرناه فى تراجم علم المكاشفة وههنانحاة وفوز بالسعادة والنعاة حاصلة لكل سالك الطريقاذا كانغرضمه المقصدالحق وهوالسلامة وأماالفوز بالسمعادةفلا يناله الاالعارفون بالله تعالى وهمالقر ووالنعمونفي حوار الله تعالى بالروح

الوصول الهسذين المقصدين (وله في كل مقام) منهذه المقامات (منازل) ومراتب (من أول اعداد الاسباب الى آخره) وذلك أوّل الشغل (ومن أوّل سلوك البوادي) والقفار (الى آخره) وهو الشغل الثاني (ومن أول أركان الحبم الى آخرها) وهو الشغل الثالث (وليس قرب من ابتدافي أركان) وفي نسخة بأركان (الحبح) وشرع في اتمام المناسك (من السعادة) الكبرى (كقرب من هو بعد في اعداد الزاد والراحلة) وهو الشغل الاول (ولا كقرب من ابتداً بالساول ) في الفيافي وهو الشغل الثاني (بل أقرب منه) لان تلك وسائل الوصول الى هذه المقاصد (فالعاوم أيضائلاته أقسام قسم) أوّل من ذلك (يجرى بجرى) أى يقوم مقام (اعسداد الزاد والراحلة وشراء الناقة) كذا في سائر النسخ وكاته عطف تفسير لماقبله (وهو علم الطب والفقه وما يتعلق عصالح البد ن فى الدنيا) فان كلا من ذلك وسائل فعلم الطب به صدلاح البدن الذي لاتقوم العبادات الايه وعدلم الفقه فيه صلاح الظاهر من جهدة التطهير وغيره (وقسم) ثان (يجرى يحرى ساوك البوادي) جمع بادية وهي الصحراء (وقطع العقبات) وهي الثنايا بين الجبال (وهو تطهير الباطن) بالرياضات (عن كدورات الصفات) الذمية (وطلوع تلك العقبات الشايخة) أى المرتفعة العالية (الى عزعنها) اى عن رقبها (الاولون والا مخرون الاالموفقون) الذين وفقهم الله تعالى لقطعها بلطف الهداية وخني العناية فى كل عصر لا يخلومنهم وقت ولا زمان (فهـذا سلوك الطريق) الباطني والظاهر عنوان الباطن (وتحصيل علمه) أىعلم تضهيرالباطن (كتحصيل علم جهات الطريق ومنازله) وشعابه ومناهله وأوديته وماتوصل السالك وماتضله (وكم لايغني علم المنازل) والمجاهل (و) علم (طرق البوادي) المضلة (دون ساوكها) وقطعرسومها فكذلك (لايغني علم تهذيب الاخلاق) وتصفيتها من الرذائل (دون مباشرة التهذيب) بتدريب من المرشد الناصح اللبيب (لكن المباشرة) في أمر (دون العلم) به أولا (غير ممكن) ولذلك أحرى علم الطب والفقه مجرى اعداد الزاد والراحلة (وقسم ثالث يجرى مجرى نفس الحيم وأركانه ) الذي هوالقصود لذاته من عداد الزاد وقطع البوادي (وهو العلم بالله وصفاته وملائكته وأفعاله ) وما في ذلك من الاسرار الغريبة والمشاهد العيسة بل (وجسع ماذكرنا ، في تراجم علم المكاشفة وههنا) أيها السالك (نجاة) من الهلاك (وفو زبالسعادة) الأبدية أى فالتنكير فهااشارة التقليل (والنجاة حاصلة لكل سالك) في هذا (الطريق) بعد المباشرة (اذا كان غرضه المقصدوهو السلامة) من الهلاك الابدى (وأما الفوز بالسُّعادة) الكبرى (ف) اله (لأيناله الاالعارفون) الممكنون فى معرفتهم باعتبار المقامات و بحسب الدرجات (فهم المقربون) في حضرة الله جل جلاله وهم السابقون المشار المهم بقوله والسابقون السابقون أولئك المقر بون في جنات النعيم (المنعمون في جوار الله) وكنفه (بالروح) الاستراحة وقرى بالضم وفسر بالرجة لانها كالسبب لحياة المرحوم وفسراً بضابًا لحياة الدائمة وبالفرج من الغم والنعب (والريحان) الرزق والطبب وقبل ريحان الجنة (وجنة النعيم واما المنوعون دون ذروة الكال) أي لم ينتهضوا الى تحصيله بالكلية فنعوا من الوصول (فلهم النجاة والسلامة) من العذاب والقت ( كاقال تعالى فأما ان كان من القربين فروح وريحان وجنة) ذات (نعيم) ثم أن المراد بالسابقين الذين ثبت الهم التقريب هم الذين سبقوا الى الاعمان والطاعة بعد ظهور الحق من غير تلعثم وتوان أوسبقوا في حيازات الفضائل والكما لات أوهم الانساء صاوات الله عليهم فانهم متقدمو أهل الاديان (وأماان كان من أصحاب اليمين) أحداب النزلة السنية أو الذين يؤتون صعفهم باعانهم (فسلام لك) باصاحب المن أي نعاة لك (من أصحاب المين) من اخوانك وأصحاب

والريحان وجندة النعيم وأماللمنوعون دون دروة الكال فلهم النحاة والريحان وجندة النعيم وأماللمنوعون دون دروة الكال فلهم النحاة والسلامة كاقال الله عزوج للماك كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأماان كان من أصحاب الهين فسلام لك من أصحاب الهين

البين هم الذين أخبرالله عنهم في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لامقطوعة ولامنوعة وفرشم فوعة وأخرج ابنح مروابن المنذرعن ابنعباس في تفسير هذه الآبة قال تأتيه الملائكة من قبل الله تعالى وتسلم عليه وتحمره انه من أصحاب المين وأخرج عبد بنحيد وابن حريروابن المنذرعن قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال سلام من عذاب الله وتسلم عليه ملائكة الله (وكل من يتوجه الى المقصد) نوع توجه (ولم ينتهض له) بكليته و وسعر جانيته (أوانتهض الى جهته) بكايته لكن (لاعلى قصد الامتثال والعبودية) وهو الانقياد والتذلل لاوام الله تعالى (بل لغرض عاجل وعلة دنيو ية (فهرمن أصحاب الشمال) الذين هم مشائيم على أنفسهم عصيبهم منزلته خسيسة بل (ومن) المكذبين (الضالين) الذين ضل سعمهم (وله نزل) وهو ما يقدم بن يدى الضيف (منجيم) ماء حار بكلف بشربه لايقدر على اساغته (وتصلية جيم) أى ادخال في جيم النيار وأخرج أحد والمغارى ومسلم والترمذى والنسائى عنعبادة بن الصامت رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، ومن كره لقاء الله كر. الله لقاء ، فقالت عائشة رضي الله عنهاانا لنكره الموت فقال ليس ذاك ولكن المؤمن اذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس شئ أحب المه ما امامه وأحب لقاء الله وأحب الله لقاء وإن الكافر اذاحضر بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شئ أكره عليه عالمامه وكره لقاءالله وكره الله لقاءه وأخرج ابن مردويه والديلي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مامن ميت عوت الا وهو يعرف غاسله و يناشد حامله ان كان بخبر فروح و ربحان و جنة نعيم أن ينجله وان كأن بشر فنزل من جم وتصلية جمم أن يحيسه (واعلم أن هذا) قدبين المشارا ليه فيما بعد بقوله أعنى الخ (هوحق البقين) وهو مأخوذ من قوله تعالى انهذا لهوحق البقين أى الذكور في السورة لهوحق الخبر البقين وعن ابن عباس انهذا أىماقصصناه عليك في هذه السورة لحق البقين (أعنى انهم أدركوه بمشاهدة) ومطالعة (من)أنوار (الباطن) بعد تصفيته وهو (أقوى وأجلى)أى أكثر جلاء عند أهل الاعتبار (منمشاهدة الابصار) ومطالعتها (ونرقوافيه) على قدر هممهم على مراتب علياء ووسطى (عنحد التقليد) المحض (بمحرد السماع) من غير تلعثم ولاتوان وهذا من افاضة الحق سحانه علمهم حيث أهلهم لوصول هذا المقام (وحالهم) عند التعقيق (حال من أخبر )عن الشيّ مثلا (فصدق) أولا (ثم شاهد) بعين بصيرته (فتحقق) بفعواه وانصبغ عمناه وكم بين التخلق التقليدي والتحقق الشهودي واليه أشار بقوله (وحال غيرهم من السالكين (حال من قبل) الحكم مثلا (بحسن النصديق والاعان) كأنه أراد بذلك الاذعان لما صدقه اشارة الى ماذ كره السعد في شرح العقائد انه ليس حقيقة التصديق تصديق حكم الخبر أوالخبر بل الاذعان لذلك كاسيائي العث في ذلك عند ذكر الاعان والاسلام (ولم يعظ بالشاهدة والعيان) أى لم يحطم ذا القام بتخصيص من الله المنان اذالله يختص برحته من نشاء (والسعادة) الكبرى والنيل بها (وراء علم المكاشفة) وتعصيله (وعلم المكاشفة) عند أهل السلوك (وراء) علم (المعاملة التي هي ساوك طريق الا تحرة) قيده بذلك لئلا يتوهم من المعاملة ماهو المشهور بين الناس من ساول الطرق التي علمهامد ارأمور الدنيا (وقطع عقبات الصفات) عراتها (وساول طريق عق) وفي نسخة يحو (الصفات المذمومة وراء) تحصيل (علم الصفات وعلم طريق العالجة) لازاحة تلك الصفات المذمومة (وكيفية السلوك) والتحليم بعد ذلك التخلي (وذلك) أي معرفة مأذكر (وراععلم) أي معرفة مابه (سلامة الدن ومساعدة أسباب) تتحصل بها (الصحة) للمزاج (وسلامة البدن) من الا "فات الما أنعة على أنواعها ( بالاجتماع والتعاون الذي يتوصل به الى) تحصيل ( الملبس و المطعم والمسكن وقدم الملبس الذى به سنر العورات على المطعم لشدة الاحتماج اليه فى حال الاجتماع وما بعده على

وكل من لم يتوجيه الى المقصد ولم ينتهض له أو انتهض الى جهته لاعلى قصدالامتثال والعبودية مل لغرض عاجل فهومن أصحاب الشمال ومسن الضالين فسله تزلمن جم وتصلية عم واعل انهذا هوحق المقن عند العلاء الراسخين أعنى المهم أدركوه عشاهدة من الباطن هي أقوى وأحالي من مشاهدة الايصاروترقوا فسهعن حدالتقليد لحرد السماع وحالهم حالمن أخبر فصدق ثم شاهد فقق وحال غيرهممال من قبل محسن التصديق والاعمان ولم يحظ بالشاهدة والعمان فالسعادة وراءعلم المكاشفة وعمارا لمكاشفة وراءعلم المعاملة التي هي ساوك طريق الا تخرة وقطع عقبات الصفات وساول طرر بق محو الصفات المذمومة وراءعلم الصفات وعلمطر بقالعالجة وكمفية السأوك فيذلك وراءعلم سلامة البدن ومساعدة أسباب العهة وسلامة البدن بالاجتماع والنظاهسر والتعاون الذى يتوصلبه الى المليس والمطعم والمسكن

وهو منوط بالساطان وقانونه فى ضبط الناس على منهم العدل والساسةف ناحمة الفقيه وأما أسياب العدة ففي الحدة الطبيب ومن قال العسلم علمان علم الابدان وعلم الادبان وأشار به الى الفقه أراديه العاوم الظاهرة الشائعة لاالعاوم العز بزة الباطنية (فان قلت) لم شهت علم الطب والفقه بأعداد الزادوالراحلة فاعدر ان الساعي الى الله تعالى لينال قريه هوالقاب دون البدن ولستأعي بالقلب اللعم المحسوس بل هو سرمن أسرارالله عزوجل لابدركه الحس ولطيفه من لطائفه تارة بعد برعنه يالروح وتارة بالنفس الطمئنة والشرع بعبرعنه بالقلب لانه الطيه الاولى لذلك السرو بواسطته صاو جميع البدن مطية وآلة لتاك الأطمةة وكشف الغطاء عن ذلك السر من عمل المكاشفةوهو مضنونبه سل لارخصة في ذكره وغاية المأذون فيمان يقال هو حوهر نفس ودرعز بر أشرف منهدده الاحرام للرثية وانماه وأمرالهبي كاقال تفالى ويستاونك عن الروح قل الروح من أمردبى

المسكن لانهبه قوام البدن والمشرب داخل فيهلكونه من لوازمه غالبا (وهومنوط بالسلطان) الاعظم أومن ينوب منابه (وقانونه) الشرعي والعرفي (فيضبطه) أحوال (الناس) على اختلافها (على نهج العدل) والاستقامة (والسياسة) الشرعية التي ما يحصل انتظام أمر المك والرعية (في ناحية الفقية) فانه الذي يعرفهم بقوانينها (وأماأسباب العجة فني ناحمة الطبيب) فهوالذي بعرفهم بقوانين ذلك من تشخيص أمراض ومعرفة العلل وأزالتها بالادوية (ومن قال) في تفسير القول المشهور الدائر على الالسنة (العلم علمان علم الابدان وعلم الاديان) والمشهورانه حديث الاأنه موضوع كافى الخلاصة نقله منلاعلي في موضوعاته والصحيح انه من قول الامام الشافعي نقله غير واحد (وأشار ) بالجلة الاخيرة (الى) علم (الفقه) انما (أراد به العاوم الظاهرة الشائعة) في المدارس المبوَّ بة في المصنفات من السلم والظهار والاجارة والكفارات وغميرهما (لاالعلوم العزيزة الباطنة) بما يؤل نفعها في تصفية القلب وسلوك طريق الاستحرة (فأن قلت لم شهت علم الفقه والطب بأعداد الزاد والراحلة) تحرير السؤال حيث ذكرتان العلم بأنواعه منعصرفى الأثنين فدل مقتضاه على انهما أشرف العلوم وأساسها فاالسرفى تشبههمافي أول كالأمك باعدادالزاد والراحلة فان ما كانمشهايه حدير أن يكون خبر مقصود للذات (فاعلم أن الساعى) في ساوكه باجتهاده (الى) الوصول لمعرفة (الله) جلوعز (لينال) بذلك (قربه هو القلب) خاصة (دون البدن) كابرى في الظاهر (واست أعنى القلب) الساعي (اللعم) الصنوري (الحسوس) الشاهد (بل) هو (سر من أسرار الله تعالى) غامض (لايدركه الحس) لقصوره عن ادراكه (ولطيفة من لطَّائفُه) المعنوية لاتعتورها الافهام الابعد التوقيف من مرشدكامل (وتارة يعبرعنه بالروح) الانسانى وبه فسرقوله تعيالى وليكن تعمى القلوبالثي فى الصدور وهذاهوالظاهر فى تفسميره وقيل العقل وأنكره الراغب وتحقيق المقام ان القلب لغة التصريف سمى به اكثرة تقلبه ويعسبربه عن المعانى التي تتختصبه والروح والعلم والشعباعة فمن الاؤل قوله تعالى وبلغت القلوب الحناحرومن الشني قوله تعمالي لمن كاناله قلب أيعلم وفهم ومن الثالث قوله تعمالي ولتطمئن به قلوبكم أى تثبت به شجاعتكم (وأخرى) يعبر (بالنفس المطمئنة) أى السيا كنة لياعلت من رضار بها بالمتثال آمره واجتناب نهيه والانفس ثلاثة أمارة ولوّامة ومطمئنة وأعلاها الثالثة وأدناها الاولى وسماني التفصيل في ذلك عندذ كرالنفوس (والشرع بعبر عنه بالقلب) لنكتة خاصة وهي (لانه المطية الاولى لذلك السر) الذي لأيدركه الحس (و بواسطته صارجيع البدن مطية) لسريان سره فيه (وآلة لذلك اللطيفة) يتوصل الى معرفتها بسيبه (وكشف الغطاء) باللسان (عن ذلك السر) الغامض (من) جلة (علم المكاشفة وهومضنون به) أي مُبخول به في الذكر (بل لارخصة في ذكره) وقدر وي عن الحسن عن حذيفة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن علم الباطن ماهو فقال سألت جبريل عنه فقال عن الله هوسريني وبين أحبائي وأوليائي وأصفائي أودعه في قاويهم لايطاع عليه ملك مقرب ولانبي مرسل وقد تكام في مماع الحسن عن حذيفة وحكم على هذا الحديث بالوضع (وعاية المأذون فيه أن يقال هوجوهر نفيس ودر عزيز) أرادباً لجوهرالعني اللغوى لمناسبة مابعده لاالمعني الذي ذكره الحكماء هوانه ماهمة اذا كانت في الاعمان كانت لافي موضوع وحصروه في خسة همولى وصورة وجسم ونفس وعقل (أشرف من هذه الاحرام) أي المشاهدة والاحرام الاحساد وقد يطلق الجرم على اللون أيضا كقولهم تحاسة لاحرملها (وانماهو أمرالهي كها قال تعالى) في سورة بني اسرائيل (ويسالونك عن الروح) قال البيضاري أى ألر وح الذي يحيابه بدن الانسان وتدبره (قل الروح من أمر ربي) من الابداعمات الكائنة بكن من غمرمادة تولد من أصل كأعضاء حسده أو وجد بأمره وحدث بتكو ينه عن السؤال من قدمه وحدوثه وقيل مااستاً ثرالله بعلمه لماروى ان الهود قالوا لقريش

وكل المخاوقات منسوية الىالله تعالى واكن نسلته أشرف من نسبة سائر أعضاء المدن فلله الخلق والامر حمعاوالامرأعلى من الخلق وهدنه الحوهرة النفيسة الحامسلة لامانة الله تعالى التقدمة مدهالرتبةعلى السهوات والارضن والحيال اذأبن أن مملما وأشفقن منهامن عالم الامر ولايفهم من هدنا اله تعسر نص يقد مهافات التائل بقدم الارواح مغرور حاهل لامدرى مايقول فلنقبض عنانالسانعنهذاالفن فهو وراعمانعن بصدده والقصودأنهذ والطمقة هى الساعسة الى قدر ب الو تالانهامن أمن الرب فنسه مصدرها والسه مرجعها وأمااليدن فطيتها التي تركيها وتسعى واسطتهافا ابدن لهافي لمر مقالله تعالى كالناقة المدن في طريق الحيم وكالراوية الخارنة المماء الذي يفتقر اليه البدن فكاعلمقصده مصلحة البدن فهومن جهة مصالح الطمةولا

ساوه عن أصحاب الكهف وعن ذى القرنين وعن الروح فان أجاب عنها و سكت وليس بني وان أجاب عن بعض وسكت عن بعض فهو نبي فبين الهم قصتين وأبهم أمر الروح وهو مهمم فى التوراة وقبل الروح جبريل وقبل خلق أعظم من الملك وقسل القرآن ومن أمره معنا من وحمه اه وقال ابن الكمال الروح الانساني اللطيفة العالمة المدركة من الانسان الراكبة على الروح الحيواني نازل من عالم الامر تعجز العقول عن ادراك كنهه وتاك الروح قدتكون مجردة وقدتكون منطبعة على البدن وأما الروح الحيواني فحسم لطيف منبعه تجويف القلب الجسماني وينتشر بواسطة العروق الضوارب الى سائر أجساد البدن والروح الاعظم الذي هوالروح الانساني مظهر الذات الالهية من حيثر ويبتها ولذلك لاعكن أن عوم حولها عام ولابروم وصلهارام لابعلم كنهها الاالله ولاينال هذه البغية سواه وهوالعقل الاولوا لحقيقة الحمدية والنفس الواحدة والحقيقة الاسمائية وهوأول مو حود خلقهالله تعدلى على صورته وهو الخليفة الاكبروهوالجرم النوراني حوهر يتعمظهر للذات النورانية وممى باعتبارا لجوهرية نفسا واحدة وباعتبار النورانية عقلا أولاوكا انله مظاهروأ سماء من العقل الاؤل والعلم الاعلى والنور والنفس النكلية واللوح المحفوظ وغير ذلك لهفي العالم الصغير الانساني مظلهر عسب ظهوراته ومراتبه في اصطلاح أهل الله وهي السر والخفاء والروح والقلب والكاسة والفؤاد والصدر والعقل والنفس فتأمل ذلك ترشد (و) ان قال قائل (كل المخلوقات منسوية إلى الله تعمالي) فاوجه تخصصه بالاضافة اليه فأجاب قوله (ولكن نسبته أشرف من نسبة ما تر أعضاء البدن) فالاضافة هنا تشريفة كايقال بيتالله وناقة الله (ولله) عزوجل (الخلق والامرجيعا) لايشاركه أحد فهمماسحانه وتعالى قال تعالى ألاله الخلق والامر أى فانه الوحد والمتصرف خلق العالم على ترتيب قوم وتدرحكم فابدع الافلال غرزيها بالكواكب وعدالي اعجاد الاحرام السفلية فلق جسما قابلا للصور المتبدلة والهيئات المختلفة ثم قسمها لصور نوعية متفادة الا أاروالافعال ثم أنشأ المواليد الثلاثة بتركيب موادها أولا وتصو رها ثانيا ثم لماتم له عالم المائ عد الى تدبيره فديرالام من السماء الى الارض بتعريك الافلال وتسبير الكواكب وتلكو مر الليالي والايام مم صرح عما هو فذلكة التقديرونتجته فقال ألاله الخلق والامرتبارك الله ربالعالمن (والامرأعلى من الخلق) نظرا الى ماذ كرنا (وهذه الجوهرة النفيسة الحاملة لامانة الله تعالى) قبل هي كلة التوحيد وقيل العقل وقبل الطاعة قالها لحسن وقبل العبادة وقبل حروف التجعي وقبل غيرذلك (المتقدمة بهذه الرتبةعلى السموات والارض والجبال اذابين) أى امتنعن (أن يحملها) لثقلها (وأشفقن مها) أى خفن بهابة (منعالم الامر) ولذاأضف الحاللة تعالى (ولايفهم من هدا) الذي أورد ناه (تعريضا) وتلويعا (بقدمه) أى الروح نظرا الى كونه من أمر الرب (فالقائل بقدم الارواح) كالفلاسة ومن على قدمهم (مغرور )فيزعه (حاهل) فيما يبديه (لايدرى ما يقول) ولاعترخطأه منصوابه ولما أطال فيعث هذه المسئلة أدّاء تحقيقه لها الى الخروج عن أصل كلامه الذي أبداه فأشار لذلك وقال (والنقبض عنان البنان) أى نمسك (عن) التوغل في (هذا الفن) الذي هوال-كالد (فهو وراممانعن بعدده)أى طلبه وبيانة (والقصود)من ذلك كله (ان هذه اللطبقة) الحاملة لامانة ربم (هي الساعية الىقر بالرب) عزوجل (لانه من أمر الرب) تعالى (فنه مصدره واليهم رجعه) وما له (وأما البدن فطيته التي تركبها) في قطع بوادى الساول (وتسعى نواسطتها) الىمال المال (فالبدن لها) أى الروح (في) سلوك (طريق الله) عزوجل كالناقة) مثلاً (للبدن في طريق الحج أوكالراوية الحاوية) أي الحاملة وفي نسخة الخازنة (الماءالذي يفتقر) أي يعتاج (اليه البدن) في حفظ معته (فكل علم مقصد م) الاعظم (عدة) وفي نسخة مصلحة (البدنفهو منجلة مصالح) تلك (المطبة) المذكورة (ولا

كان الانسان وحدور عا كانستغنى عنه ولكنه خلق على و جه لا عكنه ان بعيش وحده اذلاستقل بالسعى وحده في تحصيل طعامه بالحراثة والزرع والخمز والطح وفي تحصيل الملسوالمكنوفاعداد آلات ذلك كله فاضطرالي المخالطة والاستعانة ومهما اختلط الناس وثارت شهواتهم تحاذبوا أسيماب الشهوات وتنازعوا وتقاتلوا وحصل من قتالهم هلا كهم بسبب الشافس مين خارج كا محمل هـ لا كهم بسب تضاد الاخلاط من داخل وبالطب عفظ الاعتدال في الاخلاط التناز علة من داخل وبالسياسة والعدل يعفظ الاعتدال فىالتنافسمن خارج وعلم طريق اعتدال الاخلاط طب وعلم طريق اعتدال أحوال الناسف المعاملات والافعال فقمه وكل ذلك لحفظ المدن الذىهومطمة فالمتحرد لعلم الفقه أوالطب اذالم يحاهد نفسهولا يصلم قلبه كالمتحر لشراءالناقة وعلفها وشراء الراوية وخرزهااذالم يساك بادية الحج والمستغرق عره فى دفائق الكلمات التي تعر ىفى مادلات الفقه كالمستغرق عره في دقائق

يخنى ان) علم (الطب كذلك فانه يحمّاج السه) أحيانًا (في حفظ العجة على البدن) اذا خالف المزاج (ولو كان الأنسان وحده لاحتاج اليه) في حفظ الصحة (و) علم (الفقه يفارقه في الله لو كان الانسان وحده) مثلا (رعما كان يستغنى عنه) ولا يحتاج البه (ولكنه) أى الانسان (خلق) مدنى الطبع (على وجه لا يمنه أن يعيش وحدم) لابد من افتقاره الى الغير (اذ) من المعاوم البين أنه (لايستقل) أى لا ينفرد بنفسه (بالسعى) والاهتمام (في تحصيل طعامه) الذي يتناوله (بالحراثة والزرع والخبز والطبخ )فافتقرالى أكار وزراع وخباز وطبأخ وكأنه أرادبا لحرائة حفرالارض وتهيئة اللزرع فلذلك قلنا الىأ كاووالافه عن والزرع من واد واحد (وفى تحصيل الملبس والمسكن) الذي يأوى البه (وف) تحصيل (اعداد آلات ذاك كله) فلحفر الارض آلات من حديد فاحتاج الى الحداد ومن خشب كالجمان ونعوه فاحتاج الى تعار والطبغ آلات متعددة أعظمها الاوانى انكانت من طين فالى فارأ ومن تعاس فالى نعاس وآلات الملبس والسكن مستشرة ويندرج بعضها في بعض (فاضطر) قطعا (الحالخ الطة) مع الناس (والاستعانة) في أموره بمم وهذا البحث قد أورده صاحب الذريعة في الفصل السادس منه فقال العب على كل أحد أن يحصل لنفسه أدنى ما يحتاج الده الاععاونة عدة له فلقمة طعام لوعد دناعدد تحصلها من الزرع والطعن والخبز وصناع آلاتهالصعب حصره فلذاك احتاج الناس أن يحتمعوا فرقة متظاهرين ولاحل دلك قسل الانسان مدني بالطبع لاعكنه التفرد عن الجاعة لعيشه بل يفتقر بعضهم الى بعض في مصالح الدين والدنيا وعلى ذلك نبه عليه السلام بقوله المؤمنون كالبنيان بشد بعضه بعضا وقوله مثل المؤمنين فى توادهم وتعاطفهم وتراجهم مثل الجسد أذا تألم بعضه تداعى سائره وقبل الناس كسد واحد متى عاون بعضه بعضااستقل ومتى خذل بعضه بعضا اختل اه (ومهما اختلط الناس) بعضهم ببعض على اختلاف مراتبهم (وثارت) أى هاجت (شهواتهم) التي جباواعلم التعاذيوا أسباب الشهوات) وتعاور وها بمقتضى بشريتهمن ترفع وتكبروتحاسد (وتنازعوا) اذلك وتعاصموابل (وتقاتلوا) بالاسلمة (وحصل من قتالهم)مع بعضهم (هلاكهم) بزهاق الارواح من الاحساد (بسبب التنافس من خارج كاعصل هلاكهم لسبب تضاد الاخلاط) الاربعة (من داخه ) أي من داخه ل البدن (وبالطب) أي بمعرفته ( يحفظ الاعتدال في الاخلاط المتنازعة من داخل) البدن (و بالسياسة والعدل) أى بعرفتهما ( يحفظ الاعتدال فى التنافس من خارج وعلم طريق اعتد أل الاخلاط) وحريها على نهج الصحة (طب) اصطلاحا (وعلم طريق اعتدال أحوال الناس) بتباينها (فى المعاملات) الدنيوية (والافعال) الصادرة منهم (فقه) أذبه حراستهم عن الوقوع فيمالا ينبغي (وكل ذلك لحفظ البدن) امامن داخل أومن خارج (الذي هو مطية) الوصول في السير (فالمتحرد) بهمته (لعلم الفقه أوالطب اذالم يجاهد نفسه) بالرياضات الشاقة (ولم يصلح قلمه) باخلائه عماسوى الله تعالى (كالمتحرد اشراء الفاقة وعلفها) وماتحتاج اليمه (وشراء الراوية وخرزها) ودهنها (اذالم يسال بادية الجيم) بنفسه (و)مثل (المستغرق عمره) الباذل جهده (في) تحصيل ( دقائق السكامات) ونسكاتها ومشكارتها ( التي تجرى في مجادلات الفقه ) ومباحثاته ( كالستغرق عره في دُقائق الاسباب التي بها تستحكم الخيوط) والسيور (التي)بها (تُخرزُ) أَى تَخَاطُ (راوية الحَج ونسبة هؤلاء) أى المشتغلين بالفقه (من السالك لطريق اصلاح القلب) بالرياضات الشرعية (والواصل الى علم المكاشفة ) في منته مي سيره (كنسبة أولئك) أى المشتغلين بشراء الناقة والراوية (الى سالسك طريق الحيم أوملابسي أركانه) الاول بألنسبة لى اصلاح القلب والثانى بالنسبة الى علم المكاشفة (فتأمل) بفكرك الصيع (هذاأولا) معقطع النظرعن الحال التي درج علم امشايخا ولا تقل الماوجد الآياء الهكذاوا ناعلى آ ارهم مقتدون (واقبل المصحة) الحالصة (مجانا) بلاعوض (من) أى من مرشد مخلص مجرب (قام

الاسباب الني بها تسقيكم الخيوط التي تخرز بها الراوية العجونسة هؤلاء من السالكين لطريق اصلاح الفلب الموصل الح علم المكاشفة كنسبة أولذك الى سالك علم المكاشفة كنسبة أولذك الى سالك علم المجاركانه فتأمل هذا أولاواقبل النصحة يجانا عمن قام

عليه أى على وجدانه وفى نسخة قامت عليه (غالبا) على نفسه (ولم يصل اليه الابعد جهد شديد) ومعاناة الامور (وجراءة تامة) أى اقدام كامل (على مباينة لخلق) من (الخاصة والعامة فى النزوع) أى الاقلاع (من تقليدهم) الحض (بمجردالشهوة) النفسية وهذا فى زمانه والشريعة رطبة غضة والدس غاص باركانه واعلامه فى بالك فى زماننا الاس والله السبعان ولاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم (فهذا القدر) الذى حررناه (كاف فى وظائف المتعلم) لمن كان له قلب أو ألثى السبع وهو شهيد وقد تولئه المصنف وظيفة عاشرة من وظائف المتعلم ذكرها صاحب الذريعة وهى انه يحب أن لا يخوض فى فن حتى يتناول من الفن الذى قبله على الترتيب بلغته و يقضى منه حاجته فازد حام العلم فى السبع مضلة الفهم وعلى هذا قال الله تعالى الذين قبله على الترتيب بلغته و يقضى منه حاجته فازد حام العلم فى السبع مضلة الفهم وعلى هذا قال الله تعالى الذين قبله من غيرا خلال فى الترتيب وكثير من الناس منعوا الوصول لتركهم الاصول وحقه أن يكون قصده من كل علم يتحراه التبلغ به الى ما فوقة حتى يملغ النها به غير من عن بيان وظائف المعلم فقال

\*(سان وطائف العلم الرشد)\*

وفى بعض النسم بتقديم المرشد على المعلم وفي أخرى وبواوالعطف وانساوصفه بالمرشد لان القصد من انتعليم فى الحقيقة هو الارشاد فى سبيل الله تعالى ومنى فارقه لم ينفعه وذهب نصبه مجانا وقد يكون الراد بالمعلم لطريق الظاهر و بالمرشد لطريق الباطن و جمع بنهما ليع جميع أنواع التعليم (اعلم أن للانسان في عله) أذا أراد نحصيله ونصالذر بعة في استفادة العلم وافادته (أر بعة أحوال) لأبحاؤمنها (كانله في اقتناء الاموال) وتحصلها أربعة أحوال أيضا (اذاصاحب المالحالة استفادة) من أى وجه كان (فيكون) ما (مكتسباو)له أيضا (حال ادخار )وجع (الما كتسبه )وحصله (فيكون به غنياعن السؤال) أي عصل له بذلك حالة عفة عن النظام الى الغير (وعال انفاق على نفسه) بصرفه فيما يحتاج اليه من مطع ومشرب وملبس ومنكوح ومسكن ومركوب (فكون به منتفعا) فاصراذاك على نفسه وفي معناه اذا انفق على عياله فيما يحتاجون المه لانهم في الحقيق من المنسان (وحال بذل لغيره) من المستحقن وذوى الحاجات ونص الذريعة وحال افادنه غيره (فيكون به سخيامتفضلا) والسخاء اعطاءما ينبغي الماينبغي وتعته أنواع والتفضل هوالنطق عزاد المصنف (وهوأشرف أحواله) وأكلها وأجلها لتعدى نفعه الى الغير قاله صاحب الذريعة (فكذاك العلم يقنى) و يجمع (كالمال فله) أى العلم أربعة أحوال أيضا (حالطلب وا كتساب من هناومن هنا (وحال تحصيل) وادخار ( بغني عن السؤال) والالتفات الى الغير (وحال استبصار) واستنارة (وهوالتفكر) والتدر (فالجصل) أى فيماحصله (والتمتع) أى الانتفاع (به وحال تبصير )لغيره وهو التعليم وهو عنزلة انفاق أاللغير (وهوأ شرف الاحوال) وأكلها لتعدى نفعه الماشرف العلم فظاهر عاسبق والماشرف العمل فأن العملم أغام ادله فانه عنزلة الدليل للسائر فاذالم يسر خلف الدلبل لم ينتفع بدلالنه فنزل منزلته من لم يعلم شيأ كم أن من ماك ذهبا وفضه وجاع وعرى ولم يشتر منهمامايأ كلو للسرفهو عنزلة الفقير العادم كاقبل

ومن رَك الانفاق عنداحتياجه \* مُخافة فقر فالذي فعل الفقر

فاذا ثبت المرء العلم والعمل وهما شريفان فالتعليم أشرف كاقال وقد أشار الى مقام القصيل والمثقع والتبصير بقوله (فن علم) أى حصل العلم با كتسابه (وعلم) أى انتفع به بعد تحصيله (وعلم) أى انتفعه على غيره (فهو الذى يدعى عظم افى ملكون السيماء) وهذا قد تقدم المصنف فى باب فضيلة التعليم وعزاء الى سدنا عيسى عليه السلام وذكر فاهنا المناف أن العرافى لم يخرجه ولم بشر اليه وقد أخرجه أبو حيث هزهير النسط عيسى بن مربم من تعلم وعلم وفال النسط عيسى بن مربم من تعلم وعلم وفال فذاك يدعى عظما فى ملكون السماء (فانه كالشمس) المنيرة (تضى علم بالنوارها (وهى مضيئة فذاك يدعى عظما فى ملكون السماء (فانه كالشمس) المنيرة (تضى علم بالنوارها (وهى مضيئة

عليه ذلك غالبا ولم يصل المه الا بعد جهد جهد و حراءة المه على مباينة الخلق العامة والخاصة في النزوع من تقليدهم بحرد الشهوة فهذا القدر كاف في وطائف المتعلم

\*(بيانوطائفالرشد

\*( | | اعسلم أنالانسان في علم أربعة أحوالكاله فىاقتناء الاموال اذلصاحب المال حال استفادة فبكون مكتسبا وحال ادخارلما كتسبه فكونه غنماعن السؤال وحال انفاق على نفسه فكون منتفعا وحال بذل لغسره فكونه سخما متفضلا وهوأشرف أحواله فكذلك العلم يقتني كإيقتني المال فله حال طلبوا كتساب وحال تعصل لغي عن السموال وحال استبصار وهو التفكر في المحصل والتمتعيه وحال تبصيروهو أشرف الاحوال فنعلم وعمل وعلم فهوالذى يدعى عظمافىملكوتالسموات فانه كالشمس تضيء لغيرها وهىمضئة

فىنفسها) وقد كثرتشبيه العلماء العاملين المفيدين بالشمس وبالقمرفى كالامهم وسياقاتهم تظما ونثرا (وكالسك) أيضاوهوطيب معروف وقدورداً طب الطب المسك (الذي يطيب) غيره بمجرد المجاورة ولولم يلامسه (وهوطيب) في نفسه واقتصر في تشبهه الهم بالشمس والمسك لكون كل منهما أشرف في جنسه وأعم نفعافالشمس أشرف الاحرام العلوية ونفعها بيزوالمك أشرف الاروائح الطيبة ومنافعه مشهورة واما تضرر بعضهم منه فلضعف المزاج ونصالذر بعة ومن أصاب مالا فانتفعيه ونفع مستحقيه كان كالشمس تضىءغيرهاوهي مضيئة والمسك الذي يطيب وهوطيب وهذاأشرف المنازل ثم بعده من استفاد علما قاستبصر به (والذي يعلم) أي يحصل العلم (ولا يعمل به) فانه (كالدفتر) كمعفر وحكى كسر الدال عن الفراء وحكاه كراعءن اللعياني وهوعر بي صحيح كافي المصباح فيلحق بنظائر درهموهو جماعة الصعف المضمومة وقال الجوهرى واحد الدفائر وهي الكراريس وفى القاموس جاعة الصيف المضمومة وقال ابن دريد ولا يعرف له اشتقاق و بعض العرب يقول تفتر بالناء على البدل وقيل هو حريدة الحساب ونص الذريعة فاما من أفادغيره علم ولم ينتفع هو به كالدفتر (الذي يفيد غيره) بالمطالعة فيه والاستفادة منه (وهوخال عن العلم) بنفسه ونص الذريعة يفيد غيره الحكمة وهوعادمها ثم قال وهو أيضا (مثل المسن) بكسرالم حرمعروف يسن عليه الحديد جعه مسان (الذي يشحذ) أي يسن (غيره) من الحديد (ولا يقطع) بنفسه ولذلك قبل فاأنت الاكشمه المسن \* يسن الحديد ولا يقطع (و) هوأ يضامثل (الابرة) وهي الخيط (التي تكسوغيرها) بعملها (وهي عارية) دائماونص الذريعة وكالغزل يكسو ولايكتسى ثمقال (و)هو أيضامثل (ذبالة المصباح) بالضم أى فتيلته وفي معناه ذبالة الشمع (نضىءاغيرها)بأنوارها (وهى تحترق) بنفسهامن غيرفائدة لها (كاقيل)في معناه

(ماهى الاذبالة وقدت) وفي مختصر الأصل المراغى صرت كانى ذبالة نصبت \* (نضى علناس وهي تعترف)

وقد أخرج الطبراني في الكبيروا بن ماجه والضياء المقدسي في الختارة من حديث جندب رضي الله عنه رفعه مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كشل السراج يضيء للناس و يحرق نفسه وأخرج الطبراني أيضاو البزارعن أنيرزة الاسلى بسندفيه ضعف مثل الذي بعلم الناس الخيرو ينسى نفسه مثل الفترلة التي تضيء للناس وتحرق نفسها وقد ترك المصنف قسما الثاذكره صاحب الذريعة وهومن استفاد علما ولم ينتفع به هو ولاغيره فانه كالنخل يشرع شوكا لايذود به عن حله كف جار ولامنتهب (ومهما اشتغل بالتعلم) بعدتهذيب نفسه بالعلم (فقد تقلدأمرا عظم) أى تحمل أمرا يعظم وقعه فى النفوس (وخطراجسم) الخطر بالتحريك فىالأصل السبق يتراهن عليه ثماستعير للشرف والمزية وقدر الرجل ويقال هو على خمار عظيم أى اشراف على الهلاك والجمع الاخطار (فليحفظ آدابه) اللازمة له (و) يستعمل (وظائفه) التي تذكرهنا \*(الوظيفة الاولى)\* من الوظائف السبعة (الشفقة على المتعلين) بصرف الهمة الحارالة المكروه عنهم (وانه يجر يهم بحرى بنيه) في النالشفقة (قال صلى الله عليه وسلم اغا أمالكم مثل الوالد) قال العراقى أخرجه أبوداود والنسائى وابن ماجه وابن حبان من حديث أبي هر برة اه قلت ونص أبي داود فى سننه فى بابكراهة استقر ل القبلة عند الحاجة حدثنا عبد الله بن محد النفيلي حدثنا بن المبارك عن مجدين يحلان عن الفعقاع نحكم عن أبي هر وقرضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعا أنا المعمزلة الوالد أعلم فاذاأنى أحدكم الغائط فلايستقبل القبلة ولايستدرها ولايستطب بمسه وكان يأمى بثلاثة أعجارو ينهسي عن الروث والرمة قال الحافظ المنذرى في مختصره وأخرجه أيضامسلم مختصرا والنسائىوا بنماجه تاما اه قلت قال السيوطى فىجامعه أخرجه الامام أحمد وأبوداود والنسائى وابن ماجه وابنحبانأي كالهمفى الطهارةعن أبيهريرة قال المناوى وفيه محدبن بجلان وفيه كالام اله قلت وفي

فى نفسها وكالسان الذى نطيب غيره وهو طيب والذى يعلم ولا يعسمل به كالدفتر الذى يفيد غيره ولا يقطع وهو خالسن الذى يشعذ غيره ولا يقطع والا برة التى تمكسو غيرها وهى عارية وذبالة المصباح تضىء لغيرها وهى تعترف

ماهوالاذبالة وقدت تضيء للناس وهي تحترق تضيء للناس وهي تحترق ومهمااشتغل بالتعليم فقد حسما فلحف فلا أله الوظيفة وطائف \* ( الوظيفة على الشعلين وأن يجريهم جرى المتعلين وأن يجريهم جرى عليه وسلم الما أنالكم مثل الوالد

ترتيب الكامل لابن عدى للحافظ أبى طاهر القدسي رواه معدان بن عيسي عن مجد بن علان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هر مرة ومعدان هذا قال ابنء دي لاأعر فه حدث عن محد سعلان مأحد سالكار حدثناعنه أنوعيسي الدارمي محدبن غسان بن خالدولا أعلى حدث عنه غيره وهذه أحاد متصفوان بنعيسي عن محد فد ثنام الرعيسي قال حد ثنامعدان ولم يتهياله أن يذكر صفوان بن عيسي لانه لم يلحق أيامه فقال معدان بن عيسى اه قال المناوى في شرح هذا الحديث الما أناليكم أى لاجلكم عنزلة الوالد في الشفقة والحنو لافى الرتبة والعلوفعلى تعليم مالا بدمنه فكايعلم ولده الابفانا أعلكم مالكم وماعليكم وقدم هذاامام القصود اعلامابانه عبعليه تعليهم أمرديتهم كايلزم الوالدوا يناساللمخاطبين لثلا يعتشمواعن السؤال عما يعرض لهم وعما يستحمامنه اه وقوله (لولده) ليسفى سياق النسائي وابن حبان كذا قاله العرافي قلت وكذاليس في سياق أبي داود (بان يقصد انقاذهم) أي تخليصهم (من)عذاب (نارالا تنحرة وهو أهم من انقاذالابو من ولدهما من الألدنيا) أى من مشاقها (ولذلك صارحق العلم) لطريق الخير (أعظم من حق الوالدين) اذا تعارضا (فان الولد سب الو حود الحاضر والحياة الفاندة) وهما يضمعلان (والعلم سبب الحياة الباقية) الابدية (ولولا المعلم لانساق ماحصل من جهة الاب) وفي نسخة من جهة الوالدين (الى الهلاك الدائم واغما المعلم هو المفيد المحياة الاخروية الدائمة) والسبب الاكبر للانعام عليه بثلك الحياة واللاود فيدأر النعيم فأبوالافادة أقوى من أبى الولادة وهوالذي أنقذه الله بمن ظلة الجهل الى نور الاعان وقال ابن الحاج فى المدخل أمدالني صلى الله عليه وسلم فى الحقيقة أولاده لانه السبب الانعام علهم بالنعمة السرمدية فقه أعظم منحقوق الوالدين قال عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك فقدم نفسه على غيره والله قدمه في كتابه على نفس كل مؤمن ومعناه اذا تعارض حقان حق انفسمه وحق لنسه فا كرمها وأوجماحق النبي صلى الله علمه وسلم ثم يجل حق نفسه تبعا للحق الاول وإذا تأملت الامر فى الشاهدر حدت نفع المصطفى صلى الله عليه وسلم أعظم من نفع الا ماء والامهات وجيع الخلق فانه أنقذك وأنقذ آباءك من الناروغاية أمر أبو بكانهما أوجدال في الحس فيكانا سببا لاخراجك الى دارالنكايف والبلاء والحن اه ويلحق به صلى الله عليه وسلم كل معلم لطريقته على وجه الارشاد والاصلاح والهداية وج ذا التقرير يظهراك سركلام المصنف وبدؤه بعديث أبي هريرة فتأمل ذلك ترشد وعمارة الذريعة حق العلم أن يحرى متعلمه محرى بنيه فانه في الحقيقة لهم أشرف الايوين كما قال الاسكندر وقد سئل عن ذلك أمع لمك أكر م عليك أم أبوك فقال معلى لانه سبب حياتي الباقية ووالدى سبب حيات الفانية وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله اعماانالكم مثل الوالد فق معلم الفضيلة أن يقددى بالنبي صلى الله عايه وسلم اذهوفي ارشاد الناس خليفة ويشفق عليهم اشفاقه ويتحنن علمهم تحننه كما قال الله تعالى فى وصفه عليه السلام حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم اه (أعنى) بذلك (معلم علوم الاسخرة) على وجه الارشاد والتربية والتسليل على طريقته صلى الله عليه وُسلِم اذْ العلماء و رثة الانساء فهم في مقام ارشاد الامة (أو ) معلم (عاوم الدنيا على قصد) الوصول الى ماينفع في (الا منرة لاعلى قصد) الوصول الى حصول أمور (الدنيا فأما التعليم) والتعلم (على قصد) تعصيل حطام (الدنيا) والممكن في زينتها والنفاخر بها في الملابس والما حكلوا أواكب (فهو هلاك) فىنفسه (واهلاك) اغيره (نعوذ بالله منه) آمين (وكما أن حق أبناء الرجل الواحد) من الاب والام (أن يتحانوا ) بالالفة المعنوبة (ويتعاونوا على المقاصد) غير متحاسدن ( فق تلامذة الرحل الواحد) جُمع تَلْمِذُ وهُوالمنعلم (التحاب) مُع البعض والتواد (ولا يُكون) الحال (الاكذلك ان كان مقصودهم) من اجتماعهم على الشَّيخ الاستفادة والاهنداء الى طريق (الا تخرة ولايكون الاالتحاسد والتباغض) وقطع الاعراض والاعراض مع المفاخرة (ان كان مقصدهم) طلب (الدنيافان العلماء) بالله تعالى

لولده بأن يقصد انقاذهم من نار الاسخرة وهوأهم من انقاذ الوالد سولدهما من نار الدنسا ولذلك صار حقالعلم أعظممنحق الوالدس فأن الوالد سبب الوحود الحاصر والحماة الفانية والمعلم سيب الحياة الماقية ولولا المعلم لانساق ماحصل من جهة الابالي الهلاك الدائموا غما المعارهو المفيد للعياة الاخروية الدائمة أعنى معلم عالوم الا منحرة أوعاوم الدنياعلى قصد الا مخرة لاعلى قصد الدنيافاماالتعلم علىقصد الدنيا فهوهلاك واهلاك تعدوذبالله منسه وكاان حق أبناء الرجل الواحد أن يتحابوا ويتعاونواعلي القاصد كالهافكذاكحق تلامذ تالرحل الواحد التحاب والتوادد ولايكون الاكذلك ان كان مقصدهم الاتخرةولا يكونالا التحاسد والتباغض ان كان مقصدهم الدنيا فأن العلاء

وأساءالا مخرةمسافرون الىالله تعمالى وسالكون السه الطريق من الدنيا وسنوها وشهورها منازل الطمر بق والترافق في الطريق بن السافرين الى الامصار سيب التواد والتحال فكمالسفر الى الفيزدوس الاعلى والترافق في طهر مقه ولا ضيقفي سعادة الاسخرة فلذلك لا تكون من أمناء الا خرة تنازع ولاسعة في سعادات الدنسا فلذلك لاينفك منضيق التزاحم والعادلون الى طلب الرياسة بالعاوم خارجون عن موجب قوله تعالى انميا المؤمنون الحوة وداخلون فى مقتضى قوله تعالى الاخلاء ومتد بعضهم لمعض عدوالاالتعين \*(الوطيفة الثانية) \* أن يقتدى بصاحب الشرع صاوات الله عليه وسلامه فلا يطلب على افادة العلم أحرا ولأيقصديه حزاء ولاشكرا بل بعد لم أو حده الله تعالى وطلماللتقرب المهولاس لنفسه منة عليهم وان كأنت المنةلازمةعلمهم بلرى الفضلالهمادهد واقاومهم لان تنقر ب الى الله تعالى رراعة العاوم فمها كالذي معيرك الارص لتررعفها لنفسك راعة فنفعتكما تزيدعالي منفعة صاحب الارض فكمف تقلدهمنة وتوايك في التعليم أكثرمن ثواب المتعلم عندالله تعالى ولولاالمتعلم

(وأبناء الا منحرة مسافرون) على مطاياهممهم (الحالله تعالى وسالكون اليه الطريق) على تباين مُراتبهم في سلوكهم قوَّة وضعفا (من الدنياو سنوها) جمع سنة (وشهورها) وجعها (منازل الطريق) بمثابة منازل الحج العلومة (والترافق في الطريق) بمقتضى الرفيق قبسل الطريق (بين السافرين) سعفوا ظاهريا (الى الامصار) والقرى لاغراض معلومة (سب التواد والتحاب) لانه الذي يجمع كلتهم ويضم شملهم هذا حال السفر في منا زل الدنيا (فكيف) حال (السفر )المعنوي الذي يحتاج الى اهتمام زائد الى عالم البرزخ أولاتم الى الجمة ثم (الى الفردوس الاعلى) الذي هو أعلى منازلها وقدو ردادًا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الاعلى (و) انظر كيف يكون (الترافق في طريقه) والتعاون على الوصول المه (ولاضيق في سعادات الاستخرة) لكونها افاضات والمهيد واسع (فلذلك لايكون بين أبناء الاسخرة تنازع) ولا تنافس وكل وارد على ذلك المهيم على قدر أجتهاده (ولاسعة في سعادات الدنيا) لكونه المشوية بالاكدار ممزوجة مركوب الاخطار (فاذلك لاينفك) أبدا (عن ضيق التراحم) والتنافس والتوتب على البعض عوجب الشهوات النفسية على قلة وكثرة واختلاف مراتب حسب الدواعي (والعادلون) أى المائلون (الى طلب الرياسة) والوجاهة ومتاع الدنيا الزائلة (بالعلوم) أى بتعصلها (خارجون عن موجب قوله تعالى انما المؤمنون اخوة) فاصلحوا بين أخو يكم قال السمين وفي الا يه اشارة الى الحق وتشاركهم في الصفة القتضية لذلك وقال ابن عرفة الاحوة اذا كانت في غير الولادة كانت المشاركة والاجتماع في الفعل (داخلون في مقتضى قوله تعلى الأخلاء بومئذ بعضهم لبعض عدو الاالمتقين) والموجب والمقتضي واحدا ذان مقتضي النص مالا بدل اللفظ عليه ولايكون ملفوظا لكن يكون من ضرورة اللفظ أعممن أن يكون شرعما أوعقلماونص الذريعة كان منحق أولادالاب الواحد أن يتحابوا فيتعاضدوا ولايتباغضوا كذلك حق بني المعلم بل بني الدُّمن الواحد أن يكونوا كذلك فاخوّة الفضيلة فوق اخوّة الولادة ولذلك قال تعمالي انما المؤمنون الحوة وقال تعمالي الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدة الاالمتقين اه فهذا أصل العبارة وزاد المصنف علمه كاترى \* (الوظيفة الثانية) \* من الوظائف السبعة (أن يقتدى) المعلم ( بصاحب الشرع صلوات الله علمه) وسلامه في تعليغه و افادته (فلا يطلب على افادة العلم أحرا) أي عوضا لماورد في النهي عن أخذ الاحرة على التعليم أحاديث منها ماأخرجه الحسين بن مجدالتفليسي في كتاب الاعداد بسندفيه مجاهمل عنأنس رفعه ألاأحدثكم عن أحرثلاثة فقيل منهم يارسولالله قال أجرالمعلمين والمؤذنين والاغة حرام وقدذ كره ابن الجوزي في الموضوعات وسكت عليه الحافظ السيوطي (ولا يقصد به حزاء) بصل المه من قبل المتعلم وهذا أعم مماقبله (ولاشكرا)أى نناء بلسانه في مقابلة النالنعمة التي هي الافادة وقال الراغب الجزاء مافيه المكفاية من المقابلة أن خيرا ففير وان شرا فشروفيه اشارة الى قول الله تعالى لانريد منكر خراء ولاشكورا (بل بعلم) وقصده في تعلمه (لوحه الله) تعالى أى الذاته (وطلما) لمرضاته وحسن مثو بنه و (التقرب اليه) بهذه الوسيلة العظمة (ولا برى لنفسه) في نفسه (منة علمهم) عتن بها (وان كانت المنة لازمة عليهم) لزوم الاطواق على الاعباق لانه السبب الا كبرلهدايتهم الى ألحق (بلُ برى الفضل) والمنة (لهم اذهدفوا) أى رموا (قلوبهم) البديكال الانقياد (لان تتقرب الى الله) تعالى (بزراعة العاوم فهما) أي في تلك القاوب المشهة بالاراضي وأراد بزراعة العاوم وضعها فهما كاتوضع الحبة فى الارض (كالذي يعيرك الارض) أى يعطيكها على سبيل العارية (لتزرع فم النفسك) والارض له (زراعة) تننفع بها ولاريب ان (منفعتك بها) أي بالقاوب بوضع العام فها (تزيد على منفعة صاحب الارض) التي أعارهالغيره وشتان بينهما (وكيف تقلديه) أى بالتعليم (منة) تننج ا (وثوابك فى التعليم أكثر من ثواب المتعلم عند الله) تعالى لما ورد فى ذلك أحاديث تقوّى بعضها (ولولا المتعلم)

مأثلث هدنا الثواب فلا تطلب الاحرالا من الله تعالى كاقال عــز وحــل و باقوم لاأسلك علىهمالا ان أحرى الاعلى الله فان المال وما فى الدنسا خادم الدن والبدن مركب النفس ومطبئها والمخدوم هوالعلراذيه شرف المفس فنطلب بالعلم المالكان كن مسم أسفل مداسه و حهمة لنظفه فعمل ألمخمد ومنادما والحادم مخدوماوذاكه والانتكاس على أم الراس ومثله هو الذي يقوم في العسر ص الاكبر مع المجرمين ناكسي رؤسهم عندرج ــم وعلى الجلة فالفضل والمنة للمعلم فانظـر كىفانتەي أمرا الدين الى قوم بزعون أن مقصودهم التقر بالىالله تعالى عاهم فيه منعلم الفقهوالكلاموالتدريس فهماوفي غيرهمافانميم سنلون المال والجاه ويتعملون أصناف الذل في خدمه السلاطين لاستطلاق الجراماتولو تركوا ذلك لتركوا ولم يختلف المهم ثم يتوقع المعلم منالمتعلم أن يقومه في كل نائبةو ينصروليه ويعادى عدوه

وجلوسه بين بديك (مانلت هذا الثواب) الموعوديه وفي الذريعة وأي عالم لم يكن له من يفيده العلم صاركعقبم لانسل له فيموت ذكر . يموته ومتى استفيد علمه كان في الدنيامو حودا وان فقد شخصه كأ قال على العلماء باقون مابتي الدهر أعمامهم مفقودة وآثارهم فىالقلوب مو حودة وقال بعض الحكاء فى قوله تعالى هدى من لدنك ولما ورنى و رث من آل بعقوب انه سأله نسلا وت علم لامن وث ماله فاعراض الدنيا أهون عند الانبياء أن سفقوا علمها وكذا قوله تعالى وانى خفت الموالى من ورائى أى خفت أنلاراعوا العلم وعلى هذا قال علمه السلام العلماء ورثة الانساء اه (ولا تطلب الاحر الامن الله) تعالى فانه الذي وعدل به وهو الذي يثيبك عليه (قال الله تعالى) في كُلُّمه العزيز (قل) يا مجد (الأأسالكم عليه) أي على تبليغ الرسالة واداء الامانة (أحرا) أي عوضاوف الذريعة ومن حق المعلم مع من يفيده العلم أن يقتدي بالني صلى الله عليه وسلم فيماعلم الله تعالى حيث قال قل لا أسألكم عليه أحرا فلا يطمع في فائدة من حهة من يفيده علما ثوابا لمالوليه اه (فان المال) بأجناسه وأنواعه بل (وما فى الدنيا خادم البدن) وتابعه فى مصالحه (و) قد تقدم ان (البدن مركب النفس) الروحاني (ومطبته) التي بما يبلغ الى الوصول (والمخدوم هو العلم اذبه شرف النفس) وكماله وقد ثبتت مخدومية العلم على المال ومافى الدنياعر تبتين لانه مخدوم النفس والنفس مخدوم البدن والبدن مخدوم المال (فن طلب العلم بالمال) فقد قلب الوضوع و (كان كن مسم أسفل مداسه ونعله) عطف مرادف واختلف في ميم المداس فقيل زائدة وهوالاشبه وقيل أصلية (بحماسه) هكذافي سائر النسخ وفي بعضها بوجهه واليه يعود معنى المحاسن (لينظفه) عما تكوّن به (فعل الخدوم) الذي هو الوجه (خادما والحادم) الذي هو النعل (مخدوماً) وفي الذريعة وليعلم ان من باع علما بعرض دنيوى فقد صادم الله تعالى في ذلك ان الله تعالى حعل المال خادما المطاعم والملابس و جعل المطاعم والملابس خادما البدن وحعل البدن خادما للنفس وجعل النفس خادمة العلم والعلم خدوم غير خادم والمال خادم غير مخدوم فن جعل العلم ذريعة الى اكتساب المال فقد جعل ماهو مخدوم غير خادم الماهو خادم غير مخدوم اه (وذلك) اذا تأملت (هو الانتكاس) أى السقوط منكوسا (على أم الرأس) أى الدماغ (ومثله) أى الذي يفعل ذلك (هو الذي يقوم) نوم الحشر (في العرض الاكبر مع المجرمين) أي المذنبين عالة كونهم (نا كسي روسهم) وهواشارة الىقول الله تعالى ولوترى اذالحرمون نا كسور وسهم (عند ربهم) قال السمين أي مماؤها مطرقين بهاذلاو خلاوأصل النكس القلب وهوأن تجعل أعلى رُجل الانسأن الى فوق ورأسه الى تحت فبولغ في وصف الجرمين بذلك و يجوز أن يكوبوا كذلك حقيقة (وعلى الجلة) مع قطع النظر عن التفصيل (فالفضل) الاوفى (والمنة) الكبرى (للمعلم وانظركيف انتهى أمر الذين يزعون) في أنفسهم (ان مقصد هم التقرب الحالله) ورفع الدرجات (عماهم فيهمن علم النقه والكارم) بالا كابعلى كل منها باختلاف انظارهم (والتدريس فهما وفي غيرهما) كالمنطق والعانى وألبيان وربماتجد اشتغالهم بالكارم فى بعض البلاد كالمغرب ومصرأ كثر من اشتغالهم بالفقه وغيره (فانهم يبذلون) أى يصرفون (المال) بأنواعه (والجاه و يتحدملون أصناف الذل) والبرى على الابواب (في خدمة السلاطين) وفي معين ذاك الامراء ومن دونهم من ذوى الجاه (السيطلاق الجرامات) فالوصها على اسمه طلقًا من غير مشاركة والجراية بالكسرمايجرى من الرواتب المساومة على الاندان من نقدوغلة وغسيرذلك (ولو تركواذلك) أى الدخول الى بيوت الاسماء (الركوا) أى تركهم الناس (ولم يختلف الهم) كاهومشاهد (مم) من البلايا الوقعة في الهلاك أن (يتوقع المعلم) أى يرجو الوقوع (من المتعلم أن يقومله) ومعه (في كل نائبة) أى واقعة شديدة وقعت له دنيو يه (وينصر ) فيها (وليه) الذي بواليه ولوعلى غيرا لحق (ويعادى) فيها (عدوه) ولوعلى الحق

وينتهض حارا له في حاجاته ومسخرابين يدره في أوطاره فان قصرفى حقه ثار علمه وصارمن أعدى عدائه فأخسس بعالم يرضى لنفسهم ذه المزلة شريفرح بها عُملايستعيمنأن يقول غرضي منالتدريس تشرالعلم تقربا الىالله تبعالى ونصرةالدينمه فانظر الى الامارات حتى ترى \*(الوظمفة الثالثة)\* أن لايدع من نصم المتعلم شيأ وذلك بان عضومن النصدى لرتبسة قبسل استعقاقها والتشاغل بعملرخي قبل الفراغمن الجالي ثمينهه عدلي الاالغرض بطلب العاوم القرب الى الله تعالى دون الرياسية والماهاة والمنافسة ويقسدم تقبيع ذلكف نفسه باقصى ماعكن فليسما يصلحه العالم الفاحر ماكثر ممايفسده فانعلم من باطنه اله لا يطلب العلم الاللدنيانظرالي العرالذي بطلبمه فانكانهوعملم ألخلاف في الفقه والدل في الكلام والفتاوي في الخصومات والاحكام فبمنعه منذلك فانهدد والعاوم ليست من علوم الاستعرة ولامن العاوم التي قيل فهما تعلنا العلم لغيرالله فأبي العلم أن مكون الالله واعادلك علمالتفسيروعلم الحديث وما كان الاولون اشتغاون بهمن علم الاستنوة ومعرفة أخدان النفس وكنفة تهذبها فاذاتعلمالطالب

(و) يطلب سنسه فى حالاته كلهاأن (ينتهض)أى يقوم (جاراله) أى بمنزلة الحمار (ف) التردّد الى (َ حَاجَاتُهُ ﴾ الواقعة (ومستخراً ) أي مذللًا (بين بديه في أوطاره ) وسائر شؤنه (فان قصر منه )وفي بعض النسخ في ولوفي عاجة واحدة (نار عليه) أي قام عليه منكرا ومشددا ومفشيا عبو به في الجالس (وصار) بذلك (من أعدى أعدائه) أى أكرمنغضه (فاخسس بعالم يرضى لنفسه بده المنزلة) الخسيسة و يطمئن اليها (ثم يفرح بها)مفتخرا على أقرانه (نم لايستحبي) من الله و رسوله (من أنْ يقول) مصرحا انما (غرضي من التدريس) والتعليم (نشر العلم) وافادته (تقر باالي الله تعالى ونصرة لدينه) وطلبالمرضاته (فانظر) أيها المتأمل (الىالامارات) الدالة على قبح سيرتهم وفساد النيات (كيف ترى) فيها (صنوف الاغترارات) الشيطانية المهلكات أعاذناالله منها \* (الوظيفة الثالثة أن لأبدخر) \* أَى لا يبقى المعلم (من نصح ألمتعلم شمياً) مّا والتذكير المتقليسل ( وُذلك بأن يمنعه من التصدى) أى التعرض (لرتبة قبل المتحقاقها) أى قبل الاستثهال لها كالتدريس مثلالما في الحديث اذاوسد الام ألى غير أهله فانتظر الساعة (والتشاغل بعلم) من العلوم (خني) المدرك بعيد الغور (قبل الفراغ من ) العلم (الجلي) وتحصيله وذلك كان يتشاغل بمعرفة دقائق أسرارااشر بعة قبل تكميل طواهرها وكذاك التعرض لاسرار الحقيقة لمنالم يتهذب في ظاهر العاوم وهذا ضرركبير فسديه جلة من الطالبين ومنعوا عن الوصول الى المطاوب وهذا الذي عال فيه ظفر ظفرة النظام وتزبب قبل أن يتعصرم (ثم) على العلم (أن ينهه) من بعد من (على ان مطلب العلوم) والقصد من تعصيلها الماهو (القرب من ألله ) تعمالي وألوصول اليه (دون الرياسة) الظاهر ية (والماهاة) والمفاخرة (والمنافسة) مُع الاقران في مُجالس الامراء والـكبار لَيقال انه عالم وانه مبرزوانهُ فارس الْميدان (و يقْدم تَقْبَيح ذَلَّكُ في نفسه) أي المتعلم (بأقصى ما عَكَن) ونها به مايستطيع بلطف تدبير وحسن احْتيال في ايصال ذاك الى ذهنه اذالنفوس بحبلتها مائلة الى الرياسة ومشغوفة بقصيل الشهرة فلا عكن اخواج ذلك منسه الابماذ كرنا وهذا هو عين الارشاد (فليس مايصلحه العالم الفاجر) وهوالشاق ستر الديآنة أو الذي يباشر الامور على خدلاف الشرع والروءة (بأكثر مما يفسد.) لان طلب الرياسة هلاك فانفسه وصاحبها اذا صلح على بده غيره فهو نادر بالنسبة الى مايترتب على فساده وافساده من التداعى الى الدنما والجاه ظاهرا أوالى تركها ظاهرا وحمها باطنا وكلاهما مهلكان وقد تقدم شئمن ذلك في كلام المصنف في أثناء آفات المناظرة وأخرج أبونعيم في الحلية في ترجه وهيب بن المورز المسكى بسنده اليه قال بلغناان العلماء ٧ ثلاثة فعالم يتعلمانفديه عندالتحاروعالم يتعلمه لنفسه لابريديه الا أنه خاف أن يعمل بغير علم فيكون ما يفسدا كثر مما يصلح (فان علم) العلم (من باطنه) أى المتعلم (انه لايطلب العلم) ويشتغلبه عليه (الاللدنيا) أى تحصيلها وفي معناه طلب الرياسة والجاه فان علمهما مدار حصول الدنيا (نظر) العلم (الى العلم الذي يطلبه) ويشتغلبه (فان كانهو علم الخلاف في الفقه) أى علم خلاف فقهاء الأمصار أوفقهاء الذهب خاصة وهوعلم الفروع (و) علم (الجدل في الكلام) الذي يتوصل بمعرفته الىمعرفة مذاهب الموافق والمخالف والردودعلي الفرق الضالة ألتي أفسدت عقائدها (و) علم (الفتاوى في الخصومات) الحاصلة بين الناس (و)معرفة (الاحكام) المتعلقة بذلك (فيمنعه مَن ذلكَ ) باللطف والتدريج (فان هذه العاوم) التي ذُكِّرَ ( ليسُت من العاوم التي قيل فهمًا ) فيميا سلف (تعلنا العلم لغيرالله فأبى أن يكون الالله) وقد تقدم هذا القول في كلام المصنف وذُ كرنا ما يتعلق به (وانما ذلك) العلم (علم التفسير وعلم الحديث) ومتعلقاتهما (وما كان الاقلون)من السلف (بشنغاود به)من العلوم النادعة (وعلم) معرفة (الا تخرة ) وأحكامها (و) علم (معرفة أخلاق النفس) ممدوحها ومذمومها (وكيفية تهذيبها) بالرياضات الشرعية (فاذا تُعَلَّمُ الطَّالَبِ) واشتغل به

(و) لكن (قصده) حصول متاع (الدنيا فلابأس أن يتركه) وفي نسخة أن يترك أي على قصده (فانه يتشمرله) أى يتهبؤ لتحصيله (طمعافي الوعظ) أى يكون واعظا (والاستنباع) أى طلب تبيع الناس له (ولَكن قديتنبه) من غير قصد منه (في أثناء الامر) وتضاعيفُه (أوآخره) على اختلاف نيته (اذ فيه العلوم المخوفة) أى في مجموع ماذ كر علوم نو رث الخوف والخشية من الله (المحقرة الدنيا) ومناعها (العظمة للا مخرة) وما أعدالله فيها (وذلك) بوشك بكسر الشين وفتحها الغة ضعيفة أي يقرب (أن يرد) وفي نسخة بؤدى (الى الصواب في الا شخرة) وفي نسخة بالا خرة (حتى يتعظ) بنفسه (عما يعظ به غيره) عملا بما يعلم غيره (و يجرى) بذلك (حب القبول) في الحلق (والجاه) عندهم ( كالحب الذي ينثر) و يرمى (حوالى الفنح) الذي ينصب (ليقتنص به الطير) أي يصطأد (وقد فعل الله) عز وجل (ذلك بعباده) حكمة بالغة (اذخلق الشهوة) في أصل التركيب وأودعهافيه (ليصل الخلق بها)وفي نسخة به وهوخلاف الظاهر (الى بقاء) نظام العالم بوجود (النسل) والذرية (وخلق أيضا حب الجام) والقبول وركزها في بعض النفوس (ليكون سببالاحياء العلوم) ولولاذلك لاندرست وهذه العبارة منتزعة من سياق القوت ولفظه وقال الحسن رحه الله يتعلم هذا العلم قوم لانصيب لهم منه في الا تخرة يحفظ الله بهم العلم على الامة لئلا يضيع وقال المأمون لولا ثلاث خر بت الدنيالولا الشهوة لانقطع النسل واولا حب الجمع لبطلت المعايش ولولا طلب الرياسة لذهب العلم اه (وهدا متوقع) ومرجوّ (في هدنه العد لوم) التيذكرت (فأما) معرفة (الخلاف المحص ومجاد له الكلام ومعرَّفَةُ التَّفريعاتُ الغريبة) من المسأثل الفقهية الفرعيَّة (فلا يزيِّدالتحرد لها) والاهتمام ج1 (مع الاعراض) الكلى (عن غيرهاالاقسوة في القلب) وظلة (وغفلة عن الله) تعالى لان هذه العلوم لاتكاد أن يوجد فيهاذ كرالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ماعدا الخطب (وقد ديا في الضلال وطاب الجاه) وتطاولا فيهما (الا من تداركه الله تعالى مرحمته) فعصمه من الغفلة والقسوة (أو مرج يه غير. من العاوم الدينية) غير متفرد عليه (ولابرهان على هذا) أي الذيذ كرت (كالتحرية) في نفسم (والمشاهدة) في علماء عصره وأقرانه (فانظر باأنحى واعتسبر) بفكرك (واستبصر) بعسين قلبك (التشاهد تحقيق ذلك في العباد والب لاد) مع اختلافهم وتباينها (والله المستعان) وعليه التكلان (ُوقدرؤی)الامام الزاهدالورع (سفیان) من سعید بنمسروق (الثوری)رجه الله تعالی (حزینا) أَى مغمومًا (فقيل) أى قال له بعض أصحابه (مالك) أىلاى شيّ أرالدُ محز ونا (فقال صرنا متحرا لابداء الدنيا فيلزمناأحدهم) في طلب علم الحديث (حتى أذا تعلم) رغب الى الدنيا ورغب اليه الناس فاما (جعل عاملا) على الخراج السلطاني (أوقاضميا) يقضى بالأحكام (أوقهرمانا) يلي أمور السلطان أُخرجه الحافظ أبوالفرج بنالجوزى فى مناقب سفيان بالسندوهي فى حلية الاولياء لابي نعم الحافظ فى ترجته وأوردها كذلك صاحب القوت وعنه أخذ الصنف ولفظه قال بعض أمحاب الحديث رأيت سفدان الثورى حزينا فسألته فعال وهومبرم ماصرنا الامتعرا لابناء الدنيا فقلت وكيف قال يلزمنا أحد هم حتى اذا عرف بناوحل عناجعل عاملا أوجا بما أوقهرمانا \* (الوظيفة الرابعة) \* من وظائف المعلم (وهي من دقائق صناعة التعلم) تستدى المحافظة علمها (وهي أن برحرالتعلم) وينهاه (عن) ارتكاب (سوء الاخلاف) لكن (بطريق النعريض ما أمكن ) بان يفهمه مراده بكناية (ولايصر حو) وردر حره (بطريق الرحة) والشفقة عليه (الإماريق التوبيغ) وهو اللوم والتقريع الشديد العنيف (فان التصريح) باللوم (بهتك حجاب الهيبة) خصوصا اذا كان على ملا من الناس (و)ربا (ورث ألجراءة) والاقدام (على الهجوم بالخلاف) على مقتضى الجبلية البشرية النطوية على السكر (و) ذلك ( يهيم الحرص) ويشره (على الاصرار) والمقاء على ماليم عليه ونص الذريعة وحق المعلم أن يصرف

من الله تعالى المحقرة الدنما المعظمة الا تخرة وذلك وشكأن ودى الى الصواب فى الا تخرقحتى يتعظ عما معظ به غيره و يحرى حب القبول والحاه يحرى الحب الذى يتسترحوالي الفغ ليقتنص بهالطهر وقدفعل اللهذلك بعباده اذحعل الشهوة ليصل الحلق باالي مقاء النسل وخلق أنضا حب الحاه ليكون سيسا لاحباء العاوم وهذامتوقع فهده العاوم فاما الخلاف المحضة ومحادلات الكادم ومعرفة التفارسع الغريبة فلاتزيد القدرد لهامع الاعراض عنغيرهاألا قسوةفى القلب وغفلةعن الله تعالى وغماد مافى الضلال وطلباللحاء الامن تداركه المدتعالى بوحته أومزجه غيرهمن العاوم الدينية ولا برهانعلى هذا كالتحرية والمشاهدة فانظر واعتسير واستبصر لنشاهد تحقيق ذاك في العبادو البلاد والله المستعان وقدرؤى سفمان الثوري رحمه اللهخرينا فقيسل له مالكفقال صرنا متحرالابناء الدنسأ يلزمنا أحدهم حيى أذاتعلم جعل فاضماأ وعاملاأ وقهرمانا \*(الوظيفة الرابعة) \*وهي من دقائق صدناعة التعليم أن يزحر المعلم عن وع الاخلاق بطريق التعريض ماأمكن ولايصرح وبطريق من يريد ارشاده عن الرذيلة الى الفضيلة بلطف فى القيال وتعريض فى الحطاب فالتعريض أبلغ من التصريح لوجوه أحدها ان النفس الفاضلة لمياها الى استنباط المعنى عبل الى التعريض شغفا باستخراج معناه بالفكر ولذلك قيل رب تعريض أبلغ من تصريح \* الثانى أن التعريض لا تنهتك به محف الهيبة ولا يرتفع سترالحشمة \* الثالث ان ليس التصريح الاوجه واحد والتعريض وجوه فن هذا الوجه يكون أبلغ \* والرابع للتعريض عبارات محتلفة في كن ايراده على وجوه مختلفة ولا يمكن ايراد التصريح الاعلى وجوه واحد اذليس له الاعبارة واحدة \* والخامس ان صريح النهي داع الى الاعتداء ولذلك اللوم اغراء قال الشاعر دع اللوم ان اللوم اغرى والحما \* أراد صلاحا من يلوم فافسدا

(قالرسولالله صلى الله عليه وسلم وهومرشد ا كل معلم) اذبه عرف طريق التعليم والارشاد بنصم الامته وشفقته علمهم (لومنع الناس عن فت البعرلفتوه وقالوامانهيناعنه الاوفيه شئ) ونص الذريعة لونه عي الناس والباقي سواء قال العراقي لم أجده الامن حديث الحسسن مرسلا وهوضعيف رواه ابن شاهين اه قلت و وجدت بخط الداودي مانصه ولفظ ابن شاهين لومنع الناس فت الشوك لقلوا فيه الند وفي المعنى حديث أبي عيفة لونميتم أن تأثوا الخون لأتيتموها الحديث اه قلت السيوطي في الجامع الكبير لونهيت رجالا أن يأتوا الحون لأتوها ومالهم بماحاجة أخرجه أبونعيم عن عبد : بحرب اه قلت رواه الطبراني من رواية أبي اسحق عن أبي جيفة قال كانرسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدادات يوم وقدامه قوم بصنعون شيأ يكرهونه من كالرمهم ولغطا فقيل بارسول الله ألاتنهاهم فقال لونهيتهم عن الحجون لأوشك أحدهم أن يأتيه وليست له حاجة قال العراقي ورجاله ثقات الانه اختلف فيمه على الاعمش فقيل عنه عن أبي اسحق هكذا وقبل عن أبي اسعق وعن عبدة السوائي ورواه الطبراني أيضا وعبدة السوائي مختلف في عبته (وينهك على هذا قصة آدم وحوّاء عليهما السلام ومانهاعنه) بقوله نعالى ولاتقر باهذه الشحرة وقول الشيطان مانها كاربكاعن هذه الشحرة الاأن تكوناملكين أوتكونا من الخالدين ومن هذه القصة بؤخذ معنى حديث الحسن ونص الذريعة وكفي بذلك شهادة ما كان من أمر آدمو حواء في نه مي الله تعالى أباهما عن أكل الشجرة أه (فيا ذكرت القصة معك لتكون سمرا) أي يحكى بهافي السامرة (بللتنبه بهاعلى سبيل العبرة) أى الاعتبار وفي الذريعة سئل بعض الحكاءين الفكرة والعبرة فقال الفكرة أن تعمل الغائب حاضر اوالعبرة أن تعمل الحاصر عائبا (ولان التعريض) أى افهام المراد بالكتاية (أيضا عيل النفوس الفاضلة) هي المهذبة بالا داب الشرعية المجملة بالافاضات الرحانية (والاذهان الذكية) هي المصقلة بالانوار المحقوقة بالاسرار (الى استنباط) اى استخراج (معانيه) واستكشاف غوامضه المهمة (فيفيدفر م التفطن لعناه) والسرور بذلك أبدا (رغمة في العمل مه ) أي عقتضاه (لبعلم 'نذاك مالا يعزب) أي لا بغيب (عن فطنته) الوقادة وقر يحته المستحادة وهذا الذيذكره المصنف أحدوجوه أبلغية التعريض على التصريح كاتقدم نقلا عن الذريعة وهذاكا قاله المصنف من دقائق هذه الصناعة والله الوفق للصواب \* (الوظيفة الخامسة) \* من وطائف المعلم (أن يعلم) المعلم (أن التكفل) أى الحامل والمشتغل (بيعض العاوم) أى بتحصيلها واحاطتها بالمعرفة الصيحة (الأنبعي أن يقيم في نفس المتعلم) أي ري قبيها مذموما (العلوم التي وراءه) أي ماعداه ( تعلم) علم (اللغة) والمشتغلبه (اذعادته تقبيح) علم (الفقه)والازدراء يحالمشتغله (ومعلم)علم (الفقه عادته تَقْبِحِ عَلِم الحديث والنفسير) مع الم مامأخذا (و) يقول في أثناء ذلك (ان ذلك نقل عض) قال مالك قال الشافعي قال أبوحنيفة (وسماع) فلان عن فلان (وهو شأن العجائز )أى النسوة الماحزات عن كثير من الامور (و) أن (لانظر )ولا جال (العقل فيه) فالمشتغل بهمامعقول بعقال النقل لا يتجاوزه (ومعلم) علم (السكادم) والجدل (ينفرعن) الاشتغال في (الفقه) وينهاه (ويقول ذلك فرع) والسكادم أصل

اذقال صلى المه عليه وسلم وهو من شد كل معلم لومنع الناس عن فت البعر لفتوه وقالوا ما نهيدًا عنه الاوقيه شي وينهك على هذا قصة آدم وحواء عليه ما السلام معك لتكون سمرا بل لتتنبه معك لتكون سمرا بل لتتنبه الفاضة والاذهان الذكية الى استنباط معانيه في في التفطن لعناه وغيد التفطن لعناه وغيد العلم به ليعلم ان ذلك عمالا وعزب عن فطنته العلم به ليعلم ان ذلك عمالا

\*(الوظيفة الخامسة) \*
ان المتكفل ببعض العاوم ينبع أن الايقبح في نفس المتعلم المتعلم المتعلم الفقة عادته تقبيع علم الفقة عادته الفي وراء كما الفي ومعلم الفقة عادته ومعلم الفقة عادته وهو شان المحائز ولانظر وهو شان المحائز ولانظر ينفر عن الفيقة ويقول ذلك فروع

والاشتغال بالاصل أولى من الفرع (و) يقول أيضاهومع كونه فرعا (كلام في حيض النسوان فأين ذلك من الكلام في صفة الرحن ) حل حلاله وما يحب في حقه وما يستحيل ثم أن تعبيم تلك العلوائف بعضهم بعضا انمايخر بحخر جالغالب وقديوفق اللهمن يتكفل ببعض العاوم غريعلى شأت عاوم أخر ليس له بهاا شتغال ولاميل (فهذه أخلاق مذمومة للمعلمن) لايكون المتصف بهام شدافي الحقيقة (وينبغي أن يحتنب) تلك الاخلاق حتى يكون تعليمه على الحق الرضى والنهيج العدل السوى (بل المتكفل بُعلم واحد) أى علم كان (ينبغي أن يوسع على المنعلم طريق التعليم في غيره ) بان مريه من يتعلم عليه (وان كان) بنفسه (متكفلا بعاوم ) كثيرة (ينبغي أن مراعي التدريج)والترتيب (في ترقية المتعلم)وتسكميله (من رتبة الى رتبة )فازد حام العلم في السمع مضلة الفهم وو حدهنا في بعض النسخ زيادة قوله (والله أعلم) أني به المتبرك \* (الوط ف-السادسة) \* من وظائف المعلم (أن يقتصر) المعلم (بالمتعلم على قدر فهمه) وذلك هو الجلى اللائق بحاله من تقر براته (فلا يلقي عليه مالا يبلغه عقله )ولاينتهي اليه ولا يسعه لصعو بتهود قته (فينفره) فيكون ذلك سبمالقطعه عن طريق العلم (أو يخبط عليه عقله)فيقع في مقام الحيرة والذهول (اقتداء فيذلك) واتباعا (بسيد البشرصلى الله عليه وسلم حيث قال نعن معاشر الانبياء أمر ناأن ننزل الناس منازلهم ونكلم الناس على قدرعقولهم) فالالعراق رويناه في حزء من حديث أبي بكر بن الشخير من حديث ابن عر أخصر منه وعند أبي داود من حديث عائشة انزلوا الناس منازلهم اه فهماحد شان مستقلات أوردهما المصنف في ساق واحدور عاوهم انهماحديث واحدقال الحافظ السخاوى فى كابه الجواهر والدررفى مناقب شخه الحافظ ابن ححر بعدان سأق لفظ المصنف مالفظه ماوقفت عليه بهذا اللفظ في حديث واحد بل الشق الاوّل في حديث عائشة كاسيأتي سانه والثاني رويناه في الجزء الثاني من حديث النالشخير من حديث النجر مرفوعاأمر نامعاشر الانساءأن الكام الناس على قدرعقولهم اه أماحديث عائشة ففي الحلمة لاي نعم من ط. رق انهشام الرفاعي وفي حزء لاي سعد الكنيرودي من طريق استق بن الراهم بن حبيب بن الشهيد قالاواللفظ لا بن الشهد العي بعان عن الثورى عن حبيب ن أى قابت عن معون بن أى شس قال عاء سائل الى عائشة رضى الله عنها فأمرت له مكسرة وحامر حل ذوهسة فاقعدته معها فقبل لهالم فعلت ذلك قالت أمر نارسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم قال الحافظ السحاوي هذا حد بشحسن أورده مسافى مقدمة صححه بلااسناد حيث فال ويذكر عن عائشة الخ فقال النووى نقلاعن ابن الصلاح مامعناه ان ذلك لا يقتض الحكم له بالعجة نظر العدم الجزم في الراده ويقتضه نظر الاحتجاجه مروايته لا مراده الراد الاصول والشواهد اه قال السحاوى لكن قد حزم الحاكم بتصححه في النوع السادس عشر من معرفة عاوم الحديث له فقال محت الرواية عن عائشة وساقها بلااسناد وكذا صحعه ابن خزعة حيث أخرحه في كلاب السماسة من صححه وكذا أخرجه البزار فىمسنده كالاهماعن اسحق بناواهم بنحبيب بنالشهيد وأخرجه أبوداود فى الادب من سننه عن على من اسمعل وابن أبى خلف ثلاثتهم عن ابن عان به ثم قال أبو داود وممون لم يدوك عائشة وأخرجه أبوأجد العسكرى فى كتاب الامثال له عن عبد الوهاب بن عيسى وصالح بن أحد فرقهما كالهماعن محد بن يزيد الرفاعي هوأبوهشام ورواه أبويعلي في مسنده عن الى هشام ورواه البهق فى الادب من طريق أبى هرية محد بن أبوب الجبلى عن يحى بن عان بالن فقط قلت ومن طريق أبيهر مرة هذا أخرجه أبونعم في الحلمة بسياق يأتي المصنف نظيره في أثنياء الكتاب مذكر هذاك انشاءالله تعالى وقال المزار عقب تخريجه لهذا الحديث و روى عن عائشةمن غبر هذا الوحه موقوفا قال السخاوي و نشير الى مارواه أبوأسامة عن أسامة بنزيد عن عرب منحرات عنعائشة لمكن قدأخرجه الخطيب فىالمنفق والمفترق والجامع كالاهماله والبهق فىالشعب والطبراني كلهم من طريق أحدين واشد العلى الكوفي والبهق والطبراني أيضا من طريق محدبن عار الموصلي

وهو كالام في حيض النسوان فان ذلك من السكادم في صفة الرجن فهذه أخلاق مذمومة للمعلن شيغي أن تعتنب بل المتكفل بعلمواحد ينبغىأن يوسع على المتعلم طريق التعلم في غبر وان كانمتكفلا بعاوم ينبغى ان راعى التدريج في ترقدة المتعارمن رتبة الى رتبة \*(الوظ فة السادسة)\* أن يقتصر بالمتعلم على قدر فهمه فلايلق المهمالا يبلغه عقله فسنفره أو مخبط علمه عقله اقتداء فىذلك بسد البشرصلي المهعلمه وسلم حبث قال تحدين معاشر الانساء أمرنا ان ننزل الناس مذازلهم ونكامهم علىقدرعقولهم

مرفوعا وقال الامام أحدان رواية عرعن عائشة مرسلة وكذا قال البهق فى الشعب وقال السخاوى عربن مخراق عن رجل عن عائشة مرسل وي بعنه أسامة وقال السهق في الادب و كان يحيي رواه على الوجهين جمعا فالمالستفاوي وفي الياب عن معاذ وحامر رضي الله عنهما فأما الاوّل فرواه الخرائطي في مكارم الاخلاق له من رواية عبد الرجن بن غنم عن معاذ رضي الله عنه رفعه أ نزل الناس منازلهم من الخيروالشروأحسن أدبهم على الاخلاق الصالحة ولايصم اسسناده وأماالثاني فرويناه في خزء الفسوى بسند ضعيف ولفظه بالسوا الناس على قدراحسابم مر وخالطوا الناس على قدر أدمانهم وأنزلوا الناس على قدر منازلهم وداروا الناس بعقولكم وفي مسند الفردوس من حديث جار أنزلوا الناس على قدر مروآ نهم (فليد) أى نظهر (البه) أى المتعلم (الحقيقة أذا علم اله يستقل فهمه لها) أى يتحمله فهمه اعرفتها (قالصلي الله عليه وسلم ماأحد يحدث قوما يحديث لاتبلغه عقولهم الاكان فتنة على بعضهم ) قد تقدم هدا الحديث عندذ كرالصنف الثاني من الشطم وقال العراقي هناك مالفظه أخرجه العقيلي فيالضعفاء وابن السنى وأبونعم فيرياضة المتعلن من حددث ابن عماس باسناد ضعيف واسلم في مقدمة صحيحه موقوفا على ابن مسعود نعوه قلت لفظ الحديث الذي تقدم في الباب الثالث ماحدث أحد كمقوما عديث لايفهمونه الاكان فتنة علمم ولفظ حديث ابن عباس مأأنت محدث قوما حديثا لاتبلغه عقولهم الاكان على بعضهم فتنة (وقال على كرم الله وجهه) في حديث طويل يأتىذ كره قريباغ تنفس الصعداء (وأشارالىصدره) الشريف وقالهاه (انههنا علوماجة) أي كثيرة ونص القوت على جا (لو وحدت لهاجلة)ونص القوت لوأحد لهاجلة أيمن يحملها ويفهمها ونعمل بهاوهذافي زمانه مع كثرة العارفين ووفرة أنوارهم واخلاصهم ثم قالرضي الله عنه بل أجد لقنا غسير مأمون يستعمل آلة الدين في طلب الدنيا ويستطيل بنج الله تعالى على أولمائه ويستظهر بحصحه على خلقه أومنقادا لاهل الحقمنز وعالشك فى قلبه بأوّل عارض من شهة لابصرة له وليسا من وعاة الدىن فى شئ لاذاولاذ لا الى آخر ماقال (وصدق عليه السلام) فى قوله هذا (فقاوب الابرار قبور الاسرار) وهذه الجلة رويت كذلك من جلة كاته البديعة أى ان الاسرار المكتومة التي أفاض إلله جاعلي قلوب عيد. الابرار والمتقن الاخمار قد قبرت ودفنت في الأ الصدوراعدم عاملها فد ترت لذلك مى غيرافشائها (فلايد في أن يفشي) أى نظهر (العالم كلما يعلم) من معاوماته الى كل أحد هذا اذا كان يفهمه المتعلم ولم يكن أهلا للانتفاع به فكيف (فيمالا يفهمه) هكذا في النسخ وفي بعضها هذا اذا كان من يفهمه من المستقلن ولم يكن أهلا للانتفاعيه والبافي سواء وهو قريب من الاوّل وهذا الذي أورده المصنف منتزع من سياق عبارة القوت فانه قال بعدما أورد من انقباض شحفه أبى الحسن بنسالم من الاجتماع مالفظه وقد كان أبوالحسن رجه الله تعالى يخرج الى اخوانه عن راه أهلا لمكانعله فعلس الهمويذا كرهمور عاأدخلهم اليمنهارا أوليلا ولعمرىان المذاكرة تكون بين النظراء والمحادثة مع الاخوان والجاوس للعلم يكون للاصحاب والجواب عن السائل نصيب العموم وكان عند أهل هذا العلم انعلهم مخصوص لايصلح الاللغصوص والخصوص قليل فلم يكونوا ينطقون به الاعند أهله و برونانذاك منحقه وانه واحب عليه كاوصفهم على رضي الله عنه فى قوله حتى بودعو وأمثالهم و يزرعوه في قاوب اشكالهم وكداك جاءت الاستمار بذلك عن نبينا صلى الله علمه وسلم (وقال عيسي) ونصا لقوت وفي حديث عسى (علمه السلام لا تعلقوا الجواهر) ونص القوت الجوهر (في أعناق الخناز برفان الحكمة خير من ألجوهر ومن كرههافهو شرمن الخنازير) ونصالقوت من ألخينز بروهكذآهو فى نسخة أيضا وأخرج الخطيب عن كعب قال اطلبوا العملم لله

والبهقي وحده من طريق مسروق بنالمرز بان ثلاثةهم عن يحيى بنعان عن الثوري عن أسامة

فليث المه الحقيقة اذاعلم -انه سمتقل مفهمهاوقال صلى الله عليه وسلم ماأحد يحدث قوما يحديث لاتبلغه عقولهم الاكان فتنةعلي بعضهم وقالعلي رضى الله عنه وأشارالي صدره انههنالعاوماحة لو زحدت لهاجلة وصدق رضى الله عنه فقاوب الارار قبور الاسرار فلاينبغىأن يفشى العالم كل ما يعلم الى كلأحدهـدا اذا كأن يفهمه المتعلم ولم يكن أهلا للانتفاع به فكنف فما لايفهمه وقالعيسيعلمه السلام لاتعلقوا الجواهر فىأعناق الخناز برفان الحكمة خبرمن الحوهر ومن كرهها فهو شرمن الخناز بر

وتواضعواله تمضعوه فىأهمله فانه قال بعض الانساء لاتلقوا دركم فىأفواه الخناز بربعني بالدرالعلم كذافي اللاك الصنوعة السيوطي وأوردصاحب القوت هناقولا آخر لسيدنا عيسي عليه السلام وهولاتضعوا الحكمة عند غبرأهلها فتظلوها الخ قد تقدمذ كره للمصنف عندالصنف الثاني من الشطع معذكر أحاديث أخرمناسبة المقام وذكرصاحب القوت عن أبي عران المستى انهرأى النبي صلى الله عليه وسلم فى المنام فسمعه يقول ان لكل شئ عند الله حرمة ومن أعظم الاشياء حرمة الحكمة فن وضعها في غير أهلها طالبه الله يحقها ومن طالبه خصمه وقد سبق شئ من ذلك وذكر أيضا بعــــد نقله قول سيدنا عيسى المتقدم ذكره مالفظه وكان بعض هدنه الطائفة يقول نصف هذا العلم سكوت ونصفه تدرى أن تصنع وقدقال بعض العارفين من كلم الناس مبلغ عله و عقدار عقله ولم يخاطمهم عقدار حدودهم فقد تخسهم حقهم وليقض بعق الله تعالى فهم ثم ان المراد ما لوهر في قول سدناعيسي عليه السلام علم الباطن وقد أخرج الخطيب في تاريخه من طريق يحي بنعقبة بن أبي الغرار عن محدبن حادة عن أنس رفعه لاتعلقوا الدرفي اعناق الخنار بروفي لفظ لاتطرحوا الدرفي أفواه المكادب يعمني العلم ويحيى ضعيف وله متابع عندا الحليلي فى الارشاد من طريق شعبة العياب عن محد بن حادة عن أنس ولفظه لاتطرحوا الدرقى أفواه ألخناز بريعني العلم وعندابن ماجه وواضع العلم عندغسير أهله كقلد الخناز مرالجوهر والدر والذهب (ولهدذا قبل) ونص القوت وكان يحيى بن معاذ يقول اغرف الكل واحد من نهرك واسقه بكائسه ونحن نقول بمعناه (كل لكل عبد بمعيار عقله وزن له بميزان عله) وفى بعض النسخ بمزان فهمه (حتى تسلم منه و ينتفع بك والاوقع الانكار لتفاوت المعمار )هذا كله نص القوت وعلم بذلك الراد مذاالقائل هوصاحب القوت لانه قال ونعن نقول ععناه أى معنى قول عيى ان معاذ الرازى أحدالعارفين الاكار والمدشر قول الحري صاحب المقامات

وكات للفل كاكال لى \* على وفاء الكيل أو يخسه ولم أحسر من أمسه

وفى القوت (سئل بعض العلماء عن شئ فلم يجب) عنه (فقال السائل أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال) أى أما أمانا فك قوله (من كتم علما أفعا جاء فيم القيامة عليما الجام من أرفقال) في جوابه (اثرك اللجام واذهب فانجاء من يفقه) وفي نسخة يفه حمه ثم سأاني (وكثمة فليلجمني) فان ايداع الاسرار الايكون الاان تلقن بفه م أنتفع به (فقد قال الله عزوجل) في كله العزيز (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) التي جعل الله ليك قياما والسفيه من لا يعرف رشده فلا يمكن الاموال فانه يتصرف فيها بالتبذير وسوء المدبير فاذا كانت الاموال وهي عوار ظاهرة منعت عن تحكن السفهاء فيها فالعلوم الالهمة التي من على الباطن بطريق الاولى ومن هناظهر ان السائل انماسائل عن دقيقة من فالعلوم الالهمة التي من على الباطن بطريق الاولى ومن هناظهر ان السائل انماسائل عن دقيقة من للراغب الأراغب الاصهائي وفيه فوائد و وائد والمصنف انما انترعه من كاب القوت ولا بأس أن نار كلام الدريعة فان ساقه اتم من سياق القوت قال واحب على الحكيم والعالم النحرير أن يقتدى بالذي صلى الله عليه وسلم فان الناس بما يعرفون ودعواما ينكر ون الى آخر فذ كره و روى هو عن النبي صلى الله عليه وسلم كلوا الناس بما يعرفون ودعواما ينكر ون الى آخر فقل تصفح طلاب علك كانتصفح طلاب حمل ومذا ألم أبوتهام

وماأنا بالغيران من دون جارتي \* اذاأنا لم أصبح غيورا على العلم وقيل لبعض الحكاء مابالك لاتطلع كل أحد على حكمة يطامها منك فقال اقتداء بالبارى عزوجل

ولذلك قيل كل لكل عبد
عمراعقد اله و زناه عبران
فه عمه حتى نسلمنسه
وينتفع بك والا وقع
الانكار لنفاوت المعيار
وسيل بعض العلاءعن
شى قدلم يجب فقال السائل
الله عليه وسلم قال الله صلى
علما نافعاجاء يوم القيامة
الري المعام من نارفقال
المائلة عالى ولا توقوا
جاءمن يفقه و كتمته فليليمني
السفهاء أمو الكيا
السفهاء أمو الكيا

حست قال ولو علم الله فهم خيرا لا سمعهم الا سية فبين انه منعهم لما لم يكن فهم خير وبين ان في اسماعهم ذلك مفسدة لهم وسأل حاهل حكما مسئلة من الحقائق فأعرض عنه ولم يعبه فقال أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم من كتم علما الخذقال نع سمعته اترك اللجام هنا واذهب فاذا جاء من ينفعه ذلك وكثمته فله لجمني به وقال بعض الحسكاء في قوله عزو جل ولا تؤتوا السفهاء أمو السمح الا سية انه نبه به على هذا المعنى وذلك انه لمناعن عمن عكين السفيه من المال الذي هو عارض حاضريا كل منه البر والفاح تعادما انه ربما بؤديه الى الهلاك الدنيوي فكان عنع من عكينة من حقائق العلوم الذي اذا تناوله السفية أدّاء الى صلال واصلال وهلاك واهلاك أولى فانه

اذا مااتتنى العلم ذو شره \* تضاعف ماذم من مخسبه وسادف من علمه قوة \* صول به الشرمن جوهره

وجدوا من السترشد بن قبولا أن يدفعوا الهم العاوم بقد راستحقاقهم فالعلم قند يتوصل بها الى الحياة وحدوا من السترشد بن قبولا أن يدفعوا الهم العاوم بقد راستحقاقهم فالعلم قند يتوصل بها الى الحياة الاخووية كان المال قنيسة في المعاونة على الحياة الدنيوية اه والحديث قال العراقي أخرجه ابن ما حديث أي سعيد فلفظه عند السيوطي في الجامع الكبير من كتم علما عليا ينفع الله به الناس في أمر الدين ألجه الله توم القيامة بلجام من الروام احديث أب هريرة الذي تقدم فلفظه من علم علما في أمر الدين ألجه وابن حمان والحالم من الرأخوجه أبوداود والترمذي وابن ماجه وابن حمان والحاكم وعلى وقال الترمذي حديث حسن وقد تقدم الكلام عليه في أقل الكتاب وقد أخرجه أيضا ابن النجار في من كتم علماع وأمن الفائم في أقل الكتاب عندذ كرحديث أي هريرة فليراجع وفي لفظ ابن مسعود وابن عباس من كتم علماعن أهله وتنسكير على حيرالشرط فوهم شهول العاوم لكل علم حتى غير الشرى وفي رواية ابن ماجه تقييده بنافع وخصه بعضهم بالشرى والرادية ما خدون باليزمة تعامه وتعين عليه (قنبه على ابن ماجه تقييده بنافع وخصه بعضهم بالشرى والرادية ما خدون باليزمة تعامه وتعين عليه (قنبه على ابن ماجه تقييده بنافع وخصه بعضهم بالشرى والرادية ما خدون باليزمة تعامه وتعين عليه (قنبه على ابن ماجه تقييده بنافع وخصه بعضهم بالشرى والمستحق المون المنالم في اعلام وسيانته (من يقسده) أي يفسد حاله (ويضره) لعدم استنهاله له (أولى) بل واجب بعض النسخ بأقل (من الفللم في منع المستحق) ولله درالقائل دولي الفلم في اعطاء غير المستحق باولى) وفي بعض النسخ بأقل (من الفللم في منع المستحق) ولله درالقائل

فن منع الجهال علما أضاعه \* ومن منع الستوجبين فقد طلم

قال المناوى وحعل بعضهم حدس كتب العلم من صورالكتم سما ان عزت نسخة وأخرج البهيق عن الزهرى ابائ وغاول الكتب قيل وما غاولها قال حبسها اه وأخرج أبونعيم فى الحابسة من رواية حادين عبد الله قال سمعت الشعبي يقول لاتمنعوا العلم أهداه فتأغوا ولا نحدثوا غير أهله فتأغوا \*(الوظيفة السابعة) \* من وظائف المعلم (ان المتعلم القاصر) فهمه (ينبغى) للمعلم (أن يلتى اليه الحلى الواضع المبين (اللائق به) أى بعاله وحال أمثاله و يكتنى بما ألقاه اليه (ولايذكر اله ان وراء هذا ندقيقا) وتعقيقا غيرماذكره (و) يوهمه فى مطاوى كلامه (انه يدخره) ويكتمه (عنده) لعدم تأهله بحمله (فان ذلك يفتر) أى يسكن (رغبته فى) ماهو (الجلى و يشوش قلبه) و يصرف لعدم تأهله بحمله (فان ذلك يفتر) أى يسكن (رغبته فى) ماهو (الجلى و يشوش قلبه) و يصرف همته (و يوهم اليه المخل به) أى انحا ادخره عنه ضنا به و بخلا عامه (اذ يفلن كل أحد) فى نفسه اله أهل كل علم دفيق) ولو كان فى الحقيقة فاصرالفهم (فيا من أحد الاوهو راض عن الله عز وجل فى كال عقله) قد أقامه الله على في نسخة وأصغرهم (عقلاه وأفرحهم) أشدهم فرحا (بكال عقله) وتصو يسرأ به وأمنع فهم) وفى نسخة وأصغرهم (عقلاه وأفرحهم) أشدهم فرحا (بكال عقله) وتصو يسرأ به ورائيه ويسرأ بها له عقله) وتصو يسرأ بها على المناه و يسكن ورائم عن اله عقله ويسرأ بها ويسونه ويسرأ بها له عقله وقي نسخة وأصغرهم (عقلاه وأفرحهم) أشدهم فرحا (بكال عقله) وتصو يسرأ بها ويسلم المناه و يسادا بها ويسلم المناه ويسلم المناه ويسرأ بها ويسم المنه وأصغرهم ويسرأ بها وقي نسخة وأصغرهم وعلاه وأفرحهم) أشدهم فرحا (بكال عقله) وتصو يسرأ بها ويسم المنه وأسم المناه و يسم الهور المناه ويسم المنه وأسم المنه وأسم المنه وأسم المناه ويسم المناه ويسم المناه ويسم المناه ويسم المناه والمناه ويسم المناه ويسم الم

تنبيها على أنحفظ العسلم عن يفسده و يضره أولى وليس الظلم في اعطاء عير المستحق (شعر) المستحق (شعر) أنثر درابين سارحة النعم فأصبح عزونا براعية الغيم المسواعهل لقدره والانهم أمسواعهل لقدره وصادفت أهلاك أوم والحكم الشرت مفيدا واستفدت مودة في مضا لجهال على أضاعه ومن منع المستوجبين فقد

(وبهذا يعلم) هذه العبارة منتزعة من كتاب الذريعة الراغب قال واذا ثبت ذلك وجب (أن يكون من تقيد من العوام) ولفظ الذريعة من العامة (بقيد الشرع) بحسب عله (ورسخ) أى ثبت (في نفسه) اعتقاد (العقائد الْمَأْثُورة)المنقولة (عن السلفُ)الصالحين (من غيرتشبيه) فيه بمـالايليق ولا تُعطيل (ومن غير تأويل) لظاهرماورد (وحسن مع ذلك سيرته) وطر يقته (ولم يحمّل عقله أكثر من ذلك ) لقصوره (فلا ينبغى أن يشوّش عليه اعتقاده ) فان ذلك موجب لحرمانه (بل ينبغى أن يخلى) أى يترك (وحوفته) أى صنعته الني هوفها وطريقته التي هو سالكها (فأنه لوذ كرله تأو يلاث الظواهر) وما أختلف فيها بالدلائل والبراهين (انعل عنه عقد العوام ولم يتيسر قيده بقيد الخواص) فبقي مذبذ بأبين هؤلاء وهؤلاء (فيرتفع عنه الستر )وفي نسخة السد (الذي بينه وبين المعاصى) فيرتكم امتها وناجها فيقع في محظور (و يُنقلب) فى أفعاله (شيطانامريدا) مفردا وحيننذ (جلك نفسه) بما يصدر منه من الخالفات (و) بهلك (غيره ) لانهم رونه فيقتَّدون به فه لكون ( بل لا ينبغي أن يخاض) أي يفاوض ( بالموام في حقَّائق العاوم الذَّقيقة) مراركها وهذا مشاهد في عوام الصوفية اذيسمعون من مشايخهم بعض كلمات دقيقة في علم الحقيقة فيتمشدةون بمافيهلكون و بهلكون (بل يقتصر معهم) الحائض (على تعليم العبادات) الدينية كالصلاة والصوم والحيروالزكاة ومتعلقات كلذلك من غير لدقيق في مسائلها ولااختلاف في نقولها (و) بعد ذلك يفاوضهم (في تعليم الامانة) خاصة (في الصناعة التي هو بصددها) ليكون ذلك أوقع في قلوبهم وأنفع عسب ماهم فيه (و) في أثناءذلك ( ولا قلوبهم من الرغبة والرهبة بالنة والنار ) أى بذكر كل منهماء ما فهما من النعيم المقيم الابدى والعقاب الاليم السرمدى (بما نطق به القرآن) وصرحت به الاحاديث والا " أر مزوجة بأقاويل السادة الاخيار (ولا يحرك عليه شمة) أى لا يفتح عليه ف خلال ذلك باب شمة ورد واشكال (فانه ربما تعلقت الشهة بقابه) الحاوه (ويعسر عليه حلها) والجواب عنها (فهاك) أي فبكون سببا لهلاكه (ويشقى)أى سببا لشقاوته (و بالجلة لاينبغي أن يفتح العوام) عاسة (باب الحث) والجدال (فانه يعطل عليهم صناعاتهم التي جماقوام الخلق) ونظامهم (و) بها (دوام عيش الخواص) لافتقارهم ضرورة الى تلك الصناعات وعبارة الذريعة وجب على من تقيد بقيد العامة أن لا بصرف عاهو بصدده فيؤدى ذلك الى انحلاله عن قيده عُم لا عكن أن يقيد بقيد الخواص فير تفع السد الذي بينه و بين الشرور ومن اشتغل بعمارة الارض من بين تجارة أو مهنة فحقه أن يقتصر به من العلم على مقدار مايحتاج البه منهوفى مرتبته فى عبادة الله المعافية وأن علا تفسه من الرهبة والرغبة الوارد بم ماالقرآن ولابولدله الشبه والشكول واناتفق اضطراب نفس بعضهم امابانبعاث شهة تولدت أوولدها ذويدعة دفع اليه فناقت نفسه الى معرفة حقيقتها فقه أن يختبره فان وحده ذاطب ع للعلم موافق وفهم القب وقصد صائب خلى بينه وبين التعلم وسوعد عليه عابوجد من السييل اليه فان وحد شر برافي طبعه أوناقصافي فهمه منع أشد المنع ففي اشتغاله عالاسبيلله الى ادراكه مفسدتان تعطله عايعود بنفع الى العباد والبلاد واشتغاله بماتنتشرمنه شبهة وليسفيه نفعه وكان بعض الامم السالفة اذاترشم أحدهم ليتخصص بعرفة الحكم وحقائق العاوم والخروج منجلة العامة الى الخاصة اختبره فان لم وحد خير افى الخلق أوغيرمتهي للعلمنعه أشدالمنع فان وجده كذلك شورط أن يقيدقيدا فى دارالحكمة وعنع أن يخرج حتى يحصل له العلمأو يأتى عليه آلوت ويزعون انمن شرعف حقائق العلوم ثم لم يفرغ منه أتولدت له الشبه وكثرت فيصير ضالاً مضالا فبعظم على الناس ضرره وجهذا النظر تعوذ بالله من نصف متكام \* (الوظمفة الثامنة) \* من وظائف المعلم (أن يكون المعلم ) بنفسه (عاملا بعله ) ظاهر الثرذ التعلى جوارحه (فلا يكذب قوله فعله ) ولا يخالف باطنه طاهره (لانالعلم) نورالهي (بدرك بالبصائر) وهو معوب عن الاحساس (والعمل) شغل الجوارح وهو (يدرك) طأهرا (بالابصار وأرباب الابصار) الشاهدون باحساساتهم (أكثر)من

وبهدذا يغلم أتمن تقيد من العوام بقيد الشرع ورسخفي نفسمه العقائد المأثورة عن السلف من غير تشبه ومن غيير تأويل وحسسن معذلك سمرته ولم يحمل عقله أكثر من ذاك فلاينبغي ان سوس علبه اعتقاده بلينبغي أن على وحرفته فانه لوذ كرله تاويلات الظاهر انحلءنه قيدالعوام ولم يتسرقيده بقيدانا واصفير تفعمنه السدالذيبينه وبن المعاصي وينقلب شطانا مريدا يهلك نفسه وغيره بللاينبغي أن يخاصمع العوام في حقائق العاوم الدقيقة بل يقتصر معهم على تعلم العبادات وتعلم الامانة فى الصناعات التي هم بصددها وعلاقاوم منالرغبة والرهبة فيالحنة والنماركما نطق به القرآن ولايحرا علمم شهةفانه رعاتعلقت الشهة بقلبه و بعسرعليه حلها فيشقى وبهاك وبالجلة لايسعيان يفتج العسوام باب المحث فانه بعطل علمم صناعاتهم التي ماقوام الحلق ودوام عيش الخواص \* (الوظمة الثامنة)\* أن يكون العلم عاملا بعله فلايكذب قوله فعسله لان العسلم يدرك بالبصائر والعمل يدرك مالابصاروأرباب الابصار

بالبصيرة وأكثرالناس أمحاب الابسار دون البصائر فعب أن تكون عنايته باطهار عله الذي يدركه جاعتهم أكثرمن عنايته بالعلم الذي لا يدرك الابالبصيرة اه (ومن) المعلوم (كلمن تناول شماً) وتعاطاه واختاره لنفسه (وقال للناس لاتثناولوه) ولاتقر يوامنه (فانه سممهلك) بضربا خريكم أودنياكم (سخر الناسيه) واسترز وانه (وانهموه) فيدينه وعله وورعه (وزاد حرصهم عليه) أي على تناول المنهي عنه وكذلك بالعكس اذانه عيعن شئ مارتكبه وهذاأصل أصيل في ارشاد الطالبين وتسليك المتدئين ولاسما فى الوعظ ويحالس العامة فان الائتمار عاسام، لهم أولا والانصباغ به أوقع فى قاوب السامعين وأقرب الى اذهان الراغبين ولذلك كان بعض الوعاظ لايذ كراهم فى فضائل العتق حتى أمكنه الله من شراء رقيق فأعتقه فذكرلهم فضل من أعتق لله تعالى حتى يكوناه تأثير في قاوبهم ومن لم يكابد الليل وسهره وقيامه فكيف يسمع منه فضل من قامه وأحماه ومتى اختار لنفسه وصفا ومهاهم عن ارتكابه يجمون (فيقولون لولاانه أعظم الاشياء وألذها) عنده (لما كان يستأثريه) و يختص لنفسه ونص الذريعة ومنزلة الواعظ من الموعوظ منزلة المداوى من المداوى فكما أن الطبيب اذافال الناس لاتا كلواهذا فانه سم تمرأوه آكلا له عد سخرية وهزوا كذلك الواعظ اذا أمرع الا يعله وبهذا النظر قيل باطبيب طب نفسك (و) اعما (مثل العلم المرشد من) المتعلم (المسترشدمثل النقش من الطين )الذي يبني به الجدار ونعوه (و)مثل (العود) أىعودالشجرة (من الظل وكيف ينقش الطين عالانقش فيه ومتى استوى الظلو العود أعو جفاذا اعوج العوداعوج الظل)وفي الذريعة وأيضافالواعظ من الموعوظ يجرى مجرى الطابع ونالمطبوع فكا انه محال أن ينطبع الطين على الطابع عاليس منتقشابه كذلك مالنس في نفس الموعوظ ماليس عوجود من الواعظ فاذالم يكن الواعظ الاذاقول محرد من الفعل لم يتلق عنه الموعوظ الاالقول دون الفعل وأيضافان الواعظ عرى يحرى الظلمنذى الظل وكا انه تحال أن يعوج ذوالظل والظل مستقيم كذلك محال أن يعو ج الواعظ و يستقيم الموعوظ اه وقال ابن السمعاني قرأت في كتاب كتبه الغزالي الى أي حامد أحدب سلامة بالوصل فقال فخلال فصوله أماالوعظ فلست أرى نفسي أهلاله لان الوعظ زكاة نصامه الاتعاظ فن لانصاب له كيف يخرب الزكاة وقاقد النوركيف يستنبر به غيره ومتى يستقيم الظل والعود أعوج الى آخرماذ كروقدذ كرفى خلال فصول المقدمة وسأتى شي منذلك فى الباب السادس ولا يحفى انهذاومافى الذريعة فىمورد الوعظ وقأس المصنف عليه التعليم والارشاد لقرب منزلتهما وقوله متى يستقيم

أر باب البحائر (فاذا خالف العمل العلم) ولوفى بعض الجزئيات (منع الرشد) فى نفسه والارشاد لغيره لا يعانه و وفي المنالة و المنالة

الخ مصراع بيت كأمل حرى بحرى الامثال المشهورة المفيدة (واذاك قبل في المعنى الاتنه عن خلق وتأتى مثله \* عارعا لمناذا فعلت عظيم وقال الته تعالى) في كتابه العزيز (أتأمرون الناس بالبر) قال البيضاوى تقرير مع توبيخ وتعجيب والبر يتناول كل خير (وتنسون أنفسكم) وتتركونها قال ابن عباس نزلت في أحبار المدينة كانوا يامرون سرامن المحوه باتباع محدصلى الله عليه وسلم ولا يتبعونه وأنتم تتاون الكتاب تبكيت كقوله وأنتم تعلون أى تتاون النوراة وفيها الوعيد على العناد ونحالفة القول العمل ومثله في قوله عزوجل بذم الشعراء فقال وانم معول مناه يقولون مالا يفعلون وكذلك قوله يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون كبرمقتا عندائله أن تقولوا مالا تفعلون وأخرج عبد من حيد عن أبي خالد الوالى قال جاسنا عند خباب ن الارت فسكتنا فقلنا ألا تعد تنافا نما حاسنا المن المناوز والعالم) بكسرا الملام (ف معاصيه) اذا ارتكبها (أكثر) من و زرا لجاهل لما سيات من قول أبي الدرداء وضي الله عنه و يل المعاهل من قود يل العالم سبع مرات (اذ يزل برائه عالم في قتدون به) مقرين عليه ومنه زلة العالم زلة العالم وفي العالم والعالم العالم والعالم والمالم العالم والعالم والمناه والعالم ورابط والعالم والعالم والعالم والعالم والعالم والعالم والعالم والعالم وورابط والعالم و

فادائالف العمل العلم منع الرشدوكل من تناول شيا وقال للناس لاتتناولوه فانهسم مهائ مخرالناس به والمموه وزاد حرصهم على مانهوا عنه فيقولون لولاانه أطب الاشماء وألذها لماكان مستأثريه ومشل المعلم المرشد من المسترشدين مشلل النقش منالطين والظلمن العود فكسف ينتقش الطن عالانقش فيع ومتى استوى الظل والعود أعوج ولذلك قيل فى العنى الاتنه عن خلق وتأتى مثله عارها لخاذانعلتعظم وقال الله تعالى أتأمرون الناس بالبروتنسون أنفسكم ولذلك كأن وزرالعالم في معاصمه أكرمنورو الجاهل اذبزل بزلته عالم كثير ويقتدونيه

ومن سن سنة سيئة فعليه و زرها و و زرمن علم الم و الدالة قال على رضى الله عنه قصم ظهرى و حلان عالم متهمة المواد و العالم يغرهم بتهم المهمة علم والمعالم يغرهم بتهم المهمة علم والمعالم يغرهم بتهم المهمة علم والمعالم يغرهم المهمة علم والمعالم يغرهم المهمة علم والمعالم يغرهم المهمة المهم والمعالم يغرهم المهمة المهم والمعالم يغرهم المهمة المهمة والمعالم يغرهم المهمة المهمة والمعالم يغرهم المهمة ال

\*(الماب السادس في آفات العلوو سانعلامات علماء الاستحرة والعلماء السوء به قدذكر ناماوردمن فضائل العلروالعلماء وقدوردني العلاء السوء تشديدات عظمة دلت على أنهم أشد الخلق عداما ومالقيامة فن الهمات العظيمة معرفة العلامات الفارقة سعلاء الدنسا وعلماء الاتخرة ونعني بعلماء الدنماعلماء السوء الذس قصدهم من العلمالتنع بألدنيا والتوصل الى ألحاه والمزلة عند أهلها قال صلى الله عليه وسلم ان أشدالناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله يعلم وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لايكون المسرء عالماحتي بكون بعله عاملا

جناس كامل (و) قدورد (منسن )في الاسلام (سنة سيئة فعليه و زرها ووزر من علبه ا)وهي قطعة من حديث وعمامه من بعده من غير أن ينقص من أورارهم شيأ أخرجه الامام أحدومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق والدارمى وأبوعوانة وابن حبان كالهم عن حرير وأوّله من سن فى الاسلام سنة حسنة فله أجرها وأحرمن على مهامن بعده من غير أن ينقص من أجو رهم شيأوفى الباب عن حذيفة وأبي عيفة وأبىهر برة وواثلة رضى الله عنهم وقد تقدم فى خطبة هذا الشرح اعاعالى ذلك فراجعه ولم يذكره الحافظ العراقى فى تخر يحه وكائه لعدم ذكر المصنف فى أوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ساقه مساق كالرمه والافلايحقى مثل ذلك عليه وقد ساق صاحب الذر يعتهذا السياق وفيه زيادة لم يذكرها المصنف فقال وأيضا فكل شئله حلة يختص بما فانه يجرغيره الىنفسه بقدر وسعه بارادة منه أوغيرارادة كالماءالذي يحمل مايتاهاه من العناصر الىنفسه بقدروسعه وكذلك النار والارض والهواء فالواعظ اذا كان عادما حريفيه غيره الىنفسه فن ترسم الوعظ غرفعل فعلا قبعا اقتدىيه غيره فقد جمع وزره ووزرهم كاقال عليه السلام منسن سنة سيئة فعلمه وزرهاووزر منعلم االحاوم القيامة وقال تعالى ومن أوزار الذين يضاونهم بغيرعلم وقال تعالى والحملن أثقالهم الاكه اه (ولذلك قال على رضي الله عنه قصم ظهري رحلان عالم منهتك وجاهل متنسك فالجاهسل يغر الناس بنسكه والعالم ينفرهم بتهشكه )هذا الاثرلم أجده فى الحلية بلفظه وفىالقوت ورويناعن على رضى الله عنه ماقطع ظهرى فى الأسسلام الارجلان عالم فاجرومبتدع ناسك فالعالم الفاحر نزهد الناس في علم لما يرون من فوره والمبتدع الناسك يرغب الناس في بدعته لما يرون نسكه اه ونص الذر بعة حق الواعظ أن يتعظ م بعظ و يبصر عم يبصر و يهتدى عم يهدى ولا يكون دفترا يفيد ولايستفيدومسنا بشحذ ولايقطع بل يكون كالشمس التي تفدد القمر الضوء ولها أفضل مماتفيده وكالنار التي تحمى الحديدولهامن الجوآ كثر مماتفيد ويحب أن لايخدج مقاله بفعاله ولايكذب لسانه بحاله فيكون بمنوصفهم الله تعالى بقوله ومن الناس من بعبك قوله الآتية ونحوماقال على رضي الله عنه قصم طهرى فساقه الخولكن بتقديما لجاهل على العالم والباقى سواء

\*(الباب السادس في آفات العلم)\*

والعلماء (وبيانعلامات) فارقة بين (علماء الاستوة و) بين (العلماء السوء) وهم علماء الدنيا فاعلمانه (فدذ كرنا) فيماسيق بعض (ماورد) في الاسماء الاحديث والاسماء بعلماء الدنيافاعلمانه (قدوردف) حق عافيه مقنع الطالب المجد (و) الا تنعق لفائن نذ كرسماً عماية على الدنيافاعلمانه (قدوردف) حق (العلماء السوء تشديدات) وتهديدان (عظيمة) في الاسماء الوحديث والاسماء الفارقة) المعزة (بين علماء الدنيا وعلماء الاستوة العلامة الفارقة) المعزة (بين علماء الدنيا وعلماء الاستوء) وصفهم بذلك لحسم من الاستوة من الفضائل على علماء الدنيا وانعى بعلماء الدنيا علماء السوء) وصفهم بذلك لحسم من العماد المنازم عند الاستوة من الفضائل على علماء الدنيا علماء السوء) وصفهم بذلك لحسم من العماد المنازم عند الله تعلى ودناءة همتم حيث استحملوا مابه عدم فيماء وتعليق الستور عليها وتزيين الملابس الفياحة والمتحمل بالمراتب الفارهة (والتوصل) بذلك (الى الجاء والمنزلة) الرفيعة (عند أهلها) أى الدنيا (قالصلى والتحمل بالمراتب الفارهة (والتوصل) بذلك (الى الجاء والمنزلة) الرفيعة (عند أهلها) أى الدنيا (قالصلى والتحمل بالمراتب الفارهة (والتوصل) بذلك (الى الجاء وما يتعلق به من المعنى وهو أقل حديث كره على الله عليه وسلم ان أشد الخلام المنازلة عدن الموروء أله مواضع هذا الماتبر عالم المنازلة الله عليه وسلم لا يكون المروضة المعالمة عاملا) قال العراق في الخريج الكبير لم أحده مرفوعاورواه ابن حبان في كاب روضة العملاء يكون بعلم عاملا) قال العراق في المخريج الكبير لم أحده مرفوعاورواه ابن حبان في كاب وصفة العملاء والماسيق في المدخل موقوفا على أبي الدرداء بريادة في أقله انك لن تكون عالما حتى تكون متعلما ولن

الاقتضاء من رواية هشام الدستوائي عن ردعن سلمان قاضي عرب عبد العز مزقال قال أبو الدرداء لاتكون عالماحي تكون متعلاولا تكون بالعلم عالماحتى تكون به عاملا وأماماعزاه العراق لابن حبان والبهتي فقدأخرجه الخطيب فىالكتاب المذكور من رواية وكسع عن جعفر بن برقان عن فرات بن سلمانعن أبى الدرداء (وقالصلى الله عليه وسلم العلم علمان علم على السان فذلك عنة الله عزوجل على ابن آدم وعلم في القلب فذ السَّاالعدلم النافع) أورده صاحب القوت في خلال كلامه فقال رويناعن الحسن البصرى بروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلم علمان فعلم باطن في القلب فذاك هو النافع وعلم ظاهر على السان فذلك عنة الله على خلقه اه وقدرواه الديلى في مسند الفردوس من طريق أبي نعيم من رواية قتادة عن أنس رفعه العلى على ان فعلم ثابت في القلب فذلك العلم النافع وعلم في السان فذلك عنه الله على عباده وفي اسناده أبوالصلت الهروي احمه عبد السلام بن صالح انهمه الدارقطني بالوضع و بنعوه فا أخرجه الخطيب فى ناريخه باسناد حيد من رواية الحسن عنجابر رفعه وأعله ابن الجوزي برواية يحي بن البمان قال أحدليس بحجة واكن قال العرافي في تخريجه احتج به مسلم وقال يحيى بن معين ثقة وقال ابن الديني صروق قال العراق وقد جاء من حديث الحسن مرسلادون ذكر جاير بأسناد صحيم روا ، الحكم الترمذى فى النوادر وابن عبد البرفى العلم من رواية هشام عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت وكذلك أبن أبي شيبة في المصنف قال وفي الباب عن على وعائشة رضى الله عنها (وقال صلى الله عليه وسلم يكون في آخرالزمان عبادجهال وعلماء فساق) هكذا أخرجه أبونعيم في الحلية من روايه نوسف بن عطية عن ابت عن أنس رفعه م قال هذا حديث نابت لم نكتبه الامن حديث بوسف بن عطية عن ثابت وهو قاض بصرى فحديثه نكارة اه وأخرجه كذلك من طريقه الحاكم فالرقاق من المستدول وان عدى فىالكاملولفظهماوعلماء فسقةوابن النحار في ناريخه كإفى الكبير للسيوطي ولفظه وقراءفسةة وقال الحاكم صحيع وشنع عليه الذهبي والعراق فال الاقل يوسف بنعطية الصفارهالك وقال الثاني مجمع على ضعفه وفي الميزان عن التحارى منكر الحديث وساقيله هذا الليروفي الديوان قال أبو زرعة والدارقطني ضعيف ورواه البهقي فى الشعب من هذا الوجه وقال بوسف كثير المنا كير ومن شواهده ما أخرجه الحكم الترمذي في النوادرمن رواية أبان عن أنس رفعه يكون في آخر الزمان ديوان القراء فن أدرك ذلك الزمان فلمتعوِّذ مالله من الشيطان الرجم وهم الانتنون وأخرجه أنونعم في الحلمة من طريق سلمان التمي عن أبي عثمان النهدى عن أسامة رفعسه الاانه قال ذئبان القراء بدل دنوان وقال غريب من حديث سلمان أفادناه الدارقطنى الحافظ ونقل القرطى عن مكعول يأتى على الناس زمان يكون عالهم أنتن من جيفة حارو أخرج الخطيب عن أبي هر مرة يكون في آخر الزمان أمراء ظلة ووزراء فسسقة وقضاة خونة وفقهاء كذبة فن أدركهم فلايكونن لهمعر يفاولاجابيا ولاخازناولاشرطيا (وقال صلى الله عليه وسلم لاتتعلوا العلم لتباهوابه العلاء وتماروا به السفهاء ولتصرفوا به وجوه الناس البكم فن فعل ذلك فهوفى النار) أخرجه ابن ماحه من رواية بشير بن موون عن أشعث بن سوارعن ابن سيرس عن حذ مفة رضي الله عنه رفعه ولفظه لا تعلوا العارلتباهوابه العلماءأ ولتماروابه السفهاءأ ولتصرفوا والباقى سواءقال العراق وبشير بن ميمون الخراساني مهم بالوضع قاله البخارى وأشعث بن سوار مختلف فيه ولكن أخرج ابنماجه أيضامن رواية ابنو يجون أبى الزبير عنجار رفعه لاتعلوا العلم لتماهوا به العلاء ولالفراروابه السفهاء ولالتحترؤابه في الجالس فن فعلذلك فالنار النار قال العراق واسناده على شرط مسلم فلت وأخرجه كذلك الحاكم وابن حبان والضياء المقدسي فى المختارة و به ينقوى حديث حذيفة السابق قال العراقي وفي الباب عن عبدالله بن عرو كعب بن مالله وأبيهر يرة ومعاذوا نسوأم سلة رضى الله عنهم فديث ابن عررواه ابن ماجه من رواية أبى كرب

تكون عالماحتى تكون لماعلت عاملا اللفظ البهبق وفيسه انقطاع اه قلت وأخر به الخطيب في كاب

وقال صلى الله عليه وسلم العلم علمان عبلم على الاسان فذلك عبد الله تعالى على خلقه وعلم فى القلب فذلك عليه وقال صلى الله عليه الزمان عباد جهال وعلماء فساق وقال صلى الله عليه وسلم لا تتعلموا العلم لتباهوا فيه العلماء ولهمار وابه السفهاء ولتصرفوانه وجوء الناس اليكم فن فعل ذلك فهو فى النار

الازدىءن نافع عنه رفعه من طلب العلم ليمارى به السفهاء أوليباهي به العلاء أوليمرف وجوه الناس المهفهوفى الناروأ بوكرب محهول وروى الترمذي من حديث خالد بندر يكءن ابن عروفعهمن تعلم علما لغير الله وأراديه غيرالله فليتبوأ مقعده من النارواسناده حيد وأماحديث كعب بن مالك فرواه الترمذي من رواية اسحق بن يحيى ن طلحة بن عبيد الله قال حدثني ابن كعب بن مالك عن أبيه رفعه من طلب العدلم لعارى به العلماء أولم ارى به السفهاء أو يصرف وجو و الناس اليه أدخله الله النار وقال غريب لا نعرفه الامر هذا الوجه واسعق بن يعي تكام فيهمن قبل حفظه قلت وأخرجه ابن أبي الدنيا فيذم الغيبة والطبراني منهذا الطريق ولفظهمامن طلب العلم لاحدى ثلاث ليحارى به العلياء أوليماري به السفهاء ا ويصرف وجوه الناس المسه أدخله الله النار وأماحديث أبي هر مرة فرواه ابن ماجه أيضامن رواية عباد تن سعيد القبرى عن جده عنه رفعه من تعلم العلم ليباهى به العلم أء ويبارى به السفهاء ويصرف به وجوه الناس اليمه أدخله اللهجهم وعباد ن سعيد المقبرى ضعيف قاله العراقي وأماحديث معاذ فر واه الطبراني من رواية شهر بنحوشب عن عبد الرجن بن غنم عنه رفعه من طاب العلم ليباهيه العلياء ويبارى به السفهاء في الجالس لم مرحرانعة الجنة وشهر بن حوشب مختلف فيه وأماحديث أنس فروا ، أو بكر البزار والطبراني في الاوسط من رواية سلمان بن زياد بن عبدالله حدثنا سفيان أبو معاوية عن قدادة عن أنسر وفعه من طلب العلم ليباهي به العلماء و عدارى به السفهاء ويصرف به وجوه الناساليه فهوفى النار فال البزار لانعلم بروى عن أنس الابهذا الاسنادتفرديه سليمان ولم يتابع عليه وروا معنم فبرواحد قاله العراقي فلت وأخرجه أيضا ابن عساكر في تاريخه وأبو تعيم في المعرفة من هذا الطريق الا انهما قالالمارى به السفهاء أو يكاثر به العلاء أو بصرف وحوه الناس المه فلمتبوّا مقعدهمن النار وأخرجه ابن أيعاصم في الوجدان والدارقطني في الافراد والديلي في مسند الفردوس منهدذا الوجه ولفظهم من تعلم العلم والبافي سواء وأخرج ابن عساكرأ يضامن رواية نافع بن مالك أبي سهل عممالك سأنس قال قلت الزهرى أما بلغكان وسول الله صلى الله علمه وسلم قال من طلب شيأمن هذا العلم الذي مراد به وجه الله ليطلب به شيأ من عرض الدنياد خل النارفة ال الزهري لاما بلغني فساقه وفيهقصة تقدمت فى خاتمة الفصول قال العراق وأماحديث أمسلة فروا الطبراني من رواية عبد الخالق ابن زيدعن أبيه عن محد بن عبد اللك بن مروان عن أبسه عنها رفعته من تعلم العلم ليباهي به العلاء أو عمارى به السفهاء فهو فى النار وعبد الحالق بن زيد بنواقد منكرا لحديث قاله المخارى وعبد الملك بن مروان أورد الذهبي في الميزان وقال أني له العدالة وقد سفك الدماء وفعل الافاعيل قلت عبد الخالق المذكور قال الذهبي فى الدوان قال النسائي ليس شقة وقوله أنى له العدالة الخصيم ولكن قدية العمل انه تحمل هذا الحديث في حال استقامته قبل ان تصدرمنه الافاعيل وهكذا أخرجه تمام الرازي في فوائد. أيضاوأخرج ابن النجار في ماريخمه عن أم ملة من طام علما ليباهي به العلماء فهو في النار وأخرجه ابن ه ساكر أيضا ولكن عنده من طلب علما يماهي به الناس والباقي سواء وأخرجه الدارمي في مسنده من رواية مكعول عن ابن عباس رفعه من طلب العلم لبباهي به العلماء أو عداري به السفهاء أو بريدان يقبل بوجوه الناس اليه أدخله الله جهنم (وقال صلى الله عليه وسلم من كتم علما عنده ألجم بلجام من نار) تقدم هذا الحديثةريبا وفى الماب الاول من هذا الكتاب دون قوله عنده قال العراقي وهذه اللفظة في بعض طرقحديث أبى هر مرة رواها ابن الجوزى في العلل المتناهية وأعلها ما معدل بن عرووذ كرقول الدارقطني فيهانه ضعيف الاان ابن حدان ذكره فى الثقات (وقال صلى الله عليه وسلم لا المن غير الدجال أخوف عليكم من الدجال فقيل وماذاك فقالمن الاعمة المطلين) وفي نسخة فقال أعمة مضاون أخرجه الامام أحدمن رواية أبي تميم الجيشان واسمه عبدالله بن مالك قال سمعت أبا ذريقول كنت محاضر النبي صلى الله عليه

وقال ملى الله عليه وسلم من كتم علماء نده ألجه الله بلجام من الروقال صلى الله عليه عليه من الدجال فقيل وماذال فقال من الاغمة المضلين

وسلإالى منزله فسمعته يقول غيرالدجال أخوف على أمنى من الدجال فلاخشيت ان بدخل قلت ارسول الله أى شيئ أخوف على أمنك من الدحال قال الاعتال خالف فال العراقي في اسناده عبد الله بن لهيعة مختلف فيهور واهأو يعلى من رواية جارعن عبدالله بن يعيعن على بن أبي طالب رفعه غير الدجال أخوف علمكم أئمة مضاون وجابر هوأنو بزيد الجعني ضعفه الجهور وروى أحد من طريق أبى الخارق زهبر من سالم عنعمر بن سعد الانصاري انعمر قال لكعب ما أخوف شئ تخوفه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال أمَّة مضاون قال عرصد قت قد أسرالي ذلك وأعلمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو الخارق ذكره ابن حبانفى الثقات وعمير بن سعد معدودفى الصحابة والظاهر انه منقطع بينهوبين أبى المخبارق وأخرج مسلم وأصحاب السنن منرواية جبير بننفير عن النواس بن معان فى حديثه الطويل فى الدجال وفيه فقال غيرالدجال أخوفنى عليكم وأخرج الامام أحسد والطبرانى فىالتكبير عن أبى الدرداء رفعه ان أخوف ماأخاف على أمتى الائمة المضاون قال الهيمي فمه راومان لم يسمما وأخرج العلائي يسنده الى ابزعر قدل له مليهدم الاسلام فالرلة عالم وجدال منافق وحكم الائمة المضلى وأخرج أبونعم في الحلمة من رواية صفوان ابن عروعن أبي المخارق عن كعب عن عمر رفعه أخوف ما أخاف على أمتى الائمة المضاون فقال كعب فقلت واللهماأخاف علىهذه الامة غبرهم قالما أشيخ غريب منحديث كعب تفردبه صفوان رواءعنه بقية بن الولىدوالقدماء (وقالصلى الله عليه وسلم من ازدادع لما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله الابعدا) أخرجه أتومنصور الديلي فيمسندا لفردوس منطريق موسى بنابراهم عن موسى بنجعفر الصادق عن آباته عن على رضى الله عنه رفعه الااله قال ولم مزدد فى الدنما زهد امكان هدى كذا فى الجامع الكبير السيوطى وأشارله العراقي وقالوقدر وينا من طريق الراهم تعبدالله عن عبدالله بنالحسن عن أسمعن حده رفعه من ارداد بالله علما ثمارداد بالدنياحما اردادالله عليه غضباقال والمشهور ان هذا الحديث من قول الحسن البصرى رواه ابن حمان فى روضة العقلاء وابن عبد البرفى بيان العلم افظ من ازداد علمام ازداد على الدنيا حوصالم يزدد من الله الابعد دالفظ ابن حبان وقال ابن عبد البر بغضا بدل بعدا وزادولم يزددمن الدنياالابعدا قال وقدر ويمثل قول الحسن هذام فوعا وكانه أشار الىحديث على المتقدم قلت وحديث على المتقدم سندهضعيف لانموسي بن ابراهيم قال الذهبي قال الدارقطني متر ول كذا قاله المناوى وعندى فىذلك نظرلان الذي قال فيه الدارقطني متروك هومروزي روى عن ابن لهمعة كاهونص الديوان للذهبي والذى يروى عن موسى بنجعة روجل من أهل البيت فتأمل والحديث الذى بعده رواه أبوالفتح الازدى فىالنسقفاء ومن الشواهد ماأخرجه أبونعيم فى الحلية حدثنا عبدالله بن محد حدثنا الحسن بن الراهم بن يسار حدثنا سليمان بن داود حدثنا ابن عيينة قال كان يقال ان العاقل اذا لم ينتفع بقليل الموعظة لم بردد على الكثير منها الاشراو في معنى ذلك قول ما المَّان دينار من لم يؤت من العلم ما يقمعه فا أوتى من العلم ما ينفعه (وقال عيسىعليه السلام) فيما أخرجه الخطيب في اقتضاء العلم العمل له حدثنا محد ب أحد بن رزقويه حدثنا حعفر تنجد الخلدى حدثنا محدين عبدالله الحضرى حدثنا عياس العنبرى حدثني عبدالصمد قال معت سعيدين عطاردوكان بكر حتى قرح قال قال عيسى بن من عر الي متى تصفون الطريق) أى الى الله تعالى (الى المدلجين) ولفظ الحطيب الى الدالجين أى لهم وهم السائرون بالليل والمرادم م الزهاد السالكون الى الله تعالى (وأنتم مقمون) أى باعدالكم (مع المتحسرين) الواقفين أى فلا يصم وصف الطريق الامن المتصف بالسير والساوك فى طريق الحق زاد الخطيب بعد قوله المتحير من انعاينبغي من العلم القليل ومن العمل الكثير (فهذا) الذي ذكرناه ال (وغيره من الاخبار) الكثير: (يدل على عظيم خطر العلم و) على (أن العالم) من حيث هو هو (متعرض) بعلم (أما لهلاك الآبد) فيكون أشقى الاشقياء (أو لسعادة الأبد) فيكون أسعد السعداء (وانه بالخوض) والاشتغال (في العلم قد حرم) منع (السلامة) من

وقالصلى الله عليه وسلم من ازداد علم اولم برند هدى الم يزدد من الله الآبعدا وقال عيسى عليه السلام الى متى قصفون الطريق للمدلين فهذا وغيره من الاخبار فان العالم الما متعسرض يدل على عظيم خطر العسلم لهلاك الابد أو لسعادة الايدوانه بالحوض فى العلم قدح م السلامة

ان لم يدرك السعادة (وأما الا ثار )فقد قال عررضي اللهعنهان أخوف ماأخاف على هذه الامة المنافق العلم قالوا وكف مكون منافقا علما فالعلم السان عاهل القلب والعمل وقال الحسن رجهاللهلاتكن عنجمع علماالعلماء وطرائف الحكما ويحرى في العسمل محرى السفهاء وقال رحل لابي هر برة رضى الله عنه أريد أنأ تعلم العلم وأخافأن أضمعه فقال كني بترك العلم اضاعة له وقبل لاراهم ا بنعتية أى الناس أطول تدما قال أمافى عاجل الدنيا قصائع العسر وفاليمن لانشكره وأماعندالوت فعالم مفرط وقال الخليل انأجد

الهلاك (انلم بدرك السعادة) بمنة من الله تعالى وتوفيق منه وتحقيق هذا المقام ان أصل العلم الرغبة وغرته السعادة وأصل الزهد الرهبة وغرته العبادة فاذااقترن العلروالزهد فقدتت السعادة وعت الفضيلة وان افترقا فياويج مفترقين ماأضرا فتراقهما وأقبح انفرادهما وقدفصل المصنف فيذلك تفصيلا حسنايأتي في أثناء كأله الناس فيطلب العلم ثلاثة رجل طلبه ليخذه زاده الحالماد لم يقصد الاوجهالله فهذامن الفائز ننورجل طلبه ليستعين به على حماته العاجلة وينال به الجادوال ال ومع ذلك يعتقد خسيسة مقصده وسوء فعله فهذا من المخاطر من فان عاجله أجله قبل التوبة خيف عليه سوء الخاتمة وان وفق لهافهومن الفائز مزور حل استحوذ عليه الشيطان فاتخذ عله ذريعة الى الته ثريا لمال والتفاخريا لجاهوا لتعزز بكثرة الاتباع وهومع ذلك بضمرانه عندالله عكائ لاتسامه بسمة العلماء فهذامن الهالكين المغرور ساذالرجاء منقطع عن توبت الطنه الهمن المحسنين (وأما الا " ثارفقد قال عمر ) من الحطاب (رضي الله عنه ان أخوف ماأخاف على هذه الامة النافق العلم قالوا كيف يكون منافقا على اقال علم الأسان عاهل القلب والعمل) اتنحذ العلرحرفة يتأكل بهاوهيئة وأبهة يتعزز بهايدعوالناس الىاللهو يفرهومنسه ويستقيم عس غيره و يفعل مأهو أقيم منه ويظهر الناب النسك والتعبد ويسار رويه بالعظام ذئب من الذااب لكن عليه ثباب فهذا هو الذي حذر منه الشارع صلى الله عليه وسلم حذرامن ان تعطفك تعلاوة لسانه و يحرقك منارعصانه و يفذاك بفتن ما طنه وجنانه وقال الطبي أضاف أفعل الى ماوهى نكرة موصوفة ليدل على انه اذا استقصى الاشياء المخوفة لم يوجد أخوف منه قال العراقي وهذا الذي ذكره أنرا فقد ذكره أحد مرفوعامن حديث عر باسناد صحيم من روايه أبي عمان الهدى فال انى لجالس تحت منبرع ربن الخطاب وهو بخطب الناس فقال فى خطبته سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان أخوف ما أخاف على هذه الامة كلمنافق عليم اللسان قلت وهذا قد أخرجه ابن عساكر في تاريخه من رواية مالك بن دينارعن ممون الكردى عن أبي عثمان النهدى قال خطبناعر بن الخطاب قال حذر نارسول الله صلى الله عليه وسلم كلمنافق عليم اه ثمقال العراقي وصحأ يضامن حديث عمران بن حصين رواء الطبراني من روابة عبدالله ان ريدة عنه رفعه ان أخوف ما أخاف عليكم بعدى كل منافق عليم اللسان اه فلت و عثل رواية أحد رواه ايضا البزاروأبو يعلى فالالندرى والهسم يحتج بهم فى الصيم وقال الهيتمي رجاله موثوثقون في بعض نسخ السندعلى أمنى بدل هذه الامةوفى القوت وعن عرور وينامسندا أيضا اتقوا كلمنافق علم اللسان يقول ما تعرفون و يعمل ما تذكرون وكان المصنف لم ينظر الى قوله ورو ينامسسندا أيضا تقوية لجانب الموقوف وسدماً في عن الدارقطني انه قال الموقوف أشبه بالصواب (وقال) أبو محد (الحسن) بن سعدالصرى (الاتكن بمن يجمع علم العلماء وطرائف الحكاء ويجرى في العمل يجرى السفهاء) أي منعله يخالف قوله فانه عين الهلاك (وقال رجل لابي هر برة) روى الله عنه (أريدان أتعلم العلم وأخاف ان أضعه فقال كفي بترك العلم اضاعة له ) هـ ذاموقوف على أبي هر مرة رضى الله عنه و يعضده ما مروى عن الاعش معضلا آفة العلم النسيان واضاعته ان تحدث به غيراً هله أخرجه الدارمي في مسنده والعسكري في الامثال وابن عــدي منعد: طرق و يروىعن على مرفوعاً آفة العلم النسيان أخرجه الدارقطني في مسند ، وابن عدى فى الكامل و يروى ذلك عن ابن مسعود أيضام وقوفا أشارله البهق فى المدخل والنسسان نرك ضبط مااستودع (وقيل لابراهم من عتبة) أحد الزهاد (أى الناس أطول ندما قال أمانى عاحل الدنيافصائع العروف الى من لايشكره) أى لا يجازيه على معر وفه ولو بالثناء (وأماعند الموت فعالم مفرط) أى الذي فرط في نفسه في عدم عمله لمأعله (وقال) امام النحو واللغة (الحليل بن أحد ) بن عبد الرحن الفراهيدى البصرى شيخ العربية والعروض أحدالاعلام روىعن أبوب وعاصم الاحول والعوامن حوشد وغالب القطان وجباعة وعنه سببويه والاصمعي والنضرين شميل وهرون بنموسي ووهبين

حرير وعلى بن نصرا الجهضي وكانر أسافى علم السان خير امتواضعاذا زهد وعفاف ولدسنة مائة وتوفى سنة سبعين ومائة وقيل سستمن وقيل خمس وسبعن وقيل غير ذلك كذافى تاريخ الذهبي (الرجال أربعة رسل يدرى ويدرى انه يدرى) المراديه العـامل بعلمفانه اذادرى انه عالم لزمه اتباع عله ضر و رة ( قذلك عالم ) حقا (فاتبعوه) واستفيدوامنه (ورجل يدرى) فىنفسالامر (ولايدرىانه يدرى) بلشبه عليه (فذاك نام) عافل (فا يقطوه) أى نبوه (ورجللا بدرى ويدرى الهلا يدرى) أى جاهل جهلا بسيطا (فذاك مسترشد)أى طالب الرشد (فعلوه ورجل لايدرى ولايدرى انه لايدرى فذلك عاهل) جهلاس كبا (فارفضوه)أى اتركوه وتحقيق هذا المقام ما أورده أبوالقاسم الراغب فى كتاب الذر يعتما لفظه وأما التقبير فأربعةأشياء الاولان يكون انسانا لابعرف الحقمن الباطل والجيل من القبيح فيبقى غفلا ودواؤه سهل وهوالتعليم الصائب \* الثانى ان يكون من قدعرف ذلك لكن لم يتعود فعل الصالح وزين له سوع اله فرآه حسنافتعا طاه وأمره أصعب من الاوّل ليكن عكن ان بقهر على العادة الجملة حتى يتعوّدها وان كان قد قمل ترك العادة شديد \* والثالث المعتقد في الباطل والقبيح الهحق وجيل فتربي على ذلك ومداواة ذلك أصعب جدا فقدصار بمن طبع على قلبه اذقد ينقش بنقش خسيس ككاغد كتب فيهما يؤدى حذفه الى خرقه وفساده والرابع أن يكون مع جهله وترسه على الفساد شديدافي نفسه برى الخلاف وقهر النفس فضيلة وذلك أصعب الوجوء والى نعوه قصد من قال من التعذيب تأديب الذيب ليهذب وغسل المسم ليتبيض فالاقلمن هؤلاءالاربعة يقالله جاهل والثانى يقالله جاهل وضال والثالث يقالله جاهل وضال وفاسق والرابع يقالله جاهل وضال وفاسق وشديد (وقال) سفيان بن سعيد (الثوري) رحمالته (يهتف العلم بالعمل فان أجابه والا ارتحل) وعزاه صاحب القوت الىسهل التسترى وأورده الخطيب في كتاب الاقتضاءمن وجهين الاقلمن طريق الحرث بن عبيدالله قال معتابن أبيذئب يحدث عن ابن المنكدر قال العلم يهتف بالعمل مثل لفظ الثورى والثاني من طريق أبي الفرج عبد الوهاب بن عبد العز بزالتممي عنآباته مساسلابالسماع عن على رضى الله عنه قال هنف العلم بالعمل فان أجابه والاارتحل قال الخطيب عددالا باء تسعة (وقال) أبوعبد الرحن عبدالله (ابن المبارك) بنواضع المروزي تقدمت نرجته (لابزال الرعانا ماطلب العلم فاذاطن انه قدعلم فقدحهل) و وجهه انه أذا طن في نفسه انه صارعالما كسل عن طلب العلم وهوعل فانقطع عن العمل فصارعله منفكاعن العمل وهذاجهل (وقال) الامام الزاهد أبو على (الفضيل) بن عياض بن منصور بن بشرالتميي المروزى المسكى روى عن الاعش وابن المعتمر أدرك أنس بنمالك وعبد اللهبن أبي أوفى رضى الله عنهما ومنهم عطاء بن السائب وحصين بن عبدالرجن ومسلم الاعور وأبان بن أبي عياش وكلهم أدركوا أنس بن مالكر وى عنه الائمة الثورى وابن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحن بنمهدى والحسين بنعلى الجوني ومؤمل بن اسمعيل وعبدالله بن وهب المصرى وأسدبنموسى وثأبث بنتجدالعابد ومسدد ويحى بن يحى النيسابورى وقتيبة بسسعيد فى أشكالهم ونظرامهم وترجمته فى الحلية طويلة وفى تمديب التهذيب المعافظ أبن حرثقة عابد امام مان سنة سبع وثمانين ومائة وقيل قبلها بمكة وقبره بالعلى مشهو رخرج حديثه الجاعة ماعدا ابن ماجه (انى لارحم ثلاثة عز بزقوم ذل وغنيا افتقر وعالما تلعب الدنيا) وهذا قدروى مرفوعا من حديث ابن عباس وأنس وألىهر وة أماحد بثان عاس فأخرجه النعدى من طريق وهب بنوهب عن النحر يجعن عطاء عنمه ولفظه ارجوا ثلاثة عز تزقوم ذل وغني قوم افتقر وعالما يتلاعب به الصبيان وأماحديث أنس فاخرجه الخطيب من طريق معان بن مهدى عنه ولفظه ارجوا ثلاثة غنى قوم ا فتقروعز برقوم ذل وفقها يتلاعب به الجهال وأخرج ابن حبان من طر يق عسى بن طهمان عنه ولفظه مثل الاول الاانه قال وعالما بينجهال وقد دحكم ابن الجوزى على هذه الاحاديث بالوضع فقال وهب كذاب وسممان مجهول وعيسي

الرجال أر بعةر جل يدرى ويدرىأنه يدرى فذلك عالم فاتبعوه ورجل يدرى ولايدرى أنه يدرى فذاك نام فأيقظو ورحل لادرى ويدرى أنه لايدرى فذلك مسترشدفارشدوهورحل لامدرى ولابدرى أنه لايدرى فذال عاهل فارفضوه وقال سفدان الثورى رحسه الله يهتف العلم بالعمل فات أجابه والاارتخل وقال ابن المبارك لانزال المر معالما مأطلب العلم فاذا طن أنه قد علم فقدحهل وقال الفصل ن عماض رجه الله اني لارحم ثلاثة عز بزقوم ذلوغني قوم افتقز وعالماتلعسه الدنيا

ينفردبالنا كبرعن المشاهم ولا يحتم به وانما يعرف هذا من قول الفضل بن عياض اه وأماحديث أبي هر برة فأخر جه الديلى من طريق ابن علية عن أبو بعن الحسن عنه ولفظه بكت السموات السبع ومن فيهن ومن عليهن لعز بزذل وغنى افتقر وعالم تلعب به الجهال هكذا أو رده السموطى فى اللاسكى المصنوعة وهو شاهد قوى الما تقدم واسناده جيد (وأنشدوافى) هذا (المعنى لبعض الشعراء)

(عستاستاع الفلالة بالهدى \* ومن بشترى دنياه بالدن أعب)

والابتياع هوالشراء وأشارصاح هذاالقول الى عالم السوء الذي يأكل دينه مدنياه (وقال صلى الله عليه وسلم ان العالم ليعذب عذا بالطيف به أهل النار استعظام الشدة عذابه ) قال العراق لم أحده مهذا اللظ وهو بمعنى حديث أسامة برزيد الاستى بعده (أراديه العالم الفاحر) أى ان اللام في العالم ليست المعنس وانماهي العهد (وقال أسامة بنزيد) بن حارثة بن شراحيل الكلي الامير أنو محد وأنو زيد حب رسول اللهوابن حسرسول الله صحابى مشهور مانسنة أربع وخسن وهوابن حس وسبعين (معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعي بالعالم ومالقيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور مها كمايدور الحار بالرحى فيطيف به أهل النار فيقولون مالك فيقول كنت آمر بالخير ولاآتيه وأنهى عن الشروآتيم وفى بعض النسم بعد قوله اقتابه بعني أمعاءه وهومدرج من الراوى قال العراق أخر حه المخارى ومسلم من رواية أبي وائل شقيق بن سلة عن أسامة بنزيد واللفظ لمسلم الاأمه قال يؤنى بالرحل وقال اقتاب بطنموقال فجتمع البه الناس فيقولون بافلان مالك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر فيقول كنت آمر بالمعروف ولا آتسه وأنهى عن المنكر وآتيه ولفظ المعارى يجاء برحل فيعارح في النار فيطعن بها كالطعن الحيار برحاه فيطيفيه أهل النار فيقولون أي فلان أاست كنت تأمر بالمعروف فذكر والاأنه قال ولا أفعله وقال وأفعله وفي رواية لاحد فيمسنده فيقولون مالك بافلان ماأصابك وفي رواية له يؤتى بالرحل الذي يطاع في معاصى الله الحديث وفيه فيقول كنت آ مركيام وأخالفكم الى غيره اه فلت وأخرج أبونعيم فى الحلية عن أسامة بن زيد يجاء بالامير بوم القيامة فيلقى فىالنارفيطعن فيها كإيطعن الحار بطاحونته فيقالله ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر قال بلى ولكن لم أكن لافعله كذافى الذيل السيوطى وأخرج أبونعيم في ترجمة الشعبي من الحلية من طريق سفيان عن اسمعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال بشرف قوم دخلوا الجنة على قوم دخلوا النار فيقولون مالكم في النار وانما كنا نعمل عماتعلوننا فيقولون انمانعلكم ولا نعمل به واخرج في ترجة منصور بن زاذان بسلد واليه قالنبئت أن بعض من يلقى فى النارية أذى أهل النار ريحه فيقال له و يلك ما كنت تعمل أما يكفينا مانحن فيه من النتن حتى ابتلينا بكوبنتن يحك فيقول كنت عالمالم أنتفع بعلى (وانحا بضاعف عذاب العالم في معصيتمالانه عصى عن علم واذلك قال) الله (عزوجل) في كُلْبِهِ العزيز (ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار) قالصاحب القاموس في البصائر الدرك اسم في مقابلة الدرج وبعنى انالدر جمرات باعتبار الصعود والدرك مراتب باعتبار الهبوط ولهذا عبروا عن منازل الجنة بالدر جات وعن منازل جهم بالدركات وقول الله تعالى السابق قرأ الكوفيون غسير الاعش والبرجى بسكون الراء والباقون بفتها (لانهم حدوا) أي أنكروا (بعد العمم) والعرفة (وجعل الهود شرامن النصاري مع انهم ماجعلوا لله سعانه ولدا) أي أكثرهم ولوانه قال بعضهم في عز برهو أبنالله لمارأوه حفظ الموراة عن ملهر قلبه (ولا قالوا نات ثلاثة) وهدذا القول خاصة للنصاري (واكن أنكروا) النبي صلى الله عليه وسلم (بعد العرفة اذ قال تُعالى يعرفونه) أي النبي صلى الله عليه وسلم ( كأيعرفون أبناء هم) أي غاية المعرفة (وقال عزوجل فلما جاءهـم ماعرفوا كفروابه فلعنية الله على الكافرين) وقد تقدم المصنف ان من لم ينفعه علمه لا ينجو به رأسار أس

وقال الحسن عقو ية العلاء موت القلب وموت القلب طلب الدنيا بعمل الاسخرة وأنشدوا

هجبت ابتاع الضلالة بالهدى ومن يشترى دنياه بالدين أهب

وأعب من هذين من باع

بدنياسواه فهومن ذن أعجب وقال صلى الله علمه وسلم ان العالم ليمذب عسدايا بطنف به أهل النار استعظاما لشدة عذابه أرادبه العالم الفاحر وقال أحامة بنزيد معت رسول الله صلى الله علمه وسلم قول تؤتى بالعالم بوم القيامة فيلقى فىالنار فتندلق أقتابه فلدوربها كالدورالجارالرحى فيطيف مه أهل النارف قولون مالك فعقول كنت آمرباللب ولاآ تهوام يعنالشر وآتسه وانما بضاعف عذاب العالم في معصيته لانه عصىعن عسلم ولذاك قال اللهعز وجل اتالنافقين فى الدرك الاسفل من النار لانهسم يخدوا بعددالعلم وجعمل الهود شرامن النصارىمع انهيماجعاوا لله سحانه ولدا ولاقالوا انه ثالث ثلاثة الاانهم أنكروا بعدد المعدرفة اذقال الله بعسر فونه كا يعسر فوت أبناءهم وقال تعالى فلما ماءهم ماعرفوا كفروايه فلعنة الله على الكافرين

وقال تعالى فى قصة بلعام ن باعوراه واتلعلم منمأ الذي آتيناه آماتنافانسك منها فاتبعد الشسطان فكان من الغياو من حقى قال فثله كثل الكاب ان تحمل علمه بلهث أوتتركه يلوث فكذلك العالم الفاحي فأن بلمام أوتى كارالله تعالى فاخلد الى الشهوات فشبه بالكاسأى سواء أوتى الحكمة أولم اؤت فهو يلهث الحالشهوات وقال عيسى عليه السلام مثل علماء السوء كثل صفرة وقعت على فعالنهر لاهى تشر بالماءولاهي تترك الماء يخلص الى الزرع همات فطره عظيم وو باله جسيم (وقال تعالىف) حق (بلم بنباعوراء) ابنبرم بن برهم بن ماز ربن هارات بن تارح بن ناحوو بن سروع بن ارغو ابن ار نفشذ بن سام بن نوح عليه السلام من عشيرة سيدنالوط بنهاران عليه السلام ونقل السميلي عن ابن عباس ومجاهد هو بلم بن باعو راءو يقال بلعام وأصله من بني أسرائيل اه وقال مجدين على الاوسى في كتابه التكميل لتعرُّ بف السه لي الاظهرانه لم يكن من بني اسرائيل وحكى المسعودي في نسبه انه بلعام بن باعور بن سموم بن فرستم بن ماب بن لوط بن هاران وكان بقرية من قرى البلقاء من بلادالشام وقال الاوسى ويقال فيه بلعام بن عامر ويقال آمر وسياتي للمصنف في أثناء هذا الكتاب وسمعت بعض العلماء يقول انه كان في أوّل أمره عديث يكون فى مجلسه الناعشر ألف محمرة للمتعلمن الذين يكتبون عنه العلم عمار يحبث كان أولماصنف كلما الليس العالم صانع نعوذ بالله منذاك وذاك عمله الى الدنما واتباعه للهوى الفذلك لعسبرة لن يحشى (واتل علمهم) أي على المهود (نبأ الذي آتيناه آياتنافانسلخ منها) أي من الا انانبان كفر بهاأ وأُعرض عنها فاتبعه الشيطان فسكان من الغاوين وهذا الذي ذهب أليه المصنف انه في حق بلعم المذكورهوقول ابنعباس ومحاهد وغيرهما وبروىءن عبدالله بنعرو بنالعاص ان الاسه نزلت فى أمية بن أبى الصلت الثقني وكان قد قرأ التوراة والانحيل في الجاهلية وكان بعلم بأمر الذي صلى الله علمه وسلم قبل بعثته فطمع أن يكون هو فلما بعث رسول الله صلى الله علمه وسلم وصرفت النبوّة عن أمية حسدوكفر (حتى قال) بعد قوله ولوشما لرفعنامها ولكنه أخلد الى الارض واتبه عهواه (فثله) أى صفته التي هي مثل في الخسة ( كثل الكاب) كصفته في أخس أحواله (ان تعمل عليه يلهث أو تتركه يلهث كذاك مثل القوم الذُن كذبوا با "يأتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا با ياتنا وأنفسهم كانوا يظلون من بهــدالله فهو الهندي ومن يضلل فأولئك هــم الخاسرون (وكذلك العالم الفاحر) المعرض عن آيات الله بعد معرفته بها (فان بلعم) المذكور (أوتى كاب الله عزوجل) وقال البيضاوي أوتى علم بعض كاب الله وقال السهيلي كان أوتى اسم الله الاعظم وقال مجد بن على الاوسى وكانت له جارة اذاركها وذكر الاسم الاعظم الذي علم الله سارت مسيرة خسمائة وم في وم واحد و روى في ساعة واحدة ذكر والطبرى وكان عدث اذا نظر ري العرش وقال السهيلي وكان مع الليارين فسألوه أن يدعو على موسى وحيشه فأي وأرى في المنام أن لايفعل فلم مزالوا به حتى فتنوه فقلب لسانه فأراد الدعاء علىموسى فدعاعلى قومه وخلع الاعمان من قلب ونسى الاسم الاعظم (فأخلد الى الشهوات) أيمال الها واتبع هوا في ايثار الدنما واسترضى قومه وأعرض عن مقتضى الاسمات (فشبه بالكلب) لذي هو أخس الحدوا الد أي سواء أُوتى الحكمة أولم يؤت فهو يلهث) واعماء (الى الشهوات) كالمكاب يلهث داعما سواء حل علمه مالزح والطرد أوترك ولم يتعرض له يخلاف سأتراكموانات لضعف فؤاده واللهث ادلاع أى اخراحه من العطش قال المنضاوي والشرطية في موضع الحيال والمعنى لاهمًا في الحالمين وقال السمين مثل الله تعالى حال العام يحال كاب هذه صفته فاذا كأن لاهنا لم علك دفع ضر ولا حلب نفع فلريكتف بأن جعل مثله مثل الكلب بلمثل كاب متصف بماذكر فقوله انتعمل عليه في على الحال لاان الكالدارال كذاك داعًا فتمك بذلك لان بعض الناس قد توهمه اه (وقال عيسى عليه السلام) ونص القوت وروينا عن عيسي عليه السلام (مثل علماء السوء مثل صفرة وقعت على فم النهر لاهي شربت) وفي القوت لاهي تشرب (الماء ولاهي تترك الماء يعاص) أي يصل (الحالزرع) والذلك علماء الدنماة عدوا على لهر بق الاستخرة فلاهم نفذوا ولاتر كوا العباد يسلكون الى الله تعالى وأخرج الخطيب في كتابه الاقتضاء بسنده الى يحد بن بزيد بن خنيس قال معمت وهيب بن الورد يقول ضرب مثل للمعلم السوء

فقيل اغامثل العالم السوء كثل حروقع في ساقية فلا هو يشرب من الماء ولاهو يخلى عن الماء فعيا به الشعر اه قال (ومثل علماء السوء مثل قناة الحش) أصل الحش النخل المصلف ثم استعير لموضع قضاء طحة الانسان (ظاهرها حص) أي مطلى بالنورة (د باطنها نتن) أي نحس قذرومنه قول الحريرى فياأنت في حشية باطنك الاكروت مفضض أوكنيف مبيض قال (و) مثل علماء السوء (مثل القبور) الشديدة (ظاهرها عامر) بالبناء والتراكيد والستور والقناديل (وباطنها عظام الويى) الى هذا كلام سيدنا عيسي عليه السلام على ماأورد ، صاحب القوت وأورد ، كذلك في مواضع أخر ولفظه وكانعيسي علمه السلام عثل علماء الدنيا بالكنف فيقول ويلكم علما السوء مثلكم مثل قناة حش ظاهرها حصو باطنها نتن و يلكم علماء السوء انماأنتم مثل قبور مشيدة ظاهرها مشيد وباطنها نظام الوتى باعلماء الدنيا انماأنتم مثل عجرة الدالي نورها حسن وطعمها مرأوقال سميقتل ماعلماء الدنيا مثلكم مثل مخرة في فم النهر فذكره وأو رداً يونعم في الحلية في ترجة الفضيل بن عياض بسنده الى عبدالصمد قال معت الفضيل يقول اذا ظهرت الغيبة ارتفعت الاخوة في الله انما مثلكم في ذلك الزمان مثل شئ مطلى بالذهب والفضة داخله خبيث وخارجه حسن (فهذه الاخبار) الشريفة (والا "ثار) المنيفة (تبين) وتصرح ال (أن العالم الذي من أبناء الدنيا) وعلمه لاحل تحصيلها (أخس) النَّاس (حَالًا) وأرداهــم (وأشد عذابًا) نومالقيامة (منالجَّاهل) وقال بعضالسادة الصوفية وانما كان عذاله أشد لانه مضاعف فوق عذاب مفارقة الجسد بقطعه عن اللذات الحسية المألوفة ولعدم وصوله الى ماهو أكل منها لعدم انفتاح بصيرته مععذاب الحاب عن مشاهدة الحق تعالى فعذاب الحاب انما يحصل للعلماء الذين تنهوا الذة لقاء الله في الجلة ولم يتوجهوالتحصيل ذلك واتبعوا الشهوات الحسية المانعة لذلك وأما غيرهم فلا يعذب عداب الجاب الذي هو أعظم من عذاب الحجم لعدم تصوّرهم له بالكلية وعدم ذوقهمله رأسا (وان الفائزين) عشاهدة الحق تعمالي (القربين) عنده (هـم علماء الاسترة والهم علامات) تميزهم عن غيرهم ذكر المصنف اثني عشر عُلامة (فَهُمَا أَن لا بِطُلب الدنيا بعلم) والدنيا عم من أن تنكون مالاً أو جاها (فأقل درجات العالم) التبين في أمر ، (أن يدرك) بفهمه (حقارة الدنيا) عندالله عزوجل (وخستها) ودناعتها (وانصرامها) وانصرام أذنها (و) أن يدرك (عظم) أمر (الا منرة) وماأعد لله فيها (ودوامها وصفاء نعيها) من الكدر (وجلالة ملكها) الابدى (و) أن ( يعلم انهما) أى الدنيا والا تنوة (متضاد مان) يستحيل اجتماعهما كالخيروالشر والسواد والبياض وشرط فى المتضادين أن يكوناتحت جنس واحد وينافى كلا الا منوفي أوصافه الخاصة غربين ذلك بقوله (واغما كالضرتين) ومن شأنهما الكان (أرضيت احداهما أمخطت الاخرى) أخرج الونعم في الحلمة في ترجة وهب بن منبه بسنده اليه قال مثل الدنيا والا خرة كشل ضرتين أن أرضيت احداهما سخطت الاخرى غمزادا بضاحا فقال (وانهدما ككفتي المزان مهمار جت احداهما خفت الاخرى وانهما كالشرق والغرب مهما قربت من أحدهما بعدت من الا تخر ) وهـذه الثلاثة الامثال في الدنيا من كلام على رضي الله عنه كاقاله الراغب في الذريعة (وانهما كقدحين أحد هما مماوء) من الماء مثلا (والا خرفارغ) منه (فبقدر ماتصبه فى الا تخر حتى عمليٌّ يفرغ الا خر )وهذه الجلة الاخبرة وحدثها في القوت في آخر المحلد الاوّل ما اغظه وكان ابن عمر يقول آذاذ كرالدنها والا منحرة والله الم ما عنزلة قدمين ملئ أحد هما فاهوالا أن تفرغ أحد همافى الا مخوقال صاحب القوت يعنى انك ان امتلائت بالدنيا تفرغت من الا مخرة وان امتلائت الا منوة فرغت من الدنيا وان كان آك تات قدح الا منوة أدركت تلق قدح الدنيا وان كان ال ثلث قُدح الا تخرة يكمون ال ثلثه في الدنيا وحيدً فن قال وهذا تمثيل حسن وتعديل صحيم اه وهذه أمثلة

ومشل على اءالسوء مثل قناة الحشظ اهرهاجص وباطنها نستن ومشسل القبور ظاهرها عامر وباطنهاعظام الموتى فهذه الاخبار والا تارتبينأن العالم الذيهومن أساء الدنماأخس حالا وأشد عـدايا منالجاهل وأن الفائران القرين هم علاءالا توةولهم علامات فنهاان لارطل الدنيابعله فان أقسل درجات العالم أن يدرك حقارة الدنسا وخستها وكدورتها وانصرامهاوعظم الأخرة ودرامها وصفاء نعمها وحسلالة ملكهاو بعسلم انهما متضادتان وانهما كالضرتين مهدما أرضيت احداهماأ سخطت الاخرى وانهدما كمكفتي اليزان مهمار حت احداهـما خفت الاخرى وانهرما كالمشرق والغربمهما قربت من أحدهما بعدت عن الاتخروانهما كقدحين أحدهما بماوووالا مخوفارغ فبقدوماتص منه فى الاتخر حيى على مفرغ الا منحر

ترشد الى د لك دلك بكون من العلاء من لاعقل له ومن لا بعلم عظم أمر الاسخرة ودوامهافه وكافر مساوب الاعان فكسف يكون من العلماء من لاأعانله ومنالا يعلم مضادة الدنياللا سنحرة وان الجمع بينهما طمع فىغيرمطمع فهو حاهل شرائع الانساء كاهم للهوكافر بالقرآن كلهمن أوّله الى آخره فسكنف بعدمن زمرة العلاء ومنعلم هذا كامم لم أو ترالا خراعلي الدنيافهو أسير الشيطان قدأهلكته شهوته وغلبت عليسه شقوته فكنف بعد من حزب العلماء من هذه در حنه وفي أخبارداود عليدالسلامحكابةعنالله تعالى ان أدنى ما أصلع بالعالم اداآ ترشهونه على يحبتي ان أحرمه الدندمنا حاتى ماداود لاتسأل عني عالما قد أسكرته الدنيا فيصدل عن طريق المجيني أولاك قطاع الطريق على عبادى باداوداذارأ يتلىطالها فكن له خادما باداودمن ردالى هار با كسم حهدا لم أعسديه أبدا ولذلك قال الحسين رجه الله عقوية العلياءموت القلب طلب لدنما بعمل الاسترة ولذاك قال يحنى بن معاذ اعما بذهب ماءالعلوا لحكمة اذاطلب عما الدنيا وقال سعمد من المسيب وجه الله . اذا رأيتم العالم بغشى

ضرب افي مباينة الدنيا مع الا موجرة ومباينة سالكمها وان كانت الدنيا حعلت وسسلة للا مخرة فا يصح عليه وصف الضدية الذي هوشغل العبد عن مولاه وقطعه عن السلوا اليه ومالافليس بضدفات من آمو رها مايتوسل به الىالله تعمالي وقد تقدم تحقيقه في أثناء كلام المصنف في أوائل المكتاب (فان من لا يعلم حقارة الدنيا وكدو رتها وامتزاج لذنها) الحسية (بألها) الابدى (ثم انصرام ما يصفو منها) سريعًا (فهوفاسدالعقل) محتاج الى الارشاد والتهذيب (فأن المشاهدة) بعين البصر (والتجربة) من أهلها (ترُسُد الدذاك) والارهان أعظم منها (فكيف يكون من العلماء) أى كيف يعدفى زمن تهم (من لاعمَل له) صحيح (ومن لابعلم عظم أمر الاستخرة ودوامها) وانصرام أمور الدنما بأجعها (فهو )اذا ( كافر مساوب الأيمان) أى قد نزع منه الايمان وانسلخ عن أموره باتباعه لشهوات نفسه وايثاره لدنها على الا خرة (فكيف يكون من العلماء من لااعلنه) وأخرج أبونعهم في الحلية في ترجة محد ابن كعب القرطى بُسنده اليه عن أبي هر مرة رفعه لااعبان لمن لاعقل له ولادين لن لاعقلله (ومن لابعلم مضادة الدنيا للا تنحق و) من لا بعلم (ان الجمع بينهما طمع في غير مطمع) أى في غير محله وفيه ردعلي من يزعم اله يجمع بينهما مع اعطاء كلمنهما حقه كلا والله (فهو جاهل بشريعة الانبياء عليهم السلام كاهم) أي بأسرارها واذ قدركزف قلبه ذلك فازالته مستصعب الابتوفيق من الله وعنايته (بل هو كافر بالقرآن كله من أوله الى آخره) لانه مصرح من أوله الى آخره بأحكامه وقصصه وأمثاله ومواعظه علىحقارة الدنيا وعظمأمر الا تخرة فهو يقرؤه باللسان ولايجاوزالى قابه (فكيف يعد) هذا الذي شأنه كذا (منزمرة العلماء) الايراركلا والله حتى يلج الجل في سم الحياط (ومن علم هذا كله ثم لم يؤ ثر الا ^ خرةُ على الدنيا فهواسيرٌ ) حبائل (الشيطان) مغرور في نفسه قد مستخه الله تُعالَى لايباني الله به بالة بأى واد هاك (قد أهلكته شهونه) النفسانية بغلبها عليه وأوثقته معاصيه (وغلبت عليه شقوته) فلايقبل العُلاج (فكيف يعدمنَ اضراب العلماء منهذه درجته) عند الله رهذ و رتبته ومنزلته القدأ معتلوناديت حما \* ولكن لاحياة ان تنادى

(وفى أخبار) النبي (داود) ابن ايشاب عبيدبن بهيس بن قارب بن بهوذا بن يعقو بعلهم السلام وَذَلِكَ فَهِمَا أُورِد هَصَاحِبَ القَوْتَ مَالْفَظَهِ انَ اللهُ تَعَالَى أُوحَى اللَّهِ يَادَاوُد ( ان أَدَنى ماأصستُع بالعالم اذا آثر) أى اختار (شهوته على محبتي أن أحرمه لذيذ مناجاتي ياداود لاتسأل عني عالمــا) ولفظ القوت لاتسالن عني عالماً قد (أسكرته الدنيا) أى جعلته كهيئة السكران (فيصدك) أى عنعك (عن طر بق محبتي أولاك قطأع الطريق على عبادى) ولفظالقو تقطاع طريق عبادي المريدين (ياداود اذا رأيت لى طاابا فكن له خادما ياداود من ردالي هار باكتبته عندى (جهبذا) هو بالكسر النقاد الخبير بغوامض الامورالبارع العارف بطرق المقدوه ومعرب صرحبه الشهاب الخفاجى وابن التلساني كذافى شرحى على القاموس وفى عبارات بعضهم هوالحاذق الكبس (ومن كتبته جهبذالم أعذبه أبدا) هذا كله نصالقوت الاأنه بتقديم الجلة الثانية على الاولى (ولذلك قال الحسن رضي الله عنه) كذا في النسط فالمراديه الحسن بنعلى بن أبي طااب (عقوية العلماء موت القلب وموت القاب طلب الدنيا بعمل الا تنون والاشبه أن يكون هذامن كلام ألحسن البصرى (وقال يحي بن معاذ) الرازى لا تى ترجته (انمايذهب بهاءالعلموالحكمة) أى نورهما (اذا طلبت الدنيابهماوقال عمر) بن الخطاب (رضي الله عنهاذارأيتم العالم معماً للدنما) أي ماثلا اليما (فأتهمو، على دينكم) الذي تستفيدونه منه (فان كل محب يخوص فها أحب فان حبال الشيئ معمى و مصر (وقال مالك بنديدار) البصرى أحد الزهاد المشهور من كنيته أويحيي أخرجه البخارى فى التاريخ والائمة الاربعة قال الحافظ الن حجرفي تهذيب التهذيب هومن موالى بنى ناجية أبوه من سي مجستان وقيل من كابلروى عن أنس بن مالكوا لحسن وابن سبر بن

الامراءفهولص وقال عروض الله عنه اذارأ يتم العالم بحباللدنيافا تهموه على دينكم فان كل محب يخوض فيما أحب وقال مالك بن دينار وحمالية

قهرأت في بعض الكتب السالفة ان الله تعالى بقول ان أهون ماأصلع بالعالم اذا أحب ألدنماان أخرج خلاوةمناحاتي من قلبمه وكتسرحل الىأخله انك قدأوتيت علاقط تطفئن نورعلك بطلة الذنوب فتبق في الظلة ومسمعي أهل العلمف نورعلهم وكان يحي ان معاذ الرازى رجه الله بقرل لعلماء الدنسا ماأصحاب العملم قصوركم قيصرية وسوتكم كسروية وأثوا كم طاهر لة وأخفافكم جالوتمة ومراكبكم قارونية وأوانيكم فرعونية وماحمكم حاهلية ومذاهبكم شيطانيةفان الشريعية الحمدية قال الشاءر

وراعي الشاة بعمى الذئب عنها

فكيفاذا الرعاة لهاذئاب (وقال آخر)

يامه شر القرآء ياملح البلد ما يصلح الملح اذاالملح فسسد وقيل لبعض العارفين أثرى انمن تسكون المعاصى قرة عينسه لايعرف الله فقال لاأشك النمن تسكون الدنيا

وعكرمة وعطاء بن أبير باح والقاسم بن محدبن أبي بكر وأبي غالب صاحب أبي امامة وغيرهم وى عنه أخوه عثمان وأبان بن مزيدا اعطار وسعيد بن أبي عرو بة وعبد السلام بن حرب وآخر ون قال النسائي تقة وذكره ابن حبان في الثقات توفي سنة ١٣٠ قال أبو نعم في الحلية حدثناء بدالله بن جعفر حدثنا أحد بن الحسين حدثنا أحد بنابراهم حدثى محدبن عبدالله العبدى حدثنا جعفر عن مالك (قرأت في بعض الكتب) أى التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه علمهم السلام ونص الحلية ان في بعض الكُتب (ان الله عز وجل يقول ان أهون ما أصنع) ونص الحلية ما أناصانع (بالعالم اذا أحب الدنياان أخرج حلاوة مناجاتي من قلبه ) ونص الحلية حلاوة ذكرى وكائنه عنى به ماخاطب الله تعالى به داود عليه السلام كاتقدم قريبا (وكتب رجل الى أخله انك قد أوتيت) من الله (علما فلاتطفئن نورعلك بظلة الذنوب فتبقى فى الظلة وم يسعى أهل العلم فى فورعلهم) وهذا بعينه قد تقدم للمصنف فى مرجة الشافعي (وكان یحی من معاذ) بن جعفراً بوز کریا الرازی أوحد وقته فی زمانه أقام ببلخ مد : شمادالی نیسابور ومات بم أسلمة ١٥٨ قالصاحب القوت وهو أول من جلس على كرسي للرعظ في مصر (يقول لعلماء الدنيا) متعبا من الهم ياأصحاب العلم (قصوركم قيصرية) أى عالية تشبه قصور قيصر ملك الروم وفيه ما جناس اشتقاق (وبيوتكم كسروية) أى مثل بيوت كسرى ملك الفرس في زخارفها (وأثوابكم) جمع ثوب (طاهرية) منسوبة الى عبدالله بن طاهر بن الحسين الوزير وكان يتغالى في الشياب أى رفيعة (وأخفافكم جالوتية) أى مزينة كاخفاف جالوت وكان جبارا من الجبابرة جاء ذكره فى القرآن (ومما كبيكم قارونية) أى كرا كب قارون فى التفاخر بها ليكونها مزينة بالذهب والفضة والحرير (وأوانيكم فرعونية) أى فاخرة غينة كأواني فرعون (وما تحكم جاهلية) أىمن أفعال الجاهلية وفي بعض النسخ موائد كم (ومذاهبكم شيطانية) تتبعون النفس والهوى والشيطان فتذهبون الى مامالت به النفوس فباطاعة الشيطان صارت مذاهبكم منسوبة اليه (فأين) الطريقة (الحمدية) فان اعلاء القصور و رخوفة المساكن والترن بالمراكب واللابس والفرش والاواني كلذاكمن أفعال الجبابرة والمترفهين الوثرين الدنياعلى الاسخرة ليس شئ من ذلك في طريقته صلى الله عليموسلم يؤثر الخول على نفسه ويقنع بالقليل ويزهد في الدنياو حدر حرته الشريفة لم تبلغ مافوق القامة ويركب الحار باكاف وغيراكاف وتردف خلفه انسانا وكان فراشه ادم حشوه لمف وكان له قدم من خشب تشر دمنه الى غيرذاك من أحواله وأموره صلى الله عليه وسلم يعرفها من مارس كتب الحديث فن كان مدعيا اتباع بسنته السنمة فعليه أن يتبسع طريقته ويتبسع أحواله حتى يكون محديا وفي أحواله مرضيا (وأنشدوا) في (وراعى الشاة يحمى الذئب عنها \* فكسف اذا الرعاة لهاذئاب)

هدا المعنى وراعى السام يحمى الدنب على المحمد الرعاد الرعاد الهاد اب) أى ان العلماء هم الدنبا وتفاخروا أى ان العلماء بأمور الدنبا وتفاخروا بها كانواذ ثابا وكيف تصلح الذئاب أن تكون رعاد أصلا (وقيل) في معنى ذلك (أيضا)

(بامعشرالقرّاء باملح البلد \* مايصلم الملح اذا الملح فسد)

المراد بالقراء العلماء شبهم بالملح بعامع الاصلاح وأخرج أبو تعيم فى الحليسة فقال حد ثنا أحد بناسعق حد ثناعبد الله بن أبي داود حد ثناعبر و بن عثمان و مجود بن خالف قالا حد ثنا الوليد عن الاوزاع عن يعي بن أبي كثير قال العلماء مثل الملح هو صلاح كل شئ فاذا فسد الملح لم يصلحه شئ و ينبغى أن يوطأ بالاقدام ثم يلقى وقال في ترجه سفيان فال المحالي وقال في ترجه سفيان قال قال على عليه السلام الما أعلم كل تعلو اليس لتجبو المامخ الارض لا تفسد وافان الشئ اذا فسد الما يعرف الله وان عليه الملح وان الملح اذا فسد لم يصلح بشئ (وقيل ابعض العارفين أثرى ان من تسكون العاصى قرة عمنه لا يعرف الله والمائم معرفة كاملة أولا ينوف الذه معرفته (قال) محبوا (ماأشك أن من تسكون الدنيا عنده آثر) أى أخص

من الاسخرة الهلايعرف الله تعالى وهذادون ذاك بكشر ولاتظ من ان ترك المال مكفى في اللحوق بعلاء الاستخرة فان الجاءأضر من المال ولذلك قال بشر حدثناباب منأبوا بالدنما فاذا معت الرحل بقول حدثنافاغا يقول أوسعوالي ودفن بشرين الحرث بضعة عشرماس قطرة وقوصرة من الكتب وكان يقول أنا أشتهى أن أحدث ولو ذهبت عنى شهرة الحديث لحدثت وقال هووغسره اذا اشميت أن تعدث فاسكت فاذالم تشته فدت وهدا لان التلذذ عاه الافادة ومنصب الارشاد أعظم الذة من كل تنعم في

الدنيا

(من الا خرة لايعرف الله تعالى وهذا دون ذلك بكثير) أى فكيف يعرف الله تعالى من كانت المعاصي قرة ا عينه فان ايثار الدنما دون من أقرعمنه بعصان وأخرج أونعم في الحلية في ترجه هشام الدستوائي بسنده اليه قال قرأت في كتاب بلغني انه من كلام عيسي عليه السلام فقال كيف يكون من أهل العلم من دنياه آثر عنده من آخرته وهوفى دنياه أفضل رغبة (ولاتظنن) في نفسك (ان ترك المال) صامتا أونا طقاهو ترك الدنياوانه (يكني في اللعوق بعلماءالا خرة) وقدوقع في ذلك كثير من العلماء فغلنوا أن اللعوق بأهـل الاسخرة يتم الزهد عماملكت يدالانسان والتخلى عنه وركنو الله ذلك فأبطؤا في سيرهم ولم يعرفوا أن هناك ماهوأ ضرمنه (فان الجاه) عند الامراء والماوك والاغنياء (أضرمن المال) يفسد الاعمال (ولذلك قال) الامام أيونصر (بشر) بن الحوث بن عبد الرجن بن عطاء بن هلال المرورى تريل بغداد الشهير بالحافى الزاهدا لجليل المشهور ثقةعابدقدوة روىعن حادبن زيدوا براهم بن سعدوفضل بن عماض ومالك وأبى بكرين عماش وعبدالرجن بنمهدى وغيرهم وعنه أحسد نحنيل والراهم الحربي والراهم ن هانى وعباس العنبرى ومحد مناحاتم وألوخيهة وخلق وقال ابن سعد طلب الحديث وسمع سماعا كشراغ أقبل على العبادة واعترل عن الناس فلم عدث وذكره ابن حبان فى الثقات وقال ثورى المذهب فى الفقه والورع وقال الدارقطني ثقة زاهد ليس بروى الاحديثا صححا مان سنة سبع وعشر بن ومائتين وله ست وسبعون أخرجه أبوداود في كتاب المسائل والنسائي في كتاب مناقب عليه (حدثنا) وأخبرنا (باب من أبواب الدنيا) هكذانقله صاحب القوت عنه (و)قال أيضا (اذا معت الرجل يقول حدثنا) وأخبرنا (فاعايقول أوسعوالي) نقله صاحب القوت عنه وبروى عن على أوابن مسعود انه مرعلى رجل يتكلم فقال هدنا يقول اعرفوني (ودفن بشر)ولفظ القوت وحدثنا عن بعض أشاخناعن بعض شوخه قال دفناله (بضعة عشرمابين قوصرة وقطرة من الكتب) ولفظ القوت كتبالم يحدث منهابشي الاماسمع منه نادرافي الفردالي هنانص القوت وقال الخطيب في تاريخه كان كثيرا لحديث الاامه لم ينصب نفسه الرواية كان يكرهها ودفن كتبه لاجل ذلك وكل ما معرمنا فانما هوعلى طريق الذاكرة اه والقوصرة بتشديد الراء وتخفف وعاءللتمرمن قصب وقسل من البواري وقيدصاحب الغرب مانها قوصرة مادام بهاالنمرولا تسمى زنيملافى عرفهم هكذا نقله شحنافى حاشمة القاموس قلت وهوالمذهوم من كالم الجوهرى والقمطر بكسر ففتح فسكون شبه سفط مسوى من قص بصان فيهالكت كلقمطرة وأنشدا لخليل ب أحمد

وبالتشديد شاذ (وكان) بشر (يقول أنا أشهري أن أحدث ولوذهبت عنى شهوة الحديث لحدث ) هكذا نقله عنه صاحب القوت وزادما نصو أنا أخهد نفسي منذار بعين سنة (وقال هووغيره) أيضا (اذا اشتهت أن تحدث فلا تحدث ولا تحدث ولا تحدث ولذا لم تشته) أن تحدث (فدث) هكذا نقله صاحب القوت وأخر به الخطيب في كأب شرف أصحاب الحديث قال أخبر نا أبو بكر البرقاني قال قرأت على مجد بن على بن النضر حدث كم أحد بن عرو ابن عبد الله بن علوان قال قلت المشر من الحرث الا تحدث ابن عبد الله بن علوان قال قلت المشر من الحرث الا تحدث قال أنا أشته المنافر به الحليث فلا تستكثر منه ولا تحالس أصاب العظيم العنبرى قال قال فالبشر بن الحرث ان أردت أن تنتفع بالحديث فلا تستكثر منه ولا تحالس أصاب الحديث وأخر بالناف المنافرة ومنصب الارشاد) والنعليم (أعظم من كل نعيم في الدنيا) فقد أخر به الخطيب في كاب شرف أصاب اللافادة ومنصب الارشاد) والنعليم (أعظم من كل نعيم في الدنيا) فقد أخر به الخطيب في كاب شرف أصاب الحديث بسند ه الى القاضي يحيى بن أكتم قال قال في الرشيد ما انبل المراتب قلت ما أنت فيه قال لكاكن المنافرة ومنصب الارشاد) والنعليم (أعظم من كل نعيم في الدنيا) فقد أخر به الخطيب في كاب شرف أصاب الحديث بسند ه الى الما فاضي يحيى بن أكتم قال قال في الرشيد ما انبل المراتب قلت ما أنت فيه قال لكاكن المنافرة ومنصب الارشاد) والنعليم (أعظم من كل نعيم في الدنيا) فقد أخر به الخطيب في كاب شرف أصاب الحديث بسند ه الى الما في المنابل المراتب قلت ما أنت فيه قال لكاكني

أعرفه رجل في حلقة يُقول حدثنافلات عن فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت يا أمير المؤمنين هذاخيرمنك وأنتابن عمرسول الله صلى المه عليه وسلم وولى عهد المسلين قال نعرو ياكهذاخمر منى لان اسمهمقترن باسمرسول الله صلى الله عليه وسلم لاعوت أبدا تعن غوت ونفنى والعلاء باقون مابق الدهر وأخرج أيضابسنده الىعمر بنحبي العدوى القاضي فالقال لى أميرا اومنن المأمون ماطليت مني نفسي شيأ الاوقد نالته ماخلاهذا الحديث فاني كنت أحب أن أقعد على كرسي ويقال من حدثك فأقول حدثني فلان قال فقلت باأمير المؤمنين فلملاتعدث قاللاتصلح الخلافة مم الحديث الناس قال الحافظ أبو بكرالخطيب كأن المأمون أعظم خلفاء بني العباس عناية بالحديث كثير الذاكرة به شديد الشهوة لر وايته معانه قدحدث أحاديث كثيرة انكان يأنسبه منخاصته وكان يحب املاء الحديث في مجلس عام يحضرسه عمك أحد وكأن يدافع نفسه بذاك حق عزم على فعله وأخرج أيضا بسنده الى الحرث بن أبي أسامة قال قال بعض أصحابنا معت عين أكتم القاضي يقول ولت القضاء وقضاء القضاة والوزارة وكذا وكذا ماسر رد بشئ كسر ورى قول المستملى منذ كرت رضي الله عنك ( فن أجاب شهوته فيه فهوفى أساء الدنيا) لانه أعطى النفس مشتهاها (ولذلك قال) سفيان (الثورى) رجه الله تعالى (فتنة الحديث أشد من فتنة الاهل والمال والولد) وكانت رابعة العدو به تقول نع الرجل سفيان لولاانه يحب الحديث وقالتمرة لولاانه يحب الدنيا يعني اجتماع الناسحوله للعد بدهذا نصالة وت بتمامه وأحرج الخطيب فىشرف أصاب الحديث أخبرنا محدبن الحسين القطان حدثناعبداللهن جعفر بندرستويه حدثنا يعقوب نسفيان حدثني أبوسعيد الاشم حدثنا ابنعان قال معتسفيان يقول فتنة الحديث أشدمن فتنة الذهب والفضة ونقلمثل ذاك عن بشري الحرث فهاأخرجه الخطب في كال الاقتضاء بسنده الى حزة بنالحسين بنعر قال سعت الراهم بنهاني النيسالورى يقول سمعت بشرين الحرث يقول مالى وللعديث مالى وللعديث اعماه وفتنة الالمن أرادالله به ومثل كالامرا بعة فى سفيان مروى عن يعين سعيد انه قال ما أخشى على سفيان شياً في الا حرة الاحبه العديث و مروى عن محد بن هرون بن شيبة الحربي قال لقيني بشرين الحرث في الطريق فنهاني عن الحديث وأهله وقال أقبلت الي يعبى من سعد القطان فبلغني اله قال أناأ حب هذا الذي وأبغضه فقبلله لم تحمه وتبغضه فقال أحمه الذهبه وأبغضه لطلبه الحديث كلذلك في كتاب الاقتضاء العطيب وفي كتاب شرف أصحاب الحديثله بسنده الى على بن قادم قال معت الثورى يقول لوددتاني لم أكن دخلت في شئ منه بعني الحديث ولوددت اني أفلت منه لاعلى ولا في وقال مجدبن بشر معت سفيان يقول لباني أنجومنه كفافا يعني الحديث (وكيف لاتحاف فتنته وقدقيل لسيد البشرصلي الله عليه وسلم ولولاان تبتناك) وقرناصدرك بنورالمقن (لقد كدت تركن) أي عمل (المهمشمأ قلملا) وقدرويت مثل مقالة سفيان وبشرأخبار عن أساطين العلماء فريما أشكلت على سامعها ونحن نبين أل ونعيب عنه على حسب الاختصار فن ذلك يذكر عن الفضيل قال قال الغيرة ماطلب أحد هذا الحديث الاقلت صلاته ويروى عن شعبة بن الحجاج ان هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ويردىءن الشعى انه فاللوددت انى لم أنعلم من هدذا العلم شدأ ويروى عن الاعش لان أتصدق كسرة أحسالي من أن أحدث بسمعين حديثا ويروى عنه أيضاما في الدنيا شرمن أصحاب الحديث قال أبو مكر بنعماش الراوى عندفأ نكرتها عليه حتى رأيت منهم ماأغلم وبروى عن محد بن هشام العيشى قال كُلنائي أبا بكر بن عياش فاذا كان طب النفس قال حين رآ ناخير قوم على وجه الارض يحبون سنة النبي صلى الله على فاذا أتيناه على غيرذاك يقول شرقوم على وحدالارض عقو االاتماء والامهات وتركواالصاوات في الجاعات الى غيرذاكمن أقوال رويناها بالاسانيد أما لجواب عن كلام بشرين الحرث فقد تقدم فى ترجمه اله دفن كتبه وترك الحديث وأقبل على العبادة فلكر اهته ذلك قال ما قال وأخرج

فن أجاب شهوته فسه فهوم أبناء الدنيا ولذاك قال الثورى فتنة الحديث والمال والمال والمال والمال والمدود في المدار المال والمدود في المدوسلم والولا أن شناك لقد كدت شركن الهم شيأ قليلا

وقال سهل رجه الله العلم كله دنسا والا سنوة منسه العل به الخطيب في شرف أصحاب الحديث بسنده الى يجدبن نعيم بن الهيمم قال رأيت بشر بن الحرث وقدماء أصحاب الحديث فقال لهم بشرماهذا الذى أرى معكم قد أطهر تموه فالوايا أبا نصر نطلب العلم لعل الله ينفع به قوما قال علتم انه يجب عليكم فيه زكاة كايجب على أحدكم اذاماك مائتي درهم خسة دراهم فكذلك تعب على أحدكم أذام عرمائتي حد تفليعمل منها بخمسة أحاد بت والافانظر والشريكون هذا علي غدا وأخرج أيضافي كتاب آلاقتضاء بسنده الى أبي بكر عبدالله نرجعفر فالسمعث أحد بن حنبل وسئل عن رحل بطلب الحديث فكثر قال ينبغى أن يكثر العمل به على قدر زيادته فى الطلب ثم قال سبيل العلم سبيل المال انالمال اذازاد زادتزكاته فذم بشرالحديث وطلبه ليسالذاته بللما يعرضه منعدم القسام يحقوق واحماته وأماسفمان فانمأقال ماقال منعا للناس عن الشهوة الخفيةوالركون الهما وخوفاعلى نفسه أنلايكون فامحق الحديث والعمل به فخشي أن يكون ذلك يحة عليه كإخاف من ذلك بشر بن الحرث وكان حمالاسناد وشهوه الرواية غلباعلى قلب سفيان حتى كان يحدث عن الضعفاء ومن لا يحتج بروايته نفاف على نفسه من هذا ومن ذلك قول شعبة نع الرجل سفيان لولا انه يقمش يعني يأخذ من الناس كلهم وكائه أراديقوله ذممن يطلب شواذا لحديث وغرائبسه والاكثارمن طلبالاسانيدالغريبة والطرق المستنكرة ولبس يحق ذالظن بالثورى انه قصد بقوله الذى قاله صحاح الحديث ومعروف السنن وكبف يكون ذلك وهوالقائلأ كثروامن الاحاديث فانهاسلاح وقال ينبغى للرحل أن يكره ولده فى طلب الحديث فانه مسؤل عنه وقالماأعلم شبأ بطلب بهالله هوأفضل من الحديث فقال لهانسان فانهم بطلبونه بغيرنية قال طلهم له نية وكان وبماحدث بعسقلان وصورفيبتدؤهم ثم يقول انفعرت العيون انفعرت العبون يبجب من نفسه و رعاحدث الرجل فمقولاله هذا خراك من ولايتك عسقلان وصور وأما قول الغيرة فاله خرج منه على حال نفسه ولعله كان يكثر صلاة النوافل فاذاسعي في طلب الحديث الى المواضع البعيدة كان ذلك قاطعاله عن بعض نوافله ولوأمعن المفيرة النظر لعلم أن سعمه في طلب الحديث أف لمن صلاته كيف وقد فال إن المبارك لوعلت أن الصلاة أفضل من الحديث ماحد تشكم ومن عن الشافعي طلب العلم أفضل من صلاةالنافلة وأماقول شعبة فقدستل عنها نزحنيل فأحاب لعل شعبة كان يصوم فاذا طلب الحديث وسعي فيهبضعف فلابصوم فهوأخ برعن حالنفسه وليس يحوز لاحدأن يقول الشعبة كأن يشطعي طلب الحديث وكيف يكون ذاك وقد بلغ من قدره ان مي أميرا اؤمنين في الحديث كل ذاك لاجل طلبه له واشتغاله به ولم بزل على ذلك حتى مات على غامة الحرص في جعه لا نشتغل بشيَّ سواه و بروى عنه انه قال اني لاذا كرالحديث فيفوتني فأمرض وأماالاعمش فانه معجلالة فدره وصدقه وحفظة فانه كال سئ الخلق جداعسراعلى استماع الحديث وأخباره في ذلك مشهورة فالذي قاله تبرأ من طلبة الحديث فلذا كان يستقبلهم بالذم تمنصالحهم بعد بالاسماع كيفو بروى عنه انه قالمسلم يطلب الحديث أشهى أن أصفعه بنعلى وقال سفيان سمعت الاعش يقول لولاهذه الاحاديث لكنامع البقالين بالسوية ولوكنت باقلانيا لاستقذر تمونى وأماأ يو بكربن عياش فانه كان عسرا في اسماع الحديث كالاعمش فلما أنجره أصحاب الحديث قالماقال وقد روى عنه قول ظاهر بفضلهم قال حزة بن سعيد المروزي معت أبا بكر بن عياش وضرببيده على كتف يحي بنآدم فقال ويلك اليحي فى الدنياة وم أفضل من أصحاب الحدرث فهذا الذى ذ كرناه مختصرا كاف في الجواب عماعسي أن يستشكل من أقوال بعض الائمة و بالله النوفيق (وقال) الامام أبرجمد (سهل) بن عبدالله بن يونس التسترى سكن البصرة صاحب كرامات يحد ذاالنون المصرى بمكة سنة خروجه للعير توفى سنة ثلاث وتمانين ومائتين وقيل ثلاث وسبعين (العلم كله دنيا الاماأريديه الاسخرة)كذافى نسختنا وفى بعضها والاسخرة منهالعمل به وهكذا أخرجه الخطيب فيكتاب الاقتضاء فقال أخبرنا محمد بن الحسن الاهوازي معتاب دينار الصوفي يقول معت محدبن المنذر يقول معت

والعملكالهماء الا الاخسلاص وقال الناس كلهـم موتى الاالعلماء والعلماء سكارى الاالعاملين والعاماون كالهم مغرورون الا الخاصن والخلص على وجل حتى بدرى ماذا يختمله به وقال أبو سليمان الداراني رجمالله اذاطلب الرجل الحديث أوتزوج أوساقرفي طلب المعاش فقسد ركن الى الدنماوانما أراديه طلب الاسانسد العالمة أوطلب الحديث الذى لا يحتاج المه في طلب الاتحة

سهل بن عبدالله يقول العلم كله دنياوالا تخرة منه العمل به وهكذا هوفى القوت أيضالكن من غيرا سناد وبروى عنه أيضا فيما أخرجه الخطيب بالسندالي بشر ب حسن الصابوني قال قال سهل العلم أحد لذات الدنمافاذاعليه صارللا خرة وزادصاحب القوت بعد قوله السابق (والعمل كله هياءالا الاخلاص) وهذه الزيادة لم أحِدها في قول سهل وانماهي في قوله الا "في فيما بعد والمصنف تابيع في ايراده صاحب القوت الااله بدون لفظة كاه (وقال) سهل أيضا (الناس كاهم موتى الاالعلماء والعلماء سكارى الاالعاملين والعاماون مغرورون الاالمخلصين والمخلصون على وجل حتى يعلم بمايختم الهميه) هكذا أورده صاحب القوت الاانه قال والمخلص على وجل حتى يختم له به وقال الخطيب في كتاب الاقتضاء أخبرنا أنو يحمد الحسن ابن يحدالخلال أخبرناأ والمفضل الشيباني قال معت عبدالكريم بن كامل الصواف يقول معت سهل ابن عبد الله التسترى يقول الناس كاهم سكارى الا العلاء والعلاء كاهم حيارى الامن على يعلم مقال أخبرنا أبوعلى عبدالرجن ن محدالنيسابوري بالرى أخبرنا أبوأ جدااغطر بني حدثنا أبوسعيدالعبدي بالبصرة قال قال سهل بزعبد الله الدنماجهل وموات الاالعلم والعلم كامحة الاالعمل به والعمل كله هباء الاالاخلاص (وقال) الامام الزاهد (أبوسليمان) عبد الرحن بن أحد بن عطية (الداراني) منسوب الى دارياقرية بغوطة دمشق من رجال الرسالة واسطى سكن دمشق وروى عن الربيع بن صبيح وأهل العراق وعنه صاحبه أحدب أبي الحوارى والقاسم الجو يعى ماتسنة خسةعشر ومائتين قلت وهو غميرأبي سليمان الداراني الكبير فانهذا اسمه عبدالرحن بنسليمان بن أبي الجون العنسي الدمشق له رحلة في الحديث روىعن الاعش وليث بن أبي سلم و يعي من سعيد الانصارى واسمعيل من أبي خالد وعنه هشام اسعار وعمدالله من وسف التنبسي وصفوان ن صالح وجاعة وثقه رحم قال الذهبي بقي الى قرب التسعين ومائة (اذاطلب الرجل الحديث أوتزق ج أوسافر في طلب المعاش فقدركن الى الدنيا) هكذا ورده صاحب القوت ولفظه من تزوج أوطلب الحديث أوطلب معاشا وفي موضع آخو أوسافر كاللمصنف ولم يذكر في طلب المعاش والباقى سواء زاد الصنف في تفسيره (واعاراديه الاسانيد العالية) أى اعاراد بطلب العديت طلب أسانيده العالية الغريبة والاستكثار من الطرق المستنكرة كامانيد حديث الطائر وحديث الغفروغسل الجعة وقبض العلمومن كذبولانكاح الابولى وغيرذلك مما يتتبع أصحاب الحديث طرقه ويعتنون بحمه والصيم من طرقه أقلهاوأ كثرمن يحمع ذلك الاحداث منهم فيتحفظون بهما ويتذا كرون واعل أحدهم لايعرف من الصحاح حديثا ونراه بذكر من الطرق الغريمة والاسانيد المحسبة التي أكثرهاموضوع وجلهامصنوع ممالا ينتفع بهوهذه العلة هي التي قطعت أكثر العلماء عن التفقه واستنباط الاحكام كفعلمن رغب عن مماع السنن من الحدثين وشغاوا أنفسهم بتصانيف المسكامين فكالاالطائفة ينصبع ما يعنيه وأقبل على مالافائدة فيه ثمان عاوالاسناد عند حذاق الحدثين اعما يغتمر بعدالة رجال الاسناد لاالقرب مطلقا والافقد بكون نزولا فغي مشعنة عبدالرحن بنعلى الثعلبي تتخريج الحافظ العراق بسنده الى بن المبارك قال ليس حودة الحديث قرب الاسناد حودة الحديث صحة الرجال وأنشد الحافظ أبوطاهرالسلق لنقسه

ليسحسن الحديث قربرال \* عند أرباب علمه النقاد بل عاوالحديث بين أولى الحف \* فا والا تقان محد الاسناد واذا ما تجمدها في حدديث \* فاغتنمه فذاك أقصى الراد

(وتطلب الحديث) الشاذ المنكر واليه بشيرة ولعبد الله بن ادر بس كانقول الاكثار من الحديث جنوب فال الطنافسي الراوى عنه صدق وكذا تطلب (الذى لا يحتاج السه في طريق الا تخرة) قال ابن وهب يذكر عن مالك قال ما أكثرة الحديث في حرقال عبد الرزاق كانظن ان كثرة الحديث في فاذا

وقال عيسى علىه السالام كيف يكون من أهل العلم من مسره الى آخرته وهو مقبل على طريق دنياه وكمف مكون من أهل العلم من بطلب السكلام ليخسر به لالمعمل به وقال صالح ن كيسان البصرى أدركت الشيوخ وهسم شعودون باللهمن الفاحر العالم بالسنة ور وي أنوهر برةرضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب على مماستعيه وجهالله تعالى ليصيبه عرضامن الدنسالم يحدعرف الحنة ومالقيامة وقدوصف الله علاءالسوء ما كل الدنيا إمالعلم ووصف علياء الاسترة باللشوع والزهد فقال عزوحلفي علاء الدنما واذأخذاته مشاق الذن أوتوا الكاب لسننه النأس ولايكتمونه فنبدذوه وراءظهورهم واشتروايه غناقليلا وقال تعالى في علماء الاستخرة وان من أهل الكتّاب لن يؤمن بالله وماأنزل المكروماأنزل المهم خاشعن للهلا بشترون مات الله عناقليلا أولنك لهمأجرهمعندربهم

هوشركاه وقال المروزى معت أحدبن حنبل يقول تركوا الحديث وأقبلواعلى الغرائب ماأقل الفقه فيهم وقد سبق انكار أبن القيم قول الداراني هذاو تقرير المصنف اياه وسبق أيضا الجواب عنه في خلال فصول المقدمة (وقال) أبونعيم في الحلمة حدثنا أبي حدثنا مجد بن واهم بن الحكم حدثنا يعقوب بن اواهم الدورك حدثناسعيد بنعامى حدثناهشام صاحب الدستوائي قال قرأت في كتاب بلغني انه من كالم (عيسى) ابنميم (عامه السلام) تعملون للدنساوأنتم ترزقون فها بغيرا لعمل ولاتعملون للاستو وأنتملا ترزقون فيها الابالعمل ويلكم علماءالسوء الاحر تأخذون والعمل تضيعون نوشك ربالعمل أن يطلب عمله ( كيف يكون من أهل العلم من سيره الى آخرته وهو مقبل على دنياه) ومايضره أشهى المه أوقال أحب المه مما ينفعه (و) قال أبونعيم أيضاحد ثنا أبي حدثنا الراهيم بن محين بن الحسن حدثناالفضل بنالصباح حدثنا أبوعبيدة الحدادعن هشام الدستوائي قال كانعيسي عليه السلام يقولمعشر العلماء (كيف يكون من أهل العلم من يطلب الكلام ليخبريه) و (لا) يطلبه (ليعمليه) والعلم فوق رؤمكم والعمل تحت أقدامكم فلاأحراركرام ولاعبيد أتقيا، (وقالصالح بن حسان) أبو الحرث (البصرى) كذافي النسخ والصواب النضرى بفتح النون والضاد المجمد المحركة منسو بالى بني النضيرقاله ابنأبي حاتم وهو مدنى نزيل البصرة روى عن أبيه وغسيره ومحدبن كعب وهشام بن عبدة وغيرهم وعنه سعيدين محدالوران وعابد بنحبيب وعبدالحيد الحانى وأبوداود الحفرى قال ابن عدى بعض أحاديثه فهاانكار وهو الح الضعف أقرب وقال الحافظ ابن حرله ذكر فمقدمة مسلم ونقل عن ابن حبان انه كان صاحب قينات وسماع وجمن مروى الموضوعات عن الاثبات (أدركت الشيوخ) أي بالمدينة وغيرها (وهم يتعوَّذون بالله من الفاحر العالم بالسنة)هكذا أورده صاحب القوت الاانه قال أدركت المشيخة والفجوركما تقدم خرف سترالديانة وهومثل قول سيدناعمر رضي اللهعنه السابق أخاف على هذه الامة كلمنافق عليم السان (وروى أبوهر برة) رضى الله عنه واسمه عبدالرسن بن صخر في أشهر الاقوال وهومن مكترى الصحابة رواية وزهداو ورعاوتر جته واسعة (انه صلى الله عليه وسلم قال من طلب علما استغىبه وجه الله ليصيب عرضامن الدنيا لم يحدعرف الجنة يوم القيامة) قال العرافي رواه أبو داود وابنماجه منرواية سعيد بن يسارعن أبي هر برة بلفظ من تعلم وقال لا يتعلمه الا ليصيب واسناده صحيح رجاله رجال البخارى اه قلت وقدرواه كذلك الامأم أحدوا لحاكم والبهبق وأخرج الديلي في مسند الفردوس عن أبي سعيد رفعه من تعلم الاحاديث المحدث بهاالناس لم مرح رائحة الجنة وان ريحهالتو حدمن مسيرة خسمائة عام قال العرافى وفي البابعن ابن عمر رواه الترمذي وابن ماجه وقول المنذري في يختصر السننان الترمذي روى حديث أبي هر رة وهو انماروى حديث ابن عر ولفظهم المختلف فيه اه قلت الذى عن اب عرفى هذا المعنى من تعلى علم الغيرالله أو أراد به غيرالله فليتبوّ أمقعده من النار رواه الترمذي وقال حسن غريب واعل هذا الحديث الذي أشارله العراقي (و) في القوت ما نصه (قدوصف الله تعالى) في كتابه (علماءالسوء بأكل الدنيا بالعلم) أي بأ كلهم اياهابه وطلعهم بقصيله اياها (ووصف علماء الأسخوة بأنخشوع والزهد) قال الليث ألخشوع قريب المعنى من الخضوع الاأن الخضوع في البدن والخشوع في القلب والبصر والصوت اه والزهد في الشي قلة الرغبة فيه والقناعة بقليله (فقال في) حق (علماء الدنيا وأذ أخذالله ميثاق الذين أوتواالكتاب لتبينه للناس ولاتكثمونه الى قوله عناقليلا) الى قوله فنبذوه وراءظهورهم واشتر وابه تمناقليلا فبئس مايشترون فقوله فنبذوه أي تركوه ورموه وراء ظهورهم ولم يعملوانه وطلبوايه متاع الدنيا الغانية فهذاأ كلهم الدنيابالعلم (وقال في) وصف (علماء الا من وانمن أهسل الكتاب ان يؤمن بالله وما أنزل اليكم وما أنزل اليهم أى أىمن الاحكام وغيرها (خاشعين بله الى قوله أجرهم عندر بهم) اى قوله لا يشترون با كأن الله عنا قليلا أولئك لهم أجرهم عندوبهم

وأخرج أبونعيم فى الحلية بسنده الى الربيع بن أنسعن أبى العالية فى قوله تعالى ولاتشتروا باسماتى عنا فليلاقال لاتأخذ على ماعلته أحرا فانماأ حرالعلاء والحبكاء والحلماء على الله وهم يعدونه مكتو باعندهم باابن آدم علم مجانا كاعلت مجانا وقال صاحب القوت وممايد النعلى الفرق بين علماء الدنياوعلماء الاستوة ان كل عالم بعلم اذارآه من لا بعرفه لم ينبين علمه أثر عله ولاعرف انه عالم الاالعلاء بالله عزوحل فاعما يعرفون بسماهم للغشوع والسكينة والنواضع والذلة فهذه صبغة الله لاوليائه ولبسة للعلاءيه ومن أحسن منالله صبغة كافالماألبس اللهعز وحل لبسة أحسن منخشوع في سكينة هي لبسة الانبياء وسمساالعلماء فثاهم فىذلك كشل الصناع اذكل صانع لوظهر لن الا يعرف المنعقه دون سائر الصنائع ولم يفرق بينه وبن الصناع الاالصناع فانه يعرف بصنعته لانها ظاهرة عليه اذصارته لبسة وصفة لالتماسها ععاملته فكانتسماه (وقال بعض السلف) أى من العلاء المتقدمين (العلاء يعشرون في زمرة الانساء) أى لكونهم ورثتهم (والقضاف عشرون في زمرة السلاطين) لكونهم حكاما بن الناس فسيلهم سيل الماوار والسلاطين هكذا أخرج هذا القول صاحب القوت فأل المنف (وفي معنى القضاة كل فقيه قصده طلب الدنما بعله) أى فيكون حشره مع السلاطين وقال صاحب القوت ومثل العالم مثل الحاكم وقد قسم النبي صلى الله علمه وسلم الحكام ثلاثة أقسام فقال القضاة ثلاثة الحديث (وروى أبوالدرداء) عوعم ابن عام رضى الله عنه تقدمت ترجمه (الهصلي الله عليه وسلم قال أوحى الله الى بعض الانساء قل للذين يتفقهون اغيرالدين ويتعلون لغمر العمل ويطلبون الدنيا بعمماالا تنوة يلبسون للناس مسوك الكاش) جمع مسك بالفتح فالسكون هوالجلداشارة الى لباس الصوف (وقلوبهم كقلوب الذئاب ألسنتهم أحلى من العسل) أى فى القصاحة (وقلوم م أمر من الصبراياى يخادعون وبيستهز ون التعن) أى لاقدرن (لهم فتنة تذرا لحليم فهم حمرانا) قال العراقي رواه ابن عبد البرفي العلم باسناد ضعيف فيع عمان ابن عبد الرجن الوقامي قال المخارى تركوه وقال يعي بن معين ليس بشي وقال النسائي والدار قطني متروك اه قلته وعمان بن عبد الرحن بن عربن سعد بن أني وقاص أبوع روالمدنى و يقال له المالكي أيضانسبة الىجده الاعلى أبى وقاص مالكمات فىخلافة الرشيد روى عن عمة أبيه عائشة وابن أبي مليكة والزهرى ومجد الباقر ومجد بنكعب الفرظى وغيرهم وعنه ونسبن بكرالشيباني وجباج بن نصر والهذيل بن الراهم الجامى واسمعيل بنأبان الوراق وصالح بنمالك الخوار زمى وجهد بن يعلى بن زنبور وأبوعر الدورى و معى بن بشرالح رى وآخرون روى الترمذى حديثا واحدافى ذكر ورقة بن فوفل قال المفارى في التاريخ سكنواعنه وحد عربن سعد من رجال النسائي نزيل الكوفة صدوق لكنه مقتم الناس لكونه كان أميراعلى الجيش الذن قتلوا المسين بنعلى قال العراقي وفي البابعن أبي هريرة رواه ابن البارك في الزهد نعوه دون ذكركونه وحماالى بعض الانساء وعن أنسرواه الطبراني في الكبير بلفظ آخر مختصرا وكالاهماضعيف اه قلت وجدت هذاالحديث في الحلية في ترجة وهب بن منبه ولفظه حدثنا عبدالله حداثناعلى حدثنا حسين حدثناع بدالله بن المارك أخبرنا بكار بن عبد الله قال معت وهب بن منبه يقول قال اللهعز وجل فما يعتب به أحمار بني اسرائيل تتفقهون لغير الدمن وتتعلون لغيرا لعمل وتستاعون الدنيا بعمل الا خرة تلبسون حلود الضأن وتخفون أنفس الذئاب وتنقون الغذاء من شرابكم وتبتلعون أمثال الجبال من الحرام وتثقلون الدين على الناس أمثال الجبال ثم لا تعينونهم برفع الخناصر تطيلون الصلاة وتبيضون الثباب تقتنصون بذلك مال المتم والارملة فبعزى حلفت لاضر بذكم فتنة يضل فها رأى ذوى الرأى وحكمة الحكم وأخرجه الخطب فى الاقتضاء فقال أخبرنا الحسن بن على الجوهرى حدثنا محد ابن العباس الخراز حدثنا يحى بن محد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي أخبرنا ابن المبارك فذكر سواء (وروى الفحالة) ولفظ القوت وقدر ويناعن الفحالة (عن ابن عباس) رضي الله عنهـ ما

وفال بعض السلف العلاء يحشرون في زمرة الانساء والقضاة يحشرون فى زمرة السلاطين وفيمعني القضاة كلفقه قصده طلب الدنما بعله وروى أبو الدرداء رضي الله عنده عن الني صلى الله علمه وسلم أنه قال أوحىالله عزو حسلالي بعض الانساء قسل الذن لتفعون لغمر الدن ويتعلون لغد برالعهمل ويطلبون الدنيا بعسمل الاستحرة بليسون للناس مسوك الكاش وقاوبهم كقاوب الذئاب أاسنتهم أحلى من العسل وقاويهم أمرمن الصراباي بخادعون ولى يسمر ونالا وهن لهمفتنة تذرالحلم حيرانا وروى الفعال عنان عماس رضي الله عنهما

به عُنافذ الناصلي علمه ملر السماء وحسان الماء ودواب الارض والكرام الكاتبون يقدم على الله عزوجل ومالقيامةسيدا شريفاحتي وافق المرسلين ورجل آناه الله علما في الدندافضنيه على عمادالله وأخذعله طمعاواشري مه ثمنافذاك ماتي يوم القدامة ملجما بلجام من نار بنادى منادع إيرؤس الخلائق هذا ولان من فلان آناه الله علما فى الدنيا فضنيه على عباده وأخدنه طماعا واشترىيه غنافعذب حتى يفرغ من حساب الناس وأشدمن هذا ماروىأن رجلا کان یخدم موسی عليه السلام فعل يقول حدثني موسى صفي الله حدثني موسى نعى الله حدثني موسى كلم الله حتى أثرى وكثر ماله ففقده موسىعلىه السلام فعل سألعنه ولايحسله خبرا حتى جاءه رجل ذات وم وفىده خسنز بروفى عنقه حبل أسودفقال لهموستي عليه السلام أتعرف فلانا قال نعم هوهدذا الخنزير فقال موسى ارب أسالك أن ترده الى حاله حتى أسأله م أصابه هدذا فاوحىالله عز وحدل الماودعوتني

(عن الني صلى الله عليه وسلم انه قال علاء هذه الامة رجلان فرجل آناه الله على افيذله للناس ولم يأخذ عليه طمعا) أى أحرة (ولم يشتربه تمنا)أى عوضا (فذلك) الذي (يصلى عليه طبر السماء وحسّان الماء ودواب الارض والكر ام الكاتمون مقدم على الله تعالى نوم القيامة سيداشر مفاحتي برافق المرسلين ور حِل آناه الله علما في الدنيا فضن به ) أي بخل به (على عبادالله وأخذبه طمعا واشترى به ثمنا) فذلك الذي (يأتى وم القيامة ملجما بلجام من نارينادى منادعلى رؤس الحلائق) وفي نسخة الاشهاد (هذا فلان ابن فلأن آثاه الله على افضن به على عباده) وفي نسخة على عبادالله عز وجل (وأخذيه طمعاوا شترى به غُنا بعذب حتى بفرغ من حساب الناس) وفي نسخة الخلق هكذا أورده صاحب القوت وقال العراقي رواه الطهرانى فى الاوسط من رواية عبد الله بن خواش عن العوام بن حوشب عن النعماس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره الاانه قال فذلك يسنغفرله حمتان البحر ودواب المر والطهر فى حوّالسماء ولم يقل والكرام الكاتبون وقال فعنل وقال فذلك يلجم يوم القيامة بلجام من نار وقال هذا الذى آناه الله على افخل به وقال كذلك حتى يفرغ من الحساب وعبدالله بن خواش بن حوش متفق على ضعفه وشهر منحوشب مختلف فيه وذكر المصنف انه من روايه النحاك عن ابن عباس والمعروف رواية شهر سنحوش عنه وقال الطبراني بعد تخريجه لم يروهذا الحديث عن العوام الاعبدالله بنخواش ولا مروى عن ابن عباس الام ذا الاسناد اله قلت قد علت ان المصنف تبع في قوله هذا صاحب القوت فلعله وقعله طريق الحابن عباس غميرالذي أشار البه الطبراني لكونه ثقة والفحال المذكورهوا بنمراحم الهلالى أبوالقاسم الخراساني روىءن ابنعمر وابنعاس وأبي سعيد وزيدبن أرقم وأنس مالك وقد تكلمف ماعمعن ابن عباس بلمن الصابة وروى أيضاعن الاسودين مزيد النفع وعطاء وأبي الاحوص والنزال بنسمرة وعبدالرجن من عوسعة وعنه جو يعرب سعيد وسلف ننبيط وعبدالعز بز من أبي رواد واسمعمل بن أبي خالد وعارة بن أبي حفصة وأبر حباب الكلي ومقاتل بن حيان وجاعة ذكره ابن حيان فىالثقات وقال لقي جاعة من التابعين ولم يشابه أحدامن الصحابة ومن زعم انه لقى ابن عياس فقدوهم وقال ابن عدى عرف بالتفسير وأماروا باته عن ابن عباس وأبي هر يرة ففيه نظر مات سنة ست ومائة (وأشد منهذا ماروي) ولفظ القونومن أغلظ ما معتمن أكل الدنيا بالعلم ماحدثونا عن عبيد بن واقد عن عممان بن أبي سليمان قال (ان رجلا) ولفظ القوت (كان) رجل ( بخدم موسى عليه السلام فيعل يقول حدثني موسى ني الله حدثني موسى كايم الله) ولفظ القوت صفى الله بدل نبي الله وزاد حدثني موسى نعى الله قبل الجلة الاخيرة (حتى أثرى وكثرماله ففقده) وفي القوت وفقده (موسى عليه السلام فسأل عنه فلا يحس)أى ليجد (له مُوسى خبرا) ولفظ القوت فعل يسأل عنه فلا يحسمنه أثرا (حتى جاء ورجل ذات وم وفي مده خيز بر في عنقه حمل أحود فقال له ياموسي كذا في النسيخ ولفظ القوت فقال له موسى علمه السلام (أتعرف فلاناقال) الرجل (نعم هوهذا الخنزير) هكذا في القوت ونسخ الكتاب كلها قال نعم قال هوهذا الخنز بروهذه الحكاية انماأخذها المصنف من الكتاب المذكور فالعهدة في الاختلاف عليه (فقال موسى عليه السلام بارب أسألك أن ترده الى حاله حتى أسأله بما) وفى القوت فيما (أصابه هذا فُأُوحِياللَّهُ عَزُوجِلِ اليهِ )بِاموسي (لودعوتني بالذي دعاني به آدم فن دونه ماأجبتك فيه وُلكن) وفي القوتولكني (أخبركُ لم صنغتهذا به) وفي القوت ولكني أخبرك صنعت هذابه لانه (كان يطلب الدنيامالدين ) وفي عدم اجابة دعوة موسى عليه السلام فيه تغليظ على حالمثله (وأغلظ من هذا ماروى عن معاد بن حبل رمي الله عنه (موقوفا) عليه (ومرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم) ولفظ القوت وقد رو ينافى مقامات على السوء حدّ يشاشد بدا نعوذُ بالله من أهله ونسأله أن لا يباونا بمقالم منه وقدرو يناهمرة

بالذى دعانى به آدم فن دونه ما أجبنك فيه ولكن أخبرك لم صنعت هذا به لانه كان بطلب الدنيا بالدن و أغلظ من هذا مار وى معاذب جبل رضى الله عنه موقو فاوم فوعا فى روا ية عن الني صلى الله عليه وسلم

قال من فتنسة العثالم أن يكون الكلام أحساليه من الاستماع وفي السكادم تنميــق و زيادة ولايؤمن عملى صاحب الخطأوفي الصبت سلامة وعلرومن العلماء من عزن عله فلا بحبأن بوجدعند غيره فذلك في الدرك الاول من النار ومن العلماء من يكون فيعلمه الزلة السلطانان ردعلسه شي من علماًو مُوِّن شي من حقه غضب فذلك فىالدرك الثانىمن النارومن العلياء من يحعل علموغرائب حديثه لاهل الشرف واليسار ولابرى أهل الحاحةله أهلافذلك في الدول الشالث من النار ومن العلياء من ينصب نفسه للفسافيفي مالحطأ والله تعالى سغض المتكافين فدذاك في الدرك الرابع من النارومن العلماء من يتسكام بكلام المسود والنصارى لنغدر ربهعله فذلك فى الدرك الخامس من النارومن العلاء من يتخدعلهم وأقونبلا وذ كرافي الناس فذلك في الدرك السادس من النار ومن العلماء من يستفزه الزهو والبحب فان وعظ عنف وان وعظ أنف فذلك فى الدرك السابع من النار فعلمك باأخى بالصمت فبه تغلب الشيطان واياك أن نصلام عرعب أوتشي فيغيرأرب

مسندامن طريق ورويناه موقوفا على معاذ بنجبل رضى الله عنه وانماأذ كره موقوفا أحب الى حدثونا عن مندل بن على عن أبي نعيم السامي عن محد بن رياد عن معاذب حبل بقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسام ووقفته أناعلى معاذ (قالمن فثنة العالم أن يكون الكلام أحساليه من الاستماع وفي الكلام تنميق وزيادة ولايؤمن على صاحبه الخطأوفي الصمت سلامة وعلم كذافي النسخ ومثله في القوت وقد أصلح العراقى فى نسخته التي قر أهاعليه والده وقال سلامة وغنم (ومن العلماء من يحزن علم فلا يحب أن بوجد عندغيره فذلك فىالدوك الاول من النار) قد تقدم أن الدركات مثل الدر حات الارسات المرسات استعملت في الجنةوالدركات فىالنار (ومن العلماء من يكون في علم بمنزلة السلطان فان ردعليه شي من علمه أو تهون بشي من حقه غض فذلك في الدرك الثاني من النار ومن العلماء من محعل علمه وغرائب حديثه ) ولفظ القوت من يجعل حديثه في غرائب علمه (لاهل الشرف واليسار) أي النعمة (ولا بري أهل الحاجة) أي الاحتياج والفقر (له) أى لاستماع حديثه ذال (أهلافذلك في الدرك الثالثُ من النار ومن العلم أعمن ينصب نفسه الفتوي) وفي القوت الفتيا (فيفني الخطأوالله)عزوجل يبغض المتكامين فذلك في الدرك الرابع من النارومن العلاء من يتكلم بكلام الهود والنصارى ليغزر به علمه فذلك في الدرك الخامس من النارومن العلاء من يتخذع لمهمروأة ونبلا وذكر افى النار )أى شهرة (فذلك فى الدرك السادس من النار ومن العلماء من يستفزه) أي بعمله (الزهو) أي الشكم (والعب فان وعظ) غيره (عنف) في وعظه (وان وعظ أنف) أى استكبرعن قبول وعظه (فذلك فى الدواء السابع من النار عليك بالصمت فيه) أي ما اصمت (تغلب الشيطان واباك أن تفعل من غير عب) وقد روى عن معاذ من القت الفعل من غير عب (أوتشي في غيرارب) أي حاجة هكذا أورده بطوله صاحب القوت قال العراقي رواه الديلي فىمسندالفردوس من طريق أي نعم الاصهاني قالحدثنا أبوالهيثم أحدين محدال كندى حدثنا محدين عبدالله الحضري حدثنا حبارة بن الفلس حدثنامندل بن على عن أى نعم السامى عن محد بن زياد عن معاذبن جبل قال قالرسول الله صلى الله عليه وسلم انمن فتنة العالم فذكره وقال فانرد عليه شئ من قوله وقال من يجعل حديثه وغرائب علمه وقال من يتعلم من الهود والنصارى وجبارة بن الفلس ومندل بن على ضعيفان وأنونعيم السامى مجهول ومجدبن زيادالخصى لم يدرك معاذا ورواه الديلي أيضافيه من رواية خالدين مزيدأ بي الهيثم المقرى عن مندل بن على مثله وخالد بن مزيد ثقة احتج به البحارى ورواه ابن الجوزي فىالموضوعات وهذا الكلاممعروف من قول مزيدين أبى حبيب رواه آبن المبارك فى الزهد والرقائق في الباب الثاني منه اه قلت أخرجه ابن الجوزى فقال أخبرنا محدبن ناصر الحافظ أنبأ فالحسن بن أحسد اللقيه أخبرنا محدب أحدا لحافظ أخبرنا محدبن عبدالله الشافعي حدثنا جعفرالصائغ حدد تناخادبن بزيدأ بوالهيثم حدثنا حبارة بن مفلس فذكره فقول العراقي ورواه ابن الجوزي في الموضوعات أي من رواية خالدبن مزيد عنمندل بنعلى كايعطيه ظاهر سياقه فيه نظر وقال ابن الجوزى خالد كذاب وجمارة ومندل ضعيفان اه وقال الذهبي في الديوان خالدين مزيداً بوالهيثم المسكى قال أبوحاتم كذاب فينظرهذامم قول العراق اله ثقة واحتميه الخارى وقوله أيضا محدبن رباد الجصى لم يدرك معاذ اقد جاء وصفه بالسلى وعده الذهبي في المجاهد ل وقوله وهذا الكلام معروف من قول مزيد نحبيب الخ قلت وقدروي من طريق نزيد بن أبى حبيب مرفوعاوموقوفا امامر فوعافقد أخرجه ابن مردو به فقال حدثنا أحد بن عبدالله حدثناعلى بنالحسن حدثناأ بوالازهر النيسابورى حدثناقردوس الكوفى حدثنا فلحة بنرجاء الجصى عن عرو بن الحرث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي وسف المعافري عن معاذ ذذ كره بعناه موقوفا قاله ابن الجوزى أىموقوفا على معاذ ثم قال باطل طلحة متروك قلت لم أرله ذكر افي ديوان الضعفاء للذهبي وشيخه عروب الحارث بن الفعال الزبيدى بالضم الحصى مقبول من السابعة أخرج له المعارى في

أهلالشام عن يزيد بن أبي حبيب قال ان فتنة العالم فذكره موقو فاعلى يزيدوأ خرجه ابن عبد البرفي العلم من طريق ابن المباول م قالوروى مثل قول مزيد بن أبي حبيب هذا كاممن أوله الى آخره عن معاذبن جبل من و جوه منقطعة اه (وفي خبر آخران العبد لينشرله من الثناء مابن المشرق والمغرب وما بزن عندالله جناح بعوضة) هكذا أورده صاحب القوت وقال العراقي لم أجدله أصلابه فالفظ وفي الصحيحين من رواية أبى الزناد عن الاعرج عن أبي هر رة رفعه ليأتى الرجل العظيم السمين وم القيامة لا بزن عندالله جناح بعوضة اه قلت قد تقدم في أول المكتاب عند ذكره حديث ان من العلم كهيئة المكنون ماذكر. الشيخ صنى الدين بن أبي المنصور في ترجة شخه عتيق نقلاعن قضيب البان الموصلي انه قالمن الرجالمن ترفع صوته مابين المشرق والمغرب ولايسوى عندالله جناح بعوضة (ور وى ان) ونص القوت وروينا عن (الحسن) هوالبصرى اله (انصرف) يوما (من عجلسه) الذي كان يذكرفيه ( فحمل اليمر حل من خراسان) ونص القوت فاستأذن عليه رجل من أهل خراسان فوضع بين يديه (كيسافيه خسة آلاف درهمو) أخرجمنحضنه رزمةفها (عشرة أثواب منرقيقا بز) أى بزخواسان فقال الحسنماهدا (فقاليا أباسعيدهذه نفقة) وأشارالي الدراهم (وهذه كسوة) وأشارالي الرزمة (فقال) له (الحسن عافال الله ضم المك كسو تكون فقتك وفي القوت بتقديم نفقتك (فلا حاجة لذا بذلك) وفي القوت لاحاجة بلافاء (انه من جاس مثل مجلسي هذا وقبل من الناس مثل هذا لتى الله عز وجل وم القيامة) وفي القوت وم القاء (ولاخلاقله) أى لاحظ له ولانصب له (وروى عنجار) بن عبدالله الانصارى رضى الله عنه (موقوفا) عليه (ومرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم) ونص القوت ور و يناعن شقيق بن الراهيم عن عباد بن كثير عن أبي الزبير عن جالو ذكره عن رسول الله صدلي الله عليه وسلم ووقفته الماعلى حامر (انه قال لا تعلسوا عند كل عالم الاعلمايد عوكم من حسل خصال (الي خس) خصال يدعوكم (من الشلك الى البقين ومن الرياء الى الاخد الص ومن الرغبة الى الزهد ومن الكبر الى التواضع ومن العداوةالىا انتصحة) قال العرافي روا. أنونعم في الحلية من رواية شقيق عن عباد عن أبي الزبيرعن جامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأ تجلسوا مع كل عالم فذكر ، وقدم العداوة ثم الكبر على الرياء وآخوهامن الرغبة الى الرهبة وعباد بن كثير البصرى نزيل مكة كان رجلاصالا ولكنه منروك قاله النسائي وغبره وشقىق أحدالزهاد العباد من أهل الجاهدة والجهاد فالصاحب الميزان منكرا لحديثثم قاللا بتصوران نحكم علمه بالضعف لان الذكارة منجهة الرواة عنمه اه قلت نصأبي نعيم في الحلية أسندشقيق عن جاعة فما يعرف عفاريده ماحدثناء أبوالقاسم زيد بنعلى بن أبي بلال حدثناعلى بن مهرويه حدثنا بوسف بن حدان حدثنا أبوسعيد البلغى حدثنا شقيق بن الراهم الزاهد حدثنا عبادبن كثير عن أبي الزبير عن حار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذ كره ثم أبوسعيدا سمه محمد بن عمر و ان حرورواه أيضاأ جد ب عبدالله عن شقيق حدثناه أبوسعيد عبدالرجن ب محدالادر سي حدثنا أجدين نصر الاعشى الخارى حدثنا سعيد بنجود حدثنا عبدالله بنجد الانصارى حدثنا أحدين عبد الله حدثنا شقيق بن الراهم الزاهد عن عبادبن كثير مشله رواه يحي بن خالد المهلي عن شقيق فالفهما حدثناه أوسمعد الأدريسي حدثنا مجدس الفضل القاضي بسمرقند حدثنا محدثن كريا الفارسي بملخ حدثنا يحيى بن خالد حَد تناشقيق حدثنا عباد عن أبان عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وفي هذا

الحديث كلام كان شقيق كثيرا ما يعظ به أحدابه والناس فوهم فيه الرواة فرفعوه وأسندوه اه كلام أي نعم قلت قال الحافظ السيوطي نقلا عن السان أحدين عبدالله هوالجو يبارى أحد الكذابين ثم

التاريخ وأبوداود قال الحافظ السبوطى فى اللاك المنوعة أخرجه الرهبي فى فضل العلم قال أخبرنا الماركة عليه عدد تناجبارة به فزالت ممة خالد ثم قال وأخرجه ابن المبارك فى الزهد قال أخبرنار جلمن

وفي خمر آخران العبدد لنشرله من الثناء ماعلاً ماسنالمشرق والمغر توما ون عندالله حناح بعوضة وروى أن الحسن جل المه رجل من خواسان کسا بعدائصرافهمن يحلسهفه خسة آلاف درهم وعشرة انواب من رقيق العزوقال باأباسعيد هذهنفةةوهذه كسوة فقال الحسن عافاك الله تعالى ضرالل المقتل وكسوتك فلاحاجه لنا بذلك انهمن حلس مثل مجلسي هذا وقبل من الناس مثلهذا لتي الله تعاليوم القيامة ولاخلاقاله وعن حاررضي اللهعنه موقوفا ومرفوعاقال قالرسولاالله صلى الله علمه وسلم لاتحلسوا عندكل عالم الاالى عالم مدعوكم منخسالىخسمنالشك الى المقن ومن الرياء الى الاخلاص ومن الرغيسة الى الزهد ومن الكبرالي التواضع ومن العداوة الي النصحة

قال العراق وروا ابن الجوزى في الموضوعات عمقال اليسهذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أثمذ كركلامأبي نعيم المذكور اه قلت وقدو جدت الهذا الحديث طريقا آخر قال السيوطي قالمابن النجارف تاريخه أخدمونا أبو القاسم الازحيءن أبي الرحاء أحدن مجدال كمسائي قال كتب الي أبونصر عبدالكريم بنجد الشيرازي حدثني أبوالقاسم عربن مجدين خزم الخويبي حددثنا أبو بكرعربن ينى بنعيسى الحويي حدثنا أنوعبدالله الحسن بنهلال الحويبي حدثنا أو وسف يعقو بن نعيم البغدادى حد تنايعي بن محدبن أعين المروزى حدثنا شقيق بن الراهيم البلخي أخبرناعباد بن كثيرعن أبى الزبير عن جار مر فوعالا تقعدوا مع كلذى علم الاعالم يدعوكم من الجس الى الجس من الرغبة الى الزهد ومن الكبر الحالتواضع ومن العداوة الحالحبة ومن الجهل الحالعا ومن الغيني الحالتقلل ووجدته طريقا آخر من طريق أهل البيت قال السموطي وقال العسكري في المواعظ حدثنا الحسن بن على بن عاصم حدثنا الهيثم بن عبدالله حدثناعلي بن موسى الرضى حدثني أبي عن أبيه جعفرعن أبيه مجد عن أبيه على من الحسين عن أبيه عن على من أبي طالب رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقعد الاالى عالم يدعول من الله الى الله المنافيدة الى الزهد ومن الرياء الى الاخداد ومن الكبرالي التواضع ومن المداهنة الى المناصحة ومن الجهل الى العلم اه فهذه الطرق يتقوى جانب الرقع في حديث شقيق (وقال) الله (تعالى) في كابدالعز مز في قصة قارون (فرج) أي قارون (على قومه في زينته قال الذين مريدون الحيأة الدنيا بالبت لنامثل مآأوتى قارون انه لذوحظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم وهوعلم القاوب والشاهدات الذى هو نتعة التقوى وعلم المعرفة والبقين الذي هو مزيد الاعمان وعرة الهدى (ويلكم ثواب الله خبرلن آمن وعسل صالحا) عمقال ولا يلقاها الاالصار ون أى لا يلقى هده الحكمة الاالصار ون عن ينة الدنيا الي خرج فهافار ون (فعرف) الله عز وجل (أهل العلم) المشار اليه (بايثار الاستحوة على الدنيا) والزهدفه اوالاستصغار لهاو وصفهم بعمل الصالحات للاعبان بها كما وصفُ أهل الدنيا بالرغبة فيها والاستعقام لها (ومنها) أىومن علات علماء الاستحرة (اللايخالف فعله قوله ) لان مخالفة الفعل القول من جلة مو انع الارشاد (بل لا يأمر بالشي مالم يكن هو أول عامل به) ليكون قوله أوقع فى قاوب السامعين (قال الله تعالى) فى كتابه العزيز (أتأمرون الناس بالبروتنسون أَنفسكم) أى تتركونها فتخالفون بأقوالكم أعمالكم وقد تقدم في آخوالماب الخامس ان الآية نزات في احبار المدينة قاله ابن عباس (وقال عزوجل) ما أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون ( كمرمقتا عندالله انتقولوا مالاتفعاون كالالسبوطي فىالدرالمنثور أخرج عبدب حيد وابن المنذر عن ممون انمهران قبل له أرأيت قول الله تعالى هذا أهوالر حل يقررنفسه فيقول فعلت كذاوكذا من الخيرام هو الرحلية من بالعر وف وينهى عن المنكر وان كان فيه تقصير فقال كالاهما ممقون وأخرج عبد بن حيدعن أي خادالوالى فالجلسناعند خباب بن الارت فسكتنا فقلنا ألاتحدثنا فالماحلسنا المك اذلك فقال أتأمرون أن أقول مالاأفعل (وقال تعالى فىقصة) سيدنا (شعيب) ابن يوب عليه السلام (وماأريد ان أَخَالُفَكُمُ الْيَمَا أَنْهَا كُوعَنْدُ ) أَي أَمْنَعُمُ عنده (وقال تعالى واتقوا ألله و يعلمُ الله) هما جلنان مستقلتان طلبية وهي الامربالتقوى وخبرية أىوالله يعلكم ماتتقون وليست حوابا للامر ولوأرب الجزاء لانى ما مجر ومة محردة من الواو (وقال) تعالى (واتقو الله واسمعوا) واتقوا الله وقولواقولا سديدا فعل مفتاح القول السديد والعلم ألرشسد والسمع المكين التقوى وهي وصية الله عز وجلمن فيلناوابانا اذيعول سحانه ولقدوصينا الذين أونوا الكتاب من قبلكم وايا كم ان اتقوا اللهوهذ والاله قطب القرآن ومداره علم المدار الرحى على الحسبان (وقال) الله (عز وجل لعيسى علمه السلام بالنمريم عظ نفسك أى أولا (فان العظت) هي (فعظ الناس والا فاستحيى مني) قال ابن السمعاني

قال تعالى فخر بجعلى قومه فى زينته قال الدين بريدون الحياة الدنياباليت لنامثل ماأوتى قارون انهاذوحظ عظم وقال الذمن أوتوا العلم و ملكم ثواب الله خبرلن آمن الأسمة فعرف أهل العلما شارالا منحة على الدنها ومنها أن لايخالف فعمله قوله بل لامامر بالشي مالم بكن هو أوّل عامليه قال الله تعالى أتامرون الناس مالبروتنسون أنفسكم وقال تعالى كرمقتاعندالله أن تقولوا مالا تفعاون وقال تعالى فىقصة شعس وماأر بدأن أخالفكم الى ماأنها كعنه وقال تعالى واتقوا اللهو يعلكمالله وقال تعالى واتقموا الله واعلمواواتقوااللهواسمعوا رقال تعالى لعيسى عليه السلام مااين مريم عظ نفسلكفان اتعظت فعظ الناس والافاستحيمني

قرأت في كتاب كتبه الغزالي الى أي حامد أحد بن سلامة بالموصل فقال في خلال فصوله أما الوعظ فلست أرى نفسي أهملاله لان الوعظ زكاه نصابه الاتعاظ فن لانصاب له كمف بحرج الزكاة وفاقد النوركمف يستنيريه غيره ومنى ستقم الظل والعود أعوج وقدأوجى الله تعالى الى عيسى بنمىم عليه السلام فذكره (وقالرسولالله صلى الله عليه وسلم مررت للها المرى بي نقوم تقرض شفاههم عقار نضمن نارفقلت من أنتم فقالوا انا كناناً مربالخير ولانفعله وننهسي عن لشر ونأتهه ) قال العراقي أخرجه ابن حبان فى صحيحه من رواية مالك ندينار عن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم رأيت ليسلة اسرى بى و جالاتقرض شفاههم عقاريض من ارفقات من هؤلاء ماحيريل فقال الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالخير وينسون أنفسسهم وهم يتلون المكتاب أفلاىعقلون قال اين حبانو واهأنو عتاب الدلال عن هشام عن الغيرة عن ما الدُّبن دينار عن عُلمة عن أنسَ قال ووهم فيه لان تزيد بن زريع أتقنمن مائتين من مثل ابن عتاب وذويه قال العراقي قلت طريق ابن عتاب هذه رواها أنو تعمف الحلية وأبرعتاب احتبه مسارو وثقه أحد وأبوزرعة وأبوحاتم واسمه سهل بن حاد اه قلت نص أبي نعم في الحلية حدثنا محدبن أحدبن الحسن حدثنا الراهيم بنهشام حدثنا محدبن المنهال حدثناهشام الدستوائ عن المغيرة بنحبيب عنمالك بندينار عن أنس بنمالك رضى الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت ليلة اسرى بى الى السماء فاذا أنار جال تقرض ألسنتهم وشفاههم عقاريض فقلت من هؤلاء باحمر بلقالهم خطباء من أمتك تفرديه بزيدين زريع عن هشام ورواه أبوعتاب مهل بن حماد عن هشام عن المغيرة عن مالك عن عمالة عن أنس بن مالك كدلك رواه صدقة عن مالك حدثنا محد بن أحد ابن على بن مخلد حد ثنا أحد بن الهيثم الوزان حدثنامسلم بن الراهم حدثنا صدقة بن موسى عن مالك بن دينارعن ثمامة عن أنس بنمالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت ليلة اسرى بي على قوم تقرض شفاههم عقاريض من ناركك اقرضت وفت قلت من هؤلاء باحد مريل قال هؤلاء خطماء أمتك الذين يقولون ولايفعلون ويقرؤن كتاب الله ولا يعملون أه قلت وأخرج الخطيب من طريق مسلم بن الراهم عن صدقة والحسن من أي حعفر قالا حدثنا مالك من دينار عن عمامة فذكره وأخرج في ترجمة الراهيم بنأدهم الزاهد فقالحدثنا أبونصر النيسابورى حدثنا الراهم ألوالحسن حدثنا بحدين سهل العطار حدثناأ جد بنسفمان النسائي حدثنا اينمصني حدثنا الراهم س أدهم حدثنامالك بندينارعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فساقه عثل سياق ابن حبان وقال مشهور من حديث مالك عن أنسغر يبمنحديث الراهيم عنه ثم قال العراقي وللحديث طرق أخرى أحدهامن رواية حمادين سلة عن على منزيد عن أنسرواه أحد والعزار والشاني من رواية عيسي من ونس عن سلمان التيمي عنأنس رواه الطبراى فى الاوسط باسناد صحيح والثالث من رواية عربن نبهان عن قتادة عن أنس رواه النزار اه قلت ورواه أنضا الامام أحد وعبد بنحمد في مسنديهما وأبو داود الطمالسي وسعيد بن منصور وأبو بعلى وألفاظ كلهم متقاربة فني بعضها مررت ليلة اسرى يعلى قوم وفيها قال خطباء من أهل الدنياو يأمرون الناس بالبريدل الخير والباقي سواء (وقال صلى الله علمه وسلم هلالة أمتى عالمفاحر وعامد جاهل وشرالشرار شرارالعلماء وخيرالحمار خمارالعلماء كالالعراق أما أول الحديث فلم أجدله أصلاوا ماآخره فرواه الدارى في مسنده من رواية بقية عن الأحوص بن حكم عن أبيه قالسأل رحل النى صلى الله عليه وسلم عن الشرفقال لاتسألوني عن الشروسلوني عن الخير يقولها ثلاثا ثم قال الاان شر الشرارشرار العلاء وخيرا لخبار اخبار العلاء وهذامر سل ضعف فيقية مدلس وقدووا وبالعنعنة والاحوص ضعفه ابن معين والنسائي وأبوه تابعي لابأس به اه قلت ومن الشواهد للحملة الاولى ماأورده صاحب القوت وروينا عنعمر وغيره كممن عالم فاحروعامد جاهل فاتقوا الفاحومن العلياء والجاهل من المتعبدين

وقالرسول الله صلى الله عليه وقالرسول الله أسرى عليه والم تقرض شفاههم عقار يضمن الرفقلت من أنتم فقالوا كانام مانلير ولانا تيه وقال صلى الله عليه وسلم هلاك أمنى عالم فاحر وعائد العلى الشرار شراد العلى الدياد العلى الماء وجد الكياد والعلى الماء وجد الكياد والعلى العلى الع

وأخرج أبو نعيم فى ترجة معاذ من رواية ثور بن بزيد عن خالد بن معدان عن مالك بن يخاص عن معاذ قال تصديت لرسول الله صلى الله علمه وسلم وهو يطوف فقلت مارسول الله اراما شرالناس فقال ساواعن الخير ولاتسألوا عن الشرشرار الناس شرار العلماء في الناس وبروى معضلامن طريق سفيان عن مالك بن مغول قالقيل بارسول الله فاى الناس شرقال اللهم غفرا قالوا أخبرنا بارسول الله قال العلاء اذا فسدوا (وقال) أنوعر وعبد الرحن بنعرو بن أبي عرو (الأو زاعى) الفقيه الثقة الجليل مات سنع وخسين γُ وماثنتين (شكت النواويس) جمع ناوس هي القبور ( ماتجد من نتنجيف الكفار ) من الاذي ( فأوحى الله تعالى المها بطون علماء السوء أنتن مما أنتم فيه ) فلما سمعت ذلك سكت ( وقال ) أبوعلى (الفضيل) بن عياض رحمالله تعالى (بلغنى ان الفسقة من العلاء يبدأ بهم وم القيامة قبل عبدة ألاوثان) قلتهذا قدحاء مرفوعا قال الطيراني حدثنا موسى بنجد بنكثير حدثناعبد الملك بنابراهم الجدى حدثناعبدالله بنعبد العز بزالعمرى عن أبي طوالة عن أنس مرفوعا للزبانية أسرع الى فسقة حلة القرآ نمنهم الىء حمدة الاوثان فعقولون يمدأ يناقيسل عبدة الاوثان فيقال الهم ليس من بعلم كن لا بعلم وأخرج الجوزقاني منطريق قتيبة بن معيد حدثنا جارب مرزوق الجدى شيخ من أهلجدة حدثنا عبدالله بنعبدالعز بزالعمرى الزاهدين أبي طوالة عن أنس من فوعا اذا كان وم القيامة بدعى بفسقة العلماء فيؤمربهم الى النارقبل عبدة الاوثان ثم ينادى مناد ليس من علم كن لا يعلم قال ابن الجوزى موضوع حارليس بشئ ولعل عد الملك أخذهمنه اه قال السيوطى ولذ أقال ابن حبان انه باطل وحار متهم حدث بما لايشبه حديث الانبات ولمأر لعبدالملك ذكرا فى الميزان ولافى اللسان وقدأخرجه أنو نعم في الحلمة عن الطبراني وقال غريب ونحديث أبي طوالة عن أنس تفرديه العمري اه قلت وهذا غر أب من الحافظ السيوطى عبد الملك الجدى ثقة من رجال المحارى وأبي داو والترمذي والنسائي فالصواب الحكم على حديث الطبراني بعدم البطلان لانر جاله ثقات غيرسُّيخ الطبراني موسى بن محد ب كثير فقد ذكره الذهبي في الميزان وأوردله هذا الحديث وقالمنكر وله شاهد صحيم واه الترمذي وحسنه وابن خزيمة وأبن حبان عن أبي هر رة قلت ومسلم أيضانحوه وأشارله الحافظ المنذرى ثم قال السيوظى وأخرج الرهى فىفضل العلم من والية عروب جيعب جعفرعن أبيه عن على بن الحسين رفعه الزبانية الى فسقة حلة القرآن أسرع فساقه كسياق حديث الطبراني الا أن فيه ياربيدى شامارب سورع المنا وأخرجه الديلى فى مسندالفردوس من رواية عروبن الحارث حدثنا عكرمة بن عار عن طاوس عن ابن عباس رفعه ينخل فسقة حلة القرآن قبل عبدة الاوثان بألفي عام وأخرب الخطيب فى الاقتضاء من طريق زكر بابن يحى المروزى حدثنامعر وف الكرخى قال قال بكر بن خنيس ان في جهنم وادما شمساق حديثا طو يلاوفي آخره يبدأ بفسقة حلة القرآن فيقولون أى رب بدئ بناقبل عبدة الاوثان قبل ليس من يعلم كن لا يعلم (وقال أبوالدرداء) رضي الله عنه (و يل لن لا يعلم من أوويل لن يعلم ولا يعمل سبع مرات ) قال الخطيب في كأب الاقتضاء حدثنا محد بن أحد أخبرنا عمان بن أحد الدقاق حدثنا حسين بنأبي معشرا خبرنا وكيع عنجع فربن يرقان عن ميمون بن مهران قال أبو الدرداء فذكر الاأنه قال ويللذى بدل ان في الموضعين وأخر جمن طريق عبدالله بن داودا لحزيبي قال حدثنا جعفر بنوقان عن معون بن مهران قال قال الوالدرداء ويل لن لا يعلم ولا يعمل من وويل لن علم ولم يعمل سبيع مرات وقد بردى ذلك أيضا عن عبدالله بن مسعود موقوفا علمه أخرج أبونعيم في ترجمته من طريق معاوية بن صالح عن عدى بنعدى قالقال ابنمسعود ويل لن لا يعلم ولوشاء الله لعله و و يل لمن يعلم ثم لا يعمل سبع مرات وقد يروى هذا القول مر فوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعه حذيفة سالمان فماأخرجه الخطيب في كتابه الذكورمن طريق أبي أحد الزبيري قال حدثنها

وقال الاوزاى رجسهالله شكت النواو بس ماتحد من نبتن جيف الكفار فاوحى الله المها بطون علماء السوء أنتن مما أنتم فسه وقال الفضيل بنعماض من العلماء يبدأ بهم بروم وقال أبوالدرداء رضى الله ويل لن لا يعلم من ويل لن يعلم والته عمرات

وسلم ويل لن لايعلم وويل لن يعلم ثم لايعل ثلاثا وكذا رفعه سلمان بن الريسع مولى العماس وي الططيب بسنده الى اسمعيل بنعروا أعلى قالدد تناعوج ابن فضالة عن سلمان بن الرسع مولى العباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويل لن لا يعلم ولوشاء الله لعلمه وويل أن يعلم ولا يعمل سبح مرات وأخرج أبونعهم فىالحلية من طريق سفيان بنعيينة قالسمعت الفضيل بنعياض يقول يغفر الجاهل سبعون ذنبا مالم نغفر للعالم ذنب واحد (وقال) أنوعمر وعامر من شراحيل (الشعبي) الفقيه الفاضل المشهور قال مكعول مارأت أفقه منهمان بعد المائة وله نحو من ثمانين ( تطلع قوم من أهل الجنة الى قوم من أهل النارفة ولونما أدخلكم النار وانحاأ دخلنا الله الجنة مفضل تأديبكم وتعليمكم فمقولون اناكنا نأمر بالخيرولا نفعله) أورد المصنف هذاالقول موقوفا على الشعبي وهكذا أورده صاحب الحلية في ترجته من طريق النحنيل قالحدثنا على نحفص حدثناسفيان عن اسمعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال بشرف قوم دخاوا الجنة على قوم دخاوا النار فيقولون مالكرفي النار وانما كا نعمل بما تعلوننا فيقولون الما كنانعلكم ولانعمل به اه وقد حاء من فوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسار من طر بقه قال الخطم في كتك الاقتضاء حدثنا أبوالحسن عبد الرحن محد الاصهاني قال حدثنا أبوالقاسم الطعراني حدثنا أحدين يحيى نحبلة الرقى حدثنازهير بنعباد حدثنا أبوبكر الداهري عن اسمعيل ن أبي خالد عن الشعبي عن الولمد من عقمة قالم قال رسول الله صلى الله علمه وسلم ان أناسا من أهل الحنة متطلعون الى أناس من أهل النار فمقولون لم دخلتم النار فوالله مادخلنا الجنة ألاعا تعلنامنكم فعقولون اناكتا نقول ولا نفعل قال الطبراني لم تروه عن اس أي خالد الاالداهري تفر دبه زهير قات والوليدين عقمة هو ابن أبي معمط القرشي أخو عممان لامه له صحيسة وعاش الىخلافة معاوية وأحرج من طريق أبي الضماء قالحد ثناأ بوعاصم عنابن حريج عن إبن الزبير عن جابر رفعه اطلع قوم من أهل الجنة على قوم من أهل النار فقالوا بم دخلتم النار وانما دخلنا الجنة بتعلمه كم قالوا انا كنا نأمر كم ولا نفعل قلت وأخرجه أبوعلى بنشاذان منهذا الطريق وقالفيه غريب تفرذبه أبوالضياء عن أبي عاصم والحديث في أوّل المشخة الصغرى له وهذا السماق أقرب الى سماق المصنف الذي عزاه للشعبي (وقال) أبوعمد الرجن (حاتم) بن علوان و يقال ابن وسف (الاصم) قال القشيرى في رسالته من أكار مشايخ مترما خواسان كان تلمذا لشقيق وأستاذأ جد بن خضرو به قبل لم يكن أصم انماتصام مرة فسمى به وقال أنونعهم في الحلمة هو مولى المثني من يحيى المحاربي قليل الحديث (اليس في القيامة أشد حسمة من رحل علم الناس على فعملوا به ولم يعل هو به ففار وابسيمه وهاك ) و تشهدله ماأخر حد ابن عساكرف تاريخه عن أنسرفعه أشدالناس حسرة ومالقيامة رجل أمكنه طلب العلم فالدنمافل بطلبه ورحل اعتهدا علم علما فانتفع به من معه منه دونه (وقال مالك بندينار) فيما أخرجه الطميب في كتاب الاقتضاء أخرنا أنوعدالله أحدين عبدالله الحاملي حدثنا عبدالرحن بن العباس البزار من افظه وأصله حدثنا مجمد بنابراهم الخزاز حدثنا عبدالله بعني إب أبي زياد حدثنا سيارعن حعفر عن مالك قال قرأت في التوراة (ان العالم اذالم بعمل بعلمه زات موعظته عن القاوب كما مزل القطر عن الصفا) ثم قال وأخمرنا أوسعيد الحسن بن محمد الاصهاني حدثناأ حدين جعفر السمسار حدثناأ بويكرين النعمان حدثنا زيد بن عمرو حدثنا جعفر بن سلمان عن مالك بندينار قال العالم الذى لا بعمل عنزلة الصفا اذاوقع

قبس بالربيع عن الاعشعن أبي وائل عن حذيفة بن المان فما أعلم قال قال رسول الله صلى الله علمه

عليها القطر زل عنه (ولذ للتقيل بالمعت منهما \* اذعبت منهما أمورا أنت تأتيها) في أصعت منهما \* اذعبت منهما في أصعت منهما أي أصعت منهما في أصعت منهما في أصعت منهما في أصعت منهما في المال المراد في الناس عائم المراد في ال

وقال الشعبي يطلع نوم العمامة قوم من أهل ألجنة على قوم من أهل النار فعقولون لهم ما أدخاكم النار وانحاأ دخلنا اللهالجنة الفضل الديدكم وتعلمكم فيقولون اناكانام بالخير ولانفعله وننهي عن الشر ونفعله وقال عاتم الاصم رجمهالله لسرفي القيامة أشد حسرة من رجل علم الناسعال فعيماوانه ولم يعملهو يه ففار والسينه وهلك هو وقال مالك بن ديساران العالم اذالم بعمل بعلمه زلت موعظته عن القاوس كالزل القطرعن الصفاوأنشدوا

ياواعظ الناس قد أصيحت متهما

اذعبت منهم أموراأنت التجا

أصحت معهم بالوعظ

فالمو بقات لعــمرى أنت جانبها

نعيب دنيا والساراغبين لها وأنت أكثر منهم رغبة فيها (وقال آخر) لاتنه عن خلق وتأتى مثله \* عار عليك اذا فعات عظيم)

وقد تقدم للمصنف انشاد هذا البيت في الباب الذي قبله أعاده هنالشدة المناسسبة ولاضررفيه اذا كانالمقصو دالافادة وقال جمدين لعباس البزيدي أنشدنا أبوالفضل الرقاشي

مامن روى علما ولم يعمل به \* فكيف عن وقع الهوى بأريب حتى يكون عمالته عامم لا \* من صالح فيكون غمير معيب ولقلما تعددى أصابة صائب \* أعماله أعمال غمير مصيب

(وقال) الامام الزاهد أبواسعق (ابراهيم بن أدهم) ابن منصور العلى وقبل التحمي البلغى صدوق مات سنة اثنين وستين ومائة (مررت بحجر مكتو بعليه اقلبني تعتبر فقلبته فاذا عليه أنت بما تعلم لاتعل فكمف تطلب علم الاتعلى) والذى في كلب الاقتضاء للعطيب أنباً با القاضي أبو العيلاء الواسطى أخبرنا أبوالفتح الموصلى أنباً ناعبد الله بن على العرى أنباً با الفتح بن شعرف حدثنا عبد الله بن السفرى السندى عن ابراهيم بن أدهم قال خرج رجل يطلب العلم فاستقبله عرفى الطريق فاذا فيه مكتوب أنت بما تعلم لكيف فاذا فيه منتوب أنت بما تعلم لكيف الطلب مالا تعلم قال فرجع الرجل انتهى وأخرج أبونعيم في الحلية بسنده الى ابراهيم بن بشار خادم ابراهيم بن أدهم قال مررت في بعض بلاد الشام فاذا عبر مكتوب عليه نقش ابراهيم بن أدهم قال مررت في بعض بلاد الشام فاذا عبر مكتوب عليه نقش ابراهيم بن أدهم قال مررت في بعض بلاد الشام فاذا عبر مكتوب عليه نقش ابراهيم بن أدهم قال مررت في بعض بلاد الشام فاذا عبر مكتوب عليه نقش ابراهيم بن أدهم قال مررت في بعض بلاد الشام فاذا عبر مكتوب عليه نقش ابراهيم بن أدهم قال مررت في بعض بلاد الشام فاذا عبر مكتوب عليه المدين بالعربية والحرب أبراهيم بن أدهم قال مررت في بعض بلاد الشام فاذا عبر مكتوب عليم بن أدهم قال مررت في بعض بلاد الشام فاذا عبر مكتوب عليم بن أدهم قال مررت في بعض بلاد الشام فاذا عبر مكتوب عليم بن أدهم قال مررت في بعض بلاد الشام فاذا عبر مكتوب عليم بن أدهم قال مررت في بعض بلاد الشام فاذا عبر مكتوب عليم بن أدهم قال مربة في بن المنابد الشام فاذا عبر مكتوب أبيا بالمربة بن أدهم قال مربة في بلاد الشام فاذا عبر مكتوب أبي بن المنابد الشام فاذا عبر مكتوب أبي بن المنابد الشام فاذا عبر مكتوب أبي بن المنابد الشام فاذا عبر مكتوب أبي بالمربة في المنابد الشام فاذا عبر مكتوب أبيا بالمربة في المربة في المربة في المربة بن المربة في المربة في بن المربة في المربة

كل حى وان بق \* فن العيش يستقى فاعل اليوم واجتهد \* واحدرالموت ما في قاعل اليوم واجتهد \* واحدرالموت ما في قال في فالمنا أنا واقف أقر و أبكى فاذا أنابر حل أشعث أغبر عليه مدرعة من شعر فسلم على فرددت عليه السلام و رأى بكائى فقال ما يبكيك فقلت قر أت هذا النقش فأ بكانى قال و انت لا تنعظ و تبكي حتى توعظ ثم قال سرم عى حتى أقر الك غيره فضيت معه غيير بعيد فاذا بصغرة عظيمة شبهة بالحراب فقال اقرأ وابك ولا تعص ثم قام يصلى و تركنى واذا في أعلاه نقش بن عربي

لاتبغين حاها وجاهك ساقط \* عند الليك وكن لجاهك مصلحا

مأز بن التقى وماأقبح الحنا \* وكل مأخوذ بماحني وفي الحانب الا خر وعندالله الخزاء وفي أسفل الحراب فوق الارض مذراع أوا كثر المالعز والغني في أنقى الله والعمل \* فلمالدرته وفهمته التفتالي صاحى فلمأره فلاأدرى مضي أوجمت عني (وقال) أنوالعباس مجدن صبيح مولى بني عجل (ابن السماك) المذكر زاهد حسن الكلام روى عن اسمعيل بن أبي خالد وهشام والاعبش وعنه أحد وحسين بن على الحنفي مان سنة ثلاث وثمانين ومائة ( كم من مذكر بالله ناس للهوكم من مخوّف بالله حرىء على الله وكم من مقرب الى الله بعيد من الله وكم من داع الى الله فار من الله وكم من ال الكتاب الله منسلخ عن آيات الله) أى فلاينفع النذ كير والتخويف والنقريب والدعاء الا بالتحلى بالاعمال الصالحة كمآن تلاوة المكتاب لانصلح للمنسلخ من آيات الله تعمالي وجرعيه فيكون مثل بلعام بن ماعوراء وأخرج المعارى في تاريخه في ترجة عربن الحسن المناطقي بسنده اليه قال حدثنا حعفر سنجدا الحلدى حدثنا الحرث سأبيأ سامة حدثنا داود حدثنا عباد عن عبدالله مندينار عن ابن عمر رفعه كم منعاقل عقل عن أمرالله وهوحقر عند الناس ذميم النظر ينجوغدا وكم منظريف جمل النظر عندالناس بهاك غدا فالقيامة (وقال أبراهم بن أدهم) فيما أخرجه الخطيب في الاقتضاء فقال حدثنا أبو القاسم الازهري حدثنا محد من العياس الخزاز حدثناان أبي داود حدثنا عبدالله بن حنيف قال معتشينا من أهلد مشق يقول قال اراهم بن أدهم ( نقد) هكذا هوفي القوت وليسهو عند الخطيب (أعربنافى كلامنا فلم الحن) وعندا الحطيب فى الكلام فيانلون (ولحنافى

لاتنهعن خلق وتأتى مثله عارعليك اذافعلت عظيم وقال اراهم بن أدهم رجه الله مررت يخعسر بمسكة مكتوب علمه أقلبي تعتبر فقلمته فاذا علمه مكتو ب أنت بما أنعل فكيف تطلب علمالم تعلروقال ابن السماك رجه الله كممن مذكر بالله ناس لله وكم من مخوف بالله ويءعلى الله وكمن مقرب الى الله بعيدمن الله وكم من داع الى الله فارمن الله وكممن مال كاب الله منسلخ عن آيات الله وقال الراهمين أدهمرجه الله لقد أعربنا في كالامنافل نلحن ولحناني أع النافلم نعرب وعندا الحطيب فى الاعمال في انعرب وأخرج أبونعم فى الحلية فقال حدثنا عبد الله معد من حعفر حدثنا الحكم بن موسى حدثنا الولان بن مسلم حدثنا العلم بن الراهم حدثنا الحكم بن موسى حدثنا الولان بن مسلم حدثنا واننا قال دخلنا على الراهم بن أد هم فسلنا عليه فرفع رأسه البنا فقال اللهم لا تقتنا فاطرق رأسة ساعة غرفع رأسه فقال انه اذا لم يعتننا أحبنا غقال تكامنا أونطقنا بالعربية فا نكاد نلحن ولحنا بالعمل في نكاد نعرب وسياق المصنف أخرجه الحطيب بعينه لبعض الزهاد فقيال بسنده الى المرزباني قال أخسيرني الصولى قال قال بعض الزهاد أعربنا في كالرمنا في الحن ولحنا في أعالنا في الرجل وما يلحن حرفا وعله لحن كاه وأنشد الحطيب

لم نؤت من جهل وا كننا \* نستر و جه العلم ما لهل نكره أن نلون في قولنا \* ولانبالي اللعن في الفعل

وأنشد لهلال بن العلاء الباهلي

سبيلى أسان كان بعرب لفظه \* فياليته فى وقعة العرض يسلم وما ينفع الاعراب ان لم يكن تق \* وماضر ذا تقوى لسان معيم

وأخرج أونعيم في الحلية بسنده الى أحد بن أبي الحواري قال حدثنام روان بن محد قال قبل لا راهيم بن أدهمان فلانا يتعلم النحوقال هوالى أن يتعلم الصمت أحوج وأخرج الخطيب بسنده الى الضالة بن أبي حوش قال معت القاسم بن مخيمرة يقول تعلم النحو أقله شغل وآخره بغي (وقال) أبوعرو (الاوزاعي) رحمه الله تعمالي (اذا جاء الاعراب ذهب الخشوع) نقله صاحب القوت (وروى) أبو عبد الله (مكعول) الشامي فُقيه ثقة كثيرالارسال مان سنة بضع عشرة ومائة (عن عبد الرحن بن غنم) بن كريب بنهاني بنربيعة الاشعرى ذكره ابن سعد في الطبقة الاولى من تابعي أهل الشام وذكره ابن حمان فى ثقات النابعين قيله محمة ولم تثبت وقال ابن عبد البر كان مسلماعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم بره ولازم معاذ بنجبل الى أنمات وكان أفقه أهل الشاممات سنة عمان وسيعن روى عن جاعةمن الصحابة يأتى ذكرهم قريبا وروى عنه ابنه وعطية بنقيس ومالك بن أني مريم وأنوسلام الاسودومكمعول وشهر بن حوشب ورجاء بنحيوة وعبادة بننسى وصفوان بنسليم وجاعة (أنه قال حدثني عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) الذين ٥٠٠ منهم من العداية عمر وعثمان وعلى وأبو ذر ومعاذ وأبو عبيدة بن الجراح وأنس بنمالك٧ الاشعرى وأبو موسى الاشعرى وأبو هر برة وعروبن خارجة وشداد بن أوس وعبادة بن الصامت وثوبان ومعاوية جلتهم أربعة عشرنفسا (آنا كمأندرس العلم فى مستحد قباء اذخرج علينارسول الله صلىالله عليه وسلم فقال تعلواماشئتم أن تعلموا فان يأحركم الله عز وحلحي تعاوا) قال العرافيذكره ابن عبد البرفي بيان العلم هكذا من عبرأن يصل اسناده وقد روى من حديث معاد وابن عمر وأنس أما حديث معاذ فروا. الخطيب في كتاب الاقتضاء من رواية عمان بن عبد الرحن الجمعي عن تزيد بن تزيد بن جار عن أسه عن معاذ عن النبي صلى الله علمه وسلم فذكر مثله وأخرجه أيضا من رواية بكر بن خنيس عن جزة النصبي عن يزيد بن بزيد لمفظ فان ينفعكم مكان يأحركم وهكذا رواه ابن عدى فى الكامل وأبونعيم فى الحلية عُمقال وقدرواه الدارى في مسنده وابن المبارك في الزهد والرقائق موقوفا على معاذ بأسناد صحيم اه قلت الذي في الحلية حدثنا عبدالله بن محد بن جعفر حدثنا عبدالله الحسين الحسن حدثنا عبدالله ابن المبارك حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن يزيد بن يزيدب جابرقال قال معاد قال اعلوا ماشئم أن تعلموا فلن يأحركمالله بعلم حتى تعلوا قال الشيخ رفعه حزة النصيى عن اسجار عن أبيه عن معاد مم ساق

أعمالنافلم نعسر بوقال الاو راعى أذاجاء الاعراب ذهب الخشوع وروى مكعول عن عبد الرحن بن غيم أنه قال حسد الله عشرة من أحجاب رسول الله صلى الدعم علما المعالم في مسجد قباء تعلم الله علم الله حتى تعماوا

سنده اليه كسياق الخطيب ثم قال العراقي وأماحديث ابن عر فرواه الدارقطني في غرائب مالك ومن طريقه الخطيب في أسماء الرواة عن مالك بسند فيه محدين روح وهو ضعيف ولا يصم هذاعن مالك وأماحديث أنس فروى عنهم فوعا وموقوفارواه ابن عبدالبرفى العلم من رواية عباد بنعبدا الممد عن أنس موقوفا قال وهو أولى من رواية من رواهمر فوعا قال وعباد متفق على تركه اه قلت وقد أخرج ابن عساكر في التاريخ عن أبي الدرداء اشارله السيوطى وسياقه كسياق الخطيب ورواه الحسن ابن الاخرم المديني في أماليه عن أنس أشارله السيوطي وسياقه كسياق الخطيب وأخرج الخطيب في الاقتضاء من طريق وكسع عنجعفر من برقان عن فرات بنسليمان عن أبي الدرداء قال الله لن تكون عالماحتي تكون متعلما وان تكون متعلماحتي تكون بماعلت عاملا وأخرج من طريق هشام الدستوائي عنبرد عن سلمان قاضي عمر بن عبد العر بزقال قال أبوالدوداء لاتكون عالما حتى تكون متعلىا ولاتكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا (وقال عسى عليه السلام مثل الذي يتعلم العلم ولا يعل به كثل امرأة زنت فى السرف لمن فظهر حلها فافتضت فكذلك من لا يعل بعله يفضه الله تمارك وتعالى بوم القيامة على رؤس الاشهاد) نقله صاحب القوت (وقال معاذ) رضى الله عنه (احذروازلة العالم) بكسر اللام (لان قدره عند الخلق عظم) أي بهابونه اجلالا (فيتبعونه على زلته) لهابته عندهم وذكرله الطبراني في الاوسط مرفوعااني أناف عليكم ثلاثا وهي كائنات زلة عالم الحديث كما سيأتى ومن كالرمه رضى الله عنه أيضا واحذركم زيغة الحكيم فان الشيطان يقول على فى الحكيم كلة الضلالة وقد يقول المنافق كلة الحق فاقبلوا الحقفان على الحق نورا (وقال عمر) بن الخطاب (رضى الله عنه اذارل العالم زل برلته عالم من الخلق) وبين العالم والعالم جناس (وقال) أيضا (ثلاث) خصال (بهن بهدم الاسلام) فذكرهن وقال (احداهن زلة العالم) وهي أشد هن لانه يقتدى به في الحلال والحرام وقدحاءذكر هذه الثلاثة فىحديث معاذ زلة عالم وحدال منافق بالقرآن ودنيا تفتح عليكم كا سيأنى قريبا ومثله فى حديث أبى الدرداء ولكن فيه الثالث التكذيب بالقدر وسأتى أيضا (وقال) أبوعبدالرجن عبدالله (بنمسعود) بنعافل بن حسب الهذلي رضي الله عندمن السابقين الاولين صاحب علوم وأمر وعمر على الكوفة ومات سنة اثنين ٧ وعمانين أوفى التي بعد ها بالمدينة (سيأتى على الناس زمان علم فيم عذوبة القاوب) أى تنقلب حلاوة القاوب التي هي عُرة الاعمان الكأمل مرارة وماوحة (فلاينتفع يومنذ بالعلم عالمه ولا متعله) واذالم ينتفع (فتكون قلوب علم أنهم) اذذاك (مثل السباخ) جميع سخة وهي الارض المالحة (من ذوات الملح ينزل علمها قطر السماء فلا توجد لها عذوبة) وفي نسخة له فكذلك اذاصادف الفاوب التي نزعت منها حلاوة الاعمان عم بن ذلك بقوله (وذلكُ أذامالت قاوب العلماء الىحب الدنيا) أيوالجاه والرياسة (وايثارها على الاسخرة فعندذلك يسلم الله يناسع الحكمة وتطفأ مصابيح الهدى من قاوجهم) أى فلا يكاد بصدر منهم الارشاد حيئذ (فخبرك عالمهم حين تلقه اله يخشي الله) يقول ذلك (بلسانه والفحور) هو خوق ستر الديانة (بين) أي ظاهر (في عله فعا أخص الالسن نومئذ) وأرطبها بالفصاحة وكثرة الكارم (وأحدب القاوب) وأيبسها ( فوالله الذي لااله الاهو مأذلك الالان المعلمين علوا) العلم (لغير الله والمتعلمين تعلوا لغيرالله) فل جهماحل وكاته رضي الله عنه نطق عاهو واقع الآن بل وقبلنا بكثير فلاحول ولا قوة الابالله وأخرج أبونعم في الحلية من رواية الراهم النفعي عن علقمة عن عبدالله ب مسعود رفعه كيف أنتم اذا النستكم فتنة فتتحذ سنة بربوفها الصغير وبهرم فها الكبير واذا ترك منهاشي قسل تركت سنة قالوامتي ذلك بارسول الله قال اذا كثر قراؤكم وقات على أؤكم وكثرت أمراؤكم وفلت أمناؤ كم والنمست الدنيا بعمل الاسخرة وتفقه لغير الله فالعبدالله فأصعتم فها فال الشيخ كذا

وقالعيسى علىه السلام مثل الذى يتعلم العلم ولانعمل مه كشل امرأة زنت في السر فملت فظهر حلها فافتضحت فكذاك من لايعل بعله يفضيه الله تعالى وم القدامة على رؤس الاشمهاد وقال معاذرجه اللهاحذر وازلة العالملان قدره عند الخلق عظم فسنعونه على زلته وقالعر رضى اللهعنه اذا زلالعالم زل ولتهعالم من الخلق وقالعم رضىالله عنده ثلاث بهن يتهددم الزمان احداهن زلة العالم وقال ابن مسعود سأتى على الناس زمان علم فيسه عدوية القاوب فلاستفع بالعلم ومنذ عالمه ولامتعلم فتكون قاوب على مسم مثل السباخ من ذوات الملح ينزل علمها قطر السماء فلا موجد لهاعذوية وذلك أذامالت قلوب العلماء الى حب الدنيا وابتارها على الا خرة فعند ذلك سلما الله تعالى ناسع الحكمة و بطفي مصابح الهدى من قاو بهم فعدرك عالهم بحب نتلقا وانه بخشى الله بلسانه والفعو وظاهرني عله فيا أخصب الالسن ومئذ وماأحدب القاوب قوالله الذي لااله الاهو ماذلك الالائن المعلسين علوالغيرالله تعالى والمتعلين تعلوا لغيرالله تعالى

وفي النوراة والانعسل مكتو بالانطلبواعهمالم تعلوا حتى تعماوا عما علتم وقالحذيف قرضي الله عنه انكم في زمان من ترك فيه عشر ما يعلم هاك وسيأتى زمان من عل فيه بعشرما بإنحاوذاك الكثرة البطالين واعلم انمشل العالممثل القاضي وقدقال صلى الله علية وسلم القضاة ثلاثة قاض قضى مالخق وهو يعلم فذاك في الجنة رقاض قضى بالجوروهو يعلم أولا معلم فهوفى النار وقاص قضى بغيرما أمرالله به فهوفى النار

روى مر فوعا والمشهور من قول عبد الله موقوف (وفي الانعيل مكتوب لا تطلبوا علم مالم تعلوا حتى تعلوا بماعلتم) هكذا أورده صاحب القوت وأخرج أنونعم في ترجة يحد بن كعب القرطي عن ابن عباس قالرقي رسول الله صلى الله علمه وسلم المنبر فقال قالموسى عليه السلام يابني اسرائيل ورآهم يتكون فقال كم تعلون ولاتعلون وأنتم لاتعلون ولاتعاون وأخرج في ترجة مالكن دينار بسندهاليه قال كنت مولعا بالكتب أنظر فها فدخلت دوا من الديارات ليالي الجاح فأخر حوا كلبا من كتبهم فنظرت فيه فاذا فيه ما ابن آدم لم تطلب علم مالم تعلم وأنث لما تعل فيما تعلم (وقال حذيفة رضي الله عنه ) ولفظ القوت وروينا عن حذيفة بن المان (انكم) الموم (فى زمان من ترك فيه عشر ما يعلم هاك وسيأتي زمان) ولفظ القوت ويأتى بعد كم زمان (من عمل فيسه) ولفظ القوت من عمل منهم (بعشر ما بعلم نجما ) وقال صاحب القوت في موضع آخر وفي حديث أبي هر برة يأتي على الناس زمان من عل منهم بعشر ماأم به لحا وفي بعضها بعشر مابعلم وفي حديث على يأتى على الناس زمان ينكر الحق تسعة اعشار اعشارهم لاينحومنه بومنذ الاكلمؤمن نؤمة بعني صمونا متغافلا وذكرفى موضع آخرقال بعض التابعين منعل بعشرما بعلم عله الله تعالى مايعهل ووفقه فهما بعمل حتى يستوجب الجنة ومن لم يعل عمايعلم المفيمنا يعلم ولم توفق فيما يعل حتى يستوحب النار اه وأخرج أبونعم في ترجة العلاء اس زياد بسنده اليه قال انكم فازمان أقلكم الذي ذهب عشردينه وسيأتى عليكرزمان أقلكم الذي يبقى عشردينه (وذلك لكثرة البطالين) هكذافي ألنسخ ولفظ القوت عقب كالمحذيفة هذالقلة العاملين وكثرة الطالبين وقال في موضع آخر وقال بعض الخلف أفضل العلم في آخر الزمان الصمت وأفضل المعل النوم بعني لمكثرة الناطقين بالشمهات فصار الصمت العاهسل علما ولمكثرة الغافلين بالشهوات فصار النوم عبادة البطال ولعمرى أن الصمت والنوم أدنى أحوال العالم وهدما أعلى حال الجاهل (واعلم انمثل العالم مثل القاضي) وهذا مثل قوله فيماسبق قريبا وفي معنى القضاة كل فقيه قصده طلب الدنيا فاللام في العالم للعهد وقد أخذ هذه العبارة من الغوت ونصه ومثل العالم مثل الحاكم (وقد) قسم الحاكم على ثلاثة أقسام (قال صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة قاض قضى بالحقوهو يُعلم فذاك في الجنة وقاص قضى بالجوروه و يعلم أولا يعلم فهوفى النار وقاض قضى بغير ماأمر الله به فهوفى النار) قال المناوى قال في المطاع هذا تقسم عسب الوحودلا عسب الحكم ومعروف انمرتبة القضاء شريفية ومنزلته رفيعة منبفة لمن أتبيع الحق وحكم على علم بغسير هوى وقليل ماههم وقبل معناه من كان الغالب على أقضيته العدل والتسوية بن الخصمين فله الجنسة ومن غلب على أحكامه الجور والميل الىأحد هما فله النار والحاصل انه فيه انذار عظم القضاة التاركن العدل والاعمال والمقصر من في تحصيل رتب الكمال قالوا والمفتى أقرب الى السلامة من القاضي لانه لايلزم بفتواه والقاضى يلزم بقوله فطرهأ شدفيتعن على كلمن ابتلى بالقضاءأن ينمسكمن أسباب التقوى عابكون له جنة اه يخ قال العراقي روامر يدة بن الخصيب وعبد الله بنعر أماحديث ريدة فرواه أ وداود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه من رواية ابن بريد: عن أبيه عن الذي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة فاضيان فى النار وقاض فى الجنة رجل قضى بغير الحق فعلمذاك فذلك فى النار وقاض لا بعلم فأهلك حقوق الناس فهوفى النار وقاض قضى بالحق فذلك فى الجنة لفظرواية النرمذى ورجالهار حال الصحيم واسناد النسائي وابنماجه أيضاصحيم اه قاتورواه الحاكم كذلك وصحمه قال الذهبي والعهدة عليه ولفظ الحاكم القضاة ثلاثة ائنان فى النارو واحد فى الجنة رجل علم الحق فقضى به فهوفى الجنة ورجل قضى الناس على جهل فهوفى النارور حل عرف الحق فارفى الحسكم فهوفى النار قال العراقي وابنريدة الذي لم يسمف روايتهم هو عبدالله بن بريدة كاذكره ابن عساكر والمزنى كالاهما فى الاطراف عمقال

وقال ڪي رخمالله مكون في آخرال مان علياء تزهدون الناسفي الدنيا ولابزهدون ويخوفون الناس ولا يخافون وينهون عنغشان الولاة و مأتونهم ودؤ ثرون الدنساعيلي الا خرة رأكاون مأ لسنة ــم يقــر و ن الاغنياء دون الفقراء التغايرونء إلى العمليك تتغاثر النساء على الرحال مغضب أحد همم عملي خلسه اذاحالس غسره أولئك الجبارون أعداء الرحن وقال صلى الله علمه وسلم ان الشميطان ربحاً وسو فكم بالعسلم فقسل فارسول الله وكمف ذلك قال صلى الله علىه وسلم يقول اطلب العلم ولاتعمل حتى تعسلم فلا ترال العسلم قائلا والعمل مسوفاحتي عوت وماعل وقال سرى السقطي اعتزل رحل للتعبد كان حريصاعملي طلب عملر الظاهر فسألته فقالرأت فى النوم قائلا يقول لى الى كم تضيغ العمل ضبعك الله فقلت انى لاحفظـ م فقال حفظ العلم العمل

وأماحد يثابن عمر فرواه الطبراني في الكبير من رواية بحارب ندثار عن ابن عر رفعه القضاة ثلاثة قاضمان في النار وقاض في الجنة فاض قضى بالهوى فهوفي النار وقاض قضى بغير علم فهوفي النار وقاض قضي بالحق فهوفى الجنة واسناده حمد رجاله رجال الصيم قلت وكذارواه أبو بعلى في معمه وقال الهيمي رجاله تقات وقد أفرد الحافظ ابن حرفيه حزا (وقال كعب) ابن مانع الجيرى ولقيه (الاحمار) على المشهور كنيته أبواسحق ثقة مخضرم كأنمن أهل البن فسكن الشام مات في آخر خلافة عثمان وقد زادعلي المائة قال الحافظ ابن حروليش له فى المخارى و واية ولاف مسلم الاحكاية و روى كذلك عن على وابن عباس ( مكون في آخر الزمان علماء مزهدون الناس في الدنيا ولا مزهدون ويخوفون ولا يخافون وينهون عن غُشيان الولاة و يأثونهم) ونص القوت ولا ينهون و يؤثرون الدنياعلى الا حرة (يأ كلون) وفي القوت ويا كاون الدنيا (بألسنتهم) أكلا (ويقر بون الأغنياء دون الفقراء) ونص القوت يقر بون الاغنياء و ساعدون الفقراء (يتغايرون على العلم كاتتغاير النساء على الرحال بغضب أحدهم على حليسه اذاحالس غيره )ذلك حظهممن العلم هكذا أورده صاحب القوت عمقال وفي حديث على رضى الله عنه على أوهم شر الخليقة منهم بدت الفتنة وفيهم تعود وفي حديث ابن عباس (أولئك الجبار ون أعداء الرحن) فعلم من سياق القوت انهذه الجله الاخيرة ليست من كلام كعب وأخرج أبونعيم في الحلية من رواية ابن عبد المركم انابن وها أخبرهم عن عبدالله بنعماش عن تزيد بنقورد قال قال كعب وشكان ترواجهال الناس سماهو وبالعلو يتغامرون علمه كاتتغام النساء على الرحال فذلك حظهم من العلم وأخرج الخطيب فى الاقتضاء من رواية سفمان الثورى عن أو حربن فاختة عن يحى بنجعدة عن على قال ما جلة العلم اعماوا مه فاعماالعالم من على وسكون قوم يحملون العلم يباهى بعضهم بعضا حتى ان الرحل ليغضب على حليسه أن يحلس الى غيره أولئك لا تصعد أع الهم الى السماء (وقدروى عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ان الشميطان ر بمايسبق كم بالعلم مكذافي نسخ الكتاب التي بأيدينا وفي نسخة بخط الكمال الدمري ريما سبقكم بلفظ الماضي وهوهكذا نصالقوت وعوارف المعارف ووحدت في نسعة المغني العافظ العراق التي قرئت عليه وعلم اخطه رعاسيعم بالعن الهملة مكان القاف وعليه التصييح ولم أحدله معنى ( فقيل بارسول الله وكيف ذلك قال يقول اطلب العلم ولا تعمل حتى تعلم فلا يزال في العلم قائلا والعمل مسوّفا حتى عوت وماعل )من شي أورده صاحب القوت ولفظه وقدر وينافى خبر وفيه قلنايار سول الله كيف يسبقنا بالعلم والباق سواء وقال العراق أخرجه الخطيب في كتاب الجامع لاتداب الراوى والسامع من رواية عرو ابن عبد الجبار بن حسان السنعارى عن فرري بزيد عن حالد بن معدد ن عن أنس رفعه ولفظه ان الشيطان ليسبق كم بالعلم قالوا كيف يسبقنابه يارسول الله قاللا مزال العبد للعلم طالبا وللعمل اركاحتي رأته الموت قال واسناده غريب وعروب عبدالجبار ذكره ابن عدى فى الكامل وأوردله أحاديث وقال كلهاغير محفوظة والرادى مجد بن المغيرة أورده الذهبي في الميزان وقال روى خمرا ما طلامتند في الحنة نهر يقالله رجب اله قلت الذي ذكره الذهبي في الديوان في عرو بن الجبار قال ابن عدى روى عن عمد مناكير وعنه على بنحرب فقتضى سياقه ان السكرة مقيدة فمااذا روى عنعه وهناليس كذلك وقال فذيل الدوان محد بن الغيرة بن بسام عن منصور بن تزيد وعنه الخارى صاحب الصيع حديث في الجنة نهر يقال له رحب وسكت عنه (وقال سرى السقطى) بن الفلس تقدمت ترجمه (اعترال المتعبد رجل كان حر يصاعلى طلب العلم الظاهر فسألته)ولفظ القوت وحدثونا عن سرى السقطى قال كانشاب يطلب علم الظاهر و بواطب عليه ثم ترك ذلك وانفرد واشتغل العبادة فسألت عنه فاذا هوقداعتر ل الناس وقعدفي بيته يتعبد فقلت كنت حر يصاعلى طلب العلم الظاهرف ابالك انقطعت (فقال) لى (رأيت فى المنام قائلا يقول ألى كم) وفي القوت يقول لى كم ( تضم العلم ضعف الله فقات الى الحفظ ه قال حفظ العلم العمل

به فتركت الطاب وأقبلت على العمل) ولفظ القوت وأقبلت على النظرفيه العمل (وقال ابن مسعود) ولفظ القوت وقد كان ابن مسعودرضي الله عنه يقول (ليس العلم بكثرة الرواية انما العلم الحشية) أخرجه أبوتعم في الحلمة من رواية قرة بن خالد عن عون بن عبدالله قال قال عبدالله فذ كره الاأنه قال الكن مكان اغماوهذاالقول قد تقدم للمصنف في أثناء الوظيفة الاولى من وظائف المتعلم (وقال الحسن) البصري رجه الله تعالى فيمارواه صاحب القوت قال كان يقول (اعلواما شئتم ان تعلوا فوالله لايا حركم الله حتى تعملوا )وهذا قدروى مرفوعاالى رسول اللهصلي اللهعليه وسلم من حديث معاذ أخرجه أنونعم والخطيب كاتقدم (فان السفهاءهمتهم الرواية والعلماءهمتهم الدراية)وهذه الجلة أخرجها الخطيب في الاقتضاء من رواية أو من قال حدثني أنو محد الاطرابلسي عن أبي معمر عن الحسن قال همة العلاء الرعاية وهمة السفهاءالر واية وأخرج منطريق صالح بنرستم قال قال أيوقلابة لايوبيا أيوب لاتكون انحيا همك أنتحدثمه الناسوفي القوت وقدكان الحسن يقول انالله لاىعبا بصاحب رواية انحا يعبأ بصاحب فهم ودراية وقالأيضامن لم يكنله عقل بسوسه لم تنفعه كثرة رواية الحديث(وقال مالك) بن أنسر جهالله تعالى حين سال عن حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم فقال في الجواب (ان طلب العلم لحسن وال نشره لحسن اذا صحت فيه النية ولكن انظر مايلزمك من حين تصبح الى حين تمسى) ومن حين تمسى الى حين تصبيم (فلاتؤثرن عليه شياً)وقدر وي عنه هذا الكلام من ثلاثة طرق بألفاظ مختلفة والمعني واحد من رواية أن وهب وابن الماجشون ومحد بن معاوية الحضرى وقد تقدم في أوّل الكتّاب أورده صاحب القوت في الفصل الثاني من تتاب العلم من رواية ابن وهب قال ذكر طلب العلم عند مالك فقال فذكره (وقال) أبوعبد الرحن عبدالله (بن مسعود) رضى الله عنه (نزل القرآن ليعمل به فاتخذ تم دراسته عملا وُسيَّاتَى قوم يتقفونه )أى يعدلونه باخراج الخروف من مخارجها (مثل القنا) أى الرمح حين يثقفه الرماح أولئك (ليسوا يخماركم) هكذا أورده صاحب القوت فالوفى لفظ آخريقه ونه اقامة القدح يتعاونه ولا بتأحلونه وأخوج الخطيف في كتاب الاقتضاء من رواية عبدا الصدين بزيد قال سمعت الفضيل يقول انميا نزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا قال قيل كيف العمل به قال أى لحاوا حلاله ويحرموا حرامه ويأغروابأوامره وينتهواعن نواهيه ويقفواعندعائبه (و)مثل (العالم الذي) يعلم و (الايعمل) بعلمه (كالمريض الذي يصف الدواء) بلسانه عن علم فيه ولايستعمله (وكألجائع الذي يصف لذا تُذ الاطعمة) بأنواعهاو يصف كيفية صنعتهاوتركيهما (ولايجدهاو) قالصاحب القوت فثل العالم يعلم غيره مثل الواصف لاحوال الصالحين العارف عقامات الصديقين ولاحاله ولامقام فليس بعود علمه من وصفه الاالخة بالعلم والكلام وسبق العلماء بالله في المجمة بالاع ال والمقام و (في مثله قال تعالى وليج الويل بماتصفون) وقال تعالى كلما أضاء لهم مشوافيه واذا أطلم علمهم قامو الا رجع الى بصيرة في طريقه بما اشتبه علمه من ظلمات الشبه مما اختلف العلماء فيه ولا يتعقق بوجه منه يجده عن حال ألبسها بوجده وانماهو واحد بتواحد غيره فغيره هو الواجد وشاهد على شهادة سواه فالسوى هو الشاهد (وفي الخبر مماأخاف على أمتى زلة العالم وجدال منافق فى القرآن ) قال العراقي فيمه عن أبي الدرداء ومعاذ وعمر وعلى وعران بن الحصين أماحديث أبى الدرداء فرواه الطبراني من رواية أبي ادريس الخولاني عنه رفعه أخاف على أمتى ثلاثا زلة عالم وحدال منافق بالقرآن والتكذيب بالقدر وأماحد يثمعاذ فرواه الطعراني ف مجمه الصغير والاوسط من رواية عبد الرحن بن أبى ليلي عنه رفعه انى أخاف عليكم ثلاثا وهن كاثنات زلة عالم وجدال منافق بالقرآن ودنيا تفتم عليكم ورواه في الاوسط من رواية عروب مرة عن معاذ رفعه الماكم وثلاثة زلة عالم وحدال منافق بالقرآن الحديث تم فسرها وعروبن مرة لم يسمع مسمعاذ وذكره الدارقطني فىالعلل من رواية عبدالله بنسلة بكسر اللام عن معاذ رفعه قال ان أخوف ما أحاف عليكم

مه فشركت الطلب وأقبلت على العمل وقال النمسعود رضى الله عند اليس العلم بكثرة الرواية انسالعيد الخشمة وقال الحسن تعلوا ماشتم أن تعلوا فوالله لاماحركم الله حتى تعملوا فأن السفهاء همتهم الروامة والعلماء همتهم الرعاية وقال مالك رحمه اللهان طلب العلم لحسن وان نشره الحسن اذا صحت فسه النسة ولكن انظر مايلزمك من حين تصبح الىحن تسي فلاتؤ ترتعلمه شأوقال ابن مسعود رضى الله عنه أنزل القرآن ليعسمله فاتخدذتم دراستهعلا وسأتى قوم يثقفونه مثل القناة ليسوا يخياركم والعالم الذي لا يعمل كالمسر بصالذي بصبغ الدواء وكالجائع الذي يصف اذائذ الاطعمة ولا يحدها وفي مثله قوله تعالى والجالويل مماتصفون وفيالل مرائما أخافعلي أمتى رلة عالم وحدال منافق فى القرآن

ثلاث حدال منافق بالقرآن وراة عالم ودنيا تقطع أعناقكم وأعله ابن الجوزى فى العلل المتناهية براويه المذكور قال الدارقطاني وقدوقفه شعبة عن عروبن من العني على معاذ قال والوقف هوالعميم وأما حديثعر رواه أحد من رواية أي عثمان النهدى عنه بلفظ ان أخوف ماأخاف على هده الآمة كل منافق على الاسان وقد ذكره المنف فيما تقدم موقوفا على عمر قال الدارقطني والموقوف أشمه بالصواب قلت حديث عرهذا رواه عبدبن حيد وأبويعلى مرفوعا بلفظ انماأخاف عليكم كل منافق عليم يتكلم بالحكمة ويعمل الجورورواه اسحق بنراهو بهوالحرث بنأي أسامة ومسدد بسند صيع عن عبدالله ا من ردة ان وفد اقدموا على عمر فقال لاذنه فساق الحديث وهو طويل وفي آخره ثم قال عمر عهد الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخوف ماأخشى عليكم منافق عليم السان واللفظ اسدد تم رواه مسدد موقوفا من طريق أيعمان النهدى ومعتجر بن الخطاب يقول وهو على المنرمندرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أصابعي هذه ان أخوف ماأخاف على هلذه الامة المنافق العليم قال وكيف يكون منافق عليم يأ أمير المؤمنين قال عالم الاسان جاهل القلب وقال حاد وقال معون الكردى عن أبي عثمان عن عرنعوه وروى اسعق في مسنده منرواية حاد عن أبي سويد عن الحسن قاللاقدم أهل البصرة على عر فيهم الاحنف نقيس سرحهم وحسه عنده مقال أندرى لم حسنك انرسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا كلمنافق عالم اللسان وانى أتخوف أن تكون منهم وأرحوأن لاتكون منهم فالحق بأهاك ثم فال العراقي وأماحديث على رواه الطيراني في الصغير والاوسط من رواية الحرث الاعور عنه رفعه اني لاأتخوف على أمنى مؤمناولامشركا أماالمؤمن فعجزه اعانه وأماالشرك فيقمعه كفره ولكن أتخوف عاسكم منافقاعالم الاسان قول ماتمرفون و معمل ماتنكر ون وقاللا روى عن على الابهذا الاسلاد والحرث الاعور ضعمف قلت لكن وثقه اب حيان وكذلك رواه اسحق بن راهو به في مسنده بسيند ضعيف لجهالة التابعي ورواه أيضامن طريق اسحق الفروى وهوضعيف عن سعيد بن المسيب قال قال رحل المدينة في حلقة أبكر بحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فقال على أنا المعترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره وفيه ولكن رجلا بينهما يقرأ القرآن حتى اذا داق به يتأوّله على غير تأويله فقالما تعلون وعلماتنكرون فضلوأضل ثم قال العراقي وأماحديث عران بنحصين رواه أحد وابن حبان من رواية عبد الله بن بريدة عنه رفعه بلفظ أخوف ماأخاف على أمثى كل منافق علم اللسان اللفظ لاحد وقال ابن حبان جدد المنافق علم السان وذكر الدارقطني في العلل انه رواه عن معاذ بنمعاذ عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن عران رفعه قال ووهم فيه قال ورواه عبد الوهاب بن عطاء وروح بن عبادة وغيرهما عن حسين عن ابنر بدة عن عروهو الصواب في قصة طويلة قال العراق وهو عندا بن حبان من رواية خالد بن الحرث عن حسين المعلم مثل رواية معاذ اه قلت تقدم رواية ابن بريدة عنعر وهكذارواه استقبن راهويه والحرث ومسدد (ومنها)أى ومن العلامات المميزة بين على الدنيا والا خرة (أن تبكون عنايته) وهمته (بقصيل العلم النافع في الا تنحرة) لاغير (و) كذلك العسلم (الرغب في الطاعة) عللة كونه (معنبا العلوم التي يقل نفعها) ولا يعتاج الهافي أ كثر الحالات (و) هي العلوم التي (يكثرفه الجدال) وألحصومات (والقيل والقال) حتى يؤدى الى غزيق الشباب والمسافهة والمصافعة بالأكفوالنعال (فثال من يعرض عن علم الاعمال ويشتغل) عنها (بالجدال) وعلم القيل والقال (مثالرجلمريض به علل كثيرة وقدصادف) أى وجد (طبياحادقا) أى ماهرا بفنه (في وقت ضيق يخشى فواته ) بسفره أوغبره (فاشتغل بالسؤال عن) مسائل مثل (خاصية بالعقاقير والأدوية) أى مفرداتها (وغرائب الطب) ونوادره التي لا يحتاج الهما (وترك مهمه الذي هو) مقصود له و (مؤاخذ به) لدفع علله (وذلك محض السفه) وعين الجاقة وقلة الادراك في تصوره (وروى أن رجلا عاء الى رسول

ومنهاان تمكون عنايته بقصل العملم النافع في الاسخوة المرغب في الطاعة معتنبا للعداوم التي يقل نفعهاو مكثرفها الحدال والقسل والقال فثالمن يعرض عن عسلم الاعسال ويشتغل بالجدال مثل رجل مريضيه علل كثيرة وقد صادف طبيباطاذ فافى وقت ضق يخشى فواته فاشتغل مالسؤالءن خاصبة العقاقير والادوية وغرائب الطب وترك مهمه الذي هو مؤاخد في وذلك محض السقه وقدروى أنرجلا حاءرسول

الله ضلى الله عليه وسنم فقال عكم في من غرائب العلم فقال له ما صنعت في رأس العلم فقال ومارأس العلم قال صلى الله عليه وسلم هل عرفت الرب تعالى قال نعم قال فا أعددت له قال ما شاءالله الرب تعالى قال نعم قال فا أعددت له قال ما شاءالله قال صلى الله عليه وسلم وسلم الذهب فاحكم ما هناك ثم تعالى نعلم من عرائب العلم (٣٧٩) \* بل ينبغى أن يكون المتعلم من جنس قال صلى الله عليه وسلم اذهب فاحكم ما هناك ثم تعالى نعلم من غرائب العلم (٣٧٩) \* بل ينبغى أن يكون المتعلم من جنس

ماروى عن حاتم الاضم تليد شقيق البلخي رضي الله عنهما أنه فالله شقيق منذكم صيتني قال حاتم مندئلاثوثلاثينسنةقال فاتعلتمني فيهذه المدة قال عماني مسائل قال شقيق له الله والااله واجعون ذهب عرىمعك ولمتتعلم الاغماني مسائل قال باأستاد لمأتعلم غيرهاواني لاأحب أنأ كذب فقال هات هذه التماني مسائل حتى أسمعها قال حاتم نظرت الى هـ دا الخلق فرأيت كلواحد يحب عبويا فهومع عبويه الى القبر فاذا وصل الى القبر فارقه فعات الحسسنات محبوبي فاذادخلت القسر دخــل محبوبي معي فقال أحشنت ياحاتم فباالثانية فقال نظرت في قول الله عز وجل وأما منخاف مقام ربه ونهي النفس عن الهوى فأن الجنةهي المأوى فعلتان قوله سعانه وتعالى هو الحق فأجهدت نفسي فىدنم الهوى حتى استقرت على طاعة الله تعالى الثالثة انىنظرت الىهذا الخلق فرأيت كلمن معه شئ له قمة ومقدار رنعه وحفظه

الله صلى الله عليه وسلم وقال له علمني من غرائب العلم فقال له ماصنعت في رأس العسلم قال ومارأس العلم فقالله صلى الله عليه وسلم هل عرفت الرب سحانه قال نع قال فياصنعت في معرفته قال ماشاء الله قال هل عرفت الموت قال نعم قال فما أعددتله قالماشاءالله قال أذهب فاحكم ماهناك تم تعال تعلك من غرائب العلم) قال العراق رؤاه أبو بكر بن الدي وأبو تعيم كل واحد في كتابه رياضة المتعلين وابن عبد البرفي بيان العلم من رواية خالد بن أبى كرية عن عبد الله بن المسور قال جاء رجل الى الذي صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله أتبتك لتعلى من غرائب العلم فذكره وهومر سل ضعيف جدا قال ابن أبي حاتم عبد الله بن مسور بن عبدالله بن عون بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي المداثني سألت أبي عنه فقال الهاشميون لابعرفونه وهوضعيف الحديث يحدث بمراسل لانوجد لهاأصل في أحاديث الثقات وقال أحدين حنبل أحاديثه موضوعة كانبضع الحديث ويكذب اه قلت وفى الدنوان للذهبي عبدالله بن مساور تابعي مجهول وأماالراوى عنه خالدس أي كرعة فن رجال النسائي وابن ماحسه وتقوقال أنوحاتم لس مالقوى غمانه قد يكون المراد بغرائب العلم الاحاديث الغرائب التي لاخير في روايتها وقدورد عن جماعة من العلماء كراهية الاستغالبها وذهاب الاوقات في طلها فقد أخرج الخطيب في مناقب شرف أصحاب الحديث له من طريق محدبن جابرعن الاعش عن ابراهيم قال كانوا يكرهون غريب الكلام وغريب الحديث وأخرجمن طربق بشربن الوليدقال سمعت أبانوسف يقول لاتكثروا من الحديث الغريب الذى لا يجيءبه الفقهاء وآخرأمرصاحبه أن يقال كذاب وأخرج من طريق المروزى فالسمعت أحمد بن حنب ل يقول تركوا الحديث وأقبلواعلى الغرائب ماأقل الفقه فبهم فعلم منذلك أن السؤال فى غرائب الكلام والحسديث مذموم والمدارعلى معرفة رأس العلم الذي هومعرفة الله سحاله ثم ثم (بل ينبغي أن يكون التعلم) في العلم (من جنس ماروى عن حاتم) بن علوان (الاصم تليذ شقيق) بن أبراهيم (البلخي) الزاهدر جهماالله تعالى (أنه قالله شقيق منذ كم محبتني) أى فى السلول: (قال حاتم منذ ثلاث وثلاثين سنة قال في اتعلت منى فى هذه المدة قال عمان الله على المنتقب المالية والما اليه واجعون ذهب عمرى معك ولم تنعم الاعمان مسائل قال باأستاذ لم أتعلم غيرها ولاأحب أن أكذب فقولي (فقال) شقيق (هات هدده الثمان مسائل حتى أسمعها قالحاتم نظرت الى هذا الحلق فرأيت كل واحد يحب محبوبا) له (فهوم محبوبه الى القبر فاذاوصل القبرفارقه) ورجع الى مافيه (فعلت الحسنات محبوبي) وهي الاعمال الصالحة (فاذا دخلت القبر دخل معى محبوبى) فه على القارقنى دنيا وأخرى (قال أحسنت باحاته فا الثانية قال نظرت فىقول الله عزوجل وأمامن خاف مقامريه ونهيى النفس عن الهوى فان الجنة هى المأوى فعلت ان قوله سجانه هوالحق فاجهدت نفسي) وكلفتها (فى دفع الهوى) المذكور فى الآبة (حتى استقرت) وثبتت (على طاعة الله تعالى) واطمأنت بم (الثالثة نظرت الى هذا الخلق فرأيت كل من معه شي له قيمة ومقدار عنده رفعه )في أحسن المحل (وحفظه) وصاله عن وصول البداليه (ثم نظرت في قول الله تعالى ماعندكم ينفد)أى يفرغ (وماعندالله باق) أى لايفنى ولاينفد (فكلما وقع معي شئله) عندى (مقداروهمــة وجهتهاليه)ذخيرة (ليبق عنده الرابعة انى نظرت الى هذا الخلق فرأيت كل واحد منهم رجع)فى الكرم (الحالمال)فيقتنيه ويضن به (و)الحر(الحسب) فيفتخربه وفى نسخة والنسب والشرف (فأذاهولاشي مُ تَطَرِبُ الْيُقُولُهُ عَزُوجُ لَانَا كُرْمُكُمُ عَنْدَاللَّهُ أَتَقًا كُمْ ) وعرفت سره (فعلت في التقوى حتى أكون

ثم نظرت الى قول الله عزوجل ماعندكم ينفد وماعندانه بأن فكلما وقع معي شئ له قيمة ومقدار وجهته الى الله ليبقى عنده محفوظا الرابعة انى نظرت الى هذا الحلق فرأيت كل واحد منهم برجع الى المال والى الحسب والشرف والنسب فنظرت فيها فاذاهى لاشئ ثم نظرت الى قول الله تعالى ان أكر مكم عند الله أتقاكم فعملت فى التقوى حتى أكون عندالله كر عنا الحامسة الى نظرت الى هذا الحلق وهم يطعن بعضهم في بعض و ياحسن بعضهم بعضا وأصل هذا كاما لحسد ثم نظرت الى قول الله عز وحل نعن قسمنا بينهم (٣٨٠) معيشتهم في الحياة الدنيا فتركت الحسد واجتنبت الحلق وعلمت ان القسمة عندالله

عندالله كر عما)وفي نسيخة شريفاكر عما (الخامسة نظرت الى هذا الخلق وهم بطعن بعضهم في بعض) بذكر المعايب والمخازى (ويلعن بعضهم بعضا وأصل هذا كله الحسد ثم نظرت الى قول الله عزو جلنعن قسمنابينهم معيشتهم في الحياة الدنياذ تركت ماهوسب الذائوهو (الحسد)واجدنبت الخلق (وعلت أن القسم من الله تعالى وتركت عداوه الخلق عنى السادسة نظرت الى هذا الخلق يبغى بعضهم على بعض) بالتعدى (ويقاتل بعضهم بعضا) على حب المال والجاه والرياسة (فرجعت الى قوله تعالى ان الشيطان لكرعد وفاتخذوه عدوافعاديته وحده) اذ هو رأس الاعداء وأصل كل بلاء (واجتهدت في أخد حذرى منه) واتقيته (لان الله تعالى شهد عامه) في كتابه العزيز (انه عدولي فتركت عداوة الخلق) وسلت من شره (السابعة نظرت الى هذا الخلق فرأيت كل واحد منهم يطلب هذه الكسرة) من الخبر (فيذل نفسه) في تحصلها (و يدخل فيما لايحله) الدخول فيه ( ثم نظرت الى قوله تعالى ومامن داية في الارض الاعلى الله رزقها فعات ان الله قد تكفل لرزوو (انى وأحد من هذه الدواب التي على الله رزقها فاشتغلت عمالله على ) من الاثتمار بأوا مر ، والانتهاء عن مناهبه (وتركث مالى عند ه ) فاسترحث (الثامنة نظرت الحهذ ا الخلق فرأيت كل واحد) منهم (منوكلا) ومستندا (هذا على ضبعته) أي قر يته التي يستغل منه االرزق (وهذا على تجارته وهذا على صناعته وهذا على محة بدنه) فيستغل بألاجرة (وكل مخاوق متوكل على مخاوق) معتمد عليه في حوائعه ومهماته (فرجعت الى قوله عزوجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه) أي كافيه عن غيره (فتوكات على الله وهو حسى) وثركت التوكل على الخلوق (قال شقيق با حاتم وفقك الله فاني نظرت في التوراة والانحيل والزبور والقرآن العظم مرهم بدورون) وفي نسخة فهي يُدور (على هذه الثمان المسائل فن استعملها فقد استعمل الكتب الاربعة) هكذا أورده المصنف مهذا السياق وساقها أنونعيم فى الحلية فى ترجة حاتم الاصم عما يخالفه قال حدثنا عبد الله بن مجد بن جعفر حدثنا عبد الله بن محد بن زكر ما حدثنا أبو نراب قال قال شقيق لحاتم الاصم مذ أنت صحبتني أى شئ تعلت قال ست كل ات قال ماأولهن قالرأيت كل الناس في شك من أمم الرزق واني توكلت على الله تعالى قال ومامن دابة في الارض الاعلى الله ر زقها فعلَّت اني من هذه الدواب واحد فلم أشغل نفسى بشئ قد تكفل لحبه ربى قال أحسنت فالثانية قالرأيت لكل انسان صديقاً يفشى المه سره ويشكو اليه أمره فقلت أنظر منصديق فكلصديق راح رأيته قبل الموت فاردت ان أعدصديقا يكون لى بعد الموت فصادقت الخيرليكون معى الى الحساب ويكون معى على الصراطو يثبتني بين يدى الله عز وجل قال أصبت فالثالثة قال رأيت كل الناس الهم عدو فقلت أنظر من عدوى فأمامن اغتابني فليس هوعدوى وأمامن أخذ مني شيأ فليس هو عدوى واكن عدوى الذي اذا كنت في طاعة الله أمرنى بمعصية الله فرأيت ذلك ابايس وجنوده فانخذتهم عدق افوضعت الحرب يني وبينهم و وترت قوسى ووصلت سهمي فلاأدعه يقربني قال أحسنت فالرابعة قالرأيت كل الناس لهم طالب كل واحد منهم واحدا فرأيت ذلك ماك الوت ففزعتله نفسى حتى اذاجاء لاينبغي ان أمسكه فامضى معه قال أحسنت فالخامسة قال نظرت في هذا الخلق فاحببت واحدا وأبغضت واحدا فالذي أحببته لم يعطني والذي أبغضته لم يأخذ مني شيأ فقلت من أين أتيت هذا فرأيت اني أتيت هذا من قبل الحسد فطرحت الحسد من قابي فأحبيت النياس كلهم فكل شي لم أرضه لنفسي لم أرضه لهم قال أحسنت في السادسة قال رأيت الناس كاهم اهم بيت وماوى ورأيت ماواى القبرف كل شئ قدرت عليه سن اللير قدمته لنفسى إختى أعر تبرى فان القبر اذالم يكن عامر المستطع القيام فيه فقال شقيق عليك بهذه الخصال الستة

سعاله وأهالي فيركب عداوةالخلقعنى السادسة نظرت الى هذا الخلق يبغى بعضهم على بعض ويقاتل بعضهم بعضا فرجعت الى قول الله عـر وحـلان الشطان ليج عدق فاتخذوه عدوا فعادشه وحمده واحتهدت في أخذ حذري منه لان الله تعالى شهد علمه أنه عدولي فتركت عداوة الخلق غبره السابعة نظرت الى هذا اللق فرأيت كل واحدمنهم بطاب وذه الكسرة فدلل فها نفسه و مدخل في الاعلام نظررت الى قوله تعالى وما وندالة فىالارض الاعلى اللهرزقها فعلتاني واحد من هذه الدواب التي على الله رزقها فاشتغلت بما لله نعالى على وتركت مالى عنده الثامنة نظرت الىهذا الخلق فرأيتهم كاهم متوكلين على مخاوق هدذا علىضعته وهذاعلي تحارته وهذاعلى صناعته وهدذا على معة مدنه وكل مخاوق متوكل على مخاوق مشاله فرجعت الى قوله تعالى ومن بتوكل عملي الله فهو حسبه فتوكات على الله عزوجل فهوحسى قال شقيق ماحاتم وفقك الله

فهذا الفنمن العلم لايجهم " مادراكه والتفطين لهالا علماء الاستحرة فاماعلماء الدندافيشتغاون عأسيسر به ا كتساب المال والحاه و يرحماون أمثال هدده العاوم التي بعث الله ما الانساء كالهم علمم السلام وقال الضعاك من مراحيه أدركتهم وماسعا بعضهم من بعض الاالور عوهمم البسوم ما يتعلسمون الا الكلام ومنها أن يكون غيرمائل الحالترفه فحالطم والشربوا لتنعمق الملس والتحمل فى الاتات والمسكن بلاؤ ترالاقتصاد في حسع ذلك يتشبه فهالسلف رجهم الله تعالى وعمل الى الاكتفاء بالاقل في جميح ذلك وكلمازادالى طمرف القلة ميسله ازدادمن الله قريه وارتفع في علماء الأحوة حربه وتشهداداك ماحى عن أبي عبدالله الخواص وكانمن أصحاب عاتم الاصم قالدخلت منح حاتم الى الرى ومعنا ثلثمائة وعشرون والخب وعليهم الزرنما اغات وليس معهم حراب ولاطعام فدخلنا على رحـل من التحار متقشف محب المساكين فأضافنا تلك الدلة فليا كان من الغيد قال لحاتم ألك حاجة فانى أريد أنأعودفقهالناهوعليل قالمام عيادة الريض فيها فضل والنظار الى الفقيه عبادة

فانك لا تعناج الى علم غيره انتهى (فهذا الفن) والنوع (من العلم) انما (بهتم بادراكه) ويقوم باودتعصله (والتفطنله) والانصباغ به (علماءالا خرة) كماتم واضرابه (وأماعلماء الدنيافيشتغلون عايتيسريه أكتساب المال والجاه) والرياسة (وجملون) أي يتركون (أمثال هذه العلوم) النفيسة (التي بعث بها الانبياء والرسل كلهم علمهم) الصلاة و (السلام وقال الفعالة) بن مزاحم الهلالي أبو لقاسم ويقال أنوجم الخراساني صدوق كثير الارسال مأن بعد المائة (أدركتهم وما يتعلم بعضهم من بعض الاالورع) المرادعصر الصابة فان الضمال تابي (وهم اليوم يتعلون الكلام) ويتركون السؤال عن الورغ وهذا القول أورده صاحب القوت (ومنها) أى ومن علامات علماء الأسخرة (ان يكون غير ماثل الى الترفه في الماحم) فيعطى النفس منه مناها (و) لا (التنعم في المليس) بأن يلبس رقاق الثياب ورفيعهاومايشار اليهابالبنان (و)لا (التحمل في الاناث) فرش البيت (والمسكن) بسعته ورفعة بناثه وكذا التحمل في المركب وقد مهمي عن كل من ذلك (بل يؤثر) يختيار (الاقتصاد) أى التوسط (في جميع ذلك و يتشبه فيه بالسلف) الصالحين (و عيل فيه بالا كتفاء بالاقل في جميع ذلك) فهذه علامة علا العرق وقد أشار لذلك القطب سدى على وفا في بعض مؤلفاته و بين الاقتصاد في كل ذلك وزاد فأفاد قالرضي الله عنه يكفيك من الغذاء مانهن لتركه القوى ومن الملبس مالا يسفهك العاقل ولا نزدر يائبه الغافل ومن المركب ماحل رحاك وأراح رجاك ولا يزدرى بركو به مثلك ومن المسكن ماواراك عن لا تريده ان راك ومن الحلائل الودود الولودومن الخدم الامين الطميع ومن الاصحاب من بعنك على كالكف جيع أحوالك ومن الادب مايقيك غضب الكريم والعالم وحراءة اللئيم والظالم ومن العمم ماطابق الذوق الصيع ومن الاعتقاد مابعينك على طاعة المعتقد من غير اعتراض ومن معرفة الحق ماأسقط اختمارك لغيره ومن معرفة الباطل مامنعك من اختماره ومن المحبة ماحققتك بايثار محبو بالعلى سواه ومنحسن الظن بالخلق مالا يقبل معه سوء التأويل ولاقول العائب بغير دليل ومن الحذر ماعنع من مراكنة تجرالى مبايغة ومن الظن بالله مالا بحرالي معصيته ولايؤ يسمن رجنه ومن المقين ما تعصم بهمن صرف وجه الطاب عن حيرة ومن النوحيد مالايبقى معه أثر لغيره ومن الفكر ماوصل الى فهم مراده ومن الخواطر مابعث على تعظيم ماعظم وهضم ماهضم وقد وضحت لك الانوار فان شئت فاقتبس وقد بينت الاصولفافهم الجامع واتق المانع غمقس انتهى أوردته بفامه تبركابه وان كانت الانفاس متفاوتة لكن الما الى واحد (وكم اازداد الى طرف القلة) من جميع ذلك (منزلة) وفي نسخة مدله (ازداد من الله سبحانه قربة)ومرتبة (وارتفع في علماء الا خرة درجة) وفضيلة (ويشهد لذلك ما حكى عن أبي عبد الله الخواص) فيما أخرجه أنونعيم فى الحلية في ترجة ماتم ومن طريقه أخرجه الشهاب السهروردي بطوله في عوارف المعارف قال أبونعيم حدثنا محد بن أحد بن محدحد ثنا العباس بن أحد الشاشي حدثنا أبوعقيل الرصافي حدثنا أبوعبد الله الخواص (وكان من أحداب حائم الاصم) وتلامذته (قالدخلت مع) أبي عبدالله (حاتم الحالري) وهيمن أكبر مدن خواسان (ومعنا ثلاثمائة وعشر ون رجلا نريدالحج) الى بيت الله الحرام (وعليهم) الصوف و (الزرنبانقات) بضم الزاى وفتح الراء وسكون النون و بعد الموحدة المفتوحة ألف ثم نون مكسورة ثم قاف هي الجبب من الصوف (ليس معهم حراب ولاطعام) أي على قدم التوكل (فدخلنا) الرى فدخلنا (على رجل من التحار متقشف يحب المساكين) ونص الحلية متنسك بحب المتقشفين (فأضافنا تلك الليلة فلما كان من الغد قال الماش) يا أباعمد الرحن (ألك عاجة فانى أريدان أعود فقيها) أى عالما (لذا) أى فى بلدنا (هو عليل) أى مريض (فقال عام عيادة مريض فيهافضل) ونص الحلية فقال حام إن كان لكم فقيه عليل فعيادة الفقيه لهافضل (والنظر الى الفقيه عبادة) أما عيادة المريض فقدورد فى فضلها أحاديث تدل على فضلها وكون النظر ألى الفقيه عبادة لانه بذكرالته

وأنا أيضا أجى ومعلى وكان العليل مخسد بن مقاتل قاضى الرى فلما جناللى البتاب فاذا قصر مشرف حسس فبق ما تم متفكرا يقول باب عالم على هذه الحالة ثم أذن لهم و دخلوا فا دادار حسنا و قورا و واسعة نزهة واذا بزة وسنور فبقى ما تم متفكر اثم دخلوا الى المجلس الذى هوفيه واذا بفرش و طيئة وهو راقد عليها وعند (٣٨٢) رأسه غلام و بيده مذبة فقعد الزائر عندراً سه وسأل عن حاله و ما تم فأوماً البعد

عز وجل (وأناأيضاأ جيء معك وكان) ذلك (العليل محمد بن مقاتل) الرازي (قاضي الري) حدث عن وكسعومحد بنالحسن وحربر وأبي معاوية وغيرهم روى عنه عيسى بن محدالمر وزى وأحدبن عيسى الاشعرى ومجد بن على الحكيم الترمذي وغيرهم وهوضعيف سمع منه المخاري ولم يحدث عنه فروى الخليل فى الارشاد من طريق مهيب بنسليم معمت المخارى يقول حدثنا محد بن مقاتل فقيل له الوازى فقاللان أخرمن السماء الى الارض أحب الى من ان أحدث عن محمد بن مقاتل الرازى ذكره الخطيب فىالمتفق والفترق وأورده الحافظ فىالنقريب لاجل التمييز بينه وبين مجمد بن مقاتل المروزي فقال التاحرم بنايا أباعبد الرحن (فلماجئنا الى الباب) أي باب مجد بن مقاتل (فاذاهو يشرف حسنه) وفي نسخة فاذا هومشرق حسن وهكذاهونص الحلية (فبقي حاتم منفكرا يقول بأرب بارب عالم على هذه ألحال ثُمَّ أَذَنَ لَهُمْ فَدَخُلُواْفَاذَا دَارِقُو رَاءً) أَى واسعة (وأذابزة) حسنة (وأمتعة) وفي الحلية ومنعة (وستور) وجمع (فبقي حاتم متفكراً) من هذه الحالة (ثم دخلوا الى المجلسُ الذي هوفيه فاذا بفرش وطيئة) أي لينة (و) اذا (هو راقد عليها) أى على تلك الفرش (وعندراً سه غلام) أى وضيء الوجه (بيدهمذبة) بكسرالم وهي الروحة (فقعد الزائر) وهوالتاح (عند رأسه وسلم) وسأل (وحاتم) ألاصم (قائم) لم يقعمه (فأومأ اليهابن مقاتل أن أجلس) وفي الحلية اقعد (فقال لاأجلس) وفي الحلية لا أقعد (فقال) ابن مقاتل (لعللك حاجة قال نعم قال) و (ماهي قالمسئلة أسألك عنها قالسل) وفي الحلية سَلَى (فَالَوْمِ فَاسْتُوجَالِسًا) وفي الحلية قال نع فاستُو (حتى أسألك عنهـا) وفي الحلية حتى أسأ لكها (فاستوى حالسا) وفي الحلية فأمر غلمانه فأسندوه (قال) وفي الحلمة فقالله (مانم علل هدامن أين أُخذته) وفي الحليمة من أبن جنت به (قال من الثقات) وفي الحلية قال الثقات (حدثوني به قال عن قال عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذوه عن قال عن رسول الله صلى الله علمه وسلم قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم عن قال عن جبر يل عليه السلام عن الله سيحانه وتعالى) وفي الحلية ورسول الله صلى الله عليه وسلم من أين جاء به قال عن جبريل (قال حائم ففيما أدامحبر يلعن الله سحانه وتعالى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأداه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى أصابه وأداه أصحابه الى الثقات وأداه الثقات اليك هل معت فيه ) وفي الحلية في العلم (من كان في داره أميرا)وفى نسخةمن كانت داره دارأمير (وكانت سعته أكثر كانت له عند الله المنزلة اكبر قال لاقال فكيف سمعت قال من زهد فى الدنياورغب فى الاستخرو أحب المساكين وقدم لاستحرته كان له عندالله المنزلة أكبر قال حاتم فأنت عن اقتديت أبالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والصالحين أم بفرعون وغر وذأ ولمن بني بالجص والا جر) إذ قال ماهامان ابن لى صرحا (ياعلماء السوء مثلكم براه الجاهل المكب) وفي نسخة المتكالب (على الدنيا) وفي نسخة الطالب للدنيا (الراغب فيها فيقول العالم على هذه الحالة لاأ كون أنا شرامنه) قال هذا الكادم (وخوج من عنده فازداد ابن مقاتل مرضا) على مرضه (و بلغ أهل الرى ماجى بينه وبين ابن مقاتل فقالوا) له يا أبا عبد الرحن (ان الطنافسي) بفتح الطاء والنون وكسر الفاء والسين نسبة الىبيع الطنفسة (بقزوين) بينهاو بين الرى سبعة وعشرون فرسخا والمنسوب هكذا عبيد بنأبي أمية المكوفى الحنفي مولاهم حدث وأولاده أبوحفص عرالتوفى سنة سبع وعمانين ومائة وأبوعبد الله مجد الاحدب ويعلى والراهيم وادريس حدثوا فال الدارقطني كاهم ثقات ولعل المراد من

ابن مقاتل أن الجاس فقال للأأحلس فقال لعل للأحاجة منقالنم قال وماهى قال مستلة أسألك عنهاقالسل قالقم فاستو حالساحتي إسألك فاستوى حالساقال نماتم علمك هددامن أن أخذته فقالمن الثقات حدثونيه قالعن قالعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمقال وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قال عن رسول اللهصالي الله على موسلم هال ورسول الله صلى الله عليه وسلم عن قالعن بحبرائيل عليه السلام عن الله عز وجل قال حاتم فعماأداه حرائل علمه السلام عنالله عزوجل الىرسول اللهصلي الله عليه وسلم وأداهرسول اللهصلي الله عليه وسلم الى أسحابه وأعماله المالثقات وأداه الثقات المانهيل معت فمهمن كان في داره اشراف وكانتسعتهاأ كثركانله عندالله عزو حل المنزلة . أكرقال لاقال فكيف سمعت قال سمعت الله من زهد فى الدنياورغب فى الا خرة وأحد المساكن ووقدم لا خرته كانت له

عندالله المزلة قالله حاتم فأنت عن افتديت أبالنبي صلى الله عليه وسلم وأصابه رضى الله عنهم والصالحين رجهم الله أم بفرعون النسبة وغرود أوّل من بني بالحص والا مرباعلماء السوء مثلكم براه الجاهل المسكالب على الدنما الراغب فيها في قول العالم على هذه الحالة أفلا وغرون انا شرامنه وخرج من عنده فأردادا بن مقاتسل مرضا و بلغ أهل الرى ما حرى بينه و بين ابن مقاتل فقالواله ان الطنافسي فروين

أكثر توسعامنه فسارحاتم متعدا فدخل عليه وفقال رجك الله أنار جل أعجمى أحب أن تعلمى مبتدا ديني ومفتاح صلائى كيف أتوضاً الصسلاة قال نعروكر امة باغد الام هات اناه فيه ماء فأتى به فقعد الطنافسي فتوضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا فتوضأ فقال حاتم مكانك حتى الوضا بين يديك فيكون أو كدل الريد فقام الطنافسي وقعد حاتم فتوضأ ثم غسل (٣٨٣) ذراعيه أربعا أربيد فقام الطنافسي باهذا

أسرفت قالله حاتم فتماذا قال غسلت ذراعل أربعا فقال عاتم السيعان اللة العظيم أنافي كب من ماء أسرفت وأنت في جسع هـــــــــذا كله لم تسرف فعلم الطنافسي أنهقصد ذلك دون التعلم فدخل منزله فلم يخزج الى الناس أربعين ومافلاخلاام بعداد اجمع السه أهل بغداد فقالوا ياأباعبدالرحن انت رجل ألكن أعمىوليس كلمك أحدالاقطعته قال معى ثلاث خصال أظهر بن على خصمي أفرح اذاأصاب خصمي وأحزن اذا أخطأ وأحفظ نفسى أن لاأحهل علمه فللغذاك الامام أحد ان حنيل فقال سعان الله ماأعقله قوموابناالمهفك دخاواعليه قالله باأباعيد لرجن ماالسلامة من الدنيا قال با أباعبد الله لا تسلم من الدنماحتي يكون معل أربع خصال أغفر للقوم جهلهم وتمنع جهالتعنهم وتبذل لهم شيئك وتكون من شيئهم آسافاذا كنت ه کا اسلت م سارالی المدينة فاستقبله أهل المدينة فقال اقوم أية مدينة هذه

النسبة المذكورة أحدأولا دعبيد من تولى قضاء قزوين وأكبرظني انه محمد الاحدب فقد كان بقزوين ور وى عنه من أهلها محد بنرافع وغير ، (أ كثر شأنا منه) أى من قاضي الرى قال (فسارحانم) اليه (متعمدا) أى قاصدا لنصعه (فدخل عليه فقال رجك الله أنارجل أعجمي أحب أن تعلى مبتدأ دُيني ومفتّاح صلاتي كيف أتوضا للصلاة قال نعم وكرامة) لعينيك (هات اناء فيهماء فأنيبه) فأتاه فيه ماء (فقعدالطنّافسي فتوضأ ثلاثاثلاثاثم قال) ياهذا (هَلْذافتوضاً قالحاتم مكانك) يرحك الله (حتى أتوضأ بين بديك فيكون أوكدلما أريد فقام الطنافسي) منموضعه (وقعد حاتم فتوضأ) ثلاثا ثلاثا (ثم فسل) وفى الحلية حتى اذا بلغ غسِل (الذراعين) غسل (أربعاأر بعا فقال)له (الطنافسي ياهذا أسرفت قال له حاتم فيماذا قال عسكت ذراع يك أربعا فقال حاتم ياسبحان الله أنافى كف من ماء أسرفت وأنت في جيسع هذا كله لم تسرف ) وفي الحلية وأنت في هذا الجمع كله لم تسرف وهكذا هوفي نسخة أيضا (فعلم الطنافسي اله قصد ذلك دون التعلم) وفي الحلية اله أراده بذلك لم رد أن يتعلم منه شأ (فدخل) الى (البيت فلم يخرج الى الناس أربعين وما) كانه وجد لقوله تأثيراً عظيماً في قلبه فرجعً الى حال نفسه قَال أنونعيمُ فكتب تجارالرى وقز و سُعِاحرى بينهو بينابن مقاتل والطنافسي (فلادخول بغداداجمع عليه)وفي نسخة اليه (أهل بغداد فقالوا ياأبا عبد الرحن أنث رجل) الكن (أعجمي ليس يكلمك أحد الا قطعته) أى أسكته (قالمعي ثلاث خصال من أظهر) أى أغلب (على خصمى) قالوا أى شي هي قال (افرحاذا أصاب) خصمي (واحزن اذا أخطأ واحفظ نفسي ان لاأجهل) وفي الحلية ان لاأتجهل (عليه فَبِلغِذَلْكُ) الامام (أحمد بنُحنبل) رحمالله (فقال ياسجان الله ماأعقله) ثم قال لاصحابه (قوموابنا) حتى نسير (اليه فلمَا دخلوا عليه قالواله يا أباعبدُ الرحن ما السلامة من الدنيا قال) حاتم (يا أباعبدالله) يعنى به الامام أحد (لا تسلم من الدنيا حتى تكون معك أربع خصال) قال أى شي هي اأ باعبد الرحن قال (تغفر القوم من جهلهم) ولفظ الحلية القوم جهلهم وهداذ افي نسخة أيضا (وتمنع جهاك عنهم) ومنهقُول، عنترة ألالا يجهلن أحد علينا \* فَنجهل فوق جهل الجاهلينا

وتبذل لهم شيئل أى تعطيم ما ملكت بداك من المال وغيرة (وتكون من شيئهم) ممانى أبديهم (آيسا) غير مامع فيه (فاذا كنت هكذا سلت) وفي نسخة فاذا كان هكذا سلت ومثله في الحلية الى هنام سيان عوارف المعارف قال أبونعيم (ثم ساق) حاتم من بغداد (الى المدينة) المشرفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام (فاستقبله أهل المدينة فقال) لمانظر الى أبنيتها وقصو رها (ياقوم أية مدينة هذه) وفي الحلية أى مدينة هذه (قالوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأمن قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأمن قصر رسول الله عليه وسلم حتى أصلى فيه) وفي الحلية فأصلى فيه ركعتين (قالوا ما كان له قصرا على كان له بيت لاطئ بالارض) أى لاصق بها (قال فأمن قصو رأصحابه) بعده (قالوا ما كانت لهم قصو رانما كانت لهم بيوت لاطئة بالارض فقال حاتم فهذه مدينة فرعون) و جنوده لكون فرعون أول من طبخ الطين وعلى الا تحروبني الصرح وأخرج أبونعيم في ترجة ابن عمينة قال بلغ عمران رجلابني بالا تحرفقال ما كنت وعلى الأمر واية استحق بن ابراهيم قال مبعت سفيان يقول بلغني ان الدجال يسأل بناء الا تحرهل ظهر بعد (فأخذوه فذهبو ابه الى السلطان) أى الامير الذي يتولاها من طرف الخليفة (فقالواهذا الا يحمى بعد (فأخذوه فذهبو ابه الى السلطان) أى الامير الذي يتولاها من طرف الخليفة (فقالواهذا الا يحمى بعد (فأخذوه فذهبو ابه الى السلطان) أى الامير الذي يتولاها من طرف الخليفة (فقالواهذا الا يحمى بعد (فأخذوه فذهبو ابه الى السلطان) أى الامير الذي يتولاها من طرف الخليدة (فقالواهذا الا يحمى بعد (فأخذوه فذهبو ابه الى السلطان) أى الامير الذي يتولاها من طرف الخليدة في المائية (فقالواهذا الا يحمى بعد (فأخذوه فذهبو ابه الى السلطان) أي الامير الذي يتولاها من طرف الخليدة (فقالواهذا الا يحمى بعد (فأخذوه فذهبو ابه الى السلطان) أي الامير الذي يتولاها من طرف الخليدة وقالواهذا الاعمى المناف المائية وقالواهذا الاعمى المناف المناف المائية وقالواهذا الاعمى المناف المدينة وقول المناف المائية وقالواهذا الاعمى المناف المائية وقالواه وقالواه وقالواه وقالواه وقالواه وقالواه وق

فالوامدينةرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأن قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصلى فيه فالواما كانله قصر اعا كانله بيت لا ملى بالارض قال فأن قصوراً عدابه رضى الله عنهم قالواما كان لهم قصور اعا كان لهم بيوت لا طنة بالارض قال حاتم ياقوم فهذه مدينة فرعون فأخذو وذهبوا به الى السلطان وقالواهذا الجيمى

يقولهذه مدينة فرعوت قال الوالى ولم ذلك قال حاتم لاتعل على أنارحل أعمى غر سدخلت البلدفقلت مدينة من هدنه فقالوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت فأن قصره وقص القصةم قال وقدقال الله تعالى لقد كان الك فيرسول الله أسوة حسنة فأنتمين السيتم أرسول الله صلى الله علمه وسلمأم بفرعون أولمن بني مالحص والاستحرفاوا عنه وتركوه فهذه حكاية ماتر الاصرر حمالته تعالى وسأتى من سيرة السلف في البذاذة وترك التحمل ماشهد لذلكفي سواضعه والتعقيق فيه أن التزين بالماحليس بحرام ولكن الخوض فمه توحب الانس يه حتى نشق ترڪه واستدامة الزينة لاعكن الاعباشرة أسباب فى الغالب يلزم من مراعاتها ارتكاب العادي من الداهنية ومراآتهم وأمورأخرهي محظورة والحرماجتناب ذاك لانمن خاص فى الدنما لانسلم منها البشة ولو كانت السلامة مبذولة مع الخوصفها لكانصلي الله عليه وسلم لايبالغ في ترك الدنينا حي نزع القميص المطر ربالعلم

يقول هذه مدينة فرعون) و جنوده (قال الوالي) المذكور لحاتم (ولمذاك قال) حاتم (لاتعجل على أنا رحل أعجمي غريب دخات البلد) وفي الحلية المدينة (فقلت مدينة من هذه قالوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أين) وفي الحلية ذلت فأين (قصرُه حتى أصلى فيه) فقالوا ما كاناه قصر (وقص القصة) أى أوردها بمَّامها (مُ قال) حام (ولقد قال الله تعالى لقد كان لكم فيرسول الله اسوة حسنة فأنتم عن تأسيتم ) أى اقتديتم (أبرسول الله صلى الله عليه وسلم ) وأصحابه (أم فرعون) وفرعون (أول من في الحص والاحر) فأسكم (فاواعنه وتركوه) وفي الطلبة وعرفوه بدل وتركوه (هذه حكاية) عام (الاصم) وزاداً ونعم بعدقوله وعرفوما نصه فكانحاتم كلادخل المدينة علس عندقبرالني صلى الله عليه وسلم يحدث و يدعو فاجمع علاء المدينة فقالوا تعالوا حتى نخطه فى علسه فاؤه ومحلسه غاصباً هله فقالوا يا أباعبد الرحن مسئلة نسألك قال ساوا قالواما تقول فى رجل يقول اللهم ارزقني قال حاتم منى طلب هذا العبد الرزق في الوقت أم قبل الوقت قالواليس نفهم هذا يا أبا عبد الرحن قال ان كان هذا العبد طلب الرزق من ربه فى وقت الحاجة فنع والادانتم عند كم حرثى ودراهم في أكاسكم وطعام في منازلكم وأنتم تقولون اللهم ار زقناقدر زقكم الله فكاوا واطعموا اخوانكرحتي اذابقيتم ثلاثا فاسألوا الله حي معطيكم أنت عسى عوت غداو تعلف هذا الاعداء وأنت تسأله ان يرزقك زيادة فقال أهل المدينة نستغفرالله باأباعبدالرحن انماأردنا بالمسئلة تعنتا اه قال القشيري في الرسالة لم يكن ماتم أصم وانماتصامم مرة فسمى به معت الاستاذ أباعلى الدقاق يقول جاءت امرأة فسألت حاتما عن مسئلة فاتفق انه خرب منها فى تلك الحالة صوت فعلت فقال عام ارفعي صوتك فأرى من نفسه انه أصم فسرت المرأة بذلك وقالت الله لم يسمع الصوت فغلب عليه اسم الاصم اه (وسيأتى من سيرة السلف) الصالحين وطريقتهم التى سلكوها (في البذاذة) هي رثاثة الهيئة (وترك ألتحمل) في سائر الاسباب الضرورية (مانشهد لذلك ) أى الذكرناه (في مواضعه) من هذا الدكتاب على حسب المناسبات (والتحقيق فيه ان التزين بالمباحليس بعرام) وذلك عام في كل الما كل والمليس والمسكن بدليل قوله تعالى قلمن حرم زينة الله الا مة (ولكن الخوض فيه وجب الانسبه) والمبل اليه (حنى بشق تركه) و بصعب هجر . لتمرن النفس عليه حتى تصبر عادة غيرمنفكة وترك العادة صعب وأصل الزينة تحسين الشئ بغيره من ليسته أو حلمته أوهيئته وقال الراغب الزينة الحقيقية مالايشين الانسان فيشئ من أحواله لافى الدنيا ولاف الاستوة أماما تزينه فى حالة دون حالة فهومن وجهشين وهي على ثلاثة أقسام نفسية وبدنية وخار حية الاولى كالعلم والاعتقادات الحسنة والثانية كالقوة وطول القامة وحسن الوسامة والثالثة المال والجاه والاية محولة على القسم الاخير (واستدامة الزينة) على الوجه الذي يرومها المزين (لاتحكن) ولاتتصور (الايماشرة أسباب) وأمو رخار حية (في الغالب يلزم من مراعاتها) والالتفات ألها (ارتكاب) أنواع (العاصي من)أ كبرها (الداهنة) في الحق (و) منها (مراعاة الخلق) في أحوالهم اجمَّاعاوا فتراقا (ومراياتهم) فى أحواله ليكون معظماً عند هم (وأمور أخرهي محظورة) شرعا (والحزم) كل الحزُم (اجتنال ذلك) النزين الذي يؤدي الى ماذكر والعود الى الاقتصاد فبسه علكُ رأس الامر (لان من خاص في الدنيا) وآ تُرأسبابها واشتغل بها (لايسلم منها البنة) فلابد لوازن العسل من لعق الاصابيع (و) أعلم انه (لو كانت السلامة) منها (مبذولة) أى حاصلة (مع الخوض) فيها (لـكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك وكان لا يبالغ في ترك الدنيا) ورفض أسبابه أ (حنى نزع القميص المطرز بالعلم) أى المعلم بعلم قال العرافي المعروف نزعه للخميصة ألمعلة اه قلت اطلاق القميص على الخيصة مجمأز فان القميص هوالثوب المخيط بكمن غيرمفرج يلبس تحت الثياب ولا يكون من الصوف غالبا والخيصة كساء أسود مربع له علمانفان لم يكن معلما فليس بخميصة كا قاله الجوهرى وكانت من

ونزع خاتم الذهب في أثناء الخطبة الىغسيرذلك عما سسأتى سانه وقدحكى أن يحين مزيدالنو فلي كتب الىمالك بن أنس رضي الله عنهمابسم الله الرحن الرحيم وصلى الله على رسوله محدفى الاولىن والاستخرىن من ميي ان ردن عبدالمال المالك ابن أنس أما بعد فقد بلغني انك تلبس الدقاق وتأكل الرقاق وتعلس على الوطيء وتعصل على بالك حاحما وقدجاست مجلس العملم وقدضر بتالسك الملي وارتحه الملالناس واتخددوك اماما ورضوا مقولكفاتق الله تعالى مامالك وعالمك بالتواضع كتبت البدل بالنصعة مني كاما مأاطلع علىه غيرالله سعانه وتعالى والسلام فكتب اليهمالك بسمالته الرجن الرحم وصلى الله على محد وآله وصيه وسلم من مالك ابن أنس الى يعنى بن بزيد سلام الله عليك أما بعد فقد وصل الى كابك فوقع منى موقع النصحة والشفقة والاد المتعل الله بالتقوى وحزاك بالنصعة خسيرا واسألالله تعالى التوفيق ولاحمو لولاقو ةالابالله العلى العظيم فاماماذ كرت لى انى آكل الرقاق وأليس الدقاق واحتحب وأجلس على الوطىء فنعن نفعل ذلك ونستغفر الله تعالى فقدقال

لباس الناس قدعا قال العراقي وحديث الخيصة أخرجه المخاري ومسلم وأبوداود والنسائي في الكبرى وابنماجه من واية الزهرى عن عائشة رضى الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيصة لها اعلام فنظرالىاعلامها نظرة فلما سلم قالااذ هبوا يخميصتي هذ هالى أبيجهم فانها ألهتني آنفا عن صلاقى والتونى بابنجانية أبيجهم بن حذيفة لفظ البخارى اه قلت رويناه في أوّل الحربيات منحديث سفيان بن عيينة عن الزهرى وهشام بنعروة كالهما عن عروة له (ونزع الخاتم الذهب) ونبذ ( في أثناء الخطبة ) قال العراقي رواه ابن عمر وابن عباس أما حـــديث ابن عر فأخرجه الأغة السنة الأانماجه فاتفق عليه الشيخان والنسائي من رواية اللث ورواه المخاري من رواية حويرية ومسلم والترمذى من رواية موسى بنعقبة ثلاثتهم عن نافع أنعبد الله بنعر حدثه ان النبي صلى الله علمه وسلم اصطنع خاتما من ذهب وجعل فصه في بطن كفه اذاليسه فاصطنع الناس خواتم من ذهب فرقى المنبر فحمد ألله وأثنى عليه فقال انى كنت اصطنعته وانى لاألبسه فنبذه فنبذ الناس لفظ رواية الخارى من رواية جو برة عن نافع واتفقا عاسمه وأبوداود والنسائي من رواية عبيدالله بنعرعن نافع عن ابن عر دون ذكر المنبر وكذار واية مسلم وأنو داود والنسائي من رواية أنوب بن موسىءن نانع والنخاري من طريق مالك والنسائي من روأية اسمعمل بن جعفر كالاهما عن عبد الله بن دينار عن ابن عردون ذكر المنبر وأماحديث ابن عباس فرواه النسائي من رواية سلمان الشيباني عن سعيد ابن حبير عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتحذ خاتما فلبسه قال شغاني هددا عنكم منذ اليوم اليه نظرة والبكم نظرة ثم ألقاه (الى غيرذلك مما سيأنى) فى أثناء هدذا المكتاب (فقد حكان يحيى بن بزيد) ابن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل بن الحرث بن عبد الطلب بن هاشم (النوفلي) المدنى روى عن أبيه أورد والحافظ الذهبي في الميزان وقال قال أبوحاتم منكر الحسديث وقال انعسدي الضعف على أحاديثه وأورداً باه كذلك وقال روى عن المقبرى و زيد بن رومان وعنه ابنه يحى وعبد العز بزالاوسي وخالد بن مخلد ضعفه أحدوغ سره وقال أبوز رعة ضعيف وقال ابن عدى عامة مأبرو به غير مع قوط وقال النسائي متروك الحديث مان سنة نهس وستين ومائة ( كتب الى) الامام (مألك بن أنس) رجه الله تعالى تقدمت ترجته والمكتوب مانصه (بسم الله الرحن الرحم وصلى الله على سيدنا محد سيد الاولين والا من عبى بن بزيد بن عبد الملك الحمالك بن أنس أما بعد فقد بلغني عمل (انك تلبس الدقاق) أي الثياب الرفيعة وهي دق الثياب من كان وقطن ولور وي بالراء لكان أه معنى (وتأ كل الرقاق) بالضم أى الخبر المرقق الذي عن مندقيق منفول (وتعلس على الوطيء) أى الفرش اللين (وتجعل على بابل ماجبا) لايدع الناس من الدخول عليك الاباذُن (و) الحال الله (قد جاست عجلس ألعلم) تنشر للناس وتفيده (وضر بت اليك المطي ) أى بأ كاد ها (وأرتحل الناس) اليك الاخذ العلم (فاتخذُوك اماما) وقدوة في دينهم (ورضوا بقولك) الذي تذهب اليه (فاتق الله) في نفسك (يامالك وعليك بالنواضع) وقد (كتيت آليك بالنصحة مني كتابا) هوهذا الكتاب (مااطلع عليه الا الله تعالى) وهكذا تكون النصائح اذا كانت لله تعالى لالغرض ولاعلة (والسلام) عليك (فكتب اليه مالك) لان من السنة ردجواب المكتاب (بسم الله الرجن الرحيم من مالك بن أنس الى يحي بن مزيد سلام عليكُ أمابعد فقد وصل الى كتابك) فقرأته (فوقع مني موقع النصحة والاشفاق والأدب) أي مع الله تعالى (أمنعك الله بالنقوى) أى أطال ايناسك به (وحزال بالنصحة) فى الله (خيرا وأسال الله التوفيق) أي الرضاته (ولا حول ولا قوّة الا بالله العلى العظيم فأما ماذ كرنك) أي في كتابك (اني آ كل الرقاق والبس) الثياب (الدقاق واحتعب) عن الناس (واجلس على) الفرش (الوطىء فنعن تفعلذاك أى يصدر مناذلك أحيانا من غير تصميم عليه (واستغار الله) تعالى من ذلك كله (وقد قال

الله عز وجل)فى كتابه العزيز (قل منحرم زينة الله التي أخرج لعباده والطبيات من الرزف) وقد استدل مذه الاسمة على قول الاصولين أن الاصل فى المنافع الاماحة وفى المضار التحريم فانه بدل على الذم بسبب تحريم زينة الله المخرجة لعباده واذاوردالذم على التحريم لم يكن حراماف كمون مباحا والمراد من الطيبات مايستطاب طبعا وهو النافع فيكون مباحا وليس المراد منهاا لحلال والالزم التكرارفي قوله أحل لكم الطيبات قاله القزويني في شرح المنهاج (واني لأعلم) يقينا (ان ترك ذلك) جلة (خير من الدخول فيمه ) والركون اليه (ولا تدعنا) أي لاتهملنا (من كأبك) أي من ارساله الينا (فلسناندعك ) نُمركك (من كُتابنا والسلام) هذا آخر الجواب (فانظر) وتأمل (الى انصاف) الامام (مالك) وأدبه مع الله تعالى (أذ اعترف) عانسب البه ولو كتب هذذا الح أفل علماء زماننا بأقل من ذلك لاشمار وآحد غضب ولم ردالجواب فقال منجلة اعترافه واني لا علم (ان ترك ذلك خبر من الدخول فيه وأدثى بأنه مباح) أى ثما أباح الله به لعباد ، وليشَ هوفي حد المحرمات (وقد صدق) رحمه الله تعالى (فهما جمعا) أي في الاباحة المفهومة من نصالاً ية الشريفة وفي أولوية ترك الخوض والدخول في العلائق الدنيوية وان كانت مباحة (ومثل مالك) وناهيك به (اذاسمعت نفسه بالانصاف) منها (والاعتراف) بالانكسار (فيمثل هذه النصحة) المفيدة (فتقوى أيضانفسه على الوقوف على حدود المباح) فلا يتجاوزها (حتى لا يحملهذاك على الراياة) مع الخلق (والمداهنة) في الحق (و) على(النجاوز) منها(الي)الوقوع في (المكروهات) لعلومقامه واستغراقه في حضرة الحق سيمانه (وأماغيره فلا يقدر عليه) فان من حام حول الجي يوشك أن يقع فيه (فالتعريج) أي المبل على التنع في المباح) والوقوف عليه (خطرعظيم) وو بالجسم الامن عصمه ألله وأيد بالتوفيق وكمات بصيرته بالتأييد (وهو بعيد من) مقامي (الخوف)من الله (والخشية) له (وخاصية علماء الله تعالى) التي لاتنفك عنهم في حال من الاحوال (الخشية) اذ هي ثمرة علهم بالله تعالى (وحاصية الخشية التباعد من مظان الخطر) والاقتصار على أقل الضرورات وهومقام النسين والصديقين والشهداء والصالحين فني الحديث لايكون العبد من المتقين حتى بدع مالابأس به يخافة مابه بأس وفي تأريخ الذهبي قال اسمعيل ابن أبي أو يس كتب عبدالله بنعبدالعز والعمرى الحمالك وابن أبيذئب وغيرهما بكتب أغلظ الهم فها وقال أنتم علماء تميلون الى الدنيا وتلبسون اللين وتدعون النقشف فكتبله ابن أبى ذئب كابا أغلظ له و جاوبه مالك جواب فقيه (ومنها) أى ومن العلامات اللازمة لعلماء الا من خوة (أن يكون منقبضا عن) مخالطة (السلاطين) ومن في معناهم من الامراء والحسكام (بللا يدخل علمهم المنة) أي وحه من الوجوه (مادام بعد الى الفرار عنهـم سيلا) ومخلصا ومكما (بل ينبغي أن يحـترزمن مخالطتهم) ومخاللتهم (وأن جاوًا اليه) اى لزيارته (قان الدنيا حلوة خضرة) تضرة (وزمامها) في الحقيقة (بأيدى السلاطين) اذهم حياتها واليهم مأكها (والمخالط لهم لا يخاف عن تسكلف في طلب مرضاتهم) كاهومشاهد (واستمالة قاوبهم) اليه عام مكن (معانهم طلة) على رقابهم مظالم العباد وظلوا نفوسهم بارتكاب الحظورات (و يجب على كل متدين) أى متقيد بالدين (الانكار علمهم) بلسانه وقلبه (وتضييق قلوبهم باطهار ظلهم وقبيح فعلهم) تصريحا ان أمكن كافعله أبوحازم حين دخل على سليمان اسعبد الملك وعنده الزهرى وكافعله شقيق حينجاءه هرون الرشيد زائرا فأنهم يتمكن من التصريم فالتعريض (فالداخل عليهم) في مجالسهم لا يخاو (اماأن يلتفت الى تجملهم) وتزينهم في الملابس والفرش والستور فينخزل بأطنا وتميل نفسه الى حصول مثل ذاك أو بعضه (فيزدري) أي يستحقر (نعمة الله) عزوجل التي أنعها (عليه أو يسكت عن الانكار)عليهم مع وجوبه (فيكون مداهنا) إبسكوته (أو يتكاف في كالمه) الذي يورده طلبا (لمرضام م وتحسين حالهم وذلك هو البت الصريح)

فلسناندعكمن كأبناوالسلام فانظرالى انصاف مالكاذ اعترف ان ترك ذلك خير من الدخول فيه وأفي باله مماح وقدصدق فهدما الجمعاومثلمالك في منصبه اذاسمعت نفسه بالانصاف والاعتراف في مثل هـذه النصعة فنقوى أيضانفسه على الوقوفعلى حدود الباحدي لايحدملهذاك عملى الراآة والمداهنة والتعاوزالي المكروهات وأماغ يره فلا يقدر عليه فالتعمريج عملي التنعم بالماح خطرعظم وهو بعيدمن الخوف والخشية وخاصة علماء الله تعالى اللشية وغاصمةاللشة التباعد من مظان الخطر ومنها أنبكون مستقصا عن السلاطن فلايدخل علمهم البتة مادام يحدالي ألفرارعتهم سيلابل يتبغى انعترز عن الطبهم وانجاؤا السهفان الدنيا حاوة خضرة وزمامها بادى السالاطين والخالط لهم لايخاوءن تكافد في طلب مرضاتهم واستمالة قلوبهم معانهم ظلة ويجب على كلمتدن الانكار علمم وتضسق صدورهم بأظهار ظلههم وتقبيح فعلههم فالداخسل علمهم اماأت للنفت الى تعملهم فيزدرى تعدمة الله عليه أويسكت

والافتراء الخالص (أويطمع فىأن ينال) و يصيب (من دنياهم) التى بأيديهم (وذلك هوالسعت) أى الحرام الخالص وقد يجتمع بعض الاحيان في بعض الاشخاص من الذين مداخاونهم من هدد. الاوصاف الخسة ائنان وثلاثة وأكثر وأقل وعلى كلحال تقرب السلاطين نار محرقة ان لم تعترق تكون تحت رف (وسياتى في كتاب الحلال والحرام) في أثناء هذا الكتاب (ما يحور أن يؤخد من أموال السلاطينُ ومالا يجوز من الادرار) أي الوظأئف والجرايات (والجوأئز) أي العطايا (وغــيرها) كالباس الخلع والتشاريف (وعلى الجلة) معقطع النظر عن التفصيل (فعمالطتهم مفتاح للشرور) وأصل أصيل الوقوع في النكد والغرور (وعلماء الاسخرة طريقة مالاحتياط) أي الاخد بالاحوط فى أمور دينهم ودنياهم كيف (وقد قال صلى الله عليه وسلم من سكن البادية جفا ومن اتبع العسيد غفل ومن أتى السلاطين افتنن كلنه ات وافقه على مرامه فقد خاطر بدينه وان خالفه فقد خاطر مروحه ورعما استخدمه فلابسلم من الاثم فى الدنيا والعقوية فى العقى أخرجه الامام أحدوا بوداود والترمذي والنسائي وابنماجه والبهق فالشعب والطبرني في الكبير ومن طريقه ألونعم في الحلية وألوقرة كلهم من واية سفيان عن أبي موسى عن وهب سمنبه عن إبن عباس رفعه ولفظهم كلهم ماعد الترمذي ومن أنى السلطان والباقى سواء ولفظ الترمذي ومن أتى أبواب السلطان وقال حسن غريب لانعرفه الا من حديث الثورى وقال سفمان مرة لاأعله الاعن الني صلى الله عليه وسلم وقال أنونعيم في الحلية أبوموسى هوالمانى لانعرف له اسما وقال الذهبي فى الميزان شيخ عانى بجهل مار وى عنه غير الثورى ولعله اسرائيل بن موسى والا فهو مجهول ونقل المنذرى فى مختصر السن قال الكرابيسي حديثه ليس بالقائم وفي الباب عن ألى هر مرة والمراء بن عازب والفظ حديث أله هر مرة من بدى فقد حفا والباقي سواء و زادفي آخره وما أزداداً حد من السلطان قر با الاازداد من الله بعدا رواه أبو بعلي في مسلده وابن عدى فى الكامل وابن حبان فى الضعفاء كاهم من رواية الحسن بن الحكم النفعي عن عدى بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هر مرة وضعفوه كالمنذري في مختصر السنن ولكن حسنه العراقي قال وقد ر واه أبوداود فيرواية ابنداسة وابن العبد من طريق الحسن بن الحيكم هذا الاأنه قال عن عدى بن ثابت عن شيخ من الانصار عن أبي هر برة بلفظ حديث وهب بن منبه عن ابن عباس وقدر واه أيضا بو يعلى في مسنده هكذا وأماحديث البراء فرواه أجد مختصرا من طريق شريك عن الحسن بنالحكم عن عدى بن ثابت عنه رفعه من مى حفاوذ كره الدارقطني في العلل فقال تفرد به شر بك واختلف فيه على الحسن من الحسم فرواه شريك عنه هكذا وخالفه اسمعيل بنزكر بافرواه عنه عن عدى من ثانت عن أبي حازم عن أبي هر مرة كاتقدم وخالفهما محد بنعبد الطنافسي فرواه عنه عن عدى نابث عن شيخ من الانصار لم يسمه اه قلت وأخرجه العقيلي في الضعفاء والروياني وسعيد من منصور كلهم عن البراء نحو ، بزيادة ومن تبع الصيد عفل (وقال صلى الله عليه وسلم ستكون عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون فن أنكر فقدر ي ومن كره فقد سلم ولكن من رضى وتابع أبعده الله قبل أفلانقا تلهم قال الأماصاوا) قال العراق أخرجه مسلم وأبوداود والترمدي من رواية ضبة بن عصن عن أمسلة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال واللفظ للترمذي الاأنه قال أعة بدل أمراء ولم يقل أبعده الله وقال حسن صحيح وفى رواية لمسلم أنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقدسلم فذكره دون قوله أبعده الله وفيه قالوا بارسول الله بدل قيل وفي رواية له فن أنكر فقدري ومن كر وفقد سلم وفي رواية لهستكون أمراء فنعرفون وتنكرون فن عرف برئ ومن أنكر سلم اه فلت وأخرجاب أنى شيبة عن عبادة بنالصامت رفعه ستكون عليكم أمراء يأمر ونكم عا تعرفون و يعلون بماتنكرون فليس لاولنان عليكم طاعة وأخوج ابنح يروالطبرانى فى الكبير والحا كمعن عبادة بن

أوأن يطمع فى ان ينال من دنساهم وذلك هوالسعت وسيأتى فى كال الديل والحرام مايحو زان وخد من أموال السلاطين وما لابحور من الادراروا لحوائر وغسرها وعسلى الحسلة فمغالطتهم مفتاح الشرود وعلماء الاستخوطر يقهم الاحتياط وقد قال صلى الله عليه وسلم من بداجفا يعني من سكن البادية حفاومن أتباح الصميد غفلوس أتى السلطان انتن وقال صلى الله عليه وسلم سيكون عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكر ون فسن أنكر فقدىرى ومن كره فقدسل ولكن من رضي وتابع أبعده الله تعالى قمل أفلا نقاتلهم فالمسلى اللهعليم وسلملاماصاوا

الصامت أيضاو لفظهم سيلي أموركم من بعدى رجال بعرفونكم بماتنكرون وينكرون عليكم ماتعرفون فن أدرك ذلك منكم فلا طاعة لن عصى الله عز وجل وأخرج ابن ماجه وابن عسا كرعن أبي هر مرة وفعه سيكون بعدى خلفاء يعاون بمبالاتعلمون يفعاون مالايؤمرون فن أنبكر علمهم برئ ومن أمسك يده سلم والكن من رضى وتابع (وقال سفيان) بن سعيد الثورى (فيجهنم واد لايسكنه الاالقراء الزوّارُون) أى الكثير والزيّارة (الماوك) أخرجه البهتي عن بكرين محد العابد فالسمعت سفيات الثورى يقول فذ كره بلفظان في جهنم لجبًا تستعيد منه جهنم كل يوم سبعين من أعد والله للقراء الزائر بن السلاطين وقد تقدم عن كربن خنيس ما بعضد ووقال السموطي ماروا والاساطين من عدم الجيء الى السلاطين مانصه وأخرج ابن عدى عن أبي هر برة رفعه ان في جهنم واديا تستعيذ منه كل يوم سبعين مرة أعده الله القراء المراثين بأعمالهم وان أبغض الخلق الحالله تعالى عالم السلطان (وقال حذيفة) ان المان رضي الله عنه فيما أخرجه أبونعم في الحلمة فقال حدثنا سلمان بن أحد حدثنا اسعق بن الراهم حدثنا عبدالر زاق عن معمر عن ابن اسحق عن عارة بن عبد عن حذيفة قال (ايا كم ومواقف الفتن قبل وماهي) با أباعبدالله (قال أبواب الاص اء يدخل أحدهم) ونص الحلية أحدكم ومثله في نسخة أخرى (فيصدقه بالكذب ويقول ماليس فيه) وأخرجه كذلك البهقي في الشعب وابن أبي شيبة فى المنفُ (وقد قال صلى الله عليه وسلم العلماء أمناء الرسل على عبادالله) فأنهم استودعهم الشرائع التيجاؤا بهاوهي العلوم والاعال وكلفوا الخلق طلب العلم فهم أمناء عليه وعلى العمل به (مالم يخالطوا السلطان فاذا فعلواذلك فقدخانوا الرسل فأمانانهم لان نخالطهم لايسلم من النفاق والمداهنة والاطراء في المدح وفيه هلاك الدين (فاحذروهم) أي خافوا من شرهم (واعتزلوهم) أي تأهبوالما يبدو منهم من الشر (رواه) أبوجعفر العقبلي في الضعفاء في ترجة حفص الابرى عن اسمعيل بن سميع الحنفي عن (أنس) عن النبي صلى الله علمه وسلم قال العقبلي وحفص كوفى حديثه غسير محفوظ قال العراقي وقد رواه الديلي في مسند الفردوس من طريق الحاكم ومن طريق أبي نعيم الاصبهائي من ر واية الراهيم بن رسم عن أبي حفص العبدى عن اسمعيل بن سميع عن أنس وزاد بعد قوله مالم يخالطوا السلطان ويداخلوا الدنيا وقالف آخره فاحذر وهمم واخشوهم اه قلت لفظ الحاكم ويدخلوا فىالدنيا فاذاد خلوافى الدنيا وخالطوا السلطان وف آخره فاعتزلوهم وأخرجه الحسن بن سفيان فىمسنده عن محد بن مالك عن الراهيم بن رستم قال العراقي ورواه ابن الجوزى في الموضوعات من رواية الراهيم بنرستم عن عربن حفص العبدى عن اسمعيل بن سميع قال تابعه محد بن معاوية النيساورى عن مجدبن مزيد عن اسمعيل عمقال وأماعر العبدى قال يعيى لبس بشئ وقال النسائي متروك وأما الراهيم ابنرستم فقال ابن عدى ليس بمعروف ومجد بن معاوية قال فيه أحد كذاب الى هذا كالم ابن الجوزي قال العراقي أما الراهم بنرستم فقال فيه عثمان بن سعيد الدارمي عن يحيى بن معين انه ثقة اله قال السيوطى الحديث ليسعوضوع والراهم بنرستم معروف مروزى حليل قال الحافظ بن حرفى لسان الميزان عن أبي حاتم بذكر بفقه وعبادة ومحله الصدق وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ وقال الدارقطني مشهور وليس بالقوى وله طريق آخر أخرجه الديلي من رواية محد بن النصر حد ثنا محد بن تزبد بنسابق حدثنانوح بنأبي مربم عن اسمعيل بن مميع وقدورد هذا الحديث بهذا اللفظ عن على بن أبى ظالب مرفوعا أخرجه العسكرى وورد موقوفاً على حفر بن محمد أخرجه أبولعم في الحلية وله شاهد نحوه منحديث عربن الخطاب أخرجه الديلي في مسند الفردوس وله شواهد بمعناه كثيرة صيحة وحسنة فوق الاربعين حديثا وهذا الحديث الذي نعن في الكلام علمة يحكمه على مقتضى صناعة الحديث بالحسن والله أعلم اه قلت والموقوف الذي أخرجه أبونعم في الحلمة رواه من طريق

وقال سفيان في جهنم واد لارسكنه الاالقراء الزائرون المماولة وقال حديفة الاكم قال أبواب الامراء يدخل أحدكم على الامراء يدخل بالكذب ويقول فيسه ماليس فيه وقال رسول الله على عالما العلماء تعالى مالم يخالطوا السلاطين قادا فعلواذلك فقد حانوا الرسل على عبادالله فاذا فعلواذلك فقد حانوا الرسل فاحد وراه أنس واعتزلوهم وراه أنس

وقللاعشلقدأحيت العلإلكثرةمن بأخذه علك فقاللاتعاوا تلثعوتون قمل الادراك وثلث يتزمون أبواب السلاطين فهمشن الخلق والثلث الباقى لايفلم منه الاالقليل ولذلك قال سعدن المست رجمه الله اذا رأية العالم بغشي الامراء فاحسترز وامنه فانه لص وقال الاو راعي مامن شئ أبغض الى الله تعالى منعالم بزور عاملا وقالرسول الله صلى الله عليه وسلم شرارالعلاء الذين يأتون الامراء وخيار الامراءالذبن يأتون العلاء

هشام بن عباد قال معت جعفر بن عهد يقول الفقهاء أمناء الرسل فاذار أيتم الفقهاء قد ركنوا الى السلاطين فالمموهم (وقيل للاعش) وهو سلمان بنمهران الاسدى الكاهلي مولاهم أبو مجد الكوفى رأى أنس بن مالك وأبا بكرة الثقني وأخدنله بالركاب فقال له يابني انما أكرمك ربك عز وجل قال اب معين كلماروى الاعش عن أنس فهومرسل وقالعيسى بن ونسمار أيت الاغنماء والسلاطين عند أحد أحقر منهم عند الاعش مع فقره وطجته مانسسنة عمانوأر بعسين ومائة (لقدأ حييت العلم لكثرة من يأخد ذعنك) أى فيبقى في صدورهم فيلقونه الى من يأخد ذعنهم (فقال لأتجاوا ثلث )منهم (عوتون قبل الادراك) أى قبل أن يدركوا عرة العلم التي هي العمل (والثلث) ألثاني (يلزمون أبوأب السلاطين فهم شرارالخلق والثلث الباقى لايفلح منهم الاالقليل) فأشار بقوله فهم شرار انغلق ان مخالطة السلاطين شريعض وأخرج أبو نعيم في الحلية من رواية أحد بن شيبان قال سمعت سفمان بنعيينة يقول ونظرالى كثرة أصحاب الحديث تلث يتبعون السلطان وتلث لايفلحون وثلث عوتون (وأذلك قال) أحد العلماء الاثبات (سعيدين المسيب) بنحزن بن أبي وهب بن عرو بن عائذ بن عران ابن يخزوم القرشي الخزومي قال ابن المديني لاأعلم في التابعين أوسع علمامنه مات بعد التسعين وقدناهز المانين (اذارأيتم العالم يغشى أبواب الامراء فاحترزوامنه فانه لص) بتثليث اللام أى سارق محمدال على اقتناء الدنياوجذبم اليهمن وام وغيره كإيحاول السارق اخراج المتاع عن الحرز وهددا الذي ذكره المصنف عن سمعد من المسيب فقسدورد مرفوعاً عن أبي هر مرة بلفظ اذاراً يتم العالم يخالط السلطان مخالطة كثيرة فاعلم انه لص أخرجه الديلى أى قدسلب وصف الأمانة وكسى ثوب الحمانة فلا اوتن على أداء العلم الذي من أسرار الله تعالى و مروى عن سفيان الثورى اذاراً يت القارئ ياوذ بالسلطان فاعلم انهلص وأذارأيته ياوذ بالاغنياء فاعلم انهمراءأخرجه البهقي عن وسف بنأسباط قال قال فالدالثوري فذكره وأخرج أبونعيم فى الحليمة من رواية عجد بنعلى بن الحسن قال قال عربن الخطاب اذار أيتم القارئ عب الاغنياء فهوصاحب الدنيا واذارأ يتموه يلزم السلطان من غير ضرورة فهولص (وقال) عبد الرجن بن عرو (الاو زاعي مامن شي أبغض على الله من عالم بزورعاملا) أي من عال الماول وشاهده الذي بعده (وقال صلى الله عليه وسلم شرار العلماء الذين يأتون الامراء وخيار الامراء الذين يأتون العلاء) قال العراق لم أره بهذا للفظ وروى ابن ماجه من رواية أبي معاذ البصرى عن عجد بن سير بن عن أبي هر رة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء حديث أوله تعوذوا بالله من حدا لحزن الى أن قال وان أبغض القراء الى الله الذين يأتون الامراء وأول الحديث عند الترمذي دون هذه الزيادة الااله قال أبومعان بالنون وهو العميم مُ قال وروى أبو بكر أحدب على بن لال الفقيه في كتاب مكارم الاخلاق من رواية عصامين داود العسقلاني عن بكربن شهاب الدمغاني عن محدين سيرين عن أبيهر برة رفعه ان أبغض اللق الحالله عز وحل العالم بزورالعمال اه قلت وهكذاه وفى مسند الفردوس الديلي والريخ قر و من الرافعي وأخرجه أبوالفتيان الحافظ في كتاب التحذير من علماء السوء بلفظ ان أهون الحلق على الله وفي هذا المعنى قال حكم من الحكاء وسيأتى المصنف اله محدين مسلة الذباب على العذرة أحسن حالامن العالم على ماب هؤلاء وقالوانع الامير على ماب الفقيروبيس الفقير على ماب الامير وقال أوحازم فهما وعظ به سليمان بنهشام ان بني اسرائيل لم والواعلى الهدى والتق حيث كان أمر اؤهم يأتون الى علائم رغبة في علهم فلمانكم واوتعسواو مقطوا من عين الله عزوجل وآمنوا بالجبت والطاغوت كان علماؤهم يأتون الى أمرائهم فشاركوهم في دنياهم وشركوا في نننهم أورده أبونعيم في الحلية في ترجة أبي حازم وقال أيضابسند الى وسف ب أسباط أخبرني يخبران بعض الامراء أرسل الى أبي حارم فأناه وعنده الافريق

والزهرى وغيرهما فقالله تكلمها أباحازم فقال أوحازم انخير الامراء من أحب العلاء وانشرا إعلماء من أحب الامراء وانه كأن فيمامضي اذابعث الأمراء الى العلماء لم يأتوهم واذا أعطوهم لم يقبلوامنهم واذاسألوهم لم مخصوالهم وكأن الامراء يأتون العلاء في بونهم فيسألونهم فكان فيذلك صلاح العلماء وصلاح للامراء فلمارأى ذلك ناسمن الناس قالوا مالنالا نطلب العلم حتى نكون مثل هؤلاء فطلبوا العلم فأتوا الامراء فدنوهم فرخصوالهم وأعطوهم فقباوامنهم ففر بت العلاء على الامراء وحوبت الامراء على العلاء (وقال) أبوعبدالله (مكعول الدمشق) الفقية (من تعلم القرآن وتفقه في الدين وصحب السلطان تملقاً المه أي خضوعاله (وطمعالما في يديه )من المالوغيره (خاص في جهنم بعدد خطاه) حزاء وفاقا المت وهذا قدر وى مرفوعا من حديث معاذ أخرجه أبوالشيخ في كتاب الثوابله وكذاالحا كم في تاريخه بلفظ اذا قرأ الرحل القرآن وتفقه فى الدين ثم أنى بأب السلطان علقااليه وطمعالافيده خاض بقدر خطاه فى نارجهنم ولفظ الحاكم ثم أنى صاحب سلطان كذا أفاده الجلال السيوطي (وقال) أبو الحسن ويقال أبوالقاسم (سمنون) من حزة تليذ السرى ومات قبل الجنيد وفي كاب السيوطي وقال استقريدل سمنون (ماأسمج بالعالم) أى ماأقبح (أن بؤتى الى علسه فلانو حد) فيه (فيسأل عنه فيقال انه عند الاميرقال وكنت أسمع انه يقال اذاراً يتم العالم يعب الدنما فاتهموه على دينكم) أى فانه كالسارق المحتال على جمع الحطام الى نفسه من حيث أمكن (حتى حربت)ذلك قال (ومادخلت قط على السلطان الاحاست نفسي بعد الحروج) من عنده في سائر أحوالها بالتدفيق (فارى عليها الدرك) أي في بعض أمرها (وأنتم ترونماألقاه) أى السلطان (به من الغلظة) في السكلام (والفظ اطة) في الخلق (وكثرة الخالفة لهواه) أى لهوى نفسه فيما عالف ظاهر الشريعة (ولوددت أن أنعو) أى أخلص (من الدخول) عليه (كفافا) لاعلى ولالى (مع انى لا آخذ منهم شيأً) من الاموال وغيرها (ولاأشرب عندهم شرية مأم ) فضلاً عن الا كل أى فكيف حال الداخل اليه وهو يطمع في دنياه أو يتناول عند. شيأ وهكذا ساقه السيوطى الاان فى سياقه حتى حربت اذ مادخلت قط على هذا السلطان الاو ماسبت وفيده مع ماأواجههم به من الغلظة والمخالفة لهواهم والباقى سواء (قال وعلماء زماننا شرمن علماء بني اسرائيل) فانهم (يخبر ون السلاطين) اذا سلوافي الواقعات (بالرخص) والمساهلات (ومايوافق هواهم) فيفتون لهم بذلك (ولوأخبروهم بالدى عليهم وفيه نجاتهم) من العذاب (الستنقاؤهم وكرهوا دخولهم عليهم وكأن ذلك نعاة الهم عندر مهم) حيث بلغواما أمروابه وأخرج أبونعيم فى الحلية فى ترجة أبى مازم مانصه قال سليمان ٧ بن هشام لاي حازم يا أباحازم ما تقول فيمانعن فيه قال أو تعفيني يا أميرا اومني قال بل نصيحة تلقيها الى قال ان آباء ل غصبوا الناس هذا الام فأخذوه عنوة بالسيف من غيرمشورة ولا اجتماع من الناس وقد قتاوا فيه مقتلة عظيمة وارتحاوا فاوشعرت ماقالوا وقيل لهم قال رجل من جلساء سليمان بنسمافلت قال أبوحازم كذبت فان الله تعالى أخذعلى العلماء الميثاق ليبنغه للناس ولايكثمونه وأخرج فى ترجة الفضيل من رواية الراهيم بن الاشعث قال سمعت الفضيل بن عياض يقول لان يدنوالرجل من جيفة منتنة خيرله من أن يدنو الى هولاء يعني السلطان وسمعته يقول رجل لا يتخالط هؤلاء ولا بزيد على المكتوية أفضل عندنا من رجل يقوم بالليل ويصوم بالنهار ويحجو يعتمر و يجاهد في سبيل الله ويخالطهم اه (وقال الحسن) بن سعيد البصرى ( كان فين كان قبلكم رجله قدم فى الاسلام) أىسبق وتقدم (وصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبدالله بن المباول ) راوى هذا الاثر (عني) الحسن (به) أحد العشرة أبااسحق (سعد بن أبي وقاص) مالك بن أهيب الزهرى أبهمه الحسن وفسره ابن المبارك فهو مدرج (قال وكان لا يغشى السلاطين ولا يتعدعندهم) أراد بهم خلفاء زمانه كالصديق والفاروق وذى النورين واعل هذافي آخراً مره والافق أول أمره كأن ابتلى بالأمارة والسياسة والجابة والحراسة فقع

وقال ملحو لالدمشـ في رجه الله من تعلم القرآن وتفيقه فيالدن تمص السلطان علقا المهوطمعا فمالديه خاض في يحسر من نار جهائم بعدد خطاه وقال منونماأسم مالعالم أن رؤى الى عملسه فلاوحد فسأل عنه فقال هوعند الامير قال وكنت أسمع أنه يقال اذارأ يتم العالم يعب الدنيافاتهموه عملي دينكم حتى حربت ذاك اذ مادخات قط عسلي هدا السلطان الا وحاست بفسى بعدائلر وجفأرى علما الدرك وأنتم ترون ماألقاه به من الغاظـة والفظاظة وكثرة المخالفة لهواء واوددتأن أنعومن الدخول عليه كفافامع اني لا آخذمنه شأولاأ شرب له شرية ماء ثم قال وعلاء رماننا شر من علماء بني اسرائيل يخبرون السلطان بالرخص وعابوافقهواه ولوأخسروه بالذي عليه وفسمعاته لاستقلهم وكره دخولهم علمة وكان ذاك نجاة لهم عندرجم وقال الحسن كان فين كان قبلكم رجل له قدم في الاسلام وصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله سالمارك عيىه سعد ابن أبي وقاص رضي الله العنه قال وكان لانغشى السلاطن وينفر عنهسم

فقال له ينوه بأنى هؤلاه منليسهومثاك فيالصبة والقدم في الاسلام فأو أتيم منقال المنيآتي حفة قد أعاطما قوم والله لئن استطعت لاأشاركهم فمها فالواما أمانا اذا علا هزالا قالماني لأن اموتمؤمنامهزولا أحبالي من إن أميوت منافقا سعسنا قال الحسين خصمهم واللهاذع لم أن الترابية كلاللعموالسمن دون الاعان وفي هاذا اشار: الى ان الداخل على السلطان لاسلمن النفاق السهوهومضاد الاعان وقال أبوذر لسلة باسلية لانغش أواب السسلاطين قانكلاتميي شدامن دنياهم الاأصابوا من د سنك أفضل منه وهسذه فتنةعظمة للعلاءوذر اعة صعبة للشطان علمم لاسما من له له عدمقبولة وكالم حاواذلا تزال الشمطان ملق المة أن في وعظال لهم ودخواك علمهما بزحرهم عن الظلم ويقسم شعائر الشرعاليان يعيل اليسه أن الدخول علمهم من الدس مُ اذاد حل لم يلبث أن سلطف في الكلام و يداهن و بخوض في الثناء والاطراء وفدمه هلاك الدين وكان بقال العلاء اذاعلواعلوا فاذاعاواشغاوا فاذاشغاوا فقدوا فاذافقدا طلبوفاذا طلبواهربوا

الله على بديه السواد والبلدان ومنع عدة من الاناث والذكر ان عرف عن ذلك كله وآثر العزلة والرعاية وتلافى مابقي منعره بالعناية وكان بجماب الدعوة مشهورا بذلك وكان أميرا على الكوفة فعزله عمر وولى عارام عزله وأعاد سعدا فاليعليه ورام ابنه عربن سعد أن بدعو الى نفسه بعد قتل عمان فأبي وكذلك رامه ابن أخيه هاشم بنعقبة بن أبي وقاص فأبي فلحق هاشم بعلى وكان سعد بمن قعد ولزم بيته في الدمنة وأمن أهله أن لا يغبروه بشي من أخبار الناس حتى تجتمع الامة على امام (فقالواله بنوه) الراهيم وعامى وعروجد ومصعب (يأتى هؤلاء) أى الماوك (من ليس له مثلاث) أى مثل مالك (فى الصحبة) لرسول الله صلى الله عليه وسلم (والقدُّم) في الاسلام (فلوأتيتهم) أي واستفدت منهم (فقال بأبني) بفتح الوحدة وكسر النون (ان الدنيا حيفه ) أي ما الها كذلك (وقد أحاط بها قوم) يتحاذ بونها (والله لن استطعت لانشاركهم)أى الداخلين على الامراء (فيها)أى في تعصيلها (قالوايا أبانا اذا بملك هزلا) أى فقراوقلة (قال يابى لان أموت مؤمنا مهرولا أحب الى من أن أموت منافقا عمينا) فلم يزلروني الله عنه في حال التقشف والصبرختى لحق ربه معتزلا فيقصره بالعقيق فيسنة خس وخسين على المشهور وحل على الاعناق ودفن بالبقيع وهو آخوالعشرة موتافهو قدوة من ابتلى فى حاله بالتاوين وحجة من تعصن بالوحدة والعزلة من التفتين (قال الحسن) راوى الاثر (خصمهم والله) أى غلبهم في الحصومة (اذعلم ان التراب يأكل اللعم والسمن ) في القبر (دون الاعمان) فانه معفوظ (وف هذا أشارة الى إن الدائدل على السلطان لايسلم من النفاق) والمداهنة (البتة وهو) أى النفاق (مضاد الاعمان) الكامل لا يحتمعان معا (وقال أبوذر) جندب بن جنادة الغفارى رضى الله عنه من السابقين أوّل من تنكلم في علم البقاء والفناء وثبت على المشقة والعناء وحفظ العهود والوصايا وصبرعلى المحن والرزايا واعتزل البرايا ألى انحل بساحة المنابا مات معتزلا بالربذة سنة اثنين وثلاثين وصلى عليه عبدالله بن مسعود وكان بوازيه فى العلم وقدم ابن مسعود المدينة فان بعده بعشرة أيام (السلمة) بنعروبن الا كوع الاسلى أبي مسلم ويقال أبواياس ويقال أبوعام له صحبة و وأية قال أبونعيم استوطن الربدة بعد قتل عمان وتوفى سنة أربع وتسمين (السلة لاتفش أبواب السلاطين فانك لاتصيب من دنياهم شيأ الاأصابوا من دينك أفضل منه) أي عما أصبت من دنياهم وهوكاقال الثوري وإياك أن تخدع فيقال تدفع عن مظاوم فان هذه خدعة ابليس اتخسدها القراء سلما (وهذه) أي المخالطة للملوك (فئنة للعلماءعظمة) طارشررها في الا فاق (ودريعة) أي وسالة (صعبة للشيطان علمهم) يخدعهم بلطف احتياله بذلك (لاسميا منله) جهة مرموقة و (لهجة مقبولة ) أى فصاحة اللسان (وكالرمحاو) يورده على ترتيب حسن ومناسبات قريبة مما تليق بحالسهم (الانزال الشيطان يلقى اليه) في روعه (ان في وعفاك الهم) بهذه الصفة (ودخولك عليهم) بالأستمالة (مانزخرحهم) أى يخرجهم(من) ارتكاب أنواع (الظلم) ويمنعهم من الحرمات(ويقيم من شعاتر الاسلام) ويثبت حبه في قلوبهم (الى أن يخيل اليه) في تُخيلاته (ان الدخول اليهم من) جلة أمور (الدين)فلاحول ولاقوة الابالله (ثم اذادخل) باغواء أبليس (لم يلبث ان) يظهر الفصاحة ورفعة شأنه فَى العَدْلُمُ وَفَيْ أَثِنَاتُهُ (يَتَلَطَفُ فَيَا الْكَلَامِ) وَمُوقِقُهُ (ويداهن) ويستميل (ويخوض في الثناء) عليسه (والاطراء) عدمه (وفيه) أىمن مجوعماذ كر (هلاك الدين) والحسران المبن (وكان يقال العلماء اذاعلواعافوا فاذاعافواشغاوا) أى بالله تعالى وهو نتجة العمل الصادق (فاذا شغاوا) بالله (فقدوا)عن الاوصاف البشرية واتصفوا بالاوصاف المكوتبة (فأذا فقدوا) وحصلت لهم هذه الرتبة الزل الله حبهم فى قاوب أهل السماء والارض و (طلبوا فاذاطلبواهر بوا) من الحلق سلامة لديهم وجعالوا طرقاوبهم أورده صاحب القوت عن سفيان الثورى ولفظه كان الناس اذا طلبواالعلم علوا فاذاعلوا أخلصوافاذا أخلصوا هر بوا وقال آخر العالم اذا هرب من الناس فاطلبه واذا طلب الناس فاهر بمنه اه وأخرج

وكتب عربن عبدالعربر رجهالله الحالجسن أمابعد فأشر على باقوام استعين بمرم على أمر الله تعالى فكتساليه أماأهل الدن فلا بريدونك واما أهسل الدنما فلن تريدهم ولكن عليك بالاشراف فأنههم يصونون شرفهم ان يدنسوه مالخمانة هددا في عربن عبدالعز بزرجه اللهوكان أزهد اهل زمانه فاذا كان شرط أهدل الدن الهرب منه فكيف ستنسب طلب غدره ومخالطته ولمرزل السلف العلماء مثل الحسن والثورى وابن المبارك والفضل والراهم بنأدهم ويوسف بن اسباط يشكامون فيعلاء الدنيا من أهل مكة والشام وغيرهم اما لمبلهم الى الدنياوام المخالطتهم السلاطين ومنهاان لايكون مسارعا الى الفتمايل يكون متوقفار مخبرزاماو حدالي الخلاص سيلافان سـ عل بالاسساية فعقما ماسكاب الله أوبنصدريث أواجاع أوقياس جلى افتى وانسئل عمايشك فيه فاللاأدرى وانسئل عايظنه باجتهاد وتغمين احتاط ودفععن تفسه واحال على غيرهان كان في غيير مغنية هدرا هوالحزم لان تقلد دخمار الاحتهادعظم

ألونعيم فى الحلية وابن عساكر فى التاريخ من رواية الوليد بن مسلم عن الاوزاعى قال قدم عطاء الخراساني على هشام فنزل على مكعول فقال لمكعول ههنا أحديم كنا قال نعم زيد بن ميسرة فأثر و فقال عطاء حركنا رحكالله قال نعم كانت العلماء اذاعلوا علوا فاذا عفاوا فاذا شغاوا فقدوا فاذافقدوا طابوا فاذا طلبوا هر نوا قال أعدعلي فأعاد فرجيع عطاء ولم يلق هشاما (وكتب) أمير المؤمنين أبوحفص (عرب عبد العزيز) بنمروان بن الحيكم بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموى للدني ثم الدمشق أمه أم عاصم بنت عاصم بن عرب الططاب ذكر و ابن سعد في الطبقة الثالثة من تابعي أهل المدينة وصلى أنس خلفه وقالمارأ يتأحدا أشبه بصلاة رسولاالله صلى اللهعليه وسلم منهذا الفتى وكان ثقة مأموناله فقه وعلم و و رع وروى حديثا كثيرا وكان اماماعدلارجه الله ورضي عنه ومات سنة احدي وماثة مدير معان (الى الحسن) البصرى (رحهما الله تعالى) قال صاحب القوت حدثونا عن زكرياب يحيى الطائي قال حدثني عي زحربن حصين انعر بنعبد العز بزكتب الى الحسن (امابعد فاشرعلي بقوم) أى عرفني بهم أصاحبهم و (أستعين بهم على أمرالله فكتب اليه) الحسن بعد ألحدلة والصلاة (اما أهل الدين فلا ريدونك) أى أنانت فيه من تحمل اعباء الملك (وأماأهل الدنيا فلاتر بدهم) ليلهم الها فلا ينصونك (ولكن عليك بالاشراف) ذوى الانساب الصريحة (فانهم بصونون شرفهم) أى يحفظونه (من أن يدنسوه) أى وسنحوه (بالحيانة) فالنصم فأوام الله تعالى (هذاف عربن عبد العز يزوكان أزهد أهل زمانه) وأعبدهم وأعلهم فالخصيف مآرأيت رجلاقط خيرامنه وقال بجاهد أثيناه تعله فالرحناحتي تعلنامنه وقال ميون بن مهران ما كانت العلماء عنده الاتلامذة (فاذا كان شرط أهل الدين )والعلماء المتقين (الهربمنه) والفرارمن مخالطته (فكيف يستنب) أي يستقيم (طلب غيره ومخالطته) وليس فيه شئ من تلك الاوصاف (ولم مزل السلف) الصالحون (مثل الحسن) البصرى (و) سفيان (الثورى و)عبدالله (ابن المبارك والفضيل) بنعياض (وابراهم بن أدهم م) الزاهد (ونوسف بن أسسباط يتكامون في علياء الدنيامن أهل مكة والشام) ونص القوت بعدذ كره جواب الحسن لعمر بن عبد العزيز مانصه وكان الحسن يتكلم فى بعض علماء البصرة ويذمهم وكان أبوحازم وربيعة المدنيان يذمان علماء بنى مروان وقد كان الثورى وابن المبارك وأبوبوابن عون يتكلمون فى بعض علاء الدنيامن أهل الكوفة وكان الفضيل والراهيم بن أدهم ولوسف بن أسباط يتكلمون في بعض علماء الدنيامن أهلمكة والشام كرهنا ان نسمى ألمتكلم فهم لان السكوت أقرب ألى السلامة الدهنا كالامه وقد اختصر والمصنف كاترى وهواختصار مضراذ الثورىوا بنالمباركل يتكلمافى علياء مكة والشام وتفصيل ذلك يفلهر ان طالع تراجهم في الحلية وغيرها ثم قال المصنف (امالميلهم الى الدنيا) وايشارهم اياها على الاستخرة (أو لخالطتهم السلاطين) والامراء فكأن كلامهم في هؤلاء نصحة لهم في دين الله تعالى لالغرض نفساني جاهم الله تعالى من ذلك (ومنها) أى ومن علامات علماء الاستخرة (أن لا يكون متسارعالى الفتوى) اذا سئل (بل يكون متوقفا) عن الاقدام عليه (ومتحرزا) أى صائنا نفسه عنه (ماوجد الى الخلاص) منه (سبيلًا)و مخاصا (فان سئل عمايعله تحقيقابنص) ظاهر (من كابالله) عُزوجـل (أوبنص) من (حديثرسول الله صلى الله علمه وسلم) مماجاء عنه من طريق موثوق (أواجاع) من فقهاء الامصار (أو قياس جلى )دون الخفي (أفتى ) لانه أقدم عليه ببصيرة وغكين وقطع بالأمر على علم وخمر وهذاهواليقن وهذه صفة العلماءالموثوق بعلهم (وانسئل عمايشك فيه) ولم يتعققه (قاللا أدرى) اخبار اعنصدق وهومأجو رفيه (وانسلهما يظنه باجتهاد وتخمين)وفي نسيخة اجتهادا (احتاط ودفع عن نفسه وأحال على غيره) ولا يوقع نفسه في حرج (وان كان في غيره غنية) أي كفاية لمُثلهذا المهم (هذا) الذي ذ كرناه في أمن الفنيا (هوالحزم لان تقلد خطر الاجتهاد عظم) وله شروط واركان ذكرناها بالتفصيل

فى اب بيان التلبيس فى تشبيه هدف المناظرات من الكتاب وكذلك ذكر ناهناك مراتب المفتئ (وفى الخبرالعلم ثلاثة كتاب الطق) أي بين واضم (وسينة قائمة) أي ثابتة دائمة محافظ علمها معمول بها علا متصلاوفورواية ماضية أى جارية مسمرة (ولاأدرى) أى فول الجيب لنسأله عن مسئلة لا يعلم حكمها لاأدرى هكذاأ ورده صاحب القوت قال العراقي أخرجه الدارقطني في غرائب مالك والخطيب في أسماء من روى عن مالك من رواية عربن عصام عن مالك عن نافع عن أبن عرمو قوفاعليه وقدروا . ابن عدى فىالكامل في ترجمة أبى حذافة السهمي عن مالك قال وهذا من منكرات أبي حذافة سرقه من عمر قال العراقى ولم يصرح المصنف بانهمرفوع وانماقال وفى الخسير والظاهر انه أراد هذافذ كربه احتماطا لاحتمى الأن يكون روى مرفوعا اه قلت المصنف تبع فى ذلك صاحب القون فانه هو الذي قال وفي الخبر ثمان الحديث المذكور رواه أيضاالد يلي فى الفردوس موقوفا وكذلك أيونعم والطبراني في الاوسط وقال الحافظ أبن عجر والموقوف حسن الاسناد عمقال العراق وأول الحديث مرفوع من حديث عبدالله بنعر رواه أبوداود واسماجه منروايةعبدالرحن بنزياد بنأنع عن عبدالرحن بنرافع عن عبدالله بنعر ورفعه العلم ثلاثة وماسوى ذلك فهو فضل آية محكمة أوسنة فائمة أوفر يضة عادلة آه وسكت عليه وقد أخرجه أيضاا لحاكم فىالرفاق وقدقال الذهبي فى المهذب وتمعه الزركشي فيه عبد الرحن بن أنع ضعيف وقال في النارفيه أيضًا عبد الرجن بن رافع التنوخي في أحاديثه مناكير قال المناوى وفي طريق النماجه رشد بن سعد وهو ضعيف ومن ثم قال آبنرجب فيه ضعف عمشهور ون (قال الشعبي) وهوعام ابن شراحيل تقدم (الأدرى نصف العلم) هكذا أورده صاحب القوت عقب الحديث وزاديعني انهمن الورع والمرء اذاقال لاأدرى فقد عمل بعلمه وقام بحساله فله من الثواب بمنزلة من درى فقام بحاله وعمل بعمله فأظهر فلذلك كان قول لاأدرى نصف العلم اه وأخرج أبونعيم فى الحلية فى ترجة الشعبي من رواية وهب بناسمعيل الاسدى عن داود الاودى قال قال الشعى ألا أحدثك بثلاثة أحاديث لهاشأت قلت بلى قال اذاسلت عن مسئلة فأحبت فها فلاتتبع مسئلتك أرأيت أرأيت فانالته تعالى قال في كَتَابِهُ ٱلْعَرْ بَرْ أَرَأَيْتُ مِن اتَّخِذَا لَهِهِ هُواهِ حَتَّى فَرغ مِن الْآيَةِ وحديث آخر أحدثك به اذاسئلت عن شئ فلا تقس بشئ فتحرم حلالا وتحل حراما والثالث لهاشأن اذاســــثلت عمالاعنم لك فقل لاأعلم وأنا شر يكك وأخرج أيضا من رواية أبي عبيدة عن أبي سلة الواسطى عن أبي ريد قال سألت الشعبي عن شي فغضب وحلف أن لا يحدثني فذهب فحلست على بابه فقال باأباز بدانما وقعت على نبتي فرغ لى قلبك واحفظ عنى ثلاثا الاتقول لشي الاتعله انى اعلمه وذكر البقية ثم قال قم عنى اأباز يداه قال المناوى اخذ من الحديث المتقدم ان على العالم اذا سئل عمالا يعلم أن يقول لاأدرى ولا تحققه أولا أعلم أوالله أعلم وقول المسؤل لاأعل لايضع من قدره كا نظنه بعض الجهلة لان العالم المتكن لايضره جهله ببعض المسائل بل يرفعه قوله لاأدرى انه دليل على عظم محله وقوّة دينه وتقوى ربه وطهارة قلبه وكال معرفته وحسسن نيته وانماياً نف من ذلك من ضعفت ديانته وقلت معرفته لانه ينحاف من سقوطه من أعين الحاضر بن ولا يخاف من سقوطه من عين رب العالمن دهذا جهالة ورقة دين اه وقال الزيخشرى في قوله تعالى آلله أذن له أم على الله تفترون كي مده الا يه زاح، زحرابليغ عند التحوّز فيما يسأل عنهمن الاحكام وباعثة على وجوب الاحتياط فيهاوأن لايقول أحدفى شئ الابعد اتقان وايقان فن لم يتقن ولم وقن فليتق الله وليصمت والافهو مفترعلي الله عزوجل (ومن سكت ) اذاسئل في مسئلة (حيث لايدري) ولا يتحققه تعظميا (لله سبحانه) وا يكالا للعلم البه (ليس بأقل أحراجمن ينطق) بل هومساوله في الاحر (لان الاعتراف بالجهل أشد على النفس) لأم العبولة على الاغترار بالفعرفي مقتها فى الله تعالى فانه مأجور وفي القوت ولان حسن من سكت لأجل الله تعالى تورعا كسن من نطق لاجله بالعلم تبرعا اه وقال ابن

وفى الخبر العلم ثلاثة كلب ناطق وسنة قائمة ولاأدرى قال الشعبى لاأدرى نصف العسلمت حيث لا يدرى لله تعالى فليس باقل أجرا ممن نطق لان الاعتراف بالجهل أشدعلى النفس

عطاء الله من علامة جهل السالك لطريق علم الطاهر أوالباطن أن يحب عن كلماسئل عنه ويعبرعن كلماشهدويذكر كلماعلم لدلالته على اندلم يكن بالله ولالله بل كان لنفسه اذا لنفس مع العقل والتميز ومن طلب الحق بالعقل ضل وكان دليلا على جهله وقال أنوالحسن الماوردى ليس يمتناه في العلم الاو يحد من هو أعظم منه بشئ اذالعلم أكثر من أن يحيط به بشر وقال الشعبي ماراً يت ولا٧ آمرر حلااً علم مني الااتبعته وهذالم يقله تفضيلا لنفسه بل تعظيما للعلم أن يحاط به وقل أتحد بالعلم محبا وبماأدركه منه مفخرا الامن كان فيه مقلامقصرالانه يعهل قدره و نظن انه نال الدخول فيما كثره وأما من كان فيه متوجها ومنه مستكثرا فهو بعلم من بعدغايته والمجز من ادراك مهايته مابصده عن العبيب وقالوا العلم ثلاثة أشبار فن المنه شيراشمخ بأنفه وحلف انه هو ومن المنه الثاني صغرت البه نفسه وعلم انه ماناله وأما الثااث فههات أن يناله أحدثم فالفليس لن تكاف مالا يحسن غاية ينتهى الهاولاله حديقف عند ومن كان تكلفه غيرمحدود فأخلق به أن يضل و يضلواذ الم يكن الى الاحاطة بالعلم من سيل فلاعار أن تجهل بعضه واذالم يكن فى جهل بعضه عار فلاتستحى أن تقول لا أعلم فيمالاتعلم الى هذا كلام الماورى (فهكذا كانت عادة الصحابة والسلف) الصالحين (رضى الله عنهم) غربين ذلك بقوله (كان) عبد الله (بن عر) بن الخطاب رضي الله عنهما (اذاسئل عن الفتوى قال اذهب الى هذا الامبر الذي تقلد أمور الناس فضعهافى عنقه) لان الولاة هم الذين يقومون به والهم ترجع العامة هكذا نقله صاحب القوت زادوروى مالك عن أنس بنمالك معن جاعة من العماية والتابعين أه وأخرج الدارى في مستنده ان رجلاسال ابن عرعن مسئلة فقال لاعلم لى مها فولى الرجل فقال ابن عر نعماقال ابن عر وأخرج أبود اود في الناسخ والمنسوخ وابن مردويه عن خالد بن أسلم قال خرجناغشي مع ابن عر فلح قنا اعرابي فسأله عن ارث العمة فقال لاأدرى قال أنت ابن عرولا تدرى قال نعم اذ هب الى العلماء فلما أدبرقبل ابن عريديه قال نعم ماقلت (وقال ابن مسعود) ونص القوت وكان ابن مسعود يقول (ان الذي يفتى الناس في كلُّ ما يستفتونه لجنون أخرجه أبوخيمة فقال حدثنا محد بنازم حدثنا الاعش عن شقيق عن عبدالله قال واللهان الذي يفتى الناس في كل مايساً لويه لجنون قال الاعش قال لى الحكم لوكنت معت منك هذا الحديث قبل البوم ما كنت أفتى في كثيرما أفتى اه اذالعلم أكثرمن أن يحيط به بشرفا لنطق في كل مسئلة لا يخاوعن جنون فيه ومثله قولمالك بن أنس من ازالة العلم أن يحس عن كلماسئل عنه (وقال) أيضا (حنة العالم) التي يستتر ما قوله (الأدرى) وأخرج الهروى عن ابن مسعود واذا سئل أحد كم عمالا بدرى فليقل الأدرى فانه ثلث العلم وأخرح المخارى عنه من علم شأ فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم ورواه الدارمي ملفظ اذاسئل العالم عالا بعلم قال الله أعلم (فان أخطأها)ونص القوت في موضم آخروقال على بنا لحسين ومجدبن عجلان اذا أخطأ العالم قول لاأدرى (أصيت مقاتله) قلت وهذا القول قد أخرجه الحازمى في سلسلة الذهب عن أجد عن الشامع عن مالك عن ابن عجلان وقال أبونعيم في الحلية حدثنا الراهم حدثنا ع دقال سمعت محد بن الصباح يقول أخبره سفيان بن عيينة قال اذا ترك العالم لاأدرى أصيبت مقاتله وأخرج الدارجى في مسنده من طرق عن على رضي الله عنه أنه سئل عن مسئلة فقال لاعلم لى بما ثم قال والردها على كبدى أذا سئلت عالاعلم لى به فقلت لاأعلم (وقال الراهيم بن أدهم) الزاهد الشهور (ليسشئ أشد على الشيطان من عالم يشكلم بعلم و يسكت بعلم يقول انظر و الى هذا سكوته أشدعلي من كلامه ) والذي في القوت وقدقال الراهيم بنأدهم وغيره سكوت العالم أشدعلى الشيطان من كلامه لانه يسكت يحلم وينطق بعلم فيقول الشطان انظروا الرهذا كوبه أشدعلي من كلامه اه أخرجه أنونعم في الحلية في ترجته فقال حدثنا القاضي أبوأحد محدبن أحد بن الراهم حدثنا أحدبن محدب السكن حدثنا عبدالرحن بن ونس حدثنا بقية بن الوليد عن الراهيم بن أدهم قال كان يقال ايس شئ أشد على الليس من العالم الحليم

فهكذا كأنثعادة العمالة والساف رضي الله عنهم كانابنعراذاستلعن الفشا فالاذهب الىهذا الامراك تقلدامور الناس فضعهافي عنقسه وفالبان مسعود رضي الله عنه انالذي يفتى الناس فى كل ما نستفتونه لمجنون وقال جنسة العالم لاأدرى فان أخطأهافقد أصبت مقاتله وقال الراهيم بن أدهم رجهالله ليسشئ أشدعلي الشيطان منعالم يتكلم بعسلم و سكت بعلم يقول انظروااليهذاسكوته أشد علىمنكلامه

ووصف بعضهم الاندال فقالأ كلهم فاقةونومهم علمة وكالرمهم ضرورة أي لايتكلمون حتى سئاوا واداستاوا ووجدوامن يكفيهم سكتوافان ضطروا أحابوا وكانوا يعدون الابتداء قبل السؤال من الشمهوة الخفية الكلام ومرعلى وعبدالله رضي الله عنه ممار حل بتكانم على الناس فقالاهذا يقول اعرفوني وقال بعضهمانما العالم الذي اذاسستل عن المسئلة فكأنما يقلم ضرسه وكان انعر يقول تريدون أن تععلونا حسرا تعسر ونعلما اليخهم وقال أوحقص النيسا وري العالمهوالذي مخاف عند السوال أن تقالله وم القيامة منأن أحبت

انتكام تسكام بعلم وانسكت سكت بعلم مقال حدثنا أنومحد بنحد بن الحسن حدثنا مجدى عروبن حبان حدثنا بقية حدثنا الراهم بن أدهم عن ان علان قال ايس شئ أشدعلى ابليس منعالم حليم انتكام تكام بعاروان سكت سكت يحلم وقال ابليس لسكوته أشدعلي من كالمه ثم قالحدثنا أوبكرمجد بنأجد حدثنا عبدالرجن بداودحدثنا طة بنأحد حدثناجدي حدثنايقية حدثني الراهيم من أدهم عن ابن علان مثله (ووصف بعضهم الابدال) وهم طائفة من الاولياء قال ألو البقاء كأئهمأرادوا انهم ابدال الانبياء وخلفاؤهم وهم عندالقوم سبعةلانزيدون ولاينقصون وفى تحقيقذاك اختلاف كثير (فقال أكلهم فاقة) أى لأيا كاون الاعن شدة الحاجة (وكلامهم ضرورة) أى لايتكلمون الافهمااضطروا فيه وقال المنف في تفسيره (أيمايتكلمون حتى يسئلوا) أي فلا يبتدؤن بالكلام (واذاسناواووجدوامن يكفهم )مؤنة ذاك السؤال ركتوا) وأحالوا عليه (فان اضطروا أجانوا) هكذا أورده صاحب القوت الاأنه قال بعد الجله الثانية وكانوا لايتكامون حتى يستلوا عن شئ فعيبواولم يقل واذاسا لواالخ غمقال ومنلم يتكلم حتى يسئل فليس بعد لاغياولامتكاما فيمالا بعنيه لان الجواب بعدالسؤال كالفرض عنزلة ردالسلام وكاقال ابن عباس افى لارى ردا لجواب واحبا كردالسلام وقال أبوموسى وابن مسعود من سئل عن علم فليقلبه ومن لافيسكت والاكتب من المتكامين ورويناه عن ابن عماس أيضامر قمن الدين (وكانوا بعدون الابتداء قبل السؤال من الشهوة الخفية السكارم)وفي القوت وقديكون الابتداء بالشئ منخفايا الشهوات والشهوات من الدنيا وقال مالك بن أنس من ازالة الكلامأن ينطق به قبل أن سئل عنه وكان يقال اذاتكام بالعلم قبل أن يسئل عنه ذهب تلثانوره وعن القاسم بنجد قالمن كرام المرء نفسه أن سكت على ماعنده حتى يسئل عنه وكذلك هو لعمرى لانه اذا تكام بعد السؤال فهو صاحبها ورعا كان فرضا وليس الحاجة الى القيام بالفرض من الشهوات قال (ومرعلى وعبدالله) ابن عباس (رضى الله عنهمار حل يشكلم على الناس) أى يقص علمهم (فقالا) أى قَالَ كُلُواحِدُ مَهُمَّا (هذا يقولُ) أي بلسان حاله (اعرفوني) هكذا أورده صاحب القوتُ وفي بعض الروايات أواسعواالي (وقال بعضهم الماالعالم الذي اذا سئل عن المسئلة ف كا تما يقلع ضرسه) أي من شدة مايحده في اداء الجواب والذي في القوت وقال بعضهم انما العالم الذي اذا سئل عن العلم كا تما سعط الحردل ثمقال وقدرويناه عن الاعش وقد كان محد ن سوقة سأله عن الحديث فعرض عنه ولا يحده فالنفت الاعشال رقبة فقالهواذا أحق مثلاثان كان مدعفائدته بسوعطي فقال محدن سوقة ويحك انماأ جعله عنزلة الدواء أصرعلى مرارته لماأر حو من منفعته قلت وهذا الذي ذكر وصاحب القوت عن بعضهم فقدأخرج الخطسفى كتاب شرف أمحاب الحديث أخبرناأ بوالحسن الاهوازي أخبرنا مجمد من مخلد حدثناعلى منسهل حدثناعفان حدثناأ بوعوانة فالتحاورقية وتمصفلة الىالاعش فسأله عنشئ فكمغ وجهه فقالله رقبة أماواللهماعلتك لدائم القطوب سريم المألم ستخف يحق الزوارا كاتما تسعط الخرد لاذاستلت الكامة (و) في القوت و (كأن ابن عمر) رضى الله عنهما (يقول تريدون أن تجعلوما **جسرا**تعبرون عليه) وفي نسخة علينا (الي) ونصالقوت في (جهنم) تقولون أفتي لناابن عرب ذا (وقال أوحفص) عمر بن سالم الحداد (النيسانوري) من قرية يقال لها كوزدا باعلى باب مدينة نيسانور على لهر يق بخارى أحدالائمة والسادة مات سنة نيف وستين وماثتين كذافى الرسالة للقشيرى ونص القوت وحدثنى بعض علماء خراسان عن شيخ له عن أى حفص النيسابورى الكبير وكان هذاهناك نظيرا لجنيد هناانه قال (العالم هوالذي) ونصالقوت انما العالم الذي ( يخلف عند السؤال أن يقالله يوم القيامة من أن أحبت ) ونص القوت الذي يسئل عن مسئلة في الدين فيغتم حتى لو حرب لم يخر جمنه دممن الفزع ويخاف أن يستلف الا تخرة عاسمتل عنه فى الدنياو يفزع أن لا يتخلص من السؤال الاأن رى انه قد

وكأن امراهم التهي اذاسئل عن مسئلة سكى و يقول لم تعدواغرى حتى احتعتم الىوكان أنوالعالية الرياحي والراهم فأدهم والثورى يتكامون على الاثناين والثلاثة والنفر البسير فاذا كثرواانصرفواوقال صلى الله عليه وسلم ما أدرى أعزونيأملا وماأدرى أتبيع ملعون أملاوما أدرى ذوالقرنين نبي أملا ولما ستل رسول الله صلى الله عليمه وسنلم عن خمير البقاع فىالارض وشرها قال لاأدرى حى ترل عليه مرائيل عليه السالام فساله فقال لاأدرى الىأن أعلمالله غز وحلأنحير البقاع المساحدوشرها

الاسواق

افترض عليه الجواب الفقد العلماء الى هنا كلامه وكان الصنف اختصره ورواه بالمعنى (وكان الراهم) ابن مريد بن شريك (التميي) تيم الرباب أوسماء الكوفي وكان من العبادر وي عنه الاعشو ونس بن عبد قال ابن معن ثقة وكان يقول في لامكث ثلاثين ومالا آكل مات ولم يبلغ أربعين سنة وذلك سنة اثنين وتسعين ومائة (اذاسئل عن مسئلة يمكر ويقول لم تجدوا غيرى حتى احتجتم آلى )ونص القوت لم تجد من تسأله غيرى أواحتمتم الى قال وجهدنا بالراهم النفعي أن نسنده الى سارية فألى وكأن اذا سئل عن شئ بك وقال قد أحتاج الناس الى (وكان أو العالية) نفيم (الرياحي) من بني رياح بن يربوع روى عن ابن عباس وغيره وعنه قتادة وغيره (والراهم بنأدهم) الزاهد (و)سفيان (الثورى يتكلمون على الاثنين والثلاثة والنفر اليسم فأذا كثر واانصرفوا) ونص القوتُ وأما أنوالعالية الرياحي فكان يتكلم على الاتنبن والثلاثة فاذاصارواأر بعة قام وكذلك كان الراهيم والثورى وأبن أدهم رجهم الله تعالى يتكامون على النفرفاذا كثر الناس انصرفوا وكان أبومجد سهل يحلس الى خسة أوستة الى العشرة وقال لى بعض الشوخ كان الجنيد يتكلم على بضع عشرة قال وماتم لاهل محاسه عشرون اه (و) قول المسؤل لا أدرى أولاأعلم لايضع من قدره بل دليل على كال معرفته ومن ثم (قال صلى الله عليه وسلم) في مسائل سئل عنها فقال لاأدرى وناهيان مذامستندافة دئبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال (ما درى أعز برزى أم لاوما أدرى اتبع ملعون أملا وماأدرى ذوالقرنين في أملا) أخرجه أبوداودوا لحاكم من روايه أبن أبي ذئب عن سعيد المقبرى عن أبي هر برة وفعه الاأن فيه تقدم تسع على عز برولم يذكر أبود اود الجلة الاخبرة الما ذ كرها الحا كم فقال وما أدرى ذا القرنين أنبيا كان أم لاولم يذ كرعز براو زادوما أدرى الحدود كفارات لاهلهاأم لا وقال هذاحديث صحيم على شرط الشيخين ولاأعلم له علة ولم يخرجاه نقله العراقي قلت وبمثل رواية الحاكم رواه البهقي وابن عساكر وعثل رواية أبي داود معذ كرالجلة الاخيرة رواه ابن عساكر أيضا كالاهما من حديث أبيهر وة رضى الله عنه الاأنفى روايتهم لعينا كان أم لايدل ملعون وتبع الجبرى أقل من كساالكعبة وذو القرنين اختلف في اسمه وأخبارهما مشهورة في كتب السمير والتواريخ (و )من ذلك (لماسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خير البقاع وشرها فقال صلى الله عليه وسلم لاأدرى حتى نزل جريل علمه السلام فسأله فقال لاأدرى الى أن أعلمه الله عزو حل ان خبر البقاع الساحد) لانها معل فيوض الرحة وامداد النعمة (وشرها السوق) ولفظ الحديث الاسواق وانماقرن المساحد بالاسواق معان غمرها قديكون شرامنها ليمن ان الديني مرفعه الامر الدنبوي فكأنه قال خسير المقاع يحصلة لذكر الله مسلمة من الشوائب الدنيوية فالجواب من أسلوب الحكيم فكائه سئل أى البقاع خبرفا حابيه وبضده قال العراقى وهذا الحديث رواه ابن عمر وجبير بن مطع وأنس أماحديث ابن عمر فرواهان حيان في صححه من روامة حرير من عبد الجيدي عطاء من السائب عن محارب بن دارعن ابن عمر ان رجلاساً لالنبي صلى الله عليه وسلماً عالمقاع شرقاللا ورىحتى أساًل حمريل فسألحم يل فعال لاأدرى منتى أسأل مكائل فحاء فقال خبراليقاع المساحد وشرها الاسواق وأماحديث حبير معطيم فهرواه أحد وأبو بعلى والتزار والطهراني من رواية زهير بن محمد عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن محمد بن جبير بن مطع عن أبيه ان رجلاأي انبي صلى الله عليه وسلم فقال بارسول الله أى الملدان شرقال لاأدرى فلما أناه جبريل قال باجبريل أى الملدان شرقال لا أدرى حتى أسأل ربي عز وجل فانطلق حبريل فكث ماشاءاللهان عكت ثمجاء فقال بالمحدانك سألتني أى البلدان شرفقلت لاأ درى واني سألت ربى عزوجل أى البلدان شرفقال أسواقهالفظ أحدوقال أبو يعلى فلاجاءه جبريل ولم يقل ان ممكث وقال البزاران رجلا قال ارسول الله أى البلدان أحب الى الله تعالى وأى البلدان أبغض الى الله تعالى فقال الأدرى حتى أسأل جبريل فأتاه جيريل فاخبره ان أحب البقاع الى الله عز وجل المساحد وأبغض الملاد الى الله عز وجل

وكأن النعسر رضى الله عنهدما سسئلءن عشر مسائل فعسعن واحدة وسكتءن تسبعوكان النعاس رضي الله عنهما يحس عن تسع و سكت عن واحدة وكان في الفقهاء من يقول لاأدرى أكثر عسن بقول أدرى منهسم سفيات الثورى ومالك بن أنس وأجدن حنبل والقصل تعاص وبشر ان الحسرت وقال عبسد الرحن من الى لملى أدركت في هيذا المسحد مأتة وعشر من من أصحاب رسولالله صلى اللهعلمه وسلمامتهم أحديسنشل عن حديث أوفتيا الاودأن أخاه كفاه ذلك وفي لفظ آخر كانت المسئلة تعرض على أحدهم فردهاالي الاخروردهاالا تحرالي الاستحدي تعودالي الاول وروى أنأصحاب الصفة

الاسواق ورواه الطبراني أيضامن رواية قيس بنالى بسع عن عبدالله ب محدب عقيل باللفظ الاول الاأنه قال أى البلادف المواضع الاربعة ولم يقل بارسول الله وقال فلما أتحجر يلرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل احبريل ولم يقل التحكث وأماحديث أنس فرواه الطعراني في الاوسط من رواية عجار بزعمارة الازدى قال حدثني محدن محدن عبد الله عن أنس قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم لحمر بل أى البقاع خمر قال لاأدرى فال فسل عن ذلك ربك عزوجل قال فيسكى جبريل وقال ما مجد ولناأن نسأله هوالذي يخبرنا بماشاء فعرج الى السماء تمأتاه فقال خير البقاع بيوت الله عز وجل فى الارض قال فأى البقاع شرفعر جالى السماء ثمأتاه فقال شراابقاع الاسواق وقدروى الحديث أيضاعن أبي هريرة رواه مسلم في صحيحه من رواية عبدالرحن بنمهرانعنه وليس فيهموضع الاستدلال بهمن قوله لاأدرى (وكان اب عررضي الله عنهما يستل عن عشرمسائل فيحيب من واحدة و يسكت من تسعة) هكذا أو رده صاحب القوت وذلك لشدة الاحتياط (وكان ا نعباس رضي الله عنهما) بخلاف ذلك ( يجيب عن تسعة و يسكت عن واحدة) وكل منهما على هدى والاغراض تختلف باختلاف المائل والسائلين وأوقات الاحتياج وعدمها (وكان في النقهاء من يقول لاأدرى أكثر من أن يقول أدرى) تأدبامع الله تعالى وصيانة لجانب العلم اذيخاف على نفسه الوقوع فى الخطأ فيكل أمره الى الله تعالى (منهم سفيات الثورى) وأبوحنيفة (ومالك بن أنس) والشافعي (وأحدين حنبل) والشعبي (والفضيل بن عياض) وعلى بن الحسين و محدين علان (وبشر بن الحرث) الحافي وغير هؤلاء من أمَّة الدين زادصاحب القوت وكانوا في مجالسهم يحيبون عن بعض و سكتون في بعض ولم يكونوا يحمون في كل ماسئلون عنه (وقال عبد الرحن بن أى ليلي) واحمه سار وقيل بلال الانصارى المدنى ثم الكوفى من ثقات التابعين ولداست بقين من خلافة عمر ومات وقعة الجاجم فريقابد حيل سنة ثلاث وهمانين ومائة (أدركت في هذا المسجد) اى بالمدينة (مائة وعشر من من أصحاب رسول اللهصلي الله عليه وسلم) منهم أبوء وعمروعثمان وعلى وسعدو حذيفة ومعاذ والمقدادوابن مسعود وأنوذر وأبي بن كعبو بلال بنرباح وسهل بن حنيف وابن عروعبد الرحن بن أبي بكر وقيس بن سعد وأنوأنوب وكعست بحرة وعبدالله ننز بدن عبدريه وأنوس عبدوا يوموسي وأنس والبراءوز بدمن أرقم وسمرة بنجندب وضهم وعبدالرجن بنسمرة وعبدالله بنعكم هؤلاء الذين روى عنهم وأما الذين وآهمولم رو عنهم فكثيرون وفي سماعه من عمر وعبدالله بن زيدخلاف وهذا ألقول الذي ذكره المصنف تبعا الصاحب القوت رواه الخطيب فى التاريخ فقال أخبرنا محد بن عيسى بن عبد العز بزغ ساق سنده الى سفيان ابن عيينة قال أخبرنى عطاء بن السائب عن ابن أبي ليلي قال أدركت عشر بن ومائة من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم من الانصار فني هذا القول تخصيص بالانصار وقال عبداللك بنعير لقدرأيت عبد ألرحن فى حلقة فيهانفر من الصابة منهم البراء يستمعون لحديثه وينصنون اليه (مافيهم أحد) ونص القوت مامنهم من أحد ( بسئل عن حديث أوفتوي الاودّان أخاه كفاه ذلك) زادصاحب القوت (وفي لفظ آخر كانت المسئلة تعرض على أحدهم فيردها الى الاستحرو بردهاالا سخرالى الاستخرجي تعود الى الاول) ونص القوت حتى ترجع الى الذي سئل عنها أول مرة وقال في موضع آخر وقال مرة أدركت ثلا عائة بسئل أحدهم عن الفتداوا لحدث فبردذلك الىالا خرويحل الاسخرعلى صاحبه وعند الخطيب بالسندالمتقدم انكان أحدهم يسئل عن السئلة فيردهاالى غيره فيردهاهذا الى هذاوهذا الى هذاحتى ترجع الى الاولوان كان أحدهم ليقول في شي واله ليرتعد (وروى ان أصحاب الصفة) وهم جماعة من فقراء الصحابة كافوا يلازمون صفة السجد على قدم التحريد والتوكل وكانوا مزيدون ارة وينقصون ارة وقد ذكرهم أبونعم في الحلية على التفصيل وحقق الخلاف في عددهم و روى مجاهد عن أبي هريرة قال أهل الصفة أضياف الاسلام لايلوون على أهل ولامال اذا أتت النبي صلى الله عليه وسلم صدقة بعث بما الهم ولم يتناول منها شيأ واذا أتته

هدية أرسل المهم وأصاب منها وأشركهم فيهاصح متفق عليه فعاذكر من ايثارهم (أهدى الى واحد منهم رأسمشوى) أى رأس كبش قدشوى أوعل (وهم فى غاية الضر) والجهد والفاقة فلم يأكاه (فأهداه الى الا خر) من أصحابه ايثارا (وأهدى الا خرالى الا خرهكذادار بينهم حتى رجع الى الاول) فهذاهومقام الايثارولقدكانوارضي الله عنهم معضيق عن الحطام الزائل البائد معتصمين بما جاهم به الوافى الزائد فاجتزؤامن الدنيا بالفلق ومن مابوسها بالخرق لم يعدلوا الى أحدسوا ، ولم يعولوا الا على يحبته ورضاه وكبت الملائكة في زيارتهم وخلتهم وأمر الرسول بالصعر على محادثتهم ومجالستهم وانما أورد المصنف هذه القصة هنا ليقاس عليه أمر الفتوى حتى يعيدها الى الا تحر (فانظر كبف انعكس أمر العلاء) اليوم (فصار المهروب منه مطاوباوالطاوب) الحقيق (مهروباعنه) وذلك في زمان المصنف وأما الآن فألله المستعان وعليه الشكلان (ويشهد لحسن الاحتراز من تقليد الفتوى) والاجتناب من الاقدام عليه (ماروى مسندا) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (اله قال) وعبارة القوت وروى عن ابن مسعود وابن عروغيرهمامن التابعيز وقدرو ينامسندا (لايفتي الناس الائلائة أمير أومأمور أومتكاب) تغصيل ذلك أن الامير هوالذي يتكام في علم الفتيا والأحكام كذلك كان الامراء يستلون و يفتون والمأمور الذى يأمره الامير بذلك فيقيمه مقامه فيستعين به لشغله بالرعية والمتكلف هو القاص الذي يتكلم في القصص السالفة وبعض أخبار من مضى لان ذلك لا يحتاج اليه في الحال ولم يندب البه المشكلم وقد يدخله الزيادة والنقصان والاختلاف فلذلك كره القصص فصارالقاص من المشكلفين وقدجاء فى لفظ الحديث الا مناويل معناه لايتكام على الناس الا ثلاثة أمير أومأمور أومراء هذا كله كلام صاحب القوت وأماتخر يجالحديث وتحقيقه فقد تقدم مبسوطا فى الماب الثاني (وقال بعضهم) ونص القوت وقال بعض العلماء (كان الصابة) والتابعون باحسان (يتدافعون أربعة أشياء) أى يدافعون أنفسهم عن ارتكابها (الامامة) وهوالتقدم على المصلين (والوديعة) من المال وغيره (والوصية) عن الاموات (والفتوى) هُكذا هونص القوت (وقال بعضهم كأن أسرعهم الى الفتيا أقلهم على وأشدهم دفعا) لها وتوقفاعنها (أورعهم) هكذا نص القوت وأخرج الدارى في مسنده من طريق عبيد الله بن أبي جعفر المصرى مرسلا أُحرةً كم على الفتما احرةً كم على النارقال المناوى أى أقدمكم على دخولها لان المفتى بمين عن الله حكمه فاذا أَفْتِي على حهل أو بغيرما علمه أوته اون في تحريره أواستنما ظه فقد تسبب في ادخال نفسه النار لجراءته على المجازفة فىأحكام الجبار وقال ابن المنكد والفقي يدخل بين الله وبين عباده فلمنظر كيف يفعل فعلمه التوقف والتحرز لعظم الخطروقال الحكماء من العلم أن لاتشكام في الاتعلم بكالام من لأبعلم فحسبك خجلامن نفسك وعقال أن تنطق بمالا تفهم (وكان شغل الصحابة والتابعين) لهم باحسان (في خسة أشياء قراءة القرآن) دراسة وتعليما (وعمارة الساجمد) بالصاوات في الجماعات (وذكر الله تعالى) سراوجهرا في كل أحيان (والامربالمعروف والنه ي عن المنكر) شرعانقله صاحب القوت عن بعض السلف قلت أخرج اللالكائي فى كتاب السنة من رواية صبيم بن عبدالله الفرغاني قال حدثنا أبوا سحق الفزارى عن الاوزاعي قال كان يقال خس كان عليها أصحاب تحد صلى الله عليه وسلم والتابعون باحسان لزوم الجاعة واتباع السنة وعمارة المساجد وتلاوة القرآن والجهاد في سيل الله (وذلك اسمعوامن قوله صلى الله عليه وسلم كل كالم ابن آدم علمه لاله الاثلاث أمر بمعروف أونه بي عن منكر أوذكر الله تعالى ) هكذا أورده صاحب القوت بلا سند وقال العراقي رواه الترمذي وابن ماجه من رواية صفية بنت شبية عن أم حبيبة رضي الله عنها رفعته فذكرته دون قوله ثلاث وقال ابن ماجه الاالامر بالمعروف والنهى عن المنكر بالتعريف قال الترمذي حديث غريب لانعرفه الامن حديث مجد بن يزيد بن خنيس قال العراقي وهو عقدوذ كره ابن حبان في كاب الثقات قلت وأخرجه ابن السنى والطبراني في الكبير وابن شاهين في الثرغيب في الذكر والعسكرى

أهدىالى واحدمنهم رأس مشوى وهوفى غالة الضر فأهداه الى الاسخروأهداه الاتوالي الاتوهكذا دارسهم حتى رجع الى الاولفانظرالات كمف انعكس أمراله لماء فصار الهروب منه مطاوما والمطاوبمهر وباعنه و شهد لسين الاحترار من تقلدا لفتاوى ماروى مسندا عن بعضهم أنه قال لإيقتى الناس الائلاثة أمعر أومأمور أومتكاف وقال بعضهم كان العمالة يتدافعون أربعة أشساء الامامة والوصية والوديعة والفشاوقال بعضهم كان أسرعهم الىالفتما أفلهم علما وأشدهم دفعالها أورعهم وكأن شغل الصعامة والتابعين رضى الله عنهم فىخسةأشاء قراءةالقرآن وعمارة المساحدوذ كرالله تعالى والامر بالعسروف والمنيءن المنكر وذاك الماسمعوه من قوله صلى الله علمه وسلم كل كالم ان آدم على الله الا ثلاثة أمر عمروف أونهسىءن منكر أوذكر الله تعالى

فى الامثال والحاكم والببهق من هذا الطربق ولفظهم كالم إن آدم كامعليه لاله الاأمر اعمروف أونه ياعن منكرأوذ كرالله عزوجل (وقال الله تعالى لاخير في كثير من نجواهم الآية) وعمامها الامن أمر بصدقة أومعروف أواصلاح بينالناس هكذاأورد صاحب القوت هذه الآية هنابعدالحديث (ورأى بعض العلماء بعض أمحاب الرأى من الكوفة) ونص القوت ورأى بعض أهل الحديث بعض نقهاء أهمل الكوفة من أهل الرأى بعدمونه (في ألمنام فقال مارأيت فيما كنت عليه) ونص القوت قال فقلت له مافعلت فيما كنت عليه (من الفنياوالرأى) قال (فكره وجهه وأعرض عنه) ونص القوت عني (وقال ماوجدناشياً ) ونص القوتماوجدناه شياً (وماجدنا عاقبته) عمد كرصاحب القوت هنامنام نصر بن على الجهضي فيحق الخليل بن أحدوقد تقدم ذكره للمصنف وشرحناه هناك ثم قال وحدثونا عن بعض الاشياخ قالرأيت بعض العلماء في المنام فقات مافعلت ولا العاوم التي كانتحاد ل فها ونناطر علما قال فبسطيده وتفخ فهاوقال طاحت كلهاهباء منثو راماانتفعت الامركعتين خلصتالي في حوف الليل ثم قال وحدثونا عن أبي داودالسعستاني قال كان بعض أصحابنا كثير الطاب للحديث حسن المعرفة به فيات فرأيته فى النوم فقلت مافعل الله بك فسكت فأعدت عليه فسكت فقلت غفر الله لك قال الاقلت لم قال الذنوب كثيرة والمناقشة دقيقة ولكن قدوعدت عير وأناأرجو خيراقلت أىالاعال وحدتم افماهنالك أفضل قال قراءة القرآن والصلاة في جوف الليل قلت فأعاأ فضل ما كنت تقرأ أو تقرى فقال ما كنت أقرأ قلت وكمع وحدت قولنا فلان ثقة وفلان ضعيف فقال ان خلصت فيه النية لم يكن ال ولاعليك عُم ذكر بعدذلك مناما آخرعن أحدبن عرا لخلقاني أعرضت عنذكره هنا لطوله (وقال أبوحصين) كأمير هكذاهوفى القوت وهكذاضبطه ابن حبيب عن الكلى وهو عثمان بعاصم بن حصين الاسدى الذى روى عنه سفيان الثورى وأخرج ألونعيم فى الحلية فى ترجة اشعبى من رواية مالك بن مغول قيل الشعى أيهاالعالم فقالماأنا بعالم وماأرى عالما وانأباحصين رحلصالح وفي بعض نسخ المكاب وقال ابنحسين وفى بعضها وقال أوحفص وكلذاك خطأ والصواب الاول قال الواقدى عداده فى مرة بن الحرث وهومن بنى جشيم بن الحرث توفى سنة غدان وعشر بن ومائة فال النفارى مع سعيد بن جبير والشدعي وشريخا وسمعمنه الثورى وشعبة وابن عيينة أثنى عليه أجدواب معين (ان أحدهم ليفتى فى المسئلة) ونصالقوت فىمسئلة (لوردتعلى عر بن الخطاب رمى الله عنه لجعلها أهل بدر ) مكذا أورده صاحب القوت أى يتسارعون فى الفتيا من غير مشورة ومن غيراتقان ومن غيرا يقان قات وهذا القول أورده الامام أبو بكر البهق عنالحا كأبي عبدالله الحافظ أخبرنا أبوالعباس محدبن يعقوب حدثنا عباس بمحد حدثنا منصور ابن سلة أخبرنا أبوشهاب قال معتاً باحصين يقول ان أحدهم ليفتى فى المسئلة ولووردت م ساقه كسياق المصنف هكذا أخرجه ابن عساكر في التاريخ عن أبي المعالى محد بن اسمعيل عن البهتي بالاسناد السابق وأخرج أيضامن طربق الجيدى عن سفيان قال كان أبوحصين اذاسئل عن مسئلة قال ليس لى مها علم والله أعلم وفي رواية لبس في علم والله بهاأعلم أه زاد صاحب القوت وقال غيره يسئل أحدهم عن الشيء فيسر عالفتها ولوسئل عنهاأهل بدر لاعضلتهم اه وأخرج أبونعم فى الحلية من رواية أحدبن حنبل عن سفيان عن الشعبي انه اذا سألواعن الملتبس قال زباءذات ومرلا تنقاد ولا تنساق ولوسئل عنها أصحاب محدصلي الله عليه وسلم لعضات بهم (فلم بزل السكوت دأب أهل العلم) والمعرفة (الاعتدالضرورة) الداعدة فعل لهم الكلام بل يجب في بعض المقام كاتقدم (وفي الخبر اذار أيتم الرجل قد أوتى صمتارزهذا فاقتر وامنه فانه يلقن الحكمة) كذا في نسخ الكتاب والرواية يلقى الحكمة هكذا أورده صاحب القوت الااستاد وقال العراقي رواه أبن ماجه مزرواية أبى فروة عن أبى خلاد وكانت له صعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بلفظ قدأعطى زهدا فى الدنيا وقلة منطق وأبوفروة تكلم فى سماعه عن أبي خلاد وأشار

وقال تعالى لاخبر في كثير من نعواهم الامنام بصدقة أومعروف أواصلاح بين الناس الاسمة ورأى بعض العلاء بعض أصحاب الرأىمن أهل الكوفة في المنام فقال مارأ ستفعا كنت علىه من الفتما والوأي فكره وجهه وأعرضعنه وقالهماوجدناه شممأ وما حددنا عاقبته وقال ابو حصينان أحدهم لدفقي في مسئلة لووردت على عمر س الخطاب رضى الله عنسه لحملها أهل مدرفلم بزل السكوتدأبأه لالعلم الاعند الضرورة وفي الحديث اذارأيتم الرجل قد أوتى صمتا وزهدا فافتر بوا منسه فانه ياقن 14-20s

وقدل العالم اماعالم عامة وهو المفي وهم أمحاب الاساطن أوعالم خاصمة وهوالعالم مالتوحدواعال القاوب وهم أصحاب الزوا باالمتفرقون المنفردون وكان يقالمثل أحدين حنبل مثلدحلة كلأحد نغترف منها ومثل بشر بن الحرث مشل بالر عذبة مغطاة لا يقصدها الا واحدد بعدواحد وكانوا مقولون فلان عالم وفللان متكلم وفلان أكثر كالرما وفلانأ كثرعلاوقالأبو سلهان العرفة الى السكوت أقرر بمنهاالىالكلام وقبل اذا كثر العمليقل الكلام واذا كثرالكلام قلالعلم وكتب سلمان الى أنى الدرداء رضى الله عنهما وكان قد آخى سنهدما رسول الله صالى الله علمه وسملم باأخى بلغمني الك قعدت طبيبا تداوى المرضى فانظر فان كنت طبيبا فتكام فأن كالامك شفاء وان كنت متطبيافالله الله لاتقته لمسلما فكانأبو الدرداء شوقف بعد ذاك اذاستل

النخارى فى التاريخ الكبير فقال أوفر وةعن ابن مريم عن أبي خلاد عن الذي صلى الله عليه وسلم قال وهذا أصم قلت وأخرجه كذلك أبونعيم فى الحلية والبهق الاان فى رواية أبى نعم اذاراً يتم العبد يعطى والباقى مثل سياق ابن ماجه والمعنى من اتصف بذلك فأعب اله منتحة وأفعاله يحكمة وينظر بنورالله ومن كان هذا وصفه أصاب في منطقه (وقيل العالم اماعالم عامة) ونص القوت وقال بعض العلم على ضربين عالم عامة وعالم خاصة قاماعالم العامة (وهو)ونص القوت فهو (الفتي)في الحلال والحرام (وهم) ونصالقوت فهؤلاء (أصحاب الاساطين) چمع اسطوانة وهي سوارى المسجد (أوعالم خاصة وهم العلاء) ونصالقوت واماعالم ألخاصة فهوالعالم (بالتوحيد وأعمال القاوب) ونص القوت بعلم المعرفة والتوحيد (وهم أرباب)ونص القوت وهؤلاء أهل (الزوايا) جمع زاوية وهم (المنفر دون) أي عن الناس (وكان يقال) ونصَّالقوتوقد كاثوا يقولون (مثل) الأمام (أحدبن حنبل)رجهالله (مثل دجلة) بفتح الذال النهرالعروف (كلواحدمنها يغرف) ونص القوت كل أحد يغرفها (ومثل بشر) بن الحرث الحاف (مثل بترعذبة) الماء فى فلاة (مغطاة) بالحِارة ونحوها (لا يقصدها الاواحد بعدواحد) وهذا لان الامام أحد كان يفتى العامة والخاصة وأما بشر فانه كان بعيد الغور لايستفيدمنه الاكل عارف (و)قد (كانوا يقولون فلان عالم وفلان متكام وفلان أكثر كلاما) الى هنانص القوت زاد الصنف (وفلان أكثر علا) زاد صاحب القوت وقال حادبن زيد قبل لايوب العلم اليوم أكثر أوفيم امضي فقال العلم فيمامضي كان أ كثروالكلام اليوم أ كثرففرق بين العلم والكلام (وقال أوسلم مأن) عبد الرحن بن عطية الداراني ونص القوت وكان أبرسليمان يقول (المعرفة الى السكوت أقرب منها الى الكلام) وقال بعض العارفين هذاالعلم على قسمين نصفه صحت ونصفه تدرى أين تضعه وزاد آخر نصفه جدونصفه نظر بعني تفكر واعتبار وسئل سفيان عن العالم من هوقال من يضع العلم في مواضعه ويوفى كل شي حقه (وقيل) ونص القوت وقال بعض الحكماء (اذا كثر العدلم قل الكلام) ومن ذلك قول بعض العارفين من عرف الله قل كلامه وكان الراهيم الخواص يقول الصوفى كاازاد على نقصت طينته كذا (وكتب) أبوعبدالله (سلان) الفارسي الملقب بالخبر أصله من أصبهان له محبة وأول مشاهده الخندق توفى سنة أر بعم وثلاثين يُقال لغ تلاغائه سنة وفى الحديث اشتاقت الجنة الى أربعة على والقداد وعمار وسلمان وكأن أميرا بالمدائن على زهاء تلاتين ألفا من المسلين ولايأ كل الامن كديده وكان يخطب الناس في عباء، يفترش بعنها ويلبس بعضها (الى أبى الدرداء) رضى الله عنهما (وكان قذ آخى بينهمارسول الله صلى الله عليه وسلم) فين آخى أخرجه المخارى من رواية عون بن أي تحمفة عن أبيه وفيه فزار سلمان أبالدرداء فرأى أم الدرداء مبتذلة الحديث ورواه الترمذى وقال حسنصيح قاله العراقى قلت وأخرجه أبونعيم فىالحلية منهذا الطريق الاانه ليس فهاذ كرالمؤاخاة وقد أنكر المؤاخاة الحافظ النتمية في كتابه الذي ألفه في الرد على الطهرالرافضي ونسبه الى وضع الروافض وهذارده عليه الحافظ ابن ححرفى فتح البارى وأوسع فيه الكلام فراجعه (ياأخى بلغني اللقعدت) كذا فى النسخ ونص القوت أقعدت (طبيبا تداوى المرضى فانظرفان كنت طبيبا فتكلم فان كالرمك شفاء وال كنت متطببا فالتهالله لأتقتل مسلما فكان أبو الدرداء يتوقف بعدد لك اذاستل) عن شي هكذا أورده صاحب القوت وقال كتب سلمان من الدائن الى أبي الدرداء الخزاد وسأله انسأن فأجابه عمقال ردوه فقال أعدعلى فأعاد فقال متطبب والله فرجع فجوابه مة قالصاحب القوت ولعمرى انه قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطبب ولم بعلمنه طب فقتل فهوضامن قلت وهذا الذى ذكره المصنف تبعالصاحب القوت فقد أخرجه أبو نعم فى الحلمة فى ترجة سلان فقال حدثنا أحدين جعفر بن جدان حدثنا عبدالله بن أحدين حنبل حدثني مصعب بن عبدالله حدثني مالك بن أنس عن يحيى بن سعيدان أبا الدرداء كتب الى سلمان هل الى الارض المقدسة فكتب اليه سلمان

أنالارض لاتقدم أحدا واغما بقدس الانسان عله وقد للغني انك حعلت طيبيا فان كنت تمرئ فنعمالك وان كنت متطبيافا حذرأن تقتل انسانا فتدخل النارفكان أبوالدرداء اذاقضي بن اثنين فادبراعنه نظر المهماوقالمتطب واللهاو حعاالي أعداقصتكارواه حربرعن يحيين سعبد عن عبدالله من ميسرة ال سلمان كتب اليه فذكره ثم قال حدثنا أبوبكر بن مالك حدثناء بدأنته بن أحد حدثني أبي حدثنا عبد المعدبن حسان حدثنا السرى بن يحيى عن مالك بن دينار ان سلن كتب الى أبي الدرداء الله بلغني انك أجلست طبيبا تداوى الناس فانظران تقتل مسلما فتحب لك النار (وكان أنس) بن مالك (رضي الله عنه يقول اذاسل عنمسكة (ساوامولانا الحسن) يعنى البصرى فانه قدحفظ ونسينا هكذا أورد وصاحب القوت وادغبره قالوا ماأما حزة نسألك فتقول ساوا الحسن مولانا قال ساوام ولانا الحسن فانه معوسمعنا وحفظ ونسينا واعاقالمولانالكونولائه للاتصارقىل لزيدين نابت وقدل إار بنعبد الله وقدل لجيل ن فطبة وقيل لابى اليسرويقال من سي ميسان فاشترته الربدع بنت النضرعة أنس فأعتقته فلذاك قال مولانا (وكان ابن عباس رضى الله عنهما) اذاسئل يقول ساواجار من رد) فاونزل أهل البصرة على فتماه لوسعهم وكانمن صالحي التابعين هكذا أورده صأحب القوت قُلْتُوجالر بنزيد هوالازدى ثم الجوفي البصرى أبوالشعثاء مشهو ربكنيته ثقة فقيهمات سنة ثلاث وتسعين وهلذا الذي أورده صاحب القوت وتبعه المصنف فقدأخرج أتونعم فىالحلبة من روابة سفيان ف عينة عن عرو مندينار قال سمعت عطاء قال قال ابن عباس لو نزل أهل البصرة يحامر بن زيد لاوسعهم علىاعن كتاب الله تعالى وقال عمر و من دينار مارأيت أحدا أعلى فتيامن جار بنزيد وأخرج من رواية عرعرة بن البرند حدثني تيم بن حدير السلى عن الرباب قال سألت ابن عباس عن شئ فقال تسألوني وفيكر جار بنزيد وأخرج من طريق زياد بنجمر قال سألت جار بن عبدالله الانصاري عن مسئلة فقال فها ثم قال تسألوني وفيكم أبو الشعثاء (و) كان (ان عررض الله عنهما يقول ساوا سعيد بن المسيم) هكذا أورده صاحب القوت وهو من فقهاء النابعين (ويحكى انه روى محابي في مجلس فيه الحسن عشر بن حديثا فسئل عن تفسيرها) ونص القوت وقال بعض البصريين قدم علينا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله علمه وسلم فأتبنا الحسن فقلنا ألانذهب الىهذاالعابى فنسأله عنحديث رسول اللهصلى اللهعليه وسلم وتجيء معناقال نع فاذهبوا قال فعلنا نسأله عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يحدثنا حتى حدثنا عشرين حديثا فالوالحسن ينصت يستمع اليه غرجثا الحسن على ركبتيه فقال باصاحب رسول الله أخبرنا بتفسيرمارو يتعن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفقه فيه فسكت الصحابي (فقال ماعندى الامارأيت) ونص القوت وقال ماجعت بدل مارأيش (فأخذا لحسن في تفسيرها حديثا حديثا) وفي القوت فابتد أألحسن تفسير مارواه فقال أما الحديث الذى حدثتنابه فان تفسيره كيت وكيت والحديث الثاني تفسيره كذاوكذا حتى سرد علسه الاحاديث كلها كأحدثنا بهاوأخبرنا يتفسيرها (فتعجبوا منحسن تفسيره وحفظه) ونص القوت قال فلاندرى نعب من حسن حفظه اياه وأدائه للحديث أومن علمه وتفسيره قال (فأخذ الصحابي كفامن حصى ورماهميه) ونص القوت وحصينايه (وقال) ونص القوت م قال (نسألوني عن العلم وهذا الحيريين أظهركم) زاد صاحب القوت فهؤلاء أصحاب الذي صلى الله عليه وسلم مردون الامور في الفتياوعلم اللسان الى منهودونهم فىالقدر والمنزلة وهم فىعلم التوحيد والمعرفة والاعان فوقهم درجات ولاتر جعون الهم فىالشبات ولا ودون الهم فى علم المعرفة واليقين فهذا كاتبل العلم نور يقذفه الله تعالى فى قاوب أولياته فقديكون ذاك تفضيلا النظراء بعضهم على بعض وقد يكون تخصيصا الشبابعلى الشيوخ ولمن جاء بعسد السلف من السابقين وريما كان تكرمة المخاملين المتواضعين لينبه علمهم ويعرفوا ليرفعوا كماقال الله تعالى ونريدأن نمن على الذىن اســـــنضعفوا فى الارضونجعلهم أئمة اله وأخرج أبو

وكانأنس رضيالله عنه اذاستل يقول ساوا مولانا الحسن وكان الأعباس يقول ساوا حارثة نازيد وكانان عسر زضي الله عنهما بقول ساوا سعدين المسيب وحكى أنهروى صحابي فيحضرة الحسسن عشر سحداثا فسلاعن تفسرها فقال ماعندى الامارو س فأخذا لحسن فى تفسيرها حديثا حديثا فتعيبوا منحسن تفسيره وحفظه فاخذالصماليكفا منحصى ورماهميه وقال تسألوني عن العلم وهذا الحمر بين أظهركم

ومنها أن يكون أكثر اهتمامه بعمل الباطن ومراقبة القلب ومعرفة طر بق الاسخرة وساوكه وصدقالر حاءفيانكشاف ذلكمن المحاهدة والمراقبة فان الماهدة تفضي الى المشاهدة ودقائق علوم القاوب تتفعر بهايناسع الحكمة من القلب وأما الكتب والتعلم فلاتفي مذاك المالح كمة الخارجة عن الحصر والعسد والحيا تنفتم بالمحاهدة والمراقب ومبأشرة الاعال الظاهرة والباطنة والجاوس معالله عز وجدل في الله اوقمع حضور القلب بصافى الفكرة والانقطاع الىالله تعالى عاسواه فذلك مفتاح الالهام ومتبسع الكشف فكرمن متعلم طال تعلم ولم يقدرعلى محاورة مسموعه بكامة وكم من مقتصرعلي المهمفىالتعلم ومتوفرعلي العل ومراقبة القلب فتم اللهاله من لطائف الحكمة ماتحارفه عقول ذرى الالباب

نعيم في الحلية من رواية على بن المديني قال كان سفيان بن عيينة اذا سئل عن شي يقول الأحسن فيقول من نسأل فيقول سل العلماء وسل الله النوفيق (ومنها) أى ومن علامات علماء الا تخرة (أن يكون أ كثر اهتمامه) واعتنائه (بعدلم الباطن) وهوالعلم بالله عزو حل الدال على الله الشاهد بالتوحيد له من علم الاعمان والبقين وعلم المعرفة والمعاملة دون سائر عاوم الفتما والاحكام وبذلك فضل على العمل وفضل صاحبه على غيره فى قولهم ذرة من علم أفضل من كذاوكذا من العدمل وركعتان من عالم أفضل من ألفركعة من عابد وغيرذلك من الاحاديث والا "الرالتي تقدم ذكر هافى أول الكتاب (و) من علاماته أن يكون مهمًا في (مراقبة القلب) ومحافظته من مداخسلة الوساوس ومغالطة النفات الشيطانية (و) أن يكون مهمما في (معرفة طريق الاسخرة و) كيفية (سلوكه) بواسطة مرشد كامل أوعارف حاذق يستفيد ذلك بمعالسته (وصدق الرجاء) وتحقيق الامنية (في أنكشاف ذلك) وتعصيله (من المجاهدة) الباطنية بالرياضات الشرعية (والراقبة) مع الله تعالى بذكره داعًا (فان الجاهدة) أساس هذا الساول ولايتم الامر الابهاوهي (تفضى) وتوصل (الى) مقام (المشاهدة في دقائق) أسرار (علم القلب وتنفير بها) أي بالمجاهدة (يناسع الحكمة من القلب) والسه الاشارة عاوردمن أخلص لله أربعين بوما تفعرت ينابيع الحكمة من قلبه على اسانه لان اخلاص العبودية للربوبية واخلاص الاعمال من الهوى الدنيوى هوعين الجاهدة والنور اذاجعه لف الصدر انشرح القلب بالعلم ونظر باليقين فنطق به اللسان بعقيقة البيان وهوالحكمة التي أودعها الله عزوجل فى قاوب أوليائه (أما كتب التعليم) ومااستودع فيها مماميه من غيره عن قدم طريقه السمع ومفتاحه الاستدلال وخزائنه العقل بتلقاها الصغير عن المكبر باقية ببقاء الاسلام وهي محمة العموم من خلق الله تعالى (فلا تفي بذلك) ولا ترشد السالك (بل الحكمة) الالهية (الخارجة عن الحصر والعد انما تنفض) وتنكشف (بالجاهدة والمراقبة) في القلب (ومباشرة الاعال الظاهرة) على قوانين الشريعة (والباطنة) على ميزان الطريقة (والجلوس مع الله تعالى) بغاية اللشوع والخشية (مع حضورا لقلب) للكونه خزانة المكوت وهو بابعلم الباطن ويكون ذاك (بصافى الفكر)وخالصه عن المكدرات الظاهرية والباطنية (والانقطاع الى الله تعالى) في جميع أحواله (عماسواه فذلك مفتاح الالهام) الرباني (ومنبع الكشف الصدائي) برشدك البدقوله عزوجل والذين حاهدوا فينالنهدينهم سبلنا (وكم من متعلم) في العلوم الظاهرة (طال تعله ) وامتد طلبه حتى أضاع ليالمه وأيامه (ولم يقدر على مجاورة مسموعه) الذي تلقفه عن الشيوخ والكتب (بكمة) واحدة كاهومشاهدفي كثير من علماء العصرفتراهم يقفون فيما معوه ويترددون بأنواع ألحاورات ولا يكادوا أن يتعاوزوا (وكممن مقتصر على) تعصيل (المهم فى) قوانين (التعلم ومتوفر على العل) أى مباشرته (و) مقبل على (مراقبة القلب) بخالص فكره ( فَتَمَ الله عز و جل عليه ) في أدني زمان وأقرب أوان (من لطائف الحكم) ودقائقها (ماتحارفيه عقول ذوى الالباب) موهبة من الله تعالى كا اتفق ذلك لكثير من الاولياء العارفين عن علومهم مأخوذة عن الله تعالى وفى القوت أهل الذكر لله تعالى وأهل النوحيد والعمل لله تعالى لم يكونوا يتلقون هذا العلم دراسة من الكتب ولا يتلقاه بعضهم عن بعض بالالسنة انما كانوا أهل على وحسن معاملات وكان أحد هم اذا انقطع الحالله تعالى واشتغل به واستعمله المولى مخدمته بأعمال القاوب وكانواعند ، في الخلوة بين يديه لايذ كرون سواه ولايشتغاون بغيره فاذا ظهروا للناس فسألوهم ألهمهم الله تعالى رشد هـم ووفقهم لتسديد قولهم وآناهم الحكمة مبرانا لاعالهم الباطنة عن قاويم مالصافية وعقولهم الزاكية وهممهم العالية فأمرهم بحسن توفيقه اذألهمهم حقيقة العلم وأطلعهم على مكنون السرحتي آثروه بالخدمة وانقطعوا البه محسن المعاملة فكانوا محسون عماعنه يستلون محسن اثرة الله تعالى وحمل اثره

واذلك فالصلى الهعلم وسلمن على عاعلم أورنه الله علمالم بعلم وفي بعض الكتب السالفة يابي اسرائيل لاتقولوا العلم في السياء من سازل به ألى الارض ولافي نغوم الارض من نصعد به ولامن وراء العار من اعسر يأتي به العمل مجعول في قاو بكم تأدواب بندى الداب الروحانسين وتخلقوا لى بأخلاق الصديقين أظهر العلم في قالو بكرحتي بغطيكم و نغسمركم وقال سهل بن عبدالله التسترى رجه الله خربح العااء والعباد والزهاد من الدنما وقاو بهم مقفلة ولم تفتع الاقاوب الصديقين والشهداءم تلاقوله تعالى وعندهمفاتح الغسلا يعلها الا هو الآية ولولا ان ادراك قلبمن له قلب بالنورالباطن حاكمعلي علم الظاهر لماقال صلى الله عليه وسلم استفت قلبك وان أفتول وأفتول وأفتول وقال صلى الله عليه وسلم فمارو بدعن بدتعالى لا مزال العبد يتقرب الى مالنو افل حتى أحبده فاذا أحسته كنت معمالذي يسمع به الحديث

عندهم فتكاموا بعين القدرة وأظهروا وصف الحكمة ونشرواعاوم الاعان وكشفوا بواطن القرآن وهذا هواللم النافع الذي يقربه الى ريه ويكون من الموقنين (ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من عمل عما علم ورثه الله علم مالم يعلم) رواه الونعيم في الحلية من حديث أنس وضعفه قال العراقي وأورده صاحب القوت الاستند الاأله فأل بما يعلم بدل بماعلم وأخربه أبو نعيم فى الحلية فى ترجة أحدين أبى الحوارى بسنده اليه قال التي أحد بن حنبل وأحد بن أبي الحواري عملة فقال أحد حدثنا بحكاية معتما من أستاذك أبى سلميان الداراني فقال ياأحد قل سجان الله بلاعب فقال ابن حنبل سجان الله وطولها بلا عجب فقال ابن أبي الحوارى سمعت أباسلم ان يقول اذا اعتقددت النفوس على ترك الا ثام جالت ف الملكوت وعادت الحذائ العبد بطرائق الحكمة من غيير أن يؤدى الهاعالم علما قال فقام أحدبن حنبل ثلاثا وجائس ثلاثاوقالماسمعت فى الاسلام حكاية أعب من هذه الحثم قال أحدبن حنبل حدثني مزيدين هرون عن حمد الطويل عن أنس رفعه من على عاعلم ورثه الله علم مم قال لابن أبي الحوارى صدقت ياأحد وصدق شيخك قال أبونعيمذ كرأحد هذأالحديث عن بعض التابعين عن عيسى ابن مريم فظن بعض الرواة الهذكر . عن الذي صلى الله عليه وسلم ومن شواهد ه ما أخرج أبونعيم من رواية تصير بن حزة عن أبيه عن جعفر بن محد عن محدين على بن الحسين عن الحسين بن على عن على رفعه من زهد في الدنيا علمه الله بلاتعلم وهداه بلا هداية وجعله بصيرا وكشف عنه العمى (وفي الكتب السالفة) ونصالقوت وروينا في بعض الاخباران في بعض الكتب المنزلة (يابني اسرائيل لاتقولوا العلم في السماء من ينزل به ولافي تخوم الارض من بصعديه ولامن وراء الحدار من يعبر) ه (يأني به العلم معول فى قاوبكم تأدبوا بين يدى با داب الروحانيين) أى الملائكة (وتخلقوا الى بأخلاق الصديقين أظهر العلم في قانوبكم حتى يغطيكم فيغمركم) كذافي النسخ ونص القوت حتى يغطيكم ويستركم (وقال) أبرجد (سهل) بن عبدالله التسترى (خرج العلماء والعبادوالزهاد من الدنياوقاو بهم مقفلة) أى عليها أقفال الغفلة (ولم تفتح الاقلوب الصديقين والشهداء ثم تلاقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لايعلها الاهو) أورده صاحب القون وزاد يعنى مقفلة عن مفتاح المعرفة وعين التوحيد واعلم ان الفقه صفة القلب والخوف موجب الفقه وعلم العقل داخل في علم الظاهر والعلم بالله داخل في علم البقين (ولولا أن ادراك قلب من له قلب مالنور الباطن حاكم على علم الظاهر لماقال صلى الله عليه وسلم أستفت قلبك وان أفتال الفتونفرد الى فقه القلب وصرفه عن فتما المفتين فاولاان القلب فقيه لم يحز أن يدله صلى الله عليه وسلم على غير فقيه ولولا انعلم الماطن حا كمعلى علم الظاهرمارد ، اليه ولا يحوز أن رد ، من فقيه الى فقيه دونه كيف وقد جاء في بعض الروايات بلفظة مؤكدة بالتكر مروالمالغة فقال (وان أفتوك وأفنوك ) وهذا مخصوص لن كاناه قلب وألتي سمعه وشهد قيام شاهده وعرى عن شهواته ومعهوده لان الفقه ليس من وصف اللسان حققه صاحب القوت وتخريج الحديث قد تقدم في الباب الثاني (وقال صلى الله عليه وسلم فما برويه عنريه عز وحل لابزال العبديتقرب الى بالنوافل حتى أحمه فاذا أحسته كنتله سمعاو بصرا الحديث )أى الى آخرالحديث وهوقوله يدارمؤ بداأخرجه أبو نعيم بهذا اللفظ فى الحلية من حديث أنس واسناده ضعيف وأخرجه النخارى في صحيحه وأبونهم في أول الحلية وهو أوَّل أحاديث الكتاب كلاهما من رواية مجدبن عمان بن كرامة حدثنا خالد بن مخلد عن سلمان بن بلال عن شريك بن أبي غرعن عطاءعن أبي هر رة رفعه ان الله عز وجل قال من عادى لى ولما فقد آذنني بالحرب وماتقرب الى عبدى بشئ أحب الى ما افترضت عليه ولا بزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه فاذا أحسته كنت معه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به وبده التي يبطش بها و رجله التي عشي بها ولنن سألنى لاعطينه ولنن استعاذني لاعذته وما ترددت عنشئ أنافاعله ترددي عننفس المؤمن يكره

الموت وأكره مساءته ولابدله منه قال الحافظ الذهبي في الميزان في ترجه خالدبن مخلد الراوى عن ابن كرامة هذاحديث غريب جدالولاهيبة الجامع الصيح لعد من منكرات خالد بن مخلدوذ لل لغرابه لفظه ولانه مما تفرد به شريك وليس بالحافظ اه وروى البهقي فى الزهد من رواية ابن زحر عن على بن نربد عن القاسم عن أبي امامة رفعه قال أن الله عز وحل يقول ما مزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه فأكون سمعه الذي يسمعه وبصره الذي يبصريه ولسانه الذي ينطق به وقلبه الذي يعقل به فاذا دعاني أجبته واذاسألني أعطيته واذا استنصرني نصرته وأحبما يعبديه عبدى النصم لى وفى الباب عن عائشة وميونة رضى الله عنهما فديث عائشة عند البزار وحديث ميونة عند أي يعلى (فكم من معان دقيقة من أسرار القرآن) وخواصه (تخطر على قلب المتعرد للذكر والفكر يخلوعها كتب التفاسير ولا بطلع عليها أفاضل المفسرين) قال سديدي على وفا قدّم سره من داوم اخلاص الذكر بفؤاده صار مابين العرش والفرش طوعمراد ، وقال أيضاالوسائل مدد مصابيع المقاصد فحسب صفاء المدد يكون ضماء المصباح (فاذا انكشف ذلك للمراقب وعرض على المفسر من المنصفين المحفوظين من علائق الشهوة (استحسنوه) وقباوه (وعلوا انذلك من تنبهات القلوب الزكية) و واردائها الالهية (والطاف الله نعالى) ومواهبه المفاضة (بالهمم المتوجهة اليه) عماسواه هـ فده العبارة بثمامها منتزعة من القوت بتغيير بسير ونصالقوت ولم يكونوا اذا سئل احد هم عن مسئلة من علم القرآن أوعلم المقين والاعان يحيل على صاحبه ولايسكت عن الجواب وقد قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكران كنتم لا تعلمون فهم أهل الذكريته وأهل التوحيد والعل بته عز وجل ولم يكونوا يلقنون هذا العلم دراسة من الكتب ولايتلقاه بعضهم عن بعض بالااسنة انما كانوا أهل عمل وحسن معاملات وكان أحد هماذا انقطع الى الله تعمالي فاشتغلبه واستعمله المولى لخدمته بأعمال القاوب وكافواعنده فى الخلوة بين بديه لايذ كرون سواه ولا يشتغلون بغيره فاذاطهر واللناس فسألوهم ألهمهم اللهرشد همو وفقهم لسديد قولهم وآناهم الحكمة ميراثا لاعالهم الباطنة عن قلوبهم الصافية وعقولهم الزاكية وهممهم العالية فأمدهم بعسن توفيقه اذ ألهمهم حقيقة العلم وأطلعهم على مكنون السرحين آثروه بالخدمة وانقطعوا البه يحسن أعاملة فكانوا يحببون عاعنه يسألون بحسن اثرة الله سحانه وجيل اثره عندهم فنكاموا بعين القدرة وأظهروا وصف الحكمة ونطقوا بعلوم الاعمال وكشفوا بواطن القرآن وهذاهو العلم النافع الذي بين العبدورب وهوالذى يلقاه بهو يسأله عنه ويثبه عليه وهو ميزان جميع الاعمان وعلى قدرعلم العبد بربه ترج أعاله وتضاءف حسناته وبهيكون عندالله من المقربين لانهلر بهمن الموقنين اه في ذلك كالم القطب سدى على وفا على قصة سدنا موسى في سورة القصص وشرحه لحديث أمزر عيلسان القوم فكلمن طالعهما بعين الانصاف قضي عجبا وفي المتأخر من القطب أفوالحسن البكري أملي بالجامع الازهر على سورة الفاتحة نعو تلاعاتة عجاس كلذلك مشعون بالاسرار والمعارف ومشل هدذا الفيض لاينكره الامن حرمه (وكذلك) الحال (في علوم المكاشفة) بتعلى الذات واظهار الافعال الدالة على معانى الاوصاف الباطنة (وأسرار علوم المعاملة) وعلوم الورغ والاخلاص (ودقائق خواطر القلوب) وتاوينات الشواهد على المريدين وتفاوت مشاهدات العارفين (فان كل علم من هدد والعلوم بعر) واسع (لايدرك عقه) ولا ينم عن الىغوره (وانما يخوضه كل طالب بقدرمارزت) من سعة همنه وقوة اجتماده (و بعسبماوفق له من حسن العمل) بتأييد من ربه وعصمة منه (وفي وصف هؤلاء العلماء) أى علماء ألا من والله أمير المؤمنين (على) بن الى طالب (رضى الله عنه في حديث طويل) أورد وابن القيم في مفتاح دار السعادة وأبوطالب المسكى في القوت والراغب في الذريعة مفرقا كالهم من غير سند وأخرجه ابونعيم في الحلية فى ترجة على فقال حدثنا حبيب بن الحسين حدثنا موسى بن اسعق وحدثنا سلمان بن أحد

فيكمن معان دقيقيةمن أسرار القرآن تخطرعلي قل المتعردين للذكر والفكر تخاوءنها كتب التفاسير ولابطلع علما أقاصل المفسر بن واذا انكشف ذلك للمسريد المراقب وعسرض عسلي المفسرين استحسنوه وعلواأن ذلكمن تنبهات القاورالزكمة وألطاف الله تعالى بألهمم العالسة الموحهةالموكذلكف عاوم المكاشفة وأسرار عاوم العاملة ودقائق خواطر القاوبفان كلعلم من هذه اله أوم عمر لاندرك عقمه وانما بحوضه كل طالب بقدد مارزق منه و يحسب ما وفق له من حسن العسمل وفي وصف هؤلاءالعلاءقالعلىرضي الله غنه في حديث طويل

الفاو بأوعية وخبرهاأوعاهاللغيروالناس ثلاثنعالم رباني ومنعلم على سبيل النعاة وهميم (٤٠٥) رعاع البناع لكل ناعق عياون مع كل

ريح لم يستضيُّوا بنور آلعلم ولم يلجؤا الىركن وثيق العلم خير من المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال والعلم لزكوعلى الانفاق والمال ينقصه الانفاق والعادس مدانيه تكتسين به الطاعة في حيانه وجيل الاحدوثة بعد وفاته العل ماكم والمال محكوم علمه ومنفعه المال تزول بزواله مات خزان الاموال وهسم أحياء والعلاء أحياء باقونمايق الدهرثم تنفس الصعداء وقالهاءانههنا على جالوو حدت له حلة بلأجدطالباغير مأموت يستعمل آلة الدن في طلب الدنياو يستطيل بنعمالته على أولياته و سيتظهر بحعته على خلقه أومنقادا لاهلالحق لكن ينزرع الشكفى قلبه بأول عارض منشبهة لابصيرةله لاذاولا ذاك أومنهوما بالاسدات ساس القياد في طلب الشهوات أومغرى بحمع الاموال والادخار منقادا لهواه أقرب سبابه الانعام الساغة اللهم هكذا عوت العلم اذامات عاملوه مم لاتفاوالارض من قائم نقه محعدة اماطاهر مكشوف واماناتف مقهدوراكي لاتبطل حيوالله تعالى وسناته وكموأن أولئك

حدة نامحدبن عمان بن أبي شبية قالاحدثنا ابونعيم ضرار بن صردح وحدثنا بواحد محدبن عدب أحد الحافظ حد أناحد ثنا محدين الحسين الخنعمى حدثناا عاعيل بنموسي الفزارى فالاحدثناعاصم بنحيد الخياط حدثناثابت بنابي صفية الوجزة الشمالي عن عبد الرجن بن جندب عن كمل بن زياد قال أخذ على بن ابى طالب بيدى فأخر جني ألى ناحية الجبان فلما المحرنا جلس ثم تنفس ثم قاليا كيل بن رياد (القلوب أوعمة وخيرها) كذا في النسخ والرواية فيرها (أوعاهاو) احفظ ماأقول النا (الناس ثلاثة) وليس فى نصالحلية الواو بعد أوعاها (عالم رباني) ونصالحلية فعالم رباني (ومتعلم على سبيل نجاة وهميم رعاع اتباع كل ناعق عيلون مع كل ريح لم يستضيؤا بنور العلم ولم يلجؤا الدركن وثيق العلم خسير من المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال العلم يزكيه العمل) ونص الحلية يزكوعلى الانفاق وفي رواية على العل (والمال تنقصه النفقة محبة) ونص الحلية ومحبة (العلم دين يدانيه) ونص الحليسة بها (تكتسب به الطاعة) ونص الحلمة العلم يكسب العالم الطاعة (في حياته وجمل الاحدوثة بعدموته العلم ما كم والمال محكوم عليه) وجدت هذه الجلة في بعض الروايات (ومنفعة) هكذا في النسخ والرواية وضيعة (المال ترول برواله مات خزان الاموال وهم أحياء والعلاء باقون مابق الدهر) أعيانهم مفقودة وأمثالهم فى القاوب موجودة (ثم تنفس الصعداء وقال) ليست هذه في رواية الحلية ولا عند ابن القيم ووجدت في كتاب الذريعة والقوت والذي عند الاقاين بعد قوله مابقي الدهر (هاه) مرة واحدة وعندابن الغيم مرتين (انههنا) وأشاربيده الىصدره (علاجا) وليس فى الحلية جأولاعندابن القيم (لووجدت) وعند أبي نعيم وأن القيم لوأصبت (له حلَّة بل أجد طالبا) كذافي النسم وعند أبي نعيم وابن القيم بلى اصبته لقنا (غير مأمون) عليه وفي بعض نسخ الحلية لفتا من اللفت بدلَّ لقنا (يستعمل آلة الدين في طلب الدنيا) وفي الحلية للدنيا (ويستطيل بنع الله عز وجل على أوليائه ) هذه الجلة هكذا فى القوت وليست عنداً بي نعيم ولا ابن القيم (و يستظهر بحد على خلقه) هكذا في القوت والذي عند أبي نعيم وابن القيم يستظهر بحجيج الله على كتابه وبنعمه على عباده (أومنقاد الاهل الحق) لابصيرة له في احنائه (ينقدح) كذاني نسخة ومثله عنداب القيم وفي القوت ينزُرع وفي الحلية يتقدُّح (الشك في قلبه بأوّل عارض من شبهة) لابصيرة له (لاذا ولاذاك) وفي القوت بعد قوله لابصيرة له و ليسا من وعاة الدين في شي لاذاولاذاك ونص الحلية بعد قوله من شهة لاذاولاذاك كاعند المصنف (فنهوم بالاذة سلس القياد في طلب الشهوات أومغرم) وفي القوت أو حرىء ( يجمع الاموال والادخار منقاد لهواه) ونص الحلمة بعدقوله لاذا ولاذاك أومنهوما باللذات سلس القياد للشهوات أومغرى يجمع الاموال والاتخار وليسا من دعاة الدين في شي (أقرب شهاجم) كذاعند ابن القيم وفي الحلية والقوت بهدما (الانعام السائمة مُقال اللهم هكذا) وليس في القوت مُ قال وفي الحلية بعدةوله السائمة كذلك (عوت العلم اذامات حاملوم) وفي الحلية بموت حامليه (بل لا تتحلو) كذا في القوت وفي الحلية اللهم بلي لن يحلو (الارض من قائمته جحمة اماطاهرمكشوف واماخائف مقهور) كذافي القوت وهذه الجلة ليست في الحلمة بل قال ان القيم هذه ريادة المكذابين من الروافض في الحديث ونصه اماظاهر امشهورا واماخفيا مستورا قال وظنوا الذلائدليل لهم على القول بالمنتظر والحديث مشهور عن على لم يقل أحد عنه هذه المقالة الاكذاب وعي اللهلاتقوم عنى مستورلاري له شغص ولاتسمع منه كلة ولايعلم له مكان ولقد أحسن ماآن السرداب أن يلد ألذي \* حلمه موه مزعكم ماآنا فعلى عقو لم الصفاء فانكم به ثلثتم العنقاء والغد لانا

ونص الحلمية بعدقوله بحجة لكيلا (تبطل حجم اللهو بيناته وكم وأين) كذافى النسم وفى القوت من غير

وكم (أولئك) هم (الاقلون عددا الاعظمون) عندالله (قدراأعيانهم مفقودة وأمثالهم فىالقلوب

هم الاقاون عدد االاعظمون قدرا أعيامهم مفقودة وأمثالهم فى القاوب

مو حودة محفظ الله تعالى بهم عممتي ودعوهامن وراءهم فررعوها في قاوب أشباههم هعمم العمل على حقيقة الامر فباشروا روح العين فاستلانوا مااسستوعرمنه المسترفون وأنسهاعا استوحش منه الغافاون صحبوا الدنيابا بدان أرواحه معلقة بالحل الاعلى أولئك اولماءالله عزوحالمن خاقمه وأمناؤه وعمالهفي أرضه والدعاة الىدينسه ثم تكى وقال واشوقاه الحرويتهم نهذاالذىذكر وأخبراهو وصفعلا الاستجرةوهو العلم الذى ستفادأ كثره من ألعمل والمواطبة على الحاهدة

مو جودة) هذه الجلة هكذاوتعتهنا في القوت وهي في رواية الحلية في أوّل الحديث وقد أشرنا لذلك ( يحفظ الله تعالى مم حجه حتى تودعوها نظراعهم ) كذافي القوت ونص الحلية بعدقوله قدرا مهم مدفع الله عن جمعه حتى ودوها الى نظرائهم (و تروعوهافي فاوبأشاههم هعم بهم العلم على حقيقة الامر) كذا في الحلية وفي القوت على حقائق الأمر (فياشروار وح اليقين) هكذا هذه الجلة في القوت وليست فى الحلية (فاستلانوا مااستوعرمنه المترفون وأنسوايمااستوحش منه الغافلون) كذافي القوت وفى الحلية الحاهلون (صمواالدنيا بأبدان أرواحهامعاقة بالحل الاعلى) كذافى القوت وفى الحلية بالمنظر الاعلى وعندابن القيم بألملا الاعلى (أولئك أولياء الله من خلقه وعماله في أرضه والدعاة الى دينه) كذافي العَونونص الحلية أولئك خلفاء الله في بلاد ودعاته الى دينه (ثم بكر وقال واشوقا والى رؤيتهم) كذافي القوت وفي الحلية بعدفوله الحدينه هاه هاه شوقاالى ويتهم وأستغفر الله لى ولكم اذا شئت فقم هذا آخر الحديث على مافى الحلية وعندا بن القيم (فهذا الذى ذكره آخوا هو وصف علماء الا حرة) الذين هم أهل الحقائق وفضلهم على الخلائق (وهو العلم الذي يستفاد أكثر. من العمل) المقرون بالاخلاص (والمواطبة على المجاهدة) ولنتكلم على الحديث الماضي ذكره قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة قال أبو بكرالخطيب هذاحديث حسن من أحسن الاحاديث معنى وأشرفها لفظاو تقسم أمير المؤمنين للناس في أوّله تقسيم حسن في غاية الصحة ونهاية السداد لان الانسان لا يخاومن أحد الانسام التي ذكرهام حكال العلم وازاحة العلل اماأن يكون عالماأ ومتعلما أومهم لالاعلم وطلبه ليس بعالم ولاطالب له فالعالم الرباني هو الذي لازيادة على فضله لفاضل وأماالمتعلم على سبل النحاة فهوالطالب بتعلم والقاصديه نحاته من التفريط فى تضييع الواحبات وأما القسم الثالث فهم الهدماون لانفسهم الراضون بالنزلة الدنية وما أحسن ماشههم بالهم الرعاع والرعاع المتبدد المتفرق والناعق الصائح وهوفي هذا الموضع الراعي تمقال ابن القيم ونحن نشير الى بعض مافي الحديث من الفوائد وأناأذ كرذ لك اختصارا قال فقولة رضي الله عنه القاوب أوعبة القلب يشبه بالوعاء والاناء والوادى لانه وعاءا فير والشر وقوله خيرها أوعاها أى أكثرها وأسرعهاوأ سنهاوأ حسنهاوعما أىحفظاو بوصف الوعى القلب والاذن كقوله نعالى وتعمها أذن واعمة المابين القلب والاذن من الرياط فالعلم بدخل من الاذن الى القلب فهدى بابه وانم اتوصف مذلك لانهااذا وعت وعى القلب وقوله الناس ثلاثة اعلم أن العبد اما أن يكمل فى العلم والعمل أولا فالإول العالم الرباني والثاني اما أن تكون نفسه متحركة في طلب ذلك الكال أولا والثاني هوالمتعمل على سدل النحاة والثااثهوالهم الرعاع فالاول هوالواصل والثاني هوالطالب والثالث هو المروم ولايكون العالم ربانيا حتى يكون عاملا بعله والثاني متعلم على سبيل نعاة أى على الطريق التي تنحيه وليس حرف على وما عل فيه متعلقا بمتعلم الاعلى وجه التضمين أي يفتش مطلع على سيل نجاته ليسلكه فبعلم يفتش على سبيل نجاته لاللمبارأة أوغيره فانه على سبيل هلكة والقسم الثالث الحروم المعرض فلاعالم ولامتعلم بل همع رعاع والهميمن الناس حقاؤهم وجهلتهم والرعاع الذين لايعتدبهم اتباع كلناعق أعصاغ بهم سواء دعاهم الحهدى أوضلال فانهم لاعلم بالذى يدعون المه أحقهو أم باطل فهم مستحببون لدعوته وهؤلاء من أضرا لخلق على الادمان ويسمى داعهم ناعقا تشبها بالانعام التي ينعق بها الراعى فتذهب معه أيناذهب قوله عياون مع كلريح وفي رواية مع كلصاغ شبه عقولهم الضعيفة بالغصن الضعيف وشبه الاهوية والاراء بالرياح فعقولهم تذهبمع كلذاهب ولوكانت كاملة كانت كالشعبرة الكبيرة التى لاتلاعبها الرياح لثباتها قوله لم يستضيوا الخ بين السيب الذى جعلهم بتلك الثابة وهو أنه لم يحصل لهم من العلم فور يفرقون به بين الحق والباطل و عتنعون من دعاة الباطل فان الحق متى استقرف القلب قوى به وامتنع مما بضره والعلم والقوة قطما السعادة وفه معنى أحسن من هذا وهوالاشه عرادعلي

وضى الله عنه وهوأن هؤلاء ليسوا من أهل البصائر الذين استضاؤا بنور العلم ولا لجؤا الى عالم مستبصر فقلدوه ولا متبعين الستبصر فان الرجل اما أن يكون بصبرا أوأعي متسكا ببصير يقوده أوأعي سيبر بلا قائد قوله العلم خير من المال تقدم شرحه في أوّل المكّاب وكذا قوله العلم يزكو على الانفاق والمال تنقصه النفقة وكذا قوله العلم حاكم والمال محكوم عليه قوله محبة العلم بدان بها أن لانه ميراث الانبياء والعلماء وراثهم فعصبة العلم وأهله من علامات السعادة وهذا في علم الرسل الذي جاوًا به وورثوه الامة لافي كل ما يسمى علما وأيضافان من علامات السعادة وهذا في علم الرسل الذي جاوًا به وورثوه الامة لافي كل ما يسمى علما وأيضافان من علامات السعادة وهذا في علم الرسل الذي الماعدة وهذا في علم الماعدة في حياته يقال كسبه واكتسبه لغتان أي يحعله مطاعافكل أحد محتاج الى طاعته الله ورسوله فالعالم العامل أطوع في أهل الارض من كل أحد قوله وجبل الاحدوثة أي اذا مات العالم أحياله حي وهو ميت بن الناس والجاهل في حياته حياته حي وهو ميت بن الناس والجاهل في حياته حياته حي وهو ميت بن الناس والجاهل في حياته حي وهو ميت بن الناس والجاهل في حياته حي وهو ميت بن الناس والجاهل في حياته حياته حياته حياته و تواته المات السعادة وهذا المات الناس والجاهل في حياته حين الناس والجاهل في حياته حياته حياته و تواته المات والمات المات كالمات والمات المات والمات المات المات والمات والما

وفى الجهل قبل الموت موت لاهله \* وليس لهم حتى النشور نشور وأر واحهم فى وحشة من قبورهم \* وأجسامهم قبل القبور قبور وقال الاسخو قدمات قوم وماماتت مكارمهم \* وعاش قوم وهم فى الناس أموات وقال آخى ومادام ذكر العبد بالفضل باقبا \* فذلك حى وهو فى الترب هالك

ومن تأمل أحوال أئمة الاسلام تحقق الله لم يفقد الاصورهم والا فذ كرهم والثناء عليهم غير منقطع وهي هذه الحياة حقا حتى عددلك حياة ثانية كإقال المتنى

ذ كرالفتي عيشه الثاني وحاجته ، مافاته وفضول العيش اشغال

قوله وصنيعة المال تزول بزواله أى كل صنيعة صنعت الرجل من أجل ماله من اكرام وتقديم واحترام وغيرفال وغيرفاك فالماهي مراعاة لماله فاذا زال زالت وهجر حتى عن كان يختص به وفيسه قال بعض العرب

وكانوابي عي يقولون مرحبا \* فلارأوني معسرامات مرحبا

وهذا أمر لاينكر فى الناس حتى انهم لكرمون لثبام م فاذانزهت لم يكرمواوهذا يخلاف صنيعة العلم قوله مات خزان المال تقدم شرحه في أول المكتاب قوله وأمثالهم في القاوب موجودة المراد بأمثالهم صورهم العلية فهي لاتفارق القاوب وهذا هو الوجود الذهني العلى لانحبة الناسلهم وانتفاعهم بعلومهم توحب أنلا تزالوا نصب عبونهم وقبلة قلومهم وقوله هاه انههناعليا وأشارالي صدره فيه جوازا خبار الرجل عاعنده من الخبر والعسلم ليقتبس منه وينتفع به لاللمباهاة فأنه مذموم واذا أثني الرحل على نفسه لعناص بذلك من مظلة أو يستوفى بذلك حقاله يحتاج فيه الى التعريف بحاله أوعند خطبة الى مرلا يعرفه فلا بأس فيه والاحسن أن توكل في مثله الى غيره فان لسان المرء على نفسه قصير وهو في الغالب مذموم عُمذ كرّ أصناف حلة العلم الذين لا يصلحون لجله وهم أربعة أحدهم من ليس هو عامون عليه وهو الذي أوتىذ كاء وحفظا لكن جعل العلم آلة للدنيا يستحلمها به وهذا غير أمين على ماحله من العلم فقد خان الله وخان عاده فان الامن الأمون هوالذي لاغرض له ولا ارادة لنفسه الااتباع الحق وموافقته فلهذا قال غير مأمون عليه قوله يستظهر بحجيم الله الخهده صفة هذاالخائن ومعنى استظهاره بالعلم على كلب الله تحكيمه عليه وتقدعه واقامته دونه واشتغاله بغيره وهذمال كثير من العلماء الذي يحعل كاب الله وراء ظهره فالمستظهر به على كل ماسواه موفق سعيد والمستظهر عليه مخذول شتى الصنف الثاني من حلة العلم المنقاد الذي لم يشلح له صدره ولم يطمئن به قلب بل هوضعيف البصيرة فيه لكنه منقاد لاهله وهذا على اتباع الحق من مقلد بهم وهؤلاء وانكانوا على سبيل نجاة فلبسوا من دعاة الدين قوله لابصيرة له في احناته جمع حنو بالكسر وهي الجوانب والنواحي يقولون

ازحرأ حناء طيرك أى أمسك حوانب خفت ل وطيشك قلت الاولى أن يفسر الاحناء هنا بالمتشابهات والمعنى الذى ذكره هو الذى في العمام والذى ذكرته من كتاب العباب قوله ينقدم الشك الخهدذا الضعف علمه وقلة بصبرته اذا وردت على قلبه أدنى شهة قدحت فيه الشك والريب مخلاف الراسخ في العلم لووردت عليه أمواج العارما أزالت يقينه ولا قدحت فيه شكابل مردها بقوة يقينمه وضعيف البقين انتداركها والاتنابعت على قلبه أمثالها حتى يصيرمن تابا الصنف الثالث رحل نهمته في نيل اذته فهو منقاد لداعي الشهوة أمن كان ولاينال درجة وراثة النبوة معذلك فن آثر الراحة فاتنه الراحة وقال الراهم الحرى أجمع عقلاء كل أمة أن النعم لا بدرك بالنعم فن لم يغلب لذ ادراكه للعلم على شهوة نفسه لم ينل درجة العلم أبدا الصنف الرابع منحرصه وهمته فيجم الاموال وتثميرها وادخارها فلا برى شيأ أطيب له مماهو فيه فن أن له درجة العلم فهؤلاء الاصلاف الاربعة ليسوا من دعاة الدين ولا من طلبة العلم الصادقين ومن تعلق منهم بشئ فهومن المشتاقين عليه المتشمين معملته المدعين لوصاله المبتوتين من حباله وفتنة هؤلاء فتنة لكل مفتون قوله أقرب شهابالانعام السائمة هو كقوله تعالى انهم الاكالانعام بلهم أضل سيلاوالساغة الراعية شهواجها فيرعى الدنياو حطامها قوله كذلك عوت العدام عوت حامليه أى ذهاب العلم انماهو بذهاب العلماء وهو مأخوذ من حديث قبض العلم في المخارى قوله اللهم بلى ان تخلو الارض الزيدل عليه حديث لا تزال طائفة من أمقى على الحق لانضرهم من خذاهم ولا من ناواهم حتى يأتى أمرالله وهم على ذلك واعلم أن هذه الامة أكل الام جعسل الله العلماء فها خلفاء الانبياء لئلا تطمس أعلام الهدى كاكانبنو اسرائيل كلماهاك ني خلفهم ني فكانت تسوسهم الانساء والعلاء الهذه الامة كانساء بني اسرائيل والفرق بينا فجيروالمينات أن الحجيج هي الادلة العلمة التي بعقله القلب وتسمع بالا ذان والبينات الآيات التي أقامها الله تعلى دلالة على صدقهم من المعزات قوله أولئك الاقاون عددا الخ وهذاسب غربتهم فانهم قلياون فى الناس والناس على خلاف طريقتهم والل أن تعترف بانهملو كانوا علىحق لم يكونوا أقل الناس عددا فاعلم أن هؤلاء هم الناس ومن سواهم فشهون بهم ليسوا بناس قوله حتى ردوها الى نظر الهم و رزعوها فى قاوب أشباههم أى ماأقام الله مهذا الدين من يحفظه مم قبضه البه الأوقدر رع ماعله من العلم والحكمة اما فى قلوب أمثاله واما فى كنب ينتفع بها الناس بعده وبهذا و بغيره فضاوا على غيرهم قوله هجم بهم العلمالخ الهجوم على الرجل الدخول عليه بلااذن أى انهم لكالعلهم وقوته تقدم بهم الى حقيقة الامر فعاينواسصائرهم واطمأنت قلوبهم به وعلوا على الوصول الملاماشرها من روح البقين رفع لهم علم السعادة فشمروااليه وزهدوا عراسواه واستيقنت قاوبهم ماأعد لا وليائه من كرامة الله ومن وصل الى هذا استلان مايستوعره المترفون وأنس عمايستوحش منه الجاهماون وهمذاهو العلم التام والحب الخالص فهذا تفسير الحديث وقد اختصرت في العبارة كثيرا وحذفت مارأ يت الاستغناء عنه (ومنها) أى ومن علامات علماء الا تنوة (أن يكون شديد العناية) كثير الاهتمام (بتقوية اليقين فأن اليقين هو رأس مال الدين) وهو من جلة عاوم الاعمان متضين له بكل ما عب الاعمانيه ومن م قال جمع البقين قوة الاعمان بالقدر والسكون المه وأذا باشر القلب المقين امتلا فررا وانتغي عنه كل ريب فالعلم أولدرجات البقين ولهذاقيل العلم يستعملك والمقين يحملك فالبقين أفضل مواهب الرب لعده ولا يشت قدم الرضا الاعلى درجة البقين (قالرسول الله صلى الله عليه وسلم البقين الاعمان كله) قال العراقير وأه أبو نعيم في الحلية والبهق في الزهد وأبو القاسم اللالكائي في كاب السنة من رواية وعقو ببن حمد بن كاسب قال أخمر ما يحد بن خالد الخزوى عن سفيان بن سعمد عن ربيد عن أبي واثل عن عبدالله عن الذي صلى الله عليه وسلم و زادوافى أوله الصرفف الاعان هكذا قال أنو نعم والبهق

ومنها أن يكون شديد العناية بتقوية اليقين فان البقين هو رأس مال الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليقين الاعيان كله

في اسناده وقال اللالكائي عن زيد عن مرة عن عبدالله قال البهق تفرد به معقوب ن حمد عن محمد ا بن خالد وقد أعله ابن الجوزى في العلل المتناهية بهما فقال محد بن خالد مجر و حو بعقوب بن حميد ايس بشئ قال العراقي اما مجمد بن خالد المخزومي فلم أجد أحدا من الأئمة حرحه واما يعقوب فأورده ابن حبان في الثقات ثم قال والصحيح المعروف ان هذا من قول ابن مسعود وهكذاذ كره المخاري في صحيحه تعليقاموقوفا عليه ووصله الطبراني والبهق فىالزهد من رواية الاعشعن أبي طبيان عن علقمة عن عبدالله قوله قال البهق هذاهو العميم موقوف اه قال المراد بالصعرالعمل عقتضي المقيناذ المقين معرفة أن العصية ضارة والطاعة نافعة ولاعكن ترك العصية والمواطبة على الطاعة الابالصيروهوا ستعمال باعث الدمن في قهر ياعث الهوى والمكسل فكان الصبر نصف الاعلان مذا الاعتبار (فلابد من تعلم علم البقين أعنى أوائله) وذلك في حق المبتدئ (ثم ينفتح العبد طريقه) بالامداد الباطني مع الجاهدة ومخالطة الكمل من العارفين (ولذلك قالصلى الله عليه وسلم تعلموا البقين) قال صاحب القوت (ومعناه جالسوا الموقنين) أى المتصفين بعلم البقين (واسمعوا منهم علم البقين) لانهم علماؤه الى هنا نصالقوت زاد المصنف (وواطبوا على الاقتداء بهم) أي أفعالهم في حركاتهم وعند سكونهم (ليقوى يقينكم كما قوى يقينهم) قال العراقي الحديث رواه أبو نعيم عن ثور بن مزيد مرسلا وهو معضل وهو مروى من قول خالد بن معدان ورويناه في كتاب اليقين لابن أبي الدنيا من رواية بقية عن العماس ابن الاخنس عن فور من مزيد عن خالد بن معدان قال تعلوا اليقي كاتعلون القرآن حتى تعرفوه قافى أتعلم والعباس بن الاخنس مجهول قاله الذهبي في الميزان (وقليل من البقين خير من كثير من العمل) لان المقنه ورأس المال وهو يصم الاعمال وماقل على يرزمن قلب مؤمن ولا كثر عل يرزمن قلب غافل وحسن الاعمال حسن نتائج الاحوال وأخرج ابن عساكر في تاريخه عن أبي الدرداء رفعه قلمل من التوفيق خير من كثير العمل وهو قريب الى سياق المصنف (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لماقيل له) ونص القوت وقد روينا مسندا قيل يارسول الله (رجل حسن اليقين كثير الذنوب ورجل مجتهد فى العبادة قليل البقين فقال مامن آدمى الاوله ذنوب ولكن من كانت) وفي تسخة من كان (غر مزته العقل وسحيته اليقين لم تضره الذنو بالانه كلا أذنب تاب واستغفر وندم فتكفر ذنو به ويبقي له فضل يدخل به الجنة) هكذا أخرجه صاحب القوت بلا اسناد وقال العراقي رواه الحكم الترمذي في الاصل السادس بعد المائمة من فوادر الاصول قال حدثنا مهدى هوا بن عباس حدثنا الحسين هو ابن حازم عن منصور عن الرازى عن أنس قال قيل مارسول الله رجل يكون قليل العمل كثير الذنوب قال كل بنى آدم خطاءفن كانت له سحية عقل وغر بزة يقين لم تضره ذنو به شيأ قيل وكيفذاك يارسول الله قال كلاأخطأ لم يلبث أن يتوب فتمحى ذنوبة ويبتى فضل يدخل به الجنة واسناده محهول اه قلث وأخرج الامام أحمد وعبد بنحيد والترمذي والدارمي والحاكم والبيهقي كلهم عن أنسر فعه كل ابن آدم خطاء وخيرا لخطائين النوابون وهذا يصلح أن يكون شاهد البعض الحديث المذكور وفى القوت جاءرجل الىمعاذ بنجبل فقال أخبرني عن رجلين أحدهما عجمد فى العبادة كثير العمل قليل الذنوب الاانه ضعيف المعنى بعتريه الشك في أموره فقال معاد الحيطن شكه أعله قال فأخبرني عن رجل قليل العمل الا انه قوى البقين وهو فى ذلك كثير الذنوب فسكت معاذ وقال الرجل والله لئن أحبط شك الاوّل أعمال بره العبطن يقين هذا ذنوبه كلها قال فأخذ معاذ بيده وقام قائما ثم قال ماراً يتالذي هو أفقه من هذا اه فهذا وانكان موقوفاً على معاذ شاهد حيد عمناه لما أورده المُصنف (ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من أقل ماأوتيتم اليقين وعز عة الصرومن أعطى حظه منهما لم يمال مافاته من قيام الليل وصيام النهار) قال العراقي لم أجدله أصلافي الاحاديث المرفوعة هكذا اه قلت أورده صاحب القوت فقال وروينافي

فلاندمن تعسل علم المقن أعنى أواثله ثم ينفتح للقلب طريقه ولذلك قالصلي الله عليه وسلم تعلوا اليقين ومعناه حالسوا الموقنين واستعوامن بمعلم البقين وواطبوا على الاقتذاء بهم لىقىرى يقسنكم كاقوى يقمنهم وقلسلمن المقين خيرمن كثير من العدمل وقال صلى الله عليه وسلم لما قىل اورحل حسن المقن كثير الذنوب ورجل مجتهد فى العبادة قلسل المقسين فقال صلى الله علمه وسلم مامسن آدمى الاوله ذنوب ولكن من كان غريزته العدقل وسنحيته البقين لم تضره الذنوب لانه كليا أذنب تابواستغفر وندم فتكفر دنو يه و سقى له فضل مدخل به الجنة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم انمن أقسل مااوتيتم النقيين وعزعة الصرومن أعطى حطهمنهما لم سال مافاته من قدام الليل وصامالهار

وفى وصدالقمان لاسماسي لايستطاع العمل الاباليقين ولابعمل الرءالابقدر يقننه ولأيقصر عامل حتى ينقص يقشه وقال يعيى بن معاذا ان للتوحيدنورا والشرك نارا وان فورالتوحسد أحرق السما "تالوحدين من نار الشرك لحسنات أاشركن وأراديه البقن وقدأشار الله تعلى في القدر آن الي ذ كرالموقنين في مواضع دل مهاعلى ان المقن هو الرابطة للغيرات والسعادات (فات قلت )في أمعنى البقين وما معنى قو ته وضعفه فلابد من فهمه أولا ثم الاستغال بطلبه وتعلمفات مالا تفهم صورته لاعكن طلبه فاعلم أن البقان لفظمشترك بطلقب فريقان اعتبين مختلفسين أما النظار والمتكلمون فعسرون به عنعدم الشلك أذميل النفس الى التصديق بالشي له أر بعمقامات الاول أن معتدل التصديق والتكذيب ويعبرعنه بالشك كااذا سئلتءن شيخص معن ان الله تعالى معاقبه أملا وهو مجهول الحال عندلافان نفسك لاغيل الى الحكم فيه باثبات ولانفي بلستوى عندلة امكان الامرين فيسمى هذاشكا

حديث أبى أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقل ماأوتيتم الخ هكذا مزيادة الواووهو يدلعلى انهذا ليس بأول الحديث غرأيته بعد أورده في شرح مقام الصبر فقال روى شهر بنحوشب الاشعرى عن أبي أمامة الباهلي عن المني صلى الله عليه وسلم قال من أقل ما أوتيتم اليعين وعز عة الصبر ومن أعطى حظهمنهمالم يبالمافاته من قيام الليل وصيام النهار ولان تصبروا على مثل ماأنتم عليه أحب الىمن أن وافيني كل امرئ منكم عثل عمل جيعكم ولكن أخاف أن تفتع عليكم الدنيا بعدى فينكر بعضكم بعضاو ينكركم أهل السماء عندذلك فن صبر واحتسب طفر بكمال ثوابه ثمقرأ ماعندكم ينفد وماعندالله باق واليحز من الذمن صعروا أحرهم بأحسن ما كانوا يعملون اهقال العراقي وروى ابن عبد البرفى كاب العلم من حديث معاذ رفعه قالما أنزل شئ أقلمن اليقين ولاقسم شئ أقلمن اللم ولايصم اسناده وقدروى نحوه مختصرا من قول بعض الاشياخ رويناه في كُتُاب اليقين لابن أبي الدنيا قال أخبرنا الواهم بن سعدد أخبرنا خالد من خواش أخدرنا بشر بن مكر عن أبي مكر من أبي من معن الاشاخ قال مأنوفل فى الارض شئ أقلمن البقين ولاقسم بين الناس أقل من الحلم هذا حديث مقطوع ضعيف اه (وفى وصية لقمان لابنها بني لاستطاع العمل الاباليقن ولا بعمل المرء الابقدر يقينه ولايفترعامل حتى ينقص يقينه ) هكذا أورده صاحب القوت الاانه قال ولاقصر عامل بدل ولايفتر والباقي سواء وزادوقد يكمون يعمل العمل الضعيف اذاكان مستيقنا أفضل من العمل القوى الضعيف في يقينه ومن يضعف يقينه تغلبه المحقراتمنالاثم (وقال يحي بن معاذ) الوازى (ان للتوحيد نورا والشرك نارا وان نور التوحيد أحرق لسيات الموحد من فارالشرك لحسنات المشركين اورده صاحب القوت هكذا بلفظ وكان يحيى بن معاذ يقول فساقه زاد الصنف فقال (وأراد) أى يحبى بن معاذ بنو رالتوحيد (اليقين) دل على ذلك سياق صاحب القوت هذا التول في هذا المحث (وقد أشار القرآن) الجيد (الى ذكر الموقنين فى)عدة (مواضع دلبه على ان اليقين هو الرابطة) والواسطة (المغبرات) العالية (والسعادات) الباقية فن ذلك قوله تعالى وفي الارض آ بات الموقنين وقوله تعالى لا " به لقوم بوقنون وكذلك في السنة وردت عدة أحاديث في رفع شأن أهل الايقان فنهت على انهم من خلاصة أهل الاعلان (فان قلت) أجها السائل قد ذكرت اليقين و رفعت من شأنه وذكرت اله يقوى و يضعف (في امعنى اليقين) الغة واصطلاحا (ومامعنى قوّته وضعفه فلابد من فهمه أوّلا) كاينبغي (ثم الاشتغال بطلبه وتعلمفان مالا تفهم صورته )عدرك الحس (لا يمكن طلبه) فالجواب ماتراه وهوقوله (فاعلم ان اليقين لفظ مشترك ) أى وضع لعني كثير بوضع كثير ومعنى الكثرة هنا مايقابل الوحدة لاما يقابل القلة (يطلقه فريقان لعنيين مختلفين أما النظار) وهم أهل النظر فى المعقولات (والمتكامون)هم أهل الكلام (فيعنون به عدم الشك) قالشك نقيضه وهذا هومذهب أهل اللغة قال الجوهرى اليقين العلم وزوال الشك يقلل يقنت الامر بالكسر يقيناوا ستيعنت وأيقنث وتبقنت كله يمعنى واحد وفى القاموس يقن كفرح يقنا ويحرك وأيقنه وتبقنه واستيقنهوبه عله وتحققه والبقين ازاحة الشكوفي عبارات بعض اللغويين اليقين العلم الذى لايشك معه وهذا الذي ذكرناه هو المشهو رعند أصحابنا من أئمة اللغة وعباراتهم وان اختلفت فعا لهاالى ماذكر بقيان الجوهرى وجاعتمن المتقدمين قالواور بماعبرواعن الظن باليقينو باليقيناعن الظن واستدلوا بايات وقول الشعراء وهذافد نوردهاك ان شاءالله تعالى عندذ كرالمصنف القسم الثاني منه قريبا المسمى بالظن مُ قال (اذميل النفس الى التصديق بالشيَّه) في الحقيقة (أربع مقامات) لا يتعدى العقل الى غيرها (الاولُ أن يعتدل التصديق والسكذيب) سوأ، (ويعبرعنه بالشك) ثم أني له بمثال ليتضم فقال ( كاذا سُمُلت عن شَخْص معين أن الله يعاقبه أمرلا وهو مجهول الحال عندال ) غير معاومه (فَأَن نَفْسَلُ لاتميل فيه الى الحكم بالبات ونفى بل يستوى عندل امكان الامرين فهذا يسمى) عندهم (شكا) وف اللمع لابي الثانى أنعلنفسكالي أحدالا مرس مع الشعور مامكان نقيضيه ولكنه اسكان لاعنع ترجيع الاول كااذاسئاتءن رحسل تعرفه الصلاح والتقوى أنه بعسه لومات على هدده الله هل بعاقب فان نفسك تمل الى أنه لا بعاقب أكثر من ملهالى العقاب وذلك لفاهو رعلامات الصلاح وممعهدا فإنت تجوز اختفاء أمرمو حب العقاب التحو مز مساولذلك الميل ولكنه غيردافع وعانه فهدره الحالة تسمى طنا

احعق الشيرازى الشك تجو مزأمر سلامزية لاحدهماعلى الاخركشك الانسان فى الغيم غيرالمشف اله بكون منه المطرأملا اه وقبل هوالوقوف بن النقيضن من شك العود فما ينفذفه لانه بقف بذلك الشك بنجهتمه وقيلهو وقوف بن العني ونقيضه وقبل هو المترددين النقيضن لاثر جيح لاحدهما عند الشاك وقال الراغب فىمفرداته هواعتدال النقيضين عند الانسان وتساويه مما قديكون لوجود أمارتين متساويتين عنده في النقيضين أولعدم الامارة والشائر بماكان في الشيع هل هومو حود أم لاور عماكان في جنسه من أي جنس هوو ربما كان في صفة من صفاته وربما كان في الغرض الذي لا جله وجد ثم قال والشك ضربمن الجهل وهوأخص منه لان الجهل قد يكون عدم العلم باننقيضين رأساف كلشك جهل ولاعكس والشكخرق الشئ وكائه محيث لايحدالوأى مستقرا يثبت فيه ويعتمد عليه ولذلك يعدى بني ويحوزكونه مستعارا من الشك وهو لصوق العضد بالجنب وذلكان يتلاصق النقيضان فلامدخل الرأى والفهم لتخلل مابينهما ويشهدله قولهم التبس الامرواختلط وأشكل ونعرذاك من الاستعارات (الذاني أن تميل نفسك الى أحد الامرين) الماالتصديق والما التكذيب (مع الشعور) أي العلم (بامكان) وحود (نقيضه) أى رافعه (ولمنه امكان لاعنع ترجيم) الامن (الاوّل) ومثاله ( كااذا سئلت عن) حال (رجل) معين (تعرفه بالصلاح والتقوى) وغيرذاك من أعبال البر (انه بعينه لومات على هذه الحالة) التي أنت تعرفهافيه (هل يعاقب) أملا (فان نفسك عيل الاانه لا يعاقب أكثر من ميلها الى العقاب وذلك لفاهور علامات الصلاح) وأماراته (ومع هذافأنت تحوّز اختفاء أمر توجب العقاب في باطنه وسر رته) أى تجعل ذلك جائرًا في نفسكُ لآن الامارات اعما يستدل مها على الطواهر (وهذا التحو ترمساو لذلك المبل) أى قد سبقله (ولكنه غيردافعر حمانه) على الطرف الثاني (فهذه الحالة تسمى طنا) ومثله صاحب اللمع بقوله كظَّن الانسان في الغيم المنف الثَّفين اله سيجيء منه المطروان حو زانه يتقشع من غير مطر وكاعتقاد الجتهدين فهايفتون بهمن مسائل الخلاف وانحو زان يكون الامر مخلاف ذلك وغيرذلك مالايقطعه اه وقال السمن الظن ترجأحد الطرفن نفياوا نها اوقد بعير مهعن المقنن والعلم كالعمر بالعلم عنه محارا وقال غمره الظن الاعتقاد الراج مع احتمال النقيض وستعمل في اليقين والشَّلُ وقَالَ الراغب ألظن ما يحصل عن أمارة فاذا قو يت أدَّت آلى العلم ومتى ضعفت لم تتحاوز حد الوهم وقال بعضهم اغاجاز استعمال كلمن الظن والعلم في موضع الا من حلمانة أن كالمنهمافيه وحمانأحد الطرفين اماخرما وهوالعلم أووهماوهوالظن فن استعمال العلم عني الظن قوله تعالى فان علمتموهن مؤمنات ليس الوقوف على الاعتقادات يقينا ومن استعمال العكس قوله الذين يظنون انهم ملاقور بهم أى يتيقنون اذلا يناسب حالهم وصفهم بظن ذلك حقيقة ولوشكوافى ذلك لم يكو نواموقنين فضلاعن انعدحوا بهذا المدح وكذاقوله تعالى قال الذين يظنون انهم ملاقوالله الا ية وكذاقوله تعالى ورأى المجرمون النار فظنواانم ممواقعوها واستدل الجوهرى بقول أبى سدرة الهعيمى

تحسب هواس وأبقنانني \* بهامفند من واحد لااغامر.

يقول تشمم الاسد ناقتي بطن انني أفتدى مها منه واستحمى نفسى فاثر كهاله ولااقتحم الهالك عقاتلته

فقلت لهم طنوابالفي مدج \* سرائهم في الفارسي المسرد أى أية نوا بهذا العدد فان المقام يقتضى ذلك وآبي ذلك طائفة وقالوا لا يكون المقين الاللعم وأماالفلن فنهم من وافق على انه يكون بعنى العلم ومنهم من قال لا يكون الظن في موضع اليقين وأجابوا على احتجبه من حوّر ذلك بان قالواهد و المواضع التي زعتم ان الظن وقع فيهاموضع المقين كلها على المهافانا لم نعد ذلك الا في علم بعب ولم نعدهم يقولون لن رأى الشي ولالمن ذاقه أطنه والا على العائب قد عرف بالظن

الثالث أن عمل النفس الى التصديق بشئ معيث بغلب عليه اولا يخطر بالبال غيره ولوخطر بالبال تابى النفس عن قبوله ولكن ايش ذلك مع معرفة محققة اذلو أحسن صاحب هذا المقام التأمل والاصغاء الى التشكيك والتجو يزاتسعت نفسه للتجو يزوهذا يسمى اعتقادامقار با الميقين وهواعتقاد العوام فى الشرعيات (٢١٢) كاها اذر سخ فى نفوسهم بجورد السماع حتى ان كل فرقة تشق بصحة مذهبه اواصابة امامها

والعلم فاذاصارالى المشاهدة امتنع اطلاق الظن عليه قالواو بين العيان والخبرم تبة متوسطة باعتبارها أوقع على العلم بالغائب الظن لفقد الحال التي تعصل المدركة بالشاهدة وعلى هذاخرجت سائر الادلة التي ذ كرتوفى الداء الجواب عن كل آية تقدمت وتقر رائه اطول يغر جناعن المقصودواذا وقع الا كتفاء عاد كرت (الثالثان عيل النفس الى التصديق بشي عيث بغلب علمها) أى ذلك التصديق على النفس و يغمرها (ولا يخطر بالبال غيره) أي غيرذ لل المعنى الذي حصل للنفس وفي نسخة نقيمه بدل غير • (ولو) فرضانه (خطر بالبال) نقيضه (تأبي) أى تمتنع (النفس عن قبوله ولكن ليس ذلك مع معرفة تعقيق) وفي نسخة عن معرفة محققة (اذلوأ حسن صاحب هذا المقام التأمل و) أعاراذن فهمه آلى (الاصغاء الى التشكيك والتحويز) وهدما المقامان الاولان (اتسعت نفسه للتحويز) أى مالت المه وانشرحته (وهدنا يسمى اعتقادامقار بالليقين)لانه قدعقد فلمعلم وأثبته في نفسه (وهواعتقاد العوام) من الامة (فالشرعمان كلهااذار من في نفوسهم بمعرد السماع) من أفوا الشيوخ (حتى ان كل فرقة) من فرق الذاهب على كثرتها (يثق بعدة مذهبه) ويعتمد عليه (واصابة امامه) الذي قلده (و) اصابة (متبوعه واذاذ كرله) وفي نُسخة لاحدهم (امكان خطأ امامه نفرعن قبوله) وأستبعده الى الغاية (الرابع المعرفة الحقيقية الخاصلة بطريق البرهان) والاستدلال (الذي لاشكفية) فيحدداته (ولايتصورالشكفية) وفي نسخة التشكيك بدل الشك (فاذاامتنع وجود الشك وامكانه يسمى يقينا عندهؤلاء) أى النظار والمنكلمين (ومثاله اذا قيل للعاقل هُل في الوجود شيُّ هو قديم فلاعكنه) اذا (التصديق به) أي بهذا القول (بالبديهة) والارتحال (لان القديم غير محسوس) بالابصار (لا كالشمس والقمر) وغيرهما من الكروا كب (فانه يصدق بو جودهما بالس)والمشاهدة (وليس العلم بوجود شي قديم أولياضروريا) وفى نسخة أزليا ضرو ريا أى ليس العلم بهيدك باول وهلة من غير برهان (منل العلم بان الاثنين أكثر من الواحد) فانه ضرورى لا عدالة (بل مثل العلم بان حدوث عادث بلاسب عال فان هذا أيضاضرورى) الا يحتاج الى النظر فيه وفي نسخة ومثل العلم بدل بل مثل العلم (فن غريزة العقل ان يتوقف عن) قبول (التصديق بوجود القديم على طريق الارتجال والبديمة) ويتطلع الى النظر فى البرهان (عمن الناس من يسمع ذلك) من الافواء والكتب (و يصدق بالسماع تصديقا عزما) قاطعا عن الشهات (ويسمر عليه وذلك هوالاعتقاد) كانه عقد قلبه عليه ولمعل الىسواه (وهو حال جسع العوام) من الامة (ومن الناس من يصدق به بالبرهان) والنظرفيه (وهوآن يقالله ان لم يكن فى الوجود قديم فأ اوجودات كاها حادثة) لا تحالة (وان كانت كاها حادثة فهمي) كاها (حادثة بلاسب أوفيها حادث بلاسب وذلك) أي حدوث الكل أوالبعض بلاسب (محال فالودى الى المحال معال فيلزم في العقل التصديق بوجود شي قديم بالضرورة) نظرا الى ماذ كر (لان الاقسام ثلاثة وهو ) أما (ان تكون الموجودات كلها قديمة أو) تُكُونُ (كُلهَاحَادُثَةُ أُو بِعِضْهَا قَدِيمَةُ وبِعِضْهَاحَادُثَةً فَأَنْ كَانْتُ كُلْهَا قَدِيمَةً فقد حصل المطلوب اذ ثبت على الجله قديم )لان السؤال اعما كأن عن شي هوقديم فى الوجود (وان كان السكل عادمًا) وهو الشق الثاني (فهو يحال أذيؤدي الى حدوث بغيرسيب) ومايؤدي الى الحال عال (فثبت القسم الثالث) وهو ان بعضها قدعة و بعضها حادثة (أو) القسم (الاول) الذي يفهم منه ثبوت القديم فى الجلة (وكل علم حصل على هذا الوجه يسمى يقينا) عند هؤلاء (سواء حصل) ذلك العلم (بنظر) واستدلال (مثل

ومتروعهاولوذ كرلاحدهم امكان خطأ امامه نفسر عن قبوله الرابع المعرفة الحقيقية الحاصلة بطريق البرهان الذي لايشك فيه ولا يتصورالشك فيه فاذا امتنع وحودا لشك وامكانه يسمى بقسنا عنسد هؤلاء ومثاله أنه اذاقسل العاقل هِـل في الوجود شي هو قدم فلاعكنه التصديقيه بالبذيهة لانالقديم غير عسوس لا كالشمس والقسمر فأنه يصدق و حودهمامالسوليس العلم وجودشي قديم أوليا ضرور بامشل العسام بأن الاثنين أكثر من الواحد بلمثل العلم بأن حدوث عادث الاست محال فان هذا أيضاضرو رى فق غريزة العقل ان تتوقف عن التصديق وحود القدم عملي طريق الارتعال والبديهة عمن الناسمن يسمع ذاك و بصدق بالسماع تصديقا حزما ويستمرعليه وذلك هوالاعتقادوهوحال جسع العوام ومن الناس من تصدق به بالعرهات وهو ان يقال له ان لم يكن في الوحودقد مفالموحودات كلهاحادثةفان كانت كلها حادثة فهي حادثة بالاسب أوفه احادث بلاسيب وذلك

عال فالمؤدى الى المال عال فيلزم فى العقل التصديق بوجود شئ قديم بالضرورة لان الاقسام ثلاثة وهى أن تكون الموجودات كلها ما قدعة أوكلها حادثة أو يعضها المدعة وبعضها حادثة فان كانت كلها قدعة فقد حصل المطلوب اذتبت على الجلة قديم وان كان الكل حادثا فهو معالى المالية بودى الى حدوث بغير سبب فيثبت القسم الثالث أوالاول وكل علم حصل على هذا الوجه يسمى يقينا عنده ولا عسواء حصل بنظرمثل

ماذ كرنا وأوحصل محس أوبغرثرة العقل كالعلم باستعالة حادث بلاسيبأو بتواتر كالعلم لوجود مكة أوبتحربة كالعملم بان السقمونياالطبو خمسهل أوبدليل كإذ كرنافشرط اطلاقهذا الاسمعندهم عدم الشكف كل علم لاشك قبه سمى بقيناعندهولاء وعلىهذا لانوصف المغن بالضعف اذلاتفاوت في نفي الشكر الاصطلاح الثاني) اصطلاح الفقهاء والتصوفة وأ كثر العلماء وهو أن لايلتفت فسه الى اعتبار التحو تزوالشك بلالي استبلاثه وغلبته على العقل حيتي يقال فلان ضعف اليقين بالموتمع انه لاشك فيمه ويقال فلان قوى اليقين في اتيان الرزق مع اله قد يحور أنه لاياتيه فهدما مالت النفس الى النصديق بشئ وغلبذاك على القلب واستولىحتى صارهوالمتحكم والمتصرف فيالنفس بالتمو يزوالنع سمى ذلك يقسنا ولاشكف انالناسمشتر كونفي القطع بالموت والانفكاك عن الشك فيه ولكن فهم من لا بلتفت السهولاالي الاستعدادله وكأنه غير موقنيه ومنهم من استولى ذلك على قلبه حتى استغرق حسع همه بالاستعداد له ولم بغادر فيه متسعا لغيره

ماذ كرناه أوحصل بحس) كالعلم بالشمس والقمرمثلا (أو بغر مزة العقل) وسحيته (كالعلم ماستحالة حادث بلاسب أو) حصل (بتواتر) وتتابع (كالعُلم بوجود مكة) مثلا (أو) حصل (بتجربة) صحيحة ( كالعلم بأن المطبوخ) هو كل دواء طبخ لقصد الاسهال (مسهل) ولوقال السقمونيا بدل المطبوخ كان أظهر (أو) صح (بدليل) و برهان ( كاذ كرنا) آنفا (فشرط اطلاق الاسم عندهم عدم) وجود (الشك) فيه بأى وجه كان (فكل علم لاشك فيه يسمى يقينا عند هؤلاء) ولذاعر فوه بانه اعتقاد الشي بانه كذا مع اعتقاد انه لا يكن الا كذا مطابق الواقع غير مكن للز وال فالقيد الاول جنس يشمل الظن والتانى يخرجه والثالث يخرج الجهل المركب والرآبع يخرج اعتقاد المقلد المصيب (وعلى هذا لا يوصف البقين بالضعف والنقص والفتور والقلة (اذ لاتفاوت في نفي الشك) وقسم صاحب القوت مقامات اليقين الى ثلاثة فقال بعدان ذكر المقامين والمقام الثالث من اليقين هو يقين ظن يقوى بدلائل العلم واللبروأ قوال العلماء ويجدهؤ لاءالز بدمن الله عزوجل والنصيب منه لهمو بضعف بفقد الادلة وصمت القائلين وهذا يقين الاستدلال وعاوم هذا فى المعقول وهو يقين المتكامين من عاوم السلين من أهل الرأى وعاوم القياس والعقل والنظراه وهذاالسياق ظاهره دالعلى قبوله الضعف والقوة على رأى المنكامين أيضا ولكنماحر والمصنف هوالاقوى فتأمل (الاصطلاح الثاني) في اليقين (الفقهاء)عامة (والمنصوَّفة وأكثر العلماء) رحهم الله تعمالي (وهو) أي اليقين (أن لا يلنَّفت فيه الى اعتبار النَّجويز والشك) المتقدم ذكرهما (بل الى استبلائه وغلبته على القلب) حتى بغمره على سائر جهاته (حتى يقال الن ضعيف اليقين بالموت مع انه لايشك فيه) بانه واقع لا محالة (ويقال فلان قوى اليقين) مع الله (فى اتيان الرزق) وحصوله (مع اله قد يجوز) فى نفسه (الهلاياً تمه فهما مالت النفس الى التصديق بشي وغلب ذلك على القلب واستولى) عليه (حتى صارهو المحكم المتصرف فى النفس بالنحو زوالنع) كما هوشأن المستولى (سمى ذلك يقينًا) وقد أشارت الىذلك المعنى عباراتهم فقال سيد الطائفة الجنيد هواستقرار ألعلم الذى لايتقلب ولايتحول ولايتغير فى القلب وقال سهل حرام على قلب ان يشمر المحقاليفين وفيه مكون الى غيرالله وقال غيره من علامات البقين الالتفات الى الله في كل نازلة والرحوع البه في كل أمر والاستعانة به في كل حال وارادة وجهه بكل حركة وسكون وقال القشيرى قال الجنيد سئل بعض العلاء عن النوحيد فقالهواليقين فقال السائل بين لىماهو فقال هومعرفتك الحركات الخلق وسكونهم فعل الله تعالى وحده لاشريك فاذاعرفت ذلك فقد وحدته قال شارح الرسالة أجاب أولابانه واحد فى ذاته وصفاته وأفعاله لاشريكله فلمالم يفهم نزلله قليلا نزل الى الافعال خاصة وكلمعلى حسب فهمه وخاطبه بالافعال دون الذات والصفات اه وقال السرى البقين سكونك عند حولان المراد في صدوك لشيقنك ان حركتك فيها لاتنفعك ولا تردعنك مقضيا قال ابن القيم عندذ كره لقول السرى هذا اذالم تكن الحركة مأموراج افاذا كانت مأموراج افاليقين فىبذل الجهدفها واستفراغ الوسع وقال بعضهم هورؤية العيان بقوة الاعان لابالحجة والمرهان وقيل مشاهدة الغموب بصفات القاوب وملاحظة الاسرار بمخالطة الاذكار وقبل اذاا ستكمل المرعحقيقة اليقين صارالبلاء عنده نعمة والمحنة منحة وقال تعالى ماأصاب من مصيبة الا باذن اللهومن يؤمن باللهبهدقلبه قالمابن مسعودهوالعبدتصيبه المصيبة فيعلم انهامن الله فيرضى ويسلم فهدا لم يحصل له هداية القلب والرضاوا لتسليم الابتقينه (ولاشك في أن النَّاس مشتر كون في القطع بالموت) بانه حق وواقع(والانفكاك عن الشك فيه ولكن فهم من يلتفت اليه والحالاستعدادله) أي لنزوله (وكانه غيرمؤمنه) أىغيرمصدقه وهم المنهمكون على لذات الدنساو المؤثرون بشهواتم اعلى لذان الأخرة (ومنهم من استولى ذلك) أى ذكره (على قلبه حتى استغرق همه) وتوجهت عنايته (بالاستعداد له) بأنواع الطاعات (ولم يغادر )أى لم يتركُ (في منسعالغيره) كماهو معاهم من سيرة فضلاء

الصابة وأكابرالتابعين ومن بعدهم طبقة بعد طبقة وجيلا بعدجيل يعلم ذلك من شاهد سيرتهم وسير مناقعهم المسطرة في الكتب (فيعبرعن مثل هذه الحالة بقوة البقين) ومن عداهم متصف بضعف البقي (ولذلك قال بعضهم) أى من العلاء العارفين (مارأيت يقينالاشك فيه أشبه بشك لا يقين فيهمن الموت) وهذا القول مشهورعن المصنف نسبه اليه غير واحد من العلماء قال ملاعلى في شرحه على الشماثل قال الغزاني مارأيت بقينا أشبه بالشك من الموت والصعيم ان المصنف ناقل لهذا القول وليس أباعذره وقد فسرغالب المفسر بن قوله تعالى واعبد ريك حتى يأتيك البقن بالموت وهو معني صحيح ذكره أئمة اللغة ومال كثير ون الى انه الطلاق حقيقي وصوّب بعضهم انه مجازى من تسمية الشيء كما يتعلَّق به حققه شيخنا فى حاشية القاموس وهذا التفسير الذىذكرناه متفق عليه عندالمفسرين خلافا للزنادقة فانهم قالوا ان العبد اذا وصل الى مقام حقيقته ارتفعت عنه العبادة وهذا تلبيس وأفتراء منهم على أهل الله العارفين ثمان المراد عفاد الاتية الكرعةان دم على طاعة رك كاحققه غير واحد (وعلى هذا الاصطلاح وصف النقين الضعف والقوة) وقال صاحب القوت واليقين على ثلاث مقامات يقين معاينة وهدا الاختلف خبره والعالميه خبير وهوالصديقين والشهداء ويقين تصديق واستسلام وهذا في الخبر والعالم به غيرمستسلم وهذا يقين المؤمنين وهم الابرارمنهم الصالحون ومنهم دون ذلك لقوله عز وجل ومازادهم الااعاناوتسلما وقديضعف هؤلاء بعدم الاسباب ونقصان المعتاد ويقرون بوحودها وحربان العادة وتحمرون ينظرهم الىالوسائط ويكاشفون بها ويحعسل مزيدهم وأنسهم بالخلق ويكون نقصهم و وحشتهم بفقدهم ويكون من هؤلاء الاختلاف لتاو من الاشياء وتغييرها علمهم عُذ كرا اقام الثالث الذي قدمنا ذكره آنفا مهال بعد ذلك وكل مؤمن مالله عز وحل فهوعلي علم من التوحيد والمعرفة به ولكن علمه ومعرفته على قدر يقينه ويقينه من نحوصفاء اعانه وقوته واعاله على معنى معاملته ورعايته فأعلى العماوم علم المشاهدة عن عين البقين وهمذا يخصوص بالمقربين في مقامات قربهم ومحادثات محالستهم وماوى أنسهم واطيف تملقهم وأدنى العاوم عسلم التسليم والقبول بعدم الانكار وفقد السكون وهذالعموم المؤمنين وهومن علم الاعان ومزيد التصديق وهذا لاصحاب اليمين وبين هذين مقامات لطمفات منأعلى طبقات المقريس الىأوسط المقامات ومن أدنى طبقات أصحاب البمن الىأعالى أواسط الاعلمن اهسياق القوت وهنا فوائد محتاج الىالتنبيه علمها وهوالفرق بنعلماليقين وعين البقن وحق البقسن وماللقوم فيه من العبارات قال القشيري في رسالته هسذه عبارات عن علوم جلية فاليقين هو العلم الذي لا يتداخل صاحبه ريب على مطلق العرف فعلم البقين هواليقين وكذلك عين اليقين نفس اليقين وحق اليقين نفس اليقين فعلم اليقين على موجب اصطلاحهم ما كان بشرط البرهان وعين اليقين مأكان بحكم البيان وحق اليقين ماكان بنعت العيان فعلم اليقين لارباب العقول وعماالمقن لاحجاب العاوم وحق اليقين لاحجاب المعارف قالشارحها المقن عند أهل الغسة توالى العلم بالمعاوم حتى لايكاد مغفل عنه يقال أيقن الماء اذا صفامن كدورته وما يخالطه بما ينجر مع الماء فاذا استقر في مفيضه واستقر قراره وصفا يقال أيقن الماء فتمن من هذا أن العلم في الاصطلاح يباين المقن وذلك أن الشخص قد يعلم مرة واحدة فلا يسمونه موقنا الااذا توالى ولم يُتَحَلَّه عَفَلَهُ فَاذَا تَقرر ذلك قلنا فعلم اليقين مأكان العلميه ثابتا عن البرهان فسمى علم يقين لصقيق كونه علما لانه قد يسمى الظن علما للسكون الى أحد المحتملين فاذا فالواعلم اليقين أرادوا العلم المتيقن الذى لا يقبل الاحتمال ولذلك كأن بشرط البرهان وعين اليقين حصول العلم وتوالى أمثاله من غير نظر فى دليل بل صار العلم مذكورا وقلت الغفلات فى تواليه على القلب فلريحتم صاحبه الى تأمل برهان وحق البقين هوحصول المقن بالعلوم الذي صار غالبا على القلب حتى لايبق اغيره ذكر منه و بهذا الاعتبار مهوه حق النقين

فيعرعن مثل هدد الحالة بقوة البقدين ولذلك قال بعضدهم ماراً يت يقينالا شكف به أشبه بشك لا يقين قيم من الموت وعلى هدذ ا الاصطلاح يوصف البقين بالضعف والقوة

وتعن انماأردنا بقولناان من شأن على اء الاستخرة صرف العناية الى تقوية النقسين بالمنسين جمعا وهوتني الشمك ممتسلط البقين على النفس حتى يكونهوالغااب المتحكم علما المتصرف فما فاذا فهمت هذاعلت انالراد من قولناان المقين سنقسم الاتة أقسام بالقوة والنعف والكثرة والقسلة والخفاء والجلاء فاما بالقرة والضعف فعلى الاصطلاح الشاني وذلك في الغليسة والاستبلاء عملي القلب ودر حات مع ماني المقن في القوة والضعف لابتناهي وتفاوت الخليق في الاستعداد للموت يحسب تفاوت المقين مده المعانى أماالتفاوت مالخفاءوالحلاء فى الاصطلاح الاول فلا سنكر أيضاأمافهما يتطرق المهالتعو بزفلا يذكر أعني الاصطلاح الثاني وفعما انتف الشاك أنضاعنه لاسدسل الى انكاره فانك تدرك تفرقة ستصديقك وحودمكة ورحودفدك مشدلا وبين تصديقك او حودموسي و وحدود وشع علهما السالاممع أنك لاتشك في الامران جيعااذمستندهما جيعا الته اترواكن ترى أحدهما أحلى وأوضع قابك من الثاني لان السب في أحدههما أقوى وهو كثرة الخدرين

اثبوت الحقيقة لمن تحقق به فاصل ماذ كران علم البقين اشارة للعلم الحق الذي لا يقبل الاحتمال وان لم يتوال على القلب وعين المقن هو المتوالى على القلب ذكره حتى قلت غفلات المتصف به عنه وان كان قد بذكر غبره وحق المقن هوالذي غلب ذكر معاومه على القلب حتى شغل عن غيره وثبت حقيقته فهن تحقق به وهذه الاصطلاحات الثلاثة فى مراتب العلم الحق وانحا اختلفت فى دوامها وعدم دوامها وفى غلبتها على القلب حتى شغلته عن ذكر غيره اهوفى عبارات بعضهم عارالبقسين ماأعطاه الدليل بتصور الامرعلى ماهو عليه وعين اليقين ماأعطته المشاهدة والكشف وحق المقين ماحصل من العلم عار بدله ذلك الشهود وقال غيره حق البقين فناء العبد في الحق والبقاء به على وشهودا فعلم كرعاقل بالموت علم يقين فاذا عامن الملائكة فعين يقين فاذا فارق الروح فهوحق المقين وقال صاحب القوت المعرفة على مقامين معرفة سمع ومعرفة عمان فعرفة السمع فى الاسلام وهوائهم سمعوا به فعرفوه وهذا هوالتصديق من الاعان ومعرفة العيان في الشاهدة وهو عن المقين والشاهدة أيضاعلى مقامين مشاهدة الاستدلال ومشاهدة الدليل فشاهدة الاستدلال قبل المعرفة وهذه معرفة الخبر وهوفي السمع لسانها القول والواحد بها واحد بعلم علم البقين من قوله تعالى بنبأ يقين انى و حدث فهذا العملم قبل الوجد وهوعلم السمع وقديكون سببه التعلم ومنه الحديث تعلوا البقين أى السوهم فاسمعوا منهم وأما مشاهدة الدليل فهي بعد العرفة التيهي العيان وهواليقين لسانه الوحدوالواحد ماواحدقرب وبعدهذا الوجد علم من عين المقننوهذا يتولاه الله تعالى بنو ره عنده بقدرته ومنه الحديث فوحدت ردها فعلت فهذا التعلم بعد الوجد من عن اليقين باليقين وهذا من أعمال القراوب وهؤلاء علماء الا من وأهل الملكون وأرباب القاوب وهم المقربون من أصاب اليمين وعلم الظاهر من علم الماك وهومن أعمال اللسان والعلماء به موصوفون بالدنيا وصالحوهم أصحاب اليمين اه وهذا كاه الذي ذكرنا ولك كالقدمة الماسياتي في سياق المصنف بعد قال (ونعن أردنا بقولنا ان من شأن علماء الاسخوة صرف العناية الى تقوية اليقين باقسام فى المعنيين جيعا وهونفي الشان والزيب والتردد عن القلب أولا وهوأول المعنيين (عُرتسليط البقين على النفس حتى يكون هو الغالب) المستولى عليه (وهو المتصرف) والمنحكم فيه دون غيره والانصدر منه الابشاهد منه ولا يعرض له شي الاوهود افعه عنه (واذا فهمت هذا) القدر (علمت أن المراد من قولنا اذا قلمنا ان البقين ينقسم) باعتبار ما يعتر يه (الى تُلاثة أقسام بالقوَّة والضعف) هذاهو القسم الاوَّل (والقلة والسكثرة) وهوالقسم الثاني (والحفاء والجـلاء) وهوالقسم الثالث (فاما بالقوة والضعف فعملي الاصطلاح الثاني) وهواصطلاح الفقهاء والصوفية (وذلك في الغلبة والاستبلاء على القلب) حتى بغمره (ودرجات اليقين في القوة والضعف لاتتناهى) بأختلاف الاسباب والمعتاذ (وتفاوت الخلق في استعدادهم للموت) بالقوة والضعف ( بحسب تفاوت اليقين بهذه المعانى) على ماتقدم ذكره (وأما التفاوت) فيه (بالحفاء والجلاء فلاينكراً يضا) فقد مكون خفيا بحماب صاحبه والالتفان الى الانس بالخلق وقد يكون جليا بزوال ذلك عنه (أما فما يتطرق اليه التحور) وهو المقام الثاني من الاصطلاح الاول فلا ينكر أعنى الاصطلاح الثاني) الصوفية (وفيما انتفى الشك عنه) وهو المقام الثالث من الاصطلاح الأول (أيضالا سبيل الى انكاره فانك تدرك) فَى نفسك (تفرقة بين تُصَديقك بوجود مكة) شرفها الله تعالى (ووجود فدك مثلا) وهي قرية من قرى خيير (وبين تصديةك بوجود موسى صلى الله) على نبيناد (عليه وسلم ووجود بوشع) فناه عليه السلام (معانك لاتشك فى الامرين جيما) أى فى مكة وفدك وموسى و نوشع علم ما السلام (اذ مستندهما واحدوهو (التواتر) أي تتابع الاخبار (ولكن ترى أحدهما أجلي وأوضع في قلبك من الثاني ) ضرورة (لان ألسب في أحدهما أقوى ) من الثاني (وهو كثرة الخبرين) عن مكة وموسى

و كذلك بدرك الناظر هدنافى النظر بات المعر وفت الادلة فانه ليس وضوخ مالاحله بدليل واحد كوضوح مالاح له بالادلة الكثيرة مع تساو مهما فى نفى الشاك وهذا قد ينكره المنسكام الذى يأخذا العلم من الكتب والسماع ولا براجع نفسه فيما يدركه من تفاوت الاحوال وأما القلة والكثرة فذلك بكثرة متعلقات اليقين (٤١٦) كايقال فلان أكثر علما من فلان أى معسلوماته أكثر ولذلك قد يكون العالم قوى

(وكذَّاك بدرك الناطر هذا في النظريات) التي هي (العلومة بالادلة) أي بالنظر فها (فانه ليس وضوح مُالاح له بدليل واحد) فقط ( كوضوح مالاحله نأدلة كثيرة مع تساويهما في نفي الشُّك وهذا) ظاهر لاغبار عليه ولكن (قد ينكره المشكام الذي يأخذ العلم من الكنب والسماع) ويدفعه في تقريره (ولا براجع نفسه فيما يدركه من تفاوت الاحوال) ولوراجع نفسه لسلم (وأما القلة والكثرة فذلك) لاينكر أيضا لانه يكون (بكثرة متعلقات اليقين) و بقلتها ومتعلقاته يأتى سائها قريبا فقسد يعرض الصاحبه التلون بالاختلاف فيكون سببا لقلته وقد يقوى فى المتعلقات فيكون أكثر (كما يقال فلان) اعلم أى (أ كثر علما من فلان أى معافعاته أكثر ) فكذلك متعلقات اليقين كلمازادت اتصف صاحبه بالا كثرية (فلذلك قديكون العالم قوى اليقين في جيع ماورد الشرع به)من الاوامروالمنهيات وقد يكون ضعيفُ اليقين في جميعه (وقد يكون قوى اليقين في بعضه) ضعيفه في بعضه (فان قلت فقد فهمت اليقين) وأقسامه الثلاثة (و)هي (قوّته وضعفه وكثرته وقلته وجلاؤه وخفاؤ.) ومااصطلحوا عليه في ا طلاقاتهم (بمعنى نفي الشك) والنردد (وبمعنى الاستبلاء على القلب) وقد ذكرت في سان قسمه الثالث انقلته وكثرته بالنظر الى المتعلقات (فامتعلقات اليقين وجاريه وفياذا يطلب اليقين فانى مالم أعرف) وفي نسخة منى لم أعرف (مايطلب فيه البقين لم أفدر على طلبه) والجهد في تحصيله (فاعلم أن جميع ماورديه الانبياء عليهم) الصلاة و (السلام) في شرائعهم (من أوَّله الى آخره) من الأوامر والنواهي (هو من مجارى البقين) ومتعلقاته (فان البقين عبارة عن معرفة مخصوصة) وهوالذي لايتداخيل صاحبه ريب ولايقبل الاحتمال (ومتعلقه المعلومات التي وردت بهاالشرائع) على كثرتها (فلامطمع في احصائها) في الصحائف على حسب الاستقراء (ولكن أشير الى بعض أمهاتمًا) أي أصولها (فن ذلك التوحيد) وهومن أمهات الشرائع التي اتفقت فيها اللل (وهو) أى البقين فيه (أن يرى الاشسياء كلها من ) الله تعالى وحده لاشريك له (مسبب الأسباب) أى جاعل الاسباب سببا (و) من علامة هذه الرؤية أن (لايلتفت الى الوسائط) الظاهرة (بل برى الوساطة مسخرة) مذللة (لاحكم لها) في الحقيقة واليه يشير كالم الجنيد وغيره من العارفين فيما تقدم (فالمعدف بها موقن) أي متصف بصفة اليقين (فان أنتني من قلبه مع الايمان امكان الشك) والتردد (فهو موقن باحد المعنيين) المتقدم ذكر هما ( وان غلب ) ذلك ( على قلبه غلبة ) قو ية يحيث ( أزال منه الغضب على الوسائط ) اذا تأخرت عن التسخير (والرضاعنهم والشكر أهم) اذا حرت على خدمته (ونزل الوسائط في قلبه منزلة القلم) للكاتب (و) منزلة (البدفي حق المنعم بالتوقيع) وهو أثر الكتابة في المكتاب (فاله لايشكر القلم ولاالمد)ان أحسن اليه بسببهما (ولا يغضب عليهما) ان لم يحسن اليه (بل براهما آلتين وواسطتين) فاذا أنصبغ مِ ذَا المَقَامِ (فَقَد صَارَ مُوقِنَا يَالمَعَى الثَّانَي) مِن المَعنيين (وهذا) المقام (هو الاشرف) في مقامات اليقيي (وهو غرة اليقين الاوّل) وخلاصته (وروحه وفائدته) وقوامه (ومهما تحقق أن الشمس والقمر والنجوم و) كذلك (الجاد والنبات وألحيوان وكل مخلوق) لله تعالى (فهي مسخرات) مذلات (بامر. حسب تسخير القلم في يد السكاتب وان القدرة الازلية هي المصدر السكل) منها بدت والهاتعود (استولى عليه) نورمقاماتُ اليقين (التوكل والرضا والتسليم) وهذه الثلاثة من مقامات اليقين النسّعة على

اليقين فيجيع ماورد الشرعبه وقديكون قوى المقنفى بعضه (فان قلت) قدفهمت المقنن وقسوته وضعفه وكثرته وقلنمه وحلاءه وخفاءه ينعني نق الشك أو عمى الاستبلاء على القلب فامعنى متعاقات المقدىن ومجاريه وفيماذا تطان اليقيين فاني مالم أعرفمالطلب فيهاليقين لمأقدرعلى طلبه \*فاعلمِأَن جيع ما وردبه الانساء صاوات الله وسلامه علمهم من أوله الى آخره هومن مجارى المقين فأن المقين عبارة عنمعرفة نخصوصة ومتعلقه المعاومات التي وردت بها الشرائع فالد مطمع في احصائها والكني أشبراكى بعضهاوهي أمهاتها فنذلك التوحيد وهوأن رى الاشماء كالهامسن مسسالاسبابولايلتفت الى الوسائط بل رى الوسائط مسغرة لاحكم لهافالمصدق مهذاموقن فانانتفيعن قلبه مع الآعان امكان الشلب فهوموقن باحد العشين فانغلب على قلبه مع الاعان غلية أزالت عنه الغضاعلى الوسائط

 وصارموقنابر بأمن الغضب والحقد والحسد وسوءا خلق فهذا أحدداً بواب المقين «ومدن ذلك الثقة بضمان الله سحانه بالرزق في قوله تعداليه ومامن دا به في الارض الاعلى الله رزقها والمقين بان ذلك بأتيه وان ماقدوله سيساق المهومهما غلب ذلك على قلبه كان نج الفي الطاب ولم يشتد حرصه وشرهه و تأسفه على مافاته و أغرهذا المقين أيضا جلة من الطاعات (٤١٧) والاخلاق الحيدة ومن ذلك أن يغلب على قلبه

أنمن بعدمل مثقال ذرة خيرا بره ومن بعمل مثقال ذرةشرابره وهمواليقين بالثواب والعقاب حتى رى نسية الطاعات الى الثواب كنسبة الخزالي الشبع ونسبة المعاصي الى العقاب كنسيبة السموم والاقاعي الىالهالاك فكايعرص على القصيل الغدير طلباللشبع فعفظ قليله وكشره فكذاك مرصعلي الطاعات كلهاقليلهاوكثيرها وكإيجتنب قليسل السموم وكشرها فكذاك عتنب المعاصي قليلها وكثيرها وصغيرها وكبيرها فالبقين بالعمي الاول قدوحد لعموم المؤمنين أمابالعني الثاني فعنص به القر بون وغرةهدذا المقن صدق المراقبة في الحركات والسككات واللطرات والمالغة في التقسوى والتحر زعن كلالسيئات وكليا كان المقن أغلب كان الاحتراز أشد والتشمير أبلغ \* ومن ذلك المقن مال الله تعالى مطلع علىكفى كلمال ومشاهد لهواحس ضمرك وخفايا خواطرك وفكرك فهذا

ما يأتي بيانم افي مواضعها (وصارياً من الغضب والحقد والحسد وسوء الخلق) وغيرهما من الاخلاق المذمومة (فهذا أحد أبواب اليقين ومن ذلك الثقة) أى الوثوق (بضمان الله سيمانه وتعالى بالرزق) أى انه ضامن وكفيل بايصال الرزق اليه (في قوله تعالى وما من دابه في الارض الاعلى الله رفها) في تحقق انه دابة منجلة الدواب بالمعنى اللغوى (والبقين)فيه (بأنذلك يأتيه) البتة (وانماقدرله )في الازل ( يساق اليه ومهما غلب ذلك على قلبه ) واستولاه (كان مجلافي الطلب) أي كان طلبه في الرزق بطر بق جيل ومنه الحديث فأجلوا في الطلب (ولم يشتد حرصه وشرهه) وهو اشد الطمع (وتأسفه) أى تحزنه (على مافاته) من رزق معاوم (وأثمر هاذا البقين أيضا جهلة من الطاعات) والعبادات ( والاخلاق الحيدة) والاوصاف الزكية (ومن ذلك) أي من ثرات اليقين (أن يغلب على قلبه ان من يعمل مثقال ذرة خيرا مره ومن يعمل مثقال ذرة شرام وهواليقين بالثواب والعقاب حتى مرى نسبة الطاعات الى الثواب كنسبة الخبزالي الشبع ونسبة المعاصي الى العقاب كنسبة السموم والافاعي الى الهلاك) قانه ينسب منها ذلك (ويما يحرص) ويدأب (على تحصيل الخبرطالب الشبع فيحفظ قليله وكثيره) عباشرة أنواع الاسباب (فكذلك) ينبغي أن ( بحرص على الطاعات فليلها وكثيرها) فانها متسيبة له الى حصول الثواب (ويما يتحنب قليل السم وكثيره فكذلك يتحنب قليل المعاصى وكثيرها رصغيرها وكبيرها) فانها سميات (والبقين بالمعنى الاول قديو جد لعموم المؤمنين) وهم الابرار منهم الصالحون ومنهم دون ذلك (أما بالعني الثاني فيختص به المقربون) من أصحاب اليمين وهؤلاء هـم علماء الا منحرة وأهل الملكوت وأرباب القاوب (وعرفهذا اليقين صدق المراقبة) أي الصدق في المراقبة مع الله تعالى (في) كل من (الحركات والسكنات والخطرات) مما تعطر على القلب وهي الواردات (والمالغة في) تحصيل (النقوى) بتوثيق عرى أسباج ا (و) كال (الاحتراز) والامتناع (عن) التعوم حول حي (السات) والبعدع ايقرب الها (كلاكان أليقين) في ذلك (أغلب كأن الاحتراز) مماذكر (أشد) وأعظم (والتشمر) والتهيئة (أبلغ) وبين أغلب وأبلغ حماس (ومن ذلك اليقين بان الله )عز وحل (مطلع عليك في كل حال) ومراقب (ومشاهد الهواحس ضميرك) أي مما يخطر به من الواردات (وخفاما خواطرك وفكرك) مما ينتقش فها من خير وشر (فهذامنيقن عندكل مؤمن ما ايني الاول وهو عدم الشك والتردد في ذلك (وأما بالعني الثاني وهو المقصود) بالذات (فهو عزير) الوجود واليه الاشارة في الحديث أقل ما أوتيتم البقين ( يختص به الصديقون ) والشهداء ويسمى يقين معايمة والعالم به خبير كما تقدمت الاشارة البه عن القوت (وعرته أن يكون الانسان في) حال (خلوبه) أى اختـ لائه عن أعين الناس (متأدبا في جميع أحواله ) بالا داب الشرعية (كالجالس بمشهد) أي بمحضر (من ملك عظيم ينظر اليه) و يرمق أحواله في حركاته وسكماته (فلا مزال مطرقاً) خافضاً بصره الى الارض (متأدبا ممسكا) كذافي النسخ أى لبعضه ولو كان بزيادة النون بعد الكاف ناسب السياق و ربما يؤيد مافى النسخ قوله بعد (مقررا عن كلهيئة تخالف الأدب) ومن جلة الحركات الني تخالف هيئات الادب ادارة البصر وتكريره ألى تعوالسقف والحيطان والنلاعب بشابه أوعلبوسه أوبشي موضو ععنده والجاوس متربعا والى غيرالقبلة وعديد الرحل لغيرعلة والاتكاه لغير حاحسة والتغنى بأبيات وهذه وغيرها هيئات تخالف الادب في الظاهر وأما باطنا فاستعمال الفكر وتسريحه

وهوالمقصود فهوعز مزيختص به الصديقون وغرته أن يكون الانسان في خافته متأدبا في جميع أحواله كالجالس عشهد ملائم عظم ينظر اليه فانه لا يزال مطرقاً متأدبا في جميع أع اله منما سكا عبرزاعن كل حركة تخالف هيئة الإدب

و مكون في فكرته الباطنة كهوفى أعماله الظاهرة أذ يتعقق ان الله تعالى مطلع علىسر وبه كالطلع الخلق على ظاهره فتكون مبالغته في عمارة باطنه وتطهيره وتز سنه بعدان الله تعالى الكالئة أشدمن مبالغتهف تزيين طاهر ولسائر الناس وهذاالمقامق المقناورث الحماء والخرف والانكسار والذل والاستحكانة والخضوع وجملة من الاخلاق الحمودة وهدذه الاخلاق تورث أنواعامن الطاعات وفيعة فالبقن في كل ابمن هـ ذه الانواب مثل الشحرة وهذه الاخلاق فى القاب مثل الاغصان المتفرعة منهاوهذه الاعمال والطاعات الصادرة مسن الاخلاق كالثماروكالانوار المتفرعية من الاغصان فالنقنه والاصل والاساس وله بحاروأ بواب أكثرما عددناه وسيمأتى ذاكفي ربع المنحانان شاءالله تعالى وهذاالقدركاففي معدى اللفظ الاتنومنها أن مكون حرينا منكسرا مطرقا صامتا بظهر أثر الخشمة على هشته وكسوته وسمرته وحركته وسكونه ونطقه وسكوته لامنظراليه ماظر الاوكان نظر مذكرا لله تعالى وكانت صورته دللاعلىعله

من موضع الىموضع و وقوفه على محمل الشهوة والتأمل في عاسن ماغيل نفسه اليه ونسيان الذكر والموت والفير وما يؤل الحال المه في الحشر والنشر فهذه كلها مما يتعلق بالباطن واذلك قال (ويكون فى فكرنه الماطنة كهو في أعماله الظاهرة) أى تمكون أعماله الظاهرة مساوية لاعماله الماطنة في صدق الاخلاص والخصّوع للمولى يحيث لاعيزأ حدهما عن الاسخر (اذا تحقق) وفي نسخة اذيتحقق (ان الله تعالى مطلع على سر برته) و باطنه (كايطلع الخلق على ظاهره) فاذاعلمذاك (فتكون مبالغته في عمارة باطنه وتطهيره) من الارحاس والادناس (والترن لعن الله سحانه الكالئة) أي الحافظة له (أشد مبالغة فى تزين طاهره لسائر الناس) ومتى وصل هذا المقام ذاق عُرة مقام الأحسان الذى ورد فُمه فان لم تكن تراه فانه مراك وللسادة الصوفية في هذا المقام تقر مرات شريفة كلمنهم فيه قالوجال في المجال بحسب ماأفاض عليه المولى المتعال (وهذا المقام في اليقين تورث الحياء والخوف والانكسار والذل والاستكانة والخضوع وجلة من الاخلاق الجيدة) والاوصاف الجيلة (وهذه الاخدلاق) اذا ثبت فها وتمكن (تورث أنواعامن الطاعات رفيعة) المقد أرجليلة الاعتبار (فاليقين في كل بابمن هذه الانواب) المذكورة مثله (مثل الشعرة) العظمة المكثيرة الغصون وهي المرتبة الاولى (وهذه الاخلاق فى القلب مثل الاغصان المتفرعة منها) وهي المرتبة الثانية (وهذه الاعال) الصالحة (والطاعات) المقبولة (الصادرة من الاخلاق كالثمار والانوار التفرعة من الاعُصان) وهي المرتبة الثالثة (فاليقين هو الاساس والاصل) والاعمال والاخلاق والاوصاف كلها من لواحقه ومنشاته وقد تقدم عن القوت بيان مقامات اليقين الثلاثة وانه قال بعد ذلك اذكل موقن بالله فهو على علم من التوحيد والمعرفة به والكن عله ومعرفته على قدر يقينه و يقينه من نعو صفاء اعاله وقوته واعاله على معنى معاملته ورعايته فأعلى العاوم علم المشاهدة عن عين اليقين وقال أيضا ومثل المشاهدة من العرفة من البقين من الاعمان كثل النشا من الدقيق من السويق من الحنطة والحنطة تحمع ذلك كله كذلك الاعان أصل ذلك والشاهدة أعلى فر وعه كالخنطة أصل هدد المعانى والنشا أعلى فروعها فهذه المقامات موجودة في أنوار الايمان عدها علم البقين (وله مجار وأبواب أكثر مما عددنا) هذا (وسيأتى في ربع المنعيات انشاء الله تعالى) وذا هناك على تحقيقات بحول الله وقوته اللهم لاسهل الاما جعلته سهلا فسهل يا كريم (وهد االقدر) الذي ذكرناه (كاف في تفهيم معنى اللفظ الأكن) لانه انماذكره استطرادا (ومنها) أى ومن علامات علماء الا منوه (أن يكون) في نفسه في أكثر أحواله (حزينا) فقد أخرج أبونعم في الحلمة من رواية جعفر بن سليمان عنمالك بندينار قال اذالم يكن فى الفلب خزن خرب كا اذالم يكن فى البيت ساكن خرب اه (منكسرا)والانكسار منعلامة الحزن (مطرقا)أىجاعلا رأسه ونظره الىالارض (صامنا) أى ساكنا كما كنا سكوت تفكر في عظمة الله وجلاله ولايضره الكلام اذا احتاج اليه أولضرورة خاصة وأخرج أنونعهم من رواية عمرو بن محمد بن أبى وزين قال معت وهيما يقول ان العبيد ليصمت فيحتمع له لبه (يظهر أثر الخشية) والخوف (على هيئته) الطاهرة (وكسوته) بان لاتكون من ثياب الشهرة ولارفيعة الأثمان ولامن دق الثياب فان كلذلك ليستمن ثياب علماء الاسخرة (وسرته) الباطنة أي طريقته بل (و) في جير حركته وسكونه ونطقه وسكوته) وسائر شؤنه (لا ينظر البه ناظر الاوكان نظره) له (مذكر الله تَعَالَى) قاله اذا كانمت فاعماذكر من الاوصاف فكل من وقع نظره عليه فاله عيل له و تعمه فاذا رآه ذكر الله الذي أعطاه هذه الاوصاف وجله مهاو يتوجه بكليته آلى الله تعالى في أن يكون مثلهذا وأشباهذلك فانه ذكرالله تعالى وهذا شأن الاولياء العارفين اذارؤا ذكرالله وهم علاءالا تخوة وأخرج أبونعم من رواية زهير بن محد عن هدية عن حرم معتمالك بندينار يقول باعالم انتعالم تفغر بعلك لو كان هذا العلم طلبته لله عز وجل لرؤى فيكوفي علك (وكانت صورته دليلاعلي عله)

أى صورته الظاهرة تكون كالمرآة برى فها ماأبطن من أعماله قالعمل اذا كانحسنا يفلهرذاكف صورته وهيئته فلذا تكون الصور دلائل على الأعال حسنا وقيعا (فالجواد عينه فراره) وهو مثل يضرب لمن مدل ظاهره على اطنه وفي العدام ان الجواد عينه فراره أى نغنيك شخصه ومنظره من أن تحتمره وان تفرأسنانه \* وفي الاساس فرالجواد عينه أي علامات الجود فيه ظاهرة فلا يحتاج الى ان تفره اه ويقال أيضا الحبيث عنه فراره أى تعرف الخبيث في عند اذا أبصرته (فعلماء الآخرة بعرفون بسيماهم) ويتميزون تميزالورد من السلم (في السكينة والذلة والتواضع)فهذ والاوصاف الثلاثة من لوازمهم لأتفارقهم فى الاحيان كلهاوهي من عرات البقين (وقد قبل ما ألبس الله تعالى عبد البسة أحسن من خشوع في سكينة) أي مع سكينة هذه العبارة منتزعة من القوت قال وممايداك على الفرق بين علماء الدنياوعلماء الاسخرة ان كل عالم بعلم اذارآه من لا بعرفه لم يتمين علمه أثرعله ولاعرف انه عالم الا العلماء بالله عز وجل فانهم يعرفون بسماهم للغشوع والسكمنة والتواضع والذلة فهذه صبغة الله تعالى لأوليائه وابسته العلماء به ومن أحسن من الله صبغة كاقبل ماأ ابس الله عز وحل عبدا الخثم قال (فه عليسة الانبياء وسيما الصالحين والصديقين والعلماء) فثلهم في ذلك كثل الصناعاذ كلصانع لو ظهر أن لايعرفه لايعرف صنعته دون سائر الصنائع ولم يفرق بينه و بين الصناع الاالصناع فأنه يعرف بصنعته لانها ظاهرة عليه اذ صارت له لبسة وصنعة لالتباسيها بمعاملته فكانت سيماه (وأما المهافت فى الكلام) أى التساقط فيه والنزاحم عليه (والتشدق) أى ادارة الشدقين فيه بالفصاحة (والاستغراق في النحل) أي الامثلاء فيه (والحدة) أي المجلة (في الحركة والنطق) بأن يبتدئ في الكلام قبل صاحبه ويبادره به (فكلذلك من آثار البطر) أي من سوءاحتمال النعمة وقلة القيام بعقها (والامن) أى ومن آثار الامنية كائه أزيل عنه الخوف وصار مأمونافي نفسه (والغفلة عن عظم عقاب الله تعالى وشديد مخطه) فانمن تبقن ذلك لم بطع نفسه في غفلاتها (وهذا دأب أبناء الدنيا) وطريقتهم (الغافلين من الله تعالى) المسعبين تعت المارة النفس الامارة (دون العلاء به) عزوبل (وهذالان العلماء ثلاثة) أقسام (كاقال) أبوجمد (سهل التستري) فيمانقله عنه صاحب القوت فقال عالم بالله تعالى وعالم لله تعالى وعالم معكم الله تعالى معنى العالم بالله تعالى العارف الموقن والعالم للههوالعالم بعلم الاخلاص والاحوال والمعاملات والعالم يحكمالله هوالعالم بنفصيل الحلال والحرام فسرنا ذلك على معانى قوله ومعرفة مذهبه وقد قال من في كلام أبسط من هذا (عالم بأمرالله تعالى لابأيام الله تعالى وهم المفتون في الحلال والحرام) وهذه الجلة متأخرة في نص القوت زاد المصنف (وهذا العلم لايورث الخشية) هذه الزيادة ليست في القوت ثم قال سهل (وعالم بالله لا بأمر الله ولا بأيام الله وهم عوم المؤمنين)هذه الجلة أول الاقسام ونص القوت وهم المؤمنون (وعالم بالله تعالى وبأيام الله تعالى وهم الصديقون) زادالمصنف (والخشية والخشوع انما تغلب علمهم) لاعلى غيرهم قال صاحب القوت (وأراد) سهل بقوله (بأيام الله أنواع عقو ماته الغامضة وتعمه الباطنة) ونص القوت بنعمه الباطنة و بعقو بأنه الغامضة زَادالمصنف (التي افاضها على القر ون السالفة)الماضية (واللاحقة فن أحاط علمه بذلك عظم خوفه وظهر خشوعه) قلت وأصل ذلك في قوله تعالى وذكرهم بأسام الله أي بنعهماته وشدائده والايام يعبر بهاعن الشدائد والوقائع ومنه أيام العرب وقال بعضهم اضافة الايام الى الله للتشريف طالما أفاض علمهم من نعمه فهما وأخرج أنونعيم فىالحلية من رواية على بن خيشوم قال معت سفيان بن عيينة يقول قال بعض الفقهاء كان يقال العلاء ثلاثة عالم بالله وعالم بأمرالله وعالم بالله و بأمرالله فأماالعالم بأمرالله فهوالذي يعلم السنة ولايخاف الله وأماالعالم بالله فهوالذي يخاف الله ولايعلم السينة وأماالعالم باللهو بأمر دينه فهوالذي يعلم السينة ويخاف الله فذلك يدعى عظماني

فالجواد عشمه فمراره وعلماء الاستخرة بعرفون بسماهم فى السكسة والذلة والتواضع وقدقيل ماأليس الله عبداليسة أحسنمن خشوع فى سكينة فهدى لسة الانساء وسماالصالحن والصديقين والعلماء وأما التهافت في الحكالم والتشدق والاستغراقفي الضعل والحدة فيالحركة والنطق فكلذلك منآ نار البطروالا منوالغفلةعن عظهم عقابالله تعالى وشديد مخطه وهودأب أبناء الدنيا الغافلين عن الله دون العلاءه وهذا لان العلماء ثلاثة كإقاله سهل التسترى وجمالته عالم يامي الله تعالى لابايام الله وهـم المفتون في الحلال والحرام وهذاالعالانورث الخشمة وعالم لله تعالى لا يام الله ولا بايام الله وهم عوم المؤمنين وعالم بالله تعالى وبامرالله تعالى وبأبام الله تعالى وهم الصديقون والخشية والخشو عاغاتغلبعلهم وأراد بايام الله أنواع عقوباته الغيامضة ونعمه الباطنة التي أفاضهاعلي القرون السالفة واللاحقة فن أحاط علم بذلك عظم خو فهوظهر خشوعه

ملكوت السموات وأخرج أيضا من رواية مجد بنجهضم قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال أفضل العلم العلم بالله والعلم بأمرالله فاذا كات العبد عالمابالله وعالما بأمرالله فقد بلغ ولم يصل الى العباد نعمة أفضل من العلم بالله والعلم بأمرالله ولم يصل المهم عقوبه أشدمن الجهل بالله والجهل بأمرالله اه وأوردصاحب القوت هداالقول عن سفيان ولم يصرح انه الثورى أوابن عبينة فقال وفرقوابين علاء الدنيا وعلاء الاستخرة فقال سفيان العلماء ثلاثة عالم بالله تعالى و بأمرالله تعالى فذاك العالم الكامل وعالم بالله تعالى فيرعالم بأمرالله تعالى فذاك التق الخائف وعالم بأمرالله تعالى غيرعالم بالله تعالى فذلك العالم الفاجر وقيل أيضاعاكم لله تعالى وهوا لعامل بعلمه وعالم بأيام الله تعالى وهوا لخائف الراجى وكان سمهل يقول طلاب العلم ثلاثة واحد يطلبه للعمل به وآخر بطلبه ليعرف الاختلاف فيتورغ ويأخذ بالاحتماط وآخر يطلبه ليعرف التأويل فيتأوّل الحرام فيجعله حلالافهذا يكون هلاك الخلق على يديه (وقال عمر) بنّ ألخطاب (رضىالله عنه تعلوا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم وتواضعوالمن تعلمون منهوليتواضع لسكم من يتعلم منكم ولاتكونوا حمارة العلاء فلايقوم عليم جهلكم) هكذا أورد وصاحب القوت بالسند قال و رؤينا غن عمر أيضا فسأقه قال العراقي ورد هذا مرفوعا رواه ابن عدى في ترجة عباد بن كثير البصرى عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبي هر رة عن الني صلى الله عليه وسلم و روى من حديث عمر أيضام مفوعا مختصرارواه أبونعيم من رواية عبد المنع بن بشيرعن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلوا العلم وتعلو أللعلم الوقار وعباد بن كثير متروك الحديث وعبد المنع بنبشر المصرى يكنى أباالخير منكر الحديث اهقلت أخرجه أبونعيم من حديث حموش بنرزق الله عن عبد المنع بن بشير وقال في آخره غريب من حديث مالك لم نكتبه الامن حديث حبوس عن عبد المنع والسيياق الاول فقد أخرجه أيضاالطبراني في الاوسط من حديث أبي هر برة الاانه الى قوله لن تعلون منه ولم يذكر شيئ بعدذلك وتعلون يحذف احدى الثاءين والسكينة الطمأنينة والوقارالحلم والرزانة أى ينبغي للعالم أن يلزم هـذه الاوصاف في مراقبته معالله نعـالى في سائر حركاته وسكاته فانه أمن على مااستودع من العلوم قال أبن المبارك كنت عند مالك فلدغته عقرب ستعشر قمرة فتغير لونه وتصبر ولم يقطع الحديث فلمافرغ سألته فقال صبرت اجلالا لجديثه صلى الله عليه وسلم وليتواضع ان يتعلم منه لانه رفعة له وزيادة وزلكونه من ورثة الانساء (ويقالما آني الله عز وحل عبداعلم الا آتاه معمحها وتواضعا وحسن خلق ورفقا) هكذا أورده صاحب القوت ثمقال (فذلك هو ) ونص القوت فذلك علامة (العلم النافع وفي الخرير) ونص القوت وقدر وينامعنا ، في الاثر (من آثاه الله زهدا وتواضعا وحسن خلق فهوامام المتقين) هكذا أورده صاحب القوت وتبعه المصنف ولم يتعرض له العرافي ولاو جدته في غير كاب القوت (وفي الخبران من خيار أمني قوما ينحكون جهر امن سعة رجة اللهءز وجملو يبكون سرا منخوف عذاب الله ابدانهم فى الارض وقلوم مفى السماء أر واحهم فى الدنياوعة ولهم فى الا تحرة) لانه لاراحة المؤمن دور لقائه ربه والدنيا عنه حقافلذا يحدالمؤمن بدنه فىالدنيا وروحه فى السماء وفى الحديث المرفوع ذا قام العبد وهوساجد بأهى اللهبه الملائكة فيقول انظروا الى عبدى بدنه في الارض وروحه عندى رواه تمام وغيره وهذامعني قول بعض السلف القلوب حقالة فقلب حول الخشر وقاب بطوف مع المدائكة حول العرش قال ابن القسم ولا يبادر الى المكار كون البدن فى الدنيا والروح فى اللاالا على فالروح شأن والبدن شأن والنبي صلى الله عليه وسلم كان بين أظهر أحدابه وهوعندر به يطعمه و يسقيه فيد نه بينهم و روحه وقلبه عندريه وقال أبوالدرداء اذا نام العبد عرج روحه الى تحت العرش فان كان طاهر اأذناه بالسحود فان لم يكن طاهرا لم يؤذناه بالسجود فهدذه والله أعلم هي العدلة التي أمرا لجنب لاجلها أن يتوضأ أذا أراد النوم وهذا الصعود انما

قال عررضي الله عنه العلوا العلم وتعلواللعلم السكينة والوقار والحلم وتواضعوا ان تتعلون منه وليتواضع لكم من يتعسلم منكم ولا تكونوامن حبارة العلاء فلارقوم علكم يحهلكم و بقالما آتى الله عددا على الاتناه معهد حل وتواضعاوحسن خلق ورفقا فذاك هوالعلم النافع وفي الاثرمة نآثاه الله علما وزهداوتواضعا وحسدن خلق فهو امام المتقن وقى الخبران من خمار أمتي قوما يضحكون جهرامن سعة رجة اللهو يبكون سرامن خوفعذاله أبدائه سمفى الارض وقلوبهم في السماء أرواحهم فىالدنياوعقولهم فيالاستحة

كان المردالروح عن البدن بالنوم فاذا تجردت بسب آخر حصل الهامن الترقى والصعود بحسب ذلك التجرد وقديقوى الحب الحمدى لايشاهد منه بين الناس الاجسمه وروحه في موضع آخر عند يحمو به (عشون بالسكينية) وهوالسكون والاطمئنان (ويتقر بون بالوسيلة) قال العراقيرواه الحاكم في المستدرك والبهق في شعب الاعان مزيادة فيه واللفظ له من رواية حاد بن أبي حيد عن ملحول عن عياض بن سليمان وكانتله صحبة فالقالرسول اللهصل الله عليه وسلم خياراً متى فيما أنبأني العلى الاعلى قوم ينحكون جهرا من سمة رحة الله ويبكون سرا منخوف شدة عذاب ربهم يذ كرون ربهم في الغداة والعشى فىالبيوت الطبية المساجد ويدعونه بألسنتهم رغبا ورهباو يسألونه بأيديهم خفضا ورنعاو يقبساون بقلوبهم عوداو بدأفؤنتهم علىالناس خضفةوعلىأنفسسهم تقيلة يدبون فىالارض حفاة على أقدامهم كدبيب النمل بلامرح ولابذخ عشون بالسكينة ويتقر بون الوسيلة ويقرؤن القرآن ويقر نونا انقربان ويلبسون الخلقان من الله شهود حاضرة وعين حافظ يتوسمون العبادو ينقلبون فى البلادأرواحهم فىالدنيا وقلوبهمفىالا خزة ليسلهمهم الاأمامهم أعدواالجهاز لقبورهم والجواز لسبيلهم والاستعداد لمقامهم ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لمنخاف مقامى وخاف وعيد قال لبهتي تفرد بهذا حمادبن أبي حيد وليس بالقوى عند أهل العلم قال المراقى ولم ينفرد به حماد كاقال البهتي بلروى أيضا ننرواية خالد بنالمفيرة بنقيس عن مكعول رواه أيونعيم فى الجلية وخالد بن المغيرة لم أراه ذكر افح مظان وحود ه وكذلك راويه عنسه شيبان بن مهران والله أعلم اه قلت أورده الحافظ السموطي فيالجامع الكبيروعزاه لابي نعيم والحاكم فالوقعتب والبهقي وضعفه وابن النجاركاهم عن عياض بنسلان وكانشله حبة قال الذهي هذا حديث عيب منكر وعياض لايدري من هوقال ابن النجارذكره أبوموسى المديني في العماية (وقال الحسن) البصرى (الحلم وزير العلم والرفق أبوه والتواضع سرياله) هكذا أورد . صاحب القوت بلفظ وكان الحسن يقول فساقه والسريال بالكسرالقميص أوكما ليس (وقال بشرين الحرث) الحافي (من طلب الرياسة بالعلم فتقرب الحاللية ببغضه فهومقيت في السماء والارض) أورد ماحب القوت ولفظه من العلاء بدل بالعلم وفيه فالهمقيت بدل فهووا لقيب المقوت وهوالمبغوض أشدالبغض وأخرج أبونعيم منرواية يحدبن السماك عن سليمان عن مالك بندينارانه قال من طلب العلم للعدمل وفقه الله تعالى ومن طلب العلم لغير العل يزداد بالعل نفرا (وروى في الاسرائيليات) وفي القوت وروينا في الاسرائيليات (ان حكميا من الحيكماء صنف ثلاثمائة وسيتين مصنفا) كذافى النسخ ونص القوت معفا (في الحكمة حيى وصف الحكم فأوحى الله تعالى الى نبيهم قِل الهلان قدملاً ث الارض بقاقا) هو بقافين كسحاب كثرة الكلام وقيل الهذيان (ولم تردني بشئ من ذلك) أى لم تردو جهبي ( واني لم أقبل من بقاةك شيأ فندم الر جلو ترك ذلك) ونص القوت قال فسقط فى يدنه وحزن فترك ذاك (ونهالط العامة) من الناس (ومشى فى الاسوات ووا كل بنى اسرائيل وتواضع فى نفسه فأوحى الله عز وجل الى نبيهم) ونص القوت الى النبي عليه السلام (قل له الاتن) ونص القوت قل لفلان الاتن (وافقت رضاي) وأخرج أنونعيم في الحلية في ترجة أبي بوسف تزيد بن ميسرة فقال حدثنا أبوعلى مجدين أحدب الحسن حدثنا بشر منموسي حدثنا سعيد بن منصور حدثنا اسمعيل بن عماش عن سأمان سالم الكناني عن يحي بن جاو الطائع عن وريد بن ميسرة ان حكم امن الحكماء صنف ثلاثمائة وستين مصفاحكم فبثها فىالناس فأوحى اللهاليه أنكملات الارض بقاقا وانالله لم يقبل من بقاقك شيأ (وحكى الاوزاعي) عبدالرحن بزعمروفقيه أهل الشام (عن بلال بن سعد) بن تميم الاشعرى أو الكندي أبوعمر وأوأنو زرعةالدمشقي ثقة فاضل مانف خلافة هشام (انه كان يقول ينظر أحدكم الى الشرطى وال فالمصياح الشرط على لفظ الجمع أعوان الساطان لانم جعلوالانفسهم علامات يعرفون

يتمشون بالسكمنة ويتقرنون مالوسلة وقال الحسن الحلم وز برالعملم والرفق أنوه والتواضع سرباله وقال بشر ان الحرث من طلب الرياسة بالعليفتقر بالىالله تعيالي سغضمه فانه عقبوت في السماءوالارضور وي فى الاسراد لمات أن حكما سنف ثلثما تةوستين مصنفا فى الحكمة حتى وصدف بالحكم فأوحىالله تعالى الى نسم مقل لقدلات قد مالاتالارص فاقاولم تردني من ذلك بشي واني لا أقبل من بقاقك شيماً فندم الرجل وترك ذلك وخالط العامسة ومشيى الاسواق وواحكل بي اسرائيل وتواضع فينفسه فاوجى الله تعالى الى نيمم قله الات وفقت لرضاى وحمى الاوزاعي رجه الله عن الال س سعد أنه كان يقول ينظر أحدد كالى الشرطي

ا به اللاعداء الواحد شرطة مشل غرفة وغرف فاذانسب الى هذا قيل شرطى بالسكون ردا الى الواحد (فيستعيذ بالله منه و ينظرالي علماء الدنياالمتصنعين) أى المتكلفين في صنعهم (الى الخلق المتشوّفين) أى المتطلعين (الحالر ياسة فلاعقته هذا أحق بالقت من ذلك الشرطي) أورده صاحب القوت والفظه وكان الاوزاعي تروى عن للال بن سعداله كان يقول بنظرأحد كم الى الشرطي والعون فيستعيذ بالله من حاله ويمقته و ينظر الى عالم الدنيا قد تصنع للخلق وتشوّف الطمع والرياسة فلاعقته هذا العالم أحق بالمقت من ذلك الشرطي (وروى انه قبل مارسول الله أي الاعمال أفضل قال اجتناب المحارم ولا مزال فولم رطبا منذ كرالله تعالى قبل فأى الاصاب خيرقال صاحب انذكرت أعانك وان نسيت ذكرك قيل فاى الاحجاب شرقالصاحبان نسيت لم يذكرك وانذكرت لم يعنك قيل فاى الناص أعلم قال أشدهم لله خشمة قسل فاخبرنا عمارنا تعالسهم قال الذن اذار ؤاذ كرالله تعالى قالوافأى الناس شرقال المهم غفرا قالوا أخبرنا بارسول الله قال العلماء اذا فسدوا) قال العراق لم أجد . هكذا مجموعا بطوله وهو منلفق بعضه من أحاديث فروينافى كتاب الزهدوالرقائق لابن المبارك من رواية مجدبن عدى عن يونس عن الحسن قال سئل النبي صلى الله عليه وسملم أى الاعمال أفضل قال ان عوت ومعوت واسانك و طب من ذكر الله وروى ذلك أيضا من حديث عبدالله بنبسر المارني مرفوعا أخرجه الديلي في مسند الفردوس واسناده جيد وروى أيضامن حديث معاذب جبل وذكر الصنف في آداب الصمة حديثامتنه اذا أراد الله بعبد خيرا جعلله أخاصالحان نسى ذكره وان ذكرأعانه وسيأتى ذلك في بايه وروى الثعلى باسناده عن الشعبي انماالعالممن يخشى الله وروى البزار من رواية جعفر بن أبى المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رجل بارسول الله من أولياء الله قال الذين اذار واذكر الله عزوجل وروى البزار أيضا من حديث معاذ قال قلت يارسول الله أى الناس شرفقال اللهم غفراسل عن الخير ولاتسأل عن الشرشرار الناس شرار العلماء واسناده ضعيف وروى الدارمي في مسنده من رواية الاحوص بن حكم عن أبيه مرسلا وقد تقدم فى الباب الثالث قات هذا الحديث بطوله أورده صاحب القوت واياه تبع المصنف ولفظه وقد ر وينا حديثا حسنا مقطوعا عن مفيان عن مالك بن مغول قال قبل بارسول الله فساقه وفيه وصاحب ان سكت بدل نسيت والباقي سواء (وقال صلى الله عليه وسلم ان أكثر الناس أمانا) وفي نسخة أمنا ( وم القيامة أكثرهم فكرافى الدنياوأ كثر الناس محكافى الاسنوة أكثرهم بكاء فى ألدنيا وأشدالناس فرحافى الاسخرة أطولهم حزنافي الدنيا) أورده صاحب القوت عن عامر بن عبد الله المقبرى وكان من أقران الحسن معتمشعننا فمارو ونعن بيناصلي الله عليه وسلم اله كان يقول ان أصغى الناس اعمانابوم القيامة أكثرهم فكرة فى الدنياو أكثر الناس فحكافى الجنة والباقى سواء قال العراق لم أحد له أصلاً بعملته في الاحاديث المرفوعة ولاول الجلة شاهد في صبح ابن حبان من حديث أبي هر وةرفعه فهما ر وىعن ربه جل وعلاوعرتى لا أجمع على عبدى خوفين وأمنين اذاخافني فى الدنيا أمنته بوء القيامة واذا أمنني فى الدنيا أخفته بوم القيامة والحملة الاخيرة من رواية مالك مندينار قال رأيت الحسن في منامي مشرق اللونوف آخره أطول الناس حرنافي الدنيا أطولهم فرحافي الاسخرة رواه ابن أبي الدنيافي كثاب الهم والحزن (وقال على كرم الله وجهده فىخطبته ذمتى رهينة وأنازعيم) هكذافى القوت وفرواية وأنازعيم ان صرحت له العـبرات (لايهيم) أى لايذوى ويبيس (على التقوى زرع قوم ولايظما) أى لا بعطش (على الهدى سيخ) بكسر السين الهملة وسكون النون وآخره خاء معمة هو الاصل أصلوان أجهل الناس من لا يعرف قدره ) هكذا في القوت و زاد وكفي بالمرعجه لا أن لا يعرف قدره وفي روا يه أخرى بعدةوله سنخ أصل ألا (وان أبغض الحلق الى الله) وفي أخرى أبغض خلق الله الى الله (رجل قش علما) التقميش جمع الشيُّ من هناوهنا (أغار في اغباش الفتنة) هكذا في القوت والاغباش جمع غبش وهي

فيستعمذ بالله منهو ينظرالي علماء الدنداللتصنعين للعلق المتشوفين الىالرياسة فلا عقتهم وهم أحق بالقتمن ذلك الشرطى وروى انه قبل بارسول اللهأى الاعمال أفضل قال احتناب المحارم ولاتزال فوك رطبامين ذ كرالله أهالى قيل فاي الاصحاب خير قال صلى الله عليموسلم صاحبان ذ كر ت الله أعانك وان نسيتهذ كرك قسل فاى الاصحاب شر فالصلى الله عليهوسلإصاحبان تسدت لم مذكر له وان دكرت لم تعنك قيلفاى الناس أعلم قال أشدهم لله خشية قيل فاخبرنا يخبارنا تحالسهم قالصلي الله علىه وسلم الذىن اذار ۋاذ كراللەقىل فأى الناس شرقال اللهسم غفراقالوا أخبرنا بارسول الله قال العلماء اذافسدوا وقال صلى الله علمه وسارات الصامة أكثرهم فكرافي الدنياوأ كثرالناس ضحكا فى الا خرة أكثرهم كاء فى الدنيا وأشد الناس فرحا فىالا خزة أطولهم حزنا فى الدنيا وقال على رمنى الله عنه في خطبة له ذمق رهبنة وأنابهر عماله لامهم على التقوى زرع قوم ولانظمأ على الهدى سنخ أصلوان أجهل الناس من لا بعرف قدره وانأبغض الخلق الى الله تعالى رجلة شعلا إُغارِبِهِ فِي أَغْمِاشِ الفَتنةِ

تعماداً شياء له من الناس واردالهم عالماولم بعش في العلم نومأ سالما يجي فاستكثرف اقلمته وكفي خبرهما كثروألهييحق اذا ارتوى منماء آجن وأكثرمن غيرطاثل حلس الناس معلالتخليص ماالتيس على غيره فان ترلث به احدى الهمات هالهامن وأمه حشو الرأى فهومن قطع الشهات في مثل السخم العنكمو تلامدرى أخطاأم أصابركابجهالاتخباط عشواتلاستذريمالاسل فيسملم ولأبعض على العل بضرس قاطع فمغنم تمكى منه الدماء وتستحل بقضائه الفسروج الحرام لامليء واللهاصدارماوردعلمولا هو أهمل افوض السه أولالخالذين حلت علمهم المثلات وحقت علمم الساحة والبكاء أنام حماة الدنسا وقال على رضى الله عنه أذا سمعتم العلم فاكظمو اعليه ولاتخلطوه بهزل فتمعيه القاوب وقال بعض السلف العالماذاضي لنضعكه من العلم محدوقيل اذا جع المعلم للاثاقت النعمة بماعلى المتعلم الصر والتواضع وحسن الخلق واذاج عالمتعلم ثلاثا عت النعمة بها على المعلم العقل والادبوحسن الفهم وعلى الجلة فالاخلاق التي وردم االقرآن لا ينفانعنها علاءالا حوالانهم يتعلون القرآن للعمل لألارياسة وقال ابنعررضي اللهعنهما

لقدعشنارهةمنالدهروان

الظلة وفى رواية غارافي غباش الفتنة زادفى القوت عيعا فى غيب الهدنة وفير واية عماعا فى غيب الهدائة (مماه اشباه الناس وأراذلهم عالما) وفى القوت ورذلاهم وفى واية مماه اشباهه من الناس علما (ولم يعش) كذافي النسخ والصواب ولم بعن أى لم يهم (في العلم يوماسالم أبكر) أي غدافي تحصله وفى بعض النسخ تكثروهو علط (فاستكثر) أى أخذ بالكثرة (فياقل منه وكفي خبرهما كثروالهي) هكذافى النسخ والرواية في اقل منه فهو خير في اكثر (حنى اذا ارتوى من ماء آجن) أى متغير شبه به العلم الذى لاينتفع به (وأ كثر من غير طائل جلس) وفي رواية قعدد (الناس مفتما المخلص) كذافي النسخ والرواية التخليص (ماالنابس على غيره) أى اشتبه (وان نزلت به احدى الهمات) كذافى السخ والرواية المهـ مان أى المسكلات (هماً) الها (حشوالوأى من رابه) وفي رواية هياحشوامن رأيه (فهو من قطع الشهات فيمثل غزل العنكمون أىفى غاية الضعف والوهى واذا أرادوا فسادأم روعدم انتظامه شهوه بحق الحسكهدل وهي العنكبوت يقولون هي أضعف من حق الكهدل أي بيت العنك وت (لايدرى أخطأ أم أصاب) وفيرواية لايعلم اذا أخطأ لانه لايعلم أخطأ أم أصاب (ركاب جهالات خباط عشوات) وفى بعض الروامات بالتقديم والتأخيراي كثيرالر كوب على متنعماء وكثير الخبط العشواء وكلا هما مشل (لا يعنذر ممالا يعلم فيسلم) أي لا يكل علم مالا يعله الى الله تعالى فيسلم من الورطة استنكافا عن نسمة الجهل المه فيقدم في جواب كلمسئلة (ولا بعض على) وفير وابه في (العملم بضرس قاطع فيغنم ) أىلم يأخسذ من العلم يحظه الوافر واحتماده القوى فينأل غنيمة وزادفي واية (ذرالرواية ذرالر بم الهشم) أى ليس عنده الاالرواية من غير العمل عاعله فهو بذرهاعلى الاسماع كَمَا ذَرَتَ الرَّبِحِ العَاصِفَ البَّابِسُ مِنَ السَّكَارُ ۚ (تَبَكَّ مِنْهَ الدِّمَاءُ) أَى لانَه يَفْيَ فَهَا بَغِيرُ وجِهِ شَرَّى بِل يحهل منه (وتُستحل بقضائه) أي بحكمه (الفُروج الحرام) أي لجهله في مسائل الذكاح وفي رواية قَبْلِ هذه الجلة وتصرخ منه المواريث(لاملئ والله باصــدار ماوردعليه) وهو مثل في تنزيل الشيُّ غبر موضعه وأنشدوا

أوردها سعد وسعد مشتمل \* ماهكذا ياسعد تورد الابل (ولاهو أهل المافوض اليه) وفيرواية ولاأهل لمافرطبه زاد في القوت (أولئك الذين حلت عليهم) المُثلات وحقت عليهم (النياحة والبكاء أيام حياة الدنيا) قال السيوطي فى القسم الثاني من الجامع الكبير رواه المعانى بن زكريا ووكيسع وابن عساكر فى التاريخ قلت وأو رده صاحب القوت فقى ال وقد وصف على كرم الله وجهه على الدنيا الناطقين عن الرأى والهوى بوصف غريب رواه خالد ابن طليق عن أبيه عن جده وجده عران بن الحصين رضى الله عنه قال خطبنا على رضى الله عنه فقال فساقه (وقال على رضى الله عنه اذا سعتم العلم فا كظمو اعليه ولا تخلطو بمزل فتمعه القاوب) هكذا أورده صاحب القوت وعزاه السموطي في ألجامع الكبير في القسم الثاني منه الى عبدالله بن الامام أحد والخطيب في الجامع الكبير ولفظه تعلوا العلم فاذا علمتموه فا كظموا علسه ولاتخلطوه بفعل وباطل فتمعيه القاوب (وقال بعض السلف من فعل ضحكة مع من العلم مجية) هكذا أورده صاحب القوت وأخرجه أبو نعيم من قول على رضى الله عنه (واذا جمع المعلم ثلاثا) أي ثلاثة أوصاف فقد (تمث النعمة بها) وفي نسخة به (على المتعلم الصعر) على تعليمه (والتواضع) لمن يتعدلم (وحسن الخلق) مغه (واذا جمع المتعلم ثلاثا) فقد (تت النعمة بها) وفي نسخة به (على المعلم العقل) الكامل لما يتعلمه (والأدب) مع علمه (وحسن الفهم) لما يتلقاه هكذا أو رده صاحب القوت (وعلى الجلة فالاخلاق التي ورد بها القرآن لاينفك عنها علماء الا منحرة )أى عن العمل بها (لانهم يتعلون القرآن العمل) على فيه (اللرياسة) والافتخار والماهاة (وقال ابن عررضي الله عنهما عشنارهة) أي زمانا (من الدهروان

أحدنا يؤتى الاعمان قبل القرآن وتنزل السورة فيعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاحها وماينبغي أن يتوقف عنده منها ولقد رأيت رجالا يؤتى أحسدهم القرآن قبل الاعبان فبقرأ مابين فاتحة المكتاب الى خاتمته لايدرى ما آمره ولا زاحره وماً ينبغي أن يقف عنده و ينشره نشرالدقل) هكذا أو رده صاحب القوت ولفظه ورويناعن ابن عمر وغيره اقدعشنا برهة من دهرنا وفيه فيتعلم بدل فبعلم وفيه بعدقوله يتوقف عنده منهاكما تتعلون أنتم البوم القرآن والباق سواء فال العراق أغرجه الطبراني فى الاوسط والحاكم فى المستدرك من رواية قاسم بنعوف الشيباني قال سمعت ابن عمر يقول فساقه كسياق القون وقال الحاكم صميم على شرط الشيخين ولا أعرف له علة ولم يخرجاه اه قلت وأخرج ابن حريف تفسيره عن حديقة بن المحان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ان فى أمته قوما يقرؤن القران ينشرونه نشرالدقل يتأقلونه على غيرتأويله لايجاوز نراقهم تسبق قراعتهم اعمانهم والدقل محركة أرداً النمر وقال السرقسطي هو تمر الروم (وفي خبراً خريمثل معناه) ونصالقوت بمعناه (كتاأ صحاب رسول اللهصلى الله عليه وسلم أوتينا الاعبان قبل القرآن وسيأتى بعدكم قوم يؤتون الفرآن قبل الاعبان ويقيمون حروفهو يضيعون حدوده ويقولون قرأنا القرآن فنأقرأمنا وعلنافن أعلم منافذ للتحظهم منه (وفي لفظ آخر أولئك شرار هـ في هالامة) هكذا أورده صاحب القوت بعد الراده حديث جندب العلى وقال العراقى روى ذلك من حديث حندب معدالله العلى رواه اس ماحة مختصرا مقتصراعلى القدر المرفوع منه من روامية أبي عران الجوني عن جندب قال كامع النبي صلى الله عليه وسلم ونعن فتيان خزاورة فتعلمنا الاعمان قبل أن نتعلم القرآن تم تعلمنا القرآن فازدد نآبه اعمانا واسناده صحيح زاد الطبراني فيهوانكم اليوم تعلون القرآن قبل الاعان وهوصيع أيضاور وىمسلم وابن ماجه من رواية عبدالله ابن الصامت عن أبي ذر ورافع بن عرو الغهاري مرفوعا ان بعدى من أمتى يقر ون القرآن لا يجاوز حلاقمهم يحرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية عملا يعودون فيه هم شراخلق والخليقة وروى البهق فى سننه فى أبواب الأمامة من حديث حذيفة نحو حديث جندب اه وأورد صاحب القوت حذيت جندب المتقدم غمقال وعن ابن مسعود قال أنزل القرآن ليعمل به فاتخدتم دراسته عملاوسيأتي قوم يثقفونه تثقيف الغناء ليسوا بخياركم وفى لفظ آخريقمونه اقامة القدر يتعاونه ولايتأجاونه وهذا قد تقدم للمصنف (وقيل خس من الاخلاق هن من علامات على الاستحرة مفهومة من سياق (خس آيات) ونص القوتُ لابد العالم بالله تعالى من خس هن علامة على الاستنزة (المشهة والمشوع والمتواضع وحسن الخلق وايشارالا منوه على الدنيا وهو الزهد وهوالاصل) الا كبرالذي تتفرع منه الاخلاق الطبية (أما الخشية فن قوله تعالى اعمايخشى الله من عماده العلماء) أى العلماء بالله هم الذين يخشون الله حق خشيته فهي مقصورة عليهم (وأما الخشوع فن قوله تعالى خاشعين ته لايشلترون با "يات الله ثمنا قايلا وأما التواضع فن قوله واخفض جناحك للمؤمنين) وقل انى أنا النذير المبين أى تواضع لهم وهذا ما أمر به صلى آلله عليه وسلم فيا كاناله فاورثته من بعده (وأما حسن اللق فن قوله تعالى فيما رحة من الله لنت لهم) ولوكنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فهودال على لينجانبه صلى الله عليه وسلم وهو نشأ من حسن الخلق (وأما الزهد) في الدنيا (فن قوله تعالى وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير ان آمن وعمل صالحًا) فن وحد فيه هذه الاخلاق فهو من العالمين بالله عز وحل هكذا أورده صاحب القوت والمصف أخذه بالعني بتغير يسير (ولماتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم) قوله تعالى (فن برد الله أن يهديه بشرح صدره الاسلام فقيل) بارسول الله (ماهذا الشرح فقال ان النوراذاةذف في القلب انشر حله الصدر وانفسم قيل فهل لذلك من علامة قال نعم التجافي

ر حالا بوقى أحدهم القرآن قبل الاعان فعرأماين فأتعدة الكتاب الى عامته لايدرىما آمره ومازاحره وماينيعي ان يقف عنده منثره نثرالدقل وفي خبرآخر بمثل معناه كناأ صحاب رسول اللهصلي الله عليه وسلم أوتيناالاعان قبل القرآن وسأتى بعد كرقوم بؤتون القرآن قبل الاعان يقمون حروفهو يضعون حدوده وحقوقه مقولوت قرأنافن اقرأمنا وعلنا فنأعلمنا فذلك حظهم وفى الفظآ خر أولئك شرارهم فالامة وقيل خسمن الاخلاق هی منء الامات علماء الا تخرة مفهومة منخس آيات من گاب الله عزوجل الخشة والخشوع والتواضع وحسن الخلسق والشار الا خرة على الدنياوهو الزهد فاماالخشية فن قوله تعالى اغما بخشى الله من عباده العلاء واماا للشوع فن قوله تعالى خاشعن لله لانشترون با مات الله عنا قليلاواما التواضع فن قوله تعالى والعفض حناحلة المؤمنين واماحسن الخلق فنقوله تعالى فمارجةمن الله لنت لهم وأما الزهدفن قوله تعالى وقال الذس أوتوا العلمو يلكم ثواب ألله خير لنآمن وعل صالحا ولما

اى ماهذاالشرح فقال ان النوراذاقذف فى القلب انشرح له الصدر وانفسح قبل فهل اذلك من علامة قال صلى الله عليه وسلم نعم التعافى

أورده صاحب القوت هكذا وزاد فذكر سيبه الزهدفي الدنيا والاقبال على خدمة المولى فحسن التواضع والاصابة في العدلم مواهب من الله عز وجل وأثرة يخص بها من يشاء وقال العراقي رواه الحاكم في المستدرك من رواية عدى بن الفضل عن عبد الرجن بن عبد الله السعودى عن القاسم بن عبد الرجن عن أبيه عن ابن مسعود قال تلارسول الله صلى الله عليه وسلم فن ود الله الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النوراذا دخل الصدر انفسح فقيل يارسول الله هلاذاك من علم يعرف قال نعم فذكر. قال وقد سكت عليه الحاكم وهو ضعيف ورواه البهتي فحالزهد من رواية غر وبن مرة عن عبدالله ابن الحرث عن ابن مسعود ورواه ابن المبارك فى الزهد والرقائق قال أخبرنا عبد الرحن المسعودى عن عرو بنمرة عن عي جعفر رحل من بني هاشم وليس بمعمد بنعلي قال تلارسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ذذ كر مثل رواية الحاكم الاانه قال قبل هل الذلك من آية يعرف بها وقال في آخره قبل الموت وهذا مرسل ضعيف وهوالصواب في رواية هذا الحديث وما قبله ضعيف كما بينه الدارقطني في العلل وسئل عنه فقال برويه عمروبن مرة واختلف فيه عنه فرواه مالك بن مغول عن عرو بن مرة عن عبيدة عن عبد الله قاله عبد الله بن محد بن المغيرة تفرد بذلك و رواه زيد بن أبي أنيسة عن عروبن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله قاله أبوعبد الرحيم عن زيد وخالفه يزيد بن سنان فرواه عن زيدعن عرو ا بنمرة عن أبي عبيدة عن عبدالله وكلهاوهم والصواب عن عرو بنمرة عن أبي جعفر عبدالله بن المسور مرسلا عن الني صلى الله عليه وسلم كذلك قاله الثورى قال وعبدالله بن المسور هذا متروك (ومنها) أى ومن علامات علماء الا تنحرة (أن يكون أكثر بحثه) وسؤاله وطلبه (في علوم الاعمال) أى العلوم المتعلقة بمااصلا وفرعا (عمايفسدالاعمال) ويصحعها على قانون الشرع(و)عما يشوش القاوب) ور يلهاعن مواضعها بطرو الخواطر (و)عما (جيج الوسواس) الشيطاني فها (ويثير الشر)و يحركه (فان أصل الدين) وأساسه (التوقى) أى التحفظ (من الشر) فان الخير كل أحد يسال عنه و يطلبه وسيأتى من قول حذيفة ما يؤكده (ولذلك قيل عرفت الشرالا الشر يلكن لتوقيه) أى عرفت الشر التعنيم وأتعفظ من ساول منهاجه الالتلبسبه (ومن لا يعرف الشر همن الناس يقع فيه) أى من الا يعرف الشر الحاصل من اختلاط الناس فيوشك أن يقع فيه ولا يدرى ولا يمكنه التخلص منه لعدم معرفته بأصله (ولان الاعمال الفعلية) أى التي متعلقها الافعال (قريبة) المأخذ (وأقصاها المواطبة) أي المداومة (علىذ كرالله تعالى) لما تقدم انه صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الاعمال فقال أن تحوت ولسانك رطبمن ذكرالله وذكر الله تعالى اما (بالقلبو) اما (باللسان) وكل منهما مطاوب وأحدهما أفضل من الا خرفاماذكر اللسان فله آداب وشروط مذكورة فى رسائل السادة الصوفية وأما ذكر القلب فاختصت بهالسادة النقشبندية وكان شيخ المصنف أبرعلى الروذبارى أحد أركان هذه الطريقة ولهآداب تختص به وشروط غريبة يقطعها السالك سفرسنين في ليلة واحدة والحاصل أن هذه الاعمال أمر ها سهل والسالكون يتلةون ذاك عن أفواه شيوخهم (وانماالشأن) كلالشأن (في معرفة مايفسدها ويشوّشها) وهو أهم مايكون عندأهل المعرفة في الطريق ويشميرون الى ذلك في نبذ من الكلام ولا يحوم حوله الا الافراد (وهذا) الذي أشرنا اليه (عما يكثر شعبه ويطول تفريعه) لانه يستدعى الى ذكر مقدمات وابراز فصول مهمات (وكل ذلك مما يغلب) ويكثر (مسيس الحاجـةاليه

أى التباعد (عندار الغرور والانابة) أى الرجوع (الى دار الخاود والاستعداد الموت قبل نزوله)

عندارالغروروالانابة الى دار الخاود والاستعداد الموتقبل نروله \* ومنها أن يكون أكثر بعثه عن ما الاعمال وعما يفسدها و يشوش القاو بو يهيم الوسواس و يثير الشرفان أصل الدين الثوق من الشرواد التقيل عرفت الشرولا

الشراكن لنوقيه ومن لا يعرف الشر

منالناس يقع فية ولان الاعمال الفعلمة قريبة وأقصاها بل أعلاها المواظبة على ذكرالله تعالى بالقلب والاسمان وانحا الشأن في معرفة ما يفسدها شعبه و يطول تفريعه وكل ذلك عما يغلب مسيس في الحاجة الله وتعميه الماوى وأماعلاء الدنسا فانم مه والماقضية بيععون غرائب التفريعات و يتعبون

و يع به البلوى فى سلول طريق الا آخرة) اذ هو حقيقة العلم النافع المقرب الى به لايعتنى به الاعلماء الا تخوة (وأما علماء الدنيا فانهم) لا يحومون حوله انميا (يتبعون غرائب التفريعات) ونوادرها (فى) مسائل (الحكومات والاقضية) و يحفظونها فى صدورهم للافتاء بها (و يتعبون) بسهر الليالى

وابداع البصر والفكر (في وضع صور) مجهولة الاثر (تنقفي الدهور) وتمضى الاعصار (ولا تقع) منها واحدة (وان وقعت) فرضا (اغما تقع لغيرهم)فعصر آخر (لالهم) فقد بدلوانفيس أعمارهم محانا العمارة الغير انمامتلهم مثل الذي يثرد وأيأكله الغيرومن يبنى بيتنا فيسكنه الغيرو يتمتع به وخرج بنفسه صفر البدين فياضلالة سعي هؤلاء (واذا وقعت) تقديرا (كان في القائمين بها كثرة) وبركة (و) من العبانهم (يتركون مأيلزمهم) لزوم كالما (ويشكر رعلهم آناء الليلو أطراف الهار في خواطرهم) وهواجسهم (ووساوسهم وأعالهم) في حركاتهم وسكاتهم (وما أبعد عن السعادة) الابدية (من باعمهم نفسه اللازم عهم غيره النادر) كلاتلك صفقة غير راعة ونتحة غيرصالحة اعاهو (ايثار القبول) ادى العامة (والتقر بمن الخلق) بصفة ذلك (على القرب من الله تعالى وشرها) أي طمعا (في أن يسممه المطالون من أبناء الدنيا فاضلا محققا) للعاوم العقلية (عالما بالدقائق) من العبارات والمسائل (وجزاؤه من الله تعالى أن لا ينتفع في الدنيا) بعلم ولا عتم (بقبول الحلق) الذي جعله نصب عينه (بل يتكرر عليه صفوه) وأنسه (بنوائب الزمان) ومكدراته وشدائده بتسليطم بعينه في أموره عليه أحيانا وتنغيص عيشه بعدم وجدان مطاوبه أحيانا فأنالذى رجوالقبول معه اماصاحب عاه أوصاحب مال وصاحب الحاه لا عكن استعارة حاهه في كل الامور وصاحب المال اما أن يفيد. أو عنعه فان أفاده من تطلعت نفسه الثلها وصارت عادة ثابتة ولا عكمه بذل ماله له في كل مرة لان المال حبيب نفسه فينغص عليسه بالعداوة وان منعه فهو مبغوض عنده على كلحال وبالجلة فالمراعى لهم أحواله لاتخاص من أنواع الاكدار (فيرد القيامة) مع من ورد (مفلسا)من الاعمال الصالحة يقال أفلس الرجل إذا عدم فلوسه (فيتحسر) غاية التحسرو يندم غاية التندم (على مايشاهده من ربح) العلماء (العاملين) لله تعالى (و)من (فوز المقربين) لديه في أصحاب الهين (وذلك) في الحقيقة (هو الخسر أن المبين) وقد انتزع المصنف رحمالله تعالى مذه العبارة من القوت و رواها بالعني وسياق القوتُ أثم وأجلى فلا بأس ان الم بذكره ليكشف ماعسى التبس في سياق الصنف و بزيده وضوحاقال واعلم انه انمايستبين العالم عند المشكلات فى الدين ويحتاج المه العارف عند حلّ الشهات فى الصدر وقد حصلنا فى زمانناهذا لو وردت فى معانى التوحيد مشكلة واختلجت في صدر مؤمن من معانى صفات الوحدة وأردت كشف ذلك على حقيقة الامريمنا بشهده القلب أأوقن ويثلجله الصدرالمشروح بالهدى ليكانذلك عزيزافى وقتكهذا ولكنت فى استكشاف ذلك بين خسة نفر مبتدع ضال يخبرك برأيه عن هوا ، فيزيدك حيرة أومتكلم يفتيك بقاسمعقوله على ظاهر الدين أوصوفى شاطع عبيك بالحدس والتخمين وسقط العلم والاحكام ويذهب الاسماء والرسوم وهؤلاء تائه ونليسوا على الحجة أومفت عالم عند نفسه مرسوم بألفقه عند أصحابه يقول الله هذا من أحكام الاسخرة ومن علم الغيب لانتكام فيه لانالم نكافه وهو في أكثر مناظرته يتكلم فمالم يكاف ويحادل فبمالم ينطق فيه السلف ويتعلمو بعلم ماعله بتكلف ولابعلم المسكمنانه كافعلم يقين الاعمان وحقيقة التوحيد ومعرفة اخلاص المعلملة وعلم مايقدحف الاخلاص ويغرج من حلته قبل ماهو فيه وأنه متكلف لبعض ماهو ينتغمه لان علم الاعان وصحة النوحيد وأخلاص العبودية للربوبية واخلاص الاعمال من الهوى الدنيوية وما تعلقها من أعمال القلب من الفقه في الدىن ونعت أوصاف المؤمنين ولالشعران حسن الادب في المعاملة بمعرفة ويقين هومن صفات الموقنين وذلك هو حال العبد من مقامه بينه وبين ربه عزوجل ونصيبه من ربه وحظـه من من يد آخرته وهو معقود بشهادة التوحيد الخالصة المقترنة بالاعان من خفايا الشرك وشعب النفاق بالفرائض وفرض فرضها الاخلاص بالمعاملة وان عملم ماسوى هذا عماقدأشرب قلبهوحبب اليه من فضول العاهم وغرائب الفهوم اغماهو حوائج الناس ونوازلهم فهوجاب عنهذا واشتغال عنهفا مرهذاالغافل بقلة

فارضع صورتنقضي الدهور ولاتقع أبدا وان وقعت فاغماتهم لغيرهمم لالهم واذا وقعث كأن في القائمين بهما كثرة ويتركون مايلاز مهسم ويشكرر علمهم آناء الليل وأطراف النهارفي خواطرهم و وساوسهم وأعمالهم وما أبعدعن السعادة من باعمهم نفسه اللازم يهم غيره النادرايثارا للتقر بوالقبول من الخلق على التقرب من الله سحانه وشرها في أن يسمسه البطالون من أبشاء الدنما فاضلا محققاعالمابالدقائق وحزاؤهمن الله أن لاينتذع في الدنيا بقبول الخليق يتكدر عليه صفوه بنوائب الزمان ثم ودالقيامة مفلسا متعسراعلىماشاهده من ر بحالعاملين وفورالمقربين وذلك هو الحسران المبين

معرفته بعقيقة العلم النافع مازينله طلبه وحبب اليه قصده آثر حوائم الناس وأحوالهم على حاجته وحاله وعل فىأنصبتهم منه فى عاجل دنياهم من نوازل طوارقهم وفتياهم ولم يعمل فى نصيبه الاوفر من ربه عزوجل لاجل آخرته الني هي خيرواً بني اذمرجعه المهاومثواه الوبد فهافا ترالتقرب،مهم على القرب من و به عزوجل وتوك الشغل مم حظه من الله تعالى الاحزل وقدم التفرغ لهم على فراغ قلبه لماقدم لغده من تقواه بالشغل لخدمة مولاه وطلب رضاه واشستغل بصدلاح ألسنتهم عن صلاح قلبه وظواهر أحوالهم عن باطن حاله وكان سيدما بلي به حب الرياسة وطلب الجاه عندالناس والمنزلة عوجب السياسة والرغبة في عاجل الدنيا وغيرها بقلة الهمة وضعف النية في آجل الاستوة وذخرها فأفنى أيامه لايامهم واذهب عره في شهواتهم ليسميه الجاهد اون بالعلم عالماوليكون في قاوب الطالبين عندهم فاضلا فورد القيامة مفلساوعند مابراه من أنصبة المقر بين مبلسا اذفاز بالقرب العاملون ورج بالرضا العاملون ولكن انى له وكيف بنصيب غيره وقد حعل الله تعالى لكل عمل عاملا ولكل علم عالما أولئك ينالهم نصيبهم من الكتب كل ميسر لماخلق له هذا فصل الخطاب والرحل الخامس من العلماء هو صاحب حديث وآ ثار ونوافل ورواية الاخباريةول لك اذاساً لته اعتقد التسليم وأمر الحديث كاجاء ولاتفتش وهذا يتلوالمفتى فى السلامة وهو أحسنهم طريقة وأشههم بسلف العامة خليقة ليس عنده شهادة يقين ولامعرفة بحقيقة مارواه ولاهو شاهد واصف لعني مانقله انما هوالعلم راوية والنعبر والاثر ناقلة فهو على بينة من به وليس يتاوه شاهد منه اه (ولقدد كان الحسن) هو ابن أبي الحسن واسمه يسار (البصرى) أبوسعيد (رحمالله تعالى) مولى الانصار وأمه خييرة مولاة أمسلة زوج الني صلى الله علميه وسلم والألسنتين بقيتاً من خلافة عمر فيذ كرون ان أمه كانت ربحا عابت فيبكى فتعطيم أمسلة تديها تعلله به الى أن تجيء أمه فدرعلب متديها فشربه فلذا كان (أشبه الناس كالمابكالم الانبياء) في الحكمة والفصاحة و وويان ذلك من وكة تلك الشربة ونشأ الحسن بوادى القرى ورأى عليا وطلحة وعائشة ولا يصمله سماع من أحدمنهم (و) كان (أقربهم هدمامن الصحابة) ووى ان أم سلة كانت تخرحه الى أمحاب رسول الله صلى الله عليه وملم وهوصغير وكانوا يدعون له وأخرجته الىعر فدعاله فقال اللهم فقهه في الدين وحبيه الى الناس (اتففت الكلمة في حقه على ذلك) فقال بلال بن أبي مردة سمعت أي يقول والله لقد أدركت أصحاب مجد صلى الله عليه وسلم في ارأيت أحدا أشبه مأ محاب مجدمن هذاالشيخ بعنى الحسن وعن أبى قنادة الزموه فارأيت أحدا أشبه وأبابعمر سالخطاب منه وسل أنس بن مالك عن مسئلة فقال ساوامولانا الحسن وهذاقد تقدم للمصنف وعن العوّام بنحوش ماأشبه الحسن الابنى أفام فى قومه ستين عاما يدعوهم الى الله عزوجل قال ان سعد قالوا كان الحسن جامعاعالما رفيعا فقهائقة مأموناعابداناك كثيرالعلم فصحاحيلاوسما (وكان) الحسن أحدالذكر سوكانت محالسه مجالس الذكر يخاوفهامع أصحابه واتماعه من النساك والعبادفي بيته مثل مالك بندينار وثابت البناني وأبوب السيئتماني ومجدير واسع وفرقد السيخي وعبدالواحدين زيد فيقول هاقوا انشروا النورفيتكم علم وكان (أكثر كادمه) في هذه المجالس والحلوات (في) علم اليقين والقدرة وفي (خواطر القلوب وفسادالاعمال و وساوس النفوس و) في (الشهوات الخفية الغامضة من شهوات النفس) فريما فنع بعض أصحاب الحديث رأسه فاختفى من ورائهم ليسمع ذلك فادا رآه الحسن قالمه بالمكع وأنت ماتصنع ههنا انماخاونامع أصحابنانتذاكر قالصاحب القوت وآلحسن رجه الله تعالى امامنافي هذا العلم الذي نتكام به أثره نقفو وسبيله نتسم ومن مشكاته نستضيء أخذناذلك باذن الله تعالى اماماعن امام الى ان ينتهي ذلك المه وكان من خمار التابعين باحسان قيل مازال بعي الحكمة أربعين سنة حتى نطق ما ولقد لفي سبعين الدرياولني ثلاثماتة صحابي وكانوا يقولون كنانشهه بهدى الراهيم الخليل صاوات الله عليه في حلمو خشوعه

ولقد كان الحسن البصرى وجه الله أشبه الناس كلام الانساء عليم الصلاة والسلام وأقر بهم هديامن الفقت الكامة في حقم على ذلك وكان أكثر كلامه في خواطر القاوب وفساد الاعمال و وساوس النفوس والصفات الخفية الغامضة من شهوات النفس

وشمائله (و) كان أولمن أخ بج سبيل هذا العلم وفتق الالسنة به واطق بمعانيه وأظهر أنواره وكشف به قناعه وكان يتكام فيه بكالام لم يستمعوه من أحدمن اخوانه فر قبل له يا أباسعيد انك تشكام ) في هذا الفن ( بكلام لايسمع من ) أحد ( غيرك) من أقرا المن ( فن أمن أخذته ) ونص القوت فمن أخذت هذا ( فقال من حذيفة بن المهان) بن جار بن ربيعة بن عرو ويقال حذيفة بن حسل بن حار بن أسد بن عروالعسمي أبوعبدالله حليف بني عبدالاشهل والممان لقب جده حروة لانه أصاب دمافى الجاهلية فهر ب الى المدينة وحالف الانصار وقيل هولقب والده حسيل توفى سنةست وثلاثين قبل قتل عثمان بأربعين ليلة (وقيل) قالوا ( لحذيفة تراك تشكلم بكادم لايسمع من غيرك من العماية) رضوان الله عليهم (فن أين) ونص القوت فمن (أخذته فقالخصني به رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الناس يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشريخافة انأقع فيه) رواه البخساري ومسلم هكذا مختصرا وفي آخره زيادة من روايه أبي ادريس الخلافي انه سمع حذيفة بن الميان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخبروكنت أسأله عن الشريخافة ان بدركني فقلت بارسول الله اناكاني جاهلية وشر فاءنا الله بمذاا الخير فهل بعدهذا الخيرمن شرقال نع قلت فهل بعد ذلك الشرمن خير قال نع وفعه دخن الحديث بطوله قاله العراقي قلت أخرجه أبو نعم في الحلية فقال حدثنا مجد بن أجد بن حدان حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا محد بن المثنى حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبدالرحن بنزيد بزجار حدثي بسر بنعبيدالله الحضرى الهسمع أباادريس الخولاني يقول مه حت حذيفة يقول فساقه بطوله (وعلت ان الحير لاسبقني) هكذاهو في القوت وأخرج أونعم في الحلية من رواية أبي داود الطيالسي قال حدثنا الميانين الغيرة حدثني حيدين هلال حدثنا نصرين عاصم اللمثي قالأتيت اليشكري فيرهط من بني لمث فقال قدمت الكو فة فدخات المسعد فاذا فمحلقة كانماقطعت رؤسهم يستمعون الحدد بشرحل فقمت علمهم فقلت منهذا فقبل حذيفة بنالهمان فدنوت منه فسمعته يُعُول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشرفعرفت ان الخير لم يسبقني شمساق الحديث بطوله قال أبونعيم وروا وقتادة عن نصر بن عاصم وسمى البشكرى خالدا اه وقال العراقى ورواه أموداود من رواية سبيع بنخالد قال أتيت الكوفة زمن فتحت تستراطديث وفيه بعدذ كرالشرالاول قلت فبالعصمة منذلك فساقهالي آخره وسمى النابعي فيروابة أخرى خاله بنخاله اليشكرى وروىمسلممن واية أبىسلام قالقالحذيفة قلث يارسول الله اناكما بشرفاءالله بخير فنحن فيهفهل وراءذلك الخير شرفال نع قلت كمف قال تكون بعدى أتمة الحديث بطوله وروى المخارى من رواية قيس بن أبي حارم عن حذيفة قال تعلم أصحابي الخير وتعلمت الشراه وأخرج أبونعيم فحالحلية منرواية خلاد بنعبدالرجن ان أباالطفيل حدثه اندسمع حذيفة يقول اأبها الناس ألاتسألون فان الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشرأ فلا تسألوني عن ميت الاحماء فساق الحديث بطوله (وقال مرة فعلت أن من لا يعرف الشر لا يعرف الخير) هكذا أورده صاحب القوت وأخرج إبن عساكر في تاريخه من رواية الي المحترى قال حذيفة لوحد ثتكم عديث لكذبني ثلاثة أثلاثكم ان أصاب محد صلى الله عليه وسلم كانوا يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشرفقيل له ماحلك على ذلك قال ان من اعترف مالشر وقع في أخير وأخر براين ماحه في الزهد وابن عساكر في التاريخ عن حذيفة قال كنتم تسألون عن الرخاء وكنت أسأله عن الشدة لا تقها قال الدارقطني فىالا فراد تفردبه عيسى الخناط عن الشعبي عنحذيفة وتفرديه عبدالله بنسيف عنه وأخرج إبن أبي شيبة في مسنده ونعم بن حاد في الفتن عن حذيفة قال هذه فتن قد أطلت حياه المقريم لك فيها أكثر الناس الامن كان يعرفها قبل ذلك ( وفي لفظ آخر كان الناس ية ولور يارسول الله ما أن يعمل كذا وكذا يسالونه عن الأعمال وفضائل الاعمال وكنت أقول بارسول الله ما يفسد كذاوكذا فلمارآ في أسأل عن آفات

وقدقمله باأباسعيدانك تتكلم بكادم لايسمعمن غيرك فنأن أخذته قال منحذيفة بنالجانوقيل لحذيفة تراك تتكلم بكادم لايسم عمن غديرك من الصحابة فنأس أخذته قال خصى به رسول الله صلى الله علمه وسلم كان الناس سألوبه عن الخدروكنت أسأله عن الشرمخ افة ان أقع فسه وعلتان الخبر لاتسم قني علموقالمن فعلت أن من لا بعسرف الشرلابعوف اللمروفي لفظ آخر كانوا يقولون بارسول الله مالن عمل كذاوكذا يسألونه عن فضائل الاعال وكنتأقول بارسول الله مأىفسيدكذا وكذا فلميا رآنى أسأله عدن آفات

الاعمال خصني بهذا العلم) هكذا أورده صاحب القوت ولم أرهذا السياق عند غيره (وكأن حذيفة رضى الله عنه أيضاقد خص بعلم المنافقين وأفر دععرفة علم النفاق وأسلما ودقائق الفتن ) ونص القوت وكان حدنيفة تدخص بعدلم المنافقين وأفردععرفة علم النفاق وسرائر العلم ودقائق الفهم وخفايا اليقين من بين الصحابة فان كان لفظ الفتن في ساق المصنف تعجيفا من الكاتب لناسبة اليقين بالمقام أوقصد بذلك المصنف وهوصيع أيضافانه كان أعطى علم الفتن كلها كاأعطى علم اليقين روى مسلم من رواية قيس ب أب حازم عنعار أخبرنى حذيفة قالقال الني صلى الله عليه وسلم في أصحابي الناعشر منافقامهم عمانية لايدخاون الجنةحتي يلج الجلفيسم الخماط وروىالتفارى من روابة زيدن وهبعن حذيفة فالمابق من أصحاب هذه الامة ولامن المنافقين الاأر بعة الحديث وروى أبوداود من رواية قبيصة بنذؤ يب عن أبيه قال قال حذيفة ماأدرى أنسى أمحابي أم تناسوا والله ماترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فتنة الى ان تنقضى الدنيا يبلغ من معه ثلاثماثة فصاعد االاقد سماه لناماسه واسم أبيه واسم قبيلته وروى مسلم من رواية أبى ادر س الخولاني كان يقول قال حذيفة والله انى لاعلم النام بكل فتنة هي كاثنة فيما بيني وبين الساعة وروى المخارى ومسلم وأوداود من رواية شقيق عن حذيفة قال قام فيغار سول الله صلى الله عليه وسلمقاماما ترك فيه شيأ يكون في مقامه الى قيام الساعة الاحدث حفظه من حفظه ونسمه من نسبه قدعله أصحابي هؤلاء الحديث فالهالعراقي فلت وأخرج الامام في المسند ونعيم بن حماد في الفتن والروباني بسند حسن عن حذيفة قال افا أعلم الناس بكل فتنة هي كائنة الى وم القيامة ومالى ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرالى فىذلك شمأ لم عد ثبه غبرى ول كن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث محلسا أنباهم فيه عن الفتن منهاصغار ومنها كارفذه اولئك الرهط كالهم غيرى وأخرج الدارقطني من رواية هبيرة قال شهدت علىا وسئل عن حذيفة قال سأل عن أسماء المنافقين فأخمر بهم وأخرج الطيراني في الكبير من رواية صلة بن زفرة قال قلنا لحذيفة كيف عرفت أمر المنافقي ولم يعرفه أحدمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاأبو بكر ولاعر قال انى كنت أسبرخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام على راحلته فسمعت ناسا منهم يقولون لوطرحناه عن راحلته فالدقت عنقه فالمترحنامنه فسرت بينهم وبينه وجعلت أقرأوأرفع صوفى فانتبه الني صلى الله عليه وسلم فقالمن هذا قلت حذيفة قالمن هؤلاء قلت فلان وفلان حتى عددتهم قال وسمعت ماقالوا فلت نع ولذلك سرت بينك وبينهم فقال أماانهم منافقون فلان وفلان لاتخبرن أحدا قلتوعن نافع بنجبير فاللم يغبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين الذين نخسوابه ليلة العقبة بتبوك غير حذيفة وهما تناعشر رجلا ليسمنهم قريشي وكلهم من الانصار أومن حلفائهم وقدذ كرهم الزبير بنبكار فى كتاب النسب فق المغيب من قشير بن مليل وهو الذى قال لو كان لنامن الامرشي ماقتلنا ههنا ووديعة بن ثابت وهوالذي قال انما كالنخوص ونلعب وحدبن عبدالله بن نبتل والحرث بن بزيد الطائى وهوالذى سبق الوشل بتبوك وأوس بنقبطى وهوالذى قال انبيوتناعورة والجلاس بنسويدبن الصامت قال و بلغناانه تاب بعدذلك وسعد بن زرارة وكان أصغرهم سناوأ خبثهم وقيس بن فهدوسو بد وداعس وقيس بن بحرو بن سهل وزيد بن اللصيت وكان من يهود قينقاع وسلالة بن الحيام (فكان عمر وعُمان وأكار العماية رضي الله عنهم يسألونه عن الفتن العامة والخاصة) و ترجعون المد في ألعلم الذي خصبه فروىالائمة السنة خلا أباداود من وابه شقيق عنحذيفة قأل كناعندعمر فقال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة قلت انا الحديث قاله العراقي وأخرج أبو نعم من رواية ربعي ا بن خواش عن مديفة انه قدم من عند عر فقال الماحلسنا المه سأل أصاب محد صلى الله علمه وسلم أيكم ممع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن التي تموج موج البحر فاسكت الفوم وظنات اله اياى يريد قال فقلت اناقال أنت لله أول قلت تعرض الفتن على القاوب عرض الحصير فساق الحديث وفي آخره وحدثته

الاعال خصى بهذا العلم وكان حذيفة رضى الله عنه أسطاقد خص بعلم المنافقين وأفرد معرفة علم النفاق وأسبابه ودقائق الفتن الفات الصابة رضى الله عنهم المنافية والخاصة

وكان يسئل عن المنافقين فيخبر بعدد (٤٣٠) من بقي منهم ولا يخبر باسمائهم وكان عررضي الله عنه بساله عن نفسه هل بعلم فيه شيأمن

ان بينك و بينها بابامغلقا وشك ان يكسر كسرا فقال عركسرا لاأبالك قال الدارقطني في الافرادغريب من حديث الشعبي عن ربعي تفردبه مجالدعنه (وكان يسئل عن المنافقين فيغير باعداد من بقى ولا يغير بأسمائهم)ولفظ القوت و يسألونه عن المنافقين وهل بقي من ذكرانته سيحيانه وأخبر عنهم أحدفكان يغبر باعدادهم ولايذكرأسماءهم اه وذلك لماسبق فىحديث الطبراني لاتغبرن أحدا (وكانعر رضى الله عنه يسأله) ونص القوت يستكشفه (عن نفسه هل يعلم فيه شياً من النفاق فيبر ته منذاك) مم يسأله عن علامات النفاق وآية المنافق فيخمر من ذلك بما يصلح مما أذن له فيهو يستعني عمالا يحوزان يخمر به فيعذر فىذلك (وكان عررضى الله عنه اذادعى الىجنازة ليصلى علم انظرفان رأى حذيفة صلى علمها والاتركها) هَكذا أورده صاحب القون الاانفيه فانحضر حذيفة وفيه وانهم رحذيفة لم يصل عليها وأخرج ابن عساكرف اريخه عن حذيفة قالس بعر بن الخطاب وأناجالس في المسجد فقال لي ياحذيفة ان فلانا قدمات فاشهده ثم مضى حتى اذا كادان يخرج الى المسجد التفت الى فرآنى وأناجالس فعرف فرجع فقال باحذيفة أنشدك الله أمن القوم أناقلت اللهم لاولن ابرى أحدا بعدك فرأيت عبى عر جاد تا (وكان) حد يفة (يسمى صاحب السر) كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاستاواعن علم يقول أحدهم تسألونى عنهذا وصاحب السرفيكم يعنى حذيفة كذافى القوت وروى البخارى انأبا الدرداء قال لعلقمة أليس فيكم أومنكم صاحب السرالذي لا يعلم غير و يعنى حديقة (فالعناية) أي صرف الهمة (عقامات القلب وأحواله) التي تعرضه (هودأب علماء الاسترة) وطريقتهم (لان القلب هوالساعي الى قر بالرب عزوجل) والبدن مطيته كاسبق ذلك المصنف أولًا (و) لعمري (قدصار هذا الفن غريباً) وطلابه غرباء (مندرسا) عفت آثاره وطمست (واذا تعرض العالم لشئ منه) يحصله لنفسه (استبعد واستغرب) أىعدبعيد عن الافهام وطالبه غريبا (وقيل له هذا تزويق المذكرين) أى الواعظين والقصاص (فأين المحقيق في دقائق المجادلات) ورقائق المخاصمات (ولقد صدق القائل) هوعبدالواحد بنزيد قالصاحب القوت وقدقال عبدالواحد بنزيدامام الزاهدين كالمافى هذاالمعنى يفرد العلماء بالله تعالى و برفع طريقهم فوق كل طريق أنشدوناعنه

(الطرقشي وطرف الحق مفردة \* والسالكون طريق الحق افراد

\* لا يعرفون ولا تدرى مقاصدهم ) \* ونص القوت ولانساك بدل تدرى (فهم على مهل عشون قصاد والناس في غفلة عماراديهم \* فلهم عن سبيل الحق رقاد)

والى البيت الاخبرأ شار الطغرائي في لامنة

قدر شعوك لامر لو فطنتله \* فار بابنفسك ان ترعى مع الهمل

(وعلى الجلة فلاعيل أكثر الخلق) في تحصيلاتهم (الاالى الاسهل والارفق) والاوفق (الى طباعهم) وهم اذا منعوا مماهم فيه لا بواقبوله (فان الحقم) الطعم (والوقوف عليه صعب) المرام (وادراكه شديد) أى ينال بالشدة (وطر يقهمستوعر) لاسبيل الىساوكه لسكل أحد وهي علوم الاعمان (لاسما معرفة صفات القلب) الجيدة (وتطهيره عن الاخلاق الذمية) حتى يستقرفيه نورالاعمان وضياء المعرفة (فان ذلك نزوع الروح على الدوام)وتنزل عن الفغر والاحتشام (وصاحبه ينزل منزلة شارب الدواء) المر (بصرعلى مرارته)و يعض على مثل الجرمن حرارته (رجاءالشفاء) من امراضه الباطنة (وينزل منزاة من جعل مدة العمر صومه) و ينقطع عن لذائذ الما كولات (فهو يقاسي الشدائد) و بعاينها (ليكون فطره عندالموت) بِمَلْقِي الملازكة له الى الجنة (ومني تكثر الرغبة في) تحصيل (هذه الطريق) مع ماذكر (ولذلك قيل) ونص القوت وقال بعض علمائنا (كان في البصرة مائة وعشر ون متكاما في الوعظ والتذكير)

النفاق فبرأ من ذلك وكات عررضي الله عنه اذادعي الىحنازة لبصلى علما نظر فان حضر حذ الهسة صلىءامها والاترك وكأن يسمى صاحب السرفالعناية عقامات القلب وأحسواله دأى علياء الاستوة لان القلمه الساعي اليقرب الفنغر يبامندرساواذا تعرض العالم لشئ منسه استغر مواستبعدوقيل فان المحقق و رونان التحقيق في دقائق الجادلات واقدصدقمنقال

الطرق شدتى وطرق الحق

والسالكون طريق الحق

لابعسر فسون ولاتدرى مقاصدهم

فهمعلىمهلعشونقصاد والناس في غفلة عاراد بهم فلهم عنسسل الحقرقاد وعلى الجلة فلاعمل أكثر الخليق الا الى الاسهل والاوفق لطباعهم فان الحق مروالوقوف علسه صعب وادراكه شددد وطر يقهمستوعر ولاسما معرفةصفات القلب وتطهيره عن الاخلاق الذمومة فانذلك نزع الروح على الدوام وصاحبه ينزل منزلة

الشار بالدواء يصبرعلى مرارته رجاء الشفاء وينزل منزلة من جعل مدة العمرصومه فهو يقاسي الشدائدليكون فطره عندالمون ومتى تكثرالرغبة في هذا الطريق ولذلك قيل أنه كان في البصرة ما تة وعشرون متكاما في الوعظ والتذبيج

ولم يكن من يشكلم في عيلم اليقسين وأحوال القاوب وصفات الباطن الائلائة منهم سهل التسترى والصنعي وعبدالرحم وكان بحلس الى أولئه لك الخلق الكشر الذى لا يعصى والى هؤلاء عددسر قابعاو زالعشرة لان النفيس العز يزلا يصلم لالاهل الخصوص وماسذل للعدموم فامره قدريب \*ومنهاان مكون اعتماده فيعملومه على بصرته وادراكه بصفاءقلبه لاعلى الععف والكتب ولاعلى تقليد مايسمعهمن غيره وانماالمقلدصاحب الشرع صاوات الله على وسلامه فماأمريه وقاله واعاملد المعالة رضىعتهم منحيث انقعلهم يدل على سماعهم من رسول الله صلى الله علمه وسلمثم اذاقلد صاحب الشرعصلى اللهعليه وسل فى تلقى أقــواله وأفعـاله مالقبول فشغى أن مكون حريصاعلي قهم أسراره فأن المقاداع الفعل الفعل لانصاحب الشرع صلى الله عليهوسلم فعله وفعله لايد وأن يكون لسر فيه فيلغى أنيكونشديدالعثعن اسرار الاعمال والاقوال فانهان اكتفى عفظ مايقال كانوعاء العملم ولايكون علل ولذلك كان مقال فلان منأوعية العملم فلايسمى عالمااذا كان شأنه الحفظ من غيراطلاع على الحكم والاسرار

ولفظ القوت فى الذكر والوعظ (ولم يكن منهم من يسكلم فى علم) المعرفة و (البقين) والمقامات (وأحوال القاوب وصفات الساطن الا ثلاثة) ولفظ القون الاستة منهم أبو مجد (سهل) بن عبد الله التسترى (والصبيعي) بالضم منسوب الى حده صبيع (وعبد الرحم) بنعى الاسود (وكان علس الى هؤلاء)أى أهل الوعظ والتذكير (الخاق الكثير الدي لا يعمى) ولفظ القوت وكان يجمع في عالس القصاص والذكر من والواعظين متون من عهد الحسن الى وقتناهذا (و ) يحلس (الى هؤلاء ) يعني أهل علم صفات الغاب (عدديسبر قلم ايجاوز العشرة) فكان سهل يجلس عنده خسة أوستة الى العشرة وكان الجنيديت كام على بضع عشرة وماتم أهل مجلسه عشرون ولم رفى مجالس أهل هذا العلم فيما سلف ثلاثون وجلا ولاعشرون الانادرآ غير لزام ولادوام انما كانوا بينالار بعة والعشرةو بضعةعشر وقال الاو راعىمات عطاء بن أبي رباح يوم مان وهوأرضي أهل الارض عندالناس وماكان يشهد مجلسه الاسبعة أوثمانية قال صاحب القوت فهدا أيضامن الفرق بينهما (لان النفيس العز بزلا يصلح الالاهل الخصوص) من اختصهم الله لقربه (وماييدل للعموم وأمر وقريب) وفي القوت ان العلم تخصوص لقليل وان القصص عام لكثير وقال في موضع آخر ولعمري ان المذاكرة بين النظراء والمحادثة بين الاخوان والجاوس العلم يكون للاخوان والجواب فى المسائل تصيب العموم وكان عند أهل هـ ذا العلم ان علهم مخصوص لا يصلح الا المغصوص والمصوص قليل فليكونوا ينطقونه الاعندأهله وبرون انذال من حقه وانه واحت علمه (ومنها) أى ومن العلامات الفارقة بين علماء الدنياو الاستخرة (ان يكون اعتماده في) أخد (العلوم) وتلقيها (على بصيرته) التي ترى حقائق الاشباء و بواطنها (وادراكه) أي معرفته وتحققه (بضياء قلبه) المنوربنورالة دس(لاعلى الفعف) جمع صيفة (والكتب) جمع كتاب أي لايكون عدة أخذه في العلوم من الاوراق المكتبة وانمايكون اعتماده على ما أدركه بقوة قلبه ونوره ماقبله بصفائه وظهر في مرآته فان هذاهوالنافع له في علوم الاعمال الموصلة الى درجات الا خرة (ولا) يكون اعتماده أيضا (على تقليد ما يسمعه من غيره) و مروونه (وانما القلد) الذي أمرنا باتباعه (صاحب الشرع صلوات الله عليه) وسلامه لاغير (فيما أمريه وقاله) أي في الاوامر والنواهي (وانما يقلد الصابة) رضي الله عنهم (من حيث ان فعلهم بدل على سماعهم عن الني صلى الله عليه وسلم) أى تلقواذلك الفعل عشاهدة منه صلى الله عليه وسلم فهم وسائط في ايصال التلقي الينافي المأمو رات والمنهمات (ثم اذا قلد صاحب الشرع) صلى الله عليه وسلم (من تلقى أقواله وأفعاله بالقبول) وأجمع نفسه على ذلك فليحث عن الاخمار الصحة الدالة على تلكُ الاقوالُ والافعال من طرق صحيحة أمنت من الكذابين والوضاعين ثم من معرفة الناسخ من ذلك من منسوخه فاذاتمت له هذه النعمة (فينبغي ان يكون حريصا) منشوَّفا (على فهم أسراره) ولطاتَّفه ونكاته ودقائقه (فان المقلد) بكسر اللام (انما يفعل الفعل لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله) وانما ينتهى عن منهى لانه صلى الله عليه وسلم مم عنه (وكليا كان الرسول صلى الله عليه وسلم فعله لايد أن يكون لسرفيه) خفي عن المدرك (فينبغي أن يكون شديد البحث) والتطلب (عن أسرار الاعمال والاقوال) لمكون أتباعه كاملاولتحصيل الاجوركافلا (فانه ان اكتفى بحفظ مايقال) ويكتب في الصحف (كانوعاء العلم) أي ظرفا حافظاله (ولم يكن عالما) حقيقة (ولذلك كان يقال فلأن من أوعمة العلم ولاسمى علانًا) هذا قول الزهري كم سيأتى قريبًا (اذ كانُ من شأنه الحفظ) والجع فقط (من غدير اطلاع على الاسرار والحكم) قالصاحب القوت ولم يكن العالم عند العلماء من كان عالما بعلم غيره ولاحافظا لفقه سواه هذا كان اسمه واعماو راوية وناقلاوكان أبوحازم الزاهد يقول ذهب العلماء وبقبت علوم في أوعية سوء وكان الزهري يقول كان فلان وعاء العلم وحدثني فلان وكان من أوعية العلم ولأيقول وكان عالما وكذلك جاء اللبررب حامل نقه غير نقيه وربحامل فقه الى من هو أفقه منه وكانوا يقولون

حادالرادية اعنون انه كأن راويا اه قلت أنوحارم هوسلة بندينار الاعرج من كار التابعين أخرج أبو نعيم من رواية يعيى بنعبد الملك بن أي غنية قالحد ثنا زمعة بنصالح قال قال الزهرى اسلمان بنهشام ألاتسأل أباحازم ماقال فى العلماء قال ماعسيت أن أقول فى العلماء الاخسيرا انى أدركت العلماء وقد استغنوا بعلهم عنأهل الدنياولم يستغن أهل الدنيا بدنياهم عن علهم فللرأى ذلك هذا وأصحابه تعلوا العلم فلم يستغنوا به واستغنى أهلّ الدنيابدنياهم عن علمهم فلمارأواذلك قذفوا بعلهم الىأهل الدنيا ولم ينلهم أهل الدنيامن دنياهم شيأ انهذا وأصحابه ليسوا علماء انماهمرواة وأماقول الزهري فأخرج أبونعيم أيضا من رواية الراهيم بن سعيد قال معتسفيان يقول كنت أسمع الزهرى يقول حدثني فلان وكان من أوعية العلم ولا يقول كانعالما (ومن) تأدب با دابالله وخالط أهسل المعرفة (كشفعن قلمه الغطاء) أى الحجاب (واستنار بنو رالهداية) والبقين و (صارفىنفسمه متبوعاً مقلدافلاينبغي أن يقلد غيره ) لان الفقيه في العلاء هو الفقيه بفقه عله وقلبه لا يحديث سواه ومثل العالم بعلم غيره مثل الواصف لاحوال الصالحين العارف عقامات الصديقين ولاحال له ولامقام فليس بعود عليه من وصفه الا الحجة بألعلم والكلام وسبق العلماء بالله في المحمة بالاعمال والمقام فشله كاقال تعالى ولكم الويل عما تصفون وكقوله كلاأضاء لهم مشوافيه واذا أظلمعلهم قاموا لاترجم الى بصيرة فى طريقه بمااشتبه عليه من ظلمات الشبه ممااختلف العلماء فيه ولا يتعقق بوحد منه محده عن حال ألبسها بوجده واغما هو واحد بتواحد غيره فغيره هوالواحدوشاهد على شهادة سواه فالسوى هو الشاهدوقد كان الحسن يقول ان الله لا يعبأ بصاحب رواية انحابعباً بذى فهم ودراية وقال أيضا من لم يكن له عقل بسوسم لم ينفعه كثرة رواية الحديث (ولذلك قال ابن عباس) رضى الله عنهما (مامن أحد الاو يؤخذ من علم ويترك الارسول الله صلى الله عليه وسلم) أورده صاحب القوت بلفظ ليس أحد الاو يؤخذ من قوله ويترك والبافى سواء وقال العراقي رواه الطبراني في الكبير من رواية مالك بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رفعه فساقه بلفظ القوت واسناده حسن (وقد كان تعلم من زيد بن ثابت الفقه) هو زيد بن ثابت ابن الضمالة بن زيد بن لوذان الانصاري التجاري أوسعيد ويقال أوخارجة المدني أحدكم أب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشعى وابن سيرين غلب زيد على اثنين الفرائض والقرآن وكان من أصحاب الفتوى من الصابة اليه انتهى علهم وقال سعيد بن المسيب لما دلى زيد في قدره قال بن عباس من سره أن يعلم كيف ذهاب العلم فهكذا ذهاب العلم والله لقد دفن اليوم علم كثير ووفاته سنة خمس وأربعين وهو ابن ست وخسين وقيل غيرذلك (وقرأ على أني بن كعب) القران هوأبي بن كعب بن قيس بن عبيد ابنزيد الانصارى النجارى المدنى أبوالمنذر ويقال أبوالطفيل سيدالاقران واحد من جمع القرآن نو فى فى خلافة عممان على الصحيم (م حالفهما) فالفرزيدا (فى الفقه) أى أفتى فى بعض المساتّل بخلاف ماأفتي به زيد (و )خالف أبيا (في القراءة) أي في بعض الوَّجو ، (وقال بعض) الفقهاء من (السلف ماجاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلناه على الرأس والعين وماجاءنا عن الصحابة فنأخذونترك وما جاء عن التابعين فهمر جال ونعن رجال) قالوا ونقول هكذا أورده صاحب القوت وهذا القول قدعزى الى الامام أبي حنيفة رحمه الله تعمالى قال صاحب القوت واعلم أن العبداذا كاشفه الله تعمالى بالمعرفة وعلم اليقين لم يسعه تقليد أحد من العلماء وكذلك كان المقدمون اذا أقمواهذا المقام حالفوامن حاواعنه العلم لمزيداليقين والانهام ثمأوردقول ابن عباس وقول بعض السلف المتقدمذ كرهما قال ولاحل ذلك كان الفقهاء يكرهون التقليد ويقولون لاينبغي لرجل أن يفتى حتى يعرف اختلاف العلماء أي فيختار منهاعلى علمه الاحوط الدن والاقوى باليقن فلو كانوالا يستعسنون أن يفتي العالم عذهب غيره لم يحتم أن دعرف الاختلاف ولكان اذاعرف مذهب صاحبه كفاه ومتى قبل ان العبد يستل غدا فيقال ماعلت

ومن كشف عن قلبه الغطاء واستنار بنورالهداية صار فىنفسهمتىوعامقلدا فلا ينبدغي أن يقلد عدره ولذلك قال ابن عباس رمني اللهء فهسجا مامن أحسد الايؤخذ منعلم ويترك الارسولالله صلى اللهعليه وسلم وقدكان تعلمهن ريد ان المالفية وقرأعلى أي بن كعب ثم خالفهمافي الفقه والقراءة جمعا وقال بعض السلف ماجاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسملم قبلناه على الرأس والعن وماجاء ناعن الصابة رضى الله عنهم فنأخذ منه وناثرك وماجاء ناعن التابعين فهمر حال ونعمر حال

فسددهم ذلك الى الصواب منحبث لايدخل في الرواية والعبارة اذفاض علمهمن نورالنبوة مايحرسهمف الاكثرعن اللطاواذا كأن الاعتمادعلي المسموع من الغير تقليداغبرمرضي فالاعتمادعيلي الكتب والتصائيف أبعد مل الكتب والتصانيف محدثة لميكن شي منهافي زمين الصحامة وصمدر التابعسن واغما حددثت بعد سنة مأثة وعشران من الهجرة و بعد وفاة جدع العمالة وحلة التابعين رمى الله عنهم وبعدوفاة معمدات المسيب والحسنوخيارالتابعينبل كان الاولون بكرهون كتب الاحاديث وتصنف الكتب لئلاستغل الناس مهاعن الحفظ وعن القرآن وعن التدبر والنذ كروقالوا احفظ وأكم كانعف ظ ولذلك كروأبو مكرو حاءة من العماية رضى الله عنهم تصيف القرآن في مصوف وقالوا كمف نفعل شميأ مافعلهرسول الله صلى الله علمه وسلم وخافوا اتكال الناس على الصاحف وقالوا نترك القرآن بتلقاه بعضهم من بعض مالتلقين والاقراء الكون هذا شغلهم وهمهم حتى أشارع سررضي الله عنه ويقية الصحابة بكتب القرآن خوعامن تخاذل الناسوتكاسلهم وحذرا من ان يقع نراع فلا وجد أصل رجع اليه في كلة أوقراءة من المتشابهات

فماعلت ولايقال له فيما عدلم غيرك وهذا العالم الذي هو من أهل الاستنباط والاستدلال من الكتاب وألسنة فأماا لجاهل والعامى الغافل فله أن يقلد العلماء ولعالم العوم أيضاأن قلدعا لم خصوص وللعالم بالعدلم الظاهرأن يقلدمن فوقه ينحل عن علم باطن من القاوب اه (واعدافضل الصحابة)رضي الله عنهم بخصوص التقليد (عشاهد تهم) معاينة (قرائن أحوالرسول الله صلى الله عليه وسلم) للازمتهمله في أ كثر الاوقات (واعتلاق قلومهم أمورالأدراك) مع البصيرة النافذة (فسددهم ذلك الى الصواب) ومعرفة الحق (من حيث لايدخل في الرواية والعبارة أذفاض علمهم من نور النبوة) باشراقه في صدورهم (مايحرسهم)وعنعهم (في الا كثر)من أحوالهم (عن) الوقوع في (الخطا) فلاحل هذه اللصوصة خصوابا لتقليد لهم دون غيرهم من بعد هم لانهم بعدوا قليلا من تلك الأنوار فل ينالوامقام أولئك ألابرار (واذا كان الاعتماد على المسموع من الغير تقليد اغير مرضى) كاقرر (فالاعتماد على الكتب والتصانيف أبعد) من أن يكون مرضا (بل الكتب والتصانيف عدية) أى أحدثت فيما بعد (لم يكن شئ منها في زمن ألحابة وصدر التابعين وانما حدثت بعد) ولفظ القوت لان الكتب الجمو عات محدثة والقول عقالات الناس والفتراعد هب الواحد من الناس وانتماء قوله والحكاية له في كل شي والتفقه على مذهبه محدث لم يكن الناس قديماعلى ذلك في القرن الاولوالثاني وهذه المصنفات من الكتب حادثة بعد (مائة وعشرين من الهجيرة) الشريفة (وبعدوفاة جيم العداية و) علية (التابعين) وآخرمن مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك بالبصرة وسهل بنسعد الساعدي بالمدينة وأبوالطفيل بمكةوعبدالله ب أبي أوفى بالكوفة وأبيض بن حان المازني بالمن وأبوقر صافة بالشام وبريدة الاسلى بخراسان وعبدالله من الحرث الزبيدى عصر (و) انماوضع البكتب (بعد وفاة سعد من السيب) بن حزن بن أبي وهب الخزوي القرشي أو محد الدني سد التابعين وأفقهم وعلهم وكان يسمى راوية عرلانه كأن أحفظ الناس لأحكامه وأقضيته مانسنة أربع وتسعين وهي نة الفقهاء لكثرة من ماتمنهم فيها(و) بعدوفاة (الحسن) بن أبي الحسن البصرى مآت سنة عشر ومائة في خلافة هشام (وخيار التابعين) من أقرائهما كعمروبندينار وأبي حازم الاعرج وغيرهماوفهم كثرة زاد صاحب القوت بعد قوله وخيارالنابعين و بعدسنة عشرين أوثلاثين ومائة من تاريخ الهجرة (بل كان الاول) الذين هم أمَّة هؤلاء العلماء من طبقات الصحابة ألار بعة ومن بعد موت الطبقة الأولى من خمار التابعين الذين انقرضوا فبل وضع الكتب كانوا (يكرهون كتب الاحاديث وتصنيف الكتب لئلا يشتغلوا بها عنالحفظ) في الصدور (وعن القرآن وعن التدير) في معانيه وأسراره (و) التــــذ كر و (التفكر وقالوا احفظوا) ماتسمعون منا ( كما كانتحفظ ) وأخرج أبونعهم من رواية داود بنرشيد قال حدثنا أبوالمليم قال كالانطمع أن نكتب عند الزهري حتى أكره هشام الزهري فكتب لبنيبه فكت الناس بعنى الحديث وأخرج أيضامن واله الراهيم بن سميد قال معت سفيان يقول قال الزهرى كنانكره المتابحتي أكرهنا هشام عليه فكرهنا أن تنعه الناس قال صاحب القوت (و) ائلا يشتغلوا عن الله تعالى رسم ولاوسم (و ) اذلك ونص القون كا (كرو أوبكر )عبدالله بن عمان الصديق (رضى الله عنه وجماعة من العماية) ونص القون وعلية العماية (شكل القرآن في المعف) وفي نسخة تُصِيفُ القرآنَفي مصفوهو بعينه نص القوت (وقالوا) كيف نفعل شيأ لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وخشوا اشتغال الناس بالصحف واتكالهم على المصاحف فقالوا (نترك القرآن يتلقاه بعضهم عن بعض) تلقيا(بالتلقين والاقراءليكون)هو (شغلهم وهمهم) وفكرهم (حتى أشار)عليه (عررضي الله عنه و يقيمة الصحابة فكتب القرآن) في الماحف (خوفا من محاذل الناس وتكاسلهم) في جعه وحفظه (وحدرا من أن يقع نزاع فلالوجد أصل برجم اليه في كلة أوقر اء من الشمات) ولفظ (٥٥ - (اتحاف السادة المتقين) - اول)

القوتحتى أشاراليه عروبقية الععابة أنتجمع القرآن في المصاحف لانه أحفظ له وليرجع الناس الى المصف لما لايؤمن من الاشـ تغال بأسباب الدنياعنه (فانشرح) وفى القوت فشرح الله (صدرأبي بكر لذلك فجمع القرآن) من الصف المتفرقة (في مصف واحد) وكذلك كانوا يتلقون العلم بعضهم من بعض ويحفظونه حفظاهذالطهارة القلوب مزالر يدوفراغهامن أسباب الدنياوقوة الاعان وصفاءا ليقين وعلو الهمة وحسن النية وقوة العزعة (وكان أحد بن حنبل) الامام (ينكرعلى مالك) الامام (تصنيفه الموط ويقول ابتدعمالم تفعله العمابة) ولعل هذا الانكاركان في مبادى أمره والافقد جدع حديثه بنفسه على المسانيد وذلك لمارأى احتياح الناس الى ذلك (وقيل أوّل كتاب صنف في الاسلام كلب) عبد الماك بن عبد العزير (ابنجريج) القرشي الاموى مولاهم مأتسنة تسعوار بعين ومائة (فى الا مثار) سئل أحدبن حنبل من أوّل من صنف الكتب قال ابن حريج وابن أبي عروبة وعن ابن حريج قال مادوّن العلم تدويني أحد وقال يحيى بن معمد كنانسي كتب ابن حريج كتب الامانة وان لم يحد الحاسن حريج من كتابه لم تنتفع به وأخرج أبونعيم من رواية الزبير بن بكارقال حدثني مجمد بن الحسن بن زيالة عن مالك بن أنس قال أوَّل من دون العلم ان شهاب (وحروف التفاسير عن عطاء ويعاهد وأصحاب ان عماس عكة) هكذا أورده صاحب القوت أماعطاء فهوابن أبير باح أبوجمد المسكى كان أسود أعور أفطس أشل أعرج ثم عي وكان ثقة فقيها عالما كثير الحديث اليه انتهت الفتياءكة فى زمانه أدرك مائنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم ابن عرمكة فسألوه فقال أتسألوني وفيكم ابن أبير باح مان سنة أر بع عشرة وماثة وأما مجاهد فهوابن جبرالمكر أوالخاج مولى بني مخزوم قال أفضل بن ممون سمعت مجاهدا يقول عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة وقال خصيب كان أعلهم التفسير مجاهدو بالحج عطاء مات سنة اثنين ومائة بمكة (ثم كتاب معمر بن راشد الصغاني بالمن جمع فيه ستنامنشورة مبوية) هكذا أورده صاحب القوتومعر بنواشد هوأ بوعروة بنأبي عروالازدى مولاهم الحداني البصري سكن البهن وكان شهد جنازة الحسن وقال أبوحازم انتهى الاسناد الىستة نفرأ دركهم معر وكتب عنهم لاأعلم اجتمع لاحدغيره من الجازالزهري وعرو بندينار ومن الكوفة أبوا محق والاعش ومن البصرة فتادة ومن البمامة يحيى ابن أبي كثير وقال ابن معين أثنت الناس فى الزهرى مالك ومحرو نونس وعقيل وشعيب وابن عبينة وقال ابن جريج عليكم بهذا الرجلفانه لم يبق أحد من أهل زمانه أعلم منه وذكره ابن حبان في كلب الثقات وقالُ كَان فقيم أمة فننا حافظا ورعامات سنة أربع وخسين ومائة (ثم كاب الموطأ بالمدينة لمالك بن أنس) الاصبحى الامام تقد مت ترجته توفى سنة تسع وسبعين وماثة وشأن كتابه الوطا مشهور وفيمه قال الشافعي ما يحت أديم السماء كتاب أصم من الوطأ (عم جامع سفيان) بنسعيد (الثورى) في الفقه والاحاديث مُرجع ابن عمينة كلب الجامع في السنز والأبواب وكلب التفسير في أحرف من علم القرآن فهذه أول ماصنف و وضع من الكتب بعدوفاة ابن المسيب والحسن وقال الحافظ ابن عرفى أول مقدمة فتح المارى واعلمان تارالني صلى الله عليه وسلم لم تكن في عصر أصحابه وكبار تبعهم مدوّنة في الجوامع ولامرتبة لامرين أحدهما انهم كانوافي ابتداء الحال قدنه واعن ذلك كاثبت في صحيح مسلم خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم وثانهمالسعة حفظهم وسيلاناذهانهم ولانأكثرهم كأنوا لانعرفون الكتَّامة حتى حدث في أواخر عصر التابعين تدوين الا أنار وتبويب الاخبار لما انتشرت العلاء في الامصار وكثر الابتداع من الخوارج والروافض ومنكر بن الاقدار فأول من جمع ذلك الربيع ابنصبيع وسعيد بن أبي عروية وغيرهما وكانوا يصنعون كل باب على حدة الى أن قام كار أهل الطبقة الثالثة فدونوا الاحكام فصنف مالك الموطأ وتوخى فيه القوى من حديث أهل الجازو ضرجه بأقوال الصحابة وفناوى التابعين ومن بعدهم وصنف ابنحريج بمكة والاوزاع بالشام والثورى بالكوفة وحاد

فانشرح صدر أبي بكر رضى الله عنه لذلك فمع القرآن في مصحف واحسد وكأن أحد سحنيل بنكر على مالك في تصنيفه الموطأ ويقول التدعمالم تفعله العداية رضى الله عناسم بوقىل أول كان صنف في الاسلام كال ان حريجى الا ثاروحروف التفاسر عن محاهد وعطاء وأصحاب انعباس رضى الله عنهم عكة ثم كالمعربن واشد الصنعاني بالبن جعفيه سنناماتورة نبو ية ثم كتاب الموطا بالدينة لمالك بن أنس ثم جامع سفيان الثورى

\* ثم في القدرت الرابيع حدثت مصنفات الكادم و كثرانلوض في الجدال والغوص في ابطال المقالات عمال الناس اليه والي القصص والوعظ بمافاخذ علم المقسى في الاندراس من ذلك الزمان فصار بعد ذلك ستغر بعارالقاوب والتفتيش عن صفات النفس ومكايد الشيطان وأعدرض عن ذلك الا الاقاون فصاريسمي المجادل المتكلم علما والقياص الزخوف كالامه بالعبارات المسجعة عالما وهذا لان العوامهم المستمعوث اليهم فكانلا يتمزلهم حقيقة العلممن غيره ولم تكن سير العمالة رضى الله عنهسم وعاومهم ظاهرة عندهم حتى كانوالعــرفونجــا مباسة هؤلاءلهم فاستمر علهم اسم العلماء وتوارث اللقب خلف عن سلف وأصمعلم الاستومطويا وغاب عنهم الفرقبين العلم والكلام الاعن الخواصمة مكانوا اذا قيل لهم فلان أعلم أم فلان يقولون فلان أكثر علما وفلانأ كثركالامافكان الخواص بدركون الفرق بن العلم و بن القدرة على الكادم هكذاضعف الدن في قررون سالفة فكمف الفان رمانك هدارقد انتهى الامراليأن مظهر الانكار ستهدف لنسبته الى المنون فالاولى أن يشتغل الانسان ينفسه ويسكت

ابنسلة بالبصرة ثم تلاهم كثير من أهل عصرهم فى النسج على منوالهم الى أن وأى بعض الاعة منهم أن يفردحديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وذلك على رأس المائتين فصنف عبدالله بن موسى العسى الكوفي مسندا وصنف مسدد بن مسرهدالبصري مسنداوصنف أسدبن موسى الاموى مسندا وصنف نعيم بن جاد الخزاعي نزيل مصر مسندا ثم اقتفى الائة بعد ذلك أثرهم فقل امام من الحفاظ الاوصنف حديثه على المسانيد كالامام أحدوا معق بنراهو يه وعثمان بن أبي شيبة وغيرهم من النبلاء ومنهم من صنف على الابواب و المسانيد معا كاتبي بكر بن أبي شبية اله (ثم) بعد سينة مائتيز وبعد تقضي ثلاثة قرون (فى القرن الرابع) المرفوض (حدثت) وظهرت (مصنفات الكلام) وكتب المنكمين بالرأى والمعقول والقياس (وكثرالوض في الجدال) مع القدر به والجهمية والروافض (والغوص في ابطال المقالات) بالبراهين وألادلة (ثم مال الناس اليه) أخددا وتحصيلا (والى القصص والوعظ م) على السكراسي (فأخد علم اليقين)والمعرفة وفي أسخة علم التيقن (في الأندراس) والاضمعلال وغابت معرفة الموقنين من علم التقوى والهام الرشد فلف من بعد هم خلف فلم نزل في الخلوف الى هـ ذا الوقت (فصاربعدذاك يستغرب علم القاوب والتفتيش عن صفات النفس) الامارة (ومكايد الشيطان) وحيله (وأعرض عنذلك الاالاقلون)من القليل مُ اختلط الامر بعدذلك في زمانك هدا (فصار المحادل)والمسكلم يُسمى (عالما والقاص المزخوف كلامه بالعبارات المسجعة) الرائقة (عالما) عارفا والراوي للعديث والناقل له يسمى عالما من غير نقه في دين ولا بصيرة من يقين قالصاحب القوت ورو يناعن ابن أبي عملة قال كنانعاس الىعطاء الخراساني بعد الصع فيتكلم علينافا متبس ذات غداة فتكلم رجل من الؤذين لابأس به بشلما كان يتكاميه عطاء فانكرصوته رجاء بن حيوة دقال من هذا المسكلم فقال أنا فلان فقال اسكت فانه يكره أن يسمع العلم الامن أهله الزاهدين فى الدنيا وكرهوا أن يسمعوه من أبناء الدنيا وزعواانه لايليق بهم اه (وهذالان العوام) من الناس (هم المستمعون البهم) في حلق دروسهم (وكان لايتميز لهم حقيقة العلم عن عمره) القصور مرتبتهم (ولم تمكن سيرة العماية) وطريقتهم (وعلومهم) وما كانوا عليه (ظاهرة عندهم حتى كانوا يعرفون بها) أى بتلك السيرة وفي نسخة به (مباينة هؤلاء لهم) فى الأقوال والاحوال (فاستمرعلههم أسم العلماء وتوارث اللقب خلف عن سلف وأصبع علم الا من نطويا) وفي القوت عدرس معرفة هذا أيضافصار كل من نطق بكلام وصفه غريب على السامعين لايعرف حقه من باطله يسمى عالما وكل كالام مستفسن مزخوف و ونقه لاأصلله يسمى عالمالجهل العامة بالعلم أى شيءهو ولقلة معرفة السامع يوصف من سلف من العلماء كيف كانوافصار كثيرمن متكامى الزمان فتنة المغتون وصاركثير من الرأى والمعقول الذي حقيقته حهل كأنه علم عند الجاهلين (وغاب عنهـم الفرق بين العلم والسكلام) وبين المشكام والعالم (الاعلى الخواص منهم كانوا اذا قبل لهمم فلان أعلم من فلان) وفي نسخة أم فلان (يقولون فلان أكثر علماو ولان أكثر كلاما فكان الخواص)منهم (يدركون الفرق)والتمييز (بن العلم وبين القدرة على الكلام) وبين العالم والمنكلم وخصوص الجهال يشمهون العلاء فيشتمهون على تجالسهم فى الحال فاعلم الناس فى زمانك أعرفهم بسيرة المتقدمين وأعلهم بطرائق ااسالكين ثمأعلهم بالعلم أى شئ هو و بالعالم من هو و بالمتعلم من هو وهذا كالفرض على طالبي العلم أن يعرفوه حتى يطلبوه اذلا يصح طلب مالا يعرف ثم معرفة العالم من هو ليطلبوا عنده العلم اذاأعلم عرض لايقوم الابجسم فلانوجد الآعند أهله (هَاذَا ضَعَفَ الدَّن فَي قرون سالفة فكمف الظن بزمانك هذا) في القرن الخامس (وقد انتهى الامرائي أن مظهر الانكار) في شيَّ من ذلك (يستهدف) و برمى (بنفسه الى الجنون) وقلة العُقل والله الستعان ولاحول ولا قوّة الابالله العلى العظم (فالاولى أن يشتغل الانسان بنفسه) في توجهه الى الولى جلوعز (ويسكت) فانه لافائد ة في نصحته

ولاسامع لها ولاحامل لحديثه ولا ناقلله ويفوض أمره الى الله تعالى فهو المطلع على سرائر عباده وهو الجازى لهم (ومنها) أي ومن العلامات الفارقة بين علماء الدنيا والا تنحرة (أن يكون شديد التوقى) أى التحرز (م محدثات الامور) التي أحدثها الناس فيما بعد (وان اتفق عليه الجهور) جميع الناس ومعظمهم (فلابغرنه اطباق الخلق) واجاعهم (على ماأحدث) وابتدع (بعد) عصر (الععابة) والقرون الاول فاخرج الالكائي في السنة من رواية شباية قال حدثناهشام بن الغاز عن نافع عن ابن عرفال كل بدعة ضلالة وان رآها الناسحسنة (وليكن حريصاعلى التفتيش) والبحث (عن أحوال الصابة وسيرتهم وأعالهم) وما كانوا عليه من أيثار الاسنوة على الدنيا (وما كان فيه أكثرهممهم) ورغباتهم (أكان) ذلك (في التصنيف والتدريس والمناظرة) مع الاقران (و) تولية (القضاء والولاية) الدعال (وتولى الاوقاف) بالنظر والتعدث فها (والوصاياو) تولية (مال الاينام ومخالطة السلاطين) والامراء والتجار (وجماملتهم في العشرة) ومؤانستهم الاهم فيها (أو) كان (في الخوف) من الله تعالى (والحزن) في أنفسهم (والتفكر) في نعم الله تعالى (والمجاهدة)مع النفس (ومراقبة الباطن والظاهر واستناب دقيق الاثم وجليله والحرص على ادراك خفايا شهوات النفس و) معرفة (مكايد الشيطان) ومدافعته (الى غير ذلك من علوم الباطن) كعلم الورع في المكاسب والمعاملات والفرق بين نفاق العلم والعمل والفرق بين خواطر الروح والنفس وبين عاطر الاعبان والبقين والعقل وتفاوت مشاهدات العارفين وعلم القبض والبسط وغير ذلك مما يأتى كل ذلك مصرحا مبسوطا في كلام الصنف (واعلم تعقيقا أن أعلم أهل الزمان وأقربهم إلى الحق) والتوفيق والرشد (أشبهم بالصابة) أى بطرائقهم (وأعرفهم بطرائق السلف فنهم أخذ الطربق) ونص القوت فاعلم ألناس في هذا الوقت وأقربهم من التوفيق والرشداتبعهم لن سلف وأشبهم بشمائل صالحي الخلق كيف وقدروينا عن رسولالله صلى الله عليه وسلم انه سئل من أعلم الناس قال أعرفهم بالحق اذا اشتهت الامور وقال بعض السلف اعلم الناس أعرفهم بأختلاف الناس (ولذلك قال على كرم الله وجهه خيرنا اتبعنا لهذا الدين لماقيل له) الل (خالفت فلانا) في كذ المكذاأو رده صاحب القوت زاد وكما قيل لسعدان ابن المسيب يقرأ ما نسم من آية أوننساها فقال أن القرآن لم ينزل على المسيب ولاعلى أبنه ثم قرأ أوننسها ( فلا ينبغي أن تكثرت بخالفة أهل العصر في موافقة أهل عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الناس رأوا رأيافي اهم فيه كذا في أكثر النسخ وفي بعضها رأواالفضل فيماهم فيه (لميل طباعهم البه) بمعرد حظ (ولم تسمع طباعهم) وفي نسخة نفوسهم (بالاعتراف) والتسليم لعاريقة السلف (فانذلك سبب الحرمان من الجنة فادعوا أنه لاسبيل الى الجنة حواه) أي سوى طريقه الذي سلكة وأخرج اللالكائي في السنة من رواية الراهيم بن أبي حنصة قال قلت لعلى بن الحسين ناس يقولون لانسكم الا من كان على رأينا ولانصلي الأخلف من كانعلى رأينا فالعلى إن الحسين نسكعهم بالسنة ونصلي خلفهم بالسنة (ولذلك قال الحسن) البصرى رحمه الله تعالى ولفظ القوت وكان الحسن البصرى يقول (محدثان أحدثا في الاسلام ر جل ذوراًى سوء زعم ان الجنة ان رأى مثل رأيه )وفى بعض السخ برأيه (ومترف) أى متنع ( يعبد الدنيا) حيث جعلها أكبرهمه (لها يغضب ولهابرضي واياها يطلب فارفضوهما الى النيار) أى الركوهما فان مصيرهما الى النار زاد في القوت اعرفوا انكارهم لرجم بأعالهم (انرجلا أصب فى الدنيا بين منرف بدعو الى دنياه وصاحب هوى بدعو الى هواه وقد عصمه الله تعالى منهما) أى من اتباعهما (يحن الى) طريقة (السلف الصالح) وعبل الى شمائلهم (يسأل عن أفعالهم) وفي القون عن فعالهه م (ويقتص) أي يُتمبع (آثارهم متعرض لاجر) وفي القوت لتعرض لأجر (عظمم

اللهعمم وليكنح بصاعلي التفتيش عنأحوال العماية وسيرتهم وأعمالهم وماكان فيهأ كثرهمهمأ كانفي التدريس والتصنف والمناظرة والقضاءوالولاية وتولى الارقاف والوصايا وأكلمال الايتام ومخالطة السلاطين وتحاملتهمي العشرة أم كان في الخوف والحرنوالتفكروالمجاهدة ومراقبة الظاهروالباطن واحتناب دقيق الاثم وجليله والحرصعلى ادراك خفاما شهوات النقوس ومكامد الشيطان الىغير ذاكمن عاوم الباطن واعلم تعقيقا أن اعمل أهل الزمان وأقربهم الىالحق أشبهم بالصابة وأعرفهم بطريق السلف فنهسم أخذ الدين ولذلك قالعمليرضي الله عنهخير ناأتبعنالهذاالدس لماقبله خالفت فلانافلا ينبفى أن يكترث بمخالفة أهلالعصرفيموافقةأهل عصر رمول الله صلى الله عليسه وسسلمفأت الناس رأوا رأيا فم اهم فنهليل طباعهم البده ولم تسميم نفو سمهم بالاعتراف بأن ذلك سبب الحسومان من الجنة فادعوا انه لاسبيل الى الجنة سواه ولذلك قال الحسن مخدثان أحدثاني الاسلام رجل ذورأىسي رعم انالجنةان رأى مثل

رأيه ومترف بمبد الدنيالها بغضب ولها برضى واباها يطلب فارفضوهما الى الناروان رجلا أصبح في هذه الدنيا بين مترف يدعوه الى فكدلك كدنيا موصاحب هوى يدعوه الى هواه وقدع صمه الله تعالى منهما يحن الى السلف الصالح بسأل عن أفعالهم ويقتفى آثارهم متعرض لاجوعظهم

فكذلك كونوا وقدروى عن ابن مسعود موقوفا ومسنداله قال انحاهما اثنان الكلام والهدى فاحسن الكلام كلام الله تعالى وأحسن الهدى عليسه وسلم ألاوايا كم عيد ثان الأمورفان شرعد ثان الأمورفان شرعدة وان كل دعة وان كل دعة الا لا يطولن عليكم الامد فتقسو قاوبكم الا كل ماهوآت قريب الاان

فكذلك) وفي القوت وكذلك (فكونوا)وأخرج اللالكائي في السنة من رواية سعيد بن عامر قال أخبرنا حَرْم عن غالب القطان قالراً يتمالك بندينار في النوم وهو قاعد في مقعده الذي كان يقعد فيه وهو يشير بأصبعيه وهو يقول صنفان فى الناس لاتحالسوهما فان محالستهمافا سدة لقلب كلمسلم صاحب بدعة قدغلا فهاوصاحب دنيا مترف فهاقال عمقال حدثني مدنا حكم وكانر حلامن حلسائه قالوكان معنا في الحلقة قال قلت باحكيم أنت حدثث مالكام ذا الحديث قال نعم قات عن قال عن المتقانع من السلين (وقدر ويعن ابن مسعود) رضي الله عنه (موقوفا) عليه (و)روى أيضا (مسندا) الى رسول اللهصلى ألله عليه وسلم قال (انماهما اثنان السكلام والهدى) أى السيرة والطريقة (فأحسن السكلام كالم الله عز وحل المنزل على رسله فى الكنب وأعظمها الكنب الاربعة (وأحسن الهدى هدى مجد صلى الله عليه وسلم الاوايا كم ومحدثات الأمور فانشر الامور محدثاتم اوان كل محدثة بدعة وأى خصلة محدثة (وان كل بدعة ضلالة الالا يطولن عليكم الامد) بالدال محركة الزمان ومن رواه بالراء فقد صحف (فتقسو قاد بكم) وهو من قوله عز وجل ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال علمهم الامد فقست قاو بهم (الا كل ماهوآت قريب الا ان البعيد ماليس بات) هكذا أورده صاحب الفوت وقال العراقي رواه استماجه من رواية أبي اسعق السبعي عن أبي الاحوص عن عبدالله بن مسعود انرسولالله صلى الله عليه وسلم قال فذكره الااله قال وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وقال الاان ماهوآت قريب واعا البعيد ماليس بات وزاد الا اعاالشقي من شقى في بطن أمه والسعيد من وعظ بغبره الحديث واسناده حيد وزاد الطميراني بعدقوله وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النيار اه والحديث طويل وفى آخره بعدقوله من وعظ بغيره الاان قذال المؤمن كفر وسبابه فسوق ولايحل لسلم أنج عر أحاه فوق ثلاث الاوايا كموالكذب فان الكذب لايصلح لابالجد ولابالهزل الا لابعد الرجل صبيه فلابغي له وان الكدب بهدى الى الفعور وان الفعور بهدى الى النار وان الصدق بهدى الى البروان البريهدى الحالجنة وانه يقال الصادق صدف ورويقال الكاذب كذب وغر الاوان العبد يكذب حقى يكتب عندالله كذابا هكذاعند ابنماجه بطوله وأخرجه اللالكائى فىالسنة من هذا الطريق الى قوله فتقسو قلوبك وفيه أن كل محدثة بلاواووفيه الالايطول من غير نون ثقيلة وأخرج أيضا من رواية الاعش عن جامع من شداد عن الاسود بن هلال قال قال عبد الله ان أحسن الهدى هدى مجد وأن أحسن الكادم كادمالله وازكم ستعدثون ويعدث لكم فكل محدثة ضلالة وكل ضلالة فى الناروأخرج أبونعيم فى الحلية من رواية عرون ثابت عن عبدالله بن عابس قال قال عبدالله بن مسعود ان أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأوثق العري كلة النقوى وخير الملل ملة الراهم وأحسن السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم وخير الهدى هدى الانساء وأشرف الحديثذ كرانه وخيرالقصصالقرآن وخير الامورعواقها وشرالامو رجد ثانها الحديث بطوله قال العراقي وفي الباب عن عامر بن عسدالله رواه مسلم والنسائي وابن ماجه من رواية جعفر بن محد عن أبيه عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احرت عيناه الحديث وفيه ويقول امابعد فانخبرا لحديث كلبالله وخيرا لهدى هدى عمد وشرالامور محدثاتها وكلبدعة ضلالة قلت وأخرج أبوداود والترمذى واللالكائي وأبو بكرالا حرى وعماض في الشفاء من طريقه كلهم منحديث العرباض بنسارية رضى الله عنه صلى بنارسول اللهصلى الله علمه وسلم ذات وم ثم أقبل علمنا وجهه فوعظنا موعظة بلغمة ذرفت منها العدون ووحلت منها القاوب فساقوا الحديث وفيه والاكموعدثات الامورفان كلحدثة بدعة وكلبدعة ضلالة وأخرج اللالمكائي فى السنة من رواية سفيان بن عينة عن هلال الوزان حدثناعبد الله نحكم وكأن قد أدرك الجاهلية قال أرسل المه الحاج بدعوه فلما أناه قال كيف كانعر يقول قال كانعر يقول ان أصدق القبل قبل

الله الاوان أحسن الهدى هدى مجد صلى الله علمه وسلم وشمرالامو رمحدثاتها وكل محدثة ضلالة الاوان الناس عنير ماأخذوا العلم عن أكارهم ولم يقم الصغير على الكبير فاذا قام الصغير على الكبير فقد وأخرج أيضامن رواية واصل الاحدب عن عاتكة بنت حزء قالت أتينا ابن مسعود فسأ أناه عن الدحال قال أنا لغير الدحال أخوف علكم من الدحال أمور تكون من كبرائكم فأعامى به ورحمل أدرك ذلك الزمان فالسمت الاول السمت الاول فانا اليوم على السنة وأخرج أيضا من حديث معاذ ستكون فتنة الحديث وفيه فايا كم وما ابتدع فانما ابتدع ضلالة (وفى خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبي لمن شغله عبيه عن عبوب الناس وأنفق من مال اكتسبه من غير معصبة وخالط أهل الفقه والحكمة طوي لن ذل في نفسه وحسنت خليفته وصلحت سريرته وعزل عن الناس شره طوي لن عمل بعلم وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من أقواله ووسعته السنة ولم يعدها الى يدعة) هكذا أورده صاحب القوت بلفظ وفى خطبة النبي صلى الله عليه وسلم التي رويناها وفعه بعدقوله وخالط أهل الفقه والحكمة زيادة وحانب أهل الذل والمصية وقال العراقي فيه عن الحسن بن على وأبي هر مرة وركب المصرى أماحديث الحسن ابنعلى فرواه أنونعم في الحلمة من رواية القاسمين محد ب حعفر عن آبائه من أهل البيت الى الحسين ابن على قال رأيت رسول الله صلى الله عامه وسلم خطمها على أصحابه فذكره مزيادة في أوله وهي كان الموت فى هذه الدنما على غيرنا كتب الحديث وفيه طو بىلن شغله عيبه عن عيوب الناس وأنفق الفضلمن ماله وأمسك الفضل من قوله ووسعته السنة ولم بعدها الى البدعة وأما حديث أبى هربرة فروا وابن لال في مكارم الاخلاق من رواية عصمة بن محد الغزرجي عن عبي بن سعيد عن سليان بن يسارعن أبي هر رة رفعه فساقه عثل حديث الحسين من على وأما حديث ركب المصرى فرواه الطبراني والبهق من رواية اسمعيل بن عياش عن عنبسة بن سعيد الكادعي عن نصيم العيسى عن ركب الصرى رفعه طوي الن تواضع في غير منقصة وذل في نفسه من غير مسكنة وأنفق مالا جعه في غير معصمة ورحم الساكين وخالط أهل الفقه والحكمة طوى لن ذل في نفسه وطاب كسمه وصلحت سر مرته وكرمت علانيته وعزل عن الناس شره طويى لن على بعله وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله وأماحديث أنس فرواه البزار في مسنده مختصرا باسناد ضعيف والفظه طوي لمن شغله عسميه عن عبوب الناس وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله و وسعته السنة ولم بعدها الى بدعة اه قلت وحد مثرك أخرجه أنضا المخارى فى التاريخ والبغوى في مجم العداية والبارودي وابن قائم وأخرج أونعيم فى الحلية من رواية كثير بنهشام عنجعفر بنبرقان قالبلغنا أنوهب من منبه كأن يقول طو بيلن فكر في عميه عنعيب غيره وطويان تواضع لله عزوجل من غير معصة وحالس أهل الملم والحلم وأهل الحكمة و وسعته السنة ولم يتعدها الى البدعة وقال صاحب القوت بعد ان أورد الخطبة المذكورة مانصه وقال بعض العلاء الادباء كالمامنظوما فىوصف زماننا هذا كائه شاهده

ذهب الرحال المفتدى بفعالهم \* والمنكرون لكل أمر منكر و بقيت في خلف يزكى بعضهم \* بعضا للدفع معور عن معور أبئ ان من الرجال بهيمة \*فى صورة الرجل السميع المبصر فطن بكل مصيبة فى ماله \* فاذا أصيب بدينه لم يشعر فسل اللهيب تكن لبيا مثله \* من سعم فى علم بلب يظفر

(وكان ابن مسعود يقول حسن الهدى في آخر الزمان خير من كثير من العمل) هكذا أو رده صاحب القوت أى حسن السيرة والطريقة بجانبة أهل البدع وأخرج اللالكائي في السنة من رواية الاعش عن عارة عن عبد الرجن بزيد عن عبد الله قال الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة (وقال)

وفى خطامةر سول الله صلى الله عليه وسلم طويي لن شغله عيبسه عن عبو بالناس وأنفق من مال اكتسبه من غبرمعصبة وخالط أهل الفقه والحكر وحانب أهل الزلل والعصمة طوى لنذلفي نفسيه وحسنت خليقته وصلحت سريرته وعرزل عن الناس شره طو بيان عل بعله وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله و وسعته السينة ولم بعدهاالىدعة وكأن ابن مسعود رضى اللهعنسه يقول حسسنالهدى في آخرالزمان خبر من كثهر من العدمل وقال أنتمني زمان خركم فيهالسارعف الامور وسأتى بعدكم

أيضافى وصف زمانه بالبقين وفى وصف زماننا بالشك وأنتم فى زمان خيركم فيه المسارع فى الامور وسمانى بعدكم (زمان يكون خبرهم) فيه (المتشت المتوقف لكثرة الشهات) هكذا أورده صاحب القون ولم يقل في الامور (رقدصدق) ان مسعود (فن لم يتثبت في هذا الزمان) على دينه (ووافق الجاهسر) في آرائهم ( فيماهم عليه وخاص فيما خاضواهاك كإهلكوا وقال حذيفة) بن اليمان رضي الله عنه (أعجب منهذا أن معروفكم اليوم منكر زمان قد مضى وانمنكركم معر وفرمان قديأتي وانكم لن تزالوا يخبر ماعرفتم الحق وكان العالم فكم غيرمستخفيه) هكذا أورده صاحب القوت من غيرلفظة به في آخر، وأراد من قوله غير مستخف من الخفاء لامن الخفة كما يقتضيه سياق المصنف و زاد وكان يقول أنضا يأنى على الناس رمان يكون العالم بينهم عنزلة الحار المت لا يلتفتون المه يستخفى المؤمن فهم كالستخفى المنافق فينااليوم المؤمن فبهم أذل من الامة وفي حسديث على يأتى على الناس زمان ينكر الحق تسعة أعشارهم لاينعومنه ومئذ الاكلمؤمن نومة يعني صمونا متغافلا وفى الخبر يأتى على الناس زمان من عرف فيه الحق نعا قيل فأن العمل فاللاعل بومنذ لا ينعو فيه الامن هرب من شاهق الى شاهق وفي حديث أبي هر رة يأتى على الناس زمان من عمل منهم بعشر ماأمريه نجا وفي بعضها بعشر ما بعلم وقال بعض الخلف أفضل العلم في آخر الزمان الصمت وأفضل العمل النوم بعني لكثرة الناطقين بالشمات فصار الصمت للماهل على ولمكثرة الناطقين بالشهات فصار النوم عبادة البطال ولعمرى ان الصمت والنوم أدنى أحوال العالم وهماأعلى حال الجاهل وكاننونس بنعبيسد يقول أصبح اليوم من يعرف السنة غريبا وأغرب منه من بعرفه بعني طريقة السلف يقول فنعرف طريق من مضى فهوغريب أيضا لانه قدعرف غريبا وقال حذيفة المرعشي كنب الى وسف بن أسباط ذهبت الطاعة ومن بعرفها وكان أيضا يقول مابق من يؤنس به وقالما ظنك ممان مذاكرة العلم فيه معصية قبل ولمذلك قال لانه لا يعد أهله وقد كان أبو الدرداء يقول انسكم لن تزالوا بغير ماأحبيتم خياركم وقيل فيكم الحق فعرف وبللكج اذا كان العالم فيكم كالشاة النطيع وأخرج اللالكائي في السنة من رواية حيد بن هلال قال حدثني مولى لابن مسعود قال دخل ابن مسعود على حذيفة فقال اعهد الى ألم يأتك البقين قال بلي وعزة ربى قال فاعلم أن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وان كنت تنكر ما كنت تعرف وايال والناون فيدين الله فاندين الله واحد (ولقد صدق) حذيفة (فأ كثر معروفات هذه الاعصار) من الاقوال والافعال كانت (مذكرات في عصر الصابة) رضوان الله علمهم (اذ من غرر المعروف في زماننا تزيين المساحد) وفي نعضة فرش المساحد (وتعميرها) أي نزويقها بأ نواع الصماعات والفسمفساء والرخام الملون (وانفاق الاموال العظمة) وصرفها (في دقائق عمارتها وفرش البسط) الرومية والاعاط (الرفيعة) ألاتمان (فيها) وكذلك تاوين القبلة بالزخرف لانذلك يشغل القلب ويلهى عن المشوع والتدير والحضورمع الله تعالى وأخرج الحكم الترمذي في نوادر الاصول وابن المارك فى الزهد عن أبي الدرداء رفعه اذار حرفتم مساجدكم وحليتم ٧ مساجدكم فالدبار عليكم فال المناوى والذى عليه الشافعية أن تزويق المسجد ولو الكعبة بذهب أوفضة حرام مطلقا وبغيرهما مكروه وان تعلية المصف بذهب بحور المرأة لا الرجل وبالفضة بحوز مطلفا (ولقد كان) اخراج الحصى والرمل و (فرس البواري) جمع بورياء وهي الحصير فارسية معربة (في السجد بدعة وقيل انه من محدثات الحاج) بن وسف الثقني المشهور كاروى ان قنادة معد فدخل في عينه قصبة وكان ضريرا فقال لعن الله الجاج ابتدع هذه البواري يؤذي بها المملين (وقد كان الاقلون) من السلف (ما يجعلون بين مروبين النراب حاجزا) و يستعبون السحود عليه تواضعاله تعالى وتخشعا وذلا وهذا الذي ذكر والمصنف من يدع الافعال ويدخسل فيذلك تشبيد البناء بالجص والآجر يقال أول من طبخ الطين هامان أمره به

زمان یکون خبرهم فیده المتثبت المتوقف لكثرة الشهات وقدصدق فنلم شوقف في هذا الزمان ووافق الجاهير فيماهم عليه وحاص فماخاضوافه هلك كاهلكوا وقالحذيفة رضى اللهعنه أعبمن هذاأن معروفكم اليوممن كرزمان قدمضي وانمنكركم المومعروف زمان قد أنى وانكولا تزالون عنسرماعرفتم الحقوكان العالم فكرغير مستعفيه ولقدمدة فان أكثر معروفات هددهالاعصار مذكرات فيعصر الععابة رضى الله عنهم اذمن غرو المعر وفات فى زماندا ترين الماحدوتعميرهاوانفاق الاموال العظمة فيدقائق عمارتها وفرش البسط الرقعةقها ولقدكان بعد فرش البواري في المسعد مدعة وقبل الهمن محدثات الحام فقد كان الاولون قلا يحعاون بينهم وبين التراب

فرعون ويقال هو بناءا لجبامرة وكذلك النقوش والتزو يقفىالسقوف والانواب سواء فىالمساجدأو السوت وكانوا بغضون النظر عن النظر الى ذلك غاب الاحنف بن قبس غيبة فرجع وقدخضروا سقف يلته وصفر وه فلما نظر المه خرج من منزله وحلف أن لايدخله حتى يقلعواذلك منه و يعدوه كاكان وقال معى من عمان كنت أمشى مع الثورى في طريق فرينا ساب منقوش من وق فنظرت المه فذيني سفيان حتى حزت فقلت ماتكره من النظر فقال انما بنوه لينظر البه ولوكان كل من مربه لاينظر السم ما منوه فكانَّه خشى أن يكون منظره معاونا له على بنمانه (وكذلك) من محدثات الاقوال (الاشتفال بدقائق الجدل والمناظرة) والتدقيق في القماس والتحر فها وهذا (من أحل عاوم الزمان) وُأرِنعها قد رالديهم (ويفلنون انه) أي الاشتغال به (من أعظم القر بات) عند الله تعمالي (وقد كان ذلك) عندالاولين (من المنكرات) و يدخل فيذلك التبحر في علوم العربية والنحو قال بعض السلف النحو يذهب الخشو عمن القلب وقال بعضهم منأراد أن يزدرى باائناس فليتعام المخووذ كرت العربية عند القاسم بن مخمِمرة فقال أوّلها كبروآ خرهابغي (ومنّذلك) أيمن يحدثات الاقوال (التلحين في) قراءة (القرآن) حتى لايفهم التلاوة وحتى تجاوزاعراب القرآن والكلمة عد المقصور وقصر المدود وادغام المظهر واظهار المدغم ليستوى بذلك التلاحن ولايسالي باعوجاج الكام واحالته عن حقيقته فهد ذا بدعة ومكر وه استماعه قال بشر بن الحارث سألت عبدالله بن أبي داود الحريبي أمربالرجل يقرأ فاجلس اليه قال يقول بطرب قلت نع قال لاهذا قد أظهر بدعة (و)من ذلك الملحيز في (الاذان) وهو من البغي فيه والاعتداء وأورجل من المؤذنين لابن عراني لاحبك في الله تعالى فقال لكن أبغضك في الله تعالى فال ولم يا أباعب دالرجن فاللانك تبغي في أذانك وتأخذ علمه أحرا وكانأ بوبكرالا حرى يقول خرجت من بغداد ولمعل لى المقام مها قدا بتدعوافي كل شي حتى في قراءة الفرآن وفي الا وذان يعني الادارة والتلحين (ومن ذلك) أي من محدثات الافعال (التعسف) أي مجاوزة الحد (فى النظافة والوسوسة فى الطهارة وتقد والاسباب البعيدة فى تحاسات الثياب) والتشديد فه الكثرة غسلهامن عرق الجنب ولبس الحائض ومن أنوالمابؤ كلله وغسل بسير الدم ونحوذلك وكان السلف رخصون في كلهذا (مع التساهل في حل الاطعمة وتحرعها) وأمر المكاسب وترك التحرى فيها (الى نظائرذاك كالكلام فمالا يعنى والخوض فى الباطل والغيبة والنيمة والاستماع الهما والنظر الى الزور والهو وتحالسه والشي فيهوى نفسه والتعصب وشدة الرص على الدنيا فهذا كله تساهلوافيه كان السلف والقدماء بشددون فيه وقداقتصر المصنف على هذاالذى أورده من ذكرالحوادث والبدعوهي كثيرة ولم يذكر من يدع الحجاج الافرش البواري في المسجد وهي كثيرة أيضا فلابأس أن نلم عالم يذكره فأقول منجلة بدع الاقوال والافعال قولهم كيف أصعت كيف أمسيت هذا محدث انما كأنوا اذا التقوا قالوا السلام عليكم ورجة الله وانماحد تهذا زمان طاعون عواس كان الرجل يلقى أخا، غدوة ميقول كيف أصعتمن الطاعون و يلقا عشية فيقول كيف أمسيت منه لان أحدهم كان اذا أصبح لمعس واذاأمسى لم يصبح فبتي هـذا الى اليوم ونسى سببه وكأن من عرف حدوثه من المتقدمين يكره ذلك قال رحل لابي مكر من عماش كيف أصحت أوكدف امسيت فلم يكلمه وقال دعو نامن هذه المدعة وروى أبو معشرعن الحسن انما كانوا يقولون السلام عليكم سلت والمدالقاوب فأما اليوم كمف أصبعت أصلحك الله كيف أنتعافاك الله فان أحدنا بقولهم كانت بدعة الاولا كرامة فان شاؤاغضيو اعلينا ومن هذا قولهم الله معكم وقويت وفى الحبرمن بدأكم بالكلام قبل السلام فلاتحسبوه ومن ذلك الاشارة بالسلام بالبدأو الرأس من غيرنطق به فيكل ذلك من الحدثات ومن ذلك ابتداء الرحل في عنوان الكتاب باسم المكتوب المه وانماالسنةان يبتدئ بنفسه فيكتب من فلان الى فلان ويقال أولمن أحدثه زياد فعابه العلماء عليسه

وكذلك الاشتغال بدقائق الجسدل والمناظرة من أجل علوم أهدل الزمان القر باتوقد كان من المقطم المنكرات ومن ذلك التعسف في النظافة والوسوسة في النظافة وتقد بوالاسباب البعيدة في نجاسة الثياب مع وتحر عهاالى نظائرذلك

وعدوه من احداث بني أمنة وقديق سنة هذافي كتب الامراء والماوك اليو مومنها قول الرحل اذاحاء منزل أخمه اغلام أوماحار مة فقد كان السلف بقرع أحدهم مان أخمه تم يسار ثلاثا بقف بعد كل تسلمة فان أذنله دخل وقدلايعب صاحب البنت ان مدخل عليه فيذلك الوقت لعذراً وسي فيقول وعليكم السلام ورجة الله ارجع عافاك الله فالى على شغل فسرج ع عسر كأره لرجوعه غسرمة شرفي قلبه من ذلك شها فريما وحم فى المومم تن أوثلاثا بعدرده وهذا لوفعل ببعض الناسمن أهل عصر بالكرهه ولعله لا بعود يومه ذلك هؤلاء عامة النياس وأما العلياء فيكان من النياس من لا يستأذن علمهم الالهم لا يدمنه بل كانوا يق عدون على أبواههم أوفى مساحدهم ينتظرون حروحهم لاوفات الصلاة احلالا للعلم وهسة للعلاء ومن ذاك استقصاء أحدهم في المسئلة عن حال الرحل وخبره وقد كره ذلك وكان الاعش يقول ملقي أحد كمأخاه فيسأله عن كلشي حيى عن الدحاج في البيت ولوسأله درهما ماأعطاه ومن ذلك قول الرحل اصاحبه اذا لقيه ذاهبا في الطريق الحائين تريدأومن أن حبَّث فقد كره هذاوليس من السنة والادب وهوداخل فى التحسس والتحسس ومن ذلك بسع الصاحف وشراؤها وكان بعضهم البعها اكره منه لاشترائها ومن ذاك أخذالقرآن بالادارة وتنازع الاتيتن أوتنازع الرجلن الاتيتن فيمكان واحد بنزلة الاختلاس والنهبة من غيرخشوع للقرآن ولاهسة ومن ذلك أخذالقرى على الاثنين وليته قام بقراءة الواحد السهوالقاب ومن ذلك دخول النساء الحام من غيرضرورة ودخول الرحل بغيرمتزروهو فسوق وقال بعض العلاء عناجداخل الحام الحمترو من مترولو جهه ومتزولعو وته والالم سلف دخوله ومنها حلوس العلاء على الكراسي وأقلمن قعدهلي كرسي يعي بنمعاذ الرازى عصر وتبعه أنوجزة ببغداد فعاب الانساخ علمما ذاك ومنها جاوس العلماء متربعين فى الدروس اعماهى جلسة المتكبرين والنحو بين وأبناء الدنساومن التواضع الاجتماع فى الجلسة ومن ذلك طرح السنور والدابة على المرابل في الطرقات فستأذى المسلون بروا عُذَلِكُ وكان شريح وغيره اذامات الهم سنورد فنوها في بيونهم ومن ذلك اخراج الميازيب الى الطرقات فانه مدعمة وكان أحد بن حنبل وأهل الورع يجعلون ميازيهم الى داخل سومهم ومن ذلك الصلاة في المقصورة وهي أول معة أحدثت في المساحد ومنها كثرة السياحد في المحلة الواحدة وقد كرهه أنس بن مالك وغبره من العجابة ويقيال أوَّل ماحدث من البدع أربيع الموائد والمناخل والاشنان والشبيع وكانوا بكرهونان تكون أواني الميت غيرالخزف ولابتوضؤن فيآنية الصفرومن ذلك ليس الشاب الرفاق وكابوا بقولون هيمن لباس الفساق ومن رقاتو به رفدينه وهيمن كان مصر وقطن خراسان وانما كانت ثياب السلف السنملاني والقطواني وعصب البمن ومعافري مصر والقياطي مثل كسوة الكعبة والثياب السعولية والكرابيس الحضرمية وهذه غلاط كاها كشفة قليلة أثمانها ومن ذلك البسع والشراء على الطريق وكانالورعون لايشترون شما ثمن قعد يسعه على طريق وكذلك اخواج الرواشن في السوت وتقو مم العضايد بين يدى الحوانيت الى الطريق وكذلك البيع والشراء من الصبيان لانهم لاعلكون وكالامهم غيرمقبول وأمامنكرات الحجاج ومحدثاته التي صارت الآت معارف فكان الشعبي بقول يأتى على الناس زمان مصاون فه على الحجاج اى يترجون عليه وهذا فدأنى من منذزمان لان الحجاج ابتدع أشاء أنكرهاالناسعلمه فيزمانه وهي النوم ستنمعروفة بترحم الناسعلى من أحدثهاو محسبون انه مأحور علهاولانه ظهرت بعده ولاةحورفا بتدعوا مدعامن الفسوق وصارت سننا بعدهم فوحب مذلك الترحم على الجماج الىجنب ماأظهروا فما أحدثهذه المحامل والقباب التيخالف بماهدى السلف وانماكان النباس يخرجون على الرواحل والزوامل لتكثر رفاهمة ايلهمو بنالوا أحزالتعب فصار وايخرجون في سوت ظلملة مع الحل على الابل مالاتطاق فيكون سببا لتلفها وفيه يقول القائل أوَّل من اتَّخَدْ المحاملا \* علمه لعنةري عاحلا وآحلا

ولقدصدق ابن مستعود رضى الله عنه حيث قال أنتم السوم في زمان الهوى فيه البع العلووسيأنى عليكم زمان بكون العلرفية تابعا الهوى وقد كان أجد ن حنب يقول تركواالعلم وأقب لواء لى الغرائب مأأقل العلم فمهم والله المستعان وقالمالكن أنس رحمهالله لم تكن الناس فع امضى سألون عن هـذه الاموركاسأل الناس السوم ولم يكن العلاء يقولون حرام ولاحلل ولكن أدركنهم يقولون مستعب ومكروه ومعناه انهمه كانوا ينظمرون في دقائق الحكراهة والاستعباب فأما الحرام فكان فشه ظاهرا وكان هشام بن عسر وة يقول لاتسألوهم المدوم عما أحدثوه بأنفسهم فانهم قد أعدواله حواباولكن ساوهم عن السنة فانهم لا يعرفونها وكأن أوسلمان الداراني رجهالله يقول لاينبغيان ألهم شأمن الخير أن اعمل يه حتى سم عنه فى الاثر فع مدالله تعالى اذوافق مافينفسه

وفى معناه الشقادف والمسطعات وابتدع أيضا الاخماس والعواشر ورؤس الاتى وحرالسواد وصفره وخضره فادخل فى المحف ماليس فيهمن الزخرف وكان السلف يقولون جردوا القرآن كاأنزله الله تعالى ولاتخلطوابه غيره فانكر العلماء علىهذلك حيقال أبورزن باتى على الناس زمان ينشأ فيهنش ويحسبون انماأحدث الحاج فى المصاحف هكذا أنزله الله تعانى مذمه مذلك وكان ابن سير من يكره النقط فى القرآن وقال فراس بن يحى وجدت ورقامنقوطا بالنحوف سعن الحاج فعبت منه وكأن أول نقط رأيته فأتبت الشعبى فقال لى اقرأ عليه ولا تنقطه أنت بيدل ومنهاانه جمع من القراء ثلاثين رجلاف كانوا يعدون حروف المحف وكله شهرا ولورآهم عرأوع مان أوعلى بصنعون هذالاوجعهم ضربا وهذاالذي كرهته العجابة و وصفوابه قراء آخرالزمان انهم يحفظون حروفه و اضعون حدوده وكان الحاج اقر أالقراء وأحفظهم لحر وف القرآن كان يقر أالقرآن في كل ثلاث وكان أضمع الناس لحدوده (ولقدصدق ابن منسعود) رضى الله عنه (حيث قال أنتم اليوم في زمان الهوى فيه تأبع للعلم وسسياً في عليكم زمان يكون العلم تابعاً الهوى هكذا أورده صاحب القوت قال والراد بالعلم هونص القرآن والسنة أوماد لاعليه واستنبط منهما أووجدفهما اسمهومعناهمن قولوفعل والتأويل اذالم يخرج من الاجماع داخل فى العلم والاستنباط اذا كانمستودعا فىالكتاب شهديه الجمل ولاينافيه النص فهوعلم والرادمن الهوى ماعداذاك من العلوم (وكانأ حد) بن حنبل رحمه الله تعالى (يقول تركوا العلم وأقبلوا على الغرائب ماأقل العلم فهم والله المستعان) أورده صاحب القوت هكذا الاانه قال ماأقل الفقه فيهم وأخرج الخطيب فى شرف أصحاب الحديث فقال حدثنا عبدالعز تزبن الحسن القرميسيني حدثنا عبدالله منموسي الهاشمي حدثناابن بدينا قال معتالر وزييقول معتأجد بنحنبل يقول فساقه كسياق القوت وليسفآ خره والله المستعان وأخرج أنضا من رواية بشرين الوليد قال ممعت أما يوسف يقول لاتكثر وا من الحديث الغريب الذى لا يجيء به الفقهاء فا من وأمر صاحبه ان يقال كذاب (وقال مالك بن أنس) الامام رحه المد تعالى (لم يكن الناس في المضى يسألون عن هذه الامور كايسأل الناس اليوم ولم يكن العلاء يقولون حلالو) لا حرام) في أكثر الامور (أدركتهم يقولون مكرو وومستحب) وقد كان مالك كثير التوقف فىالاحو بةاذاسل ويكثران يقول لاأذرى سل غيرى وقال رجل لعبدالرحن بنمهدى الاترى الىقول فلان فى العلم حلال وحرام وقطعه فى الامور بعله يعنى رجلامن أهل الرأى والى قول مالك أحسب أحسب اذاسئل فقال عبد الرجن و يحك قول مالك أحسب أحت الى من قول فلان اشهد اشهد (معناه انهم كانوا ينظرون في دقائق المكراهية والاستحباب فاما الحرام فكان تجنبه ظاهرا) بما كانوايت كامون فيه (وكان هشام بن عروة) بن الزبير بن العوّام القرشي أبوالمنذر المدنى رأى أنساو جارا وسهل بن سعد وعبد الله نعر بن الخطاب ومسح رأسه ودعاله وكان صدوقا مات ببغداد عند أي جعفر المنصورسنة سبع وأربعين وماثة (يقول لاتسألوهم اليوم عاأحدثوا بأنفسهم قدأعدواله جواباولكن ساوهم عن السنة فانهم لايعرفونها) هكذا أورده صاحب القوت الاانه ليس فمه بأنفسهم وفيه ساوهم عن السنن وكان الشعبي أذانظر مأأحدث الناسمن الرأى والهوى يقول لقد كان القعود في هذا المسجد أحب الي مما بعدل به فذصارفه هؤلاء الرائدون فقد بغضوا الى الحاوس فيه ولان أقعد على مزراة أحد الى من أن أجلس فيه وكان يقول ماحدثوك عن السنن والا "نار فذبه وما حدثوك بماأحدثوا من رأيهم فانخط علمه وقال مرة فبل عليه (وكان أبو سليمان) عبد الرحن بن عطية (الداراني) رحمه الله تعالى (يقول لاينبغي ان ألهم شيأ من الخير أن يعمل به حتى يسمع به في الا نرف مدالله تعالى عليه اذاوا فق مافي نفسه) هَلَذًا أورد. صاحب القوت الاانه قال اذاوافق ولم يقل مافي نفسه وقال بعض العارفين ماقبلت خاطرا من قلى حتى يفتح لى شاهدى عدل من كابوسنة وقالسهل التسترى لا يبلغ العبد حقيقة الاعلن حتى

تكون فيه هذه الاربغ أداء الفرائض بالسنة وأكل الحلال بالورع واجتناب النهي من الظاهر والباطن والصبرعلىذلك الممات (واغاقال) أبوسلميان (هذا)الذىذكره (لانماأبدع) وأحدث (من الآراء) المختلفة (قد قرع الاسماع وعلق بالقلوب) الامن عصمه الله كيف وقد قال ابن مسعود يظهر المنكر والبدع حتى اذاغير منهاقيل غيرت السنة وقالف آخرحديثه أكيسهم فىذلك الزمان الذي يروغ بدينه روغان الثعالب (فربما يشوش صفاء القلوب فيتخيل بسببه الباطل حقها فيحتاط فيه بألاستظهار بشهادة الاسمار) والسنن (ولهذا المأحدث مروان) ولفظ القوت وروينا أن مروان لما أحدث (المنبرفى صلاة العيد عندالملي) وهومروان بن الحيكم بن أبى العاص الاموى ولد بعد الهجيرة بسنتين وليس بصحله مماعوكان كاتبا الحثمان وولى امرة المدينة لمعاوية بالموسم ويويعه بعدموت معاوية بن يزيدين معاوية بالجابية وماتبالشام سنة خسوستين (قاماليهأ بوسعيد) مالك بن سنان (الخدرى) رضى الله عنه (فقال يامروان ماهذه البدعة فقال انها ليست بدعة هي خبر مماتعلمان الناسة دكثر وا فأردتان يبلغهم الصوت فقال أبوسعيد والله لاتأثوني) ولفظ القوت لاتأتون (يخير مما أعلم أبداو )و (الله لاصليت و راءك اليوم) فانصرف ولم يصل معه صلاة العيد والخطبة على منبر في صلاة العيدوخطبة الاستسقاء بدعة (واعاأنكرذلك) أبوسعيد على مروان (لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوكا فىخطبة العيد والاستسقاء على قوس أوعصا لاعلى النبر) روى أبو داود من رواية شعيب بنزريق الطائفي قال جلست الحارجلله صحبة يقالله الحكم بن حزن الكاي فأنشا يحدثنا فذكر حديثا فيه فأقنابها أياما شهدنا فيهاالجعة معالنبي صلىالله عليه وسلم فقام يتوكأ على عصاأوقوس فحمد اللهوأثني عليه وروى الطبراني في الصغير من رواية عبد الرحن بن سعد ٧عمار بن قرط قال حدثني أبي عن جدىعن أبيه سعد انرسول الله صلى الله عليه وسلم كال اذا خطب فى العيدين خطب على قوس واذاخطب فى الجمعة خطب على عصا ور واهابن ماجه بلفظ كان اذاخطب في الحرب خطب على قوس واذاخطب في الجعةخطب علىعصاور واه الحاكم في المستدرك من رواية عبدالله بنعمار بن سعد القرظي قال حدثني أبيءن جدى أنرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثاطو يلافيه وكان اذا خطب في الحر بخطب على قوس واذاخطب في الجعمة خطب على عصا وروى الطبراني في الكبيرمن رواية أبي خباب الكلى قال حدثني تزيد بن البراء عن أبيه قال كتاجاوساننتظر الني صلى الله عليه وسلم يوم أفيى الى ان قال ثم أعطى قوساأوعصااتكا عليه الحديثقاله العراقى والحافظ ابن حجر قلت وعمل واية الحاكم وأبى داود أخرجه البيهقي فى السنن وأخرج الشافعي فى مسنده فى باب ايجاب الجعة عن عطاء مرسلا كان اذا خطب يعتمد على عنزة أوعصا قال ابن القيم ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم اله نوكاعلى سيف خلافالبعض الجهلة (وفى الحديث الشهور) على الالسنة (من أحدث في ديننا ماليس فيه فهورد) أخرجه البخاري ومسلم وأبوداودوا بنماجه من رواية سعد بنابراهيم عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ فى أمر الماليس منه وقال أبو داود ماليس فيه وفي روايه لسلم من عل علا ليس عليه امر افهو ردقاله العراقىقلت الذىفى وايتهم فىأمرناهذا وقوله ردأى مردود وهذا الحديث معدود من أصول الاسلام وقاعدة من قواعده قال النووي ينبغي حفظه واستعماله في ابطال المنكرات (وفي حديث آخر من غش أمتي فعليسه لعنة الله والملائكة والناس أجعين قيل بارسول الله وماغش أمتك قال ان يبتدع بدعة يحمل الناس عليها) هكذا أورده صاحب القوت وقال العراقي والسيوطي أخرجه الدارقطني في الافراد من رواية يحدين المنكدر بن محدعن آبيه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذ كره الااله قال قيل يارسول الله وما الغش قال ان يبدع لهم بدعة ضلالة فيعمل بهما قال الدار قطني غريب من حديث محدبن المنكدر عن أنس تفرديه ابنه المنكدر (وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لله ملكاينادى

وانماقال همذا لانماؤد أبدعمن الاراء قدقرع الاسماع وعلق بالقساوب ورعا نشوش مسفاء القلب فيتخسل بسبيه الباطلحقا فتعتاط فيسه بالاستظها ربشهادة الاس ثار ولهذا الأحدث مروان المنرفى صلإة العد عندالصليقام السأبو سعدالدرىرضيالله عنه فقال امر وانماهده البيدعة فقال انهاليست ببدعة الماخير ماتعران الناسة ـ د كثر وافاردت أن يبلغهم الصوت فقال أبوس عيدوالله لاتأتون مغسرهماأعلم أمدا ووالله لاصليت وراء لااليوم وانما أنكرذاك عليهلان رسولالله صلى الله عليه وسلم كان يتوكأ فىخطبة العدد والاستسقاءعلى قوس أوعصا لاعلى المنسيروفي الحديث المشهورمن أحدث فىديننا ماليسمنه فهورد وفى خبرآ خرمن غش أمني فعلمه لعنبة الله والملائكة والنياس أجعمين قيسل مارسو لاالله وماغش أمتك قالان يبتدع بدعة عمل الناس علما وقال صلى الله عليه وسلم أنالله عز وجل ملکاینادی

كل وم من خالف سدنة محمد صلى الله عليه وسلم ينل شفاعته ) قال العراقي لم أقف له على أصل قلت أورده هكذا صاحب القوت بلفظ ورويناعن النبي صلى الله عليمه وسلم وفيهمن خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تنله شفاعة رسول الله وفي بعض النسخ لم تنله شفاعته و وحدت بخط بعض الحدثين مانصهر واه الخطيب في أثناء حديث بسدند فيه مجهول وقال الذهبي هو خير كذب (ومثال الجاني على الدن بابداع) أى احداث (ما يخالف السنة) الماضية (بالنسبة الى من يذنب ذنبامثال) ولفظ القوت ومثل من ابتدع فى الامة نخالفاً لطريق الائمة الى من أساء بالذنوب الى نفسه مثل (من عضى الملك في قلب دولته) وتظاهر عليه فيملكه بالازالة (بالنسبة الىمن)ولفظ القوت الىجنب من (خالف أمره في خدمة معينة) ولفظ القوت من عصا أمر ، وقصر في حقه من الرعية (وذلك قد يعفو وأما فلب الدولة فلا) وقد قال الحكماء ثلاث من الملك لا يحسن ان يغفرها من قلب دولة من رعيته أوعل في الوهن الملك أوأفسد حرمة من حرمه (وقال بعض العلماء ماتكام فيدالسلف فالسكوت عنه حفاء ومأسكت عنه السلف فالسكلام فيه تكاف ) هكذا أورده صاحب القوت والتكلف ان يتأول السنن الرأى والمعقول أو ينطق عمم يسبق المه السلف من القول أو عمناه (وقال آخوا لحق ثقيل من جاوز وظلم ومن قصر عنه عجز ومن وقف معه اكتفى هكذا أو رده صاحب القوت والمراد بالوقوف معه ان بدو رمعه حيث دار ولا يتعدى عن حـ دوده فيفرط ولا يقصر عن قبوله فيفرط (وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بالفط الاوسط الذي يرجـ ع المه العالى و مرتفع اليه التالي) قال العراقي لم أجد مر فوعاوا على هوموقوف على على بن أبي طالبرضي الله عنه رواه أبوعبيد في غريب الحديث بلفظ خير هذه الامة الفط الاوسط يلحق مهم التالي و برجع الهم الغالى ورجال اسناده ثقات الا ان فيه انقطاعا اه قلت والمصنف أخذه من القوت ولفظه وقال على كرم الله وحهه فساقه وأورده الجوهري في الصحاح فقال وفي الحديث فساقه كسياق أبي عبيد وقد جاء في حديث مرفوع خير الناس هذا الفط الاوسط وقد ذكرته في شرح القاموس وأخرج أبو نعم في الحلية من رواية اسمعيل بن عبد الكريم قالديني عبد الصمد سمعت وهبايقول اللكل سي طرفين ووسطافاذا أمسكت بأحدد الطرفين مال الا خرواذا أمسكت بالوسط اعتدل الطرفان غمقال عليكم بالاوسط من الاشياء اه والنمط الطريقة يقال الزم هذا النمط أىهذا الطريق والغالى ان كأن بالغين المجمة فن الغاووهو التجاوز والافراط وان كان بالعين الهملة فنالعاو يمعني ارتفاع الشأن والتالى من تلاه وقال أبوعبيد معنى قول على الله الغلو والتقصير فى الدين اذا تبعه (وقال ابن عباس) رضى الله عنهما (أن الفلالة لها حلاوة في قلوب أهلها قال الله تعالى اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وقال تعالى أفن ربن له سوء عمله فرآه حسمنا) هكذا أورده صاحب القوت بلفظ أن الضلالة حلاوة وزاد في آخره كما قال الله تعالى أفن كان على بينة من ربه ويتاوه شاهد منه فالعلم رحل الله هو الذي كان عليه السلف الصالح المقتفي آثارهم والخلف التابع المقتدى بهديهم وهم الصحابة أهل السكينة والرضاغ التابعون لهم باحسان من أهل الزهد والنه-ي والعالم هوالذي يدعو الناس الى مثل حاله حتى يكونوا مثله فاذانظر وا اليه زهدوا في الدنيالزهده فيها (فيكل ما أحدث) وابتدع (بعد) عصر (العماية) والتابعين لهم باحسان (مماجاو زقدر الضرورة والحاجة فهو من اللهو واللعب) داخل في منطوق الآية الكرعة (وحمى عن ابليس لعنه الله تعالى اله في جنوده) أي نشر أعواله (فوقت الصابة) رضوان الله عليهم ليغووهم (فرجعوا البه محسورين) منوعين لم يقدروا على فعل شئ من الاغواء ولفظ القون محصور بن باله اد الهملة (فقال ماشانكم فقالوا ماراً ينامثل هؤلاء) القوم (مانسيب منهم شيأ وقد أتعبونا فقال) الليس (الكم لاتقدرون علمم) انهم (قد صحبوانيهم وشهدوا تنزل الوحى) ولفظ القوت تنزيل رجهم (ولكن سيأتى بعدهم قوم تنالون منهم حاجتكم فلما جاء التابعون)

بالنسبةالي من بذنب مشالمسنعمىالمائف قاسدولته بالنسبة الىمن خالف أمره فىخدمة معسنة وذلك قد مغفرله فاماقلب الدولة فللا وقال بعض العالمة ماتكام فسالسلف فالسكوت عنه حفاء وما سكث عنه السلف فالكادم فه تمكاف وقال غيرها لحق تقل من ور و طا ومن قصرعنسه عز ومنوقف معها كتني وقال صلى للله علب وسلم عليكم بالنمط الاوسطالذي برجع البه العالى ورتفع المهالتالي وقال انعماس رمى الله ونهماالضلالة لهاحلاوةفى تاو بأهلها فالبالله تعالى وذرالذين اتخد ذوادينهم لعباولهوا وقال تعالى أفن زمنله سوءعمله فرآمحسنا فكلماأحدث بعدالعمالة ردى الله عنهدم عماماوز قدرا اضرورة والحاجة فهو من اللعب واللهو وحكر عن اللسلعنه الله اله حنود. في وقت العمالة وضي الله عناسم فرجوا السه محسورين فقال ماشأنكم قالوامارأينا مثل حؤلاء مانصب مهمشأ وقددأتعبونا فقياليانكم لاتقدرون عامهم قد صيوا نبيهم وشهدوا تنزيل رجهم وأيكن سأتى بعدهم قوم

تنالون منهم اجتك فلاجاء التابعون

بث حموده فرسعه والسه منكسين فقالوامارأ ساأعي من هو لاء نصيب منهم الشي من الذنوب فاذا كان آخى النهار أخذوافي الاستغفار فيدل الله سياتهم حسلات فقال انكران تنالوامن هؤلاء شأالهية توحيدهم واتباعهم لسنة نمهم ولكن سسأتي بعلا هؤلاءقوم تقرأعينكيهم تلعبون مم لعباو تقود م بازمة أهوائهم كيف شائم ال استغفروا لم يغفراهم ولايتو نون فسدل الله سياتهم حسينات قال فاعقوم بعد القرن الاول فبثفهم الاهواءورين لهم المدع فاستعلوها واتحذوهاد ينالآ ستغفرون اللهمنها ولا يتو بون عنها فسلطعامهم الاعدداء وقادوهم أسشاؤافان قلتمن أبن عسرف قائل هذاماقاله ابليس ولم بشاهد الميس ولاحسدته مذلك فاعلم ان أرباب القاوب كاشفون بأسرار اللكوت تارة على سيل الالهام بان يخطراهم على سسل الورود دلمهم منحت لانعلون و ارة على سبيل الروال الصادقة وتارة في المقطة على سل كشف المعانى عشاهدة الامثلة كإيكون في المنام وهد ذاأعلى الدر حات وهي من در حات النوة العالمة كان الرؤما الصادقية خرعي سيلة وأربعين خرأ من النبوة

أى عصرهم (بت جنوده) فهم (فرجعوااليه) منكسر من (منكسين) وافظ القوت منكوسين ( فقالوا) ولفظ القوت فقال ماشاً نكم قالوا (ماراً بنا أعجب من هؤلاء) القوم ( نصيب منهم الشي بعد الشئ من الذنوب فاذا كان ) من ( آخرالهار أخذوا فى الاستغفار فتبدل سيات ثم محسنات فقال انكم لن تنالوا من هؤلاء شيأ لعفة توحيدهم واتباعهم سنة نبهم ولكن سيأنى بعدهم قوم تقر أعينكم مم تلعبون بهم لعبا وتقودونهم بازمة أهوائهم كيف شئتم ان استغفروا لم يغفرلهم ولا يتويون فتبدل سيا مهم حسنات قال فياء قوم بعد القرون الاول) كذا لفظ القوت وفي بعض النسخ بعد القرن الاوّل (فبث فهـم الاهواء) وحسـنها لهم (وزين لهم البدع فاستحاوها) بتشديد اللهم وبتخفيفها (واتخذُوها) أي ثلاث البدغ (دينا) وطريقة (لايستغفرون منهاولايتو بون) الحالله تعالى (عنها) قال (فسلط) كذا في النسخ ولفظ القوت فتسلطت (علمه الاعداء وقادتهم أنن شاؤا) هكذا سأق هذه الحكاية بطولهاصاحب القوت وهيدالة على أن الأحدداث والابتداع فى الدىن ضلالة واضلال وفساد وانساد وقد ورد في ذلك أحاديث وآثار غبرماساقها المصنف مما هو في الحلية لابي نعيم والقوت لابي طالب والسنة للالكائي وغيرها ولواستوفينا الكل أطال علينا الكتاب وامتلا الوطاب ولكن اقتصرنا على تبيين مأ أورده المصنف فقط ( فان قلت من أبن عرف قائل هذا ماقاله )أى هذه الحكاية التي أوردها عن المليس من أن مأ خذها (و) ذلك فانه معاوم قطعا بانه (لم يشاهد الليس ولاحديثه بذلك) في نشر حنوده (فاعلم ان) هذا وأمثاله بعد ف جلة مكاشفات أرباب القاوب لان (أرباب القاوب) الصافية ( يكاشفون بأسرار الملكوت) و يشاهدونها والمكون مابطن من الكون ولا تدركه الحواس الجس ولايقيل القسمة والتحزى ويقابله الملك ويعبران بالغيب والشهادة أيضا (تارة عل سبيل الالهام) الر ماني ( مأن تخطر لهم على سيل الورود علمهم من حثلا يعلمون )وهو صنف من أصناف الوحى الثلاثة (وتارة على منهل الرؤما الصادقة) في النوم وهو أيضا صنف من أصناف الوحى التسمة (وتارة في المقطة على سبيل كشف المعانى بمشاهدة الامثلة) وذلك فان الانسان اذا ارتق من قوة الحسالى قوة التخمل ومنها الحققة الفكر ومنها الى ادراك حقائق الامورالتي فىالعقل وهذى القوى متصلة اتصالا روانيا فريما عرض لها من قوة قبول بعضها من بعض الا " ثار أن ينعكس في بعض الامن حة مخطة كاتصاعدت على سبيل الفيض فبؤثر حينئذ العقل فى القوة الفكرية والقوّة الفكرية فى القوّة المخدلة وتؤثر القوة المخيلة في الحس فيرى الانسان أمثلة الامو والمعقولة أعنى حقائق الاشياء ومباديها وأسبابها كأنها خارجة عنه وكانها براها بيصره ويسمعها بأذنه (كايكون في المنام) أي كما ان النائم رى أمثلة الاشباء المحسوسة في القوة المتخيلة و يظن اله راهامن خارجور عما كانت صحية مشرة أومنذرة فىالمستأنف ورعارأى الامور بأعيانها من غير تأويل ورعارا هام موزة تحتاج الى تأويل كذلك على هذا المستبقظ اذا استقرت فيه هذه القوة العالية أخذته عن الحسوسات حتى كانت غابت عنها فيشاهد فىالقوة المتخيلة ماانجدر الهامن علوالخفا بارادة الله اباه الى العيقل ومن العيقل الى الفكر وبن الفكر الى المتخيلة ويسمع مالايشك فيهوتاك الامور ليست ف زمان فستقبلها وماضيها واحد الانها حاضرة معافا لامور لاتحة فيمله فبشاهد مستقبلها كإيشاهد ماضها واذا أخبربها كانت صحة وكانت وحما والله أعلم (وهذا أعلى الدرجات) لانه من مقام الانباء وهوعاية شرف الانسانية والافق الاعلى منه فلم يبق له الأرتقاء من هذا القام إسعيه وجهد ال تخط اليه الامور الالهية والجدات الربانية وحياً والهاما (وهي من درجان النبوّة العالية) الشأن والقدر ( كَأَن الرؤيا الصاءقة حرَّم ن سنة وأربعين حزاً من النبوة) أخرجه الامام أحد وانماجه عن ابن عمر والامام أحد أيضاعن ابن عباس ولفظهم الرؤ باالصالحة وقد تقدم تخريج هدذا الحديث فى أول الكتاب واعلم أن الانسان اذا

جعل أقصى سعيه عما يستفيده من حواسه نرقية قواه الى ما يقرب من الرب عز وجل بطريق الرياضات النفسانية والمجاهدات الشرعية أبده الله تعالى عقيقة الضد واستكملت صورة الانسانية فيه وتصورت نفسه يحقائق الاشياء فيباغ في هذه المرتبة متصاعدافها الى عامة أفقه الني انتجاو إهالم يكن انسانا بل صار ، لمكاكر عما الى أن تدركه العنامة الازلمة ونهب نفعات ألطاف الحق فتنخرق الحب النو رانية وبشاهد الانوار الربانية ويتقوى بقوتالم تكن في استعداد الانسان محبولة تسمى خفيا لانها كانت متمكنة لمبخرجها من القوة الى الفعل الاسطوات الانوار الربانية فبالارتقاء الى مقام الخفي يستعد للترقي من أواخرالافق الانساني الى أوائل آفاق مافوقها فستعد القيول الفيض الرباني بلاواسطة وهذامقام الانماء بأن ينبئه الحق تعالى ماراءة آياته في آفاق نفسه عما يشاءكم يشاء اما الاولياء بالالهام واما الانبياء بالوحى يحسب استعدادكل واحد منهم وقدذ كرناآ نفاأن الالهام صنف من أصناف الوحى الثلاثة والرؤ باالصادقة صنف من أصناف الوحى التسعة فر عاتتشوف نفسك الى معرفة ذاك تفصيلا فاعلم أنالله جل شأنه جعل أقسام كالمهمع عباده ثلاثة وحماملا واسطة وكالرما من وراء حاب وارسال الرسول وهو حبريل عليه السلام وغيره من الملائكة ثم جعل أصناف الوحى ثلاثة وحيا للجيماء بالاحراء والتسخير ووحما للاولماء بالالهام ووحما للانساء تارة بواسطة وتارة بغير واحطة ولكل ذلك أمثلة وأدلة ليس هذا يحل ذكرها وقال بعض الحكاء الاسلاميين أن أصدناف الوحى يحب أن يكون بعد أصناف قوى النفس وذلك ان الفيض الذي يأتى النفس اما أن تقبله يحمد ع قواها أو ببعضها وقوى النفس تنتمهم الىقسمى وهما الحسوالعقل وكل واحد من هدنن ينقسم الى أقسام كثيرة وأقسامها الى أفسام كثيرة حتى ينته على الجزئيات التي لانهاية لها وانماءرض هذا الانقسام بحسب الالالات والمدركات الكثيرة فأما قواهاالتيهي الحواس فنهاماهو فيأفق الحيوان الهيمي ومنهاماهو فىأفق الانسان وأعلاهام تبة ماهوفىأفق الانسان أعنى حس البصر والسمم الى آخرماذ كره وأيد به قوله وأما ماجاء على لسان العلم من أصناف الوحى على نسناصلي الله عليه وسلم فنها الرؤما الصالحة ومنها ما يدو في النقطة فيسمع صونًا أو برى ضوأ ومنهاما برى ملكا فيكامه ومنها مايظهر الملك في أفق الملكمية ومنها ماينفث الملك والروع ومنها مانزل به حبريل على قلبه ومنها ما يلقيه الله في القلب من غبر واسطة ومنها مايأتي الملك متمثلا في صورة انسان ومنها ما كان سرا بينه وبين ربه فلم عدث به أحدا ومنها ما يحدث به الناس وذلك على صنفين فنسه ما كان مأمو را بكتبه قرآنا ومنه مالم يكن مأمورا بكتبه قرآنا فلم يكن قرآنا والله أعلم (واياك) أيها السامع لما أوردناه (أن يكون حظك) ونصيبك (من العلم) الذي حلته في ما طنك (انكاركل ما حاوز حد قصو رك) وتعدى عن طور فهمك (فقمه هاك المُتحدُ لقُونَ من العملاء) أي المتكيسون والحذلقة والتحذلق التصرف بالظرف وقيل المُتحذلق هو الذي بريد أن بزداد على قدره وانه ليتحذلق في كلامه و يتبلنع أي ينظرف و يشكبس (الزاعمون الم أحاطوا) على العلومات باسرها (بعلم المعقول) ولو وكل مالا يحيط به ادراكه الى عـلم الله تعالى لـكان أحسن الحالينله (والجهل خيرمن عقل يدعو) ويتسبب (الى انكار مثل هدده الأمور لاولياءالله تعالى) لان أشرف أقوال الجاهلين التسلم والتفويض لمالايعلون وهوأقل أحوال العالمين فبالنظر الىذلك كان بعض الجهل خمراً من العلم (ومن أنكرذلك لاولماء الله تعالى) ولم شنت لهم ذلك (لزمه انكار الانساء) لان طريق الفيض واحد وانما يختلف تلقيه يحسب الاستعدادات في كان للانساء فهو للاولماء معمماينة الاستعداد مأعدا مرتبسة النبوة التي لا يلحقها لاحق ولايشق غبارها سابق فانكار ماللاولياً ورنه الانكار اللانساء (و)متى ارتسم ذلك في صورته الطبيعية رد الى أرذل الاحوالو (كان حار جاعن) ربقة (الدين بالكلية) وهذا يسقط معه الكارم (قال بعض العارفين اعما

فاياك ان يكون حفائمن هذا العدلم انكاره ماجاور حدقصو رك فقيسه هلك المتحدد العداء المتحدد المتح

بالله تعالى وهم عندا نفسهم وعند الجاهلين علماءقال سهل التسارى رضى الله عنهان من أعظم المعاصى الحهل بالحهل والنظر الي العامة واستماع كالم أهل الغفلة وكل عالم خاص في الدنهافلا ينبغي ان بصغي الى قوله بل بنبغيات يتهمفى كلّ ما قول لان كل إنسان يخوض فيماأحب ويدفع مالانوافق محبوته ولذلك قال الله عزو حل ولا تطع من أغفلنا قليه عن ذركا واتبسع هواه وكانأمن فرطا والعوام العصاة أسعد مالامن الجهال بطريق الدس المتقد سائهم من العلاء لان العامى العاصي معترف بتقصيره فيستغارو بتوب وهددا الحاهل الطانانه عالم فانماهو مشتغل بهمن العاوم التي هي وسائله الى الدنماعن ساول طريق الدىن فلاسوب ولاستغفر را لا مرال مستمر اعلمه الى المرت واذغلب همذاعلي أكثرالناس الامنعمه الله تعالى وانقطع الطمع مناصلاحهمفالاسلملذى الدن الحناط العسزلة والأنفر ادعنهم كاسأتىف كاب العزلة بساله ان شاء الله تعالى ولذلك كتب بوسيق س استباط الي تحذيفة المرعشي ماطنك عن من الاعد أحدايد كل

انقطع الابدال فيأطراف الارضوا ستتروا عن أعين الجهورلانهم) ولفظ القوت ويقال ان الابدال العالم انقطعوا لاطراف الارض واستتروا عن أعين الجهور (لابطيقون النظر الىعلماء الوقت) ولابصرون على استماع كالمهم (لانهم عندهم جهال بالله تعالى)أى العلاء عندالابدال (وهم)أى العلاء (عند أنفسهم وعند الجاهلين) والعامة (علماء) وقد ذكر السادة الصوفية انالابدال في كل زمن سمعة لالز يدون كل واحد في اقلم والاوتاد أر بعة لالزيدون والنجباء ثمانية لالزيدون والنقباء اثنا عشر لا مزيدون ولكل هؤلاء أحوال ليس هذا محل ذكرها قالصاحب القوت وقد صار وا من أهل الجهل بالجهل على الوصف الذي (قال) أبومجد (سهل التسترى رجه الله تعالى) ان (من أعظم المعاصى الجهل بالجهـل) أي أن يجهل أن يجهل فهله بسيط وقد تم كارم سهل ثم استدأ صاحب القوت فقال (والنظر الى) أحوال (العامة واستماع كالم أهل الغفلة) أيسر عندهم أى عند الابدال لانهم لا بعدمون ذلك حيث كأنوا من أطراف الارض وقد ظهر ال ما تقدم ان كلام سهل التسترى من أعظم المعاصى الجهل بالجهل هو هذا القدر وأماما بعد فانهمن الراد صاحب القوت وظن المصنف كله من كلام سهل فأورد الجل الثلاثة معاوحذف الخبرالذي هو قوله أسر عندهم فليتفطن لذلك وهذا لابعرفه الا من أطلعه الله تعالى على ما تخذ عبارات المصنف (وكل عالم) ناطق بطواهر العلوم (حائض في) أمور (الدنيا) بحب لهافانه آكل المال بالباطل وكل من أكل أموال الناس بالباطل فانه تصدعن سبل الله لأبحالة وان لم بظهر ذلك في مقالته ولكما نعرفه في لحن معناه بدقائق الصد عن محالسة عبره و بلطائف المنع من طرقات الا تحرة (فلاينبغي أن يصغى) أي عال الاذن (الى) استماع (قوله بل ينبغي أن يتهم في كل ما يقول لانكل انسان) انما ( يخوض فيما أحب ) ومالت اليه نفسه (و يدفع مالا يوافق يحبو به ) ف الدنيا وغلبة الهوى يحكمان عليه بالصد عن سبل الحق شاء أم أبي (ولذلك قال تعالى ولا تطعمن أغفاناقلبه عنذ كرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا) أي مضيعا متهاونا به وقال أبوعبيدة أي ندما وقيل سرفا (والعوام) من الناس (العصاة أسعد حالاً) وأفرب ألى الرحة (من) خواص العلماء (الجهال بطرُ بق الدينَ) والصراط المستقيم (العتقدينُ) في أنفسهم وعند العامة (المهممن العلماء لان العامي العاصي) لاعوه في الدين ولا بغر المؤمنين ولابدعي انه عالم لانه يتعلم و (معترف) بالجهالة و (بتقصيره) مقر (فيستغفرو يتوب) فهوالرجة أقرب ومن المقت أبعد (وهذ الجاهل الظان) في نفسه (اله عالم وانماهو مشتغل به من العاوم التي هي وسائل الحالدنيا) و وسائط وأسباب المحصلها (عن سُلُوكَ طَرِيقِ الدِّينِ فلايتُوبِ) الحالله تعالى (ولايستغفر) فهو (لأبزال مستمرًا)على حاله (الح الموت) وكان - على التستري يقول قسوة القلب بالجهل أشد من القسوة بالمعاصي لان الجاهل بالعلم تارك ومدع والعماصي بالفعل معترف بالعملم وكأن يقول أيضا العملم دواء يصلح الادواء فهو بزيل فساد الاعبال بالتسدارك والجهل داء يفسد الاعمال بعسد صلاحها فهو تزيل الحسنات ويجعلها ساآت فكم بين مايصلح الفساد وبين ما يفسد الصالحات وقد قال الله تعالى ان الله لا يصلح على المفسد من وقال تعالى انا لا نضيع أحر المصلين (واذا غلب هدا) الوصف (عدلي أكثر الناس) من المسمين يمهة العلم (الامن عصمه الله تمالي) وهم أقل من القليل (انقطع) الرحاء من ارشادهم وخاب (الطمع من اصلاحهم) لانه داء تحيس لا رجى رؤه (فالاسلم) الاحوط (الدين المحماط) الوجل المشفق على حاله (العزلة والانفراد عنهم) كيلام اهم ولامروه (كماسأتي في كتاب العزلة) من هذا الكتاب (سانه ان شَاء الله تعالى ولذلك كتب أبو محمد (توسف بن أسباط) المتوفى سنة نيف وتسعين ومائة (الى حذيفة المرعشي) المنوفي سنة سبع ومائتين وكلاهما من أكار العارفين (ماطنك عن بقي لا يحد أحدا بذكر الله تعالى معه الا كان آئماً وكانت مذا كرته معصة وذلك انه لأبحد أهله ) هكذا أورده صاحب الله نعالى معه الاكان أعار كانتمذا كر به معصة ودال اله لا عداهله

ولقدصدق فان يخالطة الناس لاتنفائ عن (٤٤٨) غيبة أوسماع غيبة أوسكوت على منكر وان أحسن أحواله أن يفيد على أو يستفيده

القوت وزاد قلت ليوسف ياأبا محد وتعرفهم فأل يخفون علينا وقوله قلت الخ انماهو حكاية صاحب القوت عن روى ذلك عن توسف بن أسباط لاانه أدركه وسأله وذلك لان صاحب القوت وفاته سنة ستوغمانين وثلاثماثة ويوسف بنأسباط متقدم عنه بكثير وقال في موضع آخر وقال حذيفة الرعشي كتب الى يوسف بن أسباط ذهبت الطاعة ومن يعرفها وكان أيضا يقول مآبقي من يؤنس به وقال ماظنك بزمان مذا كرة العلم فيه معصية قيل ولم ذاك قال لانه لا يجد أهله (ولقد صدق) يوسف بن أسباط في قوله (فان مخالطة الناس) ومجالستهم (لاتنه ل عن) كثير من الغوائل من نعو (غيبة أوسماع غيبة أو سَكُوت على منكر) وكل من الثلاثة مهلكات (وأحسن أحواله أن يفيد علما) للغير (ولو تأمل) حق النامل (علم أن السنفيد)من ذلك العلم (انماريد أن يجعل ذلك آلة الى طلب الدنيا ووسيلة الى الشرفيكونهو معيناله ) في سائر أحواله (وردأ وظهيرا) وناصرا (ومهينا) عاضرا (لاسبابه) المنوطقه وهذا في الحقيقة (كالذي يبيع السيف) ومافي معناه من آلات الحرب (من قطاع الطريق) على المسلين واللصوص (فالعلم كالسيف) بعامع كلمنهما في كونه آلة للعرب فالعلم آلة لحرب أعداء الباطن والسيف آلة لحرب أعداء الظاهر (وصلاحه للغير) ببذله لاهله ( كصلاح السيف للغزو) والجهاد (وذلك لا رخص) أى لا يجوز (في البيع من بعلم قرائن الاحوال) القائمة الدالة على (اله يريد) به (الاستعانة على قطع الطريق) والضرر بالمسلين (فهذه اثنتاعشرة علامة من علامات علما الا توة تحمع كل واحدة) منها (جلا من أخلاق علاء السلف) وأحوالهم وسيرهم (فكن) أيها السامع لذلك (أحد رجلين اما متصفا بهذه الصفات) بعد التخلية عن الاوصاف المذمومة بالجاهدات الشرعية وهو أعلى انقام (أومعترفا بالتقصير) عن لحوف ذلك لموانع وقواطع (مع الاقراريه) والتسليم المافيه وهو المقام الثاني (واياك أن تكون الثالث) أى لامتصفا ولامع ترفا بل منكرا (فتلبس على نفسك) أى تشبه عليها (بان بدلت آلة الدنيا بالدين وسيرة البطالين) عن الاعمال الصالحة (بسمية العلماء الراسخين) الثابتين القدم في علومهم ومعارفهم وأذواقهم (وتلحق بعهاك) في نفسك (وانكارك) عقاماتهم ( يحملة الهالكين) في عذاب الله (الآرسين) من رحة الله قال القطب سيدى على وفا قدس سره سبقت كلة الله الني لا تتبدل وحرت سنة التمالي لأ تتعول أن لا ينفغ روح علم في مخصوص الاانقسم الخلق له بين ملكى ساجد وشيطاني حاسد فاحرص على أن تكون لاهل النعم العلمة محمما خاضعا لتسلم أوتنع أوترحم واياك أن تكون لهم مبغضا أوحاسدا فتسلب أو ترجم أوتحرم (نعوذ باللهمن خدع الشيطان فيما هلك الجهور) معظم الناس (ونسأل الله تعالى أن يجعلنا بمن لاتضره الحماة الدنيا) بزينتها و زهزتها (ولا يغره بالله الغرور) وهو كاقال ابن عرفة مارأيت له ظاهر انحبه وفيه باطن تكرهه أوتجهله وبهختم المصنف الباب السادس من كأب العلم

\*(الباب السابع فالعقل وشرفه وحقيقته وأقسامه)\* \*(بيان شرف العقل)\*

قدم بيان شرفه على بيان حقيقته وأقسامه لان مالا بعرف شرفه لا يدرك حقيقته وأفسامه فقال (اعلم أن هذا) بعنى بيان شرفه (لا يحتاج الى تدكلف) بحلب البراهين والادلة (في اظهاره) اذ هو كالضرورى (لاسماوقد ظهر) واستبان (شرف العلم من قبل) بالشواهد النقلية والعقلية (والعقل في الحقيقة (منبسع العلم) الذي ينتشرمنه (ومطلعه) الذي من أفقه بطلع (وأساسه) الذي تنبي عليه أركانه (والعلم يجرى فيه) أى في العقل (مجرى الترمن الشجرو) مجرى النور من الشمس ومجرى (الرؤية من العين) واذا كان العلم تحدة العقل وحال النتيجة في العلو والشرف ماعرف فالاصل كيف يكون و تحقيق العين ) واذا كان العلم تحدة العقل وحال النتيجة في العلو والشرف ماعرف فالاصل كيف يكون و تحقيق

ولوتامل هذا المسكين وعلم ان افادته لا تغلوين شوائب الرباءوطلب الجمعوالوباسة عإان المستفيد أغياريد أن يحمل ذلك آلة الى طلب الدنما ووسسلة الى الشرفكون هومعيناله ومهيئالاسبابه كالذى سيع السنف من قطاع الطريق فالعلم كالسيف وصلاحه العسركصلاح السسف الغزو وأذلك لارخص له قى البيع من تعلم بقرائن أحواله آنه تريديه ألاستعالة على قطع الطريق فهدده تنتاعشرة علامةمن علامات علماء الاتنون تعمع كل واحدةمنها جلةمن أخلاق علاء السلف فكن أحد رجلس امامتصفا بهدانه الصفات أومعترفا بالتقصير مع الاقرار به واباك ان تبكو بالثالث فتلسعلي تفسكمان مدلت آلة الدنيا بالدين وتشبه سيرة البطالين سسرة العلاء الراسخين وتلتحق محهلك وانكارك مزمىة الهالكن الاكسن تعوذبالله منخدع الشيطان فهاهات الجهور فنسال الله تعالى أن يجعلنا من لاتغره الحماة الدنماولا بغره بالله الغرور

\*(البابالسابع فىالعقل وشرفه وحقيقته وأقسامه)\*

\*(بيان شرف العقل)\* اعلمان هذا بمالا يحتاج الى تكاف فى اظهاره لاسم اوقد ظهر من الشيرة والنورمن الشمس والرؤية من العين شيرف العلم من قبل والعقل منبع العلم ومطلعه واساسه والعلم يجرى منه نجرى الثمرة من الشيرة والنورمن الشمس والرؤية من العين

هذا المقامات العقل هو الشرف في الانسان وهو المتي تعبول الوحى والاعلان مه يعصل عنه العلم والمعرفة والدراية والحكمة والذكاء والذهن والفهم والفطنة وجودة الخاطر وحودة الوهم والخيال والمديهة والرؤية والمكاسة والخبرة واصابة الظن والفراسة والزكانة والمكهانة ودقة النظر والرأى والندبير وصة الفكر وسرعة الذكر وجودة الحفظ والبلاغة والفصاحة فهذه سبع وعشرون من نوابع العقل والعقل أساس لكلواحد منهاومطلع لاسرارمعارفها واقتصرالصنفعلى واحدمنها وهوالعلم ولتكل منهاحدود وتعاريف لانطول بهاالكتآب ولعلنانل ببعض منذلك فىأثناه شرح كلام المصنف حيثاتة ق الحال بحسب المناسبة فالعلم ادراك الشئ بحقيقته وهو ضربان أحد هما حصول صور العساومات فى النفس والثاني حكم النفس على الشئ يوجود شئله هو موجود أونني شئ عنه هوغسير موجود له نحوالح كم على زيد بانه خارج أوليس هوطائرا فالاوّل هوالذى قديسمى فى الشرع وفى كلام الحكاء العقل المستفاد وفي النحو المعرفة ويتعدى الى مفعول واحد والثاني يسمى العلم دون العقل ويتعدى الى مفعولين ولا يجوزالاقتصار على أحدهما منحيث ان القصد اذاقيل علت ربا منطلقا اثبات العلم بانطلاق ويددون العلم بزيد عمان العلم والعقل بقياس أحد هماعلى الاستحرعلى ثلاثة أوجه أحدها عقل ليسيعلم وهذا العقل الغريزى والثانى علم ليس بعقل وهوالمتعدى الى مفعولين والثالث عقل هوعلم وعلم هوعقل وهوالعقل الستفاد والعلم الذي يقال له المعرفة ولم يصع أن يعدى العقل الى مغعولين فيقال عقلت زيدامنطلقا كإيقال فعلت لكون العقل موضوعا للعلم السيط دون الركبوسمي عةلا من حدث انه مانع لصاحبه أن تقع أفعاله على غير نظام ويسمى علما من حيث انه علامة على الشئ وهذا اذا اعتسع حقيقته ممايتين به شرف اللغة العربية حققه الراغب في الذريعة (وكيف لايشرف ماهو وسيلة السعادة فى الدنياوالا منوة) أما السعادة الدنيوية فن أعظمها ان الانسان به يصير خليفة الله في أرضه وأما الاخرو يه فانه يه يحصل حرث الا تخرة الذكور في قوله تعالى من كان بريد حرث الاسخرة نزدله فى حرثه وغرة حرث الاسخرة على التفصيل سبعة أشياء بقاء بلافناء وقدرة بلاعجز وعلم بلاحهل وغنى بلافقر وأمن بلاخوف وراحة بلاشغل وعز بلاذل (أوكيف يستراب) ويشك (فيه والمهمة على قصور تمييز ها تعتشم العقل) قال الشيخ عجم الدين داية اعلى ان الله تعالى خص العقل رتبة هي أعلى مراتب المبدعات وانجيعها محتاجة اليه وهوالذى عدها بفضائله وان كان بعضها لاجل بعده عنه وقلة حظه منه يتمرد عليه وعلى ذلك فانه لامحالة بخضع له اذا ظهرله أدنى ظهور فثله كثل الملك الذي يحتحب عن بعض عبيده ويطلع علمهم من حيث لا يرونه ولا يعلون أنه يراهم فان أحسوانه أدني احساس انقبضواضرورة وهابوا طبعا ويظهرهذا المعنى ظهوراتاما فىالمهام فانها تخدم الانسان وثهابه بالطسع وتتبع العدة الكثيرة الراعى الواحدوريما كانت قوة واحد منها تزيدعلى قوىعدة كثيرة منهم (حتى ان أعظم المائم بدنا وأشدهم ضراوة وأقواهم مطوة) نحوالجل والفيل (اذارأى صورة الانسان احتشمه وهابه ) خافه (لشعوره) وادرا كه (باستيلائه عليه) وغلبته (لماخص به من ادراك الحيل) وقال الراغب فى الذريعة العقل حيثما وجد كأن محتشما حتى ان الحيوان اذاراى انسانا احتشمه بعض الاحتشام وانرح بعض الانرجار ولذلك تنقاد الابل الراعى اه (ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الشبخ فى قومه كالذي فى أمنه ) قال السخاوى فى المقاصد حزم شيخنا وغيره بأنه موضوع وانحا هو من كلام بعض السلف وربماأ ورد بلفظ الشبخ فى جماعته كالنبي فى قومه يتعلون من عله و يتأدّبون من آدابه وكله باطل اه وقال العراقي وسئل عنه الشيخ تتى الدين ابن تهية في جلة أحاديث فأجاب بانه لاأصل له مُ قال العرافي وقدر وى من حدديث ابن عروا في وافع أماحديث ابن عرفروا و ابن حمان في تاريخ لضعفاء ومن رواية عبدالله بنعر بنغائم عن مالك عن نافع عن ابن عران النبي صلى الله عليه وسلم قال

فكيف لا شرف ماهو وسملة السعادة فى الدنيا والا تحرة أوكيف ستراب فيه والبهمة مع قصور تميزها المائم بذنا وأشدها ضرارة وأقوا ها سعاوة اذارأى صورة الانسان احتشمه والمهالم الشعوره باستدالة عليه للشعوره باستدالة عليه واذلك قال صلى الله عليه وسلم الشيخ فى قومه كالنبى فى أمته

فذكر أورد ه في ترجمة ابن غانم المذكورة اضي افريقية وقال روى عن مالك مالم يحدث به مالك قط الا يحل ذكر حديثه ولا الرواية عنه في الكتب الاعلى سبيل الاعتبار قال العراقي روى له أبوداودفي سننه وقال أحاديثه مستقيمة وذكره ابن يونش في تاريخ مصر وقال انه أحد الثقات الاثبات ومع ذاك فالحديث باطل ولعل الاسفة فيه من الراوى عن ابن غانم وهو عمان بنجد بنخشيش القيرواني قاله الذهبي في الميزان وأماحد يث أبي رافع فرواه ابن عساكر في مجمه والديلي في مسند الفردوس من رواية عجد بن عبد الملك الكوفى حدثنا المعيل بن الراهم عن أبيه عن رافع بن أبي افع عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم الشج في أهله كالسي في قومه وجمد بن عبد المال معرف بالقناطري كذاب وفي المزان حديث باطل آه قلت وحديث أنى رافع هذا أخرجه أيضاا لخليلي فى مشخته وابن النجار في تاريخه كلاهما من إحديث أحد من بعقوب القرشي الجرحاني عن القناطري وقال المتحدث هو موضوع وقال الزركشي ليس هو من كلام النبي صلى الله علمه وسلم وفي السان قال الخليلي هو موضوع وأماحديث ابن عمر فأخرجه أيضا الشيرازى في الالقاب ولفظه الشيخ في بيته كالني في قومه هذا حال الحديثمن جهـة روانه قد حكم علبه بالوضع ولكن معناه صحيح يؤيد ه قوله تعالى فاسألوا أهـل الذكران كنتم لاتعلون وقوله صلى ألله عليه وسلم العلماء ورثة الانساء وغيرذلك (وليس ذلك لكثرة ماله) ومتاعه (ولا لَكُمر شخصه) وجشه (ولاز بأدة قويه) وكثرة حراءته و بطشه (بللز بادة تحريته التي هي عُرة عقله) أى لتناهى عفله وكاله فيتعلمون من عله و يتأدّبون من آدابه وقد وُجدت هذه الزيادة في بعض كاأشار له السخاوى ومنهم من شرح الحديث بغيرماذهب اليه المصنف فقال أي يجب له من التوقير مثل ماللني فى أمنه وهو وان كان صححاول كن المعنى الاول أنسب المقام وقذقال الشيخ الا كبرقدس سره الشبوخ نواب الحق كالرسل فى زمانهم فهمم ورثوا الشريعة وعلمهم حفظها والقيام بمافها لاالتشر مع وحفظ القاوب ورعاية الاتداب فهم من العلماء بالله عنزلة الطبيب من العالم بعلم الطبيعة والطبيب لآ بعرف الطبيعة الايماهي مدبرة البدن والعالم بالطبيعة يعرفهامطلقا وانلم يكن طبيباوقد يحمع الشيخ بينهما ومههما نقص عمايحتاجه الريدني تربيت فلايحل لهالقعود علىمنصة الشحفوخة فانه يفسدأ كثرهما تصلير ويفتن كالمتطب بعل الصحيح ويقتل المريض أه القصود منه ونعود الى شرح كالم المصنف ولماسيق ان العقل أشرف المدعات وانجمعها عماحة السه حتى ان المائم طهر فماهدا المعنى من الانقداد لصاحب العقل والاحتشامله ذكران على هذا يحرى أمرالناس بعضهم مع بعض فأن عامتهم اذا وجدوا بينهم واحداأ كترحظامن العقل فانهم بهانونه ويخضعون له ويتبعونه منقادين مستسلمين كشبه الهائم اذالطينة واحدة بعينهافقال (ولذلك ترى الاتراك) وهم حيل من الناس معروفون الواحد تركى (والاكراد) حِمل من الناس معروفون مسا كنهم الجبال وفي نسلتهم اختلاف كثير بيناه في شرحنا على القاموس (واجلاف العرب)وهم الجفاة منهم الذين لم يتزنوابرى أهل الحضرفي رفقهم ولين أخلاقهم مأخوذ من جلف الشاة أوالبعير كان المعني عربى علده كايقال غلام بغياره أعلم يتغيرعن جهته (وسائر الحلق) أي من سائر الاجناس (معقرب رتبتهم من) رتبة (الهمائم) وتحقيق المقام ان الانسان وان كان هو بكونه أنسانا هو أفضل موجود فذلك بشرط أن براعى مابه صارانسانا وهو العلم والعمل المحسكم فبقدر وحودذاك المعنى فبه يفضل فأمامن حمثما يتغذى وينسسل فنبات ومن حيث ما يتحرك ويحس فحموان ومنحيث الصورة التخطيطية فكصورة فيحدار وانمافضيلته بالنطق وقواه ومقتضاه ولهذا قمل ماالانسان لولااللسان الاجمعة مهملة أوصورة ممثلة فنصرف همته كلهاالي رتبة القوة الشهوية باتباع اللذات البدنية يا كل كاتاً كل الانعام نفليق بإن يلحق بأفق الهائم فيصير ماغموا كثورأوشرها تجنزيرأوضرعا كمكك أوحقودا كحمل أومتكمرا كنمر أوذاروغان كثعلبأو

ولبس ذلك لكثرة ماله ولا لكبر شخصمه ولالزيادة قوته بل لزيادة تجربته التي هي ثمرة عقله ولذلك ترى الاتراك والاكرادواجلاف العرب وسائر الخلق مع قرب منزلة سممن رتبسة البيائم الانفراد أوعلى الاشتراك أوالجعد (بوقرون الشاخ بالطبيع) والجبلة و يعظمونهم اجلالالقامهم ويتبعون الانفراد أوعلى الاشتراك أوالجعد (بوقرون الشاخ بالطبيع) والجبلة و يعظمونهم اجلالالقامهم ويتبعون آراءهم خاضعين منقادين وفي الذريعة وكذلك جماعة الرعاة اذاراً وامنهم من كان أوفر عقلاوأغزر فضلا في الماه من كان أوفر عقلاوأغزر فضلا في الماه الماه الماه الماه المنافرة القادوالله وحافظ على غرض دنيوى وقد نفسا وأوفرهم عقلا ولا يشكر فضل الا مندنس بالمايب ومتطلب الرياسة وحافظ على غرض دنيوى وقد حعل عقله خادمالشهوته فل ففظه لم ياسته يشكر فضل الفاضل الهو وقال الشيخ نحم الدين دايه وكذلك يفعل المعقلاء لمن فوقهم في العقل من الطاعة والانقياد وشدة التهب ولقوة هذا الامر الطبيعي ربحا في من العقلاء لمن العقل الوافر (قصد قتل النبي صلى الله عليه وسلم كثير من المعالم بالطبيع وقسوة قلى جمم (فلم الوقعية أعينهم عليه والمختلف أى غرة وجهه (الكريمة هايوه) واحتشموه وقسوة قلى جمم (فلم الوقعية أعينهم عليه والمختلف المنافية المنافية المنافية المنافية والمنافية عليه والمنافية والمنافية

لولم تكن فيه آيات منزلة \* كانت بداهته تغنيك عن خبره

وبين السياقين تفارت لايخني للمنصفين (وشرف العقل) وجلالته (مدرك بالضرورة) فلايحتاج الى التطويل في حلب الكلام فيه من هنا ومن هنا (واغما المقصد أن نوردماوردت به الاخبار) الصحيحة (والا ميات) الصريحة (فيذكر شرفه وقد سماه الله تعلى نورا في قوله الله نورا لسموات والارض وانما سُمى بذلك لنورانيته )وهذأ قدد كره الراغب في كتابيه الذريعة والمفردات ونصه في الذريعة والى العقل أشار بقوله تعالى الله نورالسموات والارض أى منوّرهما والنورهوالعقل ونقله في المفردات عنابن عرفة وقال الشبخ نجم الدين دايه وقدسماه الله تعالى فى القرآن نورا فى قوله قدجاء كم من الله نور وكتاب مبين فالنور محمدصلي الله عليه وسلم اه ونقل الراغب في أول الذر بعة مانصه جعل المصماح مثلا للعقل والشكاة مثلالصدر المؤمن والزجاجة لقلبه والشجرة المباركة وهي الزيتونة الدين وجعلها لاشرقية ولا غربية تنبيها على المام صونة عن التفريط والافراط والزيث القرآن وبين أن القرآن عد العقل مدالزيت المصباح واله كاديكفي لوضوحه وأن لم يعاضده العقل غمقال نورعلى نورأى نورالقرآن ونورا العقل وبين انه يخص بذاكمن يشاء اه واعلم أن الانسان لم يتميز عن الحبوان والمهائم الابالعقل ولم يشرف الابالعلم ومن شرف العلم أن كل حياة الفكت عنه فهى غير معتد بهابل ليست في حكم أباو جودة فان الحياة الحيوانية لاتحصل مألم يقارنها الاحساس فيلتذ بمانوافقه ويطلبه ويتألم ممايخالفه فهرب منه وذلك أحسن المعارف فلاجهل ان الحياة تقارب العلم (سمى) الله تعالى (العلم المستفاد منه) أي من العقل روما لأنه يحيا به الناس الحياة الاخروية ولما كان مقتضى الحياة الأنسانية انم الذاتمرت من العارف المختصة بهإأن لا يعتد بم الهذا سمى الله ذلك العلم المستفاد (حياة فقى ال تعالى وكذلك أوحينا اليكروما من أمرنا) ما كنت شرى ماالكتاب ولا الاعمان ولمكن جعلناه نورا ومن هناسمي القرآن أيضاروما الكونه أساس العلوم كلها يحصل ماالحياة ويتسبب الحالحياة الاخروية الشارلها بقوله تعالى وان الدارالا منح والهي الحيوان وكذلك فسرقوله تعالى كتب فى قلوم م الاعان وأبد هم روح منه والضمير عأند الىالله تعالى على أحدالوجوه أوعائد الى الاعان أى قوّاهم بعلم الاعان فعلم الاعانهو روحه

وقرون المشائح بالطبيع ولذلك حين قصد كثيرمن المعالد ن قد لرسول الله صلى الله علمه وسلم فلما وقعت أعينهم عليمه واكتعلوا بغرته الكرعية تفاوه وتراءى لهمماكان يتلالا علىدساحة وجهمن فور النبوة وان كان ذلك اطنا فىنفسم بطون العمقل فشرف العمقل ممدوك بالضرورة واغماالقصدأن تورد ماوردت به الاخسار والاكأتففذ كرشرفهوقد سماءالله نورافى قوله تعالى الله نورالسموات والارض مثل نو رة كشكاة وسمى العلم المستفاد منهرو حاروحسأ وحماة فقال تعالى وكذلك أوحينا المكاروحامن أمرنا

(وقال تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعاناله نورايشي **به** في الناس) فقد سمي من لم يكن له روح القلب ميتاوكذلك قوله تعالى انكلاتسمع الموتى (وحيثذكر النور والظلمة أرادبه) أى بالنور (العلم) وبالظلمة (الجهل) أوأرادم ما الاعمان والشرك وأصل الظلة عدم النور وهمامتقابلان وهما من أحسن الاستعارات لهذين الضدش (كقوله) تعالى الله ولى الذين آمنوا (يخرجهم من الظلمات الى النور) وقد بعبر بالظلمة عن الفسق أيضا كالعبر عن اصداد هؤلاء الثلاثة أعنى السُرك والجهل والفسق بالنور (وقد قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس اعقلواعن ربكم) أى اعلوه وافهموه منه يقال عقلت عنه كذا (وتواصوا بالعقل) أى بكاله (تعرفوابه ماأمرة بهومانهية عنه واعلوا أنه) أى العقل (مجدكم عند ربكم) هكذاني نسخة العراقي وفي بعضها يتحد كم عندر بكم (واعلموا أن العاقل من أطاع الله وان كان دميم) بالدال المهملة أى قبيم (النظر) بالنسبة الى ما يظهر منه (حقير الخطر) أى القدر والقيمة (دنىء المنزلة ) أى خسيسها (رت الهيئة) بالنسبة الى ملبوسه وما يلحقه من العناء والشقة فحصل له بذلك التشعيث (وان الجاهل) أو رده في مقابلة العاقل لان العلم والعقل يتواردان مو رداوا حدا كاأشر االمه آنفا (من عصى الله وان كان جدل المنظر عظم الططرشر يف المنزلة حسن الهيئة)وهذه أربعة أوصاف فى مقابلة أربعة أوصاف وان أولما روع الانسان جمال منظره فاذاعظم مع ذلك خطره فهمى مرتبة علياء وبماتكون منزلته شريفة وهيئته حسنة ثمزادفي أوصافه وصفين فقال (فصحانطوقا) فاأقبم بالرءأن يكون حبس جسمه باعتبار قبم نفسه حنة بعمرها بوم وحرمة يحرسهاذ سكافال حكيم لجاهل صبيح الوجه أماالبيت فحسن وأماسا كنه فردىء وماأقجريه أن يكون اعتباره بكثرة ماله وحسن أثاثه فقد سمى بعض الحكاء الاغنياء تيوسا صوفهادر وحمر اجلالهاحم (والقردة والخناز رأعقل مند الله من عصاه) اذ قبيح بذي العقل أن يكون مهيمة وقداً مكنه أن يكون أنسانا أوانسانا وقداً مكنه أن فلم رقى عبوب الناس نقصا \* كنقص القادر سعلى المام

(ولاتغتر وابتعظيم أهل الدنيا الماكم فانهم من الخاسرين) قال العراقي ويناه في كتاب العقل لداود بن المحبر من رواية أبي الزنادعن الاعرج عن أبي هر برة عن الذي صلى الله عليه وسلم أنه قال فذكر والاأنه قال فانم م عدوامن الخاسر من ورواه الحرث من أبي أسامة في مسند ، عن داود من المحرود اود من الحراختلف فيه فر وى عباس الدوري عن يحيى بن معين انه قال ماز المعروفا بالحديث ثم تركه وصحب قوما من المعتزلة فأفسدوه وهو تقةوقال أبوداود ثقة شبه الضعيف وقال أجدلا مدرى ماالديت وقال الدارقطني متروك وروى عبدالغني بن سعيدالازدى المرىعن الدارقطني قال كتاب العقل وضعه أربعة أولهم ميسرة بن عبدربه غمسرقه منه داودبن الحديرة وكبه بأسانيد غيرأسانيد ميسرة وسرقه عبدالعز يزبن أبيرجاء فركبه بأسانيد اخرغم سرقه سلمان بن عيسى السنحرى فأنى بأسانيد أخوأ وكاقال وعلى ماذكره الدارقطني فقدسرقه عن داود عبدالعز بزس أبير جاء فاختصره وحعلله اسنادا آخر فرواه عن مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هر رة وأبي سعيد الدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان آدم أطعر بك تسمى عافلاولاتعصه تسمى اهلارواه أبونعم فى الحلية والطماسفى أسماء من روى عن مالك من رواية النابى رجاءالذكور وقال الخطيب منكر من حديث مالك وقال الدارقطتي عبد العز بزين أبير جاءمتروك وقال الذهبي في الميزان هذا ماطل على مالك اه قلت داودين الحير من يخرم المكراوي يكني أباسلم ان البصرى نزيل بغدادمان سنة ستومائتين والحبر كمعدث وي أبوه عن هشام بن عروة و روي ابنه داودعن شعبة وهمام وجماعة وعنمقاتل بن سليمان وعنه أبوأمية والحرث بن أبى اسامة وجماعة وأوردالذهبي في الميزان من طريقه حديشافي فضل قزو من أخرجه ابن ماجه في سننه مقال فلقد شان ابن ماجه سنه بادخاله هذا الحديث الموضوع فها اه وكل من ميسرة وان أي رجاء وسلمان ب عيسي متر وكون (وقال وسول

وقال -- يعانه أومن كان ميثا فاحسناه و حعلنا له فوراء شي به في النياس وحيثذكراانوروالظلة أرادبه العلم والجهل كقوله يخرجهم من الظلمات الى النور وقال صلى الله علمه وسلماأ بمالناس اعقلوا عن بكم وتواضوا بالعقل تعرفواماأس تهده وماتهيتم عنه وأعلواانه ينحد كمعند وكرواعلواان العاقلمن أطاعالته وان كأن دميم النظرحق يرالحطر دنيء المنزلة رث الهئة وان الجاهل من عصى الله تعمالي وان كان جدل النظرعظيم الخطوشم مف المنزلة حسن الهشة فصحانطو قافالقردة والخناز تر أعقل عندالله تالى ي عصاء ولاتعتر وا بتعظم أهل الدنيا اياكم فاتهممن الخاسر من وقال رسول

الله صلى الله عليه وسلم أوَّل ماخلق الله العقل فقالله أقبل فاقبل ثم قال له أدر فأدبر ثم قال وعزتي وجلالى ماخلقت خلقا أكرم على منك بك آخذو بك أعطى وبك أثيب وبك أعاقب كال الشيخ نعم الدس راويه رجهالله تعانى استدل مهالى انالعقل متهي لقبول الوحى والاعانيه وفيرواية ويكأعداذ كانهو أولمن اختصمن الله بالوحى والخطاب والمحبسة والعرفة والعبادة والعبودية والنبوة بانباءا لحق تعالى اذ نبأه عن معرفة نفسه ومعرفة وبهواذا أمعنت النظر وأيدت بنورالله تحقق لك ان المعرفة بالعدفل والموصوف بالختصاص الوحى والخطاب والحمة والعرفة والعمادة والعبودية والنبوة هوروح حبيبالله ونييه يحدصلي الله عليهوملم فامه الذى قال أقلما خلق الله روحى وفى رواية نورى فروحه جوهر نورانى ونوره هوالعقل وهوعرض قائم يحوهره ومنهنا فالصلى الله عليه وسلم كنت نييا وآدم بين الروح والجسداى لميكن بعدر وحاولاجسداومن هناقال منعرف نفسه فقدعرف ربه لانهعرف نفسه بتعريف اللهاذقالله ماخلقت خلفاأحب الى منكوعرف الله أيضانتعر بف الله نفسه اباه اذقال وعزتى و حلالي ماخلقت خلقا أحبالى منك فعرف اله الاله الذى من صفاته العزة والجلال والخالقية والحبة وهو المعروف اسكل عارف وله القدر نوالحكم على الاخذ والعطاء والثواب والعقاب وهوالمستحق للعمادة وقدجاء عن بعض الكهراء من الاعمة ان أول المخلوقات ماك كروى يسمى العقل وهوصاحب القلم مدليل توجه الخطاب اليه في قوله أقبل فاقبل غمقالله أدبرفادبر ولماسماه قلماقالله أخبر بماهوكا ئنالى بوم القيامة وتسميته قلما كنسمية صاحب السنف سنفا ولابيعدان يسمى روح النبي صلى الله علمه وسلم ماكالغلبة صفات المكية عليه كما سمي حمر بل علمه السلام روحا لغلبة الروحانية عليه كقوله فلانشعلة نار لحدة ذهنه ويسمى عقلالوفور عقله وقلما لكتابة المكونات ونورا لنو رانيته وقد يكون العقل فىاللغة بمعنى العافل فعلى هذا التقدير والتأو يل يكون وح النبي صلى الله عليه وسلم هو المخلوف الاول ولكنه بهذه الاعتبارات ملك وعقل ونور وقزوالقلرقر سالمعني من العقل قال الله تعالى علم بالقلرجاء في التفسير عن بعضهم أي بالعقل لان الاشماء تعلى العقل وفي قوله أقبل الخاشارة الى ان العقل اقبالا وادبارا فورث اقباله المقباون وهم السابقون المقر بون من الانساء والاولياء وهم أعصاب المهنة وهم أهل الجنة وورث ادباره المدرون وهم أصحاب المشأمة وهمأهلاالنار يدلءامه قوله تعالى وكنتمأز واجائلاته الاكه واللهأعلم اه كلامه سقته بممامه لارتباط بعضه ببعض ولم فيهمن الفوائد وأماال كالام على تخريج الحديث فقال العرافى روى من حديث أى امامة وعائشة وأى هر سرة وابن عباس والحسسن عن عدة من الصحابة فأماحد يث أبي امامة فرواه الطبرانى فى الاوسط وأبوالشيخ فى كتاب فضائل الاعمال من رواية سعيد بن الفضل القرشي حدثنا عربن أبي صالح العتكى عن أبي غالب عن أبي امامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لماخلق الله العصقل الحسديث ولم بقل وحلالى وقال أعجب الى منك وقال وبك الثواب وبك العقاب وعمر بن أبي صالح ذكره العقبلي في الضعفاء وأوردله هذا الحديث وقال الذهبي في الميزان لا بعرف قال ثم ان الراوى عنه من المنكرات قالوا الحسر باطلاه فلتونص العقيلي فى الضعفاء هذا حديث منكرعر وسعيد الراوى عنه مجهولان جمعا بالنقلل ولايتا بمع على حديثه ولايثنت ثمقال العرافي وأماحد يثعاثشة فرواه أنونعم في الحلمة فالتأخيرنا أوبكرعبدالله من عبى معاوية الطلحي بافادة الدارقطني عنسهل بالرزيان ويحد المهمى عن عبدالله بن الزبيرالجيدي عن ان عبينة عن منصور عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوّل ماخلق الله العقل فذكر الحديث هكذا أورده في ترجة سفيان بن عيينة ولمأحد في استلاه أحدامذ كورابالضعف ولاشك ان هذا مركب على هذا الاستاد ولا أدرى من وقع ذاك والحد تمنكر اه قات ولفظ حد شعائشة على مافى الحلمة قالت عائشة حد أنى رسول اللهصلى الله عليه وسلماك أولماخلق الله العقل قال أقبل فاقبل عمقالله أدبر فادبرغم قالماخلقت شأ أحسن

الله صلى الله عليه وسلم أول ماخلق الله العقل فقال له أقبل فأقب لثم قال له أدبر فادبر ثم قال الله عز وجل وعزتى و جلالى ماخلقت خلقا أكرم على منك بك آخد و بك أعطى و بك أعاف بك

منكبك آخذوبك أعطى قال أنونعم غريب منحديث سفيان ومنصور والزهرى لاأعلم له راوياعن الحيدي الاسهلاوأراه واهيافيه ثمقال العراقي وأماحديث أبي هريرة فرواه الحكم الترمذي في الاصل السادس بعدالا ائتين فالحدثنا الفضل سنحدحد تناهشام سخالد الدمشقي حدثنا يحيى وهوعندي يحيى الغساني حدثنا أبوعبد الله ولى بني أمية عن أبي صالح عن أبي هر مرة رضى الله عنه قال معترسول الله صلى الله علمه وسلم يقول ان اوّل ماخلق الله القلم شخلق النوروهي الدّواة الحديث وفيه شخلق الله العقل فقال وعزتى لأسملنك فبمن أحست ولانقصنك فبمن نقصت وأبوعبد الله هذا لاأدرى من هو اه قلت وأخرج ابن عساكر في ناريخه فقال وأخمرنا أبو العز أحمد بن عمد الله أخبرنا مجد بن أحد بن حسنون أخبرنا أبو الحسين الدارقطني حدثنا القاضي أبوطاهر محمد بنأجد بن نصرحد ثنا جعفر بن محمد الغرياني حدثنا أبو مروانهشام بن الدالازرق حدثنا الحسن نعي الخشيعن أي عبدالله مولى في أمنة عن أي صالح عن ألى هر مرة معترسول الله صلى الله على وسلم بقول ان أول شئ خلق الله القارم خلق النون وهي الدواة ثم قالله اكتب قال وماأ كتب قال اكتب ما يكون وماهو كائن من على اوأثر أو رزق أوأجل فكتب ما يكون وماهوكان الى وم القيامة فذلك قوله ن والقلم ومايسطرون غمختم على القلم فلم ينطق ولاينطق الى وم القيامة ثم خلق العقل فقال وعزتي لا كلنك فهن أحبيت ولانقصنك فهن أبغضت فهذ متابعة حيدة لشيخ الحكيم الترمذى الاان في شيخ هشام اختلافا كاترى قلت أبوعبد الله مولى بني أمية امه ما محذكره ابن عساكر وقدر واءعن أبى صالح أيضامي قال ان عدى حدثنا عسى س أحد الصوفي عصر حدثنا الرسع ابن سليمان الجيزى حدثنا محدين وهب الدمشق حدثنا الولىدين مسسلم حدثنا مالك بن أنس عن سمى فساقه الاان فيهمن عمل أوأجل أوأثر فرى القلي عاهو كائن الى يوم القمامة وفيه فقال الجبار ماخلقت خلقا أعجب الى منك والباقي سواعقال ابن عدى باطل مذكراً فته مجد بن وهب له غير حديث مذكروقال في الميزاب صدق ان عدى في ان هذا الحديث باطل وقد أخرجه الدارقطني في الغرائب عن على ن أحد الازرق عن أحد بن جعفر بن أحد الفهرى عن الربيع بن سلمان الجيزى به وقال هذا الحديث غير محفوظ عن مالك ولاعن سمى والوليد تن مسلم ثقة ومجد بن وهب ومن دونه ليس بهم بأس وأخاف ان يكون دخل على بعضهم حديث فىحديث وأخرج ابنعدى والبهق كالاهمامن رواية حفص بنعر حدثنا الفضل بن قيس الرقاشي عن أنى عثمان النهدى عن أبي هر مرة رفعه فساقه عثل سماق حديث أبي امامة السابق والفضل فالفه يحيى رحل سوء وحفص من عرقاه يحلب قال انحمان روى الموضوعات عن الثقات الايحل الاحتماجيه وأخرجه الدارقطني من رواية الحسن من عرفة حدثنا سيف ن محد عن سفيان الثورى عن الفضيل بن عثمان عن أبي هر مرةبه وسيف كذاب بالاجماع ثم قال العراقي وأماحد يث الحس عن عدة فرواه الترمذي الحكم أنضا قالحدثنا عبد الرحم نحبيب حدثناداود بناهير حدثنا الحسن بن دينارقال معتالسن قال حدثي عدة من أحداب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انهال خلق الله العقل الحديث وزادفه م قالله اقعد فقعد عمقالله انطلق فانطلق غمقالله اصمت فصمت فقال وعزنى وجلالي وعظمني وكبريائي وسلطاني وحمروتي ماخلقت خاقاأحب الي منك ولااكرم على منك بكأعرف وبك أحدوبك أطاع وبكآ خذوبك أعطى وايالة أعاتب والخالثواب وعلما العقاب ورحاله كاهم هلكي الاالحسن البصرى وعبد الرحم نحبيب القارباني ليس بشئ قاله يحي بن معين وقال ان حبان لعله وضع أكثر من خسم القحديث وداود تقدم والحسن بن دينارضعيف أيضاوقدروا داود سالمحمر في العقل مرسلا فقال حدثنا صالح المرى عن الحسن بن أبي الحسين فذكره أخصر من هذا و مالحلة فطرقه كلهاضع فحة اه قلت وقال المترمذي الحكم أيضا وحد ثنا الفضل بن محمد د تناهشام سنالد عن بقمة عن الاو راعي عن رسول الله صلى الله علموسل به وقوله وقد رواه داودس

فأنقلت فهذا العقل أن كان عرضافكمف خلق قسل الاحسام وانكان حوهرا فكمف يكون حوهرا قائما بنفسمه ولايتعمر فاعران هـ دامنعلم المكاشفة فلا يليقذ كره بعد إالعاملة وغرضناالا نذكرعلوم المعاملة وعنأنس رضي اللهعنه قال أثنى قومعلى رجل عنددالني صلى الله عليه وسلمحي بالغوا فقال صلى الله عليه وسلم كيف عقل الرحل فقالوا تغيرك عن اجتهاده في العسادة وأصناف الليروتسألنا عنعقله فقال صلى الله عليه وسملم ان الاحق دصيب عهله أكثرمن فورالفاح وانما وتفع العبادغدافي الدز جات آلزاني من بهم على قدرعقولهم وعنعم رضي اللهعنه فالقالرسول

الحبر في العقل مرسلا الخ أخرجه البهرقي بعدان ساق الحديث من رواية حفص بنجر السابق وقال اسناد غبرقوى وهومشهورمن قول الحسن أخبرنا أبو طاهر محد بن محش أخبرنا أبوط اهر الحمدا بادى حدثنا الفضل بن محدين المسيب حدثنا عبدالله بن محد العابسي حدثنا صالح المرى عن الحسن قاللا خلق ألله تعالى العقل فساقه وقال عبد الله بن أحد فى روائد الزهد حدثنا على بن مسلم حدثنا سيار حدثنا جعفر حد تنامالك بن دينار عن الحسن مرفعه الخلق الله العقل قالله اقبل فاقبل ثم قالله ادبر فادبر ثم قال ماخلقت شأأحسن منانبك آخذو بكأعطى فهذا كانرى سندحد فقول الحافظ العراق وبالجلة فطرقه كلهاضعيفة محل تأمل وكذاا براداب الجوزى فى الموضوعات وتبعدان تهية والزركشي وغيره ولاعفغاية مايقال فيه الهضع فف في بعض طرقه وقدر وي الحديث أيضاءن على رضى الله عنه قال الحافظ السبوط في اللاك المصنوعة وقال الخطيب أخبرني على بن أحد الرزاز أخبرنا الفرج على بن الحسين الكاتب أخبرني أوجعفرأ حدبن محدبن أصرالقاضى حدثني محدبن الحسن الرفى حدثني موسى بنعبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب حدثتني فاطمة ابنة سعيدبن عقبةبن شداد بن أمية الجهني عن أبهاعن ز بدبن على عن أبيه عن جده عن على عن الني صلى الله عليه وسلم قال أول ماخلق الله القلم مُخلق الدواة فساقه وفمه وخلق العقل فاستنطقه فأجابه ثمقالله اذهب فذهب ثمقالله اقبل فاقبل ثم استنطقه فأحابه ثر قال وعزتى و جلالى ماخلفت من شي أحب الى منك ولا أحسن منك الى آخرماذ كره (فان قلت فهذا العقل ان كان عرضاً فكمف خلق قبل الاجسام) لان الاعراض لا تقوم بأنفسها (وأن كانجوهرا فكمف يكون قائما بنفسه لا يتحيز فاعلم ان هذافي ) مسائل (علم المكاشفة ولا ينبغي ذكره) وفي نسخة ولا يليق ذكره (بعلم المعاملة وغرضنا) الآن هذا (علم المعاملة) وهذا البحث قدأو رده الراغب في الذريعة يختصر افقال ألعقل أؤل حوهرا وجده الله تعالى وشرفه بدليل الحديث المرفوع أؤل ماخلق الله العقل الخولو كانعلى ماتوهمه قوم الهعرض لماصحان يكون أقل مخالوق لانه محال وحودشي من الاعراض قبل وجودجوهر يحملهاه وتعقيق المقام ان الجوهرماهية اذاوجدت فى الاعيان كانت لاف موضوعوهو منعصرفى خسدةهمولى وصورة وجسم ونفس وعقل لانه أماان يكون عجردا أولاوالاول اماان لايتعلق مالدون تعلق تدبير وتصريف أويتعلق والاؤل العقل والثاني النفس وغيرا لجرد اماان يكون مركاأملا والاقلا لجسم والثاني اماحال أومحل الاقل الصورة والثاني الهيولي وتسمى الحقيقة فالجوهر ينقسم الي بسيط روحاني كالعقول والنفوس المجردة والحبسيط جسماني كالعناصروالي مركب في العقل دون الحارج كالماهيات الجوهرية الركبةمن الجنس والفصل والى مركب منهما كالولدات الثلاثة (وقال) داودبن المحمر في كتاب العقل حدثنا سلام بن المنذر عن موسى بن جابان عن (أنس) بن مالك رضى الله عنه قال (اثنى قوم على رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بالغوا) ولفظ داود حتى أبلغوا في الثناء في خصال الخير (فقال) النبي صلى الله عليه وسلم (كيف عقل الرجل فقالو انخبرك عن اجتهاده في العبادة وأصناف الخير وتسألنا عن عقله فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن الاحق يصيب يجهله) كذا في النسخ وعند العراقى بحمقه (أعظم من فورالفاحر وانما يرتفع العباد غدافي الدرجات الزافي) كذافي النسيخ وعند العراقي زلفي (من جم على قدر عقولهم) ولفظ داود وينالون الزلفي من رجم قال العراقي سلامهوا بنأبي الصهباء ضعفهابن معين وقال الخارى منكرا لحديث وقال ابن حبان لا يحو زالاحتمام به اذاانفردو أماأحد فقال انه حسن الحديث ورواه الحكم الترمذي في نوادره يختصرا قال حد تنامهدي حد ثناا لحسين عن عبدر به عنموسى بن أبان عن أنس بن مالك رفعه ان الاحق يصيب بحمقه أعظم من قِو رالفاح وانمايقر بالناس الزلف على قدر عقولهم وفي اسناده جهالة اه (وقال) داود بن الحبرأيضا فى كابه الذكور حد تناعباد عن يدبن أسلم عن أبيه عن (عمر ) بن الخطاب (رضى الله عنه انرسول

الله صلى الله عليه وسلم قالما كتسبرجل مثل فضل عقل) ولفظ داود ما كنسب أحدمكنسبامثل فضل العقل (بهدى صاحبه الى هدى و رده عن ردى وماتم اعمان عبد ولااستقام دينه حي يكمل عقله) فاله العراقي ورواه الحرثبن أبي اسامة في مستنده عن داود بن المحمر اه قلت وأخرجه البهيق عن عمر ولفظهماا كتسب المرء مثل عقل يهدى صاحبه الى هدى أو يرده عن ردى وأخرجه الطيراني في الأوسط عنه أيضا وافظه ماا كنسب مكنسب مثل فضل علم يرى صاحبه الى هدى أو برده عن ردى ولااستقام دينه حتى يستقيم عقله (وقال) داودبن الحبر أيضافي كتابه المذكور حدثنا مقاتل بن سليمان عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده عن (الذي صلى الله عليه وسلم) قال (ان الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصامُّ القيامُ ولا يتم لرجل حسن خلفه حتى يتم عقله فعندذ لك يتم اعاله ) كذا في النسم وعند العراقي تما عانه (وأطاعر به وعصاعد وه البس) ولفظ داود بعني البيس قال العراقي ومقاتل بن سلمان الفسر ليس بشئ قاله يحي بن معين وقال الجوز جاني كان دجالا جسورا وقال المخارى سكتواءمه وقال النسائي وابن -بان كان يكذب وقال ابن عيينة معتمقاتلا يقول انام يخرج الدحال في سنة خسين ومائة فاعلموا انى كذاب فيقالله قدعلناذلك وأولا لحديث صحيح رواه أبوداود من رواية المطلب بنعبد الله بن حنطب عن عائشة دون قوله ولا يتم الخ واسناده صحيح آه قلت وأخرج الطبراني في الكبير عن أبي امامة بلفظ ال الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم الليل الظامي بالهواحروفه عطير بن معدان وهوضع في ورواه الحا كمن حديث أبي هر مرة وقال هو على شرطهما وأقر والذهبي في التلخيص (و) قال داود بن الحسير أيضافي كما له الذكور حدثنا عباد حدثنا سهل عن أبيه (عن أبي سعيد الدري) رضي الله عنه (انه صلى الله عليه وسلم قال لتكل شئ دعامة ودعامة المؤمن عقله فبقد رعقله تكون عبادته ) لربه عز وجل (أما سمعتم قول الفاحر) عندندامته (لوكنا نسمع أونعقل ماكنافي أصحاب السعير) قال البيضاوي لوكنانسمع كلام الرسل فنقبله جلةمن غير بحث وتفتيش اعتمادا علىمالاح من صدقهم بالمجزات أونعقل فنفكر فيحكمه ومعانيه فكرالمستبصرين ماكلفي عداد أصحاب السعير ومن جلتهم قال العراقي ورواه الجرت ابن أبي اسامة في مسنده عن داود اه (و) قالداود بن الحبر أيضافي كمايه المذكور حد ثناعباد عن زيد ابن أسلم عن أبيه (عنعر) بن الخطاب (رضى الله عنه اله قال لفيم) بن أوس بن خارجة (الدارى) أي رقية الى مشهو رمات سنة أربعين (ماالسودد فيكم) السودد كفنفد بغير همز ومهوزا في لغة طي وكجندب السيادة والشرف (قال العقل قال) عمر (صدقت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كاسالتك فقال كاقلت ثم قال سألت جبر يل عليه السلام ما السودد فقال العقل) ولفظ داود سألت جبريل عن السودد في النياس قال العراقي ورواه الحرث بن أبي اسامة في مسينده عن داود ورواه أبو بكر بن لال في مكارم الاخلاق عن عبد الرجن بن جدان الجلاب عن الحرث (و) قال داود بن الحبر أيضافي كابه الذكور حدثنا غياث بنابراهم عن الربيع بنالوط الانصارى عن أبيه عنجده (عن البراء بنعارب) بن الحرث ابن عدى الاوسى صحابي ابن صحابي تزل الكوفة مات سنة اثنتين وسبعين (قال كثرت المسائل وماعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) ولفظ داود كثرت المسائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذأت يوم ( فقال ما أيها الناس أن لكل شئ مطبة وأحسنكم دلالة ومعرفة بالحجة أفضاكم عقلا) وعندالعرافي أحسنهم وأفضلهم بضمر الغائب في الموضعين ولفظ داودان ليكلشي سبيل مطية وثيقة ومحعة وانحة وأوثق الناس مطية وأحسنهم دلالة ومعرفة بالمجعة الواضحة أفضلهم عقلا فال العراقي ورواه الحرث بن أبي أسامة في مسند ، عن داود وغياث بن الراهيم النخعي أحد الوضاعين (و) قال داود بن الحبر أيضافي كله الذكور حدثنا عباد بنعبد الله بن طاوس (عن أبي هرية) رضي الله عنه (قال ارجم وسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة الله عليه وسلم من غزوة أحد) وكانت في شوّال سنة ثلاث من الهجيرة (مع الناس يقولون)

ألله صالى الله علىه وسلم ما كتس رجل مشل فضل عقل عدىصاحبه الىهدى و رد ه عنردى ومأتما عانعدولااستقام د منهجتي مكمل عقله وقال صلى الله عليه وسلم أن الرجل للدرك عسن خلفه درحة الصامم القام ولايتملر حل حسن خلفه حق بترعقله فعندذلك تماعانه وأطاع ر به وعصى عددوه الليس رعن أبى سعدا لحدرى رضى الله عنه قال قال رحول اللهضل الله علمه وسلم لكل شئ دعامة ودعامة المؤمن عقله فىقدرعقله تكون عبادته أما سمعستم قول الفحار فى النارلو كانسمع أونعيقلما كلفي أصحاب السعبر وعنعمر رضيالله عنه أنه قال الميم الدارى ماالسودد فيكم قال العقل قال صدقت سألت رسول اللهصلي الله عليهوسلم كمأ سألتك فقال كاقلت عمقال سألتحبر ينءليه السلام ماالسوددفقال العقلوعن البراء بن عارب رضى الله عنه قال كثرت المسائل وما على رسولالله صلى الله عليه وسلم فقال باأج الناس ان احكل شي مطية ومطالة المرء العلقل وأحسنكم دلالة ومعرفة بالحةأفضلكم عقلاوعن أبيهم ورقرضي الله عنمه أحد مع الناس يقولون

وكيف ذلك بارسول ألله فقال صلى الله عليه وسلم المهم قاتلواعلى قدر ماقسم الله الهممن العمقل وكأنت نصرتهم ونيتهد على قدر عقولهم فاصيبمهمن أصيب على منازل شي فاذا كانوم القيامة اقتسموا المنازل عملى قدر نياتهم وقدر عقولهم وعن البراء ابن عارب أنه صلى الله علمه وسلم قال جدالملائكة واحتهددوافي طاعة الله سحاله وتعالى بالعقل وحد المؤمنون من بني ا دمعلي قدرعقولهم فاعلهم بطاعة الله عزوجل أوفرهم عقلا وعن عائشة رضى الله عنها قالت قلت مارسول اللهم يتفاضل الناس فى الدنيا فالبالعقل قلت وفى الاسخرة قالها لعقل قلت أليس اغما يحزون اعمالهم فقال صلي الله عليه وسلرناعا تشةوهل عماواالا بقدرماأ عطاهم عزوجل من العقل فبقدر مااعطوامن العقل كانت أعالهم وبقدرماعاوا يحرون وعن ابن عباس رضى الله عنهدما قال قال رسول الله صلى اله علمه وسلم اكلشي آلة وعدة وان آلة المؤمن العيقل والكل شيءمطمة ومطمة الموء العمقل ولكلشي دعامة ودعامة الدس العقل ولكل قوم عاية وعاية العباد العقل

كان (فلان أشجيع من فلان) زاد داودهنا وكان فلان أجرأ من فلان (وفلان أبلي) أى امتحن فى ذات الله (مالم يبلغيره ومحوهذا) زاد داود يطرونهم (فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فلا علم لـكميه) ولفظ داودلاعلم لكربه (قالوأوكيفذاك بارسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم فأتلواعلى قدر ماتسم الله لهم من العقل وكانت نصرتهم ونيتهم على قدر عقولهم فأصيب منهم من أصيب على منازل شتى فاذا كان وم القيامة اقتسموا المنازل على قدرنياتهم وقدرعقولهم) ولفظ داودعلى قدر حسن نياتهم قال العراقي ولعله سقطمنه ذكر طاوس والافعبد الله بن طاوس اغمار وي عن التابعين (و) قال داود ابن الحبرأ يضافى كابه المذ كورحد تناميسرة عن حنظلة بن وداعة الدولى عن أبيه (عن البراء بن عازب) رضى الله عنهما (انه قال) ولفظ داود سمعت النبي (صلى الله عليه وسلم) يقول (جد الملائكة واجتهدوا فى طاعة الله سيحانه بالعقل وجد المؤمنون من بني آدم) زاد داود هنا واجتهدوافي طاعة رجم (على قدرعقولهم فاعلهم بطاعة الله عز وجل أوفرهم عقلا) قال العراق ورواه الحرث بن أبي أسامة في مسنده عن داود وهكذاغير داود عماحدت به ميسرة بن عبدر به فعله داود عن البراء بن عاربواعا هو أبو عازب رحل آخرد كرفى العجابة هكذارواه أبوالقاسم البغوى في مجم العجابة قال حدثني محمد ان على الجو زياني حدثنا حسن المد أنوأحد حدثناميسرون عبدريه وحسن بالروروري البغدادي ماعلنا فيمحرحاً وقدأتاه أبوحاتم الرازي يسمع منه تفسير شيبان فلم يتفق فهوأولى من داود ابن الحير والله أعلى اه قلت وقد تقدم شئ من حال ميسرة وهوميسرة بن عبدر به الفارسي عمالبصرى التراس الا كال في الميزان قال ابن حبان كان روى الموضوعات عن الاثبات وهو واضع أحاديث فضائل القرآن وقال أبو داود أقر بوضع الحديث وقال أبوزرعة وضع فى فضل قزو بن أر بعين حديثا وكأن يقول احتسب في ذاك (و) قال داود في كله المذكوراً وضاحد ثناميسرة عن محدين زيدعن عمرو (عن عائشة رضى الله عنها قالت قلت يارسول الله بم) وفي نسخة العراق باى شئ (يتفاضل الناس في الدنيا قال بالعقل قلتوفى الا منوة قال بالعقل قلت أليس اعا يجزون بأعالهم) وافظ داود بقدر أعالهم (فقال باعائشة وهل علوا الابقدرما أعطاهم الله من العقل فبقدرما أعطوا من العقل كانت أعالهم وبقدرماع اوا يحرون) قال العراقي رواه الحكيم الترمذي في نوادره فقال حدثنا الحدين الحسن حدثنا أبي عن هشام ان القاسم عن ميسرة عن عباد بن كثير عن محدين ريد فزاد في اسناده بين ميسرة ومحدين ويدعماد بن كثير ولفظه بأى شئ يتفاضل الناس قال بالعقل فى الدنيا والا تحرة قلت أليس يحزى الناس بأعمالهم قال باعائشة وهل بعمل بطاعة الله الامن عقل فبقدرعقولهم بعاون وعلى قدرما بعاون يجزون اهقات وفى اللا كالمنوعة للعافظ السبوطى الحرث بن أبى أسامة حدثنا داودين المحبر حدثنا عبادبن كثير عنابن حريج عنعطاء عنابن عباس اله دخل على غائشة فقال ياأم الوَّمنين الرجل يقل قيامه و يكثر رقاد وآخر يكثر قدامه ويقل رقاده أيهماأحد المك فقالت سألت رسول الله صلى الله علمه وسلم كا سألتني فقال أحسنهماعقلا فقلت بارسول الله أسألك عن عبادتهما فقال باعائشة انماسألان عن عقولهما في كان أعقل كان أفضل في الدنيا والا خرة قال ابن الجوزي موضوع (و )قال داود بن الحبر أيضا في كتابه المذ كو رحد ثناميسرة عن غالب عن ابنجبير (عن ابن عباس رضى ألله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكل شئ آلة وعدة وان آلة الومن العقل) ولفظ داود وان آلة المؤمن وعدته العقل (ولسكل شئ مطية رمطية الرءالعقل)وفي نسخة العراقي ومطية المؤمن العقل (ولسكل شئ دعامة ودعامة الدن العقل ولكل قوّة) وفي بعض النسخ قوم بدل قوّة وفي نسخة العراقي ولكل شي (غاية وغاية العباد) كذافى النسخ وفي نسخة العراقي العبادة (العقل واكل قوم داع وداعي العابدين) هكذا بالدال في سائر النسيخ في الموضعين وعند العراق بالراءفيه ما (العقل ولكل تاجر بضاعة و بضاعة الجنهدين

العمقل ولكل أهليت قم وقم سوت الصديقين العقلولكلخوابعمارة وعمارة الاسترة العمقل ولكل امرئ عقب ينسب المهويذكريه وعقب الصديقين الذي ينسبون المه ومذكرون به العقل ولنكل سفر فسطاط وفسطاط المؤمنين العقل وقالصلي الله علمه وسلم ان أحب المؤمنين الى الله عزوجل من نصب في طاعـة الله عزو حلواصم لعباده وكل عقادونصم نفسسه فابصر وعل به أنام حماته فأفلح وأنجع وقال صلى الله عليه وسلم أتكم دهلا أشد كرته تعالى خوفا وأحسنكم فماأمركم له ونهدى عنه نظراوان كأن أقلدكج تطوعا

\*(بيان حقيقة العقل واقسامه)\*
اعلم أن الماس اختلفوافى حد العقل وحقيقته وذهل الاحترون عن كون هذا ختلفة فصارذاك سبب اختلافهم والحق الكاشف الغطاء فيه ان العقل اسم معان كابطاق اسم العن مثلا على معان كابطاق اسم العن مثلا على معان عامة

العقل ولكل أهل بيت قيم) كسيد وهو من يقوم بأمور البيت (وقيم بيوت الصديقين العقل ولكل خراب عارة وعمارة الا خرة العقل ولكل امرى عقب ينسب البه) ولفظ داودعل وعقب ينسب المه (و بذكر به وعقب الصديقين الذي ينسبون البه و يذكرون به العقل ولكل سفر فسطاط) وهي الحمة (وفسطاط المؤمنين العقل) ولفظ داود وله كل سفرفسطاط يلجؤن اليه قال العراقي ورواه الحرث بن أبي أسامة في مسند ، عن داود (وقال) داود بن المعبر أيضا في كله المذ كورحد تنا مسيرة عن محدعن سالم بنعبدالله عن أبيه ان الذي (صلى الله عليه وسلم) قال (ان أحب المؤمنين الى الله عز وجلمن نصب في طاعة الله ونصم لعباد ، وكل عقله ونصم نفسه ) وعند داود بعد قوله عقله وتفقه وصم يقينه (فأبصر وعمل به أيام حياته فأولج وأنجع ) ولفظه داود وعدل لله بدل به قال العراقي رواه الديلي في مسند الفردوس من رواية حبيب كاتب مالك من جدبن عبد السلام عن الزهرى عن سالم عن أبيه فجعله من حديث عبدالله بن عمرو حبيب ن أبي حبيب كاتب مالك متفق على ضعفه وقال أبوداود كان من أكذب الناس اله قلت وزاد في اليزان قال ابن عدى أحاديثه كلهام وضوعة وقال ابن حبان كان ورق بالدينية على الشيوخ وبروى عن الثقات الموضوعات كان يدخل عليهم ماليس من حديثهم (وقال) داودبن الحبر أيضافي كلبه المذكورحد تناميسرة عن محدبن ربعن أبي سلة عن أبي قتادة رضى الله عنه قال قلت ارسول الله أرأيت قول الله عز وجل أيكم أحسن عملا فقال (صلى الله عليه وسلم أَيْرِكُم عَقَلاً أَشْدَكُم لِلْهُ حُوفًا وأحسنهُم فيما أمركم به ونهدى عنه نظراً ) ولفظ داود فيما أمرالله به ونه ي عنه (وان كان) ولفظ داود وان كانوا (أقلم تطوّعا) وأخرج ابن عدى من رواية محدبن وهبالدمشقى عن الوليد بن مسلم عن مالك عن سمى عن أب صالح عن أبي هريرة رفعه أكل الناسعقلا اطوعهم لله وأعلهم بطاعته وأنقص الناس عقلاأ طوعهم الشيطان وأعلهم بطاعته قال في الميزان هو حديث باطلمنكرآ فتهمن محمد بنوهب وقال الدارقطني هوحديث غير محفوظ والله أعلم

\*(بيان حقيقة العقل وأقسامه)\*

حقيقة الشئ مابه الشئ هوهو كالحبوان الناطق الانسان بخلاف نحوالضاحك والكاتب مما يتصور الانسان بدونه وقد يقال انمابه الشئ هوهو باعتبار تحققه حقيقية وباعتبار تشخصه هوية ومع قطع النظر عن ذلك ماهية (اعلم أن النياس اختلفوا في حد العقل وحقيقته) على أقوال شتى (وذ هل الا كثرون) أى عفاوا (عن علم هذا الاسم) ومعرفته (الكونه بطلق على معان يختلفة فصارد النسب اختلافهم) فيه ولم يقتصروا على الخلاف في حقيقته فقط بل اختلفوافيه من حهات هل له حقيقة تدرك اولا قولان وعلى انله حقيقة هل هوجوهر اوعرض قولان وهل يحله الرأس والقلب قولان وهل العقول متفاوتة أو منساوية قولان وهلهواسمجنس أوجنس أونوع ثلاثة أقوال فهيي احد عشرقولا ثم القائلون بالجوهرية أوالعرضية اختلفواني اجمعهلي أقوال أعدلها قولان فعلى انه عرض هوملكة للنفس تستعدم اللعاوم والادرا كات وعلى انه جوهرهوجوهر اطيف تدرك به الغائبات بالوسائط والمحسوسات بالمشاهدات خلقه الله فى الدماغ وجعل نوره فى القلب نقله الابشيطى وأما الاختلاف فى حده وحقيقته فالعقل العلم وعليه اقتصر كثيرون وفى الصحاح والعباب هوالخروالنهية وفى المحكم ضدالحق أوهوعلم بصفات الاشياء من حسمها وقيحهاو كالهاونقصانها أوهوعلم يخبر الخبرين وشرالشرين أومطاق الامور أولقوة يكون ماالتميز بنالقم والحسن والعان مجتمعة فىالذهن يكون عقد مات ستتب ماالاغراض والمالخ ولهيئة محود في الانسان في حركاته وكلامه الى غيرذلك من الحدود والتعاريف (والحق الكاشف للغطاء) أى الخاب (فيه) أى في هذا البحث (ان العقل اسم ينطلق بالاشتراك على أربعة معان مختلفة كم يطلق أسم العين) بالوضع الكثير (مدلا على معان عدة) أى كثيرة ومعنى الكثرة ما يقابل

الوحدة لامايقابل القلة (وما يحرى هذا الجرى فلاينبغي أن يطلب لجميع أقسامه حدواحد) يجمعه (بل يفرد كل قسم)من أقسامه (بالكشف عنه) والبحث فيه (فالاول من معانيه) هو (الوصف الذي يفارق الانسان) ويتميز به (عن سائر الهائم وهو الذي استعديه لقبول العلوم النظر يه وتدبير الصناعات الحفية الفكرية) أى الخفية المدرك الدقيقة التي تعتاج الى اعمال الفكر (وهو الذي أراده) أي عنى به الامام أبوعبدالله الحرث بن أسد (الحاسي) رجه الله تعالى وقد تقدمت ترجته في أول الكتاب (حيث قال) في كابه الرعاية (فى حد العقل اله غريزة يتهدؤ به ادراك العاوم النظرية وكاته نورية ذف فى القلب به يستعد لادراك الاشياء) وأخرج ابن السبكي في طبقاته في ترجة الحرث المذكور من روايه أبي سعد الماليني فالأخبرنا أبوتحد عبدالله بنجدالنسائي أخبرناأ بوعبدالله محدين عبدالله الملطي أخبرنا محدين أحدين أبيشيخ قالقال لى أحد بن حسن الانصارى سألت الحرث المحاسى عن العقل فقال نور الغرين مع التحارب ريدويقوى بالعملم والحلم قال ابن السبكي هذا الذي قاله الحرث في العقل قريب بمانقل عنه آله غررة يتأنى بهادرك العلوم وقال امام الحرمين فى البرهان عندال كلام في معرفة العقل وماحوم عليه أحد من علمائنا غديرالحرث المحاسى فانه قال العقل غريزة يتأتى بهادرك العلوم وليستمنها اه وقدارتضى الامام كلام الحرث هذا كأثرى وقال عقبة انه صفة اذا ثبتت يتأتى بها التوصدل الى العلوم النظرية ومقدمانها من الضروريات التيهي مستندالنظريات اه قال ابن السبك وهو منه بناء على ان العقل ليس بعلم والمفرد الى الشيخ أبى الحسن الاشعرى اله العلم وقال القاضى أبو بكر اله بعض العلوم الضرورية والامام حرى في الشامل مقالة الحرث هذه التي استحسنها وقال انا لا أرضاها ونتهم فهما النقلة عنه ثم قال ولوصح النقل عنه فعناه ان العقل ليس بعرفة الله تعالى وهذا اذا أطلق المعرفة أرادم امعرفة الله تعالى فكأنه قال ليس العقل بنفسه معرفة الله تعالى ولكنه غر مزة وعنى بالغرمزة اله عالملامر جبال الله عليه العاقل ويتوصل به الى معرفة الله تعالى اله كالمه في الشامل قال ابن السبكي والمنقول عن الحرث ثابت عنه وقد نص عليه في كتاب الرعاية وكان امام الحرمين نقل كالم الحرث بعد ذلك ثم لاحت له صحة ذلك بعد ما كانلارضاه اه سياق ابن السبكي قلف واختلف كارم امام الحرمين في كتابه الارشاد فنقل شحفنا عن ابتمرزوق قال قال الامام في الارشاد العقل هوعاوم ضرورية بها يتميز العاقل عن غيره اذا الصف وهى العلم بوجوب الواجبات واستعالة المستعيلات وجوازا لجائزات فال وهو تفسير العقل الذي هوشرط فى التكايف ولسنا نذكر تفسيره بغيرهذا وهوعندغيره من الهيات توالكيفيات الراسخة من مقولة الكيف فهوصفة را محنة توحب ان قامت به ادراك المدركات على ماهى عليه مالم يتصف بضد ها اه وقال في موضع آخرمن كتابه العقل علوم ضرورية والدليل على انه من العلوم استعالة الاتصاف، مع تقدير الخلؤمن جيع العلوم وليس العقل من العلوم النظرية اذشرط النظر تعذر العقل وليس العقل جيع العاوم الضرورية فان الضربرومن لأيدرك يتصف بالعقل مع انتفاء عاوم ضرورية عنه فبان بمذا ان العقل من العلوم الضرورية وليسكلها اه والى هذا الكلام الاخير نظر المصنف فقال (ولم ينصف من أنكرهذا) أى مقالة الحاسى (وردالعقل الى مجردالعلوم الضرورية) وقال ابن السبكي في الطبقات واعسلم انه ليس فى ارتضاء مذهب الحرث واعتقاده ما ينتقد ولا يلزمه قوله بالطبائع ولاشئ من مقالات الفلاسفة كاظنه بعض شراح البرهان وقول امام الحرمين انه أراد معرفة الله ممنوع فقد قدمناعن الحرث بالاسنادقوله نورالغريزة يقوى ويزيدبالتقوى نعم الحرثلا بريدبكونه نوراماندعيه الفلاسفة اه (فان الغافل عن العلوم والنام يسميان عاقلين باعتبار وجود هذه الغريزة فم ــما) واتصاف كل منهما بها (مع فقد العلوم) الضرورية (وكالنالحياة) وهي صفة توجب المتصف بالعلم والقدرة (غريزية بهايتهيؤ) ويستعد (بعض الحيوانات العلوم النظرية ولوجاز أن يسوّى بين الانسان والحار

وماعسرى هدذاالمجرى فلارنبغي أن يطلب لحمح أقسامه حدوا حديل يفرد كل قسم بالكشف عنده (فالاول) الوصف الذي يفارق الانسانبه سائر الهائم وهو الذي استعد به لقبول العاوم النظرية وتدسر الصناعات الخفسة الفڪر به وهوالذي أراده الحسرت بن أسد الحاسى حيث قال في حد العقل الهغر بزة يتهمأبها ادراك العالم النظرية وكائه نور يقذف في القلب به يستعد لادراك الاشباء ولم ينصف من أنكر هذا وردااعقل الى محرد العاوم الضرورية فات الغافلعن العاوم والنائم يسميان عاقلين ماعتمار وحودهذه الغريزة فهمامع فقد العاوم وكاان الحاقف رومها يتهيأ الجسم العسركات الانتشارية والادراكات الحسمة فكذاك العقل غـر نزة بها تنهماً بعض الحدوانات العلوم النظرية ولو حار أن سـوى بـين الانسان والجار

فى الغريزة والادراكات الحسية في قاللافر ف بينه ما الاأن الله تعالى بعكم اجراء العادة يخلق فى الانسان علوما وليس يخلقها فى الحيادة والمهام المائن الله الم المائن الله الم المائن المين الحياد فى الحياة ويقال لافرق الاأن الله عز وجل يخلق فى الحياد المين الموقد المين الحياد المين الموقد الم

فى الغريزة ويقال لافرق الاأن الله تعالى عكم احواء العادة يخلق فى الانسان عاوماوليس يخلقها في الجار والهائم لجاز أن يسوى بن الجار والجاد في الحياة) نظرا الى القوّة النامية (ويقال لافرق الاأن الله عز وجل يخلق في الجارح كان يخصوصة بحكم الحراء العادة فانه لوقدر الجار جماد اميتالو حد القول بأن كلحركة تشاهد منه فالله سحانه وتعالى فادرعلى خلقهافيه على الترتيب المشاهد وكاوجب أن يقال لم يكن مفارقته العماد فى الحركة الابغر بزة اختصت به عبرعة الماخداة فكذامفارقة الانسان المهيمة في ادراك العاوم النظرية بغريزة بعبرعنها بالعقل) فثبت عاذ كر تصميم قول المحاسي (وهو) أى العقل ( كُلُورَ ةَ) المحلوة (التي تفارق غير ها من الاحسام في حكاية الصور والالوان) كاهي ( بصفة اختصت مُ اوهى الصقالة ) وألجلاء (وكذلك العب تفارق الجمة) وهي مابين الجبينين (في صفات وهيا تبها استعدت ) وتهيأت (الرؤية ) ترى مها المرثبات على اختلاف أنواعها وأجناسها (ونسبة هذه الغريرة الى العاوم نسبة العين الى الروية ونسبة القرآن والشرع الى هذه الغريزة في سياقها الى انكشاف العلوملها) بالظهورالتام (كنسبة نورالشمس الى البصر فهكذا ينبغي أن تفهم هذه الغريزة) ولاعليك ممن أنكرها وقال الراغب في الذريعة والمصنف والفغرف كتاب أسرار التنزيل العقل عقلان غريزي وهو القوة المهيئة لقبول العاوم ووجوده فى الطفل كوجود النخل فى النواة والسنبلة فى الحبة اله وسيأتى ذ كرالقسم الثاني قريبا (الثاني) من معاني العقل (هي العاوم التي تخرج الى الوحود في ذات الطفل) وهوالواد الصغير (المميز) بقال بيق عليه هذا الاسم حتى عير ثم لا يقاله بعدذاك طفل بل صي ونوزع عافى الهذيب اله يقالله طفل حتى يحتلم ( بعواز الجائزات واستحالة المستحيلات) ووجو بالواحمات ( كالعلم بأن الاثنين أكثر من الواحدوان الشخص الواحد لايكون في مكانين ) مختلفين (وهوالذي عَناه 'بعض المسكلمين)وكا أنه أشار بذلك الى امام الحرمين (حيث قال في حد العقل انه بعض العلوم الضرورية) لا كلها فالوالدليل على انه من العلوم استحالة ألا تصاف بهمم تقد برا خلومن جدع العلوم وليس العقل جميع العلوم الضرورية فان الضرير ومن لايدرك يتصف بالعقل مع انتفاء علومضرورية عنه فبان بهذا ان العقل من العلوم الضرورية وليس كلها كاتقدم ذلك نقلا عن الارشاد وقال فيه أيضاان العقل علوم ضرورية بهايتميز العاقل من غير . اذا اتصف (كالعلم بحواز الجائزات واستحالة المستعبلات) ووجو بالواجبات (وهو أيضاصحيح فينفسه لانهذ والعلوم موجودة وتسمينها عقلا ظاهر وانحا الفاسدان تنكر تلك الغريزة ويقال لاموجود الاهذه العلوم الثالث) من معانى العقل (علوم تستفاد) وتتحصل (من التعارب بجارى الاحوال) وتصاريفها (فانمن منكته التعارب) أي فعلت به ما يفعل بالفرس اذاحنك حتى عاد مجر بأ مذالا (وهذبته المذاهب) بالتقلب فها (يقال انه عاقل فى العادة ومن لا يتصف به يقال انه في ) من الغباوة وهى الغفلة (غر) بالضم هوا لجاهل فقوله (جاهل) بعدد كر الغمر من العطف المرادف (فهدا نوع آخر من العلوم يسمى عقلا) وهذا القسم الذي حعله المصنف ثالث احعله الراغب فى الذريعة ثانيافقال ومستفاد وهو الذي تتقوى به تلك القوّة وهذا المستفاد ضربان ضرب يحصل للانسان حالا فالا بلااختيارمنه وضرب باختيارمنه فبعرف كيف حصله ومن أين حصله وحصوله بقدر اجتهاده في تحصيله ويقال له العلم الضرورى والعقل الغريزى للنفس عنزلة البصر العسد والمستفاد لهاعنزلة النور فكما أن الجسدمتي لم يكنله بصرفهو أعيى كذلك النفس متى لم

المشاهدوكاوحبأن يقال لميكن مفارقته للعمادفي الحركات الابغر بزة اختصت بهعيرعنها بالحياة فكذا مفارقة الانسان البهمة في ادراك العاوم النظرية بغر مزة اعترعتها بالعقل وهوكالمرآة التي تفارق غسيرها من الاحسام في حكالة الموروالالوان بصفة اختصت بها وهي الصقالة وكذلك العين تفارق الجمة في صفات وهمات بها استعدت الرؤية فنسبةهذه الغريزة الى العاوم كنسبة العن الى الرؤية ونسمة القرآن والشرع الىهددالغريزة في ما قها الى انكشاف العاوم لهاكنسية نور الشمس الىالبصر فهكذا ينبغى أن تفهم هذه الغريزة (الثاني)هي العاوم التي تغرج الى الوجود فىذات الطفل المير محوارا لجائرات واستعاله المستعيلات كالعلم مان الاثنين أكثرمن الواحدوان الشخص الواحد لاتكون فيمكانىن فيوقت واحدوه والذى عناه بعض المتكلمين حيث قال في حدالعقلاله بعض العاوم الضرورية كالعلإ يحواز

الجائزات واستعالة المستعملات وهو أيضا صحيح في نفسه لان هذه العلوم موجودة وتسمية اعقلاط هر وانما الفاسد يكن أن تنكر تلك الغريزة ويقال لاموجود الاهماذ والعلوم (الثالث) علوم تسميقا دمن التعارب بعارى الاحوال فانمن حنكته التمارب وهذبته المذاهب يقال انه عاقل في العادة ومن لا يتصف مهمد والصفة فيقال انه غي غرجاهل فهدانوع آخرمن العملوم يسمى عقلا

الكن لهابصرة أى عقل غرين فه عيماء وكا ان البصر منى لم يكن له نور من الحق لم يفد بصره كذلك النفس منى لم يكن لها نور من العلم مستفاد لم تجد بصرتها اه (الرابع أن تنته على قوة قال الغريرة الى أن يعرف عواقب تلك الامور ويقمع الشهوات الداعية الى) تعصيل (اللذة العاجلة) وهى الدنبوية (ويقهرها فاذا حصلت هذه القوة) في انسان (سمى صاحبها عاقلا من حيث أن اقد امه واحجامه) أى كفه (بحسب فاذا حصلت هذه النظر في العواقب) أى عواقب الامور وسمى تدبيرا وهو من جلة تواجع العقل وقد سمى ما يقتضيه النظر في العواقب) أى عواقب الامور وسمى تدبيرا وهو من جلة تواجع العقل وقد سمى المنافرة على الشهوة العاجلة وهذه أيضامن خواص الانسان التي يتميز بها عن الخيوات) والله يشير قول الشاغر

ومن توك العواقب مهملات \* فأ كثرسعيه أبدا تبار

فهـــذه أربعة أقسام في العقل وقسمه بعضــهم من وجه آخر فقال العقل هيولاني و باللكة و بالفعل ومستفاد فالعقل الهيولاني الاستعداد الحض لادراك المعقولات وهو قوّة محضة خالية عن الفعل كماني الأطفال وانما نسب ألى الهيولي لان النفس في هذه المرتبة تشبه الهيولي الاولى الخالية في حد ذاتها عن الصور كلها والعقل بالملكة العملم بالضروريات واستعداد النفس بذلك لا كتساب النظريات والعقل بالفعل أن تصير النظريات مخزونة عند القوة العاقلة بشكرار الاكتساب يحيث تحصل لها ملكة الاستعضار مني شاءت من غير تعبيم كسب جديد والعقل المستفاد أن تعضر عند والنظريات التي أدركها بحيث لاتغيب عنه اه وهو تفصيل حسن (فالاقل) من الاقسام (هوالاس) بتثليث الهمزة (والسخ) بكسر السين المهملة وسكون النون وآخره ٧ حاء مهملة وهو الاصل (والمنبع) لأنه عنزلة البصر من الجسد والثاني من الاقسام (هوالفرع الاقرباليه) اذبقوة الغريزة تدرك العاوم الضرورية (والثالث) من الاقسام (فرع الأول والثاني اذبة وة الغريزة والعاوم الضرورية تستفاد علوم النخارب والرابع) من الافسام (هي الثمرة الاخيرة وهي الغاية القصوى) ومن هناقال من قال فى حقيقة الحقائه نور روحاني يقذف في القلب أو الدماغية تدرك النفس العلوم الضرورية والنظرية فأقتصاره على هذا انماهو تظرا الى أنه الغاية (فالاوليان) أى الغريزة والعلوم الضرورية (بالطبع) والجبلة فهو مبدع (والاخريان) أي النجارب ومعرفة عواقب الامور (بالاكتساب) فهومكتسب قال صاحب الذريعة ولأختلاف النظرين قال قوم هومبدع وقال قوم هو مكتسب وكال القولين صحيح من وجه وفاسد من وجه (ولذلك) أي لكون العقل غريزيا ومستفادا (قال على كرم الله وجهه) فيما أورده صاحب القوت والذريعة والفخر في أسرار التنزيل (رأيت العقل) هكذا في نسخ السكتاب وفي الذُريعية ثم العقل وفي المفردات وأسرار التنزيل العقل (عقلين،) وفي القوت العمل علمان بدل العقل عقلان (فطبوع ومسموع) ولا ينفع مطبوع اذاكم يك مسموع كالا تنفع الشمس \* وضوء العين ممنوع) وفي الذريعة اذا لم يك مسموع كالا ينفع ضوء الشمس (والأوّل) أي العقل الغريزي المطبوع (هو المراد) ولفظ الذر بعة فالى الاوّل أشار (بقوله صلى الله عليه وسلم ماخلق الله عز وجل خالقًا أكرم عليه من العقل) قال العراقي رواه الحكيم الترمذي في النوادر باسناد ضعيف من رواية الحسن البصرى قال حدثني عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثًا فيه أن الله تعالى قال مائحاةت خلقًا أحب الى منك ولاً كرم على منك الحديث وقد تقدم في ثالث حديث الباب اله قلت وأشار الى انه ضعيف لكون المرمذى المذ كورر واه عن عبد الرحن بن حبيب عن داود بن الحبر عن الحسن بن دينار قال معت الحسن ورجاله ماعداالحسن هلك وقد رواه داود أيضا في كتابه مرسلا فقال حدثنا صالح المرى عن الحسن فذ كره (والاخير) أى العقل المستفاد (هو المراد بقوله) ولفظ الذريعة والمفردات والى الثاني أشار بقوله (صلى الله عليه

(الرابع) أن تنتهى قوة النالغر والى أن بعرف عواقب الامور ويقمم الشهوة الداعية الى اللذة العاجلة ويقهبه ها فاذا حصلت هدنه القوة سمى صاحمهاعاقلامن حيثان اقمدامه واحامه تحسب ما يقتضه النظرفي العواقب لاعكم الشهوة العاجلة وهدذه أنضامن خواص الانسان التيجا يميزعن سائرا لحب وان فالاولهو الاس والسدخ والمنسح والثاني هوالفرع الاقرب اليه والثالث فرع الاول والثاني اذبقوة الغسريزة والعاوم الضرورية تستفاد علوم التحازبوالرابعهو التمرة الاخيرة وهي الغاية القصوى فالاولان بالطمع والاخمران بالاكتساب والدلك قال على كزم الله

رأيت العقل عقلين

فطبوع ومسموع ولاينفعمسموع اذالم يالمطبوع

كالأتنف الشمس

وضوءالعين ممنوع والاول هوالمراد بقوله صلى الله عليه وسلم الما تداق الله عليه من العقل والاخير هوالمراد عليه بقوله صلى الله عليه

وسلم ) لعلى رضى الله عنه (اذا تقرب الناس بأنواب البرفنقرب أنت بعقاك) وافظ الدريعة اذا تقرب الناس الى خالقهم بالبرفتقرب اليه أنت بعقاك تسبقهم بالدرجات والزابي عندالله في الدنيا والآخرة اه وأخرج أبو نعيم باسناد ضعيف من رواية عاصم بن ضمرة عن على رضى الله عنه عن الذي صلى الله عليه وسلم انه فال اذا اكتسب الناس من أنواع البرليتقربوا بها الى ربنا عزوجل فاكتسب أنت أنواع العقل تسبقهم بالزافة والقربة وفي الجزء الثالث من أمانى أبي القاسم بن عليك النيسابورى قال أخبرنا أبوعبدالرجن السلى أخبرنا مجد بن منصور العنكى حدثنا مجد بن أشرس السلى حدثنا سليان بن عيسى السنجرى عن سفيان الثورى عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن على رضى الله عنه قالقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اكتسب الناس الى خالقهم بأنواع البرفا كتسب البهبأ نواع العقل تسبقهم بالقربة والراحة والدرجات في الدنيا (وهو المراد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي الدرداء) رضى الله عنه فيما أخرجه الحكيم الترمذي في النوادر فقال حدثنا مهدى حدثنا الحسن عن منصور عن موسى عن أبان عن لقمان بنعام عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم ياعو عر (ازدد عقلا تزدد قربا) ولفظ النوادر حبايدل قربا (فقال بأبي أنت وأي وكمف لى بذلك) ولفظ النوادر قُلت بارسول الله من في بالعقل (فقال صلى الله عليه وسلم اجتنب محارم الله) ولفظ النوادر مساخط الله (وأد فرائض الله تكن عافلا واعل بالصالحات من الاعمال تزدد في عاجل الدنيا رفعة وكرامة وتنل بها من ربك القرب والعزة) والفظ النوادر ثم تنفل بالصالحات من الاعمال تزدد في الدنما عقلا ومن ربك قربا وعليه عزا قال العراقي وأبان بن أبي عياش ضعيف وقد رواه بسياق المعنف داود ابن الحبر في كتاب العقل ومن طريقه رواه الحرث بن أبي أسامة في مسنده اه قلت وأخرج البهتي وابن عدى من حديث ابن مسعود رفعه أد ماافترض الله عليك تكن من أعبد الناس واحتنب ماحرم الله عليك تكن من أورع الناس وارض عاقسمه الله لك تكن من أغني الناس (و)روى داود بن الحبر في كتاب العقل فقال حدثناميسرة عن مجد بن زيد (عن سعيد بن المسيب) بن حزن الخزوجي من كار التابعين (ان عر) بن الخطاب (وأبي بن كعب وأبا هر وة رضي الله عنهم دخاوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا بارسول الله من أعلم الناس فقال العاقل) ولفظ داود قال العاقل (فقالوا) ولفظ داود قالوا (من أعبد الناس فقال العاقل قالوا فن أفضل الناس قال العاقل قالوا اليس العاقل من عن مروأته وظهرت فصاحته وجادت كفه وعظمت منزلته ) اشارة الى الفضائل النفسية وهذه الار بعدة خيارها فتمام مروأة الانسان جال معنوى ويحسن النطق جال ظاهرى والسخاء من الميمات ورفعة المنزلة عند الناس من الغايات (فقال صلى الله عليه وسلم أن كل ذلك لما مناع الحياة الدنيا والا منوة عندر بك المتقين) ولفظ داود بعد قوله الحياة الدنيا الى آخرالا يه (ان العاقل هو المنتى وان كان في الدنيا خسيسا ذليلا) ولفظ داود خسيسا قصيما قال العراقي وقول المُصنف عن ابن السيب بريد انه مرسل وهو كذلك (وقال صلى الله عليه وسلمفحديث آخر) رواه ابن الحبرف العقل فقال حد ثناعدى عن ابن أبي ذئب عن الزهرى عن سعيد بن المسيب قال أشرف الني صلى الله عليه وسلم على خيير فذ كرزيادة في أوله ثم قال (انما العاقل من آمن بالله وصدق رسله وعلى بطاعته) وافظ داود بطاعة الله عز وجل وهو مرسل أيضا كالذى فبلهوفى الذريعة قالى رجل لمن وصف نصرانما بالعقل مه انما العاقل من وحد الله وعمل بطاعته (ويشبه أن يكون الاسم) أى اسم العقل (في أصل اللغة لتلك الغريزة) التي تقدم وصفها (وكذا في الاستعمال) الخياص والعام (وانما أطلق على العلوم) الضرور به كاذهب البه المتكامون (منحيث انها عربها) ونتحتها ( كالعرف الشي بعرنه فيقال مثلا (العلم هو الخشية) ومعاوم انه ليس بعد له حقيقة (و) اذا ثبت ذلك ثبت قولهم (العالم

الدرداءرض اللهعنه اردد عق الاترددمن بانقريا فقال بأبي أنت وأمى وكسف لى بدلك فقال اجتنب محارم الله تعالى وأدفرائض الله سحانه تكن عاقلا واعل مالصالحات من الاعمال تزددفى عأحل الدنما رفعة وكرامة وتنلفى آجل العقبي ما من ربان عز وحل القرب والعز وعن سعمد ابنالمسيدان عروأى بن كعب وأباهر مرةرضي الله عنهمدخلواعلى رسولالله صلى الله عليه وسلم فقالوا بارسول اللهمن أعلم ألناس فقال صلى الله عليه وسلم العاقل فالوافئ أعبد الناس قال العاقيل قالوا فن أفضل النياس قال العاقل قالوا أليس العاقل من تمت مروأته وظهرت فصاحته وجادت كفه وعظمت منزلته فقال صلي اللهعليه وسلم وان كلذاك لمامتاع الحساة الدنيا والا خرة عندرسك للمتقننان العاقل هوالمتق وان كانفى الدنداخسيسا - دُليلاقال صلى الله عليه وسلم فىحديث أخوانما العاقل من آمن بالله وصدق رسله وعل بطاعته و مسبهأن يكون أصل الاسم فى أصل اللغة لنلك الغريزة وكذا فى الاستعمال واغما أطلق على العاوم من حسث انها

الاقسام الاربعة موجودة والاسم بطلق على جمعها ولا خلاف فى وجود جمعها الافى القسم الاول والصيم وحودها الهي الاصل وهده العاوم كأتم امضمنة فى تلك الغير مرة بالفطرة ولكن تظهر في الوحو د ادارىسبىغرجهاالى الوجودحتي كأنهدده العالوم ليست بشي وارد علمها مسنخارج وكائنها كانت مستكنة فها فظهمرت ومثاله الماء الارض فانه يظهدر بحفر البثرو يحتمع ويتميز بالحس لابان يساق الهما شي حديد وكذلك الدهنفي فى اللدوز وماء الورد في الورد ولذلك قال تعالى واذأخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهــم وأشهدهم علي أنفسهم ألستربكم قالوا بلي فالمراد به اقرار نفوسهم لااقرار الالسنة فانهم انقسموافي اقدرار الالسنة حيث وحسدت الالسنة والاشخاص الىمقر والى حاحد ولذلك قال تعالى ولئنسألتهم منخلقهم ليقسولن الله معناه أن اعتبرت أحوالهم شهدت بذاك نفوسهم ويواطنهم فطرةالله التي فطرا الناس علماأي كلآدي فطر

من يخشى الله تعالى فان الخشية) وهو الخوف المشوب بتعظيم (غرة العلم) وتتحته (فيكون كالجاز) اذا أطلق (لغير تلك الغريزة) واعماقال كالجازولم يقل مجازاً لأنه أورده بحثاولذا قال في أوَّله ويشبه وهذا بظاهر والاغمار عليه الآانة خالف فيه سائر أعمة اللغة وغالب المتكامين فانهم ما فسروه الا بالعلم ولا أحد منهم جعل الغريزة أصلافي معناه حتى يكون اطلاقه على العماوم مجازا ولذا أنكروا على المحاسبي مقالته المذكورة انفا (ولكن ليسالغرض البحث عن اللغة) أشار بهذه اليانه خالفهم فيما أطبقوا عليه (والقمود أن هذه الاقسام الاربعة موجودة) كما عرفت (و) هذا (الاسم) أي اسم العقدل (يطلق على جمعها) اطلاقا صححا (الا القسم الاول) أي الغريزة فمغتلف فيه (والسحيم و جودها) أى الغريزة (بل هي الاصل) للاقسام الثلاثة (وهذه العاوم كالها منضمة في تلك الغريزة) مركورة فيها (بالفطرة) الاصلية (ولكن تظهر في الوجود أذاحرى سبب) قوى ( يخرجها) من أصل الفطرة (الى الوجود حتى كان هذه العاوم ليست بشي وارد عليها من خارج وكاتم اكانت مستكنة) أى مختفية (فيها فظهرت)و رزت (ومثاله) في الظاهر (الماء في الارض فانه ) يختفي فيها وانميا (يظهر يحفر القني) بضم القاف وكسرالنون وتشديد التحشية جمع قناة وهي الجدول الصغير (و يجتمع) مع بعضه (ويثميز) ذلك (بالحس) والمشاهــدة (لابان يساق اليه شئ جديد) من خارجُ (وكذلُّكُ الدهن) فأنه مستكن (في) قلب (اللُّوز) وهو غر شجر معروف (وماء الورد) فانه مستكن (في الورد) وانما يخر جان منهما بسبب قوى في الاخراج (واذلك قال تمالي) في كتابه المزيز (واذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم فألوابلي فألمراد به اقرار نفوسهم) المجردة عن الهياكل (الاقرار الالسنة فانهم انقسموا في اقرار الالسنة حيث وجدت الالسنة والاشخاص) على قسمين فنهم من بقي على اقراره الاصلى من أوّل وهالة ومنهم من راجع اقراره فيما بعد بتوفيق من الله تعالى ومنهم من لم يقر مطلقا فالافرار ثابت بنص الا يه ولكن لا بألالسنة وهذا الذي أورده المصنف أشاريه الى عمرة العقل من معرفة الله الضرورية وغاية مايبلغ اليه الانسانمن ذلك فأشرف غرة العقل معرفة الله سحانه وتعالى وحسن طاعته والكف عن معصيته فعرفة الله الضرورية مركوزةفي النفس وهي معرفة كل أحدانه مفعول وان له فاعلا فعله ونقله من الاحوال الختلفة واليه أشار بقوله تعالى واذ أخذ ربك من بني آدم الاكية فهذا القدر من المعرفة في نفس كل أحد وتنبيه الغافل عنه اذا تنبه عليه فيعرفه كما يعرف أن من هو مساو لغيره فذلك الغير مساوله (ولذلك) أي من هذ الوجه (قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله) وكذا قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السموات والارض ليقولن خلقهن العز تزالعليم وقال في مخاطبة المؤمنين والكافرين ثماذا مسكم الضرفاليه تجأر ون ثم اذا كشف الضر عنكم الاتية (معناه ان اعتبرت أحوالهمم) الخدافة (سهدت مما نفوسهم و بواطنهم )والمه الاشارة بقوله تعالى ( فطرة الله التي فطر الناس علمها ) وقوله صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة (أى كل آدمي فطر) وجبل (على الاعمان بالله عزوجل) والانقياد لطاعته (بل على معرفة الأشياء على ماهي علمها) ولم يقل بل على معرفة الله تعالى فانه انما عنى بألاعان معرفة الله الضرورية وهي معرفة كل أحد انه مفعول وان له فاعلا نعله ونقله من الاحوال المختلفة لا المعرفة المكتسبة فانه قد تقدم سائم افىأقل المكتاب (أعنى انها كالمتضمنة فها لقرب استعدادها للادراك ) ونهيئها افبوله (ثم لما كان الاعمان مركورًا في النفوس) مودوعا فيها (بالفطرة) الاصلية (انقسم الناس الى من أعرض)عنه (فنسى) لممادى العهد وهم الكفار (والى من أخال ماطره) وأداره بعسن تفكره (فتذكر) ما كأن منسيا (فكان كن جسل شهادة فنسمها

على الاعلن بالله عزوجل بل على معرفة الاشياء على ما هي عليه أعنى أنها كالمضمنة فيهالقرب استعدادها للادر آل ثم لما كان الاعلن من كوزاً في النفوس بالفطرة انقسيم النياس الى قسمين الحمن أعرض فنسى وهم الكفار والى من أجال خاطره فقذ كرف كان كن حل شهادة فنسما

بغفلة) عنها (فقد كرها) فيما بعد فان أصل التذكر محاولة القوة العقلية لاسترجاع ماقات بالنسيان (والذلَّكَ قال عَز وجِل لعَلهـم يتذكرون) وقال تعالى (وليذكرأولوا الالباب) أي العقول وقال تُعالى (واذ كروا نعمة الله عليهم وميثاقه الذي واتقدم به)وقال تعالى (واقد يسرنا القرآن الذكرفهل من مدّ كر) وغير ذلك من الآيات التي فيها الذكر وألنذ كر (وتسمية هذا الفط) أي النوع (تذكرا ليس ببعيد) لغة (وكان المنذ كر ضربان) وتحقيق المقام ان النذكر فرع عن الذكر والذكر هو وحود الشي في القلُّ أوفى اللسان وذلك أن الشي له أربع درجان وجود ، في ذا له ووجود ، في الانسان ووجوده في الفظه و و جوده في كابته فوجوده في دانه هو سبب لوجوده في السانه ولوجوده في كتابته ويقال للوجودين أى الوجود في القلب والوجود في اللسان الذكر ولااعتداد بذكر اللسان مالم يكن ذلك عن ذكر في القلب بل لأيكون ذلك ذكرا والذكر بالقلب ضربان (أحدهما أن يذكر صورة كانت حاضرة الوجود في قلبه) باستشاته لها (لكن غابت) عنه (بعد الوجود) والمحت عنه بنسيان أوغفلة فيستعيدها وهذا هوفي الحقيقة الذكر (والاخرأن يكون) التذكر (عن صورة كانتمضمنة فيه بالفطرة) المرادثبات وجودها في القلب من غيرنسيان أوغفلة وذكر الله تعالى على نحو الاول غيرمر تضى عند الأولياء وانما يحمد اذاكان على النوع الثانى ثم انذكرالله تارة يكون لعظمته فشوادمنه الاجلال والهيبة وتارة يكون لقدرته فيتولدمنه الخوف والحزن وتارة لفضله فيتوادمنه الرجاء وتارة لنعمه فيتولد منه الشكر وتارة لافعاله الباهرة فيتولد منه العبرة ومن القسم الرابع قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم (وهذه حقائق) جليلة (ظاهرة للناظر بنور البحيرة) لاعترى فيها ولايتلعثم يدركها بأول وهلة ( ثقبلة على) افهام (من يستروجه السماع والتقليد) أي يكون التقليد والمماع من الافواه والاقتصار عليه يكون رائعيا عنده فشله لايدرك تلك الحقائق (دون الكشف والعيان) أى المشاهدة وهو مقام اليقين (ولذلك ثراه) أبدا (يتخبط في مثل هذه الا آيات) أى يختلف كلامه فهما لعدم بصيرته (ويتعسف) أى مركب العسف والجور (في تأويل التذكر) والذكر (واقرار النفوس) عند أخذ العهود (أنواعا) ضروبا (من التعسفات) الباطلة عند أهل الحق ( وتتخايل البه في الاخبار) النبوية (والا من إن ) الالهية (ضروب) أنواع (من المناقضات) الباطلة (ورعا بغلب ذلك علمه) فيصير طبعام كورا فيه (حتى ينظر الهابعين الاستعقار) والمذلة (و يعتقد فهما) من عدم بصيرته (التهافت) والتناقض فيقدم على الجمع بينهما بقوّة علمه الظاهرولم يستضيّ من نور المشاهدة والمعرفة عقله فيقع في محظو رعظيم ضرره على العامة أكثر من ضررغيره (ومثاله مثال الاعمى) فاقد البصر (الذي يدخل دارا) عظيمة المبنى مصفوفة فيها صفوف الامتعة في مواضعها (فيعثر ) برجله (فيها بالاواني المصفوفة) من الخزف الصيني والزجاج وغيرها (فيقول) بلسانه الذي بعبره عن عقله القاصر (مالهذه الاواني لا ترفع من الطرق وترد الى مواضعها فيقال له هي موضوعة في مواضعها) التي تليق مما (وانما الحال في البصر وكذلك خلل البصيرة يجرى مجراه) أي مجرى خلل البصر بل (وأطم منه) أي أكثر (وأعظم) لان بارتفاع البصيرة ارتفاع النفع بالبصر (اذ النفس كالفارس والبدن كالفرس) يتبعه حيث بريد (وعبى الفارس) بنفسه (أضر) أي أشد ضررا (من عمى الفرس ولشابهة بعيرة الباطن لبصيرة الظاهر قال الله تعالى) في كتابه العز يزفى حقّ حبيبه صلى الله عليه وسلم (ماكذب الفؤاد مارأى) قال البيضاوي أي مارأى ببصر ممن صورة جبريل أو الله تعالى أى ما كُذُب بصره ماحكاه له فان ألامور القدسية تدرك أوّلاً بالقلب ثم تنتقل منه الحالبصر (وقال تعالى وكذلك نرى الراهيم ملكوت السموات والارض)وليكون من الموقنين واعلم أن النفوس القدسية اذا اطمأنت الحالله تعالى تشعشعت بصيرتها كشعاع البصر وعند تعطيل الخواس بالنوم

والقكه ولقسد سرنا القرآن للذكر فهالمن مد كروتسمية هذا النمط لذكراليس ببعد فكأثن التذكرضر مان أحدهما أن مذكر صورة كانت تعاضرة الوحدود في قلسه الكن عات بعداله حود والاتخر أنيذكر صورة كانت مضمنة فسه بالفطرة وهدنه حقائق ظاهرة الناظر بنورالبصرة تقلة على من استروحه السماع والتقليد دون الكشف والعمان ولذلك تراء يتخدط فيمشل هدد الاسات ويتعسف في تأويل التذكر واقرارالنفوس أنواعامن التعسفات ويتفايل المه فى الاخباروالا مات ضروب من المناقضات ورعما بغلب ذاك عليه حتى ينظرالها بعين الاستحقار ومعتقدفها التهافت ومثاله مثال الأعمى الذى يدخل دار افعيرفها بالاواني المصفوفة في الدار فيقول مالهدده الاواني لاترفع من الطريق وترد الح مواضعهافيقال المام في مواضعها وانماالخلل فى بصرك فكذاك خلل المصرة بحرى محراه واطم منه واعظم اذالنفس كالفارس والبدن كالفرس وعى الفارس أضرمن عيى الفرس ولشامسة بصيرة

وسمى ضده عى فقال تعالى فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القاوب التى فى الصدور وقال تعالى ومن كان فى هذه أعى فهوفى الاسموة وسمى ضده عن في المسلاد هذه الامورالتى كشفت الدنساء بعضها كان بالبصرو بعضها كان ( 20 ) بالبصسيرة وسمى المكارؤ ية وبالجاة

من لم تكن إصيرته الباطنة ثاقبة لم يعلق به من الدس الا قشور وأمثلته دون لبابه وحقائقه وفهداده أقسام ماينطلق اسم العقل علمها \* (بيان تفاوت الناس فالعقل قد اختلف الناس فى تفاوت العقل ولامعنى للاشتغال منقل كالرممن قل تعصله بل الاولى والاهم المبادرة الى النصريح بالحق والحق الصريح فيمان مقالاان التفاوت يتطرق الى الاقسام الار بعة سوى القسم الثاني وهوالعملي الضرورىءوازالجائزات واستحالة المستحملات فان من عرف ان الاثنين أكثر منالواحدعرفأنضا استعالة كون الجسم في مكانين وكونالشئ الواحدقدعا حادثا وكذا سائر النظائر وكلما بدركه ادراكا محققامن غيرشك وأما الاقسام الشلاثة فالتفارت يتطرق المهاأما القسم الرابع وهواسليلاء الفوةعلى قع الشهوات فلا يخنى تفاون الناس فيه بل لا يخف ق تفارت أحوال الشخص الواحدفه وهذا لتفاوت يكون تارة لتفاوت الشهوة اذقد بقدر العاقل على ترك بعض الشهوات دون بعض والكن غيرمقصور عاسمه فان الشاب قد يععن

أو بالراقبة ترجيع التنفس المعالم الملكوت ولها عروج في العاويات بحسب قوم افي الترقي والسيرقي عالم الملكوت فيعاو شعاع بصيرتها الحيالم الروحانيات كشعاع البصر في السموات وقد أثبت اله ابصارا في قوله وثراهم رؤية في هاتين الآيتين وكذا في قوله ألم ترالي ربك كيف مد الفلل وأثبت له ابصارا في قوله وثراهم ينظر ون البك وهم لا يبصرون (وسمى ضده عي فقال تعالى فائها لا تعسمي الابصار ولكن تعسمي الابصار ولكن تعسمي القاوب التي في الصدور وقال تعالى ومن كان في هذه أعي فهو في الا تحرة أعمى وأضل سبيلا) قد فهم مفقدات البصرة تنبها ان فقدام المنتساري اذ هو بتركهم استفادة العلم وأكثر فقدان البصرة لماقال تعالى قال الله تعالى الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكرى فلولا أن العين أراد مما البصيرة لماقال تعالى عن ذكرى لان الذكر لا يدرك بحاسمة العين وقال ابن عباس لمن عيره بفي قدان البصرانا نصاب بالبصر و بعضها كان بالبصيرة وسمى المكل رؤية كافي الاتباء المتقدمة وكذا في قوله تعالى سنريهم بالبصر و بعضها كان بالبصيرة وسمى المكل رؤية كافي الاتباء المتقدمة وكذا في قوله تعالى سنريهم المسلم و بعضها كان بالبصيرة وسمى المكل رؤية كافي الاتباء المتقدمة وكذا في قوله تعالى سنريهم وترقيهم الى عالم الملكوت معارج على ندل بيا تبدل صفاتها بالسير عن خصائصها و يحسب تلطف ذاته باللتزكية عن أوصافها (و بالجلة من لم تكن بسيرة الباطنة ثاقبة) أي متوقدة مقينة (لم يعلق به من الدين الا قشوره وأمثلته) أي رسومه الظاهرة بدون لبابه وحقائقه) ومعضه وخلاصته (وهذه حقائق ما ينطلق عاسم العقل) \*

اعلم انه (قد اختلف الناس في تفاوت العقل) فنهم من منعه مطلقا ومنهم من أثبته والمشتون اختلفوا كذلك على انتحماء شيى هل يتعارق الى بعض أقسامها أوكلها (ولا ينبغي الاشتغال بنقل كالرم من قل نعصيله) فرمى عن قوس علم الظاهر من غير تأييد باطنى ولا مشاهدة أمر يقيني فتعر بركادم مشله الا يجددى نفعا واغما هو تسويد في بياض (بل الاولى المبادرة) أى المسارعة (الى التصريم بالحق) والتبيين له (والحق الصريح) أى الخالص (فيه ان التفاوت) فيه (يتطرق الى الاقسام الاربعة) منه (سوى القسم الثاني) من أقسامه (وهو العلم الضروري يحواز الجائزات واستحالة المستحيلات فان من عُرف ) بعقله (ان الأثنين أكثر من وأحد عرف أيضا استمالة كون الجسم) الواحد (في مكانين) مختلفين (و) استحالة (كون الواحد قديما حادثا) لمضادتهما (وكذا سائر النظائر وكل مايدركه العاقل ادرا كا محققا من غير شك فهدا لا يتطرق الله التفاوت (وأما الاقسام الثلاثة فالتفاوت بتطرق الها) كما يأنى بيانه (أما القسم الرابع وهو استيلاء القوّة على قع الشهوات) وردعها (فلا يخفي تفاوت الناس فيه) بالقلة والكثرة حتى ترى واحد اكعشرة بل واحداً كاثة وعشرة أخرى هدر دون واحد (بل لا يخفى تفاوت أحوال الشعص الواحد) في نفسه (وهذا التفاوت الرة يكون لتفاوت الشهوة) فى حد ذائما (اذ قد يقدر العاقل) بقوّة عقله (على ترك بعض الشهوات دون بعض) كأن يترك الشهوة الظاهرة ولا يقدر على ترك الشهوة الخفية (ولكن غير مقصو رعليه فان الشاب قد يعيزعن تُوكُ الزنَّا) لشدة شبقه وثوران شهوته (واذا كبروتم عقله قدرعليه) وارتدع منه عقتضي السن (وشهوة الرياء) والسمعة (والرياسة)ومًا أشبهها (تزداد فوّة) وتنمو (بالكبر) أي بالطعن في السن (المضعفا) لما ورديشيب إبن آدم وتشب فيه خصلتان الحرص وطول الأمل (وقد يكون سبهه التفاوت فى العلم المعرف) المبين ( لعائلة تاك الشهوة) ومضراتها (ولهذا يقدر الطبيب) الماهر العارف (على الاحتماء عن بعض الاطعمة) والاشربة (المضرة) المؤدية الى الضرو (وقد لايقدر) على ذلك (من

( 09 - (اتّعاف السادة المتقين) - اول) عن ترك الزنا واذا كبر وتم عقله قدر عليه وشهوة الرياء والرّياسة ترداد قوّة بالكبرلان عفاً وقد يكون سببه التفاوت في العدل المعرف لغائلة تلك الشهوة والهدا يقدر الطبيب على الاحتماء عن بعض الاطعمة المضرة وقد لا يقدر من

ساويه فى العقل على ذلك اذالم يكن طبيباوان كان بعقد على الجلة فسهمضرة ولكن اذا كان علم الطبيب أتم كان خوفه أشد فيكون الخوف جند العقل وعدة له في قع الشهوات (٢٦٤) وكسرها وكذلك يكون العالم أقدر على ترك المعاصى من الجاهل لقوة علمه بضرر

يساويه) و عاثله (فالعقل اذالم يكن طبيبا) لعدم معرفته بالخواص والطبائع (وان كان يعتقدعلى الجلة فيهمضرة ولكن اذا كان علم الطبيب اتم ) وأكثر (كان خوفه أسد) وأعظم (فيكون الخوف جندا للعقل وعدة له في قع الشهوات وكسرها) اذلولا خوفه لما منعه عنها (وكذلك يكون العالم) العامل بعله (أقدر على تزلُّ المعامى) وكسرشهو بها عنه (من العامى لقوّة عله بضر والمعاصى) وما يترتب عليه منها (وأعنى به العلم الحقيقي) الذي علميته ولامر الله (دون أر باب الطيالسة) جمع طيلسان وهو كساء أسود مربع والمرادبه علماء الدنيا والقضاة والخالطون على الماول والامراء أصاب السوارى (وأصحاب الهذيان) محركة هوالمكلام الكرير والمرادبه أرباب الجدال والمناظرات (فان كان التفاوت من جهدة الشهوة) وهو القسم الاول (لم يرجع الى تفاوت العقل وان كان) سبب التفاوت (منجهة العلم) المعرف بغائلة المضرة وهو القسم الثاني (فقد سمينا هذا الضرب من العلم عقلا فانه يقوى غرارة العقل) و يشدها (فيكون التفاوت فيمارجعت التسمية اليه وقد يكون بجعرد التفاوت في غريزة العقل فانم أ اذا قويت كان قعها للشهوة لا يحالة أشد) وأكثر (وأما القسم الثااث وهو عاوم التحارب فتفاوت الناس فها لاينكر فانهم أى أهل هده العاوم السنفادة (يتفاوتون) تارة (بكثرة الاصابة و) تارة (بسرعمة الادراك ويكون سببه اما تفاوت) في (أصل الغريزة واماتفاوتُ في) نفس (الممارسة) والتحرية (واما الاوّل وهو الاصل) أي أصل هذه الاقسام (أعنى الغريزة فالتفاوت فيه لاسبيل الى جده) وانكاره (فانه نوريشرق على النفس ويطلع صعه ومبادى اشراقه عند بدوّ سن النميز) أى الباوغ (ثم لا مزال يفوو مزداد غوّاخني التدريج الى أن يتكامل بقر ب الاربعين سنة) هذا هو الشهو روقد ذكر صاحب القاموس تبعا لبعض الحكاءان ابتداء و جوده عند اجتنان الولد ثم لا يزال ينمو و يزيد الى أن يكمل عند البلوغ فظاهره ان كاله يكون عند سن الباوغ وهو محل تأمل وقد ورد في الحديث مامن ني الاني بعد الاربعين وقول ابن الجوزىانه موضوعلان عيسىعليه السلام رفع وهواب ثلاث وثلاثين سنة كافىحديث آخرفا شتراط الاربعين ليس بشرط مردود لكونه مستندا الى زعم النصارى والصعيم انه رفع وهو ابنمائة وعشرين وماورد فيه غير ذلك فلا يصم كذا فى ثذ كرة الجدولى (ومثاله نورالصبح فان أوائله يخنى) عن الاعين (خفاء بشق ادراكه ثم يندرج الى الزيادة) تدريجاً (الى أن يكمل بطلوع قرص الشمس وتفاوت نُور البصيرة كتفاوت نور البصر) في القدلة والكثرة والزيادة والنقص (والفرق مدرك بين الاعش) الذي بعينه عش وهو سيلان الدمع في أكثر الاوقات مع ضعف البصر (وبين الحاد البصر) السالم من العلل (بل سنة الله جارية في جميع خلقه بالتدريج في الا بعاد) فن ذلك ا يعاد الانسان في المراتب السبعة المشار الها بقوله تعالى ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرارمكين مْ خلقنا النطقة علقة فلقنا العلقة مضغة فلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحامم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالة بن (- تى ان غريرة الشهوة لاتركب في الصيعند البلوغ دفعة )واحدة (و بغنة بل تظهر شدأ فشيأعلى التدريج وكذا جسم القوى والصفات) منها قوّة الغذاء وقوّة الحس وقوة التغيل وقوة النزوع وقوة التفكر فهذه خس قوى ركم الله تعالى فى الانسان وجعل المدركة خسا الحواس والخيال والتفكر والعقل والحفظ وجعل الحواس خسا ظاهرية وخساباطنية وجعل للبدن خمس قوى وهي الجاذبة والمسكة والهاضمة والدافعة وباعتدالها تمكمل العمة وأما الصفات فمعمودة ومذمومة ولكلمنهما أقسام (ومن ألكر تفاوت الناس في هذه الغريزة فكائنه منفلع

المعامى وأعيىه العالم الحقيستي دون أزباب الطمالسة وأصحاب الهذمان فان كأن التفاوت منجهة الشهوة لم رجع الى تفاوت العقل وان كان منجهة العلم فقدسم بناهذا الضرب من العلم عقلاً بضا فانه رة يغر نزة العقل فيكون النفاوت فيمارجعت التسمية السمه وقديكون بمعرد الثفاوت في غروزة العقل فانها اذاقويت كان تعها الشهوة لا تحالة أشدوأ ماالقسم الثالث وهو عاوم التحارب فتفاوت الهاس فهالاينكرفانهم يتفاوتون بكثرة الاصابة وسرعة الادراك وبكون سببه اماتفاوتافي الغر تزنواماتفاوتافي الممارسة فامأالاول وهوالاصل أعنى الغر مزة فالتفاوت فسه لاسبيل الى عده فانه مثل نور شرق على النفس ويطلع صعمه ومبادى اشراقه عند سنالمسرم لانزال ينموه بزدا دنمواخني التدريج الى أن يشكامل اغر بالار بعن سنة ومثاله نورالصم فانأوائله يخفى خفاء ستق ادرا كهثم يتدرج الحالزيادة الحأن يكمل بطاوع قرص الشمس وتفاوت نور البصمرة كتفاوت نورالبصروالفرق مدول بن الاعشو بن الد

البصر بل سنة الله عزو جل جار يه في جميع خلفه بالتدريج في الايجاد حتى ان غريزة الشهوة لا تظهر في الصي عند البيلوغ و نعتة بل تنظهر شياً فشياً على التدريج وكذلك جميع القوى والصفات ومن أنكر تفاوت الناس في هذه الغريز فد كانه منخلع

عن ربقة العقل) لم ينحل بها (ومن طن أن عقل الذي صلى الله عليه وسلم مثل) عقل ( آحاد السوادية) وهم أهل الارياف (أو أحِلاف البوادي) الذين يلا زمون البادية (فهو أخس في نفسه من آحاد السوادية) وأخرج أو نعيم في الحلية من رواية الحرث بن أبي أسامة عن داود بن الحبر حد تناعباد ابن كثير عن أبي ادريس عن وهب بن منبه قال قرأت أحدا وسبعين كتابا فوجدت في جيعها ان الله لم يعط جميع الناس من مدء الدنما إلى انقضائها من العقل في جنب عقل محد صلى الله عليه وسلم الا كبة رمل من جميع رمال الدنيا وان مجدا صلى الله عليه وسلم أرج الناس عقلاواً فضلهم رأيا (وكنف ينكر تفاوت الغريزة ولولاه لما اختلف الناس في فهم العاوم) الخفية المدرا (ولما انقسمواالي) تلاثة أقسام (بليد) جامد الطبيع غير فطن (لايفهم) ما يلتي اليه (بالتفهم الا بعدد تعب طويل من التعلم والى ذكى يتوقد ذهنه ذكاء (يفهم بأدنى رمزو) أقرب (اشارة) من غيرتعب فى مراجعته (والى كامل) مهذب (تنبعث من نفسه حقائق الامور) وتتفعر دقائقها (دون التعلم) وفي مثله قال الله تعالى (يكاد رْ يَهَا يضَى ولولم عسسه نار وذلك مثل الأنبياء عليهم السلامُ اذ تتضع لهُم في اطنهم) المقدس (أمور عَامِضة من غير تعلم وسماع) من ملك وغيره وقال ابن عرفة هذا مثل ضربه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم يقول يكاد منظره وانلم يثل قرآنا وأنشد فى المنى لعبدالله من رواحة

لولم تكن فيه آيات مبينة \* كانت بديهته تغنيك بالحس

(و بعير عن ذلك بالالهام) وهو القاء الشيّ في الروع بطر بق الفيض و يختص بما كان من جهة الله تعالى أومن جهة اللا الاعلى وقبل هو إيقاع شئ في القاب بطمئناله الصدر يخص الله بعض أصفياته (وعن مثله عبررسولالله صلى الله عليه وسلم حيث قال أن روح القدس) الراديه جير يل عليه السلام وقبل هوالله تعالى (ندث) أي ألقي وهو معاز من النفخ وقيل معناه أوحى الىذلك (فرر وعي) أي نفسي ويعبر عنذلك بلة الملك أيضا ويقية هذا الحديث اننفسا لن تحوب حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها فأجلوا فالطاب ولا يحمان أحدكم استبطاء الرزق أن بطلبه بعصمة فان الله تعالى لاينال ماعنده الابطاعته هكذا أخرجه أنونعم فى الحلية عن أبى أمامة الباهلي و رواه ابن أبي الدنيا والحاكم عناس مسعود وقال المهق في المدخل انه منقطع وسمأتى بمان الحديث حمثذكره المصنف فى الباب الاولمن آداب الكسب والعاش وأخر بالطبراني في الصغير والاوسط من طريق أهل البيت من رواية حسن بن الحسن بن زيد العاوى عن أسه عن جعفر بن محد عن أسه محد بن على عن على بن الحسن عن الحسن نعلى عن على ن أبي طالب رضي الله عنه قال قالرسول الله صلى الله علمه وسلم قال لى حيريل علمه السلام ما محد (أحب من أحببت فانك مفارقه) ورواية الطبراني من شئت بدل من أحببت (وعش ماسَّنت قانك مُست واعل ما شأت فانك مجزى به) وعند الطبراني فانك ملاقيه وفيه تقديم هذه الجلة على الثانية وفي آخره وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حزلى جبريل في الخطبة قال ولابروى عن على الا بهذا الاسناد وقد روى هذا الحديث عن سهل بن سعد وسناق المصنف أشبه يه الاان فيه تقدعا وتأخيرا و زيادة في الا خو أخرجه الطيراني أيضا في الاوسط من رواية زافر بن سليمان عن مجدبن عيينة عن أبي حازم عنسهل بن سعد قال حاء حديل الى الذي صلى الله علمه وسلم فقال بالمجمد عش ماشئت فأنك ميت واعمل ماشئت فأنك مجزى به واحبب من شئت فأنك مفارقه واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه اشتغناؤه عن الناس وراو به عن زافر ثابعه مجمد بن حيد الوازي وتابعه عليها معمل بن تو به فيمارواه الشرازى في الالقاب الا انه قال واجمع ماشئت فانك تاركه بدل واعل ماشئت (وهذا الفطمن نعريف الملائكة للانساء) علمهم السلام (يخالف الوحى الصريح الذي هو سمناع الصوت محاسة الاذن ومشاهدة الماك محاسة البصر ولذلك أخبر عن هذا بالنفث في

عن ربقة العقل ومن طن انعقل الني صلى الله عليه وسلم مثل عقل آحاد السيوادية واحلاف البوادي فهوأحس في نفسيه من آحاد السسوادية وكيف منكر تفاوت الغسر بزة ولولاملا اختلفت الناس فى فهم العاوم ولما انقسموا الىالدلايفهم بالتفهم الا بعدتعب طويل من ألعلم والىد كى يفهم بادنى رس واشارةوالى كامل تنبعث من نفسه حقائق الأمور بدون التعلم كما قال تعالى يكاد زيتها يضيء ولولم تمسه ارنورعلى نوروداك مثل الانساء علمم السلام اذ يتضم الهـم في واطنهم أمو رغامضة من غير تعلم وسماعو بعسرعن ذاك بالالهام وعن مثله عبرالسي صلى الله عليه وسلم حيث قال انروح القدس نفث فىروعىأحسمن أحبت فانكمفارقه وعشماشت فانكميت واعل ماشتت فانك بحزى بهوهذا النمط من تعريف المالاتكة للانساء بخالف الوحي الصريح الذي هو سماع الصوت عاسة الاذن ومشاهدة الملك تعاسمة البصر ولذلك أخبرعن هذا بالنفثف

الروع) وظاهره بؤذن باختصاصه بالانبياء اذجعله من أقسام الوحى واكن صرح الشيخ الاكبرقدس سره بأنه يقع للاولياء أيضاوعبارته العلوم ثلاث مراتب علم العقلوهو كلعلم يحصل ضرورة أوعقب نظر في دليل بشرط العثو رعلى وجه ذلك الدليل الثاني علم الاحوال ولاسبيل له الا بالذوق فلا عكن العاقل وجدانه ولااقامة دليل على معرفته كالعلم يعلاوة العسل ومرارة الصبرواذة الجاع والوجد والشوق فهذه علوم لابعلها الامن يتصف مها و مذوقها الثالث علم الاسرار وهو فوق طو رالعقل وهو علم نفث روح القدرس في الروع و يختص به الذي والولى وهو نوعان والعالم به بعلم العاوم كلها و يستغرقها وليس أصحاب تلك العلوم كذلك اه (ودرجات الوحى كثيرة والخوض فيها لايليق بعدلم الماملة بل هو من علم المكاشفة) اعلم أن الله تعالى جعل أقسام كلامه مع عباد ثلاثة وحيابلاواسطة كاأخبر عن حال الذي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى فأوحى الى عبده ماأوحى وكالما من وراء عباب كا أخبر عن حال موسى عليه السلام بقوله تعالى وكام الله موسى تكليما والذي بدل على انه كلممن وراء حاب قو له تعالى حكاية عن موسى عامه السلام قال رب أرنى أنظر المل أى ارفع الحاب عنى أنظر البك وارسال الرسول وهو حبريل عليه السلام وغيره من الملائكة وسلهم الى الرسل علمم السلام م جعل أصناف الوحى ثلاثة وحمالا عماء وهو بالاحراء والتسخيركا أخبر عن حال النحل بقوله وأوحر بك الى النحل أن اتخذى من الجبال بمونا الآية و وحما للاولياء وهو بالالهام كماقال تعالى واذ أوحيت الى الحواريين وأوحيناالى أم موسى ووحيا للانساء وذلك تارة بواسطة ونارة بغيرواسطة فى النوم فن الاول نزل به الروح الامن على قلبك ومن الثاني اني أرى في النام أني أذ يحك وقال صلى الله عليه وسلم نوم الانبياء وحي ومن أصناف هذا الوحي مايبدو في البقظة فيسمع صوتا أو بري ضوأ ومنها مابرى ملكافيكامه كاوقع فى غار حراء ومنها مانظهر الملك في أفق الملائكة ومنه حديث المخارى زماونى ز، اونى ومنها ماينفث الملك في الروع وتقدم شاهده ومنها مانزل- بريل به على قابه ومنها ما يلقمه الله نعالى في القلب من غير واسطة حيريل كالذي ورد في الاحاديث القدسية ومنها ما يأتي بهجيريل متمثلا في صورة انسان كدحية والاعرابي ومنها ماياتي به غيره من الملائكة كاحاء في بعض الاحاديث ومنها ما كان سرابين الله وبين رسوله فلم يحدث به أحدا ومنها ما يحدث الناس وذلك على صنفين فنه ما كان مأمورا بكتابته قرآ نا ومنه مام يكن مأمورا بكتابته قرآنا فلم يكن من القرآن وقال الرافعي واحتج يالحديث المتقدم الشافعي على أن من الوحر مايتلي قرآ ناومنه غيره كماهناوله نظائر فهذه درجات الوحى التي أشار المصنف الى انه من علوم المكاشفة (ولا تفافي أن معرفة در جان الوحى تستدعى منصب الوحى) كلا والله (اذ لا يبعد أن يعرف الطبيب الريض در جان الصحة) ومعرفه القوى الني باعتدالها تدرك الصة (و) يعرف (العلم الفاسق درجات العددالة) والتركية (وان كان) الفاسق (خاليا عنها) أي عن درجات العدالة لفسقه (فالعلم شي ووجود المعلوم شي آخر) ولا يلزم من وجود العلميشي وجود ذلك العلوم (ولا كل منعوف النبؤة والولاية) بدرجام، ما ومرأتهما (كان نساولا وليا)واني له ذلك (ولا كل من عرف التقوى) وحقيقته وشروطه وعُرانه (و)عرف (الورعودقائقه كان تقيا) ورعا (وانقسام الناس الى من يُتنبه من نفسه ويفهم) بنور من الله تعالى (والى من لايفهم الابتنبيه وتعلم) وارشاد (والى من لاينفعه التعلم أيضاولا التنبيه كانقسام الارض الى ما يحتمع فها الماء نيةوي فيتفعر بنفسيه عيونا) تعدري على الارض فتنتفع بها المزارع والنابت وسأر الميوانات (والى م يحتاج الى الحفر ) بالاللات (فعفرج فى القنوات) أى الجداول الكنه بسبب قوى مخرج (والى مالا ينفع فيه الحفر وهو اليابس) المستعمر يكدى حافره ويتعب نابطه (وذاك لاختلاف جواهر الارض في صفاتها) وكذلك الاختسلاف في سأتر الجواهر على هسده الصفة (فكذلك هذا

الروعودر مات الوحي كثيرة واللوض فهالاللسق بعلم المعاملة بلهومن علم الكاشفة ولاتظننان معسرفة درجات الوحي تسييدي منصب الوحي اذلاسعد أن معرف الطبيب المريض درجات العية ويعلم العالم الفاسق درحات العدالة وأنكان عالماءنها فالعلم شئ ووحودااعاوم شي آخرفلا كلمنعرف النبقة والولاية كانسا ولاوليا ولا كلمن عرف النقوى والورع ودقائقه كانتقيا وانقسام الناس الىمن يتنبده من نفسده ويفهم والى من لايفهم الا بتنبيه وتعليم والىمن لاينفعه التعليم أبضا ولاالتنبسه كانقسام الارض الىمايحةع فسمال اءفدقوى فشفعر بنفسه عبوناوالى ماعتاج الى الحفير لعنبرج الى القنوات والىمالا ينفع فيه الخف روهوالمابس وذاك لاختلاف جواهو الارض في صافح المافكذاك

صلى الله عليه وسلم في حديث طويل في آخره وصف عظم العرش وان الملائكة فالتاربناهل خلقتشيأ أعظم من العرش قال نعم العقل فالواوما بلغ من قدره قالهمان لاعاط بعله هل لكم علم بعدد الرمل قالوا لاقال الله عز وجل فاني خلقت العقل أصنافا شقى كعدد الرمل فين الناس منأعطى حبة ومنهمن اعطى حبتين ومنهسممن اعطى الثلاث والاربع ومنهمن اعطى فرقاومنهم من اعطى وسعادمنهم من أعطى أكثر من ذلك فانقلت فمابال أقواممن المتصوفة يذمون العقل والمعقول فأعلمان السس فيه ان الناس نقاوا اسم العقل والعقول الى المحادلة والمناطرة بالمناقضات والالزامات وهو صنعة الكلام فلم يقدر واعلى ان يقررواعندهم انكأخطأتم في التسمية أذ كان ذلك لاينمعى عنقاو بهم بعد لداول الالسنةبه ورسوخه في القاوب فذمو االعقل والعقول وهوالسمى به عندهم فامانور المصدرة الماطنة التيجا معرف الله تعالى و معرف صدقرسله فكمف شعور دمه وقد أثنى الله تعالى عليه وانذم فالذي بعده يحمد فانكان الحمود

الاختلاف في النفوس وغر بزة العقل) على ماعرفت (ويدل على تفاوت العقل منجهة النقل ماروى أن ابن سلام) هوعبدالله بن سلام بن الحرث الاسرائيلي أبويوسف حليف القواقلة من الانصار أسلم عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وشهدله بالجنة وشهد مع عمر فقع بيت المقدس والجابية مات بالمدينة سنة تلاث وأربعين (سألرسولالله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل في آخره وصف عظم العرش وأن الملائكة قالت يأر بهل خاقت شيأ أعظم من العرش قال نعم العقل قالوا ومابلغ من قدره قال هبات لا يحاط بعلم هل لكم علم بعدد الرمل قالوا لاقال تعالى قانى خلقت العقل أصنافا شقى كعدد الرمل فن الناس من أعطى حبة ومنهم من أعطى حبتين ومنهم من أعطى الثلاث والاربع ومنهم من أعطى فرقا ومنهم من أعطى وسقا ومنهم أكثر من ذلك ) قال العراقي رواه داود بن الحمر في كتاب العقل فقال حدثنا ميسرة عن موسى بن جابان عن أنس بن مالك فذكره مع اختلاف يسيرور واه الغرمذى الحكيم فى النوادر مختصرا فقال حدثنا مهدى حدثنا الحسن عن منصور عن موسى بن خالد عن أنس بن مالك قال قال ولا الله صلى الله عليه وسلم أن الله خلق العقل أكثر من عدد الرمل فن الناس من أعطى حبة من ذلك ومنهم من أعطى حبتين ومنهم من أعطى مدا ومنهم من أعطى صاعا ومنهم من أعطى فرقاً و بعضهم وسقاً فقال ابن سلام منهم بارسول الله قال العمال بطاعة الله على قدر عقولهم ويقينهم وجدهم والنور الذي في قلوبهم اه (فان قات في ابال أقوام من المتصوّفة) والعباد (يذمون العقل والمعقول) ويتمسكون فىذلك بالنقول فهل لذمههم اياه من سبب (فاعلم أن السبب) الباعث لذمهم (فيه ان الناس نقلوا اسم العقل والمعقول الى الجادلة والمناظرة بالمناقضات) مع الخصوم (والالزامات) علمهم (وهو صنعة المكلام) الذي يأني بيان ذمه في المكتاب الذي يليه (فلم يقدر واعلى أن يقر رواعندهم)و يشتوا (انكم أخطأتم في التسمية) هده (اذ كان ذلك لاينمعي عن فلوجم) ولا بزول بوجه من الوجوه (بعد تداول الالسنة) وتلقى الخلف عن السلف (فذموا العقل والمعقول وهو المسمى عندهم) فهم يذمون غير مذم (فاما نور البصيرة الباطنة) في القلب (التي بها يعرف الله و يعرف صدق رسله) عليهم السلام (فكيف) يكون مذموما أم كيف (يتصوّ ردمه وقد أثني الله تعالى عليه) في عدة مواضع في كتابه العز يزفن ذلك قوله تعالى وما يعقلها الا العالمون (واندم) أي أريدبه اياً. (فيا الذي يحمد) في الدنيا (فان كان المحمود هو الشرع) الذي جاء به الذي صلى الله عايه وسلم (فيم علم صحة الشرع فان) قال (علم بالعقل المذموم الذي لانوثق به) ولا يعبأ (فيكون الشرع أيضا مُذموماً) فانماتوقف عليه صحة شئ اذا كان واهيا فالمتوقف عليه نفسه واه كذلك وقدعقد لذلك صاحب الذريعة بأبا فقال تعذر ادرالة العلوم النبوية على من لم يتهذب في الامور العقلية اعلم أن المعقولات تجرى مجرى الادوية الجالبة الصحة والشرعيات تجرى مجرى الاغذية الحافظة وكاان الجسم متى كأن مريضالم ينتفع بالاغذية لل يستصربها كذلك من كان مريض النفس لم ينتفع بسماع القرآن الذى هوموضوع الشرعات بلصار ذاك ضارامضرة الغذاء المريض وأيضافا لجهل بالمعقولات حارجرى مترمن حى على البصر وغشاء على القلب و وقرفى الاذن والقرآن لايدرك خفياته الامن كشف غطاؤه ورفع غشاؤه وأزيل وقره وأيضافا العقولات كالحياة التي بهاالابصار والاسماع والفرآن كالمدرك بالسمع والبصر وكاله من الحال أن يسمع ويبصر الميت قبل أن يجعل الله فيه الروح و يجعسل له السمع والمصر كذلك من الحال أن بدرك من لم يحصل المعقولان حقائق الشرعيات اه (ولا يلتفت الى من يقول انه) أى الشرع (بدرك بعين المقين ونور الاعمان) وصفائه (لابالعقل) كاذهب اليه بعض الصوفية (فانا نريد بالعقلمانر بده بعين البقين ونور الاعاد وهي الصفة الباطنة التي يتميز بهاالا دى عن البهام حتى أدرك

هوالشرع فبمعلم صعةالشرع فأنعم بالعقل الذموم الذى لا يوثق به فيكون الشرع أيضام ذموما ولا يلتفت الى من يقول انه يدرك بعين البقين ونور ألاعان وهي الصفة الباطنة التي يتميز بهاالا وى عن البهام حتى أدرك

بها) بتلك الصفة (حقائق الامور)وشاهد عرائس الستورفقولهم انه يدرك بعين اليقين ونو رالايمان صحيح وُقُولُه لا بالعقل غُيرصيم وهذا الذي أنكر علمهم الشيخ (وأ كثرهذه التخبيطات) والتعسَّفات (انمَّا تأثرت )وحصلت (منجهل أقوام طابوا الحقائق) المعنوية (من اظاهر (الالفاظ فتخبطوا) تنخبطا واسعا (الخبط اصطلاحات الناسف الالفاط )لكونكاهم تكلم في الحقائق على مشربه وذوقه الذي أدركه فنزلهافي قوالب الالفاظ كانعربي والقاشاني تراهما الفسران الالفاظ يحسب ماعندهم فقد يكون مطابقالماعند غيره وقديكون مخالفاوهذا الحراني وابنالكال تكامافى حدود الالفاظ وحقائقها فترى هذا بشرق وهذا نغر بومن أحاط بكالامهم وحد ذلك فيه (وهذا القدر)الذي ذكرته (كاف في بيان العقل) وشرفه و حلالته وثمرته (والله أعلم) ومه تم كلب العلم وهنامهمات هي للباب متمات لم يشر الهما المصنف أردت أن أختم بماالباب والاولى بيأن منازل العقل واختلاف أسبابها بحسبها اعلم أن العقل اسم عامل الكون بالقوة و بالفعل ولما يكون غريز باومكتسبا كاتقدم ذلك وهوفي اللغة قدد البعير لثلا يندوسمي هذاالجوهرية تشبهاعلى عادتهم فاستعارة أسماء الحسوسات المعقولات ويخص بناء المصدر بهلاكان ستعمل مرة العدث ومرة الفاعل نحوعدل وصوم وزور ومرة المفعول نحوخلق وأمراكن يتصور منه كونه سيبالمتقد الانسان به وكونه مقداله عن تعاطى مالا يحمل وكونه مقددانه من بن الحيوان وأشارا بنالهمام فىالتحر مرانه مأخوذ من العقل وهواللجأ لالتحاء صاحبه المه والنهيي في الاصل جمع نهية اسم مفرد نعو جعل وصرد أو وصف نعودايل ختع وسائق حطم وجعل اسما للعقل الذي انتهي من الحسوسات الى معرفة مافيه من المعقولات ولهذا أحيل أربابه على تدبر معانى الحسوسات في قوله أولم يهد لهم كأهلكاالاتية وقال وأنزل من السماء ماء فأخرجنابه أز واجامن ندات شتى الى قوله لاولى النهيى والجرأصله منالجر أى المنع وهواسم لمايلزم الانسان من خطرالشرع والدخول في أحكامه وعلى ذلك قوله تعالى هل فى ذلك قسم لذى حروسمي العقل عا من عاه أى قطعه سمى ذلك لكونه للانسان قاطعا عايقم وأماالك فهو الذى خلص منعوارض الشبه وترشع لاستفادة الحقائق مندون المفزعالي المواس واذلك علق الله في كلموضع ذكره بعقائق العقولات دون الامو رالحسوسة ومن أسمائه ألقلب الانها الكانميدا تأثير الروحانيات والفضائل سمى به ولذلك عظم الله أمر و لاختصاصه عاقد أوحد الله الاجله وقال تعالى ان ف ذلك لذ كرى لن كان له قلب أوالتي السمع وهوشهيد فنبه ان القلب اعمايكون فى الحقيقة قلبا اذا كان مخصصا بما أو حد الاجله وما أوجد الاجله هو العارف الحقيقية ولما كان أشرف المعارف هوما يتخصص به القلب قال تعالى نزل به الروح الامن على قلبك فحصه بالذكر ومن أسمائه النور والروح وقد تقدمذ كرهما والماء في قوله تعيالي وأنزل من السمياء ماء فأخر جنابه أز واحامن نيات شثي على قول بعض المفسر ف \* الثانية أشار المنف الى فضائل العقل الكثيرة في القول في حديث أكثر أهل الجنة البله وهوجمع أبله من لاعقل له فكميف يكون من لاعقل له من أكثر أهل الجنة والجواب عنه يوحوه الاول ان المراد بالبله الجاهاون بأمر الدنيا العالون بأمر الا خرة الثاني ان من عبدالله العنة فهوأيله فى جنب من يعبده لكونه ربامالكا الثالث المرادم مرأهل المعاصي الذين عفاالله عنهم وأماالعقلاء المطبعون فهم أهل الدرجات العلي الثالثة العقل المكتسب ضربان أحد هما التحارب الدنسوية والثاني المعارف الالهية وطريقاهمامتنافيان ومنتصو واختلاف الطريقين لم تعترض له الشهمة التي اعترضت لقوم وقالوالوأنماهناحق لماجهله الذن لايلحق شاوهم في تدبير الدنما ودقائق الصناعات ووضعوا الحيكم والسياسات وذلك انه كمامن المحال أن يظفر سالك طريق المشرق عما لاتوحدالاني طويق المغرب أوّ يظفر الك طريق المغرب عالا يوجد الافي طريق المشرق كذلك من الحال أن يظفر سالك طريق معارف الدنسا بمعارف طريق الاسخوة ولا يكاد يجمع بين معرفة طريق الدنيا والاسخوة معاعلي المحقيق

مهاحقائق الامور واكثر هذه المعبيطات اغماتارت منجهل أقوام طلبوا الحقائق من الالفاظ فتغبط وافهالتخسط امسطلاحات النياس في الالفاظ فهذا القدركاف فى سان العقل والله أعلم تم كتاب العلم محسمد الله تعالى ومنه وصسلي اللهعلي سمدنامجد وعلى كلعد مصطفى منأهل الارض والسمناء شاوه انشاء الله تعالى كان قواعدا العقائد والجدوحدي أوّلاوآ خوا

والنصديق الا من وشعهم الله لتهذيب الناس فى أمور معاشهم ومعادهم كالانساء جميع وبعض الحكاء \* الرابعة المعقول اختلف فيه هلهو مصدر أوصفة فالاول طاهر سياف اللغويين يقولون عقل الرجل عقلا ومعقولا ويقولون في طولا وعدم معقولا ومالفلان منقول ولا معقول وأنشدا بن برى

فقد أفادت لهم حلاء موعظة \* لن يكون له اربومعقول ونكرسيبو بهذاك وقال هوصفة وكان يقول ان المصدر لايأتى على بناء مفعول ألبتمة ويتأوّل العقول فيقول كائنه عقل لهشي أيحبس عليه عقله وأيد وسددقال ويستغني بهدناعن الفعل الذي يكون مصدرا كافى الصاح والعباب \*الحامسة في بيان منازعة الهوى العقل اعلم أن مثل الانسان في منه كثل وال فى بلدة وقواه وحوارحه عنزلة صناع وعلة والعقلله كشرناص عالم والشهوة فيه كعيد سوء بالب للميرة والجبة له كصاحب شرطة والعبدالجالب للميرة خبيت مآكر يتمثل للوالي بصورة الناصم وفي نصمه ديس العقرب ويعارض الوزير في تدبيره ولايغفل ساعة عن منازعته ومعارضته وكان الوالى في ملكته متى استشار في تدبيراته وزيره دون هذا العبدا الحبيث وأدب صاحب شرطته وجعله مؤتمرا لوزيره وسلطه على هذا العبد وتباعه حتى يكون هذا العبد مسوسا لاسائساومد والامدوا استقام أمريلد. كذا النفس منى استعانت بالعقل فى التدبير وأدبت الجية وسلطتها على الشهوة وقوته ااستت أمرها والا فسدت ولهذا حذرنا الله تعالى غاية الحدر من اتباع الهوى فقال ولاتتبع الهوى فيضال عن سيل الله وقال فىذم من اتبعه أفرأيت من اتخذ الهه هواه وأضله الله على علم وقال تعالى أخلد الى الارض واتبيع هوا و فثل تثل الكلب وقال في مدح من عصاه وأما من خاف مقام ربه ونهي النفس عن الهوى فان الجندة هي المأوى والعقل وان كان أشرف القوى وبه صار الانسان خليفة الله في العالم فليس دأبه الا الاشارة الى الصواب كطبيب بشيرالى المريض عارى فيه وأه فان قبل منه والاسكت عنه واذلك حعل له الجمة لتكون نائمة عنه فى المدافعة والهذالا تتبين فضيلة العقل لن لاحمة له و بهذا النظر قبل المهن من لاسفيه له وقال الشاعر

تعدوالدئاب على من لا كلابله \* وتتق مربض المستأسد الحامى

وأيضا مثل النفس في البيدن مثل المجاهد بعث الى تغرلتى برعى أحواله وعقله خليفة مولاه صم السه السدده و برشده و بشهده و بشهده و بعضه له وعليه فيما يفعله اذاعادالى حضرة المائس عندالمولى والقرآن عزلة كاب أناه وشهوته كسائس حيث ضم اليه ليتفقد فرسه ولاقدر لهذا السائس عندالمولى والقرآن عزلة كاب أناه من مولاه وقد ضمى كلما عداية اليه عليه وسلم آناه المكتاب و بين له ما يشكل عليه مما يقرق من الكتاب و يقيع أن ينسى هذا الولى مولاه و بهمل خليفته فلا براجعه فيما يبرمه وما ينقفه و يصرف همه كله الى تفقد فرسه وسائسه و يقيم سائس فرسه مقام خليفته فلا براجعه فيما يبرمه وما الانسان من حيث الحجاله الله علما صفيرا و حقل بدنه كدينة والعقل كلك مدبر فيها وقواه من الفكرة والخيال والحواس كنده وأعوانه والاعضاء كرعيته والعقل كلك مدبر فيها وقواه من الفكرة والخيال والحواس كنده كر باط وثغر ونفسه كقيم فيه من ابط فان حاهد عدق فهزمه فأسره ويسمى في اهلاك رعيته صاربدنه كر باط وثغر ونفسه كقيم فيه من ابط فان حاهد عدق فهزمه فأسره وقهره على ما يعب وكالحب جداً ثره اذاعادالي حضرته وان ضيع غره وأهمل رعيته ذماً ثره اذاعاداليه كا الضالة ولم تعبر الكسير اليوم أنتقم منك وأوناه مثل فالمناه ولم تعبر الكسير اليوم أنتقم منك وأيضاه شل العقل مثل فارس متصدوشهونه كفرسه وغضبه الضالة ولم تعبر الكسير اليوم أنتقم منك وأنياه شل العقل مثل فارس متصدوشهونه كفرسه وغضبه كمان الفارس أخرق وفرسه جوحاً وحرونا وكله عقورا فلافرسه ينبعث تعته منقاد اولاكله يستكين معه مطبعافه و أخر ونوسه جوحاً وحرونا وكله عقورا فلافرسه ينبعث تعته منقاد اولاكله يستكين معه مطبعافه و تران يعطب فضلاع نأن يدرك ما طلب وهذه الامثلة ماعدا الثاني ستأتى المصف في شرح عائب القال

وللانسان معهواه ثلاثة أحوال الاولىأن يغلبه الهوى فهلكه الثانية أن يغالبه فيقهرها مرة وتقهره مرة الثالثة أن يغلب هواه ككثير من الانساء و بعض صفوة الاولياء وهذا العني قصد يقوله تعالى وأمامن خاف مقامر بهوم عي النفس عن الهوى الآية وقصد الذي صلى الله عليه وسلم بقوله مامن أحد الاوله شيطان وان الله قدأعانني على شيطاني حتى ملكته فان الشيطان يتسلط على الانسان محسب وجود الهوى فيه السادسة في الفرق بين ما يسومه العقل وما يسومه الهوى اعلم أن من شأب العقل أن رى و يختار أبدا الافضل والاصلح في العواقب وان كان على النفس في المدامؤنة ومشقة والهوى على الضد من ذلك فانه وو ترمايدفع به المؤذى في الوقت وان كان يعقبه مضرة من غير نظر منه في العواقب كالصى الرمدالذي يؤثر أكل الحلوات واللعب في الشمس على أكل الهليلج والحجامة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالكاره وحفت النار بالشهوات وأيضافان العقل ويصاحبه ماله وما عليمه والهوى ريه ماله دون ماعليه و يعي علمه مأ يعقبه من المكروه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم حبك الشي يعى و يصم ولذلك ينبغى للعاقل أن يتهم رأيه أبدا في الاشياء التي هي له لاعليه و يظن انه هوى لاعقل ويلزمه أن يستقصي النظرفيه قبل امضاء العزعة وحتى قيل اذاعرض لك أمران فلم تدرأيهما أصوب فعليك بما تنكرهه لابماتهواه فأكثرا لخيرفي البكراهة قال الله تعالى وعسى أن تنكرهوا شأوهو خسير الحم وعسىأن تحبوا شياوهوشراكم وقالوعسي أنتكرهواشأ ويجعل اللهفيه خيرا كثيراوأبضا فانما رى العقل ينقوى علىه اذافر عفيه الى الله عزوجل بالاستخارة وتساعد عليه العقول الصحة اذافرع الهابالاستشارة وتنشر حله الصدور اذا استعن فيه بالعبادة ومابشيريه الهوى فبالضد من ذلك وأيضا فان العقل برى مابرى بحمة وعذر والهوى برى مابرى بشهوة وميل ورعاتشبه الهوى بالعقل فيتعلق بشهة مرخوفة ومعمدرة عوهة كالعاشق اذاسئل عن عشقه والمتناول لطعام ردىءاذاسئل عن فعله قال بعض العلاء اذامال العقل نعو مؤلم جمل والهوى نعوملل قبيع فتنازعا عسب عرضهماوتحاكم الى القوّة المديرة بادرنورالله الى نصرة العقل ووساوس الشيطان الى نصرة الهوى كاقال الله تعالى الله ولى الذس آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذبن كفروا أولياؤهم الطاغوت غرجوم من النورالي الظلمات في كانت القوة المدرة فيه من أولماء الشيطان ومحبيه لم ترنورا لحق فعميت عن نفع الا حل واغترت باذة العاجل فخت الى الهوى كاقال تعالى أفرأيت من اتخذ الهه هواه الآية ومتى كأنت من خرب الله وأولياته اهتدت بنوره واستهانت بلذة العاجل وطلبت الآجل كاقال تعالى والما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعد بالله انه مسع علم ان الذي اتقوا اذامسهم طائف الا ية وعائبه على فساد الهوى قوله تعالى ولواتب عالحق أهواءهم لفسدت السموات والارض ومن فهن أى لوأعطى كل انسان مايهواه مع أن كلواحد بهوى أن يكون أغنى الناس وأعلاهم منزلة وأن ينال في الدنيا اللير الابدى بلامراولة ولاتعلم لكان فيذلك فسادالعالم وقبل فيقوله تعالى ألم تركيف ضربالله مثلا كلة طيبة كشعرة طببة الأية ضرب الله الشعرة الطببة مثلا للعقل والخبيثة مثلا للهوى ففرع الطبية النور والاسلام وفرعا لخبيثة الكفر والضلال انقيل ماالفرق بين الشهوة والهوى قيل الشهوة ضربان محودة ومذمومة فالمخمودة من فعل الله تعالى وهي قوة حعلت في الانسان لينبعث ما النفس لنيل مانطن فسمه صلاح البدن والمذمومة من فعل البشر وهي استحابة النفس لمافيهانتها البدنية والهوى هو هذه الشهوة الغالبة اذا استتبعت الفكرة وذالان الفكرة بسالعقل والشهوة والعقل فوقها والشهوة تعتما فتى ارتفعت الفكرة ومالت نعوالعقل صارت رفيعة فولدت الحاسن واذااتن عد ومالت نعو الهوى والشهوة صارت وضيعة فولدت القبائح والنفس قدتر يدماتر يدعشورة العقل تارة وعشورة الهوى تارة ولهدذاقد تسمى الهوى ارادة السابعة قال بعض الحكاء خسير ماأعطى الانسان عقل ردعه فان لم يكن فماءعنعه

فان لم يكن نفوف يقمعه فان لم يكن فيال يستره فان لم يكن فصاعقة تحرقه فتر بحمنه العبادوالبسلاد وتحقيقه انالبواعث على فعل الجيرات الدنسوية ثلاث أدناها النرغيب والنرهيب تمن مرحى نفعه ويخشي ضره والثاني رحاءالجدوخوف الذم بمن يعتد يحمده وذمه والثالث تحرى الخبر وطلب الفضلة وكذلك المهاعث الى الخبرات الاخروبة ثلاث \*الاولى الرغمة في ثبراب الله والخافة من عقابه وتلك منازل العامة والثانية رحاءجده ومخيافة ذمه وتلك منزلة الصالحين والثالثة طلب مرضاةالله فيالمتحريات وتلك منزلة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهيأعزها وحودا ولذلك قبللرابعة ألاتسألين فى دعائك الجنة فقالت الجارقبل الدارو بهذا النظر قال بعضهم من عبد الله بعوض فهو لئيم الثامنة اورد المصنف في فضل العقل أحاديث غالبها من كتأب داودين المحبر وقد تقدم ما يتعلق به و بكتابه و يقيت عليه أحاديث منالكتاب المذكور ومن غيره لم يوردها ﴿فَنَذَاكُمَارُ وَاهَالَمَذَكُورُ فَي كُتَابُهُ حَدَثَنَاعِبَادُ عن نحر يج عن عطاء عن أي سعد مرفوعا قسم الله العدقل ثلاثة أحزاء فن كن فده كل عقله ومن لم مكن فمه فلا عقل له حسن المعرفة بالله وحسن الطاعة للهو حسن الصيرعلي أمر اللهوهكذا أخر حه الحرث في مسنده من طريقه ورواه أبو نعم من طريقين احداهما من رواية سلمان بن عيسي عن ابن حريج به والثانية من وأية عبدالعز نزبن أبي رجاء حدثنا ابن حريج به وأخرجه الترمذي الحكم في نوا دره عن مهدى نا مهون حدثناا لحسين نن منصور عن ابن حريج به وفي طرق البكل مقال وقال داود أيضا حدثنا مسرة عن موسى سابانعن لقمان عن عامر عن أى الدرداءم فوعاان الحاهل لا تكشفه الاعن سوأة وان كانحصيناظر يفاعند الناس والعاقل لاتكشفه الاعن فضل وان كان عسامهمناعند الناس موضوع آفته ميسرة وقدتقدم النعر يف يحاله وكال داود أيضا حدثنا ميسرة عن موسى بن عسدة عن الزهري عن أنس وقعه من كانت له محمة من عقل وغر بزة بقين لم تضره ذنو به شمأ قبل وكهف ذلك مارسولالله قاللانه كلاأخطأ لم يلبث أن يتو بتوبة تمحوذنوبه ويبقي له فضل يدخل به الحنة فالعقل نحاة للعاقل بطاعة اللهوجحة علىأهل معصمة الله موضوع آفته ميسرة وأخرحه العقملي في الضعفاء من طريقه وأخرجه الترمذي الحكم في النوادر عن مهدى بن عامر حدثنا الحسن بن حازم عن منصورعن الريدى وهوموسى بنعبيدة به وأخرجه أنونعم في الحلية من رواية سلمان بنعيسى حدثنامالك عن ابنشهاب عن أنس قال قلت ارسول الله ما تقول في القليل العل الكثير الذنوب فقال كل ا من آدم خطاعفن كانت له محمة عقل وغريزة يقين لم تضره ذنويه شأوذ كريقمة الحديث قال أمونعم تفرد به سلمانان عسى وهو السخرىوفيه ضعف قلت وقد تقدم النعر يف عاله وقال داوداً بضافي كليه حدثنا عباد بن كثيرعن ابنحر يجعنعطاء عن ابنعباس الهدخل على عائشة فقال أم الومنين الرحل بقل قمامه ويكثر رقاده وآخر بكثر قيامه و بقل رقاده أيهما أحب المك فقالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كاسألتني فقال أحسنهما عقلا فقلت ارسول الله أسألاعن عبادتهما فقال اعائشة اعماسئلان عن عقولهما فن كان أعقل كان أفضل فى الدنما والا تنوة وقال داوداً بضافى كله حدثنا عباد من كشرعن أبي ادر يسعن وهب منه اني وحدت في بعض ما أنزل الله تعالى على أنسائه ان الشيطان لم يكامد شيأ أشدعليه من مؤمن عاقل وانه يكابدمائة ألف جاهل فيشد هم حتى تركب رقابهم فينقادون لهحمث شاعو يكامدا اؤمن العاقل فبصعب عليه حتى ينال منه شأمن صاحبه وبهذا الاسناد قالوهب أيضا لازالة الجيل كخرة مخرة وحراحرا أيسرعلى الشيطان من مكايدة المؤمن العاقل لانهاذا كانمؤمنا عاقلا ذابصيرة فلهو أثقل على الشيطان من الجبال وأصعب من الحديد والهليزاوله بكل حملة فاذالم مقدرعلى أن يستزله قال ماويله ماله ولهذا لاحاجة لى مذاولا طاقة لى مذا فيرفضه ويتحوّل الى الجاهل فيستأسره ويتمكن من قياده حتى يسلمه الى الفضائح التى يتعل مافى عاجل الدنما وان الرحلين ليستويان

فى أعمال البرفيكون بينهما كاس المشرق والغرب أوأبعد اذا كان أحدهما أعقل من الا خوأخرحه أ نونعم في الحلمة هكذا من طريق الحرث من أبي أسامة عن داود المذكورو أمامن عمركات داود فأخرج الططيب من روامة أبي معان عن الزهري والطبراني من روامة منه من عثمان حدثني عمر بن محد بن زيد كالاهما عن سالم عن أبيه عن عمر مرفوعا ان الكل شئ معدنا ومعدن التقوى قاوب العارفين وأخرج الخطيب أيضا مزرواية عبيدالله بنعر عن نافع عن ابنعر رفعه ان الرجل لمكون من أهل الجهاد ومن أهل الصلاة والصام رمن بأمر بالمعروف وتنهيءن المنكر وما يحزى بوم القيامة الاعلى قدرعقله وأخرج الخطيب أيضا من رواية اسحق بنعبدالله بن أبي فروة عن نافع عن ابن عروفعد لا تعجبوا باسلام امرئ حق تعرفوا عقدة عقله وأخرج البهق فى الشعب من رواية خليد بن دعلج عن معاوية بن قرة رفعه الناس بعماون بالحبر واغما بعطون أحو رهم على قدر عقولهم خليد ضعيف وأخرج اسعدى من رواية الربيع الجيزى حدثنا محد بنوهب الدمشق حدثنا الوليد بنمسلم حدثنا مالك بن أنس عن مى عن أي صالح عن أي هر وقعه أكل الناس عقلا أطوعهم لله وأعلهم بطاعته وأنقص الناس عقلا أطوعهم الشيطان وأعملهم بطاعته فالاسعدىهو باطل منكر وأخرج البهقي وابن عدى من رواية أحد بن بشير حدثناالاعش عن سلة بن كهل عن عطاء عن عابر بن عمدالله رفعه تعمد رحل في صومعته فطرت السماء واعشبت الارض فرأى جاواله رعى فقال بارب لو كان الدجار رعبته مع جاري فبلغ ذلك نبيا من أنيماء بني اسرائيل فاراد أن يدعو عامه فاوحى الله تعالى المه أنما أجازي العباد على قدر عقولهم قال البهتي تفرد به أحدين بشير وقدر وي منوحه آخرموقوفا على عامر وهو الاشبه وقدورد فى فضل العقل غير ماحديث وهذا الذي ذكرت فيه كفاية بهالتاسعة قال الزين العراقي وهذه الاحاديث الني ذكر هاالصنف في العقل كاهاضعيفة وتعبير الصنف في بنضها بصبغة الجزم عماينكر عليه وبالجلة فقد قال غير واحد من الحفاظ اله لا يصح في العقل حسديث ذكره عمر بن مدر الوصلي في كتاب له سماه الغنى عن الحفظ والكتاب بقولهم لم يصم شي في هذا الباب وبعض ماذكره فيه منتقض وقد ورد فى العقل أحاديث صححها بعض الاعمة والله أعلم الى هناانتها بناالكالم على شرح كأب العلم من احماء عاوم الدن الدمام عة الاسلام الغزالي قدس الله سره ونفعيه وأرحومن فضل الله وحسن توفيقه ومعونته أن يعينني على اتمام شرحياقي الكتاب انه حواد مفضال وهاب والحدشه رب العالمن على نعمائه والصلاة والسلام على سدأنسائه وعلى آله وأصابه وسائر أولمائه بحرداك فى وم الجعة بعد الصلاة لحس بقين من محرم الحرام افتتاح سنة ثلاث وتسعين وماثة وألف على بدمؤلفه أبى الفيض مجد مرتضى الحسيني أفاض الله عليه حامدا لله ومصليا ومسليا ومستغفرا

\* ( تم الجزء الاول و يليه الجزء الثاني أوله كتاب فواعد العقائد) \*

| عاوم الدس)* | إسرار أحناف | نقين شرح | زاتحافالسادة الم | لم عالاول مر | ₩ فهرست ا                               |
|-------------|-------------|----------|------------------|--------------|-----------------------------------------|
| T 1         |             | ٠, ٠     |                  | ) -J - J.    | - A . A . A . A . A . A . A . A . A . A |

| *(فهرست الجزء الأول من المحاف السادة المتقين شرح اسرار احياء عاوم الدين)*        |       |                                                     |     |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|
|                                                                                  | عجيفة | 4                                                   | معم |  |  |  |  |
| الفصل التاسع عشرفى ذكرمص منفاته التي                                             | ۲٧    | بيان الكتب التي أخذمنها ونقل واستفاد                | T   |  |  |  |  |
| سارت بهاالر كان                                                                  |       | الاحوال المتعلقة عصنف هداالكتاب وهي                 | 1   |  |  |  |  |
| ذكرطعن أبي عبد الله المازرى وأبى الوليد                                          | ۲۸    | مشتملة على أحد وعشر بن فصلاو خاتمة                  |     |  |  |  |  |
| الطرطوشي وغيرهمافيهوا لجوابعن ذلك                                                |       | الفصل الاولف ترجة المصنف رجمالله                    | 3   |  |  |  |  |
| عدود وانعطاف الى بيان ما يتعلق بكتاب                                             | ٤٠    | الفصل الثانى في سانمواده وشي من أخمار               | Ÿ   |  |  |  |  |
| الاسياء                                                                          |       | ئشاً نَهُ                                           |     |  |  |  |  |
| بيانمن خدم الاحماء                                                               | ٤.    | الفصل الثالث في مبدأ طلبه العلم                     |     |  |  |  |  |
| بيان من اختصر كاب الاحياء                                                        | ٤١    | الفصل الرابع في بيان ما آل اليه أمره                |     |  |  |  |  |
| عودوالعطاف الىذكر بقية مصنفاته                                                   |       | الفصل الحامس في ثناء الأكابرعام ومن مشابخه          | q   |  |  |  |  |
| الفصل العشرون في سان من تلذعليه وتفقه                                            | źź    | وعن عاصره وعن أني بعده                              |     |  |  |  |  |
| و محمه و روى عنه وفى أثناء ذلك نور دبعض                                          |       | الفصل السادس في ذكرشي من كراماته                    | 1+  |  |  |  |  |
| أساندنا الى الصنف                                                                |       | الفصل السابع فى انتقاله من دارالدنيالي              | П   |  |  |  |  |
| الفصل الحادى والعشرون في الاعتذار عن                                             | ٤٨    | دارالا خرة                                          | 4   |  |  |  |  |
| المصنف في ايشاره الرخصة والسعة في النقل الخ الحاشة الفصول في بيان الجرح والتعديل | -1    | الفصل الثامن في ذكر شي ممار في به بعدمونه           | 11  |  |  |  |  |
| الكادم على البسملة                                                               | 01    | الفصل التاسع في ذكر شي من رساله ومكاتباته           |     |  |  |  |  |
| (كتاب العلم وفيه سبعة أبواب)                                                     | 7.5   | الفصل العاشر في ذكر شئ من فتاويه غسير               | ١٤  |  |  |  |  |
| الباب الاؤل فىفضل العلم والتعسلم والتعليم                                        | 14    | ماتضينة وفتاويه المشهورة                            |     |  |  |  |  |
| وشواهده من العقل والنقل                                                          |       | الفصل الحادى عشرفي بيان حال المنسب اليه             | 17  |  |  |  |  |
| الكلام فىفضل العلم                                                               | 37    | الفصل الثانى عشرفى بانمن تكنى بأبي حامد             |     |  |  |  |  |
| فضيلة التعلم                                                                     |       | من شيوخ مذهبه قبله                                  |     |  |  |  |  |
| فضيله التعليم                                                                    |       | الفصل الثالث عشر فى شهوخه فى الفقه والتصوّف والحديث | 19  |  |  |  |  |
| الشواهدا لعطلية على فضل العلم                                                    |       | الفصل الرابع عشرفى تفصيل ماسمع من هؤلاء             |     |  |  |  |  |
| الباب الثاني في بيان العدلم المحود والمذموم                                      | 119   | ورواه عنهم                                          |     |  |  |  |  |
| وأقسامهما وأحكامهماالخ                                                           |       | الفصل الخامس عشرفى ذكرشي من كلماته                  | 13  |  |  |  |  |
| الباب الثالث فيماتعده العامة من العماوم                                          | Tio   | المنثورة البديعة عما نقلتها من طبقات المناوى        | ` ' |  |  |  |  |
| المحمودة وليسمنها                                                                |       | وغيرها                                              |     |  |  |  |  |
| بمانمابدل من ألفاظ العاوم                                                        | 74.   | الفصل السادس عشرفي بيان شي من الشعر                 | ۲٤  |  |  |  |  |
| بيان القدر المحمود من العاوم المحمودة                                            | 633   | النسو بله وماأنشده لنفسه                            |     |  |  |  |  |
| الباب الرابع في سبب اقبال الخلق على عسلم                                         | LAY   | الفصل السابع عشرف بيان بعض مااعترض                  | 70  |  |  |  |  |
| الخلاف وتفصيل آفات المناظرة والجدل                                               |       | عليه والجوابعنه                                     |     |  |  |  |  |
| وشروط أباحتها                                                                    |       | الفصل الثامن عشرفي سياف كونه مجدد اللقرن            | 67  |  |  |  |  |
| بيانالنليس                                                                       | LYL   | انلامس                                              |     |  |  |  |  |

| - da-                                                     | 148.55                                              |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|
| ٣٤٨ الباب السادس في آفات العلم                            | ٢٩٢ بيان آفات المناظرة ومايتوادمنها                 |  |  |  |  |
| ٤٤٨ الباب السابع فى العقل وشرفه وحقيقتمه                  | ٥٠٥ الباب الحامس ف آداب المتعلم والمعلم أما المتعلم |  |  |  |  |
| ر أوأقسامه                                                |                                                     |  |  |  |  |
| ه ينان شرف ألعقل                                          |                                                     |  |  |  |  |
| ١٥٨ بيان حقيقة العقل وأقسامه                              |                                                     |  |  |  |  |
| و يان تفاوت الناس في العقل                                |                                                     |  |  |  |  |
| ورو تمانختم باالشار كاب العلم                             | ٣١٨ الوظيفةالرابعة                                  |  |  |  |  |
| الاولى في بيان منازل العيقل واختيلاف                      | ٣٢١ الوظيفة الخامسة                                 |  |  |  |  |
| أسامام                                                    | ٢٢٢ الوطمفةالسادسة                                  |  |  |  |  |
| الثانية أشار الصنف الى فضائل العقل الخ                    | ٢٠٥ الوطيفة السابعة                                 |  |  |  |  |
| الثالثة العقل المكتسب ضربان الخ                           | الوظيفة الثامنة                                     |  |  |  |  |
| ٤٧١ الرابعة المعقول اختلف فيمالخ                          | ٣١٦ الوظمفةالناسعة                                  |  |  |  |  |
| الخامسة في بيان منازعة الهوى العقل                        | ٢٣٤ بيان وطائف المعلم المرشد                        |  |  |  |  |
| ع٧٦ السادسة في الفرق بين ما يسوسه العقل وما               | ٢٣٥ الوظيفة الاولى من وظائف المعلم                  |  |  |  |  |
| سوسه الهوى                                                | ٣٣٧ الوظيفة الثانية                                 |  |  |  |  |
| عمر السابعة قال بعض الحكماء خدير ماأعطى                   |                                                     |  |  |  |  |
|                                                           |                                                     |  |  |  |  |
| الانسان عقل الخ<br>سعد الثامنة أو مدالصينف في فضائد العقب | و به م الوظيفة الرابعة                              |  |  |  |  |
| ٧٣٤ الثامنة أوردالمصمف في فضائل العقال                    | وروح الوظيفة الخامسة                                |  |  |  |  |
| أحاديث الخ                                                | عء الوطيفة السادسة                                  |  |  |  |  |
| التاسعة قال الزين العراقي وهذه الاحاديث الخ               | ٣٤٥ الوظيفة السابعة                                 |  |  |  |  |
| #(25)#                                                    |                                                     |  |  |  |  |

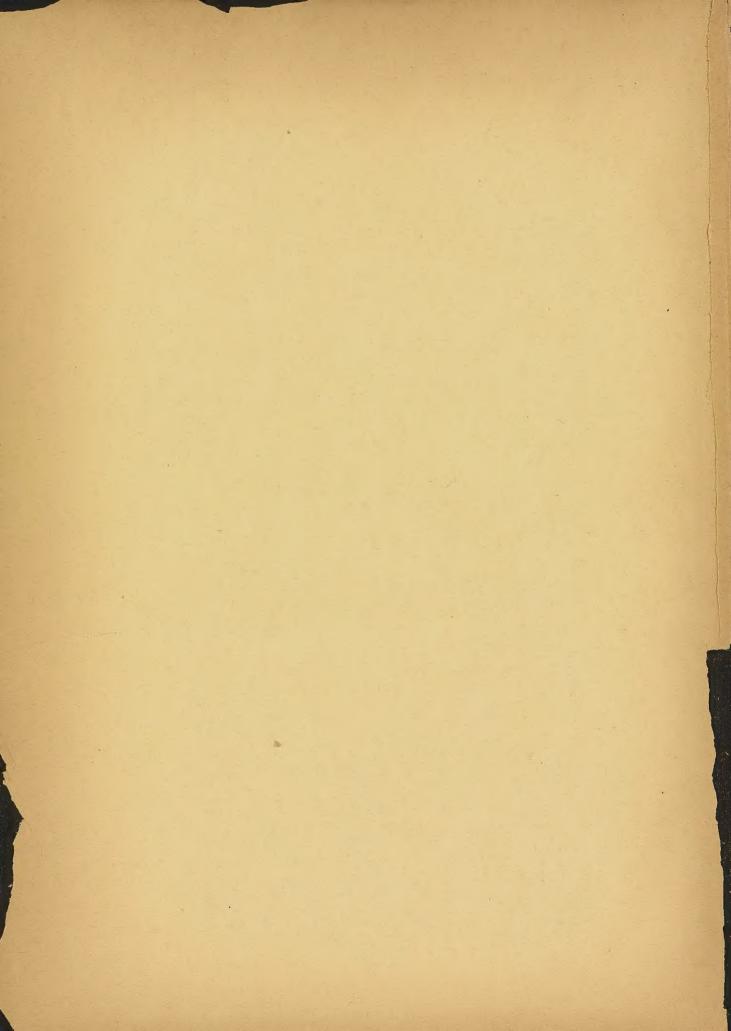



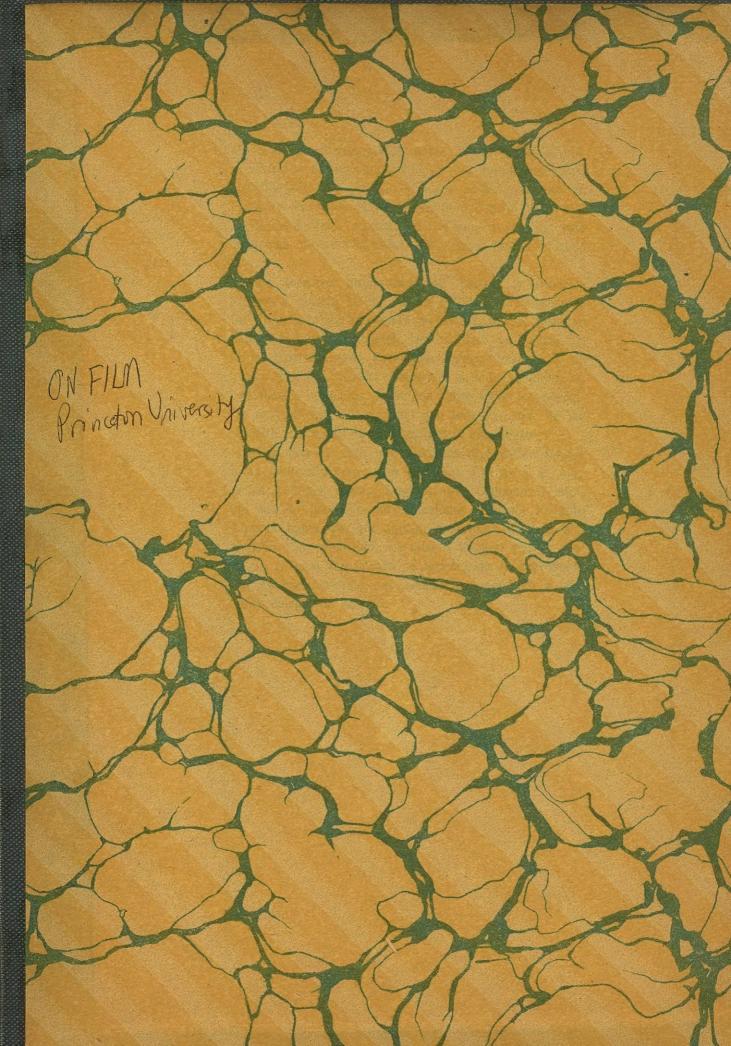

